الدان والمقاص الدى والذي التصفيع إستيقتها عن الرجاج وقبل القصص بكون وصدوا بعد في الاقتصاص تتولُّكُ في ألجد ديث يقد، قدمها التي ويقها عدة معدول كالنقض والمستب فعلى الاول معناه تعن نفس عليك أحسن الاقتصاص (عنا وحيناليك هذا القرآن) إي اعداتها اليك هدة والسورة على أن بكون أحسن منصو باسب الصدر لاشافته البدوالتصوص محدوف لان بنا وحينا اليك هدا الذات أيقن عنه والمرادباء سنة الافتصاص العاقتص على آبدع طريقه وأعجب أساوب فالمك لاترى اقتصاصه فى كتب الاولين مقار بالافتصاصة في إلىرآن وإنار بذبالقصص المقموص فعناه نحن نقص عليسك أحسس مايقص من الأحاديث وانما كان أحسس شايتعنمن مورالعسر مأيفتص فى اله كايقال فلان أعدا الداس أى ف (۳) والمسكر والتجانب التي أبست ف عمره والطاهرانه أحسب فنسه واشتفاق القصمين وسف عليه الصلاة والسلام ناصة واعماسهاهاأ حسن القصص لما فبهامن العبروا لحسكم والنكث والفوائد قص أثر وادًا تبعيه لان الني تصلح للدين والدنياوما فيهامن سيرا لماوك والماليك والعاساء ومكر الدماء والمسبرعلي أذى الاعداء الذي يقص الحديث بتبع وحسن التجاوزعتهم بعدائفاء وغيرذاكمن العوائدانك كورةف هدف والسورة الشرخة فالمخالين ماحفط منسه شسأفشأ بعدان سورة يوسف ومورة مريم يشفكه مهماأهل الجهة ى الجية وقال عطام لابسمع سورة يوسف يحزون (وان كست من قسله) الااستراح اليها يه وقوله معالى (عدا وحيداليك) يعنى اعاتداليك ياعد (هذاالفران وان كست) أي إلفهو يرجع الىماأوحينا وقد كنت (من قبله) يعيى من قبل وحينا البك ( لمن العافلين) يعنى عن هد مالقصة ومافيه امن المجالب (لمن العافلين) عنه ان فالمسمديناتي وقاص أنزل الفرآن على رسول الته صلى الله عليه وسسلم فتلامعا يهم زما افقالوا يارسول الله محمفة مزالشبلة واللام لوحد تذا فأنزل القاعز وجل القائز لأحسن الحديث فقالوا يارسول الفالوقصت عليشافا مرل القاتعال نحن فارقة بينها ومبن البافية تقم عليك أحسن الفسص فقالوا يارسول القلوذ كرنما فالزل القاء زوجل ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع يسي وان الشان والحديث غلو كم الذكرَانة ﴿ قُولِه عزوجل (افغال بوسف الابيه ) أى اذكر باعجد لفومك قول بوسف الابيه يعقوب كنتمورقيل إيحانااليك أن اسحق من ابرأهيم صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمين (خ)عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله من الجاهليب (انقال) عكيه وسله ان الكريم أبن السكريم إبن السكريم إبن السكريم يوسف بن يعقوب بن اسعق بن ابراهيم بدل اشهال من أحسس ريوسف استماءترى ولذلك لايجرى فيعالصرف وقيل هوعربي ستل أبوالحسن الاقطع عن بوسف فقال لقصص لان الوقت مشمل الاسف أشدا لمزن والاسيف العبد واستمعاني بوسف فسمى به ﴿ إِنَّاتِ انْ رَأَيْتَ أَحَـدُعَ شُرَكُو كِنَّا على القمص أوالتقمدير والشمس والقير وأيته لى ساجدين معتادقال أهل التفسير وأي يوسف في منامه كأن أحدعشر كوكبا اذ كرادقال (يوسف) ولتمن الماء ومعها ألشدس والقمر فسجدواله وكانتها والزيالساة الجعة وكات ليساة القدووكان أمم عبراني لاعربي أذ ألنيؤوم فيالتأو إل اخوته وكالوا أحمدعشر وجلابستضاءيهم كايستمناه بالنجوم والشمس أبوه والقمر لو نكان عربيا لاحصرف المه في قول قتادة وقال المدى القدر سالته لان أمه راحيل كات قدمات وقال قتادة وان ج بج القمرا موه غلوه عنسبب آجرسوى والشمس أمهلان الشمس مؤنثة والقهرمذك وككان يوسف عليه الصلاة والسسلام إين أتبتى عشرة سشة التعريف (لابسه) وفبال سبغ عشرة منة وثيسل سبع سسنين وأراد بالسجود تواضعه باه ودشو لم يمكت أحمره وقيل أرادبه معقوب (ياأبت) أبت شامى حقيفة السجودلانه كان في ذلك الزمان النحية فها ينهم السجود فان قلت أن ألكوا كب جادلا تعقل وهي ناءالتانيث عوضت وُّ إِسَكِيفٍ عبرعنها بكناية من بعقل في قوليمرأ ينهم رلم يقل وأشهار قوله ساجه بن ولم فسل ساجه ات قلت الما عوزياء الاصافة لتناسبهم أخبر عنهابفعل من يعقل وهوالسجود كني غنم أبكتابة من بعقل فهو كقوله يأبها العمل ادخاوا مساكنكم لان كلواحدة منهمه

قلبت هاء في الوقف وجار بطاق ااءالتأنيث بللذ كركافى رسل بعة وكسرت التاءاتدل على الياء الحذوفة ومن فتح التاه فقدحة ف الالصمن يأثبتا واستبقى الفتحة نيلها كافيل من حذف الباءف ياغلام (ان رأيت) من ألرَّة يالامن الرؤية (أحدعشر كوَّكبا) أساؤها بهيان التي عليه السُسلام جوياز إ" إلى والعارق وقابش وعموداًن والفليق والمصبح والضروح والفرعووناب وذوالكتفين (والسَّمسوالقسر)هماأبوا إلى إيموناك والسكوة كباخونه قبل الواد بمسنى مع أى وأيت السكوا سب مع الشمس والنمر وأجويت بحرى العقلامف (وأبتها أنساجدين )لامة وصفها بمناهوا فمتص بالعقلاء وهوالسجود وكررت الرؤيالان الآولى تتيلق بالنات والثانية بالحال أوالثانية كالمم مستأمد نجلى فقد برسو النادة م جواباله كأن الدفال له كيف رايتها عذال وأينهم لساجدين أى سوّا المنع يوم الدوكان ابن النى عشرة سنسة يومنة

زائدة في آخرالاسم ولهد

يزوقيل ان الفلاسفة والمنجمين يزعمون أن الكوا ك أحياء نواطق حساسة فيجوز أن يصبرعنها بكناية

أمن يعقل وهلداالقول ليس يشئ والاول أصحفان فلت قدقال افى وأيت أحدعشر كوكباو الشمس والفسر

وكان بى رؤيابوسىف ومعراخوته المأريسون ثما عادلعنا الوقايان أنقال وأيتهم لمساجرين صالانك تعدا التسكر الوقلت معى الوؤيا الاولى أنه وأى أجوال الكوارك والشمس والفعرومعي الرق بالثاب ةانه أخسر يسمجودهاله وقال بعضهم معداءاته لمناقأ سنۇرغانون (دلىلىي) وأيت أحدعتسر كوكباوالشعس والقعرف كانه قيسل له وكيف وأيث قالو أيتسع لعساجدين وانسا أفرأ والمنح سيث كأن حفض (لانتسسرويك) [م. إ الشمس والتعر بالذكووان كتامن جاة الكواكي الدلالفعلى فضلهما وشرفهماعلى سائر الكواكم عمع الرؤية الأأم انحنصة بم قالاهل انتغمان مقومعليه العلاقوالسلام كالثديد الخباليوسف عليه العسلاة والسلام فسا النوته لمذا السنب وطهر ذلك ليعقوب فلدارأى بوسف كعذه الرؤ باوكان تاو إلياان اخوته وأبويه يختشئونأ كن منهال المام دون اليقطة وفرق ينهما بحرى التأبيث لمثلهذا (ذل) مقوب (ياني لاتفصين وويا على أخوتك) يعبى لانتخرهم وُوَياك علهم بعرفون تأديط (يكيد وَاللهُ كِدا) أي فيعتالوالى اعلا كان ومر وبكمّان رؤياء عن اعرته لان رؤيا الانبياء وحق وسوفاً كإى التربة والقرق (على اخرونك فيكيدائث) وأناثر في فيكيدوالان كيدانا كيدالداز كقواك صحتك ونسعت ان وشكرتك وشكرت لك (ان الشيطان جواب الهبي أي ان للرنسان عدومسين) يعنى المدن المداوة لان عدارته قديمة فهم ان أقدموا على السكيدكان ذلك مشا قمصيا علهسم كادوك الى زين الشيطان ووسوسته (ق)عن أبي فنادة قال كنث أرى الرؤيا ترضّى حتى سعت وسول التمسليُّ عرف يعتوب عليه السلام الة عليدوسلم بفول الرؤ باالسالحة من القوالرؤ بالدوء من الشيطان فأداراً ي أحسدتم ما يحب فلا بحدث بأ أنانة بعطميهالسوةويسم الامن بحب واداراى أعدكم مايكره عليتفل عن يساره للااولينعوذ بالمقمن الشبيطان الرجيم وشرها قام عليه بشرف الدارين ل، نصره (خ) عن أني معيد الخدري رضي المقانعال عبه ان رسول التأصلي المتعليه وسلم قال اذاراتُم قاق عليه حسد الاخوة أحذكم الرؤ ياتحها فاسامن التة فليحمد المتعليها وليحدث باوادارأى غروذاك بمايكره فأتماهي مؤ وانماليقل فيكيدوك كما الشيطان فليستعلمانةمن الشيطان من شرهاولابذ كرهالاحدة مهالن تضره (م) عن جابر رضى الم فالفكيدوني لانهضين عده أن رسول المتصلى المتعليه وسلم قال ذار أى أحدكم الرؤيا يكرهيا فليسمق عن باره والأفاوليستعافيالة معنى فعسل يتعسدى بالمازم من الشبيطان الرجم ثلاثا وليتحول عن جميه الذي كأن علي عن أبي رزي العقيلي قالـ قال وسُول المُّ لفيد معنى فعل الكيدمع صلى اللة عليه وسلم روّ باللؤمن سزعمن أو بعيى وفي رواية مزعمن سنت وأو بعيى جزأمن البيوة وهي علم المائة معني العسعل المشمن رجس طائرمالم يحدث بهاهاذاحدث بهاسقطت قالوا حسب فالولايحسدث بهاالاليدا أوحسا خرأ مكون آكدوألم بي الترمدى ولايى داود نحوه ةالدالشيخ عي الدين النووى قال الماررى مذحب أهسل السسنة في حقيقة الرقي التخويف وذلك تحبو ان الله تعالى غاق في قلب الماثم اعتقادات كإيخلته افي قلب اليقطان وهو سبَّ حانه وتعالى يضعل ما يشمُّ فمعتافوا لك ألاترى الى الاعمه نوم ولأيقطة فأذأحان هذه الاعتفادات فسكامه جعلها علماعلى أموراً مر يجعلها في ثاني الحال والميانية تأكده بالصدر وهو حلق افقة تصالى ولسان يخلق الرؤ بإوالاعتقادات الني يحعلها علماعلى مايسر بعسير حضرة الشسيطان قام ( كيدا ان التسيطان خلق ماهوعلم على مايضر يكون بحضرة الشيطان قيسب الى الشيطان محاراوا سكان لافعل لهى الحقياً الُاسان تدومییں) طاہر وبدامعنى فوأبالبي صلى انةعليه وسسلج الرؤياس القواحلجسن الشيطان لاعلى أثن الشيطان يفسعل شسأ مدارة فيحمله على الحسد والرؤياسم للحبوب والخراسم لمسكروه وفال غيره اضاعة الرؤ بالخسونية ولي التة تعالى اضافة تنسر بُنس يخلاف كَ والكيد (وكدلك)ومال الرؤ اللكروحة والكاتباجيعان خلق المةوندبيره واوادته ولاقعيل السيطان فيها واسكم يحشهما دلك الاجتباء الدىدل للسكروهذو يراضيه اليستعجب الأأى الرجل في مسامعه بتب أن بحدث بعن بحب واذار أي ما يكافي عليه رؤياك (يجنسيك فلإعدث به وليتعوذ مانة من الشيطان الرجيم ومن شرهاوليتشل ثلا اوليجول الىجنيد الآخرة مهالانفرة مك) صلعيك والاحتماء فالدالمة تعالى جعل هذه الاسباب سيبالسلامة من المكرودكا جعل الصدقة سيدالوقاية المال وتدرمين المالم والاصطفاء أفتعال من والماعلة قوله تعالى (وكذلك بجنبيك رمك) يعي بتول بعنوب ليوسف عليه الصلاة والسلام أي وكا مييت الشئاذا حملته مدلتك مهذه الرؤ بالشريفة العطمة كقاك بحسيك رمك يعنى صطعيك ربك واحتياماته تعالى المهادع نفسك رجيبت الماءني تحسيمه المهنيض الحي تحصل لهمته أنواع السكرا مات بلاسي من العب وذلك مجتمى بالانبياء أو يعطم لخوض جعته (ويعلمك) من يقار بهمن الصديقين والشهداء والصالحين (ويعلمك من قاو بل الاساديث) بعني مد تصير الريد ازم ميشاعر داخل في 

وكان ورست أعدا الناس الرويا أدويل أعاد بشالا تنيا وكتب القوعواج جواله عنت ولس بجدم استونا أو زيم نعث على في وي الرياديوني أبان وسائم نعت الدياسمية الآخو فاى جعلهم أنياء في الدياوة كالوظام إعنه القيال الدياس الدي في المعتوب إدياد هم قدار غيرهم فاصل آكا على بدليل المعتوب في المدال العام (٥) لا يستعمل الافيدس أو تعالى الدياس الدي وآل أن ويلاد به والمرد العامل أي في الملك أو إلى ناديث التاس فيام رود في منامهم كان يوسك |

أأو بلألاأيه بة لأعر والى مارأي في غذامه يعني علاك ذأو ول آخاديث الناس فيا مرونه في منامهم وكان يوسف ولكن أهماه وانعاعما عُلَمَهُ وَلَمُلاَّةً وَالسَّلَامُ عَلَمُ النَّاسِ بِمَعِيرًا لَوْ يَارُوقال الزِّياحِ وَأَوْ بِالْمُعادِيثُ الأنبياء والام السألفة والكتب يعسقوبان يوسف يكون المنزلة وقال ان و مديده لمث العد والحسكمة (ويتم أحدة عليك ) يعسى النبوة قاله إن عباس لان منصب نيماوأخونه أنبياءا سندلالا النيزة أعلى مونجيع الناحب وكل اعلق دون درجة الانبياء فهذامن عدام النعمة علمهم لان جمع اعلق بندوء البكواحك ذُونهم في الرقبُ وَالمُنْ إِسِهُ (وعلى آليه قوب) المراديا ليعقوب ولاده فانهم كالوأ أنبيا وهو الرادمور فلذافال وعلىآل يعقوب إنهام السَّمْ تعليم ﴿ كِنَّا مُهَاعِلُ أَبِو بِكَ مَنْ قُبلُ إِبرَاهِمِ واستحق ) بان جِهالهما لبيين وهو المرادس أعمام (كاأتمها على أبو بلثامين إلتمية عليمية وقيل المرادمن اتحام التعبية على الراجيم مَسلى الله عليه وسساران خلصه الله من الناروا عنه ه قبل) أرادا إروأبا إلى غليلا والمرافض أتمأم النممة على أسخى بان خاصه والذيجوهة اعلى قول من يقول ان اسحق هوالذيب (ابراهيم واسعق)عطب وليس بذئ والقول الاقل هوالاضع بإن اتمام النعمة عابه سما النبؤة لانه لأعظم من منعب النبوة فهومن دُان لابو بك (ان ربك أهظمًا لنِّم على العبدُ ( ان ربك عليم ) بعني عسالم خلقه ( سكيم ) بعني اله تعالى لا يفعل شبأ الابتكمة وقيه ل عليم) يسلم من بحقاله أيُه تَمَالَى حَكِمَ وَشَعِرَالْهِ وَقَيْ بِيتَ الرَّاهِ عِرْمَ إِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَيْم اللّه عنهما كان بين رؤيا الاحتباء (حَكَيم) يضع يوننف هذه ونين تحقيقها بمضروا جماعمابو بأواخوه أربعون سنةرهداقول كترالمفسرين رقال الاشياءمواصعها (لقدكان والمنسن البصريكان بينهاء كون سنة فاما باغت هذه الرقيا خرة بوسف حددوه وقالوامارضي أن يسجدله فيوسف واخوله) أي أخرته حتى يسجده أبواء في قوله عزوجل (لقد كان في يوسف واخوته) بعنى في خيره وخبراخوته في قصنهم وحديثهم ﴿ آيَاتٍ ﴾ وأساؤهم ووثبيل وهوا كرهم وشمعون ولاوى ويهوذاوز بولون يشجر وأمهم ليابنت ليان وهي علامات ودلالات على قدرة إِينَّهُ غَالَيْهَ قُوبُ وَلِهِ لِيُعَقِّرُهِ مِن سَرٌ يَتِينَ إِسمِ احداهمازلفة والاخرى بلهة أربعة أولادوأساؤهم دان الله وحكمتهني كلشيخ وانفتالي وجادوآ شراحم توفيت ليافنزوج يعقوب أختهاد احيل فولدت له يوسدف وبنيامان فهؤ لأمانو آيةمكي (السائلين) لمن يَعْتِونَ ِهُمُ الْإِسْبَاطُ وَعِدْدهم اسْاعَتْمرَقْرا (آياتْ السائلين) وَذَلْكُ انْ الْيُوولِلْ اسْأُوارِسول الله صلى الله سأل عن قصيته وعرفها أعكية وبداعن قصة وسلف وقيال سألوه عن مبيب انتفال ولديع قوب من أرص كنعان الى أرض مصرة كر أوآ مات على أموة تحامص في قصة يؤسف مغ اخوته فوجه وأهاموا فقثلها لي التوواد فيعبولمنه فعدلي هذا انكون هداره القصة والذعلي المته عليه وسالماندين سألوه وتبوة رسول المقصل المقعلية وسلم لاته لم بقر الكنب المتقدمة والمجالس العاماء والاحبار والماخاد عن أحد من البود عنها فأخبرهم إلى الما الما الما الما الما أن ما أنى به وجى سماوى وعل قدسى أوحاء الله المه وشرف به ومعنى آيات المسائلين موغميرساع منأحمه إي عرة المبعثرين فان هدة الفصة تشتدل على أنواع من العبر والمواعظ والحسكم ومنهارؤ بايوسف وما ولاقراءة كتاب وأساؤهم التقل المه أيها ومنه أحساء اخوته إوماآ لااليه امر همور الحسد ومنها صديوسف على اخوته و باواه منسل بهوداوريان وشدون عَوَالِبِورُ بِيَعَمَعُيهِ اوسُجِنهِ بِعَدُ ذُلَّكِ وما آك أليه أمر ومن الملك ومنها مانشد شدل عليه من سون ولاوى وزبوئون ويشبجر : أُوْرُهِ مِن مُقَدُّولُهُ مُومِا ٱ لَهُ النِّهِ أَمْرِهِ مِن بِلُوعُ المرادوعُ بِرِدِللنَّامِ الآيات الني اذا في كرفيها وأمهم ايابنت ليان ودان لِجُ أَعَبْهِ وَاتَّعَظُ (اذْفَالُوا) بِعَسْنَى اخْوِذْبُوسْف (ايوسْف) اللامِفْيَة لامَالنَّسْمُ تَقْدَيْر موافلة ليوسف ونفنالى وجادوآ شرمن أرُوب) يمنى بسيامين وعماء وأمواحدة (أحب إلى أيين أمنا وتحق عصبة) أعادالوا هـ المالقالة سريتين زاغةو بايةفاسا الجوم ليوسف وأخبه لمارأوان ميل يعقوب اليعوك ترفشفقته عليه والعصبة المباعة وكالواعشرة توقيت لبانزؤج أختها والمعيية هي ألعشرُة في الدوقيل هي مابين الواحد إلى العشرة وقيل مابين الذالفة إلى العشرة وقال وأحيل فوانت لهبتمامين م ويناين المشرة الى مستعشر وقيل الى الاربدين وقيل الاصل فيدأن كل جداعة يتعصب بعضهم وبوسف (اذقالواليوسف

والترسالية إنينكشا) الازم لام الابتداء وفيها أستحد وتجقيق للنسدون الجسالة أوادوا النفريادة يحتب لمدائم بالبرلاش بهذف و أوام أخود وقد أعنونه أينا لإن أعام كانت واحدة وأنداقها جب في الاثين لان أفعل من لايفرق في بين الحاصر ما فوقو لاين أساسة شدولا بنوالغرف ما لارتكور فعن إذا أنبية بساخ الامران والاوفى (وعن عصنه) للمثال في يعضله كذف الحديث المت

ۼؙؙۣۯؿڡؙڲڴۿؙۼؙڟؠۼۯڿڹؿڿڿڕڠٚڔۣۼٳڷػڣٳۊؠؘۊڿؠۯڣڎ؋ڿۏٲڂ؈ڗۑٳڡؿٳڟؠؠ۫ۻؠٳڸڣۺڷڹٳڵۑڮڎڿۅڸۘڶؽۼۼڣٳؠۄٳڮۣ

(ان لمهالق شلالسبين) غلط فَساعدا (التاوارسف) مدرب ايمائك يعدقوله اذقالوا كأنهمأ طبقواعلي ذلك الامن قال لاتنتابا يوسف وفيسلالآم بالقتلشمعون والباقون كاتوادانسين بعساوا آمرين ﴿أُواطرحوه أرشا) منكورة مجهولة بعيدةعن العسمران وحو ممنى تنكعرها واخلاتها عن الوصف وطذا الاسمام نصيت نصب الطسرون المهمة (يخالكم وج أيكم) منبل عليكم افياله واسدة لايلتنت عنسكم الى غسيركم والمرادسلاسة عبته لحدم عن يشاركهم فيهافكان ذكالوجب لتموم معني اقياله عليهم لان لرجل اذا أقب ل على الثئ أقبسل يوجهه وجاذ أن راد بالوجمالذات كما ةلويبتي وجمديك (ونكوتوآ) بحزوم عطفا على غل كم (من ١٨٠٠) منبعديوسندأى بعد كفايته بالقتسارأو التغريب أومن بعد فتسله أوطرحه فيرجع النسمير إلى مصدر اقتلق واطرحها (قوماصالحين) تائيين الى التشاجية علية أريسا الكم عند أبيكم (فأل قاتل منهم) عويهودا

إ بعض مسون عصبة والعمية لاواحد لهامن لعظها كالرحط والنفر (ان الماللي ضلال بين ) يم ي خطأيين فالمنادومب وسف علينامع صغره لانفغ فيدوتحن عصية تنفعه وتقوم بصالحت من أمر وإملاح أمر وإنسيه وليس المرادس ذكرهذا الشلال الشلال عن الدي الأوأراد واذلك لكذَّمُّ وكر، أراد وإنه المطأى أص الدنيار ما صلحها يقولون عن أضع له من يوسف فهو يحطى في ضرَّهُ \* الدلالا كرينه سناوانسد قوة واكترسلعة وغابعتهم التصوط الاعظم وهوا فيدسقوب عليه" والسلام مأفض ل يوسف وأساءعلى سارًا الاخوة الافي ألهية المهنة وعبنالقلب ليس في وسم . كرَّا وعتمل أن يصقوب الماخص بوسف بتريد الحبة والشفقة لان أمه مانت وهوصفيرا ولانه رأى فيهن آيات الرشدوالنجابة مالهرون سائراخوته قان فلسالتني فعسله اخوة بوسف يوسف هو يحض ا والمدون أمهات الكبارُ وكذلك نسبة أبهسم الى الفلال هو بحض العدة وقد وهومن السكيارُ أُنْ أُ ذلك فادرق عصدة الابياءف الجواب عتدقلت هذه الافعال انسام سدرت من اخوة بوسف قسال النبوة لمحالله تبرنى عصبة الابياءهو وقت حصول السبوة لاقبلها وقيل كانواوقت ُهذه الافعالُ مُرالِّجُنُّةُ غير بالنين ولات كليف عليهم قبسل البلوغ فعلى مسالم تكن هذه الافعال فادحة في عصمة الاسياء في قوله تميا حَكَايَةَعَنَ اخْوَةِبُوسَفَ (اقْنَاوَابِرِسَفَ أُواطَرِحُومَارِضَا بْخُلْكُمْرِجِهِ أَبْيِكُمْ) لْمَاقُوىالْحُسَدُو الهابة فالماشوة يومف فياليكهم لابدمن تسعيد يوسف عن أسعوذاك لايحمل الاباسد سور تعالم أثم مرنواحدة أوالتنز يسالى أوض يحسسل البأس من اجناعه ابيه إن تفارسه الاسده والسباع أوته المالارض البعيدة موذكروا المانى ذلك وهي قولي على المجرجة أيسكم والمعنى أتستمو عنكمة أذافعلتم ذلك ييوسف أفيل يعمقوب بوجه عليكم وصرف مخبته اليكم (وتكونوامن يمنى من بعد قنسل بوسف أوابعاده عن أيسه (فوماصالحين) يعني ناشين فنو بوا الحداثة يعف منه فتكونوا فوماصا غين وذلك اتهمها اعلموا الاالذي عرمواعليه من الذنوب الكبائرة الواتنوب الى من هذا الفعل ونكون من العالمين في المستقبل وقال مقاتل معناه صلح لسكم أمركم فيا يستمر وين ايسم فان قلت كيف يليق أن تعسد وهذه الافعال منهم وهم أنبياء قلث الجواب ماتضد م أنهم لم يكونوا أيساء ف ذلك الوقت حتى تسكون هذه الافعال قادحة في عصمة الابنياء وأعا أف دمواعلي هذه الافعال فيشل السو وقيل ان الذي أشار بقتسل بوسف كان أجنبيا شاوروه في ذلك فاشار عليهم بنتله (قال قائل متهم لايقة يوسف) يعنى قال قائل من اخوة بوسف وهو يهوذا وقال فنادة هور و بيل وهو إن خالت وكان أكبره سناوأ حسته رأيانيه فتهاهم عن قتسله وقال القتل كبيرة عسايمة والاصحان قائل هله المقانة هو بهؤليالا كانأفر بهماليسنا (والتوه في غيابت الجب) ردى التوه في أسفل الجب وطلت والنيابة كل موَّذ سترشيأ وغيبه عن التطر والجب البترال كبيرة غسيرمطوية سمى يذلك لانه جسائى قسلع وابهط وأخادةً الميابةمعة كراجبان المسبراتنار بطرحه فاموضع والجبسط لايرادا مسدوا تتلفوا فاسكان فا الجب فقال قنادة هو بتريت المتسدس وقال وهب هوفى أرض الاودن وفال ستاتل حوفى وض الإيا على للانة فراسخ من منزل يعسقوب والماعينواذلك آلجب للعلة الني ذكر وهاوهي قوطم (بالتقعاء بأ السيارة) وذلك ان هذا الجبكان معروفا يردعله كثير من المسافرين والالتقاط أخذالني مرواليز أومن حيث لايحتسب ومتسه القعة بعض السيارة يأشبه وامتى المساقرين فيسفحب به الى ناحية إليَّا فلير يحون منه (ان كنتم فاعلين) فيه اشارة الى واله العمل في كا " مَه قال لا تفر لواشيال والله واليكوي على هذا الفعل المملاحداً القدران كنتم فاعلبن ذلك قال البغوى كانو إبوء ثد بالنين ولم يكو وُ الله

وكإن أحسبهم فيه رأيا (الانفتار إبوسف) قان القتل عطيم (وألقوه في غيابت الجب) في قعر البروما غاب منه عن عين الماطر غيابات وكذا ما بعده بدني (ملتقط بعض السيارة) بعض الاقوام الذين يسيرون في الطريق (ان كنتم فاعلين) بعشية

والإينا بالمالك لاتأمناه في بوسف والله لتأميرون كالمتخافظ عليه وتحن ثر يدله الخدير واشفق عليه وارادوابذاك لماعز مراها ركد ورست أستناله عن رأبه وعادته ف حفظه منهر وفيعدلول على أمه احس منهم عما وجب الايامنهم عليه (ارسال معناعد ازتم) مسعرف الل (النواسكة وغيرماوا (تدالسه) وملعب) تتفرح عبابها ح كالسيدوا (مي والركض و بالياء فيهما مدتى وكوفي و بالنون فيهما تسكي وشأي وأبو (٧) مكروه (قالمانى ليحزئي أن نذهبوا عنظم و بكسر المن عيازي من أرتبي رأمي افتعال من الرحى (والله خافداون) من ان بناله

الابعد موفيل الميكونو المالنين وليس مصحيح بدايسل أمهم فالواونسكونوامن بعده فوماصالحين وفالواياأباما استغفر لناذنو بنااما كناخاطتين والمغيرلاذنب فال يحدبن اسحق اشتمل فعلهم هذاعلى جوائم كثيرة من فعليعة الرحم وعقوق الوالدين وقالة الرأوة بالصغيرالذي لاذنب له والغدر بالاما فوترك العهد والكذب معرأ يبهم وعفاالته عن ذلك كالمستى لاييأس أحمد من رسة الله تعالى وقال بعض أهل العلم عزموا على قتسله وغصهه الترحة بهمولوفعلواذاك لملكواجيعا وكلذلك كان فبلأن نبأهمانة فلساأ جعواعلى التفريق مين يوسف ربين والده بضرب من الحيل (فالوا) يعني قال اخوة يوسف ليعقوب (يا بالمالك لا تأساعلي بوسف بدوابالانكارعليم فرك ارسال بوسف معهم كأنهم قالوا أتخافنا عليه اذا أرسلته معنا (والماله أأصون المراديان موعنا القيام بلصلحة وقيل البر والعطف والمعنى والالعاطمون عليه فأتمون بمسلحته ر عقطه وقال مقاتل في الكلام تقديم وتأخير وذلك انهم قالوالا بهم أرساء معافقال بعسقوب الى ليحزنني أن تذهبوابه فيند فالوامالك لأتأمناعلى بوسف والالدانا صورتم فالوال أرساه معناغدا) يعنى إلى الصحراء (نرتع) الرتم حوالاتساع في الملاذ يقال رقع فلان في ماله إذا أ فقق في شهوا ته والاصل في الرقع أكل البهائم فى الخصب زمن الربيع ويستعار الإنسان اذاأر يديه الاكل الكثير (ونامب) العب معروف قال الراغب والوارق (رنحن عمية) يقال اهب فلان اذا أكن فعله غير فاصد به مقصد أصحيحا سئل أبو عمرو بن العلاء كيف قالوا للعب وهم أنساء أى فرقة مجتمعة مقدرة فقالهم يكونوا يومئذأ تبيامو يحتمل أن يكون المراد باللعب هتاالافدام على الباسات لاجل انشراح ألصدر ومنه قوله صلى الله عليه ومسلم لجابر رضى الله عنه هلا بكر أنلاعها وثلاعبك وأيضافان لعبهم كان الاستباق وحؤغرض محبس سأسأ فحامس المحاد بتوالاقدام علىالاقران فحاا لحرب بدليل قوفه نستبق واعساسوه لعبالانه في صورة اللعب وقبل معنى تر تعرونا مب نتنع وما كل وناهو و منشط (واماله لحا فعلون) يعنى تجتهد في حفطه غابة الاجتهاد حتى نرده اليك سألما (قال) يعنى قال لمربعقوب عليه الصلاة والسلام (الى ليحزنني أن قدهبوابه) أى ذهابكم به والحزن هناألم القلب بفراق المحبوب ومعنى الآبة أنه لما طلبوا منه أن برسل اذا وخسرناها وأحابوا معهم يوسنس عليه السلاة والسلام اعتذر يعسقوب عليه السلاة والسلام بعذرين أحدهماأن ذهابهم به عن عساره الثاني دون ومفارقته المعزله لانه كان لايقدران بصبرعنه ساعه والثابي قوله (وأحاف أن بأ كاه الدنب وأتيم عنه غافلين) يعنى اذاغفلااعته يرعيه ولعبهم وذلك أن يعقوب عليه المسلآة والسلام كان رأى فى المنام أن ذئبا شسعنى يوسف عليه المهلاة والسلام فكان يعقوب بخاف عليه من ذاك وقيل كات الداب وأرضهم كشرة (قالوا) يعنى قالداخوة بوسف بجيبين ليعقوب (النن أكاه الدنب ونحن عصبة) أي جاعة عدمرة رجال (الااذ أخاسرون) يعني بجزة ضعفاء وقيل انهم فأفوا أن بدعوعليهم يعقوب بالمسار والبواروقيل معناه الأذالم غدرعلى حفط الخيناف كيف نفدرعلى حفط مواشينا فسحن أذا ساسرون ﴿ قوله عزوجل (فلسادهبوابه) فبهاضهارواخسارنة يروفارسله معهم فلسادهبوابه (وأجعوا أن مجعلوه في غيابت

إلجب) بعنى وعزمواعلى أن يلقوه في غيابة الجب

وذكرقصة ذهابهم بيوسف عليه الصلاة والسلام كإد افعاراس الادي فقدروي أتهته لمابرز وابه الحالبرية أطهرواله الدارة وضر بوه وكادوا يقتلونه فنعهيه وذافلساأ وادواالقاء وبالمبب تعلق بثيامهم فنزعوها من يده فتعلق بمائط البترفر بطوايديه وتزعوا قبصه ليلط خومالدم فيعتالوا بدعلى أييم ودلوه فى البتردكان فبها ماء فدقط فيدم أوى الدصخرة ققام غلياده ويبكى وكان بودذاية يمالطعام وروى ان إراهم عليه السلام حين ألقى ف الناوج دعن فيابه فاناه جبربل عليه السلام بقميص موم يتر برالجنة فالبسدال فدفعه إبراهيم المياسحق واسعق المي يسقوب بجعاء يعقوبني تميمة علقهافي عنق كوسف فاخوجه بيريل والبسهاياء

به)أى بحزنني ذها بكريد والأردلاء الاشداد (واساف أن أكاه الذب وأنتم عنه عافلون) اعتذراليهمان ذهابهم بهماعز بدلانه كان لايصبر عنه ساعة واله بخاف عليهمون عدوة الذنب اذاغفاوا عسه برعيهم ولعبهم (قالوالثُنَّأُ كانه الذئب) اللامموطئة للنسم والقسم محدوف تقديره واللة لسأن أكاه الدنب

على الدفع للحال (الألذا خاسرون) جواب لأقسم عزى عرزجزاءالنرما أىان لم تقسد رعلى حقط بمضافقه هلكت مواشينا

الاوك لان ذلك كان يغيظهم ( فاسا دُهيواية وأجموا ان عُماوه في غيابت البي أىعزمواعسلي القاتدني

البساروهي بترصيلي ثلاثة فراسخين منزل يعقوب عليه السلام وجواسلا

يحذوف تف يره فعأوامه

ول وهد وغرومه وأها الدووالاخبار أن اخوة يؤسف قاول أمانشتاق أن غرب معالى والشافا فالما ونستن قال إلى قوالة أنسأل ألك أن رساك معناقال توسف افعلواف خلوا يحماعنهم تعلي تستقرب فقالماً ياً باان وسف ف الحسب أن يخرج، منا الى، والدينا فقال يعد غوب ما تقول يائي قال الفرياليب الى الري بيا اخوقى اللين والمشت فأحسان تأذن في وكان يعد فوب يكر ومفارقته وعب مرضاته فأفين إد وأرضل منيه فاستنوجوا بهمن عنديدة وبجعلوا بحماوته على رقابهه ويستوب ينظرا أبيه فاسأبعد وأعته وسأأز وأاا المحراه ألقوه على الارض وأظهر والعماق أغسمهم من المداوة وأغلطواله الذول وجعاوا يضر بويه فيكا كلماجاءالي واحدمتهم واستغاث بعضر بدفاسافطن لماعزه واعليهمن قتله جعل ينادى بأأبتمأه أيأفأ لورأيت يوسف ومانزل بعدن اخوته لاحزنك ذلك وأبكاك بأنناه ماأسرع مانسوانه ولك وطيعوا ومتمثك رجعل يبكى بكاءشسه يداقا خذورو بيل وجلد بدلارض تمجتم على صدوره أراد قتله فقالله بوسية بأيالأ بأخى لاختلى ففال لهاامى واحيل أمتصاحب الاحلام فل لرؤيك تخلصك من أيد بناولوى عنقه فأستغاث يوسف يهوذا وقاله اتفالته في وحسل بيني و بين من ير فقتل فادر كشه رحسة الاخوة ورق لوقتالًا بأركًّا بالخوتي ماعلى هذا عاهد توفي الاادلكم على ماهوا هون الكرواراني به فقالوا وماهو قال تلذو نه في ُحفيزًا لِخُتَّ الماأن عوت أويتلقطه بعن السيارة فأنطلقوابه الى برهناك على غرالطريق واسوالا سفل سَبَة وَالْمُأْنُ غِعاوالدارية في المرفتعاق شفيرها فرجله الدره ونزعه اقبصه فقال مااخه ناهر دراع لم قيض الأستكر ته في والدع الندس والقهر والبكوا ك نخلصك ونؤنسك فقالهاني فأرشسها فالغوه فببأ تم قاللهم عرقى فياف بدار حدارقيا حعاورني دلو عمارساوه فهافاما باغ نصفهاأ لقوها زأدةأن عونيا وكان في البيرماء فسقط فيه ثماً وي الى صخرة كانت في البيرفقاء عليها وقيل تزلُّ عليه ملك قل يُعْدِه وْالْمُوْمِيْ اليترفاجات علىها وفيل انهيهاألفوه في الحب جعل أسيج فنادوه فظوز أنهار حةأ موكشهر فأسأتهم فأرادوا أن يرضخوه يسخر اليقناوه فنعهم وذامن ذاك وفيل ان يعقوب البعنه مع اخوته أخرجه قيص إبراهيم الذي كساء الله اياء من الجنبة حين ألق في النارجُعله بمسقوب في قعية نشبة وجعارا في عَنْق يوسف فالبسه للك المدسين أتق في الجب فاضاء له الجب وفال الحدن لما ألغ يوسف في الحب عارب ما وَوَكَانُ ثُ بكفه عن الطعاء والشراب ودخل عله جريل فانس بدفاما أسي بنهض جدر بل لنهد وتزال الله أنك أذًا خ حدّات، حشدة قال له اذار حيث شيأ فقل ياصر ين المستسرخين وباغوث المستغنثين والمفرّ بيركيّ المكرو بين قدترى مكانى وتعار حالى ولايخغ عليك أندع بمؤدأ مرى فلماةا لحابوسف حفته الملاثسكة وَاحْتِيّا أَخْونُ ف الجب وة ل محدين مسار الطأني لما ألق بوسف في الجبّ قال بإشاه واغير غائب و يافر بيناغير بعيدُ ويأنال غيمغاوب اجعل فى فرجائم أنافيه فابات فيه واختلفوافى قدر عمر يومف يوم آلتى فى الجب فقال المتحاك سِّتُسْنِين وقالها لحسن المتناعشرة سنقوقال أبن السائب سبع عَشرة سُنة وقبل عَالَ عَشرة سنة وقيل مكِت فى الحب الانة أيام وكان اخوته يرعون حواه وكان بهوذا باليه بالطعام فذلك فوله تعالى (وأوحينا اليدائنية تهم بامرهم عدًا) من التحرن الحوتك قال كثر النسر بن إن الله أوسى إليه وسياحقيقة فيعث اليهجيريل يؤف ويعشرها الروج وعيره أنه سينبقهم عافعاوا ويجازيهم عليه هدا تول طائفة غظيمة من الجققين م الفائلون مذاالنول اختلفواهل كان بالفاق ذلك ألوقت أوكان مني منفعرا فقال بعد إرائد كأن العاوكان عمره خس عشرة سنة وقال آخوزن بل كان صغير االأان المة عزوج ل أسكِل عقله ورشد موجعة ما بالالقيول الوينُ وَالنَّمُوهُ كِقَالُ فَاحِنْ عِلْمِي عِلْمِ المِلاقُوالسَّلامِ فَانَ قِلْتَ كِيفَكْجِهِ نَبِيا في ذِلكَ إلوقت رُلم يكن ؟ المُستنيلة، وسالتو بُعلان فاللهُ النبوة والرسالة بليفها الى وارسل للبُّه قِلْت المُنتنع النالعُ يشرفه بالرجوج ويكرينك إلنبوة والرسالغ فالمث الونمت وفائد تذلك تعليب فليع والألخالم والترست تاعت المريك كالمراكب

CERTAIN CONTRACTOR

(وأوسينااليا) فيلمارى الدف المنزكا(وى الم يتي وعبى عليهما السلام وقيل كان اذذاك مدركا (لتبنته بامرهم حدفه) اى لتحدين اخونك بنا ونساسىع سدوتهم فرع رقال مالىكم بإستى هىل يأمر ويقيلهم الرسانة في وقنها وقيسل ان المراد من قوله وأوحينا اليهوسي الهام كما في قوله تعالى وأوسى و مك الله النيحيل وأوحينا الي أم موسى والقول الاول أولى وفوله تعالى (وهم لايشعرون) يعني ما يحاتما اليك أصابكي غسكم شيرقالوا وأنترى البتربابك ستخبرهم مسيعهم هذا والعائدة في اخفاء ذلك الوسي عنهم اسم اذاعرفوه فربم الزداد لافال هـا مالـنُّم وأين سيدعد لهوفيل أن الله تعالى أوجي الى يوسف لتحيرن احو تك تصنيعهم هدا بعد هذا اليوم وهم لا يشعرون بوسف ( قالوايا أما ما أمادهمما بالك أنت يوسف والمنصود من داك نقوية فلب يوسف عليه الصلاة والسلام وانه سيخاص عماهو ويممن سشق) أي شيابق في الحنة, صبرمسة ولياعليهم ويصون تحث أمر موفهره أله قوله تعالى (وجازاً أباهم عُشاء ببكون) قال العدوأوفي الرمى والاقتعال النسرون لماطر حوابوسف والجب رجعوا الىأبيهم وفت العشاءليكو بواى الطامة اجترامهلي الاعترار والنفاعل يشتركان بالكذب فلمافر بوامن مازل بعقوب بعد اوابكون وبصرحون فسمع أصوامهم ففزعمن ذلك وخرج كالارتماء والترامي وعسير المبهم فلماوآهم قالمانة سألتمكم يابتي هل أصابكم شئ وغسم كم فالوالا فال فسأ صابكم وأين يوسف ( فالواياأ ماما دلك (وتركما يوسف اماً ذهبه انستيقي كالمان عباس بعسني منتضل وقال الرجاج يسابق معضمنا بعصافي الرمي والاحسال ف السبق عند متأعماها كله الدأب الري الديمة وهوالتعاضل أيضاوسس المتراميان بذلك يقال نسابقا واستبقاا دافعلاذلك ليتبين أجهما أمعد وماأت عؤمن لسا) سهما وفال أاسدى يعنى نشذه وتعدو والمعى نسستيق على الافدام ليتبين أيناأ سرع عدوا وأخسس كة وقال عصدق لما (ولوكساسادقين) مفانل تصيد والمبي استبق الحالصيد (وتركنا بوسف عندمتاعما) يعنى عدثيا ما (فأكاه الدنب) ولوكناعبُدك من أهمل و بني في حال استباقنا وغعلتناعمه (وماأت بمؤس لما) يعنى وماأنت بمصدق لما (ولو كما صَاد قين) يعني في الصدق والثقة لشدة قولاوالمنى الموان كماصادفين لكتك لاتصدق للأقولالشدة عمتك ليوسف فالمك تنهماى فولاهد محبتك ليوسف فكيف وقيل معناه الأوان كناصاد فين فالمشام تسدق الائه لم فعلى عندك أمارة تدل على صدقه (وحاؤاعلى وأمتسئ الطن بناعبير قيمه) يعني فيص يوسف (بدم كذب) أى مكذوب فيه قال ابن عباس امهم ذبحوا سخطة وحُم اوا دمها واثق قوالما (وحاؤاعلى على قيص يوسف ثم جازا أناهم وف القصة أبر اطخو القميص بالدم ولم بشة و مفقال بعقوب لم كيف أكاه قیمه بدم کلیب) دی الهشب ولميشق فيصه فأتهءهم مذلك وقيسل انهسه أنوه بذنب وقالواهداأ كله فقال يعقوب أبه الذنب أت كعب ووصاحبالصندر أكات وأسى وغرة فؤادى فأصلفه المقعر وجسل وقال والقماة كات والارأيت ولدك قط والاعسل لماأن مالعة كأنه بفس الكلب ماكل أحوم الامداء فقال بعفوب فكيف وقعت بارض كخنعان فقال جنت لصالة الرحم وهي قرارة لي وعينه كإيقال للكأساب وأحذوني وأثوابي البك فاطلقه يعقوب ولماد كراحوة بوسف ليعقوب همذا الكلام واحتجوا على هوالكدب يمينه والزور صدقهمالقميص الملطخ المر (قالي) يعقوب (السولت لكم المسكم أمرا) يعنى بل زيت لكم أنفكم بذانه روى انهسم دبحوا أمرا وأحلُ النسو بُل تقديره مي في المفس مع الطمع في اتمامه وقال صاحب الكشاف سولت سهلت من أ سخلة واطخوا القميص السول وهوالاسترساءأى سهلت لكمأ معستكم أمم أعطيار كيتموه من يوسدف وهونتموه في أخسكم بدمهارزلعتهمان عزقوه وأعبشكم فعلى هذا يكون معى قوله بأردالقوطم فاكاءالدلب كامه فاللبس الامركانقولون أكاءالداب وروى ان يعقوب عليمه بْلُ سِولْتُ لَكُمُ أَنْسُكُمُ أَمُمَا آخُوغِيرِماتِسَفُونَ ﴿ فَصَهْرِجِيلَ } أَى فَشَأْنَى صِرْجِيل وقيل معناه وصبرى السملام لماسمع بخبر بوسف صاح باعلى صوبه

ا باسوك المسكم اصبح أمرا آشوغه ما تسفون (فسهرجيل) أى فت أى صبرجيل وقيل معناده مبرى المسلام الماسع عشر المسلام المسل

(والمدّالسنعان) أي أستعينه (على) (١٠)

رفنة تسرين قبل أدبن المسمر وذلك بعد ثلاثة أيام من القاديوسف في الحب فأخطؤا العاريق فنزلوافر يبامنهوكان الجس في قدرة بعيدة من العمران وكان ماۋە ملحاهمةب حين ألق فيسه بوسف (فارساواواردهم) وهو آلدي برد الماء ليستني للقوم اسمهمالك بناذعر اعرَّأْعِي (فادلي داره) أرسق الدلوليملاء هافتشت يوسف بالدلوفيرعو وإفال بإشرى) كوفي مادى العشري كانه يقول تعالى فهذا أوامك غيرهم يشراي على اضافتهاالي نفسه أوهو امج غسلامه فباداءمضافا الى نفسه (هذاعلام) قبل وهببه فأماد نامن أصحابه صاح بذلك ينشرهم به (وأسروه) الشمراله اود وأصحابه أسفوهم الرفقه أولاخوة يوسف فانهبه قاواللرفقة هداغلام لناقد أنق فاشتروه سنا وسكت يوسيف محاقة أن يقتلوه (بغناعة)حالأى أخفوه متاعا للتجارة والبضاعة مابضع من المال النحارة أى قَلْم (والله عليمها يعملون) عايمها أحوة يوسف بأيهم وأخبهمن سوء المناع (وشروء)

عمل (والقالف عان على ماتعلون) بغي وزالنول الكدب وقيل معناء والقالمستعان على حا. ماتعةون في قوله عزويدل (وبياء تسبيارة) وعمالة وماللسا فزون سعواسيارة المسيوعم في الازض وكانوا وفقتهن مدين يريدون مصرفا خطؤاا اطريق فعزفوا فريدامن المسالدي كان فيه يوسف وكان ق ففرة بعيدة مورالمسارة ودوالرياة والمارة وكان ماؤه ملحاقلماألتي يوسع فيدعساب فلما والوارسساوا و رْ أهل مدين بقال له الله بن دعرا عزاى ليطلب لمسم الما وفذلك في قول عزوج ل (فأرسلوادار فأدلى دلوم) قال والوارد الذي هو يتقدم الرفقة الى الماء فيهي الارشية والدلاء يفال أدليت الدلوا أرسلتهاني ألبثر ودلوتهااد أخرجتهاقال فتعلق بوسف عليه الصدلاة والسلام بالحبال وكان بوسسف عليتية الملام أحسن مايكون من العامان وذكر البغوى يستدمتمل ان السي صلى انة عليه ومسلم قال أعطي مرسف شطراناسن ويقال الدورت ذلك الحال من جدته ساوة وكانت قدأت ليت سدس الحسن فأل محداً أمن اسبعتي ذهب بوسف وأمه بذلني الحسين وسكى النعلي عن قعب الاحبادة ل كان بوسسف حسن الوجه سعدالشعرضغمالعيين مستوى الخلق بيض اللون غليط الساعدين والعضدين والساقين شميص البطن صغيرالسرة وكأن اذا مدمرة يت النورمن صواحكه وادا تسكام وأيت شعاع النوومن تناياه ولايستطيع أحدوصفه وكان حسنه كضوءالنوارعند الليل وكان يشبه آدم عليه الصلاة والسلام يوم خلقه التقوصورية فيل أن بسيد الخطيقة فالوافل المرج بوسف وراة مالك بن دعر كاحسن ما يكون من الفاح أن (قال) يعنى أالوارد وهو مالك بن ذعر (بالشراى) بعنى يقول الواردلا صحابة أبشروا (هذاغلام) وقرى بأدشري مغيراضافة ومعناة ان الوارد مأدى وبعد لامن أصحابه اسمه بشرى كانفول يازيدو يقال أن جعدوان البغر كت على يوسف مين خرج منها (وأسروه دمناعة) قال مجاهد أسره ماك بن دعر وأصحابه من التجار الذين كانوامعهم وقلوا اله بشاعة استبضمناه ليعض أحسل الماث الى مصروا بماقالواذلك خيفة أن يطلبوا منهمالشركة فيهوفيل الناخوة يوسف أسرواشأن يوسف يعنى أنهدأ خفوا أحربوسف وكونه أخالم طباة لوا حوعبدلنا ابق وصدقهم بوسف على ذلك لانهسم توعد ومبالقنسل سرامن مالك بي دعروا صحابه والقول الارل أصم لان ملك بن دعرهوالذي أسره بساعة وأصحابه (والله عليم عما يعملون) بعني من إرادة العلاك يوسف بنع لنائ سببالنجالة وتحقيقالوق باهان يسيرملك مصر بعد أن كان عبداة ليأ صحاب الاخباران بهوذا كان إلى بوسف بالطعام فأناه وإبجده فبالجب فاخبرا شونه يذلك فطلبوه فاذاهم بمالك برذعر وأصحابه مزولاقر يبامن البثرفانوهم فاذأ يوسف عندهم فغالوا لهم مذاعب باأبق مناويقال الهبسر حددوا بوسف حتى يكتم ما، ولا يعرفها وقال لهم مثل قو لهم ثم انهينم باعوه منهم فلذلك قوله تعالى (وشروه) أي باعوه وقدبطان لعط الشراعي البيع يقال شريت الشئ تعنى بعته وانما وبعب حمل هذا الشراءعلى البيمالان النسيرفى وشروءونى وكانوا فيمسن الراهدين برجع الىشئ واحدوثك ان اخوة ودواديه فباعوة وقيل ان الضمير في وشروه يعود على مالك بن دعر وأصحابه فعلى هذا القول يكون لفظ الشراء على بارد ( تقن غس) ة لراغسن والشعناك ومقاتل والسدى بخس أى وام لان عن الحرسوام ويسعى الحرام يخسأ لانه ميخوس الركة بعي منقوصها وقال إن سدعودوا إن عباس بغس أى زبوف ناقصت ألعداروفال فتادة بخس أى ظل والعالم نقصان الحق بقبل ظلمه اذا تقصمته وقال عكرمة والشعى بخس أى قليل وعلى الاقوال كالهاة أليخس فاللمة هوننص الني على سبيل المال والبخس والباخس الذي الطفيف (در اهم معدودة) فيه أشارة الى قائلك الدراهم لام مى ذلك الرمان ما كانوارتون افل من أو بعين در همااتها كانوليات كمرن مادونها الما عددافاذ المنت أو بعين درهمادهي أوفية ورنود الاستاد فاقت دنك الدواهم فتال الن مسعود والني

> ر بانوم (بشور بطس) مبعنوس ناقص عن التيسة تصانا خاه را أوزيف ( دراهم) بدل من ثين ( معدودة ) قلبلة . أمد عداد لاتوزن لام مكانوا يعدنون مادون الاربعين ويزنون الاربعين ومانوة باوكانت عشر من ذرهدا

و كوكوانية من الراحد أن عن يرغب عمل أيد وفيهم النس اللغيف أومنى وهروه واشتروه سنى الرفقة من اخوقه وكانوا فيت من الراحد في الايم عن الايم اعتقد والايم التي و بروى أن الموقة اليموه وقالوا استونة وابند لا إن وفيه ليس من صافا الأحدى أي غير المراحد المالية لا تنقدم على الموسولواتها هو بيان كافة قيسل في (١١) أي عن وحدوافيد (وقال الذي استراس المنافس ا المراحد المنافة كانت عند من وحافا قسم حادث هن وعمن فيل حفالا قد الراحات المنافسة المناف

عياس وفنادة كانت عشرين درهافاقتسمو هادرهمين درهمين فعلىهذا القول الباخذة خومين أمه وأييه العزيز الذي كان عدل شيأمنية وقال يجاهد كانت ائنين وعشرين درهما فعلى هذاأ خذأ خومتها درهمين لاتهم كانوا أسدعشر خزاتن مصروالملك يومند أيادة لي من كانسار بعين دوه مما (وكانوا فيدمن الراهدين) يمني وكان اخوة بوسف في بوسف من الربان بن الوليد وقد آمن الأنكدش وأصل الزهد فاذالغبة يقال زهد فلان فى كذااذالم بكن له فيه رغبة والضمير ف فوله وكأنوافيه من ىيو سف ومات فى حياته الزاهدين أن فلناانه يرجع الى اخوة بوسف كان وجهزهدهم فيه اسم حسدوه وأوادوا العاده عنهم ولم يكن واشتراما لعز يزبزنته ورقا فسده وتصمل التموران قلنان وفدوشروه وكانوافيه من الراهدين برجع المدمى واحدوه وأن الدين وسويرا ومسكا وهوابن شروه كانوافيه من الزاهدين كان وبعه زهدهم فيهاطهار فلذالرغبة فيه ليشترو بثن بنفس فليل و بحتمل أن سبع عشرة سينة وأفارني يقال إن إحوَّته لما قالوا انه عبدنا وقدأ مق أظهر المشترى فلة الرغبة فيه لحذا السبب فال أصحاب الاسباد ثمان منزله ثلاث عشرةسنة مالك بن دهروا صابه لما شغروا يوسف انطلقوا به الى مصروت مهم اخوته قولون استو فقوامنه لا بأبق منكم واستوزره ويان بن الوليد فذهبوابه وتيقده وامصر فعرضه مالك على البيع فاشتراه قطفع فالهابن عباس وكان فطعوصا حسأمر وهوامن للاثين سنةوآناه الملك وكان على والن مصروكان يسمى العزيز وكان الملك عصر دواحيه السعه الريان بن الوليدين نزوان اللهالحكمة والعاروهواس وكان من العماليق وقيل ان هذا اللك لم يتسحى آمن سوسف والبعه على دينه ممات ويوسف عليه العلاة ةلاث وثلاثي*ن سن*ة وتوفى والمسلام كمى فالرابن عباس لمادخاوا مصراتي قطفير مالك بن دعر فاشترى يوسف سنه معشرين دينارا وهوابن مالة وعشرين وزوج نعل وثو بين أبيضين وقال وهب بن منبه قدمت السيارة يوسسف مصرود خاوايه السوق يعرضونه سنة (لامرأته) راعيل للبيغ فترافع الناس في تمنعه في باخ تمنه ووله ذهبا ووزنه فضة ووزنه مسكاوسر يراوكان وزندار بعمالة رطل أوزليخا واللام متعلقة وكان عجره يومنه ثلاث عشرة سنة أوسبع عشرة سنة فابتاعه فطفير بونه الخمن فذلك قوله نعالى (وفال الذي بقال لاباشنراء (أكرى الشغرامين مصر) يعنى قطفيرسن أهل مصر (الامراته) وكان اسمهارا عيل وفيل زليخا (أكري مثواه) مثواه) اجعملی منزلته يعنى أسكري منزله ومقامه عندك والمتوى موضع الاقامة وقبل أكرميه فى الطهم والملبس والمقام (عسى أن ومقاء عندا كربماأى يتقعنا) يعنى ان أردنا بيعه بعناه بريح أو يكفينا بعض أمور فاومصا خنا اذا قوى وبلم (أو تتخذه وأدا) يعنى حسنا مرسيابدليل قوله تبناه وكان حصوراليس ادادقال أن سده ودأفرس الناس فالانة الدزيزى بوسف حيث قال لامرأته الدري أحسبن مثواي أكرى منوا وعسى أن ينفعنا أو تتخله وادا وابنسة شعيب في موسى حيث قالت لا يهااست أجره ان خير من وعن الضحاك بطب إستأجوت الغوى الامين وأبو بكرف هرسيث استخلفه بعده (وكذلك مكناليوسف في الارض) يعني كا معاشه ولين لباسه ووطىء متناعلي بوسف بان أخذ ناوون القتل وأحزجناه ون الجب كذلك مكناه في الارض بعني أرض مصر خعليا و فراشه (عسىأن ينفعنا) علَى سَوْلِتُها (ولنعامه، ن تأويل الإحاديث) أي مكناله في الأرض ليج نعامه من نأو مل الإحادث معنى عبارة لعـله اذًا تدرب وراض الروّ بارتفسيرها (والله عَالَب على أصره) قبل الكاية ق أص وراجعة الى الله تعالى ومعتادوالله غالب على أص الامور وفهم مجاريها يفعل مأيشا موبيحكم مأير يدلادافع لاص وولاراة لقضائه ولايغلبه شئ وقيل هي راجعة الى يوسف ومعنادان نستظهرعلى بعض مانحن اللة مُستول على أصر يوسف بالتدبيروالا ماطة لا يكاه الى أحد سواه حنى بباغ منهى ماعامه ف (ولكن أكثر بسبيله (أوتنخذهولداً) الناس لايعلىون) بهنى ماهوصافع بيوسف وماير يدمنه (ولسابلغ أشده )يعنى مشهى شبابه وشد تهوقونه أى نتبناه ونقيمه مقام الولد]

بال مجاهد الاقد والاتون ستدوق الماضحاك عشرون سندوق الرائسدى الاتون سندوق الرائسي الاشد المحتاد منه المتعاد الم بابين عمان عشرة مستقال الاتين سندوستل مالك عن الاشدفقال هو المطر (آبيناء حكادع منه) بعن أثبتنا المحتاد والملقد ( مكتاليوسف ) أي ( وكذا إلى الشدوم المجاهد المحتاد الورائية العرائس مصروب هذا ملكا يتصرف فيها بامر، وتهيد ( ولنعلم من ناويل الإحديث كان ذلك الإجاد والمسكنان ( والقطاب على أمر ) لا يمنه عماشاه أوعلى أمر يوسف بنداغ ما أوادل دون ما أوادا كثور المحتاد الاحديث كان يلي المحتاد المحتاد المحتاد والمتحارب المتحارب والمحتاد المتحدث المتحدث المتحدث والمتحدون ( آبيناء محكاد على المحتاد المتحدد المتحدد والمتحدون ( آبيناء محكاد على المتحدد ا وهدالا مع العصدل واستناساتها في وأوسكا من الله رونتها (وكدا كانتين العسين في الدكار علسنافي عمله تشدياتي عندان أمر وراودة الني هو ويتباعن سب أي اعلم مستوري المستوروسة أن والعالم وروسة أن المالم وروسة أن والمالم وروسة أن والمالم وروسة أن المالم وروسة أن المالم والمستورون المنتقدة المستورون المنتقدة المستورون المنتقدة المستورون المنتقدة المنتقد

يوسف مدد باوغ الاند سوة ووغهاى الدين وقيل حكايمني اصابة ف القول وعلما بنأو بل الرؤ ياوقبل العرق انخانسون أوالرماة أوأراد ببىالمسكم والعالمان العالم هوالدى تعملم الاشياء بحقائقها والحسكيم هوالدى بمسلمل بمسابوج والمطروقيل مقوله أنهر فياللة تعالى لامه المذكمة حنس المص عن هواهاومونهاعالا يسفى والعاهوالعا السكرى (وكذلك) بعنى وكا أ فعمنًا على مبيب الاساب (ولقه بوسف بده الميكايا كدلك (عرى الحسين) قال أبن عماس يعنى للومس وعنه أيضا المهتدين وقال همت به) هم عزم (وهم المتحالة يعيى الصار بنء لي الموانب كما صر برسف (وراودتعالتي هوف يتها عن سعه) يعني ان امرأةً مِهِ ) عم الطاع مع الاسماع العر وطلبت من يوسف الفعل القبيح ودعته الى مسهاليو افعها (وغلنت الابواب) أي أطبقتها زُكُاتُ قاله الحسن وقال الشيخ سمة لارمش هذا المعل لا بكون الاق ستروحفية أوامها أعلقتها لشدة خوفها (وفالت هيت لك) أى همر أبومنصور رحدانة رهم وأقبل فالأبوعميدة كأن الكسائي يقول هي لعمة لأهل حوران رفعت آلى الحجار معناها تعالى وفالم يحكرنمة ساهم خطرة ولامنع أيضا فالحورابية هإوقال بجاهد وعيره هي لعقصر بيسة وهي كامةحث واقبال على الشيخ وفيسل هي العيرانية للعبد فيما يخطر بالقلب ولا وأصلها حيشا لمؤأى تعال ودرحت فقيل هيث لك عن فالرامها يعد براعة العرب يقول التالعرب وأفقت أصحاب مؤاخذةعليه ولوكانهمه هده اللمة فتسكمت بهاعلى وفق لعات عيرهم كلوافقت لعة العرب الروم فى القسقلاس ولعة العرب العرسَ في كهمهالمامدسه اللة نعالى التنور ولعةالعرب الترك فىالعساق ولعة العرب المشت في ماشئة اكبل والبالة فأن العرب اذا تسكاست بكامة بالهمس عباده الحلصان صارت لعقط اوقرى هشتاك كسراط امع اطمرة ومعناهام بأت الك (قال) يدير يوسم (معاذالله) "ي وقيل رهم بهاوشارفأن أعود إلله وأعتصم به وأخااليه فيادعونني اليه (الهربي) بعني أن العزيز قطعيرسيدي (أحسن منوأي) بوسم جايقال حمالامراذا أى أكرم منزلتي فلأأخو تعوقيسل الدالماء في المورى وأجعة الي القاتعالي والمعي يقول ان المقري أحسن تمده وعزم عليه وجواب مثولى يعنى الهآوانى ومن لاءالجب تحالى (الهلايقلم الطالمون) يهنى ان فعلت هذا القعل فالمطالم ولايفلم (الولاأن رأى برهان ربه) الطالون وقيل معناه اله لايسعد الرياة في قوله عزوج ل ﴿ واقد همت به رهم به الولا أن رأى برهان ربه ﴾ لآية عددف أى لكان ما هذه الكوة الكرعة بماعب الاعتمامها والمحث عنهاوالكلام عليها في مقامين الاول في دكر أفوال كان وقيل وهم بها حوامه المصرين فيحد والآبة قل ألمنسرون المهمو للثارية من الععل من غيرد خول فيه وفيل الهم معدر حملت ولايمح لان جواب آولا بالشوز اذاأودته وحدثتك نفسك بهرفار بتدمن غيردخول فيسه فعنى قوله ولفدهت بدأى أرادته وقصدته لايتندم عليا لامال مك فكأنهمها يدعزمها على المصية والراوة ل الريخشري هم الامراذا قصد وعزم عليه ةل الشاعر وهو عمرو الشرط وله صدرالكلام متولمأففر وكدت ولبتى و تركت على عثان تبكي علاله والبرهان الخبتو بجوزان وقوله ولفدهمت معناه ولفسدهمت بتخالطته وهمهما أي وهبريخ الطهالولائن رأي برهان وبدجوابه بكون وهمرماد اخلافي مك

السم فا نواد واقد همين المساحدة المساحدة المدين المساحدة المساحدة

The applications of the straight FILE S. Conact Carry ويدرن خير والحسن وقال الشحالة جرى الشيفان ينهسما فصرت بيا والى جيد يوسف وبيده إَلا أَنْ يَالِي حِيداً لَمْ أَهْ حَتَّى مِعْمُ يَهْمِما قَالَ أَبِوعَبِيدة القَاسَمِ بن سلام وقِداً نكر قوم هذا القول قال البغوى والترك الماقالة قدناء هده الامترهم كانوا أعلى بالته أن يقولوا في الانساء من غرع إقال السدى وان اسحق الما لْ إدت البرّ أوالبر ومراودة بوسف عن نفسه جعلت مذكر له عباسي نفسه وتشو فعالى نفسها فقالت يا أرتن ماأحبور أشعر لدفال هواول ما بنتائر عن جسدي قالت ماأحسور عينيك قال هي أول ما يسل على خدى في قدى قالت ماأ حسر وجهك قال هو للترابية كاورقيسل انهاقالت له ان فراش الخرير مسوط فرفاقض خاميٌّ , قال إذْ أيذهب تَعْنُ عَيْنُ أَعْ الجِنة فإ تزل تعلُّمعه وتدعو والى اللَّهُ قوهو شاب يجد من شيق الشياب ما يجعه ه سأءجيلة حتى لأن لهالمايري من كلفهايه فهميها شمان الله بدارك عبسده يوسف يَّالِهُ حانِ الذِّيُّ ذُكُرُ وَرُسُما فِي السَّكلام على تفسيرالبرهان الذي و آه بوسف عليه الصّلاق السلام فهذا ماقاله ألمفسة ونزف فتبأه الإنة أماالمقام التانى فاتنزيه يوسف عليه الصلاة والسلام عن هذه الرذيلة وبيان عصمته مَّ . هٰذِه الخطيئة التي ينسب اليهاقال بعض المحقفين الهم همان فهم ثابت وهو ما كان معه عزم وقصد وعقيدة إشائنسل همامما أذالغن يزفالعبد مأخوذ بهوهم عارض وهوالخطرة في القلب وحديث النفس من غسير اختيار ولاعز ممثل هم يوسف فالعبد غرمأخو ذبه مالم يتسكام أو يعمل بهو بدان على صحة هذا ماروي عن إَنْ مَوْرِ رِوْرَضَىٰ اللَّهُ عَنَّهُ أَنْ رسول اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّمُ قَالَ يَقُول اللّه تبارك وتعالى اذا هم عبدى بسيئة فلانكتبوخأعليه فأنغملهافا كتبوهاعليه سيتة واحدة واذاهم بحسنة فإيمملهافا كتبوهاله حسنة فان غُلَها لَمَا كَيْبُو هَالِهُ عِنْدُو الْفَظْ مَسْلِرُولْلِمِخَارِي بَعْمَاهُ ﴿ قَ ﴾ عَنْ ابْنُ عَبَاس رضي الله عنهما أن وسول الله ضَّارُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِلِ قَالَ فَهَارِ وَيِهِ عِنْ رُونِهِ عِنْ وَجِلِ قَالَ انْ أَللهُ كَنْبِ الحسناتِ والسما تَ شُم بِين ذلك فن هم سن فايعبلها كتبه الله له عند وحسنة كاملة فأن هربها رعملها كتبها الله عشر حسنات الى سبعمالة تُتَعْنُ إلى أَصِّعافَ كِثيرة ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له عنده حسنة وإن هو هم مها فعملها كتبها الله عليه أسنة واحدة زادني روامة أوعاها ولرم ملاثء بإيالته الاهالك قال الفاضي عياض في كتابه الشفاء فعلى مُذَهَبُ كَثَيْرَمَنِ الْفَقِهَاءُ وَالْحَبَّيْنِ انْهِمَ النفس لا يَوْ أَحَلَ بِهُ وَلِيس سِيمَةُ وَذَ كَرَا كِن يِثَ المُتَقِيمَ وَلا معصية في هم بُوسُفُ إذا وأماع لي منه هب المحققين من الفقية المراللة كلمين فأن الحم إذا وطنت عليه النفس كان سيثة وأماماله توطن عليته النفس من همومها وحواطر هافهو المفوعب هذاهوا لحق فيكون ان شاءالله هم توسف من هـ يُزا و يكون قوله وما يرئ نفسي الآية أي ما يرجه موز هـ ندا الممأد يكون ذلك على طريق التواضغ والاعتراف عضالفة النفس لمازي قبل وبرئ فكيف وقد سكي أبوساتهم وأي عبيدة ان بوسف عُلْمَةُ الْمِبْلاَةُ وَالْسَلَامُ لَمْ يَهُمُ وَانَ الْكَلْارُمُ فَيِهِ تَقْدِيمٍ وَتَأْسُراً فِي ولقد همت به ولولا أن رأي برهان ربه طهر ساوقال تعالى عا كياعن المرأة ولقد وراودته عن نفسه فاستعصم وقال تعالى كذلك لنصر ف عنه السوء والقحشاء وفال تعالى وغلقت الابواب وقالت هيت لك فال معاذالله ألآية وقيل في قوله وهريها أى يزيز ها ووعظها وقيل هُمُّهَا أَى هُمَا أَمَنناه وقيل همها أَى نظر البهاوقيل هم بضر بهاو دفعها وقيل هذا كاءكان قبل نُبوته وقد ذُّكُرُ بِهُ مُهُمَّ مَا زَالَ النَّسَاءِ عَلَى الْمُ يوسف ميل شهوة زليخا حتى نبأه الله فالة عليه هيبة النبوة فشغلت هيبته كلُّ من وآه عَنْ حَسَّنه هذا آخِر كالآم القاضي عياض وجه الله وأما الامام خَر الدين فذكر في هذا المفام كلاما طُورٌ بِلاَمْيَسُوْمُا وَأَبْارُدُ سَكِي بعضه ملحصا فاقول قال الامام عفر الدين الرازي ان يوسف عليه الصلاة والسيلام

ُ كِينَ بِرِيَّامُنُ الْمَمْلِ البَامْلُ والحَمْ الحَرْمِ وهَ أقولِ الْحَقَيْنِ مِنْ الْمُفَسِرِ مِن والشَكَلوِين و به تقول وَعَدَمَاوَ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِيلِيْمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

. إ المتقدمين قان الانساء عليهم العلاة والسلام عن صدرت منهم زله أوهفوة استعطوها واتعوها بإلها، العامة والتوية والاستعفار كأن كرعن آدم عليه السلام ف قوله ر مناطله نا أعسسنا الآية وقال ف-ق داود يبله الدياة والسلام فاستعمر وبعوشووا كعاوا باب وأمايوسف عليه العيلاة والسلام فإيحك عنعشيامن ذلا في هدوالوافعة لأنه لوصد ومنه شرع لا تسميان بنه والاستعلى ولواقى بالتو به على الته ذلك عنه في كشافه كإذا كاعين عدرمهن الامدياه وحدث أرعث عنه مشيأعامنا والأنه عماقسل فيه والمصدوعنه تريكا تفاه أصحاب الإسبار ومدل على دنك أيضان كل موركان فعلق بهذه الواقعة فتدشهد يبراءة بوسف عليه السلام عمانسب الدواعة أن الذين طم تعلق مهة والواقعة بوسف والمرأة وروجها والسمة قاللاتي قطعه وأسسه ووالم لود الدي شهدعلى القديص شهادوا براءنه والقتعالي شهد مواه تهمو الدنسة يضا أماسان النابوسف اذعىء اوتدعا بالب دنوله هي راودتي عن عسى وقوله رب السجين أحسالي ممايد عوبي السوائما بالرالله أة اعترفت على مسهادا عنرفت مراءة بوسب وزاهته فتبولمها أماراودته عوزنعسه فاستعصم وقوطماالآن براحق أبارا ودنهن نعسب وانعار الصادقين وأمابيان ان ذوج للرأ فاعترف أيضابراء قيوسف فقوله العمر كدكران كيدكن عطيم وسع أعرض عن حداواستغفرى أدبث المك كنتمن الحاطشان وأماشهادة المولود سراءته فقوله وشهدشاه عدمن أهلها الآبة وأماشهادة القةله مذلك فقوله تمالي كذلك لمصرف عندالسوء والفحشاء أنهمور عبادنا المخلصين ومن كان كداك فليس للشيطان علىه سلطان مدليل قوله لاغو يتهدأ جعين الاعبادك منهم الملصين ويطل سذا قدل موزة لبان التسطان مي منسه ماحتي أختم يحيده وجيد المرأة حنى جع بينهما فانه قول منسكر لايجوز لاحدان يقول ذلك وأماماروي عبروان عباس أنه م منها بحلس اخال فانى أن عباس أن يقول مثل هذاعن يوسف عليه الملاة والسيلام ولعل بعض أعماب القصمى وأصحاب الاخبار وصعود على إن عماس وكذاك مادوي عن مجاهد وغيره أيضافاته لا مكاد ه بسند صحير و صل ذلك كا وثعث ما بيناه من براءة يوسف عليه الصلاة والسلام من هذه الرذياة والله أعل عراده وأسرار كتابه وماصدرمن أنبيائه علمهم الصلاة والسلام فان قلت فعلى هذا التقدير لايبتي لقوله عز وجل لولاأن رأى برهان وبه فائدة فلت فيه أعطم العوائدو بيانه من وجهين أحدهم اله تعالى أعلم يوسف أعاوهم بدفعهالقتلته فاعلمه بالبرهان أن الامتناع من صربها أولى صوبالليمس عن الملاك الويدالثاني أنه عليه الملاة والسلام لواشتغل بدومهاعن نفسه لتعلقت به فكادف ذلك أن يحزق تو مهمور فداخ وكان في علماهة أن الشاهديشه بسبان أو بهلو غزق من قدام لسكان بوسع معوا غائن واداغز ق من خام كانت هي اغانة فاعلمه الدبال بدان هذا المعي فزيشتمل بدفعها عن نفسه بلوني هار باقاتبت بذلك الشاهد عجتله لا عليه وأمانفس يرالبرهان على ماذ كرم ألفسرون في قوله تعالى لولاأن رأى برهان ريه فقال قتادة وأكثر للفسر بنان يوسف وأى صورة يعتقوب عليه السلام وهو يقول له ياوسف أتعد مل عل السفهاء وأنت مكتوبسن الانداه وفال الحسن وسعيدين جيع ومجاهد وعكرمة والفحاك انفر ج لهسقف البيت فرأى يعسقوب عاشاعلى أصيعه وقال سعيدين جبيرعن ابى عباس مثل له يعقوب فضرب بيده فى صدره نفرجت نهوتهمن أماماه وقالىالسدى تودى بإيومف أتواقعها اغامثك مالم تواقعها مثل الطيرف سؤالها ولايطاق عليه وانسئك ان واقعتها كمثله اذاوقع على الارض لاستطيع أن يدفع عن نفسسه شيأ ومثلك مالم تواقعها مثل التووالمعب الذى لايطاق وشلك ألزواقمها كثاله ادامات ودخل الفل في قرقه لا يستطيع أن يد فعرعُن مفسه وقيل انعرأى معصا بلاء ضدعليه مكتوب وان عليكم لما قعلين كراما كانبين يعلمون ماتتعاون فولى حاربا تجريبع فعادالمصم وعليه مكتوب ولاتقر بواالزما انةكان فاسشة وساء سيلافولى هار باتم عادفر أى ذلك لكف وعليه مكتوب وانقوا بوما ترسمون فيب إلى المقالاً بدثم عاد فقال الله تعالى لجبر بل عليه السلام أدرك

( كالنائع نشب المعدل ذلك التبيث تبتناه أورة م أى الإمرمثل ذلك وكنصرف عنه السوم) حيانة السيد (والعحشاء) المنا (العمن شاده العلمين أسيست اللام سيشركان مدنى وكوفياى النين اخلعهم التقلطاعته ويكسرها غيرهم أى الذبن أخلسواد ينهم تتومعني من الباب هي الطلب وهو الهرب على (14) مساد المش عباد الى موخلص من جانالهامين (واستبقاالياب) وتسابقالى

سننف الجار وأسال العدلكقوله واختارموسي قومه أوعلى منسين استبقا عنى أشدرا فقرمتها يوسف فاسرح ويلالاسليتوريج وأسرعت وراءء لنمنعه الحروج ووسدالباب وان كان جمه في قوله وغلقت الابواب لانه أراد الباب الداني الدي هوالحريبه من الدارولمأهرب يوسف جعل فراش الفعل يتسائرو يسغط حنى خرج (وقدت قيمه ەندىر) اجتدىت من حلفه والقدأى اشق حين عرب متهالى المباب وتسعته معه (وألميا سيدهالدي الباب كوصادفا جلها تطغير مقبلا يريدأن يستغل فلسا وأنه احتدات لنبرته ساحنها عندروجهامن الريبة ولتحرب بوسف طمعاي أن بواطئها خيف مها وموزمكرهاحيث (قالت ماجؤاء من أراد بأهلك وأالاأن يسجن أوعذاب أليم) مانافية أى ليس جزاؤه الا السجن أو عذاب ألهوهو العبرب بالسياط وأباه رسع بذكر يوستسكولماغرضة السمجن والعذاب ودجب عليهالدفع عن نفسه (قال هي راودتني عن نفسي) ولولاذ لك اسكم عليهاولم بفضحها (وشهور

عدى وسف فيل أن يصب اظطيقة فاعطجر يل عاضاعلي أصبعه يقول بإيوسف أنعمل على السفهاء وأنت يئتيب عندانة ووالانبياء وقيل الهمسه بيناحه فرجت شهونه من أمامادقال متعدن كعب القرفلي وفعر وأسف وأسه المسقف البيت فرأى كمنابان سائط فيعولانقر بواالوماله كان فاستقوساه سنبلاوق وواية مر ويعياس المدرأى مثال ذلك الملك وعن على بن الحسن قال كان في البت صنم فقاست المرأة اليه وسترته يَّ ، قتال لها بوسف عليه السلام أفعلت هذا فقالت استحبيت منه أن يرانى على معصية فقال لحما يوسف تسينعان عن لايسمع ولا بيصر ولا يفقه شبأ فاناأحق أن استى من ربي فهرب وللك قوله لولاأن رأى مهان بهوأ بالفققون فقدف ترواالرهان بوجوه الاقل فالبحفر بن عندالسادق الرهان حوالسوة الني أحمايا الله نعلى فيقليه مالت يينه ومين مايسخط المتحزوج لالثاني البرحان يجز الله عزوجل على العيدي تحربم الرىاوالعل يساعلى الزابى من العقاب الثالث ان الله عزوجل طهر بفوس الانتياء عليهم السلاة والسلام من الإخسلاق النسمية والافعال الرذياة وجبابه على الاخلاق النسر بفسة الطاهرة المقدسسة وتلك الاخلاق الطاهرة الشريفة بحجزهم من فعل مالايليق مله (كالملك) بعني كالرساه المرهان كفاك التصرف عنه السوء) بعنى الاثم (والفعضاء) بعني الرناوقيل السوءمقد مات العحشاء وقيل السوءالثناء القبيع فصرف المة عنه ذلك كاه وجَعَله من عباده الحماصين وهوقوله (انه) يعني بوسف ( من عباد ما المحلصين) قرئ بعثم اللام ومعناءاته منعباد نالذين اصطفيناهم بالنبؤة واخترناهم على عيرهم وقرئ بكسر الملام ومعناءاته من عبادما إندين أخلسواالطاعة القعزوجل ﴿ فَوَلَهُ تَعَالَى ﴿ وَاسْتِيقَا البَّابِ ﴾ وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى البرحان فام حارباسبادراالى ألباب وتبعته ألمرأة لتمسك عليه الساسمتي لايخرج والمساعة طلس السق فسيق بوسف وأدركته للرأة فتعلفت فميصه من خلفه وجذبته البهاحق لايحرج فدلك قواه عزوجسل (وقدت قبصه من دبر ) يعنى شقته من خلف فغلبه ابوسف عرج و شربت حلفه (وألعياسيد هالدى الماب) يعنى فلماخو جاوجه ازوج الرأة تحافير وحوالعز يزعسه الباب جالسامع ابن عم للرأة فلمارأ تعالمرأة حابت ولمافت التهمة فسبقت يومف بالقول (قالت) يعني لزوجها (ماجزاء من أراد بأهلك سوأ) يعني العاحشة م خافت عليه أن يقتل وذلك لشدة سبه أله فقالَ (الأأن يسعبُن) أي يحبس في السيع ويغنم التصرف (أو عَدُابِ النَّمَ ) يعني الضرب السياط والمأبد أنَّ بذَّ كرالسجن دون العذاب لان الحب لا يشتهي آيلام الحموب واعاثرادت أن يسجو عندها يوما أو يومين وابترد السجر العاويل وهذه لطيفة فافهمها فلماسمع بوسف مقالتها أرادان برهنءن نفسه (قال) يعني بوسف (هي راودتني عن نفسي) يعني طلبت مني آلفحشاء فايت وفررت وذلك ان بوسف عليه السلاة والسلام مأكان يريدأن يذكو هذا القول ولايهتك سنرها ولكون لماقالتهى ماقالت والماخت عرضه احتاج الى ازالة هذه التهمة عن نفسه فقال هي راودتي عن مفسى (وشِهدشاهندُمن أهلها) يعنى ومكم ما كممن أهل المرأة واختلفوا في ذلك الشاهد فقال سمعيد تن جبير والنحاك كان حايافي المهد فانطفه المةعزوجل وهوار وابةعن ابن عباس رضي الله عنهماعن النبي صلي التعطيه وسلاقال تكامأ وبعدوهم صفاوا بن ماشطة اينة فرعون وشاهد يوسف وصاحب سويح وعيسي مرج ذكره البغؤى بغيرسندوالذى حاءل الصعيصين ثلاثة عيسى من مرج وساسب سبر يجوابن الرأة وقعتهم يولمف وإنه أراديها سوألاتها فصدت العموم أىكل من أرادباهاك سوأخف أن بسجن أو بعدف بلان ذلك أبلع فياقصدت من تخويف

شاهسمن أهلها) هوابن غم لهما وانما ألتي القه الشهادة على آسان من هومن أهلها لنكون أوجب الحجة عليها وأوثق لبراه ة يوسف وقيل كان

إن عال خاوكان صيافي المهدوسي قوامتهادة لانه أدي مؤدى التهادة في ان بُست قول بوسف وبعل قولما

(انكان أيسدتسن قبل فعد تدوهومن الكاذين وانكان فيعدقد من دو فكذت وهومن العادفين) والتديروشهد شاهد قدا أفكان فينسدوا تكادل تشفيعه ووفرعني أمها حادثنا لايسرع شلتها لياحقها فيعثرف مشادم فيسته ولآمه يتسار فأياوهم فادقعكم تمسها فيشخرق النصيص من فيل وأمات كبرفيسل ودير فعنامس جهة يقال لهاقبل ومن جهة يقال لمادبروا بماجع بين ان التي للوستمنيا قيمة (المارأي) قطير (قيمةنسندبر) وعلواءة بو وبين كأن لان المدى أن يسارا المكان عرسة فالصحيع قبلكان هسدا الصي شاعديوه نسان خال المؤاة وقال الحسن وعكر مقوقنادة ومجاهدا وكذبها (قالأله) ال قولك ماجراه من أراد يكي مديا ولك كارجلا حكماذ لرأى وقال الدى هوان عمالم أمذ كم نقال (ان كان فيص قدمو قيل) أي من تدام (صدقت وهومن السكاذين وان كان قبصة فدمن دبر ) أي من خلف (فسكذت وه باحثك سوأ أوان هسذا من السادقين) واعاكن هذا الشاهدين اهل المرأة ليكون أقوى في المهمتعن وسف عليه العلا الاس وهوالاستبالاليل والسيلام مع ماويد من كترة العلامات الدالتعلى صدق بوسف عليه الصلاة والسيلام ونق التهمة عمسو الرحال (من كيدكن) اغطاب لهاولامها (ان وجوه منها بهكان والطاهر علوك هذه المرأة والمدلوك لأيسط بديه الى سيدنه ومنهاأتهم شاهندوا يوسقه يعسة وهارمامنها والدالب لايهرب ومنهااهم وأواالمرأة قسدتز ينتسا كل الوجوه فسكان إلحاق النهبتيم كيدكن عطيم) لاسن أولى ومنهااتهم عرووا يوسف فى للدة اللوياد فإيروا عليعيالة تساسب اقدامه على مشسل صله والحاله ف ألطف كيسدا وأعلمحيلة جُوع هدمالملامات دلاله على صدقهم شوادة الشاهداب إصدقه أيشا (فلماراً ي قيصه قدس در ) يعتى ا وبذلك يعلبن الرجال والفصريات منهن معهن رأى قطير زوح المرأة قيص وسعاعليه الصلاة والسلام قدمن خلعه عرف خيانة امرأته والأر عليه الصلاقوالسلام (قال) يعيى فال لهاروجها فسلعبر (انه) يعيى هذا الصبيع (من كيدكن) يعيموه ماليس مع غــيرهن من حيلكن ومكركن (انكيدكن عطيم) فان قلت كيف وصع كبد الساء بالعظم مع قوله تُعالى وخاوَّ البوائق وعن بعض العلماء الاسان ضعيفا وهلا كان مكر الرحاليا عظم من مكر الساء قلت أما كون الانسان خلق ضعيفا فهو مالسب ابي أخاف من النساءا كثر الىحلق ماهو أعطرمنده كخافى الملائكة والسموات والارض والجبال ونحو ذاك وأماعظم كسدامسا مراأحاب من الشيطان ومكرهن في هذاالماب وواعظم من كيدجيع البشرلان لهن من المكروالحيل والكيدف اتمام مرادهم لارالله تعالى قال ان كيد مالايقية رعليه الرجال في هداالباب وقبل التفوله الله من كيدكن ان كبدكن عطيم من قول الشاهد ودلك الشيطانكان ضعيفاوقال أنه أنست عنده خيانة المرأة ومراءة بوسف عليه الصارة والسلام قال هذه المنالة (يوسف) يعني يابوسيد لحن ان كيدكن عطم (أعرض، ن هـ الما) يعيى اترك هذا الحدبث فلانذ كره لاحدحتى لابقشور يشيع و ينتشريين أنَّة كُنَّر (يوسف) على منه حرب وقيل معاه يابوسف لات كترث بداالامرولاتهتم به وندبان عذرك و راءبك ثم التفت الى المرأة وخال ط الداءلابه منادي قريب (واستغفري لذنبك) يعتى تو بي الى الله تمارميث يوسف به من الخطينة وهو برئ منها وقيل ال عدَّ امنُّ رَأَ مناطن للحديث وفيسه الشاعد يقول المرأة سلى وجك أن يصفح عنك ولا يعاقبك بسبب دنبك (المك كنت من الخاطئة ت تقريب له وتلطيع لمحداد بعي من الذنب ين حسين خنت زوجهك ورميت يوسف بالتهمية وهو يرئ واعاة ل من الخاطفية (اعرض عن هذا)الاس يقلمن اخاطئات تعليها لجنس الرحال على الساء وقيل انه لم يقصد به الخبر عن الساء مل قصد الغبر عربكا وأكتب ولأتحدث باثم مَن يسُعَل هذا المعل تنديره الك كذت من القوم الخاطشين فيوك قوله وكأنت من القاتير ﴿ قولِمُعْزُوبِ وَ دل لراعيل (واستعفري (وقال سوة فى المدينة امرأت العز برتر اودفناهاعن هسه) يعنى وقال جاعة من الساءوكن محسار قيل كه لدنسك المن كست من أر ساوذالك لماشاع خير بوسف والمراة فى مدينة مصروفيل عى مدينة عين الشمس و الحاطشين) من جلة التوم بينهن بذلك وهن آمرأة حاجب المك وامرأة صاحب دوابه وامرأة خيازه وامرأة سافيه وامرأة سا المتعسدين لملنب يقال محنه وقيل نسوقهن أشراف مصرا مرأة العزيزيعي وليحام اودفنا هاعن مسميعي تراوى معدوده

عن مسهلانها تطابُّ مه الفاحثة وهو يتنع منها والفتى الشاب الحديث السن (فعشفقها حيا) يعنى وانمنا قال بالنط الند كبر تعليدالل كورعلى الامان وكان العزيز رحاز حليافليل العيرة حبث اقتصرعلى هدا القول (وقال نسوة) جاعة من النساء وكن خيبالمرأ فالساق وامرأة الخيازوامرأة صاحب الدواب وامرأة صاحب السبعن وإمرأة الحاجب والسبوةاسم مفرد بلع المؤ وتأنيها غير حفيق والدابريل قالت وف لعتان كسرالوز وضعها (ف للدينة) ف مصر (امرأت العزيز) يردن فعلقير والعريز المنات المسأة العرب (قراود فناها) غلامه ايشار وتأتى وقائى أي غلاقى وباريني (عن نفسه التيالشهوتهامنه (قديمه فهاخما) غييرا ي قيم في المعالمين ي يعنى خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل الى العواد والشغاف سجاب القلب أوجله ترقبقة بقال هالسان القلب

خطئ اذاأذنب متعمدا

سرعا وأ وُسُلِكُ أَرْدُلُسِهِ (أرسلت البهن) حكمتهن فيا دعت أرسان امرأة منهن الحس المدكورات (وأعنىدت) وهبأت أفتعلت من العتاد (لحن مشكام مايتسكنن عليه من عَارِق قصدت شاك الهيئة رهى قعمودهن مشكئات والسكا كييبى أيديهن أنيدهشن عند رؤيشت ويشعلن عبر مفوسهن فتقع أيديهن على أيديهن فيقطعنهالان المسكم إدابهت لذع وقعت بده على بده (وآنث كل واحدة منهن سكينا إوكابوا لايا كاون في دلك الرمان الابالسكاكين كفعل الاعاجم (وقالت اخرج عليه-ين) بكسر التاءتصرى وعاصم وحزة ونضمهاغيرهم (قلما رأيسه أكربه) أعطمته وهان ذلك الحسن الرائق والجال الفائق وكأن فعنل يوسيف على الناس في الحسن كمصل القمر ليلة ألبسدرعلى نحوم الساء وكان ادا سارق أرقة مصريرى ألاألؤوجه إعلى الجدران وكان يشبه آدم بوم حلقهر بهرقيسل ررث الحال منجمدته سارة وقبلأ كبرن عنى حضن والحباء السكت ادلإيقال الساء قدحمن الاملا يتعدى الى مفعول يقال أكرت المرأة ادا بتدوعة يتمدخان في الكبرام ابالحيض تخرج من حدال مروكان أبا لطيب الحذمين هدا التفيير فوله حيب الله واستردا الجال يرقع

علقها حاوال فاق جلدة عيطة بالقلب يقال لهاعلاف القلب وللمنى ان حبه دختل الجلدة حتى أصاب التلك ونساران مسدوندأ ماط بقلها كالماطة الشفاف الفلب قال الكلي عجب حبه فلهاحتي لانعسفل شأسواه (االداهاق طلالميين) يعني ف عنايين طاهر حيث تر كتمايج على أشاطامن العماق [كالسدُّ وأحدت فناها (فلساسمت تكرهن) بعني فلماسمعت زليخا بقولم، وماتحدثن به وأعاسم. قوطن ذلك مكر الانهاء طليل بذلك رؤية يوسف وكان وصب المورحسنه وجباله فقصه ن أن ويسه وقبل الأامراة العز يزأفثت البين سرها واستكتمنين وافشين ذلك عليها فلدلك سيامكرا (أرسلت البين) بعني انهالما ممت باتهن بلغهاعلى عبتهاليوسف أرادت أن تقيم عذرها عندهن فال وهب أنخذت ماندة يهين مسيعت لمن وليمة وضيافة ودعث أربعين امراة من أشراف مدينتها فيهن هؤلا واللاقي عيرنها (واعدت لمن مشكاً ) يعسني وونسمت لهن نمارق ومساند يشكش عليها وفال أبن عباس وابن حمير وألمسن وفنادة وبجاهد متكاميني طعاماوا فأسمى الطعام متكا لان كل من دعو ته ليطع عندك فف أعددنله وسأندعاس ويتكئ عابهافسمي الطعام متكاعلي الاستعارة ويقال انكا اعسد فلان أى طعمنا عنده والمتكا مايتكا عليه عند الطعام والشراب والحديث والذلك جاءالهى عنسه في الجديث وحوقوله صلحالة عليه وسالملاآ كل متكثار فيسل المتسكا الارج وفيسل حوكك ثني يقطع بالسكين أويحز بهايقال ان المرأة زينت الديت بالوان الفواكة والاطعمة ووصعت الوسائدودعت البسوة اللاني عيرنها بحب يوسف (وآنت كل واحدة منهن سكيتا) يعني وأعطت كل واحدة من العساء سكينا لناً كل بهاوكان من عادتهن أن يأ كان اللحم والعوا كه بالتّ بن (وقالت اخرج عليهن ) يعني وقالت زليخاليو سف اخوج على السودوكان بخاف من خالفتها فرج عليهن برسف وكات قدر ينته واختدأته فَهُكَانَ ٱخْرَ(فُلمَارَٱیْنَه)یعنیالسُّوة (أ کِهرنه) یعنیأعظمته ودهشن عندرؤیته وکان یو سف قد أعلى شطر الحن وقال عكرمة كان فضل بوسف على الناس في الحشن كفضل القمر ليداة البدوعل سائر البحوم وروى أبوسعيد الحدرى رضى إللة تعالى عنه قال قال و سول الله صدل الله عليه و سدار أست ليؤة اسريق الى الساء بوسف كالنمر ليله البدرة كره البغوى بنسير سيه موقال استحق بن أفي فروة كان بوسن إذاسار فيأز فقمصر بلالأوجهه على الجدران ويقال اندورث حسن آدم بوم خلفه أنةعر وحسل قىل أن يخرج من الجنة وقال أبوالعالية هالهن أمره و بهتى اليه وفي رُواية عن ابن عباس قال أكبريه أي حضن وتحودعن مجاهدوا لفتحاك قالحضن من العرج وأحكرا كثراهل اللعة هدا التول فال الزماج هذه الافظة ليست معروفة فى اللغة واطمامها أكرته تمتع من هذا الانه لا يحوز أن يقال النساء قد مند لان حصَّن لايتعنى الى مفسعول قال الازهري ان صحت هــ ذه اللفطة في اللغسة فلها خرج و دلك ان المرأة اذا المنت ولماتعيض فقد خوجت موحد المعاوالي مدالكبار فيقال لحاأ كرث أي ماخت على هاذا المعسى فان سعت الرواية عن ابن عياس سامناله وجعلسا الهاء في قوله أ كرنه هاء الوقف لاهاء الكدارة وفيسل ان الراة اذا الفت أوفزعت فرعما أسفيلت وادهاو تعيض فان كان عمديض فريما كان من فزعين وماهالهن منأمر يوسف حين رأينه فالدالانام عرالدين الواذى وعندى أنه يمتسل وجها آخروهو اتهن أتماأ كبرمه لائهن وأبن عليه نوز السوة وشياالرسالة وآثار الخنوع والاخبات وشاهدن فيسهمهابة وهيبة ملكية وهي عدم الالتفات الحالطعوم والمنسكوح وعدم الاعتداديين وكان ذلك إلحال العطيم مقرونا بتلك الحيية والميئة فتجين من ذلك الحالة فلاجومآ كيراه وأعطم ووقع الرعب والهابة في قاوبهن ( ٣ - (اارن) - تاك)

و كان لحت ما فت ق اعقد وبرالدوا تن (وقعلمن أوفيهن) ومتحرمها كانتول كنت إفعلم اللحم فقط مسيدي فريد موحمه إلى أوف ان. ا خدام الذي في أيدبين فدحشن أرايَّت خدسَن أجربين (وقلن سائن تَنَّ) حلينا كخذت يدر أدنى التوبع في آلب الآستناء تقول أساء يُغلوم سانا أيدوهي موفسامن مروف المبر فوضعت موضع النتزيه والبواءة فعنى سأشاللة براء زاية وننزية أية وقرأ أموعمر وحاشاكة بحوقًوا يمج سقيالك كامة فالبواءة ثم فالمنقاليان من يعرأو يعزمون وعيره حاش فقع تدف الالسالاخيرة والمعسى يعزيدا فقمن صفات المنجز والتصب أتن فسرنه على خلق جبل مشله (ماهذا بشرا ان هـ ا الأماك كريم) عين عام البشرية لعرابة جباء وأنديتن لها للسكية و يتن سما الحبكم لماركوني الطباع الاأحسن من المدائكاركز فيها الانفيح من الشيطان (قالت فقالكن الذي لمني فيه) تقول هو ذلك العبيها اسكن تماسى فيد تعنى انكن إنسؤرنه عنى صورته والالعضرتني في الافتتان (AA) البلهاني الدي مورثين في يه (ولفـدراودته عن تمي فاستعسم) معهن وهن يحسبن أمهن يقعلمن الاترج وأيعدن الالمائد هشتهن وشسغل فاوبهن يبوسسف فالمعاهدة والاستعمام نتاء مبالعث أحسين الابالد ووقال قذادة أبن أيديهن وني الفينها والاصحافه كان قطعان غسرا بإنة وةالروهب مات مدلءني الامتناع البليع حناعة منهن (وقلن) يمنى النسوة (حاش تقماهذا بشيراً) أي معاذا لذَان يكون هذا بشيرا (ان هذا والتحقط المدبدكالهق الاملك كرسم) بعنى على الله والمتصود من هذا البات الحسن العظيم الفرط ليوسف الأف ق ال كرف عصمة وهو مجتهسدفي النفوس أن لائتي أحسسن من الملك فلذلك وصفنه بكونه ملكار قيسل لما كان الملك مطهرا من بواعث الاستزادة منهار مذاحيان النهوَّةُ وجَيعُ الْأَقَاتُ والحَرَادَثَ النِّي تَحْمَلُ للشروصَةُ نِومَفَ بَذَّاكُ ﴿ فَوَلَّهُ تَعَالَى ﴿ فَأَتَّ فَلُكُ نَ جلىعلى أن يوسف عليه الدى لندى فيم ) بعسى قال امرأة العزيز الفسوقل ارأي بوسف ودهشن عسد رؤيسه فالمكن أاتى السلام برئ ممافسر به لمتسى فى محته وأعاة الدذلك لاقامة علوها عندهن حيى قلن ان اسرأة العز بزقد شفقها فتاه الكنمان أولئنك الفريق الحمم حبا واعاقات فدلكن الح معدماقام من العلس وذهب وقال صاحب الكشاف قالت فدلكن ولم قل فهذا والبرهان محقلن لهأطع وهو حاضر وفعللزاته في الحسن واستحد ق أن يحب بفاق به و بجوز أن يكون اشارة الى المنى بقوطن •ولانك فقال وراعيل عشقت عبدهاالكنعاني نقول هوذلك العبدالسك عاأني الذي صورتين فيأ نفسكن شم لتدني فيه تمان مرأة (والنالميسعلماآس،) العز بزصرحت بمافعات نقال (ولقدراودته عن نفسه فاستعصم) يعنى فاستعمن ذلك البعل الذي النمير واجع الى ماوهي طلبته منه واعتاصر حت بذلك لامواعات انه لاملامة عليهامتهن وامين والمسابق ماأصابها عنشرو بتعام موصولة والمعنىماآمردبة ان أمرا والمرز برقالة (والنام يفدل ماتمره) يسى وان لم والدعى فياد عود اليد (ليستجن) في ليد قبن فخف الحاركيقةوله بالسمحن والحبس (ولبكوما من الصاغرين) بعني من الاذلاء المهامين فقال المسوة ليوسف أطعمو لاتك أمرتك الجرأوراه صدرية فعادعتك اليه فاختار يوسف السجن على للمسية حين توعدته المرأة بذلك (قال رب) أي بارب (السجن والضبر يرجع الىبوسف أحبالي ممايدهونني اليه) فيل إن الدعاء كان منها خاصة رائما أضافه اليهن جيعا خُرُوجا ، ن التَّصَر بِحَ اللَّ أى والى لم يفعل أمرى اياد النعريض وفيل امهن جيه ادعونه البأغ مدين وقيل انهن لماقان له أطع مولاتك محت اضافة الدعاء آليئن أىموجب أمرى ومقتصاء جيعا أولانه كان بمصرتهن فالعضهم الميتل السجن أحبالي لميتكر بالسجن والاولى بالعبدان يسأل ألو ليسجنن)ليحبسن والالع الته العاقية (والاتصرف عنى كيدهن) يعنى ما ردن من (اصب البين) أى أمل البين يقال مبافلات الي فى وليكونا بدل من نون كذااذا مال اليه واشتاقه (وأ كن من الجاهلين) بعي من المذنبين وفيل ممناه أكن عن يستحق صفة م التأكيد الخفيف (من الذموالجهل وفيه دليل على أن من أرقكب ذنبالله إيرتكبه عن جهالة (فاستجاب لوربه) بعني فاجاب الله الماغرين) معالمراق والسفاك والاباق كاسرق المي وأبق مني وسنك دى باعراق فلإمسأليوسف العلم والشرب والوم هنالك كإسمني هناكل ذلك ومن لميرض يثلى

المنافرين المنا

يحانه وسالهن (شمندالهم) عاعله، فدمراندلالة مايقسره عليه وهوليسمجنة موالمدي بدالهم بداءأى طهرالهم وأى والسديرقى فمرآلهز تواواله وفسد طمعت أن مذاله الأنة دليل على الإبور مد عليه العلاة والسلام لمأطعته ليلبة بكيد المساء و، طالبتهن الموج الايليق عدله فأ المنجن وسنخزما أر الىأية وفزع الى الدعاء رغبة الى الة ليكشف عندما زليه من ذاك الامر مم الاعتراف باله ال فم بعصد من حافث عليه العيون وطنت المسية وفرفها فدل ذلك على أنه لا يقدراً عد على الانصراف عن المصية الابعصة الله واطفه به ي قول فيه الطمون فالحأها الحجل عهُ وَهُوا إِرْهُمِيدًا لِمُم ) بعني لامز برُّواْصحابة في لرأى وذلك امهـم أواد داأن تنتصر وامن أمم بوسعُّ على من الماس والوحسل من الاء ان وكثم الحال وذلك إن المرأة فالساروج الن ذلك العيد العبرائي قد وصحى عد الماس عرهم باف لياس الحان دصيت الحاب قدروادنه عن شدم فاحال فأوزل فاحوج وأعتفوالى الباس واحاأن تحسد ورأى سعب (حن معدراً أوا كان حوف الذهاب الآيات) بعنى ألمالة على حدق يوسف و برآءته من فدالفسيص وكلام البلغل وقطع البساءاً يُدِّيهِ في ودهاب لنشتى بخبرها دامىعت من عة ولمن عندرة يته (السجنله) أي ليحدن يوسف في السجن (حتى حين). عي آلى مدة يرون رأيم. فيها سلره(حنىحير)الىزمان وفالرعطاء ألى أن تنقطع مقالة الماس وفال عكرمة الى سبع سنين وفال الكاي خس سين خسه قال السدى كأم الفرحث أن يسجن يعل إلة ذلك الميس تعاييراليوسف من عموالمرأة (ودخل معدالسجن وتيان) وهاغلامان كالالوليدين رماناحستي تنصرما يكون زوان العملية والمصمرالا كرأحدهما خبازه وصاحب طعامه والآخر ساقيه وصاحب شرابه وكان قد منه (ودخلمه السيحير غمت عليه ماالملك فبسهما وكان السب ف ذلك أن جماعة من أشراف، صراً رادواللكر بالملك واعتباله فنيان) عبدان للملك خساره وقتل فقندنوا لخذبئ الغلامين مالاعلى أن بسيانلك وسلعامه وشرابه حاجابال ذلك ثم ان الساق مدم فرجم وشراب سهدالسرادخلا عن ذلك وقبل الخبار الرشوة وسم العلمام فلما حضر العلماء بين بدى الماك فالى الساق لأنا كل أجها المك فان المحنساعة أدخل بوسف الطعام مسموم وقال الخياز لاتشرب فان لشراب مسموم فقال الساق اشرب فشربه فليضره وقال الخساز لان مع يدل على معسينى كل والمعامك قابى فاطعرون ذلك الطعام داية فهاسك فأحس الملك يحبسهما فسامع يوسف وكان يوسف المحبة تقول خرجت مع أرخل السمون جعل يأشرعام ويقول اف أعمر الاحلام فقال أحد العلامين اصاحب هم فلمجرب هدا الامديرتريد مصاحباله العلام الدبراني فتراميله ووباقسا لاحمن عيرأن يكوناقه وأيأسيأ قال امن مسعود مارأ باشبأ اعا تحالمه البعريا فيجبأن كون دخولهما وسنع وقال قوم بل كاباقه رأيار وبإحقيقة فرآهما يوسف وهمامهمومان فسأطهاعن شأنهما فذكر اأنهما السجن مصاحبين له (قال غهازمان للك وقد حبسهماوقدرأ بارؤ باقدغتهمافقال بوسف قساعلي مارأ ينافقصاء ليعمارأ باعذلك أحدهما)أىشرابيه(اني اً قولة تَعَالَى (قالناً حدهما) وهو صاحب شواب الملك ( الى أو الى أعصر خوا ) ينى عبياسمى العنب خواماسم وأنماؤل اليه يقال فلان بطبخ الآجواى عليخ اللبن ستى يسيراجوا وقيل الحرالعنب بلغت عسان ودلك انه فال أراني) أى الماموهي حكاية حال ماضية (أعصر إِنَّ أَنْ رأيت فَاللَّمَامُ كَانِي في بسَّنان وادافيه أصل حباز رعليه اللائة عناقيد عنب فينيها وكان كاس الملك في ال يدى فعصرتها فيه رسقيت المائ فشر به (وفال الآخر )رهوصاحب طعام الملك (اني أراني أحل فوق رأسي خرا)أى عنبانسمية للعنب يرُ عَبَرانا كل العليرمنه) وذلك الدفال أن وأيت في المنام كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها الحيزوا لوان الاطمعة بمأيؤل ليه أوالخر بلغمة لة وسباع الطير تهش منها ( ببتنايتاً و بله) أى أخبرما بتف يرماراً يناوما بول اليه أمر هذه الرويا ( الزال من عمان أسم للعنب (وقال رز المُحسنيِّين) يمني من العالمين بعبارة الرَّو بإوالاحسان هنايمه بي العرو سنَّل الضحاك ما كان أحسانه فقال الآخر ) أى خبازه (انى وكالنا الأأمرض انسان فالحاس عاده وقام عليه واداضاق على أحدوس عليه واذااحتاج أحدجم لهشيأ أرانى أحل فوق رأسي خبزا إكاناسع هذا يجتهد فمالعبادة يصوم النهارويقوم الليل كالالمالاة وقيل العلمادخل السمجن وجدفيه قوما تأكل الطيومنسب نبثنا والمرافزة التعالم والقعلع وجاؤهم وطال مؤتهم فبعل يسليهم ويقول اصيروادا بصروا فقالوا بادك إداة فيلث يافتى بتار يله) بتأو بل مارا يناه وبيما حسن وجهك وخلفك وحديثك لفدبورك لتافى جوارات فن أبن أنت قال أمابو سمايين صفي الله (الماراك من الحسنين)

ية من الذين عسينون عبادة لأو بألوص الفسنين المباهل السعين قالك تداوى المديض وتتزيما المؤيدين وتوسع على الفقير ف بهتأو بإماراً بنا فإل استنصافه فقال الشوافي اليساك أن في بسستان افادا بليسسل سباة عليها الالمة عناقيدسو عنب فقطيها "بوعصرتها في كام لللله وبدقت وقال الخيازا في رأيت بكان فوق رأي ولانسالال فيها الواع الإلمامية فاذاسياع الغيرتهس منها (دار لا بأيب كالمنام ترزة مالا لا تُسكنا تذريفي أي بيان ماهيته و فيهة لان دائتيت هميز مسسى و مسس بن مهم المسترد و و منه الاحسان الاترس ذلك (۲۰) فوصل به وصف نصب و بالموفوق عز العلما و دو الاتمار والاخيار والعب رائم و بشهما ب عمل البيان الطعابي بين بين بين بين بين المناز الأقد الأداعة المساحد المنتر والقال استناست بالمنز و القال استناست

يعقوساس ذبيح انقاسعق ابن حليل انقابرا فمبرفقال لهصاحب السجس يادني وانقلوا سنيلك واكن سأروق ك وأحسن جوارك واخترأى بيوت السحن مستدوقيل ان العتيين ألمارأ بإوشي اقلا المقدأ حيداله متدرأ بثاك ففال لحما يوسف أفشد كمانه أن لاعداني فوالقدا حيتي أحدقط الادحل على من حده ملاه النداحساني عمني ولدحدل على من ذلك بلاء وأحدى أبي فأأنتيت والمبكِّب وأحبِّقي أحمراً أ العر يرفست واماقصاعليه وؤباهما كره يوسقسأن ببيرها لمهاسين سألامل اعلماق وأث من للسكروة لاسدهما وأعرص عن سؤا لمهار أساد في عرمين اطهار المجرة والسوة والسعاء الى التوحيد وقيل أرا السلام أوادان بسير لمهان درجته في العراعلى وأعطم عالعتقد افيه ودائث أمو اظلمه عفوالتعييرو أن هذا السر مسي على العل والتحديل فأرادان ما بهما متكسه الاخبار عن العيبات على سيل القطم والبقين وداك ممايعوا ظن عنه واداقد رعلي الاحبارة والعيوب كان أقدر على تعيوالرفيا بطريق الا وفيل اعاعدل عن تعيير وواهما الراطها والمتعزة لانه علم أن أسدهما سيملب فأراد أن بدخل في الاسلام ويحلمه من الكفرود حول الدار فأطهر له المنجزة لحسفه السب (قاللا أسكاطهام ترزفانه الاندأنكا تناويد) قيل أراديه في الوم يقول لا يأتيكاطمام ترزقاه في تومكاً الأيضيرة كاخره في اليقنة وقيل أراد ىەق،الىقنىة بقول لاياتىكاطعام من منارلكار زۇلەبىي تىلماھ رتاكلامة الابيانكايتار يادىم أخرتكا عَدره ولوبه والوق الذي صل السكاف (فيل أن بأبيكما) بعن قبل أن يصل اليكاوأي طعام أكتم وكم أ كتم ومني أكلم وهذامثل مجرة عيسى عليه العلاقوال المرسيث فالرأبينكم بمانا كلون ومألد حرون في بيونكم فقالالبوسف عليه الصلاء والسلام هذامن عام العراقين والسكيفة في أين الك هذا العلم فعالىماأ مابكاهن ولاعراف واعاذلك اشارة الى المغيرة والعلم الدى أحبرهمايه (ولكماع أعلى ربي) يعى ال هذا الدى أحدرتكما به وجى من انتأ وحاء الى وعلم علمنيه ( افى تركت ماية قوم لا يؤمنون ماقة ) قان قلت طاهر قوله الى توكت ملافق ملايؤ منون الله اله عليه الصلاة والسلام كان داستسلاق هذه والمائم تركه وليس الامر كداك لان الاستامعكم السلاة والسلام من حين والدوا وظهر واالى الوجودهم على التوجيد فدامعي هدا الدك ونوله ترك فلت الجواب من وجهين الاول ال النوك عيارة عن عدم التعرض الذي والالتعاب اليمالرة ولبس من شرطه أن يكون قد كان داخسلاب ثم تركه ورجع عنده الوجد الثاني وهوا الافرب النيوسف عليه السلاقوالسلام لماكل عنداليز بروهو كافروجيع من عسده كذلك وقد كأن يتهم وكان بوسف على النوسيد والايمان المحيح صع قوله انى تركتما فوم لايؤمنون ماسة (وهم الآخرة هم كافرون) فترك ملتهم وأعرص عنهم ولم يواقفهم على ما كانواعليه وتسكر يولفطه هم في قولة دهم بالآسرة هم كافرون لتوكيد لشدة اكارهم للمعادوقوله (وانبعت ماة أباق أمراهم واسحق ويعقوب لمنادعى بوسع عليه السلام السبق ووأطهر للجرة المهرانه من أهل ييت السبو توان آياه دكاهم كانوالليب وفيلل كان الراهم واسحق ويعقوب مسهورين بالبوة والوساله ولمم الدبعة العلياني الدتياعة با اغاق والمزلة الرفيعة في الأخوة ملهر بوسماعليه الصلاة والسلام أنهمن أولأمهم وامهمن أهل بيت المتبو ليسمعواقوله و يطبعوأمر وفيايدعوهم اليمن التوسيد (ما كان لسأن فشرك مايتمن شئ) معامل النَّه سيحانه وتعالى لما احتار السوته واصطفاء الرسالته وعممنا من الشرك فيا كان يعب لما أن تنشرك بعمع حيع حذه الاحتصاصات الني احتصنا بهاقال الواحدى لعطتمن في قول من شئ زائد تمو كدة كقوله ماجاه في من أحدوة الصاحب السكشاف ما كان لماماسع للمعشر الانبياء أن شرك بانتس شي أي شي كل

السيور قبل أن يأبهما ويممة لحمار يقول البوم . بأنيكاطعام موصعته كيندوكيت فسكون كالما وجعل ذلك تعلمالل أن ويعرض عليهما الايمال ويزيته لممار يقمح الهما الشرك وميعان العالم اذا سولت مترانه ف العارفو عسه عاهو صددوعي أن يقتس منها يكن من ابالتركية (دلكماً) اشار " ألى التأويل أي دلك التأويل والاحمار ا (مماندلىرى) وأوسى بدال ولمأقباه عن تكهن رسجم (الى تركت ماه فوم لابؤمنون التوهمالآسرة هم كافرون) يحوز أن بكون كالمأمنسة وأن يكرن تعليلالما قسله أى على ذاك وأوجى، ال لايى وفعت الدأولاك وهم أهسل مصرومن كان العنيان على دبتهم (واتعت ملذآآئي ابراهيم وأسحق ويعقوب) وهي ألماذا لحسيمية وتكريرهم للتوكيـد وذُ كُو الآلَاهُ لِبرسهما أنه امريت البوة بعدان عرفهما الديوبوسي اليه بمأ ذكر من المماره

بالعيوبينكية وكارعبتهما في المباع قوابوالمرادية ترك الابتداء لاله كال حيثم تركد ( ما كان لما ) ماصح لنامعتمر لابيناد ( أن شعرك بانتمس فين ) أي شق كان حيثها أوغيره م قال ا وذات كما أنتُوح الأمن وَقَمَلَ الله علينا وقعلِ الله وولكن أكثرال أن لايش بكرون) فينوا الله فيضركون بهولا يترون كونا من المراقط المنظمة الم

أساء سميدة وهاأنتم وآبأؤكي أىسميتم مالايسشعتي الالهية آلهة ثم طفقتم نعدومها فسكاسكم لاتعبارون الاأسماء لامستميات طرا ومعى سميتموها سميتم بهايقال سسميته ريدا وسميته ريد (ماأ برل آنة وا) سميتها (من سلطان) سجة (ان ا لمسكر) في أمر المبادة والدين ﴿الالله) ثم وين ماحكم مه فقال (أهم ألاتعدوا الااباء دلك الدس القيم) النات الدى دأت عليه البراهيان (ولكن أ كثرالياس لايعلُمون) وهذا يدل على إن العقو لله قارم العبد وانجهل ادا المكورله العسالطريقه ثم عدالرَّوْمَافِقَالُ ۚ (بِأَمَاسَى السجن اماأحدكًا) بريد الشراق (فيستقريه) سيده (حرًا)أي بعود الى عمسله (وأماالآخ )أي الخباز (فيصل فتأكل الطعرمن رأسمه كروي أنه فالدلاول مارأيتسب الكرامة وحمنها هوالملك وحسدن حالك عمده وأما القضبان النلامة فاتها تلاثة أيام

وبماك أوحني أوانسي فصلاأن نشرك بعصالايس عولابيصتر (ذلك من فضل الله) يعني ذلك التوحيد وعدم الاشراك والعم الدى رزقدامن ففال الله (عليها وعلى الماس) يعي عاسب طم من الادلة الدالة على وراد المتمون طيطريق المداية اليد فيكل داك من فصل الته على عباد و (ولكن أكثر الماس لايشكرون) نعنى أن أ كرهم لا يشكرون الله على هذه المع الني أمع ماعليهم لامهم تركواعدادته وعدوا غيره م دعاهما الى الاسلام فقال (باصاحبي السعين) بريد ياصاحبي في السعين فأضافهما الى السعور كاعتول باسار في الله لة لإن الالذ اسروق فيهاعير مسروقة ويجوزان بريا ياسا كي السجن كقولة أصحاب الماروا صحاب المهة ﴿ إِنَّ مِنْ مُونَ ﴾ يمني أَ آلْمَة شَتَى مَن ذهب وفينة وصفر وحديد وخشب و عجارة وعبر دلك وصعير وكبير ومتوسط متباسون في الصفة وهي مع ذلك لاتضرولاته فع (خبراً مافة الواحد الفهار) بعي أن هده الاسنام أعطم صعة في المدح واستحقاق اسم الاطية والعدادة أم أنت الواحد القهار قال الحطان الواحده المرداك بالرلوح وقيل هوالمقطعين الفرين والمعدوم الشريك والعليروليس حوكسائر الآحاد من الاجسام الراعد قد والمن والمن والصام بعضها الى بعض والواحد ليس كذلك وبوائة الواحد الدي لامثين لهولايشب مشيم مؤرخلقه القهار قال الخطابي القهارهم الدي قهر الجباء ممرحلقه بالعقو بقوقهر إخللُ سُحَامٍ بِالمُوتُ وَفَالَعْبَرِ القهارِ هوالدى فهركُلُ شي رِذَ لاه فاستسارِ والقاد وذَلَ له والعني أن هذه الاصنام إلته تعسدونها ذليهة مقهورة اداأوا دالامسان كسرها واهاتها فدرعليه واللهمو الواحدي ملكه القهار لمباده الدي لايغلبه موهو العالب لكل شع سبحاً هو تعالى الله تم من عجز الاستام وأنها لانع البتة فقال ( ما تعبد ون من دونه) يعنى من دون الله وانما قال تعبد ون بلغط أجلع وقعا بتسأ بالنشدة في الحاسلة ذمة أراد جُيعِمن في السَّجن من المشركين (الأسماء سميقوها) بعني سميقوها آطةوأر بابارهي عبارة جمادات خَالَيةَ عَنْ للعبي لاحقيقة ْ للما ( انتم وأباؤ كم ) يعني من قبلُ كم سموها آللة (ماأ برل الله به أمن سلطان ) يعني الن تسبية الامسنام آطفلا عبة لسكم ماولارهان ولاأمر الله بهاوذلك انهم كانوا يقولون ان الله أمر ألم بذء التسمية وردالتعثلهم يقوله مأ وك أنتهماه ن سلطان (ان الحسكم الانته) بعتى ان آلمسكم والفضاء والامر والهي بقة تعالى لاشرايك له في ذلك (أمر ألا تعيد واللاأياه) لائه هو المستَحق للعبادة لاهذُه الاصهام الق سَمِيمُوهَا آلمة (ذلك الدين الفيم) بُني عبادة الله هي الدين المستقيم (ولكن أكثر الماس لا بعامون) ذلك وأسافرغ يوسف عليه الصلاة والسلام من الدعاء آلي اللهوه بادته رجع الى تعبير وثرياهما فقال إياساسي السعين أحاأ حدكا ويستى به خرا) يعنى ان صاحب شراب الملك يرجع الى منزلته ويستى الملك حراكا كان يسكف أولاوالعناقيه التلائة هي ثلاثة أيام يدقى في السيون م بدعويه آلملك ويرده الى متزانه التي كان علها (وأمالِلا مَوفيصلب) يعنى صاحب طعام ألمك والسلال التلاث ثلاثة أيام ميدعو به الملك فيصلبه (فتأكل الْطِيرَمن وأسه) قَالَان مسمود رضى الله عدة الماسمعاقول يؤسف عليه الصلاة والسلام قالارارا يُناشيدًا عا كابامب قال برسف (فضى الامر الدى فيه نستفتيان) يمي فرغ من الامر الدي سألما عنه ووجد حكم الله عليتكمالات أخير تسكم بدراً بهاشيا أمام ريا (وقال) يعنى بوسف (الدى طن) يعي عا واعمة ق والطن يمنى العلم (أنه الجه مُنهما) يعنى ساق الملك (اذ كرنى عندربك) يعنى سيدك وهوا لملك الانجرفقل له ان في

ي تحقى في السجن ثم تحرب وقد ودالمه المحتن عليه وقال النافي ما وارتسه والسلال الانقاقيام تخرج فتقتل ولمناسعها الخيار صليه فالدمارات "شيافون الإرصف (ففي الامرالذى فيدنسه تنبيان) أى فعلم وتم ماتسفتيان فيه من أمريكا رسناف يكانى ما يجر اليه من الداف وجود أحدهم المهامة الآخر (وقال للدى طن ادخاج سهم) المعان هو بوسف عليه السلام ان كان تأريفه بطريق الاجتهاد وان كان بطريق الوسى . فالملان هذا المراق أو يكون الطن يعنى الميقين (الوركيف تقدويات) صفى عندالملك بصفى وقس عليدة صنى املام وجنى بتفاصلى من هذه الاردنا (قاسانا لندنان) آسی انسرای (ذکوره) زید ویژیها دعنه ریها دواندی پوست و کلهٔ سین یکل آمره الماغیروفیا بلکیگ رسیان آغی پرسسالی تا از کوی عند ریک اسال فرالسین سینه (قلب فرالسین منع سنین) آی سیناعت الجاوز والیدیم مایی انگذشالی آنسیم (دفرالا بمثانی ( ۲۲) گری سع نترات سیان یا کابین سیم بجاف رسیع سیلات عضر وافز یاسات با لمادنا

السجوية لاراع والمطاوراط لحسه (فاسادالشيط ن ذكريه) في هاء السكماية في فانسادالي من تعولد ولان أحده ماانها ترجع الى استى وحوقول عامسة القسرين والمني فاسى الشسطان الساق أن يدسك بوسف عند للبث ة كوالان صرف وسوسة الشيطان آلى ذلك الرجل الساق - بى أنسادذ كربوسف ولحا، ق مرفها لى وسف والمول الثانى وهوقول أكثر الماسرين ان هاء الكنَّابة ترجع الى يوسف والمني ان النسبطان أسى بوسف دكرو بدعز وجل سنى ابتى العرج من غيره واستعان بمخاوف ماله ودفع القيمرو وتت عضلة عرصت ليوسف عليه السلام فان الاستعامة بالخلوق في دفع الصروسائرة الأأمه لما كأن مقام يوسندأعلى المقامات ورتث أشرف المرانب وهي منصب المروة والرسالة لاجوم صار يوسف مؤاخذا بهسذا الذهروان مسنات الارادسيات المفريين وفان قلت كيع تمكن الشيطان من يوسف بن أساوذ كي ربه وقات مشغل اخطرو الغاء الوسوسة فأنه قد صفح ف اسلميث ان الشيطان يجرى من إس آدم بحرى السم هاماالسيان الدى هوعبارة من ترك الدكرواز الته من القاب الكلية فلايقدرعليه في وقوله شما له وتعالى (فليت في السجن بضمستين) اختلسوا في قدر المضع فتال مجاهد هوما بين السائل السيع وفال فتادة هو سبع سنين وكان يوسف قدلث قبلهافي السجن خس سنين فجماذ ذلك انمتاعشرة سنة وقال وهبأصاب أ وبالداء سبع سين وترك يوسف في السيحين سبع سنين وقال حالك بن دينادك قال يوسف المساقي اذكر في عندر مك قبل له يايوسف اتخذت من دوتي ركيلالا أبيان حبسك فبكي يوسف وقال يارب أسني فلي ذكرك كترة الباوى نقات كله فال الحسن قال النبي صلى المقعليه وسارحم للذيوسف أولا كلته انبي فالحاماليث فالسجن رلبث يهني قوله اذكرني عدر بكثم بكي الحدن وفأل نهن اذا نزل بناأمر فزعناالي الناس دكره الثعلى مرسلاو يغيرسندوقيل انجريل دخل على يوسف في السجن فلمارآه يوسعب عرقه فقال له يوسف بالمالكنة رين مالى أواله من الخاطئين وغال له جيريل بإطاهر إبن الطاهرين يقرأ عليك السلام وبآليالين و يفول المتأما استحيت مني أن استغشت الآمميسين فوعزتي وجلالي لالبشنك في السجن بضمّ سنين قاليا يوسف وهوى داك عمى راض فالنع قال اذالاا بالى وقالكمب فالبجريل ليوسف يقول القه عز وجهالك من خلتك قال الله قال فن رزقك قال ألله قال فن حبيك الى أييك قال الله قال فن تجال من كرب البرقال الله ة ل فن عامك الرويل الروياة ال الله قال فن صرف عنك السوء والفحشاء قال الله قال فسليف استغلب إ دى مثلك قالوادل انقفت سع سين قال الكلي وهذه المنبع سوى الخس سنين الني كات فبسك ذاك ودنا فرج يوسف وأرادالله عزوجل احراجه من السجن وأى ملك مصرالا كبروؤ باعيبة هالتدوذاك المدرأي في مناه صبح بقرات سهان قدخوجن و البحرثم خرج عقيبون سبع بقرات عباف في غاية المزال فابتلع العجاف السمان ودخلن في بطونهن ولم برمنم في ولم ينبين على العجاف منهاندي ووأى سبع سعبلات حضر فداعنه حبها وسيعسنبلات أتزياسات قداستعمدت فالتوت اليابسات على انتضر حتى علان عليهن ولم يبق من حضرتها تنى جُمع السحرة والكهة وللمبرين وقص عليهم رؤياه لني رآها فذات قوله تعالى (وقال الملك أرى سبع بقرآت سان يأكان سبع عباد وسع سشيلات خضر وأحز بإسات بأمها الملاة أ أفتونى فدو ياى) يهنى يأيها الاشراف أخبرونى بتأويل وزياتى (ان كنتم الرؤ ياتعبرون) يعنى ان يكتم أ

ورح بوسف وآی ملك مصرظريان والوايدوويا غيبتها ندرأى سيميتراث سان توجن ونهرياس رمسم بترات ع<sup>ا</sup>ف ونامت الشاف السان ورأى سنع سنبلات خضرقدادة لحياوسما أخ باسات فداسته صدت وأدركته لنوت الباسات د لي الخضرة يتابن علما فأستعبرها فإبتندق قومه من يحدن عبارتهاوقيل كأن التسداء ملاء بوسف فى الرؤيام كان سد بجانه أيضا الرؤيا سمان حمع سمين ومسيئة والمثعاف المهازيل واللجف الحزال الذي ليس بمسده سهامة والسب فىوقوع عجاف حمالتيقاء وأفعل وفعلاء لايجمعان دلى فعل حاله على تقيطه وهوسهان ومن دأبهم حلالنظرة لي المطير والنيش على النيش رقى الآية دلالة على ان المنبلات اليابسة كانت سبعا كالخضرلان الكلاء مزى على العبابه الحدا العدد فاليقرات السان والتجاف والسنا بالخضر فوجب أن بتناول معير الآخ

السيم ويكون قوله وأمّز بإسلب بمن وسبعاً شو (باأبها اللا") كانه أوادالاعيان من العلساء والمشكماً و(احتفى في مستنوين أ و ويك في تشتم الرؤ بالعرون) الام في الرؤ بالبيان كقواء وكلوافيد عن المؤهدين أولان المتعول بدا فاعله بعلى النعل بيكن في قويته بالحظ التعمل فيه منها ذما شوعته و منه بها تناول عبرت أو فاوللرؤ باعترت أو يكون الرؤبا غيركان كقواك كان فلان الحفا الإعماد أو كان مستقالها به مشكدات تأويدون خداشن أوسال وحقية تصرف الزويات كون عافتها وآسواس ها كاسوك عندين الهم ادا قطعت حتى العام آسوع منه 
و موسيره و يحوه لوت الزويال الدكتوب المعاون من موسال عالم المعاون المعاون

النأو يل للمامأت الصحيحمأو أعترفوا لفصورعابهم تحسنون علمالعارة وتعسيرها وعلم التعبير عمنس تعسسيرا لرؤياوسي هدا العلم تعبرالان المعسرالرؤما وابهم لسواى أويل عارمن طاهرها الىاطها ليستمر حمعماهارهدا أحصمن التأو يللان التأويل هال فيموف عسره الادلام بحار من (وقال ( فالوا) يعيى قال حماسة الملاكوهم السحرة والكهدة والمعرون عبيين الملك (أصعاث أحلام) بعي أحلاط الدى شحا) من العُدل والراجانية (مهما) مرصاحبي إلابسان ومامه (وماعن تنأو البالاحلام تعالمين) أباحد ليالمة هدهاأرؤ بإسماخلاص يوسف علميه السحن (وادكر) الهلاة والسلامين ألسحن ودلك البالك أرآهاة أي واصلرب ودلك لانه قدشاه والماقس السعيف وس بالدال هوالعصيح وأصاب استولى على القوى الكامل حق قهر وعلمه وأرادأن معرف دأو يل داك مدم سعرته وكهمته رمع ربه اد، كروأبدلت ألدال دالا وأخبرهم عاراى فسامه وسألم عن تأويلها فامحر المقتصدرته ماعة الكهدة والمعرين عن مأو مل هده والماءه الاوأدعمت الاولى الرؤ ماومه بدعن الجواب ليكون دلك سداخلاص بوسف عليه الصلاة والسلام من السحن فعالمك قوله في الثانية لذمار ب الحرفين تعالى (وقال الدى عامهما) معيوقال الساق الدى عامن السحن والقسل معدهلاك صاحبه الحار دعن الحسيس واد كر (وادكر كودامة) بعى العند كرفول بوسعاد كرفى عدر التابعا أمة أمى العدادان وهوسع سين رسمى ووحهه أمهقك الماءدالا ألمين من الرمان أمة لامه حاعة الأيام والامة الماعة (المأسكم) سي أحركم (منأويله) وقوله أما مشكم وأدعم أى لدكر يوسم للمها الجعراماأنه أواديه الملك مع جماعة السحرة والكهمة والممرس أواراديه الملك وحمده وساطعه للعط رماشأهدمه (بدرأمة) الجرعلى سديل المطيم وداك أن الفني الساق جدا بي بدى الماك وقال ان في السحس رحلاعالما حسر الرؤما بعدمدة لوله ودلك اله (فارساري) ويه اختصار هديره هارسلي أجهاللك فارسداه فاني السحن قال اس عاس ولم يكل في المدسة حسى استقى الماكق (بوسف) أى يابوسف (أيها الصديق) اعدامهاه صديقا لايه ابيحرب عليه كدما اط والصديق الكشر الصدق رزياء وأعصل على الملك والدي زيهد فط وقبل مهاه صديقالا روصدق في تعمير رؤياها في رآها في السحن (أفتيا في سع مقرات سان ما كابن سم عمام وسم سملات خد رواً حو إدسات) فأن اللك رأى هد دالرُّو يا (لعلى ارحم الى بأويلها لدكر الباحى وسم واأويله رؤياه الداس) يسى أرجع مثأو بل هده الرؤيال الماك وجاعته (لمله العامون) يعي مثأو يل هده الرؤ الوقيل العايم تعلمون معرلتك فالعملم (قال) يعنى قال يوسف معرَّالتلك الرَّوْ يَالْمَاللَّهُ وَالسَّمَان والسَّمَالات و ؤياصاح موطلمالي اريد كره عدد الماك (أما الخصر وسعسنين يحصة وأماالية راشالعاف والسعلات ليادسات وسنع سنين يحددة ودلك قوله دوالى (تررعُون)(هنداً حبر بمعى الامرأى اررعوا (سمع سنين دأنا) يعن عاد سكم ف الرواعة والدأ سالعادة أشكم تأديداد) أما وقيل اروغوا عدواحتهاد (شاحصارتم فروه في مدله) الماأخرهم مترك ماحصد ومس الحيطة في مدله أحبركم بهعن عددعامه المُلْإِيْفَسِدُو يَقَعَ فِيهُ السُوسُ وَدَلَكُ أَنْقِي لُهُ عَلَى طُولِ الرَّمَانُ ﴿ الْاقْلَيْلِامُ أَنَّا كَاوِنَ } يعي آد سِواقليلامن (فارسماون) و مالياء الحسافالا كل تقدو الحاحة وأمرهم يحدما الاكثرلوف أخاحة أيسادهو وفت السيان الحدية وهوقولة بينوب أياه وبي اليه لاساله فارسلاه الى يوسف فالمه فسال (نوسف ميه الصديق) أمها السليم في الصدق واعدادالله لا الدواق وتعرف مدق في أو يالروفياء

وروفياه احده سيت ما كاول (أفتال سم نقرات مان ما كان سميحان وسع مد سانت مصروا سوياسات ابل أو ح الحالف الس) الى المك وأداعه (العلم دامون) عدالا و ديكانك من العاويط لو و بحلوك من عمتك (قال تروعون سعم سين) حدود روس مى الامركقوا، نؤسون المتح واليعم الآموز تحاهد ون دايلة قوله و رون سداده والمائخ رح الامرى عصورة الحمرالسالية في وحود للأمور به يعمل كانه فو ود واق عديم (وأنم) تسكون المعرزة وحدين بحركة وهما حدادة أسى العمل وهو بالعن الأمور بن أى دائمي (فا حدام معروف واسدله) كرادياً كاه السوس (الاطياز عما كما كاون) في المنافسين (م يأتى من دولك سع منداد أكن ) دوم اسناد أليار بحول كان مستدا البين (ماتدم مل ) في السنين الفصية و (الاستاد م غسون كروز دوغيري (م يأتى من مدولك علم) أي من بسار م عشر مستدام (ويدون السم م يتخد فرن الامر ما والدون أي مشرة أول العين أي منور وي فالدي المدون المسلم المواجه المواجه المواجه المواجه والمواجه من المواجه من المواجه من الم من قابل المرات المادي المدون المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه من المواجه من المواجه المواجه من المواجه المواجه من المواجه من المواجه المواجه من المواجه المواجه المواجه من المواجه المواجعة المواج

( تم بأتى من بعد ذلك ) يعي من بعد السنين الحصبة (سبع شداد) بعي سبع سنين عبدية بمعدلة تسريدة على الناس (يا كان) بعي يفتين (مانسته لمن) يؤكل قبين كل ماأ عددتم وادخرتم لهن و الطعام واعد إَساف ألا كل النَّا السنين على طرَّ بق التوسع في السكلام (الآفليلاع التحسنون) إلى يحروون ولل وللأخروب للفروالاحدان الاحوازوهوا بقاءالشئ في الحمن بحيث بحقط ولايضيع (مم بأني من ومدذلك) يعيى وثن مدهده السنين الجدية (عام فيه يغاث السامع) أى يعلرون من العيث الذي هو للطر وقيل هومن قوطم استفتت من فلان فأغاثني من العرث (وفيت بعصرون) يعنى يعصرون العشِب خراوال يتون زَ"أ والسم دها وادبه كنمة الخيرواليم على الماس وكنمة الخمي في الرو والتماروقي ل بعصرون معام سجون من الكرب والشدة والحدب في قوله عزوجل وقالها في التروي والتماروقيات المالية الى الملك وأحدره عنيا يوسف وماعير بة رق ياء استحسرته المائك وعرف أن الذى قاله كال الأعمالة فقال الترقى به حتى الصرحة الرجل الذي قد عبر وقياى مهذه العبارة فرجع الساق الى يوسف وقال له أجب الملك وداك فُولِه تعالى (فضاجاء الرسول) فأبي أن يَخرَج معه حتى تعلير برآءته لخات ولابراء بعين السقص ( فرل ك يعى ذال يوسع الرسول (ارجع الحرريك) يعنى الىسيدك وهواللك (فاسأله مايال النسوة اللاتى قطعرُ أبديهن) والمبصر صعة كُواص أقالعرَّ بزأد ما واحتراما الها (ق) عن أبي هُر يرة رضي الله تعالى عنه أن القال ارسول المتاصلي القاعلية وسلم لولينسق السجن طول لبث يوسف الآجيت الماعي أخرجه الترملي وزان تمقرأ فلهاجاء الرسول قالمارجع الحدر بك فاسألهما بالانسوة الذي قطعن أبديهن هذا الحديث فيسه بيان فَصْلَ بُوسَفَ عَلِيهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ و بِيأَنْ قوقص بِرورْبِهَا لهُ وَالمُرادِبَالِدَاعِي رسول المنك الذي جاء بنَّ " وليخرج معده مبادوا الىالواحة ومعارقة ماهوفيسه من الغنيق والسجن الطويل فليش فبالسّبجن وكراكمة الملك فكشعبة مره الدي سجن اسعيه لتعالم براه ته عند الملك وعبره قاني رسول المة صلى " ما أ ر ٠٠ على بوسع عليه العلاة والسلام وين فتبلته وسسن صبره على الحسة والبلاء في وقوله (ان ربي بكيد عن سليم) بعى ان القعالى عالم تسنيعهن ورأاحتان في هذه الوافعة من الحيل العطية فرجع الرسول سن عنا، يوسف الى المنك م فد الرساله هم اللك النسوة واحرأة العزيزميهن و (قال) لمن (مأخطيكن) إلى مَّاشَاكِن وَأَسْرَكُن (افرادوتن يومفءن طسه) انتمامًاطباللمك جَدِع السَّوة بِمُدَا الخطابُ وَلَلَّر ا بذلك امرأة العرير وحسدهاليكون أسترط اوقيسل إن امرأة ألعز يزواو دنهعن تقسسه وحدهاوساز السوة امراً م بداعتها فلذلك عاطيين مدا الطفاب (قلن) يعيى السوة جيعا بجيبات المملك (ماش الد) يعي معاذاته (ماعلمناعله من سوم) بعني من حَيَّامة في شي من الاشياء (فالسَّ امرأت العُر بِرَالِةَ أ حصعص المقى) يعنى طهروتيين وفيل أن السوة أفبلن على أمرأ ذالعزيز ومزرمها وقبل شافت أن يشونده

(دالدرجم لي رك) أي الْمَائِ (فَاسَأَلُه مَا بِالْ السَّوة) أىمالُ السوة (اللاقي قىلىن أيديهن كالفائنت بوسعدوالى قاماية المك وقدم والالدوة ليطهر براءتساحت عمارميبه وسجن فيعلنلاينسلقء الحامدون الى تقييح أمره عنددوبجعاوه سلمااليحط مراسعاته واللا شولوا ماخلدى السجن سمع سمين الالامرعنايم وسوم كيروفيه دلبسل علىان الاجتهادفى بيي الهم وأحب وجوب انقاء الرقوف في مواقتهاوة لعليمال الام لفاعبت من يوسف ركر وصدره وألمة يعفر لاحان سنلعن البقرات المعاف والسمان ولوكءت مكانه ماأخبرتهم حنىاشتوط أن بخرجوني ولقد عمتسه حين أمآه الرسول ففال ارجه الى د مك ولوكست سكامه ولبشت فى السدجن مالث لاسرعت الاجابة وبأدرت الباب ولماابتعيت العذراه

الباسرد الماتيت الفرارا عليا فاترت هذات (المراودة عن مدراته السادة بن) يعنى في قوله هي راودني عن نفسي والمسار كان طلباذا أا تومن كيه وحسن ادبه العلم كوسيدة مع ماصنت به وتسبت فيه من السعين والغذاب . واقتصر عال ذكر المتطامات الدين (ان ربي كيدهن عليم) أي ان كيدهن عليم لا يعلمه الاانة وهو يجاز بين عليه فرسع الرائلة الملك من عديو مفير سالته فد الملك السودا للتطامات أيدبن ووعاهم أن العزيز (فال الهن راحاد ليكن ) مانا فنكل (افراية يوسف عن نفسه كارويد في منه بلااليكن (فان حاق ملة) تجياس قدرة على خلق عنيست المراحال المسائمة من واكن المناطقة من والمائلة المسائمة عن والدائلة المناطقة من وادتى

شهادتهن لعابراء توالغاهة واعترافهن علىأنفسهن باله لم شعاق بشي محافات به تجرجهم الرسول الى بوسف وأخدبره مكازم النسوة واقرار امرأة العزيز وشبهادتها على فدهافقال برسف (ذلك) أى امتناعى من الخروج والتثبت لطهور العاءة (ليعـلم) العزيز (أفىتم أحنه العيب) بطهر العيب في حومت و بالغيب حال من الفاعل أرالفعول على معنى وأماغانب عنهأ ووهو غالب هني أدليه لم الملك أتى لمأخن العزيز(وَأن الله) أى وليعل أن الله (اليهدى كيداغائين) لايسدده وكانه تعدريض بإمراته فى حياتها أمانة زرجها تم أراد أن يتــواضع لله وبهصم نفسه لئلا بكون لمامزكاوليين أن مآفيه من الامانة بتوفيسق الله رعصمته فقال (وماأبرئ نفسى) من الزلل وماأسهه لهما بالبرامة الكليةولا أزكيها فيعموم الاحوال أوفى هذه الحادثة إلى كرنا موزالهم الذىهو الخطرة البشرية لاعن طريق القسد والعزم (ان النقس لامارة بالسوم) أراد الجنسأىان مذاالجنس بأم بالسوء ويحمل عليه لمافيه من الشهوات

ن قوله (ذلك ليدولل إخنه بالغيب) على قولين أحسدهم الهمن قول المرأة دوجه هسذا القول ان حسل كريرم متمارية الله وهو تول المرأه الآن مصحص الحق المرارد تهعن نمسه والله لمن الصادفين م قالت ذلك ليعرا في المنينة بالنيب والدي ذلك ليعلم بوسسف في الم أخنه في حالت يته وهو في السجن والم أكذب عُلِيهِ بِلَ لَلْتَ ٱلْأَرْأُودَةِ عِن تفسمه والعلن الصادقين وان كنت قد فلت فيه ماقلت في حضرته عم بالفت في نا كيده عذا النول فقات (وأن القدلابهدي كيدا ظائبين) جي الى لما أقدمت على هـ ذا الكيد والمكرلاجوم الى افتضحت لان القلار شدولا بوفق كيد اظاننين والقول الثاني انه من قول بوسف عليه الملاة والسلام وهذاقولالا كمثرين من المصرين والعلماء ورجه همة االقول أنه لايبعد وصل كلام إنَّانِ بَكِلامِ انسان آخِ أَذَادَاتِ القرُّ بِمَعَلِيهِ معلى هذا يَكُون مِعنَى الآية أَنْهُ لَمَا بلغ بوسنف قول المرأة أكار اودته عن نفسه والعلن الصادقين قال يوسف ذلك أى الذى فعلت من ودى وسول الملك البعليعل بعني المذ وأبي الأخنه ق زويته بالعبب يدي في مال غيث فيكون هذا من كلام يوسف انصل بقوله أمرأة الهزيز أباراودته عن نسسه من غيرتبيز بين الكلامين لمرفة السامه ين النائم عُموض فيه لامه ذكر بكاذم انسان ثمأ تدمه بكازم اسان آخر من غيرفصل بين السكاز مين ومايره فدا فوله تعالى يربدأن يخرجكم أبور وأرضكه هدامي فول الملا تشادأ اتأمرون موزقول فرعون ومثله فوله تعالى وجعلوا أعزة أهاها أدلاها أ من قول بأغيس وكذلك يمعلون من قوله عزوجل تصديقا لهاوعلى هذا القول اختلعوا أين كان بوسم حين قالهُ أَنْ أَلْقَالُهُ على قواين أحده هما أنه كأن في السَّجن وذلك أنه لما رجع اليه وسول الملك وهوفي السعين وأخدوبجواب امرأة العزيزال مالث قال حينت فلك ليعلم أى الم أخته بالغيب وهدة دروابة أبي صالح عن إن عباس و بعقال ابن بريح والقول الثافي أنعقال هذه القافة عند حضور معند الملاك وهذه رواية عطاءعان ابن عباسُ ﴿ وَانْ قَلْتُ فَعَلَى هَذَا القولَ كَيْفَ نَاطَهُم طَعَطَةُ ذَلَكَ وهي اشار قالفانب مع حضوره عندهم يه قلت قال إس الانباري قال اللغو يون «أوذلك يصلحان في هذا الموضع لقرب الخبرب. أصحابه فصار كألمشاهه الدى يشاد اليه بهذا وقيل ذا محاشارة الى مافعاله يقول ذلات الذى فعلته من ردى الرسول ليعز أبيه أبخنه بالعيب أى أمان العزيزف عال غيبته مختم هذا الكلام بقوله وأن القه لايودى كيدا لحالمين يُعنَىٰ أَى لُوكنت عافنا لما خلعنى ألله من هذه الورطة ألني وقعت فيهالان الله لايه دى أى لا يرشد ولا يوفق كيد النائين واختله وَأَلْ قوله (وماأبرئ مسى) من أول من على قولين أيسنا أحدهما أمه أن قول الرأة وهدا التفسيره لى فول من قال ان قوله ذلك ليه لم الى الم أسنه بالعيب من قول المرأة فعلى هذا يكون المعنى وما أبرئ نصيان مراودتي يوسفءن فسموكذي عليه والقول الثاني وهوالاصع وعليدأ كترا لمسرين الممن قول بوسف عليه الصلاة والسلام وذاك أنه كماقال ذلك لبعل أنى لم أخذه بالغيب قال أهجيريل ولاحين هممت مهافقال يوسف عند ذالث ومأأبرئ نسسى وهذه ووابة عن أبن عباس أيضا وهوفول الأكثر من وقال الحسن ان بوسى ف لما قال ذلك ليعام أ في لم أخنه بالغيب خاف أن يكون قد زكى نهسه فقال وما أبرى فنسي لان الله لعالى قال فلاتز ثوا أمنسكم في قوله وماأمرئ خسى «ضم للمفس واسكسار وتواصع تة عزوجل فانبرؤية لنفض فامقام العصمة والتركية ذنب عطيم فارادا والاذاك عن نفسه فان مستات الإبرارسيات القريين (ان النِّفُس الأمارة بالسوم) والسوء لفط جأمع الكل ما يهم الانسان ، ن الا، ووالدنيوية والاخروية والسيئة لفعاة الفتيحة واختبافوا فى الدعس الامارة بالسومعاهى فالذى عليه أكترانح قة بس من المتسكامين وغبرهم ارانب كمي صمات لنفس واحدة فاذادعت النفس الى شده واتها ومالت البهافه بي النمس الامارة بالسؤء اذا فمأتها أنتيالنس اللوامة فلامتهاعلى ذلك النعل القبيح من ارتكاب الشهوات ويحصل عندذلك (الارام بري) دادمس التي يدمه وفي العسة وعوداً ويكون ما دحية عنى اليان أى الاوقت ويتن بين امها امارة السوء في الاوقت العب تا دوامستاه ستام أى ولكن وسترى هى أى تصرف الاساء وفيا هومن كلام إمرا أهاله براى ديش العمام المطابق يوسعه أن إلم حوالم كلد شاب ومثال البستوست احداث باسانت من ارائج وكا عن بعد بعد فيصمن الحيامة قاق قد خته سين في وقتل مامراه من أراد وفقت موالالان وبعين وادعت السمع تو بداد عنداد بما كان منها ان كل مس لامارة السوء المعارج و المساوح؛ المعامسة كسمس ( ( ) من يوسعه (ان رق بيسوورسيم) استعراز بها واسترحت مما أوتسكيت وان

السامة على ذبك العمل النبيح وهدامن مسات السس المائمة وقيل إن القس أمارة بالسوء يطمه الزول م ك ومعتمن أحلافها المسيمة ساوت معلمت و قوله (الامار حددي) فال اب عاص معاه الامن عصم رى يسكون ما عيى من ويوكتوله ماطأك الكم من النساءيمي من طأب لكروفيل هذا استشاء منتطع معناه لكن من رحم و في مصمه من منامة النمس الامار تنالسوم (النارق عمور) يعي عفود الدُّوب عباده (رسم) م. ﴿ قُولِه عالى (وول الله التولى ما متحله العني) ودلك العلمائيين الملك على توسف وعرف ماته وعلمه طلب معووره اليه فقال التوبي يديوسي أستخلمه ليفي أي أجعله طالماليقسي والاستحلاص طلمحلوص الشئ من حيع شواف الانستراك واشاطلب المك أريستحلص بوسمه لعسه لان عارة اللوك أن يعود والمالشياء العب العرير ولايشاركهم فيها أحدمن الساس واعداه لدالك دالك إلماء الماعت اددى بوسع الماعلم من عرارة علم وسع وحس صره واحسانه الى أهل المجن وحسن أدموث انعلى الحركايا والداحس اعتدادالك ويواذا راداته مالى أصراها أسباد والمرافاكذلك وقال/التوقى به أستجلمه لـعسى(ولما كله) فيه احتصار تقديره فلما جاء الرسول الى يوسع، فقالله أحب المئك الآن لامعاودة طمابه روى أن بوست لما فالم ليخرج من المجن دعالاها وقال اللهم عطف عليهم قاوس الاحيار ولانع عليهم الاحدارقهم أعلم الدامي الاحباري كل طد فلماح وحمن السعن كتسعلى بابد هدابيت الداواء وقبرالاحياء رشيانة الاعداء وتعريدالاصدقاءتم اعتسسل وتسطف من درن السجن وليس ثياماحسة تم قصدماب الملك فالروهب فاماروف ساب الملك فالرحسي ويحمين دبياي وحسي ري من حلقه عرداراة وسل ماؤك ولاله عمرك عمد والدارولما الصرالك فالواله ساق أسألك محسرك من مندر وأعودت من شره وشرعيده فالطراليده المك سم بوسع عليه العر مية فقال له المك ماهدة اللسال فالسان عمى اسمعيل ثمده له العراسه فبالله وماهدا اللسان أيصاه ل وسف هدالسان آباقي قال وهب وكال الملك يتسكام بسمعين لعة فإنعرف عردي النسابين وكال المابث كلبا كلم يلسال أحايه يوسسف وواد عليه بالعر بية والعرارية فلمارأى الملك مدداك أعسمارا ى مرحدانه سويوسف عليسة السلام وكأن لعس العسر ومندئلاتون سنفاحلسه الى حسه ودلك ووله تعالى واما كله يعنى ولها كلم الملك يوسف لأن محسلس اللوك لايحس لاحسال سدأ الكلام ومها واعتاب اللك وبهامال كلام وفيسل معناه ولما كلم وسمالك فالالساق أمها لمائ هداالدى علم أويل وؤيائه مع عجر السحرة والكهمة عها واحسل تعليم والملك و (والدالك الموم لديد ملكي أمين) يقال أعدولان عدولان مكامة أي معرفه وهي الحال المي يتمكنُ باصاحباعا وبدوفيل المكامه المراه والحاء والمعسى ودعرف أمانتك ومؤلتك وسردقك ويراءتك شاست البعوقوله مكين أدين كلعمامعة لسكل مايحتاح البسه من اامصائل والمعاقب فاحرالدي والدثيا ووى الالكة للوسع عليه السلاة والسلام أحسأن أسمع الوبل ووياى مثك شعاها وقال مرأيا

جميارين كلام يوسب ولادليل عليه طاهرلان المهيرةوداليهوقيل هدا من تقديمالقرآن وماحده ا أي قوله دلك البعار متصل عوله فأستادمانال السوة الازى صلعى أبديهن (وه ل اماك التوبي به أستحلف لعني) أحمله مالما ا سسى (علما كله)وشاهد سهماليَعَتَسـ(ول)الماك ليومف (الكألبوم لدييا مكين أمين)دومكانه ومعله أسبن مؤتمى على كل شيخ روى أنالرسول داءومعه سنعون سلحدا وصنعون مركداو معثالبددلياس الموك مقال أحب الماك خسرحمن السحررديا لاهاد اللهم عناب عليهم فاوب الاحار ولاتع علي للحنارفهم أعبار ألباس بالاحيار في الوافعات وكتب على السحن هده مبارل الباواء وقبور الاحياء وشهله الاسدأء وتحربة الاصدرواء ثم اعتسل وتبطاب مزورن

السعن ولنس ثبانا بدد اولما ادحل على المائه قداللها وأسأنك عموك من الملاعات الملاعات الملاعات الملاعات الملاعات الملاعات الملاعات الملاعات المساورة من من المساورة من المساورة من المساورة من المساورة المائه المساورة المس

(قال) بوسف (اجعاني عَلَى خُواتِن الارضَ )واني على خزائن أرضك يعني مصر (انىحفيظ)أمين أحفنا ماتستحفظته (علم) عالم بوجوه النصرف وصف نفسيه بالامأنة والكفاية وهما طلبة االوك من مولوبدوانها قالد ذلك ليتوصيل إلى امضاءأ حكام الله وإقامة الحق وبسط العسدل والتمكن ممالاجدله بعث الانبياءالى العباد ولعمدان أحدا غيره لايقوم مقامه فذلك فطلبه أبتغاءوجه أنته لالحب الملك والدنيا وفى الحسليث رحماللة أخى يوسف لولم يقل اجعلني عملي خالن الارض لاستعمله من ساعته ولكأته أخو ذلك سنة فالواوفيسه دليال على أنه يجوز أن يتولى الانسان عمىالةمن يدسلمان حائروقد كان السلف يتولون القضامنور بية النامة وإذاعل الني أوالعالم أنه لاسبيل الى الحكم بامرانة ودفع النالم الانمكين الملك الكافر أوالفاسق فلدأن يستظهر به وقبل کان آلماے ہما ر عن رأبه ولا بمنرض عليه ف كل ماد أى وكان ف ميك

المائير أستنسر فراتسان مهاخ رحسان عَدَر كاف كشف التعمون النيل فعا من ما ماطت تُشَخِّمنا أعلافه والمنافية النائدة الرائين وقدا عبك مستهن النشب النيسل فعار ماؤه وبدايسه فرج مِنْ حَأَنْمَنْيُو بِقَرُاتَ عِيادَيْنِيثِ عُسَرِملمقات البَعْلِون لِس لَمْن صَروع وَلااحسلاف ولمن أنياب وأضرأن وأكف كاكف الكلاب وخواطهم تخراطهم السباع فاختلطن بالعمان فافترسن السمان كأفتراس السبيعرفا كهوم كموم فودومن قد جاودهن وحطمن عظامهن ومشمشن مخهن فبينا أنت تنظر وتتبجت كيف غلبتهن وهن مهاز بالأم لم اظهر منهن سعن ولاز يادة بعداً كابهن النسبع سنبلاث عضرطريات تأعمات عتلثات كباوما والى بنائهو سيع أخرسو دياسات فيمنبث واحدعروقهن فيالترى والمامفيينا أتُ تقولُ فَي نُنسُكُ أَي نَهُ مِولُا مَحْضر مَثْمرات رهؤلاء سود بإسات والمنبث واحدوأه و لحرم ف الترى فالمياه أذيعيت ريخ فيأذرت أوراق اليابسات السود على الخضرا للمرات فاشتعلت فيهن النارفا حرقتهن فضرن سؤدافه تدامارا يتأج اللائم المائه ترانكه تسملت ورافقال الملك والكماأ خطأت منهاشيا فانتأن هذه الرؤيا وأن كان عماف اهر باعث عام معت منك وماترى في تأويل وؤياي أبها الصديق فال يوسف عليه الصلاة والسلام أرني أن يجمع الطعام وتزرع زرعا كثبراق هذه السنان الخصبة وتجعل مايتحصل من ذلك الطعام ف أخُرَاتُنْ بِعَصْبُهُ وسَنْبِهِ ۚ فَأَيْمَا بِهِ لَهُ فَيَسَكُونَ ذَلَكَ القَصِبِ وَالسَيْبِ عَلْمَالِهُ وَأَبِ وَنَأْمَمِ لِلسَاسِ فَلْمِوْمُوا الجنس من زروه به أيضافيكفيك ذلك العلعام الذي جعته لاهل مصروبين حوط اوتأنيك الخلق من سائر النوائي للميدة ويجتمع عندلة من الكنوز والاموال مالايجتمع لاحد قبلك فقال الملك ومن في مهذاومن يجمُّعُه ويأيعُه لي ويكفيني العمل فيه فمنه ذلك (فال) مني يوسف (اجعلني على مُزاتِن الارض) يعني على خُوَانُنِ العَلْمَامِ والامُوالدُوالدُوالارض أرض مصراً في اجعلني على خُوَانُن أرضك التي تحت بدك وقال الربيع ابُّنَّا نَسُ اجْعَلَىٰعَلَىٰ وَلِي خُرَاجِ مَصْرُود خُلُها (الى حقيظ عليم)أى حفيظا يخزا ثن عليم بوجو مصالحها وقيل معناهاني ماسب كانب وقيل حفيظ لمااستودعني عليم مأوليتني وقيل حفيظ لأحساب عليم أعلالغة مَنَ يَاتِينَى وَقَالَ الْحَكَانِي حَفِينَا بَتَقَدِيرِهِ فِي السَّدِينِ الْخَصِينِ الْجَدِيةِ عَلَيم بوف الجوع حين يقع فَتَال لِللَّكَ عَنْدُ ذَلِكَ وَمِنْ أَحْقِ بِذَلِكَ مِنْكَ وولاه ذَلك وروى البغوى باسناد الثعاني عن إبن عباس رضي الله عنها فالمأذل ومنول إنتق صلى انقاعليه وسداير حيرانة أخي بوسف لولي نفل إحداثي هلي سزانن الارض لاسستعدله ° ونَّ ساعَت ُوْل كَنْعا ُ حُودُالْك سنةُ فان قَلْت كَيْف طلب يوسف عليه الصلاة والسلام الامادة والولاية مع ماورد مِن الْتِرَى مُنْهَافِمْ بَكُر آهِية طليها لما اسح مَن حديث عبد الرحن بن سمرة قال فال لى وسول الذ صلى آللة عليه وأمر يأغب أرحن لانسأل الامادة فانك ان أوتينها عن مستلة وكاشاليها وان أوتينها عن غير مسئلة أعنت عليواأ تزجاه في الصحية يون قلت إنميا يكر وطلب الإمارة اذالم يتمين عليه طلبها فاذاته بن عليه طلبها وجب وْلِأَسُاعِلَيْهُ وَلَا كُواهَيْهَ فَيَهُ فَأَمَا لَوْمَهُ فَأَعَلَيْهِ الْصَلَاةُ وَالسَّالَامُ فَكان عليه طلب الاماوة لانه مرسل من الله تعالى والأسول أعلم عمال الأمة من غيره واذا كان مكافا برغاية الصالح ولا يمكنه ذاك الابطل الامارة وجب عليه والمليا وقيل أفالاء إنهسيحسل قحط وشدة المابطريق الوجى من القار بغيره ورعا أفضى ذلك الى هلاك معنكم الخلق إوكان فى ظلَب الامارة إيسال اغيروالراحة الى المستحقين وجب عليه طلب الارارة لحذا السبب فأن فلب كرف مداح يؤسف نفشه بقوله الى مفيظ على والله تعالى يقول فلانز كوا أنفسكم فلت انها يكره تؤكية النفس أذاقفه الزيال التطاول والتفاخ فالاوسل بدالى غيرماعل فيدا القدر الذموري تزكية اليقِنَنُ أَمِاأَذَاقِهِ وَيَوْ كُمَّةَ النَّفِسُ ومدَّمُهَا إِيضَالَ اخْيَرُ والنفع الى الفيرفلا يكر وذلك ولا يُحرَمُ إلَى عِنْ عليه وَ الْهِ مِنْ اللهِ إِنْ يُكُون المِضْ الناس عنده عَلَم العرف به قاله بحث عليه إن يقول العالم لما كان الله قد أعلمن وسننف الدعال مساخ الدين ولمعد وانعال عبائظ الدنيان بايرا وسن يعوله افي تنفيط عليم على العمال

عاعتاج البوف ممالح الديبا يعامع كالعلم بمسالح الدين في قولمتزوحل (وكذلك مكماليوسف ل الارض) وكدل الشارة الى ما تقدم منى وكالهمة اعلى يوسعه إن أعيناه ون الحب و تلعقاه ون السبحنَّ وزيناه في عين اللاك متى فريه وأدنى مزلته كذاك مكماله في الارضيدي أرض مصرومتني المكين هد أن لابنار عدسارع وببابراه و بحتاره واليه الاشارة بشوله (بسوأ منهاحيث يشاء) لامة تصمير لمتمكين قال إلى عياس وعير مآءا تقفت السنة من يوم سأل يوسف الأمارة دعاء اللك قدوجه وقاده يسيده وحلاه بخائمه ووضعامسر برامن ذهب مكالابالد واليافوت طواه الاثون ذراعاوعرضه عشرة أثرع ووضع لهعليه تلاثين وراشاوستين مادياوصر سله عليه كانسن أستدق وأمس أن يخرج ملوج متوجالونه كالتلح ووجهه كالنمرا يرى الناظروجيه ويدمن صداءلونه فاطلق حتى جلس على ذلك السر برود استليوسف الماوك وفوض اللك الاكراليه ما مكه وعرل قطيرهما كان عليه وجعل بوسف مكانه قل ابن اسحق قل ابى زيد وكان لك مصرخواني كنيرة وسلمهاالما يوسف وسإله سلطانه كالموجعل أمر دوقضاه وافذافي تنسكته قالواتم هلك فللعبرعر يرمصرف تلك الليالي فروج الملك بوسع امرأة العز يزسده لاكه فاسادخل وسفء لمهاأة المأ ألبس هداخبراها كستار بدين فالتاله إسالهدين لاملى فاي كنت امرأة حسناء ماعمة كاترى ف ملك ودياوكان صاحى لايأق الساءوكنت كإحداث المة فى حسنك وهيئتك فغلبني نفسى وعصمك المة دارا وحدها يوسمت دراءواصابها وزلدت اولدين ذكرين افرائيم وميشارهما أبنا بوسف منها واستوثق لبوس ملك مصروأقام وبالعدل وأحبه الرحال والساه والمااطمأن بوسع ف ملكه دير في جع الطعام أحسن التدير فسي الحمون والبوت الكثيرة وجع فيها العلم استيب الجدبة وأغق المال بالمروف حتى حلت السبى الحصة ودحلت السبي الجدية بهو لوشدة لم يرال است له وقيسل المدر ف طعام المنك وحاشيته كليوم مرة واحدة صف الماروالمادخلت سين النحط كان أولدن أصابه الجوع المائ يناغ صم الهارف ادى يايوسم الجوع الجوع فقال بوسف هذا أول أوان القحط فهالشفي السنة الاولى ، ن أما سين القحط كلماأعدوه قالسنة الحصة فجال العلمصر بشاءون الطعام من يوسف فباعهم في السنة الاولى بالنقود حتى لم يسق عصر درهم ولاديما والاأخدوم نهم وباعهم في السنة الثانية بالحلى والجواهر حئ لم يسن بمصرى أبدى الماس منهانئ وباعهم فالسسة الثالثة الداب والمواشي والانعام سني لم تتقدا ولاماشية الااحتوى علبها كلهاو ماعهم فالسنة الرائعة مالعب والتجوادى سنى لم يبق بايدى الساس عيث ولاأمة وناعهم فالسنة الخامسة بالمنياع والعقارسي أفي علها كالهاو بأعهم فالسنة السلسة باولاديد حتى استرفهم وباعهم فى السنة الساعة برقابهم ستى لم يسق عصر سر ولاسوة الاملسكه فصار واجمعهم عبيلًا ليوسف عليه الصلاة والسلام فقال أهل مصرماراً بما كاليوم ملكا أجل ولاأعطم من ر الملك كيب وأيت مستعانة وفياسولى فباترى ف مؤلاءة للائك الأى وأيك وغن المتنبع فهاقت أشهدالة وأشهدك ألى فداعتف أهل مصرعن آخرهم ورددت عليهما ملا كهم وقيل ال يوسف كان لايشبع من الطعام ف تلك الايام عنيل له أتحوع و يعدل خوان الارض فتال أشاف ان شبعت أسى الجائم وأمر بوسع طباخى للك أن بجعادا عداءه سف الهاروأ وادبدلك أن بذوق الك طم الجوع فلا يسر الجاام فن تم جعل الماوك غدادهم ضف النهارة ل عاهد وليرك بوسف بدعو لللك الم الأسلام و ١٠٠٠ يه حتى أسرا الله وكندمن الماس فدلت قوله سمعانه وتعالى وكذلك مكناليوسف في الارض بتبوامنا حيث يناه (صيب برحنتاهن شاء) يعنى تختص بنعمشاوهي النبوة من نشاء يعني من عبادما ولانتسيغ أجرالحسنين فالمان عباس بعني السابرين (دلاجوالآخرة) بعني ولتواب الآخرة (خير) يعني أضال

(ركدلك) رمثل ذلك العكين الطاهر (كما ليوسفُ فالارس)أرض مصر وكات أرسيس فرميخا في أر نعسان والمحكير الافدار واعطاء المكة (يقوأمنها حيث يناء) أي كل مكان أراد أنيتخدممرلالمعمسه لاستملائه عسلى حبعها ودحولها تحت سلطانه شاهمکی(نصیب رحتما) بعطائبا فالدسا مواللك والعي وعبرهما مزالع (من نشاء) من اقتصت الحكمة أن نشاءله داك (ولانشيع أجر الحسين) فىالدىبا (ولاجر الآحرة المنين الشواع بركة يوسف وخدومن المؤمنين الحديوم التباسة (وكانوا يتقون) الشرك والنواحش فالسفيان بن تعييد المنين تسببة في الدفاوا لا تواجا ما و يعبل المؤول السنياد بالكون الكرون من سلاق ولا الآية ودي أن الملك وجهوسف وتستعاد بالمواد والما التاب فليس أنسينه ووضع لهسر برامن ذهب مكان المسواليا توت فعال الما السر برفاشه بعدا كان وأسالنام (٢٩) الدور به أمراك وأما التاب فليس

من لباسي ولالياس آبائي غلسءنيالسر يرودانت له الملوك وفوض الملاث المه أمر ووعزل فطفير نممات بعده فروجه الملك امرأته فأمادخل عليهاقال ألس حذاخيرا بماطليت فوجدها عدنراء فولدت ادادين افر اتمرومنشاوأغام العدل عصروا حبته البال والنساء واساء بي بديه المال وكشر من الباس وبإعمن أهل مصرف سني القحط العلمام بالدراهم والدنانيرق السنة الارلى حتى لم يبق معهم شئ منها نميلغسلى والجولعر في الثانية ثم الدواب الثالثة ثم بالعبيد والاماء في الرابعتثم الدوروالعقارق الخامسة تمياولادهمي السادسة تميرقامهمافي السابعة حتى استرقهم جيعا مأعنق أهدل مصرعن آخرهم وردعليهمأملا كهم وكان لا يبع لاحسد من المثارين أكترمن حل بعيروأصابأوض كمنعان تحوماأصاب مصرفارسل يعقوب بنيه ليمتاروا وذلك قوله (رجاءاخوةبوسف وْسَمَاوَأَعَلِيهِ فَعَرِقَهِم } جَلا

من أجراله نيا (لذين آمنوا كانوا بنفون) يعنى بنفون ماسي الله عنه وفيه دليل على أن الذي أعدالله عزوجل بوسف عليه السلاة والسلام في الآخرة من الاجل والتواب الجز بل أفتسل عدا أعداه الله في الديد من الماك في قولة تعالى (ويباء اخوة يوسف فاستاوا عليه فعرفهم وهم له منكرون) قال العاساء لما اشتدالقنط وعطماليلاء وعمدلك جيع البلادحى وصلالى بلادالشام قصدالياس مصرءن كلسكان المعرة وكان يوسف لايعلى أحدا أكترسن حل بعيروان كان عليانقسيطا ومساواة بين الساس وتزليا آل يعقوب مايزل بالناس فتح الشبدة فيعث بنيه ألى مصر للعيزة وأمسك عقده بنيامين أخا وسف الاحدرأ بيسه وأرسل عشراة وفالك قوله تعالى وساءا شوة بوسف وكالواعشرة وكان مسكنهم بالعر بات من أرض ولسطين والمربات ثعو والشامر كانواأ هل بإدية وابل وشياء فدعاهم يعقوب عليه الصلاة والسلام وقال بلعي أن عصر مليكاصا لحايتيع الطعأم فتجهزواله وأفصد وهلتشاتر وامنه ماتحتاجون اليعمن البلعام فرجواحتي قدموا مصر فسفاواء أيوسف فعرفهم فالران عباس ومجاهد باول نطرة مطراليهم عرفهم وفال الحسن أبعرفهم ستى تعرفوا اليه وهم لهمنسكرون يعني لم يعرفوه قال ابن عباس رضى الله عثهما كان بين أن قذ قوه ف الجب وسيدخولم عليمندة أربع بنسنة فلذلك أحكروه وفالعطاه انسام يعرفوه لانه كان على سريرالملك وكانءبي رأمسه تاجالمك وقيل لانه كان قسدليس زي ماوك مصرعليه تياب حرير وفءنقه طوق من ذعب وكل واحتمن عذه الاستباب مائع من حصول المعرفة فسكيف وفعا جتمعت فيسه وقيل ان العرفان المايقع في النلب بحلق الله تعالى له فيسه وإن الله سبحانه وتعالى إيخاق ذلك العرفان في ثلث الساعسة في قاومهم تحقيقالما أخسيرأ مهسينهم بإمرهم حذاوهم لايشعر ون فكان ذلك متبخرة ليوسف عليه المسلاة والسلام فاسائط البهسم يوسف وكلموه بالعبرانية كلمهم بلساسم فقال طمراخير ونى من أتم وماأص كم فاق قدأ فكرت حالكم فالواعن قومهن أرض الشام رعاة فسدأ صابنامن الجهد ماأصاب الماس جننا عتارقال يوسف لعلكم جثته فنطرون عورة بلادى قالوالاوانة مانحن يجواسيس اتسانحن اخوة ينوأب واحسدوهو شَيْخُ كيومُ دين بقال له يعقوب تي من أنبيا المة تعالى قال ركما تتم قالوا كمنا أني عشر فلدهب أخ لمامعما ألى آلِريةَ فِهلك فِيهاوكان أحبنا الى أيناقال في أنتم الآن قالواعشرة قال وأين الآخو قالوا هوعند أينا لإنه أخوالذى هلك لاسه فايو نايتسلى به قال فن يعسل ان الذي تقولون حق قالوا أيها الملك انساب لادغر بة لإيعرفها فيهاأحد فال عانتوني باخيكم أفدى من أبيكم أن كنتم صادفين فالآراض بذلك منسكم فالوا ان أباما بحزن لفراقه وسنراده عنسه فال فدعوا بعضكم عندى رحينة سيءنآ توثى به فافتره وافيا بينهم فاصابت القرعة تسمعون وكان أحسستهم زأياق بوسف فخلفوه عنسده قذلك قوله تعالى (والماجيزهم بحهازهم) بقالب بزندالقوم تجهيزا اذاتكلفت لهمجهاز سقرهم وهوما يحتاجون اليسه في وجوههم والجهاز يفتح الجبم هي اللغسة النصيحة الجيدة وعليها الأكثرون من أهل الغشة وكسر الجيم لعسة ايست يحيد وقال ابن تحباس مللسكل واحدمتهم نعيرامن العاعام وأكرمهم فى المنزول وأحسن ضيافتهم وأعطاهم مايحتاجون إنسه فيسفرهم (قال التونى باخلكم ن أبيكم) يعنى الدى خلقة وعنده وهو بسيامين (الاثرون الِيَّارِفَاالَكِيلُ) ۚ يَعنَىٰانَىٰأَتُه وَلَاأْبَغَسُ منەشسْيَأُواز يَدَكُم حل بعديد آخر لاجل أخيكم أ كرمكم بذلك

مريف (وهه مشكرون) كنيدلبالزي ولانه كان من دواه ألحاب وللولدالله توحوار بعون سنة وروى أنه شارا تهم وكلوء البدائية فالهم خروق من أنته وبنا عائم بكا لوائق قوم من أحسل الشام مناة أصابتنا الجهد بشئا شارفتال المسلكم ببشئا عيوناندارون عودة بلادى فقالوا عادًا للتنكس بُرَقِي حزى لاقتمار كان أحيثالا يوفداً مسلك أشاء من أمديت أنس به فيال انتوق به أن حبد فتم (و اسلبهزهم بجهازهم) على كل وأحد منهم من يعير وقري يكسر الجبهم الذا فالما تتوقيها خراسكم من أبيكم الارون إنيا وفالكير) أنه

(وَالنَّهُ النَّالِينِ) كَنْ تَعَالَمُ مِنْ الزَّالْمُرْدَمِينَا تُعْمِرُ مِنْ السَّكَةُ مِنْ السَّالِ وَانْ مُعالِقِ الْمُومِنِينَ عَلَيْهِ مِنْ السَّاعِينَ السَّامِ عَلَيْنِينَ أيه خداماً ولانقر بون) يه ن الم الوق به غرموادلاند والهوداخل في حجا لمراه عروم معطوف على بحل قوله للز كول أحكم يدر المرار المر فستواستكرشاهتركوا

(وأناخير المرايى) يعي خيرا الشيفين لانه كان قد أحسن ضيافهم مدداقا شهسم عند وقال الامام خرا الا الزازى د. خا السكام شعف قول من يتولعن التسري العاتهمام ونسييم الحاسم جواسيس ويوم يستافهم موسا السكارم قلابليق به أن يقول لم الارون إلى أوفى السكيل والمنتبر المدلير وأنها إينا على أيوسد عليه الصلاة والسلام مع كونه صدينا أن يقول لهم أتم جواسيس وعيون مع أنه يعرف براعة لم مو هَذَهُ النَّهِمَةُ لانالهَ تَانَا لاَيلِيقَ بالصَّدِينَ مُ قَالِ نُوسَفُ (فَانْ لَمْ نَانُونَى بِهُ) بعي النِّيمُ الديمنُ أيبكم ﴿ كيل لم عندى) بسي لست أكيل لكر طعاما (ولانفر اون) بعني ولاترجه والانفر يوابلا مناء هوماية النخو يعبأوانرهيب لامهم كانوا عتاحين الى تحسيل العام ولا بمكنهم تحصيله الامن عنسة وفاد مدمهم من العود كان قدضيق عليهم فعد ذلك (قالوا) بعني احرة بوسف (سعراردعمة أياه) بعدُّ سمحنهٰد وعنالَ حنى مزعممن عده (واما ماعاون) بعنى ماأمر نساعه ﴿ قُولُهُ عَزُوجِ لِي (وَقُلُ اعْتَمَانُهِ بعى وقال وسمانتيانه وهم علمانه وأفناعه (اجعلوا بشاعتهم في رحالهم) أرادبالمضاعة تُمنّ الطعام الدُّة أعدوه ليوسف وكانت دراهم وحكى النحالة عن ابعباس امها كامت المعال والادم والرسال جعراس وهي الأرعية التي يحدل فيها الطعام وغيره (لعلهم بعر فُونها) يعي بعر فون صَاعتهم ﴿ (أَذَا أَنقُلُ وَالْلَ أَهْلِهم يمي اذا رحموا الىأهلهم (لعلهم رجمون) اليئاواختلمواي السعب الذي من أجسله ردبو مما الصلاة والسلاء عليهم بضاعتهم فقيل أنهم اذا فتحوامناعهم ووجدوا بضاعتهم فدردت البهرعاموا الأباا م كرم يوسف وسحا ته ويعشم دالثاعلى الرجوع اليمسر بعاوقيل الهماف أن لإ يكون عند أبييم آمر من الماللان الرمان كان زمان قحما وشدة وقيل اله رأى أن أخذ عن الطعام من أيب واحو " او لشدة ماجتهماليسه وقيل أوادأن يحسن البهم على وحه لايلحقهم فيهلوم ولاعيب وقيل أوادأن ويهسم بم وكرمه واحسامه البيرى وبضاعتهم ليكون ذلك ادعى الى المعود الب وقيل اتما فعل ذلك لأنه علم است وأمانتهم تحملهم على ردالبضاعة اله اذاوجه وهاف رحاطم لاسم أننياء وأولادأ نبياء وقيل أرابر البهأن يكون دلك عومالايه ولاخونه على شدة الرمان (فالمأرجوا الدائيم قالواياليا) الماقد شأعًا خبر وجداً لولداؤ كرمنا كرامة عليد فوكان رجلامن أولاد يعقوب ما كرمنا كرامة مغالم يعتوب اذارحمتم الىمك مصرفا فرواعليه مى السازم وقولواله ان أبا يصلى عليك و بدعولك بماأر آ أبخال لهم أمن شبعون فالوادر نهنه ملك مصرصه موا خروه بالفعنة م فالواية بالم منع منا الكيل) وفيه قولا أحدهماانهم لمأحبره إبوسف باخبهم من أيهم طلبوامته الطعام لايهم وأخيهم المتخلف عندأ يهم فنعقهم ذلك حتى يحصرونو لممسع سناالكيل اشارة البدواراد بالكيل المعام لانه يكال والقول الناتي مناالكيل فالمستقبل وهواشارةالى فول بوسعفان لمتأتونى به فلا كيل لكم عندى ولاتقربون و الحسن بمع مناالكيل ان إعمل معناأ خا أو دوقوله تعالى اخبار اعنهم (فارسل معناأ حاماً) بعني. إ ﴾ (كتالًا) قرئ إليام يني يكتل لنف وقرئ بالون يعني نكتل تحن جيمًا وإياد معنا (والله لحافظون). مرده البك فاساة لواليعتوب هذه المنالة (قال) بعني بعقوب (حل آمتكم عليه الاكا منتكم على أخيه من قد يعنى كيف آمشكم على والدى بديامين وقد فعالم باخيد يوسف ما فعلم واسكرد كرتم مثل هذا الكيلام وبوسد وضعتم لي حقيله وقلتم والله خاصلون ها وعلم والمالي عصيل ادمان والحقط الله أنس أ إبحد لهما أم قل (والله حسير حفظ) يعيمان حيط الله خير من حفظ كم الفقيه التفويض إلى "

عبسده شاءون وكان أسدثهم وأيافآ يوسف . (رة العثيانه) كوفي عبر أكى تكولسنيته تبرهم وهما جعرف بي كاحوة واحوال فأأمخ ومعاة التلةوفعلان لمسكترة أي لعاماته الكيالين (احعاواتساعتهم في رحالهم) أوعيهم وكأت تعالأ أراد ما رورةا وحوألبق لادس في الرحال (العلهم يعرفوم) يعرفون-تى ودهاوحق التكرم اعطاء الداين (اذا اللواال أهلهم) وفرعواطروفهم (لعلهم يرحعون) لعسل معرفهم بذاك تدعوهمالى الرجوع الينا أورعما لاعدون ساعة بهارجعون أومافهممن السيانة يعيدهم لردالامالة أولم يرمن الكرم أن بأخذمن أيه واحونه عُنا(فلمارجَعوا الحا بيهم) بالطعام وأخبر ومتماعم ل (قالوايأبا اسع مناالكيل) ير مدون قول بوسف ان لمِناتُوتِي بِهُ ذَالِ كِيلِ لِكُمَّ عندى لاتهسهاذا أبذروأ بتعالكيل فقدمنع الكما (وأرسل معناأ يناماتكتل) ترفع المانع من الكيل وعملت من المفام اعتباج الممكنل مز توطئ أي يكتل أحو الهينصم اكتباله الى كتباله الواماله خاصورُن) عن أن والاعتباق وتكتل من المفام اعتباج المعكنل مز توطئ أي يكتل أحو الهيئ السكم لخاتم في وسنسة أرشامه معافدا رقود بلمب والماله فالمؤود يتولونه والمفيدة منتم بشابك تحالماً منذي من مثل دلهم فالراطنة عبرحافظاً) كوف نجراً في كراعل الترفيد ودفعه المدودة ما المدكرة و

وَيُزُونُونُهُ فَرَاكُنُهُ اللَّهُ وَفَيْرُلُاغِينَ (وهوالرجم الراحين) فارجوان يترعل تعقله ولايجم مولى مصيدين قال تُشْفِينًا قِلْ اللهُ وَعَزْقُ وَجِلالْ لارُدِنْ عَلَيك كيوما (ولمافتحوامتك موجدوا بضاعتهم رديت اليهم فالواية بأمانيني) ماثلنو أي ألفتور نى آية ال وَلاَتْنَهُ وَوَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْعَمَا وَوَاعْمَا وَمَلْ بِمَامِنَ الاسْسَانِ أومانر بعذه مَك بَصْاعَة أَخْرَى أوللأستفهام أي أي شيء علل وواعداً لَيْ وُعْتَرَبِيتَاغَتَنَارُ ذُنِّ الْمِنَا) أَجَالِه مَدَّالفة موضحة لقولهما فبق والجل بعند هامعطوقه عليه أنى ان بفاعتنار دت البنافلسنايي أبها وعُيرُ هُلنَا) فَيَرْجِوْعِنَا أَلِي اللهُ أَيُ يُحِلْبِ طَهِ مِيرَوهِ فَي طَعَامِ يحمل مّن غير بلدك (ويحقفا أشامًا) في ذها بناويجيشنا في ايسبب من عانحًا في أوزُوداً وَ (٢١) و الدوسق بعير باستمنحاب أخينا (ذلك كيل بسير) - بال عليه ، تيسر (٢١)

لايتعاظمه (قال لن أرساه معكم ستى ئۇتون) و بالياء مكى (موثقا)عيدا(من الله) والمعنى حتى تعطوني ملآ توثق بهمور عنداللةأى أرادأن يحلفوالهالة والماجعال الحلف بالمة موثقامنه لان الحاف به مما يؤكك به المهودوقدأ ذن الله في ذلك فهوادن نه (التأنيني). جواب اليمين لان المدني حتى محافو التأتفي به (الا أن يحاط بكر) الأأن نفلوا فإنطبقوا ألانيان يافهو مغفورل كروال كازمالتبت رهو قوله لتأتني بدني تأويل النسني أي لانتنعوا من الانبان بالالاحاطة مك يعني لأتمنعوا منسه لعلقمون العال الالعلة واحدةوهي أن بحاط بكم فهواستنداء من أعمالهام في المفعول الم والاستثناء مسهن العام لأتكون الافي النفي فلابد نن نأوياً بالنبي (قاماً آ تر موثقهم) قيل حافوا والتهرب محدعليه السكرم

والاعتادعلي فيجيع الامور (وهوأوحمالواجبين) وظاهرهذاالعسكالأملالوعلى الهأرسله مُمَّهُ مُها أَمُوالْمُنَا أوسلهمه يَسْمُ وَقُورُ شِاهَدُ ما فعلوا بيوسف الأنه لم شاهد فيا بينهم و بين بنيامين من الحقد وألمني أنتارا كان يبتهم وين يوسف أوان بعفوب شاهد منهم الخسير والصلائح لمأ كبر وافار سلهمهم أوأن شُــدُ ةَالقَعْطُ وَسُبِقِ الوقتُ أَحْوِجِهِ الىذلك ﴿ فُولُهُ تَعَالَىٰ ﴿ رَبَّـا فَتَحْوَامْنَاعَهُم ﴾ يعني الذي خِلِومَن مَصَرْفَيَحَتْمَلُ أَن يَكُونُواْلمَرادِبه الطعام أواُوعَيَّة الطعام (وجَدُوا بضاعتهم ردت البّهم) به ي انهم ويعكوانى مناعهم تن الطعام الذي كانوا قدا عداوه ليوسف قدر دعليهم ودس في متاعهم (قالوايا أبالمانيتي) بِمَثَّىٰ مَاذَانَبِنِي وَأَيُ شَيْءُ المَلَبُ وَخُلَكُ أَنْهِمَ كَانُوا قَدَدُ كُرُ واليعسة وبِ أحسان المائث مصرا ليَهم وحثوا يعقوبُ على ارسال بنيامين معهم فاسافتح واستاعهم ووجد وابضاعتهم وقدودت البهم فالوا أي تبع نطاسه ور الكلاه بعده هذا العيان من الإجدان والاسترام أوفي لنا الكيل وردعلينا الثن وأراد وابهذا الكلام تطيف ألك أيهم (هذه بضاعتنا ودت اليناو كبرأهلنا) قال مارأه له يبرهم ميرا اذاحل طم الطعام وجليدمن بُلدَ آخِرَ البَهُم والمَوْنَى أَنافشترَى لاهانـــاالطِعام وتحمله البهم ﴿ رَحَفظ أَخَانا ﴾ يعنى بنيامين مما تخاف عليه حتى بُرده البك (وتزدادكيل بغير ) بعني وتزداد لاجل أخيناعلي أحمالنا حل بعير من الطعام (ذلك كيل يسبر ) يُّعَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَدَادْهُ مَنِ الطَعَامِ هِينَ عَلَى الملكُ لا تَعَلَّمُ وَالنّ وقبل مُعْنَاوان الذي حلناه معنا كَيل يسيرقليل لا يكفيناراً هلنا (قال) يعني قال هم يعقوب (لن أرسله معكم جُنتَى تَوْتُونَ مُوتَعَامِنَ اللهُ ) يعنَى إن أرسل معكم بنيا مين حتى تؤثونى عهاد الله وميثاقه والموثق العهد المؤكد إُنْيِنُ وَيَلْ هُوالْمُوْ كَدْبَاشْهَادَاللَّهُ عَلَيْهِ (لتأثَّلُقَ به) دخاتَ اللامِ هَنَالاَجِل البين وتقدير دحتى تتحلقوا بالله لْنَاتَّنَىٰبِهِ (الْآنَ يَعَالَمُ بِكُمَ)قال بجاحدًا لا أَنْ مُهلكو أجيعا فيكونَ علر الكم عندى لان العرب تقول أحيط بْعُلانُ أَذَا هَاكُ إِوْفَازْبُ هَلَا كَهُ وَقَالَ فَتَادِةَالْأَانُ تَعْلِيوا جِيعا فَلا تَقْدُو واعلَى الرجوع ( فلما آ نوه موثقهم ) وَإِنِّي فَلِمَا أَعْمُووْمُ وَهُا فَهُوالُهُ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولَ وَكُيلَ ﴾ يعني قال يعقوب الله تشاهد على ما نقول كانَّ الشاهدوكيل معني الهموكول اليه هذاالعهد وقيل وكيل معنى حافظال كعب الاحبار الماقال يعقوب فالقخير خَفِظاقًا لَمَا لَهِ تَمَالَىٰ وَعَرْقِي وَجِلالَى لِأَردن عَلَيْكَ كَايِهِمَا بِعَلْمَا تَوْكَاتُ عَلَى وَقُوصَ أَمْرِكَ الْهِ وَلَكَ الْهُلَّا أشتديهم الامر وضاق عابهتم الوقت وجهدوا أشداخ بداريد يعدة وببدامن ارسال بنيامين معهم فارسله مْجِهِم متوكَّلًا عَلَى اللهِ ومفوَّضِنا أَضِ ما أَيْهُ ﴿ فَي قُولُه عَرُوْجِلَ احْبَارا عَن يَعْقُوب (وقال بايني لا تدخاوا من باب وأحبروا ويخفوا من أبواب متفرقة) وذلك أنهما الترجوا من عند يعقوب فأصدين مصر قال هم بايني لامَدخلوا لِّهِ يَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَأَسِد وادخاوا مِنْ أَبُوابِ مِنْ فَرَقَةُ وَكَانَ لِدَينَةَ مصر يوه تَذَاقُو بعدة أبواب وقال المسأري أفرا فأبطره الابواب إمنى من طرق متفرقة واغناأ من هم وذلك لإنه خاف عليهم العين لانهم كانوا قل

قِالِهِ) بِعَضِه مِسْكِتِ عَلِيه لإن المعنى قال بعقوب (الله على ما نقول) من طلب الموش واعطاته (وكيل) رقيب مطام غيران السكتة تفصل بَيُّ الفُّولِ والمقول وفيالابخورْ فالأولى أن يفرقَ يَنهم اللصوت فيقصد بقرة النفعة استماللة ﴿ وَقَال بابني لابندخلوا من باب واحدوا دخلولين بؤاب مَنْفُرَقِةٍ) الجهورَ على أنه خاب عليهم العين لحساطم وخلالة أمرهم ولم وأمرهم والتفرق ف السكرة الإولى لانه كانوا مجهولين في السكرة العين حق عَنْ عَنْ أَوْ يَعِودُ مِنْ أَنْ وَمُ أَلَى عَبْدِ النظر الى النبي وَالاعِلْ إِنْ فَصَافِيهُ وَخَالا وكان النبي صلى الله عليه وسل يعودُ الحسُّن " الخسين وضى انتفاغ مافيقول أعيار كابكامات الته التامية من كل هامة ومن كل عين لامة وأنسكر الخيافي العبين وهوم م وذعباذ إكرفا قَيل أنه أحب أن لا يقطن بَهم أعدًا وَجَم في حبالوالا علا كهم

(وماأعني عسكم مناللة من عنى أى ان كان الله أرادبكم سوألم ينفعكمولم بدفع عنكما أشرته عليكمون التفرق رهسو معينكم لأعماله (ان الحكم الاستعفايه توكات وعليسه هليتوكل المتوكلون)التوكل تنويش الامرال الله تعالى والاعتادعليه (ول دخاوامن سيث أمرهم أيوهم)أىمتفرقين (مأ كانىغنىءنهم) دحولهم من أبواب متفرقة (من التَّمَن ثنيُ أَى سُيًّا فَطَ حيث أصابوم مأساءهم مع تفرقهمين أضافةالمرقة الهسم وافتضاحهم بذاك وأخدأ خيسم بوجدان العواعق وسكاد تضاعف الميبة على أيرام (الا سابعة) استشناء مقطع أي ولكن لحاجة (فانفس بعنقوب فضاها) رهي شفقته عليهم

 أ أعطوا جسالاوقوة واستدادقارة وكانواأ ولادوجل واحددا مرهم أن يتفرقوا في دخوطم للدينة لتلايدانوا بالدين فان الدين حق وهذا فول اس عماس ويجاهد وقناه ة وحهورا لمصسر بن (ق) عن أبي هر برة رضي عندان رسول التسلى المدّعليه وسلم قال ان العيرسق زادا لبضارى ويُهى عن ألوشم (م) عن ابن عَراسُ عَرَ وسول اهتصلى لمتعليه وسملم قال المين حق ولوكان شئ سابق القدر لسبقته الدين وأد عن عائلة دخى الدّتمالى عنها فالت كان يؤمر إلعامُ فيتوضأ تم يغتسل منه العين أخرجه أبود أودقال ألسّين عي الدين الووي رسب التعلمان قال المساوري أخذ بسياه برالعلماء بطاهره في المؤث وقال العين أسق وأتكره طوا تنسمن المبتدعة والدليل على فسادعة وللم ان كل معنى يكون محالعان نفسه ولايؤ دى الدفلب سقيقة وكاقساد دلبل فأنمن بجوزات العقول واذا أخبرالسرع بوقوعه وبباعنقاده ولايجوز تسكسيبه وانكاره وقيل لابدس فرق من تكذيبهم مذاونكذبهم سأبخر بدمن أمورا لآخرة قال وقد وعمامة الطبائعس المتعتن للمين تانداان العائن تسمت من عينية قوة سمية ننصل بالمعين فبهانت أو يقسسانه لوأر يمتنع هذا كالاعتنع اسعاث وتسميتمن الاصى والعقرب تتصل الملدوع فيهالك وان كان غير محسوس وعداللبي قلالمارري وهداغيرسم لانايياني كتبعم الكلام أنهلاه عل الالمة تعالى وييناف اداكرا بالطباقهو يساأن المحدث لايفعل في عيره شدياً فاذا تقرو هذا تطل ما قالوه ثم تتولحذا للنبعث من العين اما جوهرواماعرص فعاطسل أن يكون عرضالاه لايقبل الانتقال وباطسل أن يكون جوهر الآن الجوا متجانسة فليس بصهابان يكون مصدالبعض إولى من عكسه فبطل ماقال دوأ قرب طريقة فألحام ينتعل الاسلام منهرأن قالوالا يبعدأن بعث بواهر لطينة غيرم ثية من عين العاثن لنتصل بالعين وتتخذل مستر حسمه فيخلق الله عزوجل الحلاك عنسدها كإبحاق الهلاك عندشرب السموم عادة أجراها المة عزوجل ولبست صرو وتولاطبيعية الجأالفعل البهاقل ومذهب أحل المسنة ان المعين اتماً يفسدون بالث عندنظ العانئ نفعلانة تعالى أجرى المةتعالى العادة إل يحلق الصر وعنه متاطة هذا الشخص شحصا آخروهل جواهرأم لافهذامن بجورات العقول لايقطع فيه بواحدمن الامرين واتابقطع بني العمل عنهاوا ضافته الى المة تعالى فن قطع من اطباء الاسلام بإسعات الجواهر فتدأ خلأف قطعه والتعاهو من الجائر المصاداما يتعالى عالم الاصول وأمآما يتعاق عد إلى المقعوان الشرع قدور دبالوضو الحدا الاص ف حديث سهل بن أصيب إله ين عسداعتساله رواه مالك والموطأ وأماصة قرضو والعائن فله كورف كتب شروح الحليت ومعروب عدالعلماء ويطلب من هناك فليس هذاء وضعه واستأسل وقال وهي بن منهه في قوله لالدخلولين الدواحسه وادحاوامن أبواب متفرقة أتهناف أن يغتالوا لماهه لمعرف أرض مصرمن ألتهمة حكأدائن الموزى عنه وقيل ان بعقوب عليه الصادة والسدام كان فسعاران ملك مصرهو واده يوسق عليه المسادن والملام الاأن المة تعالى إذن له في اطهار ودلك فلما بعث أبناه وأليه قال لم لا تَدخلوا من ما ب والحسو المنتجة و من أبواب متفرقة وكان غرصه ان بعل بذياء ين إلى أخيه بوسف فى وقت اعلوة غيل اخوته والتول الإداً أصحابه عاف عليهم من الدين مرجع الى على وفوض أمر والى الله تعالى بقوله (وما أعبى عنكم من المتأمن شئ آبمى ان كان الله فلد فضى عليكم نقضاء فهو يعيبكم عمقمين كمنتم أومنعر فبرُد وان التدور كافُنْ ولا إ حفرمن قدر (ان الحسم الاللة)يفي وما الحسم الانة وحدولا شريف اله فيه وهذا تفويقى من أمورة كالماللة الله تعالى (عليه توكات) يعي عليه اعتمدت وأمورى كالمالة على غيره (وعليه فليتوكا المتوكلون ولماد حاواس حيث أمرهم أبوهم يعيمن الابواب المتعرقة وكان لدينهم وقيسل معيئ الدرماءأر معة أبواب فلسعادا من أبوابها كانا (ما كان بفي عنهم من القه من شير) وهذا تصديق مأته كانة سعانه وتعالى ليعقوب فيا قالوماأعى عسكم من أنة من شئ (الاساجة في تفس يعقوب قساها) هذا استشارًا أُولماندوم) بَعْنَى قوله وبها عَنَى عَسَكِمَ عَلَمُ مِانِ القَدْرِلايِّ فِي عَنَا خَدْرِ (المَاعِدَةِ) لتعلقاله (ولسكنا أَعَلَى كَالْفَ مَا وَالْمَاسِلَةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَالِكِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَالِمُ وَالْوَالِّهِ (٣٣) عَمَا أَمُونَا المَّمِ اللهِ مِنْ المَّمِلِيَّةِ وَمِنْ المَّمِلِيَّةِ وَمِنْ المَّمِيِّةِ وَمِنْ المَّمِلِيَّةِ وَمِنْ المَّمِلِيَّةِ وَمِنْ المَّمِيِّةِ وَمِنْ المَّامِلِيِّةِ وَمِنْ المَّامِلِيِّةِ وَمِنْ المَّامِ اللَّهِ المَّامِلِيِّةِ وَمِنْ المَّامِلِيِّةِ وَمِنْ المَّمِلِيِّةِ وَمِنْ المَّامِلِيِّةِ وَمِنْ المَّامِلِيِّةِ وَمِنْ المُعْلَمِينِ وَمِنْ الْمُعْلَمِينِ وَمِنْ الْمُعْلَمِينِ وَمِنْ المُعْلَمِينِ وَمِنْ المُعْلَمِينِ وَمِنْ المُعْلَمِينِ وَمِنْ المُعْلَمِينِ وَمِنْ المُعْلَمِينِ وَمِنْ المُعْلَمِينِ وَمِنْ المُعْلِمُ وَالْمِنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقِيلُ مِنْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقِيلُ مِنْ المُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُهِ وَمِنْ المُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقِ مِنْ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلِمُ وَالمُعْلَمُ وَالْمُؤْلِقِيلُولِهُ عَلَيْكُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقِيلُولُهُ وَالْمُؤْلِمُ المُعْلَمُ وَالْمُؤْلِقِيلُولِهُ وَاللَّهُ مِنْ المُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُولُهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولِهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولِهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولِهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُولِهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولِهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولِهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولِهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُولُهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُهُ وَالْمُؤْلِقِيلُ

أحمنتم فانزطم وأكرمهم ثم أضافهم وأجلس كل المين مسمعلى مالدة فية سامين وحده وبكيوةال لوكارأخي بوسيف حيا لاجلمني معه فقال يوسب يق أحوكم وحيداداجلسه معه على ما أدنه وجعدل بؤا كاء وفالله أتعبأن أكون أحاك بدل أحيك الحسائك قالومن يجمد أسامثلك والكونم يلدك يمقوب ولاراحيل مكى يوسىف وعالقمه ثم (قال)له (انی أماأ حوك) يوسف (فلانبتش) فلا تحزن (عاكانوا بعماون) شافيا مضى فال الله قسد أحسن الينا وجساعلي خسير ولاتعاميم بما أعلمتك وردى انهقاله فاما لاأوارقك قال لقــــ عاست اعتمام والدي بي وان حستك ازداد عممهولا سبعيل الى ذلك الاأن أنسبك إلى مالا يحمدقال لاأبالي فافعل مابدالك قال فانى أدس ساعى فى رحلك ئم أمادى عليسك بأمك سرفته لينهيألى ردك بعد تسريحك معمهم فقال افعمل (فلما جهزهم بجهازهم) هيأ أسبابهم

منقطع للسيمين الاولدق شئ ومعناه لمكن حاجة في نفس معقوب فضاعا وهوائه أشدق عليم اشفاق الآباء علغ الابتآمودالك انه تناف عليهم من العبي أومّاف عليهم حمد أهل مصرأ وخاف أن لا يردواعليه فاشفق مهرهذا كامأو بعضه(واله)يعني يعتوب (للوعلم) يعني صاحب علم (لمأعلمناه)يعني لنعليمنا اياهذلك المرآ وفيل معناه وإنه لنوع آلمانني الذي علمناه والمعني أثالماعلمناه هذه الأشسياء حصل له العلم شالث الاشسياء وفيل والأكدو حدط فباعامناه وفيل الهكان يعمل ما يعمل عن علالاعن جهل وقيل الهلهامل عباعا مساءقال سفيان من لا يعمل بمايعلم لا يكون عالما (ولكن أكثرالماس لا يعامون ) يعني لا يعامون ماكان يعلم بعقوب لانها لم بــ أكواطر بق اصابة العاروة الرأبن عباس لايعام المشركون ما ألهم الله أوليامه في قوله تعالى (ولما دخلواعلى بوسف آوى البه أخاه ) قال المسرون لمبادخل اخوة بوسف على بوسب قالوا أبها الملك هذاأ حونا الذي أمن تداأن نأتيك به فقد جشناك به فقال لهمأ حسنتم وأصنتم وستجدون فالشاعندي تمأ ترخم وأكرم زطم ثمانه أصافه بموا بطس كل اثنين على مائدة فيق سيامين وحيدا فبكي وقال لوكان أحي يوسم حيا لأجلسني معه فقال طم يوسف لقديق هذاوحده وضالوا كان له أخ فهالت قال طم فاما جلسه معى فاحده فاحلسه معمعلى مائدته وجعل يؤاكنه فلما كان الليل أمرهم عل ذلك وقال كل السير مسكم ينامان على فراش واحد ويتر بنيامين وحدوفقال بوسف هذا ينام عندىعلى وراشى فيام بديامين مع يوسف على وراشه وعل بوسف عنمه اليه ويشمر يحدحتي أصبح فلما أصبح فالطماني أرى عدا الرجل وحيد البس معه نان وسأصعمالي بيلون متى فى مغزلى ثم أنه أنز لهم وأجرى عليهم الطلعام فقال دو بيل مار أيسامثل هدا ودلك فوله آوى اليعاساء عنى شمه وأثر له معه في متزله فلساخلا به قال له يوسف مااسمك قال سيامين قال وماسيامين قال اس المدكل يذلك إنه لماولدته أمه حلسكت فالرمااسم أمك فالواحيل فالدفه للكمن واسقال عدس حين قال وهل لك ين أخ لامك قال كان لى أخ فيلك قال يوسف أنحب أن أ كون أحالة بدل أحبث الحسالك قال مدامين ومن بجمأ أجشاك أجها الملك ولكن لويادك بعقوب ولاراحيل وبكى يوسف عليه الصلاة والسلام وفاحاليه وعامقه وقال) له (اني أما أخوك ) يعنى بوسف (فلاتبنتس) يعنى لاتحزن وقال أهل اللغة تبنتس مقتعل من الدؤس هوالضرو والشدة والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس (عا كاتو ايعماون) يعنى فلاتحرن اثبي فعاوه ما بامضى فان اللة قسد أحسن الينا ونجاماس الهلاك وجعر يسنارقيل ان يوسف صميح عن احوته وصمالهم ارادان بجعل فلب أخيه بسيامين مثل فلبه صافياعليهم تم قال يوسف لاحيه بسيامين لاتعزا حوتك دريع عا عامتك بهثم انهأوف لاخوته الكيل وزاداكل واحدحل بعر ولبديامين حل بعد باسمه تمأمر بسقاية الملك فعلت فى رحل أخيه بعيامين قال السدى وهو لايشعر وقال كعب لما قال له يوسع الى أما أحوك قال مدامين بإلاأ فارقك فقال يوسف قدعامت اغتمام والدى على فاذا حسستك عندى از دادغمه ولا يمكني هذا الابعد نَأْ شهرك بأس فطيع وأسبك إلى مالايخمد قال لاأبالى عافدل ما بدالك فالى لاأ فارقك قال فان أدس صاعى كراساك تمرأ مادى عالبيكم بالسرقة ليتهيأني ردتك بعد تسريحك فالمفاوه لمماشث وفداك فوله عزوجل (فلما جَازِهم بجهازَهُم جعل السقاية في رحل أشيه ) وهي المشعر بقالتي كان الله يشرب وبها قال إب عباس كانت وزيريسه وقاليان اسحق كاشمن فضة وقيلمن دهب وقال عكرمة كالشمشر بقمن فضة مراصعة أجوهر بعلها يوسف مكيا لالثلا يكال بغيرها وكان يشرب فيها والسقاية والسواع اسم لاماء واحدوجعلت بى عاءطعام أحيه بنيامين ثم ارتحلولراجعين الى الادهم فامها لهم يوسف حتى الطلقو اوذهبو استزلا وقيل حتى ( ٥٠٠ (١١١٠ - ثالث )

أَيُّ أَعْلَمُوا دُنَّ أَكِيرُ الاعلام ومنسمُ الوَّدُن لِكِتُودُ لَكُ منه رُوي أَنْهُمْ إِيمُ الْ (مُرادُن وُدُن) مُمَادِي منادآدُنَّهُ ﴿ (٣٤) خرجوامن العسمارة تمرأو سلوخلفهم فراستوقفهم وحديم (ثمرأذن مؤذن) بيعني نادى مناذراجا ينتخ وَأَمْهَاهُمْ أَنْوَسَافُكُ . - أ السلام عنى الطانوا مأمر والاذان في الله الاعلام (اتم العبر ) وهي الفاظة التي فيها الاحال وقال محاهد العبر المير والبه الدوال المراج كلماس يرعليه من الايل والحير والبقال فهي عبر وقول من قال انهاالابل عامة بالمل وقيل العيز الأبل التي مهم ذادركوا وحبسهم قبل لم (أيهاالعبر)هي تحصل عليها الاحدال - حبث بذلك لانها تعبرأى تذهب وثبىء وقيل هي فإنا ذا لحيرهم كترد الحثى في الأبيث يميالياً ألابل التي عالما الاحمال عنى قبل الكل فافلا عدوقوله أيتما الديراراد المحاب العير (انكم ك ارقون) فقفوا والسرقة أشف اليش أنه الاتها تنب أي تذهب أخذه في خناه فان فلت هل كان هدنداللنداء بامر بوسف أم لافان كان بامر دفسكيف ويليق بيوسف مع عَلْج وتجيءوالمرادأ سحاب العد منصبه وشريف وتبته من النبوة والرسالة ان يتهلم أقواما وينسبهم الحالسكوقة محكنها مع على براءتم مأتن "(انكملسارقون) كنابة ذلك وان كان ذلك المداء بقيراً مر دفيلا أظهر براءتهم عن ملك الهمة التي نسبوا اليهاقل وبركا علما معن عنسرقتهم الاسنابيه هذا الدو الراجو مة أحده هان يوسف شاأظهر لاخيدا مه أخوه قال است أفارقك قال السيل الى مَنْكُ الْإِ - (قالواوأ فيأوا عليهماذا بتدبوحيلة أنسبك فبهالى مالايليق قالرضيت بذلك فعلى هذا التقدير لم بتألم قلبه بسنب هذا الكَكَارَمُ بِلَ فَيُ تفقدون فالوانفقد سواع وخي به فلا يكون ذنبا الناتي أن يكون للعني السكرا المون ليوسف من أبيه الأأنبي ماأظهر واهدا السكلام المك) هوالصاع (ولمن فهومن للعاريض وف المعاريض مندوحة عن الكذب الثالث يحتمل أن يكون للنادى و بمعاقا المهمة جاءية حسل تعسير وأثابه النداء على سببل الاستفهام وعلى هذا النف برلا يكون كذبا الزابع ليش فى القرآن مابدل على اشهرة الوا زعيم) يقوله الؤذن بريد ذلك إمر يوسف وهوالاقرب الىظاهر الحاللانهم طلبوا السقاية فإنجد وهاول يمكن هنائ أحد غسيرهم واناعمل المسركفيل وغلب على ظنهم انهم هم الذين أشذوها فقالواذلك بناء على غلبة مننهم (قالواوا فبلواعلهم ماذا تقدون ) قِال أؤذبه اليمين حاءبه وأراد أصحاب الاخبار لماوصل الرسل المداخوة يوسف قالوالم إلم نسكره يؤنحس منيا فتستم ونوف اليكم السكيك وستى بعيرمن طعام جعلا وتفعل بكماة نفعل بفيركم فالوابلي وماذاك فالوافقد فاستفاية المك ولانتهم عليها غبركم فذاك قوله تمالى فألوأ لمن حصله (قالوا تالمة) وأقباراعلهمأى عطقوا على المؤذن وأصحابه ماذاأى ماالذي تفقدون وإنفقد أنَّ صِدالُوجُود ﴿قَالُوا ﴾ يعدُّ تسم فيهمعني ألتجب تمأ المؤذن وأصحابه (نفقد مواع المق ) الساع الاناء الذى بكالبدوجيد أسوع والسواع لفة فيدو بمعملية أفؤ أَصَيْفُ الِهِمَ (لقلت المتم (ولمن جاءبه) يعنى بالصواع (حل بعير )يعنى من الطعام (وأنابه زعيم) أى كمفيل قال الريخاني ألز ﴿ ماحننالنفسدني لارض الكفيل بلسان أهل البن وهدوالآية تدلعلى أن الكفالة كانت معينة في شرعهم وقد حكم رسول ابتها استشهدرا بمالهملاتبت التعليه وسابه افى قوله الحيل تلرم والحيل الكفيل فان فلت كيف تصبح حذه الكفالة مع ان السارق الإسكية عندهمين دلائل دينهم شيأفلت لم يكونواسرافا في الحقيقة فيحمل ذلك على مثل ودّا اخالع فَيكون جعالة أولهل مثل هلكما الم وأمانتهم حث دحاوا كانت عِائزة عنده في ذلك الزمان فيحمل عليه (فالوا) يعني الموة يوسف (نامة) الناه بدل من الداء ال وأفوا ووأحلهم مشدودة الدخل الاعلى اسمالة في اليمين مناصة تقدير والمق (لقدعالم مايستنالنف في الارض وما كناب رقع المنا لللانشارل زرعاأوطعاما للفسرون اناخوة بومف حلفواعلى أمرن أحدهما بهما ببافؤالاجل انسادف الارض والثافية لاحدمن أهلالسوق سارقين واغناة لواهد والقالة لاندكان قدظ برمن أحواطم مايندل على صدقه وهوانهم كأنواموا تتبأن ولانهم ودوابضاعتهم الني أنواع اللبر والطاعة والبرسى يلغ من أصرهم لتهم شد والفواء دوابهم لثلاث في ذَرَع الناس وفع يستخبر وجدوها فيرحالهم (وما صفته فالفسارني حقه عندم وأماالناني وحوائهم مأكانوا ساوقين فلأنهم قركانو أودكوا البشاعة الفيرك کناسارقین) وما کنا فى رحاله والميستحلوا أخذها ومن كانت داء صفته فليس بسارق فالأنجل ذلك قالوالقد عارتم إلى المنااء نوصف قنا باأسرقة (قالوا فما يزازه) الضمير فى الارض وما كتلساد قين فلمانبيات واءتهر من عله التهامة (فالوا) بعنى أصحاب يومف وطوالمينادي وأنجأ الصواعأى فاجزا مسرقته (فاجزاؤه ان كتتم كاذين) يعنى فسلجزاء السارق ان كنتم كذبين في قولكم ماجتنال فيسقى الأرتخن (ان کنتم کاذبین) فی كناسارفين (فالوا) يعنى اخوة بوسف (جزاؤه من وجد في رحله) يعنى جزاء السارق الدى وجد في رحيا ودكم وادعائك البراءة إساروة بتعالى المسروق منه فيسترف بنة وكان ذلك منة آلدين تؤبد في حَيِمَ السَازَقُ وكَانَ في مسمَ مُلَكِيُّهُ عَمْراً منه (قالواجزاؤه من وجد

إيضرب السادق ويفرم صفق قية المسروق وكال مناف شرعهم في ذلك الزمان يغرى بغرى المتيلم أكثر

فأرجله) أي جزاء سرقته

موروحله في الحاو كان حكم السارق في آل

(دپوحزاؤہ) غمر ر لأحكم أى فأحد السارق مسهدوح اؤدلاعرس اؤم متداوا الهالثم طمة كا ه رسره (کدلات عری اطالين) أي السراق مالاسترفاق (فندأ باوعيتهم مساوعاء أحيث) مدأ تنفتيش أوعيمهم فأروعاه مدامين لين الومة سي للعروعاء وفعال ماأطق هدا أحبدشه مأفعالوا والله لامركمحتي سطرفي رحله فانهأطيب لنعسك وأنصما (نم استحرحها) أي المواع (من وباءاحمه) د كرصيرال واعمرات ثم أنته لان التأمث يرحم الى السقاية أولان الصواع ىد كم ويؤت الكا<sup>ب</sup> بي (كدلك) بي عن لسائى مثل دلك الكبد العطيم (كدماليوسف) يسيعُلمُ الله (ما كان لأحد أماه في دين الملك) تمسيرالكيدو بيال لهلان الحكم ودسالك أي بيسترثه للسارقأن يعرم منلي ماأحدلاان يستعمد (الاأن يشاءالله) أىما ماراخت والاعتمال وارادته دیه (روح درجات) التموين كوف (من نشاء )أى ق العلم كارفعما درسة بوسعافية (وقوق كلٍ دىعلم عليم) فوقة أرفع

عاراد بوسمان باحد عكم أده ف السارق فلدلك رداط كم المهروا لمي ان حراء السارق أن ستعدت سر اداه على حرور وقته ( ويوجر الده) معي هذا الحراء سراؤه ( كداك عرى الطالمان) مع مقل هذا الم. أه وهو أن مسترق المارق سنة بحرى الطالمان ثم قبل هدا الكلام من نقية كالإم أحوة يو-مب وصل هو من لمجازم أحمآب توسف ومليحدا الأحوة يوسف كما فالواح إماليارق الاسترق سسه فالأصحاب توسف كداك عرى الطالبي مي الساروي في والعرو - ( وقد أماوعيتهم ول رعاء أحيه ) قال أهل المصاران احدة بوسعة للأقر والسعر اءالسارق الاسترق سية فالأصحاب يوسف لاعدين متنش رحالكم فردوهم إلى توسعًا عامر بتعتيشها بين بديد فيداً متعدين أوعيه دفيل وعاداً حيد لاراله الهمد حدل بعض أوعهم وإحداوا مداعال فتادةد كراماأته كالابتشع متاعاولا يماروعاء الااسمعمرائلة بانماعا فدويهم بهجي لم مع الارسل بسامين فالماأطين هدا أحد شمية فالراحو به والله لامركا عن منارى وحلافاته أطب لْعَسَكُ وأَنفُ اللهافيحوامتاعة وحدواالصواع فيه فدلك قوله ندالي (ثم استخرجهاس وعاءأحيه) الما أث الكماية لامه ردها الى السعايه وفيسل ال الصواع مد كرو مؤث فأما أحوج اصواع من رحل ميامين دكس احوة نوسف رؤسهم مورا لحياء وأفياواعلى ميآ بين ياومو بهو حولون لهماصمعت سافصحتما وسودت وموها بالني واحيل مارال الممكر بلاءمتي أحدب هددا الصواع فعال بيامين في موراحيل مارال طمير مبكم لاددهم اسى فاهلكتموه والبرية الاالدي وصعهدا السواع في رحلي الدي وصع المصاعدي وحالسكم فالوافا حسدده بامين وفيقا وقيسل اللادى وأضحاه هم الدين بولوانقت ش رحاطم وهم الدي استجر حوا الصواع من رجل بيامين فاحدوه و قيته وردوه الى يوسف ( كدلك كدما ليوسف) يدير ومثل دلك الكيدكد اليوسف وهواشارة الى الحسكم الدى دكره احوة كوسف استرهاق السارق أي مثل دللث الحسكم الدي دكره احوة يوسم حكمناه ليوسع ولفط الكيد مستعار للحياه والحد معةوهدا ييحو أتذعر وحل محال فيحد نأورل هده اللهطويما يليق محلال القسست المويعالي فيعول الكيدها حراء الكيد يعي كافعاوا بيوسف والانتداء فعلماتهم فالكيدمن الحلق الحيله ومن اللة المدبير مالحق والمعير كا الممنا حوة يوسف ال حكموان حراء السارق أن يسترق كدلك ألحمنا يوسف سي دس الصواع في رحل أحيه لبصه والبدعلي ماسكم مواحو معوقال اس الاعراف الكيد التد مر مالماطل وعي وعلى هدا يكون المدي كدلك درماليوسف وفيل صده اليوسف وفال اس الاساري كدما وقع حدام التقور وحل على حلاف معناهي أوصاف الخاوقين فانهارا أحدرته عن عجلون كان تعتماء مال وهوي موضع فعسل القدموي من لماني المنمومة وبحلص أدووم بم يكيده تدبيرماير يدمه مورح يثلايشمر ولايقدر على دفع وهوم للة مشائلة بالدى مكون موراً حلّ أن الحاوق إذا كادالحالوق سترعب ما يسويه ويصمره له من الدي بتعربه بالكيه فهومن الله تعالى أسرادهوما حتم الله معاقبته والدي وقعوا حوة يوسع سكيدالله هوما انتهى ليعشأن بوسعاس اربعاع المراه وتمام المعمة وحيث حيى الامرعلى عبرمافه رواس اعلا كه وحاوص يرمه بعده وكل دلك حرى تندسرانة تعالى وسو المقمساء كيدالانه أشب كيدالحاوفين فعلى هدا يكون كبدانة عروحل ليوسب عليه الصلاة والسلام عائدا الى جمع ماأعطاءالة وأمريه عليه على حسلاف بدير حوقه من عبراً في يشعر والدلك في وقوله تعانى (ما كان ليأحداً ساء في دين الملك) يعني ف حكم الملك ووسائد الهكان سكم الملك السارق يصرب ويعرم صعبي فيمة المسروق عبى وسكم الملك وفسأ تعواشكن وسُّمه من حنس أحيه عددي حكم الملك فانته تعالى أطربوسه ماديره حتى وحد السه لي الى دلك [الأآن شاءالله) يمي أن دلك الامركان عشينه الله وقد الرولان دلك كادكان المساماس الله ليوسف واحوكه على تركى الأمر على وهي المراد ( برفع درحات من نشاء) ليمي بالعلم كاروه ما درجه يوسف إلى الموقه وفي ها. و لآية دلاله على أن العدالشر يعد أشرف المتامات وأعلى الدرمات لان القدمالي مدح وسع ورفع درسته درسة مدنى نامه أونوق العاملة كام عليم عم دوله ق الدار وهو الله عروجل (قائل الأرسرق فلنسرق حرمسس). و مررسي فما وصل كذيبة قاستُمثالاصغيرا (٢٦) من ذهبكا وابعيت ونه قادفه وقيسل كان في المول دبياجة فأعطاط فيل دسل كنايسة فاحتنقتا لاصفعرا على الموته العروعة المعاعلي وب المداية والعواب الاموركاية (وقوق كل ذي عام عليم) قال إن عساس لبائل وقيسل كات ورق كل عالم الله أن يتنهى الدرالي المتعال واستعال فوق كل عالم الده هوالعسني بعلم عن التبليم ول معطنة لاواهم عليه السلاء ت ادنها کارولُه واودثها الآية دليل على ان احوة وسع كأنوا عداء وكان بوسف أ- إمهمة لل إن الاسارى بجب أن يتم العالم تسع اسحق ثم وقعث الى أخته وبسنشعر التواضع اواهب ربه تعالى ولايطمع مسه في العالب له لائه لا يخاوعا أمن عالم فوقه ﴿ قُولْ مُنْ وكاشأ خجرأ ولادم عننت (فالها) بدى اغوة يوسف (الابسرة) بعي سيامين الصواع (فقد سرق أشهامن قبل) عني توسف طاعر وسماوهي عمته بعدوفاة الآية يقتصى ان اخوة يوسف فالواللعال عان هسة االامرابس مغر يسسته فان أخاه الدى هاك بكان سارة أمدوكات لاتصرعنه ولما أيساوكان عرضه من هذالكادم الالساعل طريقته ولاعلى سيرته بل هذاوأخوه كاناعلى هذه الطريت شدارا ويعقوب أن ينء وهذه البرة لابهام أمأخرى غيرامنا واختلوافي اسرقة التي مسوها المديوسف عليه الصلاة والا منها سيدت الحالسة فقال سعيدين جيوو قذادة كان لجدهأ في أمه صنم وكان بعيده فالخذه يوسف سراو كسره وألقاه في العلطة لمرمثها على توسف تحث لئلا يحد ورة ل مجاهدان يوسف ماه وسائل يوما فاحة ميضة من المبت فياره له وقال سعيان بن عيينة أخة ثمايه وقالت ومدت معطقة دماجة من الطيرالذي كان في يت يعد قوب فاعداها سائلارة آل وهب كان يخبأ الطعام من المائدة للعقرا اسحق فاسلرواس أحدها وذكر يجدس اسحق ان بوسف كان عنساعته ابنة اسعق مدموت أده واحيل فحضته عمته وأحت وم جدُوها محرومة تنسلى حماشد بدا واماتر عرع وكروقت عبة يعتوب عليسه فاسمه فتال لاخته بأأستاه سلمى الى يوسغ فوالذ ماأتدرعلى أن بع برعسي ساعة واحسدة فقالت لأعطيكه فقال طارالقه اأمابتاركه عنسدك فقالت دع بوسدف فثالث الهلىسل العدل بمعاششت مسعطلاه عدى أياما المراليه لعل ذلك يسليه عنه ومعل ذلك قعمه تالى مطقة كات لاسحق وكانو إيتوارلونه بالكبر وكائه كرأولاداسعن فكات عندهافشدت المطقة على وسط يوسف تحت ثبابه وهومسة يعقوب عندهاحتي مانت لايشفرهم فالتالقد فقدت منطقة اسحق فستشوا أهل الببث فوجد وهامع يوسف ففالت العلسلم في يعبَّ وروىامم لماسحرجوا الماع من رحل سيامان بوسف فغال يعقوسان كان قدفعل ذلك فهوسلم لك فاسكته عندها حتى مأتت فلذلك فال أخوأيو ال بسرق فندسرق أخلهن فيل يعنون هذه السرقة قالما بن الاسارى وليس في هذه الافعال كاما مايو نكساحموته رؤسهم السرقة ولكهانشه السرق فعيروه بهاعند العنب (فاسرها يوسع في مسه ولم بدها لمم)ى هاء ال حياء وأقباواعليه وقالواله ثلاثة أقوال أحدهان الضبر يرحز الى الكامة التي عدها وهي قوله تعالى (قال) يعني يوسف (أ فضعتناوسودت وحوهبا بابنى راحبـــل مابزال لما وهي قوطم مقد سرق أخلمن قبل وهذامعي قول الى صالح عن ابن عياس قعلي هـ ذا القول يكون ال منكم ملاء تىأحدت هذا فاسر يوسف جواب الكامة التى قالوها ف-غه ولم يجبهم عليها والنالث ان المنسير يرجع الى الحجة فيكو الماع فقال سوواحسل المسى على هذا الفول فامر يوسف الاحتماج عليهم في ادعائهم عليه السرف وم مدها لم (فالمرة - مرم الدبن لإبرال منكمعليهم ومى وزاه عداللة عن رميتموه السرقة لانه لم يكن من بوسف سرقة في الحقيقة وخياتكم حقيقة ( ملاء ذهبتمائى واهلكموه أُعْرِعَاتُسْمُونَ) بِعَىٰ يَعْمَيْفُمُانْغُولُونَ ﴾ فولاعزرجل (قالوا) يعنى اخوة يوسف (يأيهااله ووضع حدا الصواعق يحاطمون بذلك الملك (ان له أباسيخا كبراً) قال أصحاب الاخبار والسيران يوسف عليه المسلاة وا رسلى أتذى وشع الساءة لما استحرج المواع من رسل أحيه سيامين مقره وأدماه الى أذنه ثم قال ان صواعى عد نمايتي برقدا في رسالكم ( فاسرها) عي الماعشروحلا لابواحد واسكرا طلقتم اخ لكم وزأ ميكم فبعتموه قالبيلمين أيها اللك شل صوا مقالتهم الدُسرق كالعالم هذا من بعداد ل رحدلي فشر م قالدان صواعي غضبان وهو يقول كيف تسالي عن ما مي وقدر بسعها (پرسف فی غسه

مع من كنت قالوا فعضب رو ميل لدلك وكان بنو يعقوب اذا غصبوا لم طاقواً وكان رو ميل اذا أ

. , ايعقوب

لميقم لعضيمتن وكان اذاصاح ألشت كلمامل حلها اذاسعت صوته وكان مع هدا اداسه أحسدم مرمنزلة في السرق لانتج مرقم أساح بوسفسن أب (والقاعم عاصمون) تقولون أوتسكن بون (قالوابا بها العربر أن له أبانينخا كبرا) ف السن أو فى القدر

ولم يسدهًا للم المأتم

شرمکانا) تمییزای انته

ُ زُخْنًا حَدِثَانَيَانَ الدَّدَعَ وَجِدُّلا حَدُوكُ وَالْاَسَةِ ادَّوَانَ الْمِينَّدِينَ الْمَيْسَلُولُ النَّ يُحْرَثُك الاحسان طبوعي يادتك ولاتفرط (قالسفاذات ان تأخذالامن وجدناتما عناعند) أى تدوياته معاذات أن تأخذ الماش والميدرالى النعول يومنتف من (الحافظ الغان) أذاج واب لحسور جوالان (٣٧) المتحيان أعذنابه والمناوحة اللانه :

وجثاعل نشة فتداكم أخستهن وجدالماع في ر-له واستصاده فلوآ خذنا غديره كان ذلك نالمانى مذهبكم فإنطلبون ماعرفتم أنه ظلم (فلمااستياسوا) يتسواور بأدةالسن والتأه لأبالغة كأمر ف استعصم (منه)،ن يوسفواجابته أياهم (حلصوا) الفردوا عدوالساس خالمسان لا يخالطهم سواهم (نجيا) ذرى نجوى أو قوجانجيا أىمناجيالمناجاة بعشه بعضا أوتمحضوا تناجيا لاستجماعهم لذلك وافاضتهم فيه بحدواهمام كالهرم في أنسسهم صورة التناجي وحقيقته فالمجي يكون يمعنى المباجئ كالسمعر يمعني لمسامرو يمغنىالمصدرالتق هوالتناجي وكان تماجبهم فى ندبيرامرهم علىأى صفة بذهبون وماذا يقولون لايهم في شأن أخيهم ( قال كَبْرَهُم) في السن رَّهو روبيلأونى العقل والرأى وهو يهوذاأور تسهموه شمعون (ألم تعامواأن أباكم فدأ خذعليكم وتفام والله ومن قبسل مأفرطتم في

لعبقوب يسكون غضبه وكان أفوى الاغوة وأشدهم وقيل كانت هنذه سنفذ شعون بن يعقوب وفير الدوال لاخونه كاعبد والاسواق عصر فالواعشرة فالدا كفوق أتتما لأسواق وأماأ كفيكم للك أرا كنوني أتتم الملك وأناأ كفيكم الاسواق فدخلواعلى يوسف فقال روييل أجاللك لتردن علينا أخانا أولاميدون منيحة لادي تعصرام أذعامل الاوضعت ولدهاوقات كل شعرة فيجسد روبلء مؤجت من تبايه فقال بوسف لا بن له صغير قيرالي جنب هذا فسه أو خاسيد وفأني له فاسا مسه سكن غضب فقال لاندوله من مدنى منكرة الوالم بصدك متاأحد فقال رويدل ان هدة الدرمين بذر بعدقوب وقسل اله غضب ثانيا فقام البسه يوسن أف فوكره وبهاه وأخذ بتلايبه فوقع على الارض وقال أنتم ياء مشر العبرانيسين يزعمون أن الأحداث دمنكم فلمادأ وامازلهم ورأوا أنالسيل الى تغليم وضعو اوذلوا وفالوايا أبا إلعز يزان له أبلنيخا كيرايعني في السن وعنه ل أن بكون كيرا في القدر لانه ني من أولاد الانبياء (خذ أحدثامكانه) يعني بدلاعته لانه يحيه و يتسلى به عن أخيه الهالك (الازالة من الحسنين) يعني في أفعالك كالماوقيل من الحسنين اليفاني توفية الكيل وحسين الضيافة وردّ البضاعة اليناوقيل أن رددت بسامين اليناوأ خلَّت أحدمامكانه كنت من الحسنين (قال معاذاتة) بعني قال يوسف أعوذ بالقعماذا (أن فأخذالا من وبعد نامة اعتاعته م) لم قل من سرق تحرز أعن الكنب لانه يعلم أن أخاه ليس بسارق (اناأذ الطلاون) يعنى إن أسَّدُ نابر يشابِذَ فِب غيره فان قلت كيف استعارُ بوسف أن يعمل مثل هذه الاعمال با يُعولم يخره عكانه وحبس أخاهأ بهنا عنمدهمع علمه بشدة وجدأ بيه عليمه ففيه مافيه من العقوق وقطبعة الرحم وفأة الشمققة وكيف بجوزل وسف معاومتصه ووالنبوة والرسافان يزورعلى اخوته ويروج عليهم شل هذامع مافيه مر الابداء طم فكيف يليق به هذا كامفات فدد كرالعلماء ف هدا السؤال أجوبة كثيرة وأحسمها وّاضحها أنهاغافهل ذلك بإمرانة تعالى لهلاءن أمر وواغاأمر وانتة بذلك ليزيد بلاء يعقوب فيضاء فساله الاجو عُلى البلاء وبلحقه بدرجة آباله الماشين واقتمالي اسرار لايعامها أحدمن خلقه فهو المتصرف في خلقهما يشاء وحوالذى أخفى خمر يوسف عن يعقوب في طول هذه المدقع قرب السافة لما يريد أن يدره فيهم واللة أعلم إحوال عباده في قوله عزوجل (فلما استياسوامته) يعنى أيسوامن برسف أن يجييهم السألودوقيل أسواس أخبهم أن ردعلهم وقال أبوعب قاستياسوا في استيقنوا الالاخ لابردالهم (خلصوانجيا) يمنى خلابعة بم بعض يتناجون و بتشاورون ليس فيهم غيرهم (قال كبيرهم) يصنى في العقل والعسارلافي السن قال ان عباس الكبيره و بموذ اوكان أعقله ، وقال عباهده وشمعون وكانت له الرئاسة على احوته وقال فنادة والسدى والضحالة هورو بيل وكان أكرهم سناوأ حسنهم رأياني يوسف لانهنم اهمءن فتله (ألم تعامواً أن أياكم) وفي يعقوب (فدأ على عليكم موثقا) يعنى عدد المن الله ومن قبل مافرطتم في يوسف) يعنى قصرتم ف أمر يوسف عني مُنيعتموه (فان أبرح الارض) بعي الارض الى أنافه ادهى أرض مصروا لعي فَكُنْ أَحْرِجِ مِنْ أَرْضَ مَصْرُولًا فَارْقِهَاعَلَى هَهُ وَالْسِورَة (حَتَى بِأَذْنِ لِحَاتِي) بِعنى في الخروج من أرض مصر فيدءولي آليه (أو يحكم الله لم) برىناخي على أو يتخرُّونجي معكم وترك أخي أو يحكم الله لي بالسيف فافاتلهم حُقُ استردأ عَي (وعوهُ براحًا كَين) لانه يحكم الحق والعدل والأنساف والمرادمُن هُذاال كلام الالتجاء ال ابتدتمالي في افامة عدره عدو الدويعة و بعليه الصلاة والسلام (ارجمو الليا بيكم) يعني يقول الاخ الكبر

يورين) مامياً كارين قبل هذا فصرتم لما شأن يوسف وانجتغلواعيد أبيئاً وصعرية وعمل المصدوا لوفع قبي الابتداء وغيرها المارى وعدي قبل ومعنا واقع من قبل تفريط كم في وحيث (فلن إبرح الارض) لمان أنحار قارض مصر (حق الأن لحالة) في الانصراف السرا (ويمتم أنه في) التقريع منا أوبالمؤدناً وبقتاطي (وموجودات كين) لافلاتي كالالعدل (ارجعوا الدائية)

حديدًا ياكا دامك سرق) رقرى سرق أى (٣٨) سسالى السرف (ومانه بده) سايه داسرفة (الاناتيلسا) من سرق موتي ليسال السواع اسكة م رع له (رما كسهيب [الذى عرد على الادمة عسر لا شورد الداوي الرحو الله أيسم منوب ( فقولوا) أو ( فأما ان السك سرق) -سادسين)وماسلسالهسسرق ة والمدولك أورسيسوء الى السروة لامم شاهدراالسواع وأورأ سرسم مستأع سيامين فعلس على طنُّهما ــــين أعشماك للوثن سرق ددنك تسووالى السرقة ق طاهر الاصراف حتيقة الحالو بدل على أجهم إيقطه واعليه بالسر (واسل اسرية اسي كما ومِ له (ومانيه ماالا ثمامة سا) معي ولم على دلك الانعدال رأيدا احواج الصواع وفيداً موسم من مناعه وقَيلُ فيها) سيمصراي أوسل معاماً كات مائيهادة ي عمر ماعل في الاعاماما وهدوليت شهادة أماهو خرس صقيع إمائيةً م الى أحاداد سالهمس كمه سرق وعمهم ميكون للعى السائسرق ورعم الملك وأصائد لاأمانسه وعلسه السرقة وقرأاى عياد اسعة (والعيرالي أفيانا والمتحاك مرق عصم السين وكسر الراءو شدددهاأى سسالى السرفة والهيرياوهد واسراءة لاعتاقه وبها) وأقشاب العبروكابوا تأويل ومعناه أن البوم السبوء إلى السرقة الأأن هماه الفراءة ليست مشهورة فلاتقوم مها حجة وأعرا قومأم كسعال من سعران الصحيحة المشهورة هي الاولى وقوله ومائسهد بالاعما عاصابعي ومطماعد الاعما عاصافا لرأسااح يعبوب عليه السلام (واما السواع من متله ويسل وله لم يعقوب ها معرق ها مدري هدا الرحل أن السارق ورحد يسرش امادقوں) یی نولسا بقواتيج وأوامانه وماعده أن السارق يسترق الاهاعلم المساحكم وكان الحسكم كقلك عدالا ميداه قيلة فرحعوا الى أيبهم وقالوا ويعقوب وبيدواوردعلي هداالدول كيما مارليمتوب احفاء هداأ لحكم سي سنكرعلي شيدداك وأ لهماه لرطم أحوهم (دل عماله بحتمل أن مكون دلك الحكم كان محصوصات الدا كان المسروق معساما والهداأ حريم المراك مل -ول التم أميكم الملك مداا فيكر للما بفكادر (وما ك العيد حافظين) ول محاهد وقدادة يعيما كما بعر أن المك يسرق أمرا) أردتوه والانن وصدأم باللح عداولوعامه ادلك مادهسا بهمعداوا عافل وسحط أساداع البالى حصله مسمسيل وقال التي أدرى داك الرحسل ال عماس ما كماللياه وبهاره وعيشه ودهامه مافطين وفيل معماه أن حقيقة الخال عبر معاوسة لماغان العيث السارق يسترق لولاعتواكم لاصله الاانتة علما الصواع ومن ورحاه ويحس لانعل بذلك (واستأل انفرية التي كسافيها) يعبى واستك وتعليمكم (دمسرحل أهدل المرية الاأمه حدف المعاف الإيحار ومشدل هدا الوع من الحارمشد بور وكلام العرب والمراكة عبى الله أن يأسى بهم السريه مصروه لداس عماس هي قريعه من قرى مصركان قدستى فيها حديث السرقة والتفتيش (والعد جيعا) دوسف وأحمه التي أهلما فيها) يمين واسال الناف له التي كما فيها وكان صحيم قوم من كممان من جيران يعقوب ووا وكبرهم (الهدو العامم) لمادةون) يعى وعافله دواشاأمرهم أخوهم الدئ أقام تصر مهد والمسالعة فراواله المهدة ع. شحالى فيالسكرن والاسك أعسهم عد أيهم لامم كالوالمتهمين عدونسب والعتبوسف (قل السولت لكم أعسكم أمرا)" : (الحكيم) الدى ديشلى مدلك احتصارتنديره ورحعواالىأبهم واحدوه شابوى لحمق سعرهم دالت وعافال طم كيرهم وأمر الالحكمة (وتولىسهم) أن سواوه لايهم فعسد دلك ول طسم مقوب ال سولت يعنى ال ريت لح أسسكم أمرا وهو حل أنهيك وأعرض عهد كالعة لماماة معكم الى مصراطك مععاحل فالأمركم الى ما الوقيل معناه الحيلة لكم المسكم أمسرق وماسرتي 4 (وقال ياأسه الملي بوسب) (السرجيل) تندم تمسيره في أول السورة ، وقولة (عسى الله أن يأسى م ميما) يعي يوسَّ أصاب الاسع وهوأدر وسيامين والاح الثالث الدى أعام مصر واعدافال يعقوب حذه المداله لانه لماطال مومه واشتد بلاؤه وعث الحرن والحسره الى نصه علال الله سيحمل له فرحاو عرحاعي قريد فالدلك على سنيل حسن الطن المقدرويول والانسبدل مورياءالاصان الملاء وعدام كل المرع الى الفرح وقيل ان يعتوب علم عالي رى عليه وعلى سيدس أول الامر وهود وإسجاس مان الاسف بوسع وقولمايي لانمصس رؤياك على احوتك فيكيدوالك كيدا فاساتماهي الامر فالعسى اليباأ ويوسعاع دمتكان وتتود وأسيءم حيعا (الههوالعليم) بعي عربي ووحدي عليهم (الحسكيم) فبايد مره وبتشيه ﴿ أَرِّ الاقلتمالي الارصأرصيم تعالى (وتولى عهم) يعى وأعرص بعنوب عن سيه حين طعوه خسر سيامير فيند مداهى حرثه وأشت وهم ينهون عنه و سأون والزوو ملع سهد وهيم سومه لي يوسف معدد العامر ص عنهم (وقال بالسفاعلي يوسف) الاسفارا

صدوعسون أم يتحسون المنزون ملع سيان وهيه وهيه ومعلى يوسع ومدائك أعرض عثم (وفّل المستاعلى بوست) الدستاك . مسعان مساويران الماسي القرن واعليه وحربه على يوسع عدوسود ودوادا فقة لان الحزن القدم الداحاد يسون آكوكان دقاعا على يوسع وون أشيد وكيرهم لعلدى أصعملى يوسعدون الآموين وليدوليا على الارم يدمع تقادم عهد كان عشا الوسع " عدد المر با (وايست حبسه) أدا كثرا ومسعدون وعقب العروسواد العين وقليته الحديد وقبل قد يحق بصروفيل كان فيديد

لان الحزن سبب السكام . الذى حدث منه البياض فكاله حدث من الحزن قيل ماجفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف الي حين لقائه ثمانين عاماوماعلى وجه الارض کرم علی للةمن يعقوب ويجوز للنبي عليسه السملام أن يبلغريه الجزع ذلك للبلغ لآن الانسان مجمول على أن. لاءاك نفسه عندالحزن فلدلك جدسره ولقديجي رسول القصلي القعاب وسلم على ولده ابراهيم وقال الفاب يجزع والعين تدمع، ولا نفول مايسخط الرب والماعليك بالبراهيم تحزونون وانما الذءوم الصمياح والنياحة ولطم التسدوو والوجوه وتمزيق النياب (فهو كظيم) علاء من الغيظ على ولاد وولا يظهر مايسوءهم فعيل يحتى مفعول بدليال قوله اذنادى رهو مكظوم من كنام السقاءاذا شدءعلى ملئه (فالوانانلة تفترًا) أىلاتفتاً لحذف حوف النق لانه لايلتبس ا ذلو كان أثبانا لم يكن بد من اللام والنون ومعنى لانفتأ لانزال(تذكر يوسف حَيِّ مُكُونِ جَ صَا) مسفياً ﴿ على الحلاك مرضا (أو

تكون من المالكين

أوجع الفلب واعتله فليعان الجزن الاول كاقال متعمرين توبرقل ارأى فيراجديدا جدد جزاء على أخيه مالك يَقُولُ أَنْكِي كُلُ قَدْرُ أَنْتُ ، وَ لَفْرِينِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الدَّادِكَ فقلت له ان الأمنى بيعث الاس مع فدعنى فهذا كاء قبر مالك

فأنيأن بان آخرى بجدد الحزن وفيل ان يوسف وبنيامين الماكالمين أموا حدة كان يعقوب ينسلى عن توسف ينتمامين فلماخض فراق بنياءين زادح نهعليه ووجده وجدد خزنه على يوسف لان يوسف كان أشار النبية وقد إغترض ومن الجال على ومقوب عليه السلام ف قوله بالسفاعلى وسف فقال هذه شكاية وأطهار تبزغ فلأيليق بعلومته سيه ذلك وليس الاس كافال هدأوا الجاهل المغرض لان يعقوب عليه الصلاة ؤَالْمُهُ الْمُ شَكَّا الْمُ اللَّهُ لامثُهُ فَقُولُهِ إِلَّهُ مُعَاعِلَى بُوسِفُ مِعْنَا مِإِربِ ارحم أسق على يوسف وقددُ كرا بن الانبارى تموأ بعض اللغو كين الدفال نداه يعذوب بالاسف في اللفظ من المجاز أو في يدغير المظهر في اللفظ و تلخيصه يا المي أوجنهأسني أفأفيت رائى أسبني أوهاراأسق فنادى الاسف فى اللفظ والمنادى سواء فى المعنى ولامأثم اذالم ينطق أألسان بكلام متوثم لائه لم تشك الاالى وبه عزوجل فلما كان قوله يأسقاعلى يوسف شسلوى للى وبه كان غير أملوم في شدكوًا أو فيل أن بعقوب لماعظمت صبيته واشتد بلاؤ وقويت عمنته قال بالسفاعلي بوسف أي أشكوالي القبشيدة أسفي على بوسف ولم يشكه الى أحد من الخاني بدليل قوله انحا أشكو الى وحزني الحاللة '(وابيطتْ عَيَثَاهُمَوَ النَّزِنِ)أَى عمر من شدة النزن على يوسف قال مقاتل لم يبصر شيأست سنين وقيل اله منعف بضرومن كالزة البكاء وذلك ان الدمم وكثرهند غلبة البكاء فتصير المين كانها بيضاءمن ذلك الماء الخارج يَّنَ العَينَ (فَهُوكَظَيم) أَى مكناوم وهو آلمستليَّ من الحزن المسلك عليه لابيئه قال قتادة وهو الذي بردد بجؤنه في بوفه ولم يقل الأخيراوقال الحسن كان بين خروج يوسف من جوراً بيه الى يوم النفيا عانون سنة المتحف عبنا يعقوب وماعلي وجب الارض ومشافأ كرم على المقمنه وقال ثابت البنائي ووهب بن منهم والسدئ الاجبر يل عليه الصلاة والسلام دخرعلي بوسف وهوفي السجن فقدل هل تعرفني أيباالصديق فاليوسف أرىمووقطاه وقال انى رسولى وبالعالمين وأناالوه الامين فقال بوسف فسأأدخاك سخل بكذنب ين وانت اطبيب الطبيين وواس المقربين وأمين وبالعالمين قال المتعلم بايوسم ان الله يعادر الارض أبواء النابيين وان الارض الني يدخاونهاهي أماء والارضين وان الله قدطه وبك الارض والسجن وماحوله بالطهر الطاهرين وإن الصابحين الخلصين فاليوسف كيف لى باسم الصدية- بن وتعد في من الصالحين الْخُلِمَيْ إِنْ الطَّاهُرُ مِن وَقِدا أَدْ حَلَّ مدخل المدنين قال العلم يفتان فابك ولم تطع سيدتك في معصية ربك فأداب ساك المقمو المديقين وعدك من الخاصين وأخفك با آبانك الصالحين فال يوسف فهل لك علم من أيهة وبأ أبها ألؤف الامين فال اعر فده حب بصره وابتلاءانة بالحزن عليك فهو كنايم ووهب له الصرابليل قِلْ عَنْ وَكُونَهُ وَالْ حَرْنُ سِيِّهِ مِنْ تُسكِّلُو مَالَ فَ لَهُ مِن الآجِرِ مِنْ قَالَ أَجِرِ ما تُنشَهِيد قَالَ افتراني لاقيه قَالِمَانُمُ فَلِمَاتِ نَفْسَ بِوسَفُ وَقَالَمَا أَبَالِي مُسَالُقَيْتِ انْ رَأَيْتُهُ فِي قُولِمَ تروسِل (قالوا) يعنى اخوة بوسف عُلَيْهِ الْسِلاءَ وْالْسِلام لايمِهم ( ثاللة تفتو الذكريوسف) مني لأنزال تذكر بوسف ولا تفترعن حبه يقال مافتي ع أيفهل كذاأى مإذال ولاعيذوفقف واسالقسم لان موضعها معلوم خذفت للخفيف كقول امرئ الفيس إفقات عسين اللة أبرح فاعداء والوقط وارأسي لديك وأوصالى

أيَّ لأرْبِح فَإِعد اللهُ وقوله (حني تسكون حوضاً) قال إن عباس بعني د نفاو قال مجاهد الحرص مادون الموت وُيِعَيْ فُرْ يَوْالْمُنْ المُوتِ وِقَالَهُ إِنِ اَستَحَقُّ مِعَى فَأَسِد الْاعْقَرَ لِهُ وَالحَرْضِ الذي فسد جسعه وعقاء وقيل ذاتبامن إِلْمِهِمُ وَأَمْهُمُ إِلَا مُرْضُنِ الْفَسِّادِ فِي أَلِمِهُمُ وَأَلْمَهُ فُلَ فَإِنَّ الْحَبْمُ وَأَلْمَهُ ف مُعْبِولُ العِبْلِينِ فِي الْإِنتُفْعِ بِمُنْسَكِ مَن شَدَة الحَرْن وَالْمَهْ وَالْأَسِفَةِ ( أُوسَكُون من المالكين) يعنى من

الامواكذان فلت كيف حلعواعلى شئ لمعلموا حقيقته قطعا فلتام مينوا الامر على الاخلسال المائمرة عنولة طناعنا ان الامريمير الدفاق (قال) يعنى تفقوب عند ماراى قولم له وغاطتهم عليه (اعداً شكو ومونى الهاقة) أصل البث الارة الدَّي ونقر يقه و بث النفس ما الطوت عليه من العروالسرة المان البِتَأْمَدا لمَنْ ودَلِكَ لان الانسان اذَاسَرَ الْمَوْن وكمقه كان عما فاذَاذَكِ ولديره كان شَافَالبِتَ أَمَدُ المَرْزُ والمزن المم فعدل هذا يكون للغى أنماأشكو سؤتى العطيم ومزنى الفليسل الحداللة لااليكم فالدأس أخدت روى الحاكم أبوعبداته وصحيحه وحديث أس بن مالك عن وسول القصل القعليه وساأ مه قال كأن ليعقوب أخمؤاخ فغالله ذات بوم إيعسقوب ماالذي أذهب بصرك ومالتي فترس ظهرك فالأمالك أذهب تصرى فالبكاء على يوسف وأماللتي قوس ظهري قالمزن على بنياء ين فأناه جبريل فقال ان الله يقر تك السلام و يقول لك اما تستحى أن تشكو الى تبرى فتال اعدا شكو يني و ترقى الى حريل القاعل عانسكور قيل اله دخل على يعقوب عالى الفائية في الما يعقوب عالى أواك وعنيت ولم تسلم من السن مأبلع أبواك فقال هشدى وأفناني ماا بتلاقى الله به من هم يوسف فأرجى ا بإيدة وبأنشكون الى شلق قال بارب خطيئة أخطأتها فاغفرهالي فالقستفرتها الك فكالإ ومدذاك سل قول المائت ويق و حزل ال المدويسل ان الله أوى السه وعزى وجلال الأك الم قدعونى فعندذلك قالمائما أشكو بنى وسونى الى المتم قالمانى رب أسار سم الشيخ الكيوا ذهب بصر وقوست طهرى فارددعلى ربحاتي أشعهما أشعة فيل الناسوت ماستع ماشئت فآماه جبر بل فقاأ ال التبغرتك الدلام ديقول الكأبشر فوعز في الوكالميتين النشر تهماتك أندرى لم وجعث عليك لا: ذِعِيمِ مَنْ اقْتَامَ عَلَى الْمُجَ فَلَانَ المسكِينِ وهو صائح في الملعوِّه منهاست أوان أحب عبادى الى ١٧٠٠ المساكم المسام والماما وادع البعالساكين فصنع طعاماتم فالمن كان صاعًا وليقطر الاباة عندا ليعقوب وكا العدذلك اذانفتى أمرمسا دياينا دىمن أوادأن يتقدى فليأت آل بعد قوي واذا أفطر أخرأن يتأدى ارادان فطرفليأت آلديعقو فكان شغدى يتعشى مع المساكين وةلارهب متبه أوحى القةمالية يعنوب أتدرى أعاقبتك وحست عنك بوسف ثمانين سنة قاللايارب قاللا لمششو يتعناة وفتيتأء حارك وأ كات وارتباعه وقبل السبب ابتلاء يعقوب أنه ذيج علا بين يدى أمه وهي تخور فإير سها فأكرة هل في هده الروايات مايند ح في عصمة الابياء قلت لاواء الموقب بمقوب بهذا لان حسنات الإبرارسية المقرس وأغايطل من الانسامن الاعمل على قدر منصبهم وشريف رفتهم ويعقوب عليه العلاقوا من أهل بيث السوة والرسالة ومع ذلك فقد ايتلى الله كل واحد من أقليا له بحضة فسير و فوض أمر الله أ فابراهيم عكيه الصلاة والسلام ألتى فالمار فصرولم يشك الى أحدوا سمعيل ابتلى بالديج فعسبر وفوض أم الى اللة وأسحق ابتلى بالمعى فصر ولم يشك الى أحدو يعقوب ابتلى عند ولد ديوسف و بعد ، بذا مين ترخَحَ بعدذلك أوصعف بسرمين كترة المحاعيلى فندهم ادهومع ذلك صابر لم يشك الى أحدشيا تسكر ليبيراً كات شكاية الى المتعزوجل بدليل قرأه الماشكو بنى وعزى الى الله فاستوجب بدلك الدح والشاءالجيل فى الدنيا والدرجات العلاقي الآخوةمع من سافسمن أبويه إبراهيم واسمعن علميسة والسيلام وأماديع العين وسؤن الغلب ولايستوجب به ذما ولاعقو بةلال ذلك ليس الحاكثيثيا والانسان بدخل محسا التكليف بدليل النالني صلى الته على وسلم كى على واسه الراهيم عندموته وه ل الناليل الم وان الغلب ليحزن ومانقول الامأرضي بنافها الفدولايتدوالانسان على وفعص تفسي فمار لاحرج فيعلى أحدمن الناس فيرقوله (وأعلمها القمالا تعلمون) بعني أنعتما ليمس رجنه وا بالغرج من حيث لاأحتسب وفيه اشارة الى انه كان يعلم حياة يوسف ويتوقع رجوع مألكي عوروي ال

ج الوث

. قالى المائشكوشي وخزنى الى الله ) الث أصعب المم الذي لأصرعك مأحه ميثه الحالناس أي يشره أى لاأشكو للى أحدمنكم وس غيركم الهاأت كوالي رفي داعياله وملجئا ألبه فلوني دشكانتي دروي أمه أرحى الى مقوب انما وجدت عليكم لاسكم دبحتم شاة فوقف بالكمكين هزتطعموه وان أحسحاقي الى الانسياء مُ المساكين فاصنع طعاما وادع عليمه المساكين وقيل أشترى جارية مسع والدها فباع ولدها فسكت حنىعميت (وأعلم والمة مالاتعلمون) وأعارمن رحمهامه يأنيني بالعسرح مسن حيث لاأحتسب وروى أنعرأى ملك للوت في منامه فسأله حلقبستادوح يوسع ففاللاوا فةحوجي فاطلمه وعلمه حسنا الدعاءباذا المعسروف الدائم الذي لايتقطع معروفه أبدارلا بحصيه غبرك فرحيي

(يانى اذهبوا فتحسما من بوسف وأخيه) فتُعرفوا منهما وتطلبوا خبرهمارهو تفعلمن الاحساس وهو المعرفة(ولانيأسوامن روح الله) ولانقنطوا من رجة اللهُوفرجه(انه)ان الامر والشأن (الأبيأش من روح التَّالَاالْقُومُ السَّكَافُرُونَ) لان من آس بعلم أنه متقلب فىرجمة القونسمة وأما الكافر فلايعرف رحةانة ولانقله فينعمته فببأس مزرحته فرجوا منعند أيهيراجعين الىمصر (قلما دخاوا عليه) على بُوسف (قالواياأبهاالعزيز سئاوأهلاالضر)المزال م, الندة والجوع(وجثنا بيضاعة مزجاة) مدفوعة يدفعها كلتاج رغبةعنها واحتقارالهامن أزجيته اذا دفعت وطردته فيسل كانت دراهم ربوفالا تؤخذ الابوضعة وقيال كات صوقا وسمنا ﴿فَأُوفُلنا الكيل) الذي هوحقنا (رتمدقءليما) وتفضل عكمنا بالمساعة والاغماض عن رداءة البضاعة أوزدنا علىحقنا أرهب لناأخاط

الموت ذار يعقوب فقال له يعقوب أينا الله العليب ريحه الحسن صورته السكر بم على وبه هل قبعت روح الخريرسف فيالادواح فقال لاقطابت نفس يعقوب وطمع في دؤيته فالذاك قال وأعرض التهمالاتعامون وقيل معناه كواعدان وقر يايوسف مق وصدق وأفى وأنتم سنسجد لهوقال السدى لماأخر وبنوه بسيرة ملك مُصرَ وَكُالُتَ الهِ في جِيع أفواله وأفداله أحست نفس يعقوب والمعران يكون هو يوسف فعند ذلك قال بعني يُعِيِّم بِإِناتُنَى إذهبوا فتحسُّسوا من يوسف رأضيه )التحسس طلب الخريا خاسة وهو قريب من التحسس والميروقيسل الالتحسس بالحاميكون في الخيروبالجيم بكون في التمرومن والجاسوس وهوالدي حالب ألكشف يرعه رات الناس فال ان عباس التمسوا فالرابن الانباري يقال تحسست عن فلان ولايقال من فلائ وفال هنامن بوسسف وأخيه لانه أقيم من مقام عن فال وبيجوزان يقال من للتبعيض ويكون المسنى مسواخيرالهن أخبار بوسف وأخمه روى عن عبداللة وريز بدعي أقى فروة أن يعقوب كتب كسابالى لوبسف عليهما الصلاة والسلام حين سيس عنده ينيامين من يعقوب أسر انيل الله ابن اسحق فديرا الله ان أراهيم خليل القالى والتصصرا مأبعه فالأهل يبت وكل بناالبلاء أماجدي أبراهيم فشدت يداهور جلاه وألغ في المارجة ما بالله عليه بر داوسلاما وأما أي فشسه ت مداة ورجد لاه ووضع السكين على قعاه فقداه الله وأماأ مافكان فيابن وكان أسب ولادى الحافذهب واشوته اليالبر بقثم اتوتى تقميصه ماعلخا بالدم وفالوا قدأ كاه الدنب فذهبت عيناى م كان لي ابن آخر وكان أخاص أموكنت أنسلى به والمك حبسته وزعمت أنهمرق واما أهل بيثلانسرق ولامادسارقاقان وددتعالى والادعوت عليسك دعوة تعوك السابعمن ولدك فلعاقر أيوسف كاب أيه اشتد بكاؤه وعيل صده وأطهر لفسه لاخوته على ماسنذ كره انهاء الله تعالى فذاك قولة تعالى باين اذهبوا فتحسسوا من يوسف داخيه (دلاتياسوا)أي ولاتقنطوا (من روح الله) يعنى مِن رَحة الله وقيل من فعل الله وقيل من قرج الله (اله لايياً س من روح الله الاالقوم السكافرون) يعني ان الؤمن على دير برجودمن التهفيصبر عند البلاء فينال به خيرا وبحمد عند الرحاء فينال به خبرا والكافر بف ذَلك يُقوله تعالى (فلماد خاواعليه) فيه حذف واختصار تقدير مفرجو امن عندأ يهم قاصدين مصر علما دخلااعليه يعسني على يوسف (قالوا يا يهاالعز يز) يعنون يا يها اللك والعزيز الفاد الممتنع وكان العريز المب الميام معر بومنة (مسنارا هلناالضر) أى النسدة والعقر والجوع وأرادوا بأهايم من خلفهم ومن وراهم من العيال (وجنتا بيضاعة من جاة )أى بيماعة رديثة كاسدة الآتفوف عُن العام الابتحور بين إلبائع وأصل الازجاء فى اللغة الدفع فليسلا فليلاوا لنزجية دفع الثي ليساق كتزجية الرج السحاب ومسه فول الشاعر و وحاجة غير من جاذمن الحاج ، يعني هي فليلة يسيرة بمكن دفعها رسوقها لغلة الاعتساء مها وانعاوصفواتك البعاعة بأمهامزجاة امالنقصانها ولدامها أولجموعهما فاذلك اختلفت عمارات ألمفسركين فءمنى حذمالبضاعة آلمزجاة فقال ابن عباس كانت دراهم وديئة زيوفا وقبل كات خاق العرائر والحبال وقيل كانتمن متاع الاعراب من الموف والاقطوة الدالسكلي ومقاتل كانت حبة الخصراء وقيل كانت ويق المقل وقيل كانت الادم والنعال وقال الزجاج سميت هذه البضاعة القليلة الرديثة مزجاة من فوكم فلان بزجى العيش أى يدفع الزمان بالقليل من العيش والمعنى جشابيضاعة مزجاة لندافع ماالزمان وليست عاينسع مأوقيه لاغاقيل لله واهه مالوديته مزجاة لانهاص دودة مدفوعة غيرمقبولة تمن يدفعها (فَأُوفُ لِنَاالسَكِيلِ) بِعني أعداما كنت تعطينا من قبل بالنمن الجيد الوافى والمعى المانريد أن نقيم لسااله الد والمناقض والجيد مقام الردىء (وتعدق علينا) يعنى وتفضل علينا بمايين المتين الجيدوالردىءولا البغمنا جِذَا وَولَهُ مَكِمُ للفسرين قال ابن الاكبارى وكان الذي يسألونه من المساعة يشبه الصد فتوليس به وأختلف العاماءهل كانتاله وقدخلالا وبياءقيل بيناأم لافقال سقيان من عيدة ان المدوة كانت

حلالا الانشاء قبل محد صدى المذعل وسنع واستدل مهذ والآبة وأسكر جهور العلماء وآلك وفأو الزّ والاسداء كام واحدق تحريم العدقة عليم الام عنوءون والخضوع المخلوقة الاستان أوساخ الناس ولاتحل لمراكم مستعون بالذعن سوادواجيب عن قواد وتعدق علينا انهم طلبوا الما عرجم على عادتهم من المساعة وإيفاء الكيل وعوذ للعما كان يقعل مهمن الكرامة وحس لارمس المدقة وكروا لحسن ويحاهدان يقول الرجل ودعائها إلم تصدق عليالان الصدفية لاسكول إد عن يتنى التواب وروى أن الحسن سمعر جلايفول المهم ضدق على فتال ان القلايتمدي أنا إسمدي من بتني النواب قالالهم اعطى ونعفل على وقالما بن جر يحوالضحاك وصدق علينا بعني بردا شيئًا- أيّ (الالتجرى المتعدقير) يعنى النواب الجزيل وقال الضحاك الم يقولوا التابيخ يك لاسم الم يعلموالي مؤمن (قال) من دليوسف الاخوته (هل علم ما فداتم يوسف راخيه) وقد اختلعوا في السبب الذي م أحله حل يوسف وه يجدعلى عذا القول فقال ابن السحق ذكرلي أنهم لما كلوم به أالسكادم أعركت وقة أأ اخوته وباح بالدى كان يكتم وقيل انه أخرج لمم نسخة الكتاب اتدى كتبوه يبيعه من مالك وفي آخره وسي يهوداولماقرة الكتاب اعترفوا ومحته وفالوايا بهاللك أنمكان لاعيد فبعناه مدفغاظ ذلك يوسف و أُكُّم نستحقون المنو بة وأمر تقلهم فاذهبواهم ليقتادهم فاليهوذا كان يعقوب يسكى ويجزن ال واحدما وكيع اذاأما الخبر بقتل بيه كامم والواان كنت فاسلاذتك فابت بأسعتنا لى أيناها فة كذاوكذاوندلك حين أدركته الرقة عليهم والرحة فبكى وقال هذا القول وقيل ان يوسف لما قرأ كتاب أ البها يتمالك أن بكي وقال هل عامتم ما فعلم يوسف وأخيه وهذا استفهام يفيد تعطيم أمره ف والواء ومعناه ماأعطم ماارتكبيم من أمر بوسف وماأ فبيوماأ فدمتم عليه من قطيعة الرحم وتفريته من أبيه وم كايتال للدب هل تدرى من عصبت وهل تعرف من خالفت وإير دبهذا دفس الاستفهام ولكد أواد الاس وتعطيمه ويجوزأن يكون المعنى هل عامتم عقيى ما وملم بوسف وأخيه من تسليم المقالاهماء المكروه واعلأن هذه الآية تعديق لقوله تعالى وأوحينا اليساتنبهم مأمرهم هداوهم لأيشعرون قلت الذي فعاده سوسف معادم ظاهر شاالذي فعداده ماخيه، ن المكروه حتى يقول لهم هذه المناسمة \* يسعوا فى حبسه والأواد واذلك قلت الهم لما فرقوابيه وبين أخيه بوسف منصواعليه عيشه وكالوالؤكة كلُّ أَدُّ كَرِّ بُوسِفُ وقيل انهم قانوالهلمانهم مأخذ الصواع ماراً سامنكياني راحيل خيراً ( اداً تتم جاعلًا هناجري تحرى المدر لهمه على استهاما أفدتم على هداالعول القبيح المسكر عال كوكسم عاهلير. وقد السبار طافاراجهار وقبل بلطوراء الزارالية أمر يوسف في قواء عزوجو (فاواله مانالات إ قرئ على سيل الاستعهام وحبة هذه القراءة قال إس عباس لمأقال لم هل علم ماعملتم يبوسف وأ تبسم ورأوانناؤه كاللؤلؤنشبه شايابوسف فشبهوه دبوسف فقالوا استفهاماأنث لأست يوسف وقرم الحبروجته ماةله ابى عاس أبضاى وواية أخرىءنه أن أخوة بوسف لم يعرفو معنى وضع التاج عن رأ وكأنه فىقرئه علامة نشبه الشامة وكان ليعقوب شاهاو لاسحق مثلها ولسارة مثلها فعرفوه مهاو قزارا يوسف وقيل قالوه على سسل التوهم والمعردوه حتى (قال أبايوسف) قال سف العلماء (ما أَعْلَم الإ قوله أبابوسف ولهبقسل أناهو تعطيمالما لرابه من ضم اخوته لهوماعوضه امتمن المصر والطفرر فكأه قال أنايوسف المداوم الذى ظامتمونى وقصدتم قتلى إن ألدينمونى في الجب ثم بعتمري إيجس أن مُ صرت الى ماترون فسكان تحت طهور الاسم هذه العانى كالهار لمثلقال (وهذيا لني) وهم يعرثُ قصدبه أجاده أا أخى الملام كاطلمتموني مصرت الوهوالى ماترون وهوقوله (قدمن

ان جم يسنا وقبل وعلينا بكل عزو خُبرى الدنياد الآخرة وقبل من علينا بالسيارة قأدية نارو ويا أ

(ان المتبحري المتعدنين) ولماة لوامسناوا هلماالصر وتصرعوا اليهرطاموامنه أن يتعدق عليهم ارفضت عيناء ولميتسائك أن عرفهم سمحيثةل (قالهل علمته مافعلتم بيوسف) أي حالتامتم قبح مانعاتم بيوس (وأخيه ادأتم جَاهَاون)لأتعلمون قبحه أوادأتتم فيحمد السفه والطيش وفعاله ماخيب تبريشهم أياء لايم بأفرأده عرانيملاييه وأمه وابذاؤهمانبابواع الاذى (قاتوا أثلك) جمنزتين كُونى وشأى (لأنت يوسف) اللام لام الأنداء . وأن مبتدأه بوسف مره والجلة حسيران (قال أما ا يوسدوهدا أخي واعا ذ كرأخاه ودبقه سألوعن ضهلامه كان في ذ كراخيه يبان لماسألوه عنه (قدمن لِمُعْلِمُنا) الالنَّابِ أعرفة وذكر تعمة الله بالسلامة والكرامة ولم يبدأ باللامة (اله

" دُرَيْقُ) لِتَعَدَّنَا أَوْ أَعِيرًا عن للله عن وان أمثلاً حذياً بولفَّهُ يَّينًا أَيْ مَبْوَهُ وَمُنْعَ الحسنين مؤتَّدَ الْتَينَّةُ لِاسْتَياهُ وَالْمَائِنَةُ الْمَائِنَةُ وَالْمَائِنَةُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي \* لِنَا عُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ \* لِنَا عُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

والمعسنى لاأثر بككاليوم وحواليوم الذى عومطت التتريب فباطبكم بعيرهمن الايام م اسدا فغال (يعقر الله ليكم) ودعا لهم عقرة مافرط منهم يقال غمرانته ك ويعمراك عدلي لمنا الماشى والمصارع أواليوم معدرالله لسكم شاوة معاجل عصران الدوروي أن رسول القصلي المقطم السكعبة يوم العتب فقال لقريش ماروين وأعلابكم فالواطن خبراأخ كربم وابرآخ كربم وقدفه برت فقيال أقدول ماافال اني بوسف لاتثريب عليكم البوم وروى ان أباسه يان الماءاء ليسميز قالله العياس اذا أتبت رسول المتعانل عليه فالدلاءثر بب عليكم البوم فمعلفقال رسول التمملي الله عليه وسلم غفرالله لك ونن عامك و بروى ان اخوته لماعرفوه أرساوا ليه امك تدعو باالى طعامك بكرة وعشيارنجن نسمى منسك لمادرط منافيك

أس بتقور جبر) به في بنتي الرماد بصبره في العزو به قاله إن عباس وقال بجاهد ينتي المصية و بصبرته في السحن رفيل بتق التكوداه و المنه و صبر عما حرم الله ( فان الله لا يعنيم أحر الحسنين ) عني أجر من كان هذا عاله '(قول) يعسى فالاخوة يوسف معتفر إن اليعمام درونهم في حقه (المتَّالَة د) أوك المتعابنا) أي المنتارك وفضك علينا بقال آنوك التهايشاراأى اختارك ويستعار الاتركلف لوالايشار التعضيل والمعى لقد فشاك ابتقعليه الدلم والعقل وقال المنحاك عن إس عباس الملك وقال أبوصالح عدمالعبر وقيال الحم والسفة عليقادقيل بالحسن ومائر العضائل الدى أعطاها القعز وجل لهدون احوته وفيل صادعلهم النموة وأوردعلى هذاالقول أن احوته كالواأسياء جنافليس لهعلهم فضل فى ذلك وأحبب عسمان بوست عنل علهم بالرسالة مع المبوة فكان أعضل منهم مهذا الاعتبار الان من جعت له السوة والرسالة كان أعضل عن خص بالنبوة وقاما (وان كناخاطئين) يعني وما كنافي صعمانك الاعاطنين ولهداات والعطاطئ على الحدلي والفرق بيم ماأن بثال خعلى خطأ اداتهمدوا خطأاذا كان غسيره تعمدو قيسل بجوزان يكون أتواهط حاطئين على علىلنين لوافعة روس الآى لان حاطنين أشبه بمناقبلها (ظال) بعني يوسف (الانثريب عَلْيَكُمُ ) بعي لاَتعييرولاتو ينه عليهُ ومنه قوله على الله عليه وُسلِ اذارنت أمة أَحَدَكُمْ فليعِلْ ها الحدولايو عُها وْلاَيْرُبُ أَى لاَيْعَرِها بالرابعد اقامةُ الحدعليه او في محل قوله (البوم) قولان أحدهما الله يرجع الى ما قبله فيكون التندير لاتغرب عليكماليوم والمعنى انهمذا البومهو يومالتتر بب والتقريع والتو بيخوأ مالا أقرعكم اليوم ولاأو يخكرولا زبعليكم معلى هذا بحسن الوقف على قوله لاتثريب عليكم اليوم ويبتدأ تَقُولُه (يَهُمُر أَنَةُ لَكُم) والقُول التاني الأوم متعلى نقوله يغفر الله لكم فعلى هدا إيسن الوقف على قوله لاتذ ببعليكم ويبتد اباليوم بغفرالا الكمكا مدانق عنهمالتو يبخ والتقريع فقوله لانترب عليكم بشريعه وغوله اليوم يعفرانة لسكم (وهوأو سمالوا جين)ولماعرفهم يوسع نتسه سالهم عن سال أييه فقال مُلمال أبي بعدى فالواذهب اصره من كثرة البكاء عليك فاعطاهم قيصه وقال (اذهبوا بقميصي هدا) قال الفنعاك كان هذا القبيص من تسم الجدة وقال عاهدا مر وجيريل أن يرسل المعقيمه وكان ذاك القبيص أيمن إبراهيم وذلك انه لماج دموزتيابه وألق ف البارعر بإماا ماه جديل عسي مربح براخمة عالسه اماء فكان دلك الغميض عندا براهم والمامات ورنداسحق فالمامات ورند يعقوب فلماشب بوسف جعل يعقوب والث القميص في قصية من فضة وسدر أسهار جعلها في عنق بوسف كالتعاو بدلها كان يخاف عليه من العين وكاثث لاتعارقه ولماألني ويستنفى البترعر يادا أنام بسبريل واحزج لهذلك القديص والبسه إياء ولمراكان هذا الوقت باءه بدريل فأصره أن يرسل هذا القميص الى أييه لان قيمو يجالجنة ولايقع على مبتلي ولاسقيم ألأعوى فالوقت قدفع ذلك الفعيص بوسف الى اخوته وقال اذهبوا نفعيصي هذا (فالفوه على وجه أني يات بعيراً) قال المقفون إن وإيوسف ان القاءذاك القبيس على وجه يعقوب وجدود المصركان يوجى أنةاليه ذاك وبكن أن يقال ان بوسف العلم أن أباء قدعى من كترة البكاء عليه وضيق الصدر بعث اليه

نقال پرسيان إطاره معروان مُسكت خيها فام پرنطون المالهين الاولدي خولون سيحان من بلغ عبد اليح بعشر بن درهم امايل طاقه شروف الآن بهم حيب المراسان أن من حقدة الراهيم (دخوارشها لراحين) أي اذار ستهم والبالقية القنورة المفتهم اللهي القنورة ساقلم حَن سال أيده فقاؤ الله عمى دن كبترة البكاء قال (اذهبوا بقديمى هذا) خيل حوالشميس القوارت الذي كان قامو بلوسيس وكان من المينة أمر مجرد ولمان برساف الموادرة المجافزة في من مبتلي ولاسقيم الاعوق ( فالنوء على وسهد في باب بسيرا) بنسر اعبرانقول جاء الهداء عميما أي مان الموادرة تناف وقتر بعرف لومود الأناجل في سائيماه كادهب بقيمين البقاء وفيل حارة على مسائل المن يعمر لل

كنهان وينهسانسبرة تمهاين فرسننا (والزني باهلكم أجدين) ليتعموانا لأرملسك كاغتموا إغبار هكسكى (وَلَمَا أَصَلُكُنَّا \* فعلى من البلد فعم الااذا الشصل منه وجاوز حيطانه (قالم أبوهم) للرا (11) ينهبت من عريش مصرية ال قيصل بدر عد فيزدل بكاؤه ينشر - صدر مويغر - قلبه فمشدذلك يزول المتعلُّ ويقوى الميصرُ `` رمن حوامن قومه (اني القدرة كن معرفته من جهة العقل ﴿ وقوله (وأنوني إهلكم أجمين) قالدالسكاي كانوا تعوا من تُ لاجت ريج پوسف) استاوقال مسروق كانواللانة وسيعين مايين رجل واصمأة (ولمافسلت البير) يعنى خرجت من معمد أوجده المتريح القميص وقيل من عريش مصرمتوجهين المارض كنعان (قالة بوهم) بعي قال بعد قوب لوالدواد. (ال حين أفيل من مسيرة تمانية أيام (اولاأن تفدون) ارج بوسف قولان ع العبالستاذن وبهاف الأناف بعنوب وع بوسف قبل أن بأنيداليشير وه عاهدامات يعقوبر ع بوسفسن مسيرة تلانة أيام وقال ابن عباس من مسيرة تمان ليالدقال ألجسو التفنيد المسية الحالمته وهوالحزن وأسكارالعقل كان ينها عاون فرسخاوفيل هبتريج فاحتملت رج القميص الديعقوب فوجد يعقوب ري منهرم يقالشيخ مند ومزاء بس والارس موريع الجية الاماكن من ذلك التميص فعز وشلك الممس وريرر والمعنى لولا تقتيدكم اياى الى لاجدر يج بوسف (لولاأن تفندون) أصل التعنيدمن المندوه وضعف الرأى وقال إن الانباري لمدفتمونی (قالوا) أی الرسل اذاخرف وفداداب ولونب ذاله الب وفال الاصمى اذا كتركلام الرجل من سوف فهوالنا أسباطه (نائتهالمك لبي والصدوسكون المع ولاأن تفندوني أى مسبول الى الخرف وقيل تسقير في وفيل تلومونى وقيل تتبهادة مثلالك القبديم) لمني وهو فول ان عباس وة الالفحالة تهرموق فتقولون شيخ كيرقد خوف وذهب عقله (فالوا) يَعْنَ أَرِي ذهابلتاعن الصوابة-يم أُولاديَّةُ وَجِواْ هَامِ الدِين عِندَ وَلان أُولا وَالسَّالِ عَلَيْ وَاغَانْدِينِ عَنْهُ (تَالْقَا المُتَالِق طَلائكُ الْقَدْيمُ) يعني مُّهُ في افراط عبتك ليوسف ذكر يوسع ولاننساء لانعكان عندهمان يوسف كأن قدمات وهاك ورون أن يعقوب قدطيج بذكر أرفى تعالك القديممن قالوانانة انك لي صَلالك القديم بعني مُن ذكره والضلال الدهاب عن طريق السواب (فلماأن جاء البشير) سب يوسف وكان عندهم وعوالمنشر يخد يوسف فالما ف مسعود بيا والبشسير بين يشى العيرة الدابن مسسعود رضى افته تعالى عينكمها انەقدىمات (قاسائان جاء بهوداقال السدى قاليهوذا أباذهب إغميص ملمخاباتهم الى يعسقوب وأخبرته ان يوسف أعجد الشير) أى بهوذا (ألناه فالمأ ذهب اليوم فالفعيص وأخدواله ووفا فرسه كاأخزت فالرابي عباس حاديم وذاوش جبه عافياتمار على وجله) طرح النشير معدد ومعسبعة أرمغة فليسترف كالماحتى أنى أباءوكات المسافة عابين فرسنوا وأتعلعلى وبهايك التسمى على ربعه يعقوب يعى فانق الشوقيص بوسف على وجه يعشوب (فار قد نصيراً) بعنى قرجع تعبر ا يعدماكان فَدعى ر أوألقاء يعقوب (قارئد) قوقه بعدالفنعف وسرور منعدا طزن ﴿ قُلْ أَلَّمْ أَقُلُ لِكُمَّا أَنَّهُ مَا أَنَّهُ مَا لاَتَعَلَى وَا إِنتَى من سياة بوسف، فه قربهم (نصيرا) بقالىردە الله بحسع بينناور وى أن يعقوب قال النشير كيف تركت بوسف قال تركت ملك مصرقال بعقوب ما دار مدوارمده اذا ارتجب لمللث على أى دين تركت فل على دين الاسلام فالما قن تقت النعث ﴿ قُولُهُ مَا لَى ﴿ وَالْمِلِيَّا وَاسْتَمَرُ لِي (قال:الم أقال كم) يسي دئو شا) بعي قلأولاديعقوب سين وصلوا اليه وأشفروا يستكرون اليه عاصتعوا بعد بيوسف استبغل قُوله إلى لاجدر هج يوسف أى اطلب لماعفر ذكو بنامن الله (الا كناماطنين) يعنى ف صيعنا (قال سوف أستفر لكر في أ أرقوله ولاتبأ سوآس روح أكترالفسر ين الديد مقوب أحوالدناه والاستفارطهم الموقت السحر لاندائس ف الاوقات وهوالوا المة رقوله (الى أعام من الله الذى يقول الله فيعمل من داع فاستعيب فعلماا تهى يعقوب الى وقت السعوفا مإلى الصلاة ستوسيها الى مالانعلون) كلامستدأ نعالى فلما فرغ وفع يديدالى المتنفعالى وقال الكهم اعفر لى جزعى على بوسف وقاة مسبوى عند واغفر الوالاء لميقع عليسه القول أورقع مأتوا الدأخيهم يوسف فاوى المةاليداني قدعفرت المثاولم أجعين قالتكرمة عن إين عيام أن

وقالطاوس أنوالاستقفادالى وقت السعرون ليسانا بلعة فوافق فالصليشان للفوراء وقال التغلي كأ وأعلمن التمالاتعلون وروى المسأل البشيركيف يوسف فالعوملك مصرفقال ساأسنع باللث على أى دين تركت وروي فالدي وبهالاسلام قال الآن غذالسنة ( فالمالة إنالسنغر الآنو بناله كتانتا لمنين) في سلانتسنغرة مالونكيشائي مقلتمر من من المناه المناه المناه المنافر الم

الاستغفارهم الى ليلة الجعة لانها شرف الاوقات قال دهب كان يستغفر لم كل ليلة بعدة فيفاد عشرور

عليه والراد فسواداعا

أشكو بني وسؤنى الداللة

إن هوالغورالرجيم) المؤالاستغذا لخار وقد الدحوراوالي لينا بلعة أوليته وقد عالم فيصدق النوعة اولغان بسأل وصف واعناء بم تجمان وسف ويها أي بسبها وأوما نتي واحالا للبرية به والبدين معافل المغ فر بدادن مصرفن به يوسف والملك والمربعة آلاف من المبلد والمسلمة والعالم معرجة من تلذوا بعد وبدوج خشي متوكا على موالا (فعال العال ( 6 ك ) على موصف آلاف البريا معماليه

(أبويه) واعتبقهمافيل كأت أمه بإفية وفيل مات وتروح أبوه حالته والخاله أمكان التم أبوسه فوله واله آناتك انراهسيم واسمعيل واسمعني ومعني دحوطمعليه قىلدخوطم مصرابة حبين استقبلهم أبرطمه في مصرب حيمة أوقصركان لهنمة فدسلوا عليسه وصم اليسهأ ثويه (وقال) لمنم معددلك (ادساوامصران شاءالله آمين)من ماوكهاوكانوا لابد حساوتها الابجوار أو من القحط وروي العلما لقسه قال يعيقوب عليه السلام السلام عليك بإمدهب الاحزان وقالاله بوسع باأبتي ككست عدلي ستى ذهب بصرك ألم تعل الالقيامة تحمعنا ففال بلي ولكن خشبثان يسلب ديىك فيحال يبنى وبيناث وقيلان بصقوب وولده دخاوا مصر وهممالتان وسبهون مابسين وحاله وبساء وخوجسوا متهامع موسى ومقاتلتهم سنما نتألف وخسمائة ويضعة وسبعون وجلاسوي الدرية والهرمى

أَسْمَعْزُلَكُمْرٌ فِوْلَامِنِي أَمَالُ بِوسِفُ فَانْكَانَ قَدَعُهُامِنْكُمْ اسْتَغَفَّرْتُ لَكُرْ بِي (الله هوالعمور )يمي لَذُ وَبِ عَبِادُهُ وَالْحِيمِ) يَجِمِع خلقه قال عطاء الخراساني طلب الحواجُ الحالشيدَ بأسهل منه إلى الشيوخ الاترى الى ذول مُوسفُ لا غويْه لا نثر يب عليكم الآبة و فول يعد هوب سوب أسستغمر لسكر وي فالماضحات ألاحداران بوسف عليه الصلاة والسلام معشده ماحونه الى أو بعمائني راحلة وجهارا كثيراليا تو ويعقوب وجيع أهايالي مصرفانا أتوه تعهز يعتوب للخروح الى مصرخمع أهله وهم يوملف اتنان وسبعون مامي رسل وامراة وفال مسروق كانواتلانه وسبعين فلما دنايعه وبمن مصركام بوسف المك الا كريعي ملك مصروعرفه بجيء أبوا هايخرج بوسف ومعه اللك وبأر بعية آلاف مير الحنه ورك أهارمص معهم شلفون يعق بعلى الصلاقوالسلام وكان يعفوب عشى وهو يتوكأعلى بدابعه بهوذا فاسانطرالي الميل والباس فالبام وذاهذا فرعون مصرفال لابلهذا ابك يوسف فامادنا كل واحدمن صاحعة وادبوسف أن يبدأ يعسقوب السلام ققال له جديل لاحتى بعدأ يعسقوب السلام فقال يعقوب السلام عليك بأمده ألاسوان وقيل أمهما تزلاو تعانة او وعلا كإينهل الوالديولده والوادبوالده وكبيا وقيسل ال يوست فالدلايه بالبتكيت على متى ذهب بصرك ألم تعم إن القيامة تحمعنا قال الى ولكن خشيث أن يسلب ديك ويحال ييي د ينتك فذلك قوله تعالى ( فلما دخلوا على يوسف آدى اليه) بعني ضم اليه ( أبو يه ) قال أ كثرا لمصر بن هُوَّا بِوهُ يَستَوْبِ وعَالته لِياوكَاتَ أمه قدماتَ في ساس منيامين وقال الحسنُ هما أبوه وأمه وكانت حية بعد وقيل أن الله أحياها ويشرها من قبرها حتى تسجد ليوسف تحقيقا لرؤياه والاول أصح (وقال ادحادامه سر) قيل المراد بالدخول الاول في قوله فلما دحساوا على بوسف أرص مصروة لك حين استقباعه ثم قال ادخلوا مضر يمنى البلدوقيل الدأراد بالدخول الاول دخوطم مصروا وادبالدحول الثابي الاستيمان بوأى ادخاوا ميشر مسترطنين فهذا إن شاءالله آمنين كقيل إن هذا الاستشناء عائدالي الامن لاالي الدحد لوالمعي ادخلوا مِصَرِ آمَنين انشاء اللهُ وقيل انه عائد إلى الله حُول فعلى هذا يكون قدقال دالك هَم قبل أن يدخلوا معمر وقيل فهذأ الاستناء يرجع الى الاستغمار معلى هذا يكون فالكلام نقديم وتأحير نقديره سوف أستغمر لكم ين ان شاه أللة وقيل أن الماس كانوا يحافون من ملوك مصر ولا بدحلها أحسد الا يجو ارهم وتنال طم يوسم وكالمصر آمان على الفسكرا هليكم ان شاءالله فعلى هدا يكون قوله ان شاءاللة المتبرك فهوك قول مسل ملة عليموساً وامان شاءالله وبكم لاحقون مع علمه انه لاحق مرم ( درقع أبو يه على العرش ) يعني على السرير لذَّى كان بجلس هليه يوسُف والرفع المقل الى العاو (وخروالهُ سجه أ) يعني بعسقوب وحالته لياواخوته كانت نحية الماس بومثذ السنجود وهوالانخناء والتواضع ولم يردبه حقيقة السحود من وضع الجبهة على لارض على سبيل العيادة فان قلث كيف استجاز يوسف عليه السلام أن يسجد له أبره وهوأ كرمنه وأعلى بنصباى النوة والشيخوخة فلت يحفل ان اللة تعالى أمرة بذلك لتحقيق رؤياه ثم في معنى هدا السجود يولأن أحدهم الفكان انحناه على سعيل النحبة كالفسدم فلااشكال قيه والفول الثاني آنه كان حقيقة اسجود وهووضع الجهةعتى الارض وهومشكل لان السجودعلى عده الصورة لابعبني أن يكون الانة لفالى وأجيب عن هذا الاشكال بإن السجود كان في الحقيقة القالى على سديل الشكر إداعا كان بوسف

كات الشربة التدائس وانتألب (ورفع أبو وعلى العرش وتوواله سجنا) فيل المنطق المصروح لمس فى جلسه مستويا على سريره ابتئه والله: "كم أبؤ يغوقهما على السريروس والهين الاخوة الاصلاعتين والابو بن سبحد أوكات السجدة عندهم جارية جرى تبحية والشيكرمة "كالشام والمصلحة وتغييل اليدوقال الزمياج سنة التعالم في ولك الوقت ان سبحد الكنطير وقيل ما كات الااعتاء نون عتم الجباً وشوور هم سبحث الجاء وقيل فرقو والابول يوسف سبحد القشكر أوقيه نبوة أيشار استلاب في استنبائم.

كالمبلة كاسجد الانكة لآمرو بدل على صفحة التأويل قولدوة م أبويه على العرش وشور وطاهرية إيدل على اجدال صعواعلى السر توسي واستجشارة تعالى ولوتخان ليوسف ليكان قبل الصُّهُ ولاً دنث أبلع في انتواضع هان قلت يد فع استهداراً التأيل قوله رأينهم لى ساجدين وقوله شوواله سجد الخان السب برحماني اقرسالا كورات وهو بوسف عليه الصلاة والسلام فلت يحتمل أن يكون المعنى ومؤوا لاحل يوسد واجناعهم مهوقيل يحتمل ان التأمر يعسفو وبتلك السجدة لحسكمة خفيدة وهي أأداح بوسم ريااحتمانه بألاغة والتكدعن السحودليوسف فلمارأوا أن أباهم فدسجد لهسجد وأله فتكون هده السحدة على سبل النحية والتواضع لاعلى سبيل الصادة وكان ذلك عائزاف ذلك الزُمُانَ ؟ حاءالامالام سنخت هده المعاذراللة أعلم مراده وأسراركشامه (وقال) يسنى وفرل بوسف عندساراً في ﴿ (يا منداناً و بل رؤياي من قبل) بعني هذا تصديق الرؤيا التي أيت في حال الصغر (قد جعلها رقي حَدُّ يمغ في اليقعة واستلعوا فهاديس ووكياء و تأويلها فقال سلمان القارسي وعبدالله بن شداداً و إمولُ مستمر أوصاطعي ان عباس انتنان وعشرون ستوة للسميدين جبير وعكرمة والسدى ست وثلاثون أستو قنادة حسى وثلاثون سنة وفال عبدالله بن سودون سبعون سنة وفال الفضيل بن عياض ثم أون "" هده الاقوال كاياان الجوزى وزادع مروسن الحسن ان يوسف كان عمره خين ألتي ف الجب سبع عبشر ستواقام فالعبودية والسجن والملكمة تأمايي ستواقامع أبهوا حونهوا فاربهمه ةثلات أعش بمهى واحد (ادا خرجى من السجن) اعماذ كرافعام الله عليه في اخراجه من السجن وان المسالم المسلم منه استعمالاً للادب والكرم لنلا بمخول اخو تعدم أن قال لهم لا ترب عابكم اليوم ولان لعمة المناسخة الواحه من السحن كات أعظم من الراجمين الجبوسب ذلك أن خروجه من الجب كان المالية فالعبودية والرق وخروج من السعن كان سبالوصوله الى المائث وقيل أن دخوله الجب كان المسال ودخوله السحن كان لروال التهمة عموكان ذلك من أعظم فعمه عليه (وجاء بكم من البدو ) بعلى مُن البر وأصل البدوهوالبسيط من الارص يبدوالشخص فيسهمن بعديعني يظهروالبدوخلاف الحضر واأرآ حلاف الحاصرة وكان يعقوب وأولاد أصحاب ماشية فسكنوا البادية (من بعدأن زغ الشيطان منه اخوتى) يعى أفسدمايسناسف الحسدوأصل الغرغ دخول في أمر لافساد. واستدل بهذم الآية موسم مِللان أُجْرِمن المبتدعة فالوالان بوسعة صاف الاحسان الى الله وأصاف المرع الى السيطان ولوكان، مدلانة لوجبأن يسباليه كأف الاحسان والمرواج وابعن هذاالاستدلال أن اسادالفقل ال واضافته اليب على سنيل الجازوان كان ظاهرا للقط يقتضي اضافة الفسعل الى الشيطان لاعلى المقيقة كان العاشل المالق المحتارهواللة تعالى في الحقيقة قل لو كان فيهما آلمة الاالله لعسد تافتبت بذلك إن اليككر عدالة وبقفاته وقدر البس للشيطان فيه مدخل الابالقاء الوروسة والنعريش لافساد والساليق بالتدارات الماء بي ذلك (ان ربي لطيف الماساء) يعني العاتمال دواطف عالم بدقائق الانمور كالمراس صاحب للفردات وقديمر بالمف عساندركه الحاسة ويصعران بكون وصف المة تعالى به على هذا وأن يمون لعرفت بدقائق الاموروأن يكون لفق بالعباد في هدايتهم وقوله ان وبي لعاين في إيشاياً حسن الاستخراح نسيهاعلى ماأومسل الح يوسف سيث القاداخونه في الجب وقيل إن البيتاع توسيد الدونه بعد طول النوقة وسيد المجافزة المحاص المنافض ويسد المحاجزة كان أن المستخد حيث مدل ذاك كله لان الله تعالى اذا أرادا مراهيا أسبابه (اله هوالهليم) يدى عسال عباده (المتيم جيع أفعاله فالمأصل الاخبار والتواريخان يعنقوب عليه الصلاة والسنلام أفام عند يوشفك عمراز

﴿ وَوْلَ بِأَ بِتَ هَذَاتَأُو بِسَلَّ رۇيايىمن قىل قىجىلدا) أى الرؤيا (ر بي حدا)أي صادقة وكان بسان الرؤ ما وبين التأويل أربعبون سيئة أوثمانون أوست وثلاثون أوثنتان يعشرون (رقد أحسن بي ال أحسن الياد ماركدك أساءاليه وبه (اداحوسى من السجن) وابدكر الجالة وأدلا ترب عليكم البسوم (وحاء كم من البدو) مُن الباديةُلامِم كأنوا أصحاب سواش ستقلون في المباه والساجم من تعدأن نوع الشيطان ين ويين اخوني) أي فسدينتناوأعري (ان بى لىلىف المايشاء) أى لميف الندب (أنهمو عليما لحسكيم) تأخيرً دَّمَالُ إلى الآجال أو حكم لائتلاف بعدالاختلاف (ر فقار كينين ما الخُفَى كُنلائيستُر (وعلمتي من مأو يل الاحاديث) تتسمركت التقاوف مزالو ياويس مهما للتحديث الورائش كُنَّ بيجة البداود مثر التوافي ( الخوالسسووات والاوس) انتصاده على الداء ( اشعرفي قالديا والآمو) أستالهى خولاي المعدق الخياري، وتوسل الملك ألمان ما للته الدائي ( توى سلسا) طلسا الواضل سال الاسلام كقول بعدوس الموامد ولاتمون الاواق الكين الديما فعال المترى سلسا البلك أحرى وق عصدة الامياء انتداعاته بوسعد ليقتدى، عوده ومن دون دومن السرع أمون الماقعة لأن طوا هر ولا بياما لمارا لام (والحلق الساطرين) من آكاني الوسلام (والحك على ودي ان يوسع أحديد بيغوس،

فطاف مه في سر إنه وادساله حزائل الدهب والممسة رحوال الساب وحراق الملاحسي أدحارسوامه التراطيس والهاسى ماأعقك عبدك هده الفراطيس وما كمث إلى على عاسة مراحل ففال أمريي حبر بل قال أوماسأله متعالأب أرسط اليومي وسأله فعال حد مل الله أمربي مذلك لمولك وأحادال بأكاه لدس ديسلا سستى ودوى أل هموب أفام معنه أراتعا وسندي سنة نم مات وأوصىأن يدوسه الشأم لى حساً بەاسەق ئصى مفسمود فعائمة تمعادالى سصروعاش يعدكيه لدنه وعشرين سمة ونسأتمأ مره طلت معه المائع الدائم وغنى الموت وقيل مأتماءس وسله ولاسده صوفاه الله طسا طاهرا فتحاصم إهل مصر واشاحوا في

وعشري سية فيأه مأعيش وأحرال وأحس حال فاماحصرته الوداه أوصي الي اسه وسعمأ ال يحدل حسده مدراتك عدفرا يدارس فالارس المدسة الشأم واسامات معوب عليه الصلاء والسلام عصروهل نوسه عاأمره بهأ ووهمل مسددي ابوثس ساحمي وببرية الشأرواق والابيوب الميص أسي تعتقوت وكان فدولدان نطق واحد فدفعاني فيروا حدوكان عمرهما مأتة وسدماوأ ريفان سده فامادفل بوسف أباء وعمد رحوالي مصرفالوالماجع الله شمل توسف عليه الصّلاة والسلام باليه واحو بُه عزان ميم الديارا ل رَّم عراله اعلام فوم فسأل الله حس العاف والحائمة الصالحه فقال (رس) أي ارب (فدآ سي من الملك) من من ملك مصروم وما الشعيص لانه لم تؤب الك مصركاه لكان فوق ملك آخو والملك عماره عن الانساع في المعدور لن السياسة والديم (وعاسى من أويل الاساديث) معي معمر الرويا ( فاطر السمواب والارص كامي سالعهما وسدعهما على عرمنال في وأصل العطر الشي هال فطر باب المعداداسي وطهر روطراللة ألمان أرحد وأبدعه (أت ولي) معي معيى ومتولى أصرى (فالديداو الآحرة وهي مسلما) أي اصصى اليك مسلما واحتله واهل هوطل الوهاد في الحال أم لاعلى هولين أحدهما المسأل القه الوهاد في الحال فال فيأده أدمأل عمن الاسياء الموت الايوسم دل أمحات هذا القول والداريات عليمأت وعجي بوق العول الماني انه سال الوفاء على الاسلام ولم يتمر الموت في الحال قال الحبس انه ماش مندهد مسمن كَشيره وعلى هذا الفول يكون معى الآبه نوفي ادابوفيتيء في الاسلام فهوطات لان عمرائلة وفايه على الاسلام والس في أباعدا ما يدل- في أمه طلب الوفاة في الخال عال اعص العلماء وكالزاله و لل يحمل لاب الاعداصا - والإص من ولا وعدمن الرول العافل الكامل أرجى الموت لعلمه الدياولدام افاسية والهمر امة الدهاب والعم الآحرة ماقدائم لامعادله ولاروال ولايمع معدا ووله صلى افته عليه وسلم لاعس أحدكم الموت لصر برل مه فاس عَى الموت عند وحود الصرروبرول السلامكرو، والصريعليه ولي أو ووله (وأخمى الصالحين) أرادته للرجة آناهوهم انزاهيم واسحق ويعقوب عليهم العلاة والسلام فالرعاماء البار عياش يوسف مائة رعشر ين سنتوفى الدورا مناءه وغائر سبين وولدلدوسف من امهأ مالعر مرتلاثه أولاد قرائم ومشاور جمه امهأة أيوب وفيل عاش الداريه سبين ستةوفيل أكثرو لامآت توسعت عك الصلاة والسلام وفدوه في السيل فاصيه وقءم وحاموه يلمس عقاره المرس ودلك ابعلامات يوسع بشاح الداس فيه فطلب كل أهل محله ال ردون في محلوه رحاء مركته حييهموال يعساوا مراوال يددوون ليل عيث بحرى الماءعليه و مدرق عموصل مركة الىجيعهم وفالمحكرمة الهدفي فالخاب الاعرمن الميل فاحمد دلك الحاس وأحدب لحامبالاس فنفل الحائب الاسترفاحيب وأحدب الحامبالاي فدفيوه فيوسيط البيل وفيدووه اساسله فاحمس الحاسان ويق إلى ال أحرحموسي عليه الصلاة والسلام وجاه معمحتي دفعه مرساً ماته الشام فالارس المعدسة في وقد عروسل (دلك) على الدىد كرت الث ياعدس صديوسف وماحرى لدمع جولهُم العضار الى الملك معدالرق (من أماء العيب) يمي أحسار العيب (توحيه اليك) عبي الدي

وی گلیمت آن پذوری محلتم سی حواماندتان و آوان دید فاله صدوط می مرم در صدفود پدود دو وی اندیل شکان پر علیه استادخ صرفیا کی مصرفیک و آگا کها، دید شریط سری عدمی عام السدان، دندار دمدا تعسسه او دیا کی دند المدس وولدادا و آنه و مصلوط \* و آنیم مون ولود بنوش ملی ماویی واقعه توارث العراصد بس العدالی دست مصدر دامتول مواسرا نیسل تحت آنامه بری شناف ب رسف (کابی که اشارة الی ماسدق می مدانوست والحطات کومول الاتصل الات علی وصافره و مستدا (من آندا والعب بوسیدالیك)

(ومَّا كنت البيمُ ) الدى ين متوب (أول جعوا أمرُهم) عزمواعلى ماهموابه من القاء يوسف البكر (وهم يحكرون) يوسف ويبقم الموائل والمنع أن مذااليا عبد إحصل بك الاين بهة الرحى لامك المتحصر في يعقوب حين الفقواعل القاء المنهم في المبر (ومائية سورس من من المناه المناه والمسلمة والمسلمة عن المناه من المناه والمناه والمنا وسول من وسل (وكائن أخوناك مه من أخياد بوسف وسى أوحينا والبسك بامجدوى حسة والآية وليل فاطع على صحة نبوّة ك المتعليه وسل لأنعكان وجلاأميالم بقرأ الكتب ولم باق العلماء ولم يساوراني طلد أشخر عبر جلده المستعقق ا من آنة) من علامةُ ودلاله القعليه وساوانه نشأيين أمة أميةمثله تمانه صلى القعليه وسلم أنى مهة والقصمة الطويلة على أحسن قر على أغالق وعلى صفائه وأبين معان وأقصح عبارة همإ بذلك أن الدي أتي بدهو وسي ألمي ونور قلسي سياوي قهو منجزة لفقائمة ا وتوميده (ق المعوات والارض عرون علما) آخوالدعر فأوقوله تعالى (وما كستاديهم) يسي وماكنت المحدعند أولاد يعقوب (المأجعواأمر على الآمات أوعلى الارس يعير عن عزمواعلى القاء يوسف عليه العلاة والسلام ف الجب (وهم عكرون) يعني يوسف (ومأة س ويشاهدونها(وهمعما) الساس ولوسوست بومنين الخطاب النبي صلى المتعليه وسلو والمعيى ومأة كثرالساس ياعمه ولوسوصت عا عين الآيات (معرضون) اعتهم عومنين ودلك ان البودوقر يشاسالوارسول انتصل المعليه وسلمن ير لايمتيرون ہا والمرأد على وفن ماعندهم في التوواة ليسلموا خرن رسول الله صلى الله عليه وسُلِ اللك فقيل أه اجه لارً مايرون من آثار الام ولوسومت على اعلم مفيه تسليقه (ومانستلهم عليه من أجو) يعنى على تبلُّيم الرساة والمعامل " الحالسكة وعبر ذلك مو. العبر أجر يمي أجرار يعلاعلى ذلك (ال هو ) أي ماهو يمني القرآن (الاذكر) يمنى عطة وبذ كيرا (وما يؤمن أكترهم الله وَكَأْيِن ۚ نَ آيَهُ ﴾ يَعني وَكُمُن آية دَالتعلي التوحيد (في السموات والارض بَمْرُون عليها) يعني لا يتعلم و الاوهبمشركون)أى وما فهاولايعترون با(وهم عنهامعرضون)أى لايلتمتون الباوالعي ليساعر اضهمعن يؤمن أكثرهم في اقراره الدالفعلى وحدامية الله تعالى اعب من اعراضهم عنك ياعمد (وماية من أكثرهم بالمة الاوهم مشركمة بالله و بأنه خلف رحلق بعنى أن من اعام أنهم اداستاوا من خلق السموات والارض فالواللة والداقيل طم من يعزل المطرة الوا السموات والارض الاوهو موذلك يعيسلون الأصنام وفي روايقص إس عباس انهم يقرون ان الامتنائقهم ولداك إيماتهم وهرجية عديره ووالك شركهم وفي وأية أخرى عنسه أيضا لهاتزلت في تلبيبة مشركي العرب وفلك اسم كالوابقة أ مشرك لعبادة الوثن ى تلبيتهم لبيك لبيك لانسريك لك الانسريك حولك عَلْمَه وماملك وقال عناء عدا في السعاء وذلك ال الجهووعلى أسائزك في مسوار بهم في الرغاء ها داأسابهم اللاء أخلسوال السعاء (أها سنوا أن تابهم غاشية من عدّاب الله) بعد - ش المشركين لاجهم قرون المة مِحْلة تعمهم وقال مجاهدعة اب بنشاهم وقال قنادة وقيعة وقال الشحالة يعني الصواعق والقوارع ( ﴿ إِنْ خالقهم ووارقهم واذاحربهم الساعمة بغنة) بعنى فحأة (وهملابتُ مرون) يعنى بقيامها قال ابر عباس تهييه السيحة بالسَّاسُ " أمرشديددعوا ابلة ومع أسواقهم (قل)أي قل يا يحد لحوَّلاه المشركين (هذمسيل) يعي طريق التي (أدعو) اليهاوهي تو داك يشركون مه عيره ومن عزوجسل ودبن الاسسلام وسعى الدبن سبيلاً لأنه العلريق المؤدى الما المتعز وُجسل والى الثوابسواع جسلة الشرك مايقوله (الحالة) يعنى الى توسيداً شوالاَعِمان به (على بصيرة) يعنى على شين ومعرفة والبصيرة هي الموسَّة القدرية من إثبات قدرة ا جَامِين الْحَق والْبَاطل (أاومن انبعي) يَعني من آمَن في رصدق سَاجِئت به أيضا بدعو الى الله وهذ التخليق لاميد والتوحيد انحضما يقوله أهل السنة السكلي وإبن زيدةال سقءلي من اتبعث وآمن به ان بدعوالى مادعااليه ويذ كر بالقرآن وقيل تم إ عند فُوله أدعواً لى الله ماستأنف على نسيرة أداوس انبغي بيني أناعل نسيرة ومن انبغي أيضاعل " رحوأته لامالق الاانته قلهان عباس آن بحدامل المتعلبة وسداوا سحامة كانواعل آسين طريقة وأختل هداية وهدمة وكنالايمان وجندالرحن وقل ابن مسودون كان سنداذ استى بن قسات أوليك استارة وا (أَعَامَنُواأَنِ الْيَهِمِ مَاشِيةٍ) شقو بة تعشاهم وتشملهم (من عناساللة أوتأتيه الساعة) النبيامة (بغة) سالماً ي بناة (وهم لايشعرون) باتيام القل هذمستيلي) حكمه السبيل م التى هى السعوة الى الاء كن والتوسيد سديلى والسبيل والعلريق بذ كران ويؤتنان م فسرسبيل بقوله (أعموالى اقتعلى معية) إنَّ الدينه مع عندا المعتدمية (أ) ما كيد المسترف ادعو (رس اندي) عدف عليه اى ادعوال سيل امتا او بدعو اليمين أوأ أسيته أوعل بصرة شبرمقدم ومن البعنى عولت على أما عنوايت أعبان ورس أنهمت لي يجذ و برهان لاعلى هوى وللدوس كالواخير هذه الامة وأمرها قلو باواع قهاعلما وأقاياتكاعاق واختارهم المقاصحة سيدمحدمل إرتهاء وسر وتدريد فتنهوا بأخلاقهم وطريقهم فهؤلاء كالواءلي الصراط الستقيم في وقوله (وسيدان أيم أي وقل بدان القايمتي تعذيها المحسالا يليق بحلاله من حيم العيوب والقائص والشركاء والاضداد والأنداد (وما أمن الشركين) بعنى وقل يامح وما المن المثركين الدين أشركوابانة عبره في قواء عزوسل ﴿ وَالرَّاسَلُ مِن قِبِكَ الاوسِالا) يعي وما رسلنا قبلك يا تحد الارجالا مثلك وليكونوا ملائسة ( نوحى اليم ) ودار والمال العلمكة حيث والواحلامث المتعمل كاوالمعي كيف مجدوام ارسالمااياك بالمحد وسائر الرسل إندر مكانوامُن قبلك بشرمذلك عالهم كالك (من أعل القرى) بعي امه من أهسل الامصاروالدن لامن أُهل البوادي لان اهل الامعارا فسل وأعلم وأكل عقلامن اهل الوادي قال الحس فرست تي من مدر ولامن الجن ولامن الساءوقيسل انماليدث القانعيا من المادية لعلطهم وحمائهم (أطربسيروان الارش) يعيى هؤلاه المنسركين المكدس (فيسطروا كيف كان عاقبة الدين من صلهم) يمي كاستعاقبتهم المسلالة فما كذبوا وسلما فليعشر هؤلاء بهدم وماحل بهم من عدادما (ولدار الآحرة معرالاسن القوا) يمعى قعلما هسة المادليا ثعاوا هسل طاعتنا اذا يحيباهم عنسد نرول العدلب بالأمم المكدبة وماق الدار الآسوة خرطم يمنى اخشة لانها ميرمن الديهاواعا أضاف الدارالي الأحرة وان كاسهى الآحرة لان العرب تشف الذي الى مسم كقورهم -ق اليقين والحق هو اليقين هسم (أ والا يعقلون) يعي ينفكرون وْ يِعتبرون بهم فيؤسون ﴿ فوله عزوحل (حتى ادااستيأس الرسل) فَالصاحب الْكشاف حتى متعلقة بمعذوف دلعليه الكلامكانه قيدل وماأرسلمامن قبلك الارحالانوجي البهسروتراخي نصرهم حتيادا استيأس الرسل عن النصروقال الواحدى حتى هدا حرف من حروف الاسداء يستأقف معدها والمعسى حتى ادااستياس الرسل من اعمان فوديم (وظنواأمهم قد كديوا) قرأ أهل السكوة وهم عاصم وحزة والسكسائي يحذبوا التخفيف ووسهده القراءة على ماقاله الواحدي ان مصاء مل الاممأن الرسل قد كدبوهم فها أيغير وهم بغمن بصرالقاباهم واهلاك أعدائهم وهذامعي قول ابن عباس واس مستعود ومسعيدس جبير وعاهد وفالتأهل المنانى كفبواس فوطم كذبتك اغديث أي لماصدقك ومسه قوله تعالى وقعدالدين كقبوا الاهورسوله فالبأ يوعلى والصديرق فوله وطمواء ليحده الفراء فالرسال البهروالتقدير وطن المرسان إليهان الرسل قدكذبوهم فياأخبروهم بغمن صرائلة أياهم واهلاك أعدائهم وهدامعي فول امن عساس امهم لميؤمنوا مهم منى تزل مهدالمداب واعماطمواذاك لمماشاهدوامن امهال القاباهم ولايتمتع حسل الضميرف وطنواعلى المرسل البيم وأن لم شقدم طمد كولان ذكرالسل بدل على دكر المرسل اليهم وان ششت فلت ان ذ سحيعه جرى ق قول أفل يسيروا في الأرض فيسطروا كيف كان عاقبة الدين من فبايم أى مكدى الرسس والعلن هناعلى معنى التوهم والحسبان وهدامعنى ماروى عن امن عساس امه قال حنى اد أاستيأس الرسل من قومهم الابابة وطن قومهم النالرسل قد كدبوا وبارعد وامن تصرهم واهلاك من كسم مروقيسل معماه وكيقن المنسل أنهم فدكذ بوانى وعدقومهم الإحمالايدان أى وعدواأ ليؤمدوا تم لمؤسوا وقال صاحب الكشاف وطنوا أنهم فدكدبواأى كذبتهمأ نفسهم حتى حدثتهم امهم لايمصرون أورجؤهم كقوطم رجاء إضادق وربهاء كاذب والمعنى أن مده التكذيب والعداوة والثطار المصر من التة نعالى وتأسياه قد نطاول غليه وتمادت ستح استشعزوا النيوط وتوحمواأ ولامصرلهمنى الدنيا بفاءهم تصربا بفأة ون غيرا سنساب وعن أبن عباس وطنواسين ضعفوا وغلبواانهم قدأ خلفوا ماوعدهم التبهدن المصر فالوكانوا شراوتلا قوله وزاراتي غول الرسول والدي آمنوا معسى نصرانة فالساحب الكشاف مان صح همذاعن ان عياس فندا والأبالين مايخطر بالبال ويهجس فبالقلب من شبه الوسوسة وحديث الفس على ماعليسه

(وسبحان الله) وأتزهه عُن السركاء (وماأماس المشركين) معاللة غيره (وما أوسلنات قبلك الارسالا) لاملائكةلاس كانوا يقولون لوشاء رسا لابرل ملالكة أوليست وبهم امرأة (بوحی)الون حدس (البهم من أهل الفرى) لامم أعاروا - إ وأهل الوادي فيهما لحهل والحناء (أفزيسيرواي الارض فسطروا كيف كان عاضة الدين من فسلهم ولدارالآخرة) أى ولدار الساعة الآخرة (حير الذين القوا) الشرك وآسوابه (أولاتْمقاوں) وبالیاءمتی وأبوعمرد وحزة دعسلى (حتى اذا استيأس الرسل) يئسوامن ايمان القسوم (رطبوا أمهم قد كفيوا) وأيقن الرسالان قومهم كدنوهم وبالتحفيف كوفى أي وطن الرسسل البهم ان الرسل قد كذبوا أىأحاقواأووطن الرسل اليهمأمهم كذبواس جهة الرسلأي كدبتهم الرسل فى امهم ينصرون عليهسم ولم يصدقوهم فيه

الطبيعة البشرية وأمااللن الذى هوترجيع أحدا لجانبين على الآخو فايرجائز على وجل من المتسلين قا رسل المة الذي هم أعرف الناس و بهرواته شعال عن خلف المعادوسكي الواحدى عن إن الانباري قال هذا غيرمول عليمين جهتين احداث النفسيرليس عن ابن عباس الكنمين متأول فالما والاسوى ان قوله بناءهم نصر نادال على أن أهل السكفر طنوا ما لايجوز مثله واستنت بقوآرسل ألية وتُعَمَّرُ كُ للرسل ولوكان الطن للرسل كان ذلك منهم خطأ عطيا ولايستعقون طفر اولانصر أوتبرته الانتئاء وتعلي واجب علينا ذاوجد نادلى ذاك سييلاوفر أالبافون وهم نافع وابو كثيروا بوعمرد وابن عاس وظنه أمهمة كنبوا باغشده يدووجه مطاهروه وأن معناه ستحآفذا لسنيأس الرسسل من أيسان قومهم ولطنك يعنى وأيقوا يعني الرسل أن الام فد كذبوهم تكذيبالا يربى بعد اعانهم فالعلن بعبني وهدامعني قول نتادة وقالبيعة بممناة سني اذااستيأس الرسل بمن كدبهم من قومه مأن إصدقوهم را أن من قد آمن بهسمن قومهم قد فار فوهم وار ثدواعن دينهم لنسدة المحنة والبلاء واستبطؤا النصراً يمتم الصروعلى هذا التول العان عمني الحسبان والتكفيب مطنون من يعانمن آمن بهم يعنى وطنوا بالرسا طن حسان الرجهم قد كديم في وعد الطنر والنصر لابطا تورنا خو عنهم ولطول البلا كَذبوهم في كونهم وسلاوقيل المداالتكذيب إعسل من أنباعهم المؤمنين لاملوسول لمكان أر كمر ولكن الرسل طُنتبهم ذلك لبطه النصروعلى هذا ألفول الطن عنى اليقين والتكذيب للتيقن من حية الكفار وعلى الفولين جيعاة لكناية في وظنو الأرسل (خ) عن عروبين الزميرا به سأل عاسقيم قواه تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كفبو إأ وكذبو اقالت بل كفيهم قومهم فقلت وا استيقنوا أن قومهم كذبوهم وماهو طالعان فغالت إعروة أجول لقد استيقنوا بذلك فقلت أدايا قد كأثم مقات معاذ المة كمنكن الرسل تعلن ذلك برجهاقل فاحد مالآية فالت هم اتباع الرسسل الذين آمنداء وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم المصرحني اذااستياس الرسل عن كذبهم من "ربراليا أنباعهم كذبوهم جامهم نصرانة عندذلك وق رواية عبدالة بن عبيدالت بن المملكة قال قال ان عبا سى اذا استيأس الرسل وظنواأنهم فدكله بواخفيقة الذهب لهاهنائك وتلاستي بقول الرسول وال آمنوامعه متى بصرالة ألاان نصرا للهُ قريب قال فلقيت عروة مَن الزيبروذ؟ \* ١٠٠٠ - ١٠٠١ - أنهُ - ٢٠ اعة والقمادعدالله وسوله من شئ قط الاعلم اله كائن قبل ان عوت ولكن لم يزل البلاء بالرسل ستى عَافَوالْ يكون من معهمن قومهم يكذبوهم فسكانث تقرؤها وظنواأتهم فدكذبو آمنتقة ﴿ وقوله تعالى ﴿ خرنا)يعنى جأء تصرالته النبيين (فنجى من نشاء) من عباد نايعنى عند زّول المدالب بالسَّكافرُ بِرُ \* أُ الرُّوسين الطبيعين (ولابرد بأسنا) يُعني عدَّابنا (عن القوم الجرمين) بعني المشركين في قوله: ﴿ اللَّهِ فَقَصَهُم) يَعْنَى فَخَرِ مُوسَفُ وَاخْوَتُه (عَرَةً) أَيْسُوعَتْهُ ﴿لَاوَلَى الْأَلِبَابِ﴾ يَعْنَى يَتْفَطّ بِإَوْلِيالْاً إِذْ والعقول الممحيحة ومصنى الاعتسار والعبرة الحالة لتى يتوصسل بهاالانسان من معرفة المشاهدا بمشاحد والمرادمنه التأمل وأننف كرووجه الاعتبار بهذه القصة ان الذي قدرعلى المراج يوسف كمراك بعدالقاته فيه واخواجه من السجن وغليكه مصر بعد العبود بغوجع شعايا يه واخوته بعدد الموة إلعا والياس من الاجتماع المادرعلي اعزاز عد صلى المتعليه وساوا علام كلته واظهار دين وإن الإخيار النمة الشيبة جاريحرى الإخبار عن النبوب فسكانت معبرة لعدد صلى المتعليه وساروقيل ان المنا ق أولدنه السورة تحن منص عليك أحسن القصص وقال ق تسوه التدكان في قصمهم عيرة لأوا فدل على ان هذه القصة من أحسن النصص وأن فيهاعبرة لن اعتبرها (ما كان مديثا بفترى) بني مُؤمَّة هذا الفرآن عديثا غترى ويختلق لانالذى بابدس عنداللة وحوشد صلى المتعلب وسؤلا يسح

ُ (جاءهم تصرنا) للانبياء والمؤمنين بهسم فجأةمن غراحساب (فنجي) ربنون واحدة وتشده الجيم وفتع اليامشامى وءاصم على لعط الماضي للبسني للمفسمول والقائم مقام العاعدل من الباثون فننجى (من شاء)أي التي ومن آمنيه (ولايرد بأسنا)عذابنا(عن النوم الجروين) الكافرين (لقد كان في قصمهم)أي فَى قمص الانبياء وأُثمهم أرفىقصة يوسف واخوته (عسرة لأولى الالباب) حيث نقل من غابة الحسالى غيابة الجب ومن الحصير . الى السروفمارت عاقبة العبرسلامة وكزامة ونهامة الكرومامة وندامة (ما کان حدیثایفتری)ما کان القرآن مدشامفتري كا وعمالكفار

﴿ وَلِينَ نَشَدَيْنَ أَلَّهُ يَ بِينَ بَدِّيهُ } ولكن قسل بق الكتب التي تنسست (وَفَصِل كل مَن ) عناج أليه ق اله فيالانه القانون الذي أست ألكُّ \* ألين والانبتاع والذياس (وجدى) من الفنال (ورجه) من الصاب (لقوم يؤسون) بلته وأبينا وما عب مدلكن مقطوع على خبر \* كان من من رسول المقامل القاملية والمحمول أوقاء كم سورة بوسف ( ( 0 ) فاعاعبة الأهاد علم الحسل وململكت

غقر به أو يختلف لانه لم تم ألكت ولم غلاله المعام أمه به البقر آن النجر فدال ذلك على مدت ورأه البر غنالة لائه لم مدت ورأه البر غنالة المعام به المهاد النجر (ولكن أكان فسد الى البر بديمون الكتب الاطبة المؤلف الموراة المؤلف الموراة المؤلف الموراة المؤلف المؤلف الموراة الموراة المؤلف ألم المؤلف الم

ا المساورة اختلموانى نزولمساعلى قولين أحده مها استكنيوادا أبوطلعت عن ابن عباس و به قال المساورة الرصلية المساورة المساو

وله عزويل (الم) قال ان عباس وفي القال المع الاسم كلا المسم الما المسمول (الما قال المسمول المسمو

عينه هون الله على مسكر ات الموت وأعطاه الفوة أن لايحسدمسلما قال الثيمخ أبوسمور رحم التأن ذكرةمة بوسف علسه لملام واحوته تصبير ارسول المدملي الكعليه وسزعلي أذى قريش كاله يُقول ان اخوۃ پوسسع مع موافقتهم ايادق الدين ومع الاخوة عماوا بيوسدف ماعملواس السكيد والمسكر وصبرعلى فالمث فانتمع محالفتهم أياك في الدم أحزى أن صبرعلى أذاعم وقال وهب ان أالله تعالى لم بنزل كتابا الاوفيه سورة وسف عليه السلام تامة كإهى فىالفرآن الْعطيم والقأعا

عراسورة الرعدمكية وهي للائدوأ ربعون آية كوفى وتجس وأربعبون آية داد.

(به التقارح والرحيم) (للر) أنالقة أعر وأرى عن ابن عباس رضى الته عنهما (طك) اشارة الله آيات السورة (آيات الكتاب) أر بدالكتاب السورة أي تلك الآيات آيات

سُووة السكامة للعِمْدِيَة فِيهَا (وألسحا برلماليك من بك) كالقرآن كانه (الحق) خيروالدى (ولسكن أكثمالها م لايؤسون) يقولون متفرة يحدثم وكرما بوسئه الانجان فقال (القائدى فع السووات) أي طاقهام فوغة الأن تشكر في موضوعة فرفعها واقته سيندا الحجر الذي رفع السيواب (فتوجمه) مال وهوجع جمانة إوجمود (توفيها) النسور بعودالى السعوات أى توفيها كذلك الأساجة ال لميان أولى عمد فيكون في موضع جوعل أصفة لمبدأى بغير عمد من في

الوق تربيع لنالعدوللبحان لحساجداولسكن لاثوم اأتع ومن قالهسندا العول يقول الريحارهاسا (تماستوىءلىالعرش) جل قات وهوجيل من زمردعيدا للدنياوالهاعليد منسل القية وهذا قول عجاعد وعكره والأوا إستولى بالاحساز وحوذ ب عدر و بين ان عاس دالقول الاولى أصع في وقولة تعالى (مماستوى على الدرش) تقدم تعميره والكرا البلقن(دسترالسس عليه ي سورة الاعراف عاليه كماية (وسخرالسس والنسر) بدي ذلا بمالما في خلقه فهما مفهوراً والقمر) لمنافع سانه عربان على ماير بد (كل بحرى لاجل مسى) بسي الما وقت معلوم وهو وقت وما وألد باور والحيا وقالها ومسالم للاده (كل عرى عداس أواد مالاجل المسمى دوساتهما ومناز لهداءى ابهسما يجريان في منار لهداود وحانه ما المدعاية ينهيان لاجل مسمى)رُحوانتماء الها ولاعاوزاها وتحتينه الدامنه الى جعل لكل واحلمن الشمس والقسر سيراسا صالى جهة تأصفيتا (لدنيا (بدرالأمر) من ساس من السرعة والمعاول عركة (مدير الامر) بعسى المتعالى يدير أمر العالم العلوى والسقلي و ملكوته وربوبيت ويقعيه بشدت وسكعت على أكل ألاحوال لابشغل شأل عن شأن وقيل بدبر الامر بالايجاد والاعداد (بعملَ الآيات) بسبي آيانه والاسياء والامالة فنيه دليل على كال القدوة والرجة لان سيع العالم عناجون الى تدبيره ووحته داشة. نَ كتبه المزلة (العلسم تحت قهره وقد مه وقدرته (يسمل الآيات) بعني الهاتمالي بعبى الآيات الدالة على وحدابته وكمال قدر \* رّ القامر كم توقون) المليخ توقدون الدهاأ ان الدلال الداله على وحود ألما الع قسمان الاول الموسودات المشاعدة وهي عاق المعوات والارص المديروالعصل لامدل من الثبانب وأحوال النمس واغمروسالر الموم وهذا ودنقدم ذكر ووالقدم الثاني الموجودات المزا . من الرجوع البه (وهو المال وعي الموت مدا لياة والفقر مداليي والخما مدالتوة الى غردك من أحوال هذا المال وكل و الدى مدالارش) سطها يدل على وصودالصانع وكجال قدرته (لعلكم ملقاء رمكم توقعون) يعني أنه تعالى بدي الآيات الداله على وحدا (رجدل فيها رداس) وَكِل وَدَر مُلكَى وَقَواوتهد قوا المقالة والمجرالية بعد الموت لاس فور على الجاد الاسان جبالا ثوات (وأمهاراً) فادرعلى انجادواحياته ندرمونة واليقين صنة من سفات الباوهويوق المعرقة والدرامة وهوسك بارية (ومن كل الفراث العهم مع ثدات الفيم وروال الشك يقال سعاستين وأبنن عمى علم ﴿ تُولُّهُ تعالَى (وهواللَّ يَعلَ الأرض بعل فيهاروجين النين) الذكر الدلال الداله على وحداميته وكال فسدرته وهي وفع السموات بنسيرعمد وأحوال أى الأسود والايس والممرأر دفهاند كرالدلائل الارصية فقال وهوالدى مدالارض أى بسطها على وجدالماء وقيل واستاد واسلكمص والصعير الارض محتمدة ودهامن عد البيت الخرام وهذا القول انما يسم إداقيل ان الارض منسطوة كالأح والكبروماأشمه داك وعدا أصار الميث الارص كردو بحكن أن يقال ان السكرة اوا كات كبيرة عطيمة فكل قطعة (يعثى الليل الهار) يلسه عدودة كالسطح السكسراأعطيم مصل ألجع ومع ولك عاسة تعالى قدأ سعرأته مدالاوض وأنه زساعا و تكانه فيمعوأ وومطاماته وكل داك يدل على التسطيع وأنتنعالى أحدق فبلاوأيين دليلامن أصحاب الميئة (وسعل فيها) يعسى ما كان أييض سيرابعشى الارض (رواسي) يعي جبالا ثانة يقال رسالشي برسواد اثبت ورساه عبره اثبت قال أن عباس مزة وعلى وأبو تكر(ال أبوقييس أول حبل وضع على الارص (وانهارا) بعسى ويعمل فى الارض أنهار لبلر يدلنا عوايقاتي و ق ذلك لآيات لسوم كل النرات بعل فيها ووجي النين) جبن صعب النين أحرواً مفرو عاوا وعامشا (عضى الليا الم يتفكرون) ويعلمون ان يعى يلس الهارطلة الايل وبليس الليل ضوءالها ر (ال ق دلك) يعي المسى تقدم ذسكومين عن في لماساساعاعا عكيا قادرا وغرائب قدرته الدالة على وسداسته (كَيَاتُ) أى دلاً لات (لقوم يتعكرون) يعنى فيستناون (وق الارض قطسم على الصامع والسعب على المسب والعكرهو تصرف الفلب في طلب الاشتياء وقال صاحب المق متُجاودات) عَاع محتلعةً المكرقوة مطرقة للمسآ الى المعاوم والتعسكر يريان الك القوة بحسب علر العسقل وداله الدنسان معكونها شحاورة منلاصقة الحيوان ولايقال الاويا يمكن أن يحصل المصورة في القلب ولمسداروي تفسكروا في آلاء الله ما م طيبة للسبخة دكرية لى إخذاذ كان الله منزها أو يوصف بسورة وقال بعض الادباء العسكر مقاوب عن العرُّك لا مهُ يستعمل في زعيدة وملبةالى رخوة المعانى وعوفرك الاموروبحثهاطلباكوصول الىستنبقتها في قوله عزوسيك ﴿ وَلَى الاَرْضَ قَطَعُ شَعَاهُ أَ ودال دايسسل عسلي قادر مى منقار مات معنها من بعض وهى عملعة في الطبائع فهذه طيئة تعبث وهدّ مسيحة لاتبت ر ردبرمهيد موقع لافعاله عل وجهدون وجه

باروم مكى و نصر تى يىمنى عطف عملى فبلمصيرهم للقر بالعلب تحسيلي أعياب والسوال معسو وهي المحله ألمارأ سان وأصلها واحد وعي حمص بصم الصادوهمالمان (سبي عاءواسد) ر مالياء عامهم وسامی(وسطل بعسهاعلی دمس) وبالنامجرموعلي (ف الْاكل) ي التمـر وكسكون الكاف افسع ومكى (ان ف دلك لآمات لقوم معیآ*وں)عمالح*س مدل احالاف الماودي آبارها أبوارهاوأسرارها باحبار فالتطعى أنهارها وأرهارهاوتمارها (وان منت ) ما محدمن تولَّم في اكارْ المث (فض وولهم) حدر رمسداً أي فمولهم حدويأن تنثف مهلان من فدرعلي أنشاء ماعددعامك كاسالاعاده أهورشئ عليمه وأسره وكمال الكارهم أعجو مه م الاعامد (أمدا كما راً، المالي حلى حديد) فانحلاأوم مدل وعولهم فواساصم وحره كلواسه مهمروان (أولئك الدس كفروار مهم أولك الكافرون للبادون في كمرهم (وأولىك الاعلال فأعنافهم) وصعالهم فالاصرارأوس حله الوعد

الر مووهدة كمشروالريم (وسات) مى ساتى والم ، كل سشال دى سيحرس عمل وأع اسوعرداك سميمه لانهيستر اسحار والارض واليه الاساره موله (س أعمات وروع وعمل صوال) - مع صو وهر المعلات عمم من أصل واحد ومعة وله على الله عليه وسيل عمد الد اس عم الرحل صواحه عن امهما أصلواحد (وعرصوان) عي المحله المعرد واصابا فالصوال الحدم وسراك وال المعرف (يدة عامواحسه) معياشه هارالحات ورووعها والماء حسمرو ومام محياه كلمام وفسال مدد عوهرسال به قوام الارواح (وبعدل بصهاعلى بعص ق الا كل) بعي ق الطير ما بن الحاد والخامص والمقص وعمرداك من الطعام عن أني هن مروضي استعسم عن المين صلى المتعلَّم وسرام في فوله تعلي وسمل بعمسهاعلى بعص في الا كل قال الدفل وا برس ان واخلو والحامص أحرحه الرمدي والحديث موسورعر يباهال محاهدهداك لربي آدم صالحهم وحديهم وأنوهم واحدوقال الحسن هدامل صرنهالة لفاوت ع أدم كاسالارص طسه ولحده في مدالرجن فسطحها فصارب فيلعام محاور أب وأبرل على وجهها ماءالمهاءفيعض معدهوهرماوغرمهارشحرهاوحر معدمدامهاوعر معدمسعيارملحهاوحدثها وكل درق عاه واحد واوكال الماء وللاول اعاهدام والماء كدال الداس حامواس آرم وسرل علمه مؤالمآمد كره درق فباور دوم فمحشع وعمع ومموقاور دوم هايو ولاسمع وبالالحس والله مأمالس العرآل أحداذ فامس عسده و مأده أو بقصان والملقة بمالي وسرل في الفرآل ما هوشعاه ورجه للمؤمنة ولام يدالطالم الاسدارافي وقوله مالى (ان دلك) مى الدى دكر (لا الدوم معاون) سى مىدىرون د مىكرون ق الأياب الداله على وحداسه 🧔 قوله بعالى (وان مشت قصت قولمم) لكب معيد المعسرة به المسمدي المادموفيل الثعب ماله نعرص الريسان عبد الجهل سنب وطه قال مصالحكا والنصمالا مرف سنه وطدافيل التصدي حوالة محاللاه ندالي علام الصوب لاعبي علمه ماقة والخداات في الأنه لمني صلى الله عليه وسما ورمداه والمثناع دان عصم سكاد سهم الله المدان لمتعددهم ومرف بالصادق الأمان فتحسأ مراهم وقبل معناه وان يتحسس انحاد المسركان مالا بتسرهم لاسقفهم آلمه تعسنه ومهامع افرارهمال المقانعالي مالق السنسوات والارص رهو يصرو سفع وفادرأ وأ بر مسرمانة وماصريسا لمديه آلامشال مأرأ واصتحب عولمد وعيل والمك الاستحد مس أمكاره والنسآه الآحره المعت بعسد الموت مع افرارهم مال المداء الحلق مل الله وعجب قوطم ودالث السركين كأبوا سكرون لمت بمدالموسم اقرارهمان النداء الحلق من الله وصد بعرري النعوس الداء وهون من الاسداء پداموصعالىشتە وھوقولھم (أىدا كىلترانا) نەي نەدائوت (أشالق-ئاي-دىد) نەي ساد-لىنا وريدابهد الموت كما كسافله في من القد معالى فال عامهم (أولنك الدى كدروار مهم) ومعدل الديل تتكل من أب كرالمت معدالموث في وكافر ماللة معالى لان من أُسكر المعشد عدالوث فعداً مسكر المعدره ران لمتعلى كل شي ودروس أسكرد الده وكافر (وأوللك الاعلال فأعماقهم) معيوم العيامة والاعلال هم على وهو للوق مسحديد بحمل في العمق وصلّ أراد بالاعلال دلهم وانتيادهم بوم العيامة كإيفاد الاستر للزالدل (وأولنك أصحاب المارهم فهامالدون) معي امهم معمون فيهالاعر دون مهاولا ويون ويستتعلونك السيئه فسالخسه كالاستثنال طأب متعيل الأمر فساعىء وف والمراد الساء مصاهى عفو بهو بالمنسب العافيةوداك التشركيمكه كاتوا طلبول العنوية بدلامي العاف أسهراء مهروهو وطمالة بهان كان علاهوالحق م عسدك فاسطرعا ساسجاو مس السهاء وإنسانعداب ألم (وقد حل ب فيلهم ألمانف إيهى وقدمصت فالامم المكدية العمويات نسب مسكد مروسا هم والمياه بمسم الممروصم إذلك اصاب المارهم مهام إله ون) ول سكر ارأ وللك على بعظم الإمر (ويستعاونك السنة صل المسدم) ، ليسد ول العاجية ودان وبميانوارسولالبقه صلفانة عليه وسلم الاباميم بالعداب اسهراء مهم مادداره ررود سلسس ويلهم لنداد أ ويعدوات امنالمهم

المشدين عناطهم معتدوا مافلارستهوق والمثلة العقو مقامات العقاسوالمعاقب عليعمن المعاثلة وسحوا متمينة سيتة مثلها فإواويو مدة رئلسان سل شلوم) (ي مع طلمه أسس م التسويدوعل القال اي طلاق المديدة الساحدي منى المؤسيدوهي أو يحرابان مدره الله المراقب المراقب من التربية على التربية والمادتره مها أو إن رفك الشديد النقاب) على الكاوري أوهمناً القصيف كرانسم تعالما وهو بدري التربية على التربية والمراقب المراقب المراقب كفروالولا أول عليها المؤسيل كمدملو بالشبتة فيهما ( 6 ف) أي لعمل بناس وسنسمن شاء (ويزول الدين كفروالولا أول عليها ربه) لم يعتدوا للآيات ) التاءالمان تعدة ترليالاسان ويحمل شلالبرندع عرد معودات كالسكالوجعه مثلات مستعاري المرافيل رسول التحلي معرصم الناء فيهما منان (وأن مك للوسعم قالماس على طلهم) قال ال عداس معداداً له وشحاور-المتسليم وسسلم عمادا المتسركان واتسوا (وان رك لتديد العقاب) بعي المصري على السرك الدى ماتواعليه وقال مجافين لذوعاوره وشركهم ومأحرالعداب عهم والعاشديد العناساداعاقب 👶 قوله تعالى (ويقول دادرسوا عوآبات سي وعيسى من انقلاب العصا كُدرواً) التي من أُهل مكة (لولا) أي هلا (أرا عليه) إمى على محد صلى الله عليه ومرا ( أيةُ من و به). حية واحياء للوثي فقيسل من عصاموسي ومأدة صالح ودكث لأجهم مقتمعوا عداداً ولين الآيات التي ساءمها البي صلى أستعليه وسالًا" المسلسل وي المسلم المس لرسول انتمسلي انتعليه وسل (اعدا تسمسر)اعا امى عباس الحسادي هوانته وهداقول سعيدس سييرو يمكرمة ويحاهدوالصبحاك والتنحق وألمعى أترجل أرسلت مدرا الامدار بالمحدوالمادي هوانتقب ديس يشاه وقال عكرمة فدرواية أسرى عسه وأموالشحي أأث يحويالهم من سوءالعاقمة رسول المقصلي القاعلية وسيا والمعي إعيا أست مندر وأستهاد وقال الخسين وقتادة والرس بديعي وأ قوم سي بهد برروقال أوالعالية الهادي حوالعسمل الصالح وعالماً بوصالح الحمادي هوالغائد الى الخسين وما تعاكم عيراله من الرسل الشَّرُ ﴿ أَيُّ وَلَهُ عَرْدِ -لَ (اللَّهُ بَعَلِما مَعَلَ كُلَّ أَنَّى) لِمَا أَوَارْسُولَ آلْنَهُ صلى اللّه عليه وسلم الآياتُ \* وماعليك الاالاتبان عيا الله عروة ول عن عطيم قدرتَه و كال علمه والمه الع التحمل كل التي سي من ذكراً وأنتي سوى الحلق أو يمحهانك رسولمدر الخلى واحدا أواشين أوا كثر (ومانعيس) عيى ومانىقس (الارحام وماترداد) قال أهل واحدداك ساسداداي آنة الارحام الحيس على الحل فاراحات الحامل كان دلك تقصانا في الولد لان دم الحيض هو عدا عالولدي ا كات والآيات كالهاسواءى فاداح حالدم نقص المداء وينقص اولدواد المتحص رداد الوادويتم فالسمان تقمان حلعة الوفيعة حب ل جحدة السته ي مها السم والريادة عَام حلقه استمساك الدم وقيسل أدامات المرأة في وقت حلها يعقص العدة رر (ولکل قوم هاد) . س الحلُّ عنى تستكمل تسعة أشهر طاهرة على وأت خسة أيام دما وصعت لنسعة أشهر و تسمير الامنياء يهديهم الحالدين وبالعبداء بارزى مدة الحل وقيسل السمال السقط والريادة تمام الخلق وقال الحسن مريح أيط ويدعوهم إلى المقاآيه وسعة أشهروال يارفر ياستها لى تسعة أشهر وافل مده الحل ستة أشهر وقد يولد فلدوالمدة ويعيش وا ل أ كثره فقال قوم أ كثرمدة الحل ستان وهو قول عائشة و مدقال أبو حيعة وقيدل ان خس بهالایتما بر ندون ويشحكمون إالقديمإ لسنتين وفالرحنآءاً كترهار بمسين واليسادهبالشاوى وقال حسلين أبي سلماعاسي هؤ لستان وقال جماعه: دره ان موسين وسيسب من المتار المان المتار وكل المتني أ حيان هرمالامه بني ق اطن أمار موسين وعسد ماك ان أكثر مدة الحل خس سنين (وكل المتني أ مانحمل كل أنثى ومأتميس ألاوحاء وماترداد) ساق مندار) بعى منقد برورد لايحاوره وكليسقص منه وقيل الدنعالي بعام كية كل أي وكيفيته على أسكلُ وفيل معاه وأبه تعالى حصص كل مادنة من الحوادث وقسمعين ومالمسيسة وذاك بيشيشه الارابة توار هسده المواصع النلاثة وتقديره الدى لايقد وعليمعيره (عالم العيسيوالشهادة) بعي العقطل يعلماعاب عن خلقه وبالم موصوله كىيىلإماتحىلەس وقيل العيب هوالمعددم والشاهد هوالموجود وقيل الدب ماعاب عن الحس وانه الوادعل أيحال هومن (الكبير) أى العظيم الدى صعركل كبير بالاصافة الى عطمته وكدياته يهو يعود الى معيك ذكورة رأتونةوتمام [ وأنه نساني المستحق أسفات السكال (المتعالى) يعيى للغوءن صفات المقس المتعالى عن أعملة وخداح وحسن وقبح وطول وتصروع وذلك وكالعيضه الارحام أى ويعلم اتسفعه يقال عاض الماء وعمته أمار مامرداده والمرادعد دالولدهما تشتمل على واحدوانين والانه وأردعا أوحد الواد فانع يكون باما وعند باأومدة الولادة الماتسكون أقل من أسحة أشهروال سنتي عد الدالماأر ومسالتاهي والى خس عسدمالك أومعد به أى امل حل كلما تتى و بعل عيس الارسام وازد أدها وكليني معمور المرابعة المرابعة من عدالوله المرابع ملساه مدر (عام اليس) ما عليم الحال (والنهادة) ما ما مورور السليم النة أن الدي كل وفي ورده (المتعلى) للسنجل على كل شي بتدرقة أوالدي كبرون سعات الحدوقي، وتعالى عها وإلياه في أ

(سواء سڪم من أسر المولوس-پر به) ای قعامه (رمن هومسلحمه مالمل) متوار (وسارب مالهار) داهب فيسريه أي ي طر بقه ووجهه بعال سرب في الارص سرويا وسارت عطف على من هووستدب لاعلى سأعف أوعلى مستحم عدأن مى قىدىن الائس والسمر في (له) مردود عليمس كانه قسل لماأسروس حهروس أسمحج رس سرب (معقبات) جاءاب من اللائكة تُعتمِس في حفظه والاصل معنمنات فادعمث الماء في الفاف أو هو مفعلاڻين عصدادا عادعل عميةلان بنمهم ممدنصا أولاتهم ينصون ماكام به فيكسونه (من الله ومن علمه) أىقدامەوررادە(بحصلوبە سأمرانة) حماصفتان حيما والس من أمر الله اسداد للحفظ كأنه فيلله معمات من أمر الله أو محتطونه موأحل أمرانة أى مرأحل التمعالي أمرهم بحصله أويحسلونه من ماس الله ونقعت ادا أدب يدعائهمانه

, 43 As

رًا دار ل على أنه تعالى موصوف بالعدار الكامل والعدر والتامة وسرمه عن حيم المعالص ﴿ ووله مالي لم (سواءمسكيس اسرالمول وس مهر نه) أي سنومسكم س أسبي المول أوكسه وس أطهر وراعلمه كلوم أيدود أستوى علم الله دعالي المسريا عول والحاهرية (ومن هومستجمع الأمل) أي مستعر دالمته (ويداوس البار) أي داخب بالهارف سر به طهراوالسرب عبح السسين وسكون ألوا والعار وووال المائن الساوب المتصرف في حواتمه فالنان عباس ف هدوالا يقطوما حدر مستمست وعمالل وادا وسواكنه وأوى الماس أندرى وموالاثم ووسل مسمعه مامايدل طاهرس فوطم حصيت الشئ اداأطهرته المواسمة والمتعادا كتمت وسارب الموارأي متواود حمل السرب مستحما و مني الأمسواء ما صمرت والدراور أوطف للالس وسواعس أودم على العنائم مسسمراق ظامنات اللسل أوأتي مناظاهرات ألهار فان سلمه قعالى يحيط بالكل (لعمدسات) معي تله ملانكه يتعاقمون باباسل والهار فادامسعدت ألهادتكه الميسل عستهاملا كمالهار والتعقيب العود معد السعد واعداد كرمعهات طعط المأست وان كال الملائكمد كووالان واحسدهامعت وجعهامعتم جعالمعتمعمات كافسل اساوات سيعد وْرْسالات كلر (ق) عن ألى هر رة وسى الله عنه أن رسول آللة صلى الله عليه وسلم قال شعاف وس فيكم الاتكاء بالمل وملا أسكمالها ووعدمول ي صلاه المعمر وصلاه العصر م مرا الدي اتوا وسكم وسألم والما المركم كم عدادى مقولون تركساهم وهم صاون وأبداهم وهم صاون والمداهم وهم صاون وويل ال مع كل واحد مروس أتم ملكين ملك من سد وهوصاحب الحسسات وملك عن شاله وهو كأسالساتات وكاس والسيات أيس على كانب المنثاث فاداعمل العسد حسبه كتم اله بمسر أمثالها واداعم ل سنه علل صاحب الشمال لصاحب العمل كسواسليده فيقول أطره لعداه شوي أو يستعفر فعسسأ دالاث ومرابوان هومات مهاوالافال كسواحليه سنه واحده وملائه موكل سامسة المد فادا يواصع العندلة لمروسل روسه مهاوال عدعلى المةعروسل وصعهما وماك موكل سيسم ععدا يماس الادى رمالة بهكل بنيه لابدعه بفسدل فيصب تبئ من الخوام يؤدنه فإظلاء حسه أملاك موكاون بأحدى لبادوحست عبرهم في مهاره فانظر الى عظمه الله نعالى وقدرته وكالشفصة عليك أمه العبد المسكن وهو قوله نعالى (من يى داريه ومن حلفه يحفظو بعمل أحمالة) بعنى يحفظون العندمي بال بادية ومن وراء طهره ومعنى من أص لله أمرالله وادنه بألم عئ العدار واداحا حاوا عيه ووسل معياداتهم تتعطونه عناأ مراللة بهمر الحفظة بال محاهدماس عبدالار الثموكل وعصله في ومدر بقيله من الحن والابس والموام شاس من أبيه ود الاوال الاالله وراه كالاسئ ادر الله فيه ومسهوال كما الاحدار لولاأن الله عالى وكل مكم ملاتك دبون عسكم فامطعمكم ومشر مكروعووا مكراتحطه كالحن وفالداس وعمدي يعظويه أي عصلون للمالحسات والسيات وهداءلي فولس هول الآنه فاللكين الفاسدى عن العام وعن البال كسان الحسبات والسيآت وفال عكرم الآيه فى الاحراء وسوسهم يتعطومهم ورين أمدمهم وس المعهم المسيرق ووله واحوالي السي صلى اللق عليه وسدا فالداس عباس في معي هذه الآمه لحمد صدلي القسليدة مارس اس الرحس من بديه و و حلفه عد طويه من شراطي وطوارق الا في والهاروه ل عد الرحق راد الدَّير لت هدمالآية في عامر من العلم إن وأو مدس و معة وهماس بي عامر من ودوكات وسهماعلي روآه النكاى عن أنى صلط عن المن عناس فال أقبل عامر من العلقيل وأو بدين و معه وهماس بي عامر بي مدعل وسول الناصل الله عليه وسزوه وسالس فالمسحدي هرمو أصحابه ودسل المسحد فأستشرف اس لحال سام، وكان من أسمل الساس وكان أعوزه الرسل الرسول انته حدا عامر من العلميل ودأول له فعال دعه فان يردانه به حير ابهده فاصل حي قام على وسول المتصلى الشعل وروا والراع سمالي ال

العامية والنعمة (ستى سيروا مالمسهم) من الحال الجياب "

(67) (انانة لايديرمانقوم)س (واداأرادات مقوم سُوأً) أسلت والله ما السلس وعليك ماسل للسلس فال تحول الأمرلي بعدائه فالبليس ولك في أعلا بمثلاً. عَناا(ولامرده)ولاسفعه ىمالى يحمله حيث شا. فال وتسملي سلى الو بروات لى المدرة للاهل فاعتمل لى قال أحمل " نعروسليه ولأولس دنك في اليوم قمعي أكلك وعام معدر سول المتعلى استعليه وسلموك المريح أيرم شير (وماظم سدويهس ول) من دوں الله على الى الى أرساس ويعة ادار أبني أ كله ولدرمن خلته فاصر مه السيف فعل عامر محاصم رسول التعمل " أمرهمو بدوم عهم (عو وساو وراحه ودارار بدس حاصر سول القصلي القطيه وسلم ليصر مه فاحترط شعراس الذي يريح آلدق-وا تعالى سليه دا معدر سلى سايروسعل عامر بوي البه فالمعت رسول الله صلى استعليه وسلم ورأى أريدر؟ وطمعا) اتصماعلى الحرل مسيعه دول المام اكعبهما تاشت فارسل الله على أو مدصاعتة ي يوم صو فالطافا وأحد لولي عامر من البرق كأنه في نفسه وةاليا محددعوت ريك فق ل أوهدوالقة لاملاً ماسليك حيلا حردار شامام دادم ل السي صلى المار حوف وطمع أوعلى داحوف عسى المة من دلك راماد له و دالاوس والقروح وول المريت المرأة ساولية فالمأسم صم وداطمع أوس الحاطين عرب له واحق أصل ادمه حدهمه مثل المارداشته عليه فتالحدة كعدة المعروموت في أىساسين وطاسعين وأأحى رك ورموحيل مركس في الصحراء ومقول ادن املك الموت وحعل بقول الشعر ويقول الى أنصرتُ \* يحوب سرووع السواءق وصاحمه يعيى ملك الموت لاسدمهما وعي فارسل الفة البعمل كافلطمه فأرداه في العراب ثم تادفر عسدلم الرق وطمعى سى مات الى طهره وأحاب المقصر وحل وعاءر سول الله صلى الله عليه وسارى ماس من الطُّعيل والمراب العث فآليأ تولطب ور بدس و بعه مات ما صاعقة وأبول استسر و حل ف شأن عده المصة سواء مسكمين أسر القول ومَّه، ه كالمحاسالخون يحسى بغالى فولة لهمفصات من بدية ومسحله ويعى لرسول استصلى لنقشك وسيلر معقبات يحيطونهم ورنعي بدمه ومن حلفه من أمرأامة أى امر الله وعيسل أن طك المقمات من أماراته وفيسه تتسيم وبأحيز كرير د جي الحيامسية وعشي معدات أمرانة عسلونه من مديه رسسك في روله (الانتقلايميرما شوم) حطاسطَّتيْن المواعق الاللب لوأز ندي ويعدنني لانعزمانقوم موالعاقية والمعبةالتي أنع بهاسليم (سي تعير أوعاف المطرمن لهفيته بالعسيم) يمى والحاله الحيلة ومعوور مهم ويحمدون لعبه عليهم فعلادالى على تقبتهم و شور كالسافر وسياءيب عالى (دَاداأرادانة شوم سوأ) من دلا كارسدانا (ولامرده) بعي لايتدراسدان ردّما أرلها يكعاوس اللادمالا يستع صاله وقدره (ومالمهمن دونهم وال) يعى وليس لمهمن دون المثمن والإلى أمرهم وتصرهبو أهباه بالمطر كاهبل مصر العداسعهم في قوله سروحل (هوالدي بريكم البرق حودا وطمعا) لماسوف الله عروسل ريطمع فيمن لدمع فيه واداأراداتة سوم سوأدكرى هدوالآبه من عليم قدرته مايشه المعمن وحدو يشسه العداب لم (وينشئ السحاب) هو ده ل مالي هو الدي معي المه الذي مر مكم العرق والعرق معروف وهو لما أريدا يمن حاد ل السحاب ولي اسمحس والواحدة معانه حوداوطمعاوحوه الاولان عسملهان الرقيع فيمس المواسق وملمع فيرول الطراشان (الثقال) مالماء وهو جعر م الرق من يتصرر الملز كلسا و وص ق مع بعيسى بيدر الغر والربيب والعمع وعودات و تقيساه تقول سحامه نسآ ويأس لهى رول المطرع كالراع وعووالثاث الدالم يعاف سهادا كان ي عسير مكانه ووالدار ومتعاب الدال و سنم الرعد فيدادا كان في مكانه ورمانه ون س السلانساا المطرت قحطت وادا لم تطرأ شعمت (ويسشى عمده) قيل سيم سامعر التقال) بعسى الطريتال أشأالة السحابة وشأت أى أيداها وبدت والسحاب مرسحاية وا الرعسن المادال احس عر وللااعقاب لي من أى طالسروى المةعدة وقيسل السحاب العم ويساء أولم يكن فيهم المولل لأطرأى سيمون تسمان سحاب هام وهوا خالى والماء وأحسل السعد الحروسي السحاب سحايا المافر الريجاي أوفي الله والحمدته وعرزالي أولاعراره فسيره (و بحالوعدعمده) ا كثراسيم بعلى أن الوعد اسم للك اسى بدوق ا صلى اللةعليه وسلم أله وال والبوت المسوع مسه تستيحه وأورد على هدااله ولما على عليه وهو قوله (واللا تكامن ت الرعدماك موكل السحاب وادا كالعطوف معاواللعلوف سليدوس أن يكون عيره وأحبب عدماته لامعدال بكو معه يحاريس سار دسوق اسالك ساللاتكة راعا فردالد كرشريطاه على عتبرد من اللاتكة فهوكقُوله ر شَاأَلْىتات والصوت الذي

مع رسروالسفدان حى يسهى الى حيث امر (والماليكه من حيمته) و يسمح للازية من هبت واجلاله

(ويرسسل العواءق فَيصيب بها من شاه) الساعقة ارتسقط وزالياء لماذ كاعلمه المادن في كل شيغ واستواء الطاهروالخني عنده ومادل عدبي قدرته الباهرة ووحددابيته قال (وهم بجادلون في الله) يئسي ألدين كذبوا رسول انتمصلي انته عليه وسسلر بجادلون في الله حيثُ ينكرون على رسوله مايسفه به وزالة و على البث واعادة اغملائق بقولهممن يميي العظام وهي رسم ويردون الوحداسة باتخاذ الشركاء وبجعاونه بمض الاجسام نقولهم الملائكة مئات الله والواولاحال أي فيصيب بهامن يشاء قءال جدالم وذلك ان أر بدأها ليدين يعقالعامرى قال لرسول الله صلى الله عليه وملم حاين وفاد عليممع عامر من الطعيل قاصدين لفتلافرمالله عامرايتدة كفدةالبميروموت في يت ساولية وأرسل علىأربد صاعقة ففتله أخبرتيعن ربنا أبن نحاس حوأم منحديد وسعريل وسكال فالرائ عباس أقبلت بهودالى رسول انتصلى التعليه وسإفقالوا أخبرناعن الرعدماه قال ملك من الملائكة موكل السحاب معه عار نق من الريدوق بماحيث يشاءانة قالوا في الهذا الصوت الذى يسمع فالرزبو والسحاب عن تنهى حيث أصرت فالواصد فت أخرج والترصد ي مع زيادة في الحارين جعزاق وهوفى الاصل توب يلف ويضرب به الصابان بعضهم بعثا وأراد به همآ آله زجو بها الملانكة السحاب وقدياء تفسيره في حديث آخروه وصوت من فورتر جرالملائكة به السحاب قال ان عماس من سمع صوت الرعد فقال سبحان من بسبح الرعد بحمد ووالملالكة من خيفته وهو على كل شيخ قَدرِ قان أَصَابِه صَاعَقَةُ فَعَلَى دِينه وكان عبدالله بِن آلر عِرادًاسم الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسم الرعد عمده والملائكة من خيفته وكان يقول ان الوعيد لاهل الارض شديدوفي بعض الاخياران التدة الى يتول لوأن عبادى أطاعوني لسفيتهم الملر الليل وأطلعت عليهم الشمس بالهارولم أسمعهم صوت الرعه وروى مو يبرعن الضحالة عن ابن عباس أمه قال الرعدمات موكل بالسحاب يصرفه الى حيث ومر وإن عورالماه ف هرة ابهامه وانه بسمح الله فاذاسم لايدقي ملك في المهاء الارمع صوته بالتسديع فعندها يبزل المدار وفيل ان الرعد اسم لعوت الملك الموكل بالسحاب ومع ذلك فان صوت الرعد يسبح الله عزوجل لأن التسميروالتقديس عبارة عن تعزبه الله عزوجل عن جيع آانقائس ووجودهة االموت المسموعمن الرعدوحه وفه دلبسل على وجودموجود خالق قادره تعالىءن جيع المقائص وان لم يكن ذلك في الحقيقة تسبيحا ومنه قوله وان من فئ الإسبح عمده وقيل المرادمن تسبيح الرعد أن من سمه سبح الله فايذا مُ المني أَضِيف النسبيح اليه وقوله والملاتكة من خيفته يعني و يسبح الملائكة ، ن خيفة التعزوج ل وهيبته وخشيته وقيل المراد بهذه الملافكة أعوان السحاب جعل القتعز وجل مع المك الموكل بالسحاب أعوامامن الملائكة وهم خائدون خاضون طائدون وقيل المرادبهم جيع الملائكة وسمله على العموم أولى ﴿ وَيُرسُلُ الصواعق) حم صاعقة وهي العذاب الماول من البرق فيحترق من تصيبه وقيل هي الصوت الشديد المازل من الحوثم بكون فيه ارا وعد اب أوموت وهي في ذانهاشي واحد وهد والاشياء التلائة تنشامها (فيصيب يها) يعنى الصواعق (ون بشاء) يعنى فيهلك بها كاأصاب أر بدبن ويعة قال محدالباقر الساعقة تميد السد وغبرالمسلم ولاتصيب ألذا كر (وهريجادلون فى الله) بعنى يخاصمون فى الله وقيل الجدادلة المفاوسة على سييل المازعة والغالبة وأسلمن بدلت الحبل اذاأسكمت فتله نزلت ف شأن أو بدين و يعة حين قال الني صلى المةعليه وسلرم ربك أمن درأمهن ياقوت أمهن ذهب فنزلت صاعقة من السهاء فاحوفته وسأل الحسيزعن قوله وبرسل السواعق الآية فقال كأن رجل من طواغيث المرسبث اليه الني صلى المتعليه وسلونموا من أصمابه يدعونه الىاللة والى رسوله قفال للم أشبروني عن وب محدها فالذي تدعوفي اليسمعل هومين ذهب أوفمنا أوحديد أوعاس فأستعطم الفوم كالمع فانصرفوا الى الدي مدلى المة عليموسم فقالوا بارسول الله مارأينا رجلاأ كفرقلباو لاأعتى على اللهمنه فقال ارجعواليه فرجعوا اليه فإردهم على مقالته الاولى شيأبل فالمأجيب محدالك ربالأراءولاأعرفه فانصرفواالى رسول القصلى التعمليه وسلم فتالوايارسول والقاماز ادماعلى مقالته الاولى شيأبل فالدأخبث فقال ارجعوا البيه فرجعوا إليسه فيينهاهم عند وبدعونه و پَنازةَ وِنُه وهولايز بلهم على مقالته شياً اذار تعت سجِّا بة ف كانت فَوقَ رؤسهم فرعدت و برقت ورمت بماعقة فاح فتال كافروهم باوس عده فرجه واليخبروا الدي صلى انة عليه وسل فالمرجه وا أستقيلهم نعرمن أصحاب الميى ملى التة عليدرس فقالوالهم استرق صاحبكم فالوامن أبن عامتم دلك فالواقد أوحى الحالنتي سكي الإعليه وسرويرسل الصواعى فيصيب بهاءن يثياء وهم يجادلون في الله واختلفوا في هذه الوادوقيل واواخال فيكون الميى فيصيب بهامن بشاء في حالب اله في الله وذلك ان أو بعشا بادلف الله

(وحوينديدالحسال) فع المداملة وحي شد تالمداكرة والمسكايدة ومنه تعمل لسكد الذات كانسالا ستعمدال الحيلة والبيشية وعلى بفلان كأذا كاد وسي يدال السلفان والمدي أنه تديد المسكر والكيد لاعدائه بأنهم بالملكة من حيث الإعتسبون (الدعوة الحق) أمني فب الخالط لذى حوفد الباطل لدلان الياعوة ملاب الدى والهابع ولسن ألباطل والمعنى أن التسبيحانه بدعى فيستجيب الدعوة ويعطي ملابسة للمنق لكوفه مقيقا الديوجه الساالدعاء لماك دعومه من المادري الداعى سؤله فدكانت دعوته والنفر يخلاف مالاوشعم أهلك الة الساعة وقيل الهاواوالاستشاف فيكون المنى أنه تعالى فماتعمذ كرائد لائل قال بعدد إلى وه ولايجدى دعاؤه واقصال ي داون المانة (وهومديدالحال)أي تنديدالاخذبالمقو بذمن قوط يمحل به محلااذا أواد به سُوادِ فَيْلُّ شيديد الحال وادعوة هومن قوطم بمحل بهاداسي مهالي السلطان وعرضه لابلاك وتمحل الذاند كقب استعمال الحياة واحتداف المق عاقبه على تعدار ما فكون الدي انسب مانه وتعالى شديد الحمال باعدائه حتى تهلكهم عطر فق الايعرفونه والابتوقعونه وقيا طاهر لاناسابته الساعقة المسل من الحول وهوا لمياة والميرزات فتم اشتلفت عبارات المعسرين ف معز قوله تديد المال فقا الماء عل من أمة ومكر بعمن معناه شديد التقمة وقال مجاهد وقنادة شأيدالفو ذوقال اس عباس شعيدا لحول وفيل شديك العقوية وقنا سيث ليشعرو فددعار سول مماه شديد الجدال وذلك العلما تعريمهم أجم يجادلون في الله أخبراً ما أشد جدا الاسهم في قوله تعالى ﴿" الماصل المتعليه رساعليه دعوة الحنى يعي فادعو فالمدق قالعلى دعوة الق التوحيدوة للان عباس شهادة أن لااله الاللة قال وعلى صاحبه نذوله الأيسم صاحب الكشاف دعوة الحق فيهاوجهان أحدهما أن نشاف الدعوة الى الحق الذي هو تغيض الباطل كا احتفهما بماششت فاجيب تمناف لكنامة اليدفي قوبك كلفاءاق للدلالة على إن الدعوة ملاسة للحق محنصة بهوام ابتعزل من الباطل فهما مكات الدعوة والمغي انالقة تعالى يدعى فيستجيب الدعوة ويعطى الداعى سؤله ان كان مُصَلَّحَتُهُ فَسَكَا تَدْعُ ويُعَسَّلا بُسَد دعوة حتى وعلى الاول لاحة الكونه حقيقابان بوجه البه الدعاء لا في دعوته من الجدوى والمفر مخلاف مالا تفع فيه ولاجدوى ترزُّه وعيدللكعرة على مجادلتها دعاء والناني ان أضاف الى الحق الذي هو الله على معنى دعوة للدعوا لحق الذي يسمع فيحيث وعور الحند رسول اللةصلى القعليه الله هو الحق وكل دعاء اليه دعوة الحق فان فلت ما وجه اتصال هسة بن الوصفين بما تعبله ما قلت أما على \* وسنر بحاول محاله بهم واجابة أربدة مناهرلان اصابته بالماعقة كات بدعوة رسول التدسلي الله عليدوم إقاله دعاعليه وعلى ا دعوة وسول الله سلى الله ابن الطعيل فاجيب فيهما فسكات الدعوة دعوة حق وأماعلي قوله وهم بجادلون في الله فوعيد للسُّكُمُ إ عليه وسيز فيهم ان دعا مجادلتهم رسول الله صلى الله عليه وساروا جابة دعائه ان دعاعليا م وقبل ف منى الآية الدعام الاخلاص والأ عليم ا(والدن بلعون) الخالص لايكون الانتفاعالي (والنبين يدعون من دونه) يعبي والدين يدعونهم آطفهن دون انتقوا والآلحمة الذبن مدعوهم الاصنام التي يصدونها (لايستجيمون طم اشئ) يعنى لايجيه ونهم بشئ ير بدونه من تفع أود فعُرضُروا الكفار (من دونه) من دعوهم (الا كباسط كفيه الى الماء ليبلع قاء وتاهو ببالهه) يعنى الااستجابة كاستجابة للماءلين كفيعاليه يطلب منعان ببلغ عاءوالماء جآدلا يشعر يدماكف ولابعدا مدلايقدران تجيب دفأتمار دون الة (لايستجيبون فاه وكذلك ما يدعونه جمأ دلايحس بدعاتهم ولايسة طيع اجابهم ولايقه رعلي نفعهم وفيسل ت لهـمشين) من طلباتهم جىدوى دعائم ملا كمنهم عن أوادان غرف الماء يديه ليشربه فيبسطهما ماشر الصابعة فإنان كالا (الأكباسط كفيدالي إليا. شياولم سلغ طلبته ون شربه وقيل ان القايض على الماء تاشراأ صابعه لا يمكون في يدهمنه تيع ولايباغ إليبلغ قاه) الاستثناءمن منهشى كذَّنك الدى يدعوالاصنام لانهالانضرولاتفع ولايفيده منهاشئ وقيل شبه بالرجل العطَّلْمِ إنَّ للمدرأي من الاستحابة إلتي يرى الماءمن بعيد بعينيه فهو بشير بكفيه الهالماء ويدعوه ملسانه فلايانيه أبداهذ اسمى قول عما دل عليهالاستحسونلاه عطاء كالعطشان الجالس على شفيرالبثروهو يمديديه الى البثر فلاحو يبلع الى قعرالبثر ليخربج ألماء ولا . القسعل بحروفه يدل على وتفع اليه فلايشفعه بسطه الكف الى الماء ودعاؤه أو لاهو ببلع فاء كالملك الذين يدعون الاصالم لأ الصدرجيفته وعلى الرمان والعدوة ابن عباس كاعطشان اذابسط كفيد فالماء لايمعه ذلك الإيفر ف بهمامن للاوولايلم ومالضرورة على المسكان

والحل بخازاستناء كامنها من النعل فعد التقدير لايستجيبون استجابة الاستجابة . كاستجابة إسط كفيه الى الماء أى كاستجابة الما امن بدعا كفيه السمه الحب شدان بيلع فأدوا لما جهاد لايشعر يصط كفيه و وعاجته اليه ولايقد وأن جيب دعاء ويلتم فاموكذ التعابد، وتعجداد لايحس مدعاتهم ولايستقليم اجابتهم ولا يقد بزعلي ... ليبانو متعاق بباسط كفيه (وما دو يبالته) وما الماء بالفرقاء

ان دعوا المعلم عمر والدغو االاستام لمتستطع اجاتهم (ويته يستجدمون فالسموات والارض)سعودتميد وانفياد (طوعا)حال يعي الملائكة إوالمؤسسين (وكرها) أيسى المادة ين والسكافرين وحاله الشدة والسيق (وطلالهم) معطوف على من حموطل (العدر)جععداة كمةي وقعاة (والْآصال)جم أصل حعاصيل قيلطل كل شئ يسحدنة بالعدو والآصال وطل السكافر يسجدكرهاوهوكاره وظل الؤمر يسجد طوعارهو م طائع (قبل من رب السموات والارص قيل الله) حكاية لاعتراق م لا به واقالطم مزوب السموات والارض لميكن فمدسورا ن يقولوا الله دليا قراءة اد. مستعود وأن ةالوا التدأو هو تامِّين أي وان لم بحسوا فلمهم فأمه لاجو أب الأعدا (قل أما عف من دوله أُدلياء) إبد أن علمتموء رب السموات والاوض انحدتم من دومه آلهه (لا بملكون لانفسسهم تفعا

الوقتين وقيل لإمهماطرها الهار فيدحل وسطه فيايينهما والمسلك وهدنه السجدة من عزام سجود التلاوة فيسن الفارئ والمستمع أن يسحد عند قراءته واستاعه طدهالسجدةوالقاعلم ﴿ قُولَةُ تَعَالَى ﴿ وَلَمْ مِنْ رَبِ السَّمُواتُ وَالْأَرْضَ ﴾ أي قرابا يجد لمؤلاء المنسركين الدين يعبدون غسيرانة من رب السعوات والارض ومنى من مالك السعوات والارص ومن وتكبرهماوحالفهما فتسبيقولون انتلامهم متمرون ان انتتئاق السموات ومافيها والارض وماويهاوادا أأجانوك بذلك فغلة متياعدالله وبالسموات والارض وقيل لماقال هده المقالة للمشركين عطمواعليه وفالوالبسانة فامر والقة ان يحييهم مقوطم ( قل الله )أى قل المحداثة وفيل اعداما السؤال والجواسم جهة واحدة لان المشركين لإيسكرون ان الله عالى كل شئ والمالم سكرواذلك وأباب السي سلى الله علية وُسل مقوله الله ويكامهم قالواد الشاأ يصام ألره بم المجتمعلى عبادتهم الإصنام مقوله (قل) أى قل يا محد المشركين يدفعوا ضرواعنهآه كمظ (أعَاتُكُيْمُ من دويه) منى من دول الله (أولياه) يدى الاصنام والولى الداصر والعي توليم عيروب السموات

أ فادمادام باسط كعيد وهدامذل ضرعه الله تعالى الكمارودعانهم الاصناع - ين لا يعدهم الشدق تم منم هدا غوله (ومادعاء السكافرين) يعي أصامهم (الاق صلال) بعني عنل عنم اذا استاجوا اليه قال الزعماس المعده الآرة أمواته عجوية عن التقدال في قوله عروجل (ولله يسجد من في السموات والارص طوعاً وكرها) في معنى هذا السجود قولان أحدهما ان المرادينه السحود على الحقيقة وهوو صراطية على الأرض معلى جدا الفول قو معسى الآية وجهان أحدهم الن اللفط وال كان عاما الان المرادمة الحصوص فقوله وللة يسجدس فىالسموات يعنى لللائكة ومن فىالارص من الاس بعي الزمس طوعا وكرها يصبى والمؤسيس ويسجد للطوعاوهم المؤمنون العلسون للاالعبادة وكرها يعمق المسافق ف الداحلين في المؤمنين وليسواسهم هان سعودهم فله على كرومنهم لامهم لا يرجونُ على سعودهم ثواما ولا

بخاور على تركه عقابال سيجودهم وعبادته سم حوف من المؤمنسين الوحد أنثاني هو حسل اللعط على العموم وعلى هذاوير اللهطان كالوهوال حيع أللا الكقوا لمؤمنين موزاةن والاس يسحدون لقطوعا

ومهم من يسيعدا فكرها كانقدم وأماالكهار من الحن والانس فلا يسحدون القالت ويداويد الاشكال والخواب عندان للعي الهيجب على كلمن في السموات ومن في الأرص أن يسحدانة ومر بالوسوب عن الوقوع والحصول وبلواب آخرو موأن بكون المراص هداالسجود هوالاعتراب العطمة والعبودية وكل من فالسموات من ملك ومن فالارض من أس وجن فاجم يقرون لله العبودية والتعطيم و بدل عليه

قوله تعالى ولأس سألنهم من حلق السموات والارض ليقولن التدوالقول الثاني ف معيني هذا المسعود هو

الانقياد والمفنوع وترأك الامتباع فكل من وبالسموات والارم ساحد للقيفذا للعى وهذا الاعتبارلان قدرته ومشيئته مأفذة ف المكل فهم ماضعون مقادون له الله وقوله تعالى (وطلاهم بالعدوو الآصال) القدوة والعداة ولبالهاروقيل الى صف الهاروالعدو بالضم من طاوع المحرالي طاوع الشمس والآصال جعمأ صل وهو العشية والآسال العشايا حمعشية وهي ما بين صلاة العصر الى عروب الشمس فال المصرون

إن طل كل شخص يسجد القسواء طل المؤمن والكافر وقال محاهد طل المؤمن يسجد القطوعار هوطائر وطل الكافر يسجدننه كرهاوهوكاره وقال الرحاج جامق النصيران الكافر يسجد لعيرانة وطله يسحد للمقال امن الاسارى لايبعد أن يخلق القاتمالي الطلال عقو لاوا وهاما تسجدهم اونحث م كاجعل للحدال أوهاما أحتى سمحت تقمع داود وقيسل المراد بسجودا لفالالسيلاج لمن جانب المساسبة آخر وماوط ارقصرها

وسبب ارتماع الشمس وتزوط والماخس العدووالآسال بالد كرلان الطلال تعطم وتكرى هدفرن

روالارض واتحلنكوهم انساوا بهني الامسام (لايملكون) بعنى رهم لايملكون (لانفسهم معماولاتسرا) يستطيعوبه لعسيرهم وفد آثرتموهم على الخالق الرازق

المتيب للعافب فسأأبين منلالس

ولاخرا) لايستطيَّون

لانفسسيم أن ينيعوها أو

وكيف لعرهم تمضرب المتعبئلا للشركين الذين يعبدون الاستاء والؤمنين الذين يعبدون المد فقال تعالما (فل هل متنوى الاعبى والبعير) قال ابن عباس منى المشرك والمؤمن (أم هل تستوى الطامات وألبوركم يعنى الشرك والايمان والمعي كالايستوى الاعي والبصير كذلك لايستوى السكافر والمؤس وكالاستها الظلمات والدور كذاك الاستوى الكفروالاعان وانماشبه الكافر بالاعي لان الاعي لابهتادي كفلك الكافر لايهتدى معيلا (أم جعاواللة شركاء) هذا استفهام انكار يعنى جعاوالة شركاء (شاتم كلته ) يدنى خلفوا سموات وأرصاني وشمساقرا وجبالا وبحارا وجنا دانسا ( فقشا به الخلق عليهم ) منَّ هذَّ الويد وللسي هل وأواعيرالله خلق شيأ فاستبه عليهم خاق الله مخلق غيره وقيل اله تعالى ويخهم خوقه أم بأهلو إخة صركاء سلقوا خلفامة للمخلف فنشابه خلق الشركاء بخلق القعسدهم وهدا الاستفهام امكارى أي لعد الاس كذبك حتى يشتبه عليهم الاص الدانع كروابعقولم وبعدوا اللقته الى حوالم وعناق بالر الانبياه والنسركاه يخاوقون كمأ يسالا يمخلقون شيأسني ومنقبه خاني الله يخلق الشركاه واذاكان الأمر الامتر ارمتهما الحة وهو فوله تعالى (فل الله غالق كل شيع) أي قل ما محد هؤ لاء المشركين الله خالق كل شيء عايد عبراً بكون يحاوة ادقوله التعفال كلشئ من العموم الذي يرادبه الخصوص لان التقاعالي خلق كل شئ وهو عنوق (وهو الواحد) يدني واللة تعالى هو الواحد المفرد بخاق الاشياء كاها (القهار) لعباده حتى ا فنانه وُقدرَه وارادْنُه في وقوله عزوج ل (أمزل من الساءماء) لاشبه الله عُزوج ل السكافر بالاعمى والمؤمز ماليصدوشيه الكعر بالطلسات والايمان بالبور ضرب لدلك مشسلا فقال تعالى أيزل من السياءُ ماء يعيي الملا (فسالتأودية بقدرها) أودية جعروا دوهو المفرج بين الجملين يسيل فيه الماء وقوله فسالتا ودية فيه انساء وحدف تقدير وفسال في الوادي فيهوكما يقال جرى النهر والمرادج ي الماء في النهر مَقْدُف في الدلالة الكار بقدرها فالبجاهد بالهاوقال امن برج الصغير بقدره والكبير نقدره وقبل بقدارماتها واعمالكم أودة لان المل اذار ل لا يعرجه ع الارض ولأحد في كل الاودية بل ينزل في أرض دوِّن أرض ويسل في والمدوُّرُ في وادفايذا السب جاء مدابات كيروفلان عباس أنولس العاماء يعنى قرآ ماوهذا شل معربه التذور فسألت أودية عدرها يريدبلاو بةالتلوب شبه تزول القرآن الجامع لهدى والموو والبيان مزول المطرلاء المطر اذاول عمامعه وكدلك تزول الفرآن وشبه القساوب بالاودية لان الاودية يستدن فيها الماءوك القاوب يستكن فيهاالايمان والعرهان مركة تزول الفرآن فيها وحشاخاص بالمؤمنين لانهم الدين انتقعوا بأناء الفرآن (ق)عن أن مومى الاشعرى رضى القعنه قال قال وسول التصلى الله عليه وسلم أن شل أ الله بعين المنى والعلم كمثل غيث أساب أرضاف كانت منها طائعة طبية فيلت الماء فانت أل كار والم الكثيروكان منهاأجأدب أمسكت الماءنفع انقهوا الناس فشريوامنها وسيقوا ورعوا وأست أسرى اعماهي قيعان لاعمك ماه ولاتنب كلا وفدلك مثل من فقه في دين الله وتفعه ما إمتني القابدة فتفرار ومثل من لم وقع مذلك وأساولم يقب ل هدى القه الذي أوسلت به قال النسيخ عي الدين الووي ( أ وغيره في معنى هذا الحديث وشرحه أماال كلا فبالميز بقع على الرطب واليانس من المشيش والم وكان منهاأ بادب فبالجيم والدال الهدمان والباه الموحدة كذاني المعطيحين وهي الارض التي ٧٠٠٠ الكلاحم جدبعلى غيرقباس وفياسا جدب والجدب شداعم والاعطال والت ولإبسرع فيه المضوب وفي رواية المروى أخاذات باتخاه المجمة والذال المجمة جع اغادة وهي المدرّ -إ عَسك الماء وقوله ورعوا كذاف صحيح مسلم من الرعى ووقع ف صحيح البخارى وزوعوا وتبادة وَالَّي ؟ أزرع والنيمان بكسر الفاف جع فاع وهوالمستوى من الارض وقوله فذلك مثل من فقه في دين المدود بضم القاف وهوالمشهور وروى ملسرها ومعادفهم الاحكام وأمامعني الحديث ومقموذ وفهوان التيمل اموس- سيستور بمكن وأغاسكرلانالملزلاياً في الاعلى طويق للناوية بين البقاع فيسبل بعض أودية الارص وون بعض (بقنوها) بقدادها . فينجز

المانسات والتور) علل الكعر والآيمان يستوى ك في ضرحفس (أم جعاوا يتنشكاه) بل جماواومعي الهمه ة الأسكار (خالتوا كلفه) خلقوامثل خلفه وهومنفة لشركاء أى اسم لمنتخذوالة شركا عالفين فدخلقوا منسلخلق الله ﴿ (نشابه الحاق عليهم) فأشنيه علهب يحاوق الله بيغاوق الشركاءحني قولوا قدره ولاء على الخلق كاقدر انةعليمقاستحقوا المنادة فتخذه إشركاء ويصده كإيميد واكتم انخذواله شركاء عابؤ بولأنقدرون على ما يقدر عليه الخلق فنسلاأن مدرواعلي مأ غدرعليه الخالق (قل الله ما في كل شيّ ) أي خالق الاحساء والاعراض لامالق غيرالله ولايستغيم أن يكون لهشريك في الخلق فلايكون لاشريك فى العبادة رمسن قال ال الله لم يخلق أفعال الخلق وهمخلقوها فنشابه الحلق على قولم (وهوالواحد) المتوحد بالربوبة (القهار) لايتنالب وماعداء مربوب ومقاور (أبرل) أي الواكب الفيار وهوالله سيحاله (من الساء)من السحاب (ماء) مطرآ (فسالت ودية)جعوادوه الموشعرالذي بسيل الاا

مد

لدَّى عزاندًا إدنا فرالسمطور عليهم غرضار '(فاحتمل السيل) أى رفع (زبدا) هوماعلاعلى وسه المساءمن الرغوة والمني هلاء زيدً ار إيناً منتفاها من تنعاع لي وجدالسيل (وعبالوقدون عليه) و باليآء كوفى غير أبي بكروس لابتداء العابة أى ومنه بعشاز بدمث ل رّبد لَمَا وَتَشِيشَ أَى وَبِمَصْرَبِهُ (فَاللَّهُ ) حَالَ مِن الصَّهِ فَعَلَيْهُ أَيْ وَعَدَونَ عَلَيْمًا بِنَافَ اللَّهِ (ابتفاء حلية) مبتغين حلية يورمدون موضع اخالسن المنسعرف توفدون (أوستاع) من الحديدوالتحاس والوساص يتخلسها الاوال ومايت ميه والمضر سقروه ومعلوث على دلية أى زينتس الدهب والعنة (زيد) خبث وهوستداً (مثله) نعت له وعدا توفدون خبرله أى طدَّ والغارات اذا غلت زيد مثل زيد الماء (كذاك يضرب القوالحق والباطل) أي مثل الحق والباطل (٣١) ( فاما از بدفية هب جفاء) مالياتي متلاشيا وهو مانفسذف التعليه وسؤ ضرب مثلالما عبعس الحدى والعلم الارض التي أصابها المتارةال العلماء والارض ثلاثة انواع القدرعند لغليان والبحر وكذبك إلناس لاتها متهاخلقوا فالنوع الاول من ألواع الاوض الطيبة التي تنتقع بالمطرفنست به العشب عندالطعمان والجبءالرمي فينتقم الماسء والدواب الشرب والرحى وغرذاك وكفالك النوع الاول من النآس من يبلغه الحدى وغير وجفوت الرحل صرعته إلك مروالعل فيعديابه قلبه وعفطه ويعمل بهويمامه عيره فيعتفع بهوينفع غيره قال مسروق صحت أصواب (وأماما يفع الماس) من بسول إنتاصلي المتحليه وسلم فوجدتهم كالاخاذات لان قلوبهم كآت واعية فصاوت أوعية للعلوم بمباوزقت الماء والحملي والأواتي ورصفاءالعهوم النوع الثانى من أنواع الارض أرض لانقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فالد الغسيرها (فيمكث في الارش) يع إمساك الماء لمعره الينتفع بعالمياس والدواب وكذا النوع الثاني من الباس طرقاوب حافيلة لكن فيثنث ألماء في العيون س طهراههام نافية فيدقى ماعندهم من العلم حتى يجيئ المتاج اليه المتعطش لماعندهم من العلم فيأخذه منهم والآبار والحبوب والتمار يتنفع به هو وغيره النوع النالسن أنواع الارض أرض سبخة لاننت مرحى ولاتمسك مامكذلك وكذلك الجواهر تسويني بنوع التالث من الناس ليس هم فلوب عافطة ولاا فهام ناقبة فاذا بلغهم شئ من العلم لا ينتفعون به ي أرضهم الارض مسدة طويدلة لاينفَمون غيرهم والتَمَاعَلِم في وقوله تعالى ( فاحتمل السيل زيداً ) أز بدما يعاوغلى وجه الماء عند الزيادة (كداك يصرب الله المبِّب وَكَذَلُك مَا يعلو على القُدر عند غلياتها والمعبى فاحقل السيل الذي حدث من ذلك الماوز بدا (رابيا) الامثال) ليطهر الحق من ني عاليام تفعافوق الماطافياعليه وهها المالمثل ثما بتدأيتل آخرفقال تعالى ﴿وعمانوقدون عليه في الباطل وقيل هذا مئسل . بار ) الايقادجة ل الحطب في النار لتنقد تلك النارنحة الشين ليذوب (ابتغاء حلية) يعني اطلب زينة ضربه انتة للحق وأهدله أنشهرف قوله عليه يدوده لى الذهب والعنة وان لم يكونامذ كور بن لان الحلية لانطلب لامهما (أومناع) والباطل وخزبه فنل الحتي فرأوا خاستاع آخو عمايتهم بهكا لحديدوالمحاس والرصاص ونحوه عمايداب وتعدمنه الاواتى وغيرها وأهارالماءالدى ينزل مود باينتفع موالمتآع كلما يمتع بهويقال لكل ماينتفع بهق البيت كالطبق والقدر ونحوذلك من الاوانى متاع الساء فنسيل بدأودية ز بدمنَّه) يعنى ان ذلك آلذى بوقدعليه في الناراذا أذيب فله أيضاز بدمثل زبدالما مغالصا في من المماآء الساس فيصيون به وينفعهم من هذه الجواهرهوالذي ينتفع بهوهومثل الحق والزيدمن الماء ومن هذه الجواهرهوالدي لاينتفع به بانواع المناقعو بالفاراتش موستل الباطل وهوقوله تعالى (كذلك يضرب الله الحق والباطل) فالحق هوالجوهر الصاف الدآبت ينتفون به في صوع الحلي لياطل هوالز بدالطف الذى لاينتفع مرهوةوله (فامالز بدفيذ هبجفاء) يمني ضائعا بإطلاوالجفاء منه واغاذ الاواني والآلات رئى به الوادى من الربد الى جوانبه وقيسل الجفاء المنفرق يقال جفأت الربح العسيم اذا فرقت والمعني ان الختلفات وذلك ماكث اطلوان علاق زقت فالديشمحل ويذهب (وأماما ينقع الناس) بعني الماء العالى والجوهر الجيدس فىالارض بإق بقاء طاهرا - والإجسام الى قذاب (فيمكث فالارض) يمنى ينبت ويبق ولايد هب (كذاك يضرب الله الامثال) يثبت الماء في منافعيه سأهل التفسم والمعانى هذامثل ضربه التقالحق والباطل فالباطل والأعلاء لي الحق في بعض الارقات وكذلك الجواهر تبستي منة متطاولة وشبه الباطل في سرعة أضم حلاله ووشك والهبز بدالسبل الذي يرمى به وبز بدائقل الدي يطفو فوف اذا أذ ب قال الجهور أمشل ضربه اللة تعالى للفرآن والغاوب والحق والباطل فلا باءالفرآن نزل لحياة الجنان كالمناء للزيدان والاودية النسلوب دمعني يقدوها ورسعة القلب وضية والزيد مواسس النفس دوساوس الشيطان والماء الصاف المشتعده مثل المق ف كايذهب الزيد باطلاو يسق صفو

كيفرالماتاع المديدوالنعاس والرماص فتل الاعمال المدة الإخلاص المدة العفلاص فان الاعمال بالبالة النواب (فة المدنوككا الله المواهر بعديا أداة النعال كسب و بعضها كالاستفاد في الحرب وأيدار بدفال بالواهد بعديا أداة النعال والارم ف

اعكفلك تذهب هواجس النفس ووساؤس الشسيطان ويبق الحق كإهووأ ماساية الذهب والعنسة في الاحوال السفية والاخلأق

(درياستاجابوا) ئى أجابولىتعان يبضرب فى كدلك بضرب اخة ادشتال الدومنين القرن استعبأبوا (اديم) أعسى) وهئ وسين المستبديات المستبدية المستن (والذي المستعيدولة) عن والمكاه من الدي استبديدات عمل المستال والديد والمراجعة استبدادات مدالاندوايه) كالمستداف ذكر ما عد لد يرالسنجيدين أى وملكوا والاحوال فان الله يحتدو يعالدو بجعل الدافيسة للحق وأهام كالريد الذي يعساده في المساء في أحث دبيني الماه العاق الدي بتنفع مهوكة لك الصفوس هذه الجواهرييق ويذهب العاوالدي هوالكلا مايميدالكيرعمابذاب من جواهر الارض كذلك الق والباطل فالباطل وان علاف و المراق وأها واختر يعاير حو وأهاد وقيل هذامثل المؤمن واعتفاده وانتفاعه بالاعان كشل المأه الساق ينتفع مالياس وشل السكافر وخبث اعتقاده كالزبدالذي لاينتهم مالينة وقيسل هدامثل فنر أفيح الذي يعسل فى قاوب العباد على ما فسم طافى الاول لان الوادى اذاسال كنس كل شي فيمس والمستقلوات كذاك اذاسال وآدى قلب العبدبالنووالذي قسمله على قدراعانه ومعرفتسه كمنس كأ وعناة فده واماالا مدف فدهب جذاء وأماما يدفع الساس فبسكث في الارض بعني بذهب البواطل وهي المنسومةُ وتيع الحفائق وهي الاخلاق الحيدة كذلك يصرب الله الامثال في وقولة تعالى (الذين ا لربه مراحلسني) فيل الأرم ف للذين متعلقة بيضرب والمعي كذلك يضرب الله الامثال للعوَّمنَّةٍ " استجابوا لربهم وميأجا بوهالى مادعاهم اليسمين توحيسه والإعان بهو مرسوله والكافرين يستجيموا فعلى هدا يكون قوله كدلك يضرب المالامثال الفر يقين من للؤمنين والمكافر الكلام عندقوله كذلك يضرب الله الامثال ثم استأنف بقوله للذين استجابو الربيم والحسني قال أُبُّ م وجهورالمنسرين يعي الجسة رقيل الحسني هي المفعة العظمي في الحسن وهي المنتمعة الحافظ شوات المصرة والانقطاع (والدين لم يستجيبواله) يعنى الكفار الذين استقر واعلى كقر كالواعليه (لوأن لمرمافى الارض جيعا ومثهمعه لافتدوامه) بعتى ليذلواذلك عداب المار بوم النيامة (أولنك) يعنى الذين لم يستبجيبوال بهم (لهم سُوء الحساب) قال ابرا لهيمًا سوءالحساسان عاسب الرَّحل بذنبه كاه ولايقفر لهمنه ثنيَّ (ومأواهم) يعنى فى الآخرُة (جهنمُرُهُ الماد) إمن وشس مامه د طم في الآخرة وقبل المهاد العراش بدى وسس العراش بقر س طم في (أَفَنْ مَا أَنْ مَا أَرْلَالِيك مِن رائك النَّى) إِن فيؤمن به ويسل بما فيه ( كمن حوَّا عمى) بِنَيْ أَعِي آ لأأعى البصروهو الكافر فلايؤس الفرآن ولايعمل عافيه قال إب عباس رضى المه عنهما ولتكفأ عبدالطلب عمالى صلى التعليدوسي إلى بهل من حسام وقيل نزلت في عمار بن يامس وأبي بهل هو حزة أوعمار والنان هوأ بوجهل وحل الآية على العموم أولى وان كان السبب عصوصا والعربي لأ من يبصرا لحق ويتبع ومن لابيصرا لحق ولايتبعا والماشبه الكافر والجاهل بالاعمى لآن الاعمي الرشدود عادفع فم ملسكة وكذلك الكافروا فإجل لابهتديان للرشدوط أوافعُان في المالك كم بنذكرار لالالباب) يعني ايمايتعظ ذروالعنول السليمة الصحيحة وهم الذين يبتفعون بألواعظ ﴿ قُولُهُ عَرُوجِل ﴿ الَّذِينِ يُوفُونِ بِعِدَائِنَهُ ﴾ يعنى الذي عامدهم عليه وهوالقيامُ عناهم، هم يَعُوفَرُجُ وأصل العهدمنط الذي ومساعاته عالابعد حال وقيسل أوادباه بدر الخذوعلي أولاد آم حيرا طبه وأخاء عليهم العهد والميشاق (ولاينتضون الميشاق) بل يوفون به فَهُو توكيد لقولُهُ الدين إ الله (والذين يصلون ماأ مرالته بدأن يوصل) قال ابن عباس بر بدالايدان عبيع الكتب والرسآ

أن لمرمان الارمس جيعاد مثله الدنا وملكوا معهامثلها لذاره ليدف واعرأسهم عداب انة والوجعان آلكوم فدنم على الامثال وما يسلم كلام ستأم والمني ميندأ خبره الذي استحابوا والمدغر لحسم المتو يتاكسنى وحج الحنة والذين لرستحب وامبتدأ خبرولومع مأى حيزه إأواله لحبسوه الحساب كالمافشة في الحديث من نوقش الحساب عذب (ومأواهم جهنم) ومرجعهمات الحاسبة الشار (و شس المهاد) المكان المهاد والذموم عذوف أىجهتم دخلت فمزة الاسكارعلي الماءق(أفن يعلم)لامكار أن تقع شبهتما بعدما ضرب من المثل في أن حال من علم (أن ماأ ترل السلك من رُ بِكَ الْحَقِّ) فاستجابُ بمعزل من حال الجاهسل الدى استيصر فيستحيب وهوالمراد بقوله (كن هوأعمى) كبعد مأسين الزند والماء والحث والابريز (انما بتذكر أولوالإلباب) أى الذبن عمسأواعلي فمضايا عقولهم فنطر وأوآستيصروا (التربن يوفؤن بعيدالله) مبتدأ والخبرأ والثك طمعقى الهاركفوله والذبن بنغضون عهدالله أولنك لم المعتوقيل هوصفة لاولى الباب والاول أوجه وعهدانت ماعتدوه على المسسم من النهادة مربر ويتوأشهدهم على ألست برئيم قالوالي. (ولِا يقفون اليشاق) ماأو تقوه على أخسهم وقيلامن الابدان بالمتوغير من الموانيق يبتهم وعين اللهوا تسيم بعد تفسيص والد والدي بالون بالمراقة بدان بوصل بن الأوسام والقرابات وبدخل فبدوصل قرابة وسول القاصل

سبالإعان انساللؤ منوأن أحوة بالاحسان اليهم على حسب الناقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة سليهم وافشاء السيلام عليهم وعيادة مهضاهم ومسه مهاعاة حسق ألاصحاب والحدم والحيران والرفقاء في السعر (ويخشون رمسم) أى دعيده كاء (و بحافون سوءالحساب) خصوصا فيحاسبون أنفسهم قبل أن عاسوا (والدين صروا) مطلق فبإيصرعليسن المائب في المقوس والاموال ومشاق التكاليف (التغاء وجه رسمم) لاليقال ما أصبره وأحمله للتوارل وأوقر وعندالولاول ولالنلا يماب،الجزع (وأقاموا الملاة)دارمواعلى اقامتها (وأعةوابمارزقاهم) أى سن الدلال وان كان م الحرام وزفاعندنا (سرا وعلابية) يتناول الوافل لابهاى السرأفضسل والفرائض لأن انجاهرة بها أفضيل نعيا للتهمية (و مدرؤن بالحسنة السيشه) ويدفدون بالحسينمن الكلام ماير دعليه ممن سيمفيرهم أواذا حرموا أعطوا وادا طاموا عفوا وإذا فطعوا وصاوا وإذاأذنبوا

ينتيم بالايمال ولايفرق مين أحدمتهم والأكثرون على ان المرادبه صلة الرحمين عبدالرحن بنءوف قال سيت رسول أللة صلى المقعليه وسطر بقول فال اللة تبارك وتعالى أما الله واما الرجن خلقت الرحم وشقفت ر الكناأ المادن أسعى فن وصلها وصلته ومن قطعها قطعة أوقال منه أسرحه أمو داو دوالترمذي (ق)عن عائشة أن وَعَن التَّعَم اللَّه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالمرش تقول من وصلى وصله الله ومن الله والما الله (غ) عن أبي هر برة وضي الله عنه أن البي ملى الله عليه وسلم فالمن سروان بدسط الدني وقدوان السأله فأثره فليصل وجه صافا لرحمه مرة الاهل والافارب والاحسان أليهم وضده القطع فوله وان ويتجيب ألهني أثر والانرهنا الاسل وسمى الاجل اثر الانه نامع للمحياة ومعانيتها ومعنى بنسأ يؤسر والمرادية تأحسير ألابيل وهوعلى وجهين أحدهماأن يبارك اللقلاق همره وكمانما قدزادفيه والنانى ال بزيده وعمره ر يادة مفيقية والله يععل مايشاء (ق) عن جبير بن مطع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايدخل الحمة ألم المعتادة والله فالسفيان يعي قاطع رحم (خ) من عبدالله بن عمرو بن العاص قال سعت رسول الله فجيل القعليه وسلم يةول ابس الواصل بالمكافئ الواصل من اذا قطعت رجه وصاباعن أفي هر برة رصي الله ينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال تعلمو أمن انسا بكم ما تساون به ارسامكم فان صاة الرحم محسة في الاهل يْرَادَقْ المَالَومِدَأَ وَالاَرْأُخُرَجُهُ الدَّمِدَى ۚ فِي وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَيَخْشُونُ رَجِمٍ ﴾ يعيى أنهم بعروفائهم آيداللة رميثاقه والفيام عناأمر القهمون صاة الرحم يخشون ربهم والخشية خوف يشو مه معليم وأكثر ا كِمُونِ ذلك عن على عائمًا يحتى منهُ ﴿ وَمِحَافُونَ سُوءَالْمُسَابِ ﴾ تقدم معاه ﴿ وَالدِّينَ صَرُّوا ﴾ بعني على مُاعة ٱلله وقال ابن عباس على أمم الله وقال عطاء على الصائب والدوائب وقيل صبير واعن الشهو ات وعن ماشي وقيل جاءعلى العسموم أولى فيدخل فيه الصبرعلي جيع التوائب والمأمورات من سائر العبادات إلطاعات وحيع أعسال البر وترك جيع المهبات فيدخل فيهترك جيع المعاصي من الحسد والحقد والعيبة ليبرذلك متزالمهيات ويدحل فيعالصبرعن المباحات شاجيع الشهوات والصبرعلي مانزل بعمن لأمراض والمصائب وأصل الصرحيس المفس عسايقت يدالعيقل آوالشرع أوعما يقتض إن حيسهاعه صبرلهما عاميدخلنحته جميع مادكر وانحاقيدالمجر نقوله (ابتغاءرجه ركبهم) لان الصعر ينقسم الى عين الاول الصبر المدموم وهوان الانسان قد يعبرلية النماأ كل صبره وأشدقونه على ماتعمل من وارل وفديم برلنلا يعاب على الخزع وفديصبر اللانتشمت بهالاعداء وكل هذه الامور وان كان طاهرها فبرفليس دلك داخلائحت قولها بتفآء وجه ربهم لامهالع برألله تعالى الدوع الشانى آلصبرالحمو دوهوأن ونالاسان صايراللة تعالى راضيا عارل بهمن المقطاليافي ذلك المسدرواب الله عسبا ومعلى الله أماهن المسترالدا حلتحت قولوا بتغاءوجهر بهميعتي صمير واعلى ماترابهم تعطيانة وطلب رضوانه وأفاروا الصاوة) يمى الصلاة المفروضية وقيل جارعلى العموم أولى فيدحل صلاة المرض والمقل الرادباقامتها اعام أركأها وهياتها (والفقوا مارزفناهم سراوعلانية) قال الحسن الرادبه الركاة وُهُرومُهُ فان لم يتهم مَرك أداءال كاة فالأولى ان دويها سراوان كان متهدماً بترك أداءال كاة فالاولى أن وبهاعلانية وفيل ان المراد بالسرمايخرج من الزكاة بنفسه والمراد ملانية مايؤديه الى الاملم وقيل رادبالسرسكة فالتعلوع والمراد بالعلاقية إلر كافالواجبة وجادعلى العسموم أولى (ويدرون المسنة المنينة) فالنابن عباس بدفعون بالعسمل السالج العسمل الشئ وهومعنى قواءان الحسسنات بذعبن خُيّات وبدل على محدّه الناويل ماجاء في المديث ان البي صلى ابة عليموسير قال واذاعمك بالاتجتناعل بجنبها حسبة تمحها السر بالسر والصلابية بالصلانية ورأوى البغوى تسسده عن عقية يِيْهِ فَي عَامَمُ قَالَ فَالْوَسُولِ اللّهَ صَدِي اللّه عليه وسدا إن مثلُ الذي يعدل السيئات ثم يعسدل الحسنات سكه ثل

 (٦٤) عاقبة الدنياومي الجنة لانها الخيأ وا دحا المتألن تسكون عاقبة الدنيا ومرجعاً حلها (جتات عق. (ارلك لم عقى الدار) رجل عليه درع ضيقة قدخنفته م عمل حسنة قانفك حلقة ثم عمل أخرى فالفكث أخرى حتى خرج ألي بدل من عقسی اندار الارض وقال أي كيسان بدفهون الذنب باتو مدوقيل لا يكافؤن التمر بالشرولكن يدفعون الشرياعة (بدخاوم) ومن ملم) أَى آمن (من آمنهم وة لالفتدي معناه اذاسعه عليهم حلوا والسفه السيئة والحيز الحسنة وقال قتادة ودواشليهم ودامع وقال المسن اذا موموا أعطوار اذاطلموا عفوا واداقطموا وصأوا فال عُبدانة بن المبارك هذه عان خلال وأزواجهم ودريانهم) وقرئ ملح والنجاسح شيرة الدأبواب الجسة الخدامية فلشاندا هدائس خلال فيعتمل الدعد خلتين بواحدة ولمساذ كالمتمت وحل هذه الخلال من أعمد العالم ذكر بعدها ماأعد للعاماين سامن النواب فقال تعالى (أولئك) يعني ومن في عمل الرفع العقب مَنْ أَتَى مِدْوَالاهِمَالُ (لم عَنْي الدار) بعني الجنة والمعني ان عاقبتهم دار النواب (سِيات عكُن ) بدل م على النسير في دخاونها عقى الداريعنى بساتين اقلمة يقال عدن بلا كان اذاأ قاميه (بدخاوتها) بعنى الدارالي تقدم وسنها (وس وساغ ذلك ران لميؤ كه صلى من آماتهم وأزواجهم وذرياتهم) يدى ومن صدق من آياتهم علصد قوابه وان لم يعمل باعما لممدَّله إن لان مسمير المعول صار عاس وقال الساج ان الانسان لا يتمع منه وأعماله المعالمة فعدلى قول ابن عباس معنى مسلوسد في وآمر . ال واصلا وأجار الرجاج أن روحدوعلي قول الرحاج معداه أصلي عملية قال الواحدى والصحيح ما قالها بن عباس لان انتقال بهوا. تواسا للطاح صروري بارا دي أهل حيث يشر بدخوله الجنة مع هؤلا دفدل على أنم بدخانها كامة للطاء " يكون مفعو لامعه ووصعهم بالملاح ليعزان الانساب العاسل الآتى بالاعمال الصاخة ولوكان وخوطم الجنت باعماطم الصاطسة لم يكن فى ذلك كرامة المطيع ولا لاتمقع بنقسمها والراد أبوكل واحدمنهم فكامه فائدة والوعسديهاذ كلمن كان صالحانى عسار فهو بدخل الجنسة قال الامام تفرالدين الوازى فوأتعا فيسلمن آبائهم وأمهاتهم وأرواجهم لس ويسايدل على النيز بين زوجة وزوجة ولسل الاولى من مات عنها ومانت عدوروى ا لا كبرت سودة أراد البي صلى اللتشليه وسلم طلاقها فسألته أن لا يفعل ووهبت يوء بها لعائشة فاستكهارً إ (ولللائكة بدخاون علم ونكل ماب) في قدر كل يو. ان تعشرف جانا زواجه فهو كالسليل على ماذ كرباء ووقوله تعالى (والملائسة بدخلون عليهم وكل أب بعى من أبواب الجنة وقيل من أبواب القصورة لما بن عباس يريد به ألتحية من المدوالمعندوالمدايا (سلام ولية ثلاث مرات الحدايا وبشارات الرشا (سلام عليكم) ومني يقولون سلام عليكم فاضر القول هها لدلالة الكلام عليه (عاصبرتم) مني يقولون طم ملمكم عليكم) ق موضع الحال القمن الكافات التي كنتم تع فونها في الدنيا وادخار يمام برتم في دار الدنبا على الطاعات وترك الحرمات ادالمني قائلين سلآم عليكم اخت وقيل ان السلام قول والديرف لولايكون القول ثوابالفعل فعلى هذا يكون قوله سلام عليك دعاء، الملائك الم يعى ساسكم الذي المبرام ول مقاتل ان الملائكة بدخاون عليهم ف مقد اركل يوم من ألى أومسلين (عاصرتم) الات مرات ميه الحد الموالعف من القاملي قولون سلام عليكي تاسيخ وروى البغوي سنده عن أن المنعوف ها عليه قالدان للؤمن ليكون مسكنا على أدركته اذاد شل الحبة وعند مسهامان من خدم وعند متعلق بمحدرف تقدره هداعا سبرتم أي هذا طرف الساطين ابمبوب فيقبل الماكمن ملائكة المقيستأذن فيقوم أدفى الخدم الى الباب فاذا بالماليُّ [ التواب سب مبركم عن يستأذن فيقول الذي يليه ملك يستأذن ويقول الآخركة لمك ستى يبلغ للؤمن فيقول الدنوال الشاوات أوعلى أمرات أفرسم الحالؤمن اندنواله ويقول الذي بليه الدنواله وكذلك منى بلع أقصاهم الذي عنسدان أوستلام أى سَرِ علْيِ لعيد خل فيسلم مُبنصرف (فتع عني الداو )يعنى فسم العقي عني الدَّارِوقيل، منا وفسم عني السارَّمَا تعر وتكرسكم بصبركم والاول فيه (والدن يقضون عرد الله من بعد ميناته) الماذكراتة أحوال السعداء وما عد طرم الكرامات أرجه (قم عقبي الدار) والجرات ذكر بعده أحوال الاشقياء ومالم من العقو بات فقال تعالى والدين بتقعون عيد الدمن ألجبات (والذبن ينقضون مساقه ومقض العهدضد الوفاء به وهذامن صفة الكفارلام هم الدين تقدوا عهدا الله اعتى الفوالمراء عهداللة من بعدميثاقه).ن ومعى من بعد ميناقه من بعد ماأو تقوم على أسمهم الاعتراف والقيول (ويتعلمون ماأمر القيدان بوطل) بعدماأ وثقوه يعسن الاعتراب

يعي مايينهم وبين المؤمنين من الرحم والثرابة (و بفسدون في الارض) بدي السَّكفر والمعاصي (أولَّكُ أَنّ

الناس 🖟

يعنى من هذه صفته (لمماللعنة) يعنى الطرد عن رسمة الله يوم القيامة (ولمم سوء الدار) يعنى المارلان مُنتلب ماأمرانته بدأن يومسل ويقسدون في الارض) بالكفر والعلم (أولئك لهم اللمنة) الابعادمن الرسة (ولمهسوءالدار) عشدل أن يرادكمو مبلغية الدنيالانوق عنا بايتاتي الدازوان يرا وبالدارسيانم ويسوم اعتمالها

والقبول (ويقطعون

'ি" (৭০)

﴿ يَسْلُمُ الرِّقَ فُو يِعْدَرُدُونَ غدره (وفرحوابأخبوه الدنيا) عابسطهمن أندنيا فرح اطروأ شرلافوسح سروتر خضرا بالمتوالعامة عليهم ولميقاباوه بالنسكر حتى يؤحرواننعهم الآخوة (وما الحيوة الدنياف الآخرة الامتاع) وخفيعليهمأن حيم الدنياق جنب تعليم الآح والمس الاشديأ ورأ يقتع به كلجله لراكب وعوما بشقوله من عبرات أوشر بة ويف(ويقولالاين كفروا لولاأ مرل عليه آية من ربه) أىالآية المفترحة (قلمان الله يصل من بشاء) باقراح الآيات بمدطهورالمثجزات (وبهدى اليه من أماب) وبرشد الىدينه من رجم الديناب (الدين آمنوا) همالدين أوعساء النسب بدل منمن (واطمأن فلوبهم) نسكن (بذُ كراللة ) على الموامأوبالقرآنأو وعده ( ألابذكر الله تطمأن ُ لفاوب) بسبب ذكره تطمأن قاوب المؤمنين (الدين آمنوا وعماوا الصالحات) 🦳 مبتدأ (طو بی لهم) خبرهٔ وهو.صيدر من طائِ ، كبشرى رسنى طوبى لك أصت خيراوط با وعملها المسأوال فع كقولك طيبا لك وطيب لآئ وسلامالك وسلام أن واللام في لميم

الكائن في البرات إلى دورها ومشاؤهم طلؤه ون لهم عقدتي الدار وهي الجاسة والكعار لهم والداروهي اللَّالَيْنَ قُولُهُ تَعَالَى (اللَّهُ بِسَطَالُورُقَ لَن بشاء ويقلس بعني يوسع على من يشا من عباد وفيغني من فضله و تُنتورُ علَيْنَ بشاء من عداده فيفقره و بقترعايه وهدا أمر اقتضته مكمة الله (وفرحوا الحيوة الدنيا) يَّةً عَلَيْهِ كَلَيْكَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ مِ الرَق أَسْرُوا وطرواوالورح للهُ يُحصل في الفّلب هيل المشهى وفيه . وَالْمُ غَلِيْ إِن الِفَرْحَ لِلدَنيا والرَّدُونُ البِها حرام (وما الحيوة الدَسِاف الآخرة) يعنى النسبة الى الآخرة (الا متناع كأي قلبل ذاهب فاله السكامي المتناع مثل السكرجة والقصعة والفدر يعتفع مهافي الدنيائم مذهب كدلك إِنْدِياةُ اللَّهِ بِالْأَمَاذَاهُ بِعَلَاقِمًا وَهُمَا وَلَهُ وَلَ لَدِينَ كَفُرُوا) بعني ون أهل مكة (لولا ولا عليه آية من ربه) يُسرُّ هذاً رَكَ عَلَى عَمَدا أَيْهُ ومهجزة مثَل مهجزة موسى وعيسى (قل) أَى قل للمهايحُمد (ان الله عل من بشاء) فَلاِ يَسْدُهُ، زُولِ الآياتُ وكنُرهُ المنجزاتُ ان لم مها والته عزوج ل وهوقوله (ويهدى اليه من أماس) يعي ويرشد إلى درية والايمان به من الهاب بقلبه ورجع اليه بكايته (الذين آمنوا) عالمن قوله من أمات (وعلمات قِلوم،) يعنى ونسكن قلوبهم (بذ كرالله) قال مقاتل كالقرآن لائه ظماً بينة غلوب المؤسَّسين وألطمأ بينة وَالكُّونَ انْمَاكُ وَنَ قُومًا أَيْقَينَ والاصْطَرَابِ الْمَايَكُونَ الشَّكُ ﴿ ٱلامْدَكُولَا تَعْلَم فالقاوس} يعنى بذكرة ناكن فأوب للؤونين ويستقر اليقين فيهاوفال اس عباس هذافى الحام وذلك ان المسر اذا حاف بالله تًا إِنَّ مِسكنتَ قَاوِبِ الْوُمنينِ اليه فان فلتَ ألبَس قد قال آلة تبارك وتعالى في أول سورة الاعال أعا المؤمنون الذي اداذ كرافة وجلت فاوجو والوجل استشعارا طوف وحصول الاصطراب وهوضد الطمأ نينة فكيف وَمُثُهُمُ بِالْوَجِلِ وَالطَمَأُسِة وهلَ بَكنَ الجعيمَ ما في حال واحدقك أعايكون الوجل عندذ كرالوعيد والمقال والعلماسة اغمانكون عندالوعدوا انواب فالفلوب توجسل اداذ كرتعدل المة وشدة مسابه وَعَلْهِ وَاللَّهُ اذَاذَكُرَ تَعْدَلُ اللَّهُ وَرَحْتَهُ وَكُرِمُهُ وَاحْدَالُهُ ﴿ اللَّهِ مِنْ آمَنُوا وَعَم اوَا اصالحات طو في لحم ﴾ إغتاف العاماء في نفسيرطو في قال إس عباس فرح لهم وقرة أعين وقال عكرمة نعمي لهم وقال قتادة حسن لمبرف روابة أخرى عندان هذه الكامة عربية يقول الرجل الرجل طوبى لك أى أست خيراوة ال ايراهيم النيثوبي خبرلم وكرامة وقال الزجاح طووى من الطيب وقيسل نأويابه الحال المستعلابة لهم وهوكل مااستطابه هِزْلاً ، قَالَجُنَّةُ مِنْ بِقَاء بِلافتاء رَعَلَ بِلاَدْلُ وَعْدَى بِلافتر وصحة بلاسقم قال الارهرى تقول طوبي لك وَّوَوْبِاكَ عَنْ لانتوله العرَّب وهوة ولنَّا كثرال حويين وقال سعيد سنجير طوبي اسم الحسة الحبشية وروى عن أفي المامة وأفي هر يرة وأفي الدرداء ان طوفي اسم شجرة في الجدة والل الحداث كا بارقال عبيدين عُبِرِهُي شَحَرَةً في جنة عُدن أصلَها في دارالتي صلى الله عليه وسياروني كل داروغرفة في الجنسة منواغسن أبخاق انقاوا ولازهرة الاوفيهاينه الاالسواد ولم يحاق الله فاكه ولاغرة الاوفهامنه اينبع من أصاه اعيسان الكافور والسلسيل وقال مفائل كل ورقفمه انطل أمة عليه املك بسبح الله بانواع التسبيح وروى عن أبي معيد إغدرى ان رجلاساً الرسول المة صلى الله عايد وسلعن طوبي فعال هي شجرة في الجنسة مسيرة مالة سْنَةُ ثِيابًا ول الجنة تفرج من أكامهارين معاوية بن قرة عن أبد برفعه قال طوى منجرة غرسهاالله ميده وَّيْفِحُ فِيها وْرُوحَة مَدَّا لِملِي وَاخْلُ وَانْ أَعْسَام لَرْى مِنْ وَوَامْدُورَا لِجَسْدَ هَكَذَاذُ كُوالْبِعُوى هذين ألجيريتين ميرسنة وروى بسؤله موقوفاءن أبى هر يرة قالدان في الجنسة شجرة يسبر لرا كب في طاياماته مَسَّ افرؤا ان سُنتُم وطل عدود فبلع ذلك كعب الاحداد فغال صدُّق والذي أثر ل التوواة على موسى والفرآن هُلَّى عُولُواْ ورجالاً رك فرساأ وحقة أوجاعة مُوار بارص الله الشجرة ما بلغها حتى سقط هرمان الله غرسهآبيده ويفغ فيهامن ووحه وإن أفذاتها لمن وراءسورا لينة وماق الخنة تبر الاوهو يخرجهن أصل تلك المبتجرة فآلى البغوى وبهنبا الاسنادعن عيدالة من المبارك عن الاشكث عن عبدالله عن شهر من حوشب " البيان مثلها في سقبالك والواوى طوقى مقلبة عن ياءلمت تما قبله اكوفن والقراءة في 

(دخشنا به) مرتبع وأرؤم والتعب تداثث على عل (كنتك أرسلناك) مثل ذلك الارسال أرسال أرسالانمشأن وفشارعل شائر الارسالات تمفء كيب أرسه فقال (فأمة ف سُلت من قبله المم) أي ارسلناك فيأمة فدتقدمتها أم كثرة فإن آخوالام وانت ناترالانساء (كتاوا الذي أوسينا البك) ولتقرأ عليهم الكتاب العظم أأتدى أوسينا ليك (وهم يكفرون) وسال هؤلاً ءانهم يكفرون(بالرحن)بالبليغ الرحة الذي وسعث رحته کل شئ (قل هور بی)ورب كلنيع (لالدالاهو) أي وهور في الواحد المتعالى عن النَّمركاً، (عليه توكلت) في مَصرتَى عليكم (والبهمناب) م حدى فيثبني عدلي ۰ مصابرت کمشان و عقابی وما تى فى آلح أين يعقوب (ولوأن فرآ تأسيرت به الجبال)عن مقارها (أو قىلىت بە الآرس) سىنى تتددع وتنزيل فطعا (أوكام ِ مَعَالُمُوكَى } قلسمع ونجيب أكانءنا الغرآن لكونه غابة في التذ كيرونهاية في الانذار والتخريف فجراب لومحقوف أومعناء ولوأن فرآ با وفع مه تسبيرا كجبال وتقطيع آلارض وتمكليم الوق وتنبيتهم لما آمنوايه والمتشواعلية كقوله ولو أمنا تزلنا البئم المرثكة

عن ألى مزيرة قال ان قالبت تشجرة على المراطون يقول القاطبانية المسادي عمايشا قرس سروجة بلجاده اوهيتها كإشاء ونفتن لهعن الراجية برحلها وزمامها وهيتها مجافة النياب(ق)عن-ملى ين-مدان رسول ابته مل التعليه وسلم قال ان في المنت تشييرة بيريزا المرات طَالِهَا اللهُ عَالَمُ الْمُعْلَمُ وَالْ وَعِن أَلَى سعيدا عَلَى أَيْ وَشَى الْمَهُ اللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَالِهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَالْكُونُ فالجنة شجرة يسيرالوا كبالجواد المنسرالسريع في ظلهاما تنام بالقبله بإ ﴿ وَ فَيَنْ أَنَّ فَهُرُّ الْمُ رضى المذعنه أن رسول المذمسلي المذعليه وسلم قال ان في الجنسة شجرة يستج الوأ كب في ظلها مأته منه البخارى في روابته واقر والنشائم وطل عدود في وقوله تعالى (وحسن ما يَب) عِنى وَلَمْ مَنْهِنَا وم جع بنقليون ويرجدون اليرفى الآخرة وهي الجنسة ﴿ فَوَلِمُ عَرُوجِ لَ ﴿ كُمَّةَ لِلْكَأْرُسُلُنَاكُ فَأَيْمَةُ خلت من قبلهاأم) بعنى كارسلناك ياعدالى هذه الامة كذُّنك أرسلنا أبيداه فَيلِكِ الى أَمُ فَلْمِيلًا وَ (التاوعليم الذي أوحينا البك) يسى لتقرأ على أمنك الذي أوحينا البك من القرآن ومُرَأَ أَعْ البَيْنَ (وَ يكنرون الرحن) قال فنادة ومقاتل وابن جو يج هذه الآبة مدنية زلت في صلح الحديثية وذلك أن شيخ ابن عمرولما باه أأصلح واتفقوا على ان يكتبوا كتاب الصلح قال رسول المة صلى المتعلية وسنا لمل أبن طالبا كتببسم التدالرجن الرحيم فقالوالانعرف الرحن الاصاحب البميامة يعنون مسيلمة ألسكة ا كتب كانكتب اسمك اللهم فانتأسه بي فوله وهم بكفرون بالرسن يعني أنهم يسكرونه وب والمعروف ان الآية مكية وسبب نزوط الن أباجه ل سم الني صلى التعليه وسل وهوف الحريد عووية فدعاته ياانة بارحن فرجع أبوجهال المائمركين وقال أن عِداً بنجوا لحين يَدْعُو أَبَّة وُيَدْ بَوْ الْحَابُّ سمى الرحن ولانمرف الرحن الارجن العالمة فنزلت هيذه ألآية وزرل قولة تمالى قسل ادعوا التقرأر الرحن أياماتدعوا فالدالاساء الحسني وووى الضحاك عن ابن عياس انها زلت في كفارقر بَشَنَّ ﴿ النبي صلى الله عليه وسلم اسجد والمرجن فالوا وماالرجن فقال الله تعالى (قل) أي قِل يَأْتَحَدَانُ الرَّجُنُ أنكرتم معرفته (هور في لااله الاهرعليه نوكت) منى عليه اعتمدت في أمورى كُله إ (واليه مَرَّابُ) يَا واليه تُوسَى ورجوَى ﴿ قُولُهُ تِعَالَى (وَلَوَانِ قُرآ نَاسِرَتَ بِعَالِجِيالَ) الآية زَلْتُ فِي نَفرهُن مُعَشِّرُ كُوْرٌ مَهُم أَبُوجِهِل بن هشام رُعبُد اللهُ بن أَي أمية بعاسوا خلف الكعبة وأرساوا خلف الني صلَّى السُّمَّ أ فاناه وقيل الممريهم وهم جاوس فدعاهم الى الله عزوجل فقال له عبدًا لله بَنَّ أَن أُمينَمُ أَن سُرِكُ أَنَّ فبرجبال مكة بالفرآن فادفه ماعناحتي تنفتح فاساأرض ضيفة لمزار عناواجعل لنافيهاأنه اراؤ فيوالإ الاسجارونزرع وتتخد فالبساتين فأست كازعت باعون على وبكمن داؤد حيث سَنخُرُ أَ إِنَّ معــه أوسخر لنااز يج لنر كهاالى الشام لميرنناوحوا نجيّاونرجع في يومنا كاشخرتُ لسِلْهَانَ بَكَّالُ فلست باعون عدلى وبك من سليان أوأسى لناجدك قصياً ومن شنت من موناما السَّاله عَن أَمَرُ إَلْي إَ أوباطل فان عيسى كان عيى الموتى ولست باهون على الله من عيسى فالرّ الله هِنْدُ الآبة وَلوان قراراً مَا يُمُّنِّ الجبالرفاذهبت عن وجه الآرض (أوقطعت به الارض) بعنى شقفت بجملت أنهار أوعيونا إزار الموتى) فاحياها واختلفواف جواب لوفقال فوم جواب لوعد وف واعاحد ف أكتفاء يَعْرُفَهُ أَالَا مراده وتقدير وولوان قرآ تافعل به كذاوكذالكان وداالنرآن فهوك قول ألشاعر فاقسم لوشئ أنانا رسوله عد سواك ولكن لمتحدلك مدفعان

أراد لوثينا أثارات وله سواك لردنا و ده اسعى قول فنادة فانه قال مدنا الوفعل جداً بقر آن فيل فرا ا بقرآ نسكم وقال آخرون جواب لوتقدم تفدير السكام وهم يكفرون بالرخين ولوان فرا السيرين لها المستان قطعت به الارض أوكام به الوق اسكفروا للأرخى ولم يؤمنوا فللسبق ف عالم أن فيم كالإيوالي أنذا ألا الم اً يُحَوِّقُوا شَالِامَ بَجْهَا) بأ هؤانته رُوَعَلَّ كل شَى وهو قادره في الآياشانى افغرسوها ﴿الْمَوْسِلُوا الْ يُحَوِّقُونُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَيُحْتَمُونُوا الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ال

أعلالة وكله الوق وحشرنا عليهم كل تن قبلاما كانواليؤ منواتم قال تعالى (مل لله الامرجيعا) بعي ف من الاسيادي في غيرها إن شاء فعل وأن شاء لم يفعل (أفل بيأس الدين آمنوا) قال أ كنرا لمعسر بن معناه أفل يه أقال السكاي هذه امقال معموقيل هي لعة هو ازن وأختلف أهل اللعة في هذه اللفطة فقال الليث وأبوعبيد ورياس الميدر واستدلوا لمدواللفة بقول الشاعر

أقول لمهالنمب اذيأسروى به ألم يأسواأني ان فارس زهدم

أيئي الإتيامواواستدلواعليه أينابة وشاعرآخ ألمييأس الاقوام أفي أماايف وان كنت عن أرض المشبرة فائيا بعق المسؤ الافوام قال فطرب يتمن عدى علماء العرب فالواووجه هذ مالاغة الدائد اتحاوقع اليأس ف سكان الدام ان عكدان دن ورقيدنك به يينسك من غيره وقيل لم يردان اليأس ف موضع من كلام العرب العلم واعدافسد أين بأسالدن أأمنو المن ذلك يقتضى أن يحمدل المربائنفا نعفاذا معنى باسهم يقتضي حصول المسلر وفال الكسائي ماوجدت العرب تقول ينست بعني علت فالوهذا الخرف ف القرآن من البأس المعروف لامن أيدة فالمك الأالمشركين لما لمكبوارسول التصلي التقعليه وسلمه أما الآيات اشرأب للسأمون اسالك وأرادواأن بطرطهم آية ليجتمعوا على الإيمان فقال اللة تعالى أفله يبأس الذين آمنوا من ايمان هؤلاء وبعلموا علما بِّنيناً ﴿ إِنْ لُو بِشَاءَاللَّهُ لَمُدى الساسِ جِيما ﴾ يعنى من غُرِطه وراكة وقال الرجاج الفول عنسدى ان مصاه أوزُّ بياسُ الدُينُ آمنوامن (عان هو لاعلان الله لوشاء لحسدى الناس جيعاو حاصلة ان ي معدى الآية قولين إِحادَ مُن الن بُس عِلى عَمْ وَالقول الذاني اله من الباض العروف وتقدير القولين ما تقدم وعسك أهل السّة يَّقُولُهُ أَنْ لُو بِشَاءَاللَّهُ لَمُدَى الناس جِماعلى النَّالمَ بِشَاهِ عِمَا اللَّهِ اللَّهُ فَ (ولا برال الذِّبن كفروا تُعَبِيُّهُم عَاصَعُوا) يعنى من السكفروالاعميال الخبيثة ﴿قَارَعَةُ﴾ أى ازاذرداهية تفرعهم بانواع البلايا أبيياً كأمن ة بالجسة ب ومن قبالسلب ومن قالقت ل والاسر كوقال الن عباس أواد بالقارعة السراياالتي كان ولي الله مل الله عليه وسلم بسعها البهم (أوتحل) بعنى السرايا والبلية (فريسامن دارهم) وفيسل معناه أوشحل أقتابا يحدقر يعامن داوهم (حتى بأنى وعداللة) منى النصر والفتح وطهور وسول اللصلى أفتدعا ومساودينه وفيسال أراد بوعداللة يوم ألفيامة لاصاللة يجمعهم فيسه فيجازيهم بأعمالهم (إن اللة الإغاث الميعاد) والعرض منسه تشجيع وبالني مسلى الله عليه وسل والزالة الحزر عنه لعلمه أن الله لأبخان الميعاد ﴿ قُولُه عزوجُلُ ﴿ وَآلْهُ دَاسَهُ رَى مُرسَلُ مِنْ قَبَلْتُ ﴾ وذَّالثَّان كفارمكة الهاسألواهة. الاشياءعلى سبيل الاستهزاء فانول الله هلدا لآبة تسلية للتي صلى الته عليه وسلم والمصنى انهم اعماطلبوا منك هِدَهُ الآياتُ على سُعِيل الاستهزاء وك أملك قداستهزى وسسل من قبلك ( فأمليت الذين كعروا) أيجى فإمهاتهم وأطلت لهمالمدة (ثما خذتهم) يعنى بالعذاب بعدالامهال فعذبتهم فىالدنيا بالقحط والفتـــل وِالْإِمِيرِ وَلَى الْأَحْرَةِ الدار (فكيفُ كَان عقاب) يعني فكيف كان عقابي للم (أفن هوقائم على كل نفس يْمُ كُنب ) بسنى أنن هو مافعه اورارقها وعالم بهار بما عملت من خير أوشرو بجاز بها ما كمبت فيقيبها أنّ أحسنت و بعاقبهاان أساءت وجوابه عذوف وتقديره كن ليس بقائم ل هوتابزعن نصب ومن كان تأجزا عن نفسه فهوعن غسبره أعجزوهي الاصنام التي لاتضرولاتنفع (وجعلوانة شركاء) يعسى وَهُو لِلْسَتِحَقِ لِلْمَهِادَةُلَاهُاهُ الاَصْنَامُ الْتَيْجِعَادِهَاتِهُ شَرِكَاءِ ﴿ وَلَيْسِوهُمْ ﴾ يعنى لهوقيل صفوهم بما وأمن (تم اخلتهم فكيف كاين عقاب) وهذا وعيد للم وجواب عن افتراحهم إلا يات على رسول المقاسنه راء به وسليقه (افن عرفام)

في معى الرك لتنسور ذلك دليله فراءتشني رضىكنة عسأفزية بن وقيسرانها كتبه الكاتب وهوباعس مستوى الساة وهذه والله فرية مافيها مرية (أن لويشاء المتعطدى السأس حيعاولا يرال الذين كفروا تصيبهم عامستعوا)من كفرهم وسوء أعمأل (قارعة) داهية تقرعهم بماعل أمتهم فكلوقت من صوف البلاياد الماث ف موسسهم وأرلادهــم وأموالهم(أونحل قريبامه دارهم) أوتحل القارعة قريسا منهسسم فيفزعون و يتطابر عليهـم شررها ويتعدىاليهم شرورها (-ئىيانى رعدالله) ئى موتهم أوالفيامة أرولايزال كفارتكة تصيبهم بماستعوا برسول القمن العدارة والتكديب فارعبةلان جيش رسول اللة يفيرحول مكة ويختطب منهمأ ونحل أتبائحه قريبا من دارهم عيشك بوم الحديبية حنى بأتى وعدالتدأى فتحمكة (ان الله لا يغلب الميعاد) أىلاخلم في موعًــد. (ولقد استهزی پرسلمن قباك فامليت الذين كفروا) الاملاء الامهال وأن بتراء للاوة من الرمان في خفش ٠ لِيسِيَّهُ إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَى أَوْالله الدَّيُ هورفيب (على كل بيس) ساخة أرطا بلة (بما كسبت) يصل خبرة ولفره ويعد للكل

38

(أمَنْكُونَاً بَهَ إِلَى الارض) على أم المنطقة أي إلى الشيونُ بصركا الإيعليم في الارض وعوالنا إعنا في البسنوات وألورض فأفلاً يتمليها را المهار الميتوالمراكة كالزيكون أي كركاوا أميلهم من اقارل الأنساق، بتركا واللهم من الدلين عيوان يون آنيان جيك كنارة ذائات لها مقاولهم ( 100 ما تعايدون من دواه الأنساء سيقوها ( الدفران المنزى كفروا شكرهم) كيفهم الإساقية كتوله ذبك توطم انواههم بشركهم (رصدراعن ا يستعمّون ثم المرواعل هي أحرالان نعيد (أم نسبوَّه) إمني أم تخير ون الله (بمسالايع إلى الارض) بعني \* ا\_دل) عن سيل أنّ لابع ان لمستر بكاس غلقه وكيف بكون الحاوق شر بكالمخالق وهوالعالم، أق السموات والأوض ولد بقم الدادكولى وعتحها كال العلمة والرادمن ذلك نبي العلم ان بكور له شريك (أم اطاهر من القول) يعني انهم بتعلقون بطاهر غيرهم ومعناه وحادوا المسلماي من القول مسموع وهوفي الحشيفة إطل الأصل له وقيل معناه بل بعلن من القول الإجامون حقيقيًّهُ ﴿ إِلَّهِ عن ميل الله (ومن يسلل زين لدين كعروا مكرهم) فالمابن عياس زيم لمم الشيطان الكعروا بماف رالمكر بالكفرلان بكرفي الله فالمن هاد)س أحد يوسول الله مسلى المذعلية ومسلم كفرمتهم والمرين في الحقيقية هوالله تعالى لائه هوالعاعل المحتأر تبلي أ يتنبر على هدايته (لمم الاطلاق لايعدرأ سعان يتصرف في الوسود الاباد له عنزيين الشسيطان الفاء الوسوسة فقط ولايف ورُعَلَى شأب قالميوة الديا) المسلالة حدوهدايشه الاامة تعالى ويدلء ليحدند اسبياق الآية وهوفوله ومن بطال المهفئاله من هاد بالفيل والاسروأ نواع الحن ﴿ وَقُولُهُ ﴿ وَصَادَاتُ السِّيلِ ) قرئ نفع الصادومعناه صرفواً عن سبيل الدين والرشد والحداية وسموا (ولعدّاب الآحرة أشَّى) مُن ذلك والعادالما لم طمهواللة تعالى وقرئ وصدوا بفتح الصادومعناه الهمصة وأعن سبيل الله غيرهم أشدادوامه (ومالحمهن أى عن الاعان (ومن يضلل الله فالمن هاد) الوقع عليه بكون الدال وسدف اليامق قراءة كثر القرآلة المتمن واق)من عاط من (لهم عَدَاتُ بِي الْحَيْوَةَالِدَيْنَا) يعيم القَتْل (الاسرونحوذلك تما فيه غيطهم (ولعذاب الآخرة أشق) يَنْيَنُ عذابه (مندل الجهالتي أشدوأعاطا لان المشقةعلط الامرعلى النعس وشدته بما يكاديسدع المقابس شدته فهوس الشق الذه " وعد المتقون) صفهاالي هوالعدع (ومالهممن الله )بعني من عذاب الله (من واق) يعيى من مالعربي عهم من عذايه ﴿ فِي أَوْلِهُ نَهِ أ هي في عرابة المثل وارتعامه (مثل المسقالي وعد المفون) أي صفة الجدة التي وعد المتفون (تجرى من تحتها الأسار أكا عاد المُ الا بالابتداءوالخرعدوبأى أبدا (وطلها) يعني المدائم أبدالا ينقطع وليش في الجسة شمس ولا قرولا ظفة بل طل عدود لا يتقل فهايتلي عليكرمنا الحمةأو ولاروكوفى الآبةردعلى مهسم وأصحابه فآته سيشولون ان تسيم الحنثة يفنى وينقطع وفى الآبة دليسار عرتى اغیر (نجری من عمیا ان سركات أهل الحنة لاتتهى الحاسكون والم كايتوله ابواطه يل واستندل القاضي عبد المدار المنافرة الاسار) كا تقول مسعة بهدف الآية على أن الجدة اتفاق معد قال ووج الدليل الهالو كانت وافتلوجب أن بغني وبتقطوم الكان زيد أسمر (أكارا دام) لقوله نعالى كل شئ هانك الاوجهده فوجب أن لاتكون آلجنة محلوقة لقوله أكاياد المربعي لآينة لأم عرهادام الوحودلا مقطع فالدلا بسكرأن تسكون في السدوات جنات كشيرة تمتع به الللانسكة ومن يعد حيامن الانبياء والشريدًا (وطلها) دائم لاينسخ وغيرهم على مادوى الأأن الدى مذهب اليدان جنة الكلُّ الم تعلق مدوا لجواب عن هذا أن حاصل ١٠٠٠ . كَايِسْخْ فِالدَّنِيَّا بِالسُّمْسَ مركب من آيسي احداهما قوله تعالى كل شي هالك الارجه والاخرى قوله أكم ادام وظلها واذا أوسك (تلك على الدين اتفوا) التحصيص على هدي العمومين سقط دليلهم فسحس هذبن الدليلين بالدلالل الدالة على إن المية عزاوة أي الجنة المومونة عني سهاقولاتعالى وجدة عرضها المسعوات والارض أعدت المستفين في وقوله تعالى (فلك عليمي الدين القواع تقواهم يعنى سنتهى أمرهم يعي انعاقبة الهالتقوى هي الجنة (وعقى الكافرين البار) يعنى في الآسوة في قوله عزوسول (والمبين (دعنی السکافرین النار آتباهم الكناب يفرحون بماأنزل اليك فالراد بالكتاب هناقولان أحدهم الدالفر آن وأأتنى والدين آنيناهم الكناب) أوتوه للسلون وهمأ محاب وسول المتسسل أنةعليه وسساء والمرادانهم يفرخون بمايتب ومن الإسكار ير بد منأسلم من اليهود والتوحيدوالنبقة والحشر بعدالموت بتجدد تزول الفرآن (ومن الاسؤلب) منى المساعات الذبي تحزيج كاننسلام ونحوه ومن أعلى وسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار واليه و دوالمسارى (من ينسكر بسمه) و وهذا الوَّلْمَا عُسَنَّهُ المارى بأرض الحبشة

وَمِن الرحلِي) أى ومن الحَوْلِم وهم كفرتهم الدن عَرَبوا على رسول اعتصل اعتقبله وسر بالعدادة ككسبين الاشرف والحساء والسيد والمناقب واشياعهما (من مَسكُر بُعَثُ) . الإمّ كانو الإنديك و بعض الاسحكام والعاني عما هو قابت في كشبهم وكابوا يشكرون تبوة يجتمعنيه المسلاة والسيلام وغيرة يما عاضو فورو بدؤوا في المبركة

(بفرحون بماأ برلداليك

وفنادة فأن قلسّان الاسوّاب من ألمشركين وعيرهم من أهل السكتاب يسْبكرون الفرآن كأه فكيف قِاللُّهُ مِن

وبه وأمكاركم والمكار لعيادة أنة وتوسيده فاطرواماذا أسكرون أمع ادعائسكم رجوب عبادةالله وأنلأ يشرك به (اليه أدعو) خصوصا لاأدعو إلى غيره (واليه) لاالي عيره (ما آب) مرجى وأتتم تفولون مثل ذلك فسلامعي لاسكأوكم (وكذاك أبزلاء) ومثل والكالارال أتوليا فمأمورا ف مسادة الله و توحساده والدعوة اليمه والىديشه والانذار بدارالجزاء إحكا عربيا) حكمة عربيسة مترحمة بلمان اأعرب وانتصابه علىالحال كانوا دعون رسولانة مإرانة عليه وسلم الحاأمور يشاركهم فيهانقيل (وائن انبعت أهواءهم سأعلجاءك من المرا أيسد تبوت العار بالحبح القاطعة والبراهين الساطعة (مالك من الله من ولى ولاواق)أى لاينصرك ناصر ولانقبك منسهواق والنعث للسامعين على الشات في الدين وأن لابزل زال عنسدالشسية بعد استمساكه بالحجة والافكان رسولالتقملي التهعليه وسيلمن شدة الشات عكان وكانوا يعيبونه بالزواج والولادو يقترسون

الم الاخالات المناه المنه قلت إن الاخواب لا يشكرون اعر آن يجعلته لانه قدور دفيه آيات والانتعلى توسيد والمنافيات فيدر موعف وحكمت وهم لارسكرون ذلك أبداد النول الناف ان المراد بالكتاب التهواة . \* الاعماعُ والم أديامل لدين أساء وأمن اليهودوالمصارى منسل عبداللة بن سسلام وأصمايه دمن أسسلهم و ألله أمن وهم تمانون رجلاار بعون من عران وللانون و الحبشة وعشرة من سواهم فرحوا مانقران والكوافية أتنوأ بدوعد فودون الاحواب يعنى فقية أهل الكتاب وزاليهود والعصارى وسأتر الشركين من أيتكر بمسهوقيل كان ذكرارهن فابلاف القرآن فالابتداء فلماأسلم عبدالله بنسلام ومن معمن اهل [[المنافي من الموود والمصاوي ساء همرف إقاد سحوال سور في الغر آن مع كنثرة ذسكوه في التوراة ولها الكورانية. بُمَالُ ذُسُرُ لِفُعِلَةُ ٱلرَّحِينِ فِي القرآنِ فرحوا مِذَاكَ فارك الله تعالى والدَّبي آنيما هـ مالسكتاب يفرحون عِما الإزار البك ومن الاحراب منى مشركى مكامن ينكر بعضه وذلك لماكا تبرسول القصلي الته عليه وساركتاب والمتناقب والمقديسية كتب فيه إسمالته الرحن الرحيم فقالوا مادمرف الرحن الارجن البحيامة ومنون مسيامة الكذاب وارلالته وهديلمرون بالرجن فل هوو في واعداة ليومن الاحراب من ينسكر معب لامهم كانوا المُمَّلا بُسكرون الله و يُشكرون الرسن (قل) أى قل يا يحد (اعداً من شأن أعبد الله) يعبى وحده (ولاأشرك يه) شيأ (اليه أدعو) أى الى الله والى الايمان بهأ دعوالماس (واليما آب) يعنى مرجعي بُوم القيامة ﴿ وَكُذَاكَ أَرَادًا وَحَكَمَا مَرَ مِنا ﴾ أي كأثر لما السكنب على الإنبياء بلعاتهم ولسائهم أبزل اليسك يا محد هذا الككاب ومو القرآنءر بيابلسامك ولسان فومك واغباسسي القرآن حيكالان فيسهجيم الشكاليف والاحكام والحلال والحرام والنقض والايرام واسا كان الفرآن سبياللحكم جعل مص الحسكم على سيل المبالة وقيسل ان القلم احكم على جميع الخلق بقبول الفرآن والعمل مقتصا مساه حكمالداك المعي (ولأن أنيت أهواءهم) قال جهورالمسرين ان المدركين دعوا رسول القصلي الله عليه وسايرالي وارآبائهم فتوعده أبقت لي انباع أهوأتهم في ذلك وقال إن التأتب الرادية متاءمة آبائهم في العسلاة ليت للفدس (ُبِعَدُ ماجاءك من العلمُ) يعني بألك على الحقوان قبلتك السكعبة هي الحقوقيل طاهر الخطاب فيعالمني صًى الله عليه وسلو المراد به عَبره وقيل هوحث للسي صلى الله عليه وسلم على تبليع الرسافة والقياء بمأمر به أويه منه ويؤان تحار وعيره من المسكاعين لان من هو أوفع منزلة وأعطم فدر اوأعلى من تبية اذا مداركان غيره عَنهُ هُو دَرَنَّهُ بِطْرِيقَ الأولَى ﴿ مَالَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَى وَلاَّوْاقَ ﴾ يعني من ماصرولا عافدا ﴿ قُولُهُ تعالى ﴿ وَالْمُد أوسلنارسلامن قبلك)روى أن اليهودوقيل المشركين فالوآان هذا الرجل يعتون التي صغى انته عليهُ وسل لبس له همة الاق الساء هما بواعليه ذلك وقالوالوكال كايزعم الدرسول الله لسكان مستعاد بالرحدور له الديبا وإجابانة غزوجل عن هذه الشبهة وعماعا بوميه بقوله عزوجل ولفدأ رسلنار سلامن قباك ياعمد (وجعلما أَلْمِ أَرُوا ماوذُرية ) فا يه وسكان السلهان عليه الصلاة والسلام الماته امرأة و ووسيعما تفسرية فل بقاس ذلك فأزؤته وكان لأسد واودعليه الصلاة والسلام مانة امرأة فأيندح ذاك أيضاف سؤته فكيف يعببون عليك ذلك ويجعناونه قادحاق نرقتك والمعنى ولقدأر سلمار سلامن قبلك ياكاون ويشر بون ويسكحون وما جعلماهم ملائكة لاياً كلون ولايشر بون ولايسكمون (وماً كان لرسول أن بأفي بآية الاباذن الله) هذا بجؤاب للبداللة ين أبي أمية وعيرومن المشركين الدين سألو أرسول الله صلى الله عليه وسلم الآبات وافترسوا عايمان برثيم المتزات وتقر يرهذا الجوابان المجزة الواحدة كافية فحاثبات السوة وقدأتاه مرسول المةصل المقعليه وسدوع جزات كثيرة يجزعن مثلها الشرف ألم أن يقتر حواعليه سيأوابيان ألرسول للمتزات لبس اليه بل هُومة وضَ الى مشيئة المة عزوجل فان شاءاً طهر هاوان شاء لم يطهرها (الكل أبيل عَلِيه الآيات ويشكرون النسيخ فدل (ولف أرصل ارسالا من قبلك وجعلما لهم أزواجا وذرية) تساء وأولادا (وما كان ارسول أن يأتى باتية

الأباذن أبية )أى ليس في وسعة آنيان الأيات على ما يقتر حقو مع واعداد الداله المنة (ليكل أجل

مرسولانة ولى المتعلية وسل مكان تخويهم مروانا مالم سليد فلاا 1 ، ا دسار) ودان ا كار استعاد مروله أسرالله روحل الالكل قصاءها ، كتابا ولكت ويدوي تغرف يلاكل كانوانسته بو الماكم أحل الله كتابالله كتابالله الله ويدويل في الإنه تندير وأخر تفدير فالكل الم بستورنسي ومده والعدال الكسالة ولدكل كتاب مهاوف يتراويه (عُمُوراتُهُ ماشا مر شد) ودايرا دوولما الدارسول التعليد وساقد المعداية من العام اليوم عمرة مرهم من المرهم مع داع الامراض مله المعمد أحال التس هدا الاعراض عول بعدو المارية الر روقاده يمحوالكماشاهس الشرائع والعرائص فسسمعه ومداءو حدولامدله وهالماس عماس عحوالله مايشآء وشت الاالرق والاحسار والسعادة والشعاور صحهمداالتأويل مادوىعى حديسة فأسيدة لسمعت رسول القصل المتعليه وسليقول ادامر فسان وأريعون للدنعث القة الهامل كالصورهاو حلى سمعهار نصرها وحلدها وطهاو في وسطانها أمالية أد كرأم أشي فيتصىر مك مايشاء فيكس الملك ثم مولدار سأحاد فيقول ومك مانساءور يغول الملك بادس دوصع بغولتر مك مايشاه ويكسب للك تميص ساللك السعيعة والإرباد على يستصار حدسلم (ق) عراسمودرمي القسالي عدة المدكة ارسول القصل القعليد وأو العادق المعدوق ال سلماً حدكم يحمع على المصاحدة أو معين يومانم يكون التعميل والصنم مكورة مثل ولك ثم سعت الله ملكابار مع كليات يكسسوروه وأسلوش أوسعد ثم يعنع ويسالوس عرمال أملكم ليعمل معل أعل أغدمتى ما يكون يبعه ويهاالادراع ويسس عليعال كاب قعمل أهل المار ويدحلها وان أحدكم لعمل معمل أهل المارستي ما يكون بيمة وبيها الادراع فنسو معدا بعدما أهل المنة فيدحاهاوان بلتهدا الحديث والدى فسلوص يم ال كمالوالاراء وكداأالمعادة والنقار ولانتعرعها ودروافة وعلى فالاول وستحيل وبالتماوتهماماوك ممر أن معلى السعيد شقياة والشتى معيدا وقد صبع وصل صاد الرحم ان صادا لرحم تريدى المسروم الجع بين هده الاساديث وسي قوله مد لي عدوالقه ماشاه وبثث ولت ود تقرر الدلائل التعطية ال مالآسال والارراق وعيرها وحقيقة العلم معرف المعلوم على ماهوسليمة السلمالة الدريد إيوسوية استجال أن عوت فبله أو بعد وهوقوله تعالى واداجا وأحلهم لاستأجو ونساحة ولاستقدير سلى أن الآسال لاتر بدولاسقص وأساب العلمادع اوردن الحدث في مصل صلى لرسوس أمية العدياحوية المسحومتهاان حددال بادة تسكول التركذق عمره بالبوعيق الطارات وعمايش فالآوة رصياتها عن المياع وعرد ال والحواسال ان شها أمها السال ما ظهر الدلالكن إلا المحصوط ال عمرو يدمث لاستون سقالا أن بعسل رجعة الدوصاعا ويدله أو عنون سع وتسيات وا ماسيقع من دلك وهومعي فوله تعالى بمحوالة مايشاء ريشت أي السسة فمايط والمعالوة من الم الريادة واماا نقلاس الشق معيد اوالسميستقياديتمووق الطاهر أيمالان الكافر قديسية الشقاوةالى السعادة وكدا العاصى وبحوه قديتوب ويمقلب من المشقاوه الى السعادة وقدم فلألدار التة تعالى ويعوث ملى وذنه وينغلب والسيعاد والي الشقارة والاصل ف حداً الاعشاد إ ومايحهالله نه في دوالمرادس عالمة الارفى الذي لا يتعبر ولايت في ادائه أساوأ يتركّ الله المساولية المساولية الم وصد الاثبات من العلمان سمل الآيم على ظاهر ها غما باعامة في كل في: مايشاه بي الروق والاسل وكندا العول في السعادة والشقاوة والإعبان استوال كمر وتأسل عديد أيثًا والاسمودة الهماه لايمحوالسعادة والشقارة ويمحوالزق والاحل ويستساب الدوى عوهرا

كتاب) لكاروف مكم بعرص عليم على العادأي يعرص عليم على مانعسب بيسع ماننا ء السبح (ويئت) دامايشاءار يوكمتومدوح أو يعو من دو إل الحسلة مايشاء ويئت عبره أو يعو ويئت عبره أو يعو إلهامهاؤه بيت من ما إلهامهاؤه بيت من ما الحملة ويكس ويئت مدن والمحدود وقا ت وهر يكي ويقول اللهمان كنت كنبتني في أهل السعاد تفاتيتني فيهاوان كنت كتنتي مرو والمتاوة واعيى نواوالبلني فيأهل السعادة والمفقرة فالك عحومانشاه وندت وعندك أمالكتاب في تراين ان مسهو دوقد دود في بعض الآثار ان الرجل بكون وَدية من عمر و ثلاثة أيام فيصل رحه والأيزان سنة هكذاذ كوالبغوى بغيرسند وروى بسنده عن أبي الدرداء فالدقل وسول التناصل الله والمراب والمارات والمالى في الدنساءات بقين من الليل فينطر في الساعة الاولى منهور في الكتاب إلى أيل فيه أحد غميره فيمحوما يشاءو بثث ومن العلما من حل معني الآية على الخصوص في مض المنتازين ورمن فقال المراد بالمحووالاتبات نسخ الحيكم المتقدم وانبات ميكم آخر عوضاعين الحسكم المتقدم والمنافينة بكذون جيم أعمال في أذم وأقوالم فيمحو إلقما بشاءمن ديوان الحفطة بماليس فيمه والمناب مدل قول القالل كاششر بتدخلت خرجت وعودنك من الكلام وهوصادق ويه وأت أنب أوأب وعقاب وهذا قول المتحاك وقال السكاي بكتب القول كالم حنى ادا كان بوما ليس ويدئي إلى فيه ثواب ولاعقاب وقال إس عباس حوالرجل بعمل بطاعة التقتم بعود لعصية الته فيموت يمين يُمَّ إِنَّهُ لَا فِي الذي يعجو والدي يثبت هو الرجل بعد مل بطاعة الله عم يوت وهو في طاعته في والذي يثبت والمار عموالهما إشاء يعنى من جاء أجله فيذهبه ويثبت من ليعيرة أجله وقال معدين جسر عده الله وأنهزأهن وتوب عباده فينفرها ويتبث مايشاه منها فلايف فرها وقال عكرمة عحواللة مايشاهم والدنوب المرابة ويثبت بدل الدنوب حسنات وقال السدى بمحوانة مايشاء يعى القمرو يثبت الشمس وقال الربيع مد أن الأرواح بقبضه التدعند الموم فن أوادموته محاه وأسكه ومن أراد بقاء مأ تبته ورد والى صاحبه وقيل أناأة بنيت أول كل من محمها واذامت الناعاه وأنت مكا آخ للسنة المستقبلة وفيل عحواللة للمثيان ينبث الآخرة وقيل هوى الحن والمسائب فيهي مثبتة في الكتاب ثم محوها بالدعاء والصدقة وقبل أن التة المد مأيشاء ويشت مايشاء لااعتراض لاحد عليه يفسعل مايشاء ويحكم ماير يدوان قلت مذهب أهل لمُنتَّة إن المقاد برسابقة وقد جف الفلم عاهوكائن الى يوم الفيامة فكيف يستقيم مع هذا الحووالاثبات قات لهنؤوالاتيات ساجف بأالفز وسبق بهالقدر فلاعحو شيأولا شوت نيأ الاماسيق بهعامه في الازل وعليه إرن النَّهَا والقِدر ومدناته واستدلت الرافضة على منسهم في البداء بهذه الآية قالوا إن البداء جارَّ على بقوهة أن يعتقلن أم يعاوراه خلاف مااعتقده وتحكوا بقوله عحوالله ما يشاءر ينبت والجوابءن هذه أسنانان هذامله هبياطل طاهر النسادلان علمأللة فدح أولى وهومن لوازم دائه المحصوصة وماكان كدلك كال دخول التغيير والتبديل فيه محالا كذادكره الأمام فرالدين الرازى ف نفسيرهد والاية وقوله تعالى وعِندُّهأُمُ الكتاب) بعني أصل الكتاب وهوا الوح المحفوط الدى لايفير ولا ببدل وسمى الاوح المحفوط أم بكتاب لان جيع الأسياء منبتة فيه ومنه بتسئخ الكنب المواذ وقيل ان العاوم كالها منسب الموقته لدمته قال وَإِعَبَّاضٌ هِمَا كَتَابِان كتاب بقدوالله منه مآيشا ، وينت مايشا ، وأم الكتاب الدى لايفيرشي ، فهاوروى عليقين إبن عبياس فالمان لللوحا محفوط المسيرة حسانة عاممن درة بيضاء له دفتان مورياقه كلة لله فيهكل والمتنانة وستون طعة بمحوالة مايشاه ويثبت وعند مأم الكتاب وسأله بن عباس كعباعن أم الكتاب بْلُلْمَهُ إِللَّهُ مِاهُومًا في وماخلفه وماهم عاملون (وامار يلك) يعني باعد (بعض الدي نعدهم) يعني من مُغَالِبُ ﴿ أُوتِ وَفِينَكِ ﴾ يعنى قبل أن ثريك ذلك (فاتساعابيك البلاغ) عنى ايسَ عليك الانبليغ الرساله إليه البلاغ آسما فيم فنام التوليغ (وعلينا الحساب) يعنى وعلينا أن تحاسبهم يوم القيامة فسجاز بهم باعمالهم ﴾" فَوَلَهِ عِرَوْحِلْ (أَولِهُ إِنَّا مَا فَى الارض، تَعَيَّا مِنْ أَطُرافَهَا ) بِعَيْ أُولِمٍ كَفَارِ مَكَ الذينَ سألوا عُداصلَ تَهْتَالِهِ وَمِ إِلْآيَاتُ إِمَا أَقَى الارض بعني أرض الشَّرك المقصية من أطرافها قال أكثر المسرين الرادمت

(دعنده أم الكتاب) أي أمسل كل كتاب وحدو أناو حا لحفسوظ لانكل كأنُّ مكتوب فيسه (وأما زيتك بعض الذي تعكسه أوتونيك) وكيفمادارت الحال أرينأك مسارعهم وماوعبد باهبيمين الزال العداب علهما وتوفياك قبل دلك (ماعاعليك البلاغ) هايجب عليك الانبليع الرسالة فسب (وعلينا الحداب) وعلينا مسام م وجزاؤهم على أعمالم لاعليك فلاسهنك اعراضهم ولانستجل بعدابهم (أولم رواأ لمأتى الارض) أرض الكفرة (نقصياس أطرافها) بماسم علىالسلمين من للادهيم فننقص دار المسرب ونزيد فأذأر الاسسلام ودلكمن آيات الصرة والعلبة والعسى عليك البلاغ الذي حلته ولاثهتم بماوراء ذاك فسحن نكفيكه وتعمارعه دناك مورالمسرة والطفر

معداواشرك والمارارى واوالاسلام فعدتنس ى واوالشرك والمعي أوليروا أطافي الرص غمدسل انتعلي وسيرا أرسانعسنآ وصحوالى أواصبهمأ ولاسترون ويتعنون وحد قول الأعير وف دة وحساعتني المسئر مودلك اسالمسليل ادا استولواعلى الادالسكفاره براوتحريه المحالك تقسال ديارهم وربادة ف راوالملين ووقع وكان دائص أفوى الدلال على ال القائدال ويعرحمد دور ملهرديمه ويمحر لهما وعد دوقيل هوسواب الارص والمعي أولم برداأ ماناني الارص فيعار وم الما أهايا أولاي ورا أن عمل معمل دلك وول عاهده وسراب الارص وقدص أهلها وعن عكر والشمى عوه وهداالعول فريد من ألاول وقال عطاء وحمامة من المعسر من تصابها وت العلمايوة ا تحقياه (٧) عن عدانة م عرو س العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول ١٠ ١٠٠٠ -العفاء واعاسترعه من الماس وقرواية من المادولكن مقس العلم نقس العلماء عي ادالم دق الماس واساء مهالافسفاواه فموا بعبرع وساواوا صاواوه للخس فالعندانة ومسعود موت الهام فالاسلام لابسدهانين ما معلف الليل والمهاروه لعدالة أصاعليكم العز مسل أل شمص وقعه و أهلهوه لسلمان لاوال الماس محسوماني الأول حي بتعلم الآسو هاداها أن الأول وارشعسلم الآسر هذك الم وقيل لسعيد س حدرماعلامة هلاك الماس فال هلاك العلماء ومال عدا المول فالمراد الطراف العفا والاسراف من الناس حكى الموحرى عن تعلق قال الأطراف الاشراف السيندل الواحدي المالة واسألسار مكمادأوردثمي ي أطراب كل قسله من يتم فالدر يدأشراف كل صيله فال الواحدى والتعسير على المول الاول أولى لان هداوال صح والإيليق الموصعه لاالامام عرائدي الزارى و يمكن أن مقال أيسال هذا الوحه لايلي مهذا الوصع ومقد لرواق. أوأبرواأن كلسا بحدث الدياس الاحلاف واستدعم اردوموت مدحيا زدل بدعر ونتص كالوادا كاستعده المعيدات مشاهدة محسوسقف الدي نؤمهم أق علسائلة الامرعلي هؤلاء الكد فيعمام دليان بدرا كانواعر برين وشهورين بمدانكا واداهرين وعلى هداالوحه أصاعوزا الكلام عامله ﴿ وقوله عالى (وانة بحكم لامعت لحكمه ) يعي لار دلحكمه ولا النص ١٠٠١٠ م ٢٠٠٠ هوالدى مفسعسره اردوالانطال ومسه فيل اصاحب الحق معقب لانه صقب عريمه الافساءوا وللعى والمتبحكم ماددا حكمه مالياس المداوم والمعارص والمبارع لايتيقب حكمه أحدع يرمشميه نقص (وهومر الإلحساب) فالأبيء آس ير بدسر الانتقام عن حاسه للمجاراة الحريراة عماراه لكعار بالانتقام سهم ومحاراه المؤمس بأصال التوأسالهم وودنق ممه منا الكلام لاس سريح المساس فسلحنا (وقلمكوالدي من قبلهم) منى من قبل مشرك مكمس الام 141 -مكرة المايام والمكراصال المكروه الى الاتسال المحمية الابشعر من ما مكر يرد والراهيم وقرعو عوسى والبود نديسي (فاقة الكرحيما) مي عندانة حرامكر هم وقال الواحدي يعي حيع مكر الما ي ع لمومعائي هومس حلف وارادته فالمكرجيما علوق لديدة الحير والشروالية المعع والصر والمعي الأال لايصرا لاماد مه وارادته وقء وسلية للسي صلى الله عليه وسل وأمال المس مكر هم كانه قيل مد ومل من والممس الكمارسل وعام وصعوامت لرصيهم فليصروأ الاس أوادالة صروادا كال الامرك وسان لا يكون المون الأس التة لاس أحد من الحاوق (بدام الكسب كل عس) بعي أن ا كساف العادوما أبرام العالمة قد وهو عالها وعلاف الماوم عسم الوقوع وادا كال كداك وكل وفوعه وواحسالوا وع وكل سام مدمه كالمسع الوقوع وادا كال كدفك ولاقدرة الممدعل والعرائه وكان المكل واله ولا عصل صروا لا أدمه واراد نما وب وعبد الما تمار الما كري ورا

4,43

(وانه بحصيكم لامعتب مُلكمه) لارارُ لحكمه وللعة بأترى بكرعل الس فيعاله وحقيقت الذي يعقبه أى يعقد الرد والاطال ومدقيل اصاحه اطق مصمب لابديقسي عربمه مالافسماء والعلك والمىأله حكم الرسسلام ماهلمة والاصال وعسلي الكمر بالاداروالانتكاس ومحسل لاسعه سلسكه المبعل المالكالمعل والتابحكم ماورا عكمهمكا تقول ساءي وبدلاعهامه عسل وأسه ولافليسودة تو ند حاسرا(وهوسر یم ألحساس) فعما فليسل يحاسهم في الآسوة اصد عداب الديبا (وندمكر الدين من قبلهم)أي كنار الام الخليسة بالبائهم والمكرارادة المكروءي سعيةنم سعل مكوهم كاذمكو بالاسافسة المبكره فعال (ونة المسكر حيما) ثم فسر دُلك مقوله (ماماتكس كلىمس وسيعلم

أيك أران عانى السار) بعن العاقبة المحقودة لان من علم ماتسكسب الل نفس وأعد المساجزاء ها فهو السكركاء الأنه يأتيم أس تعيث الإيعالون ونهل يُنفأنها برادم م الكافر على اوادة الجنس عيازى وابوعرو (وبقول الذين كفروالست مرسلا) المراديم كسبين الاشرف وينا المودة والسنم سلاد لمذاة العطاء هي مكيسة الاهداد الآية (قل كة بالله أبيدايسي بينكم) بماأطهر (Vr) إمن الادلة على ومسالتي والياء [كافر) على التوحيد وقرئ وسيعلم السكفارة لي الجع فالدابن عباس يعى أباجهال وقيسل أواد المسترزين دخلت على الماعل وشهيدا وهر في الماقية المن عنى الدار ) والمنى أنم وان كانوا بهالا المواف فسيعلمون ان العاقبة نميز (ومن عنسة ه عدا وللدة المدومة بن وطم العاقبة المنسومة في الآخرة مين بدخلون النارو يدخل المؤسون المبدة ﴿ قُوا السالَ الكتاب) فيل موالة عز ويقول الَّذِين كفروالسن مرسلا) لمدأ فكرالكفار كون عدرسولا ، وعند الله أمرُّ الله بقوله وجل وألكتاب اللوح رُفْلَ) في قل يُعد هؤلاء اللفار الذين أمكر وانبونك (كني بالله شهيد اليني و بينكم) المراد بشهادة الله على المحفوظ دليدله قراءة من يُ أَنْهِ على الله عليه وسلم ماأطهر على بديه من المعجز إن الباهرات والآيات الفاهرات الدالف على صدقه قرارمن عمدمعا الكتاب ور المامن عندالله (ومن عند علم الكتاب) يعنى ومن عند علم الكتاب أيضا يشهد على نبونك أى ومن المنه علم السكتاب في وتعتبا واختلفوا في الذي عنده و (الكتاب من هوفروي العوفي عن أبن عباس انهد علماء ألبود لان علمن علمه من فضار والمسارى والمعنى انكلمن كان عالمامن البهود بالنوراة ومن النصاري الانجيل علمان يحداصلي المةعليه والمفدرقيل ومن هومن وأمرسل من القلما يجدمن الدلائل الدافعلى نبوته فيوملته بدلك من شهديه وأ تكرومن أ نكرومنهم علساء أحل السكتاب الذبن فيانهم ومنوأهل الكناب شهدون أيضاعلى نبوته فالاقتادة هوعبدامة بن سلام وانكر الشعي هذأ استرالانهميشهدون بنعته فالعذ والمبر وأمكية وعبداللة بن سلام أساباله بنة المنورة وقال بويس لسسيدين جبيروس عنده علم فى كتبهم وقال التسلام إكثارا وعدالة بنسلام ففال كيف بكون عبدالة بنسلام وهذه السورة مكية وقال الحسن ومجاهد فانزلت هذه الآبة وقيل يُّن عنده عا المكتاب هوالله تعالى وعلى هذا القول يقون المعنى كذيالذي يستعنى العيادة وبالذي لايعز عز هوجيريل عليه الملام اق اللوح المفوط الاهوشهيد ابيني وبينكم فالبالزجاج الاشبدان القة لابشهد عنى صحة حكمه لغيره وهذا فول ومن في موضع الجريالعطف شيئ ولأنء المسالسفة على للوصوف وان كان جائز اللائه خلاف الاصل فلايقال شهدم فراز مدوالفقيه على لفط الله أوفي دوضع ل يُقال شهد بهذاز يدالفق لسكن يشهد لصحة هذا القول قرأه تمن قرأ رمن عنده عز السكتاب بكسر الميم لرفع بالعطف على محل الجار الدالولهي قراءةابن عباس وغيره على البناء للمفعول والمعنى ومن عندالله علم السكتاب ودليل حقد القراءة ولهوعلمناه من الدناعاما وفيل معناه ان من علم أن القرآن الذي جنت كم به مجرّط اهر وبرهان باهر ألفه وأألجروراذ النفديركي الله وعلااكتاب يرتقع بالقدر والنساحة والبلاغة والاخبارعن الغيوب وعن الام الماضية فن على أخدا اصفة كان شهيدا يبني ويشكم فىالطرف فيكون فاغلا التة أعزع داد وأسراركتابه يؤتفسيرسورة أواهيم صلى الله عليه وسأروعلى نبينا أفضل السلاة والسلام كا مى كية وى آيتين وهم اقوله سبحانه وتعالى ألم ترالى الذين بدلوانعه ة الله كفر اللي آخرالا آيت ين وهي لان الطرف مانان ومن ة دى وقيسل النتان وخمسون آية وتما تما أنه واحدى وستون كلنـ وثلاثة آلاف وأر بعما أنو أر ســـة هناعمني الذى والتقديرمن ثبت عنده علم الكتاب ﴿ بسم الله الرحن الرحيم } وحدالان الطرف اذاوقع

، فوله عزوبه ((الركتاب الزماء اليك) يعدى هذا كتاب أنزائه اليلكا ياعدوالكتاب هوالتراكز المزل ل محد ملى الشعله وسلم (التحريج الناس من الطلمات الى الور) يعني جدا القرآل والمراومن الطلمات لمات الكفر والمداولة والمباورة المراولة والإجرائ فالالامام خراله بن الراؤي رحدات وفيصد وليل على بالمريق الكفر والدع كشرورة مل وقالة ي ليس الاواحد الاندة الى قال انتخرج الماس من الطلمات

بالنورتفيرعن الجهل والسكفر والندلال بالطلمات وهى مسيقة جع وعبرعن الايميان والحدى بالنوروهو فا مفرودة لك يدل على اسرق السكفروا عجهل كشيرة وأماطر بن المسلم والايمان فليس الاواحسة.

: ( - 4 آ - (غازن) - غاك ) ، بإسورة ابراهيم عليه السلام مكنة انتئان وخيون آية ) .............................. ركتاب) هو شريعته أعجد فيد أي هذه كتاب يعني السورة والجالة التي هي (أنزلتاء المبك) في موضع الرقع منة المنكر ( التخرج سر) به غالمك الوهم (من الفامات الى الدور) من الفتلالة الي الهدي

صاة بعدل عمل الفعل نحو

مررت للذي في الدارأخوء

فاخوه فاعسل كانقول

بالذي استفرفي الدارأ حوه

وفىالقراءة بكسرميمهن

يرتفع العزبالابتداء

(الذورجم) شديره وتسهيدة سستارين الاذن الذي هوتسهيل الخيل وذلك ما يمنحهم من التوقيق (الليمسرَاط) بدليسرَّة ا بشكر برالعامل (العزيز) العالميلات فلم (الحيد) المصروف الإنعام (الله) الوفوت وضاع الحيط هوالله وبالمبرعين مما أيل ا بيان العزيز الحيد (الدى العادل السعوات وماى الارتفاد على المناقر والما من كالملاك قد الما تعالى المناقر من من تعالى المناقر من من تعالى المناقر من من تعالى المناقر من من تعالى المناقر عن الدينا و (وويل المناقر من من تعالى المناقر عن من تعالى المناقر عن من تعالى المناقر عن من تعالى المناقر عن المناقر عن من تعالى المناقر عن المناقر عن من تعالى المناقر عن من تعالى المناقر عن من تعالى المناقر عن المناقر عن من تعالى المناقر عن من تعالى المناقر عن من تعالى المناقر عن من تعالى المناقر عن المنا

[ (باذن ربهم) يعي بامر وبهم وقيل تعلم ربهم (الحاصراط العزيز الحبيد) يعنى الحديث ا الذيأمربه عباده والعز يزهوالعالب الذي لايغلب والحيد المحمودعلي كلحال المستحق لميع أأنأ (الله) قرئ الوقع على الاستشاف وخبره ما يعد وقرئ بالجريعة اللعز والحيد وقال أوعمر وقرا على التقديم والتأخير تديره الى صراط القة العزير الحيد (الدى لمالى السموات ومالى الارض) ملكارمافيهماعبيده (وويل الكافرين) يعيى الدين تركواعبادة من بستحق العبادة الذي له السموات ومافى الارض وعبدوامن لابتك شيأ البتة بل هونماوك لمة لامه من جسلة خلق الله تعالى وم ماق السموات ومافى الارض (من عذاب شسه يد) يعسى معدالهم فى الآخرة تم وصفهم فقال تعالى ﴿ الدُّ يستحبون الحياة الدياعلى الأَسرة) يعي يختارون الحياة الدنيا ويؤثرونها على الآخرة (ويصد، ال سيرانة) أي و بنعون الساس عن قبول دي الله (وبيغونها عوجاً) بعني وبطلبون لحساز يُعاد ... الجاروأ وصل الععل وفيل معناه يطلبون سيبل انته ماكدين عن القصد وقيل الهاء في ويبغونها را ومعناه يطلبون الدنياعلى طريق الميل عن الحق والميل الى الحرام (أولئك) مني من هذه صفته (في ىيد) يىنى عن الحق وقيل بجوزاً ن يرادق شلال بىيى دى بعداً وفيه بعد لان الضال ببعد عن العلر بقَ تعالى (وماأرسلىامن رسول الالسان قومه) يعني للعة قومه ليفهمواعنه ما يدعوهم الرررر (ليبين كمُم)يعنى مايا تون ومآيذرون فان قلّت أبيعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى العرب وسدهم م مثالي الناس جيعا مدليل قوله تعالى قل يا بها الناس ان رسول الله البكر جيما بل هومبعوث الى الحن والانس وهم على ألسة يختلفة ولعاث شتى وقوله بلسان قومه وليس قومه سوى العرب يقتضى شك الممبعوث الحالفو سعاصة فكيف يحكوا الجع فلت بعث رسول القصلي القاعليه وسلمن العرب وال والناس تبع للعرب فكان مبعوثا الى جيع الخاتي لاءم تبع للعرب م انه يبعث الرسل الى الاطراف فيتريُّ لم السنتهرو بدعوتهم الى امة تعالى بلعاتهم وقيل يحتمل أمه أوا ديقومه أهل بلسموفيهم العرب وعَيراً لَع فيدخل معهم من غيرجنسهم في عموم الدعوى وقيسل ان الرسول اذا أرسسل بلسان قرمه وسما تُتَ ساحةوكان كنتابه طسان قومه كان أقرب لفهمهم عنه وقيام الحيتشعلبهسم فى ذلك فأذا فهموه وتقلّ انتشرعهم علمه وقامت التراجع بييانه وتعهيمه لن بجتاج الى ذلك من هومن غيرا ها واذا كالمراجع واحدابلهة واحدةمع اختلاف الام وتباين اللغات كأن ذلك أبلع في أجتها والحتمدين في تعليم معّانية وأُمَّ فوانده وغوامف وأسراره وعلومه وجيع حدوده وأحكامه وقولة (فيضل القمن يشاء وأبهدى مُونَّ أَنْهُ يمى ان الرسول ليس عليه الاالتبليع والتبيين والمة هوالهادى المضل بقعل ما يشاء (وهو العزُّيرُ) يعنَّىٰ يغلبولايغلب (الحكيم) في جيع أفعاله في قوله عزوجل (ولفدا وسلماموسي بالتيمان) المراء إ المتجزات التيجابهاموسي عليه العلاقوالسلام منسل العصاوا ليدوفلق البحروعسير ذلك من الميمر العطيمة الباهرة (أن أخرج قومك من العلمات الدالنور) أى أن أخرج قومك بالمعود من ظفيات ال

وهوميشا وخبروسانة ' (الذين يستحبون) يختارون و يؤثرون (الحياة الدنياعلي الآحرة ومدون عنسبيل مِ اللَّهُ) عنديه(و يبغونها عوجا) طلبون لسيلالة ويفاواعوحاحا والاصل وبيغون لماغدن الجار وأوسل العمل الدين مبتدأ خبره (أولنك يأصلال بيد) عناطق رومف الصلال بالبعدمين الاسماد الجارى والبعد في الحقيقة للمال لانهجوالدي بتياعد عن طريق الحق فوصف بهقعله كانقولجاجده أدبحردرصه للكاقرين أومنصوب عملي الدمأر مرفوع على أعسى الذين أوحمالين (وماأرسليامن رسول الابلسان قومه) الامتكاما بلعنهم (ليبين لهم) ماهومىعوث يەرتە فلأبكون لمرحجة علىالة ولاشواون له لمفهم ماخوطينايه فأن قلتان رسولها صلى المتعليه وسؤ بعثالي الماسجيعابقوله قل ياأيهاالباس الى رسول

للة البيخ حيما مل التغلين وهم على ألست متعلقة عان لم تسكن للعرب عبة فلعرج ما طبخة فلت الإخلامان ينزل بنسب الإل أو بواحد منه افلاسا بنة الدين والمستعلق التربية تسويت ذلك وتسكي التعلق بن تعين أن برنل بلسان واحد وكان لي " أولي التحديث الامهم أفرب اللي ولامة إعلن من التحريف والتبديل (فيسئل التامن بشاء) من آكرسيب الفنالية (وجهدي من يشا) سبب الإحتداء (وهوالغريز) فلايطلب على مشينت (احشكم) فلا يتفاف الأطوا المفادل (ولقد أوسلما موسي) التهام الأولامات المستعدل المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق المتعلق الم

وَهُوْ مُرِهِمُ أَيَامِاتُ } وأعدُوهُمْ مِوقاته الى وقعت على الام ضلهم قوم موج وعاد دعُود ومُسمانيام العرب لمر ، "أَهُ معالى على الممام والول عليم الل والساوى وقاى طم المحر (أن ف دلك لآيات لسكل صداد) على الدنا (شكور) على الديايا كانه فالداكل لهومماد كرواسة المعليكم اداعا كمسآل أور والاعان سعان سعاصير وسعسكر (وادفالموسى (Va) فرعون سوموسكمسوء في ورالايمان (ود كرهمالم الله) وال اس عناس وأن م كمب وعاهد وقيادة معى معرالة ووال معائل العداب) ادطرفاللعمة ويوانع الله في الأثم السائعة بقال فسلان عالم المرسأى تو فالمعم واعباه وادعيا كان في أنام اللهم السعمة عمى الانعام أى انعامه علك والمتمة واسر مدسكو إلامام عن دلك لان دلك كان معاوما عبد هم وعلى هذا بلون المعنى عطاء ما الرعب دلك الوفت أو مدل إشتمالُ وبهيد والوعدوالوعيدوالرعب والوعدان يذكرهم عاأمم انتعابهه مس العمة وعلى مس قسلهم س معمةاللهأى اد كروا أي آس الرسل وبامصى مس الابام والعرهس والوعيد ألى الدكر هماس المتروشدة انتقامه عي عالم أمره ومساعاتکم(و بدعوں أتكدب رساه وقيل بالإم الله في حص موسى أن مد كرقومه بالم الحمة والشدة والمسلاء حسين كانو اعت أمد أساءكم) د نخوق النقرة القسط يسومومهم سوء العداب علصهم انتهم ودلك وحعاهم ماوكا بعدأت كانواعاوكي (الى واك تزيات يدعونَ وفي الاعراب الكل صارشكور) العسارال كثيرالعبروالشكورال كثيرالشكرواء ماسم الشكور وألصه وبالاعتمار ساون لاواروهامعالوار كالآبات وان كان فيواعره للسكاف لأمهم م المستعمون مهادون عسرهم فلهسذا خصهم الآبات وسكام الست والحاصلان الديسم حيث أبرهم فهو كقواه وهدى للمتعين ولان الاسفاع الآيات لاعكن حصوله الالمن تكون صابرات اكرا أمامي طرس الواوسعسل تعسيرا لمكن كذلك فلاينتمع ساالسة (وادفال موسى لقومه ادكروا معمة الله عليكم) لمناه مراللة عروحه ل للعداب و بياناله وحيث نُوسَى عليه الصسلاة والسسلام ال يُدكر قومه ما يام الله استثل دلك الامرود كرهم بأمام الله وعال ادكروا أثنت الواوحعل المدييح مب الله على (اد أنحا كم س الدوعون) أى اد كرواا عام الله على جي دلك الوف الدي أعا كرف مى سيث الدرادعلى حس فُ آلاوعون (يسومونكم سوءالعداب ويديمون أساءكم) والعلَّ قال فيسوره القرة يديمون العداب كابه حسن آسر مرواووه لاعناد كدعون بريادة واوها العرق ولت اعاسيدوت الواوى سوره النفره لان ووله يذعون (دىستحىونساتكوق مشركعوله مدوموسكم سوءالعداب وفالمصيرلابحس دكرالوادكا يقول ساءف القوم ويدوعمروادا دلسكر الامس وتكم عطيم ردت مسسرالهوم وأماد حوليالوا وهناف هدوالسور ولان آل فرعون كالوادمد لومهما لواعمل الاشأر مالى الدراب والبلاء وداب عمالتدييم وبالبدرج أيصافه وله ويديحون بوع آسوس العداب لاأمد مصمر للعداب (ويستصون الحمة أوالى الاشحاء والملاء سابيكم) مى يتركومهن أحياء (وق دلكم الامس و مج عطيم) قان فلت كيف كان قعل آل ورعون الىعمةوساؤكم بالشرواغير لتمور مهمولت تمكيمهم وامهاطم حتى معسلواما معلوا ملاعمل الله ووحب آسر وهوال دليج اشار والى مىه (واد بأدرر يكر)أي أعاء وهو للاعطيم لان اللاعكون الثلام المعمة والحمة حيعاوسه قوله وماؤكم بالشر والميروسة وهدا آ دن وطر بأدروآ دن لخاولى لامه وافق لاول الآبة وهوقوله اد كروامعمة القعليكم فان فلت هسان مدميح الاسامعيه للام توعدو وعدولا بدي بمعل بكيف يلون استحداد السداء فيه دلاء فلت كانو استحيومهن وأيتركوس تحت أيدهم كالاماء وكان س ريادةمعي ليس ق أحل ك ملاء (وادمأدن ركم) هداس - لهما فالسوسي لقومه كالدقيل اد كروانعمة الله عاليكم واد كروا كانه فيل واد آدن ركم ين أدن ركم ومعى ادر أ ون أي أعلم ولا بدق تعد ال من و ياد ومعى الس في أعدل كالد فيل وآدن أندانا لليعانسي عسسده لكمايدا بالمينك استى عسده الشكوك وتداح النسعو المعى وادرادور لكم فعال (نتن شكرتم) معيماني الشكوك والشهوهومي مِأْمُول ما حواسكم من معمة الاعداء وعيرها من المعم الايدان الحالص والعمل الصالح (لار مدالكم) يعي حمله ما فأل موسى لقومه مذالى ممة ولاصاعص لكمما آ يبتكم وبلسكر الموحودصيد المعتود ووبسل أنستكرتم بالطاعة وانتصامه للمطقب على بدسة يذلسكم والنواس وأصل الشكر يصورالنعمة واطهارها وحقيصه الاعداف يسعمه المسيمع تعطيمه اللةعليكم كامه قيسلواد رطين المعس على هده الطريعة وههما دقيقه وهي السادادا اشتعل عطالعة أوسام سرافة عروسل علية قالموسى لعومهاد كروا لواع فصادوكرمه واحسامه اليداشتين شكر الث العمة ودلك بوحب المريدو مدلك تتأ كدعمة العيد معمة انتهعليكمواد كروا ، مأدن و مكوالمي وإدنادن و مكومال (لن شكرم) ياسى اسرائيل ماسولسكم من معمد الانتحاء وعبرها ( او و سكم) معمد الى معمة عكرقيد للوسود وصيد المعود وويل اداسمت العمة معمة الشكر ماهست المر مدودال اس علس ومي أنق عهما الن شكرتم الحد

طاعة لاريد سكم المدى المنوية

(دائن كغريم) ما نست بعليكم (ان عدّال النديد) لَن كغر نِعَسَى أَمانى الدنيا فسلب النعمة وأمانى العقي فنوالم النقم (وقاليس في الارض جيما) والناس كلهم (وان المالدي) عن سيكر كم ( أي مر م (V1) تكفرواأتم) إلى اسرائيل (دمن عدد اخاب ون وأتم للة عزوجل وهومقام شريف ومقام أعلى منب وهوأن بشقاء حب المسمعن الالتيمات الى البيم وهاأ مررم اسكم سيد العدينين نسألها فتالقيام بواجب شكرالعدة حتى بزيد امن فشاه وكرمه واحسأنه واخدامه وفحواه كم سوستوها النبرآشى كفرتم) المرادبالكدرهها نحفران المستوهو جودهالانهمة كورف مقابلة الشكر (ان م لامدلكمت (اليانكم لشديد) بسي لن كفرنديتي ولايشكرها (وقال موسي أن تسكمروا) بسي بابي أسّرافيل (أُمَّم رُبُيًّا نيالدين من قبلكم فوم الارض جيما) يعى والداس كلهم جيما فأغاضر وذلك بعود على أ فل يحرما مها الخيركاء ( عان الله الة نوح ریاد وغود) من کارم يعى عن جيم خلقه (حَيد) أى عكود في جيع أفعاله لانه متفضل وعادل (المياتسكم نبأ) بعني نبر موسى لقوس أوابشداء من قبلتكم توم تو حرَّه ادونود) ﴿ لَا لِمِنْ المُسرِّرِ بِن يُحَسِّلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَطَابُهُمْ موسى لَمْو شلاسلاهل عمرعد والقصودش اله عليه السلاة والسلام كان يخوفهم بهلاك من تقدم من الام وبحتمل أن يكون خطابا مُرَّا علىمالسلام (والذينسن تعالى على لسان موسى عليه السلاة والسلام لقومه والمقصود مه أنه عليه العلاة والسلام للأكر بعدهسرلايعلهم الاانة) أمرائقرون الماشية والأم اخالية والمقصودمته حصول العبرة ماحوال من تقدم وهلا كهم ( والبداء جاس مبتدار خبروات لعدهم كيفي من مدهولا الام الثلاثة (لايعلهم الاانة) بعني لايط كنه مقاديرهم وعادهم اعتراشاأ وعطعاله ينهن علمه عيما بكلّ بنن الايم لمن خان وفيل الراديفولوالذي من ومداهم لايملهم الاالتة أقوام وأ مدهم على قوم أوح ولا خبرهم أسلاوم معقوله وفرونا بين ذلك كشيرادكان ابن مسعوداذا فرأهذه الآية يقول أ يملهم الاالله أعستراض يعى المسم بدعون علم السبال آدم وقد في المتعام ذلك عن العبادوعن عبد الله بن عباس ا والعي الهم من الكثرة ا واحم وعد نان الانون قر نالايعليهم الااللة وكان مالك بن أصل بكره أن ينسب الإبسان تفسدا بالإال عيث لايعلم عددهم الااللة لأملايط ولتك الآباء الاالة وقوله تعالى (ساءتهم رسلهم البينات) يعنى بالدلالات الواسحات والمجر وعن ان عباس رضي انته الباهرات (فردواأ يدبهم فأفواههم) رف معنى الابدى والافواه قولان أحدهمان للرا عنيمانين عدمان واسمعما الجارحنان الماوستان مف معى ذلك وجودةال إن سمودعنوا أيديه عيظاوقال ابرعباس تلاثون أبالايعرفون وددى كُتَاب (قدْعبواورجعوالمابديهم الىأفواهيم وقال بجاهمة وفتادة كذَّبوا الرسل وردوا ١ أايا لأنه عليم السيلام فالحند ردىن قول فلان في قيه أى كذب وقال السكلي بعني إن الام ردوا أيديم الى أقواه أنسهم بعني المهرر بنزول هسذه الآبة كذب الابدىعلى الافواه لشارة منهم المى الرسل ان اسكنوا وقال مقاتل ردرا أيديهم على افواه الرسل م فالسابون (جاءتهم وسلهم بذلك وقيل ان الام السموا كلام الرسل عبوامنه وصحكواعلى سبيل السخر بة فعندذ الفردو بالبيعات)بالمنجزات(ور فىأ فواههم كمايفعل الذي غليه النحك النول الثانى ان المراد بالابدى والافواه غيرا كمارستين ففيل أيديهم في أفواههم) بالايدى النع ومعتادرد وامالوقيلوء لسكان نعمة عليهسم يتمالىلغلان عتسدى يتدأى نعسمة وللراث المشمير اليعودان الحالكثر تعلنيهم الرسل وللعنى كذبوهم افواههم وردوا فوطم وقبل انهم كفواعن قبول ماأمر وابقبولك تأخ أى أخذوا المايم باسناتهم ولماؤمنوابه يقال فلان رديده الى فيه اذا أمسك عن الجواب فليجب وهذا القول فيه بعد لاتهم وا تجباأ وعضواعا بهاتعيطا بالسكذيب رهوأن الام ردواعلى وسلهم (وقالوالها كفرماعاأ وسلم به) يعي إما كفرنامان وا أر الثاني سود الى الانساء أرسلكمه لاتهم لم يقروا باتهم أرساوا اليهم لاتهم لوافروا بان الرسل أرسلوا اليهم لكانوا مؤمنين . أى رد القوم أيديهم في شك عائد عوتنا ليه مريب) يعني وجب الرسمان يوقع في الريمة والنهمة والريبة قلق الفي وأدم الى الاس الدى يشك في فأن قلت الهم فالوا أولااما كفر ناعداً وسلم مدفك يقولون الآر والتك دون الكفرادداخل فيده للسائم المصرحوا بكفرهم بالوسل فكانهم حضل المستخدد المادة والصافقات أن الشك نقالوان المدع الجزم ف كفر نافلا فل من أن تكون شا كمين مرتابير في ذلك (فالمشر أله إعبيبين لاعمم (أف القشك) بعني هل تشكون في المتوهو استفهام السكارون في الماعت در (قالم أو

١٠٠ الرفال والارفال

أفواءالرسل كيلايه كلدوا يما أرساوا به ﴿وَقَالُوا آيَا وتحفرنا بماأرسلتم بهوامالني شك ماندعوتناأليه)من الاغان باملة والثوحيسد (مربب) موقع فحالو ية (قالتوسلهما فى المتشك) وسَلت هز قالانسكار على العلوف لأن السكام ليس ف النسك الماء وف النسك ولت فيد والدلاعة مل الشك للهووالادة وهو مؤاب قو لم والانتاك و

إِنَّالِهُ مُنْ يَعْتِهُمُ الْمُلْأَعِنَا وَلِيَعْدَلَكُمِن قَلُوجُكُم اذَا المَسْتَمِ وَالْجَمِينَ عَلَى الْم الله في كما يمن قاز بكيانون المسبوداهاي انه والسواية المفرول من قوية كوفال خطاب المؤسن ها أولكه على تجارة الى أن قال المنظم الكمانية و بكوف والمحاصرة والاستقراء وكان ذلك التفرق من المفايين ولتلابسوي بين السريقين فالميداد (ويؤسخ الا إليان يسكي الموقف فسها دوين مقداره (فالوا) والقوم (ان أشم) ما أشمر الابشرمنات الافضال بيننا ويشكر ولاقدال كم علينا المؤلف عن المواجه المسلمان المين المقدد اقترعوها تستاو بلها إلي بلويات والما أداوا بالسلمان المين المقدد اقترعوها تستاو بلها (الا

مثلكم) تسلم لقولمهم والارض) يعنى وهل تشبكون في كونه غالق السموات والارض وخالق جيع ما فيهما (يدعو كم ليعفر لسكم ام بشرمثلهم (ولكن مَنْ ذَنُو بِكُمْ) يَعَي لِيفَعَر لَكِهَ ذَنُو بَكِهَ إِذَا لَمَنتُم وصَدفتم وحرف من صاة وقيل الهاأ صل ليست بساة رعلي الشين عسلي من بشاء من عدًا إنه يغفر لهم ما ينهم و وينعمن الكفر والمعاصى دون مطالح العباد (ويؤ حركم الى أجل مسمى) يعني الى عباده) بالايمان والنبوة تعيى الفضاء آجالكم فلايعا جلكم العذاب (قانوا) يعى الام مجيبين للرسل (ان أنتم) يعنى ما أنهم (الانشر كما من علينا (وماكان مثلنا) بعنى فالصورة الطاهرة لستم ملائسكة (تر بدون أن تصدرنا عما كان يعبدا آاؤنا) يعنى مأثر بدون لىأن نأنيكم بسلطان الا أبنول كم هذا الاصدناعن آ لمتناالي كان آباؤ ايعبدونها (فأتو نابسلطان مبين) يعنى عجة بينة واسحة على معذدعواكم (فالتطمرساءمان عن الابشرمالكم) يعنى ان الكفار الافالوالرسلهمان أتم الابشرمالنا باذن الله) حواب لقولهم فالشاهم وسلم عييين لمهم بان الام كافلتم وصفتم فنحن مشرمنل كالمنكر ذاك (ولكن التدين فاتونا بسبلطان مبسير والمعنى أن الاتيان بالآية على من يشامس عباده) يعنى بالنبوة والرسالة فيصطفى من يشامس عباده له ألمص العظام الشريف (وما كان لناأن ما تيكم بسلطان الاباذن الله) يعى وليس لنامع ماخصنا الله ومن ويسرف بهمن الرسالة التى قىداقترحقوھ ليس أن نأتيكم الله ويرهان ومجزة تدل على صدقنا الاباذن القدلناف ذلك (وعلى القفلت كل المؤمنون) اليما ولافى استطاعتنا يِّمنى فَىدْفَمْ شروراْعدائهم،عنوــم (ومالناأنلانتوكل،علىالله) بعنىأناًلابديا،قالوا أيضاقد،عرفناأمه راء اهوأمر يتعلق بمشيئة لأبسيناني الابقفاءالة وقدره فنحن تثق بهوتنوكل عليه في دفع شروركم عنا (وقدهدا السلما) يعني الله تعالى (رعملي الله وقدغرقناطريق التجاتر بينالنا الرشب (ولنصبرن) اللاملام القسم تقسديره والله لمصبرن (على وليتوكل للؤمنون) أس ما آذيتُونًا) يعنى بدمن قول أوفعل (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) فأن فلت كيف كرر الامر بالتوكل وهل منهم المؤمنين كافه من فرق بين التوكلين قات فبرالتوكل الاول فيه اشارة الى استحداث التوكل والتوكل الثاني فيه اشارة الى بالتوكل وقصدوا بدأتفسهم أل من فالتشيث على مااستحد توامن توكلهم وابقائه وادامته خصل الفرق بين التوكاين 🗴 قوله نعالى قصدا أولياكام فألوا {وقالَ الذين كفروالرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أولتعوون في ملتنا) يعنى ليكونن أحسد الاحرين اما وبدد حقدا أن تتوكل على أمواجيكإم االرسل من بلاد ناوا وميناوا ماعودكم فى ملتناهان فلت هذا يوهم نطاهره أنهم كانواعلى ملتهسم فى التوالمبرعل مبالدتكم أول الامرستي يعود وافيها قلت معاذاتة ولكن العود هنابمعي المسير ورة وهوكشرف كالام العرب وفيه ومعاداتكم وابذائكم وتبءآنتو وهوأن الانبياء عليهم الصلاة والسلام قبل الرسالة ليظهر واخلاف أعهم فاساار ساوا اليهم أطهروا ألاترى الى قوله (ومالنا بخالفته مؤدعوهم الحاللة فقالوالهم لتعودن في ملتناطئا منهم أنهم كانواعلى مانهسام ثم غالفوهم واحماع الامة أن لانتوكل عــلى الله) عَلَى أَن أُلِسل من أول الامراعان واعلى التوسيد لايعرفون عَيره (فأوسى اليمريم) يعنى ان الله تعالى معناه وأيع فرلنافي أن

لاتتوكاعليه (وقدهدالمسيانا) وقد فعل بنامايوجب تركناعا به دوالتوفيق له اية كاستاسيله التركيب عابساو كه في الدين إلى ايرتم اسالتوكل طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربو بية والسكر عندالطفاء والصبرعندالبلاء (ولند برزعل ما آذيتونا) جواب قدم مندراى سلواعلي العسري في أذاهم وأن لايسكواعن دعائم (وعلى الله فليتوكل التوكلون) أى فليبت القوكلون على توكلهم عن لا يكون تسكراوا، (وقال الدين كثر والرسلهم) سبلتال سلهم أبوعمرو (لتخريب كم من أوشنا) من وأربا (والبدون في مانتا) أى ليسكون أجد الاس بن احزاجكم أوعود كم وسلواعل ذلك والعود بدى العسبر ووقود كندف كلام العرب أو الحدواء كل والديام بالمواء كالمواء والمدواء كل الديام ويهم المواء كل المدواء البهريهم وسائل في تركم العرب المعامل العرب الديام ويتولد كندف كلام العرب المسائلة والمعاملة المواء ا

ليلكن العالمين )التولىستسرادًا بكرى الإيمادعرى التوللانعصربسنه (وانسكنتسكمالارض من بعدهم) أى أرص العالملين ودنا في الحديث من أدى جار دورنه انتخداره (دلك) الاهلاك والاسكان أي ذلك الاسرسق (لمن خاف تقامي) موقحي ولهومس والمرا أوللنام مقحرأو ماف قياى عليه إلع كقوله أهن هوقائم على كل نسب عا كسيت والمعي أن ذبك حق المعتفين (وخاف وعيه) يمتمة واستصروا التعلى أعدائهم وهومعلوف على أوسى البوسم (ومابك عليد وبالياء يعموب (واستعمعوا) وشمركل مشكد المر أوى الى رساد وأبيات بعدهد والمحاطبات والحاورات (لهلكن الطالمين) يعنى أن عاقبة أمرهم المالالي فلاتفافوهم (ولسكت كم الارض من مدهم) بعني من بعد هلا كهم (ذلك) يعني ذلك الاسكان (لمن الله (عيد) مجاب للحق منساء فمصروا وظفروأ مناى) يعنى مناف عقامه بين بدى يوم القيامة واضاف قبام العبدالي نفس لأن العرب قد تعنيف أفعالما وأفلحوا وءاب كلجبار ألمنسها كقوطم ندمت على ضربي اياك وندمت على ضربك مشله (وغاب وعيد) أي وخاف عُداد ﴿ قوله عزوجل (واستفتحوا) يعنى واستنصروا فالمابن عباس يعنى الام وذلك انهم قالوا اللهم أنَّ كُن عنيدوهم قومهم وقيسل هؤلاء الرسل صادقين فعذن اوقال عجاعد وفتادة واستفتح الرسل على أعهم وذلك انهم لمأ يسوامن إتسان النسمير للكفار ومعماه قومهم استمصروا المةودعواعلى قومهم العذاب (وخاب) يعيى رخسروقبل هلك (كل جيارعنيد) واستعتج الكفارعلي والحارفى معة الاسان يتألى لن تجير بنفسه إدعاء مترافعالية لايستعقها وهوصعة وم في حق الاسان وفحة الرسل طبامنهم ماسهمعلى الحبارالدي لابري فوقه أحدادقيل الجبار المتعلم ي مسه المسكرعلي أقرا اهوالعنيد المعاند للحقر " الحق والرسل على الباطل فالمحاهب وقال ابن عباس هوالمرض عن الحق وقال مقائل هوالمسكر وقال قتادة هوالذي يأبي أن يقوا وخابكل جبارعبيدمنهم لاالهالااللة وقيل العنيدهو المنجب بماعنده وقيل العنيدالدي يعاندو يخالف (من ورائه حهنم) يعنى ه ولم بفلم استفتاحه (من أساسه وهوسائر الهاقاليأ يوعبيدة هومن الاضداديعي أنه يقال وواء يمنى خلف ويعمي أسام وقال الاخفية ررائه) من بسي يديه هوكايقال هذا الأمرمن ورائك يعي أنه سيأتيك (ويستى) يعي في جهنم (من ماء صديد) (جهنم) وهذارصفحاله الحلدواللحمين الفيح بعل ذلك شراب أهل الماروة التحذي كعب الفرتلي هوما يسيل من فروج إلر وهوى ألدنيا لأنه مرصد بسفاه السكافر وهوقوله (بتجرعه)أي يتحساهو يشر بهلابم ة واحدة بل يوعة بعد بوعة لم ارته وسواراً لجهتم فكانها بين يديه وكراهته وننه (ولا يكادبسيغه) أى لايقلر على ابتلاعه يقال ساغ الشراب في أخلق الذاسه ل انحد الر وهوعلى شفيرهاأووصف فالبعص المعسرين ان يكادسه لاوالمني يتجرعه ولايسيفه وفالساحب الكشاف دخلت يكاد للميال حاله في الآخرة حيث يبعث يعنى ولايقاربأن يسيغه فكيف تسكون الاساغة وقال بعقسهم ولا يكاديسيعه أى يسسيغه بعيدا بطاءلاء ربوند (ربستي) العرب تقولها كه تأقوم أي فت مدابطاء لعلى هذا كادعلى أصلها وليست بصاة وقال أن عَباس ١٠٠٠ مطوف على محذرف لإيجزه وقيل معناه يكادلا يسيغه ويسيغه فيغلى ف جوفه عن أبى امامة رضى الله تعالى عُنُه قال قال أُرسُول أخ تقديره من ورائه جهنم صلى الله عليه رسل في قوله تعالى و يسقى من ماه صديد يتجرعه قال يقرب الى فيه فبكره، فإذاً دني منه بَا يُلقى فيها ما يلتى ويستى (من صى اله عنده وسرى موسسى در يسى سى -وجهه دووقت فروة رأسه فاذاشر به قطع أسعاه مدى تخرج من ديره قل وسقوا ما محيا انقطع المعامع ما ماءصديك مايسيل من وان يستعينوا بغانواعاء كالمهل يشوى الوجوه بنس الشراب وساءت مرتفتا أخويك إلى في أر جارد أهل النار رصديد حديث غريب قوله وقعث فروة وأسه أى جلدة وأسه وانحاشبها بالفروة الشعر الذي عليها في وقوله تعالى عنف بيان الداء لانه سبهم (و بأنيه الموت من كل مكان وماهو بميت) يعني ان السكافر بجداً لم الموتّ وشد ته من كلّ مكان من أَمَّ لِهَ فبين بقوله مديد (يجرعه وقال ابراهيم النعيى حتى من تحت كل شعرة من جسه ، وقيل بأنيه الوت من قد أمه رمن خلعه ونن فو يشربه جزعة جرعة (ولا تعتادعن بيساوعن شاله وماهو بميت فيسترج وقال الرجر يح تعلق فيسه عند حنجرته فلإغرج من " يكاديسيفه) ولايقارب فيموت ولاترجع الى كام امن جوف فتنفعه الحياة (ومن دوانه) يسي أمام (عدّاب غِليما ) أي شد وإليّا أنسيفه فكفتكن الاساغة كفوله ليكدبراهاأى لم يقرب من رؤينها فكيف يراها (وبأتبه

الاساغة كنوله لإكدراداأى لم يقرب من رق يتها فكيف براها (ويأتيه المؤتسن كل يحان) أى اسباسا لموتسن كل يجاء أدمن كل يحان من جسه دوه الفطيع لما يسيم من الآلام أى لوكن تم يوم و ا كل داسه منها مهاسكا (رماهو بحيث) لا مه لومات لا مقال (دمن دواته) دمن دين بذيه (عقد استمالية ) أى في كل وقت يستمه إنها في المناسسة بديناً في ال ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ الْعَبْدِ وَالنَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ مِثْلَ الَّذِينَ (كَفَرُواو بِهُم) والشار السنداني فيها غرابة وقوله (أعما لمركَّ لَالْمُ عِيدًا نَيْنَ شَيْنَا عَدْ عَلَى تَعْدَرُ سُوْالِهِ سَالَى عُولِ كَيُعْسَمُ لَلْمَ وَعَلَمْ الْمُعْرَمِ الد (اشتدت به الربيح) الرباح مدنى (في يوم عامق) بعل العيق أليي وهولماني وهوالريح كقواك بوم ماطرواعمال الكفرة المكادم الني كانت لهمين صاة الارسام وعتق الوقاب وفداء الاسرى وعقد ألأن للانسياف وغيرة التشميهافي حبوطها لبنائها على غيرأساس وهوالإيمان بالله تعالى ومادطيرته الريح العاسف (V4)(لايقدرون) بوم القيامة تع اغلود في المار في قوله تعالى (مثل الذين كدفر وابر بهم أعما لم كرماد اشتدت به الربح في يوم عاصف) عذا (مما كسبوا)من أعماقم كملا مستأنف منقطع عماقيله وهوميته اعدوف الخبرعند سدبويه تقديره فيانقص أوفيا شلي عليكم (علىشئ) أىلايردرله والتأون كفروا والشلمستعار القصةالني فيهاغرابة وقوله أعماطم كرماد جلةمستأخة على تقدير سؤال أنرامن نواب كالايقيدر سائل نقول كن مثلهم فقال أعمالم كرمادوقال المفسرون والفراء مشل أعمال الذين كفروار موم من الرماد المطهوف الريح غلن المناف اعمادا على ماذ كروبعد المضاف اليعوقيل يحتمل أن يكون المعنى صفة الذين كفروا ربهم على فئ (ذلك هوالطلال اع المركماد كفولك في صفة زيد عرضه مصون وماله مبذول والرماد معروف وهوما يسقط من الحطب البعيد) أشارة الديسد والمحر بعداحواقه بالداراشندت بدالريح يعني فنسمفته وطيرته ولم تبق منه شيأ في يوم عاصف وصف اليوم خلالهم عن طريق الحق المنصوف والعصوف من صفة المديم لان الريج تسكون فيه كقولك يوم باردوسار وليلة مأطرة لان العرد والحر أرعن النواب(ألمر )ألم والمطرآنوحد فيهمآ وقيل معناه في يوم عاصف الريح فخذف الريج لانه قد نقدمذ كرها وهذامتل ضربه الله تعزالحطاب لكل أحمد تعاتى لاعمال المتكفاراني لم يشفعوا بهاووجب اكشابية بين هسندا المثل وبين هسنده الاعميال حوان المزيج (أن التخلق السموات ألعاصف تعليرال مادونة بهب بهوتفرق أجزاء وبحيث لايبق منهاشئ وكمة لك أيمال السكفار تبطل وتذهب والارض) غالق مضافا بُسبِكفرهُم وشركهم سَتَى لايبق منهاشئ مُ احْتَلَفُوا في هَدَّ الاعْمَالُ ماهي فقيل هي ماعمانو من أعمال حزة رعلي (بالني) الحكمة اغيرف ماليال كفركالم وقوصة الارمام وفك الاسيروقرى الشيف وبرالوالدين وتحوذلك مع أعمال البر والامرالعطيمولم يحلقهما والملاح فهذه الاعال وانكات أعمال وللمها لاتنفع صاحبها بوم القيامة بسبب كفرولان كقره أحبطها عبثا (ان يَشَأ بِذَهَبِكُمُ وأبطاءا كأياوقيل المرادبالاعمال عبادتهم الاصنام النى طنواأتها تنفعهم فيطلت وحبطت ولمتنفعهم البثة ريات نخلق مديد) أي زُرْجَهُ خسراتهم أنهما تعبوا بدانهم فالدهرالطو يُلكَّى بستفعوابُ افصارت وبالاعليم وقيسلُ أراد هوقادرعلي أن مدم الماس إلاعسال الإعسال الني عمساوهاف الدنيا وأشركوا فيهاغيرالة فانهالا تنفعهم لانها صارت كالرماد الذى ذرته ويخلق مكانهم خلقا آخر لرياح وسأرهباءلاينتهم مدوهوقوله تعالى (لابقدرون تما كسبوا)يمنى فىالدنيا (على ثبئ) يعنى من على سكاهم أوعلى خلاف لْكَ الاَعْمَالُ وَالْعَنَى أَمُهِمْ لاَعِدُونَ ثُوابِأَعَالُمْ فَالآخِرَة (دَلكَ هُوالطَّلَ البعيد) يعنى ذَلكُ الخسران شكاهم اغلاما بالهقادر لكيرلان أعمالم ضلت وهلكت فلابرجي عودها والبعيد هماالذي لابرجيءوده (ألمترأن القخلق على اعدام للوجود وايجاد لسُمُوات والارضُ بالحق) يعنيُ لم يخلقهما اطلاو لاعبنا والمعا خلقهُ ما لا مرعطيم وغرضُ صَعيح (ان يشأ المعدوم (وماذلك على الله نصبكم) يعنى إجاالناس (ريأت بخلق جديد) يعنى سواكم اطوع تقمنكم والمعنى ان الذي قدر على خلق بزبز )متعذر (وبرزوا لسموات والارض فادر على افناء قوم وامانتهم وإيجاد خلق آخر سواهم لان القادر لايسعب عليه شي فيل نةجيما) ويبرزون يوم فذاختاب لكفارمكة يربديمتكم بامعشرال كفارو يخلق قوماعيرة خبرامنكم وأطوع (وماذلك على القو الفيامة وأتماجىء بدبلفط مريز) يعنى بمنتنع لأن الاشياء كلهاسها على الله وان جلت وعطمت في قوله عز وجل (و برزوالله جيعا) المباشى لان ماأخير به عز ويك وخوجوامن قبورهم الىاللة ليعاسبهم ويجاذبهم على قدراعما للم والبراز القضاء وبرزحص فى البراز وجل لمسدقه كأنه فذكان فألث إن يعامر بذاته كايارا المني وشوجواسن فبورهم وظهروا الحااعضاء وأورد بلفط المماضي وان كان ورجسها ونحوه ونادى مبإه الاستقبال لان كل ماأخبرانة عنه فه وحق وصدق وكائن لاعمالة فصار كانه فندحصل ودخل في الوحود أصحاب الجنة ونادى أصحاب فِقالِ الضعفاء) يعنى الاتباع (الذين استكبروا) وهم القادة والرؤساء (اما كنال كم تبعا) يعنى في الدين الناروغ وذلك ومعنى ويدهم بقواللة تعالى لايتوارى عنه شئ حتى بعوله انهم كانوا يسترون من العيون عندارت كاب الفواحش ويعلنون ان ذلك خاف على البة ا كان يومُ القيامة المكشفوانة عندانفسهم وعلموا ان الله لاتختى عليه خافية أوخرجوامن فبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه (فقال بَغُوء) فالأى وهمالسيفاة والاتباع وكتب المنعفاء بواوقيل إلهمزة علىلعط من يفخم الاتب قبل الممزة فيسيلها الدالواد (الذين تَسَكِيرُوا) دهمالسادةُ والرؤساء الذين آستغووهم وصدوُهم عن الاسماع الى الإسياء وأنباعهم (اما كالسكرتيما) اليوين جع اليع على تبع

الأموطة موفأك وغيب أوذوى تبع والتبع الاتباع يقال تبعه تبعا

(فها الهمتنون هناس عذاب المتسروع) فهارنت كرون على دوّاً في هما تضوي في الأولى كنتيين والنات فتبعض كا تهذا المن أتم ستون عناب قبل المتصوات موعدات المتصوف المتناب في المتم منون عناب شناجي هو بصف عذاب التوكيلا كان قوا ٢٠٠١ أ في يعذا لم وهنا على استوائم الإم المواليات موالا المناعة مواقع الملم عبدين معتوري (وهدا الا الفاقية المجافزة والمدالا الماليات الإعادية المجافزة المواليات المواليات المنات المواقع المنات المحافزة المواقع الم

تعسهم واياهم لاجتماعهم والاعتقاد (فهلأتم)بعى في هذا اليوم (معنون عنا) يعنى دا فعون عنا (من عدَّ اب الله من شيّ) من " بعناب المتلاله التركانوا المنبعيض والمعنى هـ أن تعدرون على ال تدفعوا عنا بعض عذاب الثه الذي حـ ل ننا (فالوا) يعنى الرَّ أ مجقمين فيهاية ولون ماهذا والفادةوالمتبوعون للنابعين (لوهدامااللة لمديناكم) بسي لوأرشد بااللة لارتشدنا كم ودعونا كما الجزع والتوييخ ولاهندة الهدى ولكن لماأضلما دعوماكم لى الصلالة (سواء عليناأ جزعنا أم صبرما) يعنى مستويان علينا الجزر في الجزع كالاله أندة في الصر والصير والحزع أبلع من الحزن لأنه يصرف الاسان عماهو بصده ويقطعه عنسه (مالمأمن محيمه أ (ماليامن محيص)منحي يعيمن مهرب ولاستجاة عانحن فيدمن العذاب فالمقاتل بقولون في المار تعالوا تجزع فينجزعون ومهرب جزعناأ مسدرا عام ولايسمهم الحرع فيقولون تعالوا سبرفيصب رون خساته عام ولايبفعهم المسبرة مند ذاك يقولون و بجوزان يكون هذامن عليناأ مرعما أم صعرنامالنامن محيص وفالمحدين كعب القرظى طغنى ان أهل المار يستفينوا كازم الضعفاء والمستكبرين بالخزة كإقال المدوقال الذين في الدار ظرزة مهنم ادعوار بكم يخفف عما يومامن العذاب فردت الخز جيمًا (وقال الشيطان الما وقالوا ألم تك تأنيكم رسله كم البيئات قالوا بلى فردت اغزية وقالوالدعو اومادعا والكافري مستمالاً قضىالاًمر) حكم بالجنة ينسواعاعنسه أغزنة مادوايامالك ليقض عليناد بك سألوا الموت فلايجيبه بأعانين سنة والتارلاهليهماوفرأغمن وستون يوما واليوم كالمسنة عاتعدون ثم يجيم بقوله انكهما كشون فلما ينسوا ماعند وقال الحساب ودخل أهل ألجمة لبعض تعالوا وانصبركا صبرأهل الطاعة لعل ذلك ينقعنا فصبروا وطال صبرهم فلم ينقعهم وجزعوا فلم ألجنسة وأهسل البارالباد فمىددلكة فالواسواء عليناأ جزعناأ مصيرنا ماليامن يحيص ﴿ قُولُهُ مُعَالَى ﴿ وَقَالَ السَّيْطَانَ ﴾ يعني أ وروى أن الشيطان يقوم (لماقضي الاس) يعني لمافرغ منه وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل العار النار ياخذ أهل العاربي لوم! عند ذلك خطساعل منعر ونقريمه وتوبيخه فيقوم فيها حطيباةال مقاتل وضعلهمسرف المارفي جفع عليث أهمل الباريلو أمن تارفيقول لاحلالار فيقول لهم ماأخبرالله عنه بقوله (ان الله وعدكم وعداكن) فيماضار تقدير منصدق في وعده (ر (انالة وعدكم وشدالحق) واخلعت كم) يعنى الوعد وقيلي يقول لمرانى قلت السكر لايت ولاجنة ولا ماري (وما كان لى عليكم من وهو البعث والجزاء على يَّنَى مَنْ وَلَا يَهُ وَهُمْ وَقِيلَ لَمَ آ تَسْجَعُجَةَ فِهَارِعِدَ شَكِيمِهُ (الأَانِ دعوتِكُم) هذا استثناء منقبلم الاعمال فوفى لكم بما كن دعوتكم (الستجيم لى فلاتالومونى ولومواأ فضكم) يعنى ما كان منى الاالسعاء والقاءار وعدكم (ووعدتكم) بان سممتم دلالل المدرجاء تكم الرسل فكان والواجب عليكم أن لاتلتفتو الى ولانسمه وافولي فلماز لامت ولاحساب ولأحزاء على الدلائل الطاهرة كان اللوم بكم أولى بإجابتي ومتابعتي من غير حيَّة ولأدليل (ما أبا بمصر خَكمَ) يعني أُ (فاخلعشكم)كذبتكم ا ولامنقة كر(وماأتم عصر في) عنى تفيق ولامنقذى عائافيه (الى كفرت عاأشر كتمون من قبل)"

(وما كان في عليكم من الوصنك المراوعات مع بصرى يعنى يميني والا منصاب عالما والى دهرت بالمرد من وابل).

المنالان من قباط واقدار (الأن دءونكم) كنى دءونكالى المنالان واستحدم في ناسرعتم ابلي (فلاز فووق) الا المنالان وورد من المنالان واستحدم في ناسرعتم ابلي (فلاز فووق) الا تجرف المنالان والمنالان من من المنالان والمنالان والمنالا

أَيْنَ إِنْ مِلْهِ اللِّينَ أَيْ فِيهِ لِنَا كَقُولُهُ وَيُومِ الْعَيَامَةُ يَكُفُرُونُ مِشْرِكَكُمُ ومثى كفرهالشراع كه الياه يُعرف وأنسَتَكَارَةُهُ كَفَالًا ﴿ المراقبة المسترونية والمائية كفر البكراوين فبل متعلق مكفرت وماموسولة أى كفرت من فبل سين أبيت المنجود لآدم بالذي يَّكُونِهِ بَيْهِ وهواللهُ عزوبِ للقول الشركي فلأن أي جعلي له شر يكارمعن، أشرا تحدالشيطان بالتعطاعتهدك (41)

مجاكان ويعظم من عبادة الاوتان وحساراً آستوقول الشيطان وقولة (ان الطالان لمرعدات أليم) قولالله عزوجل وفيل هومن تمام كلام المليس رابما كمي الله عزوجل ماسيقوله ي دلك الوقت ليكون أطما للساممين (وأدحل الدين آسوا وعماوا المالحات حمات تحدرى من تحتها الامهار حائدين فعها) عطف على رزوا (ماذنوبهم) متعلق ادحلأي أدخلتهم الملائكة آلجنة باذناللة وأمره (تعينهم فيهاسلام) هوتسليم مضهم على بعض والحنة ونسلم لللانكة عليهم (ألم تركيف ضرب اللهمئلا) أىوصفهو يسه (اللفطينة) نسبيضمر أىُجِمَلُ كُلَةُ طَيَّهُ ( كَشَجِرةً طيمة) وهوتمسيرلفوله صرب القمثلانحوشرف الاسيرزيدا كساءحاة وحادعل فرسأواشس مثلا وكلة يشرب أى ضرب كلة طينة مثلا يعملها مثلا نمقال كشحرة طيبة عإرأمهاخوميتداعذوف أي هي كشجرة طبية - (خازن) الث) (أصلها نابت) عن الارض شادب بعروق فبها (وفرعها) وأعلاها ورأسها (في السهاء) والسكامة الطيبة كلة

وسي معمل كالمي شربكاه في عيادته وتبرأت من ذلك والمعني ان ابليس جور ما يعتقد والكفار ويدمن أَيْ نَافِهِ إِلَا الله وَالله (ان الطالمين لم عداب الم) روى البعرى سنده عن عقد من عامر عن الدريم المقطيه وسلف مديث الشعاعة وذكر الحديث الى قوله فيأثر في فيأذن الته لى ان أقوم فيشور من عَلَيْ أَلْمِيدٍ وَجِهُمُهُ الْعَدِينَ آتَى وَي فَيشْقَعَى ويجعل في نووامن شعرواس الدطهر قدى مجيقول التُنارُ قد وجد المؤمنون من بنسفع لم فن ينسفع لنافية ولون ماهوغ براطيس هوالذي أصلنا فيأنونه فيذولون قدوجداللومنون من ينسقع لحسم فقمأت فاشفع لناعامك أنشأ سالسا فيقوم فيثورمن تحلسه أيتن بوشمه السديم تعظم جهنم ويقول عندذاك ان الله وعدكم وعدا لحق الآية في وقوله تعالى (وأدخل المراقع المالية المسالحات جنات تيرى من محتها الامهار) لما نسر م الله عزو حل حال السكعاد والاشقياء لأأنذر من الآيات السكنيرة شرح أحوال المؤسي السعداء وماأعد طهق الآسرة من النواب العليم والأجر أباخ يل وذلك ان التواب منفعة خالعة واعتم ووقه التعطيم والمنفعة اظالعة اليها الاشارة وقوله وأدخس إلين آمنواوها والساخات بنات عرى من عنه الامهار وكوتهاداة ، أشد اليعقول (الدين فيها) والتمظيم سقيل من وجهين أحدهم اقوله (ماذن ربهم) لان تلك المناهم أكات نفضلا من القياهام إثنانى قوله (تحيتم فيهاسلام) فيحتمل أن بسنه ميحي مصابهدءالكلمة أوالملائكة تحبيهم بهاأوالرب سبحابة ونعالى يحييهم ماويحتمل أن يكون المرادام مأدخاوا الحنتساء وامن حيع الآفات لأن السلام مُسْتَقَى ورالسلامة في قوله عزوجل (ألم تركيف ضرب القوشلا) لما شرح القعز وحسل أحوال الاشقياء وَاسْوَال السعداء صرَّب، ثلافيسه حكم حدين القسمين فقال أهال المرَّز أي سبب قلبك فتعاعل يقين بأغلاى ايالة فعلى هذا يحتمل أن بكون الخطاب فيه لانس صلى الله عليه وسار ويدخل معه غيره ويه ويحتمل إَنَّ كِكُونَ الْمُطَابِ فَيَهِ لِسَكَلَ فَرِدِ مِنَ النَّاسَ فِيكُونَ المَعِي أَلْمَ وَأَجِهَا الانسانُ كيف سعرب الله مثلابعني مان بشهاوالملل عبارةعن قول فاشئ بشسبه قولاى شئ آخو بينهما مشابهة ليقدين أحدهما من الآحو ويتصور وُلِيُّلْ هُولُولْ مَا تُرِلْتُهُ بِيْنَ مِنْ مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُولِلْ اللَّهُ فِي قُولُ الماللة في قول المن عباس و- هو رالمعسرين وكسنجرة طبية) يعني كشجرة طبية المرقال اس عباس هي النخلة و به قال اس مسعود وأس ومجاهد وُغُكرِمةُ وَالصُّحَالُةُ (قُ) عن ابن عمروضي الله عنهما قال كساعند رسول الله صلى الله عليه وسنرفقال أحتروق عن شجرة شبُه الرجل أوقال كالرجل المسلم لا يتحات ورفها تؤتى أكاها كل حين قال اس عمر فوقع فى نفسى أساالت لدوايت أبا بكروهم ولايت كامان وكرحت أن أنه كام فلما في تولوانسياة الرسول الله سلى إفة عليه وسأوهى النخاة فال فالماذنا قلت العمر بالإشاء والمتلقد كان وقعرفي نفسي ام اللنخاذ وعال مامنعك الأشكام ففلت إرشم شكامون فكرهت ان أتكام أوأفول شيأ فغال عرلان تكون فانهاأسبال من كذأوكة اوفي واية ان من الشجر شجرة لايسيقط ورقها وإنهامتل المسير فدثوقي ماهي قوقع الثأم في شجرالبوادي قال عبداللة بي عمر ووقع في مفسى الهالسطاة فاستحييت أن أنكام مم قالوا حدثناً بيلهي بارسول افة قال هي النخلة وفي وواية عن إين عباس الهاشجرة في الجنة وي رواية أخرى عنسه انها إَلْوَنَنْ ۞ وقوله (أسلهاالمابت)يمى فى الاوض (وفرعها)يمنى أعلاها (فى السهاء) يعنى ذاهبة فى السهاء

تُوسَيْد أصله الصديق بالجدان وفرعها اقرأد بالاسان وأكهاع للاركان وكان الشجرة شجرة وان المكن حاملاة الؤمن مؤمن وان ويكن عاملاولسكن الاسجارلانواد الاللمار فأؤفوات المارالامن الاشجاراذا اعتادت الاخفار في عهمدالاتمار والشجرة كل شجرة متشرأ نطيبة إلثمار كالمعخة وشجرة التبن وغتوذلك وابله ورعلى اسالنخاة فين ابن عمرأن رسول اللة صلى لنة عليه وسايقال ذات يوم ان

د فاخروق ما هَي قوقرالُياس في شجر البوادي وكنت مبيا فوقع في فلي أنها النعظة فهبت بريراً الدُّ تُعالَى طر ب مشبق المُّ مرور وأفأضغر الفوم فقال رسول القصلي إبة عليه وسارأ لاأسها المخلة فقال همر يأني أو ملى الله عليه وسلرأن أقولما فلنما لكات أحسالي سن [(وَقَ كَانَا) يَعْنَى ثُمُرِهَا ﴿ كُلُّ حَيْنَ اذْنَرِبِهَا ﴾ بعنى إمهر بهاوا لحين قَى اللَّمَةُ الوقت بطاق على "، حرالم (نؤتي كاماكل والكذير واختلفواني مقداره ههنافقال بجاهدو تكرمة الحين هناستة كاملولان المخله تثمرني كا سين) نُعطَى تُرها كُلُ مرة وإحدة وقال سعيد من جير وقتادة والحسن ستة أشهر بعني من وقت طلعها الى حين صراراً و وفت وقنه ألله لأعارها ذلك عن إن عباس أينا وقال على من أنى طالب عماسة أشهر يعني أن سدة حلها إطفاوظا هرام المناه (باذن ربها) بتيسيرخالقها وقيل أربعة أشهر من حين طهور حلها الى ادرا كها وقال سعيد بن المسبب شهر ان يعنى من وَقَتْمَةً. وتنكؤ ينه (ويضرب الله و كل مهاال صرامها وقال الربيع بن أنس كل حين بعسى غدوة وعشية لأن تمر النخل بؤ كل أَ أَأَا لامثال للناس لعلهم وتباراوصيفاوشناه فيؤكل منهاا يليكروالطلع والبلح واغلال والبسر والمصف والرطب وبعذذلك يؤ تذ كرون)لان فى ضرب التراليايس المدي الطرى الرطب فاكها دائم في كل وقت فال العاساء ووجب الحسكمة في تمثيلً الامشال زيادة افهام الكامة التي هي كلة الاخلاص وأصل الاعمان المخلة ماصل من أوحما مسدهاان كلة الاخلاص ١٠٠ ونذ كروتمو ير للمعاني الشوت في قلب المؤمن كشيوت أصل المخلف الارض الوجه الثاني ان هذه الكامة توفع عمل للز (ومثلُكان خبيثة)هيكلة الحالمهاء كإذل تعالى اليب يصعدا اكم الطيب والعمل الصالح يرفعه وكذلك فرع المخاة الذي هو الكفر(كشجرة تبيئة) المهاء الوحالثالثان تمرالمخسلة يانى فى كل حين ووقت وكذلك مايكسيه للؤمن من الاعسال الماء هي كل شجرة لأبطيب تمرها في كل وقت وحين بيركة هذه السكامة فالمؤمن كلبا قال لااله الاالة صعدت إلى السهاء وساءته مركتها وثوا وفي الحبادث اساشحرة وخبرها ومنفعها الوجه الرامع ان المنخلة شبيهة بالانسان في عال الامر لانها خلفت من فضلة ظَينةُ آ الحنطل (اجتنتمن فوق وانهااداقطع وأسدها تموت كآلادى بخسلاف سائر الشجرهانه اذاقطع نبت واسالاعمل حتى الارش)أستؤسلت بمثنها الذكر الوحه اغلىس ف وحده الحكمة في تمثيسل الإيمان بالشعير على الاطلاق المان الشعيرة لآ وحقيقة الاجتثاث أخسذ شجرة الابثلاثة أشياء عرق واسخ وأصل ثابت وفرع قائم وكفلك الآيم آن لايم الابثلاثة أمْ لِلَّهُ إِنَّهُ أَنْ الحثة كابها وهو فىمقاباة بالتلب وقول باللسان وعمل بالإبدال 💲 وقوله سسيحانه وتعالى ﴿ وَيَصْرُبُ أَنَّهُ الْأَمْثَالَ لَتُنَّامِ . أَ أسلها ثابت (مالحاس قرار) أى استقرار بقال بتذكرون) بعن إن في ضرب الامشال و يادة في الافهام وتعوير اللمعاني ونذ كبرا ومواعظ لم وند ، فرالتنئ فرارا كقولك ثبت وانعط ه قُولَةُ تعالى (ومثل كلة خبينة) وهوالشرك (كسَّجَرة خبينة) يعني الحنطل قاله أسرين ثياتا شسهم القول الدي ومجاهد وفي دواية عن أبن عباس انها الكشوث وعنه أيشالها الثوم وعنب أيشالها الكافر لاكل لم يسند بحجة فهو داسف غير على فليس له أصل ابت ولا يصعد الى السهاء (اجتنت) يعنى استؤسلت وقطمت (من فوق الأوفَّنَ " عابت (بشت الله الذين من قرار كيه في ما لهذه الشجرة من ثبات في ألارض لأنها ليس لهـ أصل ثابت في الأرض ولافرع آمَنوا) أي بديهم علب الساء كذلك الكافر لاخبرفيه ولا معدله قول طيب ولاعمل صالح ولالاعتقاده أصل المستنق (بالقولالثابت) هوفول المكافر بهده الشجرة الحبثة عن أنس قال أني رسول المتصلى المتعليه وسلم بقناع عليم وال لأاله الااللة عدرسول الله كلةطيبة كشجرة طيبة أصاها كابت وفرعها فى الساء تؤقى أكها كل سين بأذن رجاة ل حياا (ف الحيوة الدنيا) حتى إدا كلة خبيئة كشجرة خبيثة اجتثتمن فوق الارض مالهامن قرار قال حي الخنطاة أبغر فتنوا في دينهم أيزالواكا س فوعا وموقو فارقال الموقوف أصح في قوله سبحانه وتعالي (يشبت اعتدانه ين آمنوا بالتمول الثناب ثبت الذبن فتنهم أصحاب ومف القال كامة الطيبة في الآية المقدمة أخير ف هذه الاآية اله يشت الدين آمنوا بالقوا عا الاشدرد وغيرداك (وق الناتهي الكامة الطبية وهي شهادة أن لا له الاالة في قول م هور المصرين ولماومة الكارة ال الآخرة) الجهور على أن ق الآية المتندمة بكامة الدرك قل في هذه الآية و يشل الله الطالمين يعني بالكامة الخبيئة وهي المراديه في القسر بتلقين ق قول جميع المنسرين ٥ وقوله (ف الحيوة الدنيا) يعنى في القبريمند السؤال (وفي الإشوك الجواب وتمكين المهواب فنن البراءان وسولاالة سلى المقعليه وسإذ كرفيض روح الؤمن قفال م تعادروحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان لهمن و بك ومادينك ومن نسلك فيتمول و يالله وديني الاسلام وتبيي مجد صلى أنه عليم وسلم "ر" الدباءأن ميدى عبدى فشك قول يثبت اعة الذين آمنوا بالنوالنابت ثم يتول اللسكان عشت سعية آوست حبدائم ومذالميزوش مرتخ

ورور مرالت والمساب وهذا القول واشعو بدل على ماروي عبر الراء بن عارب قال سمعت وسول المتمسل المتعلب وسل يقول ان المسواذ استلى القبر يشهدان لااله الاالمة وأن محسد ارسول المته وذلك قوله والمتنافذين آخذه أباغه فبالشابث فبالخيوة الديباوف الآخوة قال تزلث في عسفاب الفرزاد في دواية يقال بك فيقول و فالله ونهي محدصلي المهمليه وسلم أخر حداليخاري ومسكر (ق)عن أنس ال رسول إذاتها بالة غليدوسله فالهان المبداذاو ضعرى فعره وثولي عنسه أصحابه والدليسه ممرقر ع بعالمهادا الصرفوا هيقعدامه وبقولان فوما كنت تقول في هذا الرجل شجد واماللة من قيقو ل أشهداً مع بسدالله بي له فيقال له اعطر الى مقعدك من الماراً بدلك الله به مقعد امن الحيية قال السير صلى الله عليه وسل فبراهما يعاقال قنادة دكوليا اله يعسيع لهى فعروهم رجع الحدحديث أمس وأما المساوق وفي رواية وأما السكافر فيقول لْأَوْرُبِي كِيتِ أَقِولِ ما يقول الماس ف فيقال لادر ت ولاتليت شميضر ب عطر قامير حديد ضررة مين دنيه فيصبموصيحة يسمعهامن يليه الاالثقاين لقط البخاري ولمسلم بممامراه فيرواية الهيقسم لهفي قبره بنعون ذرآعاد علا عليه خصرا الى يوم ببية ون وأخرجه أبودا ودعن أس قال وهذا لصله ان رسول الله تمكى انةعليه وسلم قال ان المؤمن ادارضع ف قده أنامعاك فيقول ما كنت تعبد فان هدا مانة قال كنت أعمالة فنفول لأما كنت تفول ي هذا الرحل فيقول هوعبدالة ورسوله فلابستل عن شئ لعدها فمنعاة ربه الماست كان له ف السارف قال له هذا كان مقعدك ولكن عصمك الله فايداك به بيتا في الجية فيراه فَيَعْهُ لَ وَعُولَى حَيْرُ أَوْهِ وَالسَرَاهِ لِي عِلْهِ اللهِ اسكن وإن الكافروالما وق اذا وضع في قبر وآنا وملك ويهضه فنقدكما كنت تعبد فيقول الأدرى فيقال لالادريت ولاتليث فيقال لهما كنت تقول ف حفا الرجل مقالكنت أقول مايقول الناس فيه فيضر بعيماراق من حديد بين أدنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق عَيرالنقلين وأخرجه السائي أيساعن أبي هريرة أن رسول القصلي التعليه وسإ فال ادافرالميت أوفال اذافيرأ حداكم أمامه لمكان أسودان أورفان يقال لاحدهم اللسكر ولاز آخ الكرفيقو لان ما كنت تأفول فاحدا الرجل فيقول كنت أقول هوعندانة ورسوله أشهدان لااله الاالتة وأن يجداعبده ورسوله فيقولان فدكمنا تعلمانك تقول هذائم يفسعهلاق قبره سبعون ذراعاتم ينووله فيهتم يقال لهنم فيقول ارجع المأهل فاخبرهم فيقولان تم كنومة العروس الدى لانوقطه الاأسب أهسله اليه ستى يبعث اللة تعالى موآ جعه ذلك وان كان سناعقا فيقول سمعت الماس يقولون قولا فقلت مثلهم لاأدرى فيقولان قد كنامط أمك كنت تقول ذلك فيقال الارض التشيعليه فتلتمعك فتختلف أصلاعه ولايزال فيهامع فباحتى يبعثه القمور مصجعه ذلك أخرجه الترمذي عن البراءيور عارب قال خوجنا معرسول التقصلي القعليه وسل في جنازة رحلمن الانصارفا تتهتالي القبرولما يلحديعد فجلس وسول الله صلى اللهعليه وسطور وسلس تنوئه كاعاعلى وقساالطبرو ييدءعوديتك بعى الارض فرفع وأسمسلى المتعليه وسلم فغال تعوذوا بانتمن عذاب القدمرتين أوتلائارادف روابة وقال ان الميث ليسمع خفق نعالمم ادارلوا مدبرين سين بغالله باهدامن رمك ومادينك ومن نبيك وق رواية باتيه ملكان فيجلسانه فيقولان لهمن ربك فيقول أنقرك فيقولان لهومادينك فيقول ديى الاسلام فيقولان لهماهذا الرجسل الذي بعث فيكم فيقول هو وسول القفيقولان وماهد بك ويقول قرأت كتاب القرآشت به وصدفت وادى وواية وداك قوله بثيت القالذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيارى الآخرة مثم لفناه فال فينادى مساحعين السهاء أن صدق عيدى كاكرشؤالهمونالجسة وافتتخوالهبا الحالحنة ويأتيه من ريحهاوطيهاو ينسبع لهني فبرحمد يصره وان كان الكافرف كرموته فالافتعادروجه في جسيه ويأبيه ملكان فيعجآسانه فيقولان لهمين مك

(٧٤) ` بنيتم على التول الثابِّ فسواف إلفتن وترل أند أمهم أولِيش وَهُمُ فَ الْإِيتُرْثُهُ \* فيتول هادها ولاأورى فيقولان مادينك فيقول عادها ولأورى ويقولان ماعتدا الرسل الدي بعث و تول ها ماه الأدرى فينادى منادمن السامان قد كذب عب ي فافر شواله من الساروالسور ممن والمنحوالمباباني البارفيأتيسن وهارسومها وبضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه زادتي رؤا يتيف لهأعى أيتج أصمعه مرزرتهن حديد لوضربها بببلالصادتوا افيضريه بهأضر بة يسعفانه للشرق والمرب الاالتناي ويعيز زائم تعادف الوح أخرجه أبوداودعن عمان بن عمان اعتمل المقطي وسإاذا وغمن وفن الميت وقد عليه وقال استغفر والاخيكم وأسالواله التشيت فالمأاكة بسئل أنوجه أبودادوعن عبدالرس من غامة المهرى فالسعصرنا عمروبن العلص وحوف سياف الر بكاملو بلاوحول وجهه ألى الجدار وجعل ابه بقولما يبكيك ياأبتاه أمابشرك وسول أنتقسلي آ وسلم تكذاوكذا وأقبل بوجهه وقالمان أفضل مانعد شهادة أن لاالعالاالله وأن محسد ارسول المتكوذ الديث بطولوف فاذاأ بأمت فلانصحبن ناعة ولامار فاذاد فتسوفي فشنوا على التراب شنائم أقيووا قبرى فسرمات حرحرور ويقسم لمهاحتي أستأس بكروا طرماذا اراجع بهرسل وي أشوجه سلرة ياده طوياة فيه قيد للرادمن التثبيت بالتول النابت هوأن الله تعالى اعيابييم من القبر بسبب كثرة مواً " \* على شهادة الحق في الحياة الدنيار مهم لم افن كات مواظبته عل شهادة الأخلاص أ كثر كان رسون فلب أعدام فينين للمبد المسرأن يكثرمن قول الاله الاالة محدرسول المتي فيجيع حالاتمين والمرا ونومه ويقتلنه وجيع حركاته وسكناته فأحل القعزوج لأن يرزقه سركة مواطبته على شهابة الابثأ النببت ف القدريس لعليه جواب الملكين عانيه خلاصه من عذاب الآخرة نسأل الله التُبيتُ وحسن الجواب وتسهيله مفضله ومنه وكرمه واحسانه انه على كل شئ قدير ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَيُسْلِّلُهُ الطالين) يعي أن المة تعالى لايهدى المشركين الى الجواب بالصواب في الفير (ر يفعل الله مايشاء) التوفيق واعدلان واطدأية والاضلال والتثبيت وتركه لااعتراض عليه فبجيع أفعاله لايستل والم وهرستاوك قوله عروجل (المترالى الذين بداوانعت الله كفرا) ﴿ (خ) عن إن عباس في قوله ألمراً الدين بدلوا ست الله كفر اقال هم كفار مكة وفي روابة قال هم والله كفار قر يش قال عرجم قر يش الله هو عد صلى الله عليه وسلم (وأحادا قومهم دار البوار) قال الماريوم بدروعن على رضى كفارقريش فروايوم بدروقال همرين الخطاب رضى التمعينه الأغران من قريش بنوالعيرة ويتزاء أماننوا لمعيرة فتدكفيتموهم يوم يدروا مابنوامية فتادمتعوا الى حين فتوثه بدلوا نعست الله كفر أسقال اللة تعالى آلانع على فريش عحمد صلى الله عليه وسلم فارساد اليهم وأمرل عليه كتابه ألي خرجهم من والده الكمرالى ووالاءان اختاروا المنفرعلى الايمان وغبروا بعدة أنة عليم وقيل يحوز أن يكو نعمةاننة عليهم كفرالامهم لماوجب عليهم الشكر بسبب هذه المعمة أتوا بالكفر فكأمهم غيروا وعلوه بالكفروأ سياوا قومهم يسنى من تبعهم على دينهم وكفرهم دارالبؤار يسنى دارا لمستزأته ثمؤة بقولاتعالى (جهتم بصاونها و بشس القرار) يعني المستقر (وجعاواللة اندادا) يعني أيرًا لاراء أنَّ الاسام وليس مقامالى مدولاشبيه ولامشيل تعالى القاعن الدوال بين والشيار عانوا كيرا (ليستاوا عن يمي ليصالوا الماس عن طريق الهدى دين الحق (قل متعوا) أي فل يا يحد بمؤلاء الكفار مُتَّمَّوا أنَّ أياما قلائل ( فان مصيركم الى السار ) يعنى في الآخرة ﴿ قُولَهُ تَعَالَى ﴿ وَلَ الْعَبَادَىٰ الْبَيْنَ أَشْوا يَغْبِسُوا يَ

وينفقوا وقيل المأمروه والمتولر التقدير ليقيسوا ولينفقوا فذف اللاءام لالاقل عليدولوقيل يقفر السكاف رينغق أأبشا للمستحث

﴿ وَمِعْلَاتُهُ الْطَالَـينُ } قُلاً (رينس التمايشاء) قالا التزاض عليسه فاتنعت المؤمنين واشلال العاللين وألم ترالى الذين بدلوا مست أنةً) أى شكرنسة الله ( محمرا) لان شسكرها الذي وجب عليه وشهوا مكانه كغرا فسكام يغروا المشكران الكعروبذلوه فيديلارهم أحليكة أكرمهم بمحمدعليه السلام فكقروا تعمةاللة بدل ماردهم من الشكر (والعلواقومهم) الذين تأسوهم إعلى الكمر (دار البوار) دار الملاك (جهنم) عطف بيان (ُيمَــلُونها) يدخلونها (وبش القرار) ويس المقرجهنم (رجعاوالله أمدادا) أمثالاً ل العبادة أوفى التسمية (ليضاراعن سبيله) وبفتح الياءمكي وأبوغمرو(فل تمتعوا)ف الدنيا والمرادبه اعذلان والتخلية وقال ذو البون التمتع أن ينضى العبسا مااستطاع من شهوبه (قان معيركم الى الدار) مهميمكم اليها ﴿قُلُ لَعِبَادِي النَّهُ نُ - أمنوا) خصهمالاضالة المه تشريفاد بسكسون الياء شای وجزة وعلی و ۴۰۰ يعنى أقيمواأوليقيمواالصلاة الواجبة واقامتها بمام أركامها (وينفقوا بمارزقناً هم) فَيَلْل أَرَّاهُ \* (يقيمواالصلاة وينفقوا عارزقناهم المفول يحذوف لان قلنتنضى مقولاوهوأ فمواونفد برأقل لمراقيمواالصلاة وأبفقوا يقيموا الملاة

و ( شراندندیه) اشتناعل ایجادی پوچ شروع دند پیخ اسپران و معنین او در این این این این الله الله الله الله الله ا روانها فاهل النباط الله التفاع و اعلان الحاجب (من قبل آن بی اوم لایع دید ( ۸۵ ) و در سالال) کا دانشاع ف بی آیت

ولاعفالة وأعلال اغفالة واعا ينفع فسه بالانفاق لرجه المة بفنديه مامكى و بصرى والباقون بالرفع والتوبن (الله)مبتدأ (الذي خلق السموات والأرض) غيره (وأنزل من الساء ماء) من السنداب مطر أ (فاخر بج بهمن الفرات رزة السكم من الفرات بيان الرزق أي. أخرج به رزقاه وتحرات أو من النمرات مقعول أخرج ورزقا حالسن المفسعول: (رسخراكم الفالث لعرى في البحر بأمر. وسخر لكمالانهار وسعور لكم الشمس والقمر دائسين) دائمين وهوسال من الشبس والقمرأي بدأبان في سيرهم والارتهماودرتهاالظامات واصلاحها مايصلحان من الارض والابدان والنبات (ومخرلكم الأبيل والهار) يتعاقبان خلفة لماشكم وسبائكم (وآنا كمن كل ما سألتوه) من البيعيش أى آناكم بعض جيم ماسألتموه أووآ تأكم من كأرثب سألتموه ومأام تسألوه فماموصولة والجلةمت فأ لها وحدَّفتُ الجازَالِثَاثَيةُ لان إليافٌ بدلُ عَلَيْ الحذوف كقولهم أرسال كما لمر من كل عن أبيُّ

الانفاق اخراج الزكاة الواجبة وفيسل أرادبه جيع الانفاق ف جيم وجوء الخيروالير وحله على العسوم أولى لَيْدُ خُزُّ أَنْهَا أَوْ الرَّكَاةُ والانفاق في جيع وجوه البر (سرَاوعلانية) يعني ينفقون أموا لمبف حال السر إِنَّ الدائدة وقول أزاد بالسرمد قالتعاوع و بالعلانية أخواج الزكاة الواجية (من قبل أن بأفي يوم لاسم وَلَيْنَ ﴾ وَالْمَاتِوْعَلِينِهِ وَالْمِيعِ هَبَاالْقَدَاءَيْهِ فِي لافداء في ذلك اليوم (ولاخلال) يعتى ولاخلة وهي المردة والمنطق الترافة الترون عنالة بين إننان وقال مقامل اعماه وبوم لابيع فيه ولاشراء ولا يخاللة ولاقرابة أعماهي وَلَوْجُنُّ أَمَا أَن يِثَابَ بِهِ أَوْ يَعَاقبَ عَلِيهُ أَ فَانِ قَلْتَ كِيفَ نَفِي الْخَلَّةِ فِي هـ قدما لآية رفي الآية التي في سورة المُعْرَةُ وَالْمِيمُ الْوَعْدُ الْإِعْدَاد مِوْمَنْدُ بِعِنْهِمُ لِبِعض عادوالاللتقدين قلت الآية الدالة على تذا الخساة يحولة عُلَا أَنْهُ النَّالَة الحاصدة بسب ميسل الطبيعة ورعونة النفس والآية الدافاعلى حصول الخداة وثبوتها متولة عُلْ أَنْ الله الله الله الله عيت الله الاترامان من المتقين فقط ونفاها عن غيرهم وفيل ان ليوم الفيامة لتر الاغتلفة فذ يستها يشتغل كل خليل عن خليله رق بعنها يتعاطف الاخلاء بعضهم على بعض اذا كانت لَّهُ الْمُناتِدَةُ فَي تُحْبِّدُهُ فَوْلِهِ هُرُوجِلَ ﴿ اللَّهَ الذِّي خَلْقِ السَّمُوجِ بِهِ وْزُالْهُرَاتْ لِرَوْقَالَكُمْ } اغْدِالْهُ تِقْدِم تَفْسَيْرِهُ وَاللَّهِ فَي مُواضَعَ كَثَيْرَةُ وَنَذْ كرههمنا بِمِنْ قوائدهُ وَمُ ألآبة الذالة على وجود الصانع المتنار الفادر والذى لا يجزونني أراد مفقوله نعالى الله الذي خلق السموات وَٱلْكِرْضُ اَبْدَايْدُ إِيدَ ۖ كَوْخَاتُى السمواتِ والارضُ لانهما أعظم الْفَاوَقَاتَ الشَّاعِدة الدالة على وجود السائع إِنْهَالْقُ (القادرُ الْغُدَارُ وَأَنْزَلُ مَنْ السهاء ماء يعني من السحاب سببي السحاب سهاء لارتقاعه مشتق من السنتية وهوالارتقاع وقيسل الالطر ينزلهن الساءالي السحاب ومن السحاب اليالارض فآخوج به أى بذلكَ الماء والقرات رزة المروالمراسم يقع على ما يحصل من الشجر وقد يقم على الزرع أيصابد ليل لَوْلَهُ كِلُوامِن ثَمْرِهِ أَذَا أَثْمِرُوا وَإِ حَفَّ بُومُ حَصَادُ وَقُولُهُ مِنَ الْفُرَاتَ بِيان للرزق أي أخوج به رزقاهو لَيْرَاتُ ﴿وَسَخِرِلَكُمُ الْفِلِكُ لَنْجِرِي فِي البحر بامره ﴾ لاذكرا للقسيحانه ونعالى انعامه انزال المطروا خراج تأر لايغل الرزق والانتفاع به ذكر نعمته على عباده بتسخيرالسفن الجارية على الماء لاجب الانتفاع سا ﴾ يُجُلُثُ ذلك الرزق الذِّي هو التمرأت وَغيرها من بلدالي بلد آخو فهي من تميام نعمة الله على عباده (وسنخر بنكم الانهار كيفني ذللهالك نجرونها حيت شتع والما كان ماءاً لبحر لا ينتفع به في ستى الزرع والثمرات ولا بالشراب أيناذ كرنمته على عباده فانسخ بالاتهار وتفجير العيون لآجل هده ألحاجة فهومن أعظم إَيْقِتَلَىٰعَيَادُهِ ۚ (وَسِخْرَاتُكُمُ الشَّمْسُ وَالشَّمْرُدَانِينَ) ۚ الدَّابِالعادة المستمِرة دائماعلى عالة واحدة وَأَنْ فَي السَّيرُ وَاوَمُ عَلَيْهَ وَالْمُدَى إِنْ الْمُتَسَورُ الشَّمْسُ وَالقِيرِ بِحِرِيانِ وَاغَمَا فَايعو وإلى مصاخ العباد مُفْتُران الى آخ الدهر وهو انقضاء عمر الدنياود هاجاة البابن عباس دو بهافي طاعية المدعز وجل وقال تَمَهُم مُعَاوِيداً إِن في طاعة الله أي في مسيرهم أونا يرهما في الالفالية وامسلام النبات والحيد الالن بتنتكن مباعلان النهارو بهاتعرف فصول السنة والقمر سلطان الليسل وبه يعرف انقضاء الشنهوروكل سَعْيرًا للَّهُ عَزُّونِهِ لَ والعَامِهُ عَلَى عَبْده ونستجيره على (وسجركم البسل والنهار) يعني يتعاقبان وَالْفِينَاءُ وَالْفِلْمَهُ وَالْفِقْمِانُ وَالْرَيَادَةُ وَذَٰلِكُ مِنْ أَعِامُ اللَّهُ عَلَى عَبَادِهُ وَيُسْخَيْرُهُ لَمَ ﴿ وَآ تَاكُمُ مِنْ كُلِّ السَّا يَحُوهُ ﴾ كَالِمَاذُ بَكَ الْهَصَيْعِوْلَهُ وَتِعِالَى النِعِ الْعَظَامُ الْيَ ٱنْعُرَاللَّهُ جاعلى عباد ووست وحالم بين بعيد ذلك والمنطقة المنتضرة في ناب النيم ال أعطى عَباد من النافع والرادات مالاباني على بعضها العند والمصر لى وَأَهُ إِلَى كُمِّ مَن كُلِّ هِ إِنَّهُ الْمُعْرِدُ مُنْ الْمِنْ الْمُعْرِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِينِ وقيبِ لُهُ هِ

(وان كدوائست الله ر لاتحصوها)لانطيقراعدها وبساوع آثرها هسدا ادا أرادوا أنبعسدرها على الاجازواما التعسل ولا يسلمالاالله (الالسال لطاوم) يطرالُعمة بإسعال شكرها ( كعاد )شديد الكمران فماأوماوم الشدة يشكو ويجرع كعار في المعمة يحمع وعم والاسان الحس فيداول الاحبار بالطبام والكران مؤيوحدان سه (وادة لبايراهيم) واد كرأذ قال إراهيم (رباجمل هدا البلد) أَى الْبِلدا غرام (أَسَا)- أ أمن والعرق سين هسده وبيىماق البقرة الدقسد سأل وبها أن بجعله من جلة البلدان الستى ياستأحلها وُن النابي أن يخرج من مسعة الخوفالى الامن كأمه قال هو بلسد محوف قاجعــادآمـا (واجـنـى) ر بعدنی آی بیتی وادمی على اجتناب عبادنها كما ذ ل واجعلمامسمامين ال أى بشاعل الاسلام (ربنی") أرادېپ،من مليه (أن بعيدالامسام) من أن نُعبد الاسنام

على التكثير يمي وآنا كمس كل شئ سألقوموما إسألو الانسم علينا كتمين أن تحصى (وان المتالة لأتحصوها يميال بم الله كثيرة على عباد وفلا يقسدوا خدعلى حصرهار (الالاسان) قالمان عباس ويد أما حيل وقال الرساح حواسم سنس ولكن بقع قبه السكاقر " كعار) يمنى ظلوم لعسه كعار سعمة وبعوقيل الطلام الشاكولميرس أعم عليه فيدح البشكر موسعه كمار يجود لم المعمليه وقيل إلله العمة ماعمال شكرها كمار شديد الكعران فما وقيل ١٠ والشدة الكروبيرع كمارى المعتبع ويمع في قوله سيحاله وتعالى (واذقال اولهم احمل هدا الملداكما) بعيدا أمن يؤمن فيمواراد الباسكة فان قلت أي فرق بين قوله اجعل هذا بالداك و بين قوله اجعل هذا البلد آمنا ولت العرق بينها ما اله سأل في الاقال أن يحدله من جامة البلاد التي يلموذ ؟ وباولاعاون رسأل ف النان أن يخرح هدا البلسن سعة كان علياس الخوصال مدهامي الا كأنة قالهو بلدعوف فاجعله آشا (واجسى وبي أل بعيدالاسلم) يعي أنعساني وبي أن الاصبارةان وَلَتْ وَمَد تُوجِبُ عَلَى هذه الآبَةِ اشكالات وهي لهن وجوء الأوليان أبراهم وعار بة أنْ يَجْدُ مكة أمنة ثم إلى جماعة من الجبابرة وعبرهم قداعاروا عليها وأساموا أهلها الوجه الثاني أن الا <sup>١٠٠</sup> وعلى بينا اصل الملاة والسلام معمومون من عبادة الامسام واداكان كدلك ماالعات ترق اسمى عن عبادتها الوس الثالث ان إراهم عليه السلام سأل ربعاً إسا أن يجتب شيعن . وقدوي كثيرمن سيمعيدالاصامثل كعارفريش وعيرهم من بسب المالرا يا الجواب عن الرحوه المذكورة من وحوه فألجواب عن الوجه الارل من وجهين أحدهما أن إرا السلام لماعرغ من بداء الكعبة دعابهذا الدعاء والمرادمة جعدل مكة أمسة من اعراب وهذا التاولم فعدراً حدعلى خواب مكتوا وردعلى هذاماوردى الصحيع عن أي هر يرة قال قال ر المةعليه وسايخرب الكعية ذوالسو يقتين من الحشنة ترسام السحيحين وأجيب عندان هدا البلد آمنايسي الى قرب النيامة وشواب الدنيا وقيل هوعام محصوص تقعة ذى السو يتنيي ولاسم س المعين الوجه الثان أن يكون المرادا بعدل أول هذا البلد تمين وهذا الوجه عليه أ كرا ١٠٠ المعسر ين وعيرهم وعلى هداوف داختص أهل مكفر يادة الاس وبالدهم كأشير ويتخطف الباس من سوطم وأهل مكة آسون من ذلك حتى أن من النجأ الى مكة أمن على ذلك وسنى أن الوحوش أذا كات سارجسة من الحرم استوَّحشت فاذا وخلت الحرم [ ` - ا لعلهاأته لايهبجها أحدفها طرم وعدًا الف رمن الامن ساسسل عددانة بكة وسرمها وأما الجوان كقوله واجعلم مسلمين لك الوج الناق ال اراهيم عليه السلام وان كان يعلم أن المقكم يتعالمو يعسمن عبادة الاسنام الاأمدعاجذا الدعامض المنمس واطهار المجروا خالبتواا تعالى ورحتموال أحدالا يتدرعلى مع مسب بشئ لم يتعمانته والمداالب وعالفسه بهذا دعاة البيدوهو الوجمه الناك من الاشكالات فالجواب عنم من وجوء الاول الدارا ملبولم يعبد أحدمهم متافط الوجه النافي انه أرادا ولاده وأولادا ولاد للوجودين أن أبرا هم عليه السلام فعال بيب قيهم الويد النالث وال الواحدى دعائن ادن المعافى مدعوله في وين الدين أدستانى في السعاء لم لأن دعاء الابسياء مستجاب وفيد كان من بيدين م اليسيكون هذاالدعامين العام المصوص الوجه إلاام أل حذاعتص بالمؤسنين من أولادو المة لل آخوا لآية فن تبعى والمستى وذلك بغيد أن من فيتبعد على دينه فليس منه وأسكا عُلِيمْ رُجْتَابِه ﴿ وَفُولُهُ تَمَالَى (وبِانْهِنَّ) يَمَى الاسْئَامُ (أَسْلَانَ كَثْبِرَامِنَ النَّاسُ) وهذا بجارلان الاستام والمان والمارة والمعقل مساحق أسل من عبدها الأأمه المحصل الاسلال بعبادتها أضيف اليها كانقول ومن الدياوغرتهم والمافتدوا موارغة وابسبيها ( من تبعق فائه منى) يعنى فن تبعى على دبي واعتقادى لأباء في إمنى المتديسين بديني المفسكين عمل كالالشاعر

اذاحاول في اسد خورا و عاني لست منك ولست من

إرأد ولسنتمن المفسحكين بجبلى وقيل معناه فالغمني حكمه حكمى جاربجراى فى القرب والاختصاص (ربن عماني)يمي في غيرالدين (فالك غفوروجيم) قال السدى ومن عصافي ثم ناب فالمك غمور وحيم وقال بقاتل ومن عمان فبادون الشرك فالمك غفور وسبم وشرح أبو بكر بن الانبارى هذا فقال ومن عمانى يوليي ويقض الشرائع وعقائدا لتوحيد دامك غفور وحيم أن ششان تعفر له غفرت ادا كالسماما أُوْرَ وَجِهِ بِن آسُو بِنَ أَحدهما أَن هذا كَان قبل أَن يعلمانة الهلاية عفرالشرك كالستغفرلا بو به يعد يقول ان ذلك غير عداور فلماعرف أمهما غير مغفور طما تدرامنه مماوالوجه الآخر ومن عصافي مافات لله إلكفرنالك عفور رحيم بعني المك قادرعلي أن تعسفراه وترجمه مان تتقاممن الكفرالي الايمان والألكام وتهديه الحالصواب ﴿ قوله عزوجل اخبارا عن ابراهيم (رينا الى أسكنت من ذريتي بواد وردى زرع عنديدك الحرم (خ) عن إن عباس قال ول ما المخذ الساء للطق من قسل أماسعا إنجُزُلُ تَستَطَقَالُته في أثرهاء لي شارةً تم شاء بها أبرأه يمرو باشها اسمعيل وهي تر مسعم ستى وضعيما عنداليت عددوسه فوق زمن مفاعلى المسجد وليس بككتومند أحدوايس مهاماء فوضعه ماهاك ووضع عدهما برانيه غروسفاه فيصاء ثم فني إبراهيم منطالفا فتبعته أم اسمعيل ففالت البراهيم الى أين تذهب وتتركسا بدالوادى الذى ليس فيدما بيس ولاشئ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتعت البه افقالت آله أمرك بهذا وأزير فالت اذالا يضيعنا غمر جعت فاعللن إبراهيم فدعام فداله عوات فرفع يديه وقال ربابي أسكست من زُرِيجُ بوادغُلْيردَى زرعُ منى للغ بشكرون وجعلت أم اسمعيل توضع اسمعيل وتشرب من ذلك الماء وني إذامه ماق الدغاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تعطر اليب يتلوى أوفال يتلعظ عاصلفت كواهية أس يُمِّر البه فوجدت الصفاة فرب جبل في الارض بلبها ففامت عليه ثم استقبات الوادي الماره ل ترى أحدا لإثرأ مداعهبطت منه حتى اذابلغت الوادى وفعت طرف درعها شمسعت سعى الانسان الجهود حنى حاورت لوادى تم أنت المروة عقامت عليها فعطرت هل ترى أحدافل تراحد افقعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس بالالني صلى الله عليه وسل فلله لك سبى الماس بينهدما فلها أشرفت على الروة سمعت صونا فقالت صهر بد غب أتم نسمت فسمعت صونا أيضافقال وداسمعت ان كان عندك غواث فاذاهى ملذك عندموضع ومرا فبوث بعقبه أوقال بجناحه عنى طهرالماء فبملت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تعرف سن لماء في سقاتها وهو يعور بعد ما نعرف وورواية فدرما نغرف قال ابن عباس قال السي صلى المة عليه وسلم مرانة أماسمغيل لوتركت زمن مأوقال لولم تغسرف من الماء اكاسنوم معينا معينا فالوشريت أيرضت وأسعافقال لماللك لانخ فى الضيعة فان هيئابية الله تعالى بدنيه هذا العلام وأبوء وان المة لايضيع هاركان البيت مرتفعامن الارض كالرابية تأنيه السيول فتأخدعن بييه وعن شاله وكانت كذاك حتى م تبهه برفقسة من جرهم أوأهل يات من جرهم مقبلين من طر بق كداء فعركوا في أسفل مكة فرأ واطائرا اتفافة تواان حتبإ العائر ليدوره لى ماءلعه بابهذا الوادى ومافيعماء فارساوا بو باأوسو بين فاذا همالماء ربية والخبروهم فقبادا وأماسه ميل عندالمياء فقالوا أنأذنين لدائن ننزل عنسدك فالت يبرول كمن لأحق كمى الماء فالوائم فالابن عباس قال المصلى التعليه وسدر فالت ذلك أماسمعل وهي تحد الانس

(رسامن أخللن كثيرا من الماس)جعلى معنلات على طريق التسبيب لان الباس ضبيان سيثون وكأمين أضلانهم (من تىمنى) عسلىملنى دكان سبيعامساماللي (فأته منی) أی هو به غنی لَفَرط احتصاصه بي (ومن عصافي) ويادون الشرك (فامك عمور رحميم) أورمن عمانى عميان شرك مالك عموروسم أن نأبوأمن (د ما الی أسكنت مسن دریتی) سش أولادی وهماسمعيل ومن وادمته (بواد)هورادی مکه (غیر ذىزرع)لاپكون فيەشى من زرع قط (عندييتك الحرم) هو بيت التسمي به لانُ الله تمالي حرم التعرض له والتباون به وحمل ماحوله ح مالمكانه أولابه لميرل ممعامهابه كل جبارأولانه محسترم عطيم المرمة لايحسل انتها كها أرلائه ومعالى الطوفان أى منع منه كإسهى عنية ا لانهأعتىمته

وآسهم وأعيم عدد شدفل أقوك ووحوه احرأه متهم ومات أماسعيل عاء اراهم معداء ﴿ مَا لَيْقَيِّمُوا الْعَالَةِ } اسمعيل يطالع وكنه أحوحه المعارى اطولس هداوقد تعدم الحديث اطوله عاعميرسور الأزم متعلعه ماسكستأي مسيرالآيه تعوفه ما الحاسكستس دريتي من السعيص أي بعص دريتي وهواسيعيل عليها مالكتهم مهدا الوادى وادعردى روع معى لس معروع الامه وادين سلبي حدل أى قييس وحدل احيادوه و رادى اللمع الأيقيموا العلاء يبك الحرمها ويحرما لادب يحترم عدده مالايعترم عسلاعده وقبل لان التتسومه على الحسام والأساع عسدييسك الحوم ويعسروه وسومالتعرص لوالتهاون بهو عرمته وسعسل ماسوله عرمالسكانه وشرقه وقسسل لانه سوم على ىدكرك رغادىك يمني استدم مسه دويل سبى بحرمالان الراكر من المبحرمون على أحسسهما شياء كاستساحة لم مرد (فأحمل أفئدة س الباس) وسمى عتيما أصالاه أعتى من الحدارة ومن الطوفان ون فلت كيم والعدينتك الحرم ولم مكن أفئدوس أفشدة الناس يبت حيند واعاداه الراهم وورداك ولت يحمل الانتقور ول أوسى السهوأعلم أل هماك ومين السعيس لماروى كان وسالف الرمان والهسيعمر فلداك ولعدييتك الحرم وفيل محتمل أن مكون المعي عديتك عريحاها لودل أفاده الماس لراحكم عليه فارس كال ثمروع عدااطووال وصل يحتمل أل يكول المعي عدييتك الذي حرى وساس عامك ى هدا المكمَّان (ر ماليميمو الداوة) المارم ق الميسوا منعلقة السكت تعي أسكت قوماس ده والردم والنرك والمدأو الانداء كعولك القل اسمعيل وأولاده بهدا اوادى الدى لأرزع فيذليقيموا أىلاحل أن تقسموا أولى تقيموا السَّلا " (\* أورد من الناس) فال المعوى حع الوف (جوى النهم) عن وتشتاق العم فال السكن رجه الله أمل وله مىسقىم و بدقلى وكانه عَلَ أَوْمُنْ وَالْمِنْ وَلَكُوتَ الى هداالموسع وفال اس الحوري أفتدة من الساس أي قاوب جماعة من الساس فايد احمله جع مؤا الماداله يحدا المشل الاسارى واعتآ عسرع العتأوب مالافتد المرس الملب من الفؤاد عمل الملب والعؤاد عارعية اخوهرى الفؤادالفل والجع أفئدة خطهما لمرحة واحسة ولفطتمس فيعوله مس الناس لسكرا فنده لانهاق الآمه عاهدلوه الأونده الساس الراحسكم هاوس والروم والعرك والحدوة السعيدس جيير لخيت مكرة ليماول مص والخوس ولكمه فالأفئدتس الماس فهم المسلمون تهوى الهم فلالاصمى بقال هوى مهوى هواناوا الافتدة (مهوى السم) سرع الهم من اللاد م عاوالى مدل وفال المراءمهوى البهم تريدهم كانعول رأيت ولامامهوى عوك مصاهر مدك وروا الشاءة وتطابر عوهم تهوى سرع الهم وقال الوالاسارى مصاويح الهم ويتحدر وتترل هدا قول أهل اللعه فيعدا 11 وأماأ فوال الممسر محالان عناص ويدعى الهمأر باده يشك وفال فنادة تسمرع اليهم وفاعد أيبان شبوقا (وارزفهموس حس الماس الهم اعماهو لطاب مع الميث الاعدام وفيه دعاه المؤسين مأن روقهم النمرات) مع سكناهم لسكان مكعمل در تتعامد مستعون عن فأقى اليهسم من الناس لوياره البيت فتد حج الراهم علي ال وادياما فيسهنني مهامان هدا الدمامس أمر الدس والدساماطهر بيامه وعمت ركاته (واررقهم من الخرات) يمي كارو ومد تحل اليهم سالسلاد الشاسعة (لعلم يشكرون) الغرى دوات الماء والروع فيسكون المرادع ادءوى خرب مُكه لعصل مك الثم او وقيل عشراً أن الريادة الفرات المكه علر من الفل والتحاره موكفوله مالى عن المعتمر الكل شي في و مرا العمد فأن رروواأ واع (العلهم يشكرون) مسى لعلهم فشكرون هده المع الى أعمت ساعلبهم وقيل معداه لعلهم ر الغراب فرادلس ف ومطمونك وفيه ذليل على أن تحصيل مسافع الديباأي أهوليستعان مهاعلى أداء السادات وأوارة شبحر ولا ماء (ر سا) (ر ساامك مع ماعي وماسل ) معى أنك سلم السركاسم العلى علم الامعاوت بعوالهي المك تعالم من السدآه المكرردلسل تصلحما وما يصد ما وأستار حم سامما ولاحاجه سال الدعاء والطلب اعامد عوائد المهار الم النصرع واللحا الىاللة لعطمك وبدلالدلدوك وافتعاراللى ماعدك وقيل مصاهقهم ماتحبي من الوسندعر وقاسمقيلوا (الك تعلِّما عبى ومانعلس) اسكسهمانواد سردى روع رماهل معي من السكاء وقيل ماعيي معي من الحرب المسكني ي ة إالسركامغ العان يعى ماسرى يسمو من هاسر عد الوداع حين فالت لام اهيم عليه السلام الى من تسكلها قال

و الله على المقيمة في الإين الإين والك الساء) من كلام التعزوج ل نعدية الإبراهيم عليه السلام الين كلام الراهيم ومن الاستغراف المستقل وما يختى على الله شئ ما (الحسنة الذي وهب لى على السكر) على عمدى مع وهوف وضع الحال أي وهب لى وأما كبر (اسمعبل المبحق) زويان[سمية أولدا وهواين تسم ونسقين ستا دولداله المسحق وهواقين ما تأويل المقرومة ودوي الهواد لعالم ميل لاريخ معين والمعدق التسمين وانحاذ كرسال الكتبريان المذبهب قالوارفيها (٨٩) أعطم لام الماروقوع المياس من الولادة والطمر بالحاجة على عقب اليأس من أجل النع ولان الولادة في الدوالسن العالية كات آبةلابراهيم (ان ربي اسميع الدعاء عجيب الدعاء من قولك سمع الملك كازم فلان اذاتلقاه بالاعابة والقبول ومنهمهم التهاور حدوكان قددعآربه وسأله الوادفقال رسحبالي من الصالحين فشكرنة مأ كرمه يدمو اجابته واشاقة السميع الى الدعامين اطافة المنقة الىمفعو لمأواساد لسميع الدعاء وقمند ذكر سببو معفسلاني والأأبنية للبالغة العاملة عمل العمل كقولك هذارحيم أباه (رب اجعلى مقيم المسلاة ومن ذریق) رېسندريني عطما غــلى المتصوب في اجملى واتمابعض لانهعلم ماعسلام الله الله يكون في

ذريته نفارعن اين عباس

رض المةعنهما لايزال من

ولداراهم ماسعلى الفطرة

الىأن تقومالساعة (ربنا

وتقبل دعاه) بالياه في الوصل

والوقع مكى وافقه أبوعمرو

وجزة فىالومسل الباقون

الإسيما (ومايتني على الله من شيق الارض ولاني السماء ) قبل هذا من تنسه قول الراهيم يعني وما يخي على والمتناتى هوعالمالعيب ونعيى كلمكان وفالالا كفرون الممن قول التقعالى تصديقا لامراهم فياقل فَهُ كُرُولِهُ رَكُلُلُكُ يَفْعَلُونَ ﴿ الْجَهُ لِلْهُ لِلْهُ الْدَى وَهِبِ لَى عَلَى الْكَبْرَ اسْبَعِيلُ وأسحق ﴾ قالما بن عبأس وألد واسميل لاراهم وهواس تسم وتسعين سنة ووادله اسحق وهواس ماته والتي عشرة سنة وفال سعيدس والمرادراهم باسعق وهوامن مانذرسم عشرة سنقومهني قوله على المكبرم والكبرلان همة الوادق وأراك ومن أعطم المس لامه سو الياس من الولد فاء ذاشكر القعلى هذه المه فقال الحداثة الدى وهب وأنهل الكراسمعيل واسحق فأن فلت كرف جع بين اسمعيل واسحق ى الدعام في وقت واحدوا عما والمستني بعدا صعبل بزمان طويل فلت بحتمل ان إواهيم عليه السلام اعدا في بهدا الدعاء عند وأنان باسحق وذاك أنه المعامت المذعلي قلبه سفرادين عطيمان عنسه كروقال عنسه ذالث الجدالة والمناعل على الكبراسمعيل واسحق ولايردعلى هذاماوردف الحديث الهدعاء القدم عند مفاوقة يَّأَشَبُ بِل وَأَمِه لال الدى مع ف الحديث أنه دعاً بقول ربنا الى أسكنت . ن ذريتى الى قوله لعلهم يشسكرون وأزائل هذا ويكون قوله الجدالة الدى وهب لى على السكير اسمعيل واسعدق ف وقت آخر والله أعل يحقيقة أيفال (ان رنى اسميع الدعاء) كان ابراهيم عليسه السيلام قدد عار به وسأله الواد بقوله رب حب كى من والمنافين ونعا استجاب أنه دعاه وورهيمه ماسألي شكر القعلي ماأ كرمه به من اجابة دعاته ومند ذلك قال أبهه بنقياتك وعباني على الكبراسمعيل واستحق ان ربي لسميع الدعاء وهومن قولك سمع الملك كالام يميزن اذا اعتديه وقبله (رب اجعلى مقيم الصلاة) يعنى ممن يقيم الصلاة باركام وبحافظ عليها في أوقانها الومل ذريني) أى واحمل من ذريتي من عيم العلاة واعداد على لعطة من التي حي التبعيض في قوله ومن يُرَّتِنِي لانه علم إعلام الله اياه اله قديوجمد من ذريته جعمن الكفار لايقيمون الصلاة فالهدا اقال ومن يُورِينَ وأراديم المؤونين من فوريه ( وبنا ونعبل وعام) مأل ابراهيم عليه السيلام و بنا ن يتقب ل وعاء، للستيجاب الله لأيواهيم وفيسل دعاء بفعثله ومنه وكرمه (و بننا اعفرني) وإن فلت طلب المعفرة من الله أنحيا يكي وألسابق ذنب قد سلف حتى يطلب المغفرة من ذلك الدنب وقسد تبتث عصمة الانبياء عليهم العسلاة والسلام من الذنوب فاربه طلب المفرة قات المقصود منه الالتجاء الى القسبه حانه وتع لى وقطع العلم من كُلُّ من الامن فعنه وكرمه والاعتراف بالعبودية لله تعالى والانتظال على رحته (ولوالدي) فان قلت كيب التُنتفذ أبراهيم لايويه وكاما كافرين فلتأوادابهسمان أسلماوناباوقيل انسأقال ذلك فبسل أن ينسي له المُعامِن أصحابُ الجَلِيمُ وقيل ان أمه أسلَّسَ فدعا لها وقيل أراد بوالديد آدَّم وحواء (ولامؤمنين) يعتى والحققر للمؤمنين كالمم (يوم يقوم الحساب) يعنى يوم يبدوو يعليرا خسأب وقيل أراديوم يتوم الناس أحتياب فالكنفي فذلك أيبذ كرالحساب لكوقه مفهوماعت والسامع وهسة ادعاه للدؤم بي بالعفرة ويُعِيُّهُ مُبِعِنَا وَتَعَالَى لا يردد عاء خلياه ابراهم عليه السلام ففيه بشارة عطيمة جليم المؤمنين بالعقرة ﴿ قُولُهُ مُبَنُّكُ أَنْوَالَى ﴿ وَلَا تُحْسِينَ اللَّهُ عَاقِلَا عَمَايُعِمِلَ الطَّالُونَ ﴾ العقاية مصى يمنع الانسان من الوقوف على

٣ أَسَرُ خارن ) الب) بلاياه أى استنحب دعائي أوعباد في وأعنزل من وماندعون من دون الله (ر بنااغفرلي ولوالدي ) اى آدم وحواه أوقاله ني أنهي والياسيمَن أيمان أبويه (والمود بين بوم يقوم الحساب) أى يتبت أوأسندانى الحساب فيلم إعامه سنادا يجاز بامثل وأسأل الغرية وكالمصبية المة غافلاعم ايعدل الطالون) تسلية للمطاوم وتهديد للطاع والخطاب لفيرالرسول عليه السلام وان كان للرسول فالمراد تكبيته عليه

والأمطن مكل كانتفليه من أنه لاعبيب ابته عادلا كيقوله ولاتكون من المصركين ولابدع مع القياط النوركاجا وفي الامرية بماالدين آمنوا

آتنوا بأنثورسوكه وقبل المزادية الابدان بأنه عالجاتيف الطالمون لاعنى عليب منسشى وانه مفافغهم على فليله وكتير مفل تسييرا والتهديد كقوله والله بالصالون عليم ( (عماية خوهم) أي عقو نهم (ليوم تشخص فيه الابسار) أي أبيد أوهم لانتفر في أما يج هُولَنَّاتُويْ (مَهَمَّدِينَ) سبرعين اليالدائي (مَقَنَى رَضَّهُم) رافَعَهُ (لَايرتَدَالِهِم طرقهم) لايرسم اليوسم نظرهم فينظرو [الحيا ﴿ ﴿ وَ ﴾ ﴿ يَ شَيِهُمْنِ الْخُوفَ وَالْمُواهَا عَلَا ۚ اللَّهِ عَالَمُهُمَّ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ فَلْمُنْ (وأفندتهم هواء)مقرمن الخرلاني فلان هو اماداً كان حياماً المقائن الامور وقيل حقيقة الغفاة أسهو يعترى الانسان من فلة التحفظ والتيقظ وهذا في سنى إن لاقه زق قليه ولاج اء توقيل فلابدس تأويل الآية فالمتصود منهاأنه سبحابه وتعالى ينتقمهن الطالم للمظافره فقيه وسأرج بي في لاعقول لم (وأنذر واعلام له إن لا يعامله معاملة الفاقل عند بل يتتقم ولأ وتركه مفقلا قال سنفيان بن عيينة فيدي والمنتان الناس بوم مأتهم العداب) وتهدمد للطالمان قلت تعالى القاعن السهوو الغناة فكيف يحسبه وسول المقصلي المتحليه وأسارا أوالله أى يوم القيامة ويوم مفعول أعلم الناسيء أنه أيكن غافلاحتي فيسل له ولاتحسين الة غافلاعسا يعمل الطالمون فلسَّاذا كُنَّ لان الله ثان لاندر لاظرف اذالاندار وسولانة صلى الته عليه وسرافقيه وجهان أحدهما التثبيث على ما كان عليه من الله الأعشاء الم الايكون في ذلك اليسوم فهوكقوله ولانكوان من المشركين ولاتدع مع القدالم اكنو وكيقو لسسيعانه وتعالى المباللة وتتماك (فيقول الذين ظاءوا)أي آمَنُوا أَى انبتواعلَ مَا أَنهُ عليمس الأيمان ﴿ الْوَجِعَالِثَانَى انَ الْمُرادَبِالْنِي عَنُ الُكفار (ربناأخرناال أجل سبحانه وتعالى عالم عالفعل الطالمون لا يختى عليه شي دائه ينتقم منهم قاوع كي سبيل الوعيد والمراح قريب نجب دعوتك وتتبع والمنى ولانحبسته معاملهمه معاملة العافل عنهم ولكن بعاملهم معاملة الرقيب الحفيظ عليهم أعماست " إلرسل) أى ودناالى الدنيا المغير والكبير وان كأن الخاطب غيرالني ملى التعليدوسم فلااشكال فيدولا سوَّال لأن . كيثروا أ وأمهلناال أمدوحمهمن غرعاً فين بصفات الله فورجوزان بحسبه عالا فلجهناه بعسفانه (انما يؤخرهم ليوم تشريحه الزمان قريب تشدادك ما الابصار) يقال شخص بصرالرجل اذا بقيت عيناء مفتوحين لايطرفه أوشخوص البصر بدل عارا فرطنافيهمن اجابة دعوتك والدهشة من هول ماترى في ذلك اليوم (مه طعين) قال فتأنة مسترعين وهذا قول أفي عبيدة أعلى هذا وانباع رسلك فيقال لمسه الالغالب،ن حالمين بقي بصره شاخصاً من شده الخوف أن يبقى وافعا إحتاف بأن المتسمانه و (أولمتكونوا قسممن الآيةان أحوالا على الموقف بوم القيامة بحلاف اخال للعتادة فأخرم سبحانه وتعالى المهرم من ينمر قبل مالك من زوال) أي الابسار يكونون مهطعين منى سرعين بحوالداعى وقيل العطع الخاضع الدليل الساكث (مقنق وا حلفتم فىالدتياأ نسكادات الاقتاع رفع الرأس الى فوق فأهل الموقف من صفتهم الهم را فعور وسهم ألى السباء زها المخيلاتُ أَا لاتزائون عن ناك ألحالة من يتوقع البلاء فانه يطرق ببصره الى الارض قاله الجُسَن وجوء الناس بوم القيامة الى السياءُ الأينَّة أ ولاستقلون آلىداراخى الى أُسدُوهُ وقوله تعالى (لأيرتداليهم طرقهم) أي لاترجع اليهم أبضارهم من شُدتما يَخُونُ فَهَى أَ يمنى كفرتم البعث كقواه لاترند البهم فدخملهما بينا أبدبهم (رأفندشهم هواه) أيخاك قالمقنادة شريبت قلوبهم تمنن أ وأقسموابالمجيدا بمامهم الريمة المهام مسهم من المراجع من المراجع والمراجع المراجع الم لاببعث انتقمن بموت ومالكم شىياًولانعقل من شدّة الخوف وقال سميدين جبير وأفندتهم هواءأى متردد تنهوى لَيَّ إِلَيْ رجمواب القمم وانجاجاه لحاكان آستقرفيه ومعى الآية ان القاوب يومنا زالة عن أما كنها والإجار شاخبت والرؤس مرأ بلفظ الخطاب كقرله الى السامن هول ذلك اليوم وشدته (وأنذرالناس) بعني وَخوف النَّاس ياعيد بيوم الفيابيَّ وَهُوْ ﴿ إِلَّهُ أقسمتم ولوسيكي لفظ للفسماين مسبحانه وزمالى (يوم باتيهم العداب فيقول الذين ظلموا) يعنى ظلموا أنفسهم بالشرك والمعافئ (وريس القيل مالنامن زوال أوأربد الحائبل قريبٌ يَعَى أَمَهُ لنامدة بسيرة قال بعنهم طلبو الرجوع الى الدنياستي يؤمنوا باليوم بومهلا كهمبالعذاب قولة تعالى (عبدوعك دنفيع الرسل) فاستبوابة وله (أولم تسكونوا أفسمتم من فبدل) عن فلط العاجل أزبوم مومهم ( مالكم من زوال) بدى مالكم عنها تتقال ولابعث ولاند ور (وسكسم في سأ كن القدين فأله والم المعذبين بشدة السكرات

راغاماللاف كذالا بشرى فلهم سائون وسندان يؤخوهم وجها لما أجل فريديغال تسكن المداروسكن فيها وكنف في أفياد المسكن (ويكتم في ساكن الذين ظلموا أفسسهم) بالكفر لإن السكن من السكون جواايت والأصل تعديث على تعرف في الخيار المسلمة لما الخيالي يكون عاص تصرف فيه فقيل سكن في الداركا في سائبوا ها ويؤولان يكون سكنوا من السكون اي توفي الميار الم المفرق مسائر من ميرة من فيلم في الفاع والنسبا ولا يحدثون إيمال القال ولون من أيم التقويف بكان عافرة مثل من يوا ورين كري المراد والمناف توقاعل تس مصرول عليه الكلام أي دين لكرما لم و دين السين السين الاستعام لا يسل سي ر غيماقدار إغالس كيستقول (علمامم) عادهلكاهم واسعدمامهم (وصرسالكم الامثال) أى معاتسا وملواوما وملى مسر وهي ف من بأمدال كفرو بنالان الاسلام(وعدانتسكرهم) وهومماف إلى الماعيل كالاول والمعى ومكسوب عبد الله مكرهم فهو محازمهم علىه تكرحوأعطيم مأوالى لمعول أى وعدانة مكرهم الدى تكرهم مه وهوعدام الدى ياتهسم سسسميث لاشعروں (داں کاں سكرهم لترول سنه الحسال) مكسر أثلام الادلى وسب الباسه والتعديروان وفع مكرهم لروال أمهالسي صلى التهدلية وسلم ومبرعي أمي اليعليه السلام بالخمال لعطبه شأمه وكان المة أوان مافيت واللام مؤ كدمالما كموله رماكان الله ليعدمهم والمسي ويحال أن ترول الحال تكرهم عدلي ال الحال مسل لآباب الله وشراعه لامهاعدلهالحمال الراسية ثمانا وعسكما دليساء فراءهاس سعودوما کان مكرهمو يفتحاللامالاولى ورفعالمانيه علىأى وان كالآمكرهم والشدة يحيث ووليسه ألحيال ويتفلع عن أما كمها فان محتقه س ان واللام مؤكدة وعده وهوالمعبول الهاني له والاول رسادوالمعدير محلف رساه وعده واعباقهم المعبول الباق على الاول ليعزا به لايحلب الوعد أمسيلا كمقدله

الم المسالة المسرو به اسكل طالم (وقد مكروامكرهم) أى مكرهم ألعطسم (٩١) الدى استعرعوا يه سهدهم وهوما فعاوه معى بالكوروالماصى عن كان صليكم وكمار الام الحاليه كموم بوح وعاد وعودو سرهم (وسالكم كيد مدلمامم) سى وودهرهم كف كاسعدو سالهاهم (وصر سالم الامثال) سى الامثال الى خر بهاالة عروسل العرآل المدروهاويعتروا بهاويحساعلى كل من شاحداً حوال الماسس من الام إظاليه والمرون الماصيه وعلماسوي لهم وكنعية هلكواأن متبريهم و معمل ف حلاص بصبه من المعات 🎝 والمارك 🕉 قوله سسحانه وتعالى (وفد مكر وا مكرهم) احلمواق الصمراك من حودي فواه ووسكروا العمل بعود المالدين سكواف مساكل الدين طلوا أمسهم وهدا العول يحمح لان السموعت عوده الم الداور مدكر رويل الدادهوله وودمكروا كعارور ش الدس مكر والرسول التصلي المتعلم وسر المجويكرهماد كروانة نعالى تقوله ندلى وادعكر مك الدس كدروا الآنه والمعيى وأعد والناس بانحدوم مانهم [الهدار، يعنى وسنسمكره مك 9وقوله بعالى (وعدائلة مكرهم) بعن سراء مكرهم وقبل ال مكرهم مشب عدانتليحاريهم به يوم العامه (وال كال مكرهم لرول مدالحنال) معي وال كالمكرهم لاصعب من أن ترول بدالحال وفيل معناه ال مكره ملاير الأمن مجد صلى القعليه وسؤالدي هوقاب كشوب الحال وهدمكي عيءلى سأقوطاك رمى الله مالى عسه فى الآمه ول آحو وهوامها مراك في غرود الحارالدي أساح ابراهم وير ته فعال عرودان كان ما نقوله ابراهم حقافلاً تهى حي أصعه الى السهاء فاعلم ما فها فعمد إلى أر بعد أفراحهن السورفر باهن حي كبرت وشب وانحد بالويامن حشب وحفل لعمالمن أعلى وبابا اس أسمل ثم موع السورونف حشمات أو نعاق أطراف البانوت وحفل على روس الله الحشمات لجأ أجروفنا هوفي النابوت وأفعا معه رحلا آحروأمي بالسورفر فلت فيأطراف البابوب مي أصل فقلت المسور كلبارأت اللحبرعيت فيموطارت اليمعطارت النسور يومأ حعجي يعبدت في الهواء فعال عرود لهاحد افتحاليات الاعلى والطرالي المهاده الرسامها فتتح وطرفعال لدان السهاء كهيشها فعالياه أهمع المار الاسفل فالطرالي الارص كيم مراها فتعل فعال أرى الارص مثل اللحة والحمال مثل الدسان فالبعطارت السبور نوما آحووار بمعتسى حالت الريح بينهاو مين الطيران فعال بمرود لصاحبه افتها البات ألاعلى فعدل فاداالسماء كهيشها ووسيرالساف الاستلفادا الارص سودا معطلمه فدودى أيها إلطاعي أسمر مد فال عكرمه وكال معه في المانوت علام فدجل الفوس والنشاب واحد معمه العرس وري نسهم فعاد السه السهم ملىلحاندم سمكه فدفت مفسيأاى بحرق الحواء وقبل إن طائرا أصابه السهم فاستوجع السمالسهم ملطعها الدم فال كعيث اله السهاءثم أص عرودصاحدة في نعوب الحشيات الى أسعل و يسكس اللحرومع ل فهطت السور بالبابوث فسمعت ألحيال حميق البابوت والسور فعرعت وطبث أبه فدحدث حدث من الساء والالساعة ودفامت وسكادت يرول عن أما كنها ودلك قوله بعالى والكان مكرهم ليرول معالحيال واستنعد مص العاساء عده الحكايدوهال الالحطر فيعطم والأيكاد عافل المصدم على مشل هذا الاس العظم ولنس فيه سرمحيم متماعليه ولامنا سنه لحده الحسكانة شأو بل الآبه البته ( فلاعسان الله محلف أوعة أوميله) سي ولاعسس اللما مجد علم مارعاد بهرسله من المصرواعلاه البكامة واطهار الدس فانه باصر رسله وأولياء ومهلك أعداء وويه عديم و باحر عدم و ولانحسان المة محلف وسايه وعده (ال الله عرس) أي (فلاعسان انة على وعد درساء) سى دوله السصر رسلنا كتسانة لاعلى أناورسلى على معدول ال لمحسدي وأصاف علد الى

أن القة لإعمام الميعاد موال رساد ليؤدن أنه او المريحات وعده أحداد كيف يحلف وساد الدين هر سوره وصفوته (ان الذعرين) عالب

لد الاسافله عليه والتبديل إ عال (دوانتقام) الني من أعداله في فواعة روبيل (فرم تبدل الارمن غيرالارض والسهوات) ع المصرون في معيدا التبديل قولين أحدهما الهندل صعة الارص والساء لا فاسما فأمانيد ال فيتمير مستها وهيتهامع فقاءذاتها وهوأن بذكاك سالما ونسوى وهادها وأود بهاوت وجيع ماعليهامن عمارة وغيرهالاييق على ومهائئ الاذهب وغدمدالادم وأمانيديل منتركوا كبادقطس شمسها وقره ويكوران وكونهاتارة كالدهان وتارة كالمهارؤ مهذا القول قا من الملماء وبدل على جمته التول ماروى عن سهل بن سعدة القالرسول التعمل الله الماس بوم القياءة على أوض يصاء عمراء كقرصية التي ليس مهاع الاسعة ترساد في السعيد والمية مامين المهماة وهى البيضاءالى حرة ولحداشيها بقرصة التق وهوا تخيرا لجيدالسياض العائق ألماك أأي كان المارميلت بياص وجهها الحالحرة وقوله لبس مهاعا لإحماديعي لبس فبهاعلامة لاحديقه للأهيم وزوال جباله أوجيع بائها ولايستى فبها أثر يستدل به والفول النانى هوتيديل دوات الارمن وا وهدا قول جماعة من العلماء ثم اختلعواي منعي هذا التبديل فقال المسمعود في معتى من مهم - الم الارض مارض كالعشة بيشاء عية لم يسعك بهادم ولم يعسمل عليه اضطبيتة وقل على بن أبي طالب رضيٌّ تعلىعت الارص من فيستوالساءمن ذهب وقاليا بي ن كعب في أمين التبليل النات أسيرالأرض والسهامينتا وقالأبوهر يرةوس عيدين بحبير ويجدين كعب الفرطى تبدلالاض كنيزة ينشأه أ المؤمن من تحت وسيدعن أبي سعيد الخدوى قال قال رسول المقصلى التعليه وسُهم مُسكون الارطُّ القيامة خيزة واحدة يتكفؤها الجباريد كاشكفؤا ماكم خيزته فى السفر زلا الأهل الجسناني الصعيعين بزيادةفيه فالدالشيخ عي الدين الدوى ف شرح هذا الحديث أما الرل فيضم النُونَ وَ و بجوز اسكان الماي وهومايعد للضيف عنسد ترواه وأما الخبرّة فيضم انتاء وقال أهل ألاميمّ هركا أينك توسع في الله يتكمؤها بالمسر يده أى بيلها من بدالى بدسنى تجتمع ونسوى المهاليست منبسطة "ر وقدحققما الكلام فياليدف حقالتة سمحامه وتعالى وتأو يلهامع القطع استحاله الجارحة عليمايس شع ومعنى اخديث أن الته سبحاء وتعالى بجعل الارض كالطامة أى الرغيف العطيم وتسكون طعاماً ولا الجية والقصلي كلشئ فديرفان فلت اذاف مرت التبديل عباذ كوث فكيعب يمكن أبلع بينعو يين قوالي ومند تردث أشبارها وحوان تحدث بتكل ماعمل عليها قلت وجب الجع بين الآيتين آن الارمل والمست صغنهامع مناءذاتها كانتدم فيومنذ تحدث أخباوها نم مدذلك نبدل تبديلا الذاوهوان إذا المراد كانقدم أيصاد بدل على صفحا التأويل ماروى عن عائشة قالت سألت رسول التسلى على ال عن قوله تعالى يوم تبدِّل الارض عسيرالارض والسسعوات فأين يكون الساس يومثنيا وسؤلً `` ثَ التسراط أخوجه سيأو ووى ثوبان ان حبرامن البهودسال وسول المقصلى المقعليه وشإ إيّن يكون يوم تبذل الارض غسيرا لارض فالحم فى العالمة دون الجسرة كره اليغوى بفسيرستد في هذه دليل على ان بديل الارض نابى من يكون بعد الحساب والله أعام وادموا سراركتابه في يستري (و رزوا)يني وخوجوامن قبورهم(نة)يسي لحبكمانة والوقوف بين بديه للحسباب (المُّ صعتان فتنسال مالواسد التي لإناق لدولانسريك معالمة عن الشب والفقوالد والقواراا أر پههرعياد،على مايريدو پندل مايشا ، و پحكم مايريد ﴿ قوله ته لى ( وَرَى الْجُرِمْ بِنَايْرَ اللَّهُ مُن

التفيع وقديكون النوات كانواك بد<sup>لث</sup> الدواهسه دماشيروفى الرمياف كنواك بدلت الملت تاما ادات تلكا رسويتها تأتما ففلتها مسوزشتكل الحاشسكل واختلف في تبديل الارض والسموات فقيل تمدل أوصاقيادتسيرعن الارض جبالها ونعجر بحارها وتسوى ولاترى فيهاعوها ولاأمنادعسن إين عساس رض إلله عنها هي تلك الارش واعانسبروتيدل الهاء بالنشار كواكيها وكمون شمسهار خموف غرحا وانشقاقها وكونها والرقيل تخلق دلما · أرض رسموات خروعن این سعود رشی انتهشته بعثرالآس عسلىأرض بيضاه لوخفائ عليها أحمه خطيئة وعنعلى رضياللة عنه تبدل أرضاس فضة رسموات سنذهب . (د بردوا) وخرجوامن فبورهم (القالواحمه النهار) هــوكـقوله لن اللك اليوم مله الواجسا القيارلان المتك اداكان لواحد غلاب لايمال فلا مستغال لاسدالى غيره كان الامراق عاية الشدة (وترى الجرمين) السكافرين (يومنذ) يوم القيامة 💎 🐇 🏂 🐩 (مغربيًن) قرن بسنهم مع بعض أوسع الشياطين أوقر تستأيد بهما لمدأ وجلهم مفلين ﴿ وَ

المراقعة على المراقعة على الاصفائة وعرستان بموالمي متريين معديس والاصفاد المسودة والاعلال (مرائيلهم) والمراقعة والمراقعة على المراقعة المراقعة وحروس شامال درج أن المراقعة والمراقعة وحروس شامال درج أن المراقعة المراقعة والمراقعة المراقعة المراقعة المراقعة والمراقعة المراقعة المراقعة المراقعة والمراقعة المراقعة والمراقعة والم

مدودي سعيم الى معن عالى قرب النيم التي اداسندة معمى ما الم واحد ( و الاسع د) سمى ق المسردوالاسلاقال المتماس تعرب كل كورم متبطا معى سامله والما أمور مدشرورا فديهم وأو سليم الى يوالمب، الاسعاد وهي الصود و قال الى وسعيقون ادسه بم الى دس (سرابيا به) سمى تعهم واحدها أمر إلى وقبل السم ال كل مالس ( مع وطران ) العالم الده قد متحاسم شعر الامهل والعرج واحوت المجتل على الاطهاد احر مت وهوا له ما يعال همات المديد أهدة وما المعار العرال والماران والماران المجتل على المعارف المحالم المحالم المحاسم المحاسم

**پۇ**ىمىسىرسورةالخر **ك**ە

( مكيه اجهاعهم وهي نسع و اسعون آيه وسنا أقدوار وموجدون كلمة وألهان و بسعما تة وستون سو فا) في المراجد المراجد المراجد المراجد

ا و ولمسحاه و و المال المسال المسكمات و و المسلم و المسلم و حداقة من تخدا لها المسلم و المسلم و

ر بدعن بعسموب،عاس مداب الرحو داباه (ودوشي وحوههم البار) تعاوها باشدالهاوحس الوحيه لانهأعرموصعي طاهس السدسكالفلسي ولداعال بطلع على الافتدة (لحرى أنَّه كل عس باكست)أى بعمل الحرمين مايتمل لمحرى كل مس عرمة ماكست أوكل بعس يحرمة أومطيعة لابه اداعاف الحرمين لاحوامهم عسلم الديشب للومسين طاعتهم (اں اللہ سریع الحساب) يحاسب يميع العادق أسرعمس الم النصر (هدا)أى ماوصفه ف دوله ولاعسان الى دوله سريحالحساب (ببلاع للباس) كعاية والدكير والموعطة (وليسدروانه) مهدأ البلاغ وهومعطوف

على عدوف أى لسمحوا

وايندروا(وليعلموا أعنا

هوالهواحد) لاسهمادا

بود واستساسترون و وسندي المسائدي به كرام و الدي قراوا الالساب و دُوالعول بؤسود الخريس و سعوب آمدية بهم هم القال العارسي متو مبادا الى الدينة أما المسائل المسائل المائلة المسائلة السودة من الآلات والسكاس العراق الليما و وقوسكرا العراق العدم والمعى بالحالات السكاسا المكامل ق كونه كذا فاراق قرآن مين كامة قبل السكرا فالعراق كان والعراق لمسائلة والمسائلة عنده العراق كون المسائلة عنده السكرة عادا كريدة المسائلة عنده المسائلة عنده العراق كون المسائلة عنده العراق كون المسائلة عنده العراق كون المسائلة عنده السكرة عادا كريدة المسائلة عنده المسائلة كون المسائلة عنده العراق كون المسائلة عنده السكرة عادا كريدة المسائلة عنده المسائلة عنده المسائلة عنده المسائلة عنده المسائلة كون المسائلة عنده المسائلة عنده المسائلة عنده المسائلة المسائلة عنده المسائلة المسائلة عنده المسائلة المسائلة عنده المسائلة المسائلة

ليهان (و بمًا) المتعديد مأدى وعاصر وكالتشه باعتره أوماهي السكانه الإمهاموف يحرمان ووعيص الإمم السكرة بادا كمست إمه مثاله بالماعى والاسم واعكبار (ميزاليين مجموع) الإداميرية بي أسارا اعتمال يميله

المناشى َلَقَعُوعِ وَفَيْحَقَقَهُ فَكَالُوقِيلُ وِعِلُوهِ وَوَوَادَهُمْ مَنْكُونَ عِنْدَالْهُ عَالَيْكُمْ أَنْ الْكُلْسُلِيَّكُمْ المسلمين غربودن الداويسدى السكافرلوكان سلسا مكتاروى عن إن عياس دخى التعنيسا (لوكلواسلين) بيكايته ، ﴿؟ عنهم كقولك حاتب بالله ليفعلن ولوقبل حلفُ بالله لافعلنَّ ولوك مَنْ اللهِ ببيء بواعلى لعط العسة لامهم يحبر ذلك يكون عندمعاينة العذاب وقت الموت فيتشديع الكافرانه كان على النلال فيمقني لوكان وذلك ويزالا ينغمذ لك النتي قال الصحاك هوعند حاله الماسة والقول النافي ان هذا المنتي يكون أي وذلك حبن يعايمون أحوال يوم القيامة وشسا الدوما يصبرون الممن العذاب فينقذ بحى الذين لوكانواست الدي وقال الربائج أن الكافر كامارأى حالامن أحوال العقاب ورأى حالامن أحوالها وَدَلِكِكَانُ مِسلَمَا وَقِيلَ اذَارِأَى السكافرانُ الدَّنِعَالِي يرحم المسلمين ويشفع بعضهم في بعض ستحد . ﴿ أَ كان من المسامين فليدخل الحدة فيعشد بودالذين كفروالو كالوامسلمين والقول المشهورة حيى عرج القالمؤمنين من المارعن أيى مومى الاشعرى عن المي صلى القاعليوس إقال اذا أ المارق المار ومعهم من شاء المعمن أهل السباة قال الكفار لمن قالمار من أهل القبلة السيم مسلمين في فالواف أعي عسكم السلام كموانتم معناف المارفالوا كالسلماذ نوب فاخذ ما ما بعقرها المبلم منفذر فيأمر المة بكل من كان من أهل القلة في الدار في خرجون منها فيلنذ بود الدين كفروالو كالوا ذسر والبنوى بغرسندوكداذ كروابن الجوزى وقالواليه ذهب ابى عباس في روابة عنه وألشي ويحاهدوعناه وأبوالعالية وابراهيم بعيمالسخى فان قلت رب اغاوسعت الشتليل ويخى الذين كنمروا و مسلين يكذبوم القيامة فكيف قال عابوذالذين كفروالوكانوامسلين قلت قال صاحب الكشاة واردعلى مذهب العرب في قوطم لعلك سندم على فعاك ووجائد ما لاسان على فعلو لايتسكو وأنه ولانقدون تقليل والكيهة وادوالوكان الدم مشكوكافيه أوكان وليلاخق عليك أن لاتفعل فنتأا لان المقلاءيت رون من التعرض للعالمطنون كايتعرؤون من المتبقن ومن الفليل منَّه كاينَّم (و) الكثير وقال غيره أن هذا التقليسل أبلغ فالتهديد ومعناه يكعيك قليل المدم في كونه وابر الماعر الفول فكيف بكثيره وقبل ان شفاهم بالعدّاب لا يقريهم للداسة اعا يخطر ذلك ببالم مان قلت. في م الاعلى الماضي فكيف قال ربحا يودوهو في المستقبل قلت لان المترقب في أخيار الله مَمَّالَي مَنْزُلُه ١١٠ المقدار عرمة في تحققه كأنه قال عمارة في قوله سيعانه وتعالى ( فرهم يا كلوار يتمتعوا) يعم رعباء الكمار بأكاواف دنياهم و بمتعوا بلدائها (ويلههم الامل) يعنى ويسفاهم طول الامل عن والاغذيطاعة الله تعالى (فسوف يعلمون) يعنى اذاوردوا القيامة وذا فواو بالساسنعوا يرسن ووعيدلن أخذ بحطهمن الدنياراك انهاولم أخذ يحطهمن طاعة اللهعز وجل قال بعض أهل المؤذر وفسوف يعلمون تهديد آخو فتى بهذا العيش مين تهديدين وهذه الآية منسوحة بأية النيداروني آلاً على ان اينار التلذذو التنع في الدنيا يؤدى الى طول الامل وليس ذلك من أخلاق ألمر من والمدن والمدل م طالب أغدأ شنى عليكم الشين طول الكمل واتباع الموى فان طول الامل بنسى الآس وأنباع المهرمير عن الحنى (وماأهلكنامن قرية) بعنى من أهل قرية وأراده لاك الاستثمال (الأولم) حمراً أَى أَجِل مُضَروب ورقت معين لايتقدم العذاب عليه ولايتأخر عنه ولاياتيم الأفي الوقت اليَّي كُوطاؤة اللوح المفوط (مانسيق من أمة أجلها) من زائدة ف قوله من أمة كقولك ماجاء في من أحديد في المعم هى على أصلها لانها تفيد التبعيض الى هذا الحسك فيكون ذاك في افادة عموم الني آكدر بعي " الاسل الضروب لمم وهو وقت الموت أونزول العداب لايتقسدم ولايتأخ وهوقوله سيعانه وتعالى نوسطاتاً كيد لموق

المغة بالموصوف اذالصفة ملتصقة بالموصوف بالاواو في مباوارا أكيد القالك والوجه أن تكون هذه الجلة

المصنوع والمستعمل المستعمل الم حالا المربة المستعمل كتب أيالوح الفنوط وبين الاترى الى قول (ماتسبق من أستأبيلها) ى موضع كتباجا (وما الأماء) والمائية

معستاوا تماقلل بربلان أحوال القياسة تذخلهم عن النمني واذا أواقوامن ً يكم اتالعنذاب ودوالو كانواسسلبن وقولسن فالران ويعنى يهاالكثرة سهولاره ضدما يعرفه أهل الهدلاسا وضعث للتقليل (دَرهم) أمراهانة أي اقطسع طمعك مسسن ارعوائمهم ودعهم عسن الهى عماهم عليه والصد عنه باللذكرة والنصيحة رخلهـــم (ياكلوا وبتمتصوا) بدنياهم (ويايهم الامل) ويشغلهم أملهم وأمايهم عسن الأعان (فسوف بعلون) سوء منيعهم رميبه تبيدعلي أن أيثار التلبة ذوالتنع ومايؤدى اليسه طول الامل ليسمن أخــلاق المؤمنين (رما أهلكمامن قريةالاولحا كتاب معاوم) ولها كتابجاة واقعة مسفة لقسرية والقياس أن لايتوسط الوار بينهما كما فى وما أحلكمامون قسرية الالحا متسذرون وانما ياغوري أي يقد وتبذي الانتفاع وأنت الانفادام، خرجا أسواحا واللفظ والمني (والله) أي الكفار (بالمها الفي الانتقاء ي أي القرار أن الانته لميون أينون عبدا عليه السلام كان مد الانساء أنهم في رسالاسته والمخالط ورون أن وركم المؤ يحتج في وركف يقرون بودائة. وعليه ومنسوه المهاجئون والتكوس فكلام والاستهزاء والمبح استورت و فينم في المياني ا ي المنافز المناف

و الله عليه و ﴿ اللَّهُ يَجنون } اعمانسوه الى الجنون لا نه صلى الله عليه وسلم كان يظهر عند تزول الوحق لوجود غيره أوالمعضيض بالكأمان بيهة الغثني فظنوان ذلك جنون فكه والسبب نسبوه الحالجنون وفيل ان الرجل اذاسم تكلاما دهل كبت مع لاللتعضيض لمر بالمروغ وأفر وبأنسبه الدالجنون ولما كانوا يسنبعدون كونه رسولامن عندانة وأتي مذاآلفران قب العنى حلاتأتينا أنأب انبكر وه ونسبوه الى الجنون واعاقالوايا بها الذي ترابعك النسكر على طريق الاستهزاء وقيل معناه بالملائكة يشهدون بصدقك في الذي زل علية الذكر في زعمه واعتقاده واعتقاداً صحابه وأنباعه المك فجنون في ادعائك الرسالة (الوما) أوهسلا تأتمنا بالملائكة ولَ الْمَاجِ واللهُ, أو لوماولولالغنان ومعناهما هلايعتي هلا ( قانينا باللائسكة) يعني يشهدون لك بانك رُسولُ المقاب على تكذيبنا إلك ا رُبِّنَ عَبْدِ المُعتقار ان كمنت من الصادقين) يعني في قولك وأدعالك الرسالة (مانتزل الملائكة الابالحق) بعني ان كنت صادقا (مانازل (﴿ أَلْهِذُ أَبُ أُووُقَ الْمُوتَوَهِ وَوَلِهُ تَعِالَى ﴿ وَمَا كَانُواْأَذَامُنَظُرِينَ ﴾ يعنى لوتزلت الملائكة اليهم لريها أواولم الملائكة) كوفي غير أبي يُّو شُوراً اعتواجدة وذلك أن كفار مكةً كانوا يطلبون من رسول الله ملي المة عليه وسه لم الزال الملائكة بكرنىزل ألملانكةأ يوبكر ويكافاهام القعزوجل مذاوالمعنى وتزلواعيا الزال عن الكفار الامهال وعفوا فالحالان لميؤمنوا تنزل الملائكة أي تتنزل يَصْدُفُهُ الأَلمَانِينَ بِرَلْمَاالِدُي ) بعني القرآن أَبْرَ لناه عليك يامجد والمّا فالسيه حاله وتعالى المأتخن بزلناالة كر غيرهم (الابالحق) الانتزيلا يُجُوُّ إِبَالْقُوطُ وَإِنَّهِ اللَّهُ يَ رَلَّ عَلَيْهِ اللَّهِ كُوفًا خَبِرا للَّهُ عَزْ وحَدَل له هوا أندى زل الذَّ كرعلي محمد مسلى الله ملتبسأ بالحكمة (وما رِيَّجَيْلِيُوْسِرُ (واناله لحافظونَ) الشِّميرق له يرجع الى الله كريعتي وامالِك كراندى أنزاناه على محد لحافظون كانوا اذا منظرين ) يُعْتَى مَنْ الْزِيلَاةُ وَفِيهِ وَالنقص مِنْهِ وَالنَّفِيرُ وَالنَّبِدِيلِ وَالنَّحْرُ بِفَ فَالقرآن العظيم محقوظ من هذه الاشسياء كالمألإ يقدر إحدمن جيع الجاتي من الجن والانس ان يزيد فيسمأ وينقص سنمسو قاواحد اأوكلة والحسدة اذا جواب لحسم وجزأه ا الشرط مقدر تقيدبره أوهمانيا بختص بالقرآن المظم غلاف سائرالكت المنزلة فالدخل على بعضها التحريف والتب يل ولوزالنا الملائكةما كالوا وُّإِلَيْهَادُهُ وَالنَّقْمِ إِنَّ وَلمَا تَوْلَى اللهُ عَرُوجِ ل حَفْظَ هـ فَمَا الْكَتَابِ بِقِي مصوناعلي الايد محروسامن الزيادة منظرين اذا وما أح يُواكَيْنَهِان وقال إن السائب ومقابل الكِناية في له راجعة إلى مكد صلى الله عليه وسايعني والالحمد خافناون عُنَّ أَرَاده بِوءَ فَوَكِ مُعَالَى وَاللَّهُ مِعْمَلُ مِنَ النَّاسِ وَوجِه هَذَا القُولَ انَ اللَّه سبحاله وتعلى لماذُ كر عدامهم (الانحو نوانا ألأتوال والمزل دل ذلك على المزل عليه وهو عدصل التعليه وندا فسور صرف الكذابة اليه ليكونه أمرا الذكر) القرآن (واناله خانظون) وهو رد معرفي بالان القول الاول أصبح واشهر وهوقول الاكثرين لائه أشبه بظاهر التنزيل و دالكناية الى أفرب مِّذُرِّكُورِ أَرْنِي وهوَ الله كِ وآذَا قلنا إن الكنابة عَائدة الى القرآن وهوَ الأصوفا خِتلة و أنَّ كيفية حفظ الله لانكارهم واستوزائهم عِزُّونَ إِلهُ مِنْ أَنَّ فَقَالَ وَمَنْهُ مِحِفْظُهُ بِأَنْ جَفُلُهُ مَعِمَرًا فِاقْتِيامِهِ إِنَّاكُمُ البَشرَفَةِ عِزَ الْخَاقِ عَنْ الزيادة فيسه في قو طب باأ بهاالدي نزل بإلينقيان منه لاتهم لوأوا دواا لزيادة فيه والتقصان منه لتغير بظمه وظهر ذلك ليكل عالم عاقل وعاء واضروره عليه الذكرولذلك قال إِنْ ذَلِكَ لِبُسَ بقرآنَ وقالِ أَخْرُون ان الله حفظه وصاله من المارضة فإيقد وأحدمن الخلق أن يعارضه المانحن فأكد عليهم أنه وقال آخرُون بلُ أعِرَالله النّاق عن إيطاله وافساده بوجبُ من الوجو وفَفيض الله له العاملة الراسيخينُ هوالمزلعلي الفطع وأنه بجفظونه وبذبون غنه الى آخوالدهران وواعى جباع تسن الملاحسدة واليهود متوفرة على ابطاله وافساده هم الذي نزله تحقوظا

ني الشياطين وهومافظ وي كل وقت من الزيادة والتقسان والتحريف والتبديل غيالات الكتب التحديث قائم ليتول حقظه والحا شيخه فها الزيادين والاخرار فاختلفوا فيا يشهر تهداؤها التجريف البركل القرآن الي غير حقظه وقد جدا وله إناقه خافظون وللزهافي به فيكن من عندند المنافق في البادر أو غيرا بالناطرة وعليه الزيادة والنقصان كالتطريف في كل كلام سوادة والمنسوف الانتوا يقبل الفعل ونيار والتراسمات (ولايدأورله من فسلك في شيع الاولين) أى ولنسأوسله أن فيظن وسلال انترق ادويين واسسيعه مسوسه..................... " (وما أبهم) سكاية عالما المستع ( (٩٦) كاس الاندخرا على معتاريخ الاوطوق معنى اعتال ولاعل ما الموافق بيسيس أبينة ألم فريقدروا علىذكك عمدالة مالى قوله سبحاله وتعالى (والمدارسلامن قبلك في شير الاوله الاکتوایه پسترون) یعری كأيار مكذتلي رسول المتصلى المةعلى وسإوخاطبوه السفاحة وهوقوطم المشاجئون وأشاد بسعابه لبلام (كذتك اخرامة سيحانه وتعالى ميه عداصلي الذعليه وسسامان عادةالكفار في فسديم الرمان مع أبيالمي نسلكال ونوب الجرمين) وتث ياعدا سوة فالمسترعل اذى قومك بجميع الأنبياء ففيه تسلية للسي سسلى التعطيه وسلام أي كما شلكما الكفر عدوف تقديره وانتدار سلارسلامن فبلك ياعد فدف ذكر الرسل لدلالة الارسار أد الاستهزاء ف شبع الاولين الشبيعةهمالةومالجتمعةالمتفقة كلهم وفالبالعراء الشسيعة همالاتباع وشسيعة الريث الاواين نسلكه أى النكعر وقيل الشيعةمن يتقوى مهم الاسسان وقوله ف شيع الاولين مّن باب اضافة الصفة ألى الموصوت و أوالاستهزاء في فعادب من وسول الاكتوابه يستهزؤن كذلك سلكه في قلوب الجرمين ) السلوك السفاذ في الطرائعة وال الجرمينهن أمتسك من والسق ادخال لشئ في الذي كادخال الخيط في الحيط ومعنى الآية كاسلك الكعر والتسكدين وال اختار دلك يقال ساسك فَى وَلُوبِ شِيعِ الأولِينَ كَذَلِكَ نسلكه أَى لَدخله في قالوب الجَرمين بعني مشركي مكة وفَيسه رُدُّع إذا الخمط فيالابرة وأسلكته والمعرلة وهي أين آية في ثبوت القدر لمن أدعن للحق رام والدقال الواحدي قال ألم المراجعة اذ أدخلت فيها وهوججة وتعالى الى، عده اد خال الكفرف فاوب الكفار وحسن ذاك منه فن آمن با قرآن " على المعزلة في الاصلم وخاق خرائدين الزارى استدم أصحاب إبية والآية على العقعالي بخلق الباطل والعذل في قاوبُ السكفُ الْ الافعال (لارؤمنون به) كذاك نسليكه أى كذلك نسلك الباطل والفلال فقلوب الجرمين وقالت المعزلة لمجر للفلال بالله أو بإله كر وهوحال ذ كرفيا قبل هذا الدُمط فلا يمكن أن يكون الضمير عائدا اليه وأجيب عنمًا مه سبحانه وتعالى قال: أ (وقدحلت سنة الاولير) من رسول الاكانوايه يستهزؤن فالشميرف قوله كذلك نسلسكه عالداليه والاستهزاء الانساءكة مُتتَّاطِّر يقتهم التيسنها فنت صَمَة قوليان المرادس قوله كذاك نسلكه في قاوب الجرمين انه السكفر والسِّلال 🏂 ربُّ المة في العلا كهم حسين (لابؤممونبه)يعنى بمحمد صلى اللة عليه وسلم وقبل القرآن (وقسخلت سنة الأولين) فيهُ وُ كذبوارسية وهووعيد لكعارمكه يخوفهم أن ينزل بهم شل ماتر لهالاتم الماضية المسكة بقراس والمدي وأستريته لاهل مكة على تكناسهم من كذب الرسل من الاع الماضية فاحدروايا هل مكة أن بعيبكم مثل ماأ صابهم من العداب (وار (ولوفتحاعلهم بالمن باباس السهاء فطلوا فيسه يعرجون ) يعبى ولوقتحناعلى هؤلاءالذين قالوالْوَبَّا أَمَّانِينَا بَالملائسُكة إلمه الُماه) واوأطهر بألهمأ رضيم فطاوآ يقال طل فلان يفعل كذااذ افعله بالهاركا يقال بأت يفعل كذا اذا فعله باللسل فيمه يعثل ف آية وهوقته باب من الـماء يعرجون بعني يصعدون والمعارج المصاعدوف المشار اليه بقوله فطاوا فيستم يعرجون قهالأه (عطاواقيه يعرجون) الملانكة وموقول ان عباس والضحاك والمعنى لوكشف عن أبصار هؤلاءالكفار فرأواباباكم يسمدون (لة لواانماسكرت مفتوحاوا الانكة نضعد فيمل آمئوا والقول النانى انهم المشركون وهوقول الحسن وقتأدة وألمم ابصارما)حيرت أوحست المشركون يصعدون فى ذلك الباب فينطرون فى ملكوت السموات دُما فيها من الملاثث كَمْ لما إَمَنُوا من الابعارمن السكرأومن وكفرهم ولفالواالمسحرنا دهوقوله تعالى (لفالوا انماسكرت أبصارها) قال أبن عباس سُدت إلمهُ ا السكر سكرت سجرأى من سكرالهراداحىس ومنع من الجرى وقيل هومن سكرالشراك والمعتى انْ أيْصار حرساداً حبست كايجس الهرون فسادالبطرمشدل مايقع للرجسل السكران من تغييرا لعتل وفسادالبطر وقيشل سكرت يُغُخُر بُرُ الجرى والمعنى أن هؤلاء وسكنت عن المعلم وأسله من السكور يقال سكرت عيف اذا تحيرت وسكنت عن النطر. ﴿ إِبْلَّ الشركين بلع من عساوهم مسحورون) يعنى سحرنا محدوعل فيناسحره وحاصل الآية ان الكفار كم المبوابين رسول أ فىالعنادان كوفتح لحمياب عليه وسلم أن بزل عليهم الملالكة فيروهم عياما ويشهد وابصد فعأخيراللة سيبحانه وتعالى الآا من أبواب الساء ويسر المرهدا وشاهدره عيامالما امنوا ولقالواسحر بالماسبق لمرفى الازل من الشقارة في المرابعة لمهمعراح يسعدون فيه

الباورأوامن العيان مارأوا غالواهوشيع تتخايله لاحقيقة له ولقالوا

البهادوأوامن الديان مارأوا خالواهوشيع تتخايله لاحفيقتله ولغالوا . (دارنخن قوم مسعودون) قوسيحرنا بحد بفالتأوالند ميرالازتكتأى لواريناهم اللانكتراسية ورقع

الملائد حملتان الساءرونا) البروج التي تنزط الشمس في مسيرها واحد هارج وهي بروج العلك ولاينا هشر وبيا وهي الحل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسنبلة والميزان والعقرب والمناس والجدى والعلو والحوت وهساءالبروج مقسومة علىتمانيةوعشرين منزلالكل برج والمرابع المثابة الوف تقدمذ كرمنازل النعرفي تفسيرسورة يونس وهداء البروج مقسومة على الماتة ين ورية لكارو يومنوا ثلاثون درجة تقطعها الشمس في كل سنة مرة وبها تتم دورة العالث ويقطعها المترثى فيال توعشر بن بوماقال ابن عباس في هذه الآية بريد روج الشمس والقمر يعي منازطما وقال إنُّ تَعَلَّمُ هِ قِمُورِقِ السَّامِعَلِيهِ الحَرِسِ وقال الحسن ويجاهد وقتادة هي النجوم العطام قال أبو اسمعة . أير يكون نيوم هذه الدوج وهي نجوم على ماصورت به وسعيت وأصل هذا كامن الطهور (وزيداها) وسنة إلياد بالشمس والقمر والنجوم (الساطرين) يعي المتبرين المستدلين بهاعلي توسد خالقها يهما أربها رهو الله الذي أوجد كل شئ وخُلقه وصوره (وحفط اها) يعيى السماء (من كل شيطان رجيم) أى مرب و وقيل عني مقدول وقيل ملدون مطرود من رجة الله قال ابن عباس كانت الشياطين لاعجيون أهن السبوات وكأنو إندخاونهاو يانون باخبارهاالى الكهنة فيلقونها البهم فاسا واسعيسي عليه السلام وكتفوان للان سموات فلياولد محدصلي الشعليه وسلمنعوا من السموات أجع في امتهم من احدير يدأن النيانق السم الارمى بشهاب فلمامنعوان تلك القاعدة كرواداك لابليس فقال لقد حدث في الأرض مدث فيه يهدينطرون فوجدوار سول التهصل التهعليه وسزيتا والقرآن فقالوا هذاوالته حدث (الامن ﴿ أَصْرُقُ السَّمَمُ عَلَهُ اسْتَشَاءَ مَنْقَطَعُ مَعَنَاهُ الْكُنِّ مِنْ اسْتَرَقَ السَّمَعُ ﴿ فَاقْبِعَهُ ۚ أَى خَقَهُ ﴿ شَهَابُ مُبِينَ ۗ الأوالشهاب شقاذهن نادساطع سعى آلكوكب شهابالاجل مافيه من آلعربق شبه بشهاب الداوقال إن عباس في ترقوله الامن استرق السمع بريدا خطعة اليسيرة وذلك ان الشياطين بركب بعنسهم معنا الى السهاء يسترقه ن ألسم من اللانكة فيرمون بالكواك فلانخطف أبدافهم من تقتله ومنهم من تحرق وبيها وسنسه إلى يهم أرحيث بشاه أنه ومنهم من تحيله فيسيرغولاً يصل الماس في البوادي (خ) عن أف هر مرة أن السي أجلى الته عليه وسدارقال اذاقفي الته الأمر في السماء ضر بت الملائكة بإجنحتها خضعا بالقوله كأنه سلساً عني صفوان فاذافزع عن فلو بهم قالواماذا قال و مكمة الوالادي قال اغنى وهوالعلى الكبير فيسمعها مسترقو ألنهم ومسترقوالسبع عكذابعنسهم فوق بعض ووصف سيفيان بكفه غرفها وبددين أصابعه فيسدم الكلمة فبلقيها الى من تحتمه ثم يافيها الآخوالى من تحتمه متى ملقيها على لسان الساحوأ والكاهن فريما أدركه الشهاب فبل أن يلقيهاور بسأ أتفاها قبل أن يدركه فيكدب مهاماتة كذبة فيقال له أليس قدة الل الكذاركذافيمدق يتلك الكلمة النيسمعت من الماء

وضل که اختلماالمداحل کافتالشاطین تری النجوم فیل محترسول انه سیل انه علیدوسلم

الم ایم الایم و این المساحل کافتالشاطین تری النجوم فیل محترف الله علی انه علیدوسلم

و المان فات الساحل المساحل المتعالم و المان علی المتعالم و المتعالم

الماء عبانا لقالوا ذلك وذ كرالطاول ليمعمل عروبهه بالهار لينكونوا مستوضعين لمامر ون وقال أعاليدل علىأنهم يينون القمول بان دلك ليسآلا تسكيرا للابصار إولف جعلما في السهاء) خلقنا فيها (تروسا) تجوما أو فعورافيها المرس أوستاؤل للنجوم (وزيناها) أى الساء (الماطسوين وحفظاها) أي الباء (من کل شیطان رجیم) ملعون أومرى بالنحوم (الامن استرق السمع) أى المسموع ومن في عملُ المبعدلي الاستثناء (قاتبعهشهاب)نجهيقيض فَيعود (مبين) طاهر للمبصرين قيسل كانوا لايحجبون من السموات كاهافاسا واستيسي عليسه السلام منعوا من ثلاث مموات فلما ولدمجد صلى الله عليه وسالم منعوامن السمواتكالما

من الصيف والنتاه الميالية الماس معاشهم هي التي بريمهم افا ووالتقلى الدنيا وهلاك الطلاء ا الجهادان كاست عوما سيرها وهي نامته على حالم العبد الامر أواده القدم والخلق قال لوساح ويداً و كاست در مواسالسي صلى المقتبلة وصلح أن شعراه العرب الذين ذكروا الجرق والاشياء من المراقع المستعمل الشعراء في مستعمل الشعراء في المتعمل المتعمل المتعمل المتعمل الشعراء في المتعمل ال

والداوس مجوره وبياهلي المنشف كالدرق ينتمه أو تقع شورتخاله طنيا والحم مين هذين القوايدان الري النجوم كان موجودة قبل معشال استداراً

وذاك وزيد في حدا الساوس استهام والاخبار اليوب واناتائم في قول سبحاً به ونعال (و مدداها) يسى سطاها في وبعالما كم إنقال المادسية من تحتال كمية موسية مناقول المأ وزمم أو بلي الحيثة أما كر تعطيمة بعنها في الماد و بعضها خارج عن الا موهو المؤسلة المعوون المؤافرة عن قوله تعالى والارض عدود تعاسوها والها كرة ورد هذا المحل التعسير بان المقاشيري كما المؤافرة المؤسلة المؤفرة المؤسلة المؤفرة المؤسلة المؤفرة المؤسلة المؤفرة المؤ

(والارش مددناها) بيطاهان يحت الكعة والجرورعل أبه تعالى مدها على رجعًا لماء (وألفينا ويها رواسي) ق الارض حبالا ثرات (وأبند فيها من کلشیموزون)ورن بران الحكمة وقدرعقمدار تقنضية لاتملح فيه زياده ولانتمانأوة وزنوقدر وأبواب ألمفعة والنعمة أوليوزن كارعفران والذهب والمضة والمحاس وألحديد وعبيرهاوسس مايوزن لانتهاء الكدل الحالوزن

الارض(معَالَيْنَ ) مَايِعِيش مهمن المااعم جع معيشة وهىياء صربحة غلاف الخباثت ونحدوها هان نصر بح الياء فهاحلاً (ومور استمله رارقیں) من فی محل المصب العطب على معايش أوعلى محلاكم كانهقيل وحعلىالكرفيها معايش وسعلالكم من لستم 4 براروس وجعل الكرابها معايش ولن لسنهاه برارفين وأوادم العيال والمماليك والخدم الديريط وب أمهم بردقومهم وبخطؤل فان الله حوالرزاق بردفهم واياهم ويدحل فيه الانعام والدواب ونحوداك رلابجوزان بكون محمل من جو الملعطف على الضميرالمجرورق لسكملامه لايعلف على الشمير المجرؤو الاباعادةالجار (وان من من الاعتبد مأخ المهوما نز الابقدرمعاوم)ذ كر الخزائن تثنيل والمعنى ومأ من شئ ينتعمنه المباد الا وتحن قادرون على ابجاده وتسكويه والانهام بهومأ نعطيه الاعقب ارأمماؤم مضرب اعزائن مشسيلا لاقتداره على كل مقدور (وأرسلا إلياح أواقم) جم لاقحة أي وأرسلنا، الرياح حوامل بالمعداب لإمها تحسمل السعايس جوفها كام الاقعدة بهامن لنحت العاقة حلت وضدهاالعقيمال بوحزة

ويساعها الوزن دقيل معنى موزون بتناسب ف الحسن والميثة والشكل تقول المرسولان ، وزون ويتركن كالت وكالهمتناسية حسة وكالأم موزون ادا كان متداسا حسنا بعيدامن الحطاوالسحف وأنسل أن خيع مايست في الارص والجبال نوعان أحسدهما ما يستحرح من المعادن وحيع داك مورون وألنائي البات و بعضه موزون أيضاو بعمه مكيل وهو يرجع إلى الوزن لان الماع والدمقدران الوون ويجلمالكم فيهامعايش) حم معشة ودومايع شبه الاسان مدةحياته ف الدييامن الطاعم والمشارب وكالأبس وعولاك (ومن لتم امرارقين) يعى الدواب والوحش والطيرا تتم مشعون ماول تما راوين لان روق حيم اطاق على القومه قوله تعالى وماءن داية فالارض الاعلى الله روقها وتعكون من فيقيله تعالى ومود لستم عسى مالان من ان يعقل ومالن لايعقل وفيل بجورا طلاق لعطة من على من لايعقل يكفوله تعالى فهم من على على بلده وقبل أوا دمهم العميد والحدم فتسكون من على أصلها و مدخل معهم مُخْلِلا بعقل منه الدواب والوحش (وان من شيخ الاعبد ما خراسه ) الحرائن جعر شوامة وهي اسم للمكان لدى للرن فيه الذي الحمد يقال مون الذي اداأ موزه الميل أرادمما يعرا لرائن وقبل أراد الحوائر المطرلام أسب الارزاق والمايش لبني آدم والدواب والوحش والطبر ومعى عند ماامه في حكمه واصر و وأمر ووقد مره · قوله تعالى (وماديله الابقدرمعاوم) يعني نقدر الكماية وقيل ان الكل أرض حداو مقدار امن المار يقُولُ لا تنزل و ألما وقطر قطر الاومة هاملك يسوقها الى حيث يشاء الله تعالى وقيدل ان الممار مراء ون إلىباءكل عام بقدودا حسدلايز يدولا يتقعى واسكن اللة بميار قوما ويحرم آسوين وقيسل ادا أرادالله يقوم خبرا إنرل عليه المطروالرحة واذا أراد بقوم شراصرف الملرعة سمالي حيث لابنتهم مه كالبراري والقفار وُّ الْمُأْلُ واليحارُونِي ذلك وحكى جعفر بن محمد العادق عن أبيه عن جمده المه قال العرش بمثال جيع إِمَائِمَانِي اللهُ فِي الرواليحر وهو تأو بِل قوله وان من شئ الاعدة الحراشه (وأرسلما الرياح لواقح) قال أب وتأهاس يعنى للشجر وهوقول الحسن وقتادة وأصل عدامن قوطم لقحت الماقة وألقحه المحل أدا ألتج إليها والماء كملته وكذلك الرباح كالفحل للسحاب وقال ابن سمود في تفسيرها والآية يرسل الته الرباح لتلقم أوالمعواب وننعمل الماء فتمعوه في السحاب ثم تمر به فتدركا تدرا لا تعجة وقال عبيد بن حمير برسل التداريج البشرة فتقرالارض فاغريرسل الذبرة فتشرال حابغ يرسل الؤلية وولم المحاب بعصالي مض وتبعله بركاماتم يرسل الاواقع فتلقح الشجر والاطهر فيحذه الآية القاحها السحاب لقوله بعده عامر لمامن السهاءماء قَالَ أَنُو بَكُرُ مِنْ عِياسُ لا مُعَلَّرُ قَالَ الساء الابعدة أن تعمل الرباح الار مع فيها فالسيا تهيم السيجاب والنبأل تجمعه والجدوب تدرموالد ورنفرة وفال إبرعب دلواقح همابه يمملاقح جع ملقحة مذفت الم وردت الى الاصل وقال الرجاج بجوزان يقال له الواقع وان القحت عيرها لان معاه السبة كإيقال ورهم وازنُّ أىذووزنواعترض آلواسدى على هذافقال هذاليس بمغن لانه كان يجب أن يصبح الازفع بمسيحُ هَاتْ لَفُهُ مِنْ مِوافِق قُولِ المُفْسِرُ بِنِ وأَجابِ الرازي عنه بإن قال هذا ليس دنيه ولان الارقيم هو المسبوب الي اللقيحة بأمن أعاده براللفحة فإرتسبة الى اللتحة وقال صاحب المردات لواقح أي ذات لفاح وقيل إن الرجوى تُغبِيهَ الْافعِ لانها عاماة السحاب والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى حتى اذااً قلت سحاباته الاأي حلت فعلى للفأمكون الرجح لافحة بمعنى حاملة تحمل السحاب وقال الرجاح وبجوزأن بتال الربح لفحت اذاأنت إخير أكافيل لحياعقيم اذالم تأت بخسير ووردفى معض الاخبار أن للكفح الرياح الجنوب وفى بعض الآنار ماحيت ﴿ يُأْحِ الْجِنُوبِ الأُوا نَبِعَتَ عِينَاعِدَ فَعَ (قَ)عِنْ عَانَتُهُ أَنْ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّه عليه وسراكان اداعه عَتَ الرّبِيمِ والمالكه أفأ أسألك خيرها وخيرمافه أوخيرماأ رسلت به وأعوذ بكسن شرها وشرماويها وشرماأ رسلت ور يروي أبغوى سنندوالي الشافي الي إس عباس قال ناهبت رج قط الاجتا الدي صلى الته عليه وسياعل

ركبتيه دفالمالمهم اجسلهارحة ولاتجعلها علمايا الههم اجعلهار ياساولا تجعلها زيحا فالرأس تقيام أأأ أندعر وبال الأرساناعليهم وعاصر صرافارسلناعليهم الريح العقيم وقال وأوسلما الراعل الرياح مبشرات في رقوله سبحانه ونعالى (فأنزلها من الساعماء) بعنى الطر (فأسقينا كوم) يعير لكم المطرسة بإيقال أسق فلان قلاما والمعمل فسقيا وسقاه اذا أعطاه ما يشرب وتقول العر ماء وليناادا كأن لسقيه فأذاجه لوللماء أشرب أرضه أوماشيته يقال أسقيناه (وما تتمله) (يفاذين) مني أن الطرف خراته الاف خرائسكم وقب لوماأ تعمله بماسين (والمالسور تعيير فيزيرم يدنا اسياء اظلني واماتهم لايقدر على داك أحد الاافة سيمانه وتعالى لان قوله تعالى والالسعية يمنى لايقدرعلى ذلك سواا (وعن الوارثون) ودلك إن عيت جيع المان فلابيق أسد سواران ا كل مالك ويني جيع ملك المالكين لماوالوارث هوالباق بعد ذهاب غير دوانته سبعانه وتعاليهم ال بعد فناه خلقه الذين أستعهم عدا كالمهرى الحياة الدنيالان وحود الخلق وما آتاه كان اسم المراجد المراجد في جيع الخلائق رجع الدي كانواعلكونه في الدنياعلي الجازالي مالكه على المقبقة وهو التدنيالي وفيل المق اليه في قوله عزوجل (ولقد علمنا المستقدمين منكم واقتد علمنا المستأخرين) عن ان عباس مال امرأة تعلى خلف رسول الله على المقعلية وسلم وأحسن الناس فكان بعض الماس يتقدم عن يكور المسف الاول لثلايرا حاوبتأخو معضهم حتى كأون في العبق المؤخ فاذا وكع فطرمن تحت إطبي فإدا عزوبيل ولقدعلسا المنقدمين منكرو لقدعاسا المستأخرين أموجه النساق وأخوجه الترمدي وفا وقدروى عن إن الجوزى بصوء ولم يذكو فيدعن ان عباس وهذا أشبدأن يكون أصبح للالفية أن السامكن عرب الحاج اعة في تفن علف البال فريد كان من البالس في قليدر يدفينا في ا مف الرجالومن السادمن ف قلها وبدة فتنقدم الى أول مف النساء لنقرب من الرجال فراءً فعندذلك فالدالبي صلى الله عليه وسلم خبر صفوف الرجال أوطما وشرها آمر ها وخير صفوف الدم بالر وشرهاأ وطاأ وسسلمان أفي هرارة وقال ابن عباس أواد بالمستقدمين من جلى الترو بالمستان إعلق المة تعالى بعد وقال عاهد للسقة مون النرون الاول والمستأخرون أمة عدصل المتعطيه وسم المستقدمون منى في الطاعة واعبروالستأخرون منى فيهماوقال الاوزاعي أوا، إلى المرار المرار المرار المرار ف أول الوقت والستأخو بن الماق تو بن لمالك آخو وقال مقائل أواد بالمستقد بين والمستأخر : التذال وقال ابن عيدة أرادس بسلم أولاومن بسلم آخواوة لماين عباس ف رواية أخرى عند الذال عليه وسأسوض على المف الأول فازد حواعليه وة ل قوم كانت يوتهم كامية عن المسجل ليبورد وتشترى دوراقر يبتمن المسعدسني لدوك المف المنعم فنزل هذه الأبقو مناها المانج ووزعل فالمسأنواوكنوافيكون منى الآبة على القول الاولى المستقدم التقوى والمستأخ النطروعلي أأو المستقدم لطلب العضياة والمستأخرا لمضار ومعنى الآبة إن علمسبعوانه وتعلى عبط بعتبع ومناشوهم طالعهم وعاميهم لايخي عليستشي من أحوال شلته (وان بك هو يعشرهم ألس ا يعنى على مأعلم منهم وفيل إن القصيب عائد ونعالى بيت السكل عمر عبرهم الاولين والآخر بين على مُلاَواعِلْ. (م)عن جارة ال قال رسول الله صلى المتعليه وسلم بيعث كل عبد على مامات عليه في (ولندخنفناالانسان) بعني آدم عليه السلام ف قول جيع المنسر ين سعى انسابالطلورة والوالع إ وفيل من السيان لاه عهداليه فنسى (من صلصاله) بعنى من الطين اليابس الذي الخاص يعسى مومًا وفال ابن عباس هوالطين المراكب الذي اذا نف عند الما من ق ذا براء - أ يسمى صور ورون بي سور ورون من المسائل وقال هورون صل المحم اذا أمن (من حا) بين وي المراد

راده أسقنا كوه بلطاه لكمسقيًا (وماًأَمْم له بخازنین) ننی عنه ما ثبته لنسسه وقسوله وان مهزشع الاعتسدنا خواتبه كالدقال نحن الخازبون للماء علىممنى تحن القادرون على خلفه في السباء وانزاله متهاوماأنتم عليه يقادرين ولالةعطيمة عسلى فدرته وعيزهم (والالمحن نحي وُنيتُ) أَى نحى بالانجاد ونمت بالاصاءأونيت عند الفصاء الآجال ونيمي لحزاء الاعمال على التقديم والتأخسر أذالواو للجمع المللق (دعن الوارثون) الباقون بعد هلاك الخلني کام رقیسل آلباق وارث استعارةمن وارث البت لان يق بعد فياته (ولقد علمنا الستدمين منك ولقد علمنا المستأخرين) من تقدم ولادة رموتارمن **ؿ**اڂؚٲۅۥۜڹڂ؏ڡڹٲڝڵٳ الربال ومنام غرج بعد أومن تقدمنى الآسلامأو ف الطاعة أوفى من إلااعة أومف الحرب ومن تاخو (وان بك هو بحشرهم) أى هووسده يقدرعلى مشرهم ويحيط بمصرهم (انه سکیم علیم) باهر أخكمة وأسع العز (ولقد خلفناالاسان) أي آدم (من ملسال) طين يابس غيرمطبوخ (من حاً) صفة

الله المُنْقَلِيد المراضليل كانو موجا أي طين اسودمتغير ١٠١) (مستون) سوروق بن کرانده ق إلىاء فمثأر طيناف كث فصار وسنون أى بنغث وال بجاهدوفنادة هوالمتن المنغير وقال أبوعبيدة هوالمصبوب تقول العرب سننت ساتنك فسارسلالنفسور' الماءاذاصيت قال ان عباس هوالنراب المبتل المثن جعل صلصالا كالفخار والجع بين هذه الاقاو يل على ويبس فصار صلمالا ماذك ومضعه أن التمسيحانه وتعالى الأوادخلق آدم عليه السلام فبض قبضة من تراب الارض فياه الملاء ولانباقش (والجان)أبا ية السروت وأمان وعها ونعيرت واليه الاشارة بقوله ان مثل عدى عنداللة كمال أدم خلقه من تراب تم الجن كا دّمالنّاس أوهو أنذاك الزاب بابالماء وخرودن اسودوانتن ويعه وتغيرواليه الاشارة بقوله من حأمسنون مذلك الطين ابليس وهومنموب يقعل ألألئ والمتدرموره مورةانسان أجوف فلهاجف ويبس كاستدخل فيه الريح فتسمعها صلداة يعتى صوغا مصمر يفسره (حلقناهمين م. إلى السه الإشارة تقد له . و. صلصال كالفخار وهو العان اليايس اذا نفخر في الشمس ثم نفخ فيه الروح فكان قيل)من قبل آدم (من نار رِّ إِيْرَاسُ وِيْ قُولَهُ مُعَالَى (والجان خلفناه من قبل) بعنى من قبل آدم عليه السلام قال ابن عباس الحان أبو إلمين كأن آدم أبوالبشر وفال فنادة وابليس وقيسل الجان أبوالجن وابلبس أبوالشياطين وفالمور السموم) من نار الر الشديد البافترق المسامقيل سلكون وكافرون بأكلون ويشر بون ويحيون و يونون كبنى آدم وأما لشياطين فليس فيهم سلدون وي المادة المات البلس وقال وهبان من المن من بولدله و يأكلون ويشر بون عزلة الآدمين ومن هسذهالسموم جزءمن م إلجين من هو بمزلة الربح لا يتوالدون ولاية كلون ولايشر بون وهم الشياطين والاسح ان الشياطين نوع سبعين جزأمن سموم النار التي خلق اللهمنيا الجان والتن المري لاشترا كهم في الاستنار سمواجنا لتواريهم واستنارهم عن الاعين من قولم جن الليال اذاستر (وادقال ربك) واذ كر ﴿ وَالنَّهُ عَلَانَ هُوالْمَانِي المُتَمِرُ وَالْكِنْ وَالْجِنْ مَهُمَ الْوُمِنْ وَمَهُمَ الْكَافِر (من الرالسموم) يعني من وي مارة وَقَتْ قُولُهُ (المُلانَكَةُ الْ تُثِمُ ثُلِمَام الامسان من لطفها وقوة حوارتها فَنَقتله ويقال الأربج الحارة التي تسكون بالهاد السموم والريج حالق شرامن صلصالمن ﴿ إِلَّهُ إِنَّهُ إِنَّ كُونِ بِالِيلِ الحرورُ وقال أبوصالح السموم الزلادخان لحياد الصواعق تسكون منهاوهي ماريس والمنا أواطب فاذا ودا أمر وقت الجباب فهوت العماأ مرتبه والحدة التي سمعون من مرق ذلك حأمسنون داذا سويته) وبأعجراب وهذاء كي قول أصحاب الحيثة إن الكرة الرابعة تسمى كرة الماروقيل من الرالسموم يعني من فارجهنم أغمت خلقته وهيأنها للعكثج الم والمرابع مسعودهد والسموم جزءمن سبعين جزائمن السموم التي خلق منها الجان وتلاهد والآية وقال ال الروح فيها (ونفخت فيه وأعباس كان أبليس من سي من الملائكة يسمون الجان خلقوامن نار السموم وخلفت الجن الذين ذكرواني منروحی) وحملتفیه يهُ إِلْمُرَآنَ من مارجِ مَنْ ناروخُلقت الملائكة من النورڤيقوله عزوجل(وادْفَالرر بك لللائكة)أى وادْ كر الروح وأحييته وليس عت لرُّيَا مُحداِدِة قالَ وبك لَلانكة (انى خالق بشرا) سعى الآدى بشر الانه جسم كنيف طاهر والدسرة ظاهر الجلد نفخ واعبا هدو تمثيسل إِلْهُنُ صِلْمَالُ مِن حَاْمَسُنُونُ) نقدم تفسيرُه (فاذاسويته) يعني عدلت صورته وأتممت خلفه (ونفخت فيه والاضاف التخصيص مُن وَوَى) الفض عبارة عن أجواء الريح ف تُجاويف جسم آخرومنه نفيخ الروح ف النشأة الاولى وحوالمراد (فقعوالهساجدين) هو البِّس قوله ونفحت فيه ، نُ روحي وأضاف الله عزوجل روح آدم الى نفسه على سبيل التشريف والتكريم فما مرمن وقع يقع أى اسقطوا كإيقالست القوفاقة القوعبة القوسياتي الكلام على الروح في نعسير سورة الاسراء عند قوامو يسئلونك على الارض يعنى اسجدوا يُّعَن الروح ان شاء الله تعالى (فقعواله ساجدين) الخيطاب الميّلا تسكة الّذين قال الله لحم انى خالق بشرا أمرهم له ودخل الفاءلانه جواب السجود لآده غوله فقعواله ساجدين وكان هذاالسجو دسجو دنحية لاسجو دعبادة (فسجدا اللات اذاوهو دايل على أماعوز بَكِهُم) يعنى الذين أصروا بالسجود لآدم (أجمون) قالسيبويه هذا توكيد بعد نوكيد وسدل المردعن تقسدم الامل عن وقت هذ والآية فقال وقال فسجد الملائكة لاحتمل ان يكون سجد بعضهم فلما قال كالهرام از الة ذلك الاحتال ألفعل (فسجد الملائكة فعكر بمنذا انهم سجدوا بأسرهم ثم عندهنا ابتي احتمال آخروهوا نهر سجدواني أوقات منفرفة أوبي دفعة كايمأجمون) فالملائكة وإلي أفلماقال أجعون طهران الكل سجدوا دفعة واحدة ولماحكي الرجاج هذا الفول عن المردقال وقبل جعرعام محتمل التخصيص الحلكيل وسيويه أجؤدلان أجعين معرفة فلامكون الاروى عن امن عباس رضي اللاعتهاأن التسبيعانه فقطع باب المخصيص وتباله أم بجاعة من اللائكة بالسجود لأدم فإيفعاوا فارسل المعليم فارافا وقنهم ثم فالباعد أحرى بقولة كالمروذ كرالكل احتمل ناويل التفرق فقطعه بقوله أحدون

( الما لمين ) خاطرا و متناه بدل تحل آنه كان من الدرن كان السنتو يكود من جلس المستنى منه وص ألم سال المنتق منه وص المسال المنتق منه وص المسال المنتق منه وص المستناه بدل المنتق منه و وقال المستناف المنتق المنتقل المنتق المنتق المنتقل المنتق المنتقل الم

السجدوالآدم فسجدوا (الاابليس أبي أن يكون مع الساجدين) يعيم عالملاتك الذي أمروا لآدم فسعدوا (فل) يعي قال انه (باليلس مالك الانسكون مع الساجدين قل) يعنى الملس (أيّا لاسعدالشر حلفته من صلصال من حاصدون) أوادا لليس الدا عمل من أدّم لان أدّم طبى الأصل ا بارى الاصل والدادا فعسل من الطبق ويكون ابليس ف قياسها فضيل سن آدم ولم يشوأ طبيت أن العظ صلاات تعلى (قال عاض حملها) يعنى من الجنة رقيل من الساء (عالك ربييم) أي طريد (والم 110 م الى يوم الدين ) قيل ال أعل المحوات يلمنون الميس كا يلعنه أهسل الارض فه وملعون في الساعرة وَلَ وَلَمْ اللَّهِ مِن الْحَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَهِلَ بِعَلَمُ اللَّهِ عَنْهُ بِومِ الدِّينَ اللَّذِي هو وم العباسةِ قلت الْأَمَارُ عدايا لى اللمة التي عليه كاله قال تعالى وان عليك اللعنة فقط الى يوم الدين عُم را مستعر إلاانقطاع له (فالدرب فاطرى) بعي أخرني (الى يوم يبعثون) يعي بوم القباء وأواد بها. الهلاعوت الدالآله اذا أمهل الى بوم الفيامة ويوم الفيامة لاعوت فيه أحداثه من ذلك الهلاعوت السب سأل الاطارالي يوم يعتون فاجابه التمسيعان وتعالى بقوله (قالفالك من المعلر بن اليو العلوم) منى الوقت الدي عوت ويه جيع الخلائق وهو الفخة الاولى فيقال ان مد موت إليس أر سنة وهوما بي السفختين ولم تكن اجابة اللة تعالى اياء في الامهال! كراماله بل كان ذلك الاممالياز بلاته وشقائه وعداء واعلسمي ومالقيامة بيوم الوقت المعلوم لان ذلك اليوم لايعلمه أحدا معلوم عند اوقيل لان حيم الخلالق يتوتون فيه فهومعلوم مؤا الاعتبار وقيل لماسأل ابليس آلانطأ الأ بعثون اجامه المقاحوله فاكتمن المسطرين الى يوم الوقت المعلوم يعتى اليوم الدى عينت وسأكث ألاس (ەلىرب بماغو ينى) الباءللقسم قاقوله بمارمامصدر ية وجواب القسم (لازينن) والمعنى إلى اليىلار يتى طم فالارض وقيل هي ماء السعب يعنى وسعب كوتى غاديالاز يتن (طم ف الارض) حي لا هم حب الديباومعاصيك (ولاعر ينهم أجعين) يعيم القاء الوسوسة في قساو بم وذلك إن الميس ووت على الكعر غير معمور له وص على اللال اعلى الكفر واغوائهم ماستثنى فقال (الا ياك ألحلمين كيمسني المؤمنين أأسلم والله التوحيد والطاعة والعبادة ومن فتح الارمر الملمية المعسى الامن أخلصته واصطعبته لنوحي دك وعبادتك واعااستشي ابليس اتحلمين لانة عران ووسوسته لأتعمل فيهمولا يقبلون منه وحقيقه الاخلاص فعل الشئ حالصانة عن شائبة الفرة كألى ير

يوم الدمن حدا للمنة لامه أمدعاية يضربهاالاسى كازمهم وللرادمه الح . مدموممدة وعليك اللمة فالمموات والارضألي يوم الدين من عيراً ل تعذب واذاحا ودلك اليوم عذت عمايتسىالممن معه (قالدر هاطري) فاحرى (الى يوم يبعثون قال عائم من للطرين الحابوم الوقت الملوم) يومالدين ويوم يسعنون ويومالوقت لملوم فامدى واحدواكن خواتم من المبارات او الإسكار. طريقة البلاعةوقيلانما سال الاطارالي اليوم اقدى فيه يمعثون الذلاعوت لانه لايوت بومالبث أحدفل عدالي ذاك وأطرالي آحرأيام التكايم (قال رب،عاأعويتي) الباء للقسم ومامعدر بة وجواب

الشم لازين مكم والمدى أفسم اعوائك ايلى (لازين ملم) المعاصى وسعوه قوله بمنافع والمستقبل المستقبل وقد فرة الاستقدام المنافع والمدافع والمدافع المنافع والمستقبل والمدافع والمستقبل والمدعن والمستقبل والمستقبل والمدعن والمستقبل وا

رِيشَتْهُمْ أَنْ عَبَادِينَ لِيسَ الصَعلِيمُ سُلِمَانَ الاسَ انتِملَك مِنْ النَّاوِينَ (١٠٣٠) أي متاطرُ يق سق على أن أراعيه دعق أن لا يكون لك سلطان على بهوبإعمال الطاعات فلايتفادأ مااين بكون شمرا ومبتلك الطاعة وجمامة فقطأ وغيرا بقأويجوع الامريم عبادى الاسن اختارانياعك والمان عمل المال وواطاع القبول وأماما كان لعيرات فهوالباطل المردود وأسامن كان مراده عوع امنهمالعوايته وقيل معيءني ﴿ مَن ۚ فَإِن تِهِ بِهِ إِلَى اللَّهُ تِعَالَى كَانَ مِن الْحَامِينِ السَّاجِينِ وَان تُرجِعُ الْجَانبِ الآخر كان من الحالسكين الءلى يسقوب من عاد إد الله منا منابل الشل فيدي الفدر الوائدوالي أي الجانبين رجع أخذ به (قال) بعي قال الته نبارك وتعالى (هذا الشرف والمعتل (وان الم الم على مستنيم) قال المسن معاهدا صراطالى مستقيم وقال بحافد التي مرجم الى الله وعليه طريقه حينم لوعدهم أجعسين) ويتراث إلى في أو قال الاخفض معناه على الدلالة على الصراط المستقيم وقال الكساقي هذا على طريق النهديد السميراتعاد ن (الماسيعة والمستناخ المستفاد المستفاحة والمستفاحة والمستفاحة والمستفادة على استفامته بالبيان بوالكلمات معم)من أللهمان والتوفيق والمدابة وقيل هذاعائد الى الاخلاص والمعي ان الاخلاص طرق على والى وودى الى انباع الليس (حزءمقدوم) كرامغ روسواني (ان عبادي ليس ال عليم سلطان) أي توقيقدرة وذاك ان ابليس لم قال لازيان طم في صيب معاوم مفرزقيسل المَهْرِشُ ولاءو يَورُ أَجْءِي الاعبادك منهم أغلمين أوهم بهذاالسكادمان لمسلطاناعلى عيرالحلسين فيلى أبوأب البأر اطياقها والمستعادة وتعالى أنه ليس له سلطان على أحدمن عبيده مسواه كان من المحلصين أولم يكن من المحلصين قال وادراكها فاعلاها الموحدين "المُعلَّ المانى ليس لك سلطان على فاوج ورسال سعيان بن عيينة عن حده الآمة فقال معناه ليس لك عليهم يعذبون شدر دنوبهم ﴿ لِينَا إِن اللَّهُ عِنْ مِن إِب يَضِيقَ عنه عنوى وهؤلاء خاصته أى الدين هداهم وأجتباهم من عباده (الأمن م بخرحون والباق لله وو التهيعك من العادين) إدى الامن اتبع المليس من العاوين فان له عليه سلطا البسب كونهم منقادين لهويما وأنثلثالسارى والزاءم 🗈 لاصاشين والخمامس للبرهبه (وانجهنم لوءدهم أجمعين) يعنى موعد الملبس وأشباعه وأنباعه (لحما) يعنى لحهنم (سبعة لامجوس والسادس إنواب بعنى سيع طبقات قال على من أفي طالب تدرون كيف أبواب جهتم هكذ اووضع احدى بديدعلى الشركين والساءم النافقين المالة في أي ميهة ولوبيدة والموق بعض قال ابن جو بع المارسيم دركات ولهاجهنم نم الحي ثم الحطمة ثم (ان المقبين في جناب رَ إِلْهُ مُورُمُ عَرَمُ الْجَعِيمُ اللهُ وية (لكل باب منهم برز مقسوم) يعنى لكل دركة قوم يسكنونه اوا جزء بعض وعيون) ونضم العين مدنى أللي ويوزانه جعلته أجزاء والمدنى ان القسيحاره وتعالى يجزئ اتباع البس سبعة أجزاء فيدخل كل قسم وبصري وحمص المتوعلي الموركة من الداروالسعب فيدان مراتب الكفر عمتلفة فلقلك اختلفت مراتبهم في النار قال الصحاك ف الاطلاق من يتنبى مابحب فالمنزكة إلاولى أهل التوسيدالدين أدخساوا السار يعذبون فبها بقدردنو بهسهم يخرسون سهاوف الثانية اشاؤمهاسي عسمرقال في لتخفيصارى وفالثالبة البود وفالراحة السابؤن وفي الحامسة الجوس وي السادسة أحل الشرك وفي السابعة الشرس ان دخسل أهسال وَالْمِنْ اللَّهِ عَلَى مُولِهُ سِيحانه وتعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من الدارعن الن عمر عن السي صلى الله الكبائرني قوله لهاسيعة أبواب أرقيه وشرة البهم بمنابواب باب منهالن سل البف على أمني أوقال على أمة محد صلى القعليه وسرأ خوجه اتكل باب منوم حز ممقسوم مُلْعَنْدُ إلى وقال حديث عُريب في قول مصافه وتعالى (ان المشين في جنات وعيون) المرادبالتقين الدين انقوا فالمراد بألتقين الدس اتقوا مَأِنْكُمُ لَكُ قُولَ جِهُورالفَسْرُ مِنْ وقَيلَ هُمَ الْهِينَ اتَقُوا السَّرِكُ والمعاصى والجناتُ العسانين والعيون الانهار الكبائر والافالمراديه كدين المنجلي ية في الجنات وقيل بحقل أن تعكون هذه الديون غير الانهار الكاراني في الجنة وعلى هذا فهل يختص القوا الشرك (ادحاوها) إلى واحد من أهل الجنة بعيون أوتحرى هذه العيون من مصهم الى بعض وكلا الاس بن محمّل فيعشمل أن أي ية ل لهم ادخــانوها إكل واحد من أهل الجنَّه بحنص بعيون تجرى في جنانه وقصوره ردوره فينتفع مهاهوو من يحتص به من (بسلام) حال أي سالمين فإفقرو وواداته ويحتسل انها محرى من جنات بعضهم الىجنات بعض لانهم فلطهر وامن الحسد والحقد أومساء أعليكم تساءايكم [الإ أولا على يقال طم ادخاوها والقائل هوالله تعالى أو ومض ولا تكنه (بَدارُم آمنين) بعني ادخاوا الحنة الملائكة (آمنين) من فَعَ الشَّهُ المَّهِ الدَّن مِن الموت ومن حيع الآيات (ونزعنا ما في صدورهم مَن عَلَى) العَلَ الحقد الكامن في الحروج منهاوالآفات فيها لقاب وَ عِلَانَ عَلِي الشِّحناء والعدارة وَالبَّعْمَاء وَالْحَمَّد والحسد وكل هذه الحَمَالُ المدمومة داخلتك العل وهومالآأخرى (ونزعناماق لأنها كامنة فالفلب وى ان المؤمنين يحدون على الب الجنة فيقتص اعضه مرث بعض ثم يؤمر بهمالى صدورهم من خِل) رهو . فيغير إلىكامِن في القلبّ أي إن كأن لاحدهم غل في الديباعلى آسورَ عاللة ذلك في الجنة من فاوم روطيب شوسهم دعن على رضي التعنه أرجّ و أأبكون أبادعهان وطلحة والزير وبهم وقيل معناه طهرالمة فباويهم من أن يشحاسد واعلى الدرجات في الجدة دنزع منها كل عل والق فيها

2

التواددوالتعاب (انتواناً) سال (على مروسَتَعَالِين) كَلُشَّاعَ فِيلَ مُدُورِجِمَ الْإِسْرةِ مِيَّادا وافْيكونون فَى جَدِيع أَجُوا لَمُمَثَّعًا لِمُنْ ، يعنه معنا الاسه فيها لنسك إى المبتدة بسرا وماهم منها يحربين إيها ما المستنبا المودوليا أثم ذكراً لوعد والوغية أقده (في عباري بع أما الذووالرجع وأن عداي «و (١٠٤) العداس الألم أي تعربر المسادك كوف كمينا أبي المفوض المسلم السلام لوثيًا مِنْ

[ المدة وقد نقيت فلو بهم من العل والعش والحقد والحسد (اخواما) بعني ف الحبة والمودة والخالطة وليثنّ قدرعقوالقليأورععن المرادمه اخوة النسب (على سور ) جع سر برقال بعض أهل المعانى السر بريح لمن رفيع عال مهيأ السد. سوام ولويمغ قدرعذابه ليخع تفسه ى العبادة والما وهوما ودمسه لأنه نجلس سرور وفال إبن عباس على سردمن ذهب مكالة بالزبر جيدوالبرار المست . أفسام على ذب وعطاف والسر برمثل صنعاءالى الجابية (متقاطبين) يعنى بقابل بعضهم بعضالا يبطرأ حدمتهم في تفاصا حدوق (وببئم)وأخرأمتكعا، معض الأحداران المؤمن في الجدة اذاأرادان بلق أخاه المؤمن سارسر بركل واحدمهما الى صاحب فيلتقيان و بتعدنان(لايسهم فيها)يمني في الجمة (نصب) أى تعب ولا أعياء (وما هممنها) يعني من الجمة (بمخرسة نُبيِّ عبادى ليتحذواماأحل هدانص من الله في كنايه على حاوداً هل الحنث في الجنة والمرادمة خاود بلاز والدو بقاء بلافياء ه من العذاب بقوم لوط عدة تقصان وووز للاحومان في قوله سبعامه وتعالى (بي عبادي أى الالعفور الرحيم) قال ابن عباس يُعني ا يعتسرون مها سخطالته نابسهم وروى أن البي صلى الله عليه رساخ ج على أصابه رهم صحكون فغال أضحكون وبين أبد وانتقامه من المحرمــين المأر مرل مر يل بهذه الآية وقال يقول لك رمك يامجدم نقنط عبادى ذكره البغوى بغيرسند (وأن أنه ويتحققواعمدهانءندابه هوالمداب الاليم) قال قتادة بلعناأن السي صلى الله عليه وسسلم قال لويعلم العبدقد رعفوالله لما تور منيف إراهيم)أى أصياق حِ أمراه بعلم العباد قدرعة المدليخم هسه بمني لقتل نفسه (خ)عن أبي هر يرة قالسمعت رسول الميتمة وهوجيريل عليه السلام اللة عليه وسلم يقول ان الله سبحاله وتعالى حلق الرجة يوم خُلقها ما تفرحة فاسسك عنده تسعاو نسمين ر وادحل وملقه كالمهرجة واحدة فلويع إلىكامر بكل الذىء ندائقهن الرحة لمياس من الحنة ولو مع أحدعشر ملكا والصيف المؤمن مكل الذى عند الله من العداب لم يأمن من الباروني الآية لطائف منهاانه سبحانه رتعالى أضاف! `` بجيءواحدا وجعالابه الى مست منولة نئ عنادى وهذا أشر مولعظيم للم ألاثرى العلما أراد أن يشرف عندا صلى المار " ممدرضافه (اد دحاواعليه لباة المعراح لمرزد على قوله سبعان الدى أسرى بعبده ليلاف كل من اعترف على غسه بالعدودية فة تعالى ويو داحل هداالنشر يفالعطيم ومتهاأمه سيحامه وتعالى لماذ كرالرحة والمفرة إلغ فيالتأ كيد بالفاط سلاماأ وساساسلاما (قال) أولها فولة أبي وناتيها المونالة أدسال الانسواللام في العسور الرحيم وهذا بدل على تعليب بالبيار ى ابراھيم (المسكم وسأون) والمعمرة ولماذكر العداب لمرهل انى أماللعذب ومارصف مصديد للصبل فأل وأن عدابي هوالعداب إلاليم خالفون لامتناعهم مسن سيل الاخبارومها المسيحانه وتعالى أمروسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلع عباده هذا المعنى فكانه أو الاكل أولدحولم بصير رسوله على مسه في العزام المعفرة والرحة ﴿ قوله سمحانه وتعالى (ونبتُم عن ضيف إبراهم) ١١٠ اذن ونغيروقت (فالوالا على ماقلة أي واحد باعد عبادى عن ضيف ايراهيم وأصل الفيد المل يقل ضفت الى كذا الا توجل)لاتخف(اىاًىشىرك) والعبع من مال البك تزولابك وصادت العنيافة متعادَّفة في القرى وأصل العنيف معد وواذ لك استوعُ " " استناف ومعى التعليل الواحدوا بلع فعامة كالامهم وقد بجمع فيقال أضياف وضيوف وضيفان وضيف إبراهيم هم للنهىعن الوجلأىالك الدي أرسابه الله سبحاء وتعالى ليشروا إبراهيم الوادر يهلكوا قوم لوط (اددخاواعليه) يعني الدغو مبشرآمن فلاتوحسل الاصياف على إبراهيم عليه السلام (ففالواسلاما) أى نسام الاما (قال) يعنى أبراهيم (امامن يحرب كون) أ وبالتخفيف وفتح البوس المون واعدا الراهيم منهم لأمهم إلى كاواطعامه (قالوالاتوجل) يعنى لاتفف (المبشرك بقلام عليي -تزة (نعلامعليم) ه<u>ر</u> يعىأمهم مشروه بولدذ كرعلام فىصفره عليم فى كبره وفيسل عليم الاجكام والشرائع والمراذبه اسحرا اسحقالفواه في ررة هو د عَلَيْه السَّلَامِ فَلَمَا نَشَرُوهِ بِالوَلِدَ عَبُّ إِراهِيمَ مَن كَبِرُهُ وَكَارَامِرَأَنُهُ ﴿ فَالْ أَيْسَ فشرناها باسحق (ذل مسى السكر) يعي على حاله الكبرة الدي طريق التجب (وم تشرون) يعيي فبأي ثين تنشر أبشر تونى عسلى أن مسنى

الكبري آناء نسرة وقدم مس الكبر بان واسلى أن الولادة أمر مستشكر عادته والكبر (في تنشرون) هي آستفهام أن بالاستفهامية دخلها من الشجب كانه قبل عباني الحق به ننشرون و بكسر المون والنشد بدسكي والاسل تنشروني وانشغه فون المين في قد المنادم سفقت الياه و قتيب الكسرة وليلا عليها تنشرون بالشخصية بافع والامسل تنشرونني ملذف الياء الميتزاء بالكسرة الجمع التوبين والبافون بفتح النون وحدّف المفعول والنون نون الجمع هيد باخل باليون تشك لا من هذا (ولاسكوم والمناسئة) من الآمدين من فاش (ع) بالراحة ... بي بيونا ... بيونا ..

وأمال المتصل فهردا علون و على الشب كانه عبيس معول الراسعل الكبر (فالوابشر فالد باطق) بعني بالمدق الذي في مكم الارسال بعدة ران أِن يَغْرُ مِهِ سَكُ وَلِدَاذَ مُكُوالَكَ ثَمَةُ مِن يَهُ وهُ وَاسْعَى (فَانْتَكَنْ مِن القَالَطَيْن) بِعني فلاتكن من المازن كأرساوا الهمجيما ور و التيروالقدوط هوالاياس من اعمر (فل) بعى ابراهيم (وسن بقندا من رحة ربه الاالسالون) لهلكوا حؤلاه وينجوا بالبريدة كأرشن وحثوبه الاالمسكله يون وفيسه وليل علمان إيراه بم عليسه السسلام لم يكن من القاسلين ه الادواذاانتطعالاستشاه استعد مدول الوادعل الكرفلات الملائكة ان به قتوطا من ذات عن سب وأحران القاط وى(اللمورهم احمين) وجة أيقة تعالى ورالشالين لآن القنوط موروحة افته كبيرة كالامن من مكراتة ولايحمل الاصدمن عرى مراكن فالانسال أكون التانداني فالداعلي ماير بدومن عول كونه سبحانه وحالى عالما بجميع العلومات فسكل عده بأ لاوط لان الدني لكور بَ يُمْدَلَةُ (قَالَ) بِسَيَابِرَاهِيمِ (فَاخْطَبِكُم) بِعَنِيقَانَا فَكُمُومَاالْأَمْرِ الدَّيْخِية (أيها آللوط مسجون واذاانسل ر اون والمني مألا من الذي منتم ومسوى ما بشر أو في به من الواد (قالوا) بهني الملالكة (اماأرسك كان كلاما ستأنفاكان ر بمُرد بن) بهني لملاك قوم بجرمين (الآل لوط) يعني اشباع، وأتباع، وأهل دينه (الألمجوهم ار أهيم عليه السلام قال للم رُالا مرأته ) يعنى امرأة لوط (قدرنا) يعنى فصيناواعدا سند الملائكة القدرال أنفسه، وان كان فاحال آلاوط فقالوا أنا وتقتوز ويسال لاغتصاصهم بانة وقربهم منه كانة والماصة المك عن أمرال ونعن فعلما وان كان فله النحوهم (الاامرأته) مُ إِمْرِ اللَّهُ (الوالمن العابر بن) يعنى أن الباقين في العداب والاستشناء من الدي البات ومن الاثمات مستنى من التعيرالجرود إداله وامرأة لوط من الناسين بلحقها باطالكين (فلهاجاة آل لوط الرساون) وذالث أن اللاتكة في لمعوهم رابس باستشاء والسلام لمنابشه والمراهبيم بالولدوعر فوه بمناأرسلوا بعساروا الحالوط وقومه فلسأدخلوا على لوط (قال مورا لاستئناه لان الاستشاء وتوم متكرون ) واتماة ل مدوللفاله لوط لامهم دخاواعليه وهم ف زى شبان مردان حسان الوكوه وبرالاستشناءاعيا مكوروفها أتأميج عليهم قومه فايسة السبب قال هده المفالة وقيل الأالكرة صدالمرقة فقوله الكرقوم اتحدا فحمكم فيهبان يقول و وَنْ بِعِنْ لِأَعْرُقُكُمْ وَلاأَعْرِفُ مِن أَيَّ الافوام أَنهَ ولالاي غرض دخَلَمَ على فعند ذلك (فالوا) بعني أهلكناهم الاآللوطالا تَكَهُرُ لَى جِسُاكِيمِهُ كُمَانُوا فَيهُ بِمَرُونَ ) مِني جِسُناكُ بِالْعَدَابِ الدِّي كَانُوا بِشْكُونَ فيه (وأَ بيناك بالحق) امرأته وحنا قداغتلب البقير السى لأشك فيه (والالسادقون) منى فياأسبراك بعمن اهلا كهم (فأسر مأهك بقطعمن الحكمان لان الاآل لوط ﴾) بسي آخوا نابل والقطع ألفطمة من الشيخ و بعضه (وانبع أدبارهم) بعسني وانبع آ نار أهلك رسر متعاقى الرسلمار بمحرمين (ولايلتمت منكما عد) بعنى حتى لا يرى ما يول بقوم من العد اب فيرناع بدلك وقيل الراد الاسراع ٨ٍ إ- (خازن)-تالمث)كيمبيكون استثناء من استثناء لمنجورهم با شخفيف حزة وعلى (قدرتا) وما لتخفيف أبو بمر (احمالمنَ ين الباقين العذاب قيل لولم تسكن الام ف خسيرها الوجب فتح ان لأنه مع اسعه وخسيره مدعول فلو داواكمه كقوله ولقاسته است مترة يسرون والمناأسند الملاتكة قول التقديرالى أنفسه وأيقولوا قدرانة لفرسهم كاينول مامسة الملك أمر فابكذاوالآمر هواللك الله ألم الرساون قال السكرة وم منكرون كأى لأعرفُكُم أي ليس عليكم زي السفر ولا أتم من أهل المضرفأ خاف أن تعارفوني أتؤال بساك على كالوافيه عنرون ) أي ماجناك عانسكر بالأجداد بل جسالة ما فيدسر وراك رنشقيك من أعدائك وهوالعقاب كنت تتوعه همّ يَمُزُوله فيسترون فيه أي يشكون ويكذبونك (وأثبتاك بالحق) باليقين من عناجم (وانالدادقون) فبالاخبار بنزوله " الأحاك بقسلم من الميل) في آخوا كايل أو بعد ما يضى شئ ساخ من الميل (والبيم أدبارهم) وسرسلة مُ لتكون مطاما عليه، وعلى أسوا لمم تفتِ مُسَكُمُ مَنْ كَاللار وامايول بقومهم من العقاب فيرقو المُم أوجعل النهي عن الالتفات كناية عن مواهد لة السيروتوك الثواقي

والتوقف لان مرَّه مانفت لايدا لما ذلك من أكل وقعق واحت واحيث تؤمرون) حيث تمرخ الله إلى اليعو هوالت ام إ ومصر (و دْنِكَ لامر) حدَى قَسَيْنَا إلى لانه نسس مَنى أوسينا كأنه قبل وأوسينا اليسقطيا ميتوا اوفسروناك الأمريقولة (أأن وأبرع فيلا وفي ابهامه وتقسيره نفخيم بخامرود ابرهم آستوهم أى يستأصلون عن آستوهم سنى لاييق منهمأ شعد (مصبحين) وقت دنسوكم بأيستم سدوماني ضرب بقاضها المثل فالجود (بستبشرون) باللافكة أ وهوحال من دۇلاد (وجاء أهل المدينة) الفالسير وترك الالتعات الى ورائد والاهنام، العلعه كانقول اسف الشأمك ولاتعرج على عن وفيسل من منهم في ركوب العاحشة (ول) لوها (ال هؤلاء شيني ترك الالتمات عـ لامقلن ينجومن آلمانوط ولشلا يتخلف أحـ دسنهم فيناله العداب (واستوا تؤمرون) قال إن عباس بعدني الى الشام وقيل الادون وفيدل الى حيث يأمركم جبر يل وذلك أن ُجع ، فلاتنشحون) بقمايحة شيني لان من أساء الى أمرهم أن بسيرواالى قر بة معينة ما عمل أهلها عل قوم لوط (وقضينا اله ذلك الامر) يعنى وأوسينا أ مُنيق فقد أساء ألى (وانقوا لمط ذلك الامراك سكعتابه على قومه وفرغنامته ثماله سبعنائه وتعالى فسرذلك إلامراكن ستنت الله ولانخسزون) أي (آن دابرهؤلاه متطوع مصبحين) يعني أن هؤلاه القويرسناً صلون عن آشرُهم العُلَاب وقت!! أجه إلام الدى تعاد عليم أولاد فدر والبائغة بيناك وتصاباً أنه (وجاءاً هل للدينة) بعني مدينت. ولانذلون بادلال منية من اغزى وهوالموان وبإلياء وهي مدينة قوم لوط(يستبشرون) بعني مشر بعثهم معشاياً حياف لوط والاستبشاراً طهارالفرك والسر فيهما يعقوب (قانوا أولم وذاك أن اللاث كذا ترلواء لي لوط المرآمر هم في المدينة وقيل ان امر أنه أخبرتهم شاك وكالواشيا فار ترك عن العالمي) عربأن ىغاية الحسن ونهاية الجمال قياء قوم لوط الى دار وطعمامتهم في ركوب العاحشة (قال) يه بي قال لوط <sup>44</sup> تحيرنه أحا أوندوم (الدؤلاء ضيني) رحق على الرجل أكرام ضيف (فلانفضحون) يعنى فيهم يقال فصحه ينفضحه اذاأ عتهم فانهم كانوا يتعرضون مَن أمره ما يلزمه العار بسببه (وانتوا الله) يعنى خافوا الله في أمرهم (ولانخرون) يعني ولانخجُّه الكل أسد وكأن عليه (قالوا) يعنى قوم لوط الدين جاوًا اليه (أولم نهائ عن العللين) يعنى أولم مهاك عن أن تعنيف أخِدًا السيلام يقوم بالبيءن العالمين وقيسل معناه ولم تتهك أن تدخل العرياء الى يبتك واماتر بدأن تركب منهدم العاحشة وقيسل المسكروا لجز بينهم وبين السناقد تويناك أن تسكامنا فأحدمن العالمين اذا قصد ما مااما حشة (قال) منى قال لوط لقومه الدين المتعرض لافارعه وموقالوا أشياق (هؤلاء بنان) أزوج كمالياهن أن أسلم فأفوا الخلال ودعوا أخراً ، وقول أواد إلان النارات بالوالتكوننس الخريين أوعن مسيافة لان البي كالوالدلامته (ان كسم فاعلين) يعنى ما آمركم و (لعمرك ) اخطاب في النبي صلى ا الدرياً (قال مؤلامياتي) قال ابن عباس معماه وحياتك يامحمدوقال ماخلق النه نفساأ كرم عليممن محمد صلى المة عليه وسلم أر فامكحوهن وكان دكاح بحباة أحدالابحياته والعمر والعمر واحدوهواسم لدةعمارة بدن الاسان بالحياة والروح وج المؤمنات من الكفارجاترا قال المحويون ارتفع لعمرك بالابتداء والمبرعة وف والمني لعمرك قسمي فدف الخبرلان ق ولاتعرشواكم (انكنتم دلالة عليه (اسم الى سكرتهم) يعى ف حيرتهم وصلالتهم وقيل فى غفلتهم (يعمه وين) يعني وترددون متحيرً فاعلین) ان کنتم تو یدون وقال قتادة يلعبون (فأخدتهم الصيحة مشرقين) بعني حين أصادت الشمس فكان ابتداءاً عَلَا قصاه الشهوة فياأحلالة الدى ترك بهم وفت الصّبح وتمنَّامه وأنهاؤه حيى أشرفت السّمس ﴿ فِعَالما عَالِهِ السَّافِلِهِ ا وأمطر أُ دون ماحرم فقالت الملائكة الوط عليه السلام (العمرك لتوسيس) قال ابن عباس للماض بن وفال قتادة للعتبر بن وقال مقاتل للتفكر من وقال بحاهد للتقر امهمانی سکرتهم) ای ق ويعمد هذا التأويل باروى من أى سعيد الخسرى أن رسول المقصلي المتعليه وسر قال انقواوراً غوايتهم التي أذهبت المؤمن فانه ينطر بنورالله م قرأ أن في ذلك لآيات المتوسدين أخرج م الترمدي وقال بديت عُرَّ عقولهم وتمييزهم بإن الخطا الذى هم عليه وين المواسة المراسة بالكسرام من قواك تفرست فلان اغيروهي على نوعين أحدهم المادل على طاهرا علد

التى تغير بعلهم من رك البين الحالشات (بعمون) يتحيرون فكيف يقيلون قولك و سعون المنصيحتك ... وهو التحليم من يقير التحافظ الرسولمات على انتقاف وسل وهو قدم سياته وما قدام سياتاً مداها معملة الوامعروالمعروط معدود البقاء الانهم عمود بالمنوح اينار الانتف الكن تدور الملاسك السنهم والداجة فوالطيرون قدير واحدث وسعى والمنطق مهم التوسعة ) مسيحة مع المسترك (شعرفين) داخلين في الشعرف وهو يزوغ الشعس (خلسانها إبهاسا فلها) وفعها جو بل عليما المسترك المترك المسترك المسترك المستركة والمستركة ... وقد تمولا وأمام المستركة ... وقد تمولا المستركة ... وقد تمولا المستركة ... وقد تمولا وأمام المستركة ... وقد تمولا .

تُحاون منه القريقة من أكثره (ليسييل منهُم) كايت يُسلسكه الساس أمينتوس بعدوة، بصرون نك الآثار وموتسيدام، بش كحة والمرون عليهم معيدي وُ واليل (ان فالله الله المؤونين) لائم المستعون بذات (وان كان احداد الا يكدّ) وان الامروالشان م ورب المناف المالين الكافرين وهم قوم شيب عليه السلام (فات منامنهم) فاهلك اهما كدبوا شعيبا (وامهما) وْزُنْ أُور الوط والا يكة (ألبامام مبين) لبطر بن واضح والامام أسم ما وم مدوسي بدالطريق ومعلمر الشاء (1·V)

لاترما مما يؤنم ، (ولد كدرأصارا لخرالمرسلين) همتمود والخبر وادبهسسم والوماس المدينة والشام الرسلين يعني بشكذيبهم ساخالان كلرسول كان يدعواالىالاعان بالرسل حيعائن كذب وأحدا منهم فكأعا كذبهم جيعا أوأرادصا اومن معدمن الومدن كافيل الخيسيون ف ابن الزبير وأصحابه (وآ تبناهم آ بانمافكانوا عنها معرضين) أي أعرضوا عداول ومنوابها (وكانوا ينحتون من الجيال سورا) أى يىقىون فى الجبال ميوننأو يعنون من الحجارة (آمنين) أوثافة البيوت وأستعكأمها من ان تعهدم ومن نف اللموص والاعداء أوآمنسين من عدفالالة بحسبون إن الجال تعميهم منسه (فاخدتهم المسيحة) العذاب (مصبحین) ی اليوم الرابع وقت السبيح (فـأغنى عنهم ماكانوا بكسبون) مسن بناء البيوت الوتيف قوافتناء

﴿ ﴾ أبونَه الذَّق قالِب أوليانه فيعله ون بذلك أحوال الساس نوع من الكرامات واصابة الحدس والسلر وألذب والنوث والموح الثاني مابحصل بدلائل التجارب واغلني والاخلاق تعرف بذلك أحوال الساس والمراعق المراسة تصانيف قدينة رحديثة فال الرحاج حقيقة المتوسمين في اللعة المنشين في مطرهم عرفواسمة النئ ومست وعلامته فالمتوسم الباطرى سمة الدلائل تفول توسمت في فلان كذاأي ف وسم ذلك وسمته (وانها) يسى قرى قوم لوما (لبديل مقيم) يمى بطريق واصم قال عواهد اطريق وابس عنى ولاوائل والمعنى أن آثارماأ ول القبهد والغرى من عذابه وغسبه لسديل مقيم نات فيدثر يَّالُذِينَ بَمِرُونَ عَلَيْهِ اسْ الحِبَارَالَى السَّامِ بَشَاهِ وَوَنَ دَلْكُ وَبِرُونَ أَثْرُهُ (ان فَ دَلك) يعي ألدى رمن عداب قوم اوط وماأ رَال مهم (لآية المؤسين) يعنى المسدقين عدا أرال الله على رسوله سلى وسلم (وانكان أصحاب الأبُّكة لطالمين) يعنى كان صحاب الابكة وهي العيدة واللام في قوله النالنا كيدوهم قوم شعيب عليه السلام كانواأصاب غياض وشجر ملتع وكان عامة شعرهم المقل را قومًا كافر بن فبعث الله عزوجل البهم عيبارسولاوكذ بوه فأحلسكهم الله فهوقوله تعالى (فانسقمنا يعيى بالعذاب وذلك أن انتقسبحانه وتعالى سلط عليهم الحرسيعة أيام حتى أخذ بأعداسهم وقربوا والملاك فبعث انة سبحامه وتعالى سحابة كالبلة فانتجؤا البها واجتمعوا تحتها بلتمسون الروح فبعث الله عليم مارافأ سوفنهم حيعا (وانهما) إمنى مدينة قوم لوط ومديسة أصحاب الايكة (لبامامميير) بعسى ريق واضح مستبين لن مربهما وقيل الضمير واجع الى الايكة ومدبن لان شبيها كان مبعونا الهما يُعْمَلُسِي الطَّرِيقِ المامالات يؤم ويتبع ولان المسافر يأتم مديني جديالي الوضع الذي يريد . ﴿ قُولُه غُزُوسْ لَ (ولنَّدَ كَدُبُ أَصِحَابُ الْحِولَلُوسَلِينَ) قال المفسرون الجِراسم وادكان يسكنه تمود وهو معروف فكالدينسة الدوية والشأم وآثاره موجودة فأقية بمرعليه أركب الشام الى الحجار وأهسل ألحياز الى الشام ادالرسلين صالحا وحده وانحاذ كره بلفط الجع للتعطيم أولامهم كذبوه وكذبوامن قبله من الرسل إِنَّا تِبْنَاهُم أَ إِنَّهَا) بِعني الناقة وولدها والآيات أني كانت في الناقة مؤوَّجها من الصخرة وعظم جنتها ب ولأدها وعزاوة لبنها وانما أضاف الآيات البوسم وان كاشاصالح لأنه مرسسل البهدبهد وألآيات اعنها) يعنى عن الآيات (معرصين) يعنى تاركين طباغيه ملت ين اليها (وكانوا ينحتون من فِيالُ بِوِنَا آمَنِينَ ) مِنى خوفامن أخراب أوأن يقع عليهم الجبل أوالسقف (فاخذتهم السيعة) يعني لدُّاب (مصبحين) يَمَنى وقداً اصبح (فداأعني عنهم ما كانوا يكسبون) يُعني من الشرك والإعمال لْمِينَهُ (ف) عن أبي هروة رضي النَّهُ عنه قال المرارسول الله صلى النَّه عليه وسلم الجرفال لا لد سلوا المكن الذين طلولا غسهم أن يسيبهم ماأصابهم الاأن تسكونوا باكين م فنع وأسد وأسرع السيريني يُنالوادي في قوله سَبحاله وتعالى (وماحلقنا السموات والأرض ومأيينهما الْبَالحق) يعني لأطهارا لحق مدُّابٌ وهوأن يناب الوِّمن والمصدَّق ويعاقب الجاحد الكافر الكاذب (وان الساعة لآتية) بعني وان ميامة لتأفي ليجازى الحسن بإحسانه والمسى مإساءته (فاصفح الصفح الجيل) الخطاب السي صلى الله عليه

مُؤالُ النفيسة (وماخاتسا السموات والارض وما بينهما الاباخق) الاحلقامات بساباخي لاباطلاوعيثا أو بس كالعدل والانساف يوم راسل الاعمال (وان الساعة) أي القيامة لتوقيها كل ساعة (الآنية) وإن التم يتنام لك فيهامن أعد الماد عبازيك والمعم على مَّاتَك وسيا ؟ تهم فالله ما على المسموات والإرض ومايينهما الاتباك وكاصفح السفح الجدل كاعرض صفه ماعرا شاجيلا بحروا فضاء عِوْمُلِسُوحٌ أَكَةُ السَّيِعَ وَان أَو بِدِيه الحَالِفَةَ وَلاَ يَكُونَ مِسْسِوناً

خُلتُكُ دِخالتُهُمْ ۚ (العابَمُ) إِعَالِكُ وما لَمْ فَكَرِيمَ فَكُنِيمٌ هَالْكُهُ مَا أَخَرُ

(1·A). وسيزأى فاغرض عتهم إمحدواعف عنهم عقواحسنا واحتمل مأتلني من أذى تومُك وعدًا والاعراض مندوحًا آية التتالوقيل فيه بعدلان الله سبحانه وتعالى أمر نديه ملى المة عَالِيمُومُرأُهُ وَ الخاق الحسن وأن يساملهم المفووالمفع الخال من الجرع والخوف (ان ربك حوا خلاق الميلم) الهسجانة وتعالى حلق فحلفه وعلم ماهم فاعلوه ومايصلحهم 🧳 قوله عزوجل (ولقد 🕆 ﴿أَمُّكُمْ ا المثانى والقرآن العطيم) قال ابن ألجوزى سبب تزولم النسبع فواهل وافت من يُصّري وأذر المناه قر يطة والنفير في بوم والحسد فيها أنواع من البندالطيب والجوآهر قفال المسلمون لوكايت هنمالام لىالتقو بنابها وأنفقهاها فى سيلانة والرامة هذه الآبة وقال قداعطيت كمسبع آيات هي خيرون السبع النوافل وبدل على محة هذا قوله لاغدن عينيك الآبة قال المسن تن العضل قلت ا أولابصح لان هذه السورة مكية بإجاعاهل التفسيروليس قبهامن المدنى شئ ريهو دفر بطة والمنظرات بالمندية وكيف بسح أن يقال انسبع قوادل جامث في بوم واحد فيها أموال عطيسة حتى تمناه ألسيكيور أً فا زل المة هذه الآية وأخبرهم ان هذه السبع آيات هي خير من هذه السبع القوافل والمة أعزو في الراء المثاني أفوالأسدهاانها فاتحة الكتاب وهذاقول عمروعلى وابن سسعودوفي رواية عنهوابن عيام روابةالا كتربى عندوأبي هريرة والحسن وسعيدين جيبر وفيرواية عنه ومجاهد و أتوين وبدل على محةهذا التأويل ماروى عن أبى هر بوة فالقال وسول التعمل التعليه وسيا رسالمالين أمالترآن وأم الكتاب والسبع المثانى أخرب أبودار دوالنرمذي (ق) عن أبي الدلى قال قال رسول الله صدلى الله عليه وسدل الجديث وبالعالمين هي السبع المنافي والقسر آن " أوتيتمأ خرجه البخاري وفيسهز بإدقأ ماالسبب في تسسمية فاعمة الكتاب بالسبع المثاني فلانها سُبَّم ماجهاع أهل العداروا ختلفوا في سب نسميتها بالثاني ففالهابن عباس والمفسن وقتادة لاتها تنبي في المست فتقرأتى كلركعة وقبل لاتهامقسومة بين العبدو بين التدفيفين فنسفها الاول شاعطى التدوت وتعقها دعاءو يدلعلى صنعناالتأو بلماروى عن أبى هر يرفوضى انتقته عن البي صلى المتعليه وسلم قا التقتيارك وتعالى قسمت الصلاة ينى و مين عبدى أصغين المديث مذ كورف فسسل العاعدة وقيل مثانى لان كاماتها متناة مثل قوله الرحن الرحيم اياك تعبدوا ياك نستعين أعدما الصراط المستشقيم كمم الذين فسكل هذه ألعاط مشاة وقال المسوين العنال لاجائزات مرتبين مرة يمكه ومرساا أتسمك فالبجاه ولان التمسيحانه وتعالى استثناها وادخوها لحذة الامة فإيعطها لميره نم وقالنايوة البلغى لاتهاتني أهل الشرعن الشرمن قول العرب شبت عناني وقال الرجاج سكيت فانحتااسه الاشاطاعلى الثناء على الله تصالى وهو حدالته ونوحيده وملكه واذاتبت كون الغانية معي الأ دلذاك على نعلها وشرفهاوانهاس أفنسل سور القرآن لان افرادها باقد كرف قوله تعالى ولقسنرآ سبعامن المنافى والقرآن العظيم مع أنها برعمن أجزاء القرآن واحدى سوره لابدوأن يكون ين-بالشرف والعشيلة النول الناني فى تفسير قولمسبعا من المثاني انها السبع الطوال وحذا قول ابن عرَّونَ : مسعود وفيرواية عندواب عباس وفيرواية عشدو سعيدين جبير وفي وايةعينه السبع الطوال حرسور البقرة وآل يحران والساموالمائدة والانعام والاعراف واختلعوا فالسابية نفيل الانتال مغراسه كالسورةالواحدة ولهذالم يكشبوابينهم السطر بستمانة الرجن آلرحيم وقيل السابعة هي سورقين و بدل على معاهدًا القول ماروى عن نو بان ان رسول التم صلى التعليه وسيز قال ان أعطانى السبع الطوال مكان التوواة وأعطانى المثين مكان الابجيل وأعطاني مكان الزبور المثاة

(ان ربك هواغلاق) التى رَمُو يُمكِّ بِينْكُمُ (رَأَتُك آ تیناک سبعا) کی سبع آيات وهى الدنحة أوسع سوروجي الطوال واحتلف في السابعة وتنيل الانفال و براءة لانهـما في حكم سورة بدليل عدم التمية ينهما وقيل سورة يونس أوأسباع القرآن (من الثاني) حي من التثبية وهيالتكر برلان الفاشعة ما يتكررني الملاة أومن النناء لامتنالح اعلى ماهو ثماءعلى الله الواحدة مثناة أرشية صمعة لآبة وأما الدورالاسباع فآدةم فهامن تكر والتصص والمواعط والوعدوالوعيد ولمافيهامن الثناء كامهاتشي علىالة واذاجعلت السبع مثاتى فسن للنبيين واذا جعلت الفرآن مثانى فين للتبعيض (والقسرآن العطيم) هذاً ليس بعطف الشئعلى نفست لانداذا أريد بالسبع العاتحدة الطوال تمادراءهن ينطلق عليهاسم القرآن لامهاسم يقعصل البعش كايقع على المكل دليسله قوله بما أوسينااليك عذا الفرآن ينتى سورة بوسق وادا أرنديه الاسباع فالمغنى ولفد آنيناك مايقال له إ بالنصل أخرجه البقوى إساد إلى في قال إن عباس المسميت السيغ الطوال منافى لإن العرائف وإ السبع المثانى والنسرآن

العلم أى الجامع لمذي النعتين وحوالتثمية والنداء والعطم م فالرسول

(لأغنن عينيك) أيلا تطمع ببصرك طستوس راغب فيمسنه (الي مامتعنا به أز واجامته ُمُ أصنافامن الكفاوكاليهود والنصارى والجوس يعشنى قدأوتيت النعبةالعظمي الني كل نعمةوانءظمت فهى أأبها حقسيرة وهي القرآن العظيم فعليكان نستغى بهولاتمدن عينيك لى مناع الدنياوفي المديث يس منامن لم يتغن بالقرآن وحديث أبي بكره وزأوتي الفرآن فرأىأن أخسذا أونى من الدنيا أفضل منا أوتى فقسد صسغر عظيا وعظم صغيرا (ولأتحزل عليهم) أىلاغن أموالم ولاتحزن عليهم انهسمة يؤرنوا فيتفوى بكانهم الاسسسلام والمسسلونك (واخفض جناحسك المؤمنين) وتواشع ان معكس فقراء الؤمنين وطب نفسا عدن اغيان الاغنياء (وقل) لم (اني أَنَا الْنَدْيُوالِدِينَ } أَنْذَرَكُمْ ببیان و برهان ان عذات المعارل كم (كا راسا) متعلق بقوله واقدآ تبناك أى أنزارا عليك منسارما أنزلنا (على المقسسةين) وحداحل السكتاب والمنتز والمعرثيث فبها واوردعلى هذاالقول انحذ والدور الطوال فالهامد نيات ف يفيكن وأهى مكية وأجيب عن هذا الإراديان القسيدانه وتعالى محكم في سابق عامه باز ل علم اً عَلَىٰ النَّهُ مِنْ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَا وَاذَا كَانَ الأَمْرُ كَفَاكُ مَسْمِ أَنْ تَفْسر هذه الآية بهد والسورا عَول الألب لمنانى هي البوراني هي دون العاوال وفوق للنصل وهي للنين وسجة هذا الفول الحديث أعطاني مكان الزبور المنانى والفول الرابع ان السبع المثاني هي الفرآن كاه وهد فاقول طاوس ا الفولان القسب الموتعالى قال التفول أحسن الحديث كتاباست باسناني وسمى الفرآن كاء وَلَأُنُ الاخْبَارِ وَالْمُشْفُ وَالْامِثَالَ ثَنِيتَ فِيهُ قَانَ قَلْتَ كِيفَ يَصْمِ عَلْتَ القرآنَ في قوله والقرآن العظيم ر المنافي وهل هو الاعجاب الشيء على نفسه قلت اذاعتي بالسبح المنافي فاتحة الكتاب أو السبع وَ اللَّهُ إِذْ أُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ لا فَاللَّهُ مَا أَنَّا أَمْ مِي الْمِعْمِ على البعض كمَّا يَعْم على السكل ألا ترى الى وَولَهُ لْلِكَ هَذَا القِرآنَ يَعَى سُورِة بوسم عليه السلام واذاعى بالسيم الثانى القرآن كالحكان المعنى والله الكأبيَّهَ أَمَانُ وَهِي الْفِراكُ العظيم وانعائد من القرآن عظيما لأنّه كالإماللة ووسيدا تزله على خدير تدري القبيلية وسُلْم في قوله (الأعدن عينيك) الخطاب الذي صلى المتعليه وسرر أي لاعدن وَالْمُ أَيْكُ وَالْمُواْمِتَعْنَالِهُ ازْوَاجا) مَنَى أَصْنَافًا ﴿ مَنْهِم ﴾ يعنى من الكُفَّارِمَ منياط مهى الله عزوجل لى التعقيب وسلم عن الرغبة في الدنيا ومن احداً هلها عليه اوالمعنى المك فدا وقبت القرآن العطيم الذي يَّ هَنَّ كِل مَنْ فَالِانشُهُل قلبك وسَركَ بِالالتَّفَاتَ إلى الدنياو الرغبة فيها ووي ان منيان بن عيدتةُ تأول كَيْنَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيهُ وَلَسَلَّمْ إلِيسُ مِنامِن لَم بَشَقُ وَالقرآنَ بِعَنى لم بستفن والقرآن فتساول هله والآية فيل الحا وَرِنْ إِذَا عَيْنَهِ الى النِّي اذا أدام النظر اليعمِستُعسِناله فيحصل له من ذلك عي ذلك الشي المستحسن فكان . وَلَهُ إِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا لا يُعْتَلِّهُ وَلا يَسْعُدُ عَلَيْهِ وَلا يَسْعُدُ عَل وال وكانفتم على مأفانك من مشاركتهم في الهنتيا وقيل ولا تعزن على اعامهم اذا لم يؤمنو فنيه النهي عن الالتفات المؤال الكفار والالتفات اليهم ايضاور وكالبغوى بسنده عن الى هروة قال قال رسول المقصلي القعليه وسل تعبَّمُونَ فَابْوَ إِبْعَمَةَ فَانْكُ لَا تَدْرِي ما هولاق بَصِد مؤقه إن الاعتدانة فاتلالا عوت قيل لابن إلى مرج ما قائلا وُثُهُ قَالَ إِلْنَارِ ۚ (قُ) عَنَ أَبِي هر بِرهَ قَالِ قَالَ رسول الله عليه وسلم اذا نظر احدَكم الي من فضل عليه الهال وإنخاق قلينظر الى أسقل منه لغيا البخاري ولسل قال قال رسول القصلي الله عايه وسر انظروا الى رئ هُواسة ل منهج والانظروا الحدن هو فوقكم فهوأ جاران لاتز دروانعمة الة عليكم فال عوف من عسد نُعْتِنُهُ كَنْتُ أَحِبُ الاغْنَيَاء فَيَا كَإِنَّ احْدَا كَثَرْهما مِنْ كَنْتِ أَرى دابِهُ خِيرا من دابِي وثوبا بيرا لُ وَإِنْ فُلْمُ أَسْمَعَتُ عُلُوا المِن مِنْ مُعَمِّدًا الْفِصْر الفِاسترحت في وقوله سبحانه وقعال (واحفض جناحك) لِيُنْ بِمَانِيكُ ﴿ الْمُؤْمَنِينِ ﴾ وارفق بِهُم أسام إمانة سبحانة وتعالى عن الالتفات إلى الاغتياء من الكفار ة التواضع واللين والرفق بَعَقراء المسلمين وغيرهم من المؤمنين (وقل) أى وقل لهم ياعمد (اني انالنذير مُ كَمَا أَصِ اللَّهُ تَعَالِي وَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسِيلًا الرَّحْدِقِ الدَّيَا وَالنواضع للمؤمنين أمره بقيليغ يَشَلُ عَالَيْهُ شَمُ وَالْبُغُ اوَ وَمَلِيعُ مَعَ مُعَقَ وَفِي وَلَمْتَى أَنْ أَبْا النَّذِيرِ بِالْعَسْفَابُ لِن عَسَاقَى للبين البين النذارة مرتناعلى المفتسمين أيعنى أنذركم عدايا كعداب انزلناه بالفتسمين قال اب عباس أراد بالفنسدين والنباري وفرقول الجنن وبجاهب وقنادة سموابة لك لاتهم آمنوابعض القرآن وكفروا بيعضه أرافق كتبهم كينؤابه وماخات كيتهم كفروابه وفال عكرمة انهما فتسموا سووالفرآن فقال واحدمنهم والمرزان والراج والمرام الموران والمراف إداداك استراءبه وبالجاهد امم افتسموا كتبهم من لسنه بعضه اوكفروا بيعت عا وكفراً يؤون منهمة على آمن به غيره وفال فتادة وابن السافي إرادا (الذَّن شَمَّا الْغَرَالَ عَمَيْن) ؟ سَوَاءَ خَمِّمَتُ وَأَصِلْهَا عَنْوَ فَصِيلًا عَمَّى التَّفَاقُلُ عِلْمَا الدّوراقالانجيار و بعث بالما مخالت لحياة قد مدوال من والمال معترفة في أما والمستوري في تعرف البوراة إلى الأكس الاكترسورة آل جمران أوار هاية ركن ايتر كنتهم وفعا قلسموه اليورة أثر بيعض النوراة وكذب ليبيعة بينش الانجيل وكذب بيعض وجوز ( (١١٠) أن يكون الذين جعلوا لذراك عندين ميسود بالله رأوات في الم

الملفتسسين كفارقر يشسسوا يذلك لان أقوالم تطسست ف إلقرآن فقال يبثهم إيه سعو يؤين أنه كهانة وزعم بعضهم أنه أساط بوالاواين وُقال إين السائب سعوا بالفِنْسُ حين لأنوم أقلتُهُ وطرقها وذلك ال الوليدين المفيرة اعت وهطامن أحك مكة فيل سستتغيَّشُرُ وقيل أَرْتُعَانُ فَكَا فتفرقواعلى عقاب مكة وطرقها حيث يمر بهجأ حل الموسم فإذا سألوكم عن عجد فليفل يَبْتُهُ ومضكراته شاعروليقل بعضكما لهساح فاذلجأ واالى صدقتكم فلأهبوا وقعد واعلى عقاب يحكأونا لن مربيسم من حجاج العرب لاتفتروا بهذا الخارج الذي يُدعى النيوة منافاته بجنُوَّنَّ كُلَّاد الوليد بن المفيرة على بأب المسجد الحرام قاذا بما واوسا الودعم اقال أولنك المقتسمون وأن فأن فُلا أَقَ سيحا موتمالي (الدين جعاوا لقرآن عضين) ﴿ ﴿ حَ) عن إِن عَيَاسٌ فِي قُولَا تُعَلَّىٰ اللَّهِ عضبن قال هم الهود والنصاري جزؤها جزاء آمانوا بمثن وكفروا بعض قيبل فأجأ عضيت الشيخ اذافرقت وجعلته أجزاء وذلك لانهرجماوا بالقرآن أجزاء مشرعنا فأفيا بعضه ، هوكهانة وقال بعضهم هو أساط برالاولين وقيل هو جع : منقوهو أَلْتَكُنْ أَنَّ العنة وهوالسحر يعني أنهم جداواللتر آن سجرا (فور بك الساليم أجْمَين) ﴿ فَمَا هؤلاء التنسين الذين جعلوا القرآن عفين (عما كانوليسلون) يلني عَلَيا وقيل عما كانوا بعماون من الكفر وللعاصى وقيل يرجع المتمير في المتأثثيثُ الدينيُّ وَإِنَّا لان النفظ عام فعلده لي العموم أولية الجماعة من أهل العراض لااله الإلته عمل علىه وسال في أو النسأليد أجعن عما كانوا يعماون قال عبر قوال الأعالانية غريدوة لأوالعالب يسأل المبادعي خلتين عما كالوايعيدون والأأواوا الجعرين قوله للسأانهم أجعين وبين توله فيومث لايستل عن دُنيه النَهْ وَكُمَّا أَنَّهُ هل عملتم لانه أعلى منهم ولسكن يقول المعلتم كقاو اعتمده قطرب فأش إلسا وسؤال تُو بِهِ فَتُولُهُ تَهِ فِي فِيومِنْذُ لَا يَسْلُ مِنْ فَيْهِ الْسِ وَلَا عِلَى مِنْ مُنْ أَذُا سؤال تو بينغ وتفر يع وجواب آخو وحوم دوى عن إين عينمناً بَيْنَهُ يُعَوَّلُواْ طوعا فسعدواتك فيستلون فاعتراك اقتدولات توت في مستبيات لأوثي لامعانون وقال تعالى في آية أحرى تمال كيوم القيامة عند ريكم عنيه وأبأ عالوم) قال إن عياس أشهرو بروى عند معموة الالشعال المايو ألمرالا الم والغرآن وإنالحق والباضل أمرالشى ملى للتعنيع وسيؤف وشعايي أرسل البهرة للعدالة بن عبيدة ماذك التعاصل التعشيد عيساني ومحابه (وأعرض عن المشركين) أى أكنف عنهيز كالثيثُ الْجُ

القاتن الى سعو وشيعر وأساط برمثل ماأنز لباعلى المقتسمين وهمالاتناعشر الذبن انتسموا مداخل مكتأيام الموسم فتعدواني كلمدخا متذ فن لسفرو . الناسعن الاعمان وسول المةصبل القعليه وسبإ يقول بمسهم لاتف روا بالخارج منادانه ساحر ويقول الآخركذاب والآخ شاعسر فاهلكهم المتدرلاتمدن عينيك على الوسعه الاول اعتراض منهما لانهالما كان ذلك تسلة السول القصدار القعلم وسلم عن تكذيهم وعداوتهم أعترض بمناعو مدارطين التسليةمن النهي عن الالتفات الدنياهم وألتأسف على كفرهس وموزالامريان يقبل بمنكبته على المؤمنين ﴿ فُورِ مِكُ انسألهس أحمستن بحسا كانوأبعداون) تستريدانه . وربو پيشه ليسألن يوم والفيامة وأسدا واستنامن عولاء المقلسمين عساة توه كارسول التمسل المتعنبه

والادالة نبرستقاله كألوه شماعه أعداه قدليقا دربويس إسألن بوم مُ الْمُ إِمِينًا (ن) كلمه يا يماك کر زیرم: استالسا على الرئيد (فرريات متيلامليثين إماكان وميغاراه منسأتاك وسعلينه بالثلفتاكان حهاان شلسالهماله عملج محمدا واتعامه اللبناهية ناه إساء . مادشارا حستاراهم 47.46.45.44.47 لمبئي بخابدال كالحياا راه طييه ندلاية والآخوشاعس فأعلكهم ديتول الأخ كالب ب−ل دادار<sub> کال</sub>ال اع بخسائه والمسعبوباجة المستعلية وسلم العسينالوكان ومالا اعهد المنابعة بالمدالة كانابا الدم اضدواق المتران اقسموا عداعل سندلناكا إمادهم الاناعند واهلل أدراشيدارا مسشى بحصران آيكا

دين الجيازة ولياري بالإهلام وديه كما المستناكات المهونة ومناح أدة (وين سال ن ماي العالم) «العالي عن أ. (وين كهشا! طائبنن (أ) كنامة من المصيدع في المسابه ليهما والمعان المعارض المايسية والمار أدسالا بالأبارت يتمايان والمائي والأعلوب المستخدرة ولنوا الارتذري مافرآن بناطق والباطس مهانيد والقعليوسيرق مذمالا فباطها والمعوة ونباية إلينا الماية عِياتُولِي) قال الإن عباس أعلى و يروى عنه أمض وقال الضحاك اعلى وعمل المساح الذي والدرق أي الرق لاينطون وقال تعالى ل أينا خوع إلى التولية عند ريم عند ون في المحاصلة والدرا " طو يل فيسمدوانف نيسئادن في بغدالدانس لايسئادن في بعض الطيره قول سبعاله وتسالى اليان ين وين المدين المساولة المناولة ١٠٠١ العاديان بعنالة المالغة بمانه بداي المراهد والمايين والمارية والمعالمة المراهد اعلى يار وله الساليم اجدين وين فراه فيوسند لاسال عن ذبه السولا جان فلسة لمان عباس أو غرب فالأبوالا يغيسالا البادع خلائك الحليب ون والماياوا الرلين فادقلتك عليد ولي قوله البهاجين عمل كالواسدان قالعن قول لالفالا الما أجمال سنعدقل " ليستوينا نديسان و علايانا ينولغا لعانيه وليوا العالي عالم ومعالا وماسته لو لعلاان ٧ والدعا كالماسلان والكفرالما فيدخا إوجهارا فيال علااله الماسان الماسانيان الاولياء مرادالقسمالين سلاالد كنعين (عما كالواسلان) سنه عما كالواغولوم فالد الميكولسفة قدامها إليا أساط المالط بدائ المعسن الماليام بدأيضا معدا المعدود اسهاء وكهاء فالبسمه عواسل والاطاية وفيا عوجع تفتوعوالكنب والبتان وقوالال عنيت الدي أدافر قد وجعلته أجراء والاكالم بهم بعمالا الدكن جزاء عدقة فعدا بعضهم عوستعر عصيري فالدهم البهود والمصارى يزؤه أيتزاء آسوا بمعض وكمروا ببعض فيسلهو يعجعت عمشة موثؤو بالكعدن المامام في الدن إن و (خ) في (نيفدن إ ما الماء به الما ما العام العد ﴾ في المعدمان بمنسنته اعلام المراج الراج المعالم الماسيرة المعدد في المرابع ال معلى ديما والمندورة الديد والمالي وعلاالمراه المالي المالي والمالي والمالي والمالية ىندۇراھارى تارىل كەندۇرۇپ ئىسىرى كېركالدارى مۇناسالەر كېرىن ئادارلەن ئىلگىلىدىرىلىد سىكىلەندار دايدار سىكىلەن سىر قادابارداللەن قىكىلەنداردەر ئەرىمىدىلىدىدىدىلى قىلىرىكىدىلىدىلىدىلىدىلىدىلىدىلىدى وطرفهود الدائد بدالبرة بدر حطاس أعلى كذفيل متعشر وفيل بدر قفا أنكهانة ورعه وسيه إلما ساطيوالا واين والداما السيدول التسيد لابها التسواءة التسسين كفارفر يثي سوابذاليلان أفوالم تشسس القرآرة لبابعثهم العسيرون

(الاس طوا الدراك عند) اجراء عند والماعد وأوساله رعفي التجاول الما اعداء من قادا ساده بي معدمً الما يتعالى بيد بدر الإرجاز ما يتدر والدون والاراعة يدفول كالأسترون في فيول معدم الإدالية والدون الآخر يدوز العران المرار بداته آن ما يرون به يستوادا تدرون الموادة والمدون التوادي من بدر الما يواد والمدون الدول بي المرار بي المراب الموادية والمدون المدون ال الماسية الدرة يادواه إحدادا عدوا وسجولة بالداعة الانتلافا كالحالا فالماسية المايانية ماسلمال خعوالا تاخيان عدن بالحاج الحالمة الماينية المواجعة والمدن لتركي الباار شعتار بالالا الإلماليابها والمبادات اندينو باطنع وعمراقا فابو ويفسع وينسرحمد وفعند ذاك يعرف قلب بالخار بالمرفز والمالعا ونالمغن المارفين المارية الماري بالمرفز والمادرية الباباب ماناقد بمدوكن من الساجدين من الملين دي ان النه ما الماين ) قالباع عهد فعله أمه و بالمي (دكن و السابعة بين) يعني من المدومة بين القدوة المناهدة وسيج Laundzelleigeller chattellei on flemen ellege cea ele (imgar از ارن) بعنى بسبارة ولان دهوما كالوايسمونه من الاستهزام بوالقول الفاحش والجراة البعر بة عَمْلِن) بعيماذ الرابع المناب فن وعيد وتهديد هي وله سيعظ موتعل (وللدنم إلك يشيق مدرك فيان المالية الماليا كانيناك المنازين بفراي المرايد بالدال (الدين عدون الماليا الخورون هنياء عناوت والمائي والمائع والمائع المائه المائع المائع المائع المائع المائعة المناشقة المنافعة هينة الماقالة بعد الطاراء بجبداما ومسبد وللنفاء والمامين من راي بيب مالنف في نارل في الميه ن مارسبي والداه الهذاب وفودوا علقوادونه الباب فما تدهو يقول قدل والمعلوص لبدر إلى فد كفيت وأشارال المدفاسة والمتدفي المدوار وإيما الكاجرانة وجراحه فاسابه سعوم والدو أراد مساليد وسي بالفند المالية سية المي بهجالة شيون بدون عي الدور وي في يجمرن خاريث كاستان بندامه فقاله علامه الدي ألمع إلى شياغ بل شارة والمراجع المراجع ا وفأيقال كميقلاناه جبر بالوهوقاعدا المستجرة ومومغلام لوف رواية خدار ينطح رأسهاداك جرة وي والله رضي ما بداد. سأن ب رخود وامة وديد تسعير على المعانية والمنت وقا باراد رجوه المادي ين الأيم معنوشف قال الاستعادة به بالمجموعة المناه معمود المقاعد المناه من المرابي بالمايان والبايد وبهاء والمرشارة يما المناولات المعاون المساوية الماية ا تشارشه اللقالم بالعنوا أعاق بالمابان المنابية المنابية المابية المابانية منتذال المصادرة المالي منسف من الأران المناف أمال بب الدائر تعاليد وسارالا مدارا مجتمدتي إيب مالغفرجه وساراتك يكرب والماليه برماي شالغا وشرع منشعف فاستفره ومذمه المرير في وهو يجرازار وفتماشت شايدان الداران الدادية عدال بران والمارية عدو بيرا والمبارة والمنافذ أيت بالمنافذ المالياء المالية والميس برجل ويتوان ويدورون بجد باروقار سول الشعلم الما يسبه فر به الاليدين المنوفقال بدر الاعدكي عبد الله ودواقي مد يل عليدالملام العدسول المتصلى المتعليد ما إوالسيار ون بعلو فون البيت ومدفال إلى الجوزى الحرك بن فسر بن عبطاء قال الحدوي ما المدويس الدوقيون بدول الدائد وج كاللا كالعالمين المنافيات المنافعة المنافعة المنافعة كذالا كالمالا كذاله كو أسبي بمياللاي بنازمة وكالرسولالة تعلى المتعليد وبالماء يناما الماء إدارا الماء إدارا الماء والميك كالكوهم الدلد بى المنوذ المودى وكان والمها والدام بي والاسودين الملب بن اعرب فكينكك الشنونين وكالواخسشني ميزدوساء كفادفريش كالوايستي وثناباني حلمالة تليدوسها الا عامان دخلفاله عطيالا الما مالادع دامد أستخكاء بالخار الدوسة إلى يدولن بالالتباشالهم فلا يحود مند الحافرة المالالا كفيلا السيار فورية والتعدو بالنبيه ( Mallicatilka Linie of illate tellinian allumicakinis Ika lavit

د فه نود و جها بالترك حن بات و خها بالترك حن بات و خها باترين في استمط تبعاد بات المن بجداد بات والنا أخو مو ب بالمورى) عاتبة أم هم بو بالقيانة (ولتد أم هم بو بالقيانة (ولتد بالما بالمائية بالمائية بالمائية ولان أباية بوليا بالمائية ولان ولوبالمائية المائية والذي ولوبالباء المائية والذي المائية والمائية المائية المائم وكذة السبود نه) بالمدانتيال بالماا الفيحا باسساويجي والتمال الألااع وعيقيلمه الوحية وناهرآن لان كاد - Sch 23,c (165) رميمندل (تلايكا مار النها (بسك شابي سينان تايانيا والمحتسانا نثير ن والحلمة المسالمة المالية ه محمد کا آو مصل و په لاء وو كالمان مع طا؛ سنواجون ان يديده مايستر (ن يرسيله مالى بالمحسبة بالمحسبة مسطرالقرب وقرعه (فلا PUREINAGIO SO (15/4/B) 1200 واليقه ملتها ليمالح وأعربه الماء وعربه المالك ماياء كمحله الساعة وكردل كادايد عادان مادعادا (السمائة العالمي) مالتوغان وعشرون إنه مجيعي فالمحال مكيني نكالاللاد موتو به ادا بر به تمه د کارد دراله علیات فالمعالرا متشافا بحسسماله موثهااتا (بينياا طبناريه (خيانيايه (العدر مك) ودم على

موترا لحالات وقال عطامالسو فوقال فتاد تالاجتمو فيساوال وبهعو بسبديال فالباء بعلى مهيئها. وتعالمه (يعالمالاتكالموج) بعني الوجه (منائم) وانماسهم الامروحالا فيعكواا الر و له عماليد كون) يتي بذالة وللم الاومال الميدة عماليس الماركون ﴿ فِلْ الماراس الماران الماران الماران الماران المناران الماران المار ساديدة عالدون والمايدانة والهواالة ن بداك مخاان اطاء سادالة البالما المالي على مداله على والمالي والمالي والمالية والمالية والمراد الامه على والمالية " - فيمسسال على بعد مولا عنوال المحالية بالمعام يلد تعالى حربنا المعين في تعالى المعارية الاسركادفع السافا ليافسطى دادرابة بفشأن عس الساء فسينها كففله فاماوالا (ق) عناس قالقاد موالة ما المناه وسالما المائة كالماء كالماء الماء الماء الماء وسإنششآ باوالساعة كالبين وبشير المسعيدين همأ فرماد فاالمسعيدين من مليسه إلى فر استجاره فالمالا الاستجال طاب عي الشئ فب اروق مولم والمده لاينظل البي مسلى " " بعادران كراشا وزبراس ملياشه يدسر ودفح السروء وظنوا آجا تسانت شينة ها على عيد العدادولة تعلى العدب الماس حسابهم علمنة والمداست تدالا إمقلوا عدم وي اله وشابايا الالافاران المساق ما كماما وساله والمراه لما الماليا الالفارا ر المرابانه والمصاومة على الكالا المالية المالية والمال المناطان والمسطوان مدما في ومعي الأباني مهاني والماني ( ولانستجاره ) بعي ذوعا والياد به عجمة التيادة والبرية ." فولمسيحا بونعالي (آتي آمه الله) بي جاءودا وقرب آمه للة تقول العرساناك الأمه وعوشتوته إلجو المرسانة كالعالم ا

ار شاسدار الاعلام المارية من المارية المعلى المناسدان إلى المارية المعلى أن المارية المعلى المناسية أو تناسية المناسية المناسية

- وعينها الماس عداد المنسية العاروة المناديد الإيلام عليه المارية المناهد المارية المناهدة المناهدة المناهدة " المنافعيان إواد ومواله على وسرسوه بالماسين بنسال متهاد تسريجه االانيسة وفرست وبهادا كسبتهم ابناء ل بل تعشيبه ر (دينز تسريون) فيسلونه بالمعامل المالعيد المناسية الميالية الميالية الميالية المالية المعارات المالية الميالية "إليط وميك البريال بعد وكسني المعتدب وكالجارى جرى النفك (ولسكم فيعاب ليرسين ترجون) تووزم اميرا العدم اسها و إلى - (عان ) - الناب المونية المنابع المام المعلام المان المنابع المان المنابع المن على غير الما المعالمة الما المعالمة رجب العرب المتجدة واست ماد كون الدم في التالي في التاليم في المنابعة المناب قهم الطرف وعو بؤؤن رفاء العسفالو لعوب به أانجالة مستار طواء المهاني سمالية عماسالا وسالاري لأشهار المساورات المدار محمد المستسال سبوع شهدا المنه المداري المواجد الجامعة ويتاريع وظهر محمد لا متعالم المساورات المستروع الم ودرها (دسبانا كاون) لهامة رجمي (ونالنه) بر را را کردیه ) آن ن الاهم ( جال) آن زین ( حین زیجون و بن تسرسون ) الادا متدوالا بل مهمون أدوارا فالشمر ماعبساماني في لا كاراد بما المواد كالتعقيد فيم المدايد المار التنفيد لا في الا المارية بالمعدن البازيدة لعداد والا كاسنطاءالالماران المتغدراد فسلقدلة كالتعفد البادالالمارادالالماراد كالاطاران (دبيا دنساء) دهواسم فسيالاوالبعزف مدسد بالاغلبوا كاجرى جرى المنالا بالمراسية الالكم بإجنس الانسان الأكلس عدمالاسام والنحاية فدواللى في مدايثهم وأمالا كليس عبوط كلسطع والبطوالان لمتلال وأنجح لمتلد رُدُا مِنهِانَ كاوِن يفيسلاطمرلان تفسيم الطرف مؤدن بالاستماص وقديؤ كل من عبرها قات الأور والالكال فالسكا رالمرزاركو بالحاربان بسارك بالكاب الانعام (ومنها عون) ببيدر لحولها فاناك الله وأنادتا إد الماس وها كيمة وتحو المتحلمة من الاصواك والاو مارولا شاما كاحاله والنام (وعافع) العدالسل الارور غيدالان سيخلاد تعاليان كالمنام الفرور بالتعاليا الكافيولاف وهو بايستمام بسن معكده أوالانده ليمنة Hillar Zach elliar بترادوالتدير اكبافيه والبراب والبراب الدارا كاستداقع حدالانمامينها خدود بادمنها عير فيعسق معخد للراحثان لمؤكرا فايتدمله وفاحياد باباراء وفهاج فرفة الاستد وأوقد فارة مندما يالياني ما كندماية علىالامل ميروبال المداد الدارات المنابذ المنابذ المنابذ المراب الماء مدد وعلا الداران الم وينها ولهايمه (١٦) المكبران الملتان بان والانودولاهام فذار تعالى والاهام خلة بالزعي الأمار والبقر والقسم فالبالواسيسة. مجال كالام عند أوله والانتام علقهام إجتداً فتعالى (لسيخ فيهادف،) قال و بجدودا بعنان المقادرالاسام فالماي دالبأتماء وساؤر طبقاله المحاصم مردات الاسان المالا كالماليان الله يتين بداية الاسان الاسان الاسان الاسان الاسان الاسان الاسان الاسان م بحريء-او پالواهناا منامة المستقالة المنامة والمناطقية وأوقاء المنافزة المنا ماذبده مندمن خان ان الأخطارة أي الماقيع من المسوسة فيالديار وبما أتعاسة وسابعلي السوم أولد فيها من القيارة الكناء إلا المان من المقافل وهمار حسال محيداً معمودة وفيا محتب فيدج كافعه منافع والنى تصماان الفارة الإنسان الوقاسة والمنادى الله الماران الماريك المساورة المارين المارين المعلمان المعلمان المعلمان الماريكي الماريكية المعلمان المعلم المعلمان المعلم الم لنفسوناعات إوباريارة والدمااروه نام الاهاء عاام رفاه بالمستحدث عيد تفسيره (عاق الانسان من اطعة فاذاهر فصيم سين) يعني أعدام بالباطل بين التصورة ولت م دلا و أو فاذا عور ב וובנורושות היות ימום בניים אבנים ובלור בוור בנו בנו לבנ הו שנה לכי משרא שנוניטל עשו الإلاك تعالى وتورجه باله (عمل من اشاس عدد) اور على و اصلاب من عباد ماد الدالله ويوايز الديدال (أن أمدوا) ومن مان أعدال (املا الاا المادي أي خورد قول منه المروز مكأفح خليمه بمعيان غبته فسدن دراءاته رغيانا ي ترسيزوري وشائ الأنسان وما يكون شدوم ؤوله (عالى الأسان والماعة (١٢٢) - الاامو شعيم البيري) أي المذاهو جي يا يُرا عيدُ الأرافرول) ك. مسرة لا عند اللا الكن بُوج أي منها الدور و يما مُدور (اغلاله منون) أغدو اللا مو رويق بريك رت بيد الناعات ولنها اعدوالله اعدوالله الأطاعة ومنافرين والميابعة وبهم ولعد منهم في ولا الالاهور و منهو الإعداعات غير سافرة السبولت والارخد وه وقوله (خال السبولت والارخد) و ما في أدار عما بيدركون و عند في

بالاسلون سأ مسائل علايت وغولول (ويخافر الانسلون) ومن عنه ومين يعران يتراوي يعقين بير وي وي ويوايلا على الكرها لخلق (ديناني الاسلون) المازيك المارين اغاددا إجناا راد تني السنتيا كمعوم الحيارة تحريم لحوم البشالوا لجبوقا شارا بمايين الصين والتداعل ﴿ وَقُولِي بالمتاراك كالاعلايا والبدل والمدخلافال كبوالا ينتدك الاكلسكونامنا والامريع والإباءة والتبري ألي ببتسعنا لغائدتا وخالين إرا وغنية وكالمعن لا بالااقيدنسان المية المائية والمعتدا فالدستا اليعسا ولايذوا وكباأن بذكو يانال ميلالالحر با بالدادمة العر فعالة عباده معدوسيا واعلى كالمادرة وعكشة والمايد الاسارق الأنتال كرايان منداعر باحد الاتداءل اعيد وقال الغرى ايس الدائد والإ تعمنااناليا تسقيدتوكا ديمغا للأكا تسفنده هاتان المنعلان إلى كلامهما مطام التعدد قالوط فالمتصن حل الاشل على المياران اللاكارة وح غادله منايعالة فتستخليمن الداري بالايت الماعل من المناهدة المناهد له ۱۱ کریزان شا۱۲ و ألكم براب في الميدان والهنولي معلى النبال بعد المنادية المام المامي الهنة تسعة المامية بعركما المتله مالد مرا الحاراذهل عسد والمالبخوى وسروق وابقاله واوقال زيمناوم خيوا تيل والبه ابوالجوق مايتارا لا أتسيراه وأذنى اعيل وفلالية فالأكارون شيرطوم إعيل وجراؤحش ويجهالني حليانتعليو الج أسسح أبوحية فيحمالاه رام وي مديد ود بل مديد شارك منداماي ن اي باد ن و (ق) است در با امري المديدة والا الا ندى دىنال بىرگراك المعايدورم فرسا فا كارو ووادقا المرج والاعلى عهدو الماس على وما وعن " all Killy is citicate " الماسيديه لا يعزما الهام ال يسال بريانية ولمان بدي البيال إمارته الماريد الدكبوها وزينة) عطم المسنوف عامدسولابا ببدوالدعب الاعابالدان وفي النامل مدوا والمناه (راغيدل رابغل واخبر الكرها فعلمالها علقا كرب لالد كارذهب عامن والعالدا اعذون اعلى لراملا مله عيسبت ياري أمنه معنى ناي لا كابد عالانسيد كا يوله كالحضراف ما مدستا ناع يا رامايانها منعراطركس وأينطا المده نالااليا والداري المعلولا أناه بالده أديمة للمدواه تواح كبالدابع ديم (درسرم) سين الركورواليداعب الحسيج وبالالدار وسينترهم الشوارة والإهنابان منتشالا كل اعطهن Bullsiel (6 الانتهامان للمان والمان على الماليل والماليل والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وسه واسترسيا لادض بسس لاراسه المن الدمل كلابل والرحط والساء (رزينة) يضي وبداماز ينتسم المافح التي فيها الشلان ليبن والانس الركبوط) عنمالا بفعظ معدما وبالباطان وخالة عماما يليوا بالدرك والمراكبير الرائد المراكبة مني المناجرات ر بكرارة رجم) واستاخ المعامة في الما المام المناه (والجيارة پهالايشتن الا مس دقيل (المونية بالمان والمنا المنالية الميادال في المناه المناه والمالية والمناه والمناه المناك المناك ميدال ايعلى كالموا بالمبد (إنكونوا النيه) بعني إلى ذلك الباد الدى تفصدونه (الابتق الاعمى) بعني المنتقوا المعادرة الدام والمين وحله على المعروا وللانه خطاب عابات خول الكافة فيما ولمس تتحصيه بيعفر """ ناكسانتى عرج الين والاالدارواعا قالدن عباسه عداالقولان مطابلاه ولمدة وأكف فالمهاراتال المائمان والجراء الارات أكذ سالما للسرع الموسينة بي في الموادية المسال (قصل أنشال ألا تعال أجم الأ وعوساع الساد واعتاج اليساق الاسالش (الحابل ) يوغي بله كمال أي جوي بي بسير. ושושל היילישלים رامخ ردالاء دالمان مام المبريان النه بسبنة بالغرى الاستدارا وي المبين البان الباران البراد المداد بالنبللشة سنطبعثو الدى بدائ وبالخالا فالبال وبدائه البالعال المالي ال ولارفعناة عياالال تهدي المالي المالية الماستدور بي الماليون عن المنافظ المالية المالية المالية والمسواعه وقايسا عزز الهجالات بالاقبيال بالاقبيان بالمعابي بالاتيال يساويه التراكم المالين الماليان المستايل المالي را قعيا) منقيقه يا لذك ميلدر شأوالامهاية ولاتفاع بهلامس أغراض اعبابالواس بالعوس مطمه لانالوكانوا سرسواللهم بايف يؤه ل منتها راسياء فنسنا

ولاسلاما أريد (١١١) (البذاب البيالالية المناهد المناهد

نياعة وعلى هذر موسكمة والإيمان الدلافات من (وسنور البيادة البودة الشهودة البيود مسيئول بالدرول سابغ لابتداء ل هل و بسياد السيوم اسيغول والبيود و مسيغول فينع سينعو والبسور والنسوط البيوم سيئول تستاع تعلى الإبتداء وإظهر به

ليعو المناهدة عدوات المناهدة الإرام ( إمراع) المناهدة ال والتجفيل لامهيعتدون ان صدة المجوع الفالغالتصر فخالعام السفاع فبالشعال انعاء مَفْ كِلِمَا الْمُلْتِ عِنْ مُوالِكُ وَ لِمُنْ مُنْ الْمُونِ فِي (تَا يَحْدُ ) وَالْمُالِمُ الْمُواكِ اياذ كيزدلال قدرة دوحداب (وسخراكم البرا والهاروالندس والقمروالنجوي) نقدم وي الدي ف كون ألواع المار (لابد) بعني علامة والا على فد شاود حدايت (لدوية مكرون) (طالى فالمالية في مايد عديمة بي بجري و المرايد كي تُهِ تَمِينَا مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنَالِقِ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم لان بعلوا بعن الاسان دي بدكر الديون الاجوالدمن والدكار ناشبط لان لمووب الدويرة المناوية بالمنطق والرج وموالب الدي يتنان بالمنطق والمدورة المرويان ه المار الري والريدون المندل والاعتاب ومن هما الحراث كما و والمروان عمياد واجالا ن (٩) كم الباسنالاون به وي على المالية والكلين ) ماليث بدوانا موسال ركي الشبعر (فيه) بعي لما الشبعر (نسبون) إن ترعون مواشيهم بقال است السائد الخاطية الرعي دانكا كالمانين ببسئال المايد الداران المامان وتاالملاث والأواية عوالسبور \* أرادأهم بستون اعباراالبناذا بعدب الارض وقاراب فتبية في مدولاً فيون فساد فالسادكا بقول والمرااسعان كالميب على وبعالاض فهوشبير وانشد طعمها اللعم عين على الشاه وعاد في وهو عنفان أحد عماد في الأوحة في الشاهو ينبث في إلى ومنها ملايق الإذراله الدران وغارا والماعات العالية المعالية المعالية وعطروهو ر (كمين) الماديان الماطالة (شراب) المناوني ويدر وسنه ) ويورمن والمالة (شبور) السبري والمبادة الماري والماري والمارية والمناهدة والماري والماري والماري الماري الماري الماري الماري الماري المارية عدرا علوات معهدون المعارف المالا تابا بالمعدود يديا الوادة المعدودين أعطم المعدودين راد سند المان والدي المراك ( المراك الرامل ) لل كراف سيمان والمراك الدراك المراك المرك المراك المراك هيردانه إدرارشاءهدا كأجدان معناه وارشاءهدايت كالمدافأ حدين وذاك غيدانه ندال ماشادهدايتهم ماديكا أدافتا المدايد المائد وكارا والموسال الدي الدرااة بالماد الدرامان تاان الدرار فلاعالمن الجبال وكالكامة بالمواسان وملحقا المواسية والمتمان والماري لوراي المراسل بالمال ٤٠٠٤ ( ونها عار) . يعني بالأين بالمناوع الله بهان المراق الحق بالأيات والبراعير. (ونها عار) يعني والاعلاج المسالعة والماليات ويعتنب بمنتب أوالأباء المالين الماليان الماران الماران إن والدو في اللوا كرفي فواسبعا معتدالي (وعلى الله فعد السيل) لمصداستدار العريق الد بالمادولاكن سعت ولاسلامل البالبدوال تلادون والدعال بالاللون يني السوى ف يني الإبريار وفاليسه برويتك ملااسه وزين عاأعدالة لاعل الجبت ولاعل النارق الدويا لعك عاميله مدويا بالمتدار ليدي على عدن أن من المسيال بعداله المادان الماداد كوط مريون على سيل التنصيل في وبده الايتناء الاندان الدال المعلى سيل الاجدللان علوقات

رُّ اِمْ لِمَا اَلَّهُ لَمَا اللَّهِ الْبِلَسِ وَلِمَالِ (وسَابِل ) والتحدسد ( يعنى الثاقل ﴿ ( و ( و )

ناداسية (ناي بمسنة وعظا m 2: (1000111244 لالا نه رمنه رمني کا بالترفياتية والماراتين しゅしこ とじろりとひょう યું, કિંદુરું, પૈક્ષે, થ والمجول والاعتاب ومور رمج بدارع والدون شدي رين الارض (ينب 85K 2 KM 25 18 87 رجي فويسال ووه والهماء الإمارال فأداس يحوة شدى المانيسة (11 سمال بي (بي مسيدي) ريما يا اداري وهمال بجعث الحد ( رعمة وهو مايتميز (ومنه بالمثارث أمارا أرامت المراب المناول وليسال الدياليه ا واعادهما الحمامات وتينا معلاأ أراسه على أوريسجة المحاسمان) أواد ممافت كالى درازله رايسا فيعوظ يحتج ومنهاجا قراعه موز والمانع وبقسلا وذالاع رقير الما زيينا الماريق ولنعور لوبالا فارتداراك ولندراليق كالشفة طالة رامنين کا ورځ ۱۵۰۰ کا ببجانا فالبوب أذلاجب يهياي نوسروا لايلد ن ما بعَة هم في الدرية الما الله بما ا رغي المالية الماليدي مئد باشماع دلالا معيان لاسأا وسهاا لمسعثو ملالينس والمسائ

ظهرها كاستيمين وقيد إلى المراس من سيروسين و ومنده مندوسين و مندي المروالد المرور المر

داسمة أقماة رحماه نلا كالثالثانية شاسية سنى كا تناز بالناسة بلا أناسانة فحا بحبامة كاستاراب كمينتن الجزرية عا نداح ببلإلحاب (آن يدبكر) (راني ليالارمردوس) مهجسيك الماسيك التبوار: (دلاع تشكرون) المتقاادات المنتاع المستنا وأزفارات راستاها (باسخا ق البحر (دلتشوامن دن الماء عبد دمها (مبه) ير يارشن المامتها والحر وواخر) جواري عمري دایام (دری النام وسعنك الالحرفهسالية ن ماه رو بالاران المان المان اسعهم ممياله سية والمربيان (ناسونها) المراه نائلامه (تاست بلانكار (دنستمربوا الميتدنالا طلسالمان له وهايمنا ونسبريمنا مدكاها لأفرن في المال والت YJ 2 41K0-01KJO مادادا مل فيجعي لداء عاسما قفيد إلى لعو به المحالية عيا وي

م بيندون) وقال عمين كسيوال يجي آراد الدلامات الحبال والنبوم في لجيال علامات البارو . وبعل فيها علامات بمن المناه وكالمراح المراحبة المراعبة بالمناب المناه ال ולילינים אטוליאט (מוקידיני) יישימולי ובעולעל בעולציוני (בצוי). تكون من الجيال (وسيلا) يني وبسل فياطر فاعتلة سلكونها في استاركوالدون بوالجهار " والهارا معلوف على والق ولماذ كراته الجبارة كربعد مالايه رلان معلم عيون الانهار وأصول اللا كما المناعدة الماران الماران المعاديد المناه الماران المارات الما غورونتحرك فالمالالكالا فمغمية أحاء اوالدا فهمعيذه فالالالكالالكالا وتضطرب بكرواليدهوا خطراب النئ العطيم كالرض وقال وعب للشاني التسبعان وتعثل الارض ال عليكم الأرافع عمالة فباسخد لكم (طاق فوالارفد دلي ) يني بيلا تلالا (النايد يكم) بفي اللاعا مواقراع بالمراسك (دليت ومن فخه) يعني الاراع بالمتبدل فذالبحر (دامكم أشهرون) امني ألعابله يسمع هامون قال أوعيدة الأي مواغ والخرص تعبوب العاشد تهدو الدائر المراتر - إِنَّالِهِ أَنِّهِ مِنْ مُناكِ إِلَيْ مُعَدِّمِهِ فِي أَنْ مُعَالِّي فِي مِنَالِ مُعَدِّمُ مِنَا لَ ومبرة وذا المائل وي من الماهماة إلى الارى المرع والمدور الماراك \* المُن الكان المن وين (مع إلى أن النوا (طالمان) من المناطبة على المناطبة على المناطبة المناطبة الم والرجان والراد البدام إنس تسام لان زينالسا والحل واعاهولا يسال البيال وسكان والمان الثانية فول تعلى (وستنعربواسته سين تبسونها) يعسف الولورال بيان فال المدين ويتماية ا ١١٠٠ ، منال ومدخا وإبراد اعدان الاالم إدا وبدار حيا المدين الماري والماريد مايدى بالمرى لاملاخ عدر البحرالاج اعادا خدوان العرى المعامة باغا المنو بعيارة فيتاعب ويبع بوللا ملا والاعالمان الطائعط عنشاء بدفياج راد العدامة ما ما مدا البعرك كالمدن لمالم يالبداية كالاكلاكالا عارينا والمؤدية وأم البدن وفاء إلا الم أر بالموص ويمارالميدسنان كرهذه اللابقالاف امون الواع الانتفاع بعقالانبادرهوالدي وستمن المعليه ودمني فيضر الماليد وبالبوء بالباري بالمالي ومن الانتاع بوالماليكي يعير إيعنسة وعليد واعتدانا اطاغت بالمتابي عاجه واعطاه تؤدامنا في نعتب بالجاف م وغلوالاسان من طعمو خلق ساؤاليوان والنباث وسخوالسد والقعر والتجويرة غيوالهارأ (البعر) الذكران والتسيعان والماله الاثاراله المافاعيان ودمه ووصدا إقد والدواروالا (ان يا ذاك كرمانيوية كرون) بدي فيمنيدون شاك في فيران سيماندونه له (دهوالدي مغر) ا سي لاينيه سنهار شاس كالبعوديه دايل فاطيعلى كالقدو المدولة الم على على الإزارات ولاعديار والإر (عنقالوان) يدى لاعتقاطية والكفية واعتلال أولالاللالالال עונותיו (בלונוניקנו וניים) יני פולנו וקנו ונייני בינצים איני ווינינון كابا المعاري الماري الماري المارا العالما العالما الماران والماري والماري والماري الماري والماري الماري الم لا تائيه (ناماته بعقاراً على عاد بعامة بها منه بعث مابدوالات المنساولي (LII)

ان لوائه گزارتید ریستان می اگذیرد کراند بازاین از ایر الانداراند آشام رو الانداران انداراند و این شابلات آشار (ریان الرکان الارف) مسؤور تال ایر ازال آن ماشاق فیامن حوال زشیر و ندر تیدهای آشار ایران از در ارازان به این به کردن ) نیمان (دور (۱۳۱۱) این سین آندر ایرانی این میان ایران به ناطر با کاراند که بازد است از دور

منه الماد الما و المنافظة و المنافظة ال والبين شعون من دون الله إيني الاصلام التي الدعوم المصردون المد لا تعلون رغيرها لما الإغالسندن كي مقدالأ بما إن الماليان المسيدي الديادة عين أن يكون علايكل على معلاينها وسندالا سنام إيست كالميادة بسيدي الديادة مي المناهدة والديارة على المناهدة الاحتيا المهر داولا ينها لاغلى عليه عافية وان دقت رغيب وقبل ان الله سيده موليا بالذكالا والاحتام يلاياني صلى الدعاية و- إدما يعانون العي وما طهر ولامن إلدائه عضدهم الدعز وبدل الدعا رعل ي (دلك بدرامات دن دماتمانون) بني ان الكفارم كفرهم علا السرون شياء دهوما علوا برسمة المباعدة المعلقة المجاهدة والمسترانية والمرابعة والمرابعة والمناه التعديد والا العلميد على المعلمة المناري والمعلمة على المعلم المعل شائدة اعد شن الدائلة في فلا والتاريخ العبد المارية المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة والمرابعة لع سعد المياد عدون بالمناوع المنام المناوع العرف المناوع المنا يزور فوالرجلين الحاشيرذاك كمانع معليه في نسب وفيها أم معليه عمل تأتي له موزجيع ما يحذاج اليه وشادوع وليشكا فروفو وحناا رهسا كالمياسال أهمال ويتحدها يادماه العداع وسطرافيا فعايا فعايها والنابية والمناع في والمناس ( والناصد والمنطانة لا تحصوها ) بعني النابر الله على المبد فيها شاق وي والتحاريب تدورا البادة لا منالى منه الاشباء العارة كالويستان ببادة جدادات لاغلام المايلة الماروي بندوي يندو ين على المدال المسيسة في السمية والعبادة و وأب رايدة بالماقل أن مداد ركدتا فيداما وليثكا والديمن احتدا كالدار المتسكامة والماريد بالملايان يجي فهد الاستام غيث جعل غبوا تناك شدارا تنائي ك فيت فالدعل سيدا الاستنبام أفي بخال كن ولوتنج اوا الدندع معقال تالغ كان كاخرن فمن كان المالك المعاقد ووارا المعالية ن يناخ كالمال ين ون من من من اعامله المراع العلم العدي المدين من ون وري المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدين تخوات لاتقال فكيف بعير عنها بالمفعاد وهي الن يعقل والجواب عنمان السكفار للسموا هذه الاصنام أخة ي كذابة الدام وعدار واعتبر بالدكرين فدالا بعدولان الاولوك كمن لا بخال الراد بالاصاروعي ج تناكي هول بالمال برسال يقي النو بالتعريف و المالية بالمالية بالمالية المالية المالية والمالية والمالية كالمجاهد يستحق المبادة وهواتك غالة عذوالاشياء كالماطنة المني ختم عذوالأباد تدوله (أفلا لهداب ماخشتين المالا أخار بالمالين وعلى مالا المالي المقار المالين والمالين والمالين المالين المنالية مداريعالى يدي هدولاشياء الوسودة الرئية الميان وهواية تدال الدان هل كرلايا الدريون المارا الالكارعل من ولا عباد مواشنال بمبادة هذمالا منام اليلات رولا منع ولا تندر على المردل الوار التناسة كالمادالة على كالنسرة المنامل ووسما اليدولة المادية على موالية ويط تهاجيها فتارطاء ابداكا مارعان كالمالية كالمان التسارك التبابيان كالمكاري بالمعالية بالمراك المعاوية في فرئيس المناونول (أون بخال كمان الإنجال الماذ كراشعد وبول من مجالب قدرة كلاثة أعيه التكون لينتالهم الامال المراق للبيو المتياعا بعامة والمنبوط تالفد تكار الجزاية بكث مش والحرف بالمواجات والمهامية على الدالل بالداللة بالمؤاذ الذاخاك الما

٥٠ الإروقال يعامداراد السكر المجوم فتهاما يكون علامات ونهاما بعديدي وقالله عداراد

محقمها يحشد مامارة م يومن ن هورُ عالم ومن ( العبد) elien (littlinge بمحمنيا لمداياته نا وعداجينتمه ناعدا دون وسيا لدام كسا واعا زيد لوقط وليقاا المناع فنلا أرسلتها منباكي عدد عاولانهانه (لمهدد الشائمين ايمان ن کی حیلتم شالیده (وان شکرون) شديون יוני וגיאה (וטג وهو سبت عدل المنزلان نافيها بالم بالجونيا ملى قيون للا كالهياه بالمسالة الابة لبيشات فالملا للسين والمبادة له وفد جماوا المة حمداه مثيممتارة عادارات حتولي سدايله وبالماس وجاء مثار لهيدة المدارية ن الاوان عدد والاوان لداكما ويورا ولوا ويعالل مون بحق مي التعناء المام واعارضواني لاغاق ومده إهكار وسلياسه إماا مائيه تأنيج كان للسا والترن والاستان كا 4. Rea 3. 21 ch 12-4 لمياسدي خدا لهيه-ستدادا وبملجل بمايمه الاحتاروس ويؤر يحك 4. ( 24 × 45) 12 ار تاریخ الد مستوره الاستور با الدوس تاک کاران به انتاام انداد الدوم ل اسار جدام ا (۱۲۸ بازی ایران سور می ایران بازی ایران از در میران بازی ایران بازی ایران بازی ایران بازی ایران بازی ایران بازی

اللازي فراب المهار المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعار معارضة المعارضة المع والمعارضة المعارضة ا

اسامدالادابن اعارمادين الأق اسهمادتنا راسه متاليب راجولية الكو ويلم أذاب عم دفود إلى ميادتها راسمايايي ن د زی هٔ و کار بالد را شارد المستقانة بكا فاستشا ماية بم ماسية متهديك المنبع واساطيه حدوميتا ما الحشواداء الماستيا لوله انزلد ومجاديم بوجع على شموب بازل اكاكائي 29 (mm/1890) 251 ונטישר (שבוויצויניץ (واداديال عم) عولاء ن مشارند اسعانان ديد (اعلا عسالسلابرين) وعازيتها وتنوار عادروه والمستول (نايسوم מוניוניותים אין היכני رين الاقرار به (دجور) المند (داع بركسه رهم) مناشه والأملامون بان (فالمبن لا روسون بالاحرة مصايم علىميون في المينا ن والمستلامية المال المعالة (14-3,44-4) 204 سعيال مبالا براستال مسيق اللنابيولط المله المفلق كابتستاعه لمن يعلي خيالتة ومهدا شاعان يدهوا لا المنكآناك نيترمنالجهة

كلماحيه موالاتباع أيربع جبابا بتسابة الماتينية المايية والإاراق تبالم بجائبه بالمايرة والمايان بالمارية و الكشاك وليسم لقماك الداعثال الماعات والدحة واقدما جالع والعام العام الماعن المنسقال الد ودرا المراوية والمنافعة والمناونين إلى المايل المايل المايل المناونية والماركية والماركية عيا ومن وعالما خلاق كالبعيد بالإمامال المامن تبه لايقبه والمامن إلا المامن عيد ومن وعالما علوه بالمامن الامامن المامن به اللاعلى اللاعليوني قالس دعا لاهدى كانامين الايوشل ايدون تيملا ينتش فالكائن بالكافياء بالمؤفؤ ألدوف بالميف ببيالا لحلباكا للشهاد والامايان أمان المايان والمايدة السكيد المائدة ، في قول سبحيان وتعالى (و ون الألوال بين بينول به يورو بينيال الم والمراباة في الميسمية في لو المارة وفا المارون المارية والمارة والمارة والمارة والمارة القياسة بايساقيون بتحدادوارهم فالبالاماع والدين المازي ومقايد اعلي المبين والقياء يتبد كالدلان الإلاالي اسابط المارا المالية الماران الم بكاراع وسفال يان فضيه المادين الملحين اطالن وستادنا فالالان الماديون واباعيام، (ليحملا أرفارهم كالمايع بالأراق المرق العامل المالية بالمالية بالم علىهادعو في الذاسكم المسايع المستين يعين بعد وعلى المناول الجالال المناولا والمناولا المناولا المناولات المناول وازور يت المؤول عدوب ( واذافيل عم) يسي عمولا « الدين لا يؤين ون الاسواد عم كفار بكة البرين وتواوع والناس يعار والمتاري وبالتاران النادي الماري والمعاري والما ووجاوي والمراعد والمراجع والمجاورة والمارال والمراد والمراد المارية كالمارا الماريسي ستفامن فيسيدو يبادئه بالملاوط أعلى ورامدا ياستي الباطل والباطل وياما المعارون ويستعارف المغار وضاحسنا فالان المتجيل يجسابا للالكبر بطراحل وعطالالم تولو بطرابي مؤلوجها يأ وسإ قالايدعل اجتنس كان ليستتال ذوين كرفتال علي إن العليجية لذي لئ ل التانيان المناعل المناعل المناعلة المناعلة المناعلة المناعلة المناعدة تستعدق العبادة (قالمدين لا في متون بالا خوة ذاكر بمهمت قري العيادة (قالم بالما العيارة سبعثه وتعالد (الحسيح لمواحد) اين الآي بسنست العادع المحليا المساء عداله (الحسيم للمواحد) المنابع المنا في الما يعد المنظمة والما المعدادة الما المناها المناها المناه ال يسي حله الاصلام (ايال بيدشول) يعنى من برشول وفيعد إسارتها الالإصلام تجنسل قبل الآباء أولن غيرا ميده والتستدق العبادة في عمله العبادة في العبادة لمنصف ومواولوله (وطاء المناري والمه البدائ كالمسيدة بالإلاان بالبادي البدوي البدات الالال باج إنك منالا كارتها العربة رويو إرب إيدة المية الميدالي المتيدة البورة فاحتدالآ فأنه لاعكتون شنأ فأمها يجلاقون كيثيرهم لسكان يعتذل يذتك النسى وطوائدة يش المقال والمتلاعل إلى المساعلان إلى على المسال المناه حلى المتعادرة وتما لاسام لاخال ميانقول سيمة الداهل لاخالون ميارهم خالد لاجد المرخ الديخ اللاع

ارون) أي مما أوار (يواسيه ويات والايان بيدون) في شعبه بنسب الايون كوم اللين ولاميا الإواران الدين أي ما الدين المال بهم بالإن الواريا الإين ويوسة ومعالم الدين الدين الايال المتوال الميول المين الإيل الدين أي يعد بالدين المدين (۱۲۸) المناص و الكوال بيد لا يدون المايون المدايد المين المايون المايون المايون المدين الدار المايون الله الإربارا علايات ساكانة (كاله يماركو العلى المالات المالي المالي المالية من المالية من المالات الاجتماعة و المالية المالية المالية المورونيات بياباته إرجو اللالت ((فالجنوي القديمة ( والدو)

الله الإراد (10 العاد) بعن العادا (20 العاد من ) ما يا هو العاد ، وتعضل جمالة بالمناد الكادا كان الحدود من المؤدنين في السنور ينترك ووت الجدم سواهم عادا من يوم التيامة على على على على المواقع من محمولة المناد المعد إلا بعادوالم عن الدين وفيل الديد (ادالوي) عن الموان (الوم) المن وطالودو نايعها سائنها المجدولة في ما يجار المناجعة والمعاميد والمعارد والمناب والموان الافعاطام الادراد كالقول المؤمين وعاصدونهمون دانهم لان المساقع عبارة عن فون الدواحدين ن بقول معدد بقول النامد يو التيامة ( والدر عالى الدين المعالمة و المناعد و المناعد بالمعارضة المناعد و المناعد نابدفي اشمار بان المناب يتعلى عموالدنيا والإخوالان المنوي عوالعداب الموان المجاليات بخدة على الماليات على المعرب والميارة الماليات بعد الماليات بخديهم) ويحد دااعم بهدار وارورون وروي مدولا بسرن بدالما روازي منطاع المال المداري والمارية بهزا باهوافي فندالالله ملى عدسند سنقسال حايا بالرواللمتحريا في وقاي تايا بالمنابط يميلي (كرعليم السنف س فوقهم) بعي سقط عابيم السنف طعلسكهم دقوله من فرفهم التاكيد في في من تناسبة والمناب بالمن بالمن الماليان المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع ا بالبالاد عود الاساطيان بالمواوار والماعل والماعل المارين التالية المارية المارية المارية علىالبيامالكواهل الحذيين عباد وأهلكه بالكتو الموجعد لعلا كهمئل علاك فوجنوا سيارونيقا الزاعب والمان عدنه أعوا للورالا فالمراوا والمار والمار والمار ووالمار ووالمار ووالما الموالية يالأزليا فلمن بأيامهمن قواعده وأسلسه هدا اذاحدارتك سيرا ويدعلى القول الاول وهوطاء والقط وان مهدأه راد أي مر- والين سنف في مدال أن إطاله على ما معمولية بي بخسف ردي (مداي المالي الله المارك بالبطايدالة بن عادون الحق العرواك إلور في دقول بمداله وعلى (الحالك مارم) ويجونة تعاد فوكالنا والمقاول والمقارية والبقى والمنابئ المحسانا والماع المنافية والمائية والمايا و يعينه وكلمولا ،عرب لكمول في الران إلى وقد بدل على عنما قول ولازد بن بدح وسله مالدوكا سااعيل والمرابات قدينة بهائ ماابات الاعتياما السنواها ودين مايس اليناليون والمالع بدواء لان علاما والمراه المراه المراه المراه المال المراه الدون كالمالية المراه طوس المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة و المنطقة المنطق يري في المريد والمالي ومارا المراء والمادر عاداله الماء والمارك والمراد والمرادر المريد المراد المريد إلا يستيل والمدود وبن كنان البلادكان كبيدك الاخرى فانهدا المعيم حل التعليود - ا كالمريج المرافية وعبدوعبا وتاء بدعم في قوله سعانه وتعالى (فدمكر المبرين من قبلهم) يعتي من قبل ردون (دور) يوندون على عدال بالمنال معروق متسار تورون كالمورون الماري الماري المرابع المرابع والمرايد المتاان والمجاوية والمرايد والمارا عدارا المحال المحال المرايد بالمرايد والمرايد المارات المارات المرايد المارات المارات المرايد المارات الما الناء أصف بما المحادث والمساولة والماء أستروه والتان والماي وعالم المجاهرة والمرادي في المحاولة والم بالميفظالى الابالا كاستبيش الديمعتان فيبتال كالمايا لاداردذالي فيمار پہیر انبه . الوائية بالدي بستمنه الانواع الدال فساء لان فالكواس معدد بداء اسع قول تعالى ولازد

لها لا زيدشكا المثلث ثافها فالمتأوي المجالان وا بناعة الشاد الشاع ديان إذا ن ومساحة عن المادال ن يا المنتح نجالًا) المسازا ، المسائلة والمالية يميا وينانئ فإلاضائال غسمحكابة ماد (بعالىمئة بالماية بير) ليالما يعاد المناسمة ودعم مشاب اعزى موى (الاربخة قرايطا المال لايمنسبون ولايتونعون منه (ناي منه شب ن-، بالمسا المقامعة تعاسقها الاستنصال (عمرعليهم ور الدالدالدالدارو حرماق بإسدي حسيات كا و المار المار المارع الاف ذراع وفيسال قسخنوله لل ل حراب ما والماسين كالمناح ويوادي والجهور على أن المرادبه المستعد عانوادهلكوا إسهيأته لنقسة شعثمت ن اديده ۱۲ ان من با رعمدوه بالاساطين فاق البذايسة ويوسنة ماهة ت ا عماادالانامولا ك متدارا مغبر شدا راستان أيكرنا شابعدايهم إسعنا لبخط بالباذ النسع

عدرا العدف المار كالتدارة كوار بال عدل المرايط عدوم المدح المدوم المداوم ) المرايط الموارا المداوم المرايط الم عل ( تجري بين تتما الأطراط فيا ماريدون كذاك يجزي القالتة بي الديم في اللاسكيون في طايدي في والوارد . دارالتقبين)درا لآخوة إا حسن فيسنس تدواله التاريق فعالم واجعن فهالعبيل والعامل ويتندؤ كالهواع يعتماني عسد ديد وي الماي الماي المادي الماية الماية المايد المايد المايد المايد المايد المايد المايد وسسن فواسالا خوق (ولسم) ليسااباني شاومه لأ كون جل الدين معادل ومن التبريق لمال (البري والع اللا كنامين ) بين ر عاينت لبنه يبسبنيه والرود القال ودادا الماري بالماري المالي المالي المالية المالية سير) أعطبة الآخونا والمالاء ين مع إوات عبود لك وهذ والمالال عد الافراطيف كالدول لم فيه المينان " " " كالمناد والعلاد ورواره المنهار (المادين المناول المناول المناول المناولا اسسهم (دارالاسرة دبعمل فرهمهن يسلة الم الذلار سلان علالا يحرب ون مل (جرى من عمل الايهار) بعنى بجرى الايهار في الميالة الدر قول (جات عدر) دوليا الكاران عدر الم ندمة الازين ارضار بالارتوار والماديد مرلالقا عدد لقاتاني لانأطرالتيي يتزورن شال الآخر توالتول الاولزار ومؤول يهووالقس بهلاوابق وبالايمه بأمار للميان الآسونامامدات طها البنت فيدع إعدل طها الدين (وليهوا اللغيان) يدي الجناء والدار المارين فشمسافيات ومتكابأعقا عداً مراعب عباد والدياو بدارعلى عنعشا الناو يا وولا تعلى ( فدارالأخو اغد ). المدائوا أيقاوا منا ويسوا فأبالي تسنوا وإباسا بمؤايا البناء فاساب فالمتاوي المتكوا وأواحي وبالماري بايثا ذلالواب نيمالم المنهولية الززال يمده الجراان وعالى مدارع فالحضاران ويركز الززار الالسميسا فوابواس وغيمهوهو يتمال العدايا يمعتدن متسدارا فندا تفاعلا الديم إي أنبذار فيسدايا المامنه دة رويال (ننسه) التع الما ما ما عامة المار والمراع والمراب على المعالم المراب المارية المارة المناب المارة المناب المارة كالمالا إياقيا خالدانا فتارا حواسط برالاران وليص عود الالزاران في لاجها إجتلاط كون منزلار با باران الدران بالسياس بالمائية وسياع يتعنب لواطبة والبلوار مله السؤال يناسك مشوق مستوره و المديع) أي آشواد علوا مدهدا إمسه (لامال) أأيدباع بالاباعة إسدوله مقارك ويتارك المائد المارال الارادانان والالانانا الريار عن السؤال الاوليود ب الدان دهو قوله المانيوالال إحداد الدى بن الجوايين جواب المسكر " أياسن الارابي نساولا دخواراددوا كانسادا أولد بجاتارا حبرابن أولخ بالال للديون رمي المتالق والإسار أالبارا وعيايقالا بالراسة والعتدام بمعافظانه راجع وهدان رغيب وذراعا والدارا داعتوا الجواب عدى أراميا يعابيه المعيدة المعتدال ماباه أدربانا المسيامة المتدايدان لرحمل ألنه برسقتاانكا المارية المارية والمارية من المارية المارية المارية المارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية والما المارية والمارية وال برساسارفي المسب انزار رهم فالمانيرا) دائما الكان بعضام أعدان بالمدين بعضال بالمتاريخ بالمانية بالمانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية ال المدينة المانية بالمانية بالمالية بالمالية بالمالية بالمانية المانية المان المركالقوا)المرك (مدا رند بره المراد (دير فيل المدين فيالا يخرجون الماداك الماليك في الماليون المرابع والمدنون والمرابعة والمرابعة والمرابعة دع يسريسافاليون بالدي والمكرية والمالية والمائدة والمائد ( فاد المالية والمالية ويدول المالية ومركدالة وثوب سايم! الجلسنال) دركاراعادوريداليون (المادنسميما كنماسلان) بديلاقدد كود دن الدارة دكاناه (المايدة والمارية والمالية والمالية والمالية المالية والمالية والمالية . يجز يج عايدهنا أبط والذين تدوهم اللاك إند عدا واحام اللاكت هم على المرضواعواء (طالية عدم) إلى کنم (ن-دن) ناد والدوعلى الكاول والمناهد الما المواسلة الموال الما الموام الموام واعدى في على الكاور واعدى في المرا الدران الاراران المايا الواعال إبات وهود هما البطار وعذبوا الواع المستناب فعدناك بقوله الماديون الااعر والمدادة فرد لبهم اداوالهم \* \$K5J % 444 6 16 44 (•71) ياكم أولو (ماركماسك ويا (ماركماسك المالية الما المريد والعراللان في أيلون موة ركواما بعدة (طاله العسم) على أنه (عالموال إلى المعارية مؤلونة .

بران باشد المتعالمية المتعامل المتعالمية ويجهل على المتعالمة المتعارفة المتعارفة المتعارفة المتعارفة المتعارفة ويدرا المتعارفة المتعارف

ت المنان والمان المافيل المناسر المن وبالمراب الماليان المنان المناسرة والمنان والمناسرة والماتن الاعلى حجوا استداعه والماسا المناولي فيان من كالاماليان المراكدة والمارا والمارا والمالية تدارا والماليان الدرة المالية ر آزندا کا این فاصلی میشود بازیال کوشیون دالا تکارهٔ مین (درخان ۱۲ میرود) آزند و درخان برخان (دخان از برگزیر کوادیت این میشود به درخان که درخان برخان برخان این این این این این این این ا إذاكن كالخااص بالطارين ينها كناب الملحى والكفروالاع بالالقدين اعيدة (فأسابهم موااسينميزيد (تالوالله) بيشكاي ندلكان رضارا وابان يدن الماماطان البا يعي أبين أواسهم (أوراق أم والله) المناال المناول الدنياد هوعا ابالاستنسال وقيل المادية يوم فروانداد (علينطرون) بعيامة لاماليراند كرابالد يجدوا برتاك الحد (الاأن تأريم اللاتحة) يعير ادائد بدو مساله د الدعم الماع المبداد عد من الرحة والعفد والمتواقاع إده إسكب الاعالاوالتوفيق الرخلاص فيهاد قبوطا يرجة الكذمال وفضله فيعسح أنه إبد شل إخانج بجرد العمل عبدا للغدى التاريسيان والمال ون المن المن المن المناب المناهمة الم يدما لذرقات لأناي معلى المبارية المبارية والمناونة والمناونة والمناونة المبارية فاعزطه الحديث ولالاهما الحقاله لايستحق أحدالاواب والجت بالعت وأراقوله سبحانه واعال إلاع الدوي بدون الاصط ف بسلطور لم العالمان المتعان المناه الما الماليان المعلى المساوي المراوي لإستر يعل والكار بي وبد شله النارعد لامتوا بالمنترة وتداون الاسكام الغاد ويربون أوار وللغفيلاولكنه سبحنا بعواماوأماير وخبيره صادقه أملايفه لأهذا وليقفر للمؤسين ويدخلهم الجنة طعااعتالا تنبا المواد عاين سافا المعاصف المناف عواشه الماضات المادياة المايال الماد المناب فياما المناب المراب الدائد المارية المعاد المارية المعاد المارية مراداه إدااله ويعيد يعيد كاراسة التاسيعة كالماء المناه الماء المناهمة الماء كالماء إيفل فرابولاعقاب ولاعرب ولاعرب جولاعيد فالقمون آلواع السكيد ولاعتد علمالا يديد كالولا تبذيخ فألسن فالالشبخ يجاله كالعوى وبخاشه بمدير بساراع لمانيه فيستامه والسيارة

به المدني أنذا كالالهيئة إلى أدور (كيلوبك) المنتزاكا الينوا (كايماية) كالشاران الدور الأ وإدارة يمثل المنافظ الماليال الإيماليا في (كامنوا بناء كوفط الكشاع) تمال المستقبل المناسب المنافظ المناطقية المناطقية عن المناسبة بنت كوفط الكف الماليان المناطئة الم

را المراسلة المراسلة المناسلة من أراسلة المناسلة المناسل

فالوماعتقادا الكان صوابا ساريسا إسيزادود وعلا المه (الجابرا كاءن نحثنهمه عانه لأملسدك متنا دائيكا أيحرسنا نلايا راماع) لسد ابلساء اب لهزامك (ن) نهساء اعالاله دورة المعارك المعالقة منيدوليب (اياسحاد بي إينسه لمستعدده) بدستاام إعتمدسال اعلمة نيس (ن) ملكيا والمسنا المالان (دل ناكو) (شاإبومك استجان والسكاذيب (فعل الذين عايمتاا يء رامها كاأخ ركنه (طانع ) دريئاا ع المسالسا بالماسا روا (تل مدما راد وبالياءعدل وحزة (أد ديه-ايماك شيشا (متلاتكلا الكمار (الاأنانا: ١٠٠٨) ما كول الماسار ولار راه) لجرامة (زيمامة ليسح كونشا الخاشا) الجنار خال عمل الآخرة ومثور عوكا الطلدأرة تناشاما بإطلام كالماسة ما تفطيه، إن يا الما نبعة البعاارة بمثااءالاية (چشوادئ سسلام عليكم)

إلله التماعي المدي والمدودة كالذارد ادباد بوري والمن الان قدله المدن ديد يحذب برنو قلب ومنده بارقيل اردامان توله كي فيكون أي فويكون بالسبين يدي العيادي العياب كي فولسبساران توليتين كي في الرامان تادامان والكافران (الدى يختلين فيه) موايل (وليم الدين كفروا أم كاول كاذين ) فاقوم الابت القامن يون ويندع السن مه من ودرا ليسام المعرب والما الما الما و ركام المرا المريب الما يعدوه اللي لايملون) ان إلى العالوك اذاأ دوامان عوله كن فيكون العان المسيسة مع المائد الوان عبي المائد بنح أنكام) يتسلويا

المربورة إن الماري بال نهمده سنديكارا ميادماءلاسح تمويده يهي (لقمسيادامادع) ومسيديا والغالبال تراباعه (ريات بدي مدار من الاستان المركوا (لاست راه رفيامه (بهزارا (واقسموا بالتهجهد والمعدة ووثاام اغسد التحليم ويدون عنوم لجسناي بن الايمسة (نامسان سالای) مبندن ومهدكا والبندي ن من المسنع مسيم إليا إلما للأوق إمهم الباءوضح الياء وكسرالدال كوي وشف (باعلى وديويات ن اسماله راد ره مع ن)) مالىكىدەنلىلىد ستعسنه وسائه وسايا ملدك والمادال المادات مبلدته الماسعة تعاراهم يذكوعنالدة بشهوسوص لالبيوليجة وابايها والمائيس(ن الماليم نبادن لاسنح ايكسة اياها (ميدافالادض بالتدكامتهاره (عابمتها

يكون والمعالود والتسيعان والمالدة درعلى كاري (ليلان المهالدي خلته والمنارية المنارية المنارية المنارية المنارية وعلوهم المنارية المنام والمنارية والمنارية بالمنارية المنارية وعديه والبث بدالوت وعد في لاخلسافيه (ولكن كذالنا ملايملون) يعيد لا فهبون العير (القدير العاسوع) والإولى التارية الثاراة الشاء الماسا الجارول (وعباعا المعاددة عن شبه به ان الله سبعوا به وتعلي ملك الاسان وا وجده من العدم و لميك شميدا فالري و بديده و بشور " ريسالبدا لدرارا دايسان كات بالسهديد وري رك الاسالة الديمة والدرارة تريزرى وزيد تلق المدير البدار والدار مقدا المساء أوالما فا فالنان عااست الدار Killis lelanger es egus beline Krains in eilbeann epil agladinging بسالوت الاسان اسموالاعنده البنية الخصيصة فاذامات وتعرقت بواؤه فياس " ﴿ إِنَّا نُوكِ مُوسًا سَلِمُ وَالْمُ إِنَّا لِي مَنْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ مِنْ المُعْدِي المُعْدِي وأوت بالمدعاث مبتطل المنتاطاه عاسدالا الفات بالمناع بي اد تااع إساان والمسواف والبايراغ وزى مدر إدوارا المراج والمنافئ في المراج المنافع المرابع المنافع الم أملاليفولا عادى ا (درالم من ناصر ن) أن الدين بنونهم من المناب (واقسو العدباء ، وعالبا إجفار كري مقاطبة فيدوستواكم لنعملية والناريم مقارح علوكارفه بالعا ر المالي المسترة وي أول من من وعلم المالية المن المنه المناه المنه المناه المنا والجعياك عديادته اليافرونونول اللك المعامه والعداء الماران المامان المسطاء في ارسل وعواب الماليك وأبار المالية والمالية المالية المالية المعالية المالية المالية المسابعة المعالية سلانها له اعمامان بالمنات بن بيت بن الاران الدين المناول بالمارين الدائرة والاران المناول المارية ١٠٠٠ كالازاليد) ملوية إسرا وبحد لبويلد مدا بخالة الادلاني بدراغا عداش بدرواي وغون معتاد كارالعنقاعه والمطايع والمالي والماريون والالمامي والكالال المارية من عما المالية وقد المالية المالية المعالمة المعالمية والمرابع ( المالية الملك المالية المناهدية والم ( بناري الماليان بالاعاليان بالماليون ( من عدى المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المنان الساركان إبار بديه المابدين المنتجن المناف المديد الماردة الطاغوث وعواسم كاسعادة المديد بننية إعان المريد (كالمعارك المتعادي المتعادي والمراد والما المنابعة المناب الماس الالافالين إبدا والمراعداة المداعة المدالي ياري الاللافاليان المدالا بالدالا المدالا والداد كالمارا لولق نالا بالمناه بالمناه بالمناه من الما أمنه بالمامة ويدارا والع ولمدارال عد كالموارك ( والمان بعن المان عدد المان والمارك والمؤل تعلى (ولا ويسام ودونه من في ) جني الوحية والسابة والمعلم وللني فلالأن العرفها أوالمقعت اويج كافر الداعا المتعد كالمناع والمائنع بالعبن وبوطا فدرا الدراا نايحنا ILY IL Tur Store Lat Volentalian land och och och sie sie K Tie الميك لمستحد زيم إسهادي)  $(\gamma \chi t)$ 

اعيدوالقة) إن وحدوه ( واستدوا " كَالِيقُكُا ( مَنَّالِعِنُهُ تَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل قولم استهزاء (فهل على الوسل الاالبلاغ المدين) الاان ببلته والمقدو بطاموا على بعالان الصرك وقيت (وللد بعثناني كل (دلاسواس دائس عن البعدة البارة والبارة وفرهم ( كانت الماية من والمهارة كالبوا الباردون ال

جة ( وعلد به بنوكون) أى خوخون الأركاس به درخون شاخه به أن ويمان ولاالآول بشرا تشاعطه من أن بكون سقه بيخرا ولول ( خافر سلكون خلالية الإرجالا بور) على السينة اللائكة فوع سينس وبدل الارواج فاشيلان والباللان فيالالبالا يحالبها إليه فاسامالا بأبرالدر كالمندائك ولبواغ المالياللان فيالالبالا في الماليان تسعلفاليك بهدى الجيمال إعلى تسال علية ملاطعيبنا الدك المانقنيال والنافعوا خواطر يواستهاء فتقسسو ياماري لبالحة إج والشنهون الباط والمريات والسباره والمشال وكالتك والنشاع مواظل بالتراكرة سنيرنباة كالمؤبيب والداندرية الأحالة والداليان بالالحارة ودلوسندى منتال وفرو بدالالك أمارته الوطن الدى هو وم الله " كالله) يتي أورهم كالمالابعة لم كرانة العبرواء كما في منه والأيه و الميدا المالية الما شعال مبرعلى مفارقة وعلى بداعال الماب وعارة الوطن وعلى الباد بالانس والامولا البيالات ( وعلى واعلاجا بعون شأاريوا والعلبهم والاويون (اليان بدول) يعني فالعمل المهمون الاويوال وونيو مناسع المبخنة المعارات والمسايل بالالمالي بالالمال علايا الماسات المساسلة الماليان بالالمالي بالالمالي المالي المالي المراك ويرس الديمة ويال والمنا طالمية ويوافيه والماريط والترق أوته الأنزا كالماري الدارا واليارة والميارة عادا إن المول وادواق والمالي المالي الا كارايد كارايد المالي بي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المرايد المالي المنالية عادة لا يجهلك لا اعاد وقبل المراويا سنت في الدين المراية في واطعية في الدين (ولاجرالآخوة كبر) بيني أعطم والمنتيل فيسير والمبدواذاك وغبواق ب الماري على الماري الماري المريد والموامي عن المن المريدة المريدة المريدة المارية المارية المريدة بالدالمنال نيده لإينا وكالذخرك أالآخر فأفضل ميقول عذوالا يودقيل معناه ليحسن اليهم فحالدنيان يفتح كمهكة ( نىمد - يا المال ع) رة النا على المناه الماري الباري بالما من المناه الماري بالمارا والمراه المارية المارية فلوران باعبن كالملاد ظااروغى بالتخائز على ن ورى ين بلالع ينسسة مله ع أنسس المايه المايولية بالعظاية يجيه (ولابرالآسوة أحصير) عَلَّهِ (البوالهم إلى الدياحسنة) بعنى البوامه بوتحسنة وهو الماصل الأم الدينة وجعله المهوا المساء المالها لهماكا إلمرأا يا كمحدانا بعير شاك بالعاج المعالميد أخران المصحين والذكر بماطل فردوله مشوحتا المحجنس بالمبان وفيدفن كانتعبر كالمانشور ولانهجر كال الشدر ولهدون كاستعجر فالده بالعببواء والبواوتا يجبرا كأتنسب الدعاك بدري يتاليان والتعااف فوي في المون والمالين والمسالة في الماليان المالية تريبارد أياسعما أفف هراوع ونصروهم وواعتوهم وهسلوالآ بكندل على فعسل المهاجر يزوف ل المنجرة وفيسه دليل على أن (منسسلينسال كالهوعينا) " يكافيها لله ينده والمعافيه المعام واره بعدة فهاجروا الياد يعدل طه العال بدائل " مسلال الجاله نعوره إعابرك ولاالقصال المعطيد المالمهم اعلى كالعاب وعهدن وارهم سفى ماق طائمة والأجعالة والمبعث الما دك به أبر بكرالعديق فقالد يامغيب و البيع والماؤيهم المصلوم معنص مار يدون خلامنهم وقال مأالة تسشلاا مكاريباله بدايداد بسنويد الميان كباه بساون سيران المايد المايد المايد المايد المايد المايد المايد ن است ما الحالة مسام كترهو يقول عدا عد عائد المناولي بكر العدين وعندوا شخص متدند آخر بن والمعهب أيمة نتريا مأرياله م . فراد المراد عن العام بي الماد عند المراد بدارة المراد بدارة و الماد الماد بدارة و الماد المادة ا مواحدك مدارايس اس م معلاا الماسكا ن العب بالان بنياله في و المعدن ما سطا و سنة الماء و بالمان في ا (ایمانه استان) دومیان ألابح عابروا لذائن س سلطلول) عني أوذوا وعنبوا لالتن لال وصايب دخباب وعابس وجيد هاجروا (الله) في حقه ري أو فيلها تخذ المدار الإسدال مدال بالدوار ولد و عن المدار و وقول الله التسديوات (والمربن الماد الماري الماري المارا المارا الماران المارين الماري ا للفعين عجه ودنااشعيا فالمالك تدايا تاوال والمال فالداد الماليان المناسا والمالا الماليان ويله وستنب وين تاج وساا طن المعين وإاستدار يدني ناما وغير الدي يعد وينسن المعين المنارية من المنت المنارية ملوثاه بإدراء يتمية دى دىدىن دىرى ئىلىدىدىن ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى

ولانول إلى والايان ولنتداأويلال يعالالط

عنائاولللار تحارثات

يستمون سيوسيون ويراي والمراي و

ومعاباتها ومناباته أعاعبت للاء است متموون وموان بلك (سىمتى المسماحة ل را نزيجه (سمالة) استخبسا وسيخسأ ه دراند. (اسبلا: لأمانتة (أوياخاهم) (ن) مسئه شيميه بالمالهيات ) بومنة الارض) كا قدل بين المدينة سمية نا) وكاسأا ميله شاراعسى دمهاهل كذراعكرواء ت بسات الحلام (تانباله لا نبال) نبيها ته فيتبهوا (أعامن ن (نى كىسىرىك) ئ عنسه ووعدوا به فاوعدوا لياشكيماأمهوا بأرجوا (داران لديرانان در ુણા (ક્યાવા) الماسة دقوله (والولا ويعالك وخانداعا داع أأعار أواع عابي بالما کی انسال ایسانی . برگار استال ایسانی ایسانی ا دو بع المال الديوي ال ماينة لمالحال أبرياية . مالا إرسامه ما كاره تالنيال فيستله كالبهادة مانفحاك بريالمة دابال بتكالمثانجاإرة (۲) ایتدیالن مله ران ڪئم الدكولان وعظاوتيه (9-34/19/15 5)

2カルラ\* -

\* ) فايَقِ فِي المِنشِر العالِمان المناهِ المناهِ المناهِ على المناه الماليان المناه المناه المناه ا الشعالة والكان عويون اعوف يستين بالمصالات تشعوف آلاً في المنافع يستيم مثل المأصلي والآ الحسيدان ومدال شوقه يخسف يجلل له الادفر أو بستاب ينزلس البهاء و المستيرين يا يترب و يدويا وي الادارة المداد المنافرة والمنافرة المعاركة بالمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة القول يكون المنافزة المنافرة المنافزة المنافرة المنافر مغتال بالماء يناديا الأسفدراه ردياما وعالبون الأو (مع يخراه بعاند إلى الميك يأخذه إلى الماون والمراف جيم أحواكم (فراهم بعث في المابتين الشار خول بأرهر اللاعاني وينارعها والمبادات وسالبا الأرعين بالماق ووكائن الماسمنة أرداد والاالا تسرفهم في الاسفارة مسيمان واسال قادرعلى احلا كهم في السفر كاموقاد على احلا كهمول ا كغنز (الجالنة بأرمانه أو ع) به يبغى له عاو عنظه الح قالع إلى المياضنة إرسيان بالمناان الحتو ، معنى باشب كم المهالين أو المان من من منسب المراد و (من المها المهام المناه المناه من المناه بالكان أوييعه أباطنتي ويبوءي وشاليسا العركس تبابا الميقي تيزيها بالمسايدية " كالمهاي في المحال المالية عالمان السيعيما بالمستنب المعامل ويعارفون المبارة المبارة المبارية المبارية المبارية المبارية المبارة المبارية وبالفرافي أوالكر عبارة عبداللحال ببورك ما بيري المناب وتبيرا المريدية الماليون المريدية وبالسيعيلونة المكسمة الماسيرا بالرثوب فالغلومات ليسال الإلااء بدنة وبفرة البيناللسر (والمهوضكرون) يعي فبالزارايا سافيسلابه (أقامن المين كروا البيا هوالجعل ويطلب يناعهن السنة فغوله تعالى لليك للناس مكول اليهسم يحول عل بالبولي عدده دو تعارض بين الذرك داعد ب تعديم المعارشة النائجة إراغة بالمنامين برلاله على المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ ال وللبي منعم جل الجعد ( المنافذ بالمنافذ بالمنافز المنافز المناف القرآن ويان الكب علب من السنة وللين النائع الجمل حوالدول على تشعله ومإولا سماءة كرالان فيسمواعط ومسهاللنالين (البينالس مانزلواليسم). يعنى بالبواليك من " الإلاال كي اعلايات ما المعاليات المعاليات المعالية المعالية إلى الماليات وعلى بإن الشرااع والسكايف وعي المرادية بوجي الكتب المذائع الوسارة اعتصروبه (وأ: أعنامه واحتالناك البطال ومايال الدن الدن الدير لايراد الاراد والمراد و المرالي فاسارا اعراك كراشى عوالسه اليسانوال بوان كنتم لالملون أتم فاعد البينات ولا الاربالابرى البهارسلام بالينات والبدوقيل الدك بمنى العرف قوله فاستلوأ علماله كرفين الأرتلانية فالمع في المناه والمالينة، وإلا ملك بالبارة المالين المالين المالين المالينة المراكبة الم الله الماليونيل الماليونيل العلايلالة (نامليكا المناق المناق وتعلينا الثال طائد وكالوابض المطاع الدار الدوان عبدومهان السالك فالمساوا العسها كوابشرا واذا يستندون والعل الكابأعل علم وقدأرسل المقالي وسلامهم بشل ويعاوي ويستعاوفه ومارال مريد بداران بالمدارامة فالأسواس ومرألفا وعاصال وجوالها المعاران كالمداود م كاراد الكاراق) موداة تو باجنساق بمستاد ملوق سالارسكاس كارسيا فالبالد الميد بمراب المراب المساولان المعلا والمادين والدين المعارة المعارد المار بالمراب المتعليد وسرادقال الشاعطوا بالدن التكون وله إبسرانه لابد سكالإلنا فالمهمس

الماسية الماسية

بميل لاعباد في مديما فإ يختلف ابدأ اليوري بديا باديط واس ويص بعيلا ذهو حالج المتلاور غبرهم للاج بهن التلالما القلامنات الالكالارفيد ورامل المفعلة وغيدهم فيلار ادسجود الكائين طاعتهم وعبادتهم و سجود غسيدهم اغيادهم لارادقالة فاستخر وسيترو وغيرهم فذيابا وأستعيده المك فلتناف للاعتباد مالاعتبارة مالاحتبارة بالمباحة والجدارة والمتارة والأواقة كابزتهم وأيل كادونة يسجدا فالسوات واللالتا وماليالا ونسود وإنلالكة والسامين ت المعالية والمراحة المارية المارية المارية المعارية المعارية المعارية المعارية المعارية خلالالكيارة الملك روع الماروب مارون كان الماكانية والمستويدي على معين والرب والميون وتقيهما أفراط أفقوا البارا أعلان وعاروه والديه والمراب والمالي المالية والمالية المالية المالية المالية المالية المسرع في النون ولاما لا في المقار على المقار فيهاد لالقعل الينيان عديد المعارة المقارة مناحة المؤارل السوات والوالاخ التعليب لان الايعقل كالمدوعة العدوا علج الدغاب كتعليب فيستوا والسابين والالكنة سبحود عبادة وطاعة وسجو وغيرهم سبحو وانتياد وخموع والديافط عاف مبسعة يحيث عروبسب كالابل من المعلم المعلم المناوي المناوي المناوي المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المنبواة على فرعين مجود طاعة وعبادة كسجود فالسراته عزوبو ليرسجو داغياد وخضوع كسجود كالون وهو حيم المقلام في فوك وجيل (وللة يسجد ماي السعوات وما في الارض من وابة) فالمالعلمة بالواريه برابى يلقسين لنطا لهذير يلقين مغف كالقاء وكالماية كال قدالمال بالماي فاستيقا لوغده السادن الماري والداوي والمارين والمارين وخرارة والماري والماري والماري وغارا المارية المناعرون أذلا والداخ العاغرال علام وباشاء أبأ ووظائ وجيع الاسباء منادة لامرانة يرود كان والدال يسجدت أولاد يقال ان طل الكافر ساجدت وعو غبرساجدت (وعبروا خود) إى متهب الناول يماية ويواليان المعلياه شالطك أميه وسال كاسترام كالتبي تلالت ويامل كالتي بغى كالطويب الله البرتنسيك بغى كالطوت مأك بالكال أعجبها المستطعون فالثاليا فالعالمة تعذك كبعس سعشات أنا لماملج مالق ميدوي فيشا المعالم معسورة ويامتره بمعانا أساشه معانمسن طالعة تقادات وموالا الماليان المتين المتساك الماليك الماليال الماليان المتناك بالمبودفولان مدانالانبالابنسلاموالاعليا واختوع بعالسبود العدانا العدادا الماريد لقناالي دوراسه والمالاراجع المالمت لانامط التئ رادبها بع (سجداق في معنى عدا المينوالهاد ماعاد مداليينمان كانالهاد بالجواد يجازوالاستصارف المعط وقيسل المينوط بعوالي مادينا المراب المالي فيعيد والماء على المنادية وطاله والمالي ومداله المالية كاماد طاله نالا المساط في من الاستار الالاطائية بعط المالية الإعاقالي ذوى الطلال (عن الجين والدرال) قال العلم اذا علمتها المسر من الشرق وأنت يسمي وقوله علاله سعع طل وانماأ خناف الطلال وهويج والمالليز وهوقوله من شئلان برادبه الكثرة فالماران والنهار فالتنيؤلا يكون الأباميس والماسف وشاها بالمار يعروبا النهار والماليك والمالية والمراناة ليذلانه والايوع الاارج عوالله بالمسالية المالي فالبال في فالمالا يوم المالية اللال وجوعها وشعاله الملائلت يعض الخاصل بالبارا يسابيه والموافية الموادي المنادي المنادي المنابية إلى بارامها طرال الشايانية ماأحواله ويتفكر فيعتبره (تنفيؤ طلاله) يعفيانيل وندورين في على المستناكا ويوك المستديدة المادية المستناد المعتبارة بمون الابتيرالا في المستنادة المعتبارة والمتنادة المتنادة الم 

طهستبى وبقسوله متارد عالى السوات ادبيان الكالادفى وسنه سب الالبي فالارض لدك لوني دري دراتال على أن السموات وماق الارض جيميا تهسالالا ناينه (قوله ئيه ريخي) الأولى تأعساكا لبعديق تمنتديدة لبارة فهارا المكا ة علقندي ذله لكي أق إل النسفر والابراع فيأغسها فيحوا لاحضضارة فسيلد تمنتديبة بإلى تنا أعاقت بالواطاب لوئه والمالا ويبئ وألااله كالزوا ن وسيند الملا للوطا وايدكانيمشارناخاراا اى دارى الدملاي سلعنى الدير ندطاة باسترقائكم وكافعا الخلع وازبعي وغساا دسے الوادوالون لان بالمان فالمنافات المعادي الجاروويا وهومال موالمعدق علاله (capel-zeu) warei ني دلا لمب سيا تالياناماد الجنون والماليات ن ماك (تقا مجس) المناك (رالمال) قرديما دا (ديسما ن و ) احده اداما و عوادي (ادايروا) بين دين إين والماري عقد الماريق الماريق والمارية المنارية والمرامة والمرارية والمرارية المتعاث وستعال المناعلة المناعلة المناعلة المناعلة المناطقية المناطقية

1700年的 (عنائك) المعن القراراداسكم المعادل المعادل المنافرة (المنفرون) عليه معد الالباطلالة فع علاجهاللوف وفاعل والماي النواب والمناب (العبراللك وردمالكمون منتث) واعداما المراح در همة اليتوقي المالان كلمند المالا بالمال بالمالية المالان المالية المالية ماله الم المنابع المراسك المناوان وأحل اعلى العوادي الدارن الندية بوجه عليار. لمال (لمدار) قدالما) والارخريدة الدين) أي اداسكالم ) في الندة والامراص والاسلام (والينك أدون ) من الينستين في وتسيدورو يتوب (ويه بالمالسوات الأندان عماليم مساور بالمعالا فالمالا فالالماليا الماليات المساوية والأراف المالية والمالية वर्षे बे कही बे कही عكر اعلى ميل مد الميد و الإنواليد مناه يعيد الميري المياري و لجدافو الاالتسالي ميوى مد على مرسمة ما وقوله على مار تو الاسكار في فو له غزيد إلى (ما مكون مدة فراية) يسيمان مدة الاسلام إلى الالالا الارراق وكل ماأمطا كم سر المأدرية كما والله براهنسل المام المؤلفة الماعل يم المناكم على المناك وعو على المستاركا كبيشارية الماء بعد المريد الديمة المواد المار مارهنون) تارات الام الدارانسانية تدرى عي الجعدم الانساس يديد والالامل العدم الكلاس الاطبيلاني البين (مايي الا على سيحاند عالى فالمالمتحل ميايد إلى المعانية مالمعانية ماليه المالية الما تساطان البتان بستعا عاداوالومسبالمام قالاب فيبتليس وأحديدا بالعال العطع ذالعام بالمارية مرادرات كم والتد والسوات والارمروج عيداومك (دفالين والمبا) يعنى والمالا توالطاعة والمرامر المراء الازي أناك لولك الما والاطبادسان بكوناسي الحلاشميداله ويمكاء نصرور يمتذر فعداله فواد دترامال مبالكتال واسام (داماقالسوات والارمن) الانسال المعج والدعان الوافع الذالالعالالا ذبالم مار يالوقت رقوله ماياي الدون اعبداعد راموأل لارطساطان الاستدلايك وفالاالسوالدك العرثي كمثه ماهوالعدد الحصور زهومنط فالالتماسلاه ألمؤالة هيب رقول كالدها ملواله ويديع الكل 1, and the bank its واعد (فإي تارمدون) يتي خالول والعب يحاتسم - وروا ملوال واعالتها الكوم س فالغدد الخصوص فأدا مادية الاطبية والمائد الماعاء الموال واستدير الجدوا أن كون فالدخود المان المان، يسكراره وينيث رادراله KUKAnk Telolkinde willengellangen all Thelatelle ينثثال الدوادوالية الاتيداد كون كلواسمنهما الحاول والصدوا الحاواسدار موقوف تدارك لتساير اعاجوافه وسلادالمانكك الأسم الايريانو كيدالتو لدالمين وفاصاحب العلم ويستند بوك شبرتك ولاتنخف والدين الميه مداد ماسيمانة ن أما عي وعدوالآباعل الدوادعن اعاداطي اليل فعلادة لاستلاست والطيل الدياء خلامك المساردواك كالمالافل مخدن المعدون المعدون لام معادد للوام فاسك وخدفدر ووحلانة تمدودان قهما وساعها في أولمسعا عونمال (وقال القلائمة والعلالماين ) السرالة عروسل قالا 11-المدالك صرطمار حداء بولياي دهنه الحدور عراب مودالة أن الماني والماني والمان عد فر Med Lange Je sault ول أبود اودن الح كست شعر و المما خو ما البدى وقال الى دومو فوط المرا عتساي رسال الانتلان والمالك أبخب المسالط إشراق الأنصاعل القرض وظرسه المياس البني المتصعا الماسيران المال الساءوس فالمال سط مافيها على الديم أواج العالا فالمتاحمة مست المناه المادر المارية "أوية وألماروة فيأوواه عدوسون)عد قلفاد وللشعارة بالشعار والمادى الادون استملا المسلو وكدايسم لواشاه والا اللاقة (عاقل د عسامن فوقه) هو كمولاده القاهر يو ف علاد والتلام اللاقة । यहिंद्राहित्स्य विकास السام - ما دوامال ايدعوالما والدالي المدود التعدال مل والتدر (وهم لاستكرون). מנאי (פונושכביים (ديمنليمانزماذن) دفعه , (771) ويستراع الانت علادن بالدون بالدم المان أواوراب عنافريدان رسياسيا بداران وقيه والرياسية وسيد مسايد المداري والمراه والمناه والمراهد " م

(رفرادستاردن) الدول به ) الدول التبدل المستكدول الاوشك دن عاقيل (من وفيه) الخالت :

خيودية في كذا في خذو بالبيل طيل بكر منته به والبوس الذي تواسياس (ومو كيلم) " لوم الكافيا يُخطِّه عن الأقرابية في المالية بينه بالمواجعة بالمالية بالميلية بالميلية بالميلية بين أميرية الميلية المرابعة ويواجع بالمؤلف بين الميلية بالميلية بالميلية بالميلية بالميلية بالميلية بالميلية بالميلية بالميلية الميلية بالم في د المالاطسهم بايشهون من الد كور (داداند أبعدهم بالاني طارونه بسودا) أي صاروطارواسي واسيح وارتب تبدير المرايد ويلدب يالعط إمل المعالما مإبادة المول كان والذا ابته ومد بذابك وفية والا كانتائي ون وايداء وأيالي خدالية بنام ا فالحاب معالم الدب كابوا والمعلية اذافر تبدوة ويتا مسهم وابع مع القيمال ان والمربخ المتمام المسمع فهياالماث مكساأه ريحوزف المالك عملي الاحتداء ولم التيزوالصية إيماني أجارت بسيده المحالية بالمرابعة والمسترين والمستان الماليسين المراب المرابعة ا فالوثكا تسنا المصاحبة بالمجابي بالماء بالماء بالماء المتاباء بالمنااء مان المناها بالمايل إلى المايل ريبن وسيه (١٥٠١سة المياعل كالمالي المياسية والمعارات والعراد والمراء والميطان المعالمة الميالية ۷ لبی) کیستی یم بالمايط المع فاجت العاد الما المن والمع في عند المالية المعامنة المالية المالية المعاد المالية بجري أمياا العالمت ب معالاه وأواله والعن الداطاخ والاسعاقرة بمناريب ورجال وسااطان الارابية مالمًا دينة (ماص ب كالنين (ولذاأس منه مهلاي) الشارة على عن الجب الدالي يعلى على شرقال من كالعب ILKE TOWN فانتسبهم (مبعوام) زوالة حسمه ن الدارات (وطهرايشهول) يتي ويحملان لاغسهم الشهون تايقند جيدا بحسابات من أيسان المصنود ومن مناكع الكادر بريك موجدة ( يجدر القاراب بال معرفة من 2018 المالية لك المارية بالعاطلة والمعالينات في اللائت كار مسيومين الدون كاسماء أوسنسول لقط المائيت البا(ريحة ون القالبنات) -ب عناله الهاع المناع ته آلم تنافيا كمنم كالبون فالسيان فراكم المساء كالراسم الموال بالموالي المراكبة (نایمتواتس ۱۹) سور (المعارض ك التونيات) كالعامل ويواليها إلى إله أن الماسية المواسية المواسية (المار) المرابع المرابع المرابع (المالية المالية المال تجي أن ألسر كذب مدالا وطنام البيلون تروثهم وأسامهم وأموالهم لاقهم التفذيق بونيب وقد وق طاله وبالسحايالانا ليل صيداد الناسان بالدالي الاصلم في عدم الدعار الاخبارلام الاعلم طرود ويم في ودول (عارر قداعم) والسويميك ووالمالغ ظلان المالياتين سناريس للعي وعلمان في العام ويتاليان المعرين المارين العالم ولاله المالية الما لبيدله للاممية المستاكم لولة ولامغلك لالملون شهمهم الوادوالون وهو بعم لمن يعقل وسهم من وبعج القول النافي فالاماوا المنساء عبد موصوفة ظامل يعيم مين دبيع الفوادالاولان في العام والمحديث والماع والمعالية الفوادالاولان الدكار دة معربال بملويا الميري لايعاد ون ويراغ العالم العسام التالة سام لانسار عن المناون الماء لاعالم لانضر ولانتفع أوالضبؤ ين المناع (ويحدال المالية المالية) على المناعدية والمراكزة المناعدي) والمناولة المناولة المنا علمها طائع رسيا فيربهالقاركم (حدوناملون) وعاعاتنا مركاله ماذاحدودول المناب كم ﴿ وَلَهُ مالمنت ونسأع ونداء البلاء (فتستور) لعلمام والراد عمالته بدوالده بيديد عيد معيدوا واللذة التي أتم فبها لياللة و يعتقد دل موالها تضر وسهندلسنسك المالاباللاباللا الدوهى فكرعه ومراتبة وبغمال تبالها والهابالياغ أوفي بالله جهار إدعمت أسدرا سفش ولمسهادمه اعجعيا لمتاليا في الدارم الماء كادرمان في الديم الماء كالمالية فالراب أيحاطيم كالضائه المتاسكان الماييزا فرايفيز لان هري الوسيري لاردن كسعد المسرالامن التصل بالانعال (ليكدرا با أنبهم) بهعلنى كداشين بيعلب المرايدا فالمراك العوامة والاسباس ولايصيفون العماقه عروسه لمغامان حادثه كالمالي فالمالية النائيا (ديمميان) عامانا الاسترواللالمان إ (ادامران سكم) عنى كالمعدو المتنسكم (ر يم يشدكون) يعنى المهديدن وإسدب للخارك الماسد الماليانية بالمامو العادم على منادمو فول مناك (عوادا كسمالله عني إلاالول ه (ن)مامانغىسى المان العلام المان كالمان المان المعادية والمعادية والمعادن المعان إلى المان المان المان المان المان أيعسن الكثارهمات أوأ راد ما المان المان المناسب المان المن المناسبة على المن المناسبة يان المالي عد كالداد المالية بين الدول المساسلة المراجية والمالية الدول المن والمال

(م) ئولىسىدىم كذارانسى دار يادالدوب بدكذانولوجى الدى الدواب وبدى الدى كالموثوري كسنالاد بالع البنات وين مولا واستهاوين الاستخلاب وسلها ويجعلون أو وله والهراع ودسامه الرويل ن دورند لاشسام در بدر ولاستأخوون عندسائة ولايستقدمون (ديجد لون تناما يكرهون) يعسني لانسسهم وهو وجيلان شا يكرهون) ولايتمون عندوفيل لديلاطالمسح يومالليامة والمستيدلكن يؤخوهم الديوم "" و ي د تاالم بالارتدان ع في المنطق (نعدان عدادن عن السيالها بالإسلاب للبارون يسي يالم بننه وكدومل (الدأب اسبي) يني الدائيا ما بالمواشناء أي ارجا (قذا انال) خريناليا تعدلوا المالين بسبطه المتعالد وأوسلابنا وليون الارض احد (ولكن وورس) ميغثثا ثناي ألمسعأ المقيلنة إلي في كالدعم المناولية كريالة المستديد المالين والمالية والمالي فالكاندارا للا لمجادة (عب اناجارى نوت والإنطالك إدقال بعدوان الجعدل تنديق يجرعا بذنبان آلم وفيدل راج بالمربخ بالمرب سع في علي السلامودوي الداباط روسي بديري الماليالا غد الاعساد الدير بالمه عالمت ومواءن فالدور فسفوال شداك فيدن في على الدم علماس كان على وبعالار في الامن كان في استمارخي بعليه ن طرني مني أن المنسبعان ونما لو والمندال س المهم لاهل جين الدواب التي على ومع الارد نادع وتآزاب ناب وعجة علم وقول ( بالرك عليها) الارفي كنارة ي معالية ولان الما يلام بالاعلى الارفي ( نة خاليها بال عند الانياءوالما ين دس لايطان عليه اسم العاروق لأرد اللى الكفار فقط بدايل قوان الدرك متاليث عاعمسون أنادع بالدين وكالا فالديا على معدد الموالي الما المناه ما والمناهان بالعالية لع تحاظ ت يستا تحاوسة وأباسة بالمستواحة والمتاقع المستعث المياك المالي المستعد وسناء ويابغانا مندتنارين وجهاتا أوارا المارات والمراال المعلى والمارات والمارات والمارة والمارة والمارة والمارة المالين عن أن هررة يعين جيرة أفعاله ﴿ قُولُ (بُلا يَوْاحَدُ اللَّهُ السَّالِ عِلْمَامِ) يعسِي إلى المُعلِيدُ اللَّهِ المُهِدِ والمراث والاسترامي السود المار وللدالاعلى عبادة والاالالق (وعوالد و) أعالمستحان كديان وحلاله (ادح الارض (مندانة) قط من المروالتدو والبناء الدمدى وغير فالصاح المات التي ومدالة بيا مسوقال المعادة ( die apr) 2 الطيالقد توعي أن التوسيدوا فالمنوعن الداوا فلالداد المدير المجيع فالماليلالوا وعيدام وريام بالمرار وعلماء السوء مناستياجهم الماللمالة كوكراعتهم الامات وشابدن خوف المقر (وشالله الاعلى) أيئ (دورواخة الكناه علىمالىلدارة (بيكدا) يستسكفون منهن ويجدلولاغسهم البنين الخيودقول سيحانه وتعالم الكيالة كودلمالاتي ماكال ليلند مغ سالمال المازنين (رموالنزيز) تالغه زعوته الااعت عود مخات الأعلى) وهوالمني عن العرؤدق إداأسهر بشئ شوائا وبالماليان والماليت حقيها بأمالته فالمالم زوق يتنفح שוונים) איצוניים: تكانة الالتدوادين שיינו וונציה בינ السوم) سنة السودوي لابؤيئون الآخرتنسل نيثاً) مذياً السم King-ti-ti-ti-ti عابمدهم شويعماون

المساوط المايان لمسعد

عبزى دئيساء الاسام الحكمون أد أدابنات (الديه لايؤسون الأخوسل السوء) بدئ وراي سيدة المادسول المتعل المسيعيد سالله شاولود تعالى المراورة والدور والمتعدد المادات الميد وعي الدي من الألمان و على الونيد فإ لواد بدنسسة نالاء للسأ مالحب لتنا داسية شباطة تفليمك فيسلون عليات بحداثة يزاءع مالله الماغ قبعة اشكاله بأيانانه المصعاانة بذرك بعدالي بعسان ياي بهذاريه أدشعروسعايا تري الإباراليه إيالية وأوالاط والمالي أواله المناسات الماسى مشارة الماسى مشارة ، كذر كايوسي المنافرة أداجة في المناوية والمدوعة فأوطعة المنافزة في كذاء في المناوية المنافزة المنافز الدي قال على التنسيل معروس اعترقها كالوايد فدون البنات مياء والسب واداء اس : والنسأيه المكامأة براها الماما وعاواة بالمتخوأ مؤسو (بالماليا والسيه) أب الناء وهديلوا تال (اجك على مول) جني على عوال وانما لا المسرف المحكمة لل المائير (١٢٨١) مايد (الراب المايدة المراه المايدة الما

وهو قولة تعالى (أيمك على هون) بعنى على حوال والماذكر التسير في أيمك لا به عالد الى ماديد وادان أحدهم (أم مسعف الرآب) بعني أم يخي ذلك الدى تشر به في الزاّب والدمي أن الم النيرة قال أهل التفسيران مضرور واعترابها كالوابد فنون البنات أحياه والسبب في دلاي أ ما وكثرة المبال ولوم المعثة أوالجية فيخانون عليهن من الاسرونحوه أوطعع غسوا لاكفاءة السارمة العرب في اخاطية اذاولت له بنت وأواداً ن بستعيها تركها حتى اذا كرت الشهار علياً أوشعر وجعالها ترعى الال والعتم ف البادية واذاأر ادأن يقتلها تركها ستى ادا صارت ملا

ستى أدهب ساالى احمامها ويكون فلسفرط احقرة في الصحراء عاذا يلغ مها نك المعرة قال طالط هده البترفاذا علرت الهادفه بامن خلعوافى تلك البترج يهيل الغاب على رأسها وكان معسمتير أالمر زدق ادا أحس شيمن ذلك وجابل الى والدالبث متى يحيبها بذلك فقال المر ودق من ف

الموروف وعمى الذي منه الوائدات ، فاحيا الريدنا نواد عن ابن سمودة الوائدات الدول المتعلمة وسم الوائدة والمورّدة في الدوائزية البردارورة (الاساءما يحكمون) بعنى شرمايسنعون و يفنون حيث بجعلون الدارى ملقهم الماء يسنسكمون منهن ويحسلون لانفسهم البنين مطيرة ولهسبحانه وتعالى ألكم الذكرول الاج والمال ميزى وقيال معناه الاساء ما يحكمون في وأدالبنات (الذين الإيومنون بالآسو ، مثل السوء) السوء من احتياجهم الى الواد الذكروكراهنهم الاماث وقتلهن خوف الفقر (وقع المثل الاعلى) أوا العلبالمه سقوهي أن له التوحيد وأمه المتزمتين الراد واملا اله الاهروان من العلوالفدوة والبقاء السرمدي وغيرذلك من العقات الني ومسف الله ما تفسدوة الأور، السوء ألمار والمتل الاعلى شهادة أن لااله الااللة (وهوالعزيز) أى المستنعى كرياته و-لالهم ا يىنى فى حيم أفعاله ﴿ قوله (ولو يؤاحذ الله الله مر) يعسى بسلب طلع إم فيعاجلهم الناء طلهم وكفره وعصياتهم فان قلشالياس اسم جنس يشعل السكل وفدةال تعياني فيتناسرو بمبتم لفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات وفسمهم في المائلة أقداد المتقافسام بفعل الماللين 11 م، ثلاثة ذلتْ قوية وقو يؤاخسة المدّالياس بطلهم عام شعوص بثلث الآية الاستوى لان عبدتي الـ الأساء والصاطين ومن لايطلق عليه اسم الطار وقيسل أراديالماس السكفار وقط بدليل قوادان عطيم وقوله (مالوك عليها) يعنى على الأرض كسابة عن غيرمة كورلان العابة الأعدب الاعلى الارمين دابة ) يعي أن أنته سبعوانه وتعالى لوية استدالهام الاحقاق جيع الدواب التي على وحدالكر مَنْ فنادة وقدقدل القذلك فازمن نوح عليه السلام فاهلك من كأن على وجه الارض الأمن كان في مع فوج عليه المسلام وروى أن أياهر يرة مسع وجسلايقول ال الطالم لايضر الانفس وقال ش ال المبارئ توت هزالابطا الفالم وقال إن مسعودان الجعسل تعذب في جره ابذنب إن آثم وقسا أُ مالداية الكاور بدليل قوله ان شرالدواب عند المقالدين كفروا وقيسل معنى الآية ولوياً الماللة الطالمسين يستب طلهم لانقطع السل والكوس شالابناء فإيتق فالارض أحسد (ولكن يؤكره يمي يمالهم بفصلة وكرمه وحامة (الى أجل مسمى) يعنى الى انتهاء آجا لهم واقتصاء أعمارهم أبلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون يعنى لايؤخوون ساعتعن الإجسالاي يعلى ولاستمون عندوقيل وادبالابل المسي يوم القيامة والمدنى ولكن يؤمؤهم الدر الما فلايستأخرون عنمساعة ولايستقدمون (ويجعماون تنمايكرهون) يعبشى لانفسهم وهي

بعساون الواسالتي هسارا عزعدهم فتريجعول لاسمهمن هوسال عكس هددا الومت (لمدين لايؤمنون بالآخ تمثسل السوه) مسفة السوءرجي الحامة ألى الاولاد الذكور وكراهة الاباث ووأدهن خشية الاملاق (وتقاللل الامل) وهوالعُـني عن المالمين والراحة عن سفات الفارق (وهو العزيز) المال في تسية ماأراد (الحُكيم)ق اسهال العباد (ولوبؤاخة الله الماس بطامهم ككورهم ومعاصيهم (مازڭ عليما) عــلى الارض (مندأة) قط ولاهلسكها كلهابسوم طل المنائين عن أبي هرير. رمنىالةعنه ان الحبارى لسوت في وكرها بطار الطالم وعن ابن مسعود رضي الله عث كاد الجعل ملك في حجره بذنب ابن آدم وعن أن عباس رمى التعنيدا من دابة من مشرك بدب (رلىكن يۇخرھمالى أحل مسى) أىأجل كل أحسدأروف تقنف أغكمة أوالقيامة إعادا حامأ جايم لايسسناخرون ساعة ولأسستقنسون دعمادن شما يكرهون) مأكرهونه لانفسيهمين

البنات ومن شركاء فارياسهم ومن الاستخفاف وسام وجعدون فارخل أموا لمرولاصنامهم كرمها (٢) وأوميمية يم كذا السيخ الدينا والواب يدوكذا قواه وعي أندى الدواب وبدي الذي كأهومقرو في كشيدالايد

؟ يُنْجُ " الكَنْتُ ) مَعَ ذَلِثَ أَي ريقولون الكَنْبُ (أَنْ لَمَمَا لَحْسَى) حَنْدَ الدَّوهي الحِنْة الكان البَثْ حَفّا كَدُولُه والنَّيَّزُ لَهِ حِبْ ي الله عند العسنى وَأَن لهما لحسنى بدل من السكلبُ (الأجوم أن لهم المادوام م غرطون) مغرطون افع مفرطون أبو جُعفر أحر بالكاهن مويني غله منون الدالنادست لون البهامن أفرطت فلاباوفرطته فى طلب المدادا فاست أوسسيون ، تروكون من أفرطت فلاباشاني ي المستخدمة المستخدمة الأفراغ في العامي والشدد من التغريط في الطاعات في التغييري (فالعاقد أرسانا لي أم من المستخدمة المستخدمة المستخدمة من الامرافز بن للم الشيطان أعما لهم) من الكفر ( (١٢٩) والتكذيب الرسال (فاووليم اليوم)أى قرينهم في الدنيا ( نف السنهم الكفب أن لمم الحسسى) يسى ويقولون ان لمم البنسين وفلك امهم قالوانة البنات وال تولى أضلالم بالعرورأو المرين وهدندا القول كذب منهم وافتراء على التوقيل أراديا لمستى الجدة والمعنى الهمم كفرهم وقوطم الدمد اشركى قريشاي وسالأب وعمون انهمتلي الحق وان لهم الجنسة وذلك إنهم قالواان كان عجد أسادقاى البعث بعد ما لموت عان زين للكفار فبلهمأ عمالمه أينا لمية ألاياء لى الحق فا كذبهماللة تعالى فقال (لاجومان لهمالنار) يعنى في الآخرة ألا الجنة (وأنهم فهوولى هؤلاء لانه منهم أينمان زري بكسرالهامع التخفيف بعني مسرفون دقرئ بكسرالها مع التشديد يعير مضيعون لام أرهوعل حذف المماف إن وقراء الجهور نفتح الراءمع تخفيفهاأى منسيون ف السادفاله برعباس وقال سعيد بن جبير ومقاتل أىفهورلى أمثالهم البوم وي كان وقال فنادة معياون الى الناروقال الفراءمقدمون الى الناروالفرط المتقدم الى الماءقب القوم (ولم عنداباليم) في مَنْ نُولُهُ عِلَى اللَّهُ عليه وسلاأ مافر طبيكم على الحوض أى متقد مكم (نالله لقد أرسلما الى أمر من قبلك) يعني القيامة (وماأنولنا عليك كَلَّ لْدَانُكُ الْدَهْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِن قَبِلْكَ فَكَانَ شَأَتْهُمُ مَعْ وَسَلْهُ اللبي الكتاب) القرآن (الا مَلِي أنه عليه واسل (فرزين لم ألشيطان أعسالهم) يعي أعسالهم الحبيثة من السكفر والتسكفيب والمؤين في لتبين لمم) للساس (الدِّي المنتفية أوانه تعالى هذا مذهب أهل السنة وأعاجعل الشيطان الهالقاء الوسوسة في قال بهم وليس له اختلموا فيه) هو البعث فدرة أن خذل احداد بهدى أحداوا عله الرسوسة فقط فن أراداللة شفاوته سلطه عليه حتى يقبل وسوسته لانهكان فيهممن يؤمن به ﴿ ثُنُودِلِيمٍ ﴾ أَيْ ناصرهم (اليوم) ومن كان الشيطان وليه وناصره فهو يخذول مغاوب مقه وواعساه (وهدى ورحمة) معطوفان وُلَ أَمْمُ لِمُلْآعَهُمْ أَيَاهُ (وَلَهُمُ عَدَابَ أَلِيمٍ) يعنى في الآخرة (وما أنزلها عليك الكتاب الالتبين لهمالذي على محسل لتبين الاامهما (مَنْ الله أفيدة) يسى في أمر الدين والاحكام فتبين طم المدى من النسلال والحق من الباطل والحلال من انتصباعلي انهما مفعول [ المرام (وهدى ورجمة ) يعنى وما أنزلنا عليك الكتأب الاساما وهدى ورجة (لقوم يؤمنون) لانهم هم طمالاتهما فعلاالذي أنزل المنة مونَّ به في دوله سبعة أنه وتعالى (والله أبرل من السهاء ماء) يعني المطر (واحيابه) يعني الماء (الارض) الكتاب ودخلت اللام عنى إلثبات والرروع (معدمونهما) يُعنى ببسهارجدو بتها ﴿انْ فَى دَلْكُ لَآيَةٍ ﴾ يعنَى دَلالة واضحَة على كَالْ على لتبين لأنه فعل المخاطب لهرثنا (لفؤريسمعون) يعنيساع اصاف وندبر ونفكرلان ساع القاوب هو النافعرلاساع الآذان لاقعل المنزل القوم يؤمنون فْنَ سِم أَياتَ اللهُ أَى الْقر أَن مَلْهِ وتدبرها ونف كرفها المتع ومن إسمع بقلبه إينتفع بالآيات (وان لسم والله أنرل من الساء ماء فِيَّ الامام لعبِّرة) بِعنى اذا تفكرتم فيهاعر فتم كال قدر تناعلى ذلك (نسفيُّكم عـافى بطويَّه) الضميرعائدالى فاحيابه الارض بعدموتها إلأمام وكان حقنأان يقال عماق بطونها واختلف الصويون في الجواب فقيل أن لعط الانعام مفرد وضع لافادة ان فيذلك لآبة لقوم أكمؤم فهويج سبائلةها مفردفيكون ضميره ضميرالواحدوهومذ كرويحسب المعني جعرفيكون ضميره يسمعون) ساع الصاف مُتِكْمِرا إِلَمْ وهومو تَشفله والمعتى قال حتاى الى بطويه وقال في سورة المؤمنين عمافى بطوتها وهذا أول أبى وتدبرلان من لميسمم عَيِيدةٌ والآخفش وقال الكسائي الهرده الى ماذكر بعني على بطون ماذكر ناوقال غيره الكناية مردودة بقليه فكاله لايسمع (وأنَّ و البعث وفي اضاركا فعقال نستقيكم عماني بطو تعالما بن فاضعر اللين الخابس لسكام البن (من بين فرث) لكف الانعام لعبرة نسفيكم ويُواف السكرش من النفل فاذا سوج منها لا يسمى فرنا (ودم لبنا خالصا) يعنى من الدم والفرث ابس عليه ممانى بطويه) ريضيم النون - (مازن) - ناك )نافع وشاى وأبو بكرقال الزجاج سفيته وأسفيته بعنى واحدد كريسيبو يه الانعام في الاسماء للمردة الواره تجنى افعال ولذأ وجم الضير اليستمفر داوا مانى بطونها في سورة المؤمنسين فلان معناه الجع وهو استثناف كانه فيل كيف العبرة فقال فَهَيِّكُمُ الْمِيطِونَهُ (من مِينَ فرثُ ودم لبنا خالصا) أي يُحلق الله الابن وسيطابين الفرث والدم يكت فآنه وبينه وبينها موزخ لا يربى أحدها عليهَ

الأفراغ ولاطمولا وأغذيل هرمالض من ذلك كاه قبل إذا أكت الهيمة العانب واستقرق كرشها طبخته فكان أسقاد فرآنا وأرسطه لبنا وأعلاه : إنها والكيد سبابلغة على هذه الإضناف الثلاثة تقسمها هنجرى الدم في العروق والبان في الضروع وبيقي الشرث في الكرش ثم شحد ورفي

والمتعاقبة أفتا والمتعارضة والمتعارض والتبيز المدارون المبوب كتدبيز الان من بين فرث ودم

والزيب وغيردتك ،

لون الدم والاراغة العرث قالما بى عباس اذا أكت الدابة العلف واستقرق كرشها وطبيحته كان الماء رُو. في الحلق ويقال لم وأوسط لبناداً علاددما فالكيدمسلطة عليه تقسمه بتقديرانة سيمانه وتعالى فيقرى الدم في العربة " مير أساماتان قطومن في الضروع وبينج النفل كماهو (سائمالشار بين) بعني هنياً سهلابجري في الحلق بسهولة قيل العُمُرُثُيُّةُ لاولى التعيض لان الذي أدد بالان قط هذا قول المعسرين في معى هذه الآية وسكى الامام غرالدين الرازى قول المسكاء أ يق وما في بعاد ألذا نية فقال ولثاثل أن يقول السم واللبي لايتولدان في المنرش المبتة والدليل عليه الحس فان حذ والحيوا ٢٠٠٠. ايتسداه العاية ويتعانى دعامتواليا ومارأى أحدنى كرشهادما ولالبنابل الحق أن الحيوان اذانناول العذاء وصل ومن تمرات المخيسل الاعتاب) بمحدرف معدته انكان اساراوالي كرشه انكان من الانعام وغيرها فأذاطيخ وسعل المضم الاول فيعضا كالزامة دره ونسقيكم وبمرأت صافيا اعتب الى الكيدوما كان كثيفاتر ل الى الامعاءم ذلك الدى حصل في الكيد ينطبخ فها ويسه بخيل والاعباب أيمن وحوا للمضم الثاني ويكون ذلك يحلوط بالصفراء والسوداء وزيادة للباتية فاماالصفراء فتأحث الحالم سرهما وحذني لدلالة وأماال وداء فتذهب إلى الطحال وأماللانية فتذهب إلى الكلية ومنها إلى المثانة وأماالكم فيذهب في الاؤرَّة تنكم قبله عليه وقوله وج العروق الدانت من الكبدوهناك بحسل المضم النالث وس الكبدو بين الضرع عروق كيَّد (تعذون منه سكرا) بدان فينصب الدمن الك المروق الى الضرع والضرع لحم غددى رخواً بيض فيقلب المتعزو ولذاك أحم وكشف عن كنه الاسقاء انهامال ذلك اللحد العددي الرخوالاييض فيصيرالهم لبنا فهذاصورة تسكون الإن في الضرع أوتقذون معمن تكرير اعمايتولدمن بعض أجزاءالدم والدم أعمايتولد من بعض الاجزاء اللطيعة من الانسياء اللَّ كرا-ا أنَّا الطرف للتوكيد والصمير الكرش فالابن تولدأ ولأمن العرث ثم من الدم ثامياتم صفاه إنتقسيمانه وتعالى بقدرته بجعاد لبناء الصافين و ى منه يرحم الى المعاف فرث ردم وعمد تولدا للبن في الضرع يخلق الله عز وجل بلطيف حكمته في حلمة الثدي ثنيا صنفاراً ﴿ المحذوف الذي حوالعمير صيفة ويجعلها كالمعاة للن فكل ما كان لطيفاس اللبن وج المص أوا خلب وما كان كشيفا احتبير، والكراغرسميت بالمدر في المدن وهو المراديقوله غالصا يعني من شوائب كمدورة الدم والقرت سائعا للشار مين يعني حارياتي حلَّوة من سكرسكراوسكرا عو سهلالديداهنيثام.بناۋةولەعزوجل(ومن ترات النخيل والاعناب)يىنى ولىكم أيضاعبر ` يا وشدرشدا ورشدائم فيه وبرزقكم من عرات المخيل والاعباب (منخذون منه)الضيرف منه يرجع الىماتند بروول كم من تمرات وجهان أحدهما ان الآبة السَّخِيل والاَعباب ماتتخذون منه (سكراور وقاحسنا) قال ابن مسفودو آبن عمروالحسن وسعاد بنُ إِ سابقيةعلى تحريم الخر ويحاهدوابراهيم وابنأق ليلى والرجاج وابن قتيبة السكرا المرسميت بالمدرمن قوالم سكرسكر أليكرا فتكون مسوحة وتانسما والزق الحسن سائر ماينحاسن عرات السخيل والاعناب مثل الدبس والمقروال يب واغل وغير ذلك فاء أن يجمع بين العتاب والمنة قلت الخرعرمة فكيف ذكوها الله عزوجل ف معرص الالعام والامتنان قلت قال العلساء ف إليوابت عُرا وقيسل السكرالسيذ وهو هذاان هذه السورة مكية وتعريم الخراعا وكفى سورة للمائدة دهى مدنية فسكان نول هذه الآية في الوقيد عمسير العب والربيب المدىكات إلىفرة فيسه عيرعرمة وقيل ان الله عزوسل نبه ف هذه الآية على غريم الخرأ يتنالانه سنيزينه والنمر اذاطبخ حنىيذهب وين الزق الحسن فى الد كوفوجد أن يقال الرجوع عن كونه حسنابدل على العرم وروى العوف عن ثلثاه ثم يترك حتى يشستد ان عباس ان السكر هوا على بلعة المبشسة وفال بعضهم السكر هوالنبية وهوتقيع التروالزيب اذالشِستة وحوالالعندأبي حبيفة والمطاوخ من العصير وهو قول الصحاك والنخى ومن يسيح شرب السيد ومن يحرمه يقول المرادمن الآياه وأبى بوسف رحهما اللة الاخبارلاالاحلال وأولى الافاويل ان قوله تشخذون منه سكر امنسوخ سئل إس عباس عن هذه أرب ١١٠٠ الى حد السكر ومحتجان السكرما ومن تمرانها والزق الحسن ماحل قلت اخول بالسيخ ويسه فطرلان قوله ومن تمرات النخشا مأدالآة وبتوله عليـــه والاعناب تتخذون مندسكرا ورؤقا حسناخبر والاخبار لابدخابها للسنخ ومن زعم انهأ منسوخة رأعيان الملام أتخرحوام لعينها هذه الآبة زلت يكذفى وقت اباحة الخرم ان الله تبارك وتعالى ومهابلدينة فكم على أن يسترا الم والسكر منكل شراب وقال أبرعب وقلمي الآية ان السكر العام بقال حذاسكراك أي طع لك وقال غيره المسكر عاسيها أرا وبإخبارجة (ورزقاحسنا) من قولم سكرت الهرأى سددته والمروال يسعى اسدا بؤع وخذانس ول أبي عبيدة ال ألك هوالحسل والرب والنمر أأ

٠٠٠٠ ينا إلى المام الله

(أن في ذلك لآية لقوم بمفاون وأوحى ريك الى المحل) وألحم (أن انفذى من الجبال بيونًا) هيأن المفسرة لان الأبتاء فيه معنى القول قال الزجاج واحدالعل عادكنخل ونحدلة والنأنيث بإعتبار هـــــــاومن في من الجبال (ومن الشجروة أيعرشون) فعون من سقوف البيت أومايسون للنعل فىالجبال والشنجر والنيوت لمنن الاماكن الني تمسل فيها أتبعيض لابها لانبى سوتها في كل ببهاروكل روكل مايعرش والضمير . فيعرشون للناس وبضم الراءشامی وأبوبکر (شمکلی من كل النمرات) أى ابنى البيوت نمكليكل نمرة تشتربها فأذاأ كاتها (عاسلكي بلربك) فادخلي الطرق الني ألحمك وأقهمك في عمل العسلأواذا أكلت التمارق المواضع البعيدة من يبوتك فاسلَّحَى إلى بيونك واجعة سيل ربك لانضلين فيها (ذللا) جع ذلول هي حال من السبيل لان الله تعالى ذالهارسهلها أرمن الضميرفي فاسلكي أى وأنت ذلل منقادة كما أمرت به غير بمتنعة (يخرج من بطونهاشراب) بريد المسل لانه عايشر أب تلقيه

الله (ان فَى ذلاتُ) بعنى الدى ذركومن العامه على عباده (لآبة) بعنى دلالاو يجتوا ضعة (القوم بعقلون) ، ﴿ أَنْهُونَ كَانَ عَاقَلَاالَــُدَلَامِهُ وَالْآيَةِ عَلَى كَالْ قَدُوهُ اللَّهُ ثَمَالَى وَوَحَدَانِينَهُ وعلِ بالضرورة أن لهذه الاشياء أ الماناومدرا فادراعلى مابر يدفي فوالمسبحانه وتعالى (وأرسى بك الى النعل) أاذكر القسبحانه وتعالى ولائل قدرته وعائب صنعته الدالة على وحدائبته من اخراج الابن من مين فرت ودم واخراج السكر والرزق أغب مرغرات النخيل والاعتاب ذكف مدمالكية اخراج العسل الذي جعادشقاء الناس من دابة صعيفة وُهُي إِلَّتِه إِنَّا فَقَالَ سِمِنَاهُ وَتَعَالَى وَأُوسِي مِكُ الْعَالَ الْعَلَ الْحَلَّابِ فِيهَ النبي صلى اللَّه عليه وسلم والمراديه كل ورد مدالياس عن له عقل وتعكر بستدل به على كال قدرة الله ووحد البته واله الخالق بايم الاشياء المدرطا الملف حكمته وقدرته وأصل الوجي الإشارة السريعة وذلك يكون بالكلام على سعيل الرمن والتعريف وتدكون بموت بجردويفال للسكلمة الالميسة التي يلقها الله الميأ نبيانه ويحاوالي أوليانه الحسام وتستخير النابرلما خلق أدومته قوله تعالى وأوسى وبك الى النحل يعني أنه سحر ها الخلقها ادوأ طمها رشدها وقدرى أغسها هذه الاعمال التجيبة التي يتجزعنها العقلاء من البشروذاك ان النحل تعقيبونا على شكل مسدس من أغلاع تساو ية لايز يدبعنها على بعض بمجرد طباء هالو كامت البيوت مدورة أومثلثة أومم معة أوغير إ ذاك ورأ الاشتكال لسكان فياينها خلل ولماحم للتصود فالحمها انتسبحانه وتعالى أن تنتيها على هسأ الشكل المسمدس الذى لايحسل فيهخلل وفرجة غالبية ضائعة وألهمها القائمالي أيضا أن تجعل عليها أميرا كبرا الذافك كفهاوهي سليعه وتنتل أمر ويكون حذاالامبرأ كبرهاجنة وأعطمها خلقة ويسمى يمسوب النحل يعتي ملكها كداحكاه الجوهري وألهمها النةسيحانه وتعالى أبضا أن جعلت على بابكل أخلية بوابالا يمكن غبرأها هامن الدخول اليماوأ لهمها القهسب حاله وتعالى أيضأ أنها تنخرج من بيوتها فتدور وزعى ثم ترجع الى بيوتها ولانضل عنها ولما استازهمة الطيوان السعيف بدأه الحواص الجيبة الدالة على مربدالذ كاموالفطلة دلذلك على الالحام الالحي فسكان ذلك شبيها بالوسى فلذلك قال تبارك وتعالى وأوجى ربك إلى النحل والنحل زنبور العنسل ويسمى الدرأ يضاقال الرحاج بجوزان يقال سمى هذا الحيوان نجلالان القسبحانه وتعالى نحل الماس المسل الذي يخرج من بطومها يمنى أعطاهم وقال غبر النحل يذكر ويؤنث وهي مؤننة في لغةالحجاز وكمذاأ شهاانة تعالى ففال ﴿أَنْ انْحَذَى مَنْ الْجَبَالْ بِيونَا وَمِنَ الشَجْرُوعَـا مرتون) يعنى ببنونُ و يسقفون وذاك أن النحل منه وحدَّى وهوالذي يسكن الجبال والشجرو يأوى الى الكهوف ومنه أهلى وهوالذى ياوى الى البيوت ويربيه الماس عندهم وقد بوت العادة ان الماس بينون المعل الاما كن ستى تأوى البهاوقال ابن زيداً راد بالذي بعر شون المكروم (مُم كلي من كل المرَّرات) يعنى مَنْ مَعْضِ الْمُرَاتُ لانها لاناً كُلُّ مِن جَبِعِ الْبَمَّا وَلَفَعْلَة كُلُّ هِهَا الْبِسْتُ الْعَمُومُ (فَاسْلَكَيْ سَهُ لِرَبُّ بَاكُ) يعني الطرق التي أطمك الله أن تسلسكيها وقد خلى فيهالا جل طلب الترات (ذلا) قيل انها المت السبل يمني أمها مذاذات الطرق مسهاداك مسالكهاقال مجاهد لايتوعر عليها مكان تسلسكه وقيل الدلل نعت النحل يدى إنهامالاتمسخرةلاد مابها مطيعة منقادة لمهمنى انهم ينقلونها بن مكامها الحمكان آخر حيث شاؤاوأ وادوا ستيمص عليهم(يخرج من بطونها شراب) يمنى العسل (يختلف أوانه) يعنى ما بين أييض وأحروا صفر وْغيرِدْلِكَ مَنْ أَلُوالُ الصَّلَ وَذَلكَ عَلِي قَدَرَمَامًا كُلُّ مِنَ الشُّارِ والازهار و يستحيل ف بطوتها عسلا بقدرة إلة تعالى ميخرج من أفواهها يسيل كالعاب وزعم الامام خراك بن الرازى الدوأى في بعض كتب الطب أن المسل طل من الساء ينزل كالترجيين فيقع على الازهار وأوراق الشجر فتجمعه النحل فنأ كل بعضه وتدبنو بممه في بيوته الافسهالتغذئي به فاذآ اجتهع في يوتها من المك الاجزاء الطلية شئ كثير فذلك هو ألمسل وفال هذا القول أقرب المبالعقل لان طبيعة الترجيين تقرب من طبيعة العسل وأيضا فالمنشاهدان مَنْ فِها (يختلب ألوانه) سنهأ بيضُ وأصفروا حرسَ الشِبَاب والسكووَل والشيب أوعلى ألوان أعَل يَهَا \*

門的學家

المحل تتعذى مالعسل وأجاب عن فوال تعالى يخرج من الطونها الكانجو يف ع داخل البعثن يسر "" فقوله بخرج من جلونها يعنى من أفواهها وقول أهل الطاهر أولى وأصح لامانشاهدا أمهو بأدفى فأماآ اف،شفاءالماس)لانه من جاة الادوية الىافعةوقل طيمتك الارهارالتي نأكابها النحل وكذلك بوجدلونها دربحها وطعمها فيعأ يضاو يعضد هدفاقوا . محدن مدن الماجسين أزواج السي صلى الله عليه وسد إله أكت مغافير قال لافالت فاهذه الريج التي أجدمنك فالستني في لربذ كرالاطباء فيه العسل شر مة عسل قالت وست تحله العرفط العرفط شجر الطلح وله صعغ بقال له المعافير كريه الرائحة فعني رك وليسالعرض انعشفاء على العرفط أكات ورعت من العرفط الدى الواعة الكريمة فنبت بهدا الدليل صحة قول أهدا لكل مرس كان كل من المسرين واله بوجد في طم العسل ولونه وريحه طع مايا كله المحل ولونه وريحه لا ماقاله الاطباء من دراء كذلك وتنكيره طل لانه او كان طلال كان على أون واحد وطبيعة واحدة وقوله ان طبيعة العسل تقرب من طبيعه مسم لتعطيمال غاءالذى فيهأو فيدعطولان متراج الديجيين معتدل الى الحوادة وهوألطف من السكر ومزاج العسل حار مابس في الدرّ لان في من الشفاء لان النامية فينهما فرق كيروقوله كل يجويف في داخل البدن بسمى المافي عطر لان لفط البطر. اذا أ إلتكرة في الاتمات يحس لم رديه الاالعضوالمروف مثل بطن الانسان وغيره والمة أعلم ﴿ وقوله تعالى (فيه) يعسني في الشراب اله وشكارحل استطلاق عطن يتحرح من علون النحل (شقاء للناس) وهـ فراقول ابن عباس وابن مسعود الذالضعير في قوا أَوَّ للناس يرجع الى العسس وقد اختافوا في همذا الشفاءهل هوعلى العموم لسكل مرض أو يلي الخمر في أحيه فقال عليه السلام لرض دون مرض على قولين أحدهماان العسل فيهشفاء من كل داء وكل مرض قال ابن مسعودا اسقه عسلاخاء وقالزاده شعاء من كل داء والقرآن شقاء لما في العندور وفي رواية أخرى عنه عليكم بالشفاءين القرآن والعسل ... ثمرافقال عليسه السملام صدقالة وكدببطن ناوه ان ابن عمرما كانت تخرج مه قرصة ولاشئ الالعلن للوضع العسد ل ويقرأ يخرج من بعلوثها ثداً مختلعة الواله ويمشفاه الناس (ق) عن أبي سعيد الخدري فل جاءر جل الحالبي صلى التعطيه وسئل أخيك اسقه عسلافسفاه ان أخى استطاق ابعلن فقال رسول الله صلى الله عليه وسدا استه عسلافسقاه ثم جاء وقفال الى تسير فمح وعنابن مسعود فليزده الااستطلافا ففال له ثلاث مرات ثم جاء الواحة وغال اسقه عسلاوعال لقدسفيت فإيزد والاالمية رضى التمصه العسل شفاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسرصدق الله ركاب بطن أخيك فسفاه فبرأ وقد اعترض بعض الملهدة من كل داء والقرآن شعاء لم ومن في قلبه مرض على هذا الحديث عنال ان الاطباء مجمون على ان العسس مسهل فسكيف يؤمَّف إ. فالمدور فعليكمالنفاءي به الاسهال فيقول في الدعلي هذا المعرض اللحد الجاهل بعلم الطب ان الاسهال يحصيل من أنواع الفرآن والعسل ومن بدع منهاالتخم والهيمنات وقد أجعرا لألهماءى مثل هذاعلى ان علاجه بأن تترك الطبيعة وقطها فان أسما لروافض ان المراد بالسحل المسين على الاسهال أعيت مآدات القوة باقية فامام بسها غضرعندهم واستجال مرض فيعتما على وقومه وعن بعضهمان أن بكون اسهال الشخص المذ كورف الحديث أصابه من امتلاماً وحيمة فدواؤه بترك استهالت يبلأفال عند المدى أنما عليه أوتنويته فامره وسول التصلى التعليه وسرايشرب السل فزاده اسهالافزاده عسلاالي أور لنحلنوها تنم يخرجمن للادة ووقعة الاسهال ويكون الخلط الذي كان بهيوا فتمشرب العسل فنبت بماذ محوالان أمرا طونهمالعلم فقالله رجل المتعليه وسلم لخذا الربل نشرب العسل جارعلى صناعة الطب وان المعترض عليد عاهل طاوا بعل المقطعامك وشراا الاستطهارلتمسديق الحديث بقول الاطباء فالوكف بوه لكذبناهم وكفرناهم يذلك وانعاذ تجرا بابخرج من بطونهم الحواب الجارى على صناعة الطيد قعا طذا المعرّض بانه لا يحسن صناعة العلب التي اعترض جاواً بقياء. شحك آلهدى وحدث بد وقولُه صلى القصليه وسل صدق الله وكذب نطن أخيك بحتمل أنَّه صلى المدعليه وسساع وبأوى الألمَّى أ الصور فاتخذوهأ صحبكة العسل الذي أمره يشر بهسيطهر تفعه بعدذلك فعال يطهر نعع في الحال عند مع قال صبي القد م وأضاحيكهم يه من ان ويعشفا وكلب بعلن أخبك يعنى باستجالت الشعاء في أول من والقداع عراد موا

ا ملى الله علي وصدا فان فالوا كيف يكون شفاه الداس وهو يضر ياصحاب الصفراء وجبيج المرادة و

(ان ف ذلك لآبة) لقسوم بَنْفَكَرُونَ) فَيْ عَسِّ أمرها فيعلمون انالة أودعها عاسابذلك وفطها كاأعطسيأولي العقول عفولهم (واللهخلقكم نم ر"كم) بقىضارواحكم مَن أبداً كم (ومنكمين وِدَالَى أُوذَلَ العُمرِ ﴾ إلى أحسه وأحقره وهوخس وسبعون سنة أوتمانون أوتسعون (لسكيلايعلميع عاشياً)ليسيمايع اولنلا يعلم زيادة علم على علمه (ان اللُّمَعَلِيم) عِنْكُمُ النَّحُوَيِلُ الى الاردل من الا كل أو الى الافتاء من الاحياء (قدير )علىتبديلمايشاء كأيشاء من الاشياء (رالله فنسل بعضكم على تعض فى الرزق) أى جعلكم متفاوتين فيالرزق فرزقكم أمضل بمارزق بماليك كم . شرمثلكم (فاالذِن الرا) في الرزق يعني اللاك (رادی) بمعطی (رزقهم عُدلى مأملكتا عُامِي) فسكان بنسبني أن بردوا فطل مارزقتموه علمهم حتى تتساووا في ألملسُ ر والمطعم

العائي إلى فراعوبهج الحرادة العرض عخرج الاعلب والعقال فيالغلب فيستفاء ولم يقل العشقاء لتكل الناس والأولك في المالة واوان نفعه كترمن مضرفه وقل منجون من الماسين الاوعد ميه والاشرية والمسل فافعة لاصحاب البلم والشميوخ المرودين ومناقعه كشيرة حدا والقول الناني انعشفاء ام الني شفاؤهافيه وهذا أول السدى وقال عجاهدف فوله فيمشفا وللماس وفي القرآن لانه شفاءمن انس الشرك والجهالة والغلالة وهوهدى ورحة للناس والقول الاول أصح لان الضير بجب أن بعود بغرب الذكورات وأفر بهافولة تعالى يخرح من الموثها شراب وهوالعسل فهوأولى أن برحم الصمير ٧٠ [قرب. لم كور ﴿ وقوله سبحاله وتعالى (ان ف ذلك لآبة للوم يتفكرون) يعدى فيمتبرون وَّ بِهٰذِ لِمِنْ مِنْ الْمُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ لِنَا ﴿ وَلِمُعَارِجِهِ لَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمَ ﴾ يه في أوجد كم من العدم ٱخرجكم الىالوجودوة نكونواشيأ (ثميتوقا كم)يعنى عندانقصاء أجالكم اماصياما وأماشيا ماواما كهولا مُ من يرد الى أردُل العمر ) يعسَى أوداً وأَضعَه وهو الحرمة الدبش الداساء عمر الأنسان له أربّع أنب أولمامن النشو والخماء وهومن أول العمر الى بلوغ الاث والانسين سنة وهوعاية سن الشباب يهوم الاندهم للرتبة الثانية سن الوقوف وهومن ثلاث وتلائين سنة الى أر بعين سنة وهوغابة القوة وكجال فيتل ثما لمرتبة ألتالنة سن الكهولة وهومن الاربعين الى الستين وهذه المرتبة يشرع الاسان فى المقص خ يكون تقصاخفيالايطهر تمالمرتبة الرابعةسن الشيخوخة والانحطاطس الستين الىآخر العمروفيها شين المقص ويكون المرم والخرف وقال على بن أبى طالب رضى المة عنه أوذل العمر خس وسيعون سنة وقُيْلُ غَنَانُون سنة وقال فنادة تسمون سنة (ق)عن أنس قال كان رسول الله صلى التمعليه وسلم يفول اللهم ) في أُعوذ بك من العبر والسكسل والجبن وأكمر م والبخل وأعوذ بك من عداب القبرواعوذ بك من فننة الحياوالمات وفى رواية أخوى عنه قال كان رسول الته صلى التعليه وسسام يدعو مهنده الدعوات اللهماني أَعْرُوبُك من البخل والكسلوأوذل الممروعة اب الفيروفينة المحياوالممأت ﴿ وَلَوْلُهُ مَالَى ﴿ لَكَيْلًا عِلْم بِد عَ السِيا) بعى الله المان يرجع الى الذالط ولية بنسيان ما كان علم بسب ألكبروقال ابن عُباس لكى سبركالمسكى الذىلاعقل لهوقال ابن قتيبة معناه حتى لايعلم معدعامه بالامورش ببالشدة هرمه وقال الزجاج للني وان منتكم من يكبر ستى مذهب عة له شوفا فيصبر بعد أن كان عالما حالا لير يتج الله من قدرته أمه كما قدر أماتنه والميانه أمه قادرعلى تفله من العرافي الجهل هكذا وجدته منقو لاعنه ولوقال ليربكهمن فدرنه أمه رعلى نقاد من العزال الجهل أنه قادر على احياله بعد اماتته ليكون ذلك دليلاعلى محة البعث بعد الموت لكان أجود قال ابن عباس ليس حذافي المسلمين لان للسلم لا يزداد في طول العمر والبقاء الا كرامة عند الله وأعقلا ومعرقة وقال عكرمتس قرأ الغرآن لم بردالى أوذل العمرسى لايعلم بعدعا شيأ وقال فى قوله الاالدين أبنوا وجراوالصاعات همالنبئ قرؤاالقرآن وفالمان عباس في قوله تعالى مرددنا وأسفل سافلين يريد الكافر ثُمُاسَتُنى المؤمَّنين فقال تعالى الاالمذين آسنوا وعملوا الصالحات في رفوله تعالى (ان انتَّاعليم) يعنى بمناصنع بادليانه وأعدانه (فدير)يمني على ماير يد في فواد نعالى (والله فضل بسنكم على سص ف الرزق) يعني ان الله السفاعلي واحدوضين وقترعلي واحدوكة رأواحدو فللءلي أخروكا فضل بعضكم على يعض ف , رزق كذاك فعقل بعصكم على بعض في الخلق والخلق والعقل والصحة والسقم والحسن والقيع والعا والجهل وغيرذتك فهم متفاوتون ومتباينون فذاك كاء ومذاعا فتصته الحكمة الاطية والقدرة الربانية (فاالذين فِهَنُوابِرادي رَزِقهم علىماملكت أيمانهم) يعنىمن العبيد حتى يستووا فيههم وعبيدهم يقول الله سبعاله وَلِمَالَ هم لا بِرَسُونِ أَن يَكُونُواهم وعَمَاليكُهم في ارزقتهم سواء وقد جعارا عبيدى شركاتَ في ملكي وساعا ال يلزم بإنره ألحجة المنسركين حيث بعفوا الاصنام شركادتة فالفنادة هسفا مثلضر بعائلة عزوجل يقولهل

(الهميتيسواء) حلتاسمية وقعت تي موسع حلة تعلية ل موشع السعب لانهجواب السي بالعاء وتقلد فره شاكلتهم فعالوا مكسكت أيساتهم فيستوواهم تسيدهم فالوق وعومثل صربه الته للذين حعلواله شركاء ففال طبأتهم لاتسوون يتشكروين به عليكم ولا تعالى م ويشرك ولاتوصول ولك لا مد يكم و كيد رصيم أن تحفاوا عبيدى ل شركا و (ا وسعدة الله عود (والمد سال كمن المسكم أرواما) أي سُ حسكم (وحعل لكرماً أ لنعل داك من جزة حود العمة

مسكم أحسدوهي أن شركه علوكه في جيع ماله فسكيف تعدلون المقسلة وعساد دو قيل في معي ا الموالى والمعاليك القرارة م حيما (مهم فيه) يعيى ورف (سواه) قلا تحسيل أن الموالى وده عاليكهم سعدة أعسهم للداك روقالتة واعطى إيدى للوالى المماليك والقصودمنه يداراد حوالة سيسجانه وبعالى لم يعرسان والوالى والمسعاليك فالرزق سواء وان المائك لابورق أوات الرارق الماليك والمالك هوانة سيحامه وتعالى في وفول (أصعمة الله يحجدون) فيدامكارها والد مر ي حدوالهمة الله وعدوا عيره في قوله عروسل (والله حل الكمن أسكم أرواما) بعي من أدم حواء روت وقيل حعل لكم من حدسكم أروا حالا به حطاب عام بعرال كل وشخصيصه ما " حلاف الدليل (وحدل لكمن أرواحكم سي وحدة) الحدة حم مادد وهو السرع في الخدمدا ا الطاعة وسب فوله فالدعاء واليك سبى وععداى سرع الى طاستك عيدا أصادى اللعة واست للسرين مهم وقال المسعودوالصي الحقدة أستان آلوسل على سانه وعل إن سعوداً ديو عمى الاول معلى هدا التوليكون معي الآية وحمل لحم سأرواب كم سين و سات ترويو لكمستهم الاحتان والاصهار وقال الحس وعكرمة والمحالة همالحدم وقال عواهدهم الاعوار أعانك فقد حمدك وقال عطاءهم ولدالرحل الديريعيسونه ويحدمونه وقيسل همأهل ألمية الدم و يحصمون من الاولاد وقال مقائل والحكلي السين هم الصعاروا لحمارة كمار الاولاد الدين يعبيه رُّ" على عمله قال ال عداس هم ولد الولدوي ووايه أخرى عده الهدم مواص أ والرحل الدين ليسوا الاقوال متقارمة لان اللعط عتمل السكل عسب المعي المسترك وبالجله فان الحقدة هدعد الشورى سمحاً به وثعالى قال سين وحمدة عدل بينهم معايرة (وروقيم من الطيسات) يعيى المعم الني أني أنواع الثمار والحدوب والحيوان والاشر مة للسنطابة الحلال من دلك كله (أعيال الخليبية مون) مالاصام وقيل الشطان نؤمون وقيل معاه يصدقون أن لى شريكا وصاحبة وولداوه في السمعياء أى ليس لم دلك (و سعب الله هم يكفرون) يعي أم م يسيقول ما الم الله به عليه الحاعير ، وفيلًا بمحدون ماأحل أنته لمم (ويعدون من دول الله مالاعاك لمروفا من السموات والارس) يقى ا الني لاتتدرعلي انوال الطرالدي والسموات والمدولات وويعلى احواح السات الدي قاء معده (شيأ) يمى لاياك من الرق شيأ عليلاولا كتبراوفيل معاهيمدون مالابررق شيأ (ولا يحل معى ولايقدرون على شئية كرعر الاصمامعن ايصال معما ودوممر (ولانصر بوالماالمثال) لانشهواالة علمه فاله لامثل له ولاشب ولاشريك من حلقه لأن ا خلق كايم عسد مول اسك الخالى بالحلوق والرارق بالمروق أوالعادر بالعاسو (الدائقيط) يعي ماأتتم عليه من صرف الامثال اورك التعلون) خطأمانفر بون لمس الامثال فوله تُعالى (صرب التهمثلاعدا علو كالإغدر على ندج ومر مرور سي مرود يكون عنى المدروة عنى إروف ادماروفاحسا) لما جاهم الله سبعاده وتعالى عن صرب الامثال لدائم على مصرب هوسه الدولال

سروحدة) حصاد وعواندى عبدأى سرع فيالطاعة والخدمة ومسه تول اتفات راليك مسى وتحددوا حملت فيه اعيل همالاستان علىالسات وسا أولادالاولاد والمعي وحمل ليج حندمأى ورما بحدون في سالحكم ريىيىونكم (دررقكم س الليبات)أى سيالان كل اللسات في الحسبة وطيمات الديباا اودحمها (أصالباطل،ؤسوں) هوما يعقسدونه من سفعة الاصسمام وشعاعتها (وسمة الله) ى الاسلام (هم مكمرون) أوالناطل السيطان والعمة كحد صلى المةعليه وسلم أو الباطسيل ماسول لحسم النسيطان من محسريم الحبرة والسائمة وسيرهما وسمة التماأحل أسم (و يعدون من دون الله مألايتك لحسم ررقاس السموات والارس شيأ) أىالمم وهوحادلاعك أن يررق شيأ والرق

مأورق فان أردت للصدر تصت به شيأ أى لا ينك أن روق شيأ وان أردت المرزوق كان شيأ مد لامنه أى قليلاومن السعوات، مثلا والارص صله الروق ال كال معدواة علا رزق من السموات مطراولامن الارص تماتاد صقة ان كان اسهالما برق والسيرق والا لانه ي سعى الآلمة امتدا اللايماك على الماعظ والعي لا يلكون الرزق ولا يمكم أن علكو وولا يتأتى ولك منهم ( ولا نصر حوالله " لله شلافاله لا مشل له أى ولا تجعلوا له شركاء (ان الله يعل) أنه لا مثل له من الحلق (وأفتم لا تعلمون) ولك أوإن المتا يعلم كيف يصريّ لاتعلون داك والوحه الاولىم صرب للنل فقال (ضرب القدائلاعدة) هو مدل من شالا (عاد كالانقدوعلى شي ومن ووقنا مشاتير إثر مائك فادرقد وزقه المة مالافهو بتصرف فيه وينفق منه كيف يشاء فصر يجوالعقل يشهد بانه لانحوز المتناسما في التعظيم والاجلال فله الم يجز النسوية ينهم مامع استوامه ما في الخافة والعبورة الدند مة المناعية والعاقل أن بسوى بين المتعزوج القان القادر على الروق والافضال وبن الاسسناء الير

يتصرف فيهو ينفق منه ماشاءوقيدبالماوك أيمزه والمتار والمراعل من البتة وقيل هذامثل صريه اللة المؤمن والكافر والمراد بالعبد المعاولة الذي لايتدو من الحرلان اسمالسند والشيود الكافرانها كان عرومامن عبادةالته وطاعت صاركالعيد الدلسل العقيرالعاجز الذي والمرابع في مروفيل إن السكافر لما لوزف الله ما لا فل يقدم فيه خير اصار كالعبد الذي لا عال عشياً والمر اوبقوله

يقع عليهما جيعا أذعمامن عبادانة و ملابق درعلي والرزقا ممنارز فاحسنا للؤمن لامه ااستغل بطاعة التقوعبوديته والانفاق فورجو والر والخسرصار شئ لمينادسين السكانب المنال المالك الذي ينفق سراوجهراني طاعة اللهوا بتغامس شائه وهوقوله سبحاله وتعالى (فهو ينفق والمأذون فهما يقدران وُ وَمِهِ إِنَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهَ الجنَّهُ عَلَى ذلك فان قلت لم قال عبدا على كالا يقدر على شيخ وكل عبد هو علوك وهو علىالتصرف ومن موصوفة والتمرف فلت اعاذ كالملوك ليقينهن الرلان اسم العبدية معابه ماجيعالام مامن عباد أى وحوا رؤفاه ليطابق في لا تقدرعل شئ احترز به عن المساوك المسكات والمأذون له ف التصرف المنهما يقد وان على

عسد ماوك عاجز عسور

التصرف وبينسومالك

فدرزف التالافي

بالدل) أى ومن هوسليم

عدا أرموسولة (همل فَيْمُ مِن احتج الفقهام مذه الآبة على أن العبد لا بملك شيئا ( هل يستوون ) ولي قل هل يستو بإن يعني يستوون) حع الصمير ما يت يُالاح اروالعبيدوالمني كالايستوى هذاالعقيرالبخيل والعني السخى كدلك لايستوى الكافر لارادةالجع أىلايستوى للآنن وآلؤلم الطالع وفالعطاءني قوله عبداعلو كاهوأ بوجهل تنهشام ومن رزف اممنارز فأحسشاهو القسيلان (الحدسة بل نُو بَكُرِ السَّدِيقِ ﴾ م قال تعالى (الحدللة) حداللة تفسه لانه المستنحق لجيع المحامد لانه المعم المتفصل على أ كثرهم لايعامون) مال أأده وعراغالق الرازق لاهذه الاصنام التي عبدهاه ؤلاء فام الانسستحق آلحد لانها جمادعأجزة لابدلهما الحدوالمادةنة مرزادف لأبأ دولاء ووف فتحمدعليه اعتال لحدال كامل للة لالفسيره فيجب على جيع العباد حمدالله لأنه أهل

السان فقال (وضرب لْمُلْدُوَّالْتُنَاءِالْحُسنَ (بْلَأَ كَثَرْهُمْ)يِعَنىالسَكَفَار (لايعلمون) يَعْنَىأْنَا-لِمُدَثَّةً لأَفْدُ وَالاصنام (وضرب القائلارجلين أحدهما يْهُمنلارجُلُين أحدهما أبكم) حوالدى ولداخوس فسكل أبكم أخوس وليس كل أخوس أبكم والابكم الدى أبكم لايقدرعلى مني) أيُّهِم ولايمهم والايقدرعلى شئ مواشارة الى المجز التام والمقصان الكامل (وهوكل على مولاه) أى الابكرالدى ولدأح سفلا فيل على من بلى أمر ويعوله وقيل أصلهمن العلط وهو بقيض اخدة يقال كل السكين اذاغلطت شفرته يفهم ولايدهم (وهوكل على، إكل السان اذاغلط فليقدوعلى المعلق وكل فلانءن الامهاذا لفل على فإ بنت فيه فقوله وحوكل على مولاه) أي نف لوعيال لولا أى غليط تغيل على مولاه (أينم أيوجهه) أى حيثا برسساه و يصرفه في طلب حاجمة أوكفاية مهم

على من بلي أمر مور ووله الآيان بخبر ) يعنى لايات بنجح لأمه أخرس عاجز لايحسن ولايفهم (هل يستوى) يعنى من هذه صفته (أبنمايوجه الإيأت بخير) هُو ) يعنى صاحب هذه الصفات المذمومة (ومن أمر بالعدل) يعنى ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات حيثابرسمله ويصرفهنى وزرند ويادة بأمر الماس بالعدل واغير (وهو) ف نفسه (على صراط مستقيم) يعنى على سيره صالحة مطال حاجة أوكفاية مهم وترقو مفيحسان يكون الآمر بالعدل عالماقا درامستقافي نف حتى تحكن من الامر بالعدل وهذا المنفعه والمأت بنجح (هل فأزنان ضربه القلفس ولمايفيض على عبادمين انعامه ويشعلهم معمن آيار وستعوأ لطافه وللاصنام يستوى هو دمن يأمر

فإزالنقل والخدمة وقيل كالاالمثلين للمؤمن والكافر والمؤمن هوالذي يأمر بالعدل وهوعلى صراط الحواش ففاع ذوكفا إث لمَّة فَبِهِ والسَّكَافِر هو الابتم النفيل الذي لا يأم بخبرة وله هذا الفول تكون الآية على العموم في كل مؤمن معرشدوديانة فهويأم كافروفيلهى على الخصوص فالذى يأمر بالعدل هورسول التقصلي القعليه وساروهوعلى صراط مستقيم الناس بالعشالوا يحتسبر النئى يأمر بالطروعوا ببكما يوجهل وقيل الذى يأمر بالعدل عثمان بن عفان وكان لهمولي بأمر مالاسلام (رهو)في مسمم (عليًّا فأنجالولى يأمرهان الأمساك عن الاتفاق ف سنيل القينعال فهو الذي لا يأفي يخير وفيل المراد بالا بكم

أزعي أمواث جداد لاتضر ولاتنفع ولانسع ولاننطق ولاتعيقل وهيكل على عابديها لانها تعتاج الى كلفة

مراطب تقيم) على سيرة صاغة ودن قوح وهدامثل فان ضربه المفسول أيفه بض على عباد من آثار و حناد تعمد والإمينام التي هي أموات لاتضر ولا تفع

(والتعيب السموات والارض) في يختص به عمر ما عالم فيهما عن السادة عنى عليهم علمه أوارًا ونفي السنموات والارض بويال و ان على عالب عن أهل السموات والارض لم علمه أحد منهم (وماأمر الساعة) في فرب كونها وسرعة فيلمها (الاكلم الم كرمرطرف واعاصرب بدللنالانه (١٣٦) لايعرف زمان أقامته (أوهو) أىالاس (أقرب) وليس

ولكن المعنى كونوا ف ] الذي لايأتي عفرا بي بي خلف و مالدي يأمر بالعيل حزة وعثان بن عفان وعثمان بن مطعون ﴿ ( ^ ^ السموات والرض) أخرالله عزوجل ف الأهمن كالعلمواله عالم بجميع العيوب ولاتفي عليه . ولايني عليد من منها وقبل العيب هناه وعلقبام الساعة وهوقوله (وماأمر الساعة) يعني قي ورسي سيسيسي من المستبعث المام حنن الدين ووتحه وهوطرف الدين أيشا (أوهو أقرب) يعنى ان لمح البصر يحتاج الى زمان وركي ا ف دليا على كالقدرة الله تعالى وأنه سمحانه وتعالى عهما أرادشيا كان أسرع ما يكوس قال الساير الم ادان الساعة نأتى في أفر مدور لمح البصر ولك مسبحانه وتعالى وصف سرعة التلر تعلى الاناران شاءلايشورنى ﴿ قوله عزوجل (والعارجكمون طون أمهاتك لاتعلمون شياً) "الاساء الاسان خلق في أول الفيارة ومدمم اسالياعن العا والمعرفة لايهندى سعيلام اشتدا فقال تعالى وبسياء السموالاصاروالافتدة) يعي أن القسبحانه وتعالى اعاد عط كهده الحواس التنتاوا بهام والي العلاء مل ليكا السع لتسعوا به صوص الكتاب والسنة وهي الدلائل السبعية لتستدلوا به اعل الم فأمرد ينكرب ملك كالاصاران بصروا بهاعات مستوعاته وغرائب يخلوقاته فتستدلوا مباعا وحعا لكالافتدة لتعقلوا ساوتههموا معانى الاشياء الني جعلها دلائل وحدانيته وقال إسعياس وا الآبة بر بدانسمعوامواعدا المة وببصر واماامم الله بعطيكم من اخواجكم من بعلون أمهاب كمالى أن مدر وسالاوتعقاداعطمة القاوقيسل فسعنى الآبة والعوظة عجف طون أمهات كوسقا كروسوركم ثم الور من الصيق الى السعة وحمل لسيم المواس آلات لاز الغالجيل الذي ولدتم عليه واستلاب العاوالعمل شكر المدرعبادية والقيار عفوقه والترق الى مايسسعدكمية ق الآخوة قان قلت ظاهر الآية ولي أن حعدل الحواس النلاث بعد الأحواج من البطون وانحاحلقتُ هذه المواس للانسانُ من مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ ا بطن أمه فلت د كوالعلماه ال تقديم الاحواج وتأخيرذ كرهده الحواس لايدل على ان علتها كما الاخراح لان الواولانوج التربيب ولان العرب تفسه م رتؤخ في معش كلامها وأفول أما كان الاسن بهله الحواس معدا خروح من البعلن فسكام عاخلفت في ذاك الوقت الذي ينتسع م الميدوان مع من حلف قبل ذلك ﴿ وقوله تعالى (لعلكم تشكرون) يعيى اعداً نعم عليكم بهذ ، الحواسُ " ف شكر من أمع عليكم مه ( ألم روا ال العاد مسخرات) بعنى مذالات ( في جوَّ الساء) الْجُوالْعَدُّ، ﴿ ا ين الساء والارض وهو المواءة ل كعب الاحباران الطير رتفع في الجوّائي عشرميلا ولا وتقع فيه . (مايسكهن الاالله) يعنى ب حال قبض أجنحنها و بسطها واصطفاقها في الحوادوني هداً أ الكسته لال بهاعلى ان لمامسيخراس فرحاومه للإذاله اويسكا أمسكها في حال طيرانها ووقوفها في الميّال أر القاتعال (ان في ذلك لآيات النوم يؤمنون) الماخص المؤمنين بالذكر لانهم هم الدين يعتبر ووالما و يتمكرون فيهاو منتعون بهادون غيرهم ﴿ قوله ببحاله ونعالى (والقبط لكمن بيوتكم) بسي النى هى من الحجرواللور (سكما) يعيمكنانكنويه والكن ماسكنت البه وفيعمن أله أويئت ("

كوماعلى هذا الاعتبار وقيل ال حوافرت (ان الله عَلَى كُلُّ شَيِّ قَدْيرٍ ﴾ فَهُو بتدرعلى أل يقيمالساعة ريست الخلق لاية بعض النف ورات محل على ر قىدرتەتيا سىدە فقال (والنة أخر حكمن لطون أمهازيكم) وتكسرالالف وفتع الميم عدلي اثباعا الكسرةالون وتكسرهما حرزة والمآء مزيدةى أمهات لانوكيد كمار مدت فأراق مقسل اهسراق وشذت زيادتهاى الواحدة (لانعلموں شیأ) حالیأی غرعالين سيأمن عق المسيم الذي حلقم في البطون (وحمل ك السعم والأساروالافندة لعله يم تشكرون) كى وما وك فيكرهده الاشمياء الاآلات لاراله الجيسل الدى ولدتم عليه واجتلاب العز والعمليه من كر المسع وعبادته والقسيام بحقوقه والافتدة فاوزاد كالاغربة فء رابوهو . مرجوع القاداليجوث الحكمن جاودالانعام دوما) يسنى الخيام والقباب والاخبية والمساطيط المتخذمين الادموال بجرى جوع المسكنرة لعذم

الدباع ي غيرها (المبروا) وبالناء شاى وحرة (الى العابر سيخوات) مدالات العابران مساخل لحسامن الاستبعة والاسباب ع واغلم المواتية الله (في جوالهاء) هوالمواه المتباعد من الأرص ف سمت العاد (مايسكون) في قبية بن و بسطين ووفوفهن (الإاس) وقيه أني لمايسوره الوهم من حاصية القوى الطبيعية (ان أف ذلك لآيات لقوم يؤمنون) بإن اظلى لاغني بعن اعالق (والمدين ا

يوت كمكنا) هوفعل منى مفعول أى مايكن المدوينقطع اليدس يبت أواف (وجعل لكم من جاود الاسام يبوراً) خَيْ في إليا

رَيْنُواْلْتَغُشُ والْمَعَلِ ( وَمَ ظَمَنتُكُم ) بَسَكُونُ العِينِ كُوكَ وَسُابِي وَ بَعْدَح العِين غيرهم والعادر '(iŤŶ)' إِنْهُ النَّذِينَ وَسَكُومُ الأرْتِعَال (وَيُومُ إقامَتُكُم) قرادَكُم ف منازَلُتُكُم والعمني انهائفيفةعليكم فأوفات المسفر والخضرعليان المهمعني وأعالنا للساكن على قسيين أخدهما مالا يمكن تفامس مكان الى مكان آخروهي البيوت المتخذة ون الحجارة الوقت (دمن أصوافها) أللك وتعوهما والقشم الناني ما يمكن نقله من مكان الى مكان آخو وهي الخيام والعساطيط المتخدد أى أسواف الفأن الم ساود الاعام والبهاالاشارة بقوله تعالى ( تستخفونها ) يعنى يخف عليكم جلها ( موم طعنكم) بعن في يوم (وأوبارها) وأوبارالابل يُم ورسيات في أسفاركم وملعن البادية هولطلب ما أومرعي وتحوذلك (ديوم اقامتكم) بعني وتنفف (وأشعارها) وأشعار المو عَلَيْكُ [جنان|فأمشكم وحضركم والمني لانشفل عليكم في الحالتين (ومن أصوا فهارا وبارها وأشعارها) (أثانا) مشاع البيت أيجنابذ عائدة الىالانعام بعني ومن أصواف الضأن وأو بارالابل وأشعار المر (أثاثا) يعني تتخدون أثاثا (ومتاعا) وشيأينتفعهه الإثاث مناع البيت الكبير وأصاء من أث اذا كتروتكا تصوفيل للمال أثاث ادا كثرة ال آبن عباس أثانا (الى حين) مدةمن الزمان يمئى مالا وقال بحاهد متاعاوقال القدمي الانات المال أجعمن الابل والعنم والعبيد والمتاع وقال غيره الانات أرالةجعل لكمماخلق ورقيقاع البيت من الفرش والا كسية ونحوذلك (ومتاعا) يعنى و بلاغاد هوما يقتعون به (الى حين) يعنى مُسلالا) كألاشجار ال عبن ببلي ذلك الاناث وقيل الى حين الموت فان فلت أى فرق بين الاناث والمتناع حتى ذكره بو اوالعطف والسفوف (وحعل ليكمن والعطف يوجب المعائرة فهل من قرق قلت الاناث ما كدارمن آلات البيت وحوائجه وعيرة الك فيدخل هيه الحبالأ كساما) جعركن جيم أصناف المال والمتاع ما ينتفع به في البيت خاصة فعاور الفرق مين اللفعلة بن واعتداع ( والتدحول كي وهو ماسنرك من كهف تمكي المنظالا يعنى بعدل لمجمأ تستطلون بدمن شارة الحروالبردوهي طلال الابعية والجدران والاشعبار وعار (وجعل کے سرابیل) ﴿وحدل لكمون الجبال أكناما ) جع كن وهومايستكن فيسمهن شدة الحروالبرد كالاسراب والعيوان هي القمصان والتراب وكميرها وذلك لان الانسان اماأن بكون غنياأ وفقيرا فاذاسا فراحتاج في مقره مأيقيه من شدة الحروالبرد من الموف والكنان هاما الغني فيستصحب معه الحيام في سفره ليستكن فيها واليه الاشارة بقوله وجعل لكرون جلاد الانعام بيونا والقطن (تقبكم الحرّ) وأما الفقر فيستكن في ملال الاشجار والحيطان والكهوف ونحوها واليه الاشارة بقوله والله جعل لتم وهي تو البرد أيضًا الأأنه أبثاغاني ظلالاوحعل لمكمون الحبال أكاما ولان بلاد العرب شديدة الحروحاجتهم الى الطلال ومايد فعرشدته ا كنني آحدالفدين ولان وقوته أكترفايانا السببذ كرالة هذه المعانى في معرض الامتنان عليهم بهالأن المعمة عليهم فهآطاهرة الوقاية موالحرأهم عندهم (وجيل لكم سرادل تقيكم الحر) يعني وجعل لكم قصاوتها بامن القطن والكتان والصوف وغرداك لكون البرديسيرا محتملا تُمُعُكُم من شُدُهُ الرَّقَال أَهُلُ الماني والبردة كتني بد كرأ حدهم الدلاة الكلام عليه (وسرابيل تفيكم (رسرابيل نفيكم بأسكر) بأسكرُ) يَعَىٰ الدروع والجواشن وسائر ما يلبس في الحرّب من السلاح واليأس الحرب يعني تفيكر في بأسكمُ ودروعامن الخسديد ترد المذلاح أن يُصبِهِ كَال عطاء الخراساني المائزل القرآن على قدر معرفتهم فقال تعالى وجعل لسكم من الجبال عنكم سلاح عدوكان أ كينا الرماجيل فم من السهول أعطم وأ كثروا كمهم كانوا أصحاب جبال كإقال ومن أصوافها وأو مارها فنالهم والبأس شسدة وأشعارها وماجعل لمم من القيلن والسكتان أعمروا كن كانوا أصحاب صوف وويروشعر وكافال احال الحرب والسربال عاميمع وُ يُمْلُ مِن السامِّمِ وَجِيل فيهامن بردوما أنزل من النلجة كثروليكنوم كانوالا بعرفون النلح وقال نفيكم على ما كان من حديد أو لَّهُ وِماجِعِل لَم عَمَايَةٍ مِن البِرداُ كَثَرُولَكُمْ بِكَانُوا أَصَحَابِ وَ وَوَلُهُ سِحَانُهُ وَتَعَالَى (كُفْلُك ) يَعِي غيره (كذلك بترنعمته كَا أَمْمُ عَلَيْكُمْ بِهَلُوالسَمْ (يَتَمَ مَعْمَتُ عَلَيْكُم) مِنْ نَعَمَ الدِّنيا والدِّينِ (لَعلكم نسامون) يعنى لعلَّمَ ياأُ هَلْ مَكَةَ عليكم لللكرت أون) تخلصون للة الوجه بزانية والربوبية والعبادة والطاعة وتعلمون أنعلأ يقد وعلى هدة والانعامات الااللة تعالى أى تنظرون فى نعبت (فَأَن تُولوا) يعدني فان أعرض واعن الإيمان بك وتصديقك بالمحمد وآثر واما هرفيسه من السكفر والاندات القائضة فتؤمنسون به الكنيوية فأعار بالذلك عليهم لاعليك (فاعتاعليك البلاغ المبين) يعنى ليس عليك في ذلك عتب ولاسعة وتنقادون له (فان تولوا) يَّهِمِ المُاعالِكَ البلاغ وقد فعلت ذلك فَيْ مُدْمهم الله تعالى نقوله (يعر فون نعمت الله مُم ينكرونها) قال أعرضواعن الاسلام

( المهر - ( منان ) - نالث) ( فاتما على اللاخ المين) أى فلانعة على اللاخ المين) أى فلانعة على فلاك التى علىك هوا لتبليغ الكفاهر وقد فلت ( يعرفون مشالة) الفي عد دناها يأنوا لم فانهم يقولون انهاس الله ( ثم يشكرونها ) يافعا لهم حيث عب واغية المشمر إلى فالشدة في الرفاء (دا محترج التكافرون) كأى المطاحدون ضديالمترقيل وتعتق قيرة يجدوسكل أهمة أبه ويُسم كانوأجرنون التجميسكوفيا والمحترج المبلسدون المستكرون بقاء جهزته بلامعل أن الشكاره المسمستبديد وسعسول الكرون لان سبق من عرف ألا التهميس تهرف الانتصار (ديوم) تصاب ((۱۳۸) ) إذ كو(بعث) عشرار من كل المعتبيدا (يساس المستنب

والتكذب والامان السدى نعية إنة يعنى عبداصلي لنة عليه وسلم أشكروه وكذبوه وقيل نعية انة حى الاسلام لأنامس ا التي أهم الله بهاعلى عباده ثم أن كعارمكة أسكر ودوجدوه وقال مجاهد وقتادة معة " والستفسس ) تُمَلِّيَوُوْنَ لمذين كغرواً) فالاستدار هذه السووة من السع يقرون باجاس انتائم اذا قيل المهرسدة واوامتناوا أمر أبيَّة فيها يسكِرُونها في " ١ والعسى لاعية لحدقدل ورثماها عن آبال وقل الكلي الدلماذ كرهنده المع قلواهنده تع كالهامن الله تعالى لكنها يشفاغة آ بذك الآذن عسى أنلا وقيل حو قول المدل لولادين لَسكان كنداولولانلان لما كان كذار قيل الهم يستراوك بان أنشأ أنو مَنْهُ ؟ سجستالم ولاعدر (ولاه ولكيم الآيستعمادتها في طلب رضوانه ولايشكرونه عليها (وأكثرهم الكافرون) اعماقال سبحاً ، وُرُّ يستعتبون) ولاحَسم وأ كترهم الكاورون مع اميم كانوا كالم كاورين لانه كان فيهم من أبيلع معد حد التكليف فعرُّ بالارَّ يسترشون أى لايصل لم عن البالين وقيل أوادبالا كثر الكاوين الماصر من العائدين وقد كان فيهم من ليس عمامد وان كاب إرشوا رمكم لان الآسوة وقبل المقبر الاكتران والتكل لانه قديد كوالاكتروبراديه الجع أفوله سعمانه وتعالى (وبر لبست بدارغل ومعى ثم كُلُّ أَنْ شَهِيدًا) لماذ كراسة سبعانه وتعالى معه على الكافرين وأنسكارهم لحاوذ كران أكثرهم كاوّ امهم بجنون أى يبتلون معد اتبعه مدكر الوعيد طمق الآخرة وتنال تعالى ويوم المعث من كل أمنسهيد أيعتى وسولا وذلك اليوم هم شهادة الاسيامعليهم السلام القيات والمراد بالشهداءالاسياء يشهدون على أعهم باسكارتم الله عليهم وبالكف (تملايؤور بماهوألم وأعلب سيأ كتروا) يعنى فالاعتذار وفيلا بؤذن المم فالكأام أمسال وفيسل لابؤذن المبارك وعالي داران وهوامهم يمعون السكلام ويعتدروا ويثو مواوفيل لايؤذن لمم في معارسة الشهود بل يشهدون عليهم ويتُروث م علي ذلك إولا فلايؤذن لحسم في الناء يستعتمون الاستعناب طلب الدتاب والمعتبةهي العلطة والموجدة التيريجه هاالانسان في أنسمتم ليُحرُّ معسلرة ولاادلاء يحجة والرحل اعماً طلب العتاب من خصعه ليزيل مايي نفسه عليسه من الموجدة والفصُّ ويُرجع إلى السَّاء : (وادا رأىالدين طاموا) وادالم طلب العتاب معدل ذلك على أنه التعلى غضبه عليه ومعنى الآية أنهم لا يكاعون أن برضؤار كفروا (العداب ولا يحتم ذلك أليوم لان الآس ة الست دارتكايف ولابرجمون الى الدنيافيتو بواوير جعواوير أضوار . عنهم) أى السادات مع التعرص لطلسالوساوهذاباسمسدعلى السكفارق الآخوة (وافارأى الذين طِلْمُوا) يَعْنَى طَلْمُواْ اللَّهُ الدخول (ولاهم يسطرون) مالكفروالمعاصى (العداب) يعنى عداب جهنم (ولايخفف عنهم) بعنى العداب (ولاهد ونطرون) بعنى لايزة عاون قبدا (وادارأي ولايمهاون (واداراً ي الدين أشركوا) بعي يوم القيامة (شركاءهم) يعني أصنامهم التي كانوا بعبد وُنها أي ا الدن اشركوا شركاءهم) (قالوار ساهؤلاء شركاؤما الدين كالدعوس ورث ) ينتى أر بالإركانسيدهم وسنت مراطنة إلا التواكم أونانهما لتى عبدوها ( قالوا الأحسام(اليوم)بعى الحابديها(القول الكمالكاذ بون) يسى أن الاحشام فأليّ المِكفَّارُا مَكُلُّكُاذِيوْنَ ر ىناھۇلاھئىركاۋىا) أى وتسميتنا آلهغومادعونا كإلى عبادتهافان فلتاالامنام جباد لاتشكام فسكيف يصعمهما المكلاس آ لحتنالتي جعلماها تدكاء لابعة انانة سبحالة وتعالى لمامنها وأعادها فيالآخرة خلق ويها الخياة والعلق والمقل حي (الدين كماندعوممبر ذلك والمقصودمن اعادنها وبعثها أن شكف السكعارويو اهاالسكعاروهي فحاعاً بقالداة والمقارة فَيْزَوْاْ، دُونِكُ) أى سد ( مالقوا بذلك عماوحسرة (وألقوا) وني المشركين (الى الله يومذ السلم) بعني الهم استسلمواله وإنشَّادراً ٢٠٠ البهمالقول اكملكاذبون) فيهم ولم تعن عهم آ لمنهم شيأ (وصل عنهم) يعنى درال عن المشركين ` (ما كانوايضترون) إيعني مأ كانوا أى أجابوهم بأشكديب يلدبون فالديناف قوهم ان الاصنام تشقع لهم (النون كعرواوه وعن سيل الله ) فري مسور لامها كأنت جادا لاتعرف

من عيد مداد يحتدل أنهم كذبوه مرفى اسبيته بشركاء والمغتمز بهانمتمن الشرك (وأهوا) يسمى الدين شلموا (الى ايتيومنسة السسا) المناء السنز الاستسلام كيمرا المة ويحكف والاستسكيا وفي المستوار فتدل عهم) وطال عنهم (ما كمانو ايفترون) من أن يقتمركا وأنهم يتصيرونهم ويشفعون لم سيزك وتبوط النهن كفروا) في أفضه (وصدواعن سيال الله) وحلوا عبرهم على السكم مروا المرابع المرابع

كتاب تياما) المفا (لكل. واختلفوا بدهده الزيادة ماهى فقال عبداللهن مستعود عقارب طسأ بياب كأمثال الشعل العاوال وقال شئ ) من أمور الدين اماي يتمدن حيرحيات كالبخت وعفارب أشال البغال تلسع احداهن السعة فيجد ساحيها ألهاأ ربعين الاخكامالسوصة فطاهر ي مفاوقال إس عباس ومفاتل مي خسة أجار من صقر مذاب كالمار قسيل معدون بها ثلاثة على مقدار وكذافياتت بالسنة أو إلى وأنان على مقداوالهاروقيل الهسم بحرجون من حوالما والى برد الره يربر فيما درون من شدة بالاجماءأو بقول السحابة أري والحالبارمستعيثين مهاوقيل يصاعف لهم العسة اب صعفاسيب كمرهم وضعفا سمب صمادهم أو مالقياس لان مرجسم الْ إِن عَرِيسِهِ إِنالَة (يما كانوا بفسدون) بمن إن الريادة اعادمات المرساب صدهم عروسيل الله السكل الحالكتاب حيث وُسلِيماً كَانُوانِفُسهُ وَن مع مايستحقونهُ من العداب على السكمر (ويوم سعت ع) كل أمة تعيد اعليهم) مرافيه انساع وسوله عليه وآلاً. عباس بدالاندياء قال المسرون كل بي شاهد على أمته وهوا عدل شاهد عليها (من المسهم) السلام وطاعته بقوله أطبعوا يعيمتهم لان كل ني انما بعث من قومه الدين بعث اليهم ليشهدوا إنتليم عا فعاولمن كفروا يمان وطاعة القرأطيموا لرسول وحثنا وعصيان (رجنايك) يعنى باتحد (شديداعلى هؤلام) مدنى على قومك رأمنك رتم الكازم هاتم قال على الاحاع فيسه تقسوله نَّى إنه وَيَعالَى ﴿ وَرَلِما عَلَيكَ الكِنَّابِ ) يَعِمنِي القرآن (تِبِياما لَكُلُّ مِنْ) نِسِيامُ اسم من البيان قال محاهد ويتبع عيرسيل المؤمنين يعي إلى أمر به ومام ي عنه وقال أهل المعالى تبيامال كل شي يعني من أمور ألدين إما المص عليمه أو بالاحالة وقدرضي رسول المقصلي على مايوربُبُ العلم من بيان النبي صدلى الله عليه وسلم لان الدي صلى الله عليه وسلم بين ماق الفرآن من القعليهوسا لامتهانباع الايكاء والحدود والحلال والخرام وحيع المأمو رات والمهيات واجباع الامة فهوأ بصاأصل ومفتاح العلزم أصحابه بقبوله إسحاني الدير (وهدي) يعني من المفلالة (ورحة ) يعي لن آمن به وصدقه (ويشري المسلمين) يعي وفيه نشري كالمحوم ماسم أقتمدتم لْمُسلَمِينَ مِنْ اللَّهُ عِزُوجِل في قولهُ سبحانه وتعالى إن الله يام بالعك والاحسان ) قال أن عباس العدل اهتديتم وقداجتهب وأ يرادة أن لااله الااللة والاحسّان أداء المرائض وفي رواية عنه قال العدل خلع الامد أدو الاحسان أن تعبد وقاسوا ووطؤا طسرق الة كالك تراه وأن تحب للناس ماتحب لمفسك ان كان مؤمنا تحب أن مزد اداعما اوان كان كافراتحب الاجتهاد والقياس مع إنه إن كم ن أحالة في الاسلام وقال في رواية أخرى عنه العدل النوحيد والأحسان الاخلاص وأصل العدل مرالبه غوله فاعتبروا أأولى فاللمة المساواة فى كل شيء من غسيرز بادة في شي ولا عاوولا يقصان فيسه ولا تقصير فالمسدل هو المساواة في الابصار فكات السنة لككاهأة انخيرا تثبروان شرافشروالاحسان أن تفاط الحيربا كترمن والشربان تعفوعت وقيسل والاجاع وقول الصحابي المبدل الاصاف ولاانصاف أعظمهن الاعتراف للمنع مامعامه والاحسان انتحسن المهن أساء الياك وألقياس مستندة الى وأفيأ باس بالعشل في الافعال و بالاحسان في الاقوال فلا يفعل الاماهو عدل ولا يقول الاماهو حسن (وابتاء تبيان الكتاب فتبين أبه ذَّى القربي) يعي ويامر بسلة الرحم وهم الفراية الادنون والابعدون منك فيستحب ان تصلهم من قضل كان تساما لمسكل شهو مارزقك الله فان لم يكن لك فصل قدعاء حسن وتودد (وينهى عن الصحشاء) قال ابن عباس يعني الربا (دهدی ورحتو بشری وقال غدة المحسّاء فاقبحهن القول والععل فيدخل فيدار باوغيره من جيع الافوال والاودال المدمومة للمسلمين)ودلالة الى الحق (وللسكر) قال ابن عساس بعي الشرك والكفروقال غيره المسكر مالا بعرف في شريعة ولاسية (والبعي) ودحة لممودشارة لمهالجنة إنك الكابر والطاروقيل البغى هوالنطاول على القبرعلى سبيل الطار والعدوان قال مصيهم ان أعجل المعاصى (ان الله يام بالعدل) الهني واوأن جبلين بني أحسدهما على الآخوادك الباغي وقال ابن عيينة في حسد الآية العسد السنواء بالتسويةفي الحقوق فيها السروالعلانية والأحسان أن تسكون سربرته أحسسن من عسلابته والمحشاء والمشكروالمنيأن يسكروترك الطروايصال تكون علانبت أحسن من سريرته وفال بعضهم أن أفة سيحانه وتعالى ذكرمن إلمأمورات كل ذي حسق إلى حقسك

(والاحسان) الحدث أسداله كم أوهما العرض والنعب لان العرض لابندم إلى يقوعية نفريط فيجره البعب (وأيتاء ذي القرف) واعتفادى ما تقرارة وهومة الرحم (وينهى عن المتحسنة) عن الحقوب المجرطة عالنهج (والمكر) ما يتلكره الفقول (والبقر) بطهو التعالم المناو والسكر

(و المشكم) على الوستأ فسر العلسكية كرون أنتعلون عواصط المتقوه للاأية منب كَبَالْم عان بن مطعوف قاله فالأما من و الأسياء منه عليدالسلام لكاترة ما كأن مرض على الاسلام ولم يستقرالا بدان في قلي حتى تزلت وأد عالا بدأ والمتعددة الستقرالا بدأن فأ فقرأتهاعلى الدار بن للميرة تقال (١٤٠) والقان له لملاوة وان عليه إطلاوة وان أعلاما شعران أسطيله لدى وماهو غوا الأ وقال أبوجهال اناف [ تلاثة أشساء ومدر للسات ولائة أشساء فله كالعدل وهو الانصاف والمساواة في الافوال والافعال وذك ليأمر بمكارم الاحلاق دهى عى مقابلته المعينة وهي ماقيم من الافوال والافعال وذكر الاحسان وهوأن تعفوهمن علمه أمرتزأ أجعر أنذني المرآن الخير مر أساء المسك وذكر في مقابلته المنسكروه وان نشكرا حسان من أحسن البك وذكر في الناء ذي الغرُّ • والنم ولمذا يفرؤها كل والمراديه صلقالقرابة والتودداليم والشفقة عليم وذكرف مقابلته البغى وحوأن شكير عليم أو خطيب على للسيرق آو سقه ويه فأن قال تعالى ( يعط كم لعل كم قد كودن ) يعي أعداً مركم عداً مركم معونها كم عمام الم عندا كل خطب لتكون عطة تتعلوا وتنذسكم واوتعملوا بمافي وشااللة تعالى قالرابن مسعودان أيجم أية فى القرآن عير وَشُر جامعة لكل مامور ومنهيي الأدوقال أهل المداني لم قال الله تدالي في الآية الاولى وز لماعليك الكتاب بيا مال كل شيء مين في هـ فدوالا (وأوفوا مهمد الله اذا المأمود موالمسي عنه على شبيل الاجال فلين الذي يحتاج اليه الماس ف أمر دينهم بم ايجب أن اوق أو أية أ يَلُورتم)هي البيعة (سول الاوقداشندلت علىصعنده الآية ودوى عكومة أن الني صبلى الله عليه وسسا فرأ على الوليدين للغيرة النأ عام بالعدل الى آسوا لاَية فقال له باابن أبني أعد على فأعاد هاعليه فقال له الوليد والقه ان أم فلاوة وأن كم المقصل الله عليه وسإعلى لملاوة وان أعلاملتمروان أسفايلعدق وماهو شول المشرقوله عزوجل ﴿وأوقوا تعهداته المُاجَعُمُ مُ الاسلامآن الدين يسايعومك لماذ كرامة سميحانه وتعالى في الآية المتقدمة المأمورات والمهيات على سبيل الاجال ذ كرف علمه الآ أنما سأيمون الله (ولا بمض ذلك الاجال على التفصيل فبدأ بالامر بالوفاء بالعهد لانه [ كداخة وق فقال تعلى وأوفوا بعه آسة أزا تنقطوا الإمان) إعان عاهدتم نرلت فى الدين بايه و ارسول التناصلي الته عليه وسلم على الاسلام فالمرهم الوفاه بهذه البيدة وقيل المراآ إليعة (بعد توكيدها) مت كل ما يلتزمه الأنسان باختياره و يسخل فيه الوعد أيضالان الوعد من العيد وقيل العيده بثنا البية يعدتو ثيقها باسم اللهوأ كد القدس العهديين وكفارته كفارة يبن فعلى هذا يجب الوفاء بداذا كان فيه صلاح أمااذا لم يكن في صلاح لل ووكد لعتان فسيحتان يجب الوهاءبه لفوله صلى اللة عليه وسلمن حلف يمينا عرباى غيرها خبراسها وليأت الذى هوخير وليكفرك ت والاصل الواروالموزة بدل منها وقدجعاتم اللهعليكم عِينَه فِيكُونِ قُولُهُ وأَرْفُوالِمِهِ إِللَّهُ مِنَ الْعَامِ الذي خَصَصَتُهُ السِينَةُ وَقَالَ مُحافِظ وقنادة تزلُّت في مُناسِطُ مِنْ آ بالعلية ويشاد لمذا التأويل فواصلى الشعليدوسا كلسلسكان فى الجاهلية أبرز والاشيلام الأشكرة كفيلا) شاهدا ورقبا (ولاتنقطوا الإيمان بعدتوكيدها) يعني تشديدها فتحشوا فبهارفيه دليل على أن المراد بالعبد غُيرًا لِيُّهُ، لان الكفيل مراع لحال لأبهاعم منها (وفسيعلتم المقعلية كفيلا) يعني شهيدا بالوفاء بالعهد (ان القيعام ماتعمان) يُعْيَمُن الكمول به مهيمن عليمه وفاء العيد وننفته في تم شرب التمسيحانه وثعالى مثلالقش العيد فقال تُعالى ﴿ وَلَازَ كُونُوا ﴾ يَعَنْ في (أن الله يعيل ماتعماون) تنف العيد (كانتي نقفت غرهم امن بعدقوة) يعني من بعد ابرأمه واحكامه قال الكني ومقاتل مُ الرواخت فيجاز بكم أمهاة من قريش بقال لحياد يطه بت عمرو بن سنعدين كعب بن فريد مناة بن تيم وكانت سُوقاء \_ """ بة (ولات كونوا) في تقض وموسة وكات قداغه تمغز لافدر ذواع وسنارة مثل الاصبع وفل كقعطيمة على قدرهاو الايمـان (كانبى تفعت العزل ورالصوف أوالشعر أوالوبروة مرسوا ويهابالعزل فكن بغزلن من العداد الى تعضاله الألاز غزلحمامن بُعدقوة)كالمرأة التصف الهادأ مرتهن بقض جيع ماغزلن فكان هذادا يهادالمي ان حددالم أفام تسكف عدر العمال لاا أَلَنَى اتَحَنَّتُ عَلَى غَرْهَمَا حين عملت كفش عن النقف فكدلك من قض العلد لا تركهولا حين علد وفي به (أفكاناً) مَجْمِنكُ بعدان أحكمته وأبرت وهُومانِنقض من العَزل أوالحبل معدالعتل (تتخذون أيسال حدخلاييكم) مَنى مراز وخيانة وحديثة ، جعلته (أكانا) جعرنكت والمخل مايد خل في الشيء على مبيل العساد وقيدل الدخل والدغل ان علير الربيل الوفاء إله يُدرُّ يمايًا رهو ماينكث فسلا فبل نفت (أن تكون) يمني لان تسكون (أما هي اربي من أمة) يعني أ كثرواً على من إمتقال مجافد رزاتم في ريكة وكات حقاء امهم كأنوا عالمون الملماء فاذا وبداوا أوماأ كترمن أولتنك وأعز تقنوا حلف هؤلام وعالفة االاك تعزل هي رجواريها من العدادالى الطهر ثم المرهن فينقض ماعزلن (تنخذون أباديم) عالى كانكانا (دخلا) أحدمعمولي تنعد أي ولاتنفضوا

العدادل الغار مهم هم في يتنص ماعزلن (شحدون) عامج) عالى كانها ( دخلا) - دمعمولى تعقبانى ولانتشفوا - والمعني شرا أينامكم مفديه ادخلا (يونيخ) أى مفسدة وخبانه (ان تكون أمة) بسبب أن تكون أمة بين جاعة قريش (هي أرقيص أمة) هي أزه عند اروفيرالامن أيتس جانبة المؤدمين هي أرقيب شدار مبرق موضا الرقوصية لامة وأيقة قائل المكون وهي تلية وهي أرجي فَيْ يَرِينَ ۚ (إِنَا يَهِ وَكُمُ اللَّهُ مِنْ السَّمْعِ للمدرأى المَا يَعْرِمُ بَكُومُهُمْ أَدَ فِي لِينظر الفَّكُونَ عِلَى الوَالْمِيمَةِ مِنْ إليَّةُ وَمُسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلْيه وسَمُ أَم تغترون بكثرة قريش ورُوم مرَّقالِة المؤمنين وفقرهم (وليبيتن لسكيوم

رْجُ) [ذابيازا كرعلي أعمالكم النواب والعقاب وفيه تعدّير عن محالفة مأذ الاسلام (ولوشاء الله فجعله كرأمة واحدة) تشتيفة سلمة ر و المراس بداء ) من علمه المتيار الفلالة (وبهدى من بداء) من علمه ، (١٤١) اختيارا لمداية (وانستان عما كنتم تسداون) يوم القياسة

فتجزون به (ولانتخذوا اعماسكم وخسلا يبينسكم كررالهي عن اتحاذ الاعمان دخلا بيتهمأنأ كيدا عليهم

واطهار العظمة (فتزل قدم ىدىبوتها)فنزلَأقداسكم عرو عجة الاسلام بعث نسوتهاءامها وأشآ وسدت

القدم وسكرت لأستعطام أن زلقهم واحدةعن طريق المق بعدان تثبت عليه فكيف باقدام كشيرة (وتذرقوا السوم) في الدنيا

(عا سددتم) بصدودكم (عُن سيلالله) وخروجكم عن الدين أوبعدكم غيركم لانهم لونقضوا إعان البيمة

وارتدوا لاتخذوا نفضها

سنة لغيرهم يستسون بها (ولكعدابعطم) ن

الآخة (ولانشتروا) ولا

نستبدأوا (بعيدالله) وبيأنة

رسول الله مسلى الله عليه

وسلم (تمنا قايلا) عرضا

من الدُّنيا يسيرا كان

قومانهن أسلم بمكةزين فمم

السيطان لجزعهم بما

رأوامن غابسة قريش

مأعندالة) مَن تُوابِالآخرة (هوخيرلكمان كنتم تعلمون ماعندكم)من أعراض الدنيا (ينفدوماعندالله) من خوان وحمد (باق) لَاَّيْتَعْدُ ﴿وَلِيمِزِينَ﴾ وَ بِالدُّونَ مُكِنَّ وَعَاصِم ﴿ الدِّينَ صِدُوا ﴾ على أذى المشركةِن ومشاق الاسلامُ (أجرهم باحسن ما كانوآيعما ون من جملًا

مُّنَّا عَامَو، ذَكُوا في كن سيم يتناول النوعين الاان طاهره لله كورفين بقوله وندكراً وأن ليع الموعد النوعين جيعا (وهومؤمن)

 إنكم طلبتم العربقش العهد لان كاتأمة أى جاعة أكثمن حاعة فهاهم التعن ذلك أجمه بالوفاء بالدور لمن عاهد وأوحاله وا (انمبا يبلوكم الذابه) بعنى يختبركم مماأ مركم بدسن الوفاء بالعهد وهو ي (وليدين لكروم الفيامة ما كنتم فيه تختافون) يمنى في الدنيا فيثيب العائم الحق و يعاقب للسيء لى في قر له سبحانه وتعالى (ولوشاء الله منعلكم أمة واحدة) يعنى على الزواحدة ودين واحدوهو دين لِكُن يصل من يشاء) يَعني عُذَالانه الإوعاد لامنه (ويهدى من بشاء) بتوفيقه أباد فضلامنه وذلك

المكمة الالهية لايستل عمايفعل وهم يستاون وهوقوله تعالى (ولفستلن عما كنتم تعماون) يُورُ في الدنيافيجازي المحسن باحسانه و يُعاقب المسيء باساءته أو يففرله ﴿ قُولُه عزوجل ﴿ وَلانتخذُ وا عاريكاد خلابينكم) بعنى خديعة وفسادا بين كاونغر وابهاالياس فيسكنو الحاتيبان كريامنو الليكثر أينف نها وانمأ كررهما اللعنى لاكيداعليم واطهار العطم أمرنقص العهد قال المصرون وهداف نهي لذين آبدوار سول التنصلي القاعليه وسلرعلي الاسلام نهاهم عن مقض عهده لان الوعيد الذي بعده وهو قوله

رتعالى فغزل قدم بعد ثبوتها لايليق منقض عهدغة وانمايليق منفض عهد رسول التعصلي التقطيم ا الايمان به ربشر بعثه في وقوله ( فترل قسم بعد ثبوتها ) مثل بذ كرلكل من وقع في بلاء ومحدة بعد

"أوسقط فى ورطة بعد سلامة تقول العرب لكل واقع فى يلاء بعد عافية زلت قدمه والمنى فنزل إلمداً منه عن عبعة الاسلام بعد تبوتها عليها ﴿ وَتَدْوقُوا السوء ﴾ وفي العذاب ( عاصد دنم عن سبيل الله ) بعني يدوع مسالكرغاركم عوردين اللة وذلك الان من نفض العهد فقدع إغيره نقض العهد فيكون هوأ قدمه على ذلك (ولكم عذاب عطيم) يعني بنقضكم العهد (ولاتشتر وابعهد المة عُنافليلا) يعي ولا تنقضوا عهو و كروتطلبوا

جَهُمْها عُوضًا من الدنيا فَلَيلا وَلَكن أَرفو أَجِها (ان ماعند الله) بعني فان مأعند الله من الثواب لكم على الوهاء ياً ويد (هوخيرلكم) يدني من عاجل اله نيا (أن كمنتم تعلمون) يعني فضل ما بين العوضين أي تم يين ذلك فقال ؛ مبارك وتعالى (ماغند من منفذ) بعني من متاع الدنيا ولذاته أبغني ويذهب (وماعند الله بأق) بعني من تواب

ا الآخوة ونعيمُ الجُنة ﴿ وَلَنْجَرُ بِينَ الدِّينَ صِهِوا ﴾ يعني على الوفا ماله يدعلى السراء والضراء (أجوهم) يعني واب مبرهُم (باحسَ ما كأنوا يعمَاون) عن أبي موسى الاستقرى أن رسول التفصل الله عليه وسرا قال من

أحب دنياه أصرباكونه ومن أحب آخرته أضربادنياه فاكروا مايسق على مايفني في وفوله سبحاله ونعالى (مُن عَلْ صالماًمن ذ كرا وأننى وهومؤمن) فان فلتمن عمل صالحاً يفيد العموم فافالد الدكروالاني

فأته وبمهم صالح على الاطلاق النوعين الااله اذاذ كروأ طلق كان الطاهر تناوله الذكردون الانني فقيل من

ذُكر أوا بني عَلي التبيين ليم الوعد لانوعين جُيعا رجواب آخر وهوان همة مالآبة واردة بالوعد بالنواب

والمنالغة فى تَقر والوعد من أعظم دلائل الكرم والرحة اثباتالنا كيدواز الهاوهم التخصيص وقوله وهو مؤمن بعل الأيمان شرطا في كون العمل الصالح موجباللنواب (فلتحدينه حياة طبية) قال سعيد بن جبير

يوعلاهمي الرزق الحلال وقال مقاتل هي العيش في الطاعة وقيل هي حلاوة الطاعة وقال الحسن هي القناعة ويقيل ورونيوم بيوم واعلان عيش المؤمن فالدنياوان كان فقيراأ طيب من عيش الكافروان كان غنيا

تنضافهم المسلمين ولمنا كانوابعدومهمان رجعوا من المواعيدان ينقضواما بايعواعليه رسول القصلي الله عليه رسغ فتبتهمالله (ان

يَّرُو الآيان لان اعمَال الكَفَارَ عَرِيعَت بها دخو بدل على أن العمل لِسُ مَن الاَيمَانِ (فَلْيَجِيدَ، مُ

(ولمجز ينهم أجوهم احسن ما كانوايعملين) وعُدمانية تواب الدِّيّا والآجرة كقولة فا كاهم ابته ثوالي الدنياد لحسّ ثواب الآكم (١٤٢) - كان أومعسر أيماش عيشاطيبا ان كان موسر أفطاهروان كان معلمة اللؤمن مع العمل الصالح موسراً الالالمؤمل اعدان رزقه من عندالة وذلك بتقديره وتديره يعرف ان المة محسن كرم متفضل الاالصواب وسكان الؤمن راضياعن التوراضياء افساره الله لهووزقه الاوعرف ان له نصلحة أ القدر الدي وزقه اياه داستراحت هسيدن الكدوالحرص فطاب عيشه بذلك وأما المكافرا والجاهز الاصول الحريص على طلب الرق ويكون أبداى وزن وتعت وعنا ،وسوص وكر ولاينال مر. ماقدراه فطهر بهذا ان عيش المؤمن النبوع أطيب من عيره وقال السدى أخياة العايدة اعتصاع في لالالؤمن يستريح بالوت من تكداله بيارتعبها وقال تجاهد وقنادة في قوله فلمحبينه حياة طيبة مرا وروىعوف عن ألحسن قال لاتطيب لاحد الحياة الاى الجنة لانهاحياة بلاموت وغي بلادغر وصغة با وملك ولاهاك وسعادة بلاشقاوة وتنت مهذا ان الحياة الطيبة لاتكون الاى الجسة والغواد فأساق (ولجزينها إجهم باحسن ما كالوايعمان) لانذلك الجزاء الما يكون ف الجنة في قوله عزوجا فرأت القرآن وأستعذ بالتدمن الشيطان الرجيم كالحطاب فيه للبي صلى الله عليه وسلم وأيدخل فيعفه أمته لان السي صلى المقعليه وسلما كان عير محتاج إلى الاستعادة وقد أمر بها فعيره أولى بذلك وهما أ الشيطان ساعياق القاءالوسوسة في فالوب ني آدم وكانت الاستعاذة بالتهما معتمن ذلك فلهذا السيل القرسوله صلى المةعليه وسلرواللؤسين بالاستعاذة عدالقراءة حتى تسكون مصونة من وسوام عن بعبر بن مطع الدرأى رسول الته صلى الله عليه وسدم يصلى صلاة فالعمر ولاأدرى أى شلاة هي أ كركيرانلاثارا ألحدمة كثيراثلاثاوسبحان المة بكرة وأسيلاثلاثا أعوذبالله هن الشسيطان ألر عفنه وعنته وعمزته فالمفخته الكبروعنته السحروعمز به الموتذأ خوحب أبود اود المؤنذ المذران ى قوله فاستعد بلقة للتعقيب فطاهر لعط الآية بدل على ان الاستعادة بعد القراءة و" المنحابة والتابعين وهوقول أبي هر يرة واليه ذهب مائك وجماعة وداود الطاهري قالوالان قارئ الته ، يستحق ثواماعطياود بماحصلت الوساوس في قلب الفارئ هل حصل له ذلك التواب أم لا هاذ 11 - أ القراءة الدفعت تك الوساوس و يُق النواب مخلصا فالمائدهب الا كثر بن من الصحابة والتابعثيين ومَّه بعدهم من الأعَّة وفنهاء الامصار فقد انفقوا على ان الاستعادة مُقدمة على القراءة قالوأومنثي الآية أذاآء أ أن تقرأ الفرآن فاستعقما للقومناه قوله سيعانه وتعالى اذا قنم الى الصلاة فاغساوا وسيع هكرواً مديكا الم من السكلام اذا أردت أن تأكل عنل سم المتواذا أردت أن تساعر وتأحب وأيضافان الْمِسوسة المُرَحَّةُ في أنباء الفرأءة وتقديم الاستعاذة على الفراء ةلتذهب الوسوسة عنه أولي ثبن تأخيرها عدرو فت الماب ومذهب عطاءاله تجب الاستعاذة عسدقراءة القرآن سواءكانت في السلاة أرفى غيرها واحتى ساز العبَّ على اللاستعادة سسنة في الصلاة وغسيرها وقد تقدمت هذه المسئلة واخلاف فيها في أول منور "" والاستعاذة الاعتصام بالمة والالتبجاء اليعسن شرالشيعان ووسوسته والمرادبين الشيعان ابليس وفيل اسم حس اطلق على جيع المردة من الشياطين لان طم قدرة على الفاء الوسوسة في قارب بني " المهم على ذلك (الهليس لهسللان على الذين آمنواوعلى وسم يتوكلون) كما مما مقرسوا بمني المته غل وسلم الاستعادة من الشسيطان فسكا "ن ذلك أوهمان له قسمو على التصرف في أبدان بي آثم قارال سبحانه وتعلى هذا الوهم تقوله الهليس له سلطان يعنى ليس له قدرة ولاولاً يع على الدي آمنوادع في ال يتوكلون فالسفيان ليس لمسلطان على أن يعمله على ذنب لاينفر (٤) ويلكرمن خذان ٢٠٠٠ اعانىيداذاحضر بقلب الانسان كونه صعيفاواله لا يكنه التحفظ من وسوسة المسيطان " يُ

ماطب عشب وهو النباعة والرضاغسمةاللة تعالى وأما الماجر فأصء مالعكس أن كان معسرا فطاهروان كانموسرا والمرس لامدعه أن يتميأ بعبشه رقبل المياة الناسة الفياعة أوحلاوة الطاعة أوالمعرفة مللة وصدق المقام مع الله. وصندق الوقوف عملي أس الله والاعراض عماسوى الله (فاذا قيم أت المرآن) هادا أردت قراءة القرآن (فاستعدبالله) فعبرعن أرادة المسعل بالمعا السعل لانها سب له والفاء المتعقب اذالقراءةالمدرة بالاستعادة من العمل الصالح المدكور (من الشيطان) يعني ابليس (الرجميم) المطسرودأو إللمون قال إن مسمود أرثني القعنسة قرأت على رسول التهميل التهعليه وسألم ففلت أعوذبالله السميع العليم من الشيطاء الرجيم فقال لى قل عود مامة من الشديطان الرجيم هكدا قرانيه جدريل عليه السلام (اله ليس له) - الايليس (سلطان) تسلط وولاية (علىالدينآ.نوا وعلى ربهم يتوكلون) فالمؤمر. المتوكل لأيقبل أرار (٤) قوله ويطهر من هذا اسم الإشارة راجع لمساد كر قبل قول أسقيان كإيعامين السئيرة العالميذ كرف هذا الحل قول عرب وطبال منهان وو تخرياتيه ومابلته وعيارته حيسته غسلاف باهنافائه بوحريبوع النم الآشارة التولسفيان وحؤخيرطا عزاه 🛴

\* أَ` مَنْ النَّيْنَ بَنُولُونَهُ } يَيْنَطَدُّرُهُ ولِبار يتبعون وساوْسِةِ (والغين هم به شهركون) الضمر يعوُداليَّز \* الإيلاليا الله كان آية بأسوار الاية بكان الآية هوالسنح والله تعالى بنسخ السرائع (س ١٤٣) بالشرائع لسمنة لوَّل

﴿ وَاللَّهُ أَعَارُ ثُمَّا يُعْزَلُ ﴾ وِبِالْتَدَمَّدِيفُ ١٤٠٠ وَاللَّهُ مَقُونُ لاحولُ عن معصية أنَّهُ الابعصمة انتَّهُ ولا قُومٌ على طاعة اللهُ الانتوقيق الله تُم قال تصالى مكى وأبوعمرو ( فالواانما فَاتُّهُ أَسْلَمُاهُ عَلِي اللَّهِ مِن يَولُونُهُ ﴾ يعنى يعليه ونه ويدخلون في ولايته بقال توليت اذا أطعته وتولُّت عنه اذا أتمقتر) هو جُواباذا متَّعَنْه (والدين همه مشركون) يعنى ملة وقيل الصمير في بدراج على الشيطان والمعنى هم من أحله وقوله والتأعسارعاينزل اعتراس كالوايقولونان رون المستخد ايسعر بأمحابه بالمرهم اليوم بامرو ينهاهم عنه غداماه والامفتر تفولمن القاء محسدا يسيغر بالتعابه مظرال المقهف الآية والمعنى وإذا يسخناجكم آية فابدليامكانه حكما آخر والقاعم عاييزل اعتراض بأمرهم اليسوم بأمر ويتنال كالاموالمعنى والمقاعل عايعراس الناسخ وبماهوا صلم لحلقه وبمايغيرو يسألهن اكاممأى وينهاهم عنهعدافيأنيهم و أوا بجميع ذلك مما هومن مصالح عباده وهذا أنوع تو بيخ وتقريع للكعار على قوطم للسي صلى الته عليه عاهوأهون ولقدافتروأ اً وهُوقُولَةُ تِعَالَى (فَالْوَالْمُمَاأَنْتَ مَعَدُ ) أَى تَخْتَاقَةُ مَنْ عَدْكُ وَالْمَنِي اذَا كان الله تَعالَى أَعْلِمِنا مِرْل فقسدكان بعسه خالاشسق ً ﴾ أَ يَسْبَونَ مُحَمَّا الْيُ الْافتراء والمُكَفَّفِ لاجل التبديل والسخواعاة ان ذلك ترجع الدمما في العباد بالاهون والاهون بالاشق كَإِيَّالْ الله الطبيب بأمم المريض إشرب دواء ثم العدذاك ينهاه عندو بأمره بغيره لمايرى فيدمن الصلحة (الأكثرهم لايعامون) (أيراً كثرهم الإيملون) يعنى لا إعلمون فالدة الناسخ وتبديل المسوخ (قل) أى قل هم يا محد (نزله) يعنى الحكمة في ذلك (قل مزله الترآن (روح الفدس) يعنى جبريل صلى الله عليه وسلم أصيف المي القدس وهو الماير كما يقال حاتم الحود روح المدس)أى جريل و المعنى الروح المقدس المعامر (من ريك) يعنى ان حير بل نزل القرآن من ربك امحد (باخنى علبة السلام أضيف الى لَيْنُتُ لَذِينَ آمَةٍ وا } يمنى لينت بالفرآن قالوب المؤمنين فيزداد والعالماد يفيدًا (وهدى وبشرى) بعي القدس وهواأما وكإيقال رُّهوهدى.و بشرى (المسلمين) ﴿ قُولُه عزوجِل (ولقدنعا إنهم يقولون المبايعُ لمه بشر )وذلك انْ كفار حاتمالحود والمراد الروح منه قالوا غايته إهنيه الغصمى وهذه الاخدار من انسان آخر وهواد مسله وليس هوموعند الله كابزعم للقسدس وحاتم الجود انة مقوأه ولقد معرأتهم يقولون اعمايه استرواختاه واف ذلك المشرمن هوفقال إن عماس كان والقدس الطهرمن الماتم ويبؤل الغصلى الغيمايه وسليعلم فينا بمكة اسعه بلعام وكان بصرانياأ عسى اللسان فسكان المشركون برون (من ربك) من عنده وتنوك الله صلى الله عليه وسدار يذخل عليه وبخرج من عنده فسكا توايقولون اغدايع لمعهلعام وفال عكرمة وأمره (بالق) عال أى تزاه كان وسول القصلي الله عليه وسلم يفرئ غلامالبني المغيرة يقال له يديش فكان يقرأ الكتب فقالت ملتدساً بالحكمة (ليندت فريش انمايعامه يعبش وفال عمدين أسحق كان رسول الله صلى الله عليه وسمير فيها بلعني كشيرا ما بجلس الدبن آمنوا) ليباوهم عندالروة الى غلام روى نصراني عبدله من سي الخضرى بقال المحبر وكان بقرأ الكتب وقال عبيداالة بالسخحتي ادافالوافيه هو أتن مسلمة كان لماعيدان من أهل عين النمريقال لأحدهما يسارو يكبي أبافكهة ويقال الاتحرجير الحقمن بناوا لحكمة لامه كأبايه نعان السيوف بمكة وكابآيقر آن التوراة والاعميل بمكة فريمام بهما الني صلى اللة عليه وسلم وهما حكيم لايفعل الاماهو وآن فيقف ويستمع قال الضحاك وكان رسول القصلي المقعليه وسلم اذا آذاه الكفار يقعد البهما محكمة وصوابحكم كلم فيتزوح مكلامه افقال المنثر كون انحايتعا يحدمنه سماوةال العراء فالمالمشركون انحايتعا يحدمن عائش بئبات القدم ومحة اليقيى إرك كأن لحو يلببن عبدالعزى كان نصرا بياوف وأسارو وسن اسلامه وكان أعميا وفيل هوعداس وطمأ نينة القاوب (وهدى وعلام عثبة بنر بيعة والحاصل أن الكفاراته موارسول القيطى الله عليه وساروفا لوالتكايت وهذه الكامات وبشرى) مقعوَّل لهما أيرنميزه تمانه يسيقها لمفسه وبزعما نهوجىمن الله عزروجل وهوكاذب فى ذلك وأجاب الله عنه وأتول هذآء معطوهان على على اليثبت الآبةِ تَسَكَفُ بِبالهُم فيلوموابه رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم من السكَّدب فقال تعالى ﴿ السَّانِ الذي يلحدِ بِ والتقدير تثبيتا وارشادا اليَّهُ ) يِعِي بِمِيلُون و يشيرون اليه (أيجمي) يعني هوا عَيْمي والاعجمي «والدى لايفصَح في كالامهوان كأن و بشارة (السامين)وفية

نهر پُس بحضول احدادهٔ دا ظهال لغيرهم (ولقد نطراً لهم يقولون) أعابعله بشر) أزاد وابه علاما كان شوّر بطب قدام او أشّب عائش أو يعيش وكان صاحب كسّب أو هو شوبيرغلام وى لعامرين المفترى أوعبدان بير و يساركا بايقرآن النوراة والأنجيل فيكان وسوليا بقاصلي اختصليه وسلم يشعم عايفرآن أوسالهان الفارسي (لسان الذي يلتعديون إليه) و بفتح الباموا لحادجز فروعي (أعجس وهناً السان عربي تبين) أي أسان الرَّبِسُل التَّرِي بِلُون قولِمْ عَنْ الْاَسْتُقابِيَ الْهِسُلَسَانَ آعِينَ عَب ذو بيان وفعا سنودالفولم برايانالا ( ۱٤٤٧) - للعنهم دهذه المائة عنى لميان الذي بلعدين ل البساع عجي

لاتهاسستأخة جواب لتولمسم واللسان اللعة يسكن البادية ومنهسسى زيادالاعِم لانه كان ى لسانه عِمت معانه كان من العرب والتجيئي وسي العبروان كان فصيحابالعربية والاعرابي الذي يسكن البادية والعربي الذي يسكن الامتسارم والأوكار و مقال ألحدالقد ولحده ودومنسوب الىالعرب (وهدالسان عر ف مبين) بعنى دين العصاسة والبلاغة ووجه الجوار و. از وهي ملحدوملحودادا يشرون اليه رجل أعجمي في لسامه عبدة معدمن الاتيان بنسيح السكلام ويجد سلى المه عليه ومراياً أمَّ أمال حقرهعن الاستقامة القرآن السيح الذى عزتما تتم عنه وأتم أهل الفصاحة والبلاغة فكيف بقدومن حوا عمر على بنعرنى شقمته ثماستعير فساسة عد الفرآن من عبة هذا الدى يشيرون اليه فنبت بهذا البرهان الذي باوبه عملي إنا لكل امالةعن الاستقامة وسلوري أوساءالنة اليدوليش هومن تعليم الذي يشيرون اليدولا هوأتى بدمن تلفاء نفست عول المتعزوجل اليهوروى ان الرجل الذي كانوايشيرون اليعاسر وحسن اسلامه (ان الدين لايؤلنون) فقالوا ألحدف لان في قوله الله) يعنى لا يسدقون امهامن عندالله (الإبهدم الله) يعنى لا برشدهم ولا يوفنه مالأعان (را وألحدني دنه ومنيه اليم) يَعْنَى قَالاَ خُرَةُ مُ أَحْبِراللهُ سبحانه رتعالى ان الكفارهم المفتون فقال تعالى (إغماية تركي الملحك لانهأ مال مذهبه عسن الاديان كلها (ان الذِّنْ لا يؤمون با يَاتَ الله ) بعني الما يقدم على فرية الكذب من لا يؤمن با يَاتَ اللهُ فَهور دامولَ " الذبن لايؤمنسون بأكبات قر يش اعداً انتمفتر (وأولنك هم السكاذبون) يعني ف قوطم اعماً يعلمه بشر لامجد صلي " قلت قدقال تبارك وتعالى اعايمة على الكندب فالمعنى قوله نمالى وأولئك هم الكاذبون والناني هوا الله)أى العرآن (لاسدسهم الله) ماداموا محتارين قلت قوله سيحانه وتعالى انما يفترى الكذب اخيار عن حال قوطم وقوله وأولفك هم الكاذرين الم كقول الرجل ليره كدبت وأت كاذب أي كذبت في حذا القول ومن عادتك السكذب وفي الآلة الكمر (ولمسمعة أب على ان الكسبسن أخش الدنوب الكارلان الكاذب المعترى هو الدى لا يؤمن با بإن المدروي و ألم) قى الآخرة على ماسنادالنعلى عن عبدالله بن جراد قال فلت ياوسول الله الأمن بزقى قال قسعيكون ذلك فلت المؤمن " كفرهم (اعاً بفترى ة ل فسديكون وَلَكَ قَلْتَ المؤمن بِكَفْبُ وَلَ لَاقَالَ الْمُوتِعَالَى الْعَالِمَةُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَونَ الْمُحْتَ الكذب) عسلي الله ¿ قوله تعالى (من كفر بالتمن بعداعاته الامن اكره وقلبه علمة ن بلايمان) تراث في عَمَا إِنَّ (الذين لأيؤمنون اكمات وذلك أن المشركين أخسف وواباه باسرواسه سمية وصهيباو بالاوخبابا وسال أفسف يُوح بالبنسواء الله ) أى الما يليق العراء الاسلامة الماسدية أم عمارة الهار بعلت بين بعير بن وويئ قبلها بحر بة فقتلت وقِيّلٌ زُورٌ إِنَّا الكذبين لايؤمن لانه قتيلين فتلافى الاسسلام وأماعسادهانه أعطاهم معض ماأ وادوا بلسانه مكرها قَل قَبَادة أَسْكُرتُهُ 11 لايترفب عقاباعليه وهو عمارا وغطوه ف برمهون وقالواله اكفر عحمد فبايعهم على ذلك وقلبه كارة وأخبر رسول أتتآسل ودلقولمسماعاأنت مفرتر عليه وسلمان عمادا كفرفتال كلاان عمادامل إعمامن قرنه الى فدمه واعتلط الأيمار (وأوائسك) اشاره الى فاتى عماروسول المقطلي المة عليه وسن إلى وهو يبكي فغال رسول المقصلي المقطيم وسلم ماوراً وأيَّهُ . الَّذِينَ لايؤمنسون أي [ يارسول القدمت منك وذكرت فتال كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالإيمان بغمل البي صلى الماري وأولئسك (همم عسم عينه وقال ان عاد والك فعد لم ماقلت فنزلت حدّ والآية وقال مجاهد نزات في أماس من أهل من الم الكاذبون) على الحفيقة فسكتب اليم بعض أصحاب البي مسانى المتعليه وسام أن «اجودا البنا فامالان اسكم مناحق مهاجّو أمل " الكاماون فى الككار يريدون المدينة فأدركتم قريش في العلريق فعننوهم عن ديهم فكفروا كارهين وهذا إلقوا لان تكذيب آيات الله لان الآية مكية وكان هذا في أول الاسلام قبل أن بؤمر وابالمبعرة وقال مقامل تولت في جَرِّمُ ولَهُ عَامَرُ أعطمالكذبأو وأولئك الحضرى أكوهه سيده على الكفرف كعومكرها وقلبعمل ثن بالاعان ثم أسلم عامم بن الحضر همالكاذبون في قولمهم جروحسن اسلامه وهاجوالى المدية والاولى أن يقال أن الآية عامت في كل من أكومُ على الكَفْرَ المأنت مفترجوزوا أن مطمنن بالإعدادان كان السيب خاصا فان قلت المكروعلى الكفريس وكافر فلايسط إستندا ومريا . یکون (من کفر باشد.

بعداعاله) شرطامينداو دف بواهلان جوابس شرح دال عليه كانه فيل من كفر بالة فطهم عضب (الامن أكر ووقليه مطاق المراديات) المرادية

ء كُنْ يَشْرَ بالسكورمدوا) أي طاس بالتَّف اواعتقاده ( فعليهم عصب من انتوطم علمات عبليم) وأن يكون بذلابس الدي لايؤمسون موس إلى المدين أن عمل وأولئك هم المحاديون اعراصاس الدل والمدل مسموللمي اعما معرى الكسمس كعر ماللة من مدايماند ية . أوليتني منهم المكر وفا بدحل عن محكم العراد مم الدي من شرح الكفر صدرا فعلم عصد من القوال يكون مدلس المشدا الدي هو إذا لك أي رس كفر مائة من مداماً معها المكاد بوراً ومن الحسر (180) الدي هو المكاد بوراي وأولتك هرس كمر بالله من معدايمانه

عاميي هداالاستشاءي الامن أكره فلت المكر ملياطهر ممه معد الايمان ماشامه ما علهر من الكافر طوعا معزهد االاستشاه للده المشامة والمشاكاة والقة أعل

ومل حكم الآبه كالدالعلماء عسأ ويكون الأكراه الدى عوراه أن تناعظ معه كامه الكمر أن يعدب أيدان لاطادياته بشال المحويف العتل والصرب الشديد والايلامات العويه مثل المحرين بالماروعوه واللهاءأول، وأطهرالاسلام معرسول الله صلى الله عليه وسل سنعه أبو مكر وحمات وصهيت و الال وها والوهامر وأمهسية فامارسول القصلي القعليه وساشعه ألقس أدى الشركان سمدأني طالب وأما إلى كر معه ومه وعشيرته وأحد الآحوون والسواأ دراع الحديد وأحلسواق والشمس يمكموا مالال وكابو ايمدنو يدوهو يعول أحدأ حداحتي اشعراه موكر وأعمدوه ل باسروسمية كالقدم وفالحساب ألهد إوقدوالي بارا ماأطهأ هاالاودك طهري وأجعواعلي السرأ كره على الكفرلا بحووله أل بملعط مكامة يصريحانل يأتي بالمار نص وعمايوهمانه كمرفاوأ كره على النصر عرساح لددلك بشرطامة متعالمات يلى الإيمان عميرمعتماسا يقولهمن كله الكفرولوصرحبي فسمل كأن أفصمل لان اصرا وسمية فسلا والمماعظا تكلمه الكفرولان ولالاسترعلى المداسولم فإعلى داك فال العلماعس الافعال سايسمووالا كراه غلها كنسرب الحروأ كل لحمالحر بروالميته وعوهاش أكره السيعة والعشارعلي أرب شرسا لجرأو يأكل المب أوخم اخدر وأوعوها ماراه داك لهواه مالى ولاملهوا بايدبكم الم الملكموفيل لايحوواه داك وأومعكان أفصل وموالافعال مالايتصورالا كراه عليه كالرمالان الأكراه يوحسا لحوف السمد ودأك عدم اعشارا لآله فلا يتصور ويسه الا كراه واحملت الدلهاء ي طلاق المسكره فعال الشافي رصى الله لمالى عمر كثر العاماء لادمع طلاق المكر وروال أبو حميقة يمع سحه السافعي ومن وافقه قوله سنعامه وبعالى لا كراه فالدين ولا يكل أن مكون الرادي داده لان داده موحوده ووحب عله على بي آماره والمعيامة لاأرقه ولاعرة به وقوله تعالى والمعملات بالأعمان فيه دليل على أن يحسل الاعمان هوالفات (ولسكن من سرح بالكفرصدرا) بعي فيحدوو معالمول الكفر واحتار دورصي به (فعلم عصب من الله وطم عدات عطم) يميى الآحره (دلك امهم استحموا الحيوة الدبياعلي الآحرة) يعسى كلون دلك الاقدام على الاربداد الى الكفرلاحل أم ماسم والخياء الدياعلي الآحوة (وأن الله لايهدى الموم الكافرس) عني الإرشاءهم الحالايمان والايوفقهم للعمل و (أولئك الد صطمع المتعلى فاومهم وسمعهم وأصارهم) عدم بسيره (وأولنك هم العادلون) مي عمار أدمهم من العداب في الآسرة وهو و له سيحاله وسالي (الاسوم أتهم والآسوةهم الخاسرون) معى أن الامسان الشايعمل فالديباليريح فالآسوء فاداد حسل الباريان سراه وطهرعسه لاهصيع رأس ماله وهوالايسان ومن صيع وأس ماله فهوساسر ١٥ فوله عروسل (ممان و المادي ها-ووامن بعد مافسوا) بعي عد واومحواس الدحول الاسلام فيهم المشركون (ثم حاهدوا الاسودي العوم الكافرين)

وال يسعب على العمروي أن باسامرأ هلمك فسوا فارتدواوكان فيهمو أكره واحرى كله الكفر على لسانه وهومعنقدالإيمان موم عمار وأماأ بواه باسر وسبيه فقد فيلاوهماأول فسيلس فبالاسسلام فعيل لرسول التقصل التقعل وسلم ان عمارا كمر ممال كلاان عماراما وإعامام فربه الى فسدمه واحبابا الايمال المحمدودمه فاتي عماررسولانة صلى الله عليه وسارهو سكي شعل رسول اللهصلي التهعليه وسلم عسم عينيه وهال مالك و عادوالك ومد لم عاول ومأفعل أبوعمية وأعصيل لان فالمسرعلى المسل اعرارا للاسلام (دلك) اسارةالي الوعيدوهو لحوق العصدوالعبدات العطيم (مامهم إستحموا) آثرواً (الحياء الدساعلي الآحرة) أي سبايارهم الدنيا عــلى الآحره (وأن الله

ماداموا عدار بن الكفر (أولئك الدين طبع المتعلى فأوجهم وسمعهم وأصارهم) فالأ ( ۱۹ - (مارن) - ثالث) مَّدرُون ولانسعون الى ألمواعظ ولاسصرون طريق الرشاد (وأولتك هم العاقلون) أي الكاملون في المعلدلان العمل عن مدر المواقب هى عابه العله ومسهاها (لاحوماً مهم في الآحو أهم الحاسرون مُ إن راك) ثم مدل على تعاعد سال هؤلام مس الأولتك (للدب هاحروا) من

ويمكه أياله لم لاعليم معي الهوالهم وباصرهم لاعدة هم وحادهم كالكون الملكالرسل لاعليه ويكون عميا ممورا ورس ويعدما وسوا) العداف والا كراه على السكور وسواشاى أى معدماعد واللؤسين تم اسلو والتم حاهدوا) المشركين معداط جرة

(رمبروا)! على الجهاد (انربك من سعم) من بيد هسانيه الافعال وهي المبعرة والجهاد والسبير (لنتور) لملاكان منهم من السكلم بكامة الكسر تفية (رسيم)لايعذبهم على مأة الوه في سألة الاكراء (بوم تأتی)سنسوب,رسیم أُدِمَاذُ كُو (كُلُّ نَفْس تحادلهمن منسها) واتما أمسعت الغسالى النفس لانه يقال لمع الشيروداته الفسه وفي تقيشه عسيره والىفس الجملة كماهي والنفس الاولى هي الجازة والثامية عينهاوذاتها فكانه فيسل يوم بأنى كل اسان عادل من دائه لاسمه شأن غيره كل يقول نفسي نفسي ومعنى المجادلة عنها الاعتذار عنها كقولهم هؤلاء أضأوار بنااماأ طعناسادتنا وكبراننا الآبةوامة ربناما كنامشركين(ونونىكل نسماعملت) تعطىجزاء عملهأوافيا(وهملاحلمون) نى دَلك (رُضرب الله مُسْلاً قرية)أى يعل القرية التي هذه عالم الماللال كل قوم أسم الله عليهم فاطرتهم الىعمة فكمروا وتولوأ فانزل القبهم نقمته فيجوز أن برادقر بة مقدرة على هذه المفة وأن تكون ف قرى الاولين فرية كات عنده مالحافصر بهاالله شلا لميكة الذاوان مثل عافبتها

وسبروا) عن الايمان والمجرة والجهاد (الأربك من مدها) يعني من عد الفتنة التيء رسم) نولته هذه الآبة في عبائي بن أور بيعة وكان النالي جول من المساعة وقيدل كان إوام م جندل ينسمهول من عرووا وليدين الوليدين المعيرة وسلمة من حشام وعسد الته بن أسلما الناء للتركون وعذبوهم داعطوه بعض ما أواد والله أو امن شرهم م امهم من معد ذات هلير وار أسطى المدر وعكرية زلت هذه الآية في عبدالة بن أبي سرح كان قد أحمر وكان يكتب النبي صلى المتعلمية فاستزله الشيطان فأرند وطى بداوا غرب فلما كأن يوم فتع مكتأ مرالني مبلى التعطيعوسية أيسته فاسلانه السيفان ورسول المتاسى التعليدوسل فأسل وسس اسلامه وهذا الغول إفيار في فلياان حدة والآية مدنية ترلت بالديدة فتركون من الآيات المدنيات في السور الميكيات والله أعرا ذلك ﴾ قوامسبحانه وتعالى (يوم تأتى كل تفس تجادل عن نفسها) يعنى تخاصم وتحتم عرا أى ماأسلفت من خيروشرا شتعلت بالجادلة لاتشرع الى غيرها فان قلت النفس هي نفس والحكيقية لمامس أخوى فعالمني قوله كل عس تجادل عن نفسها قلت ان النفس قديرا ديها بدن الأنساء يُمَّ بهاعجوع ذائه رمنينة وقلفس الاولى هي بجوع داب الانسان وحقيقته والنفس التاثي تمهي عينها وذانها إساوا لمدنى يوم وأفى كل انسان يجادل عن ذاته ولا بهمه غيره ومعى هذه ألجاد لة الاعتدار لاَيْمْبِلَ مَنه كَفُولُم والنَّدُرُ عَامًا كَنَامُسُرَكِينِ وَنحُوذُلكُ مِن الْإعتَدَارَاتُ (وَنُوفَي كُل أَنفُنُرُ ۖ \* الْأَيْمَانُونُ أَن يعنى بوامها عملت في الدنيا من خيراً وشر (وهم لا يطلمون) يعنى لا يتقصون من برزاء أع ألا من يوقون ذلك كاملامن عبرز يادة ولانقصان روى أن عمر بن الخطاب وضي الله عنه قال الكُعدُ إذ خُوفَافقال بِالْدِيلِوْمَتِين وَالدِّي نفسي بيده لووافيت القيامة بمُسْلِ عَمَل سبعين نبيالات ْعَالِكُ أَسَرُ وأشالا بهمك الانفسسك وان جهنم لتزفر زفرة ماييق ملك مُعَرَب ولانتي مرمَّسَل الإبيثا عَلَيْ رَبُّ \* \* أبراهيم حليل الرحن بقول يارب لاأسالك الانفسى وان تصديق والت فيا انزل الله تعالى بوم الى كاث تجادل عن منسهادروى عكرمة عن اس عباس ف هذه الآية قالما زال النصومة مين الناس برزان تخاصم الروح الجسد فتقول الروح بارب لم تكن لحايداً بعلش مهاولا وجل أمشى بهاولا عين أيصر مهاؤ المساول أتخاقني كاغشبه ليست لى بدأ بطش ماولارجل أمشى بهاولاعبن أيصر مله فياء مدارا كشعاع النورف يمتطق لسانى وبه أبصرت عيناى وبهمشت رجلاى فضرب الله لحما مثلاأهم دخلا حانطا يعسنى بستاما فيسمتمار فالاعجي لإيبصر الفروالمنسعد لايناله فيمل الاعمي المقد واصالمن فعليهما العذاب ﴾ في قوله عزوجل (وضرَب اللهُ مُثلاقرية)المشَّل عَبارةٌ عن قول تَى مُنى يَشِبُهُ فَوْلاً ۖ \* آخُو ينهمامشابهة ليبن أحدهما لآخور يصوره رقيل هرعبارة عن الشابهة لعير وفيميني من إلى معنى كان وحوأعم الالعاط الموضوعة للمشابهة قال الامام غفر الدين الزازى المثل قد بضربٌ بنيخ أمو كُر معي سناوسوا مير بعسفة معينة مسواء كان ذلك البئ مؤجودا أولم يكن وقساء خرب بشئ موسؤدمعين فيسندالترب ضرب الله بهاالذل يحتمسل أن تكون شيأمفروضا ويحتيمل أن تكون قرية مميّة وعَلَىٰ التَّفَدُّر فتلك النر بة يحتمل أن تكون مكة أوغيرها والآكثر من المسرين على أنهامكة والافري الماغيم لاماضربتَ مثلا لمكةومثُل مكة يكونُ غيرمكة وقال الرمحشُرى في كتابه الكشاف ونُسَرِّب ابْدَّةُ بَيْلاْ فس أى جعل التربة النَّ حدَّه ما لحالمثلال على قوماً مع الله عليهم فابعل فيه المعمدة تسكير وأوثو لوالآثول: يهم تست فيجوزان ترادفو به مقدرة على هده الهفة وأن تسكون في قرى الاولين قرية كانت فَضُر مها الله مثلال كمة الذار أمن مسل عاقبتها وقال الواحدى ضرب المسل بييان المسيدوا المن د كر الشبه به ولم يذ كر الشبه لوضوحه عند المحاطبين والآمة عند عامة المبيرين الراة في أهما أنا إستحنوا بدسن أخوف والجوع مدالامن والمعمة بتكذيبهم الني صلى المقطبه وسل منتم والأوا

لقر يشكرأى بين اللة لهاشبها نم قال قرية فيجوز أن تكون الفرية بدلامن مشلالانه اهى ماوعوز أن يكون المنى ضرب الله مثلامثل فرية خذف المصاف هدا أقول الرجاج والمقسرون والدار الم معمد من الماراد مكن في عنها المربع منهاماذ كروقال الناطوري في هاده لَهُ وَهُولان أحديدهم أانهامكة قاله ابن عباس ومجماهد وفتادة والجهور وهوالسحيح والنافي انهاقرية أوسم القدي أهلهاستي كالوايسنسجون الخبزفيع الته عليهما لجوع فالهاطسن وأقول هذه الآية زات أولى فولمقاتل وبمض المصر ين وهوالمحبح لان الله سبحانه وتعالى وصف هذه القرية بصعات أأخ كان هذه المقات موجودة في أهل مكة فضر بها الله منا الاهدل الدينة بحذرهم أن يستعوامشل فصيم ماأصابهم والجوع والخوف وبشهد لسحتماقلت أن الحوف المذكور ف هذه الآدة في " أَذَاقِهَا اللهُ لَبَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْفَ هوالْبعوث والسراياالني كان السي صلى الله عليه وسلم يبعثها في قول حبع ألفسر بن لان النبي صلى الله عليه وسدلم وقرم بالفتأ لوهو بمكنوا عماأ مر بالفتال لما هاجوالي المدينة ورينت العوث والسرايالى حول مكة بخوفهم بذلك وهو بالدينة والة أعساء وادموا مانفسسر فوله إلى وشرب التَّم ملاقر يقيمني ما أو كانت آمنة ) يعنى ذات أمن لا بهاج إها ولا يفارعلهم (مطمئة) لِنْتَى قَارَة بِأَعْلِها لأعِتاجِون إلى الانتفال عنه الانتجاع كما كان يحتاج اليعسائر العرب (ياتبهار وقهارعدا) بهنى داشقا (من كل مكان)بعسنى يحمل البهاالزوق والميرة من البروالبعر نطيره قوله سبب انه وتعالى يجى . أن بُرات فل شيع وذلك بدعوة أبراهيم صلى اللة عليه وسل وهو قوله وارزق أهامن الممرات (فكفرت ) مني هَبِذِه الفرية والمرادأ فبلها (بأنم الله) جع بعدة والمرأد بهاسا رُّالنع إلى أنع اللهَ بَها على أهـُ ل مكة فلما إ رَّالُهُمُ الله التي أنع بهاعلهم بأجلودوالكفرلاج مان الله تعالى انتفم منهم فقال تسالى (فاذاقهاالله لياس الجوع والخوف وذلك ان التمسيحانه وتعالى أبثلاهم بالجوع سيعسنين فقطع عنيسم المطروقطات غنهم العرب الميرة بامر وسول اللهصلى الله عليه وسلم حتى جهدواها كاو العطام المحرقة والجيف والسكلاب والمبينة والوباق وهوالوبر يعاط بالسهو بخلعا بهسنى يؤكل سنى كان أحسدهم ينظراني الساء فيرى شبه أندكان من الجوع ثم ان روسامكة كلوارسول القاصل القاعليه وسداى ذلك وقالوا ماهدا هبك عاديت روب كفايل الساء والعبيان فاذن وسولنا فله على الله عليه وسلم للناس ف حل الطعام البهم وهم بعد مشركون والخوف يعنى خوفة بعوث النبى صلى التعمليه وسلم وسراياه التى كان ببعثها للأغارة فكانت نطيب بهم وتغيرعلى من حوهم و العرب فكان أهل مكة يخافونهم فان فلت الاذاقة واللباس استعارنان هاوب صنهما والاداقة المستعارة موفعة على اللباس المستعارف وبعنه إيفاعها عليب وهوأن اللباس لآيذا في بل يَلبِسَ فِيقال كساهم الله لباس الجوع أويقال فاذا فهم التَّه طع الجوع فلت فالصاحب السكشاف أماالاذآفة فقدجوت عندهم بخرى الحقيقة لشيوعها فى البلاياوالشدالدُوما بمس السأس منها فيقولون ذاق فِلْإِنْ الْيُؤْسِ والضَروا ْذَاقِه الْعَدَابِ شب ما بدوك من أثر الضرو والاله بما يدوك من طعم المرالبشبع وأما ألبأس ففدشبه بعلاشة الهءنى الابس ماغشى الانسان والتبس بعمن بعض الحوادث وأماأ يقاع الآذاقة على لباس الجوع والخوف ولائه لماوقع عبارة عمايغتى منهما وبلابس فسكائه قيل فاذاقهم ماعشيهم من إِنْ عَوْالْمُوفَ مُو كُو مدد من عالم الماني والبيان مابسه ولصحة ماقال وقال الامام خرالدين الرازي لجوابه من وجوه الاول ان الاحوال الني حصلت لهم عند الجوع توعان أحدهما ان المدقرق هوالطعام فاسا فغدوا العلمام صاروا كانهم يذوقون الجوع والنافى ان ذاك أجوع كان شديدا كاملا فصار كالدأ سأطهم ركل الجهاث فاشته أللباس والحاصل أحصل لحم فى ذلك الجوع حالة تشببه المذوق وحالة تشببه الملبوس فإعترائية كلا آلاعتبارين فقال فاذاقها الله لباس أجوع والخوف الوبن الثافي ان التفديران المقعرفها أثراباس أبجوع والخوف الاأنه تعالى حبيرهن التعريف بلفنا الاذافة وأصسل الذوق بالقهم فلأيسستعار

(کانتآمنه) من القتل والسي (مطاشة ) لارزعها خون لان الطامآنية من الانزعاج والقان مع الخون (باتها رزقها مكان) من كل بلد (فسلمت) أهايا (باتم كل الاعتداد بالناء كدرع وأدرع أرجع نم كرؤس وأدرع أرجع نم كرؤس المؤاني القانها القالمي المؤوس المؤون المؤون

كانوا عنون الافاقة واللباس استُعَارَكان والافَآلة المستعارة موقعة على اللباس الستعار ووجه بمعتذَّالك الافاقة عكا ( عليه المتهنة لشسيوعها فبالبلايا والشدائد وماعس الساس شهافية ولين ذاق فلان البؤس والضرواذا قدالعذاب شبهسا يليم كفطمن أثو والأيمايدرك من طع المراقب وأما الكباس فقد شبه لانتنائه على الأبس ماعشي الاسان والتنس به من بعض الحواصور الاذاقة على لباس الموع والخوف فلاهلما قع عبارة عماية عي سهما ويلابس فسكانه قبل فذاقهم ماغسيهم من الجوع والتوا بارهررسول منهم) أي يحد سل اقتصله وسلم (فكلدوه فاعدهم العداب وهم طلون) أي في سالدالت المسهم للطاؤ الوافه التنا عن ب سبور و الما الما من الله (١٤٨) عليه وسا وجه الى أهل مكن وسنى التعط بعلم فقرق فيم فقال التعلم بعث أن إوس (فكواعارزفكالة)عا

فيوضع موضع النعرف وهو الاختبار تقول ماظر فلامارة ف ماعنده قال الشاعر ومن بدق الدنيانا في طعمتها ي وسيق البناعليمارعداما

ولناس الجوع والخوف ماطهرعليم من الشموو وشحوب الماون ومهكة البدن وتعييرا لحال وكم فتأة كانقول تعرفت سومائر الجوع وأغوف على ولان كفلك بجوزان تقول ذفت ألباس الجوعواء على فلان الوجه النالث أن عمل لعط الدوق واللس على الماسة قصار النقدير فاداقها الله سابرا الم والخوب ثم قال تعالى (بما كانوايستهون) ولم يقل بماصنعت لأنه أراداً على الترية واللغ، " ا بسما كانو إيصنعون وهذامثل أهل مكة لامهم كانواق الامن والطمأ يينة والخصب ثم أغرابة عرا عليم بالعمة العطيمة وهي ارسال محدصلي المدعلي وسلم الهم وهومتهم فكمروابه وكذبونوا إبذاله وأراد وافتسله فاحرجه اللآمن بينهم وأص وبالمجرة الى للدينة وسلط على أهل مكة البلائر والجوع والخوف كل ذلك بسب تسكند مهم وسول المتمثل الله عليه وسل وشؤوجه من بين أسست وات سبحانه ونعالى (ولندجاءهم) يعني أهل مكة (رسول شهم) يعنى محداصلي انتحطيه وسايعرفون ويعرفونه قبل السَّوة وبعدها ( وكدبوه هاخدهم العدَّاب) يعنى الجوع والخوف وقبل الفتارار " والقول الاول ولى لما تقدم فى الآبة (وهم ظالون) يمنى كافرون (فسكاوا عمارة فسكم الله) ف الحيالمية " أ قولان أحدهما المهالمسلمون وهوقول جهود ألمسرين والنافئ اتهم هم المشركون أمن أ وون التحى المستندا في عياهل مكة كلم رؤساؤهم رسول المتصلى انتقعله وسلوفنالوا انك اعماعا ديت عال الساء والسبيان فاذن رسول التصلى الشعليه وسار للناس أن عماوا الطعام ال وغيره والنول الاول هوالمحبع قال إن عباس فكاوا بامعشر المؤمن ين عمار زفك أنه برا (حلالاطيبا) يعنى ان الله سبحاله وتعالى أحل العنائم لحذه الامة وطيبها لم وانحل لاحد قبلهم (رامن نعستانة) يعنى أنى أنع ماعليكم (ان كنتم اياه تعبدون اعاس معليكم لليت والدموخم اغتزر را لمرانة به أن اصطرغه باغ ولاعادنان الشففور رسيم تسم تفسير حله والآية وأحكامها في سورة المن قَرْ مَد وهذا في وقولة تعالى (ولا تقولوا المانعة ألسنت م الكذب) يعنى ولا تقولوا لأجل ومفسكم ال (هذا حلال وهذا حوام) يعنى الكم تحاون وتحرمون لأجل الكذب لالفير وللبس لتَحْليلكم وْعَرْ -مفنى وسبب الاالكذب فقط فلاتف علواذلك قال مجاهديمني البحيرة والسائبة وقال أبن عباس يعني أ مانى بىلون ھذەالانعام غالمسةلد كورناوعرْم على أزواجناردالى ان العرب فى الجاهلية ﴿ رَّ أشياء ويحرمون أشسياء من عند أدهسهم وينسبون ذلك الدانية تعالى وهوقو له تعالى (لتغرُّواعل

بدى عدصلى المعليه وسلم (دلالاطيما)بدلاعما تأكاون حواما حيثامن الامه البالأخوذة بالعارات والنصوب وعبائث لكسوب (واشكروا نعمت الله ان كنتم آیاه نمبـدون) تطیعون أدان مسم زعمسكم انكم تعبدون المة نعبادة الآلمة لانهاشفعاز كمعنده بمددعلهم يحرمات الله ونهاهس عن عمر عهسم وتحلياهم باحوائهم فقال (انما من عليكم المنة وألدم وسحما لمستزيروما أهل لعيرانة بهفئ اضطر غبيرياغ ولاعادمان الله غغوررسبم)انماللحصر أى أغرم هذادون الصيرة وأخواتها وبانى الآيةقد مرتفسيره (ولانقولوالما نعف لنتكالكدب) وهو منصوب بلانقولوا أىولاتقولوا الكذبلا تعنَّه ألسنتكم من البهائم. المكذب) يسى لاتفولوا إن الته أمر نابذاك فتكذبوا على التة لان ومنهم الكذب هوا فَثَرَاعَلُ اللّه بالمل والحرمة في قولكم ا توعــدالمفترين لاكذَّب فقالسبحانهوتعالى (ان الدين يفترون على الله السِيحَدُبُ لا يَعْلِجُونَ) لَهُ خالمئةاد كورنا ومحرم

على أزواجنامن غيراستادذ إلى الوسف الى الوسى أوالى النياس المنسبط منه والام مثلها في قر الله الانفولوا لما أحل المة هو حوام وقوله (هذا حلال وهذا حوام) بدل من الكذب والمه ان ماسدر ية وتعلق هذا ملال وهداسوام بلانفولوا أي ولانقولوا هذا علال وهذا موام وهذا لوصف السنتكم السكنيب أي ولانحر موا لا بيل قول تسانى «السنت كمر يجول أن أفوا هكّلالا بيل حجّة ويية ولكن فول - الخجود ، زى بلا برهان وفوله تُصَالَّ السُكالَّ . . قديج الكارم جمل قولم كانه عين الكدب الخالطات ، السنهم فقد حلت الكذب مجللة درسورة بسور ك " ( " ( " أ فَا الْأَ فسيح الكلام جعل قولم كانه عين الكدب واداعت العالم المسلم معتصف معنى الغرض (إن الدين يقر ون على المسلم معتصف الغرض المسلم على التعليل الدين لا تنفس منى الغرض (إن الدين المسلم على التعليل الدين لا تنفس منى الغرض (ان الدين المسلم على المسلم على

اً أَوْلِمُ عَذَا سِالَم ) هَرْ مُولِمُ الْعَلَمُ وَعَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الله معامداً له رفيل و الله العالم الله على الدين ها والورنا كل ذي ما مراكة أو واطامة العم) الناطر م (والكن كالوا

ريين) كالمورد المساعلين عنو به على معاسبه (نم أن ربك المذين عمام الدوم بحاله) ( 5 م) ي موضع الحال أي عمادالسو مباهلين أعبه بعالمون) شرمساعلين عنو به على معاسبه (نم أن ربك المذين عمادالسو و يجاله) ( 5 م) ي موضع الحال أي عمادالسو مباهلين

عيرمتدبر ين للعاقبة لعلية الشهوة عليهم ومرادهم لدة الموى لاءصيان المولى وأسلحوا انار بكسس تعدها) من بعد النوبة (لعنور) بتكفيرما كثروا فسل من الجرامُ (رسبم) بتوثيق مارثقوا سم من العزام (ان ابراهيم كان أمة) الدكان وحدمأمتهن الامملكاله فيجيع مسقات الخسير كتوله لبسء ليالله بمنكر ۽ أن نجم العالى واحدوعن مجاهد كأن مؤمنا وسده والناس كالم كفارأ وكان أمة عمني مأمروم يؤمسه النباس ليأخية وامنه الحسير (قاشانة) هوالقائم بما أمرءانة وفال اين سعود رمنى اللهءنسه ان سعاذا كان أمسة فانتالله فقيسل له اممأهسو ابراهيم عليسه السلام فقال الامة الذي يعا الخيروالفانت للطيع لة ورسوله وكان معآذ كذلك وقال بمسروضى التمعند الوكان معاذحيا

لإبنجون سالنداب وقيل لايفوزون بخبرلان العلاح هوالفوز بالحسير والنجاح ثم بين ان ماهم فيمسن بمراد تيابرول عنوم عن فريب فغال تعالى (مناع قليل) يعنى مناعهم فى الدنيامتاع قليل ماله لايقاء له أوطم عداب اليم) يعي ف الآخرة (وعلى الدين هادوا) يعني البهود (حرمنا ما قصصنا عليك من قبل) يعني أسيني ذكره وبيانه فسورة الانعام وهوقوله تصالى وعلى الدين هادوا حرمنا كل ذي طفر الآبة (وما غلداهم) يعنى تنحر بمذلك عليهم (ولكن كانوا أحسهم يطلمون) بعنى أتما ومناعلهم ماح منابسب يُعَيْمُ وطلْهُم أَنفهم وهليره قوله تعالى فبطلم من الدين هادوا ومناعليم طيبات أحلت للم في وقوله تعالى أتمان بكالدين عماوا السوم بجهالة) المفصودهن هذه الآبة بيان فصل الله وكرمه وسعة معفر تعور حته يلان السوء لعط علمع لسكل فعل قبيم ويدة ل تحته السكفر وسائر الماصي وكل مالا بنبي وكل مورعمل السوء وانها يفها بلها أدلان العاقل لايرضى بفعل القبيع فن صدر عنده فعل فبيع من كفر أومعمية فاعمايسدر ويدبسب جهاداما لجهاد بقدرها يترتب عليدس العقاب أولجهاد بقسدر من يعصيه وثبت بهذا ان فعل السوء أيمأ بفسدل بجهاله ثمان الله تعيالي وعدمن عمل سوأبجهاله ثم ناب وأصلح العمل ف المستقبل أن يتوب عليه ر برخموهو فوله تعالى (ثم ابوامن بعدذلك) يعنى من بعدعمل ذلك السوء (وأصلحوا) بعني أصلحوا إلمهل في المستقبل وقيل معي الاصلاح الاستقامة على انتو به (ان ربك من بعدها) يعني من بعد عمل (أسوء إلجهالة والتوية منه (لفقور) يعنى لمن ناب وآمن (رحيم) يسى بحميع المؤمنين والنائبين قوله سَبِحِانه وتعالى (ال ابراهيم كان أمة) - كي ابن الجوزي عن ابن الاساري أمه قال عنّا مثل قول المرب فلان وخذوفلان علامة وتسابة يقصدون بهذا التأميث قصد التناهى فى المنى الذى يصفونه به والعرب توقع الأسأء المهمة على الجاعة وعلى الواحد كقوله تبارك وتعالى فنادته الملائكة واعدا مادا مجبر بل وحد ، واغدا سُمى ابراهيم صلى الله عليه وسلم أمة لاله اجتمع فيسممن صفات السكال وصفات الخير والاخلاق الحيد تما

إيفة في المتوقع الناعر ليس على التجسكر « ان بجم العالي واحد المنطقة في المتوقع العالمي واحد السعل النجر في المنطقة أقوال أحد هاقول ابن مسعود الامتحار المبري إنه كان معل النجر في من في معنى عند الله في المناح المنطقة أقوال أحد هاقول ابن مسعود الامتحار المبري إنه كان معل النجر في أمن المناطقة المناطق

الابده) يني المكان شا فرانته على انعمه التي الع جاعليه (اجنبه) اى احساره البومه واصنداء طلبة إلى استخلات هاتي سعمت مولياته على المقاعلية وسلم بقول أبو عبيدة أمن هذه الامة ومعاذأ مناته قات انه ليس يبدو بين التقوم القيامة الالمساون (حنيفا) اللافتر الاديان الى امة الاستخدام والمحاصد المشركين) في عنه الشرك تمكنه بالكفار قريش لرجم ما الم على مانة العم إراهيم وصلت غون النشرة عرف اللان (شاكر الاعد) روى أنه كان لا يتفدى الامع ضيف فل يجدد التروم ضيفا طائر تعداء معاذا هو بقوجهن اللائكة ومؤورة الإشر فنعاهم ألى العام بقيادا أن يهم بلياما فقال الآن وجبت وألاكت بمشكر التحل أنه عادل وابتلاكم (استباع) اختصا

(وعداه الى صراط مستقيم) يعني عداه الى دن الاسلام لأنه الصراط المستقيم والدين الفور روسه الي من الرسالة والخلة وفيل هي اسان المدق والشاء الحسن والفيول المام في من " -بيه الى حيم خلقه فسكل أهل الاديان يتولونه المسلون والبهود والمصارى ومشركو هوقول المملى ف التسهداللهم صل على محدوعلى آل محد كاصلبت على ابراهم وعلى آل أو المد آمَاهُ أَوْلادا أَبْرَاراعلى الكبر (وامهى الآخرة لمن الصالحين) يعنى في أعلى مقامِات الصالحية " أَنْ معناه والدى الآسرة لم الصالحين يعنى الاسياء ف الجدة فتسكون ون بعنى مع ولما وصف الله عزُّ وسَوَّا ؟ عليه السلام بهذه الصعات النسر بفة العالية أمر التهسيحانه وتعالى نبيه مجد أصلى المستما تعالى (مُأْوَحِينا اليكأن انبع سلما براهيم) يعنى دينه وما كان عليه من الشريعة والتوَّ الاصول كان التي صلى التعطيه وسلم أمو والبشر يعة إبراهيم الامانسيخ منها وسالم يتستغ صار شرك جعفرالطيرى أمر دباتباعه في الترى من الاوثان والتدين بدين الاسلام وحوقوله (حسيّة) سياً إ من الشركين) تقدم تفسيره في وقوله تعالى (اعاجعل السبت على الذين اختلهو افيه) بعني المَّيارُ في السبت على الدين اختلعوا فيه وحم البهو دروى الكائى عن أبى صَّاطِ عن إبن عباسٌ قال أمر يومالجعة وقال تفرعوا للآفي كل سبعة أيام يومانا عبادوه في يوم الجعة ولاتعمالوا فيكشيا أمو لصنعتكم ه بواعليه وقالوالار يدالااليوم الذى فرغ التة فيسه من الخلق وهو يومّ الْنُبَيِّتُ خِفَلْ \* \* ا عليم وشدد عليم فيه م جاءهم عيسى عليه السلام أيضاً يبوم الجعة فتالث المصارى لأتر يُثَوِّ أَن يكُون ، بمدعيدنايعنون الهود فأنخذوا الاحدفاعطى المتعزوسل الجعة لحذة الامة فتيأوها فبؤرك بأرفيأ عن أق هر برة عن رسول القصل القعلية وسلم قال عن الآخرون السابقون يوم القيامة ويدام الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه وأوتيناه من بعدهم فهذا برمهم الذي فرض عليهم فأختبافوا في فهذ فهم لنافيه نبع فعد لليهويد وبعد غد للنصارى وفي رواية لمسارنحن الآخرون الاولون يُوم التَّيَّامَة وُعَرُ إِلَّهُ يدخل الجنة وفى دواية أخرى له قالما ضل الشمن الجعة من كان فبلنا فسكان لليهود يوم البيتُ والنقّاءٌ " الاحد فاءانة بنافهد إماليوم الجعم فعل الجعة والست والاحد وكذلك هم لمانيع بوم القُيَّلَة تَعُنّ ا ى الدنيا الاولون يوم القيامة المقضى لم قيل اغلاق قال الشيخ عيى الدين النووى ف تركّ مسرة لله فمعى الحديث نحن الآسرون في الرَّمان والوجود السابقون في العضل ودَّ حَوْلُ الجِنةُ فَتَدْحَلُ حَلَّى ا الجدة فبالسائرالام وقوله يدانهم يعي غيرانهم والاأتهم وقوله فهذا يومي مالذي فركن فيه فهدا مااللة له قال القاضي عياض الطاهرا مه فرض عليه م تعطيم يوم الجَمَّةُ بَغِيرِ تُعينُ وَوَكُل الى أ الاقامة شرائعهم فيب فاختلف أحبارهم في تعلينه ولم بهدهم الله له وفرض عفلي هذه الأمة ببيناولم سم اجتهادهم فتأز وأبفضيلته قاليعني الفاضي عياضا وقسدجاه الاموسى عليه السلام أمرهم يوزاز وأعلهم بفضله فباطروه ان السنة فعنل ففيل له دعهم قال القاضي ولو كان منطوسا عليه لم صلح فيه مل كان يقول خالفوافيسه قال الشيخ يحيى الدين المووى ويمكن أن يكونوا أخرٌ وابَه مُكْرُ عِنَّاوَ ص أَ عيته واحتلسوا فيسه هل بازم تعيينه أم لمم إبداله فابدلوه وغلطو إفي أبداله فال الامام عقر ألدين الراري في تعالى على الذين اختلفوا فيسه يعنى بجلى بيهم موسى حيث أمرهم بإلحائة فأختاروا البيت فأحِه الست كان اختلافاعلى نيهم و ذلك إله وم أى لاجله وليس معنى قُولُه اختلعوا فيسَّة ان ررا أنَّه إ من قال بالسنت ومنهسم مُن لم يقل بُه لان البهود اتفقواعلى ذلك وزاد الواسلاك عِلى هَلَا فِقَالَرُ لِ من قالبالستومنهم فن مهمل به لان الهود معنوسي سيري سر أشكل على كثير من الفسرين حتى قال بمشهر منى الاختلاف في السّاليان كما المستقدمة الم أعطم الايام ومة لان المة فرع فيه من خلق الاشياء وقال الآخرون بل الاحد أفسل لأن ( \* أ "

ر" (وهداه راطمستتيم) الى مازالاسلام (وآتسامق ، الدنياحسنة) نبوة وأموالا وأولادا أوتبه الله مذكر فكل أهلوي يتولونه أوفول الصليما كاصليت على ايراهيم (واله فالآخرة لن السالمين) لمن اهل الجنة (نماوحينا اليك ان اتبع مسلما براهيم حنيفا ومأكان من المشركين) في ثم تعطيم مبعرلة مبناعليه السلام واجلال مجسله والابذان مان أشرف ما وتى خلسل ابة من الكرامة اتباع رسولنا ملته (انماجعل السبتعلى الدين اختلموا فيه) أي فرض عليهم تعطيمه وتزك الاصطياد

أمرهمأن يجعلوا في الأسبوع أَى لِيمْكِم بِيهُم بِومِ القيامة فيا كالوافيه يختلفون ) روى ان موسى عليه السلام (١٥١) بوما لاعبادة وأن يكون ا ق على النشيآه وهذا عاطلان الهودلم يكونوا فرية بن ف الست واعاامت ارالا حد الدصارى بعدهم بوما لجمة هابوا عليه وقالوا المرابعة بالمان فليتان اليهوداعاً اختار واللبب لان أهل المال انفقواعلى ان الإشاق اعلى في سدته نريد اليوم الذي فرغ الله والبلاثي والنكوين في يوم الاحدوثم الحاق بوم الجعة وكان يوم السعت يوم فراغ وغالث اليهو دفعن ويسه من حاق السموات . عن ريماني ترك العمل في هذا اليوم فاحتار واالسبت لمذا المني وقالت النصاري اعماً بدأ بخاق الإنسسياء والارض وهو الست الإحدنسمن بجلهذا ليوم عيدالبارهدان الوجهان معقولان فباوحه فعنل يوم الجعة حتى جعله الاشرذمة منهم قدرضوا بإباعة والاسلام عيدافل بوم الجمة أفنسل الايام لان كال الخلق وتعامه كان فيه وحصول التمام والسكال فهذا استلافهم فبالست وينب المرح والسرور بلعل ومالجعة عيدامه الوجه وهوأ ولى دوجه آخر وهوان المتعزو حل خلق فيه ان سنهم احتاروه و سميم أمر فكانة وهوآدم عليه السلام وهوأ بوالبشروفيه ناب عليه فكان يوم أبلعة أشرف الأبام لأداال بب اختاروا علىه الجعة فاذن ولأن ألنق ببحانه وتعالى اختيار بوم الجعة طله والامقواد خروهم ولم بختار والانفسهم شيأوكان مااختار والته التهظم في السبت والتلاهم فأأغ فيأل عااختاره عيزهم لانفسهم وقالبعض العاصاء بعث اللقموسي يتعطيم يوم السنت مسخ بيوم فتعرخ الصيد فاطاع أممأ أوكد فاشر يعة عيسى عليه السلام أنسخ بوم البت وبوم الاحدبيوم الجمة ف شريعة عدصلى الله عليه انتذار اصون بالجمة فكانوا ويسرككان أصلالايام بوم الجعة كمان عمداصلى الله عليه وسلم أفصل الاسياءوف معى الآية قول آسر قال لايسسيدون وأعقابهم لم أتبادة أليئن اختلعوافيه الهوداسستحله بعضهم وسومه بعضهم فعلى هدادا القول يكون معنى قوله انماجعل يسسرواعن السسيد الْبِيُّ أي وبالالسب ولعشه على الذبي اختلفوا فيه وهماليود فأسله بعضهم طامسطاد واحيه ولعنوا مسخهم القدون أولئك وأسنوا فردة وشناز يرفى زمن داودعليه السلام وقداغه متالغمة فانفسير سورة الاعراف وبعظهم ثبت وهوبحكم سنهم بوم الفياسة عَلَى تُعْرِيمَ فَلْ يَسْطِد فِيه شَيْارَهُم الماهون والقول الاول أقرب الى الصحة في وقوله تعالى (وان ربك لِعم فيحاري كلواحد من فِيهُمْ بْوَمْ القيامة فِيا كانوافيه بَعْتَلقون) بعني في أمر الست ويحكم الله ينهّم بومَّ القيامة كَيجازي الحقين المريقين عاهوأها، (ادعُ إنواب والمطاين بالمقاب في قوله عزوجل (ادع الىسديل وبك بأخكمة والوعطة الحسنة) يسى ادع الىسىل مك) الى الاسلام إردين بك يامحدوهودين الاسلام الحكمة يعني بالمقالة انحكمة الصحيحة وهي الدليل الوضح الحق المريل (باخكمة)بالقاله السحمة أشوة والموهداه المستهدني وادعهم الى التابالترغيب والترهيد وهوانه لايخي عليم امك تساحهم وتقصد المكمة رهوالدليل للوضي إسمعهم (وجادلهم بالني هيأحسن) يعيى بالطريقة الني هيأحسن طرق المجادلة من الرفق والاين من عبر للحق المزيل للشنسة طآطة ولاتعنيف وفيدني الأالباس أختاه واوجعلوا لاثقة قسام القسم الاول هم العاساء السكاملون أصحاب (والموعطة الحسنة) ؤهي أمغول المحصة والبعائر الناقب ةالذين يطلبون معرفة الاشكاء لى حقائقها فهؤلاءهم المشار البهم غوله التىلاغسني علبهم الك وع الى سبيل بك بالحسكمة يعى ادعهم الدلا أن الفطعيسة اليقيبيسة حتى يعلموا الاشسياء بحقائقها حتى تماصيهمها وتقصد مأينقبهم نيفعواو ينععواالناس وهمخواص العاساءمن الصحابة وعيرهم القسم الثاقي همأ محاب العطرة السليمة وبهاأ وبالفرآن أى ادعيه اخلقة الاسلية وهم عالب الماس الذين لم يبلعواحمد المكال ولم يعزلوا الى حصيص الدة صان فهما وسمط بالكنابالذي هوحكمة وقسأم وهمالشاواليهم تفوله والموعطة الحسنةأى ادع هؤلام بالموعطة الحسسنة والقسم النالث همأ محاب وموعظة حسنة والحكمة مهة الروسومام ومعامدة وهؤلاءهم المشاراليهم بقوله وجادهم بالنيهي أحسسن حتى ينقادواال أطسق المرفسة عرات الافعال يرجعوااليه وقيل المرادبا فمكمة القرآن يسى ادعهم بالقرآن الذى هوحكمة وموعلة حسنة وقيل المراد والموعطة الحسمة أل يخلط لمككمة المبوة أيءادعهم بالمبوة والرسالة والراد بالموعطة الحسنة الرفق والاين في الدعوة وجاد طم بالتي هي الرعيسة بالرهيسة والانذار بسأورأى أعرض عن أداهم ولانقصر في تبليغ الرسالة والدعاء الى الحق وملى هذا القول قال بعض عاسأه بالبشارة(وجادلهمالنيهي تنف يرهد المنسوخ ما آية السيف (ان ربك هواعلم عن ضلعن سبباله وهوا علم بالمهندس) يعيى المعاعليك أحسن) الطريقة التيهي عمدتيليم ماأرسلت بهاليوم ودعاؤهم سيده والطرف التلاثة وهوأعلم بالعرية بن النيال والهتدى فيعجازي أحسن طرق الجادلة من

في رَاقِين من غَرَصالمنا و عابو فعا التناوب وبعدا لشفوس ويحاوله قوليوهو دعل من بأني المناطرة عياله بن (اس بك هوا علم من في من عبديه ويراعل المنه بن أي هواعلم بدفق كان فيدموركذا مالوعدا القليل ومن لا خبرفيه عجرت عبدا طيل

11、一个代本教人概念是

كل علىل بعبل في تولسيحانه وتعالى (دان عاقيتم فعاقبوا عنل ماعوقيتم مه) تزلت هيد داك؟ مستهداء المدود فالالله المارا والماصل الشركون بقتلي للسلمين يوم المدمن تقيراليارة إوانء تبتم فأما فبوا يثل مبسيه المسلمة المسلمين الاسل به غير حنط له بن أبي عام الراهب وذلك أن المسلمة من المسلمة من المسلمة ال مَاءُوۋېتم بهُ) سىالىمل سيد سي مي و المستقبان و المستقبل المست إلاول عثوبة والمثوبة ملى منيه م والتناف مهم منه لم يقعلها احدمن العرب بأحدووف رسول الله صلى الله عليه والم مر إلتاب لازدواج الكلا حزين عبدالملك وقد جدعوا أمنه وآذائه وقطعوامذا كردو يقروا يطمه وأخلت كنوله وجزامية سبنة من كيد وفعنتهام استرطبها لتأكها ولهترل في عليها حتى رست بها فيلغ ذلك البي صَلَى الشَّعَالُيُّ مناهاة لنابية ليتبيثة نتالة الهالة كتهام تدسل الدايد احزة كرعلى القدن أن يدخل سيا من جسل البا والنني ان منع بكممنيع رسول المة صلى الدعليه وسلم الى عم جزة مطرالى شئ لمينطر الى شئ قط كان أوجع لقلبه ، عمققال سوه من فنل أرنحوه فقا بأوه مل التعليه وساروحة التعليك فامك ماعامناما كنت الاعمالال خيرات وصولا للرسم ولولاس والدران، بمثارلاز يدرا عليمروى عليك لسرنى الأدعك سنى تحتمرهن أفواج شتى اما والله لثن أطغرنى التيهم الامثلن يسبعين ان الشركين مثادابالسلين فارزانة عزوجل وانعاقبتم فعافبوا عثل ماعوقتم بهالآبة فقال رسول الته صلى القاعليه وسازيا يوم أحسه بقروا بطونهم وراداله عروبيان و بيناعن أين كلب فاللا كان بوم احداً صيب من الانصارار ؟ وتسموامذا كبرهمفراي ر الاومن المارس بن سنة منهم حرزة فنالوامهم فقالت الانصار أن أصينا منهد وما مل هذا الرير، الني عليه السيلام حرة فكا كان بوم فع مكفة والدانة عروجل وانعاقيم فعاقبوا بمثل ماء وقبتم بدولان صبرتم لمؤخبر لها. مبتمور البطن فغال أما فقال رجل لاقريش بعد اليوم فقال رسول القصل ألقعليه وسلم كفواعن القوم الاأر بعة أخرجه رالدي أحلف به لامثلن وقال حديث حسسن غريب وأمانفسيرالآية فقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبو إعتلماعو فبتم أنفس بسبعين مكامك فنزلت فكفرعن بمينه وكفعا الاول باسم الثانى للمزادجة فى السكلام والمعى ان صنع بكم سوم من فتسك أومشلة ويحو ولاتزيد واعليمة فهوكقوله وجزاء سينة سيئة مثلهاأم اللة برعاية العدل والاجاف في هذه الآ أراد ولاخلاف فأتحرج استيعاء المقوق بعنى ان رغبتم فى استيفاء القصاص فاقتصوا بالمثل ولاتر بدواعليه فأن استنفاء لأ المثله لورودا لاخبار بالهي والعلاعتوعمته في عدل التكوشرعه ووحتب وفي الآية وليل على أن الاولى ترك استيقاء التَّمالُسُ أَثُّ عنهاحتي بالكلب العقور بَسْرِيق الْأَشَارة والرمزوالتعريض بان الرك أولى فأن كان لابد من استيفاء التصاص فيكون أ (ولننمسسبرنم لمونسير العابرين) النسير في لمو زيادة عليه بل يحب مراعاة الماتلة ثم انتقل من طريق الأشارة الى طريق التِصريج فقالُ تَعلَيْ مبرتم الوخيرالمابرين) يسى واتن عفوتم وتركتم استيفاء القصاص ومبرتم كأن ذلك العنور يرجع الحامصان مسيرتم من استيفاء القصاص وفيه أجو الصابرين العافين والمرآدبالعايرين المتثار عِرْفُمِل كِهِ اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أم لاعلى قولين أحدهم انها تزلت قبل رُاه ، فأمَّر أىوائن صبرتملسبركم شير صلى الله عليه وسدا أن يقاتل من قائله ولابسه أبالفتال ثم تسخ ذلك وأصر بالجهاد وهـ وأقول إلى الكم فوضع العابرين مو والضحاك فعلى هذا أيكون إمعني قواه والنصرتم عن القتال فاسأأعز ابقالاسلام وكترأ هارامي الشمير تنآء مناللة عليهم لاتهم صابرون على الشدائد صلى القاعليه وسلم بالجهاد ونسخ هسف ابقواه أقسا واللشركين حيث وجدتموهم الآية والفول الذافي محكمة واجارات فبمن ظلم طلامة فلإيحل ان بنال من ظاله أكثر عمامال منه الباالم وهـ فد الول عمة أراسول الله مسلى الله والشعبى والنخى وابن سيربن والتورى قال بعنهم الاصح انها عكمة لان الآبة والأدة أن تعلَّم حُينُوا أ عليهوسلم (واصبر) أنت ف كيفية استيفاء الحقوق في التصاص وترك التعدى وهوطلب الزيادة وهذه الاشسياء لإنكون فعرم عليه بالمسير (وما مبرك الابانة) يُ بتوفينه فلاتعان لهابالسخ والله أعلم ﴿ قُولُه عزوجل (واصبر وماصَّبركُ الاباللهُ ﴾ أَخْطَاب لرَّسُولُ إِمَّمُ مَلْ وتثبيته (ولانحزن عليهم)

وسلأمرانة سيماً دوامال أنبعُ صلى التعليدوُسيا العبروأ علمه ال صبرة بيُوفيفُ ومُدوَّتُ (ولايج: ٢<sup>٠٠</sup> يعى على السكافرين واعراضهم عنك وقيل معى الآية ولايحزن على قتلى أحيرياً فعسل مهاةً مُمَّمًّ \* أُمَّ

و المنافة ووضوانه (ولاتك في ضيق عايكرون) بعنى ولا يعتبر وسدرك يامحده مبد مكرم خان انه كافيك وأس مراك عليه فريك والمكرون المنافز والماليس والمكرون المنافز والمكرون المنافز والمكرون المنافز والماليس والمكرون المنافز والمكرون المنافز والمكرون المنافز والماليس والمكرون المنافز والمنافز والمكرون المنافز والمنافز والمكرون المنافز والمنافز والمنافز

كوسرل أورطها به فالدام الجوزى هى مكية أولها بكائمة الأن يستهم بقول فيلدنى قروى وباين المخصوص في المن المستخدم المواقعة المقاومة القول المستخدمة المواقعة المقاومة القول المواقعة المقاومة القول المؤمن والمتعاومة المقاومة المقاومة

ويبنون مرقع في في أخذ من المستوصعة المستوصية المستوصية المستوصية المتعادد من المستوات المستوات المستوات المتعاد المستوات المتعادد المتعاد

من المام رسول الله صلى الاندعق الاياعيدها هو قادة أشرف أمياني المساح أوسى الشعز وجل المساح أوسى الشعز وجل المراح المالية والرئيسان الفريد المساح الوسى الشعز وجل أي المحدود من المساح ا

ا قاملاینفد علیك (ان انته مسالدین انفوادالدین هم عسودی) أی موری الدین المبیات السیات الدین المبیات المسالدی المسالدی المبیات المبیات

فالحطور (سورة بسنى اسرائيسل مُكية) وهي مأنة وعشرُ آيات إصرى واحدى عشرة آية كونى وشاى (بسمالة الرحن الرحيم) (سبحان) نازيدالله عن السوء وهوعلم للتسبيح كغثان للرجسل وانتصابه بفعل مضمر متروك اطهاره تقدير وأسبح التمسيحان م تزل سيعان منزلة الفعل المسدوردل على التعريه البليسغ (الذي أسرى بعده محدصلى الله عليه وساروسرى وأسرى لغنان (ليلا) نسب على العارف وفيده بالليسل والامراءلا كوون الابالابال التأكيدار ليسدل بلقط التنكير على تقليه ل مدة الاسراء وأنه أسرى بدقى بعض الميل من مكةانىالشام مسيرةأو بعين

لين نسبجه عزام) عبل ۱۵ الامراء من عس مسيحة مده وقعصله يت مائك بن صعصه الزار ول النصطى | [ وإن (من المسيحة الحرام) - \* \* \* 7 - ( عازن) - ظالس) قبل أسرى مه من واداً معانى بلت في طالب واد إد بلاسيحد الغرام العرب المساجل والتباسع وعن من عبل من هي الله تشهد الغرب كامه سبحد وقبل هو المسيحد الغرام في المان العالمة والتعليم السائل المستجد المرام في المخير الكه الجنسكين المائم اليقطان واذا في مبير ول بالبراق وفد عرجى إلى السياء في تلك القياة وكان العرب بعث بعث المقدس وقد أخرة ويشا

إ القطيه وسلة قال ونتاأ ماى للسجد الحرام في المحرود كرستيث المعراح وسيأتي ويحرا في المراح همن داراً مهان بست أي طالب رهي ست عماحت على رضي التأنيمالي عنه فعلى هذا أرا والمنتجدا عن عيرهم وعدد جنالما وأحوالما وأخرهم أيصا الحرم (المالسحدالاقص) يسنى الى بيذ القد وسمى أقصى لبعده عن المسيحد الجرافرات عا رأى الماء من رار -حيند وراه مسجد (الدي ماكناحوله) جني مالاسهار والاشجار والتماروقيل مهاهمياركالا . التجانب وإمالتي الاسياء ومهما الملائكة والوسى وقدام الانساء قبل مدنا محدصلي اعتد عليه وسل والي تحشر أطاق بوم الفيارة في " علهم السلام وبلع البيت طاهرا لآبة بدل على ان الاسراء كان الى يبت القدس والاساديث الصحيحة تدل على المعرب بيالي أأ العمور وسدرة المتهى فكيف الجع مين الدليلين ومافائدةذ كرالمسجد الاقصى فقط قلت قلكان الاسراء على طهرالدا وكان الاسراءقبل المجرة السعد الاقصى ومنكان عروجه الى الساءعلى المراج وفائدةذ كرالمسجد الاقصى فتط العمل الم سنة وكان في الينطة وعن وسلم لوآخير صدوده الى السهاما ولالاشتداد كارهم اللك فلساأ جرائها سرى مهالى يدت المتدم عدد عائشة وضى الشعنها اسهأ صدقه وبأدير بدمن الملامات التي فيده وصدقوه علبها خبر يعددنك بمروجه الى السهاء تيمارا قالن وانة مانقمدحسد الى المسجد الاقصى كالنوطنة لمعراجة الى السهاء في وقوله تعالى (لعربه من آياتنا) جني من عاملة . رسولالة صلىالةعليه وغدرأى يجدصلى المه عليه وسلفى الصاللية الأسياء وصلى مهم ورأى الآيات العظام فال المعدرة وسإولكن عرح ووحه فوله من آياناتقتصى التبعيض وفال ف حق إبراهم عليه السلام وكد الك ترى ابراهم ولمكون وعن معاوية مسله رعلى والارض وطاهره أيدل على فصيلة ابراهم عليه السلام على محد صلى التعطيه وسأرولا قائر أنها الاول الجهورادلافسسية فلتملكوت السموات والارض من مض آيات الله أيصاو لآيات إلله أفضل من ذاك وأ كَثر والنار الحالم والامن يقالمام (الى عداملي الله عليه وسلمن آياته وعجائبه اللها كان أفصل وملكوت السبوات والارض المسجدالاقصى) هو بيت بهدا اليان ونل تحد صلى المدعلية وساعلى إبرأهم صلى المتعليه وسلم (الهموالسميم) لاقولاً و المقدس لامه كم يكن حيدا (البصير) لافعاله الحاصلة في طلعة الليل وقت اسرائه وقيل العهو السميع كما فالتله قريش مُعه عَرَ وراءه مسجد (الدی عسراه الى بيت المندس البعير عاردواعليه من السكديب وقيل الهموالسميع لاقوال جيم خلبها باركناً حوله) بريد بأفعالهم فيجاري كلءامل بعمله وجله على العموم أولى بركات الدين والدسالامه وصل كه عن د كرحديث المعراح ومايتعاق به من الاحكام وما فال العاماء فيه (ف) حدثما فينا ومُشَرُّ متعبد الابياء عليهم السلام إنَّ مانكَ عن مانك بن صصعة أن بي المقصل الله عليه وسلم حدثهم عن لدينة أسرى يه فإل بينا أمال ا ومهنط الوحى وهومحفوط ورباهال والخرمضطجعا ومهممن قال بين المائرواليقطان أدأناى أت فقدة لوسمعنه يتولفنن ا بالامهارا لحارية والاشجار هده الى هده وغلت للحار ودوهو الى جسى مايعي به قال من تعرة نحر دالى شعرته وسمعة بقول من المشرة(لنريه) أي عدا شعرته فاستخرح فليثم أثبت بطست من ذهب علوه فاعمانا فغسل فلين محشى ثم أعيدتم أثبث بدأ على السلام (من آياسا) العلُّ وقوق الحَيارا أَيْضُ فَعَالَ له الجارود أهو الراق بأأباحرة قال أسَ تعم نفع خطو من يُلك مُنا الدالة على وحمدالبة الله خملت عليه واطلق ي جدر بل عليه السلام حتى أنى الماء الدنياة استفتح فقيل من هذا قالم بوين وصدق نبوته برؤيشه ومن معك فالمجد قيل وقدأرسل اليدقال مع قيل مرحبابه وسم الحي عباء فعشح فلساخ ليبيت أيدافها السموات وماديها من ونال دوا أبوك آدم فسلم عليه وسلمت عاليه فردالسلام ثم قال مرسباً الابن العالم والبي أأسل الآيات (اله هو السميع) أن الساء الثانية فاستعتب فيل من هذا فالسجر بل قيل ومن ممك قال يحدقيل وقوار سل السي قال مرة للاقوال (البصبر) بالاقعال مرحبابه فسمالجىءجاه فضخ فلمأسلصت فاذايعي وعيسى وهماابساالخاله فالهعدابيي وعيسى فترك ولد تصرف الكادم على وسلمت فردا تم فالامر حبابالا والصالح والدى الصالح تم صعدبي إلى الساء الثالثة فاستعتب فيسل من لعط العائب والمتكلم قال جريل قيل ومن معك فال يحدقيل وقدأ رسل آليه قال نفر قيل مراحدابه فعم الحي أيستنت فقيل أسرى جماركنام إدايوسف فالحذايوسف فسإعليه فسامت عليه فردتم قال مرحبامالاخ الصالح والسي العيالة انهمووهى طريقة الالتعات القرالياء الرابعة فاستمتح قيل من هذاة للجرر بل قيل ومن معك فالمحد قيل وقد أرسل ال التيهي منطرق البلاغة

شهابه فنغرالجيء بادفنتح فلمساخلصت فادا ادريس فالحذا ادريس فسلمعليه فسلمت عليه قردتم و ما الأخ الما الوالني المالخ م معدى حتى أن الماء الماسة فاستفتح قيل من هذا قال عبريل م وين ملك قال محدقيد ل وقد أرسل اليه قال نع قيسل من حبابه فنع الجي عجاء فاساخلص فاداهرون المرون فسل عليه فسلمت عليسه فرد ثم قال مرسبابالاخ السالح والسي السالح شم صعدى سن آتى السأنألسات فاستفتح فيلكن هذاقال جبربل فيلرمن معك فالتعدفيل وفدأرسل البه فال نبرقال المايه فديرالي وجاءفه ساخلصت ماذاموسي فالحذاموسي فسلم عليه فسلت عليسه فردتم قال مرحبا يَّامَ إِلْهَا لَمُ وَالنَّى السَالِحُ فَامَا يَجَاوِزَت بِي قَيل المايبكيك قال أَبِي لان غلاما بعد يدخر المائدة كتريما بدخالهام وأمتي ثم صعدي الى السهاء السابعة فاستفتح جعريل قيل من هذا فال جيريل من المساحدة المساحدة على وقد أرسل اليه قال نعم قيدل من حبابه فنع الجيء جاء واساخات فاذا ابراهيم والما المام المام والمام والمام المام المام المام ما المروم المال الما المال والتي المال رزفنت الىسدرة المتهى فأذاسقهامتل قلال هجروا ذاورقهامش آذان النياة قالعد مسدرة المنهي عاذل. بعد أنهار نهران إطنان ونهران طاهران فقلت ماهد ذان باجيريل قال أماالياطنان فيه ال في أغنية وأماالطاهران فالميل والفرات تمرفع لى البيت المعمور تم أنيت باناه من خرواماء من ابن والامن إ أفاخذ اللبن فقال حي الفطرة أنت عمليها وأمتك شم فرضت على الصاوات خسسين صلاة كل يوم ويت فررت على مؤسى فقال بم أمرت فلت أمرات بخمسين مسلاة كل يوم فال ان أمتك لاتستطيع ين صِّلاة كل يوم والى والله قد بو مشالناس قبلك وعالمت بي اسراثيل أشد المعالجة عارجم الى ربك بالامتسك فرجعت فوضم عني عشرا فرجعت الى موسى فقال يشاله فرجعت فوضع عني يينهرا فرجعت الىموسي ففالمشله فرجعت فوضع عنى عشرا فرجعت الىموسي فقال مشله فرجعت بمنى عشرا فريعت الى موسئ فقال شاه فرجعت فامن تبعشر صاوات كل يوم فرجعت الى موسى ويتريبا في بعدت فامرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت الي موسى ففال م أمرت قلت أمرت بخمس شاؤات كليوم فالمان أمتك لاتستعليم خس صاوات كليوم والى قدجو بشالناس قبلك وعالجت ش رائل أشيد المعالجة فارج مرالى ربك فاسأله التخميف لامتمك قالسألت ربي حتى استحييت ولكور أرضى وأسؤقال فلماجاووت تآدى متادا مصبت فريضى وخففت عن عبادى زادفي وواية أشوى وأجزى بالمسيئة عشرا وفي وايةأخرى بيساأ ماعندالبيت بين النائم واليقطان وفيه تمغسل البطن بماءزمن مثم ملئ أعناناه يبكية وفيه فرفع لحاليت المعمور فسألت جبريل فقال حذاالبيت المعمور يصلي فيهكل يومسيعون مِلْكَ اذَاخُرُ جُوالْمِيهُ وَدُوامِنَ أَخْرَى (قَ)عَنْ أَنْسُ بِنِ مالكَ قَالَ كَانَ أَبُوذُرِ بِحَدَثُ أَنْ رَسُولِ اللَّهُ أسلى التدعليه وسالم فال فرسيج سفف ديني وأمايكه فمزل جبربل ففر ليج صيبرى شمفسسله من ماءزمن مشمجاء والسنين وهب متلئ حكمة واعدا فافرغ فاصدرى ماطبقه مراحد ويدى فعرج فالحالساء فالماجننا والدنيا فالمجبريل خازن السهاءالدنيا افتح فالمن هذا فالهذاجير يل فيل حن معك أحسد قال نع لى لنة عليه وسبسلم قال قارسال اليه قال نعم فاقتسح ففتح قال فلمساء اونا السماء الدنيا فاذا وجسارعن ودة وعن يساره أسودة فال فاذا طر قيل عينه ضحك واذا طرقبسل شماله بكي فقال مرحيا بالنفي السالج والاس الصلط فال قلت باجر يلمن هذا قال هذا آدم وهدا مالاسودة عن بينه وعن شاله اسم بنيه لْمُعَلِّ البِينَ أهل الجِنةُ والاسودة إلتي عن شماله أهل النارفاذ أنطر قبل بمينه ضحكُ وإذا نطر قبل شمالة بكي فَالْهُ عَرْجٌ في جير بل حتى أنى السهاءالثانية فقال المازنها اقتبع فقال له حازنها مشدل ما قال خازن السهاء الدبيرا ففتهم فالتأنس بن مالك فف كرانه وجدي السموات آدم وادريس وعيسى وموسى وإيراجيم ولم يثب ترج

حتادً لم غيرائه ذسخ إدة تسوّيدلآن على السياء أنس نياوا برا جبى السياء السيادسة بخال فلما مَرَ عام <sup>من</sup> المقبادريس قالمرحبابالي المساخ والاح الساخ فالتمم وقلتمن حذا فالحدا ادريس فالمرا معبدريس ولا من الماط والاخ الماغ قال قلت من هذا قال هداموسي قال مم رد بيلني رسيالني المساخ وألاخ السال فلتسن حسفا فالحدث اعبسى بن مريم فالتم مروث إوأكم مرسيابلي السالخ والابن السلطة لدفلت من هذاة ل هذا ابراهيم قال ابن شهاب وأخيرتي المرسود عياس وأياحية الاسادى كالميقولان فال وسول الله صلى اله عليه وسَيْرُم عرج بي محرَّ " أَ أسم فيعمر يف الافلام فالمان وم وأنس بن مالك فالوسول التصلى التعليكوسل فَفْرُ مَنْ ا أمنى خدين سلاة قال فرجعت بذلك حسى مررت بوسى فقال موسى ماذا فرض ربك عد الماء فرض عليهم خسين صلاة قال لى موسى فراجع ربك فان أمتك لانطيق ذلك قال فراجعت ووثأ شطرها ول فرجعت الى موسى فاخسبرته قال راجع ربك فان أمنك التعليق ذلك أقال ورأيمت أن هي خس وهن خسون لايدل القول لدى قال فرجعت الى موسى فقال واجع ( المنتاب أ من ربي ة ل ثم اطلق في جبر إل حتى أنى سدرة المشهى فعشيه أألوان لاأ درى ماهى فأل مُنْ \* • • أ فيها جنابذا الاؤلؤوا ذائرابها المسك (ق) عن شريك بن أى نمرانه سعانس بن مالكُ يقوا ٓ الأَخُ مِسول النَّصلى المتعليه وسلم من سنجد السَّكعبة الهجاء ولانة نفر قبل أن يوسى السَّه وهوناتُم يُّ أَ اخرام ففال أولهمأ بهمهوفنال أوسطهم هوخبرهم فقال آخرهم خذوا خيرهم فكانت ألك اللياذ فإر أتوه لياذا شوى فيابرى فلبعوتنام عينه والاينام فليسعو كفالك الانبياء تنامأ عيتهم والاتساء فالوسم وال حتى احقاده قوضعوه عند بترزمن مفتولاه منهم جبريل فشق جبريل مابين نحره الى لبته جتى فرغم وجوفه فنسامن ماءزمن ميساه حنى انتي جوفه ثم أنى بعلست من ذهب فيسة تورُمن ذهب و ١٠٠٠ وحكمة فشابه صدره ولعاديده يعنى عروق حلقه ثم أطبقه معرج به الى السهاء الدنيا فضرب بإلى أوا فناداه أهل المامس هذافنال جبريل فالواومن معك قالسى عمد قالواو فديت أليدة الامم وأهلا يستبشر به أهل السهاء لايعلم أهسل السهاء ماير بدالله به في الارض حتى بعلمهم فوُجِد في آدم عليه السلام فقالله جبريل هذا أبوك آدم فسل عليه وردعليه السلام وقال مرحياوا علا إيغ المرا أنت فاذا هو في الساء الدنيانيس بن يسلر دان عقال ماهمة أن النهر إن بأجبر بل قال هذا أن النهر والدي عنصرهما تممضي به في الساء فاذاهو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزيرجه فضرب بيده فأذاه ومثلًا قال ما هذأ يأجبريل قال هذا الكوثر الذي خبالك ربك م عرج به إلى الساء الثانية فقالت أالم اسم أمنه ماقالت له الاولى من هذاة البعر بل قالواومن معك قال محدة الواوعد بعث اليه قال تفرّ قالوالمرّ في إ عرج به الى الماء الثالثة وقالوالممثل ماقالت الاولى والثانية تم عرج به الى الرابعة فقالو الممثل ذلك ترعًا به إلى الساء اخامسة فقالواله مشدل ذلك مع عرج به إلى السادسة فقالواله مثل وَلك مُعرب مُه إلى إلا أ السابعة فقالوالمشل ذلك كل سماء فيها أنيباء فلسماهم فاوعيت منهم ادريس ف النانية وهرون ف الرابعة وآخرى الخامسة ولمأحفظ اسمه وابراهيم فى السادسة وموسى فى السابعة لتفضيل كلام العدفقا لمرضى لمأظن أن برفع على أحسدتم علابه فوق ذلك بمالا بعلمه الااللة حتى جاءسد رة المنتهي ودناأ لمبارر شالة فتدلى فكان منه قاب قوسين أوأدنى فأوحى الله فباأوسى اليه خسين صلاة على أمتك كل بوم وليَّهُ: حتى بلغ موسى فاحتبسِ موسى فقال بالمحدما ذاعهد البك ربك قال عهد إلى خُسين صلاة كل يوْمُ وَلِيلَة قَالَ وتك لاتستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك عنم فالتقت الني صلى التهملية وسلم إلى مبرل ك أَتِي الدهِ فَ ذَلَكَ فَإِسَّا واليه جبر بل أَن نع ان شُسَّت فعلابه الي الجبار عالى فقال وهو يكانه يأدب و

..سووهي طر<sup>- آمال</sup>زَّ<sup>رَ</sup> التي هي من طرق البلاغة

١٠ كان أمق الانستطيع هذكا فوصع عسد عشر صاوات مرجع الى موسى فاحتبسه فاريز ل يردده موسى الى ، تأريح مارت شرصاوات تم استبسه وسي حند المنس فقال ياعمد والمتالقد واودت بي اسرائيل قوى أأوري ورهدة اعتدعه واعتركوه فأمتك أضمف أجساد اوقاد بارأبدا باوابسا راواسها عافار حعر فليخدف ولك كل ذلك بلنمت السي صلى الله عليه وسل الى حد يل عليه السلام ليسسير عليه وال يكر وذلك يَكُوِّ فِي فِعه عدا لحاسبة فقال بإرب النَّ أَمْنَى ضعفًا مأجساد هرو فاوجه وأساعه بروايد الهرخفف عنا عقاله المناآ بالمحد فالدليك وسعه وكافاله الإبدل القول ادى كافرضت عليك في أم الكتاب فال فسكل ينة بمنه أمثالمافهي خسرون فأم الكناب وهي خس عليك ورجم الحدوسي فقال كيف فعلت بكل حسنة عشرا مناطباقال موسى فدوالقراودت بيراسرا ثيل على أدنى من ذلك كه دار حمالي و بك فليخفف عنك أبضا قال وسول الله صلى الله عليه وسل ياموميي قد والله استحييت ورز تي ما اختلفت اليدة الده الده واستراته واستيقط وهوف المستعجد الحرام هذا لقط حديث البخاري وأدرأ بمساحديث نسريك عن أس المرقوف عليه ي حديث ابت البناق المستدفا كرمن أول حديث أراك مل فأتم قال وساق الحديث محوحديث البت قال مسار وقسم وأخر وزاد ومقص وليس ف حديث ثابت بالمدوالألعاط الامانورده على اسه أخوجه مسيؤوسه وهوسك تباحيا ويصامة عن ثابت البيافي عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال أنيت بالبراق وهود ابة أسيض طويل فوق الحسارودون البعل مامره عسدمته وطروه فال فركبته حق أنيت يت المقدس قال فر بطته بالخلقة التي و بط بها الانبياء ركعتين تمخوحت فجاءني جبريل بالماءمن خرواماءمن لبن فاخترت اللبن فغال بنير بل عليه المسلام اخترت العطرة فال شمور جربنا الما السماء عاستفتح جسبر بل فقيل من أت قال بُسر مِل قيل ومن معك قال محدقيل وقد بعث اليدة القديمث اليد فعتم لما فأذا أما با دم فرحب بي ودعال يغير أثمءر ح مذال الساء الثانية واستفتع جبريل فقيل مورأنت قال جسريل قيل ومن معل قال محدقيل وقد بعث اليه قال فد بعث اليه قال عمت لذا فأذ أأ ما بني اخالة عيسى من مربع و يحى من زكر يافر حبابي ودعوا لى يخير تم عرح بدالى السهاء الثالثة فأستفتح جبريل فقيل من أنث قال جبريل فيسل ومن معك والهيمة فأروقه مث اليه قال قد بعث اليه فعد ملاهاذا أمانيوسف عليه السلام هاذا هوفدا عطى شطر الحسن قال وحسدى ودعالى بخير ثم عرج بناالى الساءال إبعة فاستعتب بيريل فقيل من هذا قال جبريل فيل وسن بَعِكُ فَالْ يَحِد قِيلِ وقد بعث اليه قال قد بعث اليه وعنه لناماً دا أما إدر يس فرحب ودعالى يحبر قال الله تعالى ورفعيا وكالعليا تمعرج ساللي السهاء الحامسة فاستفتح جيريل فيل من هدافال جعريل قيل ومن معك فالمتحدثيل وقديعث اليه قال فديعث اليرفقت ولباهاذاأ مآبه ون فرسب ويتابي يخير شمعرج بدالي السياء مه هاستفنح جسر بل قيل من هدا قال جس بل قبل ومن معث قال محد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث لية فنشح لبافاذاأ مآبومي فرحب بي ودعالى غير ثم عرج بناالي السهاء الساعة فاستفتح جبريل فقيل من فة افالكب بلقيل ومن معك فأل محدقيل وقديعت اليه قال قدمت اليه فمتحلما فأذا أمابار اهيم عليه ملامسداطه رمالى البت المعمور واداحو يدخله كليوم سبعون ألعاملك لايعودون اليهم ذهبي سدرة المنس واذاورقها كالذان الساة واذائرها كالقلال قال فاساغشهام وأمرالته ماغش تسرت فمأحدمن خلق القيستطيع أن ينعتها من حسنها فأرسى القه الى ماأوجي فعرض على خمسين صلاة في كل لة فعرات الى موسى قفال مافرص وبك على أمتك فلت خسيين صلاة قال اوجع الى وبك فاسأله التخفيف هان أمنك لابطيقون ذلك عافى قد بلوت بنى اسرائيل وخبرتهم فال فرجعت الحسربي فقلت يارب عطى أمني فعا عبي خسافر جعت الى موسى ففلت قدحط عني خساقال ان أمتك لا تعليق ذلك عارج

الحَدُرِ بِكَ قَالِمَا لِمَا لِتَعْتِقِفَ قَالَ فَلَمْ أَزْلِياً وَيُهْمَ بِيَنَ رَبِي تَهَارِكُ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوْسَتَى عَلَامًا عَكَمْ ؟ صلوات كل وم ولياة لسكل صلاة عصر قد التي خشون صلاة ومن هم عسية فإيفم أبها المحمد الداري علها كتسلوعهم المورهم بسينة فأريعنا بالم تسكنت شيأفان علها كثيث سيتقوأ سع (الهستالي موسى فاخسرته قال ارسم الى ويك فاسأله المتحقيق فقال فرسه ل المتأسس المستالي موسى ففلت قدر جست الى و بى حتى استحديث منه هذه والما مسار وأخر جه الترملكي مختصر اوفاءا صلى الله عليه وسداراتي بالبراق ليساية أسرى به ملحما مسر حافا ستصعد هَذَا الماركيك أسدا مرجعي المتعمنه فارفض عرفا وأخرج النساق يختصرا والمعن وأحداث بَ الْيُ رِبِي فِسِأَلْتِهِ الدِّحْدَيْفِ فَقَالِها فِي يُومِ خَلَقْتَ السَّامِوَاتَ وَالارضَ فَرْصَتَ عَلَيك وَيُهَا ؟ شيدي صلاة تنفس بخدسين فقريها أنت وأستك فعرفت انهاأ مراللة جوى بَقُولِ حَتِم فَا ٱزَّجُعُو كَادَا ع فصل كو- قال البعوى قال بعض على الحديث ما وجدنا البعث ارى ومنسار في كنا أمر أما الما الم الاحديث شريك من أن غرعن أنس وأسال الاص فيه على شريك ودلك أنه وسُرُ فَعُمانَ ذَلْكُ كُلُّ الوجي واتفق أحل العباعلي الالمعراج كان يعاد الوجي بشحومن اتفي غشرة سنته وفيك أن أكما الم وتعالى د نافتدلى وذ كرت عائشة أن الذي تدلى هو جريل عليه الساكرم قال البغنوي رهنا عندى لا مسجولان هذا كان رؤ يافي النوم أراه الله ذلك قيسًل أن يوسى اليه يدليسُلَ آخوا أن مُنْ الْمُ وهو في المسحد المرام تم عرب ويدفي اليقظة بعد الوجي وقبل المجرة بسنة تحقيق الوق الوالع وألقائد ألقال أنه رأى فتح مكة في المنام عام آلحه يبية سنة ست من المحرة ثم كان محقَّية ماسبنة ثمَّ أَن وترا وتعالى القدصدق اللغوسوله الرؤيابا لحق وقال الشيخ عنى الدين التوؤى رسحانته تعالى في كشأله منا ف مجامين رواية شنر يك في هذا الحديث إوهام أنسكرها عَليه العلساء وقد ينه وَيُسْرُ إَنَّ لَا اللَّهُ وأخ وزادرتنس منها فولاوذلك قبل أن يوسى اليه وهوغلها لميوافق عليه فان الاشراء أفارمانه كان بعلميع يعت صلى التعليه وساع تحسبة عشرته واوقال الحرك في كانت كيلة الاسراء ليأة بسير وعفر شهزر بعرالآخ قبل الحبخرة بسنة وقال الزحرى كإن ذلك بعد مبغته مبلى انتحليه ومسراع تبييز إن اسحق أشرى يه صلى الله عليه وسل وقد فشا إلا سلام يَكَدُ والْقَيالُ قَالَ الشِيتَ وَعِي اللَّهُ \* قول الزهري وابن إسحق وأماقو لوقي رُواية نسريكَ وَهُومًا ثُمُ وفي الرولية الاستريُّ لَهُ واليقطان فقد يحتج بعبن بجعلهارؤ بانوم ولاختجة فيداذقد بكون ولك مالة أول وصول الملك المدد المدرث ماندل على كونه ناعًا في القصية كلها حذا الكام القاضي عياض وَحدا ألذي فاله فَارُوا وان أحل العلق ما أنكروها قد قاله غسيره وقدة كل الميخاري في رؤاية شر بك مُنادُّ عُنَاءُ أَمُورُ إِنَّ التوحيدين صحيحه وأتى بالحديث معلو لاقال الحافظ عبد الحق في كتابه الحربين المسحد بدثان لذ هذه الرواية عدَّ الطديث مِدَ اللَّفظ من رواية شريك بنُّ أَفِي عَرِيمَ أَنِسٌ قَدِ وَادْ فَيهِ وَالْ بالفاظ غيرمغروفة وَقَدُ روى حَدْيث الاسراء جِسائية مَنْ الحَقَاظِ للتَّقَدِّينَ وَالْأَيَّةُ لَلْبُسبهِ وَأَنْ كَأَنْ كَأَنْ والت البناني وقنادة يعنى غن أنس فَل بأبّ احْبَهِمُ اللّه بعثارَ بك وشر بك ليس اغباط عَبْدًا أَمَّا الحديث قالوالأساديث إلى تقديث فيل هذا في المنول عليها في المناولة المناولة المناولة المناولة المناولة المناولة والملك في شرح بعض الغاظ جديث العراج وما يتعلق بالمنافث المناولة المناولة المناولة المناولة المناولة المناولة ا كانت في رجب ويقال في رمضان وقد تقدم زيادة على حد القدر في الدُسُل إلذي قيل مَرَا وف الإسراء برسول العصل التعملية وسم نقيل اعمار كان ذلك في المنام وألجق الدي عليما ي والم البلف وعامة اخلف من المتأخر بن من الفقهاء والحدثين والمتكليين أنه أسرى روحة ويت ١٠ يدليمله قوله تتمحانه وتعلى سيحان الدى أسرى بعده ليلاوله والعدعمارة عن محوع الروم الأعاديث الصحيحة الي هدمت الدل على محققد الدول المطالعهاد عشهماو حكى محدس وللمرى المسروع وحديدة أمه فالكادلك كارو باوا مما ومدسدرسول القصلي المتعليه وسر ي بروحه وحكي هداللهول عن تألشة أيشا وعن معاوية عوه والصحيح ماعليه جهو والمعامس والمعلف وانتفأعام قوله صلى المتعلبه وسدا أبيت الراق هوامع للدابقالي ركموارسول التقصدا والت السامة سرى به واشتعاقه من الدق لسرعت أولسدة صعائه وياشه ولعابه وتلالتعو بوره والخلة الإدمر يتورف حهاوالمرادس اط العراق الملعة الاحد بالاحتياط وبالامور وتعاطى الاسماب وان لإتقيده فالوكلادا كالاعتادعلى القتسالى وقولها ويحسر بلىالمسرحر والمامين لل والمراقعة المتحاد والمقدير وفاللي احتروا حترث اللبن وقول مديريل احترت العطرة يعيى وطرة الاملاء وعمل ألمن علامة العطره الصحيحة السليمة لكونه سهلاط يداسا لعاللشنر دبن وادمسليم العاقبة للا الخرفاجا أم الحداث وعالمه لابواع الشرقولة ثم عرسه بي حتى أتى الساء الديبا فاستعتب حسريل فيل من أت عل جد بل فيسه بيان الادب لل استأدن وأن يقول ما فلان ولا يقول أماها به مكر وه وفيدان بأنوالمو نوابين وانعلما موساوقول بواسالهاءوقسدأرسل اليه وي الرواية لاسوى وقد بعشاليه في أولا براء وصعود والساء وليس مراده الاستمهام عن أصل المعتة والوساله فال دلك لا يحد عليه الى والمناهد العوالسحيح فيمعاه وقبل عبره وقوله فادا أناما دمود كرجناعة مورالاسياء فيهاستحماب أتناها على العصل والصلاح النشر والترحيب والسكلام الاين الحسن وان كان الرائر أقصد ل من المرورومية بتوارموس الاسان ورحيه اداأ من عليه س الاعجاب وعيره من أساب العدة و دوله فاداأ ما مراهيم مسلما فكهرها ليالبيت المعمور فيه دليسل على حوارا لاسسادالي القسياه وتحوسل طوير والساوقولة ثمردهب في الي الهيدُرهُ هَكدارِ قَع قءده الروايه السندرة بالالعب واللام وقيانق الروايات الى سندرة المنتهي فألى إس عباس وتأفيده والمعسر بن سميدة والكالان على الملائكة يتهي البواولم محاورها أحد عدر رسول الله صلى الله أفليه وسأرقال اسمسه ودسميت بداك اسكوم اينتهى المهامامهم من ووقها ومايد مدس تحتهام أمر أقة غزُّ وحل وقوله واداغرها كالملال هو كلسرالقاف حع قله نصمها وهي الحرة الكميرة التي تسع فريتين كا كثرقوله فرحمت الى رنى قالى الشيخ تتى الدين المورى معماه رحمت الى الموصع الدى ماحية هيماً ولا للناحبته فيربه ثانياوهوله فلمأول أرجع مين موسى و مان في معماه و مين موضع ممآحادر في عروحل قلت وأمال كالأم على معى الرؤية وما يتعلق مهافاته سيأتي ال شاءاللة بعالى في تصدير سورة والمحم عدد قوله بعالى تمذاك وأدعرص اللة مسمحا بهوامالى على أمتى حسين صلاءالى قوله ووصع شطر هارى الرواية الآحرى فوصع عيء شراوي الاحوى خساليس مع هده الروايات ساهاه لان للراد مالشَّقل الحرء وهو الحس وأنيس المرادمة السميف وأمار واية العشروهي وإيه شريك ورواية الجس ووايه ثات الساق وصادة وهما أتبت من تسريك فالمراد حلاعي حسالي آخره تم فالهي حسروه ت حسون يعبي حسين في الاح والدواب والمستعشر أمثاها واحتم العاماء مدا اخديث ليحوار سيم الشي قبل ومادوى أول اخديث الد أتي صدره صلى الله عليه وسياليله المعراس وقدش أيصاف صعره وعوعيد حليمة البي كاسترصعه هالراد والمتناف والمتعالية والمتعار والمعلى المتنافية المعراج وقولة أيت والمستمن وهدف ويتوهم متوهم في تحور استعمال المالدهاك لماوليس الامركداك لاسعدا الععلمي وعل الملائك وهومما سرطم استعمال السف أويكون هدافد كان قسل تحريمه وقواء يمذلي إعاما ويتكمة فافرعها فيصدري فان قلت المسكمة والإيار معان والافراع صدعه الاحسام عدامعي دلافه قلت يحقل المسعدل ف الطست شئ محصدل مه كال الإنسان والمكمة وزياد بسافسى إيدان وهداك واستبادات أمن الجاز وقواقية المستبادات أحسن الجاز وقواقية المستباد المساود الموريد موادرت فسره أبالية في المؤتف المدها المستبادات والمستبادات المستبادات الم

عدة فكان بنيمة أن يقوله النيم الساطوالا بن الساط كافال آدم دارا لهم عليه ما السلاة والسائرة والمساطرة عن المسا عن هذا الدقيل ان ادر يس الماكر كورهنا هو النياس وهوون فريه الرائيم فليش هو بدلوح همة مؤلول الناصى عياض قال الشيخ عي الدين اليس قاطعيت ساية م كون ادر يس أبالنيدًا محتوصل الشيطاني أن دان قوله الاخ الساطر عتمسل أن يكون قاله ناسلتان ادار هو أخوان كان أبالان الانبياء المتوقع المؤلولية المناطقة والمؤلولية المساطرة والمؤلولية المناطقة والمؤلولية والمؤلولية والمناطقة والمؤلولية والمناطقة والمؤلولية والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمؤلولية والمناطقة والمناطقة

اسودادها ه عرف کی بی در کالآیات این طهرت بنداندراج الدانی صدف میسیا، انتصاب رسیانی کا تعلق بالامراد قالمانیتون روی الدارج و شوایات میلی انتصابی باز آسری به وکان بذی کوئی قال با جر بیان آق ی کلامند فی فاق بستدانی کی کرده المدید فی الان میاس و باشته از رسید

قالىا بعر يان قوى لا يصدقوقى قال يصدقات أو يكرو هوالعديق قال بن عباس وعائسة الأرس المسلم الم

المن فراد المنتسبة عن المنتسبة المنتسبة المنتسبة عن المنتسبة عن المنتسبة عن المنتسبة عن المنتسبة عن المنتسبة ا فالدنم فالدنا مستشبة المنتسبة المنتسبة المنتسبة المنتسبة المنتسبة المنتسبة عن من وراة المنتسبة الم

أن لات خيذار) أى لاتنخد واربالياء ( وَ بَيْنَا مَوْتُو إِلَى مَا أَيْنُ مِعَلِّنَا ﴿ إِنَّ كَالْبُ وَهِ وَالْوَوَا ۚ وَهَدُى لَنَّى امْرَأَ قُيل أبوعمرواي لئلا يتخدوا إين دتها وإحباط اوهيشها ومن فبهاوكالواما لحزورة قال سرهينتها كذاوكمة اوفيها قلان وهلان يقدمها (من دونی وکیلا) رایا ركن أورق عليه غرارتان مخيطتان تطام عليه كم عند طاؤع الشدس قالواوهذه آية تم خرجوا يشسندون تُكُون اليه أموركم (دربة والندة وهديقولون والقلق وقص عدش ويناحق أتوا كداء ولسوا عليه هواوا ينطرون منى من حكمامع نوح) صب ملكم الشمس فيكذبونه ادفال فالل متهم همذه الشمس فدطلعت وفال آخر وهمذه العبرفد طلعت يقدمها على الاختصاص أرعلي يمرا ورق فيها ولان وولان كافال فإرفه مو اوقالواهد اسحرسين (م) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النداءفين قرألانتخذوا والفال رسولاالة مسليالة عليه وسيالفدرايتي فالخروقريش تسألي عن مسراى فسألتى عن أشياء بالتاء على الهي أي قلنا يُن يَت السَّدس لم أشها فكر بث كر مُه ما كر بت مثلها قط قال فروب مالتكى أسلر السيم ايسأ اولى عن لهسم لاتتخذوآ من دويي ويج الأانبأتم بدؤقد رأيتي ف جناعة من الاسياء فاذاموسي فاثم بعلى فادار حل ضرب جعد كامد من رَجالُ وكيلايادريةمن حلىامع شنؤءة واداعيني بنمرم فأم بصلى أقرب الناس بدشبها عروة فن مسعود النعو واداا براهم فالم يصلى نوح(انه) ان نوحاعليه أشبه الماش به صاحبهم يدنى به نفسه صلى المقيعليه وسلم فات الصلاة فاعتم فلما فرعت من الصلاة فال فائل السكام (كان عبدا ما يُحدُ واعدهد المالك صاحب المارف إعليه وألتفت اليه فبدأى والسلام (ف) عن جار اله سمع وسول الله شكوراً ﴾ في السراء مل الله عليه وسارية وللا كذبتي قربش فتالى الجرجلى القلى يت المندس وملهة تأسيرهم عن آياته والصراء والشكر مقايلة وْلَمَا أَعْلَرِ اللَّهِ وَأَوْلَا لِمَعْلَى عَلَى وَوَلَيْهُ لِمَا كَلَّهُ مِنْ قُرِيشٌ خِينَ أَسْرى فِي الْح العمسة بالثناءعلى المعم (م) عن أنس أن رسول التفصل القه عليه وسلم فالدأ بيت على موسى ليلة أسرى بي عند الكثيب الآحر بعادًا دروی آماکان لایاکل هوفائم يعلى في فبره عن مر بدة قال قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم لما التهينا الى بيت المفدس قال جبريل ولا يشرب ولا يلاس الا كذاباصيعه مفرق به الطير وشدده الداق أخوجه النرمذي فان فات كيف رأي وسول الته صلى الته عليه وسل فال الجيدانة وأنتم ذربة موسى بملى فبره وكيف صلى بالابياء في بت المقدس ثم وجدهم على مراتيم فى السوات وسلموا عليه من آمن بهوسمال معمه وترجبوا بِعَوكيف تصح الصلاة من الاسياء بعد الموت وهم في الدار الآخرة قات أماصلاته صلى الله : لميه وسلم فاجعاره اسونكم كاجعاء بالأبياء في يت المقسدس يحتمل ان الترب حاله وتعالى جهام له ليصلي بهم و يعترفوا بفضله وتقدمه عليهم آباؤكم اسونهم وآبةرشه ثمان القسيمانه ونعالى أراه اياهم في السموات على مرانهم ليعرف هوم اليهم وفضلهم وأمام وروبتوسي الابناء فحة الأقتداء بسئة وهوقائم إصلى فاقراره عندال كثيب الاحر فيصتمل الهكان بعدرجوعه من المراج وأماصلاة الانهاء وهماف الآباء وقسد عرفتم حال الدار الآسرة فهم في سمكم الشهداء بل أوسل منهم وقد قال الله سبحانه واحالى والاعسين الذي فتأواف سديل الآباء همالك وكونواأيها إللة أمواتا بل أحياء فالأسياء أحياء بعد الموت وأماحكم صلاتهم فيحتمل اسهادك كرواله عاءوذلك من أعمال الابناء كذلك (وقصينا الآخرة فاناته نعالى قال دعواهم فيهامسبحاث الاهم ووردى الحدث اسم بلهمون التسسيم كايلهمون الى بى اسرائيل ف الكتاب النفيس ويحتمل ان المتمسيعانة ونعالى خصهم يخسأنس في الآخره كأخصهم في الدنيا بخصائص لم يخص لتفسدن في الارش) بهاغبرهم منهاأنه مسلىاللة عليه وسسلم أخبرائه رآهم لمبون وبحجون فكذلك الصلاة والقهأ علم بالحقائق وأوحيناالهم وحيامقضينا ﴿ وَلِهُ سَبِحَالُهُ وَنَعَالَى ﴿ وَآ نَبِناءُ وَسَى الْكَتَابِ ﴾ يعنى الكتاب (هدى لبنى أى مقطوعامبتوتا بإمهسم أُسرائيلأن لانتخذرا) يمنّى والمسالم لانتعذوا (من دونى وكيلا)يَّدى ولم كَفيلا (دَرية) يُعنى إذريةً يفسدون في الارمس لامحالة (من حلىامع نوح انه كان عبدالشكورا) يعني أن نوحا كان كشيرالشكر ودلك انه كان أداأ كل طعاما والكتاب التوراة ولتفسدن أَرْتُسْرِبِ شَرْآباأُ رَلْسَ تُو اقال الجدينةُ فَسَمَاءاينةُ عَبدا شَـكورالدلك 🤹 قُولِه عزوجِل (وقضيناالى بنى جواب قسم محسادفأو سُرُّ اللِّلُ في الكتاب) يعني أعلمناهم واخيرناهم في اكتيناهم من الكتاب الهم سيفسد ون وهو قوله ثعالى جرى القضاء المبتوب (لتفُسسهن فىالاوضُ مهرتين) وقال ابنء باس وقضينا عليه فالكتاب فالى بمنى على والمراد بالكتاب بجرى القسم فيكون الخوس المنفوط واللام فالتفسسدن لام القسم تفسديره والتهلتفسسدن فبالارض يعسى بالكعاصي والمراد لتفسدن جواباله كامعقال أالارض أرض الشام وببث المقدس (ولتعلن) يعنى ولنستسكيرن ولتطلمن الماس (عساوا كمبيرا وأقسسمنالتفسيدن في الارض (مرنبى) أولامماقتل زكر يامعليه السلام وحدس أوميام عليه السلام ( ۲۱ - (خازن) - الك) بُحِيْنَ أَبْدَرُهُم سخط اللهُ وَالامنوى قتل عَيى من ركر ياعليه ماالسلام وفعد قتل عيسي عليه السلام (وانعلن علوا كبيرا) روانست بكبرن

هى طاعة انتدىن قولان فرعون علاق الارش والراديطاني والطاء وظاهت وي ألم لمعين (قاذاجا مؤحدة أولاهما) في وتفقيعتن [ولاهرا وسناعائيكم] سالماعليه عمر (عبدالياه ولي اس دويد) أشعاء في الفتال من سنجار مبدويت ودوا و بتعنصر أوجال ف علما هم أواحوقوا أنورا ادوشر بوا (۱۹۷) للسجد وسيوانتم سبين العارفية سوائدل الديار) تردد والعارة فيها الرابياج الموشق طل الذي الإستفعاء من المساورة على المرابع المرابع المساورة على المرابع المرابع الموسودة المساورة المساور

قذابياه وعداولاهما) يعنى أولى للرئين قيسل افسادهم في المرة الاولى هوما خالعوا من أجكام التورُّ " (وكان رعاما مفاولا) وركبوا من الحارم وفيل أفسادهم في الرة الاولى فنام مسعياه في الشجرة وارتكابهم الموامي وكان وعدالعقاب وعدا عليكم عبادالا) بعي جالوت وجموده وهوالذي فتله داود وقبل هوسنحار بوهومن أهل فبنوكي وقير لايدان يقعل (تمرددنا هو بخت مرالباللي وهوالاصح (أولى أس شديد) عني ذوى بعلش وقوة ف الحرب ( فيلسوا خلال الدير م يمنى طافوا بين السيار ووسطه أيطلبون كم ليقتاوكم (وكان وعدا معمولا) يعنى قضاء كائدا لاز لكم الكرة) أى أنه وله فَب (مُرددالُمُ الكرة عليم) بمنى رددالُمُ الدولة والغلبة على الدين بمنواعليكم حين بنمرة. والعلبة (عليهم) على الدين بعثواً عليكم حين ذيو كمَرُورَحَمْمَ عَنْ الفِسَادَ ﴿ وَأُمَّدُمَا كُمَامُوالَـ وَبَيْنُ وَجَعَلُما كُمَّ كَثَرْمُونَا ﴾ يعني أ كثرتندة ([1 أحسنتم أحستم لاضحكم) بعني لهاثوابها وجزأ الحسانها (وان اسأتم فاها) يعني فعليه أأساين نيتم ورجمتم عن ألفساد (فاذاجاء وعدالًا خوة) يعنى الرة الآخرة من افساد كم وهو قصدهم فتل عبسى غلصه الله مهم ورفّعة والعاوقيل هى فتل يختصر وقناوا زكرباد يحيى عليمها السلام فسلط آلة عليهم العرس وآلروم فسبوهم وقتاوهم وهوقوله تعالى (يسبور واستىفاذ بنى اسرائيل وحوهكم) يَمَى لِعَرْ تُوكُّم وَهْرَى ۚ بِالسَّوْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَحَوْهُكُم ۚ (وَلِيدَ خَاوَاللَّسَجْد) ۚ يَمِنى بِيبُ المَقْدَانِ أسراهم وأسوالمهورجوع ونواحيه ( كاد حاده أول من ) يعني وقت افشادهم الاول (وليتبروا ماعادا منبرا) يعني وليهلكو الماغليوا للك اليهم وفيسل أشدنا لسكم الدوأة بملك طالوت عليه من ملادبي اسرائيل اهلاكا وقنل داودجالوت (وأمددما كم و النصف هندالآنه فالعمدين اسحق كانت بنوا سرائيل فيهم الاحداث والدنوب وكان التدفي ذلك معياو زاعنهم ومحسأأا باموال وبنين رجعلماكم ا كترشيرا) عما كستم

وهوغيرجم تفروهومن

ينفرمع الرجلامن قومه

(ان أحسلتم أحسلتم

لأمفسكروان أسأتم فلها)

فبلالامعني على كقوله

وعليهاماا كتست والصحبح

أنهاعلى بأبها لان اللام

الاختماس والعامل

عنس بجزاءع احسنة

كات أو سبنة بعني ان

الاحسان والاساءة تختص

بإمفسكم لايتعسدى السفع

والضرو الى غبركم وعن

على دمنى المة عنعما أحسنت

بارحيم بارقف يامن لاتأخذه مست ولانوم اذكرى بديل وفعلى وحسن فضائى على بي أسرائيل وذلك مُّ . \* منك وأنت أعلريه من سرى وعلانتى الك فاستعابا اعتاب كزان عبد اصاخافاً وحيالة الى شدياء أن \*\* صديقة الزر به فد استجاب له روحه وأخرا ابله خمس عشرة سنة وأعياد أن عدو مستجار تب قانا مسينةٍ.

فقال دحويسى وبتضرع الماللة تعالى بقلب علص اللهم دب الادباب واله الآخة ياقدوس بأمتفدس بأرحن

المأسد ولااسأت اليسمونلاها (هذا جاء وعد الآميّزة) وعدالم قالاَمّرة بمشاهه (ليسوؤا) عدولاء (وجودكم) وسنف الدلانة كي الاعلية أي ليسماليها إدمة آثار المسامقوالسكا بمقيها كقوله سيت وجوه الذين كقرواليسوه أياء وحزة وأبو بكروالعديمة عروسها أوالاعاء والبعث لمسوء على (وليد شاؤالسجد) بيتشالفه من (كاد ساؤواً ولامن توليتوراً ما يحال تعييما) ما علوالمغوار ليتيروالي المسكوا كلمن غلبوه واستولوا عليه أو يعنى عدة عليوع

باحده فلماقال لهذلك ذهب عنه الوجع والقطع عنه الحزن وخ ساجد الله وقال الحي واله آمائي لك محدت وكنيه أنتأت وكهرت وعطمت أمت اللهي فعملي الملاك من نشاء وتهزع الملك عور نشاء ونعز موز نشاء ونذل موزنشاء علاالميك والنسهادة أفت الاول والآسز والطاهر والباطن وأنت ترحيرون تجيب دعوة المضطار من أت الذي أجبت دعوتي ورحت تضرحي فلداد فعواسه أوسى الله الى شعباء أن فل لخلك صديقة فيأص عبدامور تيه عاء التين فصعاه على قرحيه فيدين فيصير وقدر أفععل ذلك فشو فقال الملك لشعياء سل ربك اهوصانع بعبدونا هذاقال البة لشعباء قاله انى فدكعت كعدوك وأعيتك سهروانهم وفى كالد الاستجاري وخسة نفرمن كتامة أحده يختيصر فاسا أصعوا جاءصارخ يصرخ على ماب المدينة باملك بني اسرائيل ان الله قد كمالة عدوك فائر بروان سد يختنصر فبعدادهم فبالجوامع ثمأ توابهم الملك فاسارآهم خوساجه اللة تعالى من حدين طلعت الشمس الى المصر شم فال السنجاريب كيف رآيت فعل ربه اسكا الم يقتلني عوله وقويه ونص وأتهم عافلون وخال بهار ببقدا تابى خبرر كم ونصره اياكم ووسته التي رحكم ما قبل أن أخو سمن الادى وزأطع مرشد اولم بلقغ فى الشقُّوة الاقلاعة لي ولوسمعت أوعقل ماعزوتكم فقال الملك صديقة الحدية رب المالين الدى كفاما كم عاشاء وان رب المعتدك ومن معك لكر امتك عليه ولكسه اعال بقاك ومن معك لتزدا دواشقوة في الدنيا وعذاباق الآخرة والمعروامن وراءكم عاوأ يتممن فعسل ربنا بكرفتند روامن تعسيتكم ولولاذلك لفتاك ومن معك والدمك ودم من معك أعون على الله من دم قرادلوقتلت ثم ان ملك بني اسرائيل أمر أمير حوسه أن بقدف فى وقام ما لجوامع ففعل وطاف بهم سبعين يوما حول بيث المقدس وابلياء وكان يرزقهم فكل يوم الىالىجين هاوجي اللة الى شعياء البي أن قل الك بني اسر ائيل برسل سصار بب ومن معالية روامن وراءهم وليكرمهم وليحملهم حتى ينافوا الادهم فبالغ ذلك شمياءالملك فمعل وكرج سنجار يبومن معهحتي قدموابابل فلماقدم جعرالناس فاخبرهم كيف قعل التة يحذوده وقال له كهانه وسعورته ياملك يامل قدكسا نقص علينك خبريهم وخبرنسيم وأوسى الله الى نديهم فسلم تطعما وهى أمة لايستنطيعه اأحسدمع وبهم وكان أمر تغويفالبني اسراليل م كفاهم الله تعالى ذلك تذكرة وعيرة نم انسسحار ببالبث بعدداك سم سنبي تهمات واستغلب على ملكه يختبصر ابن ابنه فعمل بعمله وقضى بقضائه فلث سيع عشر ةسنة تم قيض اللة مك بني اسرائيل صديقة فرج أمربي أسرائيل وتسافسوا الملك حتى قتل بعضهم بعضا وشدعياء نبيهم معهم لايقياون مبه فاما فعلوا ذلك قال القة لشعباء قبرني قومك ستى أوسىء بي لسابك فلمأفام أطلق القة لسانه بألوسي فقال بإساء استسعى ويأأوض الصفيءان اللةبر يدأن يقص شأن بني اسراثيل الدبن ربأهم ينعمته واصطفاهم وخصهم مكرامته وفضايهم على عباده وهم كالعنم الصائعة التي لاراعي لحماقا "وي شاردتها وجعرضا لتيا يرها وداوى مريصها وأسمن مهز وطاوحقط سمينوا فلعافعل دلك بطرت قساطحت كالشهاوة تل بها ممضاحتي لم يبق منهاعطم صحيح بجبراليب آخرفو يل لحذه الأمة الحاطنة الذين لايدرون أنى جاءهم ألجين ان البعير عمايذ كروطته فينتا مهوان الجارعياية كرالآرى الدى يشبع عليه فيراحه وان التورعيا بذكر المرج الدى سنمن فيه فينتابه وان حؤلاء القوم لايذ كرون من حيث جاءهم الحيروهم أولوا لالباب والعقول ليسوا ببقر ولاحبروانى شارب لمهمشسلافليسسمعوه فسل كيف ترون فيأوض كاشت وإبازماما لاعرّان فهاوكان لحسارب حكيم قوى فاقبل عليهابالعمارة وكرمأن غرب أرضه وهوقوىأ ويقال شيع جوتكيم فاحاط عليهاجب اراوشب يدفيها فصرأوا ببط فيهابه راوصف فيهاغراساس الريشون والرمان

والنخيل والاعناب وأنوان الخماركا بماوولي ذلك واستخفظه فيارأى ذاوهمة حفيظا قونيا أستما فاكما أفاته عاء طله فاخرد يافقا الإست الارض هذه فترى أن مهدم جدارها وقصرها وبدقن مرها ويمتن وعرق غراسها كينى تعبيركا كانت أول مرة شواللوا تالاعران فيهاقال المتعمدالي فل لمها الميذار وكفي ألك شريعتي وان الهركتاني وان التم تبي وان النراب هم وأن الخروب الذي أطلخ النواس أعسالم أأست. شريعتي وان الهركتاني وان التم تبي وان النرابي هم وأن الخروب الذي أطلخ النواس أعسالم أأست وانى قدقنيت على وضامهم على أنفسهم وانه مثل ضربته لم يتقر بون الى ينتيج اليقر والفير والفراقي اللحم والأكاء ويدعون أن يتقر بوالل بالتقوى والتكفءن ذيخ الأنفس الني حرسها وأبدني مخسأ متهادتيا بهمتزيلات يدمائها يشيدون لى البيوت مساجد ويطهرون أجوافها ويتبحشون أتأف وأجسادهم ويدنسونهاو يزوقون لىالكساجدوكز يتونها ويخربون عقولهموأ تبلاقهم ويقسدونيانا ية الما تعيد ألبيوث لبت أسكنها وأى سابة المائزو بق المساجد وأنست أدخا ما أعرات أمرتك عن حنين الحام وكبيتا بمثيل عواء الذناب في كل ذلك لأبست جاب لياقال الله فالمراهم بالذي يتم حيب طرالست أسمع السامعين وأبصر الباظرين وأقرب الجيبين وأرحم الراحين فبكف أرث سامله وهو ملسونه يفول الزوزو يتقوون عليه طعمة الخرام أم كيف أنورس بلاتهم وَقَالَيْهُمْ ﴿ من عاريني و عادتي و يَسْمِك عارى أمكِف تركوعندى صَدفاتهم وهم تصدقون بأنواللغُنيرة آجوعليهاأهلهاالغصو بينام كيف أستجيب لهردعاء همواعيا هوقوطم بالسنتهم والفعل من وانما أستجيب آلداعي الذين فاعمأ ستمع قول المستغيث المستكنن وأن فن علامة وضافى وساليا يقولون لماسمعوا كلائ وبلنتهم وسالتي انهاأقاؤيل متقولة وأحاديث منواترة والكليف عيان السحرة والسكهنة وزجموا انهم لوشاؤال بالواعديث مساية فعساوا ولوشاؤال بطلعه أنمأ إحسأ النك توجى إليهم الشبياطين إطلعواواني قدقينيت يوم خلفت السموات والارض فشاءأ ليته نفسي وبعلت دونها جالامؤ جلالابلدانه واقع فأن سدقوا فيا يتعاون من عرالنيس فليجر والمتى انقة أى زينان بكون وان كأبوا يقدرون على أن يأتواعا يشاؤن فليأتواعثل هفيه القدرة التي بماأ مُظهرَ عِلَى الدِّينَ كاء ولوكر والمُشركون وان كانوا يُقدرون على إن يؤلفوا مأيشًا وْن فَيُولْفَوْا مُسْتُرا الحكمة التي أدبر بهادلك إلتصاءان كانواصادقين وافي قد تضيت يوم خلفت الهاء والارض أنَّ أَخَد النبوة في الأبواء وان البَعْمَ لَ اللَّهِ في الرِّعاء والعزف الأذلاء والقوة في الشِّعفاء والعُسى في المنقرأ إليفالة فأبلسكمة في الإمنين فسلهم متى حُبِهُ إرْمُنُ القائم بهبُدَ أُومِن أَعُوان هُلُدا الأَمْ وأَخْسأرُ وأن يعلون وانى باعث انسأك تبيئاً مساليس أعي من جهاين ولامنالامن منالين وليسَ بقط وَلاعْلَيْظَ رَلَّا في الاسواق ولامنز بن بالفيحش ولاقوال الحناأسد ومكل جيل واحب لوكل خلق كريم احميل لماسه والبرشعار ووالتقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبيعته والعسفو والمورو والعدل شرته والحق تشريعته إوالحدى (المابعة الأسيان مبلته وأحيد السنة الجذي المسيدار واجريه بعد الجهالة إذارض م بعد الحسالة داشهر به بعد البسكية فواركته بي بعد القالم وأشفى به بسيد ا وأجع به بعد الفرقة وأؤات به ين قاوب عبلفة وأهوا ومشيئة وأثم تتفل قة وأبيت لأمني حجرامة أخرت للناش يأمر ون بلغروف أوينهون عن المشكر توجيسه إلى وإجاناني وإجلاصا كم يصيباون قياما وهو ودكعادسنخوندان يقاتلون فيسييلى صبغؤ فافذحوفا وينخرجون مين وبادهم وأبوا كمسم اقتفامين ألحمهم التيكبير والتوحيي والتنسبيح والتنجمية والتهليس والمسجة والتمجيد والمسر ومشابتعهم ومتقلهم ويتواهم يمكبه ون ويوالون ويغث بسيون عسل وقوس الأشراف يطافرون

إلا كَوَافَ وُ يَعِقدونَ لَمَا لِنَيَابٌ عَلَى الْانشَافِ قَرِنَامِ مِنْ مَا وَهِمِ وَأَنَاسِيا فِي صلى ورهم وهبان بالليسل إلاذاك فصلى أوييه من أشاء وأماذو الفصل العطيم فلمافرغ شعياء من مقالته عدوا عليملي فتلوه ى مُنهُ مَ فَلْقَيتُه مُنْجَرةً فَانفَلْفَتْلَة فَد خُسل فيها فادركه الشيطان فاخمدُ بهدية من تو به فاراهم اياها منعوا المشارى وسطها فشروها حتى قطعوها وقطهوه في وسطها واستخلصالته على نتى سراليل بعد والمن المنام بقال الاناشة من أموص و بعث الممارمياء من حافيا الداوكان من سيط هرون من عمر ان رًا كان اسحق الدالخضرواسمه ارمياء سمى الخضر لانهجاس عسلى فروة بيشاء فقام عنها وهي مهتز سخدراء فبعث الله ارمياء الدولك الملك ليسدده وبرشده معملت الاحداث وبي اسرائيل وركبوا المانص واستعداداالحارم واوحى التهالى أرمياءان التقومك من عي اسرائيل فاقصص عليهما آمراكمه وُذْ كرهم تعمى وعرفهم المسدائهم ففال ارسياء يأرب الى ضعيف ان لم تقوقى عاجزان لم تبلعي عدول ان أتنصرنى فالاهتنالى أدام الماان الأمور كاما تصدرعن مشيئى وان القاوب والالسنة بيدى أقلبها كيف ينت ان ممك وان صل اليك عن مى فقام أرميا فهم وايدرما يقول واطمه الدّعز وحل فى الوقت خطة بليمة بين لهم فعها فواب الطاعة وعقاب المصية وقال فآخرها عن الله عزوجل والى حلفت مزتى لافيمتن لموننة يتحيرفيها الخليم ولاسلطن علبهم جبارا فاسيا ألبسه الميبة وأنزع من صدره الرسة بنبعه عددمنل سؤاداليل الملائم أوسى الله الدارمياءاى مهالك بنى اسرائيل بيافث ويأوث من أحل بابل فسلط التعطيرير يختنصر نقرج في سهانة المدراية ودخل بيت المقدس يجنو ده ووطىء الشام وقتل شي اسرائيل حتى أفهاهم وخوب بيت المقدس وامر جنوده أن علاء كل رجل منهم ترسه ترا الم يقد فعف ست المقدس فف عاواذاك ستى ماؤه مامرهمان يجمعوامن في بلدان بيت المقسدس كلهم فاجتمع عتسد مكل صمغير وكبرمن بني أسرائيل فاختارمنهم سبعين ألعاصي فاماخ حت غبائم جمده وأرادأن يقسمها فيهم فالتله الماوك الذين كالوامعة إساللك لك غنا تمنا كالهاواقسم بينساه ولأوالصيان الدين اخترتهم من سي اسرائيل فقسمهم بَين الِلَّاوَلَةِ الذَّينِ كَانُوامعه فاصاب كل رجل منهم أر مُصة غلمان وفرق من وقي من من من اسرائيل مُلاث فرق ثلنا أقررهم بالشام والشاسباهم والتاقتلهم وذهب بالث بيت المقدس وبالسبيان السسبعين ألفاحتي أقدمهم بابل فكانته هذهالوقيمة الاولى التي أنزل ألله عزوجل سي اسرائيل يطلمهم قدات قوله سبحانه وتعالى فاذأ جاءوعه أولاعميا بعثناعليك عبادالباأولى بآس شديديه ني يختنصروا صحابه تمان يختنصرا فام في سلطانه ماشاءالة عمراى رؤياعيبة ادرأى شياأسابه فاساءالسى رأى فدعادابيال وحنانيا وعزار بارميشائيل وكانوا من ذرارى الاسياءوسألهم عنها فقالوا أخيه رئابها نخبرك بتأويلها فقال ماأذ كرهاواتن لمتخدونى بآو تنأو بلهالانزعن أكتاف كمنفر جوامن تجنده فدعوا اللة ونضرعوا السيدفاعامهم القرائشي سألمم عنه فجاؤه فقالوارأ يت بمثالا قدماه وساقاه من خارور كبتاه وحدام من نحاس و بطعمن فسقوص درممن ذهب وؤاسه وعنقمين حديدقال صدفتم قالوافيينا أنت تعطر آليت وقد أعجبك أرسل التصخر قمن السأه فدفته فهى التي أنستكه والسدقتم فساتأو بلها فالوانأو يلهااتك وأيت الملوك بمنهم كان ألين مككا ويعشهم كان أحسن ملسكاو بعضمهم كان اشدملكا والمخار أصعفهم فوقه النحاس أشدمت ثم فَوَى النَّحاسُ العَمْنة عسن من ذلكُ وأفضلُ والدّهب أحسن من العمة وأومنسل ثم الحديد ملكات فهو إشد وأغرى اقبله والسخرة التي وأبت أرسل الله من الساء فدقته فنبى بيعته الله من الساء فيدق ذلك أجم وَّ يعبُّو الامماليه ثمان أهل بابلُّ فالوالين تنصراً وأيت هؤلاءالغاس أن من بني اسْراقيل الدين سألناك ال تعطيناهم فعقلت فأناقدأ مكرنأ ساء مامنة كانوامغنالقد وأينا نسانا نصرفت وجوههن عناالهم فاخوجهم مِن بَين أَطهر الأوافتلهم فقال سَأ مسكرهم فن أحب منكمان يقسّل من كان في بد معليفه ل فلما قربوه

لمُقتل بكوا وتضر والى المتعزوجل وقالوا يا أصاب البلاء بْدِّلُوبِ غيرنا فوعُدُ همْ المَّهُ إِنَّ الامن كان منهمهم يختصر منهم دانيال وحنانيا وعُزَاد ياوم بشائيل مُ المار والله تُعلَى تَكْلالْ الله انبعث فقال لن فيد من عي اسرائيل أوا يتم حدا البيت الذي مو يت والياس الدين المنظم البيت قاواهو بيتانة وهؤلاءأهله كانوامن ذرارى الانساء فطاسوا وتعدوا فساسات عليتم ربهم رب السموات والاوض ورب الخلائق كالهم يكرمهم وموزهم فلما فعلوا ما وعاوااً أناء أوالما واستسكد ويجسروهن أنه يجبرونه فعل ذاك يسى اسرائيسل قال فاخيروني كفسل أن أطلع الحاا فأقتل من فيهاوأتخذهالى ملكاهالى قدفرغت من أهل الارض قالوا مايقدر عُلْها أخْــُد، وَالْمَثْلِاللَّهُ لتفعلن أولافتلسكم عن آخر كم فبكواو تضرعوا الى اللة تعالى فبعث الله عزوبجس اعليه يقدرنه ودحلت منخره حتى عضت أم دماغه في اكان بقر ولايسكن حنى بوج إله رأسيه عسلي أم أ أن ا شقوا رأسبه قويعدوا البعوضة عاضة على أم دماعه ليرى الله العباد قدرته ونجي الله من يتي مّن في أُسرُهُ \* فى بد دوردهم الى الشام فينوافيه وكارواحتى كانوادى أحسن مكانواعليه وبزيجمون أداس أحيا أولتك الدين قناوا فلحقو إجهم الهم لمادخاواالشام دخاوه اوليس معهم و الله عُهد أريخ الله قداحترقت وكانءز يرمن السبأيانأندين كانواشايل فاسارجع الىالشام تبعل يبكى ليلدونه أيُرَّةُ وحربهَ، الناس فيدما هو كذلك اذباء ورجل فنال العياءز وما يكيك قال الكي على كتاب القوع بدُه النَّديُّ كَانَ فَع أظهرنا الدى اليصلح ديئناراك ترتساغ يره فالمأفتحب أن يرداليك قال نوقال أرجع فصم وتلهراك ثيامك تم وعدك حدّاً المسكان غداورَجع عز يوفسام وتعالم وطهر ثيابه تم عمد الي للسكاني الدى سفلس فيه فاتاه ذلك الرجل ماماء فيه ماء وكأن ملسكا بعنه الله اليه فسقاد من ذلك ألاما مفتلت التورّا وفي حدّرٌ فرجع الىنى اسرانيسل فوضع لم التوراة فاحبوه حبالم يحبوا حبمشياقط ثم قبضه الله تعالى وبعلث اسرائيل بعد ذلك يحدثون الاحداث ويعودانة عليهم ويبعث فبهم الرسل ففريدا يكذبون وفريدا يمتابون حى كان آخرمن مت اليهم من أنبياتهم زكر ياديمي وعيسى عليهم السلام وكانوامن بيت آلد آود فر كرا مأت وقيل فتل وقصد واعيسي ليقتلوه فرفعه المقمن دين أظهرهم وقتلوا يحنى فلما فعاوا ذلك بعث ملسكا موزملوك بابل يقال أمتودوش فساراليهم باهل بابل حتى دخل عليهم الشآم فالماطهر غليه تتمأقم وأ من رؤساء جنوده يقال له بيورزادان صاحب القتل فقال له اف قد كنت حلمت بالحي الذرا بالحِيْرِث عُكَلْ أهل يبت المقدس لافتلهم حتى يسيل الدم في وسط عسكرى الاأن لاأجد أحدا أقتاد فامر وأن يقتلهم حتى يبلغ ذالْتُ منهم ثم أن بيورُزا ذان بِحَل مِيتَ الْقدسَ فقام ف البقّعة التي كانوا يقر بُون فيمَ أقر بائمَ مُورَّد فيها دمايغلى فسألهم عنه فقال بايني اسرائيل ماشأن هذا الدم يغلى أخبروني خسبره فقالوا حسذ ادمقر باززكا قر يساه فإيقبل منافلة للك يغلى ولقدقر بناالقر بأن من تماهما لتسنة فتقبل مناالاهد اوقال ماصد قتمؤ فة الوالوكان كأول زما سالتقبل مناول كن قدا مقطع مناالملك والنبوة والوسى فلذلك لم يقب ل منافئة يورزا ذان منوع غلى ذلك الدم سيعما تترسيع بي روحلمن روسيم فلم و الله ما فرس استعما ته خالم من م خاصاتهم فلي عم على الدم فليهد أعلم بسبعة آلاف من شيبهم وأزواجهم فذبيجهم خلى الدم فلم بهد أوليد رأى يورداذان إن الدم لابهد أقال لم باين اسرائيل و يلكم أصد قوى والسيواجلي أمر ربك فتد طالد حلبكتم فالإرض تنعاون ماشنتم قبل أن لا أقرك منتج ماحن مارمن ذكر وكاكمنتي الاقتلت فله أرا والجهد كوشداً القتل صدقوة الخبرفقالوا ان هذادمني كان ينها اعن أمور كشيرة من سيخط أبلة تعالى فأوكنا أطعناه كينا ٱرشيناوكان عِبرنا عَن أَسركم فلم سُدَّة فِقتلاً فهذا دمه فقال ملم بيورز إدان مَّا كَانِ إسمه فقال أَعْجَى مَن زسح ياقال الأين صدقتموني لمنل هذا يعتقه أدبكم منكم فلهاعل ثيورُ وَا ذَانَ اسْمَ صدقوهُ سُوسُا جداوقَالْبَسُ

إكبرينستيكم) يُعدَّله التأليفات يُتهم في بهآسوى والتيميَّوج والعاصيُ (وان عدَّم) من الانة (عدنا) المُن عقو يستنجوف عدُواً | المُقعة بتسليفا الا بكسرة وضرب الاناوة عليه سرون ابن عباس / م (١٩٣٧) - وشحيا التعضيب سلط عليهم

المؤمنون المهوم القيامة و أغلقوا أبواب المدينة وأخرحوا من كان هينامن جيش خردرش وخلاف بني اسرائيل م قال يايحي بن (وبعلىاجهتمالمنكافرين رُسَمَ ياقد عار ويي ور بك ، أصاب قومك من أجاك ومن قتل منهم فاهد أباذ ب ربك قبل أن لاأيتي من حصديرا) عُدسا بقال وْلَيْكَ أَحْداُ الافتلته فَهَداْ السريادُن اللهُ تُعالى ورفع بيورِزادْان عنهم القسَل وقالُ آمَسْتِ عِما آمَنتُ بِعَسْو للسيحن عصروحصدو يَّ أَنْ ل وأشنت أنه لاوس غيره وقال كن اسرائيل أن ووش أمر في أن أقتل من يحسن أسيل دماؤكم (ان حدث القرآن بيدى أساعكر فوافى لاأستليع أن اعصيه قالواله افعل ماأمرت به فامرهم قعروات وفاوأ مرهم بامواهمس للنيهي أقوم) للمعالة التي أغيل والبغال والحبير والآبل والبقر والعنم فذيحها حتى سال الدم في المسكر وأص بالقبلي الذين فتساوا قبل هى أقوم الحالات وأسدها ولك قطرحواعلى ماقتل من المواني فإيطن خووش الأأن مال المندق من دماء بني اسرافيل فله ابلغ السم رهى توحيد اللهوالاعيان هَاكُرُ وأرسل الى بووزادان أن ارفع عنهم القتل عما نصرف الى ابل وفدا في يني اسرائيل أوكاد أن يفتهم يرسله والعسمل بطاعتهأو وكعي الوقعة الاغسيرة الني أنزل التدميني اسرائيل فوقه تنعسدن في الارض مرتبن وكالت الوقعة الاولى للمانة والطريقة (وينشر روجسوده والاخوى نودوش وجنوده وكات أعطم الوقعتين فإتقم لم بعددتك راية وانتقل الملك أكمؤمنى الذين يعسملون بالشام وتواحيها الى الروم واليوباليون الاأن بقاياني اسرائيسل كثر واوكات طمال ياست ببيت المفسدس الصالحات) و پىشىرىجۇة وأواحياعلى غسير وجمالمك وكالوافى نعمةالى ان بدلوا وأحدثوا الاحداث فسلط المةعليهم ططوس من وعلى (أن لهم) بان لهم اسبيانوس الرؤى فرب بلادهم وطردهم عنهاونزع المقعتهم الملث والرياسة وضربت عليهم الدلاوالمسكسة (أجوا كبيرا) أى الجسة كمالينوا فأمغالا وعلبهم المغاروا لجزيه وي يتسالمف سنوابا الىخلافة عمر بن الحطاب فعسره (وأن الدين) ديان الذين المساون امره وقيل في سبب فتل عي عليه السسلامان ملك بني اسرائيل كان يكرمه ويدق يجلسه وان (لايؤمنسون بالآخرة اللك هوى بنت امرأته وقال ابن عباس ابنسة أخيه فسأل عي تزويجها فهاه عن نسكاحها فبلغ ذلك أمها أعتدنا) أي أعددناقلبت بأقدت على يحيى وعمدت حين جلس الملك على شرابه فالبستها تيابار فافاحر اوطينتها والدستها الحلي وأرسلتها ناء (لحم عداباأليما) يعنى الكالك وأمرتهاأن تسقيه فان هوراودهاعن نفسهاأبت عليه حق يعطها ماأته فاذاأ عطاها ماسأات مالت وأس يحيى بن زكر ياوأن يؤقى يه فى طست ففعات فلعاد اردها قالت الأبعل سى تعطيى ماأسألك قال البار والآبة ترد القول فيأتسأليني فالشوأس يحى بن ذكرياني حذا العلست عقال ويحك سليني غيرعذا فالشعاأر يدعيرعذا فلما مااء لذبين المراشين حيث أبثي عليه بعث فاتى وأسسه حتى وضع مين بديه والرأس يتسكلم يقول لايحل لك فلما صبيح اذادمه يغلي فأص ذكرالمؤمنين وجزاءهم بتماب فألقى عليه فرقى الدم يغلى فلاؤ آل يغلى ويلتى عليه التراب وهو يغلى حتى للغرس و و المديدة وهوى ذلك والكافرين وجزاءهم رُ فَ وَيعلَ وسلط الله عليهم المعابل فرب بيت المقدس وقتل سيعين العاحني سكن دمه ﴿ قوله عزو حل وأبذك والفسقة (ويدع إعسى وبكمان يرحكم) يعنى يانى اسرائيل مدانتقامه منسكم فيردالدولة اليكم (وان عدم) أى الى المصية الامسان بالشردعامه الخير) (ُغَادِنا) عالى العقوبةُ قال فنادة فعاذوا فيعث الله مجدا صلى الله عليه وسل عليهم فهد يعطون الجزية عن بد أىو يدعوانه عندغضه وُهُمْ صَاغرون (وبعملناجهتم للكافرين حصيرا) أى سجداو عساء في المصرالدى هو بجلس الحس بالشرعلى نقسمه وأهدله وَقَيْلُ فَرَاشَامِنَ الْمُصِيرَالَدَى بِأَسْعا و يَعْتَرَسُ ﴿ وَلِعَتِهَالَى ﴿ الْهِذَا الْقُرَآنَ بِهِ مِن النَّي هِي أَفُوم ﴾ أي الى وسله ووكده كايدعولحسم ألطريقة التي هي أصوب وقيل الى المحامة التي هي أعد ل وهي شهادة أن الالااللة (ويسمر) يعني القرآن بالخسر أويطلب النفتم الوُمنين الدِّبْن يعملون الصاخات أن طم أبرا كبيرا ) بعني الجمة (وأن الذين لا يومنون بالآخرة أعتدنا لمم العاحسل وأن قل بالضرو المأليما) بعين الْمارف الآخرة (و يدع الانسيان) أي على نفسه وولد موماله (بالشر) بعين فوله عند العضب الآجل رانجل (دكان إللهم أها كمكة اللهم المنهو فحوذلك (دعآءه إخسير ) أي كلدعانه وبدان بهب أه الدهمة والعافية ولواستجاب الاسان عجولا) يتسرع لله وعلى نف طلك ولكن الله لا يستحيب بفضله وكومه (وكان الاسان عبولا) أي بالدعاء على ما يكره الىطلب مايقع فى قلب

وَكِلْ الانسان عَوِلا يعيِّ إن الدَّاسِ) لَمَيْ الاعالَّة فاحدًا الاستجال وعن الرَّعماس في أنهَّ عنهسا هو النَضر بن الحَرْث قال اللهم إن كان تشتعم القومن عندك الآية فاجيب قضر بتعنقه مبرار سقوط الوادس بدع في الحط على موافقة الله ما

ونجلل ببالهلايتأتي فيسمناني المتبصرا وأريدبالانسان الكافرواله يدعوه بالعذاب استهزاء ريد يتجل بهكايدعو بالحيراذ استمالشات

﴿ وَحَطَا اليل والنوار آيتين فعوما آية الدل وُبِعلما آية النَّار مبصرةً ﴾ في الديل والنهار آيتُان في أفستهما فتسكُّونُ الاشْأُونُ في النهاد التبيين كاخافة العدد لل المدود أي فحونا الآية التي هي الليل وبيعد لما الآية التي هي الهادميض وأورسيس أيري الأيسك والم اللما التره السمر حيث المغاق لهشعاعا كشعاع الشمس فترى ٧١٠٠ وبدآلشمس والقمر فحونا آية رؤية منة وجعلما الشمس ا أن يستجلب له فيعوقال إمن عباس معناه صبحر الاصبرله على سراء ولاضراء ﴿ قَوْلَهُ سَبِحَامَهُ وَلَهُ لل ذات شنعاع بيصرفي الليل والهارآينين) أي علامتين دالتين على وحداستنا وقدرتسا وفي منى الآية فولان أحدَّم بأن كذ خوثُماً كلُّنتين (لتبتغوا المراد من الآيتين عس الليسل والهاد وهواله بنعلهما دليلين للخلق على معاسَمُ إله بيأوالد مُن أمانيٌّ " فغلامن ربكم) لتُتوسلواً فلان كل واحد منهما مناد الا خرمغ أبر مع كونهما متعاقبين على الدواء ففيه أقرى دليا عد أنه ال يبياض النهاراتي التصرف بدرهما ويقدرهما بالمتاديرا لخصوصية وأماق الدتيا فلان مصالح العبادلاتم الابهسمافي المثارة كشم في معايشكم (ولتعلموا) السكون والراحة وفي الهاريح مسل التصرف في المعاش والكسب والقول الثاني أن يكون المرتب باختسلاف ألجسد دن مرى الليل والنهار آيتين بر بدالشمس والقمر (فحومًا آية الليل) أي جعل الليل يمتحوا أن والمح (عددالسندرالمساب) مطلمالايستيان فيهنيج (وحعلنا آية الهارمبصرة) أي تبصر فيه الاشباعر وبدينة قال أن عناوي يمسنى حساب الآجال نور الشمس سبعين جزا ونووالفمركذاك فحامن نووالفمر تسبعة وستين جزا فيلهام بوراا ومواسم الاعسال ولوكاما وَحَيَ إِنَ اللَّهُ أَمْرِجِهِ بِلَ قَامَ جِنا حَدَى وجِهِ القَمْرِ ثَلاثُ مَرَاتَ فَطَمْسَ عَسَهُ الضوءو وَيُؤْفُ وسيخيان الكواء علياءن السوادالذي فالنعر فغاله وأنرانحو (لتتغوا فنازمن ربح) أي تتو وسأل إن الكواء علياءن السوادالذي فالنعر فغاله وأنرانحو (لتتغوا فنازمن ربح) أي تتو يبياض النهاراك استبامة عمالكم والتعرف مدين مدينسكم (ولتعلوا) أي باختلاف الميان والثير ( مثلين لمأعرف الأيلمن الهار ولااستراح حواص السين والحساب) أى ماتحذاجون اليعمنه ولولاداك لمأعكم أحسد حساب الاوقات ولتعطلت الأما المكتسع والتحار نرك الله الشعب والقمر كاخلقه مالم بعرف الليل من الهارولم يدر الصائم متى غيط ولم يعرّ فَ أَوْتُ أَوْ (ركل نين) ماتعتقرون ولاوقت حاول الدبون المؤجلة واعإان المساب يبيعنى أربع مراتب الساعات والايام والشعكوة والث اكب في دين كردنياكم والعدد السسين والحساب لمادرته أمن النساور والايام والساعات وايس بعسه هذه المراتش الأر (فصلماه تفصيلا) بيناه التسكر ار (وكل شئ فصله و تفصيلا) يعني وكل نيء تعنفرون اليهم وأمر ديسكروَّدُ نها كم قلد مثأرُورٌ " ماماغ وملتبس فازحنا واضحاغ برملتدس وقيل الهسسيحانه لماذكر أحوال آيتم الليل والموار وحمام ووسُمَّة ١٠٠٠ ٣٠٪ ٣٠٠ والكروماز كمالكم عية على التوسيدومن وجه أشرعه تنان من الله تعالى على أهل الدنيا وكل ذلك تفعيسل بينه فلا بوم فالروكل علنا (وكلانسان المناه وْمِلْمَاهُ تَفْصِيلًا ﴾ قُولُه عزوجل (وَكُلَّا أَسَالُ الرَّسَادُ طَائرُهُ فَاعِنْيَهِ) قَالَ ابْنَ عُبِاسِ عَلَوْمِ الْمِنْ طائره) عمله (ی عنقه) فه ملازمه أينا كان رقبل خسيره وشره معه لايفار قه حتى بحاسب به وقيسل مامن مولود الاولى عنَّهُمْ أُ يعنى ان عمسله لازم له تروم م... يمتر ويهاشة أوسدعيدوفيل أراد بالطائر مافضي عليه انه عاميله وماهوصائر اليسه ميزسعادة أرشة ا القسلادة أوالعسل للعبق وقيل هومن قولك طار له سيم أذاح ج يعني ألرمناه ماطار له من عمل الزوم الفلادة أوالعل لا ١٠٠٠ مَّ . . لايفك عنه (رنخر برله والعنة , في قوله في عنقه كناية عن اللروم كإيفال بيعات هـ و في عنقك أي قلد تك هذا الْعَسِمالُ أَلْ يوم القيامة كتاباللقام) الاحتفاط به واعماخص العنق من بين سائر الاعضاء لانه موضع القبلاند والاطولق والفسل عماريس هو صفقالكتابا بلقامشاي يشين فاسكان عله خيرا كالله كالقلادة أوالحلي في العبق وهوتمايز ينه وان كان عمل شراكان أني (منشورا) حالمن بلقاء فى عنق وهو عما يشينه و بخرج له ية وُل بارك وتعالى (ونخرج له يوم النيّاسة كتّابايلقاه مُلتواْر يعنى غسير مطوى ليمكنه قيل بسطت للانسان صحيفتان ووكل بهملكان بحفطأن علي حسنا تدويت اليه وادامات طرا قراءته أوهما صيفتان السحيفتان وجعلته معه فأعنقه فلاينشران الى يوم القيامة (أقرأ كتابك) أي عال كافرأ ك للكتابونقولله (اقرأ فيل يقرأ بومالقياسة من لم بكن قارئا (كني منفسك اليوم عُليك تحسيبا) أى عاسباقاً ل ٱلجِلمِينَ ﴿ كنايك) أي حجتاب

أعمالك وكل يبعث قارتا (كني منفسك اليوم عليك) الباء زائدة أى كي نفسك (حسيبا) يميزا وهو بمعى اسسب رعلى متعلق به من فوالك حبّ بعليه كذا أو بمبنى الكافى وضع موضع النَّه يَدفعك بعلى لان الشاهد يكفي الد واعماذ كرحسيبالانه بمزلة الشهيد والقاضى والاميراذالعالب أن يتولى هذه الآمور الرجال فسكا مهقيل كفئ تفسسك وببالرحسيها أو

الفش بالشخص

والمن احتى الم المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنط

عليها الوعيد (فدمر اها تدسيرا) فأهلكناها اهلا كا (وكم) مقدول (أهلسكنا من القرون) ميان ليكر(من بعد نوح) يعسى عاداو تمود وغيرهما (رکنی بربك بذلوب عباده حبيرا) ران أخفوها فالمدور (بميرا) وان أرخواعليهاالستور (من كان ير بد العاجلة مجلَّناله فيها ماشاء) لامايشاء (لن تريد) بدل من له اعادة الجاروهو مدل البعض منالكلاذالضميريرجع الى من كات العاجلة همه ولمبرد غيرها كالكفرة تعضلناعلمون منافعها بماشاء لمزبريد فقيدد المثبل بمنسينته والمتعل لهارادته وهكذا الحال نوي كشيرامور هؤلاء يتمنون مايتمنون ولايمطون الابعصا منسه وكشيرا منهدينمنون ذلك .

لَّالَمَا الْمُعْلَ أَخِيمِهِ الْآلَامِ ولا يؤاخذا عند بذف أحديل كل أحد عنص بذنب (وما كنا معدين تُعنى مُبعث رسولا) لاقامة الحج و وقعاه الله فد روفيه دليل على ان مارجب اعداد جب بالسمع لا بالعقل ﴿ قوله مبيحانه وتعالى (واذا أردناأن والثقرية أمرنا مترفيها) في معنى الآية قولان أحسدهما إن المرادمنية إلام بالفعل تم أن لفط الآية بدل على انه تعالى سادًا أمر عم فتال كثر للمسرين معناه انه تعالى أمرهم بالاجمال ألصاخة وهي الأعمان والطاعة ومسل الخمير والثوم بنالعوا دلك الامر وفسسقوا والقول الثآنى أمرنا مترفيهاأى كترنافسافها يقالية مرالقوماذا كترواوأ مرهماللة اذا كترهم ومنسه الحديث خبرالمال مهرة مأ مورة أى كثيرة النتاج والسل فعلى هذا قوله تعالى أمر تأليس من الامر بالعدل والمترف هُوالدن أنطرته التعمة وسسمة العيش (قعد هوا فيها) عي خرجواعما أمر هم الله به من الطاعة (خقى عليما النول) أي وحب عليها العقاب (ودمر فاها تدميراً) أي أها لكناها اهداؤك استئصال والدمار الهلاك والحرأب (ق)عن أم المؤمنين زينب بنت يحتس ان السي مسلى الله عليه وسسار دخل عليها فرعايقول لااله الإالة وبارأا مرئبسن شرقدا قترب فشيحا ليوم من روم يأجوج ومأجوج مشل هسازه وحلق باصبعيه الابهام والني نليها فالشدريب فلت يارسول الله أثهالك وفينا الصالحون فال نم إذا كثما لخبث قواهو يل للعرب وبل كلة تنالبان وفع فى هلكة أواشرف أن بقع فيها وفوله اذا كثرا لخبث أى النسر 🧔 قوله تعالى (رَكم أهلكنا من الفرون) أى الكفية (من بعد نوح) وهم عاد ونمود وغيرهم ين الاثم الحالية بخوف الله بِثَدُلِك كِلعارة ريش قالى عبسه الله و: أَيَّ أَوق القرن عَشرونُ وما نفسسنة ف كأنَّ رسول الله صلى الله عليه وُسلِ فِي أُولَ قَرِينَ مِن بِذِيدُى مُعاوِيةً فِي آخره وقبل القرنُ ما تَهْسَنةُ وروى عن مجمَّري الفاسم عن عبسه الله أي بشر المارق ان الني صلى الله عليه وسروة ميده على وأسموقال سيعيش هذا الغلام قر بافال محدين القاسم مازانا معداه حتى تمت لمعانة سنة ثم مات وقيل القرن تمانون سنة وقيل أر معون (وكبي مربك بذنوب عَبَاده حَبِيرا نصير ١) بعني المعتالم بجميه المعادمات واعجم عالم ثيات الايخة عليه من من أحوال الحلق في قوله هزر-سل (من كان ير بدالعاجلة) أىالدارالعاجلةيعنىالدنيا (عجلمالهفيها ماشاء) أى من السط أوالتفتير(لمنّ رُرّ بد)أن تفعّل به ذلك أواهلا كه وقيل ف معى الآية تَجُلْناله فيها مانسا ملنْ نر يد أى الفدر بآندي نشاء نتجادله فىالدنيا لاالشى يشاءهو ولمن تريدان نتجل له شيأ قدرماءله وحذاؤم لمن أرا دبعماء طاهر إِنَّهُ نَهَا وَمُنْفَعُهَا وَبِيانَ انْ مِنْ أَرَادُهَا لَا يَدْرِكُ مُهَا الْأَمَاقُ عَدْرُلُهُ (تُم جعلناله) أي في الآخرة (جهـ تم لبلاها) أى بدخلها (مذمومامدحورا)أى مطرودامباعدا ﴿ قُولُهُ سَبِحَالُهُ وَتَعَالَى ﴿ وَمَنَّ أَمِادُ

َ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ ﴾ وقدسوه فاجتمع عليه سم فتراله نيا وفقرالآشو وأمالاؤه والذي فقداختار يتني الآخرة فازة وقد سلاما الدنيافيها والافريما كان الفقر خيراله (ثم جعلمائه جهنم) فى الآخرة ( يصلاها) يدخلها (مقسوما) ممقوتا (مدمورا) مطرودا من رحة الله (ورمن أراد م/

وُّ) فَيَهْ عَدَلَ عَلِيكَ هَكَلَّا فَالْإِمُ الْفَلِيمِ وَفَيْدِهِ مِنَ السِّحَ اليَّكِ يَدَلَ عَلَيْكَ وَقَ استَعَالِيكَ عَدَلَ عَلَيْكِ عَدَلَ إِنَّهُمُ الصَّفَاكُ وَاسْتَعِمْ الْحَجْ عَلَيْكُ عَدَلَ عَلَيْكِ عَدَلَ عَلَيْكِ عَدَلَ عَلَيْكِ عَدَلَ عَلَيْ

الآسرووسي لحساسهها) هومتعول مدأ وستهامن السبي وكعأهامن الاعسال السأسانة (وهومؤمن) سنعدق لك إدعاسه ووعيائه كال معمودة كورا) معمولات القامنا فالمناف والمناف والمستدر لم كل معدة الأشام معدد عملها عدال المن ويست صادقتها و وبلاالإيه والمسرط ومنازن سراسط في كون السي مشكور الراده الآسوه والسي وبا كالمسور الايسان الثاس (كاف) كل واسلس الد والتمو سيوس عل المناف المدوومسوب سوله (عد هؤلاء) مدل من كلاأى عد هؤلاء (دهؤلاء) أي من أراد العاسلة ومرا الآموة (من عطاءر مك) وروموس تتعلّى معدواً فعلاء اسم الععلى أي بر مدهم س عطائه أرسحمل الآخم سه مدوالسالت ٧٠٠ ورق المامع والعاصي حيمالي وحه المصل (وما كان عطاء ر ما تحقلونا) بمو ماعن عباده وان عسوا (أمار) مين الاعسر ( والحاه والسعة والسكال (والا تسؤه أكردرسات وأكم وسلامهم على مدس) فالمال روىان قوماس الاسراف الآحره وسي له اسعيها) بأي بمل لما عملها (وهومؤ • ب فادلك كان سعيم مشكوراً) أي " ر هردرهم احتحراسات والآبه ثلاث شرائط في كوفي السبي مشكورا أراده الآحرد بعمله مان مقدمهاهمه ويتجابي ا عمروصى المتاعسه سنوح العرور والسييفيا كاسم الفعل والرك والاعنان الصحيح الناسوس مص السلم المناطي الم الادراللالرمهساف معدلات لمستعد علها إلى التوسيد صادف وعل مصدورالاهده الآيه في قوله عرو حل ( كلا دىي أبي سعبان فعال *- ي*سل وهؤلاء) أي مدكلاً ألفر يقلى من و مدالد بياوس و بدالاً حرّه (سعطاء ربك) يعد مُ 6 ق من اس عرواعاأوساس قبل يحلف الحال مهمان ألما ك (وما كان عطاء ريث محطورا) أي محمو يأس عماد والمراد بالعطاء امهردعواودعيما يعيىالى الدياادلاحط المكافري الآكرة (اطر) بامحد (كيف فصل العصهم على تعص) أي ق الروق والممل الاسلام فاسرعوا وأطأما طالب العاجل وطالب الآحره (ولاد سوه أكرورجات وأكر مصملاً) من الإماسيل الخلق في وهدالماعر فكع مادم الدياعسوس وماصلهمي درمات ساوم الآحره أكرياعظم فان سمة المفاصيل فيدرك العاوب في الآحره والى الآحوة الى التعاصل في در حات الديا كسسة الآحوه الى الديباهادا كان الاسان شدرعيته ر حسد موهم على ال عمر ا الديا ولا أن موى وشدرعمه قطل الآحو ولي لاجادار القامة في دوله دالي (لاعمل مع أحداثة لهمى الحمة كنتر آخر ) الخطاب مع السي صلى التصليه وسام والمرادعة وويل مصادلانحعل أمها الاصال مُع المدالم السووديو (لاععلى معانة الحاآسر) أولى (فىمدمدموما) أىس سرحد (محدولا) أى معراصر ﴿ فوله مسحامه (وقصى مك) أَي وَامْرٌ أغطاب السي صلى الله عليه ر ال فاله اس عناس وفيسل معناه وأوحر الله وقيسل معناه الخير والحرم وفيسل ووصى راك وسكيء وسلم والمراد مه أمنه الصحاكا معرأها ووصى بكود لاامم ألصدو الواوالساد فصار فافادهي قراءة على واله (فىنىدمدسوما عدولا) حرالدى الزارى فسيره المصرهدا القول سيدحدالا بيمنح المالتحريف والتعيير فيطأة فكمسترحامعا علىنعسك الى العرآن ولوحور مادالت لار مع الامان س العرآن وداك يحرحه عن كونه يحقو لاشمك أنه طعن الدم والخد لان وقسسل ق الدين (ألا صدوا الااماه) فيه وحوب عباده الله والمنع من عباده عيره وهداه والحق لاد " ي مسم ا مشتوماالاهامه عروماعى عمالتعل المتسمل على مهايه المعطم ومهايه التعطم لامليق الاعرابي الاصام والاصأل سلى عساده ولامسم الاعامه ادا عند لان صد الله فسكان هوالمستعق للعماده لاعمره (و مالوالدس احساما) أي وأمر بالوابدس احساماأي را النصروالعون دليلهقوله علهما واحساماالهما (اماسلس عديدك الكترآحدهماأوكلاهما) معدامهما سلعان الىماله سالى المصركم اللهالا والعر فصيران عدك فآلوالمركا كستعدها فأول الممرة واعزان المسمحان وبدلوا عال لكم وان عدلكم د كرهده الجله كاما الاسال ق حق الوالدين حسة أشياء في الاول دوله اهالي ( والاتقل طما ع) ر من داالدي يسركم س معده حيث د كرا عدلان عمال الصر (ووصى ريك) وأمر أمر المقلوعايه (الاسدواالاياه) أن مصر والاتعدوامي أو مان لا معدوا (و ماوالدس احساما) وأحسوا الوالدس احساما أو مان يحسوا بالوالدين احساما ( ال عسه ك السكم) اماهي ال الشرطية ربدت عليها مآنا كيد الهاولداد حل المون الله كدة ف السعل ولوا فردت ال إصب دحم لاتقول ان سكرمن و مدا مكرمك ولسكن اماسكرمسه (أحدهما) داعل ملعن وهوى قراءة حردوعلى مدلمان مدليس الم الراح الىالوالدى (أوكلاهما) على على أحدهما فاعلاو بدلا (ولايقل لمهاأف) مدى وحديس أع، مكى وشاي أم عير صوت الماعلي صحرهالكسرعلى أمل الساءالسا كسين والعتم للمحميف والسوش لارادمالتسكراى أصحر مصجرا وترسكتنا النفر يعنأئ تصجر المصحر المداوم 5>

(ولاينهرهما) ولاز برهماعه ابتعالمهانه معلا يعببك والمهنى والنهر اخوان (وقل طمه) الدالنافيق والهرز (فولا كريما) أجيالك لينا أتح كأخذ فيأ مسنن الاذب أوهوأن يفول بالبنا فالماء ولادوء وهمآباه بالمهما فانه من الجفاء ولاماس به ف غبروجه كأقالت عائمة وضي المقتقبة فاعلى أيوبكر كلاوفا تدةعندك اجمااذاصارا كلاعل ولدهماولا كافل لمعاغيره فهماعند فليبته وكنعه وذالتناشق عليه فهوملمو أتن بينمهل معهمالين الخلق متى لايقول طمالة الضيحره ما يستقار منهماأف فضلاعما يزيدعليه ولفد والغ سيحانه في النوصية بهماحيث حنى لميرحص فيأدني كله تنصلت من التضجرمع موجبات الضجرومع أحوال لايكاد يصعر آلانان معها (وأخفض لهماجناح الدل) أى احفض لمماجناً حك كإفال واخمض حناحك للمؤمنان واضافه إلى الذل كاأضيف حام الى الجود وللمنى واحفض لمماحناحك الدليل(من الرحمة)من فرط رحتك لهما وعطفك علممالكر هماوافتقارهما اليسوم الى من كان أفقس ملق التماليهما بالامس وقالة الرجاج وألن جانبك متذللًا لمما من مبالغتك فالرحةلهما أوقسلرب ارجهما کما ریائی صغیرا) ولانسكتف وحنك علهما التى لابقاءلما وادعالله لْيَ يَجِرَى ولِد والده الاأن يجده علوكا فيشتر به فيعتقه (ق) عَنْ عبد الله مِن عمر وين العاص قال جاءر جل إلى مان برحهمارحتهالبافية رسول التصلى التعطيه وسلم فاستأدنه في الجهاد فقال أشى والداك قال مع قال فقيهما فجاهدوعنه أن رسول واجعل ذلك جزاءلر حتهما اللقصلي التقعليه وسل فالوضاال بفروضا الوالدين وسخعاال بق سخطالوالدين أخوجه الترمذي مرفوعا علبك في صغرك وتر ينتهما ومؤقو فاقال وهوأ صحعن في السرداء قال سمعت رسول القصلي المقعلية وسليقول الوالدأ ومسط أبواب لك والمراديا لخطاب غديره الجدة فأن شئت قصيم ذلك الباب أواحفطه أخرجه الترمذي وقال حديث محبح (م) عن عبدانة بن مسعود عله السلام والدعاء يختص والسناك رسول التقصل التقعليه وسارأى الاعمال أحسال التقنعاني فال الصلاة لوفتها فلت تم أي فال بالابو بنالمسلمين وقيسل أُورُ الوالدين قلت م اى قال الجهاد في سييل الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى (ربيح أعل على نفوسك) أى من أذا كاما كافرين لهأن

(IVI) وأأونت حااين شفع الاحسان الهمابتوحيده مضيق الاصرى مراعاتهما كانتنجروكراهية وقيل انأصل هذه الكامة انعاذ اسقط عليك تراب أورماد وخضت فيه تزياه نفول أَفْ مُ الهم توسعوايدُ كرهذه السكلمة الى كل مكروه بصل البهم في والنَّاني قوله (ولاتهرهما) أى تزجرهما بجمأ يتعاطيانه عالايعيبك يقالنهر وانتهره وعنى فان قلت المعمن التأفيف أمام من المعمن الانتهاوف وخِهُ أَجْمُ قَلْتَ المرادمنَ ۚ قُولُهُ ولانقُ للماأَفُ المع من اطهار الضَّجر بالقليل والسَّمَيْرِ والمراد من قولِه ولانهرهما المعمن لطهار المخالفة في الغول على سبل الردعليهما ﴿ النَّاكْ قُولُهُ ﴿ وَقُلَ لَمُعَالُولًا كُر بِما ﴾ وأي حساخيلاً لبنا كما يقتضيه حسن الادب مهما وقيل هو ياأما ميا لناه وقيسل لا يكسهما وقيــل هوا ن أيفول لهما كقول العبدألذليل للدنب للسيدالهما الغليط الرادح قوله عزوجل (واخمض لهما حماح الذل أى أن طماجناحك واخفضه لمماحتي لا تمتنع عن شيئ أحباً . (من الرحة) أي من الشفقة عليهما الكبرهما وافتقارهمااليوماليك كالكنت وسالبالعفر والمعف مفتقر اليهما فأاغامس قوله سبحانه وبمالى (وقل رب ارسهما كارساني صغيرا) أي وادع المقطمان برسهما برسته البافية وأراديه اذا كاما لتُشْلِينَ فاما اذا كاما كافرين فان الدعاء منسوخ في حقهما مقوله سبحانه وتعالى ما كان لانبي والذبن آسواأن يستغفروا للمشركين ولوكانواأ ولى قربى وقيل يجوز المتعاء لمدابأن بهديهما الله الحالاسلام فأدا هداهما فنلرجهما وقيل فامعنى هذه الآية ان القسيمانه وتعالى بالغ ف الوصية بهماحيث افتتحها بالإمر بتؤلمي وعبادته ثم شسفعه بالاحسان البهسه تم ضيق الامرى مراعاته سهاحتي لم يرخص في أدني كلة تسأوءهماوان يذل وبخضع طمائم ختمها بالام بالدعاء طما والترحم عليهما يُوفَىل ﴾ فيذ كر الأساديث التي وودت في بر الوالدين (ق)عن أني هر برة قال جاور جل الى رسول الله صلى

المةعليه وسلم فقال بإرشول اللةمن أحق الماس بحسن صحابتي قال أمك شمأمك شمأماك شمأدناك فأدناك

(م) عنه فالسمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلرية وآل رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قبل من بإرسول الله فال

مَن أدرك والديد عند والكراوا حدهما تم لم يدخل الجنة (م) عنه قال قالع سول المقصلي المقعليه وسط

ورالوالدين واعتفاد ماعب لحمامن التوقير وعدم عقوقهما (ان تكونوا صالحين) أن أير او اسطيمين مترحم طمايشرطالايمان وأن مدعوالة لممالم لحدابة وعن الني صلى الله عليه وسار رضاالة في رضالوالدين وسخطه في سخطهما وروى يفعل البار ماشاء أن يفلعل وكن يدخل إلمار ويفعل العان مأشأ مأن يفعل فلن يدخل الجنة وعندعك السلام اياكم وعقوق الوالدين فان الجنسة بوجد ريحها من مسيرة ألقمام ولأبجدر يمهاعاق ولاقاطع رحم ولاشيخ زان ولاجار ازاره خيلاءان الكبرياء مقرب العللين (ربكما عربه ال نفوسكم) عافى . صائركم أن قصد الدالى الوالدين ومن السباط والكرامة ف خدمهما (ان تكوثوا صاخين) فاصدين المدارج والدخم فرطت مسكر في مال الفَصَّارُ وعَند حرجُ العدر هذه تؤدى الى أذاهم أمّ أيتم الى اللّهِ واستغرَّم هما يتعالى الله المراب

( وللكان الذوايين فتُقول) الاواسالة ي اذا أن نسبا و الى النوبة فاران يكون هذا عاما السكل من فرطت منه جناية تم الديني أوثيث جِايِنهُ وُودِهُ عَلَى أَثِرِهُ (وَآتَ ذَا القربي) منك (حقه) أَقَ المُقَقَّةُ إِذَّ إِلَيْ يخنه الحانى على أبويه التائب من قاسدين الملاح والبربعد تنصيركان منرجى القيام عائرمكم من حق الوالدين أوغرجم الوقيس و عاره مقراء (دانسكين منتكم ف حال العصيدوعد موس العدروم الإنفاوي العنسرع ايؤدي الى أذا منام أسنم ألى التواستُيَّد مَ وابن السبيل) أى دآت هؤلاءحتهم من الركاة مافرط مسكم (فانكان الاوالين) لتوامن (غفورا) فالسعيدين جيرى هددالا به هوالرجل تكريم (ولايدر تسذيرا) ولا مه النادرة الى أبو يه لاير بديد الث الاالمديرة به لايؤاخة بهاوقال سعيدين المسيب الأواب السيرد في م سرف اسرافا فسدل يتوب ثم ينت ثم يتور وعنه اله الرباع الى الحديد وقال ابن عباس الاواب الرساع الى الحق باعزمال تذكر التسذيرتمر بق المالك وعدامهم المسعون وقيل عم المسلون وقيل هم الدين بصاون صلاة المنحى بدل عليمماروى عن زيدر غيراخل والحلفع ومحاهد أرقم قال موح وسول القصلي القعليه وسلم على أهل فياء وهم يسلون المنحى فقال صلاة الواجن أنها لوأعق مدافي ماطل كان ومستالتصال أخوحه مسلم قولهاذار مضت العصالير يدار تفاع الصحى وأن تحسى الرمشاء وهوالزما تبذيرا وقدأ عن احضهم بحرالشمس فتدك المصالسن المر وشدة احراقه احمافه اوالسال جع قصيل وهي أولادالافل الميا مقذفي حبرها كترفشال وقيل الاواب الدي يصلى بين المعرب والعشاء بدل عليه ما دوى عن ابن عباس قال إن للانسكة لتعمُّك لهماحيه لاخيرنى السرف مالذين يوسلون مين المعرب والعشاء وهي صلاة الاوامين ﴿ قوله سيحاله وتعالى ﴿ وَأَتَدَا الْقُرُّ لِي أَسِ فقال لاسرف في الخسير والمسكين وإبن السبيل) قيل الخطاب السي صلى الله عليه وسسام أمره الله سبحانه ونعالي أن يؤتى أقاركيا (انالبذرين كابوا احوان حقوفهم وقيل المحطاب المكل وهوانه سيحانه ونعالى وصي معدير الوالدين بالقرابة أن بؤتو الجمّه يُمرُمُ الشبياطين) أمنالحمق صله الرحم والمودة والريارة وحسن المعاشرة والمؤالع تملى السراء والضراء والمعاضدة ويحوذنك وقرارا الشرارة وهى عايةالمسة كانوا محاويح وهوموسر لرمه الانفاق عليهم وهومذهب أبى حنيفة وقال الشافعي رضي القانما أرتمن لاردلاشرمق الشسيطان لامارم المعقة الالوالمعلى واده أوواسعلى والديه خسب وقيسل أراد بالقرابة قراية رسول القصلي المه غله أوهماخوامهم وأصدفاؤهم وسلونة سم السكلام على المسكين وابن السعيل (ولاتبة رنية برا) أى لانفق مالمك فى المصية وقيل لوأشقًا لامهم يطيعونهم فيما الانسان ماله كاه ق الحق لم يكن مبذراولوأ عق درهما أومدا في باطل كان مبذراوشتل ان ستعود عن يأمرونهم بعس الاسراف لتسذير ففال اهاق المال في غير حقه وقيل هو إهاق المال في العمارة على وجه السنرف وقيل أن تعضاراً أهافً (وكان الشيطان لر به مقة ف حيرفا كترفقال له صاحبه لاخيرف السرف فقال لاجرف ف الخير (ان المبدرين كأوا اخوان كمورا) فاستى أن يطاع الشياطين) يعني أولياءهم وأصدقاءهم لانهسم يطيعونهم فيما يأمر وتهذيه من الاسرأف وقيل أمثالم في فانه لايدعوالاالي متسل الشروحة أغاية الدمة لايه لاأشرمن المسياطين والعرب تقول اتكل من حوملازم سنة قوم عوا عوهم (وكأن فَاله (واماتعرسن عنهم) الشيطان لربه كعورا) أى جودالمتعمة لما ينسى أن يطاع لابه دعوالى مثل عله 🐧 قوله عزوسل (والما وان أعرض عن ذي القربى والمسكين وابن الاحايين ما يمتأجون اليهولا بجلة فيعرض عنهم حياء منهم ويمسك عن القول فزلت هذه الآية والمؤر وأتى السبيل حياء من الرد تعرض عن هؤلاء الدين أمرت أن نؤتيهم (انتغام حية من ربك ترجوها) أى انتظار وزق من ألله (ابتغاءرحة من ربك الرجود أن أنيك (فقل لم قولامبسوراً) أى ليناجيلاأى عدهم وعداطيبا تطيب به قاديهم رقبل ه ترجوها ففسل لهمقولا أن يقول رزقما الله وأياكم من فضله ﴿ قُولُه سبحاله وتعالى ﴿ وَلاَتَّجُعُ لِيدُكُ مَعْلُولُهُ الْمُعَامَلُ ﴾ قال جاء میسودا)أی دان أعرشت أنى صى ففال إرسول القدان أى تستكسيك درعادلم يكن لرسول التمسلى القمليه وسم الافيصه ففال عنهمالعقد وزقسن وبك المعي من ساعة الى ساعة يطهر كذا فعد اليناوقنا آخر فعاد الى أم فنالت فل له ان أبى تستكسيك الدرع ترجوأن يفتحاك فسمى الدى عليك فدخل وسول المقصلي القعليه وسلم داره ونزع فيصه وأعطاء وقعدعر يامافاذن ولاا أ وانتطره فلإيخرج فشغل قلوب اسحابه فدخل عليه بعضهم قرآب عرك بالخائر ل انتسبحانه وتبالى جذه الآبهم

فوشع الابتغاسون لان قاقد الرق منتا في في كان المقدسب الانتفاء والابتناء مسياعة فوضع المب مؤشع السبب يقال يسر الامر وعسر مثل ولا سعبالرجل وتحس فمهومف حول وقيل معناه وغل لهم رؤقساانة وايا كهمن فنقاءعلى أنه دعآم لم ييشر خليف وفترهم كأن معناه قو لإذابيد وجواليسرأى دعاه بيه يسبروا يتغامفهول له أومصلر في موضع الجال وترتب وهاسال كولايجه ليكولغ لمغاليه للى عنيفك

الرزق وحة وردهم وداج

والمنسبة المن المن المنسب على المسرك المدونة المنولة والشريع واعلا المسرف أمر بالانتساد الذي هو يهن الاسراف أ والتنبي (فنقد ملوما) فنصر ما واعد الدلان المسرف غير مراه المناوعة الناس قبول الفقراطين ولا الوسوي وغير اللغي ا في من فدير أمر المدينة وعند مسك اذا استجدات على ما فعن عند عيورا) من المناوعة من مسروال والمارون المناوعة والمناوعة في المدينة عند المناوعة والمناوعة والم

وسيربان ذاك ليس لموان منك عليسه ولالبخلايه عليك ولكن لان سسط الارزاق رقدرهامقوص الى الله تعالى فقال (ان ر بك پســط الرزق أن يشاء ) فليس النسط اليك (ويقدر)أى هويضيق ولالوم عليك (الهكان معباده خميرا) بمصالحهم فعضها (صيرا) بحوائبهم فيقضبها (ولاتفتـــــاوا أرلادكم) قُتاهمأ ولادهم وأدهم بماتهـم (خشية املاق) فقر (نحن نوزقهم والماكم) نهاهم عن ذاك وضمن أرزافهم (ان فتلهم كانحطأ كبرا اعاعطما يدال معلى خطأ كأثم اعما وخطأ وهوضد الصواب اسهمن أخطأ وقيسلهو والخطأ كالحسذر والحذو خطاءبالمدوالكسرمكي (ولاتقر بواالزنا) القصر فسأ كثروالد لعدوا قرئ به رهسونهي عسن دواعى الزما كالمس والقماة

والانعمل يدك مغلولة الى عنقك أى لاغسك يدك عن الفقة ف الحق والميركالملولة بدء لا يقدر على مدها ﴿ (وَلاِبْكُمَا يَا) أَى بالعداء (كل البسما )أى فتعلى جبيع ماعندك وقيل هذا تمثيل لمع الشحيح واعطاء السرف أمر بالافتصاد الذي هو مين الاسراف والتقتير (فتقعد ماوما) أي عندالتَّة لان السرف غسير أنمر في عنده وقيل ماوماعند مفساك وأسحابك أيضا باومونك على تضييع المال مال كلية وقيسل ياومك بِاللَّوكَ عَلَى الْأَسِاكِ اذَالمُ تَعَظِّم (محسوراً) أي منقطء الآشئ عندك تسققه وقبل محسوراً أي الدماعلى فالمرط منك تمسلى رسول القصلى أنتمعل وسلم عما كان وحقهمن الاصاقة ان ذلك ابس طوان لك عُلِيهُ وَلِالبِخُولُ مَنْهُ عَلَيْكُ فَقَالُ تَعَالَى ﴿ انْهُرْ بِكُ يُسْطُّ ﴾ أَيْ يُوسِع ﴿ الْرَق لَن يَشَاءُ وَيَقَاسُ ﴾ أَي يَقَار وْرْيَشْيْنْ وَذَلْكَ أَصَلَحَةَ العِبَادَ (اللَّهُ كَانَ تعباده حُبِيرًا بِسَيْرًا ) بعني أَنْهُ سبعانه وتعالى عالم احوال جيع عباده وُمُّا يَصلحهم فالتفاوت في أرزاق العبادليس لاجل البخل بل لاجل رعاية مصاح العباد ﴿ قُولُهُ عَرُوجُلُ ولا ﴾ ﴿ انتَاواأولادَمُ خَسْية املاق)أى فاقتوفقر (نحن نرزقهم واباكم) وذلك أن أهل الجاهلية كانوايندون لهاتهم خشية العافةأو يخافون علبهسمس الههب والعارات أوأن ينسك حوهن لعيرأ كفاءلشدة الحاجة وذلك عارشد بدعندهم فنهاهم التهعن فتلهن وقال نحن نرزقهم وايا كم بعني ان الارزاق بيدالله وكاأمه فتير [بوابُ الرَّزق على الرجالُ فَكُنْ لَكُ بِعَتْ مَعَلَى الساء ( أَنْ قَتْلَهُ مُكَانَ خَمَّا أَكْبِيرا) أى اعْما كبوا (ولا تقر بوآ إُزِيَّالَهُ كَانِ فاحسَّةً ﴾ أي قبيحة زائدة على حدالقبح (وساء سبيلا) أي بنس طريقا طريقه وهو أن تعصب أمرأة غيرك أوأخته أوبنته من عيرسب والسب تمكن وهوالمهو الدى شرعه الله تعالى قيل ان الربايشقل غل أنواع من المفاسد منها المعصية وإيجاب الحدعلي نفسه ومنها اختلاط الانساب فلا يعرف الرجل ولدمن عوولا يقوم احسدتنر يبتسه وذلك يوجب ضباع الاولاد وانقطاع العسدل وذلك يوجب خراب العالمقوله عرَّرَجِلَ (وَلاَنْفَتَلُوا المُفْسِ التي حرم اللهُ الايالحَقّ) الاصل في الفَتْل هو الحرمة المُفلطة وحل القَتْل انحيانبت أبيب عارض فلما كان كذلك مهى التقعن الفتل على مسكم الاصل ثم استشتى الحاله التي يحصل فيها حل الفتل وع الاسباب العرضية فقال الاباخق أى الاباحدي ثلاث كاروى عن إن مسعوداً ن رسول التقصيل الله عنيه وسبز قال لايحل دماصى مسسغ يشهدأن لااله الاامة وأنى رسول الته الاباحسدى ثلاث النيب الرانى والنسس النفس والتارك لدبنه المفارق الجماعة أخرجاه ف الصحيمين (ومن فتل مطاوما وقد جملنالوليه سُلِطانا) أي قوة وولايةً على الفائل بالفتل وقيل سلطانه هوأنه يتخير فان شاء استفاد سعو ان شاء أخذ الدية وأن شاءعفا ( ولايسرف ف الفتل) أى الولى قال إين عباس لايقتل غير القاتل وذلك الهم كانواف الجاهلية أشافتك منهم فتيل لابرضون نقتل فأناه حتى يقتل أشرف منه وقيل مصادادا كان الفتيل وأحد افلا يقتل به وأحدبواحد وكان هل الجاهلية اذا كان المفتول شريفا فلا يرصون بقشل القاتل وحدمحتي أيخناهامعه جناعة من أقرباله وقيل معناءاً به لايمثل الفائل (الهكان منصورا) فيل الضمير واجعرالمقتول

ى أذخوة بحواب والذي يتيد الول بنسير على ويشرف في تنل فاله كان من والجعاب التقباص على المسترف وظاهر الانتفاقان انتعاص يجرى ين اخروالعبدو بين السلوالذي لان أنفس أعل النسة والسيدواشاة في الآية لسكونها عُرَمة (ولانقر بوأمال ا؟ هم إحسن ) إعمالة والعلر يفنالتي هي أحسن وهي حفله وتعبره (حتى بيلغ أشدة) أي تمان عشر وسنة ( وأوفوا بالمهد) بالأمر المرا وُرَاحُهِ ﴿ (الله مِدَكَان مُسؤلًا) مَعَان بايتَالِمِ مِن للعَاهِ مَنَا لَا يُعَيِّمُ وَيْنَ بِعَاوَان صاحب العهدكان مسؤلا (وأوفوا السَّكُمُ الْوَالْ حزة ويلى وسنمن وهوكل ميزان سفوا وكبيرمن موازين المراهدوفر وزنوابالنسطاس) بكسرالقاف " هـ القرسطون أي القبان المتلسايين أته منصدور في الدنيا بإيجاب الفود على قاتله وفي الآخرة بتسكفير خطاياه وايجاب الباراي المستميم التسيرواجم الى ولى للقتول معناه أنه كأن منصوواعلى القاتل باستيفاء القصاص منسه أوالبَّريةُ وَقَالِيَة (السنفيم)المتدل (ذاك فلابسر ف في القتل أراديه القاتل المتعدى بالقتل بغير إلى فانه إن فعيل ذاك فولى الفتيل مبتن ورمازة شر ) في الدنيا (وأحسن على باستيقاء التصاصمنه ﴿ قُولُه سِبِحَانَهُ وَتَعَالَى (ولا تَقَرَ بُو إِمَالُ البِيتِمِ النَّبَالْي نار بلا) عاقبة رهوتفعيل التي هي أحسن وهي تمية وحفظه عليه (حتى ببلغ أشده) وهو بلوغ النسكاج والرادبياؤغ الأنسكا من آلاذا رجم دهوما ورشده عيث يمكنه القيام تصالح ماله والالم ينقك عنه الحجر (وأوفوا بالعبة) أي الانيان تدامراً الله يؤل إلى (ولاتقف ماليس والانهاء عمانهي عندوقيل والآباله بدسايات بالنب الانسان على نفسه (ان العد كان مسؤلا) أي الم لك بدعل) ولاتتبع مالم تعل مطاو باوفيل الديديستل فيقال فيم نفضت كالموؤدة استل فيم قتلت في قوله عزوجل (وأوفوا إلكيل ا أى لاقدار واستومارات كتم) المرادمنه تمام الكيل (وزنوا بالفسطاس المستقيم) قيل هو المزان صغيرا كان أوكبراً وتمثرا وسمعت وماسمعت وعن الدواهمالي ماحدا كمرتب وقيل حوالتيان قيسل هو روى وقيل مرياني والاصرابة أور في ماكن والدرس أ إن الخنفية لانشيد بالرور القسط وهوالعدل أى وزنوا بالعدل المستقيم واعلم أن النفادت الحاصل بسب تقضان السكيل والوزن للما وعسن ان عباس لاترم والوعيدا لحاصل عليه شديد عظيم فوجب على العافل الاحترازعته واعباء ظم الوعيد فيه لأن جيم ألثاث أحداء الانسل ولاصح عتاجون الى المعاوضات والبيع والشراء فالشاؤع بالغ في المنع من التطفيف والنقيان بَسَيْمَ الْمُنْ الْمُنْ الاموال على أر بابها (ذلك خرواً حسن تأويد) أى أحسن عاقبة من الباذار بنع وهو في الوالياباً! التثبت بهليطل الاجتهاد لانذلك توع منالسلم 🧔 قوله سبحانه وتعالى (ولا تففُ) أى ولا تقبعُ (ماليسُ لكِ بدعلم) أى لانقُلِ رَأَيتُ وَلِمْرَرُ اللَّ فأن علمفوهن مؤمنات تسمع وعامت ولزنعا وقيل معناه لإترم أحذا بمآليس لك به عَـــ أروفيلْ لا تنبعه بالْجِدَالْس واللِّينَ وقيُّلَ لَ وأقام الشارخ غالب الظن مَاحُودُم، النَّمَاكَا ثُه يَعْفُوالْأُمُولُولِ يَتَنْبِعُهِ أَنْ يَتُعُرُفَهَا وَالرَادَانَهُ لايشُكُم فَ أَحْسَه بالطَّنَّ ۚ ﴿ لاَنْ إِ مقامالعز وأمر بالعمليه والبصر والفؤادكل أولنك كان عنه مسؤلا) معناه ينسسل المرعف سمعه وبصر موفواد وقيل بسل كافي النسهادات ولنابي السمع والبضر والفؤاد عسافعه المرء فعلى هذا ترجع الاشارة فأولتك الى الاعضاء وعلى الفول الإول العثمل يخرا أواحدارا ترجعانى أربابهاعن شبكل بن حيد فألما تيت الني صلى الشعليه وسير ففات إني المتعلمي تلويذا ذكرنا(انالسعواليصر أَتَّعُوذُيهَ قَالَ فَاخْلَبِيدَى ثُمَّ قَالَ قَلَ أَعُوذُ بِكُمنَ ۖ شُرْسَمْنَى وَشَرَّ بَصْرَى وُشُرَفُوا وَعَ وَشَرَّا إِلَّهِ وشرقلي وشرمتني قال ففظتها أخرجه أبودار ووالنساق والترمذي وفال مديث مسل غرا المرا " والنؤاد كل أولك كان عندمسؤلا) أولتك اشارة وشرمنيُّ يعنىمامُ ودْ بِكُوهُ ﴿ وَلِهُ عَرُوجُ لِ (وَلاَعْشُ فِ الارضُ مَنَّ حَا) أَيْ أَبِطُرَا وَكُبِراً وخَيْلًا ۚ أَرْ ان تَحْرَقَ الارض) أى لن تقطعها بكبرك جني تبلغ أخرها ﴿ ولن تبلغ الجِبال طُولا) أَي لا تقدر أَن تَالِ ، إلى السمع والبصر والفواد مساويها بكبرك والمعنان الانسان لايتال بكره وبطره تسبأ كن را بدخوق الازمن راا لان أولنسك كأبكرن الجباللا يحسل على شي وقيل ان الذي عنى يختالا على مرة على عقيبة ومرة على صندور اشارة الى العيقلاء يكون

على قال كان رسول القصل المتعلق المتعل

اشارة الخضرهم كقول

له انك لن تنقب الارض ان مشيت على عقبيك ولنَ تباخ الجبال طولاإنّ مشيئت على صبّ دورة منيك عرا

يدهائة كان بينة) كلوف وشائ بخلى أما فقد بيركا الدينة بمركل بها يتفهرهم (عندر بك كروه) لا تركزوه إلان النينة في حكم الامناء له أندن أولام والامن سكم السفات فلا عنبار بتأليف الاتواك تنول الواصية كانفول السوقة ميت فان قلت الخسال للذي كورة بعضها في في أو منها حسن وامالك فوا من قراسيته بالاضافة أي ما كان من للذكور نبينا كان عندالة تمكروها فعارجه قراء من فراسية قلت كل في تابيا بلغيام حينه المسال المعمدوة (ذكات) أشارة الى ما تقدم من قوله ( 140 ) لاعمل مع افته الحساسية التوالى هذه

الغابة (بمأرى السك و مك من الحسكمة) بما بحكم العفل اسحته وتصلير النفس اسونه (ولانجول مع الله الحاآحُر فتلتي فيجهنم ملوما مدحورا) مطرودا من الرحسةعن ابن عباس رضى التعنهما هـ ذه التماني عشرة آية كات في ألواح موسى عليه السلام أرلماً لانجمل مع الله الها آخر وآخرها مدسورا واقمد جالت فانحنها وسأتم بالنهيءن الشرك لان التوحيد رأس كلحكمة وملاكها وموز عدمه لم نىفعه حكمة وان بذفيها المسكاء وسك بيادوسه الهاء دماأغنت عن الفلاسافة أسافار الحسكم وهم عندبن الله أمنسل من النعم ثم خاطب الدين فالوا الملائكة بنات الله بقوله (أفأصما لمربك بالبنين) ألممزة الإسكار يعنى أغلمكم ربكم على دجه الخاوص والمفاء إنشل الاولادوهمالبنون{واتخذ

فألنانل قوله تكفؤا إلنكفؤالتمايل في المشيالي قسدام وقوله كالمما ينحدها من سبب هوفريب من النكفؤ أيكاته ينحدومن موضع عالتن أبي هر يرة قال مارا بثسياً حسن من رسول الله لركز القعلية وسل كأن الشهس تجرى في وجهه ومارأيت احدا أسرع ف مشيعه من وسول الله صلى الله علية وسالم كاعمالاوض تطوى له الالتجهدا فسساوانه لعبرمكترث أخرج الترمدى فوله المبرمكترث أَى شَاقَ وَالَّا كَمَاتُ الْآمُ الذَّى بِشْقَ عَلَى الاسان ( كَلْ ذَلَكْ كَانْ سِينَهُ عَنْد رَ بِكُ مكر وها)أى ماذكر ورالامه والغرنهي اللقعنها فها تقدم فأن فلت كيف فكسل سينة مع فوله مكروها فلت فيل ويه تقديم وناخير يندر وكل ذلك كان مكر وهامينة عُندر بك وقوله ، كروها على التكر برااعلى السعة أى كل داك كان سُمنة وكان سكر وهاوفيل الهرجع الى المنى دون اللفظ لان السيئة الذنب وهومد كر ﴿ قوله سبحانه وْنَهَالَى (ذَلك) اشارةالى ماتقدم من الاوامر والنواهي في همنه الآيات (ممأوى اليك ربك من الحكمة ) أى أن الاحكام المذ كورة في هذه الآيات شرائع واجبة الرعاية في جيع الاديان والملل لاتقبسل ألذتيخ وألاهال فسكات يحكمة وحكمة بسفاالاعتباد وقيسلان حاصسل حدقما لآيات يرجع الحالاص بأثه مدداً بواع البروالطاعات والاعراض من الدنيا والاقبال على الآخرة وذلك من الحكمة قبل أن هذه لآياتكات فألواح موسى عليه السلام أولهاولا نجعل معالة الماآخرة الانتسبحانه وتعالى وكتساله لألواسومن كل شئ موعملة واعلم ان التهسيحانه ونعالى اهتتم هنة مالآيات الامم بالتوحيد والهيءن القرك وخفهابه والمتمود من التنبيه على أن كل قول وعمل عدان يكروفيه التوحيسد لانه رأس كل حُكمة وملا كهارمن عدمه لم ينفع من أنه سبحانه وتعالى ذُكر ق الآبة الاولى ان الشرك بحبان بكون صاحبه مدموما عدرلاوقال ف هده الآية (ولانجمل مع الله الماآسر فتاتي في مهنم ماوما مدحورا) ارالفرق بين المدموم والملوماما كونه مقموما فعسأدان بذكر لهان الفعل الدى أفسم عليده قبيع ومنكر فهذامهني كونه منسوماتم بقالله لمقعلت هذاالفعل القييح وماالذي حلاف عليه وهداه واللوم والفرق مين إلىالولوالله سوران المذول هوالنعيف الذي لاماصرله والمدسور هوالمبعد المطرود عن كل خبر ﴿ قُولُهُ سُبحانه وتعالى (أقاصفا كمر بكم) يعنى أخسكم واختاركم فجعل لكم الصفوة ولىصد ماليس صفوة (البير) يمنى استسكم افتك الاولادوهم البنون (وانحد أمن اللانكذامانا) لام كالوابدولون الملانكة بدات المة معقهم بإن النة سبحانه وتعالى هوا الرصوف بالتكمال الدى لانماية له وهذا يدل على نهاية دهل الفائلين بم فااللول (انكم لتقولون قولاعطما) يخاطب شرك مكفيعني باسافتهم الب الاولادوهي خاصة الأجسام مُماتهم بفضاؤن عليه أخرهم حيث يجعلون لعما يكرهون لانفسهم بعني البسات 🐧 قوله سبحانه وتعالى (ولقد صرف في هذا القرآن) يعنى العبروا في الامثال والامكام والحيج والاعلام والتشديد بِفْرِصرفَ أَبَّاتِ كَنْيِروَا شَكْرِير (لَيْدَ شَرُوا) أَى لِيتعطواه لِمنبروا (ومايز بدهم) أَى تَعرِ بفناونذ كيرما وُلِانفووا) أى تباعداعن الحق (قل) أى قل إمحمد لهؤلاء المُصركين (لوكان معه المة كما تقولون

نين الغزائدة المائا) واغتذاد ونهر دهم البنات وهذا خلاف الحكمة وماعيد معقوليكا فالسيدلا يؤثر ونها بيود الاشياء وأصناها ويكون أورة ها وادومهاللسادات (الكائنة ولون قولاعلها) سيت أشاقهم اليه الاولاد وهى من صواص الاسمام فتلتم عليه أنسكم سيت مجعلون في انتكر دون (واقد صرفه الى اختلافية) أى التنزيل والمراونة مرفعه أى هذا الذي أن واختم من التنزيل قاتمك النسيرلانه معلوم (لهذكرون والتخفيف موزوع لى أي كرونا والمتعلق الموارية بعدم الانفووا) عن المقور كان الشورى اذا قرأها يقول وادتى التنفوط المتعلوم بأولانا عداد الإنه وورا (فل لوكان معه) موالمنة ( آلحة كانفولون) و بالياء مكور حنص

\* ﴿ ﴿ وَالْابِنَةُ وَاللَّهِ كَنَّى الْمُرْسُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ المعالم مع يعص ا وسيمرّ وللك التين يدعون يبتغون الحديثهم الرسياة واذاواله على أن المدهاوهو لابتغوا ينواب عن بنقالة المشركين وسوا والو (سيمانة و عمايةولون) والتاجزة وعلى (١٧٦) (علوا) أي بعاليا والمراد البراءة من ذلك والعزاهة (كيرا) وصف العلو بالكبر مبالعة في من ال والبعدة عارصلومه (يسج) [ اذالابتناوا) أي لطلبوا يعني هؤلاء الآلمة (ال دَى العرش سبيلا) أى بالمنالب والقور ليزيلوا يما و مالنامعراق غداني بكر كفعل الواعاله تيابعتهم ببعض وقيل معناه ليتقر بوااليه وقيل معناه ليعر فوالله فغزاه فابته أمامة (16 السموات السبع الهوالاول أصبح تزه نفسه فقال عزوجل (سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا) معنيَّرُ المبالغة في البراءة والبعد عما يصفونه به في فوله عزوجل (تسبح له السموات السبع والإرضّ و رُونُ فِيرَرُ يعنى الملاتكة والانس والجن (وال من شيئ الايسيع بحمده) قال أبن عباس وإن من بني سي الأرب وقبل جيع الحيوامات والنبابات قيل ان الشجرة تسبع والاسعلوالة لانسبع وقيل ان التراب يسيع ما أينزا فاذاا بنسل ترك التسبيع وان الخروة نسبع مألم ترقع من موضعه افاذا وفعت تركث النسبينية والأالور فياتيا مادامت على الشجرة فأذاس قطت تركت التسييع وان الماء يسبع مادام جاد يافأذار كه تولك التنبيع وأناك الثه ب يسمع ما دام جديدا فاذا استختر ك التسبيع وان الوحش والطير انسب إذ إصاحت فأذا سكت تركز التسبيح وقيل وان من شي جادأوسي الإبسيج بحمده حتى صر برالباب وتقيض السقف وقيل كل الأم تسييرانه حيوانا كان أوجاداونسيحها سعان الله وبحمده وبدل على ذلك مارؤى عن أبن مسعودة لأكأ تعدَّ الآيات مِركة وأقم تعدُّ ونها تخويفا كنامع رسول الله صلى الله عليه وسيار في سُنَفر فقُلْ اللَّه اطليوا فضاةمن ماه فجأ وناباناء فيعماء قليل فادخل بده صلى اللة عليه وسبر في الإناء ثم ةالأجي عَلْي أُ الميارك والبركةمن التفظف وأيت المساء ينبع من بين أصابع وسول القصلي القعليه وسل وليلدك أأنان تسبيح الطعام رهو يؤكل أخوجه المِصَاري (م) عن جاير بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وروقا أن عِنْ عِنْ أَكُانُ يُسْلِمُ لَي لِيلْ بِمُتْ وَالْي لاَعْرَةُ الْآنَ (خَ) مِنْ أَبِن عِرِقَالَ كَانْ وسَول السَّشَارُ التَّ وسير يخطب الى حِذْع فلما انحذ المنهر تحول اليه خن الجذَّع قائداً مُفْسِع بِيدُه عليهُ وفي رواية فترا وساره بشي فني هذه الاحاديث دليل على إن الحاديث كام وأنه يسبع وقال بعض أهل المه الى تسبيع السُولُوا والارض والحادات والحيوانات سوى العقلاء بلسان الحال يحيث مدل على الصائع وقدرته والمكيت فَكَامَاتُعَلَّى بِهُ لِكَ رِيسَوِهُ اعْزَلُهِ السبيح والقرل الأولَّدا مُعِلَى الدَّيْتَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقُ السلف واعسل ان يقتمال علما في الحياد إنها يقدم عليه غيره في في في التسكن علمه البيرية وقولة "الذَّ (ولكن لانفقهُون نسبيحهم)أى لاتعامُون ولاتفهمون نسبيحهم ماعدامن يسبيحهم)أى لاتفيَّمُ ولسائيكُمُ (اللهُ كان حلياعفووا)أى حيث أبيعا جلسكم بالعقوبة على عُقلت كروجه لسكم التسبيح ﴿ فَي قُولُهُ عُزُولَتُمْ أَ (واذافرأ القرآن جعلنا ينك و بين الذبن لايؤمنون بالآخرة جاباستورا) أي يحَجَّب قلو بهم عَنْ أَنِّ

والارص ومن فيهن وأن من شئ الاسبوعمده) أى يقول سبيحان الله وعددعن السدى قال اعلمالكم مااصطيه حوت في البحر ولا طائر يعليرالا بمايضيع من تسبيح الله تعالى (ولكن لاتفقهون تسمحهمُ) لآخسالاف اللفات أولتعسر الادراك أرسد لسبيح الناظر العه والدال على الحسر كفاعله والوجه الاول (اله كان حليا)عن جهل العباد (غفورا) أدنوب المؤمنين , ﴿وَذَا قُوأُتِ القَرآنِ جَعَلْمَا ينُّـٰـــــــــُك وبين الذين الأنثمنون بالآخة مخابا مستورا) داسترأوجهابا لايري فيومستور (وجعاء على قلوبهما كنة) جع كنان وهوالذي يسترالتي (أن بففهوه) كراهة أن والانتفاعيه وقيل معناه سستوراعن أعين الناس فلايرونه كأروى عن سُعيد ثن جيداً به قال المأنزلت يُرَجُ بفقهوه (وفي آذامهم وقرا) بداألي لمب باءت امرأة أبي لمب ومه ما جروالني صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر فرار وفقال الإني بكر أينًا تفلايتم عن الاسماع صاحبك لقد بلغني المه هجائي فقال طما أبو بكر وأللة ماينطلي بالشعر ولايقوله فرَجِب رَهْي تقول قركنيّ (واذا ذشخرت ربك تى جست بول الجراد وصنحواسه فقال أبو بكرماراً تلك إيارسول القبقال لأا يُزاعظك يني و ينها (وجعاناه لل القرآن وحده) يقال وحد قاويهما كنة)أى أغطية (أن يققهوم) أى لئلايفهموه (وفي آذانهم وقراً) أي نقلالبلا يُسمّعو وَأَنْجُمُّ ال يحدوسدارسدة نحووعد هْ كَرْسُر بِكُ فِي القرآن وَحُده ) يعني أذا فلت لا أله الااللة وأثبت تنسأ والقرآن (ولواعلي أدَّ بار فلم تقويه يمدرعدارعدةفيو مصدر جِع نافر (نعن أعلَم عانِسِسم ون به) أى من المزء بك و بالقرآن وفي أمغناً ويحن أجلم بالوجيك النجَّرَ مندمست الالأصارعد

وَحَدَمَةِ عَنْ وَاحَدَا (ولواعل أدارهم) رجعواعل أعقابهم (غورا) صفر بيني التولية أوجع نافركة قاعدوقعود أي ينتمون سيخ يجبون أن ندك معاقلهم لانهم مشركون فاذا سعوا بالتوجيد نفروا (عن أيم بالبيندمون» أي عن أعلى بالدارة والعربية التي يستنبوني والفرآن بغالة رآن هوالمستمم وهوعدوف وبه تيال ويان لماأي ستمغون القرآن هازين الهادين والواجب عليهم أن ستمغوذ جادينا المُنْيِنِيَّهُ وَكَالُكُمُ الْعَسِهُ الْحَاقَى الْعَرَافَ السَّاعِيمِ عَلَيْهِ يَسْتَمَوْن (وَافَجْمِجُونَ) وعيايِّها خُونَ بِها فَعَرْدُ وَعِمِي ﴿ (الْمُنْيَكَادِ السَّلَونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّ

يتسمون بهدهوالتكذيب (افيستسمون اليك) أى وأنتنترا القرآن (واذه بجرى) أي و بما آين بها آين بها آين بها آين بها آ يُتاينون به في أمرك وفيل سناه دورتيوى بعمهم يقول هو يحتون و معمهم يتول هو كاهن و بعقهم يقول موكاهن و بعقهم يقول ساحرات المرافقة و بعد المرافقة و بعد

أرالماموشعين لامرغبب يه ونسحر بالطعام وبالشراب إنَّ نعدُى بهما (الطركيف ضر بوالك الامثال)أى الاشباد فقالواسا وشاعر كاهن بجنون ( فصاوا ) أي فِي جُهِيعِ ذَلْكُ وَمَارُوا (فَلاِيستَطيعون سيلا) أَي الى طريق الحق (وقالوا أَثَذَا كَمَاعظاماً) أَي بعد الموت (ُورَفَاناً) أَيْ تَرَا لِلوَفِيلِ الرَّفَاتِ الاَجْزَاء المُنفَّتَة مِنْ كُلْشِيَّ تَكْسُرُ (أَسْلَبِمُونُونَ خَلَقابِهُ لِداً) فيه لهم إستبعدوا الاعادة معدالموت والبلى فقال الله سيعائه وتعالى رداعليه (قُل) أى قل للم يا يحد ( كونوا عجارة) أى في الشدة (أوحديدا) أى في القوة وليس هذا بإمراارام بل هوأ مر تنجيزاً ي استشعروا في فلو بكم السكم حجارة أوحديَّد فىالقوة (أوخلفامما يكبر و،صدوركم) ۚ قيل يُعسَىٰ السَّماءوالارضوا-لمباللامهأأعطم الخاوقات وقيل بعنى به الوت لانه لاشئ في نفس ابن آدم ألكرمن الموت ومعنا ولوكنتم الموت بعينه لاميتنكم ولابعثتكم (فسيقولون من يعيدنا)أى من يبعثا بعدا ارت (قل الذي عطركم) أي خلفكم (أول مرة) فن وَلَرْعِلَى الْانْشَاء وَلَاحِلُوالْ الْعَلَاءُ وَلَيْسَنَعْصُونِ الْبِكُ وَصِهِمُ أَى يَحْرَكُونُها آذَا فَلْتَ لَمَهُ ذَلْكُ مَسْهَزَ وُيَنِ بِمَا شول(ويفولون مني هو)يعني البعث والقيامة (قل عسى أن يكون قريبا) أي هوقر يب (يوم بدءوكم) عيمن قبروركم المه موقف القيامة (فتستحيرون بحمده) قال ابن عباس بامر ، وقيل بطاعته وقيل مقرين اله القهم و باعثهم و بحمد و نه حين لا ينفعهم المد وفيل هـ فدا خطاب مع المؤمنين فانهم يبعثون حامد بن 'وتطنون'ا نابثتم' أى في الدنياوقيل في القبور (الاقليلا) وذلك لأن الانسان لومكث في الدنياوف القر لُومان السنين عددنك قليلابسبة القيامة والخاودف الآخرة وقيل امم يستحقرون مدة الدنياف جنب غيامة يوقوله سبعانه وتعالى (وقل لعبادى بقولواالتي هي أحسن )وداك إن المشركين كالوايؤذون المسامين شكوا ذلك الدرسول المتصلى التقعليه وسلرفا نزل الته عزوجل وقل لعبادى يقولوا يعسني المكفار الني هي حسن أى لا يكافؤهم على سفههم ال يقولون لحم بهديكم الله وكان هذا قيل الاذن في القدّال والحهاد وقيل تزات باعمرين الخطاب وذلك أنه شتمه معض السكفار فأخره التعالعفو وقيل أحرالتة المؤمنين ان يقولوا ويفعلوا لْهَالْنَى هي أحسن وقيــلالاحسن ظةالاخلاص\الهالاالله (انالشــيطان بنزغ بينهم) أَى بفـــــد رَّيَاتِي المدَّارة بِيهَم (ان السيطان كان الاسان عدواسينا) أي طاهر المدارة ألَّ قوله عزويل

(الدى وطركم أول مية) والمنى اسكم تستبعدون ان عدد الله حلقكم ويرده لىمال الحياة بعدما كنتم عطامالاسة معان العطام بِسُ أَجِزَاءَ أَخِي بِلَهِي عمود حلقه الني شيعليمه سائره فليس سيدع ان و دها الله تقدر له الى أ لحالة الاولى والكن لوكنتما أبعد شع مسبير الحساة وهوان كونواحيارة أوحدبدا لكان فادراعلى أن ردكم لى مال الحياة ( ويستغضون السمك رؤسسهم) سيحركونها عوكتتعبأ واستهزاء (و يقولون مني هو)أى البعت استيعاد اله ونفيا (قلعسيأن يكون قریما) أی هو قریب وعسى الوجوب (يوم يدعوكم)الي الحاسةوهو بوم القيامة (فتستحيبون عدد) أى نجيبون حامدين والباءالحالءن سعيدين جسر ينفضون

( ۲۳ – (شاذن)-شانش) التواب عن روسه دينولون سيحامك الله سويمبدلك (وتلنون ان ليتم الافليلا) يماليتالكيلا أوزماتالكيلاف الدنيا أوف الفسيد (وقالمبدى) وقسل للمؤمنين (يقولوا) للعشري السكلة (التي هم أسسن) وألين، لإغلمتنوهم نوهى ان يقولوا بدنيكم انته (إن الشيطان يفزغ ينهم) بلق ينتهم المتسادد يغرى بعضهم على بعض ليوقع ينهم المساقات والمزخ باع الشر واقساد ذات الدين وقرأ الملمة يمتزغ الكسموه سائفتان (إن الشيطان كان الانسان عدواسيننا) طاعر العدادة أوفسرالتي

آحسن بقو

(ر مجاعريكم ان شارر مكر) بلداية والتوفيق (أوان يشأيدنكم) باظلان أي يقولوا لم هند والسكامة ويحوها ولا (ر مع علم مع انتهار سم ) بعدا به وسوتين ( وان يساعه بهم ) بوسه ان انتها مي مسهما مساحد مي موسود . أعل المارواب كيمند بون وما نشية ذلك بما يقسلهم و بهرجهم على الشيروقوله أن الشيطان يترخ ينهم اعتمال من ( وماأوسلال عليهم) . سافتك لا تنسلطم وموكولا البيك ( ( VV ) من الحرار والعاد المسلطة بشيرا ومدوره موسم أحمايك بالمعادا و ( ( ( أر ين في السموات والارش)

(وسكم أعلم تكمان بشأم حكم) أي يوفشكم للإجان فتؤمنوا (أوان بشأيعد بكم) أي بيستكم على ا تَعَد بوا وقيل معناه ان سَا يُرسَحَ فينجيكم من أهل مكه أوان بشأ يعد بكم أي يسلعلهم علبكم (وماأرُ ال عليهم وكبلا) أي حفيطا وكسيلاقيل نسختها آبة المتال (ورا بك أعلم عن في السوات والارش) بعم أنَّه عله غي رمقصور عليكم العلمة على جميع الوجودان والماومات ومتعلق بجميع ذات الأرف والسموات يعلم سال كل أحدو يعلم ما يليق بدمن الصالح والمعاسد وقيل معداء انه عالم بالتو المرأر أحمد وا مورحم وأخَلأَ فهم ومثلهم وأديامهُ (وَلْقَدَّفْسُلْ العِصْ الْسِينَ عَلَى بِعَضَ) وذلك الْعَاتَخَذَ أَبْرُ لَعِيْهِمْ \* • وكلم موسى تسكليا وفال لعيسي كن فسكان وآتى سليان ملكالا ينبغي لاحدمن معدد وآتي داودر وأوراء قولة تعالى (وآيينادلودز بورا) وهو كاب أراه انة على داوديشتمل على ما تهو خسين سورة كاباديّا أو على التقنعالى وتحميد وتعجيد أبس فيب حلال ولاحوام ولافر الش ولاحدود ولاأحكام فإن للتراكيد داردنى هذه الآبة الدكردون غيرمين الاسياء قلت فيموجوه أحدهاان القة تعالى ذكرا مه فمر أسمى المييه على بعض م فال تعالى وآنيدادار در بوزاوذلك ال دوادا على مع السبوة الملك فايذكر والمث ولا يرا الما من الكتاب تبييها على ان العمل المدكور في هـ ندا الآية المرادية العلم الاللك والمال الرسي النائي إن

سمحانه وتعالى كشبله في الربوران عداما م الاسياء وان أمته خبراً لام فلهذا عُمه بالد كر رُ انالبهود زعتأن لاى معدموسي ولاكتاب بعدالتورا ففكذبهم الله فوله وإنبناداو وزيرا ومفنئ الآبة الكمان تمكروا تعضيل النعيين فكيف تشكرون تعضيل النبي صلى المة عليه وأساء واعبياه وإلقر آن وأر المة آتى موسى التوواة وداودال موروعيسى الاعبيل وإبعداً ن يفَسَلُ عمداصسلى الله عليه وُسَلَّم على جُبع الخلائق ذلك فضل القيؤتيه من شاء وهذا خطاب مع من بقريت فضيل الانبياء عليهم الصلاة والسلام وقوله عزوبل (فل ادعواالدين زعم من دوله)وقاك ان الكفار أصابهم قحط عديد حتى أيلواال كالدبور الم فاستغاثوا المسىصلى اللهعايه وسلم ليدعوكهم فقال التععزوجل قل أدعوا الدين زعمتم أنههم آكمأتهمة (فلاغلكون كشعب الضرعنكم)أى الجوع والقحط (ولاعويلا) ى الى غيركما وعو بل المالين اللَّهُ الى السرومتمود الآية الردعلى المشركين حيث قالواليس لنا أهلية أن نشتغل سبادة الله قصي تستعلل في اليه وهمالملاتكة ثما تهم اتخد والدلك الملك الدى عبدوه عثالان ووقوقد اشتعلوا صبادته فالمختبع على طلان قوطم مُذ والآية و مِن عِرْاً عَلَيْهِمُ مَا لَعَدانَ (أولئك الدين بدعون) أي الذين بدعوتُهم المَشْركونُ إِ (يستغون الحديهم الوسيلة) أى القربة والدرجة العليافال إن عباس هم عبشى وأمه وعز برواللازكة وأنشمس والقمروالمجوم وقال عبدافة من مسعود نزلت هذه الآية في نمرمن العرب كالوايعبدون مرزأ من الجن فاسلم ولشك الجن ولم يعلم الانس بذلك فتمسكوا معبادتهم فعيرهم الله وأثرال هذه والآية وفوله بمالئ (أيهم أقرب) مصادينطرون أيهم أقرب الى الله فيتوسلون به وقيسل أيهم أفرب بدنني الوسيلة الى الة ويتقرب المالعه العمل الصالح وارد بادا غير والطاعة (وبرجون وحته) أى جننه (ويتخافون عدابه) وقيرًا ربون ويخافون كفيرهم من عباداللة فسكيف يرعمون أنهمآ لمة (انعداب بك كان عدد الى حقيقابان بحدره كل أحدمن ملك مقرب واي مرسل فضلاعن غيرهم من الملائق في قوله سيعاله وأبي

وبأحوالم وتبكل مايستأها كل واحدثهم (ولقدقملنا سيش (لىسىن أعلىسف) فهه اشارة الى تفضيل رسول القصملي القطب وسيارقوله (وآ تيناداود ز بوراً) دلاله على وجمه تقصيله والدسائم الآمبياءوان أمته خديرالام لانذلك مكتسوب في زبورداردة ل الله تعالى ولقد كتسافي الزبورس مدالة كرأن الارض وثها عبادى المالحون وهمتجد وأمته ولم يعسرف الربور ها وعرف في قوله والمدكندا فى الزبور لانهكالعماس وعباس والعضل وفضل (قل ادعوا الذين زعمتم) امًا آلهٰتکم (مندونه) من دون أمَّهُ وَهُمُ اللَّائِكَةُ أُو عسى وعزبر أونفرمن إلجن عيسدهم فاسمن ألعرب تمأسسا الجن ولم يشسعروا (فلايملكون كشف الفرعنكمولا شحو یلا) أی ادعوهم <sup>أ</sup>فهم لايستطيعون ان يكشفوا عنكم الضرمن مرضأو ففرا وعذاب ولايحولومن واحدانى آشو (أوائك) ميتدأ (الدين بدعون) صفة أى بدعوتهم آطة أو يعبدونهم واعتبر (يبتعون إلى دمهم الوصيلة)

يسى ان آ لمهماً ولنك يبتعون لوسياة وهي القربة الى الله عزَّوجل (أيهم) مدل من واوينة ون يأى موصَّوله أي بسنى من هو (أقرب) مهم الوسياة الى المذف كيف بقبرالا فرب أوضمن يتغون الوسيلة معى بحرصون فسكانه فيسل بحرصون أبهم يكون أفرب إلى المتأوذلك بإليااء والوقيا عير (و برسون رسنه و غافون عداله) كغيرهم وعبادالله فكيف يزعون الهم آطة (الأعداب بك كان عدورا)

عيد أن أأحدثني مَلكَ مَشْرَب (يه مسل فعنلاعن غيرهم (وان من قر به الانتن مهاكره التهداؤ وم التهداؤ المسأو وأعلى الميدة وهم أو أن من قر به الانتن مهاكره التهداؤ وم التهداؤ والميدة وال

(وَأَن مِن قرية الانحن مهلكوها قبل يوم القيامة) أي الموت والخراب (أومعة بوهاعة ابانسنديدا) أي بألفنل وأتواع العذاب إذا كمروا وعصوا وقيل الاهلاك فحق المؤمنين الأمانة وفي حق الكفار العذاب قال غُبدالله من مسفوداذاطهرالزنارالر بالدفرية أذن الله في هلا كها ( كان دلك وبالكتاب) أي وباللوح ألحفوط (مسطوراً) أي مكتو بامتداعن عيادة من الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسايقول أناولمأخان اللة القلم فقاللها كتب فقال ماا كتب قال اكتب القدروماهو كافن الى يوم القيامة الى الابد أبوجه الترمذى وفواصبهمانه وسالى (ومامنعناأن رسل بالآيات الاان كذب بها الاولون) قال ابن عباس سألأهلكة وسولالله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم السفاذ هباوفسة وأن ينحى الجبال عنهم ايزوعوا فأرجى الاقالى رسوله صلى التقعليه وسإران شثث ان أستأنى بهم فعلت وان شئت ان أوتيهم ماسألوا فعلت وان لميؤمنوا أهلكتهم كأأهلكت من كأن قبلهم فقال السيء سأى اللتحليه وسلم لابل نستأنى بهم عامزل اللقعز وببل ومامتعناأن توسل يالآيات أى الني سألح المحفاد قومك الاآن كذب به الاولون أى فاهل كذا هم فان لم يؤمن قومك بعدارسال الآبات أهلك اهملان من سنتناف الايماداس الوالآبات بم لميؤمنوا بعدانيا أبهاأن تهليكهم ولانمهلهم وفاستكمنابامهال هذه الامةالى يوم القيامة ثمذ كرمن ظك الآيأت التي اقترعها الاولون مُ كذبواً بها لماأرسلت فاهلكوافقال تعالى (وآتيساتودالساقة مبصرة)أى يستقوذاك الآن آثاراهلا كهم فى بلادالعرب قريبة من حدودهم يبصرها صادرهم وواردهم (فطاموابها) أى بعدوالنهامن عندالله وقيل فِتِللهُ وَا أَنْفُسُهُم تَسْكُذُ بِهِ اقْعَاجِلْنَاهُم بِالْعَقِرِيةُ ﴿ وَمَأْتُرَسُلُ إِلَّا إِلَّا أَنْفُو بأتخيات الانخو يفا من تزول العسذاب فان لم يخافو اوقع عليهسم وقيسل معناه وما رسل بالآيات يعسنى العبر وألدلالات الانخويفا أىالذارابعذاب الآخوةان لهومنوافان انتهسب حانه وتعالى يخوف الساس عياشاء هُنِ آياته لعلهم يرجدون ﴿ قوله عزوجل (واذفلنالك ) أى وادكر يا محدادة فلمالك (ان ربك أحاط مالناس) أى ان قدرته عيطة بهم فيم في قبضته وقدرته لايف دون على الخروج من مشيئته واذا كان الامركذلك فهملا يقسدرون على أمرمن الامور الابقضائه وقدره وحوحافطك ومانعك منهم فلانههم وامض لماأمرك

يخر مهاوأ ماحاوان فتمربها ريجسا كنة وهم ثيام فيصحأ هلهاقر دةوخنازير تميخرج رجل منجهينة فيدخرمصرفو اللاهلها ولاهل دمسق وويل لاهل افريقيةوو بللاهلالرملة ولايدخل بيتالمقدس وأما سجستان فيصيمهم يج عاصف أياما محدة تأتيهم ويحوثفها العاماء وأمأ كرمان وأصبيان وفارس فيأنيه معدووصاحواصيحة تنخام القاوب وغوت الابدان (ومامنعا أن رسل بالآيات الاأن كلبيها الاولون) استعير الممع لنزك ارسال الآيات وان الآولى مع صلتها في موضع النصب لانهآمقعول ثان لمنعثا وان البابيتمع صلتهافى موضع الرفع لانها

هامسان منعدا والتقدم رومامته الرسال الآوات الاسكفيه بالاولين والراد الآوات الني افترسته اقريش من فليه الدخاذه و رمن احياه الدوغ وغير وغير فلك وسنة الله فالادع و ما معياه الموقع في وغير وغير فلك وسنة الله في الامتان الوسال ما يقوم من الآوات الامتان والمام أن من اقتوح ينهم و المطبوع على قالو بهم كعادي و داخه الوارست كذبو وابها الكذب وابها والكذب وابها الكذب وابها المنافق والمواقع المنافق والمواقع وابها والكذب وابها المواقع والمواقع والمواقع

و بأجان الرو بالني أربيناك الافتندان أن والذكراة أوجينا اليك ابن الغالمة بقر يمن عاما وف را فكرا في والمفن الإمرائي يتغما أدسكت بدأو يشرناك توقعة يلوؤ والتضرة عليه وذاك تولسيهزما بلم ويولون السيروقل المذين كيفرانة ويحشرون الىجينع وبشس المهاد خعلة كأان فلكان ووجد فقال أجاط بالناس على سنته في اخباره ولعل الله تعالى أواء مسارعهم لك مناأيات يقول حين وردما دبدر والتدلكا في أنظر الى مصارع القوم وهو بوئ الى الاوض ويتول عد المصرع فلان فتسلمت قريش عا ال وسول الذسل الله عليه وسلم من أمر بدار وما أرى في منامه من مصارعهم فسكا توايش حكون ويستخرون ويست يجازن عا ﴿وَالسَّمِورَةِ اللَّهِ وَقَى الفرآن} أي وماجعل الشجر الملقونة في الفرآن الافتنة الناس فانهم عين سموا بقوله السُّم عُم أَالْوَقُومُ طُيًّا يزعمأن الجيم نحرق الحبارة ثم تقول تنبث فيها الشجرة وماقد روا سعاوهاسخر بةوقالواان عدا

أمن التبليغ للرسالة فهو ينصرك ويقو يك عمل ذلك (وماجعلنا الرفيا التي أو يناك الافتنة للنام) الأء من النسر من على أن المرادمها مارأى الني صلى الله عليه وسلم ليسلة المعرّاج من النبوائي والآيات قُلَّ أ عباس هر رؤ باعن أوبها وسول الته صلى الله عليه وسيالياة العراج وهي ليسلة أسرى به الى يُستُ المريخ ا أخرح البحارى وهوفول سعيدين جيروا لحسن ومسروق وفتادة ومجاهد وعكرمة والنكبون والعرب تذول وأيت بعيني وؤيةورؤ بافلهاذ كرهاره ولهاللة صلى الله عليه وسلم للناس أفسكر وكذبوافكانت فتنةالناس وازدادا لخلصون ابسانا وقال قوم أسرى يروحه دون

قوم كان له عمر اجان معراج رؤ ية عين في اليقظة ومعراج رؤ يامنام وقيل أراً وبهنوه الرؤ يَامْ إراً يَرَشُولُ أَشْ صلى الله عليه وسسلم عام الحديبية اله دخل مكة هو وأصحابه فتجل المسيرالي مكة قبل الاجر فصد مالك كرا فرجع الى للدينة فسكان وجوعه في ذلك العام بعد ماأ خبرانه يدخلها فتنة لبعثهم شمَّد شَلَ مَكةُ فَيْ الْعالْمُ الْما وأنزل الته عزوجل لقدم وقالة رسواه الرؤ بإبانق وقيل ان الني صلى الة عليه وسياراي في للنام الرا الحكين أمية يتداولون سنره كإيتداول المبيان الكرة فساءة ذلك فان اعترض معترض غلامة أ وقال السورة مكية وهاتان الوافعتان كانتاباله ينة أجيب باله لالشكال فيه فاله لايبعد ان النَّيُّ صلَّى أ

وساروأى ذلك يكة ثمكان ذلك حقيقة بالدينة (والشجرة اللعونة فى القرآن) بعني شجرة الزقر وصقها الله تعالى في سورة الصافات والعرب تفول لكنل طعامَ كريه ظعام مُلعون والفتنة فَيِها أَنَّ أَبَّا يَهَا ۖ ان ابن أبي كبشة ومني النبي صلى المتحليه وسلم توعد كم بنار تحرف الحجارة ثم يزعم أنه تنبث فيها أسكرة ولعلم فأن أن النارتحرق الشسجروقيل ان عيدالة بن الزيعرى قال ان عدا عوف المارقوم والاعرف الزَّورَ الاازبا والتمر فقالياً بوجهل إجارية تعالى فرقينا فانت بز بدوتمر فقال بإقرم تزقوا فان هذا ما يَحْرَف كَرِيْد عَدْ فَارْل الله سيحانه وتعالى حين عجبوا أن يكون في النارشجر اللَّجِمْلناها فتنهُ الطَّالمَانِ الْآياتُ قان قُلْتُ أَنْ لَكُنُّ شجرةالزقوم فيالفرآن قلت لعنت حيث لعن الكفارااذين يأكأو نميالان الشَّيغَة وَالاذ سَهْاحَةُ وَلَلْمَرُ واعماوصفت بلعن أصحابها على المجازوقيل وصفها القة تعالى باللمن لان اللعن الابعاد أن الرحة وَهَى فِياض جهتمني أبعدمكان من الرحة وقالمان عباس في رواية عنه ان الشخرة اللعونة في الكشوت الذي يلتوكي على الشجر والشوك فيجفقه (ونخوفهم في إيريدهم) أى التخو يف (الاطفياتا كبيرا) أى تمرد أوعبُّوا أَ

الشجرة من جنس لامأكله التارفو بوالسمندل وهو دريبة ببلاد الترك يتخذ مسمعناديل اذا اتسخت طرحت في النار فذهب الوسخو يق المندبل سالما لاتعسمل فسهالنار وترى النعاسة تبتلع الجرفلا يضرها وخلق في كل شحرة تارا فلانحرقها فجاز الأأن يخلق في النار شجرة - لانحر فهاوالمني إن الآيات أنماترسسل تخو يفالاهباد وهؤلاءقدخوفوابعذاب الدنيا وهوالفنل يوم بدر ، وخوفوابعمداب الآخرة وبشمجره الزقوم فحا أرفيهم فال (ونخوفهم)

أى بمخارف الدنبار الآخرة

(فا بزيدهم)التخويف

قدره اذفالوا ذلك فأنه

لاعتنع أن يجعسل ألله

(الاطغيانا تكبيرا) فكيف بخاف قوم هذه مالحم بارسال مايفترسون من الآيات وقيل الرُّوياهي الاسراء والفتنة ارتدادمن استعظم ذلك وبه تعلق من يقول كان الاسراء في إلمنام وَمَنْ فَالْ كان في البيتيظية فِينَمُ الرُّوَيَا فِالْوَيَّة واغماسهاهارؤ ياعلى فول المكته بين حيث فألواله لعلهارؤ يارأينها اسقيعادا متهدم كاسمى أشياء باساميها عنسك الكفرة كقؤله فراغهم آختها أين شركافيا أوهى وؤياه الهسبيدخل حكة والفتنة الهيئة بالحنديبية فان فلت ليس في القرآني في لعن شذ جرء الزقوم فلك ميثة والشجرة اللعون آكلها وهم الكفرة لانه فالمم المج أيها النالون المكفون لأبحلون من شيجر من زقوم فالون فها البلون فوضفة يلعن أهلهاعلى الجاز وكان العرب تقول لسكل طعام مكروه ضاوم ليعون ولان المعن هوالا بعادتين الرَسَة وهي في أحسل الحيثيم في أبعد يمكن 

اَوَّقَائِهُۥ لَائِكُا أَسْجِدُوالاَهُ مُوضَخِّدُوا الاَالِمِس فَالدَّاسِجِدِينَ خَلَقَتَ طَيناً) هوتيميزاً ومالدون المرصول والعامل فيه أأسجد على يُجِدُّهُ وهو لِمِن أَنَّ أُصِلُهُ طِينَ ( فَالرَّامِينُكُ هَذَا اللّهُ يَا) الكاف لاموضح لحالاها ذكرت الخطاف المقال المنفول المن براي من هذا الله ي ( كرمت على) أي فصلت لم كرمت على والما من منافقة عن من الروطنة تعمل طبق النساس الله لا المن الممالية تم إنشافقال (الراضخ في) و بلاياء كوف رشائ والأدم ( ١٨١) موطنة القسم الحافوف ( الميوم

النبامة لاحتكن الماق قوله سيحانه وتعالى (وادفلنا للائسكة اسجدوالآدم وسجدوا الاابايس فالأأسجدلن خلقت دریت،) لاستأصلهم ينًا) أي من طين وذلك إن آدم خاق من تراب الارض من عذبها وملحها فن خلق من العذب فهوسميد باغوائهم (الاقابلا) وهم رَيْخَانِيهِ نَ لللوفهوشق (قال) يعي البيس (أرا يَتك) الكاف المخاطب والمعي أخرني (هذا الدي الحلصون قيل من كل ألف يُرِيثُ على) أي فضالته على (لأن أخر نني) أي أمهالتني (ألى يوم القيامة لاحتَسكنُ ذريته) أي لأستأصلتهم واحسروا عاعسة الملمون مَّلال وقَيْل معناه لاقود نهُم كيف شَدَّتْ وقيل لاستوكين عليهم بالاغواء (الاقليلا) يعني المصومين الذين ذلك بالاعلام أولانه وأي تشاههانته تعالى فى قوله ان عبادى لبس لك عليهم سلطان (قال) الله تعالى (اذهب) أى امض لشأمك انه خاق شهوانی (قال س حومن السهاب الذي هو صدالجي و ( هن تبعاث منهم مان جهم مزار كم) أي جزاؤك وجزاء أتماعك اذهب)ليسمن الذهاب يرًا مموفورا) أي مكملا قوله سبحانه وتعالى (واستفرز )أي استخف وأسيرل واستجل واسترل (من الدىء مدالح واعا مَطْفَتْ مَهُمُ أَى مِن ذُرِيةً آدَم (إمونك) قال اس عباس معناه بدعائك الى معسية الله وكل دا والى معنادامض لشأمك الذي سية الله فاومن جند ابابس وقيل أراد بصوالك العناء والمزاء بروالامو واللعب (وأجلب عليهم عنيلك اخترته خساد لامارتخلية نم ولك) أى اجع عليهم كمايدك وحبائلك واحتشم على الاغواء وقيل معناه استعن عليهم بركبان جدك عقبه بذكرماجوهسوء ثانهم بقاليان له خيلا ورجلامن الجن والانس فيكل من فاتل أومشي في معسية الله فهو من جنداليس اختياره فقال (فهن تمعك بالمرادمنسه صرب المثل كانقول للرجل المجدى الاس جثنتا يخيلك ووجلك (وشاركهم فى الاموال منهم عان جهنم جزاد كم) 'ولاد)أماللشاركة فى الاموال فكل مال أصيب من حوام أوا سى فى حوام وقيل هو ألويا وقيل هوما كانوا والتقسدير فان جهنم محوندلآ لمنهم ويحرمونه كالبحيرة والسائبة والوصياة والحام وأماالمشاركة فى الاولاد قروى عن ابن عباس جزاؤهم رجزاؤك ثم اللوزدة وقيسل ولادال اوعن ابن عباس أيضاهي تسسمينهم أولادهم بعبد العزي وعبد الحرث وعبد غلب الخاطب على العائب س ونحوه وقيل هوان يرغبوا أولادهم فالاديان الباطلة الكاذبة كأليهو دية والنصرانيت والمجوسية فقيسل جزاؤهم داتنسب وحاوقيلان الشيعلان يتعدعلى ذكراكو حلوقت الجداع فاذالم يقل بسمانة أصاب منسداص أعوائزك (جزاء موفسورا) أى ربها كأينزل الرجل وروى في يعض الاخباران فيكم معربين قبل وما ألمنر بون قال الذين شارك فيهم موفرا بإضار تجازون روعوا بن عباس أنعسا له رجل ففال ان إمر أبي استيقعلت وفي فرجها شعاد تأوقال ذلك من وطء الخن (راستفزز) استزل أو وسعم) أى منهم الجيل فى طاعتك وفيل فل لهم لاجنة ولا مارولا بعث وذاك أن الشيطان اذاد عالى المحسية استحف استفزه أى مدأن بقررا ولأأنه لامضرة فى فعلها البت وذلك لا يمكن الااذا قال له لامعاد ولاجنة ولابار ولاحياة بعد حذه استخفه والفزالخفيف ياة فيقروعند للدعوأ فالامضرة البثة في هذه للعاصى وإذا فرغ من هذا الموع قروعنده أن هذا الععل (من استطعت منهسم بمأ يواعامن اللذة والسرود ولاحيا ذللانسان فىالدنيا الابه فهذآ لمر بق السعوة الى المعصية تم يسفر معن بُصُوتُك) بالوسوسة أو بالطاعات وهوأنه يقروعنسه وأن لاجنة ولامار ولاعقاب فلافائدة فيها وقيسل معنى عدهماي شفاعسة بالفساءا وبالمزمار ( وأجلب منام هندانة واينار العاجل على الآحل فان قلت كيف ذكر القعد والاشياء تصيغة الامر والتسبيحانه عليهم) اجع وصح جهمن فالى يقول ان الله لا يأمر بالفحشاء قلت هذا على طريق ألهديد كقوله تعالى اعملوا ماشتنم وكقول القائل الجلبةوهوالصباح (بخيلك تهدجهدك فسترى ماينزل بك 👌 وقوله سبحانه وتعالى ﴿وما يَعَدَّهُ الشَّيْطَانَ الْأَغْرُورَا) أَيْ يَزِينَ ورجالك) بكل راكب شمن أهل العيث فأكيل الخيالة والرجل اسمجع للراجل وتطيره الركب والصحب ورجلك حفص على أن فعلا بعني فاعل كتعب متومعناه وجعك الرجدل وهذالان أقصى مايستطاع فى طلب الامورا لخيسل والرجل وفيل يجوزأن يكون لابلبس خيسل ورجال شادكهم فالاموال والاولاد) قال الزباج كل معصية في مال وواد فايليس شريكهم فيها كالر باوالمكاسب الحرمة والبحيرة والسائب عِاتَى الفسوق والاسراف ومنع الزكاة والتوصل الى الاولاد بالسبب الحرام والنسمية بعبد العزى وعبد شمس (وعدهم) المواعيد

كاذبة من شفاعة الآلجة والكِرامة عِلى انة إلانساب النسرية إقوايشار العاجل على الآجل وتحوذلك (ومايعدهم الشيطان الاغرورًا) هو.

ئر بين المتطاع الوهم أنه صوات (ان عيادى) (السالمان ( (لبس التاعقيم سلطان) "غايشة فا بما الدكن بنيسة الحرا المنتية" "مر بلى وكدا) " لهم يتوكون بدئا الاستمادة مثلك أو الدهل أمر نها بدف حاتب به أو اهاته أي لاعمان لاتي تما يجمع ا الذي بربنى) بجرى و اسعر (لسكم الفتاك في البعر لينتخوا من المناع كما في الشجارة ((امكان بمكر رحاراة البسكم الفراق المنتخ خوف الذول مثل من ندعون ( ۱۸۲) الالمام) ذهب عن أوها سمح كل من ندعوته في جواد تسكم الايان وحد والذكر لاية

الباطل بمايطن آنه سق داع إن القسيعانه وتعالى الماقال وعدهما وذفه بما هوز البريس قرول و وما يعده الشيطان الاغرور اوالسب في الماقيات عوالي قضاه الشهوة وطلب الرياس والم الى معر فداللة تعالى ولاللي عبادته وذلك الأشياء التي يلاع والبها خيالية لأطفية وأطبأ ولانتجسل أكر ألفوك ومشاق عظيمة وإذا حصلت كانت سريعة الذهاب والانقضاء وينغصها الموت والحرَّمُ وغَيرُفَاكَ وأَوْلُهُ حدّه الانتساء بهذه المصفة كانت الرغبة فيها غرووا (ان عبادى ليش لك عليم سلطيّان) يعمُّ رُعَمُادُهُ أَكُمُ وأهل الفصل والعلاح لاله لا يقدر على اغوائهم (وكني بريك وكيلا) أي مافعا والمني أنه سيَّما أنَّ أحكن المليس أن يأتى عايقدر عليدمن الوسوسة كان فلك سببا لحسول الخوف في فل الأ وكفير بك وكيلاأى فالته سبحانه وتعالى أقسرمنه وأوحم بعباده فهو يدفع غنهم كيف الشيطان ويعصمهم واغوانه واضلاله وفي بعض الآثاران ابليس لماخرج الى الارض قالعارب أخرنفت أأبأ لاجل آدر فسلطني عليه وعلى دريته قالدا تت مسلط قال لا استطيعه الابك فرد في قال استير زود الم منهم الآية فقال آدم بارب سلطت ابليس على وعلى ذربتى وانى لاأستبطيعه الابك قال لايولدانك والدالاً بالأبَرَّ معمئ محقطه فالرب زدنى فالهاخ نة بعشرا شاط اوالسينة بمثلها فالبرب زدني فإل التوكة بمغر الروح في الجسد قال رب زدني فقال ياعبادي الذين أسر فواعلي أ نفسهم لا تقفطو امَن رَجَعُ التَّمَا لِآيةُ وَفَي أَش ان اللِّيس قال يارب بعثت أنبياء وأنزلت كتباخيا قراءتي قال الشعر قال هُمَّا كتابِقي قَالْ ٱلوَسْمُ قَالَ وَمِ أَرَثُنَ قال الكهنة فالرأى ثين مطعمي قال مالم بذكر عليه اسمى فال فيأسر أفي قال كل مسكر فالأرأء مسم الحدامات فالوأين بجلسي فال في الاسواق فالروماحيا نلي قِال النساء فال وْمَاأَذَا فِي فَالْ الْمَرْمَاد وتعالى(ر بكمالذي يزجي) أي يسوق و بجرى (لسكمالفاله) أي السفن (فَ البحر لتَبْتَغِرُ امن أَمَالُهُ) لتطلبوا من وزقه بالار باح في التجارة وغيرها (أنه كأن بكررسيا) أي حيثُ يُسرِكُم هِيَهِ النَّهَ أَوْرَاا وسهلهاعليكم (واذاسكم الضرف البصر )أى الشدة وخوف الغرق في البعر (مُثَلَمَن تَدعُونَ ) أَبُّ عن أوهامكم وخواطركم كل من تدعون في حوادثه كم من الاصنام وغيرها (الااياء) أي إلا الله لألَّهُ كُرُون سواه ولا يَخْطَر بِبِالْسَكِيمُ عِيرِهُ لا مُعَالِقَا لارعِلْي أَعَالَتَكُمُ وَتَجَالَسَكُمُ أَفَكُ أَنَّ الْمَثَّا وأنجاكم من هول البحروسة له والمرجم (الى البراعرضم) أي عن الإمالُ والاعلاص واللاعة وكمَّ العمة وهو فولة الدار وكان الانسان كفورا) أي يجود (الفايشة) أي بيشة إجائك (ان ت البر) أى نفور والمعنى إن الجهات كالهاله وفي قدرته برا كان أو عرابل إن كان الفرق في البعر ففي الرماه ومثله وعوا لخسف لانه يغيب تعت الترى كالن الفرق بغيب تخت الماء ( أوفر سُل عليهُ عَامَلا) عطرعليم عبارة من السماعكا مطر فاهاعلى قوم لوط (م لاعبد والسم وكيلا) أي ما فعاد فاصر الأم أمنتما و نعيد كمفيه أى فالبحر (نارة) أى مرة (أحرى فأرسل عليكم فاصفامن الريم) قال أبن عباس أي عا

سواءأرضل مالكمون س الآلمةعن اغائتكم ولكن التوحية والذي توجونه عملي الاستئناء المنفطع (فلمانجاكم الى البر أعرضتم)عن الاخلاص سد الخلاص (وكان الانسان) أي الكافر (كفوراً)النعر(أفامنتم) الممزة للانكار والفأء للمطفءي محذوف تقديره أنجوتم فامنتم فحملكم ذلك على الاعراض (أن يحسف بكمبان البر) انتصب حانب يبخسف مفعولابه كالأرض في قوله فسقنابه وبدارءالارضوبكمال والعنيأن يخسسف يأنب البرأى قلبه وأتم عليمه والحاصل ان الجوائب كاها نى قدرته سواءوله فى كل جانب يراكان أدبحسرا سيدمن أسسباب الملاك ليسجانب البحر وحده تختصا بهبل ان كان الغرق و في جانب البحر فني جانب ﴿ البراخسـف وهوتغييب تحت التراب والغرق تغبيب

غدالما وفي العاقبان يستوى خوفهمن التقى جيم الجوانس وجيث كان (أو برساعلكياميا) هي الرجم التي تحسباني تريما لمسباه يعني أوان إيسكيا لهلاك من تحتكها لله من المساهدة في المرجم براسايا لانجدوا لمكركة () أو مرف ذلك عند كم (أم استم أن يعدكها شارةا خوى فرسسانية لكم أن أم الم استم أن يقرى دواعيكم أ و مواقيكم المنات ترجعوا فذكوا البحرالذي يحاكم منه قائر منتم في تتم مشكمان ومن المباخر (قاصفه من المراجع) وعن الرخم المناسسة وهوالكامر الفات يَرُ أَنَّكُ مِنْ أَلْفَرُ مَا كَالْمِدة وحوعرات كُم عِن تحاكم (ثم لاتجدوال كم علينا به تبيعا) مطالبا من قوله فانباع بألمر وفي إعده البَّدُّ ، وتدسرأمرالعاش وللعاد والاستنبلاء وتسيخبر الاشبياء وبناول الطعام الابدى وعن الرشيدانه أحضرطعاما فدعا الملاعق وعنده أبو يوسفوجه التقعقالله جاءق تفسير حدك ابن عباس رضى اللةعنهماقوله تعالى ولقد کرمیانی آدم حعلنا لجہ أصابعها كاون مافاحضرت الملاعق فردها وأكل باسابعه (وحلباهم ف البر) . على الدواب (والبحر) على السمن (ووزقماهم من العليمات) باللذيذات أوبما كست أيديهم (وفصلناهم على كشيرتن خلفنا تعصيلا) أيعلى الكل كفوله وأكثرهم كاذبون قال الحسن أى كالهم وقسوله ومايتبع أ كثرهم الاطساذ كرفى الكشاف أن للراديالا كتر الجيعروعنه عليهالسلام المؤمن أكرم على اللهمن الملائسكةوهسندا لانهسم مجبولون على الطاعسة ففيهم عقل الاشداوة وفي البهائم شهوة يلاعقل وفى الآدمى كالإهما فن غلب عقله منصوب (بوم ندعوا) منصوب

المها المقدل ماشعل ميم ملا يعدوا أحد إيطالبنا وفعلنا التصارا منأود وكالنارس بهتنا وهدانحو قوله ولا بخاف عقباها أن تحسف أورسل أن اللهي ونهيل فيفر فيكم بالدون سجى والبوعمرو (ولفد كرمنا بني آدم) بالعقل والسطق (١٨٣) والخط والصورة الحسنة والقامة المعتدلة رَبْيِ الرَّبِحِ الشَّـديدةوقبل هي الرَّبج التي تقم في كلُّ شئ من شجرونمير. (فَعَرْفُكِمِ عَا كَمَرْمُ) أي كالفران النفعة واعراضكم وين أنجيناكم (تملاعدوال كم عليهابه تديما) التدبع المطالب والمعيماما لله مل ماسعل بهم نم لاعدون لكم أحدا بطالبناع أفعلنا تتصار السكم ودركالنارس جهتنار قيل معسامس بتيمنا بالاسكارعلينا في قرأه سيمانه وتعالى (ولقدكر مابني آدم) فأل ان عباس هوأمهميا كاون مالابدى وغيرالآدي بأكل بفته من الارض وفال أيضا بألهقل وفيسل النطق والمبيزوا لحط والفهم وقيسل اعتسدال القامة وامتدادهاوقيل بحسسن الصورة وقيل الرجال باللحى والمساء الدوائب وقيسل متسليطهم على جبع مافى الارض وتستخيره طمروقيل بحسس تدبيرهم أمرالماش والمعاد وقيل بان منهم خيراً مة أخر بعث الناس ورجلناهم فالبر) أي على الابل والحيل والبغال والجر (والبعر) أي وحلماهم في البحر على السقن وهدا يرمؤكنات التبكريم لان القسبحانه وتعالى سخر لهم هذه الاشبياء لينتفعوا بها ويستعب وإبهاعلى نَمْ الْحَهِم (ووزقناهم من الطيبات) يعني لذيذ المطاعم والمشارب وقيل الربد والممروا لحاواء وجعل رزق غُمرهم عالا بمنى وقيل أنجيع الاغذية اما نباتية واماحيوا نية ولا يتغذى الانسان الا الطيب من القسمين ورالله مراككامل والمضيح أنتام ولا بحصل هذالعير الانسان (وفضاماهم على كشير عن خلفنا تفضيلا) واعلم أيالة نعالى قالى أولى الآية ولقسد كرمنا بن آدم وي آخرها وفضلناه مولايدمن العرق بين التسكريم بالتفضيل والالرم الشكرا ووالافرب أن بقال أن الله ثعالى كرم الانسان على سائر الحيوال مأمور خلقيت اتية لمبيعة مثل العقل والمطق والخط وحسسن الصورة تم العسبحانه وتعالى عرفه بواسطة ذلك العقل الهُم أكمّساب المتّالد المعجمة والاخلاق الفاحلة قالأول هو النكريم والنابي هو انتفضيل ثم قال سعالة بُعلى على تكثير عن خلفنا تفضيا لاطاهر الآية يدل على العقد ل بيئ أدّم على كثير عن خلق لاعلى الذكل فقال ومفناواعلى جيع الخلق الاعلى الملائكة رهمة اسذهب المعنزلة وقال السكاي فتمسلوا على الخلااق كايم الا الى طائعة من الملائسكة مشسل جبريل وميكانيل واسرافيسل وعزوانيل وأشباههم وقيل فسسلواعلى جيع اللانق وعلى لللانكة كالم فان قلت كيف تصنع بكثيرقات يوضع الا كثرموضع الكل كقوله تعالى بلقون مسم وأ كثرهم كاذبون أوادكاهموف الحديث عن جابر برفعة قال لماخان اللة آدم وفريته قالت الملاتكة يبخلقتهم يأكاون ويشربون ويسكحون فاجعل لهم الدنيا ولىاالآخرة فقال تعالى لاأجعل من خلفته دى ونفخت فيهمن روحى كمن فلتله كن فكان وقيل بالتفصيل وهوالاولى والراجع ان خواص بني آدم قهالاهباءأ فضل من خواص الملائكة وعوام الملائكة أفضل من عوام البشر من ني آدم وهذا النفعسيل ﴿ هُو بِينِ اللَّهُ مُكَاوَ المؤمنينِ من نني آدم لان الكفار لا حومة للم قال الله سبح أنه وتعالى ان الدين آمسوا عملوااله ألحات واثلثاهم خيرالعرية وعن أق هريرة رضى اللة تعالىء وقال المؤمن أسحرم على اللة تعالى لللانك الدين عنده في قوله عزوجل (بوم ندعوا كل أماس بامامم) أى بنيهم وقيل بكتابهم الذي أزل أيثه وقيل كتاب أعماطم وعن إبن عباس بامام زمام مالذى دعاهم فالدنيا اماالي الحدى واماألي ضدل الكان كلقوم بجمعون الحارثيسهم فالخبروالشر وفيل معدودهم وقيسل بامامهم جعام بعي بامهاتهم كحكمة فبعرعاية من عيسى عليه المسلام واظهار شرف الحسدن والحسدين وصى التة تعالى عنهماوان بوته فهوأ كرم من الملائكة ومن غلب شدهوته عقامه ههوشر من البهائم ولامه خلق المكل لهم وخلقهم انفسه كر (كل أماي بارامهم) البامليجال والتقدير مختلطين باسامهم أى بن النوابه من ني أو مُفدم ف الدين أوكتاب أودين فيقال بالنباع ن بالمسل دين كذا أو كمناب كذا وقيل بكتاب إعسالم ويقال بالعَياب كتاب الخيرو يأاصحاب كِتَاب الشيم

(اَنْ إِنْ) مِنْ هُولَا السعوين ( كتابه يسيد فإولَتك يَعْرُون كتابِهم) وأَعْلَاقِيلِ أُولتك لان مِنْ في مَعْي آجْم (وَلا يَطْلَبُونَ تَشْلاً وَ ينتسون من تواجه أدنى فين وأبد كر المتمار وايناء كتبهم وتساطم اكتفاء بقوله (وين كان في هذه) الدنيا (أعمى فَهُولُ الآيزة كذابة (وأصل سباد) من الاعمى أي اصل طريقا والإعمى مستفارين لأيدوك المصرات المساوسات على لا يتعدى اليك طريع في الدنيا فُلفت النطر وأماق الآخر وفلائه لاينفعه الاهتداء الدوقد جوزوا أن بكون الثانى عني التفضيل بدليل عنك وأمّنا وفد أوعر والاول عالاوالنان منتخمالان أقعل التفضيل تجامع بن فكانت النعنى حكم الواقعة في وسط الكامة قلايقيل الأمالة وأمالان ( و ١٨٠) على الطرف فقيل الامالة وأماطها حرّة وعلى وطعهما الباقون ولما الله الله والمالة الله والمالة يتفلق بعشي فكانت ألفه وانعةف المعل آلةرحة آية عُذَابُ الإيفتضح أولادالونا (فن أوقى كتابه يدمينه فاولتك يقرون كمِتابهم) فان قلت المخص أسمال الفين مَذَ وآلة عبذاب آلة رحاحتي كتابهم مع أن أصاب الشال يقرق المتاقب أيسا فك الفرق أن استحاب الشال اذا طالعوا كتابهم وعادية نۇسى ئىك زىل (وان عَلى مشكلات عظيمة فيستولى عليهم الحَجُل والسَّحْسَة فلا يَعْدُون عِلى أَفَلدَ مُووَقَّهُ عَلَى وَأَ مُ أَكَرَّ قراءة والتحاب الدين أذا طالعوا كتابهم وجدوم بشتعالاه لي الحسيسنات والطاعات عُيْعَ وَهُمَ أَيْسُ الْمَرَّةُ وَ كادوا لىفتئونك) ان عنففة مرالنفساة واللام وأَبِينِ (ولايظلون فتيلا) أي ولاينقصون من نواب أعمالهم أدني شي (وُسن كان في هذِّه أَعَمْيُ ) إلَّمْ فارقة بيماو بان النافسة القل والدصرة لاعم البصر والمعنى ومن كان في هذه الدنيا أعمى أي عن حدة والنم التي قليقد ما واست والمستى ان الشأن قار يوا الآيات التقدمة (فهوف الآخرة) أى التي لم تعاين ولم تر (أعجى وأصلُ سبيلا) قاله أين عُياس وفياً سُعَالُ أن يفتنوك أي عندوك كان في هذه الدنياة عبر القلب عن رؤمة قدرة الله وآياته ورؤية الحقُّ فهو في الآسُوءَ أعمُّ إنَّى أَشَدُّ عمر أأمَّأ فاتنين (عن الذي أوحينا سيبلا أي أخطأ طريقاوقيل معناه ومن كإن في الدنيا ، كافراضالا فهوفي الآخرة أعجى لانُه في الدُنيا أَنَّهُ إليك) من أوامرنا تو يَه وَيْ أَلاَّ حُوة الْأَمْلِ لَوْ بِنه فَي قُولِه سِعالَه وْتُعالَى (وَانْ كَادُوالْيُغَدُّ مُونَكُ عُنّ الْبُيّ أُورُاهُمُ ونواهيناووعدناروعيدنا سبب زولما أن الني صلى المتعلية وسسار كأن يستار الحرا السؤد فنعته قويش وقالوالاندعائية (لتفادى علينا غيره) وعسها قدت تفسسه ماعلى أن أفعل ذلك والله يعلم أنى لها كار فبعد أن يدعونى أستوا الحرروف المنظمة لتنقول علينامالم تقل يعني إن يذكراً لمنهم حتى يساموار يتبعوه فدث نفسه فأنزل القيفة والآية وقال أن عيَّا أَن قَدَرُونُونَ مُنْ أَنْ مااقارحمومين نسدول النبي مسلى المقعلية وسيا فقالوانيا يعك على أن تعطيب الاث خيسال قال وماهُ وَقَالُوا الأنجير. في السُّكُ وُأ الوعدوعيسدا والوعيسد لانتعنى ولأنكسرا صنامنا ابديناوان تتعنا بالات سنة من غيران نعبه هافقال النبي صلى الله على وتُنالاً \*\* ف دين لاركوع فيه ولاسجود واماأن لانكسروا أصَّنا بكم إيديكم قداك لهم وأمَّا الطاعية أَمَدُّ أَلَّهُ خلیت لاً) أى راواتبت والعزى فاتى غير متعكم باقالوا بارسول القانانحب أن تستنع العرب أنك أعطيتنا ما انعط غيرنا فان مرادهم لاتخذوك خليلا أن تقول العرب أعطيتهم مالم تعطنا فغل الله أحرق بذلك فسكت الني صلى المتعايد وسرا فعلم التقورة ولكنت لمهولياو حرجت سكوته أن يعطهم ذلك فأنزل الله تعسالي وال كادوا أي هموا ليفتنونك أي ليصر فونك عن التي أرا بين رلايتي (راولاأن اليك (لتفترى)أى تغتلق رتبتعث (عليناغيره) أى مالم تقله (داذا) أى لوفعلت مادّعوكُ اليُّه (لإنْجُلْزُ ثبتناكٍ ) ولولا تثبيتنا خليلاً) أي والوك ووافوك وصافوك (ولولاأن بسناك ) أي على ألحق بصد تناليك ولفد كدن أركم وغيمتنا (لقدكدت أى عبل (البهرشية فليلا) في قربت من الفغل فان قلت كان الذي صلى التقعل وسلط مُعصوماً في كُنْ عَلْمُ تركن اليهم) لقار بثأن

أن يقربُ بماطلبوه قلتُ كان ذلك خُاطِرُ قلبُ ولم يكن عَرْماد فيُدعفا اللهُ تعالى عَنْ لْحُسُديثُ ٱلنفسُ وكُا

النبي صلى الله عليه وسلم بقول بعدد لك أللهم لا تسكاني الى نفسي طرفة عين والجواب الصبحية حوان أ

سبَعانه وتعالى فال ولولا أن ثِينناك وقد ثبته الله فإيركن الهم (اذالاذ قناك شُعَبُ الحيوة وَصْعَنَ أَلمانَ

نتيبت (أذا) لوقار بستوكل اليهم أدفيركنة (لاذفناك صفعا لييوتوصف المعات) لاذفناك عنه اسالاموق على التيمينا عنين لعنار ذنيك بشير في منزلتك ونبوتك كاقل بانساء الني من بأن يشكن عناسته الآية السكلام لاذفناك عنه اساطيناتوعنه اسالمات لان العنها بعنه ابن عنه ابن علم المدت وعرعنه اسالتيم وعناس قاسمية الآخ النام والدقه الدين من كتول في تعم عنه المنتعان والنارك بهنا عناف كان أصل السكار ملاذف لا يستدا بالمضعاف ا

تميل إلى مكرهم (شسيأ

فليلا) ركوناقليلاوهسذا

تهييج منالقله وفضا

ضطافهالمائية تجنب الألح فرضوا قيمت المنفه مقام وهو النبعث من المنف الدعة الزاقة المرضوف الفيان صفاء المياة و ويجوذان براد تعنف الحياة عدد استاطها قالد فهو وينهم المائت أو تقبيل لوت من عند في المراقش وعداس النار وفي والم الكلة إيدر أنباعة الأغيد الشديد بالغداب المشاعف في الغدارين ولياعيل الفيسج بعثلم تستخدار عدام شأن المتعاد ولما تراث كالتي يجه علية المدينة بقوله الإمراك الى فقد على طوقة بين (تمراكة بلك علينا فسيوا) "معينا لله يتع عذا بناعات (وان كادوا) أي أهل يمكذ أن ولاستأنز ولك) لموناة والمبادنهم ومكرهم (من الارض) من أرض يمكن (١٨٥) (ليخرب وك ساوا والاليلسون) لا يقون

(خلمك) بعدك أي بعد اخراجك خلافك كوفي عيرأ في بكر وشاى ععناه (الاقليلا) زماناقليلافان التمهلكهم وكانكا فال ققدأهاكوا بدربسد اخواجه بقليل أومعنا مولو أخرجوك لاستؤصاراعن بكرةأيهم ولم يخربوه بل هاجو بامرر به وقیل من أرض العبرب أوومن أرضالدية (سنةمن أرسلناقبلك من رسلنا) يعنى أن كل قوم أخرجوا رسولهم من بين طهرانيهم فسنة الله أن يهلكهم ولمنت نصب للمسسدرك المؤكد أى سناللةذاك سنة (ولاتجـد لستنا تحويلا) تبديلا (أقدم الصلوة أدلوك الشمس) إراف رعلى مذرالآبة حامعة الصباوات الخسراو لغرو بهاوعلى هذا يخرج الطهروالعصر (الىغسق الليــل) هوالعُلمة وهو وقت صلاة العشاء (وقرآن الفجر) صلاة العجر سميت قرآ تارهو القراءة لكونها ركسا كاسمت

أأتى له فعلت ذلك لاذ قناك ضعف عذاب الحياة وصعف عذاب المعات يعمني ضاعفنا لك العذاب في الديا رَأَلاَّخُوهُ (ثم لاتَجَدَلك عاينانسيرا) أي ناصرايمنعك من عدامنا ﴿ قَوْلُهُ سِبِحَالُهُ وَتَعَالَى (والكادرا لِسَتَفْرُونِكُ مِنَ الارض لِيحْرِجوكَ منها) فيل هذه الآية مدنية وذلك ان البي صلى الله عليه وسُطِ لمناقدم ألدينة كرواليهو دمقامه بالدينة ودلك حسدافا تووققا لوايا بالقاسم لقدعات ماهد وارض الانساءوان أرض الابهياء التام وهي الاوض المقدسة وكانمها ابراهيم والانبياء علمم السلام فان كنث نبيامثلهم فأت ألشام واغاينعك من الخروج البهامخافة الروم وإن القه سينعك من الروم أن كنت رسوله فعسكر الني صلى إبة عليه وسل على الانة أميال من المدينة وفي رواية الى ذى الحليفة حتى يحتمم اليه أصحابه فيخرج فأترا الله ألده الآية فالأرض هذا أرض المدينة وقيل الارض أرض بمكة والآية مكية والآمني هم المشركون أن بخرجوم ألهاف كمفهم اللقت مني أمره والخروج الهجرة فرج مفسمه وهذا أليق بالآية لأن ماقبلها خرعن أهل بمكة والسورة مكية وقيل هم المشركون كالهروأ وادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتطاهرهم عليه فنع الله رسوله ولم ينالوامنه ماأماوه والاستفزازالازعاج ﴿ وَادْالَابِلْبُونَ خَلَفُ الْأَقْلِيلَا ﴾ أى لأ يْنْهُونَ بَعْدَاحُواجِكَ الازمَامَافَايلاحَتَى مِهِلَكُوا ﴿ قُولُهُ سَبْحَانُهُ وَتَعَالَى ﴿ سَنَةُ مِنْ قَدَأُ رَسَلْنَاقَبَاكُ مِنْ رنسأننا) يعنى ان كل قوم أخرجوارسو لهم من مين أطهرهم فسسنة انتقان يهلكهم وأن لايعذبهم مادام نعيهم ينَمُ ، هاذا خرج من مين أطهرهم عنهم (ولانجد اسفتناتحو بلا) أى تبديلا في قوله سبحانه وتعالى ﴿ أَقَمَ لبيلانا لوك الشمس) ودىعن إبن سعودانه قال الدلوك الغروب وهوقول النحى ومقاتل والضحاك إكسدي وقال ابن عباس وابن عمر وجابر هو زوال الشمس وهو قول عطاء وقتادة ومجاهد والحسن وأكثر لتابعان ومعنى اللفعا يجمعهما لانأصل الدلوك الميل والشمس تحيل اذارالت واذاعر بت والحل على الزوال ولى القوائن لكثرة القائلين به واذا جلماء عليه كات الآبة عامعة لم اقيت الصلاة كاها فد لوك الشمس بقاول بدازة الطهروالعصر (الى غدق الليل) أى طهور طامته وقال ابن عباس بدوالليل وهذا بتساول المعرب المشاء (وقرآن الفحر ) بعني صلاة الفُجرسمي الصلاة قرآ مالام الانتجوز الابقرآن (ان قرآن العجر كان شهودا) أى يشهد مملاككة الليل وملائكة النهار (خ)عن أبي هريرة قال سمعت رسول الته صلى الله ليدوسل يقول تفسل صلاة العمصلاة احتكم وحده عنمس وعشر بن جزأ وتعمم ملائسكة الليل وملائكة مارف صلاة الفجر بفول أبوهر برة اقرؤا ان شتمان قرآن الفجر كان مشهودا قال الامام فرالدين إُرْكَى فى نعسير معدّاً دليل فاطع قوى على ان التغليس أفتسل من التنو برلان الاسان اداشر عقبها من لاالصبح فغ ذلك الوقت العالمة باقية فتسكون ملائسكة الليل حاضر بن ثم اذاامندت الصلاة بسبب ترتيل مرآه ةوتكثيرها زالت الطامة وظهر الضوء وحضرت ملائكة النهار أمااذا امتدأ بمذه الصلاة فى وقت الاسفار بناك لميبق أحدمن ملائكة الليل فلابحصل المعنى المذكور فى الآية فنعت ان قوله تعمالى ان قرآن القحر بْرْيْسْهُ وِدَادْلِيلِ عَلَى ان الصلاقف أول وفنها أفضل ﴿ قُولِهُ سَبِحانَهُ وَتَعَالَى ﴿ وَمِنَ اللَّهِ لَ فَهُجِدِيهُ ﴾ أأقم بعسه نومك والتهجد لايكون الابعسه القيام من الموم والمرادمن الآية قيام الليل الصلاة وكانت سلأة الليل فريضة على السي صلى اللة عليه وسلوء لي الامة في الابتداء لقوله تعالى بأنسه المزمل فم الليل الا

<sup>. (</sup> ۲۲ حــ (خازن) بــ ثالث) وكوعا وسجودا وهو يخدعلى الاصم حيث زعمان القرآءة ليست بركن أوسميت قرآنا اليقرآمة بأدموء علما على ألصلاة (ان قرآن المحركان مشهودا) يشهده ملانكة الليل والمهار يبزه هؤلامو يصمده ولامفهوف آخو إنا الحمارة أو إداران الهمارأ ويشهد الكثير من الحسياس في العادة (ومن الليل) وعليك بعضوبا لايل (فتهجد) والتهجد ترك وخود الملاقة أيقال في النوام وينام وجد (به) بالقرآن وتجهر من من من من المنافق المناف

(نادنة)عبادةزائدة(ك ، عَلَى الْسَاوَاتِ النَّسِ وَضَعَ ماقسانموصع تهجدالان الهجد عبادة زائدة فكان التهجد والمافسلة يجده امعى واحدوالمي أن الهجد زيد المتسلى الماوات المفروصةعسيمة اكأوفر يصاعليك ماصة دونعرك لابهنطوع لمم (عسى أن يستك رك مقاما محودا) صبحلي اللسرف أىعسىأن يبعشك نوم النيباسة ميتمك مقاما بجوداأر شمره يبعثك معي يقعك وهومقام الشفاعةعمد الجهبور ويدل عليم الاخبارأوهو مقاميعطي فعاواءالجد

إ قليلامسقة تم زل التخليف قما والوحوب مسومًا في حق المه والسياوات المساوات المساوات الم الاستعساب وليل قول نعانى فافر واما بيسرمته ويني الوسوب التاق سق البي صلى التعطيه وسلم والمدللة تعالى (الله على أي ويادة لله ويد ويستة والمدة على سارً العرائس التي فرسها التعليك ووَيَعْلَمُ أن الى ملى التعليه وسلمة ل الات هن على هريعة وهن سقلكم الوتروالسواك وقيام الليا الرحوب مآرمنسوسا في حقه كاف حق الامة فعلوقيام الليل افلة لان التقسيمانه وتعالم " أ" عام " إ عليك مان فلتسامعني التخصيص اذا كان زيادة ق حق السلمين كالى حقه صلى " إ ر التنصيص ان الموافل كعارات لدكوب العباد والميصل القعليه وسلم قد عقر له مأتقدم من في فر مكات لهما فإة وزيادة ورفع الدوحات ﴿ وصل ﴾ فالاساديث الواردة ي قيام الليل (ق) عن للغيرة بن شعبة قال قام رسول الله صلى المُعَلَّدُ وَكُو حتى انتفحت تدماه فقيل له متنكاف معدا وفدغتر القالك مانقدم من ذنبك رما مأخو فال أفلال كورَّ عَمَّا شكووا (م) عن زيدس خائدا لجابي قال لارمقن صلاة وسولها الله صلى الله عليموسل الليرة فتوسد مم وم أوصطاط فنمام تصلى دكعتين حعيعتين ثم صلى وكعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى وككتين فأو الملنبي قبالهمائم صلى وكنتب دون اللتين فبالمهائم صلى وكعتين دون اللتين فيلهائم صلى وكتتبر دوريا قالهما مُ أُورو مدلك للن عشرة وكمة لعط أبي داود (ق)عن أصلة بن عبد الرحن الدسأل عالمة كانت هلا قوسول الله صلي الله عليه وسل في رمعان قالت ما كان يزيد في رمينان ولا في بيرم بَه إِنْ أَنْ احدى عشرة ركعة يعلى أرمعا ولانسأل عن حسنهن وطوطن مج يصلى أربعا فلانسأل عن حسَّمِن ولَّه ولمن ثم صلى الاناقالت عائشة فقلت بارسول المقائسام فعل أن تُوثر فقال باجائشسة ان عين تعابيان ولا إلا (ق)عهافال كان رسول الله صلى الشعليه وسل يصل فياسي أن يضرغ من صلاة العشاء الى إلْسِيَّرُ عشرة كعنسا يين كل كعتين ويوتر بواحدة ويسعد عندعا تين فدو مآيد جدو بغراأ لحساكم تتعليب أن روم رأسه اداسك المؤذن من مسلاة المجروتيين له المحرقام فركم ركمتين خُميتين مُ على شفه الابن منى اتبه المؤدل الاقامة (ح) عنها قالت كان رسول القه صلى الله عليه رسم اداقام من افتتم صلاته وكعتبن خعيمتين وعن عوف بن مالك الاشعبى فالقتيم رسول ألله ملي ألله عليه وألا مفام فقرأ سورة البقرة لايمرما بقرحة الارقسوسال ولابمربا أبة عنداب الاوقب ونعوذ عمركع عدرين ينول في ركوعه معان دى الحروت والملكوت والكبرياء والعطمة مرعد بقدر قيامهم فال في معود المراد دلك م قام فترأ با ك عمران ثم قراسورة الساء أخرحه بوداود والسأقي وعن عائشة قالت آام رُ صلى للهُ عليه وسلم ما "بقمن القرآن ليلة أخر حدالترمذي (ق) عن الاسودة السألث عائشة ؟ رسول المة صلى الله عليه وسلم من الليل قالت كان بنام أوله و يقوم آسني و فيصلى ثم يرجع الى فرايدٌ ها. أ المؤذن ونب فان كاستبه ساجة أعندل والانوصأو خرج وعن أنس فالساكا شاءان نرى رسول المثبت المة عليه وسلم فالليل معليا الارأيشاه ولانشاء أن تراه كاعبا الرأيناء أخرجه السكي زادى رواية غيره فه وكان يسوم من الشهر حتى هول لا يفطر منعشياً ويقطر حتى تقول لايصوم منه شيأ في وقوله غُرْو جُالرُرٍ أن يستنك ربك مقاما محود ا) أجع المصرون على ان عيسي من الله وأجب وذاتك لان لدطية عسَّى ۗ ٢٠ الاطماع ومن أطمع السان في شي م أحرمه كان ذلك عار اعليه والله أكرم من أن و المراج الإ ماأطمعه فيه والقام الحمودهومقام الشسماعة لانه يحمده ويعالاولون والآسرون (ق)عن أيده قالى سولما المقصلي ألمة عليه وسلم الألسكل ني دعوة مستجابة والى احتبات دعوتي شفاعة لأمني فهي منكمان شاه الله من مات الايشرك بلدة شياً (م) عن عبدالله بن عروبي العاص أن رسول المة صلى إ

4 1 3 3 2 ...

وماقال الماسعتم للؤذن فتولوامثل ما يفولهم صاواعلي فن صلى على صلاة صلى القعليه م اعشرا مم ساوا إنة في الوسيلة فاجامنزلة في المنة لاندبني الالعبد من عباد اللة وأرجو أن أكون أماه و في سألل الوسسلة ولت عليه الشفاعة (م) عن جار بن عبد القرآن رسول القصلي التعطيه وسلوقال من قال حين يسمع الداء الأين ب حدواله عود التامة والصلاة القاعة آت عدا الوسيلة والعضيلة والعندمقاما عودا الذي وعدته خَات لَمنسفاء يوم القيامة (ق) عن أس أن الني صلى الله عليه وسراة ال يجمع الله الماس يوم الفيامة فيهنئون الدلك وفاروايه فيلهمون الداك فيقولون لواستشفعنا الدر شافير يحتاس مكاساف أتون آدم فيقه لرينا أن آذماً بوالدشير خلفك الله بيد وأسكمك جنته وأسعد لك ملائكته وعلمك أسهاء كل شيخ إنسفع لناعذ و بك متى و عنامن مكانناهه أدافيقول لست هناكم فيذكر خطيشه التي أصاب فيستمي ربعمنها ككروالتوانوحاأول وسول بعنداللة الى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول است هما كم فيذكر وعلينته التي أصاب فبسنعي وبعمنها ولكن انتوا ابراهيم الدى انخدنده اللة خليلافيا تون ابراهيم فيقول لست هساسكم و بذ كرخط بمته التي أصاب فيد تصير به متهاوا كن اندر اموسى الذي كله الله وأعطاه التوراة قال فيأتون موس فيقول است هذا كمويذ كرخط يثنه الني أصاب فيستعيى ربه منها ولكن التواعيسي روح الله وكلته فيأنون عيسى روح الله وكلته فيقول استهما كمولكن انتوا مجداصلي الله عليه وسلم عبدا فدغمراه مَا مَدرُم من ذب ومَا نَا حَوْقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا توتى فاستأذن على ربى تعالى فيؤذن ل عاذاأ مارأ يتدوقعت ساجد افيدعني ماشاءالة فيقال ياعدارفع وأسك قل تسمع سل تعطه اشفع تشفع فارفع رأبى فاحمدر بي بتصميد يعامنيه ربي نم اشفع فيصدل حداقاً خوجهم من المارو أدخلهم الحنة تم أعود عاقع سأجدا فيدعنى ماشاءاللة أن يدعنى ثم يقال لى أرفع بانحد وأسك قل تسسمع سل تعطه أشفع تشفع فارفع رأس فاحسدر بى بصميديمام يعزبي ماشفع فيعدل عدافا خرجهم من الماروأ دخلهم الجنة قال فلأأدرى فى الثالثة أوفى الرابعة قال فأقول بارب ما يقى النار الامن حسه القرآن أى من وجب عليه الخلود وفي رواية التقارى ثم تلاهده الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محوداقال وهذا المقام المحمود الذى وعده ونبيكم صلى التقعليه وسلم زادنى روابة فقال المبي صلى التعطيه وسسلم يتخرج من السارمن قال لااله الاالته وكان في قلبه من المناريار واشعيرة تميطرا يبرموز النادموز فال لااله الااللة وكان في فليعموز الغيرمايون برة تم غرج مع الساوموز قاللاالهالاالة وكان فاقلبه من الليرمايزن درة قال يزيدين زريع في حديث شعبة ذرة وفرواية من إيان مكان خدروني حديث معيدين حلال العتزى عن أنس في حديث الشفاعة وذكر نحوه وفيسه فأقول بارب أمة إأمةً ، فيقال الطاني فن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من متقال حبة من خود لمن إبمان فاخرجه من المار ونطلق فأفعل فالنفاسا خرجنامن عندأ مس مررنا بالحسن فسلمنا عليه فدتما مبالحديث الىحفا الموضع قتال هيدفقلنا لميزدنا على هذا فقال لقدحه ثبي وهو يومثذ جيم منفعشر ين سمنة كماحد شكيم ماللم أعود فى الرابعة فاحده وشلك المحامد ثم أحرابه ساجدا فيقال لى ياتحدار فعرر أسك وقل يسسع لك وسل تعدأ واشفع تشسع فأقول يارب المنن فيمن قال لااله الاالة قال ليس ذاك آك أوقال ليس ذاك اليك ولكر. وعدرنى وكبرياقى وعلمنى وجسبرياقى لأخرجن منهامن قال الااله الااللة قوله وهو بومنذ جيع أى بجتمع أأيدهن والرأىءعن أبى سعيدقال فالرسول اللهصدلي اللهعليه وسدارأ ماسسيدوله آدم يوم القيامة ولانفر وبدى لواء الحسدولا غرومامن نبي يومئذ آدم فن سواه الاعت لوافى والااولمن ننشق عنه الارض ولاغرف لفيفزع السامته المامت فرتيات فيأنون آدم فيقولون انتآبو ااشفع لناالى وبك فيقول انى أذنبت ونماعطها فاحبطت والى الارض ولسكن أتنوانو حافيا ثون نوحافيقول المدعوت على أهل ألاوض دعوة كأهلكواولكن اذهبوا الى ابراهيم فيأنون ابراهسيم فيقول انى كذبت ثلاث كذبات ثم قال وسول اللة

فتلت نفسادلكن التواعيدي فيأتون عسى فيقول الى عبدت من دون المدولكن التواعيد الما فالطلق معهم قال إن جدعان قال أنس و كانى أعلم الى وسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمرات المية وافتته بافيتال من هدافيفال محدفية تعون لى ويقولون مر حافا حرسا بأدأ فبالهمكي أتشبل والجلدفية اللى ادعم وأسك وسل تعطه واشدع تشقع وقل يسسع لفواتك وهو للنام الحسودا سيحانه وتعالى عسى أن بيعثك وبك مقاما محوداة لسفيان ليس عن أس عسيره سُدوالكلية والم علتهال المهة واقتقدها فيقال من حدافيقال محدقيه معون لى ويرحبون في فيقولون مرخاة ويلهمني المتمن النماء والحدا حرجه الترمةى قواه ماحل المماخلة الحاصة والجادل والممي إ والسلام حاصم وجادل عن دي الله بتلك الالعاط الني صدرت منه وقوله فاقتسمها أي أحركه أح والقعقعة حكاية أسوات الترس وغيره عالمصوت عن أس فال فالدرسول الته صلى المتعلية وسيراكم و الناس ووسادا اعتواوا فاسطيهما فاوفدواوا فلمبشرهم اذا أيسواولوا والحديومنذ يدتى وأفا آدم على وي ولا مراخ حه الترمذي زادفي واية عبر الترمذي وأماستشفهم إذا حسوا، لكرامة، يومنديدى يطوف على خدم كامن يض مكون أواؤلؤمنثور (م) عَنْ أي هر رِرَة قال قالِير صلى المتعليه وسسلم أباسيدولد أذم يوم القيامة وأول من تستق عنه ألاوض وأول شأفع وأول سنكنكم الترمذي قالة ماأول من تعشق عده الأرض فا كسي حانس حال الجنة ثم أقوم عن عين العرش فليس أ من الخلائق يقوم ذلك المشام عبيرى عن عبدالله في عمروسي الله تعالى عنهسا في ال الشعبر ، تذبُّهُ \* القيامة حتى ملم العرق نصف الاذن فيبغ هم كذلك استعاثوا ما دم م توسى ثم عحمة معليه أوسل المرا والسلام ويشعع ليقضى بس الخلائق ومشى حتى وأخذ بحلقة الباب ويومتذ يبعث التعمقا ما محودا أهل الجم كام (م)عن يزيد بي صهيب قال كنت قد شعفني رأى من رأى الخوارج خرجنا في عُما لَمَنْ عدد نريد أن يُحَرِّمُ عَرْح على الساس فل غرواعلى المديسة فاذاجار بن عبد التعجالس الى سَار عن رسولاالة صلى المتعليه وساواذا هوفد ذكرا المنسيان فتلت اصاحب رسول المتعاهد اللَّي تُعدّ من والمة يقول المكسن تدسل الدارفندة غزيت وكلاأ وادواأن بخرجوامها أعيدوا فيها فداه اللهن تقاله قال أتقرأ القرآن قلت بعرقال فاقرأ ماقبله أنه ف الكفارخ قال فهل سمعت بتقام محدالة ي ببعثها نعقال وان مقام محد مسلى التعلي ورسلم المحمود الذي بخرج القامة من بخرج من المارة ل المراط ومرالياس عليه فالواخاف ألالاكون أحتط ذاك فالغيردانه قدرعمان قوما يخرجون الدار بعد أن يكونوا وبها قال يعى فيفرجون كامهم عيدان السماسم قال قيد خاون نهر أمن أنهاراً ? فيعتساون فيه فيعرجون منه كاهم التراطيس فرجعا فتليا وبحكمأ ترون هذا الشيخ يكنب على ذرا المقصلي المة عليه وسلم فرحما فلاوأللة ماخوج غيروجل واحدأ وكأقال والاعاديث في الشيغاعة مح وأولمن أنكرها عروبن عبيدوهومبتدع بانعاق أهل السنة وروى أبووائل عن إين مسعود أنعقل أن التا اغذا براهم خليلاوان ساحبكم خليل الله وأكرم الخلق عليهم قرأعسى أن يبعث كربك مثالما عودا ة ل يتعدم على العرش وعن مجاهد مثله وعن عبدالله في سسلام قال يقد على الكرسي ﴿ فَوَالْمُ عُرْرِ (وقل رب أدخلي مدخل صدق وأخرجي مخرح صيدق) المرايمنهما الإدخال والاخراج ، قال أن عباءً مساماد على مد ولصدق وأخو عنى عرج صدق من مكة تزلت عين أمن وسول التبعلي المتعليه المالمجرة وقيل مصامأ خرجني من تمكة أسباءن المشركين وأدخاي مكة ظاهر أعليها بالعني وقيسل أوال إ مُمِلُكُ الدي أُرسلتُي به من المبوق مدخل صدق وأحرجني من الدُنباروقد قبت بارجب علي من حق

(وقل رسادخلى مدخل مدق) هو صدراً ي موسدراً ي الموسدراً ي كي طهارة من الرلات من الرلات من الرلات المساخ المس

وللمناف الما المنافيرا) جوزته مرقى على من خالتنى اوملكاوع واقويا اصرالا وسلام على التكفر منايد اله عل وقاسة والمنافية م ادرهن )وذهب وهاك (الباطل) النوك أوجاء الفرآن وهاك النسيطان (ان الباطل كأن زهوقا) كال مستبعد في كل واق ويَرْلُ والتخصيصا بوعمرو (من القرآن) من التبين (ماهوشفاء) من أمر اس القاوب (ورحة) وتفريح (IÁA) للكروب وتطهير للعيوب يثمصه في وقيل معناه الدخلي ف طاعتك مدخل صدق وأخرجي من الماهي مخرج صندق وقيل معناه وتكثيرللة نوب (المؤمنين) أرحيناأ دخاني بالصدق وأخرجي بالصدق ولاتجعلى عن بخرح توجعو بدخل توجه هان ذا الوجهين وق الحديث من لم يستشف ى نآمناعت بالله (واحدل لى من لدمك سلطا الصيرا) أي حجة يعنة رقيل ملكا قو ياتمصر في يدعل مالقرآن فلاشفاءالة (ولا تكاداني وعزاطاهموا فيمعه وينك فوغد ماللة لينزعن ملك فارس والووم وعدهما ومحمليله وأجاب دعاءه يز يدالطالمين)الكافرس فقالكه واللة يعضمك من الساس وقال ليعلير وعلى الدين كله وقال وعداللة الذين آمنو امتكر وعماوا الساخات (الاحسارا) مسللالا أَسْفَنَاعَهُم فَالارضَالَآيَة ﴾ قوله تعالى (وقلجاء الحق) يعي الاسلام والفرآن (وزهق الباطل) أي لتكديبهمانه وكفرهم إلى والسيطان (أن الباطل كان زهوقا) أي مصمحلاغ والتوذلك أن الباطل وأن كان له دولة وصولة (وأذاأ سماعلى الاسان) في وقت من الارقات فهو سريع الدهاب والروال (ف) عن عبدالله بن مسمودة الدخل السيصلى الله المحترالسعة (أعرض) المكة يوم الفتر وكأن حول البيت للغافة وستون صناعة على يطعنها بعود ف يدور يقول جاءالتي عن ذكرالله أو أنسمنا وُوْهِ: الداطل ان الداطل كان رهو قاساء الحق و ماريدي الداطل وما يعيد في قوله سيما ته و ثعالي (ونعزل بالقرآن أعرض (ونأي مِنْ القرآن ماهوشدهاء) من في قوله تعالى من القرآن لبيان الجنس والمعي تذلَّ من هذا الجنس الدِّي هو عابه) تأكيدالاعراض فرآن ماهوشقاءأى بيان من المتسلالة وألجهالة يثبين به المحتلف فيسه ويتضع به المشكل ويستشيق به من الشيئة ويهتدى بعمن الحديرة وهوشقاء القاوب يزوال الجهل عهاوقيل هوشفاء الامراض الباطنة لان الأعراض عن الشيخ والمنَّ هُر وَرِدْلُك (٣) لا به تعسم إلى يوعين أحد هما الاعتفادات الباطلة والنافي الاخلاق المنسومة أن بولسه عرض وجهمه أسأالاعتقادات الباطلة فاشدها فسادا الاعتقادات العاسدة في الذات والصفات والنبوات والقصاء والقلس والبأى بالجاسان يلوى والبعث بعدالوت فالفرآن كتاب مشتمل على دلائل المذهب الحق ف هدد والانسياء وابطال المداهب عنه عطمه ويوليه طهره أو للأأسذة لايومكان القرآن شسفاء لماف القاويسن هسذا البوع وأماالنوع الثابى وهوالاخلاق المعسومة أ. اد الاستكارلان ذلك كالفرآن مشقل على التعفير متهاوالارشادالي الاخلاق الحمودة والاعمال العاصلة وشدأن القرآن شفامهن من عادة المستكرين ماي وبقرالام اض الباطئة وأماكونه شفاءمن الامراض الجسمامية فلان التبرك بقراء ته يدفع كثيرامن بالامالة حزة وبكسرهاءلي لامراض بدل عليه ماروى عن السي صلى الله عليه وسسار في وانحة الكناف ومايدريك أمهار قية (ورجة (واذاميه الشر) الققر و الإيمال النالقرآن شفاء الإمراض الماطنة والطاهرة فهوجند و مان يكون وحفالومنين (ولايزيد والرضأ ونازلة سالوازل ب الاخسارا) لان الطالم لا يتنفع مه والمؤمن ينتفع به فكان رجة للمؤمنين وخسار الطالمين وقيل لان (كان بؤسا) شديد البأس كلّ آية مزل يتجدد هم تكذيب بهآفيزداد خسارهم قال فتادة لم يجالس القرآن أحدالاقام عنه بزيادة أو من روح الله (فلكل)أي نمان قضاء الله الذي قضى شماء ورجة المؤمنين ولأبز بدالطالمين الاخسارا ﴿ قوله سبعاله وتعالى ﴿ وَاذَا كل أحد (يعمل على شأكاته) ممُّنَّاعلى الاسان) أي بالصحة والسعة (أعرض) أي عن ذكر باودعاندا (ونأى بحالبه أي تباعد منا بنفسه علىمذهبه وطريقته التي ترك النقرب الينابالدعاء وقيل معناه تسكير وتعظم (واذامسه النسر )أى الشدة والصر ( كان يؤسا)أى تشاكل حاله فى الحسسى بُ أَصْوَطَا وقيل معداه أنه يتضرع ويدعوعند الضرّو الشدة فاذا تأخّوت الاجابة بشس ولاً يعبغي للؤمنّ أن والصلال (فربكمأعلم بمن د عالد عاه ولومًا خرت الاجابة في قوله عز وجل (فل كل) أي كل أحد (بعمل على شاكاته) قال اب عباس على حواهدىسيلا) أست يميته وقبل الشاكلة الطريقة أى على طريقته التي جبل عليها وفيت وجهآخ وهوان كل اسان بعمل على مذهباوطريقة (ويسثاونك كسجوه ونفيمه فانكات غسه شريعة طاهرة صدرت عبه أفعال جيلة وأخلاق زكية طاهرة وانكات عن الروح قل الروح من • السُمُكَةُ زَمَّ خَدِيثَةُ صَدَّرَتَ عَنْهُ أَفْعَالُ خَبِيئَةُ فَاسَدَةُ رَدِيثُهُ ﴿ فَرَبِّكُمْ أَعَلِمُ مُواهِدَى سِيلًا ﴾ أى أوضح أمرري) أي أن أمر لر بُعَاواً حسن مذهبا واتباعاللحق قوله سبحانه وتعالى (ويستاونك عن الروح قل الروح من أمرربي) يعامه رقى ألجهو رعسلي اله وَمَوْ النِّي فَالحَيُوانِ سَأَلُوهِ عَنِ سَقَيقَة فاخترانُهُ مِنْ أَمْنِ اللَّهُ أَيْ عِمَا اسْتَأْمُ بعلموعن أبي هر مِر ةلقد من النبي مسلم اللَّه عليه وسئل قولة لانهاتنفسم ألى نوعين بأيترازوم وقدع زشالاؤانل عن ادراك ماهيته بعداها فيالاعسار العلويلة لكألأم انس العيراجهما فيتبدلول قوله بعدواما كونه شيفاء من الإصراف الجسانية والعبارة فى العضر الرازى بغاية إلتهذيب فليراجه

عَلَى الْمُوسُّ ثَيْهُ وَأَلْمُكَامَةً فَا ذَلِكَ يُعِيرُ العَلَامِ وَاللَّهِ مَعِرَفَهُ عَلَوقَ عَلَو لَيَالَةً فَالْمَا أَعْلَمُ الْمَوْلَالِهُ مِيلًا مُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِيلًا مُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَي وَانْجُنْمُ وَفِيقُ هُوَافَيْ فَ كُلْ جِزُو مِنْ الحَيوان وقيل هوخلل عَظلِيمُ وَمِنْ اللَّهِ عُولَقَ النَّ عَباسَ وضَّى اللَّهِ مَنْ الْمُؤْمِنَّةُ إِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّةِ مِنْ اللَّهِ م الكرام والبيالوج الاسين على قليك (١٩٠) . \* وعن المسن القرآن وليله وكفيك أوسن البالغ ووليلة والمراق

ماة القاوب ومن أمهري ﴿ أَي من وحيه وكالأمه ليس من كلام البشر وروى أن اليسود بعثت الى قريش أن ساوه عن أصحاب الكهف وعن ذى القرنين وعسن الروح فان أجاب عن الكل أوسكت عدن الكالفليس بنىوان أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو ني فبين لهم القستين وأبهمأ مرافروح وهومهم فالسوراة فندسوا على سؤالم وقيل كان الدؤال عن خلق الروح يعنى أحومخلوق أم . لاوقوله منأمرربي دليل خاق الروح فسكان حسقا جوابا (وماأونبتهمن العلم الاقليلا) الخطاب عام فقد روىأن رسول المتمسلي المتعليه رسسلما قال لمم ذاك فالوانحس مختصون بهتنا الخطابأمأنت معتا . في فقال بل نحن وأنتم لم نؤت من المرالا فلسلا وقيسل هو خطاب اليهود أخاصة لانهم قالوا لانبي صلى · أنَّهُ عليه وســـلم قد أوتيشا التوراةوفيهاالميكمةوفد تاوتومن بؤت الحكمة

(ق) عن عبد الله بن مسعودة البياء الله مني مع الني ضلى الله عليه وسلم وهو يشوكا على من الله بنفرهن الهود ففالبعضهم لبعض سكومعن الوَح وقال بعضهم لاتسألود يستمكم ماتكر هورا رواية فقام اليكوجل منهم فقال ياأبا لغاسم ماالوس فسكت وف دواية فقالوا حدثيثا عن الورسة أيَّا الله البي وعرفناه يوسى السه فتأخوت عنى صعدالوى قال ويسألونك عن الروح فل الموضرة أمره وماأونيتم من العرا الافليلافقال بعضهم لبعض قدقلنا لكلانسألوه وفحارواية ومأاو توأمن العاته الاعش خُكذا في قراء تناالمسيب بويدالتعل وسعة وقالدابن عباسَ بأن قريبُ الْحِفْرُونُ وَثَرُ الْنَحِيْنَ فينابالامانة والصدق ومااتهمناه بكلب قط وقدادي ماادعي فإبعثوا نفراالي اليهود بالدينة وأأتنا فانهم أهل كتاب فبعثوا جاعة اليهم فقالت اليهود ساوه عن ثلاثة أُسْسَياه فأن أَجَابِ عُن يَجْهَا أُواليك شع منها فليس بنبي وان أجاب عن النتين ولرجب عن واحدة فهو تي فلسأ لؤه عن فتية فقد وَأَفَى الزَّمَن } ما كانشانهم فأنه كان لم حديث عجيب وعن ربيل بلغ مشرق الأوض ومغرب إماضَ يُرفؤون إِ فسألوا الني صلى المةعليه وسلم فغال أخبركم بساساتم عسداولم على ان شاء المبة فلبث الوحي قال يحيه في عشريو مأوقيل حسنعشر يوماوقيل أوبعين يوماوأهل مكة يقولون تسوعدنا عداخه أوقدا بشئ ستى وزن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكث الوسى وشقى عليه ما يقوله أهل مكة ثم وُلْلَ بَالْمُ أ السلام بقوله تعالى ولانقولن لشي الى فاعل ذلك غدا الاأن يشاء الله وزل في الفتية أراسيت أن أ السكهف والرقيم كانوامن آياتناع باونزل فعِن بلغ للشرق والمنوب قولُه ويُسْتُلوبُكُ عَرُدُ فَيْ النُّهُ فَأَنَّأ ف الوورويسناونك عن الروح قل الووس من أحمر وق واختلغوا في الذي وقع السؤا لُ عَنْدَةُ وَكُونَا لَيْهُ عياس أنه جبريل وعدعل أنه ملك له سبعون ألس رجه في كل وجه سبعون ألعب الألك أليه ألف لذه بسبح الله تعالى بكابار فال محاهد خلق على صورة بني أدم لحسم أبد وأرجل ورؤس ليسول ولا يتم ناس يأكاون الطعام وقال سعيدين جييرا بخلق الله خلفا أعظم من الروح عسر العرش لوشاء أن السموات والارض ومن فيهابلقمة واحدة لفعل ذلك صورة خلقم على مورة المزنكة ومؤرا صووة وجسه الآدميين يقوم يوم القيامة على بمين العرش وهو أفرب الخلق المحاجة تعلى اليوم عَيْمَكُمُ السبعين وأقرب اعلق المحانثة يوم الفيامة وحوعن يشفع لاحل التوحيفه ولولاآن بين مؤرثي كألاث تشكرا نورلا عترف أعل السموات من توره وقبل الوح هوالقرآن لان انتصاد وجاولان بعب بالثلاب هوالروح الركب فالخلق الذى به يحيا الانسان وهواصح الافوال وتكام فوم ف ماهية الروُّخ أ حوالسمآلازىانالانسان اذامات لايفوت منت ثنئ الاآلسم وقال فومُ حوَنَسَى الحِيوان بِعَلَيْلُ إِ باحتباس النفس وقال قوم هوعرض وقال قوم هوجهم لطيف بحيابه الإنسان وقيل الروح معنى أ النوروالطيب والعا والعاووالبقاء الازى العاذاكان موجودا يكون الانسان موصوفا يجبع عشفالسفا واذاخرج منهذهب الكل وأقاويل الحكاء والسوفية فعاهبة الروح كثيرة وليس مفيامة فتع التنا وأولى الافاويل أن بوكل علمه الى الله عزوجل وهو قول أحل السنة قال عبد الله ين ير يُدير أن الله أي الم الروح ملسكامقر باولانبيا مرسال بدليل قوله فل الروح من أص ربى أى من عالم ربى التربي المية أو إلى . أَدْتِيتُمْ مِنْ اللَّمْ } أَى مِنْ عَلَمْ فِي (الانليلا) أَى فَيَجنبَ عِلْمَ اللَّمَّعَرُوْجِلَ الشَّطَابِ يَجَاءُ وَقِيلٌ هُوْجُ

فقدار فيخبرا كثيرا ففيل لممان علاالنوراة قليل في جنب علمائة فانفاذوالكترة من الامور الإضافية والمستعمة التي أوتيها العيب خيركثير في نفسها الأأنها أذا أسينت الحاجا المتدالي فهي قلياتم تبياعي فعبة الريق وعزا والبسيع فأ الحدالي السؤال يتوله

فرده علىك كأن جنبه تتوكل على مال دأو مكون عل الاستثماء المقطعان ولكن رجمة من ر مك تركته عدار مددهو باله وهداامتهان موراللة تعالى ببقاء الفسرآن محفوطاء بعدالمة العطسة في تعزيله وتحميطه وبرل جوابا لقول البضر لونشاء لقلما مثل هدا (قل لأن اجتمعت الإس والحز: عــني أن بأتواعثسل هسذا القرآن لايأنون بمشسله ولوكان بعمله لعض طهارا) معسا رلا يأنون جواب قسم محدوف ولولااللام الموطئسة فجازأن يكون جوابا للشرط كقوله يفول لاعاف مالى ولاحوه لان الشرط وقع مانسيا أى لونطاهروا على أن يأتوا عثل هافذا القرآن فيبلاغشه وحسوطمه وتأليفه لمتجز واعن الانيان عثله (ولقد صرفنا) دد ا وكرنا (للناس في حبذا القرآن من كلمتل) من كلىمدى هوكالنساني غرابته وحسنه (فأنى " كارالياس الا كفورا) جنودا وإيما حازفأني

وَالِينِيُّ الْنَصْنَاذُ هِبِنَا بِالقرآن وسمونا من الصدوروالمصاحف فإ تترك إدا را (تم لاعجداك معلينا وكيلا) أي تم لا بعداك بعدالة بعداله هاب، يَّكُلُّ عَلَيْمَا إَسْتَرِدَادَهُ وَاعَادَتُهُ عَفُوطًا مُسْطُورًا (الارحة من رَبِكُ ان فَعَلَهُ كان عليك (١٩١) كَبِرًا) أي الا أن برحك ربك بالمكانوا يقولون أوتيسا التوداة وقيما العسفرال كثير فقيل لهم ان عزالتوداة قليل ف سنب عزالة وتُقُلُّ إِنَّ القِلَّةُ والكَثْرَةَ بْدوران مع الاضافة فوصف النبئ بالقلة مشاها الدمافي قه وبالكثرة مضافاالد ماتحته وقبثى الأبي ساسل اللهمليه وسساعا معنى الروح واسكن لم يخبريه لان ترك الاخبار به كان عامالنبوته رَّابِقُولِالاصْحِ هُوَانِ اللّهُ عَرُوجِلِ اسْتَأْثُرُ بِعَرْ الرَّرِحِ ﴾ قولهُ عَرْوجِل (ولئن شننالبَدَهبن بالذي أرحينا إلىك كومهناه أما كامنعناعة الروس عنك وعن غيرك أن ششاذ هبنا بالقرآن ويحوماه من الصدور والمصاحف فَهُ تَدُكُ لَهُ أَثْرَاو بِقَيتَ كَمَا كُنْتَ مَا تَدْرَى مَا الْكُنَّابِ (ثُمُ لاَتَجَدَلك بِه عليسا وكيلا) معناه لاتجد بعد الذهاب يه أن يتوكل علينا استرداده عليك واعادته محفوظ المسطور الإالار حقمين بك) معماد الأأن برحك ربك إعرده عليك وقيسل هوعلى الاستثناء للقطع معناه لكن رجةمن ربك تركته عيرمد هوب بدرها فا المتنان من الله تعالى بيقاء القرآن محفوطا فان فلت كيف بذهب الفرآن وهو كلام الله عزوسل فلت المراد تت بحوّماً في المصاحف واذهاب ما في الصدور قال عبد الله بن مسمودا قروًا القرآن قُبل أن يرقع فالعلا تقوم الساعة خى يرفع قبل هـ ندالمصاحف ترفع فكيف بمافى صـ دورالناس قال بسرى عليه لبالا فيروم ماك شدورهم فيعبعون لايحقوطون شيأولا يجدون على المصاحف شيأتم تفيينون فى الشعروعين عبدالله بن هروين العاص قاللا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن من حيث نزلياه دوى حول العرش كدوى النعل فيقول الرب منالك فيقول يارب اللي والا يعمل في (ان فضل كان عليك كبيرا) أي سبب بقاء العم والقرآن عليك وجملك سيدولدادم وختم المدين بك واعطائك المقام الحمود ﴿ قوله سبحانه وتعالى ﴿ قل النَّ اجتمعت الانس والجزع فأن يأتوا عنل هذا القرآن لا يأتون عنله أي اليقه رون على ذلك ﴿ وَلُوكَانَ بْنَتْهُم لِبعض طَهْرا) أي عونا مزلت حين قال المشركون لونشاء لقائنا مثل هداف كذم مانته عزوجل فَالقرآن مبجر أوالعلم والتأليف والاخبارعن الغيوب وهوكلام فأعلى طبقات الملاغة لايتسبه كلام الخلق لائه كلام الخالق وهوغير يخلوق ولوكان مخلوفا لأنواعناه في قوله عروجل (ولقد صرف اللماس في هدا القرآن من كل مثل) أى ردد ناوكر رئامن كل معنى هو كالمثل في غرابته وحسب وقيل معنا من كل وجمين العبر والاككام والرعدوالوعيد والقمص وغيرها (فأنى أكثر الناس الاكفورا) أي جودا في قوله بعانه وتعالى (وفالوالن نؤمن لك) أى لن تصدفك (حتى تعجر لنا من الاوض بنبوعاً) لمانيين اعباز الفرآن والسمت أية بعبزات أخرو بينات وازمنهم أطجه وغلبوا أخسة وايتغالبون بافتراح الآيات مقالوالن نؤمن لك روى فكرمة عن إبن عباس انعتبة وشببة إبنى ويعة وأباسفيان بسوي والضر بن الحرث وأباالبخترى إين هشام والاسودين عبدالمطلب وزمعة ت الاسودوالوليدين المغيرة وأباجهل بن هشام وعبدا تذبن أبى أمية وأمية ين خلف والعاص بن وائل ونيها ومنهاا في الخجاج اجتمعوا بعدغروب الشبس عنسدطهر إلكالمبه ففال بعضهم لبعض ابعثوا الى محد فكالموء وخاصم ومحتى تعذروافيه فبعثوا اليه ان أشراف يؤمك قداجتمعوالك ليكلموك فجاءهم وسول اللة مسلى الةعليه وسمارسريعا وهويطن إنه بدالهمي أمره بدأع وكان مريصا بحب وشدهم منى جلس البهم ففالوايا عمداما بعثنا أليك لنعذر ويك وأماو أفقة لأفط رتجانه من ألعرب أدخل على قومه ماأ دخلت على قومك لقد شستمت الآباء وعبت الدين وسسفهت الاحلام أيثيتمث الآلهة وفرقشا لجماعمة ومايتي من قبيح الاوف سمئته فيهابيننار مبنك فانكتجث كترالها والاكفووا وليجرضر بثالازيدالان أبى مناول ليق كأنه قيل صليرضوا الاكعودا ولمدنبين اعجازا فرآن وانتسبت به للجيز إت الاخر وزيمتهم الحجة وغلبوا افترجوا الآيات فعل المهوت الحجوج المتحير " (وقالوالن مؤمن لك حتى نفيجرانا) وبالمتخفيف

فيقا(مَنَ الارض) أي مكة ( يأبوعا) عينا عزر وقمن شأمِها ان تنبع إلماء لا يَعْلَم بفعُولُ مِن نبع المساء و و مريار

وَالْوَرْسُكُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَلِكُ عَلَى اللَّهُ عِن حِوابُ قسم علوفَ مغنيات عن جزاءالشرط واللام الداخلة على ان موطانة للنسخ

رَجَتْ عَلَيْنَا كُلْهَا) بِفَتْحُ السنن مدنى وعامماي قطعا بقال اعطني كسفة م. مذا الثرب يسكون السين غيرهما نجع كشفة كسدرة وسيار يعنون وولهأن نشأ تخسمهم الارش أونسقط عليهم كسيفام الباء (أوتأتي أالله والسلانكة قبيلا) كفيلاعا تقول شاهدا نصحته والمني أوتأتي إللة قسلا والمسلائكة فسلا كقوله كتت منه ووالدي رُ ياءً ومقابلا كالعشبير أأعدني المعاشر وتحودلولا أنزل علينا الملائكة أونرى أربنا أرجاعة حالاس اللانكة (أوكمون اك يتمنزخرف) دهب (أوترق فالماء) تصد (البهاولن نؤمن (رفيك) لأخسل وقبك (حتى تنزل علينا) وبالتخفيف و اعمرو (كتابا)أى من إلىهاء فيه تمسديقك (تقرؤه) صفة كتاب (قل) قال کی رشای ای قال الرسول (سبحان ربى) تعب من افتراحاتهم عليه) عل كنت الابشرا وَمُولًا) أَيْأَنَا رَسُولًا كبياثر الرسل بشرمثلهم وكان الرسسل لايأتون قومهم الاعما يظهر والنة

مِنْهُ الملديثُ تطلب بدمالا بعلنالب من أموالناخي تكون اكثرنا المراف كشتر وشالد وي علينادأن كنشر بدمل كأمل كناك عليناوان كان هذا الذي بكرتياوا ودومة لنالك أموالنا في طلب العلب حق بقراك من وفعة وقيك وكانو النسية وف التابع من إليانيا ال رسول القد سلى القعلية وسلم مأني ما تقولون ماجتنسكم بساجتنتكم به لطلب أموا السكر واللش الملك مليك والن العد بمنتى المكرسولاوا والواق كتاباوا مرفوان أكون ليك يشتراوند سالة ر في ونسحت لكم فان تعباولمني فهو حظكم من الدنيا والآخرة وأن ترد وه على أُصَّرَّ لِأَمِرْ عيكاللة يننى وينكم فقالوال يحدان كنت غيرقابل مناماء وشناعليك فقسعات الماليس أحداث ولأشد غيشامنا فسيل لنار بك الذي بعثك فليسير عناهة والجبال التي قد ضيفت علينا ويسيط أأته ويفجر لنافيها الانهار كاثهار الشام والعراق وليبعث لنامن مضىمن آبات أدليكن منهمة فتر فاله كان شيخاصدو فافلسا لم عما تقول أحق هوأم إطل فان صدقوك صدقناك فقال رسول أتركم عليه وساما بالمان ابعث فقد بلغتكم ماأرسات به فأن تغياده فار منظكم وان راي وما مرا مرا قالواذان النعل هذافسل لنار بك أن يبعث ملكا يصدقك واسأله ان يجعل لك بينا بَرُق وَم وَرُوك من ذهب وفض يعينك بهاءلي ماتريد فانك تقوم بالاسواق وتلتمس المعاش كما أو منا سذاول كن الله بعثني بشيرا ونذر الخالوا فاسقط السماء كازعمت أن ربك أن شاء فعل فقال ذافي إلى شاه فعل ذلك بكروقال فالل منهم لن تؤمن الك حتى تأتينا بالقوا للاتماة قبيلا فلما قالو أذلك فأرز شرة أراء الله عليه وسلا وقام معه عبدالله بن أبي أمية وهو إبن عمر وغاتسكة بنت عبد المطلب فقال بالمحدَّث والله قومك ماعر ضوافإ تقيله منهم مآلوك لأنفسهم أمور ايعرفون بهامة لتك مو أندة فأرتف في ألواق م مأتخوفهم بهمن العذاب فإنفعل فوانة مأأومن لك أبدأحتى تتبخد الى الساوم وأوترق فيفرأ والأوا تأنيها فتأتى بنسخة منشورة معك ونفر من الملائكة يشدون التعابدول وأمرأ أن لاأصدفك فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسإل أهاد سؤينا لملز أي من ميناً عُفَاتُهم والله الله وقالوالن نؤس لك منى تفجر لنامن الارض يعنى أرض مكة بنبوعالى عيومًا ﴿ أَوْمَكُونَ أَنْ يُرْسِنْهُمْ وعنب) أى بستان فيه غيل وعنب (فتفجر الانها دخلالما نفجيراً) أى تشقيقًا ( أو تسقط أَلْها بكارَة " علينا كُفا) أى قطما (أو تأتى بالله والملافكة قبيلا) قال ابن عباس كفيلا أى يكفلون عا تقول وقيل الم الفسلة أى بأسناف الملاقكة قبيلة تسهدون الله بصحة ما تقول وقيل معناً، تراهم مَفَا بِانعيَّا الأرار " لك يبت من زخرف) أى من دُهب وأصله الزينة (أوترف) أى تصعب ﴿ (فَالْتُهَاءُ وَلَنَ نَوْمُ مَا لَيْكُ لاجل وقيك (حى تغزل عليناك المنقرق ) أمَّ ما فيه بانياعك وحدَّ اقول عبد الله في أن أمن وقل أني واعد (سبعان رف) أمر وبتلايره وتعجيد ووفية منى التجب (هل كنت الاجترار الله يك أن كن الرار لاعهم وكان الرسسل لاياتون قومهم الإجبائطهره التعليم سن الآيات فلينس امر ألآيات المهر أعُرافكُ تعالى ولوأرادان بتنزل ماطلبو الفعل ولكن لاينزل الآيات على ماافترت البصر وما إبا الأبصر وليس ماينات ف طوق البشرواعلأن الله سبحانه وتعالى قدأعطى الني صَلى اللهُ عِلَيَّةٌ وَسُدَامُنَّ ٱلْأَيْاتُ وَللهجز إنّ مأيّفَذُ عن هسة ا كله مَثَلُ الشَّرَالُ وانشُ قاق القهرونه علاماه من بين أصابعه وَمَا أَشْبِهَا مَنْ الْآيَاتُ وليسَّتَ بَدُّوهُ ماأقتر حوديل هي أعظم عما افتر حو والقوم عامهم كالوامنعتنين وأيكن قطيفه فلل الدلولية النة تعالى عليهم سؤالم في قوله عزوب ل (وباسنغ الناس أن يؤسنوا النهاء له أله الى أع الوثي ال

إلى قال) فاعل منع والتقدير ومامنه فهم الايدان باغران وبنبؤة عدصل المتعلَّهُ وسد إلا فولم (ابعث التهبشرا وسولا) أى الانسبة يُكَيْبُ فَ صِلْوَرَهِم وَهِي أَسْكَارِهم أَن بِرُسُلِ اللّه البشروا لهمزة في أبيث الله الكاروما أسكروه أس فق فضيّة حكمت مشكرتم ردالله مُلْهُمْ بْقُولُهُ وْ قَالُوكُونْ فَالْارْضَ ملائسة يَشُون ) على أقدامهم كاعشى الانس ولايطيرون باجتمعهم إلى الساء فيسمعوا من أهلها ويعلموا ناتشدها بلهم (مستندن) سالی ساکندن فی الارض فاز برا (انزاعایه مروالسامسکنالسولا) بداهم المسبور جدیم المراشدها م ناتشد بلهم (مستندن) سالی عندار منه بالدوه فیتوم ذلك افتتار بدعونهم وارشادهم و بشراوط سکاسلان من وسولا فی کی باقت بیده وعالدم شهيدا تميزا وحال (اله كان بعباده) يني و بينكم) على الى بلغت ماأوسلت بداليكموانكم كذبهم (191) لنفرين والمفرين (خبيرا) بمِسْكَ اللهُ البشروهوقولهُ تعالى (الاأن قالوا) أي جهلامنهـم (أبعث الله شرارسولا) وذلك ان السكفار عالمالمحوالمم (نسيرا) كأنوابقولون لن مؤمن لك لاتك بشروه لابعث الله الينامل كأفأبها بهسما لله لقوله (فل لو كان في الارض بافعالم ويوشحار بهم وعذه للانك بشون مطمئنين) أى ستوطنين مفيمين فيها (ليزاناعليهم من الساءملكارسولا) أى من تسلية أرسول الله عليمه جْنسه، لان الجنس الحالجنس أحيل (قُدل كني الله شدهيد أييني وبينتكم) أي على الحص سوله البريم والى قار السلام ووعيدللكفرة إلمت ماأرسات به اليكم وأمكم كذبتم وعائدتم (اله كان بعباده) يمنى المندرين والمندرين (خيرالصبرا) أي (رمن بهدانة فهوالمهند) عالمابا حوالهم فهوعواز بهم وفيه اساسة المبي صلى القعليه وسار ووعيد الكعار (ومن بهدالله فهوا الهندومن وبالياء يعقوب وسبهل يُعَلَّلُ فَلَنْ تَعِيدُ لَمْمَ وَلِياعَمِنْ دُونِهِ ) في سهدونهم وفيماً بيضا أسلية للنبي صلى الله عليه وسم وهوان الذين حمكم وافقهما أبو عمروومدنى لم بالاعدان والمداية وجب أن يصيروا مؤمنين ومن سبق لم سيكم القه بالضلال والجهل استحال ان ينقلبوا فىالوصلأى من وفقه الله عَنْ دَلْكُ (وَمُحْشَرَهُمْ بِومِ القيامَةُ عَلَى وجوهِمْ) فَعَنْ أَنس انْ رَبِيلًا فَاليَّارِ سُولَا الله قال الله الله ين يحشرون لقبول اكان من الحدى على وُجوَّهم الىجهَّمُ أَيَّسُر الكَافر على وجهه قال رسول التهصلي التعليه وسلم اليس الذي أمشاه فهوالمهندى عندالله (رمن على الرجلين في الدنيا فادراعلي أن يمشيه على وجهه بوم القيامة قال فتادة حين بلغه بلي وعزة ربنا وعن أبي يصلل)أى ومن بحدُّ ألمولم هركر وقال فالمرسول اللقصلي اللقعليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة للافة أسناف صنفامشاة وصنعاركها ما بعصمه حتى قبل وسارس وصنفاعلى وجوههم قيسل بإرسول الناوكيف يشون على وجوههم قال ان الذي أمشاهم على أفدامهم فادر الشيطان (فلن تجدلهم هل أن عشيهم على وجوهم اماانهم بتفون بوجوهم كل حدب وشوك أخرجه الترمذي أخدب كل ماارتفع ولياءمن دوله)أى انصارا س الارض (عياو بكاوم) كالإمصرون ولاينطقون ولايسمعون فان قلت كيف وصعهم بالهسم عمى (ونعشرهم يوم القياسة وبكوتهم دقسد فالبانة تعنانى ورأى الجرمون النار وفال دعوا هنالك تبووا وقال سمعوا لحسأ تغيطا وزفيرا عـــلى رجوههم) أي فأتبث لممألزوية والسكلام والسمع قلت فيمأوجه أحسدها فالعابن عباس معناء عميالا يبصرون مايسرهم يسحبون عليها كمقوله كالاينطقون بحجة صالابسمعون مايسرهم الوجه الثاني قيل معناه يحشرون على ماوصفهم اللة تعالى منماد البسمه تدوالاشسياء الوجه النالث قبل معناده تداسين يقال طم اخسؤافها ولاتسكلمون فيصيرون يوم يسحبون فالنارعلي أجْمهم عمياد بكما وصالابرون ولابنطقون ولايسمعون (مأواهم جهستم كلساخبت) أى سكن لحيها وجوههم وقيل لرسول اللة فيل منعت وعدأت من غيرأن بوجد نفعان في ايلام الكفار لان الله سعاله وتعالى قال لا يفترعهم وقيل عليه السلام كيف عشون لمُنْأُواْرادت أن تخبو ﴿ زُدناهُمُ مَعْرِا ﴾ أى وقوداً وقيه ل معناه خبث أى نضجت جاودهم واحترقت على وجوههم قال ان الذي عَيْهُوا الى ما كانواعليهُ وزيد في سعيرالناولتحرقهم (ذلك سِرّاقهمٍ باسم كفروايا "ياننا) لـأذكرالوعيه أمشاهم علىأ فدامهم فادر لنبقدم فالذلك سزاؤهم بمساكنفروا يمنى ذلك العذاب كجزاؤهم بتسب كفرهم باليتنا إرفالوا أنداكأ عطاما عسلى أن بمشبهم عسلى فِيَوَا فَا أَمَا لَهِ مُونُونَ خَلْقَاجِمُ بِدا) أَجَامِهُ اللَّهُ وردعلِهِم بقولُه (أُولِم روا أَنَّ اللَّهُ الدَّى خَلَق السموات رجوههم (عميادبكاومها)

" و ؟ - (خازن) سئال كالوافى الدنيا لايستيسرون ولا ينطقون باخق و يتصامون عن استاعدهم في الآخرة كذك لا يبصرون يقرأ عينه ولايسه مون مايندسمهم ولا ينطقون بما لا يقبل منهم (مأواهم جهتم كلما شبت ) طفي طبها (زدناهم سعيرا) توف ا رفاطه بانهم كفروالا آيانتا وقالوائد اكناعطا ما وونا الخالية ونون خلقا جديدا )أى ذلك الدناب بسبب احمسم كه بوالاعادة بعن المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة بالمناطقة الإطلاعات المناطقة عندان الكشاف وما أو كاروه خلافه هو: أينالوالان القالف عنوالله موات به كرفتا القالان المنينة كليمنا ولا يساول ما المناطقة الوينالان المناطقة اله وهي ظاهرة العبيدة الكشاف وما أو كاروه خلافه هو:

والأرض فأدرعل أن يخلق شلهم) من الإنس (ويده للم أجلالاريب فيه) ومؤالمات أوالتيامة (فأبي المظلمان الا كخفية) وضوح المبليل (فيالواتع علكون) تشهر ولفك كون أثم لان لوندسال على الإضافة وف العباء فلابعث فيصل بعد عاصات. وسي والمراب والمسار المسير المسار ووالواوم بمرمنف وواتم لمستوط مايت الممن اللعط فاتم فاعل الممرار المسرر تقسره وها والوجه الدى يقتض عل الاعراب وأماما فتضيع على السائ فهوان تتم قلكون فيد ولانتعل الاعتماص وأن المام رحدر في رزقه وسار تعمد على خلقه (اذالامسكم عشية الانفياق) في المدرون بالنح التبالع (خرائن رالارض) فى ق عد مادشد مها (قاد على أن يخلق سنام) أى ق صدّ رحم وسَدُعُهم (ديمُولُ لِمُ أَ أو تشافله المهم (لارب قيه ) فى لاشك فيه أنهم أقيم قبل الموس وقيل بوم النياسة (قان الماللون) إلا يخترا أى حود اوشادا (قل لواقم تمكن مو أن رحق في أى شوالن قعد ورزق وقيد ل إن شوالي أسم خشية أن غنيه الانسان (وكان الانسان قتورا) يَخْيلا (ولقد آ نبناسوسي متناهية وللعنى لواً مُجَمل كنم من السم سؤائن لانه إية لما ((ذا لامسكتم) أى لينعلنم وحيستم (تيشية الأ الم آيات بينات)عن اين والعقر والفادودنامبالع عطيمة فوصفهم سنيا الثي (وكان الانسان فتوراً) أي عسكا عيد ١٠٠٠ عباس رضىانة عنهماهى قد بوجدى جس الاسان من هوجواد كريم فكيف وصفه بالبخل فلت الاسل فى الانسان البطر الا العما والبدوالجرادوالقما خلق يحتاح والحتاج لابدوا وبحب مارد فع معنه ضروا لحاجة وعسكه لفسه الاا مه قد يجود لاسارية والشفادع وألمسم وألحجر مثل أن عب الدحة ورجاء تواب فتبت بهذا أن الاصل في الامان البخل في قوله تعالى (ولندا من والبحر والعاور الدى تنقه الم آيات بينات) أي دلالات واضحات قال إن عباس هي العصاد اليد السيضاء والعسفدة التي المعاد الديناء عل ہے اسرائیل وعن خلها وعلق المحرو الطوفان والجراد والقمل والنفادع والدم وقيسل عوض فلق البحر والسفاا الحسن الطوقان والسنون وبقص من الثرات وقيل الطمس والبصر بدل السنين والبقص قيل كان الرجل منهم مع أهاد في التراش وتنس الفرات كان الجر صادا سجرين والمرأة قائمة تنحيزوقد صارت سجراوروى أن عمر من عبد العزيز سأل محسد بن كعب ألتر والبحر والناور (فاسثل عن الآيات قد كرمنها الطمس فقال بمرحد ابجب أن يكون العقيدة عال ياغلام أشوح ذلك الجراس ىتىاسرائىل) قىلىكە سل فاذافيه بيض مكسر أصفين وجوزمكسر صفين وثوم وحص وعبس كاباعجارة وقيل البسع آياتهم بى اسرائيل أي شلهم من الكتاب وهي الاحكام بدل علب ماروى عن صفوان من غسان ان بروديا قال اصاحب تمال من فرعون وقلله أرسلمي هـ فدا الني فقال الآخر لا تقل ني فاله لوسع صارت له أربعة أعين فاتياه فسأ لامعن هذه الآبة ولندا بسني اسرائيسل وقوله (اذ موسى تسما يأت بينات عقال لاتشر كوالإلة شيأو لانفتأوا المفس التي حرم الة الابالحق ولاتز نواولانا جاءهم) متعاق نفسُوله الرماولانستحرواولا تمشوامالبرىءالى سلطان ليقتله ولانسرقوا ولانتذفوا الحمشات ولاتفروامن إر المحذوف أىفقلنائه سليم وعليكم ناصة البهودأن لاتعدوا فى السبت فتبلايده وقالانشهدانك نى قال فيا ينعكم ان تنبعو في قالوا حسیں جاءهم (فقال له دعاريه أن لايزال في ذريته نبي والما نخاف ان انبعناك ان تفتلنا اليهود (فاستل) إيحسه ( (بني المراتط ورعون انى لاطنك ياسو يحوزا خطاب معدوالمرادغيره وبجوزان بكون خاطبه وأسروا اسؤال ليمبين كاسبه مع قومهم ( ' ' مسحورا)سحرت فخولط يعنى جامهوسى الى فرعون الرسالة من عند المة عز وجل ( فقال له فرعون انى لاظنك يلمومي مسكور أ عقلك (قال) أى موسى ان عباس يخذوعا وقيل مطبو بالى سعروك وقيل معنا مساسوا معلى علم السعر فهذه العبائب التي " " (القسد علمت) يافرعون من محرك (قال)مومى (لقدعلت) خطابالمرعون قال النعباس علمه فرعون ولكنم الده ولا مام (ُما أَنزل هؤلاء) الآيات

القها إسانر) ما المان مستورا قال المن عباس ملو الوقيل ها الكاوقيل مسروقا عن الغير (قاراد أن يستنز مه من الاوتس)
يشات مكنوفات المناسدة ومود وجدوا به واستيقانها فعهم ظاما رعاوا عاست على أافي است.
يستوركا وصفتى مل أما المستعالا مروان علده الآيات من طاري السوات والارض ثم فارع فد تعديد بقول (وأني لإطباع المؤرسة مشبورا) كانه قال ان طنت مسعور افاها طنات متبور الوقيل المروق من مناك الالمارة على عرب والقول المروق على المروق من المروق من المناك المروق من المناكول المواقع المروق من المناكول علم وقت من المناكول المواقع المروق من المناكول المواقع المواقع المواقع المواقع المنافق ا

(الارب السموات والارض

هوُلاء إلارب السموات والأرض) سنى الآبات التسع (بسائر) أى بينات أبيصر به (( وافي لاطينك إفّر عود

فَنَا وَهُواْ مُعَدَّخِيعًا ﴾ غَمَاق به مكره بأن أسست قرَّ الله إغرافه مع قبطه ﴿ وَقُلنا مِنْ بعده ﴿ من بعد فرعون ﴿ للني أحد السَّلْ السُّكنو إ إُلا أن التي أوادورة و وأن يستفركم منها (فأذاجا موعد الآخوة) أى القيامة (جشابكم لعيفا) جيعا عنتلطين المراج وإمار مم تعكم تَجْ وْغِيرْ بِين سسعداً لَيْجُ والشيفياتُ بِجَوالْعُيف إلجهاعات من فبالْ شتى (و بالحق أَرْلها وبالحق نزل) وما أنر لها القرآن الأبالحث مه أيزن الإملتيسانا لحقروا لحشكمة لاشتباله على الحداية الي كل خيرا وماأيز لياهم والسياء الاناطق عجفو ظابالرصيد مرواللازك وماير ل عليه لأيتول الاعقوطابهم وتخليط الشساطين فالدالوارى أششكي عدين السماك فأخذ ماءه وذهبنابه الىطبيب تصراني فاستقبلنا رجل وأليبه طيب الراقعة نغ الثوب فقال لبالي أبن فقلناه الي فلان العليب نريه ماء إن السالا فغال سيعان اللة نستعينه نءارولي النة لهُذُواتَة آصَر يوهُ على الارض وارجعوا الى الساء وقولواله ضع بدلت على موضع الوجع وقال والحق أنزلساء وبالحق نزتم عاب عنافا نوه فُرِجَيِّ الله إن السماك عاخبرناه بدلك فوضع بدم على موضع الوجع وقال ماقال الرجل ( ١٩٥) وعوف فى الوقت وقال كأن ذلك الخصر

عليه الملام (وماأرسلناك أراد فرعون أن يحرج موسى وبني اسرائيسل من أرض مصر (فأغر قناه ومن معه حيعا) أى أغر قنا الامبشرا) بالجنسة (وَلَدُيرًا) مَنِ النَّارُ (ُوقرآ ما) منصوب،فُعل يفسره (فرقناه) أي فصلياه أوفر فنافيه أللق مز الباطل(لتقرأه على الماس على مكث)عيلى تؤدة رتثث (ونزلْداه تنزيلا) عدلي حسب الحوادث (قبل آمنوأبه أولانؤمنوا) أي اختباروا لأنفسكم النعيم المقيما والعداب الاليمائم علل مقوله (ان الدن أوبو ا العرمن قبله) أى التوراة من قبل القرآن (ادايتلي عليه) القرآن (عرون -للادقان سبجداً) حال (ويقولون سبحانُ ربنا ، ان كأن وعدر بنالمفعولا) لقوله آمتوايه أولاتؤمنوا أىأعرض عنهم فانهمان

فرعون وجدوده وتحيناموسي وقومه (وقلنامن تعده) أى من تعدهأزك فرعون (لبني اسرائيل اسكدوا الارض) بعني أرض مصروالشام (فاذابها وعدالآخرة) يعنى القيامة (جننا بكم لعيفا) أي جيعالى موقف الفيامة واللفيف المعرال كثيراذا كانوا عتلفين من كل نوع فيهم المؤمن والسكافر والبروالفاج وفيل أراد بوغدالآخ وَيْزُولُ عَيْسِي مِنَّ الساءة قُولُه سبحانه وتعالى ﴿ وَبَا لَمْ وَالْزِلْنَاء وِ بِالحَقِ يُزلُ ) يعني ان ماأردنا بارزال الفرآن الانفرير والمحق قاماأ ردناه نداالمعني فكذلك وقع وحصل وقيل معناءوماأ تزلدا القرآن الابالحق المقتضى لازاله ومارل الاملتسابا لحق لاشباله على الهدابة الدكل خير (وماأ رسلناك الامبشرا) يعنى بالجنة للطيعين (ولذيرا)أى مخوفا بالمار للعاصين في قوله عزوجل (وقرآ ما قرقماه (أى فصلماه وببناء وقيل فرف به من الحق والناطل وقبل معناء أنزلناء تحدِّما لم ينزل من ذواحدة عليل قوله تعالى (لتقرأ دعلي الناس على بكث) أى على تؤدة وترسل في ثلاث وعشر بن سنة (ونزلناه بريلا) أى على حسب الحوادث (فل آمنوا بهأولانؤوسُوا) فيهوعيدوتهديد (ان الذينأوتوا العلم من قبله) قيل هممؤمنو أهل الكتاب الذين كانوا بطلبون الدين قيل مبعث وسول الة صلى القعليه وسلم تمأسله والعدم بعثه مثل زيدين عمرو بن مفيل وسلمان العارسي وأنى دروغيرهم (اذايتلى عليهم) بعنى القرآن (بحرون الاذقان) قال ابن عباس أراديها الوجوه (سجدا) أي يقمون على الوجومسجد ا(ويقولون سبعان ربنا) أي تعطم الربنالا نجاز ما وعدفى السكت للزلقين بعثة محدصل الله عليه وكسل (ان كان وعدر بتللفعولا) أي كائبا واقعا (ويخرون للإذقان ببكون ويزيده خشوعا) اى خضوعال بهم وقيل يزجدهم الفرآن لين فلب ورطوية عين والسكاء مستحب عته قراءة الفرآن عن أبي هر برة قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لا يله الدار وجل كي من حشية الله حتى بعوداللبن فالضرع ولااجقع على عيد غبار فى سنيل الله ود مان جهتم أسو حمالترمذى والنسائي وزاد النساقى في منصرى مسام أبد الولوب الدخول والمضر الانف عن أبن عباس قال سمعت وسول الله صلى الله عليه وسل بقول عينان لاعسهما النار عين بكت من خشية الله وعين بات تحرس في سيسل الله أخرجه الترمذي ﴾ ﴿ فُولُه عزوجِل (قل ادعو اللهُ أو ادعو الرحن ) قال ابن عباس سجد رسول الله صلى الله عليه وسار ذات ليلة لهؤمنوابه ولميسمه فوابالقرآن فأن خيرامهم وهمالعلما مالذين قرؤا الكتب قدآمنوابه وصدقوه فاذانلي عليهم مؤواسجدا وسيصوا الله وسليمالامر ولاعازه ماوعدى الكتب المزاة ونشر بهمن بعثة تمدمسلي التقعليه وسرا وانزال القرآن عليه وهوالم ادبالوعد الملدكوران يسى أبدوهي تؤكد السمل كاأن ان تؤكد الاسم وكاأ كدت ان بالالم في الهم غضرون أكدت ان بالام في لفعو لا و يخرون الاذقان يكون أوسي الخروراللقوم السفوط على الوجه والمساحض الدقن لان أقرب الاشياء من وجهه الى الارض عندالسجود الدقي يقال يت يكى وجهه رعلى ذقنه وخراوجهه وانقته أماسعي على فطاهر وأمامعني اللام فكانهجعل ذقنه ووجهه للخرور واختمه به اذا الام للاختصاص وَكُور بِحَرون الاذقان الاختلاف الحالبن وهما شوورهم في مال كونهم ساجدين وتوورهم في حال كونهم باكين (ديزيدهم) القرآن ﴿ خُسُوعاً)لِين قلب ووطو بقعين ﴿ قَلَ النَّهَا وَادْعُوا الرَّبِينَ ﴾ لما سمعه أبوجها ليقول بالله يارسون قال انه نها المأن فعبد الهاين وهو بغيه والحما آخرفترات وقبل ان أهمل الكتاب قالوا امك لتقل ذكرالرجن وفدأ كثرانة في التوراة همذا الاسم فنزلت والدعاء يممني التسمية لابمعني المداء وأوالتخييرأي سمؤلبهذا الاسم أوبهذا أواذ كروا اماهذا واماهداوالتنوين في

\* 'وَأَيا الْمَدْعُول) جُوضِ مِن المَتافِ الْيَهِ وَمُازِيدَتِهِ الْيَهِ عِلْمَا الْعَبِيدِينَ الْاسْبِينَ وَ الاماء الحسنى) والنسعرى له يرجع ال ذات المتعدل والعاملانه جواب الشيرط أى أياماندعوا فه وحستن قوصع موضيتنا في (١٩٩١) كالماحسن هذان الاسمان لاسمامها ومعنى كوتها أحسن الاسماء أتما مستقلة عماد المسى لانهاذا حسنت أساؤه الجعل يتول في سجوده إلقه إرحن فقال أبويجهل ان عمد إنها ناعن آ لحتنا وهو مدعه المبن قد ٢٠٠ والتقديس والتعطيم (ولاتجهـر بسـلاتك) الآية ومعناءا مهااسان مته تعالى وسود مهذا الاسم أو بهذا الاسم (أيابا تدعوا) مأملة ومعناء من الاسمين سيتم وذكرتم أومن جيع أسماله (فالالساء الحسنى) يعنى أذا حسنت أساؤه كالماقية الالا منهاومعني كونها مسني أمهامشتماة على معاتى التقديس والتعطيم والتمجيد (ولاتجهر أمام مدم مها) (ق) عن ان عباس في قوله ولانجهر بصلاتك ولانخافت بهاقال ولمتورث ولما ألم الله المرابع عنف تكة وكان أذاصلي باصحابه رفع صوته الفرآن قاداسمعه المشركون سيوا الثرآن ومروأ والدين به دقال الله تبارك وتعالى لنب صلى التعطيه وسل ولا عهد بصلائك أى بقراء تك فيسم الكرك و القرآن والتفافت ماعن أصحابك والانسسعام وابتغيين فلك معيلازاد فحادواية وإيتزيه أأطنت أسمعهم ولانجهر حنى يأخلوا عنك الغرآن وقيل نزلت الآبة فى السعاء وهو قول عاتشه والسخو ومكحولة في)عن عائشة ولانحهر بصلاتك ولانخافت بهاقات نرل ذلك في السعاد وقبيل كانْ أعرُ لُكُ تيماذا ساررسول التصلى المتعليه ومرفالواللهم اورفساما لاوواسا يجهرون بذلك فامزل التعسر وما والمرا صلاتك أى لاتر فع صوتك بقراءتك ودعالك ولاتفافت ماالحافة خفض السوت والكوت الدائرا اطل (ول ذاك سيلا) أي طريقا وسطاس الجهروالاخناء عن أي قتادة أن الني ملي المريد ڤالالْإِن كُرَّمورت بكُ وأَت نِعْرِ أَالِعْرَآنَ وأَمْت تَخْفَض مِن سوتِك فَعَال اَق أَمِيعتَ مَهِ إِلْعَيْنَ تَقَوَّ قليلا وقال المسرم وتبك وأنت تفرأ وأنت ترفع من صوتك فقال انى أوقط الوسنان وأكمر والشيط اخفض فليلاأ وبدالنملى (وقل الحديثة الدى لم شخة ولدا) أمرانة بيه صلى القصل وشار الله ؟ على وحداً بينه وقبل معناه الحداثة الدى عرفني اله أي يتخذواد أوقيل إن كل من أه واد فهو يسل بي الد لواده واذاليكن لهواما فاض بنعمه على عبيده وقيل ان الواديقوم مقام والتدبيد انتفات وأستع وسا يتعالى عن جيع القائص فهو المستعنى جيع الحامد (ولم يكن له شربك في للنك) والسعب في اعتبار من ال الهلوكان لهشريك لم يكن مستحقالا حمدوالشكروكذا قوله إولم يكن لهولى من الدل) ومدارات أ ويحناج الى ناصر يتعز فرمه (وكبره تكبيرا) أي رعمامه عن أن يكون لهوام أوثمر بك أوولي ويلم إن كان منزهاعن الولدوالشريك والولى كان مستوجبا بلبع أنواع الحامد عن ابن عباد ، ١٠٠ را وال صلى انتصليه وسل أول مايدى الى الجنة يوم القيامة الدين بحمدون المتفى السراء والصراع عديد كميرًا عمرة القال وسول الله صلى المتعليه وسلم الحداثة وأس الشكرمات كرانة عبد الإيحد وعربيار مواس المتمان رسول المتصلى الشعليه وسلمة لل ان أفضل الدعاء المدنة وأفضل الذكر الا المالا المتأخر المستمري حديث حسن عريب عن سعرة بن بدعب فال قال وسول القصلي الذعليه وسل أحب الكارم آلي إنشار الاالهالاالة واللقا كروسيصان التوالحداللايضرك بايهن بدأت أخوس مسل والعقاعا عراد وأسراركا ونفسيرسورة الكهفك وهي مكية وآيانهامالة واحدىء عشرة آية وكلاتها الف وخسيالة وسيع وسبعون كلة

بتراءة صلاتك على سنف المساف لامه لايلس اذاليهر والحافتة تعتقبان عالى الصوت لاغمر والمملاة أفعال وأذكار وكان رسولالة سل انتشابه وسيارونع موته بقرامه فاذاسمها المشركون لعوا وسبوا فأمر بأن محنض مدن مؤنه والمي ولانجهرحتي تسسم المشركين (ولانخآت بها) حشي لاتــــم من خلفك (وابتىزىيىندلك) بى الهروآلفانة (سبلا) وسبطا أوسعناه ولانحير بعلانك كالماولا تخافتها كههاوايتغ مين دقك سيلا بإن يجهر تعسلاة الليسل وتخافت بمسلاة النبار أوبمسلانك بدعانك (وقدل الحددة الدي شغد رادا) کا زعت الموود والنصاري و سو مليح (ولم يكن لمشريك فى المك) كما زعم المنسركون (ولم يكن لهُ رلى،نالدل) أى إبدل

، وحروفهاستة آلاف دللها تدرستيون حرفا

﴿بِسمالته الرحن الرحيم ﴾

فيحتاج الى أعرأ وأبروال أحدا من أجل مللة بدليد فعها توالانه (وكبره تكبيرا) وعطمه وصفه بأنهأ كبرمن أن يكون ادواسا وشرياك وسعى السي عليه السلام الأبة آبة العز وكان اذا أفسح النافر مَن في عبد الطلبة ويه مدين مايور. الإسوالكه في التواعدي عشرة أنه يصرى وعشراً يأت كوي كل عويهم المقال من الرسيم لله المراجع هدينة أن إزل هأي حيد م) محند هي انتحاب و سا (الكتاب) القرآن أن أدة مباده تنهم كيف بأنون علياً وُجِيف من من أبتكون أنه المنتخاب و من المستخدم المنتخاب و المراحة المنتخاب و المن

عنسده (وپیشرالمؤمنین فأعباده كيف بشنون عليه وبتعهونه علىأجزل تعمانه عليهم وهى الاسلام وماأ تراسعني عبده محدصلى اأدين يعماون الصاخات بقعليه وسلمن السكناب الذى هوسبب نجاتهم وفوزهم وخص وسوله صلى انقتليه وسلمالذ كولان الزال أن لمم)أى بأن لمم (أسوا تر أن كان نعمة عليه على الحصوص وعلى سائر الماس على العموم (ولم عمل له عوجا) "أى لوبجعل له شيأ حسناً) أىالجنة و يعشر والموج قط والعوج في للعاني كالعوج في الاعيان والمرادئغ الاختلاف والتساقض عن معانيه وقيل مناه لم يحدله مخلوفاروى عن إن عباس في قوله تعالى قرآ تاعر بياغير ذي عوج قال غير مخلوق (فيا) أي حال من عمق لم (فسه) ينذبا وفال ابن عباس عدلا وقبل فهاعل الكنب كالهاومعد فالحياو ماسخالتم العيا (لبنذر بأسات وردا) فىالاجودهوالجنة (أبدا نَاهُ لَيْنَالُوالْدَيْنَ كَفَرُوا بِأَسَاشَدَيْدَ أُوهُ وَقُولُهُ سِمَائُهُ وَتَعَالَى بَعَدَابَ شِيسَ (من لدنَّهُ) أَي من عسده وينفرالذين فالوا انخذامة وينشر المؤمنين الذين يعماون السالحات أن المرأبواحسا) بعي الجنة (ماكتين فيه) أى مقيمين فيه بداو يتذرالدين قالوا اتخذامة ولداماطم معن على أى الولدو بانخاذ مديني أن قوطم لم بصدر عن علم مل ولدا)د كوالمندين دون ويجهل مفرط فالاقلت انتخاذ التقول افي نفسه محال فكيف قيل مالهم مهمن علم فلت أنتفاء العلم قد يكون للذريه بمكس الاول جَهُل الطَّريق الموصل اليه وقد يكون في نفسه محالالايستقيم تعلق العلَّمة (ولالأبائم) أى ولالأسسلافهم استغناء لتقديم ذكره يُ فَالْ (كَرْبُ) أَيْ عَطْمَتْ (كُلَةُ عَرْجِ مِنْ أَفُواهِمِم) أَيْ هَذَا الذي يقولونه لاتحكمية عقوطم وفكرهم (مالمريه من عز)أى بالواد يَمُ لِلكُولُهُ فَي عَلِيهُ الفسادو البيللان فكاله يجرى على أساتهم على سنيل التقليد (ان يقوله ن الأكذما) أي أو باتخاذه يعنىأن فولمسم للوكون الاكذباقيل حقيقة الكذب الهالحبرالذي لايطانق الحبرعنه وزاد بمنسهم مع عزقائله المغسير هذالم يمدرعن عارولكن ابق وهذا القيل باطل لان انقسب المهواه الى وصف قوطم بالبات الواد بكونه كذباسم ان الكثيرمنهم عنجهل مفرط فأن قلت يلون ذلك ولايعامون كونه بالملافعامنا انكل خبرلايطابق المخترعنه فهوكةب والكدب خلاف الصدق أتخاذاللة ولدا فى نفسسه يل هوالالصراف عن الحق الحاليا الياطل ورجل كذاب وكذوب اذا كان كثيرال كذب رقي له عزوجل عال فسكيف فيل ما لحسم لعلك باخع نفسك )أى قائل نفسك (على آثارهم) أى من بعدهم (ان لم يؤمنوا بهذا الخديث) يعنى بدم علم قلت معناه ماهم رآن(أسقا)أى حزناوفيل غيطا (أناجعلناماء لى الارض زينة لها) أى ممايسلم أن يكون زينة لها بدمن عزلاندليس عايط لهلهامن زغأرف الدنيا ومايستمسن منها وقيل يعنى النبات والشجر والانهار وقيل آراد به الرجال خاصت لاستحالته وانتفاء العسق بِرُينة إلارض وقبل أرادبه العلماء والسلحاء وقيل جيم ماف الأرض هوز ينة لماهان فلت أي زينة في بالشئ اماللحيل بالطريق سل اليه ولانه في مفسه عال (ولا لآبائهم) لقلدين ( كبرت كلة) نصب على التمييزوفيه معنى التجب كانه قيل ما أكبرها كلة والنسميرف-

البرجوالى قولم انتفادة وأداسست كلا كايسون انفيدة بها (تخرج من أفراهم) مقالكنة نفيداستطاء الابتمالم على المراجع في الخاص المعادة أقواهم فان كتبراعنا يوسوسه النبيان في قلوب الناس بالسكرات لاتجدال تورنان بنفوهما بها يتعلمون وتكيف بمناه المسكر (ان بقولون الاكتفاء) ما يقولون ذلك الاكتفاء وصفة المسدر محذوف أي قولا كذا والفلك المنتج لكي الكانف لله (المارة) أن آن الالكفاد شهدوا ياهم وتابقاعلى فراقهم (ان ابارث منواجة المقديث) بالقرآن (استها) م محفود يساقط حدرات على آفارهم و يبخع ضدويدا عليهم وتابقاعلى فراقهم (ان ابارث منواجة المقديث) بالقرآن (استها) إليا أن ابترات المناسبة المؤلفة ال

وأرف الديباوما يستحسن منها

(انباوهما بهمأحسن

الحيات والمقادب والشياطين قلتأذ يتهاكونها تعالى فيحد النة الته تعالى وكال فلرَبَه وَفَيْلَ أَنِ ماني الارض للانة معدن وتبلت وحيوان وأشرف أنواع المينوان الانسان فيل الاول أن لامدة أ ماق الارض المعلمة المالية المساور المساورية ا الريمان أي أسلم علاوقيل أبهم أترك الدنياواز هدفها (والالجاعاون ماعليا) أي س (صعيد اجوزا) يعنى شل أوض لإنبات فيهابعدان كانت خضراء معشب والصعيدوب الارض وم التراب والجرز الاملس اليابس الذي لأيتبت في منى في قوله سبحانه وتعالى (المحسبت) أي الما (أن أصاب الكهف والرقيم كالوامن آباتناعيا) أي هم عب من آباتنا وقيسل معنا والرسي للندارة آياتنا قان ماخلفنامن السموات والارض ومافيين من المجانب أعب منه والكوف النار الواسور والرقيم حولوس كتب فيعاسهاء أمحاب السكعف وقصتهم وضع على إب السكيف وكأن الأوثرة رب وي وقيسل من خوار وعن إين عباس ان الرقيم اسم الوادي الذي قيد أ العاب الكرائب والا الدين الدين هواسم لقرية الى توج منهاأجعاب السكوف وقيسل امنم للجيل الذي فيسه أميمات السكون يُمَرُّ أَنْهَ مَا عرَوبِ لَ قَصَةَ أَسِمَابِ الشَّمِيفِ فَمَال عَرْمِن قَائِل (اذَاوَى الْفَتْيَة الْحِالِكَيْف) أي صاروًا ألَّ مأواهم والفتية جع فني وهوالطري من الشباب ﴿ فَقَالُوارَ بِنَا ۖ تَمَامِنُ لِلْهُ لِكُ رَجَّةً ﴾ أَيْ رَحْفُهُ السج رحتك وجلائل فضاك واحسائك وهبالنا المداية والنصروا لامن من الاعداء (وهي النا)ي أن (من أمه نارشدا) أى حتى تكون بسبب راشد بن مهديين وقيل معناه واجعل أفر أرشبا كله مين عاذ كر قعة أسحاب السكيف وسبب و وجهم اليه كه فال يجدين اسعق ويحدين يسارمرج أمرأ حل الانجيل وشنأمت فيهم الخطأ بإوطبت المأوك منع بمنا الاصنام ددبعواللطواغيب وفيهم بقاياعلى دين المسيح مفسكون بعبادة إللة وتوحيك وكان بمن فعل أأأت ماو كهيماك من الروم يقال له دقيا نوس عبد الامنام وذيح للطواغيب وقتل من بالفه وكأن ينزل قريًّا ا فلا يترك في قرية زلم أحدا الافتندين وينهجني يعبد الاصنام أو يُقتله فلسائول مدينة أصلَّ أَ واسمها افسوس أسننغ منهأ هل الإعان وهر تواني كل وجه فانتخد شرطامن السكفاري أنراهم أن أيست بنها أولنك النبرط ينبعون أهل الإعبان في أما كنهم و بخرجونهم الى دقيانوس فيحيره بين القتا عبادة الاصنام فنهمن برغب في الحياة ومنهم من إلى أن يعين غيراته فيقتل فلمارا في ذلك أهُرا الأعان جعاوا سأمون أتفسيم العذاب والقتل فيقتساون ويقطعون ويجل ماقطع من ألياني أسواوللدينة وأبوابهافلهاعنلمت الفتنة وكثرت ووأى ذلك الفتية ونواح وأشار يدافقا أوأأ بالصلاة والصيام والمسبدقة والتسبيع والدعاء وكانوامن أشراف الرقع وهم عمانية بفرو بكواو تضرعو الته عزوجل وجعاوا يقولون ربنارب السموات والارض لن ندعومن دونه المالف فلنا أذا شططأ عن عياد لهُ المؤمنين هذه الفننة وارفع عنهم البلاء حتى يُعلنُ واعبَّاد تك فبينها هُم عِلَى ذَلَكُ وقَلدُ شَأُواْ أَسَكِ أدركهم الشرط فوجدوه سجودا يبكون ويتضرعون الماللة عزوجل فقال فم البرط ماخلفتكم أمر الملك ثم اطلقوالل الملك فأخروه خبرالفتية فبعث البيم فأني بهم تفيض أعينهم من الدمع

ماعليها) من هذه الزمنة ﴿ صَعَدُا) أَرْضًا مَلَّاء (جرزا) إب الانبات فيها سدأن كانتخضرا مستبة والمن نعيدها بعدعمارتها رخ المانة الحسوان وتحقدف النبات والاشجار وغردتك ولماذكرمون الآبان الكلبة تزيين - الارض الحلق فوقهامن الاجناسالتي لاحصرك وازاله ذاك كاه كأن أم يكور ةال (أم حسبت أن أضحاب<sup>.</sup> الكأف والرقيم) يسى ان و ذلك أعطم من قصة أصحاب الكهف وابقاء حياتهم سدة طويلة والكهف ، الغار الواسع في الجيسل والرقيم هو آسم كابهم أر قريتهمأ واسم كمناب كتب في شأنهم أوأسم الجسل الذي فيه الكيف (كانوا مِن آيَانناعِبا) أَى كَانُوا آية عجبامن آباتنا وصفا بالمدرأو علىذات عجب (اذ)أى اذ كراذ (أوى الفتيئة الى الكهف فقالوا ريتاآتنامن لدنك رحسة) أى رحة من سرّا أن رحتك وجوحهم بالنراب فقال لمهمامنعيكم أن تُشهدوا المنه كَلَّا لمتناالتي تُعب في الارض وتُخِفُ وا أنفسَكُم أ وحي الغفرة والرزق والامن أهل مدينتكم اختاروااماأن تذبحوالآ لمتناواماآن أفتاكم فقال مكسلمينا وهوأ كرهرانا من الاعداء (وهي السموات والأرض عطمته ان تدعومن ذونه الماأ بداله المدوات كيرمن أنفسنا الماأبد لنا مَنْ أَمِينًا) أَيُ الذَّي نسأل النجاة والخبرفاما الطواعيت فلن بقيداها أبدا اصنع بناما بدلك وقال أمخ أبومكل أأنه أأفي نجن عليه من مفارقة كلامهم أمر بنزع ثيابهم وحلية كانت عليهمن الذهب والفينة وقالسافرع كسكروا تجرله مأأ الكفار (رشدا) حتى من العقو بقوماً عنمي أن أعل ذلك لم الأأنى أو إلى مسالاً حديثة إساليكم فلا عن أن الم سكون بسيبة واشدن

ادفعه اواذلك مرا وافقال لحم الكلب ماتر يدرن مني لاتخشوا مني أناأ حبأ حباب التدعز وجل فَيَّالِمِهِ إِنَّ وَهِ الْمُؤْوَالِ ابن عباس هر أبواهم وقبانوس وكاتو استعقف والواعمعة كال فتبعيد على دينوم ونيه بمالكك غرجوامن البلدالي الكونم قال ابن عباس فليتو افسه ليس ملم عمل الاالمسلاة والصيام سمجو النعميد ابتغاء لوجه اللة عزوجل وحعلوا لفقتهم الحافق منهم اسمه تمليخا فكان ينتاع طهأ رزاقهم أبرالمدينة بسراوكان من أجلهم وأجلدهم وكان اذادخل المدينة لبس فيابارثة كنياب المساكين ثم يأحد ورقيفينالكى ألىالمدينة فيشترى لممطعا مارشرا باويتجسس لمها فنرهل ذكرهووا صحابه بشئ ثميرجع الى أعتاره وليثو الذلك ماشاء النهأن بلبثو المرقب مروقها نوس المديية وأص عداماء أهاهاأن مذبحو الاطوائميت ففر عهن ذلك أهل الاعمان وكان عليخا بالدينة يشرى لاسحابه طعامهم فرجع الى أسحامه وهو ببكي ومعه طماء فليل فأخبرهم ان الجبار قددخل المدينة وانهم قدذ كرواوالتمسوا مع عظماء المدينة ففزعوا ووقعوا ة قوله يسحلوس حكذا كشجودا يدعون أنة ويتضرعون اليءو يتعوذ ونمن العتنة ففال لمسه تمليخا بالخوتاءا وععوار وسكم واطعموا وتوكاوا على وبكرفو فعوار وسهروأ عينهم نفيض من الدمع وذلك عندغر وبالشمس ثمجاسوا يتحدثون ويذكر بعضه معضا وبيناهم على ذاك اذضرب القعز وجل على آذامهم ف السكيف وكابهم أباسط ذراعيه بباب الكهف فاصابه ماأصليم وهم مؤمنون موقنون ومفتهم عندروسهم ولمساكان من الدرنفقدهم دقيانوس والمسسهم فإعجدهم فقال لبعض عطماء المدينة لفدساء في شأن هؤ لاءالفتية الذين وهبوالفدطنوا أن بى غضباعلىهم لجهلهم ماجهاوامن أمرىما كستلاجه لعليهمان هم نابواوعبدوا آطنى فقال عطماء المدينة ماأنت يحقيق أن ترحم قوما فرؤمم دةعصاة فسدكنت أجلت طم أجلا ولوشاؤا الرجعواف ذلك الاجل ولكنهم لمتو موافاساة الواذلك غضب غصبا شديدا مرأرسل الم آبائهم هاني بهرفقال أخبرونى عن أبنائه كما لردة الدين عصوني فقالوا أمانحن فإنصك وإنقتل بقوم مردة امهم ذهبوا باموالنا وأهلكه هافى أسواق المدينة م انطلقو الى جيل مدعى بمحاوس واماقالواله ذلك غل سدايه وجعل مايدري مايصنع بالعتية فالتي التمسيحانه وتعالى في نفسه أن يأمر بسداب الكهف عليهم وأرادا فتعز وجل أن كرمهم بذلك و بعملهم آية لامة تستخلص وبعدهم وأن بين طمرأن الساعة آتية لار يب ويهاوأن الله رمن من في القبور فامر دقيانوس الكوف فسد عليهم وقال دعوهم كاهم في كهفهم بوتون جوعاد علشا كمون كهفه الذى احتار ومقدرا لهم وهو يطن أنهسم أيقاط يعلمون مايسنع مهمم وقد نوفي الله عزوجل أواجهموها قنوم ذكابهم اسط فراعيه بباب السكهف قدغشيه ماغشيهم يتقلبون ذات اليمين وذات النمال أأن رجلين مؤمنين فيت الملك دقيانوس يكتان ايسامها اسمأحدهما بيدروس واسم الآخر ووماس اهما في مكتبات أن هؤلاء الدية وأساءهم واسام مواخبارهم ف لوحي من رصاص و يجعلاهما في ابوت من

كاس ويجعلا النابوت فى البنيان وقالالدل الله أن بطهر على هؤ لاء الفتية قوما مؤسس قبل بوم القيامة فيعلم بن فتح عليهم خبرهم حين يقرأ الكتاب ففعلاذلك وبنياعليه وبق دقيانوس مايق ثم مات هووقو سه قرُون بعده كشيرة وخلفت الماوك معدالملوك ۾ وقال عبيدس عميركان أصحاب السكيف فتياما معلوفاين

و الما تبالة ذكرون فيه فترجعون الى عقول يم تم أص بهم ما خرجوا من عند ، والعلاق د فيانوس الى والمنازخ ي قريبة منه لمعض أموره فاسارأي الفتسة خوجه بأدروا وخافه الذاقد مأن بذكرهم فأعمروا ألك وانعقواعلى أن يأخذكل واحدمنهم نفقة من يبت أبيه فية صدقوامتها ويتزود واعماية ثم ينطلقواال بمن الدينة في جبل بقال له ينحاوس ع فيكثو افيه و بعيد والتدحير إذا جاء د فيانوس أتوه وأبرما والما المقدواعلي ذلك عمدكل فني منهم الى بيت أبيه فأخذ نفقة فتصدق منها والطلقو إجمايق ويبدوانه وكالماكان طسهرجني أتواذلك الكهف فكثو اأفسه وقال كعب الاحبارس والمجك فتيمهم

فى بعض السيخ وفى بعضها يخلوس وفي حداة الحدوان متحاوس فليحرو اه

مسور ين ذوى دُواتب نفرجوانى عيد لمسم عليم ف زى وموكب وأخرجوا معهم ٱلمنهم التي كإلوا. وكان مهم كلي صيد لمم وكان أحدهم وزير الملك فقدف التمسيحانه وتعالى الايمان قالو بهري وران مهم مبعد المالية وقال في تقسمة أخر ج من يين أطهر هؤلا والقوم اللايصيبتي عقاب بيرمه من وسی شاپ منهرستی انهی الی طل شجرة جلس فیه ثم شق ج آخوفراَه بالساوحد دفوایدان یکوز، علی مثل وبالساليدين غيران بطهره على أمره ثم خوج آخر خرجو اجيعاها بمقعوا فقال بعث مفرلبعض ا واحد كالماله المن صاحبه مخافة على مفسمة عالوالبخرج كل فتيين فيخاوار يفش كل واست ساسبه ففعاواذلك فاذاهم جيعاعلى الإعان وأذا الكهف في جسل عطيم قريب متهم فقال المسي فأووا الى الكهف يدر لكر بكر من رحته فدخلوا الكهد ومعهم كاب صيد فتأموا للأعما تنشين ولم تسعادفقدهم قومهم وطلبوهم فعبى انته عليهم آنارهم وكهفهم فتكتبوا أسعاءهم وأسنام بأفحاء وفلان أبساء ماؤكنا فقد ناحرف نهركذا فاستة كذانى علكة فلان وفلان للك ووشة أأا سَوْ الدَّاللَك وقالواليكون لمؤلاء شأن ومات ذلك الملك وجاء قرن بعسد قرن قال عند من أسَّعت عد تلاع البلادرجل صالح يثاله يبدروس فاساسك يق ملكه تمسانيا وستين سنة فتحزب أأساس فكسلكة كم أَ وَالِمِامِ مِن يُؤْمِن بِاللَّهِ وِيعَمُ أَن الساعة حتى ومنهم من بكذب بها فكبر ذلك على المائك المساء المُعْ المة وسؤن سؤناشد بدالميادأى أهل الباطل يزيدون ويطهرون على أجل الحق ويقولون لاسيانالاا الدنياواغا تبعث الارواح دون الابسادوجعسل بيدووس الملك برسل الحامن بعلن فبهم يجزاوانه اعلى فإيقباوات وجعاوا يكذبون بالساعة حتى كادوا يخرجون الماس عن الحق وماذا لحوارير دلك الملك المسالخ دخل يبت وأغاق ابه عليه وابس مسيحا وجعل تحته رماد البلس عليه فسأب ليك ارتها يمضر عالى الله تعالى ويبخى ويقول رب قدترى أختلاف هؤلاء فابعث لحم آية تبيّن لهم الملان ان الله سبحاله وتعالى الرحن الرسيم الذي يكره هلكة عباده أواد أن بعاير على العنية أسحاب الكيف للناس شأمهم ويجعلهم آية وسجة عليهم ليعلمواأن الساعة آكية لاريب قيهاو يستبعيب لعبده الساخي ويتم الممته عليموان يجمع من كان تبدد من المؤمنين فإلتي التكسيحانه وتعالى ف فسربَلُ مرَّ أَهَا الله الذي فيه ذلك الكيف وكان اسمه أولياس أن بمدم ذلك البنيان الذي على فم الكياب حفيرة لغنمه فاستأجر غلامين فبعلا ينزعان تلك الخيارة ويبنيان بهاتلك الحطيرة حتى نزعاما كال عني الكهف وقصابات الكع وحجبهم الته تعالى عن الهاس بالرعب فلما فتح باب الكهف أذن التمسيط الدوة ذوالقدرة والسلطان عي الموتى للفتية أن يجلسوا بين طهراني الكهف فبلسوا فرحين مسفر ويرس أنفسهم فسلم مصهم على يمض كاعما استيقطوا من ساعتهم التي كانوايستيقظون مهااذا أصبحواس إ فامواالى الصلاة فعلوا كاكانوا يفسعلون لايرى في وجوهم ولاألواهم شئ بسكرونه وامم وقدواوهم يرون أن دقيانوس فى طلبهم فالمناقضوا صلاتهم فالوالتمليط اصاحب نفقتهم أنبشأ بمناقال البام ف شأ تناعث أس عندهذا الجباروهم يطنون أنهسم قدرقدوا كبعض ما كانوا يرقدون وقسنيل ا أنهم قدنام وأأطول عما كانواينامون حى تساءلواينهم فقال بعيسهم ليعض كم ليتيم تياما الواليث ايوماأ بعض بوم فالوار بكما على البنتم وكل ذلك في أ معسم بأسير فتالٌ لم عَلَيْ خاقد النَّسَمَ في الْديت وعو يهرٍّ أن بؤنى بكم اليوم فتذبحوا للطواغيت أويقنلكم فسأ والله إمد ذلك فعل ف وتتكم الاقواللة فلات غفر وابعدا ماسكم أذادع حمدواللة ثم فالجالية ليخاالطلق الى المدينة فتسمع منابها وماالذي يذكر فيناعند دقيانوس وتلطف ولاتشدمون بك أحيدا وايتقراسا طعاما فاتتا أورث الطعام الذى تجئننابه فقدأ صبحماجيا عافقعل تمليخا كاكأن يفعل ووضع ثيابه وأعند النيائ التي كإن

ا <u>در اور</u>

اوأخذورقامن مفقهمالني كانتمعهم التي صرمت بطابع دقيانوس دكانت كحعاف الربع فافطلق تمليخا إكما فلدام رباب الكهنسودى الحجارة متزعة عن السالكه مدفعة منهاتم مروام ببالبهامتي أقداب ورين المستخف صدعن الطريق تخوفا أنبراه أحدمن أهلها فيعرفه ولايشعران دقيانوس وأهادهلكوا ل ذلك بشائات سنة فاساأتي تمليخاماب المدينة رفع مصره فرأى فوق ما هرا لباب علامة كات لاهل الابمان كأن أمر الاعبان طاهر افعاد الما والمارآها يجب وجعل بنطر الهاء بناوشها لائم تر لكذلك الباب ومضي اليباب . ذ أى مثل ذلك فيل البه أن المدينة ليست مالتي كان بعرف ورأى أشعراً ساكتيرة عد ثين لم يكن وآهم ر ذلك خفل عشى ويشجب ويخيل اليه أنه حيران تمر حعالى الباب الذي أنى سنه بغيل يشجب بينه و مان يستحقون بهاواليوم طاهرة لعلى نائم حالم تمرى أمه ليس بنائم فاست كساءه بجه ادعلى وأسسه تم دخسل بأينة فعسل عتى في أسواقها فسمع مأسا يحلمون باسم عبسى من مريم فزاده فاك تجسارواى المهسيران أم مسندا طهر والىجدار من جدران المدينة وهو يقول في هسه والقه ما درى ماهدا أماعشية أمس أس كان على الارض من يذ كرعيسى من مرج الاقتسان وأما اليوم فاسم كل اسان يذ كرعيسى من بم لايفاف شمقال فى نفس العل هذه البست بالدينة التي أعرف والله ماأعامه ينة تقرب مد ينسا فقام كألميران شماني فترفقال لهمااسم حلى المديمة يافتي فقال اسمها افسوس فقال في نفست لعل في مساأ وأحمراً هب عقلى والقيمى في ان أسرع الحروم قبل ان يصبني فيها شرفا هلك فضي الى الدين بتناعون الطعام غرج لهم الورق التي كات معه وأعطاها وجلامتهم وقال اديمتي مهذه الورق طعاما فاخذها الرجل وسلرالي كالله ونقشها فمجسمنها فناوله أرجلا آخرمن أصمايه فسلرتم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجال يرجل ويتجبون سنهاو يتشاودون بينهم ويقول بعض البعض ان هسندا أصاب كعزا خعينا فحالارض بأزمان طويل فامارآهم تمليخا يتعد لون فيه فرق فرقاشد بداوخاف وجعل يرعد ويطن أسم قد فطنوابه , في وانهم الماير بدون أن يذهبو إبه الى ملكهم دقيا نوس وجعل الاس يانونه ويتعرفونه فلا يعرفونه فقال وهوشد بداظوف منهما فضاواعلى فدأ خذتمورق فامسكوها واماطعامكم ولاحاج فى به فقالواله باقتى من ل دماشا مك والمالقد وبعدت كترامن كنوز الاولين وأت تريدان تخصيمنا الطاق معدا وأرناء وشاركا تخفف عليك ماوجدت والكان لم تعول تحملك الى السلطان فنسلمك اليه فيقتلك فلماسم قو لمرقا لله قدوقعت في كل من كنت أحدر منه فقالو العيافي امك والله لا تستطيع ان المكتم ما المعقد وأن الما تماذا درى ما بقول الم وساف حتى إجرعلى لسانه اليهم شئ فلعاد أوه لايشكام آخذوا كسائه على السكرة (ثم حعلوا يسحبونه فى سكاعا للديمة حتى سمع مدمن فيها وقيل قد أخدر سل معه كدف إراد ما تعلق مه الدر ينةً وبعلوايسطرون اليهويفولون والله ماهذا العنى من أهل هدف اللدينة ومارأ يو المدا) أي احدا والفليخالا يدرى ما يقول لهم وكان متيقدان أباه واخو تعالما دينة وانه من عطما وتمالى (عدر تقيل اسمعوا به فييناهو قام كالحيران بمتطرمتي بأنيه مض أهاه فيخلصه من أيد بهم اذهم فتية ) أي شبان يؤنيس المدينة ومغبر بهااللذين يدبران أمرها وحمار جلان صاخان اسمأ سلدد بأعلى فلوجه بالصبر لميون فاساانطانوايه البهسماطن تليخاانه انماينطان بهالى دفيانوس ألجما كانواعليهمن خفص ويبكى والماس يسخرون منه كإيسخرون من الجنون عرفع رأسه الى السيدي عابهم على ترك عبادة ويبي لا حدث الوم مبراوارخ مي روساسك الأيدى به عندهذا الجداد من المستعدد المجدد ومين المستعدد المستعدد المجدد ومين المتعدد المجدد ومين المتعدد المجدد المتعدد ين العيران وجسر اهم على القيام بكامة أخق والنطاهر بالاسلام . ( ٢٦٦ - (غازن) - ثالث) ما يه عيادة الإصبام

.نبناءه لجردليس با قال لعارمع لم ول علاما فألك راد ما تعلق به العدا طهور الامن لحسم ليزدادوا ابماما واعتبارأ وليكون لطقا لمؤسنى زمامهم وآية يسة لكفاره أوالراد لنعل اختسلافهما موجودا كأعلمناه فسل وجوده(عن تقس عليك ىباھىمالىق) الساق (انوم فتية)جع فني والمشوة بذل الدين وكعب الاذي وترك الشكوى واجتناب إنحارم واستعمال المسكارم وقبل

′ Y+Y

أدبوس ومنتليوس ودأى أتعليذهبالى فقيالوس أفاق وذهب عنسه اليكاء وأستنقأر يوس الله في والمرا المهاوعيامها وقالاً إن الكذالة ي وجدت إفي فقال عليه الموجدت كرا والم ورى آباقى وتنش هدنده المدينة وضربها ولكن والمتسادري ماشاكى وما فول ليكم فنظله أسد ورى بيون وسس مسمه مسيد من المراق الم عدة روسه عدالكي ينفل مكوفقال له احد هما وتعلم اليه مطر اشد بدا أتعلن أمرسك وال على الأيك وتقش هذه الدينة وضربها وهذه الووق المحترمين ثلثا تقسنة وأنت عكرمان ا مْأَفْكُناونْسنعر مَارْنين شيوخ شدط وحواك سراة هذه الله يتقوولا تأمرهاوس الد وليس عندمان هذاالضرب ورهم ولادينار وائتي لاطني سالتهم بك فتعذب عسفه أبكشسة يداثما وينس مناسا الكذالدي وبداله فقال لم تليخا أخبروني عماأ سألكم غنسه فان أتم يري هاعدى فقالواله سل لانكتمك شيأفقال فافعل الملك دفيانوس فقالاما نعرف على وجد ألا است وقيانوس ولم يكن الاملك هلك في الرمان الأولولة وهرطو ول وهلك بعند وقرون تبليخااني اذا لميران ومايصدقي أحدمن الماس فياأقول لندكنا فتية علىدين واحسذوان للك على عبادة الاصنام والذيح للطواغيت فهر بعامنسه عشية أمس فأتينًا إلى السُّحِف الذي في يَجْلَى وشمنا هيدفاء انتهنا موجت لاشترى لاصحابي طعاما وأنجسس الاخبار فأذا المعبم كالرون المالكيف أريكم أصحافي فلهاسمع أوبوس قول تملية خاقال ياقوم لعل هذه آية من أيأت الله بيعلم اللذي ليعلى بدى هذاالفتى فانطلقوا شامعه حتى مريدا محابه فاسلل أربوس وطنطيوس ومعيماء للدب كيرهم ومسغيرهم نحوأ محساب الكيف ليتعاروا البهسم فلمارأى الفتية أصحاب احتس عنهم بطعامهم وشراجم عن القدرالذي كان يأتى قيمة ظنوا اندقد أخسا وذه ملل دفيانوس فيناهم بعلون ذلك ويتخوفونه اذسموا الاسوات وسلبة الخيل مصمدة فليوأ ا الجبارد فيانوس معشبهم الهسم ليون بهم فقاموا الى الصلاة وسلم استهم على بعض وأوملي . وقائوا انطلقوا بنامأت أخاما تمليخاقانه الآن بين بدى الجباروه وينتطر تاحتى نأتيب فتيتهاهم يقوله: س على المستنه الحالة اذهم بأريوس وأصحابه وقوفاعلى بآب السكهت فسيقهم عليجنا ودخما رة والسلطان وبكوامعه ثم مألوه عن خبره فقص عليهم الخبركله فغر فواانهم كانواف أما إمرالة مراسيه في السياس المراسية الماس وصديقاللمث وليعلموا أن الساعة لارب فيها مردخ السهم فيراستهم على المراس عنوما عالم المراسية المرب المراسية المرب المراسية المرب المراسية المرب المراسية ى صدودى مى التابوت عضرتهم فوجه وافيمه لوحي من وشا ص مكنو بافيهما مدر من مرسلونس وكتستلونس ويدويس وديوس و بطيوس وقالوس وألا منية أمس عند مرامن ملكهم دقيانوس عناقة أن يقتهم عن دينهم فلنتساوا هسارا ونس وكسنسطونس ويوويس وديموس وبطيوس وقانوس وألك من من موديد ه ف قد عليهم الحيارة واما كتناشاتهم وخديدهم ليفه من بعيدهم أن المراجعة المناسبة من بعيدهم أن المناسبة من المناسبة من المناسبة من المناسبة من المناسبة من المناسبة سبحانه وتعالى الذى أراهم آية تدلهم على البعث ثم رفعوا أصواتهم ان توقی مجالیور و تنجواللطورالدية الكيف قوجادوهم جادسامش قدوجودهم إدبل نيام در فراد وتهم ملاقو الله فلات كفر والمه المتعلق والمهد المتعلق وجدوسم مستاجا مناج اللبسيعة المستحادونيين سيري واستهيس شلبها وماللتي يذكر فيشاعندونيانوس شمان أو يوس واستياب بينوا و يوالل مفسكهم الصلغ للعام الذي بتقتابه فقدا صبحاء إن القبعالم النفع لى مليك الناس آية لتحكون طبه فا

The Transfer was

يُغَرُّ مُناعَلُها كَنائهمُ فَالسَّمَهُ إِسَاعُ عَلِيها عَبْلِئُنَ الْوَمِيسَى أَعْنَاهُمْ أَثَامَتُهُ فِيهَ الاموات لحذف المعول الذي هو المجتر المشين جندا) دوات عدد فهوصفة لسنين قال الزياح أى تعدعد دالكثر بهالان الفليل بعم مقداره من غيرعد دفاذا كرعد فامادراهم يُعْدُونَهُ عَلَى الْفَلَالَمُ عَلَى الْعَلِيلُ وَيَرْنُونَ الْسَكَثِيرِ (ثم بعثناهم) أيقطناهم من الوم (لعلم أي الحربين المعتلين منه لْ مدة البقم النهم لما النبهوا اختلفوا ف ذلك ودلك قوله قال قائل منهم مجلبتم قالوالبنتا يوما (٧٠٢) أو معنى يوم قالوار شجراع إعالينتم وكان الدين فالوار تسكأعلاعها وتصديقالله شوذلك ان فتية نعتهم أللة وفدكان توهاهم منذناتها تنسنة وأكثر فلماأى الملك الخبررجع عفله لمنتمهم الذين علموا أن لية ودمي عمه وقال مدلك اللهم وبالسموات والارض وأعبدك وأسبح لك تطولت على ورحتني وا لموم فحد فطاول أوأى ﴾ تطقع المورالدي حملنه لآبائي وللعبد الصالح بيدروس تم أخبر بذلك أهل مدينته فركب وركموا معسمحتي الحزَّس المتلف بن من الوامنانة الحسوس فتلقاهم أهله اوسار وأمعانحو الكهف فاسامسمد الجبل ورأى المتية بيدروس فرح عدهم (أسصى المثوا يهر وشوسا بعداعلى وجهه وقام ميدووس الملك فدامهم تماعت عهرو بكي وهم جادس مين يديه على الارض أمدا) غانة وأحصى فعل بسيحون المقويحمدونه تمقال الفتية لسيدروس للك فستودعك القدوالسلام عليك ورحة التقويركالد باض وأمداطر والأحص يجفظك الله وحفط ملكك وسيذك بالتقمن شرالاس والجن فيتاللك فاتمادا همرحموا الىمضاجعهم أومقعول لهرالمعل المامي \* المُمارولُوفِ التَّهَا عسمهم فقام اللك البهروجول ثبابهم عليهروا مِن أن يجعل كل رحل مهمى تابوت، رُ خرالبندا رهوأي والبندا ترولكناخلفان وأبوالي التراب معرشيرهسد مسادمفعولى وامرالماك عندذلك يتابوت من تعسلم والمعبى أيهماضبط إن مدخل عليه وأمر الملك أن أمدالاوقات ليثهم وأحاط بهرام ابتهاد كارم احمل المائية في كلسة وقيل ال عايد علما بامد لبنهم ومن فال الما المائدة عالم المرامة والمؤود كأنه حرج أمس أوسد أحصى أفعل من الاحساء المجام مسب وجهمة المناع وافى الرمان الاول وأن أساءهم وهوالعدفقدزل لان بناءه ماء ومساج لسوهام أي معمنو فروح إساء الآخر من فقال من عيرالثلاثي الجردليس المام بهتة سعيه بهمن بنكهف قال تليخادعوني حتى أدحل نقياس وابمنا فال لنعلمع تمديج لعسايمهم يهم بهل فكشره القبض القووس وأدواسهم أردتعالى لميزل علل الذلك مناتميه والمعمولية الدأوى العنية الى الكوف أى صاروا الى لان المراد ما تعلق به العسفر وع إلى فعد علمهم إين في الدي وهي والذارى يسرلناس أمروا من طهور للامن لحسم م مهم و مهامة مهمة عفر جامن العارفي سلامة ﴿ قوله سيعام ليزدادوا ايماما واعتبارأ مدهبهته لمسيئ بنابغوذالاصوات الىمسامعهم فان المائماذا وليكون لعلفا لمؤسنى ميروم عربهم أين كثيرة وان العدديدل على الكثرة (م زماسم وآيةبينة لتكفاره أدالواد لعز اختسلافهما وجهو والمعناء يسهنه عزوجل لمرك عالما واعداأ رادماتعان بفالعل موجودا كإعامناه قبال من أن اسر البن من الما تعتبي (أحصى مالبنو المدا) أي احدما رجوده (نحن نقص عليك س للسيئة تمارعوا في مدة لبنهم في الكيف ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ يَحِيْ هُمِنْ سِأَهم إلْحَق الساق (انهم بِكَ حَبِراً صحاب السكيف بالحق أي بالمسدق (أمه فنية) أي شبان فنية) جعرفش والعنوة بذل , أى ايما ار نصيرة (وريطناعلى قاريهم) أى شدداً على قاو بهم الصبر الندى وكمالاذى وترك يمان حيىصبرواعلى هجران دارقومهم ومعارقتما كانواعليهمن لحعص الشكوي واجتناب المحارم ، نكف (اذقاموا) يعني بين يذى دقيانوس الجبار-ين عاميهم، على ترك عيادة واستعمال المكارم وقيل لقعل ولاير كى نصىه بعد المسعل (آمنوا بربهم وزدماهم هدى) بقينا وكابوا من خواص دقيانوس قد قلف الله ي يناف بعقهم تعصاوة الوالي عل المان الكان منافية أو كلاهم إلم العمر لصاحب ففه لوا خصل انعاقهم على الايمان (وربطا فظو باحابالعبرعلى حبيران الاوطان والعراز بالدين لف بعض العيران وبسسر العباعلى الفيام بكامة الحق والتعلاجر بالاسلام

أواكم يكنيبي الجباروحود فيأوس من غيرمبالاة بدسين عليهم على ترك عبادة الإستام

(فتلوار بنارب السعوان والاوض) مفتخرين (لن بلدعوين دوله الحا) وأنن سعيداهم آ لمنا (لتدكّ للسأة أصليل) فحوامة ر المرافع المارولالماد فيسن شا يساد إسماداسه (هؤلا) سبدا (توسنا) عص بأيان (انفسولسن درامة لف أخر ىسى، مىحدو قود يا يون ئىنچە ، ھىريا تون ئى ئىندۇ چىچا — سىسىنى ئىندۇ بىلىنىڭ بىلىنىڭ ئۇدۇ. بالىلىلىن غالىدۇن خالىرا قان انقلى غالىق غالىغانىڭ كىلىر) شىندالشى بىك البار (دانداندۇنىچە) خىقانىدىن نىندېرلىش بالىلىلىن غالىمىلىدىنىڭ ئالىرىنىڭ ئالىرىنىڭ ئالىرىنىڭ ئالىرىنىڭ ئالىرىنىڭ ئالىرىنىڭ ئالىرىنىڭ ئالىرىنىڭ ئالىرىن شعد بينهم على العراد بدينيير (ومايعبدون) نسب عطف على النبدواي وإداعتر تخوهم واعتزاتم معيوديهم (الالت) صممت تو تيم على مداد بديم روديديدون) بسيست سي سيد دي دست و ميم دسترم سيوديم ( ۱۰ سه) لام كاوليترون باغراق و يشركون معتبره كاهلكة أو متناع أي واداعزلم الكفار والاستعام التي ميدونها من دراه ۴۰۰ د مه دو بعرون بعدى و بسرمون معسود من من المساح و مهاد المام من المام و المام المساح و المساح و من مون المام و محلام معترض المبار من القائمة الى عن الشيئة م إميد المقارلة ( طاولال الكيات ) صبورًا اليما والمساولة لكيات الم (٢٠٤) لكرمن أمركهمرفقا) مرفقامدة ورشامى وهومار تفق به أى سنذورد ژبکمنرت) من*رز*نه (دجئ الاسنام (فقالها)أى الفتية (وبارب السوات والارض لن تستومن دونه إلما) أنماة لواذيّ والآ ذائ تذيفه لاأ دفوة كالوايعيدون الاصنام (أقدقاتااذاشططا) قالان عباس يعنى يبورا وقيل كقياشي اد فيرجائهم لتوكاءم شليسه (هؤلاء قويسنا) يعنى أهل بلدهم (انخذواس دويه) أي من دون القة (آهة) يعنى أصنا اليدور با وتعسوم يفينهسمأد أَى ولا (بأتون عليم) أي على عبادة الاصنام (بسلطان بين) أسروم يدنى فاعصرهم عمدتهل عبادة الاصنام عال (فن أطم من افترى على المدكذ با) أى وزعم أن المسر كما وواية (ورى النسس اذا ملت لْبعض (واذاعنزلنوهم) يعنى قوسكم (ومايعبدون الاانة) وذلك انهم كانوايعبُدون القويسينة رُاور) شخفیف ارای کونی تُزود شای تراند الاسلم والمني واذاعة (توجم وجميع مايسيدون الااللة قاسكم لم تعزاواً عبادته (قاووا إلى الله م غيرهم وأصاه تتزاود فننف المِوْا اللهِ (سِنْدِلْكِم)أَى بِسَمَّا لَكُمْ (وبَكِمَ مِنْ وَمَنْدُوبِهِنَ ) أَكَنْسَهَل (لَكَمْنَ أَمْرِكِمُ بادغام الناء في الرايأو أى مايموداليه يسر كوروفق كم ﴿ قوله سبحانه وتعالى (وترى السس اذاطاعت زاور) أى غيار (عن كهفهمذات العين) أى باب العين (واذاغر بت تقرضهم) أي تتركم وتعلل عمر حذفها والكل من الزور وحواليسل ومنه زارهاذا النهالوهم في بنومته) ايمنسع من الكيفُ (ذلك من آيات الله) أي من ا مالاليه والرور الميلءن قدرته وذاك أن ما كأن في ذلك السحت تعبيه الشمس ولاتعبهم اختصاصا لم بالكرامة وقيل " المدق (عن كيفهم) الكهن شهال مسستقبل لبنات نعش فهم ف مقناة أبدالاتقع الشعس عليم عبدالطاوح ولاعتدافرً، ولاعتدالاستواء فتؤذبهم عرهاولكن استاراته لممضجعاف متسع يناقم فيهردال يجونسهياد أى تميسل عُنسه ولايتم شعاعهاعليم (ذات العين) عنهم كرب الغاروغم، وعلى همدنا النول يكون معنى قوله ذلك من آيات الله أي أن شأتهم وجديثهم من أ جهةاليين وحقيقشاا لجهة اقة (من بهداسة فهوالمهتد) يعنى مثل أصحاب الكهف وفيه تناءعليهم (رمن يعثلن) أى رأس المهاة بألمين (واذاغربت المةولم رشده (ظن تجد لهوليا) أي معينا (مرشدا) أي رشده ﴿ فَوله سِيحاله وتعالى ررّ تترضهم) تقطعهمأى خطاب لكل أُحــد (أيفاظ) أىمنتبه يُنالن أعينهم مقتحة (وهم رقود) أَىٰ نِيامُ (ومُظَّلِمُونَّ تتركهم وتعدل عنهم (دات المين ودات الشمال) قال ابن عباس كانوا يقلبون فى السنة مرة من جانب الى جانب الالأ ﴿النَّهٰلُ رَحْمُ فَيُجْرِّمُنَّهُ}

فيمتسع من الكهف والمعنى قالابن عباس كان كابا أعروعت أمه كان قوق القلطي ودون الكرزى والقلطي كاب سيني وقيد أتبسمنى ظلنهادهم كاءلا نعيهم الشمس وطاوتها ولاعروم امع أمهم فى سكان واسع منفتح معرض لاصابة الشسس لولا إن ابتة عجباعتم وقيل منفسح من تارهم فالمرفيه روح المواء و بردالنبيم دلايجسون كوب النار (ذلك من آيات ا ") أم ازور ارائيس وقرضها فالمقونادية آمس أياساته يعن أن ما كان قذائت السمت تصيبه الشمس ولا ... ا وقيل إب الكلف شالى ستقبل لبنات نعش فهم ف مقناةاً بدا ومعى ذلك من آيات المقان شأنهم وحديثهم من آيات الله (من أي للهند) مثل مامر في سبحان وهونماء عليم باتهم عاهدوا في انه وأسلوا أوجوهم فاوشد بهم الينيل فالما الكرامة ألسية فلن تجدله وليامر شدا) أى من أضاد فلاهادى له (وتحسيفم) بفي السين شاى وحرة وعاصم غيرالاعشى وهو خطاب لسكل أحد (ل جعرتها (وههرقود) تبام قبل عيونهم مُفتحة وهم نيام فيحسبهم الناظر لداك أيفاطا (ونقلبم ذات اليمين وفرات النجاك) فيلي أ في السنة وقبل تقلبة واحدة في وم عاشورام (وكابيم إسعا ذراعيه) حكابة حالماضّة لان اسم العاعل لا بعدل إفيا كن في

والأرض خومهم قبل كأنوا يقلبون في بوم عاشر واعوفيل كان طم ف السنة تغليثان (وكايم باستا فِرأب

يَ ﴾ إِلْمَتْ أَوْ بِالْهِبْدَةُ (فُواطله شعليم) فواشرفُ شعليم فنظرت الهم (فوليت منهم) لاعرضت عنّه وهو يتسمنم (فوادا) سنعوب أُلْصَدَرُلانَ مَنى وأَسِتْ مُهُم قررت منهم (ولملث موسم) و بشنديد اللام خيازى للمبالغة (رعيا) تمييزو بشم العين شاعى وعلى أوالتوف الذى برعب السدادراى يلؤه وذلك فمالبسسهم أمتمين اطيبة أولدول اغفادهم وشعورهم وعظم إسرامهم وعن معادية الهفزا رَّمُ وَرُّ الكون فَقَالُ أَر يدان ادخل فقال ابن عباس رضي القعنها لقد قيل لن هوخير منك لوليت منهم فر أرا فله خلت جاعة بأمر . يُرْقَتُهُريخ (وكذلك بعثناهم) وكما أغناهم تلك النومة كذلك أيقطناهم اطهار اللقدرة على الاتامة والبعث جيعا (ليتساء لوابينهم) بآلي بغشده منعناو بتعرفوا حاكم وماصنع انتههم فيعتبرواو يستدلواعلى عطم فدرة التقو يزدادوا يقيئاو يشسكروا ماأنع إنت بع عليهسه يوم) جواب مبئ على غالب العلن (٢٠٥) وَالْمُ فَإِلَّ مُنْ مِنْ مُراسِم مِلْ مُلْمِنَم فَكُم مُدَمِّلُ مُنْ فَالْوَالِسَانِوما وَ بَعْضَ دفيه دليسل على جواز كان أصفروفيل كان شديدالسفرة يضرب الى حرة وقال ابن عباس كان اسسبه قطع يروقيل ريان وقيل ألاجتهاد والقول بالطن يْمَان فَيْلِلْسَ فَالْجَهْ دُوَّابِ سُوى كاب أصحاب السكهف وحمار بام (بالوسيد) أي فياء السكهف وقيل الغالب (قالواربكم أعلم تبة الباب وكان السكلب قدبسط ذواعيه وجعل وجهه علبهسم قيل كان ينقلب مع أصحابه فاذا انقلبواذات عِمَالِبَتْمِ) عِمدة لبِنْسَكُمُ بين كسرال كاسبأذنه البي ووقد عليها واذا القلبواذات الشيال كسرأذنه البسرى ورقد عليها الواطلعت اسكار عليهممن بعضهم لَّيْنِم) بالمحد (لوليت منهم قرَّارا) وذَلك لما ألب هم القدن الهية حتى لايصل البهم أحد حتى يُبلغُ الكتاب كانهم قسد عاسوا بالاداة و باله فيوقطهم اللَّهُ من رقدتهم (والمشتمهم رعبًا) أى خوفا من وحشة المكان وقبل لان أعينهم مفتحة بالمسأمان للسدة متطاولة ككنيقنا الذئير يدأن يتسكم وهم نيام وقبل لسكترة شعورهم وطول أطفارهم ولتقليهم من غيرخس ولا وان مقدارها لايعامهالا تعاروقيل ان القسيمانه وتعالى منعهم الرعب لتلاير اهمأ حدقال ابن عباس غزونام معاوية نحوالروم القودوى أنهسم دخسلوا رونابالكيف الذى فبه أصحاب الكهف فقال معاوية لوكشف التقلاعن حؤلاء لنطر فاالبهم ففال ابن عياس الكيف غدوة وكأن منع ذاك من هوغسيرمنك فقيل الماراطلت عليهم لوليت منهم قرآ واقبعث معادية السافقال اذهبوا استياحهم بعدالاوال فعلنوا نطروا فاماد خلوا الكهف بعث الله عليهم ريحافا حوقتهم في فواسب حاله وتعالى (وكذلك بمثناهم) يمنى بكأ تتأهرف الكهف وحفطنا أجسامهمن البلاعتلى طول الزمان بعثناهمون النومة التي تشسبه الموت أنههم فالعاروا الى طُول أطفارهــــم لْبِنْسَا الوابِينَهِم) أى لِنِسَأَل بعضهم بعضا (فَال قَائل منهم) وهوريْسهم وكبيرهم مكساحينًا (كَالِمِنْم) أي في وأشعارهم فالواذلكوقا مُسْكِردة الله انهم استنسكر واطول نومهم وقبل انهم راعهم مافاتهم من السلاة ففالواذلك (فالوالبثنا يوما) ثم لرواً فوجه واالنمس قديق منها بقية فتألوا (أدبعض بوم) فلما اطروا الي طولت مورهم وأطفار هسم عاموا استدل أبن عباس رضى التمعنهماعلى أن الصحيور هم لبنواأ كتمين يوم (قالوار بكمأعل عالينتم) وقيل ان مكسلمينا السمع الاختلاف بينهم فالدعوا لْخَلَافَ رَجَمَا عَلِمَا لِينْتُم (فابعثوا أحاكم) بعنى تاليخا (بورقكم) هي النَّفَة مضرِّو بة كانت أوغير ان عددهمسبعة لائه قد خرو بة (حذَّه أَلَى الْمُدينة) قُيلَ هى طرسوس وكان اسمها في الزمن الأول قبل الا، لامأ فسوس ﴿ فلينظر قال في الآية قال قائل منهم كم لِمَا أَزُّكُى طَعَامًا) أَى أَحل طَعامًا وقيل أمر وه أن يطلب ذبيحة مؤمن ولانكون من ذبج من بذبج لنبرالله لبثتم رهذا واحدوقالواني كان فيهم مؤمنون يخفون ابمانهم وقيل أطبب طعاما وأجوده وقيل أكثر طعاما وأرخف ( فليأت كم رزق جوأبه لبنيا يرماأ وبيش يُهُ) أَى قُوتُ وطعام تأ كاونه (وليتاطف) أى وليترفق في العلريق وفي المدينة وليكن في سنروكة أن (ولا يوم دهوجع وأفساه ثلاثة مُرن ) أى ولايعلُن (بج أحدا) أى سن الناس (انهم ان يطهر واعليكم) أى يعلمو إيكا سم (برجوكم) تمقالوار بكمأعلم بمىالبثنم فه افول جع آخرين فصار واسبعة (فابعثوا اسدكم) كأنهم فالواربيج أعلى بذلك لاطريق لسكال علمه خذوا في شرع أبهم كم فابعثوا أَثَمَّ أَى تَلْيَحًا (بُورِڤُكُم) هي الفَضَّ مضروبة كَانت أوغُيرمضروبة وبسكون الراء أبوعمروو جزة وأبو بكر (هذه الى المديثة) هي سوس وجلهم ألورق عنسد فرارهم دليسل على أن حل النفقة ومايسل للمسافر هورأى المتوكلين على القدون المسكلين على الانفاقات لى مافئ أوعية القوم من النفقات دعن بعض العلماء إنه كان شدود المنين الى بيث الله ويقول مالحذا السسفر الاشيدان شسد الحميان بُوكَاعلىالرَّمَن ۚ (فَلْيَنظراً بِهِ) أَيَّ الهاخَذَفَ كَافِ راسٹل القرية وأَى مبتداً وخبره ۚ (أَذْ كَى) أَحل واطبِ أَوا كَثر وارخَص عاماً) تمييز (فليأنسكم برزق منه دليتلطف)وليتسكت اللطف فيا يباشره من أمر المبايعة حتى لايغبن أونى أمر الشخنى حتى لايعرف (ولا مرَّن بكمَّا سناً) ولايتَعلن مَا يؤدى الى الشعور بنامن غيرقصدمته فسمى ذلك اشعار امتَهم لانعسب فيه والضبيرى (انهم) واجع الى المالقادرق أبها (ان بطهرواعليم) يطلعواعليم (برجوكم) يقتلو كم أخبث القتلة

(الريمية وكالمسلم) يلا كادوالموديمين الميولورة كثيرة كالزميم (ولن تتلحوا اذا أبداً) أذابدل على الصرّ لم أي ولي سالم (ان وعدامة) وهواليت (من ) كان لان عالم ف ترمهم وانشاهم بعدها مكالهن عوت م بست (وان الساعدان " ا سهر رساده سهار سورسی) بسته این نامه هم تا بعث البیت (ادبیناز عون) مندانی اعتراه ما طبع می بینازع آهل ذات الدان (بینها تمهم) بسته این با مهم تا بعث البیت (ادبیناز عون) مندانی اعتراه ما طبع می بینازع آهل ذات الدان (بینها تمهم) يسدون وما عاد و يتناون و يتول تبعث الارواح دون الاجسادة بعضهم يقول تبعث الاجسادم الارواع و حدوري سيد مستسد المستوم حدود المستقبل الموث (مقال) سيرتوى القاليجاب الكانف (المراد) ويدين ن دسدد بعث مي سسب وروسه أى على بار كهم الايتدارة اليم الناس شناء تهم رعافلة عليها كاحفط تربة رسول التعطيه وسلم المطيرة إل ى من كلام السازعين كما جهذا كردا مرهم وتناقلوا الكلام في الساجم وأحوا لم وساعلتهم فل المهتد والل اعتلية والدقول يم) من مدم سوري و ماري و المانيدي في مديم (قل الذي غلواعل أمرهم) من السلمين وملكم و كانوا أولى بها ما المرات المرات المرات (مسعدا) إمل وعالم المون ويتركون بحائه، ويمان أطالم بمباعث المساون والمرات المرات ا وطفت ماركهم سى عبدوا الاصام والمرهواعلى عبادتهاوعن شددنى فلك دقيانوس فاراد فتيةمن أعراف قومعنلى الشرك والتصلب فيسعتم عربوا الحالكه تسوص وابكاب فتبعهم فطرو قيل معداه يسقو كمور يؤدوكم الفول وقيل بقتاوكم وكان من عادتها الشنل بالحجارة وهو أخسا الفتا يدوكر (أو يسدوكم سلم) كالكفر (ولن تفلحوا الثاأبدا) أيان عدم الد في قول الىأسب أحياءامة فماموا (وكلفائة عبرناعليم) أي الملمنا الناس عليم (ليعلموا أن وعدالمة حق) يعني قوم يورزوني ا وأبأ مرسكم وقيسل مردا أسكرواالبعث (وان الساعة لاريب قبها) أى لاشك فيهااما آئية (الديشازعون ينهم أمرهم) ما براءمعه كاب فتسعمتلي عياس فى البيان فقال المسلمون منى عليهم مسجدايه في الماس لأنهم على ديشا وقال المشركرة دينهم ودحلوا الكفف مبانالام على ملتناوقيل كان تنازعهم في البعث فقال المسلمون تبعث الابتساد والاوأر المست فضربانة على آذانهم الارواح فاراهمانة آيةوان البعث للارواح والاجساد وقيل تنازعواني مدة لبثهم وقيل ف وقبلان يبعثهم المقملك ابنواعليم بيتال بهماعم مالاالتين غلبواعلى أمرهم) يمنى يدروس وأعمابه (لتبخيا مدينته رجل صالح مؤمن سجدا) ﴿ قُولُهُ عِنْهُ وَمَالَى (سِبْقُولُونَ ثَلاَةُ رَابِعِهُمُ كَابِيمٍ) رَوَيَ أَنِّ السِيْدُوالعافِ وَأَ وقد اختلف أهل ملكته صارى غيران كانواعند التي ملى الله عليه وسل فرى ذكر أصاب الكه مستدهم فنال ألسبة في البعث معسترفين ا يعقو بيا كانوائلانة رامهم كلبم (ويغولون) أى وقال العاقب وكان استطور يا خسة ساد سام كلهم وجاحدين فنحسلاللك بالعبب و يقولون) وقال المسلون (سبعة وثامنه كابهم) خقق الله قول المسلمين واعياع رفو الأراب بيت وأعلق بإبه وليس

مسحاد بلس على رما دوسال ربه ان بين لم التي المتى تتس رجل من رعيام فهدم وسول الرق وكان من خريد دنيا وسول المناف المستهدة والكه فيدا من المناف المناف المناف التي المناف التي المناف المناف التي المناف المناف

المجاهدة المستقدة المروابع ويقد في الديلي حيدا والويد يعدل بعالي المستقبا المستقبات المستقبات المستقبات المستقبات المستقبات المستقبل المس

طاهرا)الاجمدالاطاهرا غيرمتعمق فبسه وهوأن تقصعليهم ماأوحى ألله اليك فسيولاتريد من ، عيرت بيل لم وبشهدمن الباسليطهر صدقك (ولا تستفت فيهم منهم أحدا) ولانسأل أحدا متهمعن قصتهم سؤال متعث له حتى يةول شيأ فترده عليمه وتر مسماعيد والاسؤال مسترشدلان الله تعالى قد ارشدك بأن أرحى اليك قصتهم (ولانقولنالشئ) لاجلشئ تعرم عليه (ابي واعل ذلك) الني (عدا)

برسول الله صلى اللقتاليه وسلرعلي لسان جيريل صلى الله عليه وسلم تعدما حكي قول المصارى أولائم أتبعه يدوله سيصانه وتعالى رجسا بالعيب أي طساو حسد سامن عسيريقين وأبيقل والث ف السبعة وتخصيص الشئ الأصف دان على ان الحال في الياق علاقه وجب أن يكون الحصوص الفان حوقول المصارى وأن يكون في المالسانيين مخالفالقول السماري في كونهرج اللعيب وطنائم بيعه بقوله سيحامه وتعالى (قار في أعلم نِهُ تَهُمُ مِايِعُهُ مِهُ الاقليلُ ) هذاهوا فق لأن العلم نتعاصيل العوالم والكائمات فيسه في الماضي والمستقبلُ لإرك والاللة تمالى أومن أحدو التهسيمانه وتعالى مذلك فال إس عباس وصي الله عنهما المدن أولتك القليل كأنواسية وهم (٢) ككسليدا ويمليما ومرطوب وينتونس وسارينوس وذونوابس وكشفيط شوس وهُوَّ الرَّاعَى واستم كابهم صَلمير (ولاعَار مِهم) أى لا يَجادل ولا تقل في عدد هم وسأمهم (الامراء طاهرا) أى الآ أمااهر ما الصحناعليك فقع عنده ولاتردعليه (ولاتستفت قيهم) أى ق أصحاب السكهف (منهم) أى من إِجَّالِ الْكِتَابِ (أَحْدًا) أى لاترح الى قُولِ أَحدُ منهم معدان أُخبِرَّاكُ قَسَتِهم ﴿ قُولِهُ سِمَا مُعوتَمالُ (ولا تغوثو لدعانى فأعل دلك عد الآلان يشاءانة إيعني أداعز متءكى فعل شيء غدا فقل أن شاءانة ولازة لو أمير استشاءرداك إن أهل مكة سألواد سول الته صلى الله عليه وسداعن الوح وعن أصحاب السكهف وعن ذى القريين دفال خبركم عداول بقل انشاءانة فلبث الوجى أياماثم رك مدد الآية وقد نقدمت القصة وسورة نى اسرائيل (واذكردك اذا سبت) قال إس عباس معداد اسبت الاستشداء ثم دكرت واستش وحورا بن عباس الاستشاء المقطع والكان مدسة وجوزه الحسن مادامي الجلس وجوزه معسهما داقرب الزمان وأن مدا مسح ولم عوز مصاعة حتى يكون الكلام متصلابالاستثناء وقيل ف معى الآية وأذكر وبالدا

ي فيارستفرامن المان ولم والعد ساسة (الاان شاهائه) أن تعولهان يقدن لك وسياة وراتقو لمالابان شاه التآلى الإستشاه وهوى موسم المال أن الماليان بقدن لك وسياة وراتقو لمالابان شاهائة أي الإستشاه وهوى موسم المال أن الماليان المائة المالية المالية المائة المالية المائة المائة

(٣) فوله وهمكساميسالخ وقع اختلاف كبيرني أسائهم ودكرى القاروس ودلك ثلاثة أ قوال عليراجع

(وفل عسى أن به يعنى رقي الافريس هذاريت أ) بين الالسين شياطة كر يك شن تسسيا المان تقول عشي وفي أل و من أله الم المعلمة اللعن أوريست رضعه الموادق شريع المنتقاق به بين النائق أن وفي النائق ملى أعلى المان والميثال من المعاد الرميل (وليولل محتاج المنافق ( ٢٠٨) سنين) بريدل بيم فيما سيا مضروا على آذام معتمد المنتقود يشأو أ قول فضر بناعلى آذام المنتقب شاهد بريست رفال والإنتقار المنالدماذ كل في سن تفسيدا كل شيئة ألدة

غضت فالدحب كمتوب فبالتوراة والاعيل إبن آدماذ كؤتى حين تنصب أذكوك بنين أعند الآرة في الملاة بدل عليه ماروى عن أنس قال قال وسول القصلي القعليه وسلمن لسي صلا دْ كِها قال تعالى أفر الملاقاد كرى متفق عليه وادمساراً ونام عنها فكفارتها أن يعليها أذاذ كرمًا عدى أن بود بني رقى لاقرب من هذارشدا )أى بنبتى على طريق هوا قرب اليعوار مدوقيل ان ال رتىالى امرة ان بذكره اذا السى شيأو يسأله أن بذكره أو بهديه الماهو خدير له من أن بذكر ماري أن القوم لماسألوه عن قصبة المحاب الكهف على وجه العنادا من والقمس بعاله وتعالى أن يخرورا اسصانه وتعالى سيؤنيه من ألخيح على صحة نبوته ماهوا دل طمه من قصة اصحاب الكيف وقد فل علما من على غيب المرساين وقصهم اهو أوضع وأقرب الى الرشد من خبرا معاب الكون وقيل هذائرا الدَّانُ عَوْلُهُ مع قولُه انشاءالله الذَّاذَكُر الأستثناء بعد السيان واذْ النبي الاسان قوله إن شأه من ذلك أن يقول مع قوله ان شاء التقعسي أن بهديني ربي لافربُ من حضارت الله قولُه عزوجُ ل (رَّاءُ كهفهم ثلثاتةسنين وازدادوانسعا) فيل هذا خبرعن قول أهل الكتاب ولو كالنج برامن أشعل لبنه لم يكن لفوله قال الله أعلم عالبنوا وجه ولكن الله ودقوطم شوله (قال القه أعلم عالينوا) ﴿ اخبارمن القةتمالى عن قدرلبثهم في الكهف ويكون معني فوله قل الله أعبار عالبُمُوامِني أن تُرعاليُّ مدةلته فالكيف فقل أفتالته أعلم عالبتوا أى هوأعسام منكم وقد أخسر عدةلبهم وقيل ألأ وسعسنين فردانة عليم وذلك وقالقل التأعل عالبتو إيمنى بعدقبض أوواسهم الى ومتاهلاً لا الهة والنقلت لم فالسنين ولم يقل سنة قلت قبل لما تزل قوله سبصائه وتعالى وليتوافى كيفيم ثلثا تناف أوا أ اً وشهورا الدسني فنزلت سندن على وفق قولم وقيل حوتف يول المجل في توله فضر بناعة رازا " الكيف سنبن عدداوازدادوانسه وقيل قالتنصارى تجران أما الناثات فقدع رضاها وأمااته المهافرات قلالتة أعلم عاليتواوقيل ان عند أحل الكتاب لبنواته انسنة شمسية والم ذكرالمانة سندوت عسنين فرية والتعاوت بين القهرية والشمسية فى كل ما تتسنة ثلاث سني وسم الثلثانة الشمسية للثانة ونسم سُنين قرية (له غيب السموات والارض) يعنيها ' أ عليه شئ من أحوال أهلها فأنه العالم وحدمه فكيف يخنى عليه حال أصحاب الكهف (المُصر بدراً معناه ماأ بصرالله بكل موجود وأسمعه بكل مسموع لايفيبعن سمعه وبصر مشئ يدوك البواطل ` الطواهر والقر ببوالبعيد والمحبوب وغيره لاتفني عليه خافية (مالمم) أى مالاهل السموات وا (من دوله)أى و دون الة (من ولى)أى ناصر (ولايشرك في حكم الحدا) قيل معاه لايشرك الإفاق غَيبه أحداد قبل في قضاله في قوله سبعاله وتعالى (وأتل) أى واقر أياجد (ما أوسى اليك من كتاب (بك) يعى القرآن واتبع مافيه وأعمل به (المبدل لكاماته) أى المغير القرآن واليقدر أحسمل التطرق بتغيعاً وتبديل فانَّ فلتسوجب حلًّا أن لا يتعلرق النَّسخ الب \* قلت السيخ في الحنيقة لِيسٌ بثيديلُ لا المنسوخ نابت في وقته الى وقت طريان النامج فالناسج كالمفار فكيتم يكون بدياز وقيل مثناءً ٧ أوصله بكمانه الهرمعاصيه (ولن نجدس دونه) أي من دون امثان لا تسبع القرآن (ملتمدًا) أنّ

في الكهفسستين عدداً وسنبن عطف يبان لناتانة الهانة سنين الاسافة حزة وعبلىعيلى ومنع الجلع موضع الواحمة فبالنميز كنوآلمالاخسرين أعمالا (وازدادواسما) ئىسم ستين إدلالة مأقباه عليه وتسبعامفعول به لان زاد تقتضى مفسعولين فازدار ينتضى منعولا واحدا (فلالة أعلم عالبثوا) أي هوأعلمن ألدين اختلعوا فيسم عدةلبهم والحق مأأخسبرك به أوحكابة لكلاءأهسل الكتاب وقلانه أعسارد عليهم والجهورعيلى أناهسذا أخيارمن الله سسحانه ونعالى امهم لبثوابي كهفهم كذا مدة (له غيب السمواتوالارضُ) ذكر اختصاصه بعلم ماغابى السموات والارض وخني . . فيهامن أحسوال أهلها (أبصر به وأسمع) أي وأسمع بدوالمنى مأأبصره بكل موجودوما أسمعه لكلمسموع (مالهم) لاهلالسموات والارض

(من دونعمن دلد) من متوللادودم (ولايشرك ف سكنه) في تعنانه (أسدا) منهرولاندك حفالهي شابي . . . يأمد وسوفراً كاوليفولون لهانت بتركن غيره فناأويشه فقيله (والزامائويق البك من كشاب ربك) (يمين القرآن ولاسبع لما بترقن بلس | لتبديلة الهولاد بدل سكامة ) أى لايقدر أسعاعي تبديلها أوقنيرها الحايثة درعلى ذلك هورمند، (ولن غيدمن ودنه متيميل)" ي آنيان الإهمسترلاك والمال فوم من وقداء الكفرة (صول القصل التكفيه وسلخ حولا المؤلى وهم مهدوجه والمراوع بساس مرأن وي التي عامن فقراء الملسلين حتى تجالسك تزل (واصبر نقسك مع الدين بدعون بربم) راحسه امهم سر دينها (والمداة والدين) دالمين وي السابق كل وقداً و بالدما العلم التوقيق والتسير والمدى العلم عقوات القصيراً وهداما لا العجر والدصر بالندر فشاى (و بعدن ويتهي رشالة (ولا تعديميا للتحقيم) ولا تحاوز عداماذ لمباوز ورعدى ( ٢٠٩) من لتصن عدامني مال تولك نشست

عينسه وفائدة التضمين اعطاء مجوع معنسين وذلك أقوى من أعطاء معنى فذ (تريدز سة الحياة الدنيا) فى موسع الحال (ولاتطع مِن أعفل آفليه عن ذُكرنا) من جعلناقلىم غاقلاءن الدكروهو دليل لباعلي اله تعالى مالق أفعال العباد (وانع هواه وكان أسء فرطا) محاوزا عن الحق (وقل القومن رسكم) أي الاسلام أوالقرآن والحق خرمتدأ محذوف أي هو (فَن شاء فاليؤسن ومن شأء فليكفر)أى جاءا لحق وراحت العلل فإيستى الا احتياركالافسكم ماشتم و الاخدني طريق المنجاة أوى طريق الملاك وييء بلفط الامروالتخسر لانه المكن من اختيار أيهماشاء وكانه مخيرمأ موربان يتخير ملشاء من المحدين ثم ذكرجزاءمن اختار الكفر فقال (اناأعندنا) ميأما (الطالمين )للكافرين هقيد بالسياق كانركت حقبقة الامر والتخيير

و و و البعد الله ﴿ وَوَلِهُ عَزُوجِلُ (واصِيرُ مَاكُ) الْآيَةِ نُزلتُ في عَيِيةٌ بن حمن الفزاري أني الدي صلى الته تكييرسيز قبل أن يسار عبده جساعة من العقرأ عمهم ساسان وعليه شعاة سوف قدعرق فبهار بيده أنبا من بشقه و ينسجه وغال عيينة السي صلى الله عليه وسلم أما يؤذيك ريم هؤلاء وعن سادات مصر وأشرافهاان أسلمناأ سلاللاس ومايمعنامن انباعك الاهؤلاء فمحهم متي تتبعك أواحعل لمايجلسافانول التعز وجلواصر نفسك أى احنس ياعمه مفسك (مع الدين يدعون رجم بالعداة والعشي) يعني طرف النوار (بر بدون وجهه) أي بر يدون وجهالة لاير بدون عرض الدنياوقيسل زلت وأصاب المسفة وكأنوا سبعمانة رجل فقراء في مسجدر سول الله صلى الله عليه وسلولا يرجعون الي تجارة والالك زرع ولاخرع يصاون صلاة وينتطرون أشوى فلما نزلت هذه الآية فال البي مسلى انتبعليه وسدإ الحديث الدي بُعيل فيأَمة رموز أمرتأن أصبرهم ومعهم (ولاتعد)لاتصرف ولانجادر (عيماك عنهم) الى عسيرهم (تر بدزينة الحيوةالدنيا) أي تطلب مجالسة الاغسياء والاشراف وصحبة أهل الدبيا (ولاتطعموز أعملنا فُلُهُ عَنْ ذَكُرُنا) أَى جِعلْمَا قَلْبُهُ غَافِلاَعُنْ ذَكُرُنا يعني عبيمة من حصن وقيه ل أمية بن خلَف (وآنع هواه) أي في طلب الشبهوات (وكان أص ه ورطا) صياعا ضيع أص ه وعنل أيامه وقيل لندما وقيب لُ سرقًا و ماطلًا وْقِيل بخالماللحن (وقل القي من ربكم)أى قل يامحية طؤلاء الدين أغملها قاو مهم عن ذكر نامن ربكم المة والمالتوفيق وألحدلان ويده الهدى والعلالليس الىمن ذلك شي (فن شاء عليؤمن ومن شاء فَلِيكُنِّرُ ﴾ هذا على طريق النهديد والوعيد كقوله اعمارا ماشتهم وقيل معي الآبة وقدل الحق من ربكم أي است بطأرد المؤسين لهوا كم فان شتم فا كمنواران شتنم فا كفروا فان كفرتم فقدأ عد أحمر مكم الراوان آمنتم فلكم ماوصف القالاهل طاعته وعن إبن عباس فمعسى الآية من شاء القاله الإيمان آمن وبهن شاه إدالُ بمقركة ((المأة عندنا)أي هيأ نامن العنادرهو العدة (الطالمين)أى الكافرين (نارا أحاط مهمسرادقها) السرادق الخبرة التي تعليف بالفساطيط عن أي سعيدا خدرى عن السي صلى الله عليه وسلم وَالْ سرادق النارأر بعة جدر كشف كل جداراً ربعون سنة أخوجه الترمذي قال ابن عباس هو حائظ من ناروقيهل هوعندق يخرج من الندار فيحيط مالكفار كالحطيرة وقيسل هو دحان يحيط بالكمار (وان يستغيثوا) أي من شدة العطش (يعانوا بماء كالهل) قال ابن عباس هوماء غليط مثل دردي الزيت عن أني سعيداً لخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله سبحامه وتعالى بماء كالمهل قال كعلر الزبث واذاقرب اليه سقطت فروة وجهه منه أخرب الغرمذي وقال رشدين أحدر واة الحديث فستسكام فيه لمَنْ قَيْسًل حَفْظُهُ الْفَرُوةَ جَلَّدَةَ الْوَجِهُ وقيسُل المهلُّ الدَّمُ والقَّيْرُ وقيل هوالرصاص والصفر المداب (يشوى الرجوم)أي ينضج الوحومين ح م (بئس الشراب) أي ذلك الذي يغاثون به (وساءت) أي المار لإمر تفذا) قال إن عباس رضي الله عنم ما منزلاوة مِل يُعتمع اوأصل المرتفق المذكا واعما بماء كذالت لمشاكاة وهمسنت مرتفقاوالافلاارتفاق لاهل النارولامتكا حقوله عزوجل (ان الدبن آسوارعما والصالحات

' ( ۲۷ – (خاذن) – ثالث ) بالسياق وهو قوله الما تتد الاطلاس (ما را اعلا بهم سرادقه) شده ما عيدها بهم من البار والسراة قدوى الحجرة التي تسكون حول القسطاط أو هو دخان بحيطال المتفارقيل و ضوائم البارا و هو حافظ من نار يطلف بهم (وان) سنعية ولي من المبلش (مينا واجاء كالمهل) هو دردى الزيت أو ما ذهب من جواهم الارض وقيت بحج بهم (يشوى الوجوه) اذا فعد به تبرس الشوى لوجه من حوارثه (بنس التساب) ذلك (وسامت) المار (من نفقا) سنكاً من الوقع وهذا لمنذا كانة فوقه وحسنت من نفقا والاولا أرضاى إذا يألف ارو إين جزاء من اختار الإنجان فقال (ان الذين آريم اوجم الوالف الحات

والاستيع اجومن احسن عملا ولنك لهم جنات عدن كالامستانف يان الإجواليم وللق أن تجع في الانتيام وأولتك من والمرافس أحسن منهم عملا كقولك السعن منوان درهم وألان من أحسن عملاوالذين يمتوادع واالساعات يتتظفها أثني فؤ والمرافعين أحسن منهم عملا فقولك السعن منوان بدوج وصوب من سعس منتسون . فأهابهن أحسن منام النسير (غيري من غيم الأميل بيلون فيهامن أسأور) من للا يتدا وونسكيراً ساوروهي جعا سورة التي ه بالمنظمة النسير (غيري من غيم الأميل بيلون فيهامن أسأور) من للا يتدا أو المنظم أساوروهي جعا سورة التي هي أساس ذهب) من النبيين (ويلبسون ثبا اخضر امن سندس) مارف من الله الإسهارأمرهاق الحسن (من ١٥١ ماغلط منه [المالان يراجرهن أحسن عملا) أي لانترك أعمالهم تذهب صياعا بل نجاز بهم باعمالهم الصاحة وقساء أى عمد ن بن النوعين قوله الانتنيع أبرمن است علا كلام معترض وتقديره إن الذين آسواو عمداوا الما عاد (أواها (متكثير فساتكم) ينات عدن ) أى داراة المسميت عدا خلود المؤمنين فيها (تجرى من تحتم الاجار) وذاك لأن أفذ الارانك) خسالاتكاء السا ي ما كان يجرى فيه الماء (بحاون فيهامن أساور من ذهب) قيل بحلى كل السان منه ثلاثنا أَلَّهُ لائه هيئة المتنعمين والملوك سوارمن ذهب طده الآية وسوارمن فضة لفولة تعالى وحاوا أساورس فت مقوسوارمن لؤلؤ أغو أمراك على أسرته (نع النواب) ولباسهم فيها وير (ويلسون بالخضرامن سندس) هوالديباج الرقيق (واسترق) هوا الممالي الصفيق العليها وفيسل السندس النسوج بالتحب (شكنين) حس الاتكاء لأنه هي المتنافين والله (فيها) أى في الجنة (على الارائك) جعاًر يكفوهي السروفي الحبال ودلما وصف المقسيعانه وتعالم الكَشياء قال (نع الثواب) أى نع الجزاء (وحسسنت) أى الجنات (مرتفقا) أى مقرا ويجلَّسَاوُ إلا ٥٠ \* `` وحسَّنت مرَّ تفتَّامقاباته ما تقدم ذكره ، ن قوله سيحاله وتعالى وساءت من تفقا ﴿ قَولِهُ عَزُوسِّلْ أُواجَهُ كَ لم منادر جلين ) فيل تزلت ق أحو بن من أهل مكنمن بني عزوم وهما أيوسلمة عبدالله بن عيدُ إلامًا النءيدياليل وكان مؤمنا وأخوه الاسودين عبدالاسة وكان كأفرا وقيسل هسة امتسل لعيدن يركمني وأصابه وسلمان وأصحابه وشبههما برجلين من عى اسرائيل أخوين أحدهما مؤمن وأسميم ولألن قول ابن عياس رفيسل عليخاوالآخر كافر واسم قطروس وهما اللذان وصفهما المسبحالة وتدافى سورة والصافات وكانت قصتهما على مَّاذ كره عطاء الخراساني قال كان رجَّلان شريكان فمَّا مُ الْ آلاف دينار وقيل كالما تنوين ورنامن أبهما عمانية آلاف دينارةا فتساها فاشترى أحدهم ألزُرُمُّهُ إِذَّا ديناد فقال صاحبه لللهمان فَلا القد اشترى أرضا العدينا دوانى فداشتر بت مثك أوضاف الجزء إكب ذُيُّاء فتصدق جائمان صاحبه بني دارا بالعد يشارونال المايمان فلاما بني دارا بالعد يشاروا في اشسار بشُ شك أُمْرَرُ فى الجذة بالعددينا وفنصدق بهانم تزوج صاحبه إمراً وَقَامَق على الْعَدِينَارِ فَعَالَ هِدَا الْفَهُمْ أَنْ الْخُطْ البك امهانس نساءا لجنبة بالعددينارفنعب قرس نمان صاحبه اشترى غدما ومتأعا إلى دينارفذا هذا اللهم الداشترى منك خدما ومتاعا بالعدد بدارى الجنة فتصدق بهائم أصابته ساحة شديادة فقال لوأيث صاحبي لعبل ينالي مسممعروف فحلس على طريقه حتى مربه في خدمه وحشمه فقام السه فيطر صاحبُه فعرفه فقال فلان قال تعرف لساشاً مك قال أصابتني حاجة بعسه ك فانبتك لتعيِّنني مُثَّرِرٌ الرَّبِي المُثَّ

الجة (وحسنت) الجسة والارأثك (مرتفقا) متسكا واضرب لممثلا رجلين) مشمل مال الكافرين والمؤمنين عال رجلين وكاماأخو بن في بني اسرائيل أحسدهماكاو اسمه قطروس والآخر مؤمن أسبه يهوذا وقيسلهما المة كور ان في والصافات فى قوله قال قائل منهسماتى كان لى قربن ورثامن أيهما تماسة آلاف ديشار بجعلاهاشطرين فاشترى الكافر أوضابالف ديناو فنال المؤمن اللهمان أخى أنترى أرضا الدينار وأما أشترى سنك أرصاني عالك وقدقاسستك مالاوأخسنت شطره فقص عليب قصيته فقال وإنك لمز للصيدقين سيتما أأيك المتبالع فتمدق مثميني فلاأعطيك شيا فطرده فقضى لمعافة وفيا فتزل فيهما قوأه فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون فال فأل منهم الخيأ أخومدارابالف فقال اللهم کان لی قرین اوروی آمداراً ناداخید بیده و جمل بطوف به و بر په امواله فترل فیسما واضرب ک الى أشترى منك دار في الحنة مثلا رجلين (چعلنالاحدهمـاجنتين) أي بِستامين (من أعنابُ رجففناهمـا) أي ألهفناهُـبامرُ بألف فتصدق به ثم تزوج أخو وامرأة بالعافة الرالاء

جوانهما (بنحل وجعلنا يشهمازرعا)أي وجعلما بين المخل والاعتاب الزرع وفيل فينهما أي بين الجُنَّتينَ أنى جعلت ألناصد افاللحورثم اشترى اخو وخدما ومثاعا إلى وينار فقال اللهم اى اختربت مشك الولدان الحلدين بالمب فتصدق يعني ارمائم أصابه ماجة بقلس لاخيه على طريقه فريع في حشمه فنعرض له فطرده وريحه على التصدق بساله (جعلنا لاحدهم اجتنين من أعيانيا يساتين من كروم (وحففناهما ينمخل) وجعلىاللمخسل يحيطاما لجنتين وهذائه أيؤثره الدهاقين في كرويهم أن بجعلوها مؤزرة الإنسيط المنشرة يقال حقوداً ذاطا فواره وحفقت بهم أي سعلتهم حافين حوله وهومتعد الى مفعول واحد فتزيد والباء مفعولا تانيا (وجعلنا ويلهمانية جناناها رضاجاسغة زقوات والنوا كدووصف العمارة أمهاستوا عايامتساكية لم يتوسطها ماينظ عاميا المسكل الحسين والبزيب

CAR THE FOR THE

يُحْدِلهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَ عَلَيْهُ اللهُ الأنافلهُ كُتَامَمُ وُلُوقِيل آنتَاعلُ لَهِي َ فَإِنْ أَلَّ كَتَامُ وَالْقَلَ اللهَ الْمَالِسُونِ الْمَالِلهِ الْمَالِسُونِ الْمَالِلهِ الْمَالِسُونِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

ان ردالی ربه علی سنیل يعني لم بلن بين الحنثين وال بنسيرزوع (كالالجدين آنت) أى أعدات كل واحد تمن الجنتين الفرض كإبزعم صاحبم (أيكاها) أى عُرهاتماما (ولمُ تالم منه سياً) أى ولم تقص منه شياً (وفر ماخلاطما) شقصا وسطهما (نهرا لعدن فالآشرة شيرامن وكان () أي اساحب البستان (عُر) قرى بالمنع جمع عُرة وقرى بالضم وهوالاه وال الكنيرة المشمرة من جنتــه فى الدنيا ادعاء كرمنف من الذهب والفضة وغيرهما (فقال) يعنى صاحب البستان (لصاحبه) يعنى المؤمن (وهو يُعاُورِه) أى يخاطبه (أالما كثرمنكُ مالاً وأعزنفوا) أى عشيرة ورهناا وقيل خدماً وحشها (ردخل جُنته) لكرامته عليمه ومكانته يِّنني الكَافرآخة اليدَاخية الثومن بطوف به فبهار يُريه اياها (وهوطالم لنفسه) أى بكفرهُ ﴿ وَالسَّاطُنْ عنده منقلبا تسيزأي أن تعيد) أى تهلك (هذه) بعنى جنته (أبدل) وذلك أندرا قه حسنها وغريه زهرتها فتوهم أسالا نفتي أبدا مرجعا وعاقبة (فالله وأنسكر البعث مقال (وماأ لمن الساعة فأمَّة) أي كالمة (وائن رددت المدور) خان قلت كيف قال واثن صاحبت وهدو بحاوره رُودت ألى ربي ومومنك البعث قلت معناه والنورددت ألى و العلى ما تزعم من أن الساعة آتية (البعدن أكغرت الذى خلفك من بُيِّرامنها متقلبا) أي يعطيني هنالك خديرامنها لانعلم يعطى الجنة في الدنيا الأليعطيني في الآخوة أ فعسل منها نراب) أي خلق أصلك (قال اصاحبه) يعنى المؤمن (وهو بحاوره أكفرت الذي خلقك من راب) أي خلق أصالت من تراب لان خلق أصله سبب في لأن خلق أصاد سبب فى خلقه فكان خلفاله (ثممن تطعة ثم سواك رجلا) أى عداك بشراسو بأركاك خلقه وكان خلقه خلقاله أنْ أناذ كرا الفام الزار الكاهوالة رفي عجازه لكن أاهوالة ربي (ولاأشرك بربي أحدا (نممن طقة) أى خلقك ولولا)أى هلا (اددخلت جنتك فلت ماشاءالله) والمعنى هلافلت عند دخو له أوالنطر الى مارز فك الله من نطقة (تمسواك رجلا) منها مأشاه اللة اعتراها باتهاوكل خيرفيهاا فياحصل بمشيئة الله تعالى وفضاه وان أمس هاميده وأندان شاءتركها

عداك ركلك اساماذك عأمرة وانشاءتركهاخوانا (لاقوةالاباللة) أىوقلت لاقوةالاباللة اقرارا بان ماقو يتبدعلي عمارتها وكدنيرا أمرهاه وعدونة اللة وتأييسه دولاأفدر على سفعا مالى ودفع شيءعنسه الابالة روى عن عروة بن بالعا مبلغ الرجال جعدله الزبراته كان اذارأى من ماله تسيأ يجبه أودخس حائطامن حيمانه قالماشاء الله الافوة الأباهة الحائط كافرابالتقائشكه فيالبعث الستان (ان ترن أ ما قلمنك مالاووادا) أى لاجل ذلك تكبرت على وتعطمت (فعسى ربي) أى ولعل و ي (الكنا) بالااندفى الوصل شامى الباقون بف برأ لقب وبالالقب في الوقف انفاق وأصله لكن أماخذ فشا له من و والقيت ح كنهاء لي نون لكن فتلافث النونان فادغمت لؤولى في النَّائية بعد أن سَكنت (هو الله (بي) هوضميرالشأن والشأن الله ربي والجدلة خريراً بأوالراجع منه البهاء الضميروهو ألمتدراك لفولة كفرت قال لاخيب أنت كافر بالله لكبى مؤمن موحد كانفول زيدغائب لكن عمسرا حاضر وفيه حسف أى أفول فَيِلْنَهُ بِدَلِيهِ لِعَلْفَ (ولاأشرك بربيأ حداولولا) وهلا (اذدخلت جستك قلت ماشاءالله) ماموصولة مر فوعة المحل على أنها خبرمبندا تخنقوف تفكثره الامك ماشاءاهة أوشرطية منصوبة الموضع والجزاء محذوف يعي أىشئ شاءاللة كان والمسنى هلاقلت عنسد دخوطسا النطر المامارزفك القمنواالامراماشاء القاعترافا لوباوكل مافيها اعماحه المشيشة القوان أمرها بيده ان شاءتر كواعامرة وان شاء وُبِها ﴿ لِافْرِةَ الابَالَةِ ﴾ أقرارا بإن ماقو بت به على عمارتها و تعريق مراه و عمونته ونأ بيد من قرأ ﴿ ان ترى أناأ قل منك مالا ﴾ بنصب ﴿ . اللَّ فَقَلَمُ بِعِدَلُ أَنْافُسُلا ومِن وفِع وهوالكما في جعلامت داوا أوارخ مردو الحائمة عد لأنَّا نالترة روة وقدله (دولدا) الصرَّة لـ فسر -غر بالاولاد في قوله وأعزتفرا (فعيبي ربي . أن يؤين خيراس جنتك) في الدياة وفالشي (و رس اعليا سببا) عنه الإص الساء تشبع صديد الزائد) وطابيت آوراني "

(او بعيم المعافرو) غاترا أي والعباد الارض (قان تستايع المثل) الارتفاق ساب حنث و بسلبال لكفرك قشت من المؤون و من صبغ القان بالديار الورود والمفاق المؤون و المنافر والمعافر المؤون و المنافر والمعافر المؤون و المنافر والمعافر المنافر المنا

[ (أن يؤنيي) أي يعطيني (حيرامن جنتك) يعي ف الآحرة (و روسل عليها) "ى على جُنتك (سُبَال ابن عباس اراوقيل مراك (من الساء) وهي السواعق فهلكها (فتعسع صعيد الله) أي أرضا بوداً ملساءلابات فيهارقيل ترلق فيها الاندام وقيل رملاها تلا (أويسج عافها غوراً) غائراد (هيألاسان) الإيد. ولانادلاء (علن تستطيع له طلبا) بعن إن طلبته المجلد (وأحيط بقره) بعن أحاط العذاب بقرية . ان الله تعالى أوسل عليه آمن السماء مارا والمسكنها وغارما وها (واصبح) يعنى صاحبها السكافر (١٠٠٠ عمر م يصفق تكف على كف ويشلب كفيه طهر العلن تأسفا وتليقًا (على ما الفق فيها) المني قاضيم ماأمع في عمارتها (وهي غاوية على عروشها) أي ساقطة سقوفهاً وفيل ان كرومها أا ر · · · · · · · · · · · · على الارض (ويقول ياليتي لم أشرك بربي أحسدا) يعني أمه تذ كرموعلة أخيه المؤمن فعز أنه أن أُمُّ شركه وطفيانه فقى لولم بكن مشركا (ولم تكن له فنه) أى جاعة (بنصر وله من دون الله) أى معونهم عداب الله (وما كان منتصراً) أي عنه الإيقدر على الانتصاد لنف وقيل معماه لايقدر على رسالكم من 🕏 قولْه سيمانُه وتعالى (هنائك الولاية) قرئ بكسر الواديعي السلطان ف القيامة (بقة الحق) وقرَّى: `` مَّن الموالاة والنصرة يعنى الهم يتولونه يومندو يتبرون بماكانوا يعبلون من دونه في الدنيا (هو يَوْبُوْأُمْ أى أفضل جزاءلاه لطاعته لوكان غيره بنيب (وخيرعقبا) بعنى عاقبة طاعته خيرمن عاقبة طاعة عِيْر، فَيْهِ خيراناية وعاقبة في قوله عزوجل (واضرب لمم) أى الشرَّب اعمد لنومك (مثل الحياة الدَّيَا كَاء أَيْزَلْمَا مر الساء) بعي المطر (فاختلط به سبات الارض) أي خرج منه كل لون وزهرة (فاصيح) أي عن فريت ( من ة ل ابن عباس بابسا (نذروه الرياح) قال ابن عباس بَذر يه وفيل عرقه وتنفيه (وكان المتبعلي كل ثـهُ مقتدرا) أي قادرا في قوله سبعانه وأمالي (المال والبنون) بعني التي يفتخر بهاعيبنة وأصحابه الاغسياء (زُرُ \* الحيوة الدنيا) يمنى ليستمن زاد الآخرة قال على بن أبي طالب رضى الله تعالى عن المال والبلون مون

يسرونه) يقدرون على نصرته (من دون الله) أى هو وحدوالقادرعلى نصرته لابتدر أحسنسيره أن يتصره الاأنه لم ينصره الكمة (وماكان منتصراً) وماكأن متنعا غوته عور انتقام المقر هنالك الولابة مة الحني) يُكن الباء والولاية تكسر الواوجره وعلى فهى بالعثم المصرة والتولى وبالكسر السلطان والملكوالمني هبالك أي ى دلك المقام وقال الحال الصرفته وحده لايملكها عره ولايستطعها أحمد سواه نقسر برا لقوله ولم تكرباه فئة ينصرونهس دون الله أوهنا لك السلطان والملك تة لايغلب أرفى مثل

ويصائدان بدية توليانه ووسن تلك المال الشدة توليانه ووسن مكل مصطريع أن قوله إلين لم أشرك برق أصدا كالمالي الهانقا لما يزاع الدوان من فرح مكر رولالا الم المهاوحات الوقعة بنصرفها أول المالية بن على الكرة و مقم لمسيخي أنه أصر إنجافياً بإليكام أنا المؤمن وحدة قوله فلسي والمنافق المن جنتك ورسل عايم احسيامان السياد ويؤده قول هو تشير توالوارسة عقبا) في لاوليانة أوحالك الناوة الى الآخرة أى في الله المالوالولاية بن كفوله لمن الله اليوم المق الرفع أبوع محمد المنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق المنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق على المنافق المنافقة الم لا آن کافخ الباغات انجاخات) اعمال المعرائل قتى ترم بالاولسان اوالداوات الله مي أوسيعنان القوا لمدتن و الاامالاات واقت كر ( غير مكايد الرقائق في نوازا) جزاء (وخيرا ملا) لانه وعد صادق الاكتمال كافرنون ان صائبها في الدنياتول الله ويسيد في الآمؤة ( وبوم ) مجرم المساق المركز كوان (ميرا لمبدأ لمبدأ كل المبدأ للمبدأ والموراى تسوق ( ۲۱۳) اجتواز في هسيه بهان تبعدها م

منشورا منبئا (ونړی الارضارزة) ليسعلها مايسترها عمأكان عليها من الجال والانسحار (وحشرناهم) أىالموتى (فزنفادرمنهمأحدا)أي فسارنترك غادره أيأتركه ومنسه الفسدوتوك الوعاء والعب يرماعادره السيل (وعرضوا عملي ر بك صفا) مصطمین ظاهر من رى جاعتهم كارىكل واحدلا يحجب أحدأحدا شبهت حالمهم بحال الجند للورمين علىالسلئان (القد جشقونا) أىقلنا لهماقت جثتمو تاوهنا الشمر بحدوزان يكون عامل النصبف يوم نسير (كاخلقا كمأول منة) أويلف المشاكركما أنشأناكم أول مهة أو جنتموناعراة لاشئ معكم كإخلفتاكم أولاوانماقال وحشرناهم ماصيا بعسد نسسيروترى لادلالمتعسلى حشرهم قبل التسبير وقسالير وزليعاينواتلك الاهموال كانه قيمسل وحشرناهم قبل ذلك (بل

الْهُ بَيادِ الاعمالِ الصالحة حوث الآخرة وقد يجه مهما لا قوام (والباقيات الصالحات) قال ابن عباس هي قول المَّيْرَ عَانُ التَّواطِ الله الالله والله أحكر (م)عن أبي هر يرة رصي التّعنه قال قال رسول الله صلى الله على والان أفول سيحان القواللدلله ولااله الاالقوائقة كواس الى عاطلت عليه الشمس عن أبي يتيه إغارى رضى المقعنه عن رسول القصلي الله عليه وسلم اله قال استكثروا من قول الباقيات السالحات أترا أوماه بإرسول اللة قال التكبير والتهليل والتسبيع والمدلق ولاحول ولاقوة الإباقة عن أفي هريرة أرتنئ الله عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاص وتم مرياض الجنة فارتعوا فلت يارسول الله ومارياض إلىة قال المساجد فلت وما الرقع قال وسول النق سلى القعليموسي سبحان اللة والحدالة والااله الاالقوالة أكرأت بدائرمذي وقال حديث غريده عررسميدين المسيدان الباقيات الساخات هر قول العبداللة المروسيحان الله ولا إله الااللة ولاحول ولاقوة الإبالة أخرجه مالك في الموطاموقو فاعليه عد وعن ابن يمياس ان الباقيات الصاحات الصلوات الخمس وعنه أنها الاعسال الصاحات (خيوعندريك تواما) أي جزاء ﴿ وَخِيراً ۥ لا ﴾ أى ما يؤمله ألا مسان في قوله سبعانه وتعالى ( و يوم نسير الجبال) أى لذهب بها وذلك أن تجعل هَا منشوراً كايسير السحاب (وترى الارض إرزة)أى طاهرة ليس عليها شجر ولاجبل ولابها موفيل هو رُّوَرُ مُافَى بِعِلْهِا مِنْ الْمُوقِي وغيرهم فيصير بإطن الارض ظاهر ها (وحشر ناهم) بعني حيما الى موقف الحساب (فَانْعَادِر مَهْمَأَ حَدَا) أَيْ لِمَرْكُ مُهُمَأُ حَدَا (وعرضوا على ربك صفا) أَي صفاصفا وفوجا فوجالا الهم صف وأحدوقيل قياماوقيل كل أمة وزمي قصف تم يقال لمم (لقد جنقو لأكاخلقنا كراول ميرة) يعني أحياء يول بيغاة عراة غرلا (بل زعتم أن لن نجعل لسكم موعداً) بعني الفيامة يقول ذلك لمسكرى البعث (ق)عن ان عباس رضى الله عهما قال قام فينارسول المقصلي الله عليه وساع وعلة فقال أبها الناس اسكم تحشرون إلى الله حفاقهم أذغر لا كأبدأنا أول خلق نعيده وعداعلينااما كناهاعلين ألاان أول الحلائق بكسي يوم القياسة إيراهيم عليه السملام الاوانه سيجاء برجال من أمني فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول بإرب أسحابي فتقول الك لامدري ماأحدثوا بعدك فاقول كإقال العبدالساط وكنت عليهم شهيداماد مت فيهم الى قوله أراا أألمز يزاخكم فالفيقال لاانهم لن يزالوام لدين على أعقابهم منذ فارقتهم زادفي رواية هاقول سحقا سحقا غُولِه غَرِلاأي فَلفاوالعرلة الفلفةُ التي نقطع من جلدالة كروهو موضع اختان وقوله سحقاأى مداقال بعض الملكاء أن المرادم، ولاء محاب الردة الدين ارتدوامن العرب ومنعو الركاة بعد م (ق) عن عائدة قالت سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الماس حفاة عراة غرلا قالت عائشة فقلت الرجال والعساء جيعا ينطر 📆 بغُنهم الى بعض قال الامرأ شدمن أن بهمهم ذلك زاد الساقي في رواية له لمن امري منهم يومنه شان يعنيه الهيه أرأق فوله عزوجل (ورضع الكتاب)يعني صحائف أعمىال العباد توضع في أيدى الناس في أعمانهم وشهانلهم ريَ إِلْهِمْ أَبِيلَ نُوضَعَ مِن بدى الله تعالى ﴿ وَثَرَى الجُرِمِينَ مَشْفَقَينَ ﴾ أى خانصين (عبافيه ) بعنى من الاعبال السيئة يُرِينًا إِلَيْهِ إِنْ يَقُولُونَ ) يعني إذاراً وها (ياد يُلتنا) أي باهلا كناوكل من وقع في هلسكة دعا لاويل (مال هذا الكتاب نَهُ عَلِيْ الْإَيْنَانِدِ } أَى لا يَتَرَكُ (صَعْرِةُولا كَبِيرَ) أَى مِنْ ذَنُوا بِنَا (الأَسْسَاهَا) أَى عندهاوكتسهاوأ ثبتها فيه وينه وخفتا ياقال ابن عياس الصفيرة التسم والكبيرة القهقهة وقال سعيدين جبيرا لصفيرة اللمم والمس والقبلة وقت المنافع عمل كم موعدا) وفتالا عازما وعدم على ألسنة الاندامين البعث والنشور أومكان عد المعاسبة (ووضع الكتاب) درة كأناًى منسالاً عبالًا (فترى الجرمين مشققين) خائفين (بمبافيه) من الننوب (ويقولون ياويلة امال هذا السكتاب لايقا ورصفيرة ولا

رَبْدَمُ كِيْرُة )أى لا بترك شيأمن المعاصى (الاأحصاء ) حِصرها وضبطها ،

والكبيرة الزماعن سهل بن سعدة للفال رسول اجتمعلى التعطيه وسُسَمِ إِلَا كُمّ وعقوات الدّريَّ ا عَمْراتُ الدَّنُوبِ مُسْلَ قوم زلوافي بعلن وادخاءه أيدود وجاءه أينود وجاء هيئيًا بُنُود وَالْمَ وان عقرات الذنوب أو بقات المقيرالذي المغرالنا فدوقو لعلو بقات أي مهلكات أرد عاضرا) أى مكتو باستبتانى كتابهم (ولايظار بك أجدا) أي لايتقس تواب أجديم لم تنواو أحدابيرم إيعمله عن أبى هز يرة رضى إلقة عندة القال وسول أنة صلى انته على أوسل عرف ال القيامة ثلاث عرضات فالماعرضتان فيدال ومعاذير وأماالعرضة النائنة فعند ذلك تطرال معداة فاتند بينموآ غذبنماله أخرجه الترمذي وقال لاصح حلدا الخديث من قبل ان المندر المنافقة هر يرة وقدرواه بعضهم عن الحسن عن أبي مُوسى ﴿ قَرَّاهُ سَيْحَاهُ وَتَعَالَى ﴿ وَاذْفَلْنَا ﴾ أي واذْ كَوْ يَا ا قلنا (اللائكة اسجد والآدم فسجد والاابليس كان من ألبن ) قال أبن عيا من كان من وَيَرْدُ اللَّهُمَّةُ لم الجن خلقوامن فارالسموم وقال الحسن كان من الجن ولم يكن من الملافكة فهوأ شأل إلجو وكالزادة الأنس وكونه من الملاكمة لايتاني كونه من الجن بدليل قولُه ســـــــــــــانه وتعالى وَجُوَلُوالْمِنْهُو أَيْنَ أَنْ الْمُ وذلك أن قر يشا فالتللاك، بنات الله فهذا يدل على اللك أسسى جناو يعمدُ والله والأن المراجع المراجع الم من الاجتنان وهوالسترفعلى هذا تدخل اللاتكة فيه فكل المُلائسكة بين لا يُتَناز هِمْ وَلِيشَكِلْ مِنْ ورجه كونه من اللائكة ان المقسيحانه وتعالى استشامين الملائكة والاستشاء غيد أبر التي و يصح دخوله وذلك يوجب كونه من اللافكة رُوجِهُ من قال انه كان من أَجْنُ وايكُنْ مُو اللافكة من الجن والجن جنس مخالف الملانكة وقوله أفتضا ونه وذريت فاتبت أهذر أية واللاتكة لاذكم وأجيب عن الاستئناءاله استئناء منقطع وهومشهور في كلام العرب قال القه سبعاله وتعالى وأدة أليكر لابيه وقومه لتى واءعاتعيدون الاالدي فطرق وقال تعانى لايستسمعون فيهالغوا الأستاما فيأرأ الدكارين الملاقكة قلما غالفًا الامرمسخ وغيروطر دولهن ﴿ وَفُولُهُ تَعَالَى (فَقَسَى عَنْ أَمِرُواْ بِهُ ) إِي مُرْجُعُو ر به (افتتخذونه)يعني ايني آدم أفتتخذون البليس (ودر بَيَه أُولِيَا مَنْ دُونُى وْمَهُ لَكِمْ عِبْدُو) يُجَ أَوْ ووى مجاهد عن الشعى قال انى لفاعد بوما اذا قبسل رجُّسل فقال أخير فى هل لابليس رُوجُكُ قَلْبُ الدُّ الَّمرسُ ماشهدته مُ ذكِّن قول القاعرُ وجل افتتخلوته وذريته أوليا من ذو في عَمَلْت إِنَّه التَكُونُ فَرْمُهُ من زوجة فقلت تع قبل يتوالدون كإينوالد بسواكم وفيل انه بدخل ذينه في ذُبِّرُهُ فَيْبِيضَ فَتَنْفَأَنْ اليِّيثَةُ عُ جاعقىن الشياطين قال عاهدس ذرية إبليس لإنيس دولمان وهوصاحب الطهارة والمساح المارة والمستحدد ومرة وبه يكنى وزلنبور وهوصاحب الاسوافي زين اللغو والجلف الكاذب ومدح السَلمُو بتروهُو المسائبين بن خش الوجوه والعم الحدودون الجيوب والإعور وهوصائب الرئاينفي فاعليل الرباك وعيزة المرأة ومطوس وهوصاحب الإخبار الكاذبه يلقيهاني أفواه الناس لأبجب ون لمباأصلا ودايتم رهما الذى اذادخل الزجل يته ولم يسترولم يذبح الله بطرقهن المتاع مالم زفع أو يحسن موضع وأذا كل ولميت أكل معة للالغبش رعاد خلت البيت وإلاذكوا مم التولياً سمَّا فرأيت مطهرة وَفَقِل الْفِينُو المذَّ وَخَاصِيْتُ تُمَاذُ كَوْفَانُولُ دَاسَمُ دامم أعودُ بالقمن مروى أبي بن كَمَبْعِن إلتي صَلَى أَعَدَ عَلِيهُ وَسُلَمُ فَأَلُ ال الوضوءُ شَيْعًا، يقاله الوظبان فأنقو أوساوس الماء أحرجه الترمدى (م) عن عَيَان بَن الْيُ الْباص وَالْ قَلْتَ إِرْسُولَ أن الشيطان قد حالييني وبين صلاقي وبين قراءتي يلبسهاعلى فقال سيول القد صلى المتعلية وسنها سَيْطِان يقَالِلهُ خَوْرَبُ فَاذَا أَجْسِتُ وَتعودُ إِلاتَهمه وانفل عِنْ يَعِيدُكُ للأَثَاقِ لَفَعُلت ذاك إَنا (م) عَن جابرة إلى قال رسول الله صلى إليه عليه وسابان الميس لفي عَرشه على الماء عميده في مرا على

١٠ (ووجدواماعماواحاضرا) فَ المحف عتيداً وجزاء ماعملوا (ولايظرريك أحدا) فيكتب عليهمالم بعسمل أويز بدفءقابه أو سديه بشرج م (واذ فلناللملالكة استحدوا سجودانقياد (فسجدوا الااللس كان من النن) وهومستأنف كان قائلا قال مأله لم يسجد فقيل كأن ، من الن (ففسق عن أمر ربه) خرج عاأم، ربهبهمن السحودوهو دليل غلى انه كان مأمورا بالسجودمع الملائكة (أفتتخذونه رذريت) الممزة للزنكار والتجب كانه قيسل أعقيب مارجد مناء تنخفونه ودريته (أولياء مـــن دوني) وتستيدلونهم بي رمن ﴿ ذَرُ بِنَّهُ لَاقِيسُ مُوسُوسٌ المسلاة والاعور صاحب الزناد بترصاحب المماثب ومطوس صاحب الارا وداسم بذخلو يأكلمع من السمالة تعالى (وهم لكمعدر)أعداء

سر كيان كالمايين بدلا) بشن البدل من اتقا بليش ابن اسفيداه فاطاعة لدامائة أنه (ما شهدهم) أى البلس وذريته (خلق السّموات الموقع في المن المستخدم من كاف في المبادة وانها يكونون شركاء فيها كيانوانسركاه في الالمية فني مساوكتم وبالالميت بقوله الموقع في المن المستخدم المن المن كفولولا تقاول أنسكم (وما كنت تعقد المنالين) أى وما كنت منخدهم (عندا) الموقع في المنافق من المنافق من كفولولا تقاول أنسكم (وما كنت تعقد المنافق) أى وما كنت منخدهم (عندا) المرافق المنافق من المنافق منافق الموقع المنافق المنافق المنافق في المنافق في المنافق المنافق

عسداني وأراد الحسن وأضاف الشركاء اليمه على زعمهم تو مخاطم (قدعوهم فلم يستجيبوا للم وجعلما يينم ــم مو بقاً) وپالکا من و اق پستی وبوقاادا هاك أومصدرا كالموعد أي رجعلما بينهم واديا من أودية جهــنم وحومكان الحلاك والعذاب النديد مشتركا يهلكون فيمه جيعا أواللالكة وعزيرا وعيسى والمونق العزخ البعيدأى وجعلما ييثهم أمدا نعيدا لامهم في قمرجهنم رهم في ۔ أعسلي الجبان (ووأى المحسرمون الدارفطسوا) فايقنوا (أجهمواقعوها) مخالطوها واقعون فيهأ (ولم بجــدوا عنها) عن البار (مصرفا) معمدلاً (ولقد صرقا في هذا الفرآن للماس منكل منــل) بخناجون آليــه (وكانُ الانسانُ أَكْثَرَشِيَّ

والمنتزلة إعطمهم فننة يحي واحدهم فيقول فعلت كذار كذا فيقول ماسمت شيأ نم يجيء أحدهم فيقول والمرات والمتنافر فت بينه والمناصرة معال فيدنيه منه ويقول نع أنت قال الاعمش أراء قال فيلتزمه عوقوله ﴿ مَنْ إِلَّهُ اللَّهِ بِهِ لا إِمِنِي بِنْسِ ما استبداوا طاعة ابليس و ذريته بعبادة رم موطاعته ﴿ قوله حصاله وتعالى كْمَائْشَهُ وَمَنْهِمُ أَيْمَاأُحَصَرَتُهُمْ يَعَنَى الْبِيسُ وَذَرِينَهُ وَقَيْلُ الْكَفَارُ وَقَيْلُ لَلْلانكُةُ ﴿ خَاقَ الْسَوَاتُ والارض ولاخلق اعديم) والمدنى ماأشر بورتهم خلفها فاستعين بهم على خلقها وأشاورهم فيها (وما كنث مُعَدُ الصَالِن ) مِنى الشياطين الذين مِناون الناس (عصدا) يعنى أضار اوأعوامًا ﴿ وَوَلَا عَزُوجِل (وبعِم فهول ما دوا) يعني يقول الله تعالى يوم القيامة ما دوا (شركائي) يعني الاصنام (الدين زعمتم) يعني الهم شركاتي (ورعوهم) أىفاستغالوابهم (فلإستمييوالهم) أىفل يجيبوهم ولم يتصروهم (وجملاييهم) يعى بين ٱلْاشَــنَام وْعَبِدتها وقيل مِنْ أَهُــنُ المدى و مِنْ أَهل لِصَالَالُ (مو بَقاً) يعني مهلَــكا قال ابن عبأس هوواد في إنهارٌ وفيل نهر تسيل منه فاروعلي حافتيه حيات مثل البغال الدهروفيل كلّ حاجر بين شيئين فهومو ال وأصله الحلاك (ورأي الجرمون)أى المشركون (السارفطنوا)أى أيقنوا (أنهم مواقعوها) أي دا حلاها ووافدون فيها (ولم يجدوا عنها مصرها) أى معد لالأمها أحاطت بهم من كل جاب وقيل لان اللافكة تسوقهم البِهَانُولَةِ فَيْهُ سَبِحًا مُونِمَا لَى (ولقد صرف) أى بينا (ف هذا الفرآن الناس من كل مثل) أى ليتذ كرواً وُأَيُّتُعَاوَا ﴿ وَكَانَ الانسانَ أَ كَثَرَتُنَى جِدلا ﴾ أي خصومة في الباطل قال ابن عباس أو ادالنَّصر بن الحرث وأجداله فالقرآن وقيل أرابه أبى بن حلب وفيل أرادبه جيع الكفاروقيل الآبة على المموم وهو الاصح (ق) عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه و مأطمة ليلافقال الإتعليان فعكت بارسول الته أخسنا ميدالته تعالى فاؤاشاء أن يبعث اعتناها بصرف رسول الته صلى الته عليه إوبالم حين فلت ذلك ولم يرجع الحمشيا فمسمعته يفول وهومول يضرب خده ديداء وكان آلامسان أسحاريني بِجُولًا ﴾ قوله عزوجل (ومامتع العاس أن يؤمنوا اخياءهم الهسدى) يعنى القرآن وأحكام الاسسلام وَالبِيانَ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى وَقِيلُ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ﴿ وَيَسْتَغَفَّرُوارَ جِم ) والمعنى العلامانع لهم من ألايثنان ولامن الاستغفار والتبوية والتخلية حاصلة والاعتدأو زائلة فلولم يقلمو أعلى الإيمان والآستعمار (الاأن ثأنيم سنة الاولين) يعنى سنتنافى اهلاك الاولين ان لم يؤمنو إوهوعا آب الاستنصال (أو يأنيم ومارسل المرسل المرامية على الماء الماء الماء المراجعة في المسيحة الموامد والمرسل المرسلين لإِمْنَشُو بِنُ أَى النواب على الطاعة (وسندرين) العقاب لمن عصى (ويجادل الدين كفروا بالبابلز) هو للم أبعث المقايشرا وسولاوقو لهم الرسّــل ما أنتم الابشر مثلنا وشبه ذلك (ايدحضُوا) أى ليبطلوا (به

المجارات المساولة المساولة التي المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة كنر وي جدلكان في (وما شوالدين المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة الم الالين أو يأتيهم المغاب ان الاولى اصبوالنافية وفي وفيا ما المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة إن المام المساولة المس

المنى) بزيلواذ يبطلوا إلجه البالبوة (وانفذوا آياتي) الغرآنز وماً المَورَا) بإموسَوُلة والراجعُ من السّاة عنوفَ أيّ زَمّا المَورَةُ أومسيس يةأى وانذارهم (حزواً) موضع استهزاء إسكون الركى والحسزة حرَّق بايدال الحسزة وأواسفص ويضمُّ الرأى والمُسرَّزَيْنَ عُلَى (ومن أمل عن ذكر ما يات به) المتران وي التاسير البيامة كراى قوله أن يقهوه (فأ عرض عنها) فل يقد كروية المعين في كروة ا يتهر (وقدى اقدت بنداه) (٢٦٦) عاقب ماقست بداه من الكفر والمعاص غير منف كرونها ولا المرويات للسي والمسين لاية : لحما مسكن جزاء تمعلل ( المق ) و بزياد (وانخفوا آياني وما تغرواهزوا) فيعاضار بسي انف فواما أنوروا به وهوالفرآن أسترزاء ﴿ فَوَلَهُ عَزُومً لَا رَمِنَ الْمُلِمُنَ ذَكَرٍ ﴾ أى وعما (ما يات ربا فأعرض عنها) أى تولى عنها وتركما ألا أعراضهم ونسيانهمامهم مطبوع على قاويهم نقوله يون بها (ودى ماقدست بداه) أي ماعل من المامي من قبل (المجمل على فاوجهم أكنة) أي أن (اناجعلىاعملى قاوبهم (أن يفتهوم) ير بدللايفهموه (وفي آذامهموقرا) أي تقلاوصهما (وان نستهم) يايحد (الى المبدي) أكنة) أغطة جركان أى الدين (فلن بهندوا ادا أبداً) وهذا في أقوام علمات سهم انهم لا يؤسنون (ور بك الفنور) إى البله وموالطا وأن يعقبوهه الممرة (درًا الرحمة) أى الموصوف بالرحة (لو يؤاخذهم) أي يعاقب الكفاد (بما كسبوا) من الذُّورَ آذاهــم وقرًا) تقلاعن [التبل لم العداب أي والدنيا (الم موعد) يعنى البث والحساب (لن يُجدُوان وونعموال) أفي استماع ألحق وجع بعد ملجاً (ونك النرى) يعنى قرى قوم فرح وعادة نمود قوم لوط وغيرهم (أطلك اهم أياطلول) أي ال كمروا (وجدا الملك كلهم موعداً) أي ابدالا هلاكيم في قولسبحا نه وتعالى (وافقال مورى انتاأ) إ الافراد حلاعلى لقطمن ومعياء (وان تدعهم) يايجه الآيات كترالعاساءعلى ان موسى الملد كور في هذه الآية هوموسى بن عمر ان من سيط لاوى أن بعثوثي (الدالمدى) الدالاعان صاحب المعززات الطاهرة وصاحب التوراة وعن كعب الاحباراته موسى من مبشا من أولاد يوسف الهرا (فلن بهتدوا) فلا يكون يعقوب وكان قد تنيأ قبل موسى بن عمران والقول الاول أصح بدليل ان القد بحاله وتعالى أيذ كل . مُنهما حسداء البتة (اذا) كتابه العز برموسي الاأواد به صاحب التوواة فاطلاق هذا الاسم بوجب الانصراف اليه ولوأ وادشينيا جزاءوجواب فمدلعلي آخرلوبب تعريفه بصفة توجب الامتياز يلهماوتز يل الشبهة فامالم بيزه بصفة علمتا الهموسي ي تجرأن انتفاء أهشدائهم لدعوة صاحب النوواة وأماقناه فالاصبحامة بوشع منون بن افرائم بن يوسف وهوصاحب موسى وول عهد مند الرسول بمعني انهمجملواما وفاته وُقيل أنه أَخُو بوشع وفيل أنه فتاً ديمني عبدُه بدليل قولُه صلى المة عليه وَسلم لا يُثل أَحدُم عبدُي إِلْهِيَ يجب أن يكون سد وجود وليقل فتاى وفتانى (قَى) عن سعيد بن سبير فال قلت لابن عباس ان نوقا البيكالى بزعم ان موسى مأيَّر الاحت امسا فانتفائه الخضر ليس هوموسي تي أسرائيل فقال إن عباس كفي عدوالله حدثنا أبي ين كعب أنه سمع وسوا وعملي الهجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النموسى عليه السلام قام خطيبا في ينى امر البل فسائل أى الناس أعر وقالية عملى تقدير قوله مالى لا فعتب القعلي اذابر دالع اليه فاوحى القسيحانه وتعالى اليه ان لى عبدا بمجمع البحرين هوأعلمنك فاثن أدعوهم وصاءلي أسلامهم موسى بارب وكميمالى بد قال فذرعك حواهاجهاد في مكذل فيفا فقدت الحوت فيوثم فاخذ جُوتًا فجاله فقيسل وان تدعيه إلى فى مكتل ثم انطاق والطاق معه فناه يوشع من نون حتى إذا أنيا الصخرة وضعار زمهماً فنا مأفا ضطرب الخُوَد المدى فلن متدوأ اذا فالمكتل غرجمنه فسقط فالبصرة أنخدسياه فبالبجرسر باوأمسك اللمعن الحوتجر بةالكاوفيار (أبدا) مدة التكليف كالما عليه مثل الطاق فلما استيقط نسى صاحبه ان يخبره بالحوث والطاقا بقية يومهما وليلتهما حتى اذا كأماس الغ (ُور بڭالعفور) البليغ قالموسى لفناه آتناغداء الندلقيها من سفر لأهذا نصباة لولم يجدموسي السهب حتى جاوز المكازّا المغفرة(ذوالرسمة) الموصوف أمرالقه بققاله فناه أوأب ادأوينالى المسخرة فال نسيت الحوت وماأنسانيه الاالشيطان أن أد ميهم مالرحة (لوبؤاخذه ميما وانخذ سبيله في البحر عبا قال فسكان المحوت سر بادلوسي واعتاد عبافقال سوسي ذلك ما كمناسبني قاركم كسبوالجل لممالداب على آثارهمافصمافل رجعاففعا آثارهماحتى انتهاالى الصخرة فاذارجل مسجى بثوب أييض فسلم أز ى دمن رجته ترك مؤاخذته أهل مكفعاجلامع فرط عداوتهم لرسول المقصلي القعليه وسلم (مل لهم موعد) رهو يوم بدر (لن يجدوامن دونه موثلا) منعاولاملحا يقالوال اذانجاووال اليه اذا لجأاليه (وذلك) مبتدأ (القرى) صقة لان أساء الاشارة توصف باساء الاسيناس واخبر (أحليكا فيها أوتك الترى ضب باضارا هلكساءتى شريطة التفسير والمعنى وتلك أصحاب القرى أهلكينا هروالمراد قوم نوح وينادونمود (لمالجلوإ) مثيلًا تم طامأهل مكة (ويعدلما الملكوم موعداً) وضر خالاهلا كهم وقتام علومالا يتأخرون عنه كاضر منالاهل مكة يوم بدروا الملك إلاهلاك ووقة

د بغنم المبردكسرالام معض و بنصهسا بو يكراى القت هاد كهم وطلا كهم والموعد وقت او مصدر (واذ) واذكواذ (قال مومي ال

خضر الابه أينا يصل تغضر موسى فقال الخضر وأقى بأرضك السلام وغال أناموسي فالبعوسي نني اسرائيل فال تم أتبتك لتعاسى عما ماحوله (أوأمضى حقبا) علت وشداقال المكالن تستعليع معي ضبر اليلموسي الى على علم من علماللة علمنيه لاتعامه وأنت على علم من علم أرأسد زمانا طويلا قبل أنة علىكه الذلا أعلمه وغال موسي متحدني ان شاءالله صابر أولا أعصى لك أمر افغال له الخضر فان أزمتني غانون سينة روى آنه لما فلاتسألنىء وشيرحتي أحدث لكمنمذ كرافأ طلقا يشيان على ساحل البحر فرت بهم سفينة فكاموهم طهرموسي عليه السسلام إن يمهاوه مفعر فواالخضر خماوهم بفيرقول فلمساركها المسقينة ليقجآموسي الاوالخضرة مقلع لوحاس علىمرمع بى اسراليل الواس اسفينة بالقدوم ففالله موسى قوم حاويا بغير لولعمدت الىسفينتهم غرفتها لتعرق أهاه الفدجث واستقروآ بهابعدهلاك لنبأاس افال المأقل المكان تستطيع معى مرافال لاتؤاخ افي عانسيت ولاترهفني من أمرى عسراقال القيط سال رية أي عبادك ، رسول التمصلي المتعليه وسمل كانت الاولى من موسى تسياماقال وجاء عمفور فوقع على حرف السفيمة أحب السبك قال الدي لمقرف المتعريقرة فقالله الحضرما تقي تعامى وعامك من علم الله الامثل ماقتص هذا العصفوومن هذا البعر بذكرنى ولاينسانى قال لم خريامن السفينة فبيتاهما عشيان على الساحل اذا بصرا لخضر غلاما يلعب مع العاسان فأخذ الخصر هاىءبادك أقضى فالرالذي وأبية افتله بيده ففتأه فقال لهموسي أفتلت نفسازكية بغيرنفس لفدجث شيأ تكرا قالى ألمأ قل الشامك يقضى الحق ولابتبع الحوى أن تُستطيع معى مبرا قال وهذه أشدمن الاولى قال انسألنك عن شئ بعدها ولا تصاحبتي قد باغت من لدني قال وأى عبادك أعلم قال عذرا فاطأتنا حتى إذاأ نياأهل فرية استطعماأهلها فابوا أن يضيفوهم افوجدا فيهاجدارا بريدأن ينقض الدى ينتنى علىالناس الى أيَّ مائلا فقال أنخضر بيده هكذا فاقامه فقال موسى قوم أتيناهم فإيطعمو ناولم يصميقو بالوشت لاتخسذت علىه عسى يصبب كلة تدله عليه أجوا فالء وافراق يبتى ويبنك سانبشك يتأويل مالم تستعلع عليه صبرا فال رسول اللة صلى اللتعليه وسلم على هددى أو ترده عن مرحمانة موسى لودد شاله مسبرحتي يقص علينامن أخيارهما قالسعيدين جبيرف كان ابن عياس يقرأ ردى فقال ان كان في وكان أمامهم الك يأخذ كل سفينة صالحة غصباوكان يقرآ وأما الغلام فسكان كاهرا وكان أبواء مؤمسين وفي عبادك من هوأ عمل مني رُوابِدُعِن أَبِي بن كعبِ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام موسى عليه السسلام ذكر الساس بوماحتي فدلىءايدقال أعسرمنك اداماضت الميون ورقت الفاوب ولى فادركه رجل ففال أى رسول المقهل فى الارض أحداً على منك قاللا الخضرقال أين اطلب قال لهنب القعليه اذابير دالعم إلى الته تعالى فقال على قال أي رب وأين هو قال يحجم البحرين فال خذ حوتا على الساحل عبدالسخرة التأحيث ينفخ فيه الروح وفى رواية تزود حونا مالحافا نهحيث يفقدا لموث زادني رواية وفي أصل الصخرة قال مارب كف لي به قال عبن يقإلى لحا الحياة لايصيب من مائها شئ الاحيى فاصاب الحوت من ماء الك الدين قصر لك وانسل من المكتل تأخذ حوتاني مكتل غيث كَلْمُعْلِ البحرورجة بالى النفسير قول سبعانه وتعالى (الأمرح) أى الأزال أسبر (حتى أملغ مجمع البعرين) فقمدته فهوهناك فقال فَيْلُ أَرِلَهِ بِحِرَالُوسِ وَالرومِ عَالِي المشرق وقبِل طَنْجَة وقبِل افْرَيْقِية ﴿ أُواْمِنِي حَقبا ﴾ يَعْني أُواسير دهرا لمتاه إذا فقدت الحوت طويلاوا القب فانون سنة غمل خبرا وسمكة مالخة فى المكتل وهوالزنبيل الدى يسع خسسة عشر صاعا ومضيا فأشبرني فذهبا عشسيان منئ الهبال بالصخرة التى عندمجع البحرين وعندهاعين نسمى عين الحياة لانصبب شيأ الاحيى فلما أصاب فرقد موسى فاضطرب كالسَّمَةُ ووح الماءو رده اضطر بت في المكتل وهاجت ودخلت في البحر (فلما بلغا) بعني موسى وفناه (مجمع الحوت ووقع فىالبصرفاما يِّيهِما) أى بين البعرين (نسيا)أى تركا (حونهما) واعاكان الحوت مع يوشع بن نون وهوالذي نسيه واعًا ماءوقت الغداء طلب موسى أشاف ألبيسيان اليهما لأنهما تزودا ولسفرهم أوقيسل المراد من قوله نستيا وتهما أى نسبيا كيفية الحوث فاخبره فناه بوقوعه

. [م. ( ۲۸ - (حازن) - ثالث) فى الاعرف تا الدخرة هاذا رجل سسجى بنو به فسار عليه موسى فقال واك بارطنا السلام الهرفة فسه فقال باديس بالمعلى علم بعنديداته الاسلمات واشتاق عام على بالقلااعاء أما وفعد المبلماني ويتهما ) مجمع المحرس (مساعوتهما) أي نسى احدهم داده ويوضع لانمكان صاحب الواد دليا فاق نسيدا لحوث وهركت ولم نسواز ادهم والمنا باسدامة الجمالية قال كان بلون مسكمة علومة فولالها، على شاطئ عين الجياة وتامه ومن فلسا اصاب السمكة روح المارو برده عاشت ووقعت في المسا (فانتسسية في اليعر) أى انتقد لمدينا له من البرال البشور (سُربا) تُسبّ على المندواى سرب قيمسر بايش و شنط كيدوا يأستركز بيّلاً "؟ سادنا) بجع البدورين تمريز لاوفلسا واساندان (فال) موسى (استاماً كناف المائندلة بتنامن سفرنا هذا لعبد) متباولية ي قبل ذكك (فال أماية الأوبيال) ((٢٦) السنترة) هي مؤسّع للوعد (فاني استام لوث) تجاعظ ولنظرة المنافذة المناف

الاستدلال بدِّه الحالم المصوصة على الوصول للطاوب (دائفة) أي الحوت (سبيله في البعرسُريا) أي الماءحفص(الاالشيطان) وروى أقى من كعد عن رسول التقصل التقعل وسل أنه قال اعلى الماءعن مسالك الخوت فعاركوة المرا بالقاه الخواطر في القلب فلسط موسى الكوة على أثرا لحوت هاذا هوما لحضرة الرابن عباس جعل الموت لابمس شبأس البعر الإيمل (أن أذ كره) بدل من منى صاوصترة وقدرو بناامهمالمااتهاالى الصخرة وضعار وسهما وماما واضطرب الحوت نزير فستعاتى اكحساء فأسابسه أىوما المحرواتعذ سديلاق المجرسر بافأمسك التاعن الخوت جرية الماء مصارعل معشل ألطأق أسانىذ كروالاالشيطان موسى دىن صاحبه ان بحره دانطلقاحتى ادا كامامن العدوهو قوله سبحانه وتعالى (فِلْسَاجَاوَزَا) بعني دلك (واتخة سيله ق المحر الموسع وهو مجع البصرين (قال) يعيى موسى (المتاه آتما غلماءنا) أي طعامتنا (لقدلفينا من سُفُرُ ناهداً عَيا) وهو ان أثره دسا) أي تعماوتسدة وذلك اله ألني على موسى ألجوع بعد ماجاوز الصخرة ليتف كرالحوت وبرجع في فلكه (قال) يعنى بوشع (ارأيت اذاريناالي السخرة) وهي مخرة كات الوضع الوعود (قاني نسبت الحريث) إ ر يقي الى حيث سار (قال ذلك ما كساسع) ىطلب أى وكته وققدته ودلك ان يوشع حين وأى من الموت ذلك قام ليدرك موسى فيخبره فلني أن يخراه لك يومهما حنى صلى الطهر من العدقي ثم قال (وما أسانيه الاالشيطان أن أذ كره) أى وما أنساني أن أذكر ' و بالياء مكى راتشــه أبو عمرو وعلى ومسدئي في لك أمرا غوث الاالشيطان قيل الرادمن النسيان شغل قلب الاسبان يوساوس الشيطان الني هي مُرْد بعلْ دون السيان الدى يصاد المسكر لان ذلك لا يسم الامن قبل المتقال (واتخد سبيله في المعريفيا) قبل أ الومسل وبنسرياء فبهما تميرهما الباعا الخمط ن قول يوسع سنون يمنى وفع الحوث فالصر فاتف سبيله فيه مسلسكاوروى فى الحبر كان المحود سراا الممحف وذلك اشارة ولوسى ولسناه عجباد قيل أى شيخ أعجب من حوت يؤكل معدهر أنم صارحيا بعدما أكل بعث في قول عروجلً (قال) يني موسى (ذلك ما كنائمة) طلب (فارقداعلي آثارهم أقصصا) أي رجعا يقصان الذي بالمَيَّةُ الى انخاذ سيلا أي دلك الدى كما خالب وُ يِنْبِعالَه (فوجداً عبد امن عبادنا) فيل كان ملكا من الملائكة والصحيح الدي ثبت عن وسول المتمالي لان ذهاب الحوت كان المةعليه وسُروحاء فالتواريج اله الخصر واسمه يليان ملكان وكنيته أبوالعباس قيل كان من في اسرائدار، وفيل كان من أيناء المارك الدّين تزهد واوزكوا الدنياوا خصر لقلبله سنى مالانم بلس على فرود دناوا علما على لقاء الخصر هاخعرت (خ)عن أبي هريرة ولة ل رسول الله صلى الله عليه وسال الماسمي حصر الأنه ببلسُّ على فررو عليمه السلام (فارتدا ييصاء فاذاهى تهنز تحتمضراه العروة فعلعة نبات محتمعة باسة وقيل سعى خضر الامهكان اذاصلي على آثارهما) فرحعا بي ماحواه ورويناان موسى وأى الخضرمسجي شوب فسساعليه فقال الخضرواتي بأرضك السسلام قالمأما الطريق الدى چا آفيمه موسى أنيتك لتعلمي تمإعلمت رشداوه مى مسجى بثوب أى مغطى شوب وقوله وأن بأرخك السلام معَيَّا (قصما) يقمان قمصا من أين بارضك التي أمت فيها الآن السلام وروى الله أيه على طنف فتضراء على جاب البحر" المثمر إ أى بتبعان آثارهما انعاعا سبحانه وتعالى فوجعاً عبدامن عبادنا (آنيناه رحة) أى بعمة (من عندما وعامناه من لدناعلما) أَى علمُ قال الرجاج القصص الباطن الهاماولم يكن الخضر نبياعدا كثراهل العلم فان قلت طاهر هذه الآيات بدل على ال المضركان اتباع الاثر (موحدا أعلى شأ المن موسى وكان موسى يطار التواضع له والتأدب مع فلت لأيض الماما أن يكون المصرمين بني عبدا من عبادنا) أي

أى على عالى زماسكم (قال أصوبي هل أنبعك) معداد بيت لاعد بأن وأنبيك (عيل أن تعلمي \* "" رسندا) أي صواباو قيل علماتر شد في به وفي بعض الاخبار قال الخضر لوسي كي بالتوراة علمار بيي ا عند الله إن الانتسال التي رسيق المسالمات

اسرائيل أوسن غيرهم فالكان من بي اسرائيل فهومن أمنسوسي ولاجائزان بكون أحدالامنا وسال من

عبوا أواعلى شأ دامنه وان كان من عبر بني اسرائيل وقدة الدافة تعالى لبني اسرائيل وأى فصلتكم على الات

شفاد بالإساطية (وعلسامان استاعل) بعى الاخبار بالغيوس وقيس الوائالد في - ماحسل العبدييل بتى الاطبام ( فالله موسى همل أنبعك على أن تعلن عاجلس وشدا) أي علمها ذار شده أرشاره في ويتي رضدا أيوع، ف - وجمالتان كالفيل والبخل وفيده لواعل اللاجي لاحداث ينزك طلب العالجان كان فديلغ تهايته وأن يتواضع لمن هواعم سنتمس في هم

الخصر وافدائحت نوب

أوجالساق البحر (آنبداه

وجسة من عندوما) حي

الوحى والبوة أوالعلم أو

و الكالتَّكُ اللهِ تَسْتَطِيعُ مِن ) و بفتح الياسفَقُ و كالماهيدة لمغذه الدورة (صوا) كاعن الأنكار والنبي (و و في تسكين كالياعية الله الله المنافق الم

شغلاففال الموسى ان اللة أمرى بهذا فيفند (قال) الخضر اوسي (الله أن تستطيع مي صبرا) وانحاقال أى فن شرط انباعك لى أذنك لانه علمانه برى أمورامت كرة ولايجوز للذنبياء الصبرمع المسكرات تميين عسفره في ترك المسبرفقال الثاذارات من شاوقد (وكيف تصبر على مالم عمل بدخسرا) أي علما (قال) مومي (ستجدي ان شاء الله صارا) اعداستشي لا له لم علمت الدصحيح الاأمدخلي يُشن من نفسه بالصبر (ولاأعصى المُأمرا) أي لاأغالمك فيا تأمرني به (قال فان انبعتني) أي فان صحبتي عليك وجه صحته فانكرت وليقل انبعني ولكن بعل الاختيار اليه تم شرط عليه تسرطافقال (فلانسألني عن شيع) أي مسأع له عما ف نفسك أن لاتفاعير تنكره ولانعترض عليه (حتى أحدث الكُ منه ذكرا) معناه حتى أبتُدى بذكره فا بين ألك شأنه ﴿ وَوَلَّهُ بالسؤال ولاتراجعني فيسه سميحانه ونعالى ( فالطلفًا) أي يشيان على الساحل يطلبان سفينة بركباتها فوجد اسفيدة فركباها فقال منىأ كون الالفائح عليك أهل السفينة هؤلاء كسوص وأمن وهما بالخروج فقال صاحب السفينة ماهم ملسوص وليكن أري وجوه وهمذامنأدب للتعلمع الانبياء ورويناعن أبىبن كعبعن النبى صلى ايةعليه وسيلم رتبهم سفينة فكلموهم أن يحماوهم العالم أوالمتبوع معالتأبع فعرفوا الخضر خماوهم يغيرنول أي بنسيرعوض ولاعطاء فاسالج جواي البحرأ خسذ الخضر فاساخرق (فاطلقاحتي اذا ركباني لوحاءن الواح السفينة فذلك قوله تعالى (حتى اذاركبا في السفينة خزقها قال) يعيى موسي له (أخرقتها السفينة خرفها) فاطلفاعلي لتغرق أها بالقد جشت مسيأ أممال أى أيت شبياً عدايا مذكرا ووى ان الخضر لما توق الكسفينة ساحل البحر يطلبان لْمِيدَخُلهِاللَّهُ وَرَوَى انْ مُوسَى لِمَاراً يَذَلكُ أَخَذُ تُو بِهِ غَشَايِهِ الخَرِقَ ﴿ قَالَ ﴾ العالم وهو الخضر (المأقل السفيمة فاساركياها فال (ألك لن تستطيع منى سـ برأة ال) بعني موسى (لانؤاخة ني بمـانسيت) قال ابن عباس إبنس والكنامين أهلها همامن المتوص وقال مهاريض الكلَّام فسكا مُنه نسي شيأ آخر وقيسل معناه بماتر كت من عهدك والنسيان النرك وقال أي صاحب السفئة أرى إن كعب عن الني صلى الله عليه وسلم كانت الاولى من موسى فسياما والنابية شرطا والثالثة عمدًا وجو والانساء فمأوهماسر (ولاترهة بي) أي لانفشني (من أمرى عسرا) والمدني لانعسر على مُثابعتك ويسرها بالاغضاء وترك ولفامالججوا أخذاخضر الْمَافَنَة وَقُيلُ لا تَكَامُني مِسْقَةُ ولا نَصْيقَ على أَمْرى (فاطلقا حتى اذالقيا غلاما فقتله) في القصة انهما خسا من البحر أيمسيان فرابقلمان بلعبون فأخذ الخضر علاماطر يفاوضيء الوجه كان وجهه يتوقد حسسا الفاس فخرق السفينة بان 🧜 فاشبعه ثم ذبحه بالسكين وروينا انهأخذ برأسه فاقتلعه بيده وروى عبسدا لرزاق هسذا الخيروفيسه وأشار قلع لوحين من ألواحها بما بإصابعه الثلاث الابهام والسبابة والوسطى وقلع رأسه وروى الدرضخ وأسسه يحبحر وقيسل ضرب وأسب يلي الماء فعل موسي **بسد** بالجسه أرفقته فالعابن عباس كان غلاما لم يبلغ الخنث ولم يكن نبى المقموسي وقول أقتات نفسارا كية الا الخرق بشيابه ثم (فالدأخ وتها وهوصى لم يبلغ الحنث وقيل كان وجلاوقيس كان اسمه حيسورو فيسلكان فني يقتلم الطريق وياخسة لنفرق أهايها)ليفرق حزةً المتاع و بلحالي ابو يه وقيل كان غلامايعمل بالفسادو يتأذى منه أبواه (ق) عن أني من كعب قال قال . وعسلى من غرق (لقد وسول النة مسلى المقتعليه وسساران الغلام الذى فتله الخضر طبع كافر اولوعاش لارهق أبويه طغياما وكفرا جت شيأ (مرا) أبيت شيأ إيدا مسلم (قال) بعني موسى (افتلت نفسارًا كية) أى لمنذب قدا وقرئ زكية وهي الني أذ نبت عمايت عطيا من أمر الامر اذا

أنهام (قال) إلى اخضر (ألم أقل المثان تستشيع مى سبرا) فاما رأى موسى أن الخرق لابد خالالماء وليقرمن السفينة (قال لانؤاخذ في عالميان) المنافسات المؤلف المنافسات المنافس

﴿ الْدَوْبِ المالامِ الحَامِ وَعَلَى الْمُوامِ وَاقْدَادُونِتَ أُولاَمِ اصْفِرَا لَمَا لِمَا الْمَشْ وضيالته تعالى عنهماان مجدة الحروري كتب اليه كيف جارفتاي وتدنهي وسول أللة صلى المة عليه وسسارعن قتل الواسان فسكنت علمت من داليا لوالدان مأعله عالم موسى والشاأن نغتل (لقد جث شدياً فسكراً) وبضم الكاف حيث كان مدق وأبو بكر وهوالمذك وفيل المسكرا فل من الامرلان فتل نقس واحدة أحون من اغراق أهل السفينة أومناه بشششيا أسكرمن الاول لان أعرق بكار بشاب (قال المأقل لك الماكن تستطيع معى صيراً) زادلك هنالان النسكر فيما كثر (قال بالمد ولاعكن لدارك القتل سألتك عنشئ بمسدها) (بغير هس)أى لم تقتل هساحتى يجب عليها القسل (لقديث شيأ فيكرا) أى منسكر اعطيا وقيل الشكر بعدهذ والكرة أوالسثة أعطم من الأمر لأنه حقيقة الملاك وفي وقا السفينة خوف الملاك وفيسل الإمراع طم لان فيستنز في حد كندروق لمعتادلقد جنت شيأأ كرمن الاول لان دالة كان خرقا عكن مداركة بالسد وهذالأسدار (ولاتصاحبني فدملعت من الى تداركه (قال) يعنى الخضر (ألم قل الما أمك أن تستطيع مي صبرا) قيسل زاد ف هسام الآية فوله إلى لدُني عدرا)اعسنرتقها لابه تفض العهد من بن رقيل إن هذه اللعطة توكيد النوبيخ فعدهذا (قال) موسى (ان سألتك عُن فَرَ، مينه و مشك في العراق والدني بعدها فلانساحبني فيسل ان يوسع كان بقول لوسى إس الته اذ كر الميد الذي أنت عليه قال موسى ان شيخفىفالدن مدنى وأبو بكر (فالطلقاحتي اذاأتيا سألتك عن نير بمدهد والمرة فلاتصاحبني أي ولوقي ولاتصاحبتي (قد بلعث من لدني عسارا) فالهاء أَعْلُقُرُيةً ﴾هي اللَّاكية عباس أى قداً عَــ لوت فيا يني و يبنك وقبل معناه انشح لك العــ لوكي مفارقتي والمعيني أ الطريقة من حيث الداحتمل مرتين أولاونانيام قرب المدة (ف) عن أق بن كسبق لم قالرُسُولُ أَ أوالاباة وهم أعدأرضالة من الساء (استطعماأهلها) صلى القعليه وسارحة القعلينا وعلى موسى وكان اذاذ كرأحد أمن الانسياء بدأ بنفسه اولاأنه تجراراي التب والكما أسدنه من صاحبه دمامة وقال ال سألتك عن شئ بعد والانصاحبي قد بلعت من ادار استضافا (فأبوا إن عدرا فارصير لأى الجب قوله ذمامة هو بذال مجمة أي حياء واشفاق من الذم واللوم يقال ذعنه والما يسفوهما) ضيفه أزله وجعل ضيف قال عليه السلام بمى لمتمدلامة و يشهدله قول الحضر هذا قراق يدى ينك في قوله سُبحاله وتعالى (فأتطلفا حَنى اذا أبيا إ أهل قرية)قال ان عباس يعنى اسلا كيتوقيل الآبازوهي أبعد الآرض من البحاوقيس لهي بلدة بالأهدُّلُسُّ أَلْ كالواا هل قرية لثاماو قبل (استطعما أهلها فأبوإ أن بشيفوهما) قال أبي من كعبُ عن البي صلى للة عليه رُسوا أنيا أهل وَرَامُهُ إِنا إ شر النرى التي تبخل فى الدائس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما وروى أنهما المافافي القرية فاستطعماهم فأسول المتميل بالنزي (فوجدافيها)ني واستعنافاهم وإينديفوهم اوعن أبى حر بردة فال أطعينهما إمرأة من أحل يربر بعدد أن طلبا المي يحاكم التأثيرات القرية (جدارا) طولهمانة يطعموهما ومتألساتم ولعن رجاكم وعن فتاه ة فالشر القرى الني لا تضيف العنيف (فوجداً في فرر , ذراع (بريدأن يقض) ير مدأن ينقش) أى يستقط وعدّا من مجاز السيلام لان الجدّاد لاارادة له واعًا معناه قُربُ ودِمّا لمس عِلْ فررّ يكاديسقط استعيرت الارادة للمداماة والمشارفة كما كانفولدارى تنطرالى دارفلان إذا كات تفابا بافاستعرط البظر كااستعر الحدار الاواذة أاسلى أى سواء وف حديث أي بن كعب عن الني صلى القعل وسلم فقال اعضر بيده مكذا استعيرالهم والعزم لدلك عباس هدمه وقعد يديه (قال) يعي موسى (لوشنت لانفذت عليه أجوا) يعني على اصلاح الجدالم المرمينة (قاقاًمه) بيده أرسحه والمي المك قدعلت أماسياع وان أهل القر يقل بطعمونا فلواتفات على عملك أجوا (قال) يعني أواك قدا بيده فقاء واستوى أوننمه (هذا فراق بيني وبينك) يعنى هذارفت فراق بيني وبينك وفيل هذا الانكار على ترك أخد الإيرائيء و بناه كانت الحال حال المعرق بيننا (سأنشك) أي سوف أخبرك (بتأديل ما استطع عليه صبرا) دفيل ان موسى أخذ بشركان أضطراروا فتقاراني المطم المضر وة المأخبرى عدى ماعات فيل أن تفارقني فقال العصر (أما السفينة فسكات لما كين يعداول بني وقدارمشماالحاجةاليآخ فالبحر) قبل كات لعنم ة أخوة خسة زمني وخسة بعماون في البحر أي يؤمر ونها وبكنسون بم كم كسب للرءرهو المستلة وإ بجدار واسيافل أقام الجدار لم نالك موسى لما رأى من الحرمان ومساس الحاجة ان (قال وشت لاتفانت عليما برا) أي لسلبت وفيه على عملك جعلاحتي تستدفع به الفرورة لتحدث تتخفيف الناء وكسرا تلامواه فأم الدال بصرى وباظهارهامكي وبتشديد الناه وفتح الخاء واطهارالد السعفص وبتشديد الناء وضبح اظاء وادعام الدال في الناء غيرهم والنامق عمقاصل كافي تبع وانتقاف علممنه كالبعمن تبعم وليس من الاخذى شي (قال هذافراق ينبي ويينك) هذا الشارة الى السؤال النائ أي هذا الاعتراض سبب المراق والاصل هذا فراق يني وأينك وقد قرئ مه فاضيف المدر الى الطرف كالمنفول به (سانبتك بتأو بل مالم تستطع عليه معرائم السفينة ف كانسل كين

يعلون في البحر) قيل كابت لعشرة اخوة خسة منه رَخْي وحُسة بعماون في البعر

لا (فاردتان) غينها) بعملها ذات هيت (وكان دراهم ملك) املهم اوشفهم وكان طريقهم في توقيع غياب وما كان عند مر شروط فأمرً في الما تنفر دهوسلنه ي ( وباخذ كاسفينة عسب ) أي باغذ كل سفينة مسلمة لاهيب فيها عنه وأن كانت معيبة تركيا دهوسلو أو يُعدِّقُول له فان قلت قوله فاد مدان أعيبها مسبون خوف النصب عليها فسكان سفه أن يقاخون السبب فاتسالم إدما التأسير والمعاقد من في الدَّنا وأولما العلام) وكان اسعه الحسين ( فسكان إوا موسين شنينا أن ( ٢٢١) ) يرهم ما ملفيا وكذر ) ختمانان

يغشى الوالدين المؤمنسين فيادليسل على ان المسكين وان كان بالك سيألا يزول عنه اسم المسكنة اذالم يقم ماعلكه بكفايته وإن حال طعياهأ علهما ودكفرا ألفقر في الضروا خاجه أشد من حال المسكين لان القه سيحاله وتعالى مهاهم مساكين مع انهم كالواعلكون لنعمتهما بعمقوقه وسوء ألك السقينة (فاردت أن أعيم ا) أى أجعلها ذات عيب (وكان وراء هرملك) أى أمامهم وقيل خلقهم صنيمه ويلحق سما شرا وكان رجوعهم في طريقهم عليه والاول أصح (يأخذ كل سفينة غصبا) أي كل سفينة صالحة نفرقتها وعبتها وبلاءأو يعسدهما بدائه سنغ لا بأشأ ها ألماك الفاصب وكان اسمه الجلَّدُي الازدى وكان كافر أوقيل كان اسبه هددين بددوروي ويشبله مابنسلاله فبرتشا والمضر اعتذرالي القوم وذكر طهرشأن الملك العاصب ولم يكو توابعامون عجره وقال أردت اذاهي تمريه بسببه وهومن كلام أتخضر ان رامالعبها فاذا بارزراأ ملحوها را تنفعوا مها ﴿ قُولُهُ عَرْرِجِلُ ﴿ وَأَمَا الْفَارْمِفَكَانِ أَبُوا مَوْمُنَانِ وأعاخشى الخضرمنسه نشينا) أىخفناوا لشية دوف يشو به نعطيموا كترما يكون عن عربه ايخشى منه وقيل معناه فعلمنا والثلاثه تعالى عامه محاله ( ان رهنهما ) أي اختراما وقبل يكافهما (طغيانا وكفرا) قبل معناء خشيئا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه وأطلعه على سرأمي وان عَلَى رُنِّنه (فاردناأن ببد لهمار جهما) الابدال وفع التين ووضع آخ مكانه (خيرامنه زكاة) أي صلاحا وتتوى وقبل هوفى مقابلة فوله تعالى أفتلت نفسازا كية فقال اغضر أردنان برزفهما التحسيرا منهزكاة كانسن قول الله تعالى فعدني فتسيبافعامناان (ُوزُوْرُ رحا) أي ويكون للبدل منه أقرب عطفاور حة بايو بدبان برهما ويشفق عليها قبل أبد لحسا تأر بة فزوجها نىمن الانبياء فواستله نبيافهدى القعلى بديه أمةمن الامروقيل واسسبعين نبياوقيل عأش أن بعدر سعبال كفر أبداله باغلام مساروقيل ان الغلام الذي فتل فرسويه أبواء حين واسوسؤ ناعليه حين فتل ولويق لسكان في والديه (ماردنان بيد لما للاكهمافليرض العبسد بقصاءاللة تعالى فان قضآء انقسبحانه وتعالى للؤمن فيا يكره خسيراه من قضانه فيا وبهما كيدلحماد بهسما بعانه وتعالى (وأماا فيدارفكان لفلامين يقيمين في المدينة) قيل كان اسمهماأصرم وصريم مدنى وأبوعمرو (خسيرا ي بين به كنزلهما) روى أبوالدوداءعن السي صلى الله عليه وسلم قال كان الكنزذ هباوفنت أخرجه من زكاة) طهارة ونقاء س مير. دور دن بيل كان المسلوعة اليهاعل وقال إين عباس كان لوحامن وهب مكتو مافي عبالن أيفن بالوت من الذنوب (وأفرب رسا) المازنة وأح عبللن أيفن بالف وركيف الفن عبالن أيقن بالرزق كيف يتعب عبالن أيقن الحساب رحه وعطفاوزكاة ورجما والمر لعبالن أيقن ووال الدنيا وتقلبها باهلها كيف يطمئن البها لااله الاالة محمد وسول التهوفي تميزروي أيهولدت لحما المناس تومكتوب أنالته كاله الاأماوحمدى لاشريك لى خلف الخديروالشر فطوبي لمن خلفته للخير جار يةتروجهانىفوانث كَلْمُ أَسْرَهُ عَلَى بديه والويل كل الويل في خلقته الشروأ بويته على بديه وقيل الكواذا أطلق وادبه المال نبياأ وسبعين ننياأ وأبدلما إَلَى بُسِد برادبه عَبره يقال عند فلان كنزعم وكان حذا اللوح بامعالمُما (وكان أبوهماصالمة) فيل كان ابنامؤمنا مثلهما وحمأ وه بأشح وكان من الانقياء قال إبن عباس حفطا بصلاحاً يهما وقيل كان ينهماو مين الاب الصالح سبعة شاى وهما لفتان (وأما ألتأبي يحدين المذكل ران القسيجانه وتعالى يحفط بصلاح العيد ولده وولدولده وعشبيرته وأهل دويرات الجدارفكان لغلامين) رءفلا بزالون فاحفط الله مادام فيهم وقال سعيد بن المسيب انى لاصلى فأذ كروادى فازيد في مسلاق أصرم وصريم (ينيمين الرادر بكُ أَنْ بِهِ لِعَاأَ شَدهما) أَي يَدُرُكُا و يعقلا قُومُهما وهو الباوخ وقيلُ عَمان عَشرة سنة فأن قلت كيف

ا رادر بكان بينفاشدها) اى بادر كار يقلا وقيه الوقوليان وطوليان عشرة عن نات بيس فالمدرنة كالقرية في المدرنة في المدرنة في المدرنة الله الله المدرنة وكان محت المدرنة وكان محت المدرنة وكان محت الله كردة (وكان محت المنظومة) أي لوجن ذهب كنوب في عبد المدرنة وكان محت المنظومة المنظو

﴿ يِسْتُحْرَجًا كَنَةُ هُلُوحَ ﴾ مَنعولَ أَمَا ومعدُومنعونِ بارا در بِكَ لاَمَهُ فَامعَى وجهما (من و بلِصْلُوماتُه) وْمَا فَعَلْتَ وَأُيثُمُّ أصرى) عن ابتهارى وأعادمات بامراه والحداد ودالي السكل أولى الحداد (ذلك) أى الابورة الثلاثة (فأويل سذف الثاء تحسيفا وتسرق اقدام أقوام من الفكال في تعسيل الولى على البي وهو كفوبها سيت قالوا أمر دوسي بالشعل من الملعس المهم كارعم المعض فهذا ابتلاء في حق موسى عليه السلام على ان أهل -والجواب الغصرني وان الم يكن يقرنون التمومي هسدا إذكوالعيب أشاهه الى نعسه على سبيل الادب مع اختمال ففال فاردت أن أعبها ولمساذكو الفتل عمير تنسه بلسا المم تعييهاعلى انعس العلماء العطمة على علم الباطن وعادم الحكمة والعلم يقدم على منا ليس موسى يحران اعا حسوموسى ماتان ومن الذا الاعكمة عالية ولماذك وعادة المصافي مال اليتيمين لاجل صلاح أيهما أضاف الى التسماني والم الحاليان يكون الولى وليا لان منط الامناء وسلاس أحد المسرر عابق من الآباء ليس الانتقسصانة وتعالى فلاحل ذاك أشافه الية مايمانمالسينم بكونالسي نعالى (ويستعر حاك ذهمة) بعنى إذا للعاوعقار وقويا (رحقمن ربك) أى نعمة من ربك أو عاصلت أيَّ دون الولى ولأعساسة في أمريك إي المتداري ورأني بل معلته إمرانة والحكمه اليي لان تنقيص أموال الماس وأرات الله الله طلب موسى العسل لان وتعسران والمهلا يكون الاناليص وأصرائلة تعالى واستدل بعضهم بقوله سبحاله وتعالى وماؤمل غيرامي الريادة في العسلم مطونة على أن الحصر كان تليالان هذا بدل على الوحى وذاك الانسياء والسَّحيح أنه ولى الله وليس سي والبيِّي عر واعاد كرأولاهاردتلامه فه لهستنا به وتعالى وما فعلته عن أصرى انه المسلم من الله سبصانه وتعالى له بذلك وهذه درجة الأولياء أوالم افسادق الطاهر وهوفعله معادات اعدلت عددالاعدال لعرص أن تطهر وحة الله لاجاباس هاتوجع للى معنى واجدوه وتحدة السر ونالناهارادر مكالامه امعام الادبى لدفعرالضر والاعلى (ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً) أى لم تَطَلَى ان تصبر عَليه ووى إَنَّ عمض وعبره تمدو والبشر عليه السائم لما أرادأن يعارق الخضرة الأوصني قال لانطلب العالمت ثبه واطلب العالتعمل بدارات ب وثانياهاردمالامهافسادمن العلماء في أن الخضر أحي أم مبث فقيل أنه حي وهو فول الا كثرين من العام أو هُومت فأنَّ " " أَنَّ الْ حسث الععل العام من حيث السوفية وأهل المسلام والمعروة والحكايات في رؤيته والاجتاع به رويعوده في للواضع النير أمقة زئم إ التمديل وقال الرجاج معنى الخيراً كثرمن أن تحصّم قال الشبه أمو عمرو بن الصلاح في فتاراً معوجي عسد بما هيراً لعاساً ، والمَّا لمُنْ يار دماهارادانلة عزوحمل والعامة هذا آخ كلامه وفيل أن الخضروالياس حيان بلتقيان كلسنة بالموسم وكان السك في ومثمله في القرآل كمثير الحصرفياحكية منروسهن عين الحياة وذلك انذا الفرنين دخسل العالمة لطلب عين الحياة وكان اعمة (ويستاوك) أى الهود على مقدمته فوقع الخصرعلي العين فأعنسل وشرب منها وصلى ويشكر الله تعالى وأخطأ ذو القرنين الملأكر على به الامتحان أوأبو فرسع وذهب آخ ون الى اله ميت لنوله سعانه وتعالى وما جعل الشرمين قبلك الخلد وقال السي صلى ا جهل وأشباعه (عن دى عليه وسل معدماصلي العشاءلية أرأيت كالماتيج هدة وفان وأسماته سنة لايسة عمره والمومط بالم الترنين) هو الاسكدر الارض أحدُولوكان الخضر حيالكان لايعيش بعده في وقوله عزوجل (ويسناونك عن ذي التركين) قدا الدى ملك الدبيا قيسل سعة مرز مان بن مرزية اليونان من ولديومان بن يافث بن توشح وفيل أسسعه الاسكندرين فيلغيوس كذا ملكهامؤمنان ذوالقربين صم الرومي وكان داريجوز ليس لمساوا مفيره وتقل الامام تفرالدين في تفسيد وعن أبي الريحان السرودُرَ وسلهان وكافران تمرود المصرفي كتابه المسمى بالآثار الباقية عن القرون الخالية الممن حرواسمة أبوكر مسمر أن عرين ب وعنصروكان بعد غرود افريقيس الجرى وهوالذي افتخريه أحدسه راء حرحيث يقول وقسل كان عبداصا كحا ملكه الله الارض وأعطاه

قدكان ورالتربين بدى سلما ٥ ملكاعلاق الاوض غيرمذت ٥ بلغ المشارق والمارب يشيكني أصباب الماش كريم مرسند عافراًي ما مباللسوس عندغروها ٥ ي عين في خلوا الرافر فوله فرى ما بدالتمس أي دهاب النمس وقوله في عين في خلبا أي جاء والتأخلطية إينا والمجلة أنا والحرمة الملين الاسود وفيال سي ذا الفرين لا به بلغ قرق الشمس معرفها ومتربها وقيل ٧ "

ونحوبه الطلقة من ودائه وقيل تعيا وقيل مليكامن الملاكثة ومن على رضى القصنية مة الليس يثلث ولامي وليكن المرتق. كن عبد إصلفا صريب على قد الاين و طاعة التدفيقات م بعث الله فضرب على قرمة الابسرة خات فيعند الله مسمى ذا القرين الم أواد ننسسة قيل كان بدعوهم للى التوسيد في تتناونه في حيب المتقال وقال عليه السلام سمى ذا القرين الإنه طاف فرق الانسان بيايين بجامير المسمون القريب كان فوارش وأوان لله المساورة وقارس أوقات فوارش المساورة المساورة المساورة وقارس أوقات فوارش أوانا لله المساورة وقارس أوانا لله المساورة وقارس أوقات فوارش المساورة وقارس المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس أوانا والموارس المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس أوانا وقارس أوقات المساورة وقارس أوانا وقارس المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس المساورة وقارس المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس المساورة وقارس المساورة وقارس المساورة وقارس المساورة وقارس المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس المساورة وقارس المساورة وقارس المساورة وقارس المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس أوقات المساورة وقارس وقارس المساورة وقارس ال

العباوا لحنكمة وسخوله

النور والتالمة فاذاسرى

مهمديه المورمن لعاسه

" أَمِينَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا نُصَالِعُونِ ﴿ وَ كُوا الْمَ مَكَنَاكُ فَى الأرضُ جَعَلْنَا فَعَهَا كا فواعتِلاء ﴿ وَآتَيْنَا هُونَ كُلُّ شَيُّ } أَرادهم مِنْ إغُوْرُامُهُ وَمِقَاصَدُهُ فَامْلَكُهُ (سِبِهَ) طريقامو صلااليه (فانسع سبا) والسبب مايتوصِّل بُعالَى المقصود من علم اوفلرة فالراد بأوغ للعرب تيعاتيم مسابوم فاليه حتى ملسخ وكفائه أواد المشرق فانب مسبأ وأواد بأوغ السدين فانبع سبافاتهم تمأنب مركوني وشامي الداقون لِيُّوْضُلُ الالْفُ وَنَسُدِ بِدَالنَاءَ عِنَ الاَصْمِي انع لِنْ واسع اقتنى وان لم طحق (ستى أذا المغرم (٣٣٣) الشمس) أي منهمي العمارة نحو الغرب وكمدا الطلع قالصلى الله عليه وسإبده أمرهانه وحدق الكنب ان أحداً ولاد سام يشر ب من عسين الحياة فيخلد فعل يسيرف طلبها والحضر ور بره وای سالت مطفر فشرب ولم يطفر ذوالفريين (وجددهاتغرب فيعين حَمَّة)دات حاقمن حثت المتر أذاصارت فيهاالجأة حاميسة شامى وكوفى غدير حفص عمى حارة رعن أبي دركسترديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جن ورأى الشمس حين عاب فقال أتدرى باأماذرأين عرب هده قلت الله ورسوله أعزفال فالهاتعرب فيعين حنة وكان ان عباس رضى الله عهما عند معاوية فقرأمعاوية حاميسة فقال ابن عباس حنسة فقال معاوبة لعداللة ن عمرو كيف تقرأها ففال كايقرأ أميرالمؤمنين ثموجه إلى كعب الاحبار كيف تجبأ الشمس تغرب فالقماء وطان كذلك نجسده في التوراة فوافق قولابن

فآن والروروقيل لانددخسل الموروالطامة وقيل لانعرأى في المسام كأمه أخذ مقرني الشمس وقيل لانه كان لَهُ وَيَابِتَانُ حَسَنَتَانَ وَقِيلَ كَانَ لَهُ قَرَانَ تُوارِبِهِمَا العَمَامَةُ وَرُويَ عَنْ عَلَى أَنْهُ أَمْ قَوْمَهُ بِنْقُونَى اللَّهُ فَضَرَ بُوهُ يُعانُّ قرنه إلاين فعات فأحياه النقام معنه الله فاص هم متقوى الله فضر بوء على قرنه الايسر فعات فاحياه الله وأختلفوا في نبوته مقيل كان ببيار يدل عليه قوله سبصائه وتعالى فلناياذا الفرنين وخطاب الله لا يكون الامع إلأساءوقيل لم يكن نبياقال والطفيل ستل على عن دى القرنين أكن سيافة اللهكن نساولا ملكاولكن أكان عبدا أحباللة واحبدالله وناصم الله فناصحه الله وروى ان عمرسم رجلا يقول لآخو بإذا التربين منال تسميتم بارباء الانبياء فسرترضوا حنى تسميتم اسماء الملائكة والاصح الدى عليه الا كثرون انهكان بككاها لماعادلاوائه بلع أقصى المشرق والمعرب والشمال والجنوب وهداراهوالقد والمعمورين الارض كيفك الهلمات أبو وبحومك الرؤم بعدان دان أهطوائف تم مضى الى ملوك العرب وقهرهم ومضى حتى أتهى الى العر الاخضر تم رجع الى مصرو بني الاسكندرية ومهاها بأسمه ثم دخل الشام وقعد بشالمقدس وُقَرُبُ فِيهُ الفَرَ بِان ثَمَامِعِطُفَ الْيَامِمِينُيةُ وَبُوبِ الإبوابِ و بِي السنةُ ود أنتَ له مأوك العراق والنبط كأليز برواستولى على بمالك الفرس ممضى الحا المبدوالسبين وغزا الام البعيدة تموجع الحاادراق ومرض بشسهر وورومات بهاوحل الىحيث هومدفون وقيل أن عمره كان ألفاوثلاثين سنة ومثل هذا الملك البسيط الذى هوعلى خلاف العادات وجبأن يبق ذكره مخلداعلى وحه الارض فدلك قوله سبصانه وتعالى ويسلامك عن ذى القرنين (فل سأناواعليكم منه ذكرا) أي خبرا يتضمن حاله في قوله بما به ونعالى (ألماكناله فى الارض) أى وطأناله وألقكين تهيد الأسباب قال على سخر النة له السحاب خمل عليه ومدله فكألاسباب وبسطأه النووفكان الئيل والهادعليه سواء وسهل عليه السيرق الارض وذلل لعظريتها (واً بَيْنَاه من كل ثين) عمايحتاج اليه الخلق وكل مايستعين به الماوك على فقي المدن وعمار بة الاعداء (سعبا) أيءلما ينسبب به الى كل ما ريد و يسير به في أفعال الارض وقيل ملاغا الى حيث أراد وفيل فر مناله أفعال ألارض (فاتبع سبيا) أى سلك طريقا (حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجده انعرب في عين حثة) أي ذات المأزوهي الطبنة السوداء وقرئ حامية أىحارة وسأل معاوية كعبا كيف بجدفي التوراة تفرب الشمس وأن تغرب فالمنجد في التوراة أنها تغرب في ماءوطين وقيه ل يجوزاً ن بكون معنى في عين حدّة أي عندها عين جنة أوفي رأى الدين وذلك إنه بلغ موضعامن المعرب لم بدق بعد مشئ من العمر ان فوجد الشمس كامها تْنَرَب في دهدة مطلقة كمَّان واكب البحر برى ان الشمس كامها نغيب في البحر (ووجد عده اقوماً) أي أعدالهن أمة قال ان ج يح مدينة لها اثناعشر ألعباب يقال انها الحاسوس واسمها بالسريانية و بحسا بمكنها فوممن نسسل مودالذين آمنوا بصالح لولاضجيم اهلهالسمع الماس وجبة الشمس حين نحسأى بُ (فلما إذا القرنين) يستدل بهدامن برعمائه كان نبياة إن القد عاطبه ومن فال العلم يكن نبياة ال ألراد فِّ الأطَّام وقبل يحمَّل أن بكون الخطاب على لسان غيره (اماأن تعذب) بعني تفتل من لم يدخل في الاسلام 🥊 (وَأَمَا أَنْ تَسْخَلُ فَيهِم حَسَنًا) يعتى أمفو وتصفح وقيل تأميرهم وتعلمهم الحدى خيره الله سيعجانه و تعالى بين و الله الله عنهما ولاتناق خازان تكون العين جامعة الوصفين جيعا (ورجه عددها) عند قاك العين ( قوماً) عراة من التياب لياسهم يُؤُوِّ السيد وطعامهم مالفط إلبحروكانوا كمفارا (فلماياذا الفريق اماأن تعذب واماأن تتخذفهم حسنا) أن كأن نسافقد أوجى إنقاليه يُهِ تُهِ لِيَا لافقد أوسُى الى نبى ماكس والنبي به أوكان الهاماً خير مين أن بعد بهم القتل ان أصرواعلى أصرهم و مين ان يشخذ فيهم حسنا بالكرامهم إُنْ يَعْمُ النَّمُ المال المَا أوالتهذيب الفتل واتخاذ النس الاسرلان العرال القبل المساين (قال) دُو القرين

(أساس ظراصوف نعقبه) بالفتل (هميردالى وبه فيعنه بعشاباً سكرا) فبالشياسة بعني اساسَ دعونه الحيالاسكامٌ فإفي الاالشأمناً السليم وهوالشرك هذاك هوالمدنب فالتداوين (وأمامن آمن وعمل صالحا) أي عمل ما ينتضيه الإيمان (فله جزاء الحسنى) الفعالة لحسى التي مي كامة الشهادة مزاء الحسني كوف عبرا في مكراى فاراله ما الحسنى مبزاء (وسستقول المن أص نايسرا) أى فايسرا الاامر بالمعب الناق ولكن بالده للنبسر من الركاة والخراج وفيرذاك (تم أنيم سياحي أذابل مطاع النسس وجده الطاع ال الاامر بالمعب الناق ولكن بالده للنبسر من الركاة والخراج وفيرذاك (تم أنيم سياحي أذابل مطاع النسس وجده الطاع ا طلت النبس دخاوها الامرين (قال أمامن طلم)أى كفر (فسوف بعدبه) أى تقتله (ثم ودالى وبه)أى فى الآخرة (د. واذا ارتعم الهار خوجوا مكراً) أي مدكر ابعي ألهار لا مها أنكر من القتل (وأمامن أمن وعمل صالحافله جزاء الحسني) أي مزا الىمعايشهم أوالسترالباس أعلله المداخة (وسنتوللهمن أمر مايسرا) أى مليكه القول ونعامله باليسرمن أمر ما (م أتبع مبداً) أ. عن مجاهــــد من لابلس سك طريقا وسُازل (حتى اذآبلع مطلع الشَّدس وجه هاتطلع على قوم أيجول لمم من وويُها مثرًا) فَيْلُ \* النيابمن السودانعه كانواق مكان ليس يينهرو دين الشعس ستمعن جبل ولانسجر ولايستنفر عليهم بتاء فاذا طلعت النسية مطلع الشمس أكثرس د-اداف أسراب لم تحت الادنس فاذا والت الشعس عنهم خوجوا الى معايشهم وسووثهم وقيل أأ جيــم أهـــل الارض طلمت الشمس نولواق الماء فاذا ارتفت عنهم خرجوا فرعوا كالهائم وفيل همقوم عراة يَعَدِّش أحا (كنك) أى أمر احدىأذنيه ويلتعف الانزى وقيلاهم فولمهن تسسل مؤسى فوم هودواسم مدينتهم بإيلق واسمئهأ ذُو القرسان كليك أي السرياسة مراقبسيادهم بجاورون بأجوج ومأجوج في قوله سبحاله وتعالى ( كذلك) أي كالمع مغرب كإوصفناه تعطيا لامره الشمس كذلك المعمطله بها وقيل معناه أحدكم في القوم الدين هم عند مطلع الشمس كالمحمر في الغوم الدين (وقدأحطىابمالديه)من عدمغر بهادهوالاصح (وقد أحطاعالديه غبرا) أى علماعاعند دومن معمن الحنسار والعدةوا لأت الجودوالآلات وأسباب الخرب وقيل معناه وقد عكساحين ماكناه ماعتده من الصلاحية بذلك اللك والاستقلال به والقيام مأمي الملك (خيرا) نصب على في توله عزوجل (م أنبع سباستى اذا بلغ مين السيدين) هم أهناجيلان في احية الشال ق سقطم أرض المدرلان فأحطامعني الْبُولَةُ حَكَى أَنْ الْوَانُق بَعْثُ بْعَضَّ مَن يَتَقَ بِهِ مِن أَتَبَاعَهُ السِّه لِيما بَنُوه خرجوا من باب من الانواب حتى خبرناأو بلع مطلع الشمس وصاوا اليعوشاهدوه فوصسفوا الهبناء س لبن حديدمشدو دالنحاس المداب وغليه بإسققل إزر مثل ذلك أي كاللع مغربها مَّن دونهماقوما) أى امام السدين قيل حمالترك (لا يكادون يفقهون قولا) قالما بن عباس لايفهمون كلارُ أوتطلع على فوم مثل ذلك احدولا بفهم الماس كلامهم (فالواباذا الفرنين) فأن قلت كيف أثبت طهم الفولوهم لا يفهمون فلت م عنهم مترجم من هو بحداورهم َدينهم كلامهم رقيه ل مسناه لا يكادون يقلهون قولاً الايجه وسُسنة من اشارة وضوها كماينهم الخرس (ان يأمبوج وما جوج) أصلهما من أجبيح الماروهوضو معارشروه القبيل الدى تعرب عليهم يعنى انهم كقرة مثلهم وحكمهمشل حكمهمفي شبهوابه كترتهم وشدتهم وهممن أولاد يافت بن نوح والذرك منهم فيل ان طاقعة منهم خويت تغير فضرر تعذيب لن بني منهم على ذوالقرنين السدفيقوا شارجه فسموا التزك لدلك لامهم تركوا شارجين قال أهل التواريخ أولادثو سملامه الكفر واحسانه الىسن سام وحام ويافث فسامأ بوالعرب والجيم والزم وكامأ بوالحنشسة والزنح والبوبة ويافث أبوالنزك وآينزه آمن منهم (نمأنبع سنبا والمسقالبة وبأجوج ومأجوج قالبان عساسهم عشرأ جزاء وواسادم كام مجزء وروي ملينة مرار حتى اذا بلع بين السدين) ان بأجوج أمة ومأجوج أمة وكل أمة أر لعة آلاف أمة لا يقوت الرحل منهم حتى بنطراً أل ذكر من صلبًا بين الجيلين وعماجيلان كام قد حل السلاح وهم من ولد آنم يسيرون الى واب الدنياوة الهم للائمة أسناف صنف منهم أسال الإر سسدذوالفرنين مابينهما اشبجر الشام طوله عشرون وماتة فراع ف الساء وصنف منهم عرض وطوله سواء عشرون وماتة فرام

السدين وسداسكي وابر [] أسجر الشام هوالتعتبرون واته لواعى الساء وصنف متهم عرض وطوله سواء عشرون وراته وارا عمر و عمر ورسفص السدين و ولدا جزءوعلى و بشعه اغيرهم قبل ما كان سدودا شافته و فهو منسوم وما كان وعلى المستوالية المستو من عمل المبدؤ ومنفتر حراتصب بين على أله منصول ما لملكم كانجر الأضافة في هدافر أق بيني و بينك وكارته في المستوالية والمستوالية والمستوالية المستوالية والمستوالية المستوالية . \* هَنَدُّون فَي الارضُ ) قبل كانوايا كلون الناسُّ وقبل كانوا يخرجون أيام الرئيع فلايتُركويّن شيأ أخصرالاً كلوه ولأياسا الااحتُمالوه يْ وْلاَيْوِنَ أَحَدَهُمْ مِنْ طَرَالَى أَلْفَاذَ كُرِمِنْ صَلِيهِ كَالِمِ قَدْ حَلَ السَّلاحُ وقيل م

مفرطوالقصر (فهارنجعل لك حرحا) حرّابا حزة رعلى أىجعلا غرجه من أموالها وبطيرهما التول والوالر(على أن تجعمل ييننا و بينهـــم سدا قال ، مامكي) بالاعام و نفكه سكي (فيه رْبي خبر) أيماً جعلى فيهمكسامن كاثرة المال واليسار خبيتما نبىدلون لىمن الخراج فلاساجة لى البه (فاعينوتى نقوة) بفعالة رصناع يحسنون البناءوالعمل وَ الآلاتُ (أجعل بينكم وبنهم ردما) جداراً وحاجزا حصينامو نقاوالردم أكرمن السد ( ٓ ٱ نُونَى زبرالحديد) فطعُالحديد والربرة القطعة آلكبيرة فيلحقر الاساس حتىملغ الماءو حعل الاساس من الصخر والمعاس المداب والبنيان من زيرا لحديد بينهما الحتف والفحمحتي٠ سدمابين الجبلين الىأعلاها ثم وضع المنافيخ حتىاذا صارت كالنارصب النحاس الذاب على الحديد الحمي فاختلط والنصق بعضبه ببعض وصار جاداصادا وقيسل بعدمامين السدين ماتةفرسيخ 

الترباند ماوتفسرا لخطيب

فيعة لاءلا يقوم لمم جبل ولاسديد وصنف سنهسم يقترش أسدهمأ ذنه ويلتحف بالاستوى لايمرون بفيل ولا وحش ولاختر برالاأ كاوهومن ماتمنهما كاوه مقدمتهم بالشام وساقنهم بخراسان يشر بون أنهار المشرق وعرفظبرية وعن على منهسمين طوله شبرومنهم في هومفرط في الطول وقال كعبهم مادرة في وله أدم إ وذلك ان آدم ٧ أحتم ذات يوم وامتزجت فلفته التراب هاني النامين ذلك الماء يأجوج وماجوج فهم . منصاون بنامن جهة الاب دون الام وذكروهب من منبه ان ذا القرمين كان رجلامن الروم الن يحوز فلما للغ وكاعبدا مالخاقال القسبحانه وتعالى اء الى اعتكالى أم عتلمة السنم منهم أمتان بينم ساطول الارض إعداهم اعندمذرب الشمس بقال لهاماسك والاخرى عندمطلعها بقال طالمنسك وأمتان بينهسماعرض إلارض احدهما فى القطر الابين يقال لهاهاو يل والاخرى فى فعلر الارض الايسريقال بالويل وأحمى وسط الارض منهم الجن والانس ويلبعوج وماجوج فقال ذوالقرنين باى قوةأ كابدهم وماى جعراً كاثرهم وباي لسان أماطقهم فقال التقسيه حاله وتعالى افي سأفويك وأبسط لسالك وأشدع ضارك فلايم ولناك ثي وألبسك الحيبة فلايروعك شئ وأسخراك الدوروالطلمة وأجعلهما من جنودك فالنوريه ليك من أمامك والطلة نحوطك من وراثك فانطلق حتى أفى معرب الشمس فوحدجها وعددالإبحصيهم الااللة تعالى الرهم بالطامة حتى جمعهم في سكان واحد فله عاهم إلى الله تعالى وعباد له فيهم من آمن مه ومنهم من صدعته فعمدالى الذين تولوا عنه فادخل عليهم الطامة فارخلت أجواقهم ويوتهم فدخلوافى دعو بعضدس أهمل المربجنداعطيا وانطلق يقودهم والطلمة تسوقهم حتى أفي هاديل فععل فيهم كقعله في ناسك تم مضي حتى إنى مبشك ففعل فيهم كفعله قى الأمتين وجندمتهم جنداعطهام أخفعا حية البسرى فاتى ماو بل ففعل بهم كفعله فياقبلها تم عدالى الام الني في وسط الارض فلما كان فيابلى منقطم الترك عادل المشرق قالت له أمة مالحة من الانس باذا القرنين أن بين هل بن الجبلين خلقا أشب البهائم بفترسون الدواب والوحوش رالسباع وباكاون الحيات والعقادب وكل ذى دوح خلق فى الاوض وليس بزداد خلق كنزيادتهم فلاشك أنهه بتملكون الاوض ويطهرون عليها ويفسه وتنفيها فهل نتعسل لك خرجا على أن تبعل بيننا وينهسم سدافال مامكي فيه ربيخيروقال أعدوا الى الصخور والحديد والمحاس حي أعلم علمهم فاعلق حتى توسط لملادهم فوجده على مقداروا - ويبلغ طول الواسلسم مثل تصف الرجل المربوع مسالهم يخالب وأضراس كالسبأع ولممهلبشعر يوارى أجسآدهم ويتقون بهمن المروا إبردواسكل واحدمنهم أذبان عطيمتان يفترش آحدداهماد يلنحف بالاخوى يصيف في واحدة ويشتى في واحده يتسافه ون نساق الهائم حيث إلتقوا فلساعان ذوالقرنين ذلك انصرف الى بين الصدفين فقاس ما ينهسما وحفرله الاساس حتى بلغ الماء فِذَكُ قُولُهُ تَعَالَى فَالْوَايَاذَا الْفَرْنِينَ انْيَاجُوجِ وَمَاجُوجِ ﴿مَفْسَدُونَ فَالْارْضِ﴾ قيل فسادهما لهم كانوا يخرجون أيام الربيع الما أوضهم فلايدعون فيهاشس أأخصر الاأكاوه ولايابسا الاحلوه وأدخسلوه أرضهم فلقوامتهم أذى شديدا وقيل فسادهم انهم كأنوايا كلون الناس وقيل معناهاتهم سيفسدون عمدسو وجهم (وهل تجعل لك حرباً) أى جعلاواً جراس الاموال (على أن تجعل بينناو بينهم سدا) أى حاجزًا فلايصلون اَلْبِهَا (قَالَ) ۚ لهم ذُوالْقَرْنِين (ما مَكنَّى فَيمر بي خَبِرَ) أَيْمَاتُوا في بِعر بي خَبِرِمن جعلكم (فاعينونى بقوة ) يعنى لاار بدمنت المال بل أعينوني بإيدان في وقوت كم (أجعل بيه كم ويينهم ردما) أي سدا أ قالوا ومالك القوة قال فعد لذوصناع بحسنون البناء والألفة الواومانك الآلفقال (آثرني) أي اعطوني ٧ ُ وقيل جيؤتَى ﴿ زَبُرُ الحديدُ ﴾ أى قبلع الحديد فاتوه بها وبالحطب فيمل الحطب على المحديد والحديد (۱۹۹۰ حـ (خازن) – نالت ) و برده مهاحنا نتیقد الهم الاان یمون المراد أمسال سنیده نوسه استاره رفتانه (۵ صنعت م آم تو بولوارفیل میرون ظاهره امانه سیرلا توف مقیار کم الحمر تولایسج اندایسج اذا کان نصورا لانتوبی بوصوله اطبینا اس

(مـناداسادىيينالصدويم) معتصنيم سابي الحبلين لاسما يتصادفان أي يتقالان العدوي سكى و نصرى وشائح العسك *آين* أو ( المعدول) أي مل والتربي العبل ابعثولى الحسديد (سي ادامعيل) أي المستوحيث وهوالحديث (مادا) كالنار (مالاً) أعطون (أنرع) صد (عليد فطرا) علساء اللاه بقطر وهومصوسافرع وعد مديره آتوى قطر أأفرع عليد فقطرا عدف الاولفاع (٢٢٦) الانساعرة واداات أكسرالال أي حيوى (مااسطاعوا) عدف التاء المحقد لإن النام الان عليه والانتوق وصل أعلى الحطب (حتى اداساوى مين الصدوي) أى بين طرق الخلين (قال الصحوا) إسى و قريسة المحرح موالطاء (أن يطامروم) أن تعالما المار (حيى اداحله الوا) أي صار اواله توني أوع عليه ) أي أصدعاً و (عطرا) أي عاما على السد (ومااستطاعواله ععلت الدادقا كل اغدلث وسعدل النعاش وسيل مكاده ستى لرم الحديد العاس فيسل ال السد كالروالي نقا) أى لاحياه لحم س طريسة سوداءوطر فقتحراء وميل انعرسه حسون دراعاوار معاعساتة دراع وطوله قرسم واعزان مدا من صعود لارعاعه ولا السدمندة عطيمة طاهره لان الرموة الكدرة اداعه عليهامي صاوت كالمارلم يقدوأ مسلى القرم مما تس لملاته (دلهدا والمعج علهالاعك الامالعرب سوافكانه ومال صرف وأثير طك الحرار والعطيعة عن أوادان أولئك رجة مررق) أَيُ هـــــــا حى تمكمولس العمل فيه (في السطانتو أن ساهروه) أي تعاواتمليه لعاوه وملاسته (وما استطاء واله تقا/ السديعيمس التورجه أيَّس أسعاء لنَّدته وصلاتُه (ول) بعيَّ دوالعربين (هدا) أي السد (رحة من رقى) أي سمنَّسر, و علىعباده أوهدا الاقدار (هٔ داساه رعدر نی) فیل بعی وم العیامه وقیل وفت مروحهم (معلمدکاه) ای آرصا ملساء وقیل مذکر والتمكين من سويت مُسويامع الارص (وكان وعدر في حقا) (ق)ع أنى هريرة وصى الله عدة لقال رسول اللم إنا ا (فادلماء وعسدر ن) عليهوما في الويم من ودم ياحو حوما موح مثل هده وعقد يده سعاي دوله وعقد يده مسعين هوس دني عيء يوم العياب موصوعات آلمساب وهوان تحعل وأس أصعك السابه ف وسط الاسام من اطهاشه الحلقة لكن لاشار وشارفآن مأتى (محله) لحاالاحلل بسروعمه الدرسول المقصلي الله عليه وسلم دارى السديحمر وملكل بوم سي ادا كادوايحر أى المد (دكا) أى مدكوكا فالعصهم ارجعوا فستعصرونه عدافال فيعيده الله كأشدما كان حنى ادابلعو المدتهم وأراداته سايأن مسوطا مسوى بالارص يعقهم على الماس قل الدي عليهم ارجعوا فستحمر وبهعدا الناساء الله نعالى واستشي قال فيرجعون وكل ماا بسط دوله أورعاع على هيئته حيى تركوه ويحرقونه فيخرحون على الماس فيستمون المياه ونعرمهم الماس وفيرواية بيحسر مقدامداله دكاء كوي أي الماس ىحصوبهم مهم ويرمون سهام الى المهاء وبرحع محصة بالدماء فيقولون فأبر بامن في الارص وعايها أرصا مستونة (وكان مرق الساء فيردادون قسوة وعثوا فيبعث المتعلم بعناق رقامم فهلكون فوالدي هس مجلسيده أد وعدر بي حدًا) آسر قول دراب الارص لتسمى وشبكر القمس لمومهم شكراا موحه الرمدي وقواه بسوة وعنوااي الر دى الترمين (وبركما) وتسكرا والمعددوديكون وأوف ألاس والعم وقوله وشكريتال شكرت الشاه مستكر شكر اادااسه وحعلبا (نعصهم) بعص صرعهالساوالعى امهاتمائ أحسادها لحماوتسم (ح)عن أقى سعيد الحاس ي رصى اللة عمد عن المي الخلق (تُرمة دبيون ح) بحثاط المقعلية وسام فالليحدين المنت وليعسس معلم ورتي باجوح وماحوح في فوله عروسل (وتركسا عصهم (فىسس)أىسلر بون بومنديوح في مص فيل هداعد وي السديدول وكسايدو ما موح عرج أن بدحل معهم ي سفر ويحلطون اسهم وحهم كوح الماءو بحلا نعمهم في مص الكرتم وقيسل هدائد قيام الساعة بدخل الخلى المهم في بعير حيارى وبحور أنبكون لكتمتهم وبحلط السهم عهم حيارى (وحم فالصور) فبعدليل على المروح يأحوح ومأجوح مرأ المبيرلأحوح وماحوح علامان فرب السامة ( ضعماهم حما) أي ق صعيدواحد (وعرصا) أي ورما ( حهم يومندالسكاء ، وأسم يموحون حسين عرصا)ليشاهدوهاعياً الالدين كانت أعيم لعطاء )أى عشاءوسد (عدد كرى) أي علايدا يحرحون عاوواءالمدد والترآن والمدى واليان وقيل عن ويه ألدلائل وتسعرها (وكانوالاستطلعون سبعاً) أي سبع تسول مردحين فبالبلادوروي

مه بيان استووري الدو يا كلون دوامهم أكاون الشجرون طهروامه الماس ولا يقدرون الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الموافقة المو

ُ وَالْسَيْحِ مُوفِوَّهُ كُلِّهِمْ أَصْبِيتَ أَسَاعِهِ وَلاَأْسِيتُنَا عَلَيْهِمَ النَّمَّةُ ﴿ أَلْجَسِيالَةَ \* إِنَّ أَوْلَيْهِ النَّكِمُونَ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَلاَسْتِهَا عَلَيْهِمَ النَّهِ اللَّهِ فَإِنَّا النَّفِق \* إِنَّ أَوْلَيْهِ النَّكِمُونَ الْعَلَيْمِ عَلِيْدِي بِعِنْ اللَّذِي عَلَيْهِمَ النَّهُ فِي النَّالِ اللَّهِ ف لمرالباء (المأعتداء بمرالكافرين ﴿ وَمَهٰا دِي أُولِياء مفعولًا أَنْ يَتَخَذُوا وَهَذَا أُوجِهِ يَعْنَى الْهِـمُلَّا يُكُونُونُ ﴿ (YYY) نزلا) هومايقامالمنزيل للأبمكان والقرآن لغلبة الشقاء عليهم وقبل مغناه لايستعليعون أن يسمعوا من رسوك اللة صلى الله عليه وسلم وهو النسيف ونحؤه لِنَهُ اللَّهِ وَعُدَاوَتُهُمْ لَهُ ﴿ وَلَوْلَهُ مَالَ (أَشْسُ ) أَى افطن (الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَخَذُ واعبادى من دونى أُولياء ) فيشرهم تعذاب (قلءل بتنيأر بايار يدعيسى والملائسكة بلهم كمهأعداء يتبرؤن منهم وقال ابن عباس يعنى الشسياطين أطاعوهم أنبتكم الأخسر بن أعمالا) من دون الله والمعنى أفطئ الذين كفروا أن يتخذوا غبرى أولياء وانى لاأغضب لنفسى فلاأعاقهم وقيسل أعمالأعيرواعاجع والقياس مُمِّناهِ أَفْلُنُوا الْهُ يَنْعُهُمُ أَنْ بَتَخْدُوا عِيادَى مَن دونى أُولِياء (اللَّاعَندنا) أي هيأنا (جهم للكافر بن نزلا) أنيكون مفردآلتسنوع أَيْ مُنْوَلاقال ابن عباس رضى الله عنهماهي منو أهم وقيل معدة لهم عندنا كالمزل الفيف أفي قوله تعالى (قل الاهواء رهمأهل الكتاب هُل سَيْتُكُم بِالأَحْسِرِين أعمالاً) بعني الذين أنعبو المنصهر فعل يرجون به فصلاونو الافتالواهلا كاو بوارا أوالرهبان (الذين شيل والبابن عباس هماليم ودوالنصارى وفيلهم الرهبان الدين حبسوا أنقسسهم فىالصوامع وقال على ينأى سعيهم) ضاغ ويطل وهو طِالبهم أهل مؤورا ه يعني الخوارج (الدين من سعيهم) أي بعلل عملهم واجتمادهم (في الحيوة الدنياوهم ف عوالرفع أيهم الذين عِيسبون) أى بعلنون (امهم بحسنونُ صنعا) أى عملائم وصفهم فقال تعالى (أوائك الذين كفروا با كيات (فىالحيوآة الدنيا وهـــم أربهم ولقانه يعنى أنهم يتحدوا دلال توحيده وقدرته وكفروا بالبعث والثواب والعقاب وذلك لانهم كفروا تحسبون أنهم محسنون بالبلي ملى الله عليه وسلم و بالفرآن فصاروا كافر بن بهذه الاشباء ( خبطت أعما لهم) أي بطلت (فلا تقم منعاأولئك النين كفروا لِمْمَ وَمَ الْفيامة وزَنا) فَيْل لايقيم لهم ميزانا الإن اليزان انعبا توصع لاهٰل الحسنات والسبيا "تسمن الموحدين بأكيات ويهم ولفائه فبطت أليتميز مقدارالطاعأت ومقداراأسيات قال أبوسعيدا لخدرى يأتى أماس باهمال بوم القيامة هي عندهم أعمالهم فلأنقيم لحسهوم وُنُ العالم كَجَالَ بهامة فاذا ووَنُوها مَن شيأ ولذك قوله تعالى فلا نقيم لم يوم القيامة وزناوقيل معناه نزدرى القيامةوزنا) فالاتكون بْهِمْ فَلِيسُ هُمْ عندنا حدا ولاقدر ولاوزن (ق)عن أبي هر يرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه للمعنسدنا وزن ومقدار ليأتئ الرجل العليم السسمين يوم القيامة لايزن عندانلة جناح بعوضة وقال افرؤا ان شئتم فلانقيم لهم يوم (دُلكجزاڙهـم جهنم) القيامة زُونًا (ذلك ) اشارة الى مأذ كر من حبوط أعما لهم وحسة قدوهم ثم ابتدا فقال تعالى (جزارهم جهتم هىعطف بيان لجزاؤهم بِمَا كَمُفْرُوا وَانْتَفُوا آيَانِي ورسسلي هزواً) يمني سخر بة واستهزاء هُوله تعالى (ان الذين آمنوا وعملوا (عا كفروا وانخسلوا إُلِما لحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) عن أبي هريرة عن النبي صلى انته عليه ومإ قال اذا سألتم انته ما مألوه آبانی درسسلی هزوا) ای المردوس فالعاوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحن ومنه المجر أنهارا هل الجنة قال كلب ليس في جزاؤهم جهنم بكفرهم أغنان جنة أعلى من جنة الفردوس فيهاالآمرون بالمروف والناهون عن المنكروقال قتادة الفردوس واستهزامهم باكيات اللة رُ بؤة الجنة وَأُوسِطهاواْ فَمُنْهَاواْ رفعها وقيل الفردوس هو السِتان الذي فيه الاعتاب وقيل هي الجنة الملتفة ورسله (انالذبن آمنوا بالإشجارالتي تنبت ضرو بامن التيات وقيل الفردوس البستان بالرومية وقيل بلسان الحبش منقول الى وعماوا الصالحات كانت البُرِ لية نزلاهوما يهيأللنازل عَلَى مَعَى كانتْ لهم عُارجنات الفردوس ونعيها ازلاوفيل في معنى كَانت لَهم أى لحسمجنات المردوس نزلا فعلمالة تعالى قبلأن يخلفوا (خالدين فيهالابيغون) أىلايطلبون (عنها حولا)أى نحولالك غيرها قال خالدين فيها) حال إن عَبِاس لا يريدون أن يتعولواعها كإينتقل الرجل من دارا ذالم توافقه الى داراً حرى أَفوله تعالى ( قل الايبعون عهاحولا) نحولا إِلَيُكَانَ الْمِرمِدَادَ السكامات ربي ) قال إن عباس قالت البوديا محدثو عماننا قدا ويبنا السكمة وفي كتابك ألى غسسرها وصاعما أرأن يؤت ألحسكة فقدأ وتى غيرا كشيرام تقول ومااوتيتم من العام الاقليلافاتزل اللة تعالى هذه الآية وقيل أعطوايقال حالسرمكانه للازلىوماأوتينم من المرالاقليلاقالت البهود أوتيناع إالتوراة وفيها عدم كلشئ فانزل الله تعالى قل لوكان حولاأي لامزيد عليها إليجر مدادال كامات ربى أى ما بسقد والكاتب و بكتب به وأصامين الزيادة فال عجاهد لوكان البعر مدادا سنى تنازعهم أنفسهم

الله انته لا تقرأه أم أما فهم وحده غايقا لوصف لان الاسان قبالدياق أي سيم كان فورطاع ما قل الطرف الدارق منه والمرادفيم التسويل أونا كيد الخلود (قالوكان البحر) أي ناء البحر (مداد السكامات ربي) قال أبو عبيدة المدادما يكتب به أي لوكت بكمات عالمة . أي يكت ذكان البحر مداد الحالة الحاليد المقدد (اين البحرقيل أن تنه كا أسر في ولوجتنا بله) بخل البحر (مدفا) النه أينا والكمات من اله ومد البير عول المراق الم والدول الدون والمده ويفاحرة وعلى وقب العربيان المسلسلة كما المراق (قرايا الما المرسلة المراق المراق المراق الم وما المنه من العم الافعالة فذات بنيان الماحد العمد والمراق المراق المراق

للقروالغ يكتب قبل والخلانق بكتبون (لنفدالبحر) أي لنفهساؤه (قبل أن تنفتك البرقي) أيَّة وسكنه (ولوستنا بناله مددا) والمني ولوكان اعلانق بكتبون والبحر عدهم لفي ما والبحر وأنهم ر بي ولوچشناعِشل ماء البحر في كثرته مداخل وزيادة ﴿ قُولُهُ تَمَالَى ﴿ قُلَاءً مَا أَنَا يَسْرَمِثُكُ مَ ﴾ اللِّي النَّاحِينَ الْمُ عزالله نعالى رسوله عمد اصلى الله عليه وسلم النواصة لللرزهي على خلقه فأمره أن بقرا في فرايا في مثلكم الاأنى خسست بالوجي وأكرمني ألله به وهو قوله تعالى (بوحي إلى أنم المريكم الوراحة) لأنبَر الما الملك (فن كان برجوالفامرية) أي تخاف الميراك وفيل يؤمل وفي قربة (فليمل علام الما ي حصل اورجاء الناء القدتمالي والمسراليه فليستعمل تعسه في العمل العالم (ولا بشمرك إلى الميارة وربعة أجدا) لابرائى بعماءولما كان العمل الصالح فديرا ديه وجه التقسيحانه وتعالى وقديرا ديدالرياء والسمة إيت قيدان أحدهما أن براديه المتسبح إنه وتعالى والثاني أن يكون مدأ من جهات الشرك جيديا (ف) عُرُّ جندبين عبدالة الجلي فالقال وليالة صلى القبطية وسم من سمع سمع الله ومن رافيرافي قولمن سمع سعمانته وأى من عمل عمل مما آبان الى المنتهر والمات عهر ما تقيوم التيامة وقيل منهم أى أسمعه المسكروه (م) عن أبي جريرة قال سمعت رسول القاصلي القاعليه وسام تقول أن القنساك وَيُقَالُوا يقول الأغنى الدركامون الشرك فن عل علا أشرك قي عيري تركت وشركه ولنبُرسُ إِ فَا يُنْتُمْرُونَ مُوْ والذى عمله عن سعيدين أبي فضا لغرض المتحينة قال سَمِنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأ الناس ليوم لآرمب فيت منادئي سنادمن كان يشرك في عمل عمل تنة أسندا فليطلب ثوابه منه فإلى أله إليه الدركاء عن النبرك أخرجه الترمذي وقال حديث غراب وعن الني صلى المتعليه وسلم فالأخواف أعاف عليكم الشرك الاسفرة الواوماالشرك الاصغر قال الرياء (م) عن أبي الدرداء عن الني صلى عليدوسل قالمن حفظ عدرآبات من أولسورة الكهف عصم من فتنة الدجال وفي واينس أخر هاوأمة أيتا ع ادورأسر اركابه

هىكية وهى عَان وآسون آلافك الون وسيمائة كانولانة آلاف وسيمائة وفات هىكية وهى عَان وآسون آلافك الون وسيمائة كانولانة آلاف وسيمائة ﴿ بِعِمَالِتَهُ الرَّحِينَ الرَّحِمَالِةِ

فولدعوزوجل (كيمس) قالمان عباس شئ القعنهما هواسم من أساء القتديل وقبل أيتم القرآة وقبل السورة وقبل هو قدم القدال المؤتف المناس قال السكاف من كريم وكبير المسامس والباء من رسيم "والدين من عليم" وألما المناسسة وقبل معناه كاف عللته هاداميا وتهده فوقيا أمّا طابعير يتمسادة في ويقد (درّكر) أي مضارا الذي تباراعليك في كر (رحة بر بالمناعلية من الرائم المناسسة المناسسة المناسسة كرو بك عبد من المناسسة المناسسة المناسسة كرو بك عبد ويتراث المناسسة المناس

لام يديه الاوجه و بهولا شغلط بدغيره وعن يحى ن ا معاد هومالايستحي منه (ولايشرك بعبادة ربه أَرِدًا) هونهى عن النيرا أوعن الرياء قال مسلى الله عليه وسمغ أتقوأ الشرك الامدغرة الواوما الشرك الاصغرةال الرياءةال صلى القفعليه وسلم من قرأسود الكيف فهومسوم عانية أإممن كل فتنت تسكون فأن عرج السبال في لك المُانية عصمه الله من فتنة السجال ومنقرأقل أنمأأنا بشرمثلكم بوحى الى الى آخرهاعند مضجعه كان له ور بنسلاً لأسن مضجعه الى مكة حشوذاك النورلملائكة يصاونعليه حتى يقوم من مضجمه وانكان مصحعه تكة فتلاها كان له نوو يتلالأ ورمشجعه الحالييت المعموء مستودتك النورملائكة يساون عليه ويستغفرون

له حنى يستيقنا پارسورة مرج عليها السلام ؟ مكيت وهني تحان أوتسع . وتنعدور آنة نداد ، وشاء ، الاسم

رقسون آمانية في وشاى وإسم الرحن الرحم كا (كيسس) قال السنى هواسم القالا متلاد قبل هواسم السورة قرأ على ويمي كيسر الحداد الياء وناه بين التحج والكسروال القتيم أو يبدأ بونجر و بكسر الحداد وقت الياه وجزة بمك وقيد يقت خيار (وذكر وحد دلك) خيراسيندالي هذاذكر (عبدة) مقع المائز حداد كا بالتحد حرة وعلى وحقص بدليس عيد م ظرف الرحاد والمائد المقادمة بيا) وعادت الماؤور بعوضوا بعد عن الرياد القرب المائد عا با وانتخاذ الارتماني الواد في الوان الكبرلامكان اب محس وسيمينا وعادت سن اً وقارب كالتعرف المناورة الم

والفرق نبرولان فبسمه الاجال والتفسسلكا عدرف في طريق التبيز وأبلغمنه واشتعل الرأس من شيبا لمامر وأبلغت واشتعل الرأس شيبانفيه اكتفاء يعز الحاطباته رأس زكريا بقريشة ﴿ العنائب عيلى وهن العنلم (وارأ كزيدعانك)ممدر مناف الى المفعول أي بدعائى لياك (ربشقيا) أي كنت مستجاب الدعوة قبلاليوم سعيدا مغرشق فبه يقال اسمنا فلان بحاجته اذاطفريها وشيق إذاخاب ولم ينلها وعن بعضهم أن محتلما

الإضاء أولى لانه أبسلس وقبل راهي سنة أمتى اختاده عائد لان الجهر والاسرار عند الته للله بيان الكن المؤدون البسلون الكن المؤدون أخداء الله المسلماء ألى لانا أجهر والاسرار عند المساولة في الاخترات وقبل أخداء الله لاسرائية وقبل المنافرة والمنافرة ولا المنافرة ولا المنافرة وقبل المنافرة وقبل المنافرة والمنافرة والمنافرة ولا المنافرة المنافرة ولا المنافرة الم

يا ورقي كالرائد الدون كذا هذا المرحدان توسل بنا اليناوق حاجة وفنى حاجة (وان خف الوالى) هرعسباخونه و يوم يكافران بالدون كذا هذا المرحدان في هرعسباخونه و يوم يكافران بي سرواللاون في المساور والدون كالمساور المدون المساور والدون المساور المدون المدو

﴿ وَالرَّبِ إِنِّي كِفَ ﴿ يَكُونَ لَى عَلام ﴾ وليس خَذَ المُسْتِعاد ول خواست كَشافُ اله بَايَ طر يُق يكونَ أور هذا الورَّة والرأين ا أُرِ عَسَولان شابين (وُكانت أمراني عاقر أوند بلّنت من الكبرعتيا) أي بلغت غيّاً وهو البيس والباساوة في الفاميسل والفارس الناس من أجسل الكير والطعن في السن العالية عشر الوطياد ونيا و بكياً بكسر الاوانل حسرة وعلى وجفعن الأفي بكيا ألوزي الم الْكَافَ وقع أى الامركذلك تصديق لهم ابتدأ (قال وبك) أوضي بقال وفاك اشارة الى مهم بضره (هومل جون) ال من قبل) وجد تلك من قبل عَي حَلقِناك من قبل (ولم ملك من أل (44.) عى من كير ن سيل (وفدخلفنك

المدرم لس بشئ (قال ولهم وعصسية قط وفال ابن عباس لم تلد العوافر مثاه ولدافيل لم يردانة تعالى بذلك استماع الفضائل كالمثلثة رب اجعل لي آية } علامة وأغاأراد بعضهالان الخليل والكام كاما قبل وهماأ فيتل منه (قال وبدا في يكون ل) أي من أين يكور أواكا أعرف ماحسل امرانى وكانت امراقى عافرا) أى وامراتى عافر (وقد بلغت من السكيرعتيا) أى يأسابر بديد التي عَمَولَ والمراحد (ة ل آيسك أن لاتكام العظم وتحول الجلد (فالكذلكة الدبك هوعلى هين) أي يسير (وقد خلقتك من قبل) أي كُورُق عَنْ الناس الاث لاال با) (دام نك شيأة الروساجه لى آية) يدلالتعلى حل امر أق (قال آينك) أي علامتك (أن لايكم أنته سالمه: ضمرتكامأي لَلْتُ لِيلْسُولِ) أَى صحيحاسليامن غيرمايلس ولاخوس وقب ل ثلاث ليال متنابعات والأول أَصْرُفْكُ حالكونكسوي الاعصاء لم يقدر فيها أن يشكم مع الناس فاذا أوادد كراها فطاق لسانه 🧳 قوله عزوجل ( فَرْجُ عَلَى ﴿ واللسان يعنى علامتسك الْمُرابُ) أي من الوضع الذي كان بصلى فيه وكان الناس من ووأُ الحرآب ينتظر وبعُ عني يَقْتُغُ لَمُ إِنْ أن تمنع الكلام فلانطيقه فيد خاون و حساون اد حرج البهم زكر يامتغرالونه فانكرواذلك عليه وقالوالهمالك (فاوسَّى) أي قار، وأنتسليم الجوارح مابك وأشاد (البهم)وقيل كتب لم في الارض (ان سعوا) أي صاوالة ( بكرة وعشيا) للغي المكافي عَرْبِ عَلَيْ خ س رالا بكم ودل د كر قومبكرة وعشافاتس هم الصلاة فلما كان وقت حل امرأنه ومنع من السكلام توج اليهم فالمرهم إليا الليَّالَى هنا وألايام في آ لَ اسَارة وفي العام وجل (ياعي) فيد اضار ومعناه وهبداله عيى وقلتنا أماعي (خدالك الريان) إي ألتروا عمران على ان المنسع من ( هَوةً أَنْ يَعِد واسِهَا و (وَآنَهناه المسلم) قال إن عباس مِنْ النبوة (ميلا) وَحواَن بَلانْ مِنْ لَارَانِ الكلام استمريه اللاثة أنالة أمالي أحكم عقاه وأوحى اليدفان قلت كيف بصح حصول العقل والفطة والنبرة عالي السيافات لان أيام ولياليهن اذذ كرالابام أصل النبوة مبنى على موق العادات اذائبت حدافلا غنع صدورة العيي ببياوفيل أوادبا في محمد . منأول ما إزامها من الليالي فقرأ التوراقوهوصفير وعن بعض السلف قالس قرأ القرآن قبسل أن يبلغ فاوعن أوق المسكر وكمذاذ كرالليالى بتناول (وحنائلمن لدنا) أى وجمّ من عندناقال الحطينة يخاطب عمر بن الخطاب رضي القدمالي عنه مابازائها من الابام عرفا تَعَنَّى عَلَمُ عَلَيْكُ ﴿ فَالْكُلِي مَعَامُ مَعَامُ مَعَامُ مَعَامُ مَعَامُ مَعَامُ مَعَالًا مَ ا (خُرج على قوم، من أى ترحم على ﴿وَرُكَاهُ﴾ فالدَّاسُ عباس يعني بالرَّكة الطاعة والاخلاص وقيل هي العُبْلُ السلطُ وبعني الحُراب) من موضع الآبةوآ بيناه رحة من عندناوتحنناه على العباد ليدعوهم الى طاعة وبهم وعملاصا لماني اخاذت (وكان ملائه وكانوا ينتظرونه تنياً) أي سلم الخلصامدليما وكان من تقواه الدار بعمل خطيقة وليهم واقط (و برايو الديد) أي برالليانا ولم يقدران يتسكام ( فاوسى بهما محسنا البهمالانه لاعبادة بعد تعظيم الله تعالى أعظم من برالوالدين بدل عليه قوله تعالى وقضى ربيته أرّ اليمم) أشار إاصيعه (أن

لأنسب وا الأالياه وبالوالدين احسانا الآية (ولم يكن جباراً) الجبار المتسكير وقبل الذي يفتل ويضر بالما الغضب وقبل الجبارالذي لامري لاحدعلي نفسه حقاوهومن التعظيم ينفسه وكان لايكز (عصباً) فَيَسَلُهُ وَأَلِمُهُ إِنْ العاصى والمرادرصف يحيي بالنواضع ولين الحابث وهُومُوني صِفاتُ المؤمنيني ﴿ (وسلام عليه بوم والدوبوم عورت ويوم بعث حيا) مناه وأمان له من أنت بوم ولينين أن بناله الشيطاء ب

وقلناله بمدولادته وأوان أخطاب ياسى (خدالكتاب) النوراة

سبعوا) مساوا وان هي

الفَسرُ ( بكرة وعشيا)

أسلاة الفجر والعصر

(يايحيى) أى دهبنالهجى

(بنوة) عالماى بجدواستظهار بالتوليق والتأييد (واكتيناها لحسكم) المسكمة وهونهم التوراة والقندى الدين (مبينا) حاليات ر المنطالسيان الدالم وهومي فقالمالمب علقنا (وسنانا) شفة ورجة لابو بعوث وهما بمقتلة في الحسكم (من لدنا) بن من و (وز كانة) اى المهارة وصلاحا في معد بغذ ب (وكان تقيا) مسلما لميليدا (وبرايوالدية) والراجم الانتسبم الواريكن بسيادا) من (عَسَيا) عاصبالْ به (وسلام عَلَيه) أبان من النكة (يوم وأن) من ان بناه السُيْطَانَ (و بوم يُوبُّ) من فنافي البدر (ويوم يستُ سِيا) أيَّة و الله على المراكب المناه المال المالم المواطن إ ي (وَنَّوَ كَلَ اِلْمَالِكُتُلُكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

إولو بدالهاق صورة الملائكة متبكؤه بن آدم وأمان له يوم عوت من عداب النسبرو يوم بعث سيامن عداب يوم القيامة وقيل أوحش لمقرت ولم تقدره لي استماع ألما يكون الحلق في الانة مواطن بوم يولد لانه برى صدة خارجاس كان قد كان فيه ويوم عوت لانه يرى قوما كالرمه (فالتاني أعود مأشاه دهم قدا ويوم بيعث لأنه ترى مشهد اعطوافا كرم الله تعالى يحيى ف هذه المواطن كاها اصمه بالسلامة بالرحسن ملك ان كنت أَيْهُا في فوالْ عزوبول (واد كرفي الكتاب) أي في القرآن (مربح أنَّد انتيذت) أي تلمت واعترات (من تقيا) أيان كان وجي إُلْهِلُهِ } أى من قومها (مكاما شرقيا) أى مكاما في الداري اليل المشرق وكان ذلك اليوم شانيات وبد البرد منسلك ان تنسق الله والى بككث في مترقعة في أسهاد قيل أن مريم كانت قدطه رئ من الحيض فذهبت تعتسل فيل وطف اللعي عأندة به منسك (قال) أاغات المصارى المنهرق فباذ (فاتخذت) أى فضربت (من دونهم يجابا) فال ابن عباس أى ستراوفيل جريل عليه السلام (اعلا جُلتُ وراء جداو وقيل ان مرج كاتُ تكون في المستجد واذاحاتُ تحول الى يث خالتها حتى ادا أنارسول ربك) أمنها ما طهرات عادت المالمسجد فبيئاهي تغنسل من الميض قد تجردت اذعرض لهاحير بل في صورة شاسباً من د افت وأخبراً مه ابس ا دى وضيءالوجهسوى الخلق وفذلك فوله تعالى (فارسلنا البهاروحذا) بعي جبريل (فتمثل لهابشراسويا) أي مل هو رسول من استعادت لا على الخلق لم ينقص مورالهورة الآدمية شبأ وإنامثل لماق صورة الإنسان لنستأنس بكلامه ولأزغر به (لاحباك) باذن الله عه ولو بداه أهماف صورة اللانكة لقرت عمولم تقدر على استهاع كالامه وقيل المرادمن الروح روح عيسي معالى ولاكون سيباني عبة بياءلى صورة اشر قسلت به والقول الاول أصح فاسارأت من مجد يل عليه السلام يقصد محوها ادرته من العلام بالنفخ في الدرع بِمِّيدٌ ﴿ قَالَتَ الْحَالَ وَمُوالِحِنِ مِنْكُ أَنْ كَنْتَ تَقِيا ﴾ أي مؤمنا مطبعاللة تعالى دل تعوذها من تلك الصورة لبه الثأى النابو عرر المستعفى عفها وورعهافان قلتااه ايستعادس الفاج فكيف فالتان كئت تقيافات هفا كقول ونافع(غلاماركيا)طاهرا إلفائران كمت مؤمنا فلاتطامني أى ينبغي أن يكون إيمامك ماىعالك من الطلم كذلك ههنامعناه يعبعي من آلد وبأوباسا عسا. أن تكون تقواك ما نعة لك من المجور (قال) لهاجر بل عليه السلام (اعاماً مأرسول، بك لاهب) أسمد الخبروالبركة (قالثان) اللَّهِ الدوان كانت المبقس الله تعالى لأنه أرسل به (لك غلامازكيا) قال ابن عباس واداصا الماهرامن كيب (كونُ لى غلام) ألدنو و (قالت) مرم (أى يكون لى) أى من أبن كون لى (غلام داع سنى دسر) أى دام قر نى زوج ابن (ولم بمسى شر)زوج (والمأك بغيا) أى فاجرَ قَرَ يدأن الواد الهما يكون من نكاح أوسفاح ولم يكن ههما واحدمنهما ﴿ قَالَ ﴾ مالسكاح (ولم ألهُ بعياً) مُبِيرُ بْلُ ( كَلْهَ لِكَ قَالُ رَبِكُ ) أَى هَكَذَا قَالُ رَبِكُ (هُوعَلَى هَيْنَ ) أَى حَلَقَ وَلدك ملاأَب (ولَعَعَلَمُ آيَةً فاجرة تبسني الرجال أي للَّهِ إِن أَى علامة لهم ودلالةُ على قدر ثنا (ورجة منا) أَى ويعمة لَنْ تبعث لى دينه الى بعثة مُحدَّث لما الله عليه تطلب الشهو قمن أي رجل وسل (وكان أمرامة منيا)أى يحكومامفر وغامنه لايردولايبدل في قوله عزوجل (حملته) قيل ان جيريل كان ولا يكون الواله عادة رفع درعها فبفخى جيبه خملت حين البست الدرع وقيل مدجيب درعها بأصبعه تم نفح فى الحيب وقيل الامر أحسمه بن والبغي وبقيم فى كمها وقبل ف دياها وقبل في فيها وقيل نفيخ من بعيد فوصل المفيخ البها فعلت تعيسي عليه السلام في ومول عبيا المارد نعيوي

له المسال الواواد تمسير كسرت العمل البناعالة الإنسان قاء التأمين كالإناحق المام أخسور ورشكوروة ندغسيره في فعيل والانستخابا المسال المس

« تبذت به ) عنزلت وهو في بسته والجاروا لجرور ف موضع الذائعين (بن عباس وهي التصنيد اكاست بالخال المساعة والمدر ونيل سنة شهر وقيل سيمتوقيل عابية وليعش مولودوم مخشاب تالاعيسي وقيل حلته ف ساعة ووسعته في ساعة (مكاناتسكم أطلها وواعا لجيل ودلك الإمالية حست بالحل حرست وقوم عائدة الذاتة (فاجامها) جابيها وقيل ألجأ ها وهومية ول من جاءا لأأدار فدتدر بسالمقال مستى الإباء الاراك لاتقول جنت المكان وأجانيه ويد (الخاص) وجع الولادة (الى حدع الفقاق) مله لوكان الوقت شناه وتعريفها شعرية با (٣٣٣) كآت يخله مروفة وعادان يكون ألتعريف البعثس أى جداع هذه الشيخرة كالدا كالمراكز ﴿ ( المال إِمَّا مَنْدُت م ) أي فلما حلته تنحت الحل والعربات ( حكاما قصيا) أي معيد المرع أحالها لذكر الر الفاة ليطعمها متهازلوطب أقصى الوادى وهو يستلم فراوامن أهلها وقومهاأن يعير وهابو لادتها من غيروح فالالي تفار لايدخ سيةالساءأي منمامهام (قالت) جزعا الملل والولادة ي ساعة واحدُ وفيل حلته ي ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعةُ حتى و المثالث عادماها (اليني ت ومدادقيا كانت مدته تسعة أشهر كحمل سائر الحوامل من السياء وقيل كأنت بُعدة حلها ثما أنَّة أُمُّه يَا مورية ويل آنة النوى لدلانه لايميش من ولد لغمالية أشهر وولد عيسى الدوالدة وعاش وفيل ولد استناف يوم قيلها) البوم مدنى ا بهاسری المان عشرة منه وفیل ستاعت وقد کات ماضت میفتین قبل أن تحل الله وكرف غراني بكروغيرهم وقال وهدان مرج لماحلت سيسي كان معها إن عم لما يقال له يوسف السجارة كالمنطلقير ا بالصريقال مات يمنوت الذى بمنقب ل صهيون وكاما يحدمان وللث المسيعه ولايعامن أهل زماسها أحداث شدعبادة وأمثالا ومات يمات (وكست بسيا وأول من على عمل مرج يوسف فتى متحراى أمرها كلاأوادأن بهمهاذ كرعبادتها وملاروا إ منسيا}شبأمتروكالايعرف تعب عند وادا أرادأن برمهارأى ماطهرمنها من الحل فاول ما تسكام دان فالمانه وقع في نفسي مؤالم ولامذكر بصيرالمون حزة شع وقد حرصت على كنائه فعلبني ذلك فرأيت ان أمكام به أشفى صفرى فتالت قل قولا أحيلا فالمأمد وحفص وبالكسم غارهما بام بمهل بست زوع مغير بفروهل بنبت شجر بغيرغيث وهل بكون والدمن غيرذ كرفال أنه أألؤه ومعناهما واستوهوالشئ القة أست الزرع يوم خلقه من غير بذرا لم ترأل القة است الشجرة بالفدرة من غيرغيث أرتفول الأرا الدىحقەأن يطرح ويسم لابقد رعلي أن يبت الشحرة حتى أستعان الماء ولولاذ لك لم بقد رعلي أنبأتها قال بوسف لأأز لحقارته (صاداهامن نحتها) ولكم إفول ان التقاعلى بقدر على كل شئ يقول اله كن فيكون قالت اله مربع ألم تعدُّ إن المتحدُّق آ أىالذى تحتياه واعسل وامرأته مرغيرذ كرولاأنتي فعند دلك ذاله ماعنده من التهمة وكان يئوب عنها في عُدمة أُلسُجِه لأَنَّ وهوجير بلعليه السلام الصعف عليها سسب الحل فلمسا ونت ولادنهاأ وبى الله الميهاأن النوبى من أرض قومك فدالتُ عَلَيْهُ اللهُ لامه كان عكان مسخنص فاستنت به مكا افصيافي قوله عزوجل (فأجاء هاالحاص) أى أجاها وجاء بهاو الماص وجع الولادة عنهاأ وعيسى عليه السلام جدع الندان وكات على المعدن المحراء في شدة البردوليكن طاسعف وقيل التجأت إلما لانه خاطسام زنحت ذبلها وتستمسك بهامن شدة الطلق ووجع الولادة ﴿ قَالْتَهَالِيتُنَّى مَتَّقَالِهِ عَلَى \* تَقْتُ الْمُوتُ ٱلْ من تحتیامه نی وکوی سوی الدنس وخوفاس الصنيعة ﴿وَكَسَتْنْسَيْلَمْنَسِيا) يعنى شَيْةً حقيرا متروكالديدُ خُر وام يعرَّف الْفارة وات أتى بكر والعاعل مصمر جيفة ملقاة وفيل معنادا مهافمت أمهالم تحلق (فساداها من نحتها) قبل أن مريم كات على أكترو وهوعيسىعليه السلام أو وراءالاكمة تحتها وقيل ناداها من سفح الجبل وقيل هوعيسي وذلك الدلما خوج من بطن أمانا دالها (\* حبسار ماروالحباء في تحتها لانحدزنى قدجعىل وبك تحذك مريا) أىنهراقال ابن عباس دضى المتعنه سماضرب جئريل ا المخاة ولئمه تمالفت السلام رقيل عيسى عليه السلام برجاه في الارض قطهرت عين ماءع فية وجوت وقيل كان هناليه سليت بقوله (أن لانحرني) بإيس غرى قيب الماء بندرة القسم والعالى وحنت المخاة اليابسة فاورقت وأثمرت وأرث لاتهشمي إوحدة وعسدم معى غنك اى تحت أمرك أن أمر ته أن يجسرى جرى وان أمر ته بالامساك أمسك وقيل معى الطعام والشراب ومقالة أى عيسى وكان عبدا سريا رفيعًا (وهزى اليك) أى وكاليك (جنع المخاه تساقيًا ما الماسوان يمعنيأي (قد جعل وبك يحتك) نقر مك أوتحت أمرك ان أمر نه أن يجرى يوى وان أمر نه أن ينف وقب (سريا) نهرا صغيراعندا المهوروسل البي صلى الله عليه وسلم عن السرى فتال هوالجدول وعن الحسن سيداكر بمايمي عيسي عليه السلام ٥٠٠٠ خالدين صفوان قلله إن العرب تسبى الجدول سريافتال الحسن صدفت ورجع إلى قوله وقال إين عباس رضى است

 ويذي وشاى دائز عزودة لى وابو يكروالإصل تسافط بالمهادات بي وساقتا بقت الناء والناف وطرح الناء النابة وعنف في السين منزة به ويساقط بقت الناء والناف وتشعد بدائي بي منظور من الناعة و بعقدا والمنظور بستفادات مسيحة بمن المنظور بستفادات المسيحة والمنظور بستفادات المسيحة والمنظور بالمنظور المنظور الم

بصومون عن الاكل والشرب وقيسل سياما حقيقة وكان سيامهم فيه المست فكان لترامه التزامه وقدتهي وسول الله صلى الله عليه وساعين صوح السمت فعآدذُلكَ مسوغافيه اواتحا أمرت ان ننسفر السكوت لان عيسىعليه السلام يكميها الكلام عايرئ به ساحتها ولئلانجادل السفهاء وفسسدليسسل علىان السكوت عن السدفيه واحب وماقدع سفيه بمثل الاعراض ولاأطاق عنائه عثل العراض وانماأ خبرتهم بأمها فذرت الصوء بالاشارة وقدسم الاشارة كارما وقــولاألانرى الى قول الشاعرى وصدف القوو وتكامت عن أوجه تبلى وقيل كان وجوب العمث بعد هذا الكلام أسوغ لحاهدا القدر بالنطق (فلنأكام اليوم انسبا)

كَمُا أَنْهَا) فيل الحقى الذي طع القاية وياء أوان اجتناته قال الربع عن خيام مالنفساء عنسا يخرمن المن ولاللريش خبرس المسل (فكلي واشريي)أى يام بمكلي من الرطب واشر بى من النهر (وقرى عِنْكُ أَي طبيَّ نفساً وقيل قرى عينك بولدك عيب وقال أقر الله عينك أي مادف فؤادك ما يرضيك فتقر والمارال عن العارال عدد (فاماترين من الشراحدا) معناه بدألك عن وادلة (فقول الى المرت الرحن مُهُ ما) أي صمة اقبيل كان في بني اسواليل من أو أو أن يجيمه صام عن البكلام كايصوم عن العلعام فلايتسكام خُغُمُ عِنْي وقيل ان الله المرهاأن تقول هذا إشارة وقيل أمرهاأن تقول هذا القول نطقا م تمك عن أليكاوم بعده واعلمنعت من السكلام لاحرين أحدهما أن يكون عبسى عليب السسلام هوالمذيكام عنها ليكون أفوى لجبتهاف ازالة التهمة عنها وفيد ولالذعلى أن تفويض السكادم الى الافضل أولى الثاني كراحة عمادلة السقهام وفيده ان السكوت عن السفيه واجب (فأن أكلم اليوم أنسيا) يقال انها كانت نسكلم للإلهكة ولاتكام الانس في قوله تعالى (مانت به قومها تحكه) فيل أم الما والدن عبسي عليه السلام حاته فأأغال الىقومه أدقيل الأبوسف النجاد احتمل ص بم وابنهاع بسى الى غارف كنت فيه أل بعين يوماحني الهرنس نفاسهانم حلته الىقومها فسكامهاعيسي في الطريق فقاليا ماهابشرى فاني عبدالته رمسيحه فلادخات على أهلهاومه االسي بكواوح نواوكانو اأهل بيت صالين (فالوايامريم لقد جثت شيأفريا) أي علىامت كراوقيل معناه جنت بامر عبيب بديم (باأخت هرون) أي يأشيه تعرون قيسل كان رجسلا طالحانى بني اسرا نيسل شبهت به في هفتها وصلاحها وكيس المراد الاخوة في السب قيسل انه تبع جنازته يوم مُأْتِ أَرِيسُونَ أَلْفَامِن بِنِي اسرائيل كالم بسبى هرون سوى سائر الناس (م) إعن المقديرة بن شعبة قال لما أيبت خراسان سألوق فقالوالى اسكم تقرؤن بالخث هرون وموسى قبل عيسى بكذاوك أدافا اقدست على ويميا المقاصلى الله عليه وسلم سألتدعن ذلك فقال انهم كانوا يسمون باسماءاً نبيناتُهم والصالحين قبلهم وقيل كأنه حرون أخاص بملايها وقيل كانسن أمثل رجل في نئ اسرائيل وفيل اعداعتوا هرون أحاموسي لانها كانتس ندله كإيقال التسمي يأناتم وقيل كان حرون في بن اسرائيل فاسقاأ عدام الفسى فسهوها به (َّمَا كَانَ أَبُوكُ ) يعني عمران (اممأسوء) قال ابن عباس زانيا (وما كانت أمك) يعني حنة (بعيا) أي رِّ أنيهُ فِن أَبِن هَنْهُ الواس (فاشأرت اليسه) أي أشارت مريم إلى عَيسى ان كليم قال ابن سب عود لما أيكن أساجه أشارت اله ليكون كلامه خجه لماوقيل اأشارت الدعف القوم وقالوامع مافعات تسخرين بُنَا إِنَّالُ اللهِ لَكِنْ مُن كَانَ فِي الْمُدْسِينَا) فَيْلَ أَرَادِبَالْهِدِ الْجُرُوهُ وَجَرَّهُ اوْفِيلَ هُو المهدِّمِينَ فَيسَل

(قُل ال عَبِدَ الله ) ولما أستنتِ إمرَ الله السائها الناطقُ أَشَاقُ اللهُ إِللَّهُ مَا اللَّهُ كُمّ كنني إعترف المعبودية وهوائق أوا وُمِروى اللهُ أَشَارِ بِنَها بِسُوقَالْ مُوتِ رِفِيم الى عبدالمَة وَفِيدُ أَزَلْمُول النافريّ (آيَاني الكتابُ) الإنجيبُلُ (وَبُعِمانيُّ إِنْدَارَ عَن بومرود المستويد المارة المارة والمستعز بدوقيل معناه أن ذلك ستق في قضائه أوجه لي الأفي لاعمالة كأنه وجد (وجواني ساز كل يلام، (وأوساني) وأمرى (بالساوة والزُّكوة) أن ملكت مالأوقيل الله تفاعا حسك كنت معاما المختر أوتطهيرالبدن ويحتسل للسع عيسى كلامهم وك الرضاع وأقيل عليهم وقيل لمساأشارت اليعترك الرضاغ واتسكا :عَلَى \* وأوساني بان آمركالصلاة وأقبل عليه وجعل يشير بيمينه و (قال الى عبدالله )قال وهب أتأهاز كر يامعن مناط تراا والزكاة (مادمت حيا) لعبس انطة بححتك أن كنت أمن تهافقال عند ذلك عيسى وهوابن أربعين بومارقيل والمست مسعل الطرفايمدة عبد الشاقر على نفسه بالعبودية لله تعالى أول ما تسكام لتلأ يتخذ الما فان قلت ان الذي استأنَّ أَنَّ الم حياتى (دبرا بوالدتى) ف ذلك الوقت نذ النهمة عن أمه وان عيسى لم بنص على ذلك واعداض على اثبات عبودُيته عَلَّهُ تُعَلَّى لَهُ عطقاعلى سباركاأى باراسها كأنه جعل ازالة النهمة عن الله تعالى أولى من ازالة النهمة عن أمه قليف أول ماسكام المربع المربعة المربعة أكرمها وأعظمها (ولم تف عالعبودية لتحصل ازالة الهمة عن الام لان الله نعالى لم يخص مهن إمار تبع العطيمة من الم بجملني مسكرا) مشكرا والتكلم بازالةالتهمة عن أمه لا يفيد ازالة التهمة عن المتسبح اله وتعالى فكان الاشتغال الدُّلاعاً، إذْ أَثَّ (شقيا) عانا(والنلامعلى الكتاب وجعلني نبيا) قيسل معناه سيجعلي نبياد يؤنيني الكتاب وهوالانجيسل وعندة إغيارا بُوم رادت) بُوم ظرف كتب له في اللوح المُفوظ كافيل للنبي صلى الله عليه وسلمتي كنت نبياقًالَ كَنْتَ تَبِيَاوَاكُمْ مُنْزُلًا والعامل فيماخبر وهوعلي والجسدوة للا تكثرون الهأرتى الانجيل وهوسيغيروكان يعتقل عقل الرجال التكمأ يذعه وأأ (وبوماموت وبوما بت ألهم التوراة وهوفى بطن أمه (وجعلني مباركاً ينها كمنت) معناه أني نفاع أينها توجهت وقَلْسُلُ ﴿ اللَّهُ حياً) أى ذلك السلام أدعوالى التوالى توحيده وعبادته وقيل مباركاعلى من بتيمني (وأوصافي الساوة والزكرة) أي أنه الوجه الى يحى في المواطن بهسما وكلفني فعلهسما فان قلت كبف يؤمر بالصلاة والزكاة ف حالبط قوليته وقدقال صلى أتما النلائة موحه الى ان كان رفع القل عن للاث الصبي حنى يبلغ اخد مث قلت ان قوله وأوصاني العسلاة والز كاولايدل عَنْ المستر ح ف التعريف المهدوان أوصاه إدائهما في الحلبل المرادأ وصاه إدائهما في الوقت المعين المماوحو ` المباوع وُقيلُ أَنَّ الْمُرْكُ مُنْ كأن للجنس فالمني وجنس حين انقصل عن أمه بالفاعا قلاوه قد االقول أظهر في سياق قوله (ما دمت حيا) فأنه يفيد إن هَمَدُ إِلَّهُ سَنَ السلام على وفيه تعريض متوجه اليه في زمان جيع حيانه حين كان في الارض وحين وفع الى الْسياء وحين عَزَلَ الْحَرَفَّنَ عَ \* يَنْ باللعنت على أعداء مريج وابتها (وبرابوالدتي)أى وجعلني برابوالدتي (ولم يجعلي جياراشسقيا) ِ أَي عَامِيالِ فِي مَدْسَكِيْرِ أَ عَلَيْ ا لانه اذاقال وجنس السلام أَنَا عَامَتُ مِ مَتُواْ مُعُ وَدِوى إِنَّهُ قَالَ قَلِي لِينُ وَأَمَا صَعْيرٌ فَي هَسِي قَالَ بِمَش العِلَي أَ وَكُونَ الْعَانِي إَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنَّا على فقدعر ض بأن صده وتلاهدا والآبة وقيل الشق الذي بذنب ولايتوب (والسلام على يوم ولدت) أى الدلامة عند الولاية عليكماذالقاممقاممنا كرة طعن الشيطان (ويوم أموت) أيء مدالموت من الشرك (ويوم أبعث سيا) أي من أهو الله الت وعناد فكان سنة لمثل فاساكلهم غيسي بذلك علوابراءة مربهم سكت عيسى بعسد فسلم بتسكام متى باخ الميدة الخياس هذا التعريض (ذاك) الاطفال (ذَلْكُ عَيْسٌ إِنْ مَرْمٍ) أَى ذَلِك الذِّي وَالْ الْيُ عِيدَائِلُهُ هُوعِيسٌ بِنُ مُرْمٍ ﴿ قُولِ الْحَيْ أَيْ مبتدأ (عيسي) خبره الكلام هوالقول الحسق أضاف التول الحالى وقيه ل هونت ليسي بعني بذاك عينني من ممرية (ابن مريم)نعته أوخيرنان الحسق والحسنق هوالله (الذي فيستمسرون) أي يشكون و يختلفون فقائل يتؤل مؤالا

إنهاله أوابن الله (قول الحن) كلة الله فالقول الكلمة والحق المةُ وقبل له كَاناً مَنْهُ لاَلهُ وَلَدْ يَقُولُهُ كُنَّ بلاواسامة ابوار نفاعه عِلى الله خِيرَ بعد خبرا وخي برمينا المجدِّوف أو بدل من عليْني وعلهم على الله ح أوعلى المدرواى أقول قولها فق هواين مرج وليس باله كابدعونه (الذي في يترون) بشيكون من المي أو يختلفون من المراه فقالت الهودب أسرك مُداب وقالتُ النِعارِي أن أية وثالث ملائة (ما كان به) ما يأبي في (أن يُستخذ من وله) وزأتا كدالنور

1 3 2 1 2 5 5 5 T

يقول القوقائس يقول الك الك تعالى القاعم التسولون عساوا كيرائم ووفقت عن إبتعاد

أى ذلك الذي قال إلى

يه لا يُنْهُ لا ) وأواله عن أنفاذا لوقة (اذا فض أمراة لعاينول أو كن فيكون) فانسُبَ النامي عن كا يُسكن منه منام اكان منزها أن يشبه الحيوان الواكد (وإن اله وي ورسكم فاعبدوه) والكَسْرَتْ عي وكول على الإبتداء وحوس كالم عيستى ي لين كالماعيد، فالته عبيده على رعليكم أن نعبه ، ومن فتر عطف على بالصلاة أي وأوصا في الصلاة وبالركا ندمان استر بي وريكم أرعانه عما يُهِدُ بالى واثن المار بي ودر مكم فاغيد وه (حذا) الذي ذكرت (صراط مستقيم) فاعيد و ولانشر كوابه شيئا (فاختلف الاسؤاب) اغز سالعرفة إِلَيْنَ وَهِ إِنهَا عَن غَيْرِها وَهُمْ تُلاكُ فَرَى نُسطورِ بِهُ ويعقو بِية وسلسكانية (مَن يين أسمابه أومن بين قومه أومن بين الساس وذلك كانواعندهمأعا أهلزماهم وهم إِنَّ الْمَعَلَى اسْتَلَقُوا فَي مِيسَ حِينَ وَفَعَمُ انْفَقُوا عَلَى أَنْ يُرجِعُوا الْي قُولُ ثَلاثَةُ (077) يعقوب ونسطودوسلسكان

ففال يعتوب هوالله هيط الىالارض ثم صعد الى الساء وقال تسطوركان ان الله أطهره ماشاء تم وفعمه اليمه وقال الثالث كذبواكان عبدالله مخاوفا نسافتهم كل واحساد منهم قوم (فويل للذبن كفروا) من الاحراب اذالواحد منوم على الحق (من مشهد يوم، عليم) هو يوم القيامة ومن شبهودهم هول الحساب والجسزاءتي يوم القيامة أوموز شهادة ذلك اليومعليهم وان تشسهد عليهم الملائكة والاببياء وجوأرحهمالكفرأومن مكان الشهادة أو وقنهاأو المراديوم اجماعهم للتشاور فيسه وجمله عطما لفطاعة مائسهدوابه في عيسي (أسسعيهم وأبصر يوم بأثوننا) الجهورعل أن لفط أمر ومعناه التنجيب

السحانه اذا قضى أمرا) أى اذا أرادان يحدث أمرا (فاعليقول له كن فيكون) أى لا يتعذر عليه اتخاذه عَلَى الوجه الدى أراده (وان المقر بي وركم فاعبدوه) هذا اخبار عن عيسي أنه قال ذلك يعني ولان الله وي ور بكرلارب للخارقات سواه (هذا مراط مستقيم) أي هذا الذي أخرت كرمه ان الله أمر في به هو أَشْرَاطُ المُسْتَقِمِ الذي يؤدي الى الجنة (فاختلف الاحراب من ينهم) يعيى السماري سموا أحزابا لامهم لمحر بواللات فرقَ في أمم عيسى المسعاور بة والملكانية واليعقوبية ﴿ فُو إِلَى اللَّذِينَ كَفُرُوا مِن شايديوم عطيم) يعني بوم القيامة حين (اسمع بهم وأبصر) أي ماأسمهم وأبصرهم بوم القيامة حين لا ينفعهم السمع واليضراخينا انهم يسمعون ويبصرون والآخوة مالم يسمعوا وبيصروا فالدنيا وفيل معناه التهديديما ينهمون ويبصرون عايشوءهم ويددع قاومهم (بوم يأنوننا)أى بوم القيامة (لكن الطالمون اليوم ف مُنْلالمين) قيل أراد باليوم الدنيايين الهم في الدنيان خطأ بين وفي الآخو ميعرفون الحق وقيل معناه لكن المِبْالمِين فَالْآخِرَةُ فَاصْلالُ عَنْ طَرِيقَ الجِنَةِ يَخَلَافَ المؤمنينَ ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَأَمْدُرِهُم بِومِ الحَسرةَ ﴾ يعنى سُونَ باعد كفاريكة يوم الحسرة سعى بذلك لان المنىء يتحسر هلاأ حسن العسل والحسن هلازادن الاشسان بدل عليه ماروى أبوهر يرةرضي التة تعالى عنه عن الني صلى المتعليه وسلم فالمعامن أحديموت الاندم فالوامانه معيار سول انته قال ان كان يحسناندم أن لا يكون ازداد وان كان مسيئاندم أن لا يكون تزع أخوجه النرمذي قوله أن لا يكون زع العزع عن النبئ الكع عنه وقال أكثر المفسر بن يعني يوم الحسرة حِينَ بَدْ بِهِ المُوتِ (ق) عن أبي سعيد الخدري قال فالرسول الله صلى الته عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كش أما فيتأدى منادياأهل الجنة فيشرفون وينطرون فيقول حل تعرفون حذا فيقولون نيرحذ اللوب وكلهم فترآءتم بنادى سنادآسو ياأهل النارفيشرفون وينطرون فيقول هسل أمرفون هسذا فيقولون فعمهسدأ أتكوث وكايم قدرآه فيذبح بين الجنة والنارثم يقولها أهل الجنة خلود بلاموت وياأهسل النارخلود ولاموت تمقرأ وأمذوهم يوم الحسرة اذقضى الامر وهسم في غفاة وحملا يؤستون وأشار بيد والى الدنيازاد الترمذى فيه فاوان أحدامات فرحالمات أهل الجنة ولوأن أحدامات والمات أهل المارقوله كهيئة كبن أملح إلامله اغتلط بالبياض والسوادقو لهفيشرفون يقال أشرف الى الشيخ اذا تطلع بتعلرا ليه ومالت نحوه نصسه أقوله فيأنهو بأين الجنتوالداراعلم أن الموت عرض ليس بجسم في صورة كبش أوعيره فعلى هذا يتأول الحديث على أن الله تعالى بخلق هذا الجسم وهو حيوان فيذبح فموت فلايدقي رجى له حياة ولاوجود وكذلك مال يْمِلْ لِمَيْةِوالنَّارِ بِعَدَالاستقرار فِيهِ الازوال لحماولا انتقال ﴿قَى ۚ عَنْ ابْنَ عُمْرِوضَى اللَّهُ عَهِ سماقال قال ويجولها تهصلي القعليه وسبغ اذاصارأهل الجنفالي الجنفوأهل النارالي النارجيء بالموت حتى يجعل بين والمتنال لابوصف بالمنجب ولسكن المرادأن أسماعهم فأبصارهم جدبر بان يتجب منهما بعدما كانواصما وعمياني الدنياة ال فتادة ان عوا وتتنواعن أبلق فالدنداف أأسعهم وراأبصرهم المدى وملاينة ومرم مراوع الحلعلى الفاعلية كاكرم ويدفعناه كرم ويدجدا ﴿ إِيكِنْ الْقَالُونِ الدِّومُ ) أفيم الفاهر مقام الضمر أي لكمم ألبوم فى الدِّنيا تطامهم أغسهم حيث تركوا الاستماع والنطر حين يجدى عليهم

أفوموا العيادة في غسيموضعها (ف صَلال) عن ألحق (مبين) طاهروهو اعتقادهم عيسى الحسامعيودا مع طهوراً ثارا لحدث فيه اشعاراً اللغ لإظرائسهمن طلمهم (وأبذرهم) خوفهم (يوم الجسمة) يوم القيامة لانه يقع فيه الندم على ما مات وى الحديث اذارا واستاز لهرف

("ذ) بدليس بوم المسرة أرطرف العسرة وهومه و (تنص الأمر) فرغين الحساب وتعادد إلغار يقان له الحنيولياء حاض الاختاج الدي المصل المسرق الإحدادي و معادم سالان أى وليروع على خدا الحال فالنان عليم وشيئ (الماين الارض ومن عليه) كى منفود الملك والشاعد تعديد المطاب العنافوذ فوص تشليب المستقلال والنشار سيون النيم المستقل ونتجاليا بمقوب أي ردون فيجازون جزاء وقاق (واذ كر) تمومك (في الكتاب) القرآن (ابراهيم) المتضم أيه (إندكون رسين تبيا) يغيرهم زوهم ومانغ قبل العاد قالمستقيم في الافعال والصديق المستقيم في الاحوال فالسعيق من أ بلية المبالغة طليم الأ سيد) بعد وكثرة ما مدى به ن غيوب الله وأيانه وكتب ورسلالي كان معد قا لميع الانبياء وكتبهم وكان نيسان بقيشة أوطيراً أوالير ا من المنافرة من من ما هو بد (١٣٦٦) لمنه وهو (اذقال) وبيازان يتملق اذبكان أو بعد بقانيا أي كان المنافر الجنة والنارف فبع ثم ينادمنادى باأهل المنسة لاموت وياأهل النار لاموت فيزفراد أطرا لمنتقز الصديقين والانبياءحان خاطب أباه بثلك الخاطبات

١١. وقعت في الكتاب أن

إإدم كقولهواتل عليهمنبأ

اواهيم والافالة عزوعلا

هو ذا نحره ومورده في

تنزيل (لايه بأنت) بك

الناء وفنحها ابن عاص والتامعوض من ياءالا أأ

الموض والموضمنسه

(التعبد مألابسمع ولا يبصر)المفعول فيهمآمف

شيأ (ولايغني عنك شيأ)

يحتمل أنبكون شيأنى

موضع المدرأى شيأمن

الاغناء وأن يكون مفعولا به من قواك أغن عسني

وجَهُكُ أَيْ عَدْ (بِأَبُّ

اني قدماءتي من العملم)

مسيروعندى معرفة بالحداية دونك فاتيعنى

فرجه ويزداد أخل النار حزنالى ومهمن أيى هريون قال قال رسول التكفل القعل وسؤلا لانتراء أحد الأأرى مقعدومن الناولوأساء ليزداد شكر اولايد خل الناوأ خد الأأرى مقعد مني المسافرة والخاطبات فذكر الرسول ليكون عَلَيه حسرة أموجه البخاري في وقوله تعالى (اذففى الامر) أى فرغ من الحسَّال وأدغَّوا إلى المِنة الجنة وأهل النارالناروذج للوت (رهم ف غفلة) أيع ايراديهم في الآخوة (وهم لاَيْؤُمْوَنُّيُّ) يتلوذلك علىالناص ويبلقه البعدقون (اناعن نرث الآرص ومن عليها) أى نيت سكان الارض جيعاريبق وحده فيرتهم (والبنايرجعون) فنجز بهم باعمالم في قوله عزدجل (واذ كوفي الكتاب أيران أ صديقانبيا) أي كثيرالمدق وهومبالغة في كونه صديقا وقيل الصديق الكثيرالتصديق قيل مُؤرَّرُ فى وحدانيته وصدق أنبياء وورسل وصدق البعث بعد الموت وقام بالاوامي فعمل بها أه وصديق وألماتر من وتبة الصديق من رتبة الني انتفل من ذ كركونه صديقا الى ذ كركونه نبياو الني العالى أف الر الدواى رنبة أعلى من رتبة من جعله الله تعالى واسطة بين و بين عباده (افقال لابيه) يعني آزاره فور الاصنام (ياأبت لم تعبد مالا يسمع) منى صواا (ولا يبصر) ولا ينظر شيًّا (ولا يعنى عَنْكُ) أَي يِكْفيكُ إَنَّهُ ولايقاليا بالاعمعين وصف الاصنام بثلاثة أشسياء كل واحسد منها قادح في الأطبة وذلك أنّ النَّبادة عَيْ غَاية التعظيم ظمَّ عُر وَالْمُ يستحقهاالامن لهولاية الانعام ولهأوساف الكالكوهو القةتمال فلايستحق ألعبادة إلاهو أرأيا بشأة سِاءَق من العلم) يعنى بالله والمعرفة (مالم يأنك فاتبعني) أي على ديني (أهدك صراطاسنويا) في سينا (يا بت لاتعبد الشيطان) أى لانطعه في إزين الى من الكفروال ترك (أن الشيطان كان للراحية يُ غيره وى ويجوزان يقدر أَى عاسيا (يا بت ان أناف) أى أعـ لم وقيل هوعلى ظاهر ولانه بمكن أن يؤمن فيكون من أهل اَجَّةُ أى لايسمعشياً ولاببصر

أو يصرعني الكفرفيكون من أهل النارخسل الخوف على ظاهر وأولى واعسل النارا والسيلام وتبيعذا الكلام في غاية الحسن مقرونا بالتلطف والرقق فان قوله في مقسد منه كالأمماأ بُسَدَلِينً على شدة الحب والرغبة في صرفه عن العسقاب وارشاده الى العواب لانه نبسه أو لاعلى مأبدلُ على المنوثين عبادة الاصنام ثمأمره بانباعد فى الإيمان ثم نبدعلى أن طاعة الشسيطان غيُرجا تُرَة فى ألقول ثم خُتم الركيلاً بالوعيدالزاجوعن الاقدام عسلى مالايتبني بقوله الى أخاف (أن يمسك) أَيُّ الْمُعَيْكُ ﴿ أُعُلُّهُ الْمُعْ الرحن) أى ان أقت على الكفر (فتكون للشيطان وليا) أى قرينا في الناروقيل مُشْبَدُ أَيْهَا أَفْهُ النَّا

الوحي أومعرفةالوب(مالميلك)مافي مالايسمع ومالميانك يجوزان تسكون موصولة أوموصوفة (فانبعثي أهدك) أرشِدك 💢 وَالْمِلْ ﴿

<sup>(</sup>صراطا سوياً)سِتقها (ياأبتْلانمبدالشيطان) لاتطه،فبالسولسن،عبادةالصنم (ان الشيطان كان للرخن عُصياً) علميا(ياً: أَذْ أبناف ) فيل أعل (أن يسك عذاب من الرحن فتكون الشيطان وليا ) قرينا في النار ثليه ويليك فانظر في نسيت كغير اعي الجرافي ال واغلق الحسن كأأمر فني الحديث أوسى الى ابراهيم انك خليلى حسن خلقك ولومع الكفار تدخل مداخل الابرا وفطلت منه أولاأ خطبة طلب منبه على عاديه موقفالا فواطه وتناهيه لان من يعبد أبسرف إعلى منزة وهم الانبياء كان بحكوما عليه إلى أأ يعبا حيراأ وشحر الايسم ذكرعايده ولابرهيا أبعياد تأولا يزفع عنه يلاء ولايقضى حاجة منى بدعوة الحالحق مترفقا به شلطفافل 

ور بيان من المنظرة المنطقة ال

بالاسمتغفار بقبوله والماغصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذامع أبيه لامورأ حدهالشدة نعلق قلبه بصلاحية أبيه وأداءحق (سأسسةغفرلك ربي) الأبو توالرفق مونانيها أن العي الهادى الى الحق لابدأن بكون رفيقا لطيفاحتي يقب لمنه كلامه واللها سأل الله أن يجعلك من أعل إلى مع لسكل أحد فالاب أولى (قال) يعني أباه محيباله (أراغب أنت عن آهني بالراهيم) أى أماركها أنت المغفرة بان بهديك الاسلام وْنُارِكْ عبادتها ( لَانِ لِمِتنه ) أي ترجعو تسكّت عن عيبك آ التساوشنمك الاها (الارجنك ) قال ابن عباس (انهكان بيحقيا) ملطفا منا الاضر بنك وفيل لاقتليك بالحجارة وفيل لاشتهنك وفيل لامعدنك عنى بالقول القبيح والقول الاول مموم النع أورحيا أومكرما هو المحيح (واهجرني) أي اجتذبي قال ابن عباس اعتراني سالمالا يعبيك مني معرة (مليا) أي دهرا والحفاوة الرافة والرحثة لَّهُ كَلا (قال) يعنى ابراهيم (ملام عليك) أى سلست منى لاأصيبك بمكروه وذلك لا مهايؤ مر بقتاله على كفره والكرامة (وأعنزلكم) وقيل هداسلام هجران ومفارقة وقيل هوسلام رولعات وهوجواب الحليم السفيه (سأستغفر العربي) أراد بالاعتزال الماج مأن فيسل العلماأعياه أمره وعدمأن براجع الله فيسه فيسأله أن برزقه التوحيد ويعقراه وقيسل معناه سأسأل أرض بابل الى الشام الدرائي تو ية تنال بهاالمعفرة (اله كان ي حفيا) أي براطيقا والمراد الهيستجيب اذا دعوته لانه عود في (وما بدعون سن دون الإُجْ إِنْهُ أَسْعَاقُ (وأعَمُولُكُمْ وما تَدْعُونُ من دونَ اللهُ }أَى أَ فارقَ كَمَ وأَ فارقَ ما تعبدُونُ من دونَ الله وذلك أنه فَأَرْفُهُم وهِاجِرَالَىالارضَ المتدسة (وادعور في) أَى اعبدر بي الذي خلفني وأنع على (على أن لاأ كون الله) أى مانعبـــدون من بدعاء رفي شقياً أى أوجوأن لاأشقى مدعاءر ف وعبادته كانشقون أتم بعهادة الاصنام ففيه التواصع لهمع أمنامكم(وأدعو )واعبد لَّنَعَرُ بَضِ مِشْقَاوِتِهِم فَي قُولُه عزوجل (فلما اعترالهم وما يعبدون من دون الله) أي ذهب مهاجوا (وهبناله) (ر بی) نمال نوانسعا أى بدا ألمجرة (اسحق و يعقوب)أ ى آنسنا وحشته من فراقهم باولاداً كرم على الله من أيه (وكالا وهضا لانفس ومعرضا نَيْظُلُانلِيًّا) أَى أَنْعَمْناعليهما بالنبوة (ووهبِناهم،ن رحتنا) أى مع ماوهبناهم من السوة وهبناهم للمال بشفاوتهم بدعاء آلحتهم يِّالوَلُه وَذَلَكَ أَنِه بِسطَمْ فَالدَنيامن سَعَالرَقَ وَكُنتُرةَ الاولاد(وجعلّناهم لسان صُدقَ علياً) يعني ثناء حسنا (عسى أن لاأ كون بدعاء رَفِيعانى أهل كل دين حتى ادعاهم أهل الاديان كالهم فهم يتولونهُم و يشنون عليهم ﴿ قُولُه عَزْ وَجَلَّ (واذ كر ر بىشقيا) أى كاسقيتم في الكتاب موسى الككان مخلصاً) قرئ بكسر اللام أى أخلص العبادة والطاعة الله تعالى ولم يرا موقرى بالفيح أتتم بعبادة الاسنام (فاسا أى يختارُ أأختار والله تعالى مُ استخلصه واصطفاه (وكان رسولانبيا) فهذان وصفان محتلفان فمكل رسول اعتزلم ومايعبدون من ني وَلاَيَكُسَ (وَنَادَينامن جَانبِ الطووالاين) أي من ناحية يمين موسى والطور جبسل معروف بين مصر دون الله فاسااعة لل

الكاروممودهم (وجنا نامسوق) دادا (ومعقوب) افازنسستان بهما (زكلاً) كل دامسهما (حالمائيل) اى استارتك المساولة ودن الله المساولة الم

(وفريناه) قد مسمينان ويكان (نيدا) عالما في سايدا كنندې عنى شاغه (وره ساللس برستا) ين البيرياري عليه (أناه) مقدول (هرون) بعل من (نيا) عال أى وهينال بنوة أنيه والافهرون كان أكوساله عا (واختري التكتاب استية ر ار اهيم الاسم (اله كان صادق (٢٣٨) الوعد) وافيه رعد رجلال بقيم كانه حتى موطايه فانتظر وسية في سكانه ستى بالزوافيان ومدين ويقالمان اسده الزميروذلك سين أقيل من مدين ورأى النارف ودي يلبوسيّ إنَّ أيا إيسّريّ الْ [ وقربناه) قالمان عباس قريه وكل ومنى التقريب اسباعه كلامه وقبل وفعه على الطبي يحق سنوس الافلام وقيل معناه رفع قدر دوم فرات أى وشرقناه بالناجاة وحوفوله تذاف (عجباً) أى مناجياً (ر وحتناأ عادهرون نييا) رذلك ان موسى دعاريه فقال واجعسل لى وفريرا مِن أهسلى لجروث أسى وكالرا وعو ته وارسل الى هرون واللك ساء هية له وكان هرون أ كرد ن موسى في قوله عَز وُجِيلُ ﴿ وَالْدُكُمُ الكتاب اسمعيل) هواسمعيل من ابراهم وهوجد التي صلى الله عليه رسلم (اله كان صادق اليعد) (: الهايعد شيأ الاوفي موقيل موعدر جلاأن يقوم مكانه حتى رجح الرجل فوقف إسمعيل مكانة برأ للميعادستي وجع اليه الرجل وقبل اله وعدندسه الصبرعلي الذيح قوفي به فوصفه القهم مقبل الماليات منطمة النسرية سنثل الشعى عن الرجل بعد ميعاد الله أى وقت ينتظر فقال ان وعدد تهاو الفكل إنهار وكُثّر أَنَّ ليلافك الليل وسين بعضهم عن مثل ذلك فقال ان وعده في وقت صلاة ينْ يَطْر الحروق ملامًا شُوَّي أُورُ رسولا) الى بوهم وهم فييسلة من عرب اليمن والواعلى هابوأم استعيل بوادي مكة حَيْن عَلَيْهَا ا وبرهمهو برهم ن فعطان بن عاير بن شاخر وقعطان أبو قبائل الين (نسا) أي مخرّا عدُّ ألله تعالى الم بإمراها،) أى قومه وجيع أنه (بالعاوة والزُّكوة) قال ابن عباس يزيد بالصَّابِ قالفروضَة عليهم وهَيَّ أ الني افترضت علينا وقيل كأن يبدأ بإهاء في الامر بالصلاة والعبادة ليجعلهم فعد وَ لمن سُواهم ( وَيَكَن عِينُهُمْ مرضيا) أى فاتمانة بطاعته وفيل وضيه لنبوته ووسالته وحذائهاية فى المدح لان للزضي عَنْدِاللهُ خَرْهُ ن كل طاعة باعلى الدرجات في قوله عزوجل (واذ كرف السكتاب ادر يبل ) هويجد إلى توم وال سم إدريس كنرة درسه الكتب وكان خياطارهوا ولسن خطالفا وأولسن خاجا التيات ولين الم وكانوامن قبل بلبسون الجلود وهوأ ولسن انخذ السلاح وقائل الكفار وأولسن فلرف علم المعسلي إلا كان صديقانيها)وذلك إن الله تعالى شرف بالنبوة وأنزل عليه الاثين سحيفة (ورفعيا مَكَا الله) أَمَا الرفعة بعلوالرتبة فى الدنياوقيل العرفع الى الساء وحوالاصع بدل عليه ماروى أنس م مالك بمرم ما مصعة عن الني سالي الله عليه وسلم أنه وأى ادر بس ق الساء الرابعة ليلة العراج منفق عليه و سبب رفع ادر بس الى السهاء الرابعة على ما قاله كعب الاسبار وغيره العسار ذات يوم في ما ينة "( على الشمس فقال يارب ان مشيت يوما فكيف بن بحمالها مسيرة خسالة عام في بوء وأجه فالقهم بتُحَدَّف عَيْنَ مِ تقلها وسرها فلماأ صبيح اللاث وجدمن خفقال مس وسرهاما لايعرف فقال بأرب خلقتني لحرا لشيك الذي قشيت فيه ةالدان عبسدي ادر بس سألني أن أشفف عنسك حليه اوسرُ ها فأحِيته وُلِيَا إُربُولُا جُمُّ وينه واجعسل بينى وينسه خاذ فاذن لهجتي أتى ادريس فسكان ادريس يسآله فشكان عماسياله أن فآل أخبرت افك أكرم لللانكة وأمكنهم عندماك الموت فاشفع لى اليه ليؤخر أجلى لعلى أزاء أم كرارين فقال اللك لايؤخ الله نفسااذا يناءأ جعلها وأمامكامه فرفعه آلى السهاء وومسعه عنسه مطالع الشبين أتم ملت الموت فقالله في اليك باجة مدِّين ل من بني آدم تشفع في اليك تُتوخ أجله فقال ملَّث المُؤنِّد لِنَّ والكنوان أحبت أعلمت أجد فيتدم لنفب قال نع فتطر فديوا له فقال الك كلني في أنسان ا

مد تفسد المعرعلى الذيح ن ف في وقسل لم يعدر به موعدا الاأنجز واتعاضه بسدق الوعد وانكان موجوداق غرسن الانبيا. تشم يفالدوكأ بالمشهورون خماله (وكانرسولا) الى ر سرهد (ندا) عيرا مندرا (وكان إمرأهاه) أمته لان النهرأوأت وأحليته وفيه دليلعل الداهن غيره (بالصاوة والزكوة) عنسيل العاعاخمت هانان العباد تأن لاتهما أما السادات الدنة والمالية (وکان عندر به مرضیا) قرئ مرسواعلى الاصل (واذكر في الكتاب ادريس) مواحتو خراول مرسل مدآد عليه السلا وأول منخط بالقل وماط اللباس وتظرف عإالنجوم والحساب وانخذاله ازين والمكاسل والاسلحة فتاار بئىقاييل وقولمسمسيء الكثرة دراسة كشيالة لاصح لاعلوكان افعيلاس النرس لم يكن فيه الاسب واحد وحوالعلمية وكان منصرفا قامتناعه مسن الصرف دليل التيمة (أنه

الملائكة فنباللك الموت أذفن الموت من عل بلع للعباذات التبيني وقال أدساني الناراز ودرهمة فقعل مقال وشاني المنشازة والمخ فالماس عنال فدوف الودوود النارف الناجاريس المنفنال الميدوس إن المفاوط في والناء

من للبيان لان جيع الانبياء أغر بهمنه لانه جداني نوح لَتْعْمِيلِهُمْ (من ذرُّ يِهْ آدم) من النبُّعيض وكان ادر يس من وربة آدم (رمسن حلنام ع نوح) عد تأميا فالركيف ذلك عقال لا بدروت الاعتداطام الشمس فال الى أنيتك وتركته هداك فال اطلق أبراهم من دريامن وكالراك تجده الاوقدمات فوالله مانق من عمرادريس شئ فرجع الملك فوجده مينا وقال وهب كان برفع حلمع أوح لابه وادسام لأدراب كل يومن العبادة مثل ما يرفع لبيع أهل الارض في زماً مه فعي منه اللانكة واستاق اليه ملك این توح (رسن در به إلمائل فاسستأذن ربه في زيارته عاذن له عامًاه في صورة مني آدم وكان ادريس يصوم الدهرفاسا كان وقت ابراهيم)اسميعلوامحن اصلاره دعاه الى الطعام فافي أن يأ كل مع فعل ذلك الاتليال فانكره ادر يس وقال الحق اللياة الثالثة الى ويعمقوب (وامرائيل) أزبدان أعيرمن أنت فال أمالك المون استأذنت وبال أصحبك فقال لى البك حاجبة قال وماهى قال أى ومن ذرية اسرائيسل، تفيض روح فارحى القاليه إن اقيض روحه فقبض روحه وردها القاليه بمساعة فقال المراك الموسما أى يصقوب رهم مويسي الفَّانُدةِ قَسَوْ اللهُ قَيضَ الروسة قال لا دُوق كرب الموت وعمة فا كون أشد استعداد الهُم قال الدريس ل وهسرون وزكر باوجسي إليك ساجة أشرى قالدوماهي قال ترفعني المى السماء لاصلر البهاوالي الجنة والدارعاذن ادتمه فرفعه فلمساقرب وعیسی لان مریج مسن أن النارة اللي اليك ساجة قال وماهى قال أربدأن أسأل سالكا أن يرفع أبوابها واردها وسعل قال فسكا دريسه (وعدن) عنسل أربتي النارفارق الجنة فذهب يه الى الجنة فاستمتح ففتحت أبواجا فادخله الجمه تم قال له ملك الموت العطف عملي من الاولى. أخرح لتعودالى مقرك فتعلق بشجرة وقال ماأخرج متهافيعث اللهاليمه ملكاحكا بينهما قالله الملك والثانية (هديما) لحاسن مأبك لانخرج فالدلان اللة نصالي فالكل نفس ذا لقة الموت وقد ذقته ثم فال وان منسكم الاوار دهاها ماوردتها الاسلام (واحتديدًا) من وفالهماه سمنها بمخرجسين فلست أخرج فاوى اللة تعالى الى ملك الموت باذنى دخسل الجنة ويامرى لا الآنام ولشرح الشريعة بحرج فهوجى هناك فذلك قوله تعالى ورقعناه مكاماعلما واختلفوا فيأنهجي في الساء أمميت ففال قومهو وكشف الحقيقة (اذاتهلي يت واستدل بالاول وفال قوم هوجي واستعل بهذا وقالوا أربعة من الابيياء أحياءا ثمان في الارض وطمأ عليهم آيات الرحن أى اذا المهروالياس والمان فالساءوهماادر يسوعيسى في قوامعزوجل (أولئك الذي أمم الله عليهم من تليت عليهم كنب أللة المزاة الكبين) أولنك أشارةالى للذكورين في هذه السورة أميرا لله عليهم بالسوة وغيرها بمناهد أوصه (من وهوكازم مستأمان فٍرْ بِهَاكَمْ بِعِنَى أَدْرِيس وَنُوحًا ﴿ وَعَنْ حَلَّامَعُ نُوحٍ ﴾ أَى وَمِنْ ذَرِيْقُمْنَ حَلَّى مُوسَى وَل جعلت الدين خبرالاولنك إراهيم لانهمن وادسام بن نوح (ومن درية ابراهيم) يعنى اسحق واسمعيل ويعقوب (واسرائيل) أي وان جعلته مسمةله كان يُمن ذُرية اسرائيل وهو يعقوب وهممومى وهرون وزكرياديحي وعيسى صساوات اللة وسسالامه علبم خبرا بتسلى الياء قتيبة قُرُبُ اللهِ تعالى أحوال الأننياء الذين ذكرهم على هذا الترتيب منها مذاك على امهم كاشر دوا بالسوة شرقوا لوحــودالفاصــل معرَّانُ ﴿ \* بالسب تم فال تعالى (وعن هديناواجتينا) أى هؤلاء عن أرشد ناوا صطفينا وقيل عن هدينالى الاسلام التأنث عسير حقيق وٌإِحِسْيِنَاعِلِي الامام (اذا مَلِ عليهم آيات الرحن خرواسيدا) جع ساجد (وبكيا) جعمال أخرانه تعالى (حرواسجدا) سفطوا الأالانسامهم الملاة والسلام كأنوا انسمعوا آيات النفسجد واوبكوا حضوعا وخشوعا وخوفا وحدرا على وجوههم ساجدين وللرأومن الآبات ماخصسهمه من الكتب المزلة عليهم وقيسل المراد من الآيات فكوالجنة والماروالوعد رغب (وبكياً) يا كين والوعيد ففيه استنحباب المسكاء وخشوع الفاب عندسهاع القرآن رهبة جعباك كمسجود وفيل وسعدة وردم من عرام مجودالقرآن فيسن القارئ والمدهم أن مجدعد والاردهاء وقعبودني جمساجد السجيدة وقبل بسحب لن قرأ أيفسجدة فسجدان بدعو عايناس المالمجدة فان قرأ سحد تسحان وكالهم الجعلني من البا كين البك والخاشعين لك وان فرأسجدة مربح قال اللهم اجعلي من عيادك المتم القــرآن وا بكوا وان لم عُلَّمِهُ الْساجدَينِ الباكين الدعند ولاوة آياتك وان سيجد سجدة الم السيجدة قال اللهم اجعلي من ا

وقب ورجدة بمورة مرجم عن عزام معجود الذران بيس الغارى والمشقع أن يديد عدال وفعود جو ساجد له وقب و مساجد المستورة الذران بيس الغارى والمشقع أن يديد عدال وقصد و المستورة الذران بيس المستورة المس

(إشاعوا المدلاة) تركوا الصلاة المفروضة (وانبلوا الشهوات) ملاذالسَّقُوس وعن عمل رضي القبحته مَن شي الشبرَ بلاق كَبُ السَّطُونُ رُلِيسِ المُشهُوروعن تنادة رضي الله عنه هو في هذه الامة (فسوف يلفون عيا) جزاء غي وكل شرعنه العرب غي وكل خَبْرَرُسُادٌ وَعَنْ إِنَّ فَهُ عباس داين مسعود هوواد في جهنم أعد للصرين على الرئادشارب الخروا كل ألر بأوالعاق وشاهد الزود (الامن تاب) ويعمعن كفرة (وآس) السرطة (وعمل صالحا) بعدايداته (واولتك بدخلون الجية) بضم الياء وفتع الخاء مكي و بصرى وأبو بكر (ولايعلمونُ شيأً) أى لا يتقمون شيأمن مزاءا همالم ولاينعوله مل بضاعف طمؤ ولايطلمون شيأمن الطلم (جنات) بدل من الجنة لان الجنة نشتم أرعلي جنات عدن لامهاجنس أوصب على المدح (عدن) معرفة لام اعلم لمنى العدن وهو الافامة أوعاً لارض الجمنة لسكوتها مقام افأمة (التي وعد الرحن عباده) أي عاده ( ٢٤٠) التاثين المؤمنين الدين بعماون الصاخات كاسبق ذكرهم ولانه أضافهم اليه وخوالا ختصابس وهو لاء أهل الحصاص هم بعد مالامة (أصاعوا الصلاة)أى تركو االصلاة المعروضة وقيل أخر وهاعن وقتها وهوأن لا يعلى العاير حتى إلى المصر ولاالمصرحتى تأتى المعرب (وانبعوا الشهوات) أى آثروا أشهوات أنفس عمم على طاعة وهيءائنةعنهم غبرحاضرة التةتعالى وقسل العبوا المعاصي وشرب الخوروقيل حؤلاء قوم يطهرون في آسوالزمان يتزو بعنسه مفلأ أرهب عانبون عنها لا مىش قالاسواق والازَّة (صوف يلتون غبا) قال ابن عباس البي وادف جهنم وان أودية جَهُم لنستُعيذُ يشاهدونها (انه) صمير من ومأعد الراني المصرعليه ولشارب الخرالمد من له ولا كل الربا الذي لا ينزع عنسه ولاهل العثوق الشأن أوضعير الرحن ولشاهد الرور وقيل هووادفى جهنم معيد قعره خبيث طعمه يسيل فيحاودما وقيل هروادي جهام أيفاها (کان,وعله)أیموعوده قدا وأشدها واليه ورتسمى المبم ككاخبت جهنم فنحالة ذلك البرفنستعر بهاجهنم وقيسل معنى غيأ . وهوالحة (مأنيا) أي هم حسرا ارقيل هلا كادعة الدلبس مغي يلقون يرون فقط بل معناه الأجماع واللابسة مع الرؤية ﴿ قُولُهُ أنونها (لايسمعون فيها) تعالى (الامن ناب وآمن وعمل صالحا) يعنى الامن ناب من التقصير في العانوات والمعاصي وآمن منَّ الْكَمَرُ مالحمة (لعوا) عشاأو وعمل صاخا طاعة اعة تعالى (فاؤلنك بدخلون الجنة ولايطامون شيأ )أى لاينقصون شسيأتم ومنسائجة كدماأومالكطاتل تحتممن فقال نعالى (جمات عدن) أي ساتين افامة وصفه ابالدوام بخلاف جنات الدنيا فامه الاندوم ( التي وُعَالَ الكلام وهو الملمووح الرحن عباده بألعيب) أى أمهم لايرونها فهى عائبة عنهم وهسم عائيون عنها (اله كان وعد منايَّيا) أنَّى آتياً مەوقيەنىيەعلىوحوب وقيل معنى دعد مموعوده وهوالجنة مأنياأي بأنيه أولياءاتة وأهل طاعته (لايسمعون فيهالغوا) أي بالجابز نحب اللعووا تقائمهيث وهشا وهو فضول السكلام (الاسلاما) يعنى ال يسمعون فيهاسلاما والسلام اسم جامع للخير لأبه يتممَّن ز داللة عند مدار ه الستى لا معنى السلامة وذلك ان أهل الجنة لا يسسمعون فيها مايو لهم اعمايسسمعون تسليمها وقيل هو تسليم عمينهم تكليف فيها (الاسلاما) على معص وتسليم الملائكة عليهم وقيل هو تسليم المتعليم (ولهم رزقهم ويها بكرة وعشيا) قال أهل ألنعسير أىلكن يسمعون سلاما ليس في الجنة ليسل ولام ارحتي بعرف به البسكرة والدشي بل هم في تورأ بداول كم ميؤ تون بارزاقهم على من الملائكة أومن بعضهم مقدا وطرف الهادكعادتهم فى الدنيا وقيسل انهم يعرفون وقت الهاد برفع الحجب ووقت الليل ادساءا ألحجَبْ علىمض أولايسمعون وقيل المرادمنه رفاهية العبش وسسعة الرزق من غيرتضيق ولاتقتير وقيل كات العرب لاتعرف أفضلهن فيهاالاثولا يسسلمون فيه الززقالني يؤنى ه بالبكرة والعنبي موصف اللة تعمالي الجنة بذلك في وقوله تصالى ( ظائدا لجنة التي نورثُ من العيب والنقيصة بهو من عنادنا) أي تعلى وتزل وقيسل بورث عباده المؤمنين المما كن التي كاشلاه أوالمار لوآمنوا (من استثناه منقطع عسسد كان تقباً)أى المتقين من عباده 🧔 قوله عزوجــل(وما تنزل الابأم.ر بك) (خ) عن ابن عبَّ الجهوروقيل معيىالسلام رصى الله عنهماأن البي صلى الله عليه وسلم قال ياجر يل ما يمعك أن تزور ناأ كتريم أرور تأفيزات وما حو الدعاء بالسيلامة ولما

كان اهل دارالسلام أعيامين الدعاء السلامة كان ظاهر معن بابالله و وضول الملاب ولاما في من تنزل به تنزل به فائد الأولاما في من الدياد الألال ولامهار ثم لا تم الموائد الدياد الألول ولامهار ثم لا تم فائد الدياد الألول ولامهار ثم لا تم فائد الموائد الموائد والمائد و واعما يعرف والمعالم والموائد والمائد و واعما الموائد و والمائد و والمائد و الموائد و

ر المنابع المنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنتقل المنابع المنتقل المنابع المنتقل المنابع المنتقل المنابع المنتقل المنابع ا

قبايا فلاتقول اليومازيد قائم ولام الابتداءالداخاة على المنارع تعطى معنى الحال وتؤكد مضمون الحياة فاساحا معتدون الاستقبال خلصت التوكيد واصمحل معمني الحال ومأنى اذاما التوكيد أيعنا فكأنه فالأحقااما سسنخرج من القبور أحياء حسين بمكن فينا الوت والملاك على وجه الاستنكار والاستبعاد ونقدم الطرف وأيلاؤه حوف الانكارمن قبل انمابع المون هووقت كون الحياة منكرة ومنه جاءانكارهم (أولايذكر الاسان) خفيف شامى ونافع وعاصم من الذكر والسائر بتشديد الذال الكاف وأصله يتذكر كقراءةأبي فادغمت التاء

بتعزل الابأمرر بك لهمابين أبدينا وماخلفنا الآبة قال فسكان حذاجواب جبريل نحمد صلى المةعليه وسلم وقبل استس جبريل عن البي صلى الله عليه وسلم حين سأله اليهود عن أمر الروح وأصحاب الكهف وذي القريين فقال أخيرهم غداولم غل انشاء الله حتى شق على السي صلى الله عليه وسلم نم يول بعدا يام فقال له وسولااتة صلى التعطيه ومرا أبطأت على حنى ساءطني واشتقت اليك فقال المجد بالواني كنت أشوق اليك وكني عبدمأموراذا بعث زلت واذاحبست احتست فأنزل اللة تعالى ومانتزل الابامرر مك وأنرل اللة إِمَالِي وَالْمُنِحِي وَالْلِيلُ اذَاسِجِي ماودعكِ ربك وماقلي ﴿ وقوله (الممايين أَيْدينا وماخلمنا ) أي له علم مايين أبدينا ومأخلفنا وقيسل أكدفك يقوله لهمابين أيدينا وماخلفنا أى هوالمسديرلها في كل الاوقات الماضي والمستقبل وقيسل معناه لهمابين أيدينامن أمرا لآخوة والثواب والعقاب وماخلعناأى مامصى من الدنيا (وَمَابِين ذَلك) أي من هذا الوقت الى أن تقوم الساعة وقيل ما بين ذلك أي ما بين التفختين وهومف دار أرُبِّهِينْ سَنْهَ وَفَيل مابينَ أَبِدينا مابق من الدِّنيا وما خلفنا لما مضى منها وما مين ذلك أى مدة حياننا (وما كال وليك نسا)أى ناساأى مانسيك ربك وماتركك (رب السموات والارض وما بنهما)أى من يكون كذلك لإنجوز عليه النسيان لاته لابدأن يدبرأ حواطا كايار فيه دليل على أن فعل المبد عن الله لانه عاصل بين ألسوات والارض فكان الة تعالى (فاعبد دواصطبرلعبادته) أى اصبرعلى أص دونهيه (هل تعل المسميا) وَالْ إِنْ عِبَاسِ مِثَلَاوِقِيلِ هَلِ تَعَلِّمُ المُعَامِلَةِ فَيْ قُولِهُ تَعَالَى (وَ يَقُولُ الأنسانُ ) أي جنسُ الانسانُ والراديه الكفارالة بن أسكر والبعث وقيل هوا في بن خلف الجمعي وكان منكر اللبعث (أكدمامت لسوف إِنْ يَجْ خَيا) قاله استهزاء وتكذيب اللبعث قال الله تعالى (أولا بذكر الانسان) أي يتذكر و يتفكر يعنى منكر البعث (الاخلقنادمن قبل ولم يك شية) والمعنى ولأيتفكر هذا الجاحد في مدء خلقه فيستدل به على الاعادة فألبعض العلماء لواجتدم كل الخلائق على إبراد حجة في البعث على هذا الاختصار ما قدروا عليه اذلا الله الله الآءادة فانيا أهون من الايجاد أولا ﴿ ثُمَّ أَفْسَم بنفسه فقال تعالى (فور بك) وفيه نشر يف المنبي صلى الله عليه وسلم (لنحشرنهم) أى لنجه منام في المعاديعني المشركين المشكر بى البعث (والشياطين) أي مع الشياطين وداك انه يحتسر كل كافر مع تبطان في سلسلة (تم لمحضر مهم -ولجائم جنيا) قال ابن عباس

ام (خازن)- الله في الذال أى أولايسه بروالوارعلفت لابذ كريلي بقول ووسطت هم والانكوب بالمنطوف عليه حوص ف الينكوبين أبقول ذلك ولايته كوسل المنطوعة على المنطوعة على المنطوعة بعد النواهد والمناطقة المنطوعة بعد النفريق أن الله والموجود تورده الله ما كانت عليه بجموعة بعد النفريق أن المناطقة المنطوعة بعد النفريق (إلما فقائمة بناف أن المناوم السياسية علاقائمة المنطوعة بعد النفريق (إلما فقائمة بناف المنطوعة بعد النفريق المنطوعة المنطوعة المنطوعة بالمنطوعة المنطوعة ال

 المساعات وفيل حادين على الركب لفنيق المسكان وفيل ان الداوك على ركبتيه صورته كصووة إلى ليان فان فيكُ هذا للهي حامس للسكل مدليل قوله تعالى ونرى كل أمدَ عائية قلت وصفُ والإلجنوعلي العادة المعارُبُ مواق الذالات والما قلات ودلك كماي من الفلق عايدهم من شدة الامور التي لا يطيقون لعها التيَّاء على أرحام فيجنون على ركيم جنوا (مملنزعن) أى لنخرجن (من كلسيمة) أى من كل إلمتواها، دبن من الكمار (أبهم أشدعلى الرحن عثيا) قال إن عباس بسي رُأَة وقبل فِوراوغرد أوقيلُ" ورئيسهم فالشرك والمعى أنعيقهم فحادسال الداوالاعتى فالاعتى عن هوأ كبربوما وأست كفراوا بعض الاحبارامهم عضرون جيعا حول جهتم مسلسلين مفاولين ثم يقدم الا كقرعالا كفرفن كن أشار منم وداى كعروض ومذاب أعطم وأشدلان عذاب المتآل المضل واجب أن يكون فوق عذاب الفالم التامع لميره في الملال والدَّه هذا التمييز التخصيص بشدة المذاب لا التحصيص بأمرل المذاب قارات قال ال فيجيعه إرثم لمحن أعلمالذين هم أولى بماصليا ) ولايقال أولى الامع اشستراك القوم فى العذاب وقيل تعنيّ. الآية ام أَمن مدسول الرار ﴿ قوله عزوجل ﴿ وال مسكم الاواردها) و أى وماسكم الأواردها وقيلًا النسم فيممسراى والتمامنكم من أحدالاواردها والورودهوموافاة المكان واختلفوافى معز بالورود حينار فباسصرف البسه الكسابة فى قوله واردها فقال ابن عباس والا كثرون معى الوروده ناأته بقولًا والكماية راجعة الى المارفيد خلها البررالعاجر ثم بنجي القالذين انقوامنها يدل عليه ماروى أن تاهزيّن الازوق سألبان عباس فىالورود ففالنابن عباس حوالد خول فقالناهع لبس الورودالسنول فقرأ أبنك عباس انسكروما تعدون من دون المقحصب جهتم أتتم لها واردون ادخالها هؤلاء أم لاتم قال يأتا فع واللبال واستسنردها وامالوجوان غرجني القمنها ومأثرى اللة أن بخرجك منهابسكذبيك فمن قل بدخول المؤمنين الناريقولسن عيرشوف ولاضرو ولاعذاب البئة بل مع الغبطة والسروو لان اللة تعالي أبيهم عليم الهم لاعزنهم العزع الآكبروان فلت كيف يدفع عن المؤمنين سو المادوعة إبها فلت يحتبل ان الله تسألي يخهد الدارفته برها المؤمنون وبحتمل ان التة اعالى يجعل الابتؤاء اللاصفة لابد ان السكعارين الدارعرفة والاجراء الملاصقة لإبدان للؤمنين تكون على المؤمنين برداوسلاما كاكانت فى حق الراهيم عليه السلام وكاأن الملاشكة المؤكلين بهالايجدون ألمهافان فلشاذالم يكن على المؤمنين عدنداب فحاجا لمدة دخولم الماآر قلت فيه وجوه أحدها الاذلك بمايز بدهم سرووا اذاعاءوا الخلاص منه وثابهاان فيه مزيد عم على أهلُ النارحيث يرون المؤمنين يتخلصون منهاوهم باقون فيهاو ثالتها الهم أذاشاهد واذلك العدداب ألدي علي الكفار صارفاك سعيالم يدالتذاذهم بنعيم الحنة وقال قوم ليس للراد من الورود الإستول وقالوالأيدخل المارموس أبدالقواه امالى ان الدين سيقت طم ساالحسى أوليك عنهامبعدون الإيسمعون حسيل مآملي

نعب بنترع وفآل الخليل هی معربة وهی میشندا وأشد شره وهورفعهل الحكابة نفديره لمكرعن الدين يقال ويي أيهمأشد على الرحن عنباد بحوزان مكون الهزع واقعاعليس كاشيعة كمفوله ورهبنا لميمن رحشا كالنزعن يمش كل شيعة فسكان قائلا ةلسنهم فقيل أيهمأنك عتيا وعلى تعلق اقعسل أى عتوم مأشسد على الرحن (تملحن أعمل والذين همأولى بها) أحق بالمار (مليا) تميزأى دخولا والباء تتعلقاولى (وانسنكم) أحد (الا وأردها) داخاياوالمراد البار وألورود الدخسول عندعلى وأبن عباس رضى المتعنهم وعليه جهوراهل السنةلقوله نعالى فاوردهم المارولقوله تسالى لوكان هؤلاءآ لحسة ماوردوها ولقُوله نمالى ثم نتجى والدين أتقوا اذال حادانيا

تكون بعد الدخول ولقوله عليه الدج الورود الدخولايين برولانا جوالاحتها وتكون على المنظمة المنظم

عذا تكون للرادمن الورود المنوروالية ية لاالدخول كأفال تعالى ولماورُ وما مدين أراديه الحنوروقال علمرة الآبة فىالكمارهامم بد حاويهاولا يخرجون منهاوروى عن ابى مسعود أنه قال وان منكم الاواردها يدر القدامة والكناية واجعة البهاو القول الاول أصح وعليه أهل السية فامهم حيما يدخلون النارنم يخرح يعي الدرن الأهل الآيان بدليل فوله تعالى تم سجى الدين القوا أى الشرك وهم المؤرز و والتعادا عاسكون مم وخلت فيدل عليهماروى عن أي هر برة قال قال رسول النقصل الذعل وسلم لا بأوت لاحد من المؤمسين يؤننن الواد ومساه الدار الاعجله النسم وفي رواية فيلم الداو الاعماء النسمة سؤياه في المسحمين أراد دانتسم ترافقالى وان مسكم الاواردها (م) عن أم منشر الانصار بقام اسمعت السي صلى الله علي وسلم يقول عد معمية لابدحل الماران شاءاللة تعالى من أصحاب الشجرة أك معن الدين بأيعو اتحتها قالت على بأرسول الله فانته هافقالت مفسة وان مسكم الاواردها فقال البي مسلى الله عليه ومسارقد فال الله تعالى م نتحى الدين أغوا ونذرالطالمين فيهاجنيا وفال حالدين معدان يقول أهسل الجنة ألم معدمار بسأن ودالساز فيقال بلى رلكاسكم مروم مهاوهي مامدة وف الحسديث تفول المار للؤمن حز يامؤمن وقد أطعا بورك لمي وروى عَن عاهد في قولُه تعالى وإن منكم الاواودها قال من حم من المسلمين وهدوردها و في الحسر الحي كرمن حهم وهي حدا المؤمن من المار (ق)عن عائشة أن السي صلى الله عليه وسلم قال الحي من فيم حهم فاردوها الملاءقوله فيج جهنم عادهجها وحرهافي وقوله تعالى (كانعلى وبك منامقصيا) أى كان ورود مهم قضاء لارمانماً، ألله العالى عليهم وأوصبه (تم سجى الدب القوا) أي الشرك (ونذر الطالبن فيهاجنيا) أي جيما وفيل باين على الركب فألت المعرلة في الآبة دليل على صخمة مدهم من أن صاحب الكبيرة والعادق يحلد في البار بدليل أنالة بينان السكل يردونهاتم بين صفتهن ينجومنها وهما لتتؤون والعاسق لايكون منقيا ويق فى المارأ بداوا جيب عنه بان المتقى هو الدى يتق الشرك مقوله لااله الاالة ويسبه المسحة ذلك أن من أين بالة ورسوله مناح أن يقال العملق من الشرك ومن صدق عليه العملق من الشرك صبيح العملق لان المنق حرمون المتق من الشرك ومن صدق عليه المركب صدق عليه المعرد وندت أن صاحب آل كبيرة متق وادالت ذلك وبيسبآن بخرج من آليار بعسموم قوله نعالى منعى الذين القوامسارت الآية التي توهموها إ دِلِيلاَ لْمُمن اقوى الدلال على فساد قوطم وهذا من حيث البعث وامامن حيث المص وهدوردت أحادبث الله على أخراجُ المؤمن الموحدُ من المار (ح) عن أنس من مالك عن البي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من البارمن قال لاآله الأافتدى قلبه وزن شعيرة من خسير وبخرج من البارمن قال لااله الااللة وفى قلبه وزن مرة من عَبْرة بخرح من المارمن قال لاالدالاالله وفي قلبه وزن ذر تمن خيروف رواية من ايمان (ق) عن أني هر يُرَوِّن اللَّهُ عَمَاهُ أَنْ العَاسِ قالوايوارسول الله هل ترى و ما يوم القيامة قال هل تعارون في القمر لياية البدر ليُس دونه سحاب قالوالايار سول اللة قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سمحاب قالوالايار طول التدفال فأبكم ترؤنه كذاك بحشرالماس يوم القيامة فيقول التقمن كان بعيد شيأ فليتسع فنهمن يتبع الشمس ومنهم من ينبع النعرومنهم من ينبع العاواعيت ونبقى هدءالامة ويهامنا فقوها فيأنيهم الله فيقول أنار مكم فيقولون هسفالمكانناحتي بأتيسار بنافاذا بباعر وباعرفهاه فيأتيهم التففيقول أمار يتج فيقولون أنت وسأ غينتوهم فيضرب الصراط مين طهرانى جهنم هاكون أولسن بجورمن الرسل مامتعولا بتكام ومندالا السامكلام السال ومئتنائهم سلمسلم وف سهم كلاليب مثل شوك السنعدان عل رأيتم شوك السعدان فالوامغ فالنافتها مثل شولته السعدال غيرانه لايعل قدرعطمها الااللة تعالى تختلف الماس ماعماط مفتهم فن إيؤ نق بعمله ومنهُم من ينجد ل ثم يمجو حتى اذا أرا دانتمر حة من أراد من أهــل المارأ مرالته الملاقكة أن بحرجواس كان بعب داللة فيشر حونهم ويعر فونهما أزالسجود وسرمالة على الدار أن تأكل أعصاء

مُقضيا)اىوكان ورودهم واحماكا ثمامحتوماوا لمتم مصسدرحتم الامراذأ أرجب فسمى به الموحب كقولهم ضرب الاميرإ (نم ىنجى) وعلىالنخميف (الدين القوا)عن الشرك وهـمالمؤسون (وُنذرَ الطالمين ويماجئيا) فيسه دليل على دخول الكل لانهقال ونذر ولميقسسل وندخسل والمدهبان صاحب الكبرة قديعاقب غدردسه نمينجو لامحاله وقالت المرجشة الحبيثة لايعاقب لان للعصسية لاتصرمع الاسلام عندهم وقال المراة علد

A. Chill 在186

السحود فصريجون من النار وقدامت وافيم عليهماء اشاة فينبتون كأننث الحبة ف جبل السرائم يغرعها القضاءين العبادوييق وجسل بين الجنة والتاروه وآخرا حل النارد حولاا لحنة مقبل موجهه قيل النار فيقولها وماصرف وجهى عن النارفقد فشبني ويخها وأحوقني ذكاؤجا فيقول هل عُسَيتُ أَن أَفَارًا ذلك مك أن زَسَال غير ذلك فيقول لاوعز مَك فيعطى الله ما شاء من عَهد وميشاق فيصرفُ اللهُ وُجَهْمَعُ أ النا، فإذا أقيل بدعل الحنة رأى نكوتها وجعتها كمن ماشاء الله تعالى أن يسكت ثم يقول ارث قَدَّعَةُ عَنْك المراغية وفرق الانتقاليس وداعطت المواتيق والعوودان لانسأل غيير الذي كنت سألت فيقول مارث لأ الكرن الشير خلتك فيقول في اعسيت ان أعمليت ذلك أن لاتسأل غيره فيقول وعز تك لاأسأل غير ذلك فعطى وبعماشامين عهدوميشاق فيقدم الىباب الجنبة فاذا بلغراج أرأى زهرتها ومافيها بين التفرة والسرور فيسكت ماشاءالتة أن يسكت فيقول بإرب أدخلني الجنسة فيقول المة نبارك وتعالى ومخلفا أن آدمما عدرك اليس فداعطيت العهد والميناق أن لاتسأل غسرالذي أعطيت فيقول بأرب لانتخفل التنكيُّ خلفك فيضحك الله عزوجل منه تم يؤذن له في دخول الجنة فيقول له تمن في غنى حتى إذا القطعت أمنينيُّ قُلْ المَهْ تُينَ كَذَاوَكُذَا أَقِيلَ لِذَكُرُ مِنْ يُعَجِّي إِذَا انْتِيتِ بِعَالَامَانِي فَالْالْقَالْتُ ذَلْكُ ومثالِمَ فَعَالْ أَبُو سُنْعِياً الخدرى لابي هريرة وعشرة أمثاله فالمأبوهر يرة لمأحفظ من وسول المقصلي التعجليه وسنكل ذلك ومثلهمعه قال أموسعيدرض الله تعالى عنه سمعته يقول لك ذلك وعشرة أمثاله وفي والله المنخاري ربنافاذا أفاعرفناه فيأتبهماللة فىالصووة النى بعرفونها فيقول أفاربكم فيقولون أنسر بتكفيتكفولة قلت أماما يتعانى عمانى الحديث والنكار على الرؤية فسيأتي فَي تفسير سُورةً ن والقيامة وتتكراً ههناعلى شرح غريب ألفاظه فوله مثل شوك السعدان هونت دوشوك معتف وهومره أجو دمراعي الإبل وقوله فنهسيهن بويق بعمله يقاليأ وبقته النبوب أيأهل كتدوالمنحذل المري المصرو وعوفيا إخو المقطع وللعن اله تقطعه كلاليب الصراط حنى يقع فى النار فوله وقد امتحشوا أي احسرووا وقبل هوال نذهب النارا لجليد وتبدى العنام قوله كاننبت الحبة في حيل السيل الحبية بكسر الحاء وهي البزور أت جيها وحيل السيل هوالز بدوما يلقيه الماءعلي شاطئه قوله قشينى يريحها أى أذاني والقشف السمرف كاله قال قد سمنى ويحهاقوله وأسوقني ذكاؤهاأى اسستعالها ولحباقو له رأى زهرتها الزهرة الحسن والنصارة والهجة (ق) عن ابن مسعودة القال رسول الله مسلى الله عليه وسسلم الى لاعلم آخر أهل النارَخ وَجامَعُها وَآخِرُ أهْلَ الجنة دخولارجسل غرج من النارحبوافيقول القلهاذهب فادخل الجنة فيأتمها فيخبل السبانها ملأي فرجع فيقول بارب وجدتها مازى فيقول الته تعالى له اذهب فادخل الحتة قال فيأتسا فيخسل المأنساملائي فبرجع فيقول بارب وجدتها ملاى فيقول القة تعالى اذهب فادخل الجنة فان لك مثل الديباوغشرة أمثالما أوان الك مثل عشرة أمنال الدنيافية ولدا تستخر بى وانت الملك فلقدرا بت رسول إللة مسكى الله علية وسلم ضحك حتى بدب نواجسة وفي كان يقال ذلك أدنى أهدل الجئة منزلة قوله عنى يدت بوائية ذرأى أخَر المُثَلَّ وأنبايه وقيل حي آخو الاسنان عن جابوقال قال وسول الله صلى الشفل وسيبا يعلب ناس مرة أهل ألتو حدث إ ف النارحتي يكونوا حمائم تدركهم الرحة فإل فيخرجون فيطرحون عل أبو أب المبنة قال فرش عُلْمِهُ أُعلَ الجنة من الماء فيفيتون كأنبيت الحبة في حافة السيل أخرجه الترمةي الجمر والفيجم والحالة كل ماجا وبدالسيل فدلت الآية الاولى على ان السكل دخلوا ألنار ودلت الآية الثانية والأياديث أن الله تعالى أخرج منه ا الثقين وجيع الموسدين وترك فيها الطالمين وهسم المشركون في قوله تعالى (واذا تلى عليهم آياتنا ا يسَاتُ) أى دَلَال وَاصْحَاتُ (قال الذين كَفَرُوا) بعني النصر بن أَفِرُتُ وَمِنَ ذُونَهُ مِنَ كَفَار وَرَ بَش (الذَّينِ

(واذا تل عليسم آيات)

أدى القدران (وينات)

المرات الاعازاء وعيدا

وراهدين ال مؤكدة

رقولوهوا فقى مسدة ا

اذا تايات القلاتكون الا

وامنه وججرا والاالذين

ورس وقدر بطاراته وهروا

ورش وقدر بطرائه وهروا

ورش وقدر بطرائه وهروم

ين آلها إذا ووركة المناع الذيل والمسائلة على المناع المناع المناع المناع المناع وهووف النيام والمراحل كان والمسكن والمناح كان والمسكن والمراحل المناع المنا

الساعسة) أى العيامةُ وما بالمم من الحرى والسكال فيمابد لال عابوعدون (فىسىملىون منھوشر مكاما) معزلا (وأصف جنداً) أعواماً واصاراأي فيشد يعامون ان الامر على عكس ماقدر وموامهم شرمكاما وأصعفجندأ الاخير مقاماوأ حسور لديا وان المؤسين على خلاف صفتهم وجاران تنصلعا يلبهاوالمعسى ان الدين في الصلالة نمدود لهمى صلالتهم لاينفكون عن خلالهم الى أن يعاينواتصرة اللهُ المؤمندين أريشاهدوا الساعة وحتىهى الثي يحكى

لمَمَوّا) يعنى فقراءأصحاب رسول الله صلى اللةعليه وسلم وكالت وبهسم قشافة وفي عيشهم حشونة وفي ثيابهم وثانة وكان الشركون يرجلون شعورهم ويدهنون وأسهم ويلنسون أفحر ثيابهم (أى العريقين خدير فيلهد من قرن هم أحسن أنانا) أي مناعاداً موالاوقيسل أحسس بيا إدلياسا (ورثيا) أي منطر امن الرقية (قريمو كان في الصلالة فليمد دله الرجع مدا) هذا أمر بمني الحير مصاديد عه في طفيانه ويم إله في كفره (حتى إِذَارُ أُواْما يوعدون الماالعداب) أي الامر والقتل ف الدنيا ﴿ وَالمَا السَّاعَةِ ﴾ يعني القيامة فيدخلون المار (وسيعلمون) أى عند ذلك (من هو شرمكاما) أى منزلا (وأضعف جندا) أى أقل المر اوالمعنى فسيعلمون أيجه خيروهم فعالداوأم المؤمنون وهم في الحبة وهذار دعليهم في قوطم أي الفريقين خيرمة الماوا حسس نديا ﴿ فَوَلِهُ عَرْوَجِهِ لَ (ويرْ يدالله الدين اهتدواهدي) أي أيما أوا يقام على يقينهم (والماقيات الصالحات) اى الاذ كاروالاعمال الصالحة التي تعقي لصاحبها (غيرعندر مك تواباوخيرمردا) أى عاقبة ومرجعا قوله نَهِال (أَلْمَ أَيْدَ النَّى كَفَرُ مِا كِانَسَا) آلْهَ وَفَي عُن خباب مِ الارتَ قَالَ كَنْتَ وْرِسَلافْينا في الْحَاهِلِيَّة وكان لى على العاص بن وال السيهمي دين فاتيت أتفاضا وفي رواية فعمل العاص بن وائل السهمي سيهافيته أنفاضاه فغال اأعطيك وتي تكفر عحمد فقلت لاأ كفر وتريتك القتم تبعث فالرافئ ليت بمبعون قلت ملى قال دعسي حتى أموت وأبعث فسأوتى مالاووله الافضيك فيزلت أفرأيت الذي كمعر إُنْهِنَا (وَقَالَ لِإِرْنِيمِ مَالاوَوْلَدَا) الى قُولُهُ فَرَدَا إِلْقَينِ الْمُدَادَفُرِدَانَةَ عَليه بِقُولُهُ (أَطْلَعَ الْغَيْبِ) قَالَمَانَ عُيِأَنُّ مَمْنَا مَا مُطرَقَ الأوح المحفوظ وقيل أعلم علم الغيب حق يعلم أهوف الجنبة أم الأرأم أنتخذ عسد الرجن المهيتي فالرلاله الإالة تحدرسول القوقيل يمنى عمل عملاصأ لحافد معوقيل عهداك مانه يدخل الجشة

ا به الانويان الجافزالسرطية واقعة بعد هاو مى قوادا أوا وابايوعه ون فسيعلون (و بر بدائقة السيما هند واحدى) مسلوت على فليد دلوقوته موقع الخبرتفه برومون كان في المنافخة مدار عداد الرجعة ون في أمال المنافزات المنهس أوسبعان الله ما المؤينين حدى تباعل الاحداد أو يقينا و يسبر تبدوفيقه (والباقيات العالمات) جمال الآثوة كاما أوالسلوات الحس أوسبعان الله ولما يقت خيره قاما وأحد من منديا أفرايسالذي كمفر به اكتار (وضيوم دا) أي مسبعد واقعة بهم المفارات بسم الواوسكون الله وفيار يعقم عليان في المنافزات المنافزات المنافزات المنافزات كفر به المتافزات كفر به المنافزات والمنافزات المنافزات الم سي وان في المبئة ذُه المؤلفة فا الفسيك م فاقي أوفي ما لا دولما حيث لا كذا روع فرنتيده في البطا غو عمل في العرب (سنكتب ما يقرل) في في والمرا دستطول ونعاما الكتناقي لا لا كان كان تنبيت في تبديل في تاليا في المنظم من في الم وقيب عند وهو كتوا فالما المنسلة في للبيتا في المورد ونها المنسلة في لسبت المن النهدة (وغدامين الغذاب) ويده من المنظم والمؤلفة والمنافقة والمنافقة في المنطقة في المنطقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنطقة والمنافقة والمنافقة والمنطقة والمنطقة والمنافقة والمناف

(كلا)ردعليه يعنى لم يفعل ذلك (سنكتب ما يقول) أي سنحفط عليه سايتول فسجار به به في الآيتر ووقيل يَام اللائكة منى بكنسواما يتول (وغدامن العناب مدا) أى نز بدوعذ ابانوق العذاب وقيل تُعلين أمَّدُ عدًا به (وزيدمايقول) معداه أي ماعند من المال والواسياه لا كنالياه وابطال ملكه وقيل بزول من المناز من مال رولد فيعود الأوث الى من خلعه واذ أسلب ذلك يق فردا قد الك فوله (رياً بينا) يعُسَيْ بُرُّم المُنامَّة (فردا) للامال ولاواد فلا يصح ان بعث في الآخرة عنال وواب في قوله تعالى (وانخذ وامن دون المدالة) يُعنى مشركة فريش انخذوا الاصامآ لمة يعبدونها (ليكونوا لهمَّ عزا) أى منعةً بني يكونوا شفعاً ويُعوُّ من العداب (كاد) أى ليس الامر كماز عموا (سيكفرون بعبادتهم) بعنى تجحل الاستبام والإلمث الي كانوأ يعبدونهاعبادةاللشركين ويتبرون منهم (ويكونون عليم مضدا) أى أعوا لمعليهسم يلتبونهم ويُلفونهم وَقُولَ أَعْدَاءُ هُمْ وَكَانُوا أُولِياءُ هُمْ فَ الدِّنيا فَي قُولِهُ عَرُوجِ لَ (أَلْمَرَأُ مَا أُرسلنا السَّياطين عِلى السَّافَر يُثِنُّ ) أَمَّا سلطناهم عليهم (نؤرهمأ را)أى ترعهم ازعاباس الطاعة الىالمعسية والمني تحمم وتُحرضهم على إلعاشي نحر يستاشديداُوفي الآية دليل على ان أللة تعالى مارير لجميع السكائسات ( فلاتعجل عليه سُم) أي لا يتجلُ طلِّب عقوتهم (انما معدهم عدا) بعدى الليالي والابام والسمهور والاعوام وقيل الانعاس التي يتنقسونها ألى الدنياالى الأجل الديأ جل لمذابهم وقوله تعالى (بوم تحشر المتقين الى الرحن وفدا) أى إذ كرهم بأنجارا اليوم الذي يجتمع فيهمن انتي الله في الدنيا بطاعته الى جسته وفداأى جساعات قال اس عباس ركباما فألبابو هر يرة على الابل وقال على من أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما يحتَمرُون والله على أرجاء ولكن على ترفي رحا لميامن النه هُب ونجالب سروجها بواقيت ان عموابها سارت وان عموابها طاوت (وُنسُوق الجُرُيُمُ \* مُ أى الكافرين (الىجهم وردا) أى مشاة عطاشاً فد تفطمت أعناقهم من العطس والوردج أعة بردوين الماء ولايرداحد الابعدالمسلش وقيدل يساقون الى الدر باعانة واستخفاف كأنهم نع عطاش تشاق الي الماء(ق)عن أبي هر يرة رضي الله نعالى عنه قال قال رسول الله تُصلى الله عالية رُسنا يرع نعم الناس بويّم القيامة على ثلاث طرائق راغيين وراهيين والسان على بسرو ثلاثة على بعيروال بعد على ميروع شرة على بمدر وتحشر معهم الدازنقيل معهم حيث فالواونبيت معهم حيث بانواو تصبح معهم حيث أصبحوا وتمبيى معهم حيث أمسوا قوله تقبسل معهم حيث قالوامن القباولة رعسه فالقال رسول إلة مسلى المتعلية ا وسلم بحشر الماس يوم القيامة للالة أصناف صنفامشاة وصينقار كبابا وسنفاعلي وجودهم فيسل

وينكرونها ويقولون وانقه ماعسدتمونا وأنتم كاذبون أوالمشركين أى شكرون أن يكوبوا قد عبدوها كقوله واللهربنا ماً كما مشركين (ویکونوں) أی المعبودون (عليهم) علىالمشركين (عدا)خصالاناللة تعالى ينطقهم فتقول بارب عذب هؤلاء الدين عبد رمامن دومك والضمديقع على الواحد والجعودهوفي مقابلة لمهوزا والرآد ضدالعز وهواالدل والحوان أى يكونون علمهم مدالما قصدوه أى يكونون عليهم لالممعزا وانرجع الضمير فىسىكىرون وبكونون الى المشركين فالعسني وبكونون علهمأى أعداؤهم مدا أي كفره بيبعد ان كانوا بعيد رنهام عب نييه عليه السلام بقوله (ألم

تراً ا أرسلنا الضائطين على السكاورين كان خليناهم والمعهم ناوسات البعيراً طلقته أوسلشناه عليهم الاغوام اؤذهم بادلول أذا) تتو بهم على المعاسى اغراء والازدا لمراسوان دخت السائل مون فشاراذا كاستالا على الله يقال المدونة النهم عدا اعمالم للهجزاء وأضامهم القناء وقرأها ان المسائلة عند المالمون فضاراذا كاستالا على الله يقول عن المدونة النهم عاشلته المحافظة عن المسائلة عند الموافقة عند الموافقة عند الموافقة عند الموافقة عند الموافقة الموافقة عند الموافقة عندا الموافقة عند الموافقة عندا الموافقة عندا

ينقون الْهَالْمَاءَاسْمَعْنَافَايُهُمْ (لإَيْكُ وَيُالْسِمُنَاعَةُ) سالوالوَّاوَأَنَ مِعلى شعوا فهوللعبادودل عليه ذكرالتقين والمرمين خُدُ والفسنة ويوزان يكون علامة الجمع كالى فأ كاولى البراغيث والفاعل من انتدالا من من الجم رحل من اتحد رقوعلى كُولو بِلْكُونَ أَدِعَلَ الفَاعَلِيمَ أُونُصِ عَلَى تَقْدِيرِ حَدَفُ المَافَ كَالاشْفَاعَمُ مِنْ أَعْدَ والمراذلا بِلكون آن يشفع لم (الامن أغذ يَّنَ عِنْ عِنْ إِنْ أَمْنَ فِي الْخِيْدَة وَ فَالْ الله الاالله الاالله كان له عند الله على الله على الله على الله على وسر الانعابه ذان بوم أيعجز أحدكم أن يتخدكل صباح ومساعتند اللةعهدا فالواؤكيف ذلك فالبقول كل صاح ومساءالهم ماطر السموات الارض عالمالنيب والشبهادة الى أعهد اليك بانى أشهدان لاالمالا انت وحدك لاشر مك لك وأن عد اعبدك ووسولك والمك ان تسكلى الي بضى نفر بى من الشرونهاعد في من التيرواني لا أنق الابر حسلك فاجعل في عهد آنوفينيه يو القيامة الله لا تعلف الميعاد وادا فال ذلك ي عني من من استرسترين ب عليه بطابع ووضع عنا العرش فاذا كن يوم الشيارة ثادى سناداً بن الدين كان لهم عند الله عند فيد خساون الجينة أو يكون من شهد. " إلى فلان بكدالة العمر، معافي لايشة م الالمامور بالشفاعة للأوري فيها (وقالواتخذ الرحق وإنها) في العمر ويوزعم أن الته (لفدجتم شيأادا) عاظمهم مذالك كالم معدالغيبة وهوالتفات وأمر نبيه عليه السكام

بامه يقول لهسم ذلك والاد إرسول اللة كيف يشون على وجوههم قال ان الذي أمشاهم على أفذا مهم قادر على أن يشيهم على وحوههم المتجب أوالعطيم المسكر إلى الهسمينة ون يوجوههم كل حدب وشواه أخرجه النمدى ﴿ قوله عزوجه ل (الإعلىكون والشاعة الامن اتخذعنسد الرحن عهدا يدى لااله الاالة وقيسل لايشفع الشافعون الالمؤمنين وقيسل شِمُم الالمَن قاللااله الاالله الله أى لايشفع الاللمؤمن (وقالوا اتخذار جن وآدا) يعنى اليهود والسارى ومن زعم الكالانكة بناث الله من العرب (لفُدُ جَنَّم سَيْأَادا) قال ابن عباس منكر اوقيل معناه اليسد فلتم قولاً عَلَاماً (تَكَادَالسمواتِ يَتَفَطَرِن مُنَّه) مِنْ الإنفطارُوْهُوالشَّق (وتَمشقالارض) أَي تَحسف بهم (رَيْحَرَا لَجِيالُ هدا) أي تسقط وتنطبق عليهم (أن دعوا) أي من أجل أن جعاوا (الرحن والما) فان قلت مُلَمَعَيْ الفَطَارِ السِمُواتِ والشَّقاق الأرض ومُووَراجُ بالرَّوْمِنُ أَيْ تَوْثِرِهِ لَهُ الكَامةُ في هذَّ الجادات قلت ف ورهان أحد هما إن الله تعالى يقول كدت أن أفعل هذا بالسموات والارض والجال عند وجودهده ى على من تفوه بها لولا على وافي لاأعجسل العقو بة اثناني أن يكون است طامالا سكامة وتهو بكامن فطاعتها وآسو بوا لاترهافي الدين وهدمها لاركائه وقواعده قال ابن عباس فزعت السموات والارض والجبال وجيع إغلائق الاالنقلين وكادتان تزول وغضبت الملاتسكه واستعرت جهنم حين قالوا إنْحُذِ اللَّهُ وَلِمَا مُرْزُوا اللَّهُ وَهُ عَنْ اتَّخَادَا لُولِدُ وَهَاءَعُهُ فَقَالَ تَعَالَى (وما يَسْجَى للرحن أنَّ يَشْخَدُولَدا) أى مَّابِلِنَ بِهِ إِنْحَادُ الوَلَد ولا بوصف به لان الولد لابد أن يكون شديه الوالد ولاشب شة تعالى ولان انحاذ الولداء ا بإون لاغراب لاتصحف إللة تعالى من سرور بدواستعانة وذسكر جيل معد وكل ذلك الابليق باللة تعالى ﴿ أَنْ كُلِّهِ مِنْ فَالسموآتُ والأرض الا آتَ الرَّس عبدا) أَى آئيه بوم الفيامة عبدادليلا عاصَّعا والمعنى ان ا بن كالهم عبيده (لقدأ حصاهم وعدهم عدا) أي عداً نقاسهم وأيامهم وآثارهم ولا بحقى عليه شي من

والادة لشدة وأدفى الامي أثقلنى وعطسم على ادا ( تكاد السموات) تقرب وبالياء نافع وعلى (يتفطرن) وأبنون نصرى وشاى وحزة وخلف وأنوكر الانفطار من فطره اداشقه والتفطر من فطر واداشققه (منه) من عطم هـ.ذا أُلقولُ (ونشدق الارض) تنخسف وتسفص أجزاؤها (وتخر الحال) تستقط (هدا) كسرا أوقطعاأو هُدماوالمسدة صوت

إيتر فالسهاء وهو مصدراى تهدهداهن سباع قوطم أومقعولياه أوحال أىمهدودة (أن دعوا) لان سمواد محله حر بدليمن الهساء شغِذُ ولداً) انهُ فَي مطاوعٌ بني إذا طلب أي ما يتأتى له انحاذ الولد وما ينطآب لوطلب مثلالانه محال غير داخل تحت الصحة وهذا لان انخاذ

رأ وأنزوعنهماوفي أحتصاص الرجن وتبكر بروكرات بيان أنه الرجن وحمده لايستحق هذا الاسم غيره لان أصول وطروعها سه فليشكشف عن بصرك غطاؤه فانت وجيع ماعندك عطاؤه فن أضافَ البه ولدا فقد جعله كبعض خلف وأخرجه بذلك

الإسمالرحن (اينكل من) شكرةموصوفة صفتها (فالسموات والارض) وخبركل (الإآت الرحن) ووحدا في وآتيه حلا المعط كليزهوامم فاعلِمن أفى وهومستقبل أى ياتيه (عبداً) حال أى خاضعا ذلبلامتقادا والمعنى ما كل من فى السموات والارض من ومكة وآلماس الأهوياني انتهيوم القيامة مقرا بالعبودية والعبودية والبنوة تتنافيان حتى لوملك الابباب يتنق عليه ونسبة إلجميع اليه إلعبة المالمولي فكيف بكون البعض وإما والبعض عبداوقر إابن مسعودا تنالرهن على أصلاقه للاضافة (لفدأ حصاهم وعدهم ) ئىحصرىم بعلمه واحاط بهم

(يَكُهُمُ آتِيهُ بِومُ القيامة فردا) أي كل واحديثهم بأنيه بوم الفيامة سنفردا بلامال ولاوادأو يلامعين ولاماصر (ان الدين آشوا مودة في فاوب العبادة له الربيع عهم و يحبيهم الى الماس ولى أعك يَّت يعلى "١٠ الساغات سيجعل لمهاار حن ودا) (٢٤٨) مقةى فارب الابرارومهاية أمورهم تكالم تحت ندمره وقهره وقدرته (وكلهم آنيه يوم القيامة فردا) أي وحيد اليس معمس أ ى قساوب العجار وعسن الدنياني في والمعزو حل (ان الدين آسواو عماوا ألسالحات سيحمل لم ألوحن ودا) أي محبقة قبل فتادة وهرم ماأقسل العبد تعالى رعمهم الى عباده المؤمنين (ق) عن أبي هريرة رضى الله تعدالي إصمان المي صلى الله عليه وسؤا الى الله الأأعبل المه معاوب قال ادا أحيانة سيحانه وتعالى عليا دعاجيريل عليه السلام إن اللة تعالى يحي فلاما فاحبه فيحبه بجرا العباداليسه وعسن كعب وسادى بيريل فيأهدل الساءان اللق يحد فلاما واحدوه فيعدب أهدل المباء مم توضع له الشول عي الأرث مايسيتقر لعسد ثباءتى وفيرواية لمناغ فال قال رسول التقصل المقاعليه وسام ان القة مسحاله وتعمالي ادا أحب عداد عالم ورقارة . الارسى يىت قراق الى أحب ولا أفاحبه ويعبه حير بل تم ينادى ف الساء ويقول ان القيحب ولا ما احبوه ويحده على أمَّ أ الساء (فأعما يسرماه) نم وصع له القبول ي الارض واذا أسفى المة عندا دعاجد يل عليه السلام فيقول الى أبعض سيلالة أن (طساك) فيبعت جيريلهم يسادى فىأحل السهاءان الله يبغض ولاما فابعضوه تم يوضعه البغصابي الارض فأرهك بلعتسك سال (لتشريه إن حيان ماأقبل عند بقليه الى انته عز وجل الاأ قبل انله بتلوب المؤمنين البه حتى برزق مودنهم وقال المنتين)الوسين (وتعذر مكتوب فالتوراة لاعبة لاحد في الارض حتى يكون ابنداؤها من اللة عزوج ال يغزله اعلى أطل السهاءُ به قوما ألدا) شدادا ي على أهل الارض وتعديق ذلك ف الفرآن سيجل لم الرحن ودا ﴿ قُولُهُ تعالَى ( فاعابِسراه ) أي " إنه الخصومة الباطل أى الدين القرآن (طسامك) ياعمد (لتصربه المتقين) يعسى المؤمنين (وتندّريه) أى القرآن (قومايدا) أه بأحذرن في كل اديدأي شداداق أللصومة وقيل صاعن الحنى وفيل الالدالطالم الدى لايستقيم ولايقبل الحق ويدحى الباطل ﴿ وَمَا شق من المراء والحدال جع أهلكما فبلهم من فرن) ختم المتة نعمالي هذه السورة بموعطة بليغة لاسم أذاعام وأوأيقنوا أه لابد من رُو ألدبر يديه أهلمكة (وكم الدنيابالون مافواذلك ومافواسوءالعاقبة فبالآخرة فيكانوا الىالحسنومن للعاصي أقربهما كمأك أهلكا قبلهم من قرن) فقال تعالى (هل تحسمنهم) أى هل ترى وقيل هل تحدمنهم أى من الترون (من أحداً ونسم طم ركزاً) تخويم للم وألذار (هل أىصوناحميا فالالحسن ادواجيعاه سقمنهمين ولاأثروالة أعلى وادهوأسراركتابه تحسمهم من أحد) أي علىمارسورة طدكه حدل عد أوثرى أوتعدا يخ وهىمكيةُوهى مانةوأر يعةوقيلُ خُسُوثُلاَئون آيةُوأُلعيوسُمَانةُواحدىوأر بعون والاحباس|لادراك أأأ كلة وحسة آلاف وماثنان والمان وأر بعوب والج (أوتسمع لهم ركزا)سوتا عن إس عباس أن رسول الله صلى الله عليه وَسلم قال أعطيت السورة التي فيها البقرة من الدكر الا-1 خفياومت الركار أيلا طهوالنلواسين من ألواح موسى وأعطيت فوأنتحالقرآن وشوانيم سورةالبقرة من تحت العرش أتاهم عذابنالم بسقشفص المتصل الله البافله الريادة ومتسالة لعهرذلك يرى ولاصوت يسمع يعني ﴿ سم الله الرحن الرحيم ﴾ هلكوا كالهسم قكدا هؤلاءان أعرضوا عن

في قول عزوب (ط) فيل هوقدم أفسم الله بطول وهدايت وقول هومن أداء الله الله الانتساطية. طأهر والحداد انتباح السمه هادى وفيل مصاوارجل والمراوبه الدي صبق الله عليه وسرا وكذائك بألسان وقيل هو السريانية وقيل القيطية فعلى هدا يكون قد وافت لدة المرسطة والهمات في هذه الكامة وقيا هويا اسان بلعة على وعلى قبيلة من قبائل العرب وقيل مصاحفاً الارض وقد مياكير مديد في التهجد وقاله لماكر للوسي على السواقة صلى المتعلية وسدا بجكة احتهدى العبادة بين كان براوح يتي وقد عيدة

كما والتوجيع عنى والمناعف للمنطق وسياح بقائمة في المناطقة المناطقة عنى كان والوجيع، فلسيد في الطول فيله وكان من الليل كانتاول الله تعالى هذه الآية وأمره الريخة فتاعلى خدد فتال تعالى لمنابأ \*\* عليك القرآن تشتق وفيل لما وأى المشركون إستهاده في العبادة الواسأ ترق عليك القرآن إنماء ١٧٠٠٠ ﴿\*\*

ه فيها القرارين الرسيم مله كام شرالطاء الاستعلائيا وأمال الحاء أو جمرو وأما لهما جزور على وسلف وأبو بكروشهها على الاصل غيرهم وماروى عن مجاهد والحبسين والصحاك وعظاء وغيرهم ان معناء يارسل هان صبح وعظاهرو ها عن المحولات كورف سورة البقرة

مدوماأنزا الأ

أمرهم والتداعل

الحلاك فليهن عليمك

وسورة طه صلى التعتليه

وسلمكية وهيمالة وسحس

وثلانون آية ڪوني

واخلك النَّرُ إِن ) أَنْ جُعلت مُعديد الاساء أخروفُ فهوابتذاء كلام وان جعلتها اساللسورة احتملت أن تسكون خيراعنها وهي ضُرُلكَيْدُ أُواَلَقُرَآنُ ملاهُ أُوفع موقع المصمر لانها قرآن وأن يكون جوا بألحيا وهي قسم (لنشقي) لتنعب لفرط نأسسفك عليهم وعلى هر الحسرك على أن بؤسوا أو مقيام الدارواد روى ادعل السلام صلى بالليل - في تورمت فدما وقال أجريل انف على نفسك لَمُ عَلِيْكَ سِقالَى عاولِلَه التهاك عسك بالعبادة وما بِعَسَ الاباخذيفية السمعة (الانذكرة) استساء سفعاء أى لسكن أولتاه نذشخرة ' (لمن يخنى) لمن بخاف اينها ولمن الحدام والى الخشية (نعزيلا) بدل من مذَّكرة اذاجه في حالا بحوزاً في ينتصب والمصمر ا أو على المدراتو تخشى معولابه أى أراه الله نذ كرة ان يخني ناريل الله (من خاني الارض والسموات) من يتعلق شز يلامسانله (العلي) غراله أياة تأنيث الاعلى ووصف السموات العلى دليل طاهر على عطم قدرة خالفها (الرجن) (٧٤٩) وفع على المدح أي هوالوسن (على العرش) خبرمبندا لَّ (ماأ زاماعليك الفرآن انشقي) أي لتنعي وتنعب (الانذبكونلن بخشي) أي لكن أنزارا ، عطفلن عدوق (استوی) استولی

عنهي وأنماخص من يخذي بالتذكرة لانهم هم المتقعون بها (نيز بلاعن خلق الارص والسموات العلي) أيمرم التدالدي خلق الارض والسسموات العلية الرفيعة التيكا يقدرعلى خلقها في علمها وعاوها الاالله فبالم (الرجن على العرش استوى) تقدم السكلام عليه في سورة الإعراف مستوفي (له ماف السموات وما في لاَرِضُ ومايينهماً) بمى المواء (وماتحت الترى) أى الهمالك لجيم ماق الار معة الأقسام والترى هو التراب الله المنامنا والمنافذ والترى من شي وفال ابن عباس ان الارضين على طهر النور والثور على بحروراً سه " يا " إن محت الموش والبحر على صغرة خضراء خضرة إلساء مبهاوهي المسخرة التي ذكرها الله فغانى وقمة لغمان والمسخرة على قرن ثوو والثورعلى الثرى ولايعلم اتحث ذلك الترى الاالته تعمالي وذلك ئه رفاته هاه هاذا جعل الله إلبحار بحراراحد إسالت في جوف ذلك النور فاذا وقعت في جوف ينست في قوله بعالى (وان تجهر بالقول) أي تعلن به (عانه يعل السرواخني) قال ابن عباس السرماتسر في نفسك وأخني المرما يلقيه اللقى قلبك من بعد ولا تُعلِّ الك ستحدث به نفسك لانك تعلم السر اليوم والا تعلم السر عِبَ وَانتَهِ بِعِهِمُ مَاأْسِرِتُ بِهَ اليومِ ومَانشُرُ بِهِ عَداوعت ان الْسرِماأُسرِ به اي أَدَم في نُعَسَ وأَسُؤُ ما هو فاعادقهل أن يعلمه وقيل السرماأسره الرجل الى غيره وأخني من ذلك ماأسره في نفسه وقيل السرهو العمل الذي يُسر من الناس وأخق هو الوسوسة وقيل السران يعلم الله تعلل أسرار العباد وأخق هو سرهمن عباده والإمر أحساسره وقيل مقسودالآبة زج المكاف عن الفيائح طاهرة كاستأو باطنة والترغيب في الطاعات هالهُرَةُ كاستأد باطنة فعلى هسة الوجه ينبغي أن يحمل السروالاخفاء على مافيسه ثواب أوعقاب فالسر رالذي يسر والكروق عسب من الامورالتي عزم عليها والاخفاء هوالدي لم ملغ حد العزيمة 🐉 ثم وحسه صه فقال تعالى (القلاله الاهوله الاسهاء إلحسن الأيث الاحسن والدى فضلت بدأ مهارة في الحسن دول سأر الإساء دلاله أعلى مدى التقديس والتحميد والتعطيم والربو بية والافعال التي هي الهاية في المست ﴾ فولهَ عزوجل (وهلأناك حسديث سوسي) أى وقدأناك لمناقدم ذكررسول الله سنالي اللتحليد ومساؤهاه تقصفه وسيعليه الصلاة والسسلام ليتأسى بهفى تحمل اعباء النبوة وتكاليف الرسالة والصسر لى مقاساه الشدائد عنى بنال عندائة الموزو المقام المحمود (ادرأى نارا) وذلك ان موسى استأذن شيعينا فيألزجوع من مسدين الىمصرا يزوروالدته وأسآه فاذن لهنفر جباها وماله وكاستأيام الشستاء

عن الرجاج ونسه بذ كر العرش وهوآعطمالمحلوفات على غيره وقيسل الكاكان الاستواءعلىالعرشوهو سر برالملك عام دف الملك جعماره كنابة عن اللث ففالوا استوى فلانعلى إلعسوش أي ملك وان لم يقعدعلي السرير البتسة وهمذا كقولك بدفلان مسوطة أىجواد وان يكن لهيد وأساوالسنه قول على رضى الله عنسه الاستواء غمير مجهول. والتكبيف غميرمعقول والإعانبه واجب والسؤال عنه بدعة لابه تعالى كان ولاكان فهوعلىما كان قبل خلق المكان لميتغير عماكان (لهماق السموات وماقى الأرض) خسير ومبتدأ ومعلوف (وما

- ينهما) أى دلك كله ملكه (ومانحث الثرى) مانحت سع الاراضين أوهو الصخرة الني نحت اير ٢٢ - (مازن - ثاك) برالسابعة (دان تجهر بالقول) ترفع صوتك (فانه بعز السر) ماأسررة الى غيرك (راخني) منه وهوما اخطرته ببالك أوماأسررته ومأسلسر وبها (الله لااله الاهوله الاسهاء أطسني) اي هووا حديد أنه وإن افترقت عبارات صفاته رد لقوطم الك تدعو آطف مين وَّأَرُمانِهُ السَّالِ السِّنِينَ الاحسن (وهل) أي وف (الله حديث موسى) خبر وفياه بقصة موسى عليه السلام ليتأسى بدفى إ كماعوا ألسوة الصبرعلى المسكاره ولينال الدرجة العليا كإمالم الموسى (اذرأى) مطرف السمرأى حين وأى (مارا) كان كيت وكيت " كرروى ان موسى عليه السلام استأذن شعيباق الخروج إلى أمه وسوج باعلة قوادله ابى والطريق في لياة مطاحة متلجة

وفد مل الطرابق وتعرفت ماشيته ولاماء عنده وقدس فصلد زنده فراى عند ذلك باراق زعمه وكان نورا

(فقال لاحابا اسكشوا) أفيهوا في كما مسكم (افي آفست) ابصرتْ (فارا) وَٰإِلاَيْناس وَيَهْ بَيْ وَلِمْ يَهُ (الملي آتيكم سُهَا ) بحوالا مِرغَفًا للابعد ماليس بمستيقن الوفاء به (منيس) الومقتبس في رأس عود لوفتيلة (أوأجد على النارحدي) ذرى ودي أوقو ماج دوقتي الط ومعى الاستعلاق على الدان أهما الداد يستعلون للكان القريب منها (غلساناها) أي الدادوجد المرابعة امتكوف تشجر تنفخر من أسسقه الل علاها وكاست سجر العاب أوالعوس وإيمده عندها سدادووي أن كل الحليه اعداث عنه فأذاتو كه الد المئرة أى نودى فقيل يلموسى الى أولان المداء ضرب من القول ومؤمل (40.) (نودی) موسی (یاموسیانی) مکسر معاملتمه وبالفتح مكي وأحذشك عبرالطريق يخافته لوك الشام واس أتعسامل ف شهرها لايدرى البلاتضع أمتها والحسارف التر وأنوعسر وأى نودى انى عبرعارف بطرقها فالجأه المسيرال يباس العلور العربي الابمن ودلك في لياذ معلمة مسلحة شاتية شليدة البرأ (أناريك) أناستدأأو لما وادالتهن وإمته واخذامها أنه العالى فاخذ ولاده خصل بقدح فلايووى وابصر بادامن معيدع ويسأو تأكيد أوفصسلوكرر العاريق من جاب العاور (فقال لاعاد المكتوا) أى أفيسوا (ان آست الرا) أى أبصرت الرا (لعلى آنيج الضميرلتحقيق للعرقة منها على أى شعلة من مارق طرف عود (أوأجد على المارهدي) أي أجد عند المار مُن بدلني على إ واماطةالشيئروى املا العاريق (ولما آناها) أى أتى الدار وأى شجرة خضراء من أعلاها الى أسفلها أطافت بُهاآمار نودي باموسي قال مسن كاصه أماككون فلاضو والنار يعدر حصرة الشجرة ولاخضرة الشعرة نعرضو والنارقيل كاستالشعرة المتكام فقال التعفزوحل غرة حضراء وقيل كانتمن العوسح وقيل كامتمن العليق وقيل كامت شجرة من العناب روى ذلك عرا أماريك ومسرف الهكلام اب عباس وقال أهل التعسيم لم يكن الذي رآموسي ارابل كان نوراذ كر بلفط النارلان موسي عُليت المةعزوجل بالمسمعيين الصلاة والسلام حسمه ناراة النامن عباس حومن تووالرب سبيحا تعوقعالى وفيل هي ألبار تغيثها وج إحدثُ -جيع جهائه الست وسعه حب الرب تعارك وتعالى بدل عليه ماروى عن أبي موسى الاشعرى عن السي صلى الله عليه وسارة آل سجّالياً بجميع أعماله (عاحلع النارلوكشفهالاهلكتسمحات وجهه مأاننهى اليه يصرمهن خلقه أخرجه مسلم قيل ان موسى أخاسشيا نعلیک) از عهما کتعیب مر المشيش اليابس وقعد الشجرة فكان كلمادمامات عنه واذا بأى دنت منه فوفف تعيرا وسعم تسنيم قسيدمنك بركةالوادى اللَّاتِكة وَالْفِيتْ عَلِيه السَّكِينة فعند ذلك (نودى يأسوسي ان آمار بك) قال وهبُ نوديَّى مَن الشَّجر : فقيلً المقدس أولاسا كانتمن يلىوسى فأجاسسر يعاو اليدرى من دعاء فقالرانى أسسع صوتك ولاأرى سكامك فأبن أقت فسّال المؤوِّلْكُ أجلد حمار ميت غسير ومعك وأمامك وخلمك وأفرب البك منك فعلمان ذاتح لاينبني الانة تصالى فابقن به وفيل المسمعة بكئ مدبوغ أولان الحعوة نواضع أجزاله حتى ان كل جارحة منه كات أذنا في وقوله (فاخِلع تعليك) كان السب فيه ماردي عن إبن مسعولًا فلة ومن خمطاف السلف مرقوعاك قوله فاحلم لعليك قال كالتامن جلد حمارميت ويروى غيرمد بوغ وانحا أمز بحلقهما صيبالة بالكعبة حافين والقرآن للوادى المتدس وقيل أصريخلعه ماليباش بقدميه تراب الارض المقدمة لتسالة بركنها فأمها قدست مرايين أأ يدلعني أن دلك استرام غلمهماموسى فالقاعمامن وراء الوادى (الك بالواد المقدس) أى المطهر (طوى) اسم الوادي الذي حدل للمقمةوتعطيم لحساطلههما فيه وقيل طوى وادمسته برعميق مثل الطوى في استدارته (وأما اخترتك) اصطفيتك برسالاني وكلامى والقاهما من وراءالوادي (فاستعع لمايوس،) فيه تهاية المبية والجلال له كانه قال له لقد جاءك أمر عدام فتأهيله (اتى أمالة إله الإ (امك باوادالقسدس) أَمَافَا عَبِدُ فَى ﴾ ولاتعبِدغيرى ﴿ وَأَمْمِ الصلاة الدَّكِرِي ﴾ أى لنذكر في فيها وقيل لَّذَ كرى عاصة لاتشو به بذكٍّ لکلیراوللبارك (طوی)

حیث کان منون شامی

وكوفى لائه اسم علمالوادى

غيرى وقيلالخلاصة كرى وطلب وجهى ولأترانى فبها ولانفصله اغرضا آخروقبل معناءاذارك

صلافتم ذكرتها فاقها (ق) عن أنس رضى القعندة القالبرسول القد في الله عليه وسأرمن نسي صا

ما فليصل اذاذ كرهالا كعارة طاالاذلك وتلاقتادة وأقم الصلاة الكرى وفي رواية اذار قد أحدكم عن ال

وحويدل منه وغسيرهم يغيمتنو من متأويل البقعة وقرأ أبوز يدبكسرا العاج بلانوين (وأناا خنتك) اصطفيتك النبوة والاعتزناك مزة (فلسقع البوسي) اليك للذي بوسى أوالوسى واللام يتعلق باسقع أو باخذتك (الى أباللة لاله الاأ ماهاعيد في) وسعد في وأطعني (وأفم الصافوة لة كرى النفرى فيهالا شال الملاة على الاذكار أولاني ذكرتها في الكتب وأمرت بها أولان أذكرك بالدح والتناما والدكرى خاصةً لا أ تشويه بذكرغبرى أولتسكون لى ذا كراغيراس أولاوفات ذكرى دحى موافيت السكاة لفوله ان السلاة كاست على المؤمسين كستابالموفية إ وقدمل علىذكرالصلاة بعد يسيامها وذايعس بثغارسة ببالمشاف أيحالة كرصلاق وعفادليل علىاله لافرينة بريكوسية أعطههم

درفعالميبة للكالة (قال هي عصاي أنوكا عليها) أعتمد عليها اذا أعبيت أووقعت على وأس القطيع وعندالطمرة (وأهشبها علىءُنسي) اخبط ورق الشجرعلى عسم لتأكل (ولى فيها) حصص (ما رب) جسع أربة إلجبركات النسلات وهماأغاجية (أخوى) ﴿ وَالقياسِ أَخُو وأنمآ فألبأخى رداالى الجاعه أولسق الآى وكدا الكرى ولمأدكر سنها شكرا أجل الباق حياء مدن التطويل أوليسال عنها الملك العلام فيزيدني الاكرام والماكرب الاخر انها كات عاشه وتحدثه وتحارب العدووالنسباع وتسيررشاء فتطول يعلول البروتصيرش مبتاها دلوا وتكومان شمعتين الليل وتعسل زاده وبركزها فتشرغر فيشتههاو وكنزها فيسع الماء فاذار فعهانضب

ال وعلى الما الله عند الله عنو بال يقول وأفم المسلافك كرى (ان الساعة آمية أكاد أخفيها) رًا كن المصر بن معاماً كادا خفيهامن عسى فكيف يعلمها يحلق وكيف أطهر هال يمذكوذ كالتاعلي وأرياذا الموافى الكنان للشئ يقولون كشمت سرك ومفسى أى أحفيته غاية الاخفاء والمدتمالي لا ويهارون والدي والغفائها الهويل وانتخو يف لاسم إذا ليعلموامتي تقوم الساعة كابواعل حذرمنها كارف وكذاك المعى فاخفاء وفت الموت على الانسان لأنه اذا عرف وقت موته وانقضاءا بالماشتغل تناهم الى أن يُفر ف من دلك الوقت قيتوب ويمسلم العمل فيتخلص من عقاب العاصي شعر يف وقت و إداليد ف وقت وقد لايزال على قديم الخوف والوجل في ترك العاصي أو يقوب منها ف كل وقت عانه مُوارد الأجل في قوله تعالى (العزى كل مص بما تسعى) أي عانعمل من حيروشر ( فلا يصد مك عنها ولا إمرامًا) أى ولا يصرفنك عن الإعال بالساعة وعيم المن لا يؤون بها (وانبع هواد) أى مراده ر الله إلى الله (وزدى) أى وته لك في قوله عزوجول (وماناك عينك ياموسي) مؤال تقريروا كمة فيه ينس ورز قيد على انهاعيمى حتى اذا فلها حية علم انها مجزة عطمة (قال هي عصاى) فيل كان ط اشعبتان وَلُ السَالِيا الله إلى الماعِ مِن واسمهانبعة (أتوكا عليها) أى أعمد عليها اذامسيت واداعبيت وعند الوثية أراهن ماعلى عُنمى) أى أضرب بهاالشعرة الياب والمايسة ط ورفها ورفها المنم (ولى فيهاما رب أسوى) أيابة ويسافه أخوى وأراد بلساكرب ماكان يستعمل فيه العصافى السفر فسكان يحمل م الرادو يشدمها الميل ويستقي أبالكاء من البغرو بقتل مها الحيات ويحارب بهاالسباع ويستطل بهااذا قعدوروى عرراس المناأن الأرومي كان عمل عليها واده وسفاءه بنعلت أواشيه وتحدثه وكان بضرب بهاالاوض فيمخر حالهما الكاروميد بركزهافيندر يالماء فاذار فعهاذهب الماء وكان اذااستهى عرة ركزها فتصرغص ناك النبرة وتروق وتقرواذا أراد الاستفاءمن البثرا دلاها قطالت على طول البثروسار تشعبتاها كدلوستي للِّنَّةُ وَكَاتَ تَفَيَّ مِاللِّيلُ كَالسراج واذاطهر له عدوكات تحارب وتناصل عنه (قال) القنعال (ألقها إُروسي) أي الله هاواطرحها قال وهب طن موسى أنه يقول ارفضها (فالقاها) أى فطُرحها على وجه الرُفض اعِمُنْ إَنْ معتطرة (فاذاهي معية) صفراء من أعظم ما يكون من الحيات (تسمى) أي تمتي بسرعة على علمها وأولل مولئغ آخركانها ببان وهي الحية الصغيرة الجسم الخفيفة وقال فأسوضع آخركا مهاثعبان وهوأ كبر فايكون والحيات ووجمه الجمران الجية اسمهامع المكبير والمستعبر والاحتحروالانتي فالجان عبارةعن أبدار سأغما فاتها كات حيسة على قدر العصائم كانت تتورم وتعتفض حنى صارت تعبا باوهوا تنهاء سالها وفيل اكات ف عطم النعبان وسرعة الجان قال عدبن اسحق نطر موسى فاذا العصاحية من أعظم ما يكون

المراه والريادة على المؤاب لتعداد المع شكر الولامها وواسد للآسولا لما المال هي عصاى فيل له المستعجها فاخذ يعدد سائة بها (قال القها بأوسي) اطر سعصاك لتنزع عمانتكي عليه فلا تسكن الإبناوترى فيها كمد ما بهامن للك سم فتنته معلينا في المفافل (قاللها) فطرحها (فاذا هي حية لسبي) تمدى سرحاف المنظرة المناسبة المعالم المنطق والمستروف والمسائلة المناسبة المهامين المهامات المناسبة المهام المالية المناسبة المن

ۚ { قَالَ } أَمْرِيهِ ﴿ حَتْمُ عَالَوْكُمْ عَنْ مُعْلَمِنَ مُعْلَقِهُ إِنْ أُدْعَلَى لِلْهَ فَقَاوِلُ خِذَ للمحسنة السنعيد ها ) بَسَمُو إِهَا (سيرَعُوا الرولْيُ) ؟ والشيرة المالغاني بكون عليها الانسان غريزية كانت اوسكنسة وَعَى فالاضل فعلة مَنْ الْمَيْرِ كالركة مَنْ الْركوب عُمَاسَتُ فَوَكُنْ أَعُ \* والطريقة والتصيت على الظرف أي منيه يعده الى طرية بها الاولى أى ف حالما كانت عما والمني تروها عما كالكائمة وأري عُندُ الخاطبَ للاخرَعُ منها أذَا انعلبت حيدُ عند ورعون مُ نبع عل آية أخرى فعَالَ (والمُهمِّدكِ الى سِناحك) الى يَنسَك إنحُت وينا بالانسان ببياء والاصل السنعار (٢٥٢) منه فينا بالطاؤسديات ينالانه يجيعه الى تبايه ماعتد الطيران والمتي

معادمين غسعر سو مصلة

ينتأه كقواك ابيمتس

غَيرِسُهِ ، وحازان ينتصب آنة بفعل عذوف يتعلق به

الامر (لنريك ن أياننا

أيضابعه فلمالعماحية

أنربك جانبن الآيتسين

بنس آياتنا الكبرى

والعَقَلِمِي أُونِرِ بِكَ بِهِمِمَا

الكبري من آياتنا والمني

الكارى (اؤهب ال

قرعون الدطني) بارزجد

العبودية الى دعوى

الركوبيسة ولمأأمره

بالدهاب الى فرعون الطاعي

وهرف المكاف أمر اعظما

وعتاج الخاصدر فسيح

(قال وب إشرخ كى صدّرى)

وسنعم ليحتمس الوجي

والمناق وردى والاخلاق

نحتء عدك (تخرج بيضاء)| مدالحيات وصاوت شعيتا هاشدقين لهاوالخبورع تقا وعرفايه تزكالنيازك وعيناها يتفذان كالثابية الماشعاع كشعاء الشمس بالصخرة العظيمة مثل الحلقة من الابل فتلتقمها وتقعف الشجرة ألعظيفة بانياجاو يسمع لانيكما أمر أيغثها آليصر (منضير عظها فلهاعا به ذلك موسى ولى بقدر اوهر ب ثم ذكر به فوقف استحياء مته ثم تُودَى يُاسَوسُ أَفِيلُ وَارْجُهُ حيت كنت فرجَع وهوشديد إعوف (فالحدها)أى بيمينك (ولاغف) قيل كأن خُوفِهُ لَمَاعُرُ : سُوء) رص (آنة أخرى) اكتمهن الحية وفيل لماقال أمريه لايخف بلغ من طعا أبنية نف وذيعاب الخوف عنه ال أوخل المستحق الم لنبؤتك ييضاءوآبة مألان بلحيها (سنميدها سيرتها الاولى) أي الى هيئتها فتردها عماكا كانت وقيل كان على تُنوس مكرعة قد خالها بعود فلها قال التقتعالي أه خلسه الف طرف آلد رُعة على يدمعًا مُن فالله تعالى أن يكشفُ بلَدُ فك وذكر بعضهم أنه لمالم كمالدرعة على بده قال العمل أرأيت لوأمر المتجم العَادَره أر كَاتُ المَدُرُ نغز عنك شيأة اللاولكن صعيف من ضعف خلفتة ال فكشف عن بدوم وضعها في فزا ألحية قاذا أورا عصا كما كانتو يد في شعبتها في الموضع الذي كان يضبعها اذا توكا قال الفسرون أو ادابته أنما في أن مري الكرى ايخده نوالآبه موسى ما أعْطاه مَن الآية التي لايقه رعَلَيُه آتخـ فوق والثلاية زع منه أاذا القاهاء تـــــ لفرعون مج في أقي

(واصم يدك الناساطك) أى الدابطك وقيل تحت عضدك (عرب بيضاء) أي يُرة مشرَّقة (من فيراً سوم) أي من غير عيب والسوء ههنا عبستي الرص قال أين عبأس كان ليدُه تورْسَاطُ عربِشِيُّ البَيْلُ والبَهْ أَن كَسُوماك من والقدر (آية أحرى) أي دلالة أحرى على صدقك سوى العصا (لقريك من آيات الكريمي) قال إن عباس كانت بدموسَى أَ كِراكَياتِهِ ﴿ قُولُهُ عَرُوبُ لِ (اذْ جَبَالِيُ فَرَّعُونُ الْمُطْفَى ) أَي جَارَا لَجَلَالُيْ العصيان والتمرد والمساخص فرعون بالذيكم مأن مؤشى كان ملعو المالك كأن الإداد عي الأكلية وَتُمَكِيرًا فعلنا ذلك أنر بك من آياتنا وكان متيوعاف كان ذِكرهُ الاولى ۚ قَالَ رَحْبُ قَالَ اللهُ تَعَالَى لُوسِي اسْمَعُ كَالاَيْ وَاخْفِظُ وَمَا يَنْ وَأَفِيلُنَّى رِسْالِي وَانْكَ يَعِينَى وَسَدَى وَأَن معكَ يدى وَ بِصَرَى وَانْي أَلِسَكُ جَاذَ مَنْ سُلَطَانَى فستسكمَلُ مُا الْقُوتَيْنُ أمرى بَعْسَك الى ْحَلَىٰ جِنْعُ بِعَبْ مَنُ حَلِقٍ بِطِونِعِنِي وَأَمْنِ مَكَرِيَ حِيْ يِجِدُ حِقْ وأفكرُ لِرَ يُوبَيِّي وَأَنْيَ أَخْسَمُ مِن في لولاالحجة آلتي وصُنْعَتِ بيني و بين حلتي لبطشت به جلشة جيار وليكن هان علي وسقط من عييني فُقِلقة وسَالِنَ وادعُه إلى عَبَادتَى وَحِلْره نَقِمتَى وقل له قولاليشالا يعتر بلباس الدنيافانَ ناصيتهُ يُبَدَّى ولا يستُم يَخْ إلا بِعلَى قَالَ فَسَكِتْ مُوسَى عَباءُ مُعلِكُ وقالَه أجبرَ بك (قالَ) بعنى موسى (رب اشرَ على صدرى) أَ

للحق قالمان عباس يربدحني لأأناف غيرك وذلك إن مومي كان يخاف قرعون حوفانديد الندة تشوكته وكثرة جنوده فكأن إضأق بما كانب من مقاومة فرعون وخده فسال اهة تعالى أن يومنع قلبه للحق يحقى مظ [ ان أحد الايفيارعلى مضركة الاباذن الله تسالى واذاعا ذلك المنف من فرعون رفدة شوكته وكرو

(ويسرك أمري) أى بها على المراقى ومن تبليغ الرسالة الفي عون (والمل عقيدة من لساني) وذالي

يُّ من فرعون وسِيند (دِيسَرِل امري) وسهل عِل مِالمرين بعين تبليغ الرسالة الى فرغون وانبر سيل مندوى آ كيد علي المن الم من إشرَحَ صَدَوْى لالَّهُ نُسكِرُ بِولِنَعَىٰ الواحدُس طريق الايصال والنفسيل لائه يقول الشرجل و يَسَرِقُ ع إن تنبيش وحادث بنيش أغراض إلابهام بذكر أأملس والامر (واخلل) أفتح (عقد نين لساني) دكان فيالسائه زنة البيسرة التي وسنها على لسابه في صباء وذالتيان مؤمَّى أَخَدُ كَيهَ قَرْعُون وَلطمه لطمة مَنابُدة في صغر وفاراد قتساد فقالت آسية إجاالك انه صغير لا يَعقل فيعل في المنت الراوق عَنْتُ بُواقِيتْ ا وُوسَتُهَ بِالدَى موسى فَعَمْدَ الرِّوافيت قامال الماليَّ يِدُ وَالى النارُورَ فِع بَهْرِةَ فِوضِّهِ أعلى لسَايَةٍ فاسْتَرَقَ لَمَا الدَّالِيِّ وَمُوالْمَا لِللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِيِّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيِّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

 ؙڒٛۼۯؖڹٷۼٵٛڋڿٲڟ۫ؠۯؙ۬ۯڸٳؙڋۼٲڟٵڵڮٲؽڔڹڎۼۅؿٙڟڶڶڶٲڎؿٞٲؠۯؙؠۮؽۅڤڐۼۯڽۼڟۄ؈ڶڶؽڝۼڐۿ؞ ؙ ، عَنْدَةُ مِن مِقْلِكَ أَنْ وهذا السَّمر بالعلم والالمنفية بكالحاوا كرهم على ذهاب جيمها إخفه وافولى) عند تبليع الرسالة (واجعل ا) للهراً اعتماع المين الوزوالنقل لانه متحمل عن اللها وزار مومونته أومن الوزو اللجالان الله يعتصم وأبدر ماتيعي واليد ، أومينا من الموازرة وهي المعاونة فوز يرامغمول أول الإجعل والناني (من أهلي) أولى وز برامغمولا مرقوله (هروون) عمال يان أرينية (أخى)بدل وعطف سان آخرووزيراوهرون مفعولا وقدم ثانيهما على أولهما عناية بإمرالوزارة (أشد دبه أزرى) قوبه ل الازرالقوة (وأشركه فأممى) اجعابشريكي ف البيوة والرسالة واشد دواشركه على حكاية النقس شأى على الجواب والباقون السَّوْال (كي مسيمك) تعلى لك ونوهك اسبيه الكثيراونة كرك كثيرا) في الصاوات ومارجها (الك كنت بنابعيرا) عالما الناما عايداتة تعالى حيث (فالقداونيت سؤلك باموسي) أعطيت مسؤلك فالسؤال الطلبة فعل عنى مقعول (YOY) كخبز بمعنى مخبوز سولك كان في جرفرعون داب يوم في صداره فلطم فرعون لطمة وأخذ بلحيته فقال فرعون الاحراله بلاهزأ بوعرو (لقدمننا) الآره تناعدوي وأرادأن يقتله فقالته اكسية العصي لابعقل وفيل ان أم موسى لافطمته ردته الى فرعون أنعمنا(عليك مرة) كرةً وَمُونَ عِنْ مِولِهُ إِمراكَهُ مِن نَيَّالُهُ وَاتَّخَذَاهُ وَلِدَافَيْهُمْ هُو يَلْعَبِ إِنْ يَدِي فرعون و يده فضيب اذرفعيه ری) قبل هذه م فسرها رأتس فرغون فغمب فرعون واعليرمنه حتى هم بقتله فقالت آسية أبها الملك أنه صي لا يعقل جوبه فَعَالَ (أَذَ أُوحِينَا الَّى تُ بأان بطئتُهِ في أحدهما جرول الآخرجوه فوضهما بين بدى موسى فاراد أن ياخل الجوه ' رخی)الحاماأومناما يهل بدروسي فوضعها على البلر فاخذ جرة فوضعها في فيه فاحترق لساله وصارت فيه عقدة ( فقيه و ا من ولات وكان فرعون المالة المستندة كيفهمواقولي (واجعل لى وز برامن أهلي) معيناوطه برا والوز برمن بوازرك يقتسل أمثالك واذظرف ر عدك بُعَيْن الله عملك تم بين من هو فقال (حرون أخى ) وكان حرون أ الرمن موسى وأفسح لساما لمنتأم فسرمايوسي بقوله ميل وأوسم وكان أبيض اللون وكان موسى آدم أفى جعد الأشدد به أزرى ) أى قو بهظهرى (واشركه (ان أفذفيه) النيه (في أُمْرَى ) أي في أمر البود وتبليغ الرسالة كي تسبعك كثيراً أي اصلى لك كثير الولد كرك كثيرا) أي الْتابوت) وان مفسرة الائيني عليك ماأوليتنامن جيل نعمك (امك كئت بنابصدا) أى خبيراعليا (قال) الله تعالى (فد لان الرحى عميني القول يْدُنْ أُسؤك إلى أي أعطيت جيع ماسالته (ولفد منناعليك مرة أترى) أى قبل هـ فد المرة تم بن (فاقدفية في البم) النيل الذبتوله تعالى (ادار مينااكي أمل مايوسي) أي ما لمهم تم فسر ذلك الاطام وعد دنعه عليه فقال (أن ( قليلقه اليم بالساحسل) نُ إِلَّهُ ابِرَتُ ﴾ أَى أَلْمُمناهِ أَنْ الجِعلَيهُ فَى التابوت ﴿ فَاقَادَقُيهِ فِى البِمَ ﴾ يعنى نهر السيل (فليلقه البيم ألجانب وسمى ساحلالان رً) بَمْنَ شَاهِ عَالِيهِ ر ( يأخ خ مُعَدُّر في دعدوله ) يعنى فرعون فأخْذَت تأبُّونا وجعلتُ في قطناً المأء يسحله أي يقشره رِّشَى وَقِيرَتُ رأْسَهُ ومَنقوقَهُمُ الفته في النيل وكان بشرع سنسه مر كيبر في دار فرعون فبيهًا والمسيغة أمرليناسيها نون بالس عَلَى البركة مع امراته آسية اذاهو بنابوت يحى عبه الماء قامر الغلسان والجوادى باخراب تفدم ومعناه الاخبارأي رأسه فآذابصئ من أصبح الماس وجها فالمارآه فرعون أحبه بحيث لم بتالك نفسه وعقله يلقيه البم الساحل (ياخة م إنسال (والقيث عليك عيمة منى) قال ابن عباس أحبه وحببه الى خلقه فيل مأرآء أحد الاأحبة عدولي وعدوله) بعسي حَمَّ كَاسْفِي عَبِي شُوسى (ولتصنع على غيني) لذبي و يحسن اليك والمراعيك ومراقبك كابرا عي فرعون والضائر كابا اللهي بَعِينها ذِااعِتِني به وفطر البه (انتشى أختك) واسمها مرجم متعرفة خبره (فتقول هل أصلح على راجعةالى موسى ورجوع الميثوبهنيسهااليالتابوت يفضي الدنسائر المطم والمقدوف فالبحر والملق الىالساحل وانكان هوالنابوت لكن موسي فحاجوف شرذي أنهابعلت في التابوت فعلنا محلوبا فوضعته فيه وقيرمه ثم ألقت في اليم وكان يشرع منسه الى بستان فرعون نهر كبير فييغاه و بدع أمأم كآم كآم آسسية ادابالتابوت فامريه فاشرح فنتسح فاذا بعسبى أصسيع الناس وجعا فاسب فرعون سباست يدافلك قوقه التبسَّ عليك عبِهُ لَمِّي) يَعلق منى بالقيت بعسى أنى احببَتك ومن أحبه القاحبة القاوب فداراً وأحد الأأحبه قال فنادة كان في عينى رِّعْهَ الرَّاهَ أَخْدَالِا أَحْبَهِ (والتصنيع) معطوف على محـ أدوف تقديره والقيت عليك عبدالتحب ولتصنع (على عبني) أنى بك فرأى وأصلامن صنع الفرس أى أحسسن الفيام عليد بعنى الامراعيك ومرافيك كإبراى الرسل الشئ بعينه اذا احتى المُقْتَعَ بَسَكُونَ اللامَ وَالْجَزَمِيزَ بِدعلى الدامر،منه (ادتمشي) بدل،من افأوحينالان،شي أخته كان سنقطيب (اختلك فتقول هل

من بكفة ) روى ان المنتقاص، بامت متعرفة شهره فعدا وفته اطلبون لدمر ضعة يقدل بأريها وكان المنظبل بلدى امر أه فعال حل أوليكم يشهما لى نصمه قير بيه وأوانت يلشك ألمرضمة الام وتد كيرالنعل للمعاسن فتالوا مرجاءت بالام فقب ل ثديها وذَّاك قوله ` (فرك قردهاك (الى أمك) كاوعد العابقول الزادوه البك (كرنفرعينها ) للقائك (ولاعزن) على فرافك (وقُتلتُ تنسأ) تُخلِيداً (قىجىنائە من الىم) من المودقىل الىم اغتلى مامة قويش دقيدل اغتم كىلميالقتل خوفا، من عقاب الله تعالى ومن افتصاص فريقون إنتك استنعاره قال وسانى ملت سبى فاعفرنى ويجامس فرعون الاذهب به من مصرانى مسدين (وفتناك قنونا) إنبالياك والمتون مصدركالقمودا وجع فتسة أى متناك ضروامن المتن والاستناف بابقاعك فيالحن وتتعليصك منها

مايتل انه بهعاده فنه من يكعله) أي على امرأة ترضعه وتضعه اليواد ذلك اله كان الايفسل لدى امرأة فلساقال المرأن ونباؤكمالشروا فسرفشة مر عامث الام عندل تديها وذلك قوله تعالى (فرجعناك الى أمك كي تقرعينها) أى بلقائك وواريتك ( (فليئت سبين في أعدل عُرن) ى وليده عها اخزن (وقنل عسا) قال ال عباس كان قتل قبلياً كافرافيلُ كان عمر الدياكُ مدین) هی طدهٔ شعبت التي عشرة سنة (فسعيداله من الم) أي من غم النتل وكر به (وفساك فتوما) قال أين عباس استَشْكُرُأُهُ عليه السلام على عال استسارا وقيسل كتليساك ابتلاءةاليان عساس العتون وقوعه فحاعمة بعديحية وخلصه القتعلى منهأ وكحك مراحيل من مصرفك ان أمه ملت في السنة الني كان ورعون يذع فيها الاطعال ثم القاؤه في البحرف التابوت يتم متعه من الرشياع وهب لت عنسه شعبب الامن ندى أمه ثم أخده ملحية فرعون ستى هم نقتله ثم تساولُه الجرة بدل الجوهرة ثم قنساله الفسطى وسخرك عابيا وعشر بنستعشر الى مدين مانعا (ولدشت) أى مكنت (سنين في أهل مدين) هي بلادة شعيب على عان مراحل من مصرُ هرَّسِ متهامهر لمسموراء وأقام الهاموسي فالوهد لتدموسي عندشعب عابيا وعشر بن سنةعشر سنين منهايرعي العسم مهروّو بُعيَّم عبده ثمان عشرةسسة صفوراء أستشعيب وتمان عشرة سنة أفام عدوبعد ذلك سنى ولدله وسوخ من مصراين التي عشرة ستة بعدهاحتى ولدلهأ ولاد (م هار با(مُحسَّت على قدر ياموسي) أي بعثُ على القدرالذي قدرت أن تَجَيَّ عَفَيْهُ قيل على رأسَ أرْ بعسيُّوا بئت على فدر باموسى) سنة وهوالتدرانسي لوجي الى الانبياء بيه (واصطبعتك ليفسي) أي احترتك واصطبيتك لوجي ورسالين أىموعدومقداوللرسالة لتصرف على اواد تى وىحدتى وذلك ان قيامُه بأداء الرسالة تصرف على اوادة الله ومحبِّته وقيل معناً اخترَ لكُ " وهوأربصون سسنة لامرى وجعلتك الفائم محجتي والمحاطب بيني و مين خلقي كأبى الذي أقت عليهـــم الحجة وخاطبتهم (" (واصلعتك لفسي) أنت وأخوك ماآباتي) أى بدلاتل قال إن عباس يعنى الآيات النسع التي بعث بها مؤسى عليه السنداكم (وأه أخترتك واصطفيتك لوسي نفيا) أى لاتضعفا وقبل لانعدًا ولامفصرا (في ذكري) أى لاتقصر افي ذكري بالاحسان البِكمارُ الإَ ورسالتي لتتصرف دلي عليكاًومن ذكرالمعمة شكرها(اذهباالى فرعون الهطفي فقو لأله قولالينا)أى دار بإدوار ففابه قالنابز ارادتى ومحبتى قالىالرجاج عباس لاتعنفاني فول كأوقيسل كسياء فقولاله يأفيالعباس وفيل بالبالوكية وفيل أرادمالقول آلمين قوله ها اخترتك لامرى وببعلنك الثالى أن تركى الآبة وقبل الماأمر هما بالطافة لمالهمن حق تر بية ، وسي وقيسل عدا، على قبول الإيمَّانْ القائم بحجني والمحاطب يبي شبابالابهرم وملكالاينزع منه الامالموت دتبق عليمه اله ةالمطعروالمشرب والمسكح الىحين موته وإذأمات وين خاة كالى أفت عليه دخل الجسة فله أأناه وسى ووعده بدلك أعبه وكان لابتطاع أمراد ون هامان وكان غانبا فيلاقدم أغسيرة الحجةوشاطبتهم(اذحبات بالدى دعاه اليعمومي وقال أودت أن أقبل منه فقال لعهامان كنت أوى أن لك عقلاو وأيا أنت وب ترتبع وأخوك إ باني) عجزان أن تسكون مرس باوأث تعبدتر بدان تعبد فتال فرعون صواب ماقلت فعلبه على وأيه وكان مورون عصيراً

فامراسة موسى أنزياتي هرون وأوجى القالى هرون وهو عصران يتلقى موسى وتلناد الى مرخلة وأخيره با

أوحىاليه ﴿وقوله تعالى (لعله يتذ كراد بخشي) أى بتعط وبخاف فينسر ظان قلت كيف فم العلم يتذُّكم

د کری) ی انخىداد کری جَنَا لَنظيران به أوار بدبالذكرتبليع الوسالة ولدكريتع على سائر العباد السونيليغ الرسالة من أعطمها (المعبا إلى قرءون) كررلانالارلىمىللى والتـ في مقيد (اه طني) جاوز آلحدمادعائه الربو بية (فقولاله قولالينا) الطملة في الفول المانه من حقر بية موسى أن كنياه وهومن ذوى الكي النلاث أبوالعباس وأبر الوليد وأبوس ة أدعداً مشبابالا بهرم عد وومل كالا يدع عد الابالوت أوهو قوله على التالك أن تركى وأهديك الحد مك فتحشى فظاهره الاستمهام والمسورة (لعادية لاكر ) أي يتعما ويتأمل فيذعن للحق (أو يخشي) أم، يخاف أن بكون الاص كاضفان قبير والكاره الى الهلكة والما فاللها، ينذُ كرم على الدينة كرلان التربي لمماأى اذهباعلى ويأنكل إ ولمعسكا وبانترا الامرتبيا شرةمن يطبع أن يشمرع لدوجدوى أوسا لهماأليهم العزيادلن يؤمن الزام الخبزوضع العذوة وقيسل معنادلية

(ولاتفيا) تسترأمن الوبي

وهو السوروالتقصير (في

وأرفيني فانتور فدركان ذاك من كشرو في الداس وقيل المل من القاتماني واجب وقد زد كروا كن حدين إينفعه التذكر مرا در المراقبية من المراقبية المراقبة المر ورسون المسايل من المسايد المس المساعة والمساعة الدارط بقال وط عليه في عل (أوأن بطبى) مجاوز اخدني الاساءة السارة الداخاة الني معكم ) أي مادل كل على المستقول المراقع المراقع المراقع المراقع الله عنوا المراقع الم (٢٠٥) اسرائيل) ى أطلقهم عن الاستعباد والاسترقاق (ولاتعذبهم) شكايم المشَّاق (فــد حشاك با ية من رُمك) عجةعلى صدق مأادعيماه وهسده الجانجاريةس الجسالة الاولى وهي اما وسولادمك يحرى البيان والتمسير والتمصيل لان دعوى الرسالة لاتثمت الا مبينها وهى المحىء مالآى فقال فرعسون وماهى فاسرح ياده لهاشسعاء كشعاع الشمس (والسلام علىمن انسع الحدى) أى مإمن العذآب من أسل ولبس سيةوقبل وسلام الملائكة الدين همخونة المنة على المهندين (المقد أوجى الساأن السذاب) فالدنياوالعقى (على من كذب) بالرسل (وتولى) أعرضعن الاعان وهي أرجىآى القسرآن لامه

المارة المراقي فرعون (فقولاا مارسولارك )البك (فارسل معناس والماداه لابتذ كولايسلم فلتسعناه اذهباعلى راءمنكا وطمع وقضاءاللة وراءأم كاوقيل الم الجانوقطع المدرة كقوله تعالى ولوا ما هلسكماهم بعد البعن قبله لقالوار منالولا أرسات المنا المنهدالالك وقيله وينصرف الم غسير فرعون بجاره لهاديته كرمتن كراو بحثى ساش اذاراى ، إلى الماني عن سلفًته وألعمَّتُ عليه نما دعى الربوبية وقيل لعل من الله واجب ولقد تذكره وعون وحدثي المناه الذكرى والمنشية وذلك حين أباء الفرق وقرأ وجل عنديحي من معادا ( ارى وقولاله قولاليدا الله ويكري عن وقال الهي هذا وفقك عن يقول الماالله فكيف وفقك عن يقول أن الاله (قالا) يعي موسى ي بين الماعاف أن يفرط علبنا) قال اس عباس بعجل علينا بالقتل والعقو بة (أو أن يطاني) أي ي الدني الساءة اليدا (قال) الله تعالى (التخاه الي معكم اسمع وارى) قال ابن عاس اسم دعامكا و يمار آدبكا واسع لست بعافل عسكا فلاتهتما ( وأنياه وقولاا مارسو لارمك ) أي أرسلها اليك إن (وارسل معاني اسرائيل) أي خل عنهم وأطلقهم من أعسالك (ولاتعذبهم) أي لانتعم في العمل تن فرعون يستعملهم فى الاعمال الشاقة كالبناء وقطع الندور مع قُتَل الولدان وعير ذلك ( فلد حسّال " بَهْ إِنَّ إِنَّا كُنَّا وَلَوْ مُولِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعْلَمُ عَلَيْهُ مِنْ مُعْلَمُ مُعْلَمُ والشَّمِي "مان بدل على صدف على ما ادعيما ممن الرسالة (والسلام على من اتبع الهدى) ليس المرادمته سلام رانها معناوسامن العداب من أسلم (الماقدا وسي اليناأن العدات على من كدب وتولى) أي اعا أُسُّ القَمْن كلابُ بِمَا بِشَابِهِ وأَعرض عنه (فال) إن في فرعون (فن ربكايا، وسي) أى فن المُسكالات بِيلِكِما(وَلَيْرِ سَاالَهُ يَاءَطَى كُل ثينِ خُلقه ثم هُدى ) أي كل ثينِ بحثّاجون اليه و برتمقون به وقيل أعطى كأنتئ كلاحه يعداه وقيل أعطى كلشئ صورته غلق اليد للبطش والرجل للشي واللسان للنطق والمين إر والاذن السمع تمهد داه الى معافعه من المطيم والمشرب والمسكح وقيل بهني جعل زوجة الرجل المرأة رُلِيَّهِاْلنَاقَةُ وَالعرسَ الرَّمَكَةُ وهِي الحَجْرةُ والحِيارِ الْأَتَانِ مُهِدى أَطْمهُ كَيْفَ بأَنْ الذَكر الآنَّي (قَال) يعنى رعُون (مالل القرون الاولى) أى فيا عال الفرون الماضية والام النالية مثل قوم نوح وعادر عود اما كالتأنهبة إلاونان وتشكر البعث وانماقال وعون ذلك اوسى حين حوفهم مصارع الاسم الخالية خيمت يفون فَالِل القرونَ الأولى (قال) يعنى وين علمها عمل وي أي أعالهم محفوظة عندالله بجاري " لا أغار دموسيَّ عَلَمُ ذَلِكُ لِلْ أَلِمُهُ مَا لَى لاَمْ لِيمَا وَلِكُ لان التوراة أعار لت بعد هلاك فرعون وقومه أبُونس البِهِم لمؤمن وجنس العدد اب عسل المسكذب وليس وداء الجنس شيء الباد وأويالرسانة وقالاله ماأمرابه (قال فن وسكما ر م) عاله مانم ادى أحدُ همالان روسي هوالاسل في السبوة وهرون تابعه ﴿ وَالْهُ رَبَّنَا اللَّهِ عَلَى كُل شيء ولقه ﴾ خلقه أولى مقعولى إ أفاعلى خلينته كل شيء يحتاجون السهر برتفقون بدأونا بهسماأي أعطى كل شئ صورته وشيكاه الدي يطانق المفعة الموطقه كما

أكمن المبئة التي تنابق الابصار والاذن الشكل الذي يوافق الاستاع وكذاالاف والرجل واليدكل واحدمها مطابق للنفعة المدملة يرنم إمبر خلقه صقة للمصاف أوللمضاف اليه أى أعدلي كل شئ يحاوق عطاء (مم هسدى) عرف كيف برتعق بما أعطى للمعسنة في الدنيا والمناليةي (قال فعالماليالقرون الاولى) عامال الام الحالية والرم البالية سأله عن سال من تقدم من القرون وعن شقام من شق

مِرْسَعِنْدُ مِّن سعد (قال) موسى يجينبا (علمها غندربي) مُبتدأ وخبر

( في كتاب ) أيَّ إِنَّا فِي خَدِرُنَان أَيْ خَلَامُوال عَنْ النيك وقد آسَة وَالايمان الاحود فاأنا الاعد في الك النيوبورة أحوال النّرون سكنوب عندانة في الموخ أغنوظ (لاينتركوني) أى لإغنطين شيأيتال خلاسا النّح أذا أخطاله أشميم لَهُ أَي لا يَعْطِي في سَمَادة الناسُ وسُقادتهم (ولا ينسي) تُوابهم دعقاً بهم وْفِيلَ لا ينفي مَاعَامُ فيكُ كره الكناف بتوليكن ليُعْزَا اللاّنيكة أو الله الملق بوافق معاومه (الذي) مرفوع منقل في أو عرصيته اعتموف أومنصوب على المدح (بعل لنج الارض بدام) الوفي وعرفه مهاد أوهما انتان لما ينسط و يفرش (وسك) أى جعل (لسكرة جاسبلا) طرقا (وأنزل من السماء ماء) أي بطراً ( فابتوجة أيه ) إيالناء تنا السكلة من النيب الى لفظ التسكام الطَّاع الدفتتان وقيل مُ كلام موسى ثما خبرالله تعالى عن نف بقول بنا خرجة بابد وقيل هذا الكلام أى فاخر مناعن بالحرالة والترس (أزواجا) صنافا (من نبات) هومصدر سنى به الناب فاستوى فيه الواحد والجدع (شتى) مُنْفَة الْزُوْلَاءِ أوللنبات جدوشتيت كريض ومرضى أى انهاع تلقة النفع وألاؤن والراعة والشبكل بعضا المنائن وبعنها للباغ ومن نعبة أقته تعالى أرزافناتصل بعمل الانعام وقدجعل المتحلفها عمايقفل عن حاجتنا ممالانشه رعلي أركاه قاللين (كاوا وارعوا أفعامكم) حاليس الفيني في فاخ حناوللن أخرجنا أصناف النبات أذابن ف الانتفاع بها مبيحين أن تا كلوابعنه اوتعلقواً بعينها (ان فأذاك) في الذي ذكرك الدوى العنول واحدها مهدة لانها تهي عن الحطوراً وينتهي البالي الدمور (بيا) (لآبات) لدلالات (لاولى الهي) (ro7) مُن الارض (خلقناكم) (فى كتاب)يىنى اللوح المفوظ (لايسل بى) أى لايخطى وقيل لايغيب عندى (ولايسبي) اي فينا فيكركم أى أبا كم آدم عليه السلام

وقيل لاينسى ما كان من أعمالهم حتى يجاز بهم بها (الذي جول إسكم الأرض مهاداً) أي قرشا وفيل ، لأيَّا وقبل بثبن كل لطنه بشئ لتكر وسلك لكم فيهاسيلا) أى أدخل في الارضُ لا جُلْكُمْ مأرة أرسه أهال كم أنسل كوها (وأ والعن النّهاة من تراب مدفنه فيخلق ماءً) يُعنى المطرخ الاخدار عنَ موسى ثم قال الله تعالى (فا تَرْجِنَا به) أي بذلك المَبَأَءُ ﴿ (أَرَوا جا) إِي أَمْنَيَانًا (مَنْ نَبَاتَ شَتَى) أَي عَتَلَفَ الألوان والعلوم والمنافعُ فَهُمَا أَهُ وَلَمْنَاسُ وَمِهُ الماهُو لِلدُّوابِ (كَاوُاوَلَرَهُوَّا من القراب والنطفة معا أو أنعامك) أى أخوجنا أصناف النبات المدتنعاع بالاكل والرى (إن ف ذلك) أي التي ذكر (لا آياتُ لأولَّ لان التطفة من الاغذية النهى أأى الدوى العقول فيل حم الذين يُفهُونَ عَبِأَ حُرِ مانة عليهم (منها عُلَفنا سَمَّ) أي مِن ٱلأرضَ خُليّناً وهي من الارض (وفيها آدم وقيل ان اللك ينطاق فيأخسلمن التراب الذي يدفَن فيب فيدَّره في النطفة في حَلَى مَنْ الْتُوابِ وُمَنْ نعيسكم) ادامم فدفتم النطقة (وفيهانعيدكم) أي عند الموت والدفن (ومنها عُرْجَكُم الْوَالْحُرِي) أي يوم الفيامة المعت والحُساكَ (ومنهاغرجكم) عنـــد ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَلِقَدَارُ بِنَاهُ ﴾ يَعْنَى فَرَءُونَ ﴿ آوَاتُنَا ۚ كَامًا ﴾ يعنى الْآياتِ النَّسَاقُ أَعْطَاهَا النَّسْنُومُ البغث (نارة اخرى)مرة (فَكَدْبِراْفِي) يَعَيْ فرعون درُعْمانهٰ اسحررا في ان يَسلم (قَالَ) بِمُسْبَى فرعُون [البِينتنا لتحرُجُنا أَن أخرى والمرادباخ أجهسم أرضنا) يعنى مصر (يسعرك ياموسى) ويعنان تعليه غلى ذَيَارَ بَافِيكُونَ الْكَ اللَّكَ وَتُحْرَجْنامَها (فَلِنَأ يَتْلِكُ إله يؤلف اجزاءهممم بسحر منه قاجعل ينناو بينك موعداً) أى الميرب أجلاومية الالتخلف ) لأنجارو ( ايحن ولا أت مكانة سوى) أى مكاناعد لاوة الماين عباس فسسفا استوى مسافة الغريقين اليه وقيل معناه سوى حفياً للسكان (قال) يىنى موسى (موعدكم بوم الزينة) ئيل كان بومَ عيد لهم بَنْ يَنُونْ فِيهُ و يَجْفَعُون في كل سُنَة وقيلَ هِوْ

ويخرجهم الى المحشرعات للة عليهم ماعلق بالارض من مرافقهم حيث جعلها لمم فراشارمه ادايتقليون عليها وسوى لمم فيها مسالك بجودون فيها كيف ساؤا وأنبت فيهاأ صناف النبات التي منهاك وفإتهم وعلوفات بهاجكم وهئ أصلهم التي متع يقور عوا وأعهام التي فمثما والتياكم هى كينايتهم اذاساتوا (ولندأر بناه)أى فرعون(آياتنا كايا)وهى نسع آيات العصاواليدوناني البحروالحيروا فجراد والفيمل والينفاذغ السهوة فالحبل.(فكذب) الآيات (وأبي) قبول الحق (قال) قرعون (أجننا لتخرجنا من ارمنناً) مُصرُ (يُسِيَّعُم إلَيْهُ مَوْسَى) فيدليل على اله خاف منه خوفا شديدا وقوله بسحرك تعلل والإقاى ساس يَقدر أن يخرج ملكِ آمِن أوضه ( وَلَنا يُبَينُكُ بِعَيْرَ بُهِنَّ إِلَيْنَا نْلُهُ) فَلْتَعَارِضَنْكُ بِسِحرِمِثْلُ سِحرِكُ ﴿ وَاجعل بِينْنَادِ بِينَكْ مُوعَدًا ﴾ هُومَصَدر بَعني الوعدر بقلرمِضَاتِ أَي مَكان مُوعد والضَّمر في لانخلف) للوعد قرأ يز بدبالجزم على جواُب الامر وغيره بالرفع على الوصف الوعد (نحن والأنت مكانا) ﴿ جُو بدل من المكان الفَدُوفَ ﴿ \*\* يجوزاً أن لايقدر مصاف ويكون للعني اجعل بسننا ويبنك وعدًا لاتخك وانتعب كانا بالمسيد زَاد بعَمَل مَدل عليه المُعدر (مَدَى) سكسر يتجازى وأبوغم ودوعل وغيرهم بالضم وهونعث لمكاناأى منصعابيتناو بينك وهومن الاستواء لان المبياقة من الوسعا الخرافيان والم ستوية (فالبعوَعِلَمُ يومَالزينة) سيتداوخبرومويومعيدكان لمهاويوم النيروزاويوم عاشوراه وإعااستقام الميواب بانهان كالتكالية لسؤال عن المسكان على تأويل الإوللان اجتاعه مروم الزينة يكون في مكان لايجانه فيد كران مان على البيكان وعلى النائي تقديرة و

البتفسرقة انختلطة بالتراب

وبردهمكا كانوا أحباء

﴿ أَزُّ بِيهُ (رَانِ عَنْمِ النَّاسُ) أَي بِصِمْعُ أَنْ وضع رفع أوجره علقاعلي بوم أوالريقة (ضحي) أى وقت الضحوة لشكون أمعه عن و المراقبة المن والشيع في جنع أهل الوبروالمان (فتولى فرعون) أدبرين ، وسى معرضا (جنع كيده) مكره وسعر به وكانوا وسبين أوار بعدمانة أوسب بن ألفا (م آني) للموعد (قالطسم موسى) أى للسحرة (ديد كالاستراعلي الله كذم) الآلة ودعيزاته مدورا (فيسحت كم) كوف غيرابي بكر بهلك كم وبفتح الباءوا الماعيرهم والسعن والاسعان منى الاعدام واتتب عملى حواب الهي (المنذاب) عطميم (وقد مناجمن افترى) من كذب على الله (فتمارعوا) المستخدمة فقال بعضهم هوساح مثلنا وقال بعشهم ليس هذا وكلام السحرة أى لاتفروا على الله كذباالآبة (أمر هم بينهم المرواليجوي) " في تشاوروا في السر وقالوان كان ساح اصستغلبه وان كان من الساء في المروال حوى يكون مسراوا سام و سرت المالكارم بعدى (فالوان هـ أن لساحوان) يعنى موسى دهرون قرأ أبو عمروان هـ أين لساحوان وهو لما هرولكسه مين . المار الماروان كشيروسفص والخليل وهوأ عرف المحروالاسة ان هذان الساحوان بعقيف ان مثل قولك ان زيد لمطلق والارم عى الفارقة وبران الهافية والحصفة من النقيسة وقبل هي بمدى مأواللام عمر الاأى ماعلان الاسام ان (YOV) دليه فراءة أبى ان دان ر فرالد وزوالا ابن عباس بوم عاشورا و (وأن بحشر الماس ضعى) أى وقت الضحوة تها واجها واليكون ألاساسوان وغيرهسمان الملام الربة (فتولى فرعون جمع) يعنى فرعون (كيده) يعنى مكر ورسحره وحيله (مافى) برماليعاد عدان لساح ان قبل هي (الالمرويي) يمي السحرة التي جعام فرعون وكانوا الدين وسبعين ساحو امع كل ساحو حبل وعصاد قيل لعة بلحارث تكمب وخثع كالواأر بعمانة وقيل كالوااني عشراله أ (ويلكم لانفترواعلى الله كذباليست حتسكم لعذاب) أي فيهلككم ومرادوك انة والتنسق يناملكم (وقد ابسن افترى) أى خسره ف ادعى مع الله الهاآ سروقيل معناه خسر من كذب على الله لعتهم بآلالع أبدا فلم يقلبوها \* وَلِهُ تَعَالَى (فَنَنَازَعُواأُصُرَهُم بِنَهُم) أَي تَناطَرُوا وتشاوروا بِعِي السحرة في أصر موسي سرامن ياءفالحر والنصب كعصا أءن وفالوان علبناموميي اتبعناه وقيل معناه لمافال لهمة وسي ويله كالانفتر واعلى الله كذبافال بعضهم وسعدى قالمان أباها وأبا لِيْسَى بِإِهِذَا فِرْلِسَاحِ (وأسر واالنَّجُوي) أى المناجاة (قالواً) قال بعض م لبعض سرا (ان هدان أباهاه فدبله فيالجد غاشاها لْ اَوْلُنُ ) بعنى موسى وهروك (بريدان أن يخرجا كم من ارضكم) يهنى من مصر (مسحرهم اويذهبا وقال الزجاج ان بمسنى نعم مَر يُنْتُكُم اللَّهِ) فاللَّ إِن عباس بعني بسراة قومكم وأشرافكم وفيل معناه يصروان وجوه الناس عنه كم قالالشاعر وتقلن شب إوقيل أرادا هل طريقت كم للنلى وهم بنواسرا لسايعني يريدان أن بذهبا بهم لا مفسهما وقيل معناه بذهبا قبد علاوك وقدكرت بِيَيْنَكُمْ وَ بدينكم الذي أَوْمِ عليه (فأجموا كيدكم) أي لاندعو إشياً من كيدكم الاجتنم به وقيل معناه اعزموا فقلتاله أى نعم والهماء كالتجاعل كبده بمهمدين للولائخة لفوا وجنل أمركم (ثم انتواصفا) أى جعام مطفين ليكون أشد طينتكم للوقب وحسذان مبتسدا وَقُولَ مَينًا وَمُواتَّو اللَّكَان الموعود به (وقد أفلح اليوم من استعلى) أي فارس غلب (فالوا) يعني السحرة وساحوان خسرميت وأ (إلدوس الله أن تأتى) أي عمالة (وامأن تكون أولدن التي) أى عصينا (قال) بعنى موسى (بل القوا) محذوف واللام داخلةعلى إِ مِن أَتُمْ أُولاً فاذا حبالهم) فيماضاراً ي فالقوا فاذاحباهم (وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعي السدأالحذوف تقديره حذان لمماسا حوان فيكون دخوطانى موضعها الموضوع لحياوهوا لانشداء وقديد خل اللام في الخبر

" الإساسة المنافعة المنافعة المنافعة المساسوان فيكون وخوافي موضه باللوضوع لحما يووالا نسلتها التعدوي المعلم بره " المنافعة المن الي الدي وكين أويتان أوياتا الافراق كوان (إله) الله موى (من معزيع إنه السنى) وقي الدلانية الدين القبير في يخيل عينية المهم المهم المنطقة المن

فيل الهمل القوال فبال والعصى أخفوال عبن الماس فرأى موسى كال الارض المثلاث حيات وكات أمنت ملافي ميل من كل جام ورآها كام انسمي (داوجس) أضمر رقيل وجدى همه (عياية مُومُ قيل موطبع البشرية وذلك أنه ملن اسانقصد وقيل أنه ماف على القوم أن يلتبس عليهم الأمر فيشك أمر ولايتبعوه (قلبالاتف) أى قال القائم للوسى لاتف (الما أسالاعلى) أى ال العلبة عليهم والطفر (وألق مانى عينك)أى عصاك والمعى لايخيعتك كثرة حيالممروعم يوم فان ألم الم أشطهمنها كها(ناتمت) أى للتقه وتبتلع (ماصنعوالتمامنعوا كيدساحر) أى حيلتساحر (ريا الساح حيث أتى) يمن الأرض وقال أبي عباس لا معدحيث كان (فألتي المعرة معداة إلى أكمثار أ هرون وموسى) قال صاحب الكشاف سيمان الله ما الحيب أمر هم قد النواحيا للمردع صيهم للتعرز المريح ثم ٱلقوار وسيم بمنساعة للشكر والشجودف أعطم العرق بين الالقاءين وقبل الهم لم يرفعوار رزز وأواالجنة واليار وقيل امهم لماسجدوا أراهم اللقنعائي فيسجودهم منازغم الييصير ون اليهاة (قَالَ) بعنى فرعون (آمستم له قبل أن آذن لكم أنه لكيوكم) أى رقب خروعط يمكرون أنه أسموركم وأل فُ صَنَاعَة السحر ومعلكم (الدى علم السحر قلا وقيل أيديكم وأرسِل كم من خلاف ) أي أقطع المني والرجل اليسرى (ولاسلينكم في جدوع الدخل) أي على جدوع النحل (ولتعلمن أينا أشدعة إلا) أَى على ايما سكريه أماأورب موسى على ترك الآيمان به ﴿ رَأَيْنَى } أَى أَدُوم ﴿ قَالُوا ﴾ يعني السّخرة (النّ مؤثرك) أي لن نحتارك (على ما باء ملهن اليونات) بعي الدُّلالاتْ الواضحاتْ قِيلُ هِي اليدَالِيعَاهُ وَالْبِع وقيل كأن استدلاطم امهم قالوالوكان مناسحرا فأين حبالداوعصينا وقيل انهم لماسجدوار أواالجية والماؤ ووأوامنازهم فالجنة ومدد ذلك فالوال وزرك على ماجامامن البيدات (والدى فدرنا) قبل هوف مروثيل معناهان وثرك على الله الذي فعلر بالوافض ماأنت فاص ) أى قاصنع ماأمت صامع (الماتفن عندوالحيوة الدنيا) أى أعدا مرك وسلما مك في الدنيا وسيزول عن قرب ( الما أمنابر بناليغفر كما تحطايا كارما أركم متنا

فلعطه مارأواس الآية وقعواكم الى السحود قدلك قوله (قالة السحرة سعدا)قال الأحفش من سرعة ماسجه وا كامهم الفواها عجب أمرهم قدألفوا حباطم وعصمهم للكمر والحجود ثمألفوأ رؤسهم بعدساعة الشكر والسجودف أعطم العرق بين الالفاء بن روى أبه مرأوا ألجنة ومبارطه قهافي ألسحود فرفعوا رؤسهم تم (قالوا آمنا برب هرون رموسي)رانعاكسهرون هما وأخ في الشعراء محافطة لامآصاة ولان الواو لاتوجب ترتيبا(فالآمتنم) بغير مدحمص وجمؤة عنا ودة بصرى وشاي وسخازى ومهمزتين عدهم

، (لاقبل أن اكذراسم) أي لوسي طال آمر له وقد من هذا أنها بيركوالدي عاسكة السحر ) لعليد يكم الولسل المسترقة عليه من المحالم المسترقة المسترقة والمسترقة والمسترقة والمسترقة والمسترقة والمسترقة المسترقة والمسترقة والمست

أُمْ يَوْلِي بِنِي الْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيا إِلَا مِنَ السَّحْرَ ) مَا لَمِن ما رَيْ الْمُ الوالدُ عون أوما ومي ما تأفض فوجدوه تحرب عصاه والمستويسة مِعَمَّةِ عَلَى المِعَمِّقِ عَلَى السَّمِ (واللهُ مَينِ) توالمِلنَ المانه (وابق) عقابلن عماه وهوردلقول فرعون والعلمي . پیمهای بهها مسونده و در در برای در سرب که این به است. اندها افزایی (۱۱) موسیرالشان (من بات به حرما) کافرا (۱۵ نه) بایدیم (۱۶۰ م نوب) فیستریج الموت (ولایس) المستويع المستوي المنتقل الأبيان (قديم ل الصلفات) بعد الإيمان (فأولك طمه الدرمات العل) مع العلياء (منات م الروبي. يم) بدل من الدرجات (تحري من تحتم الامه ارتفالدين فيها) دا تأيي (وذلك جزاء من تركى) تعلم من النبرك مقول الاالاالمقل ع) بدرون سربعه (سرف من به ۱۳۰۰ مرسید) مسید روست برسی می به سور در سود مون داداند المعول این الان کابانو طهروقیل مرمن انتقامان لاعلی و بعدالمسکایة وهو (۲۵۹) اظهر (ولقد أرسیدا ال مومن أن أسر · السمحر) فان فلت كيف فالواهنداوقد ساؤا محتار بن غير مكر هين فلت كان فرعون أ كرههم في

بعبادى)لماأراداللة تعالى أعلاك فرعون وقوم أمر وسيأن يخرجهم من مصرليلاو بأخذتهم اريق المحر (ماصربلم طريقا في البحر) احمل لم من قوالم مربادي مالمسهما (يسا) أي إيسا وعومصدر وصفته بقال ريساويسا(لايخاف) حال من الصمر في فاضر ف أى اضرب لمسم طريقا غسيرما تعالا تخصحزة على الجواب (دركا) هو... أسممسن الادواك أيلا مدركك فرعون وجنوده ولايلحقومك (ولاتعشى) العزق وعلى قراءة حزة ولا تخشى استشاف أي

وأنث لانخشى أويكون

الالف الاطــلاق كما في

وتطنون مانلة الطموبا

ي تعليم البحرك لايذهب أمله وقيل كاستااسه مرة النين وسبعين المان من القيط وسبعون بالسرائيل وكان فرعون أحمره الذين عهمن الدرائيل على تعرا السحر وقيل قال السحرة لعرعون والماد والمام والمام موسى ما عمار عصاه محرسه فقالوالعرعون هذاليس وساحران الساح اذاماء نطال ويا المنافية المرهم على أن المماوادالك قولم وما أركر متناعليه من السحر (والتمغيروانة) مراي المرابع على المرابع عنه المرابع من المرابع وأبق عدايان من وهذا مواب لقوله ولتعلم أبا أية (الدمن بأنار بدمجرما) فيل هذا أبتداء كالرمس الله تعالى وقيسل هومن عام قول أَنْ مَأْتُ عَلَىٰ النَّسُركُ (فَانَ لهُجِهِمُ لابُعُوتَ فِيهَا) فيستريجَ [ولايجي) حياة يتفعهم|(ومن ومن العلم المامن مات على الاعمان (فدعمل الساك الما فاولنك مم الدو بالساله في العدة الملكة البرمات بقوله (جدات عدن تجرى من تحتم االإنهار خالدين فيهاوذ لك مؤامين تركى) أي تطهر من قبل أعطى زَكاة نصه وقال لااله الااللة عن أبي سيعيد الحدوى وضي الله عنه قال قال رسول الله أنفيقية وسد أنّ أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتم كانرون السجم العظام في أفق السهاء وأن أبّا بكر رمنيم واسمان وبمالترملى قوله والمعايقال أحسن فلان الى فلان واسم أى أعضل وزادى الاحسان سَيَّ أَهُمُ اللهُمْ وِزَادَ اوْتِمَاهِ اللهُ عَامِنَهُ فِي قُولُهُ تَعَالَى (وَالْسَدَّ أُوحِيتَا الى موسى أن أسر الأن ارضُ بصرُ ( فاضرب طم ملَّ يقا) أي أجعل لهم طور يقا (ف اليحر ) بالضرب العصا (بيسا) لْمُكْبِالِسَ فَيهما ولِاهْكِنْ وذلك ان أنفة تعالى أيس المهالطريق في البحر (لانتخاف دركاولا تتشي) قيل آ) بهُذَاءُ " نَيْهُ رَكِكَ فَرعُونَ مِن دِوانْكَ ولا تَعْشَى أَنْ يَعْرِقْكَ الْبِحْرِ الْمَامَكَ ( فانبههم) أي فلحقهم مرعون بيكوده فيسيهم) عاصابهم (من اليم ماعشبهم) وحوالفرق وفيل علاهم وسترهم من اليم ماليدم ويمكنه الإلة تعالى فغرق ورعون وجنو دمونجاموسي وقومن (وأضل فرعون فومه ومأهدي) أي ومأ أرفيهم أيبونك ليباغر عون فاقوله وماأهديكم الاستبار الرسادة فوله عزوجسل (يابي اسرائيل فد المُعِيدُ بَهِ مِنْ عَدْوَكُمُ وَوَاعَدُنَا كُمُ جَابِ اللَّهِ وَالاعْمِنُ وَوَلَّنَاعَلَيْكُمُ اللّ مجتم وهلاك عدوهم وفياد عدموسى من الماجاة بجانب الطور وكتب التوواة ف الالواح واعداقال أأ س. -لىلى كانواسىين أيفاد قدامستعاد واسليم فركب فرى ف صنالة العسمة القبط فقص الزحم ولاقك قوله ( فاقبعم فمرعون بجنوده) ا أي تربي خلهه ومه منوده (ومديم من الم) أصابهم و البحر الماغشيم) هوون جوامع السكام التي تستقل مع قالبا الماكتيرة أي اعتبار الالمام كنه الالانتزوج في (واضا فرعون قومه) عن سنول الشاد (وماهدي) وما ارسدهم الدالمان بشباد وهناردانوله وماأهد بمالاسيل الرشاديم ذكونته على في اسرائيل بعد التجاهم ن البعر وأهلك فرعون وقوسه بقوله أسائيل) أيارسينا المموسى أن أسر بعبادى وقلمايل المرائيل (فلم أعيمها كمن عبد كم) أى فرعون (رواعدا م) تام إلكتاب (باس الطور الابن) وذلك ال القصر وبل وعدموسي أن وافي هذا المكان و عدارسبه بين ربيلا عضرون معمارول يرانواعاسم الهوالواقد الاجها كامت لمديه ورفياتهم والهورية مت منافعها التي قامها شرعهم ودينهم والاين فعب لانم سقة عاب

رفى المرعلى الموار وركا اعليها المن والسادى) ف التيه وقله الكر

( كاولدن طيبات ) مادلات (مادرُها كم) أعبتكم وداعد تفكم وورُفتيكم كوني عدعاهم (ولإصلنوافيه) ولاتعب واسلووه تُستمروا النم وتفقوها والمالمي أولابطا معنكم مصا (وبحل عليكم عصى) عقوبني (ومن يحلل عليه عصبي فقد هري) في الز ستوطالا جوض بعدد وأحدله أن بستط من جبل فيهك وتعقيقه سقط من شرف شرف الإعدان الى حدرة من سفر اليوان فراعلي و علل البانون بكسَرهماة المكسورة معي الوحوب من حل الدين بحل اذا وجب أواةٍ والمضعوم في معنى العزول (وانى لعفاد أن تأك). الشرك (واكمن) وحدادة تعالى وصدقه فبالرل (وعمل صاغه) أدى العرائض (مماهندى) مماستقام وستعام المدي المن كرر آلتو بَهُ وَالْإِعِمَانَ وَالْعَمَلِ الصَاخِ (ومَا عَمَلَتُ ) فَي رَأَى شَيْ عَجَلِ مَكْ (عن قومك يأمُوسي) أي عن السبعان الدين اختارهم وذاتي الله المضروب م تقدمهم شوقا الى كلام ربه وأصرهم أن ينبعوه قال الته تعالى وما أعملك أ مديم الى الطورعلى الموعد

أى نبئ أوجب عجلسك وواعدناكم لامها اتصلت بهم حيث كالتلعيم ورجعت مناف كالليهم وبها قوام دينهم وشريت أستفهام الكارومامتدأ أماس الله عليهم من سائر نعمه وأرواق (كاواس طيبات، ارزقنا فرواتعلموافيه) قال ابن عباس الله وقيل لاتسكفروا المعمة فتنكو تواطأ غين وقيل لاشذو وابسعهني على المعاصي وفيل لاتدبير والإفعال أأسم عسى) أي يحب عليكم غضي (ومن بحال عليه غضي فقد هوي) أي هلك وسقط في المار (وأني لعَد أراني علب والان عباس تأبعن الشرك (وآمن) أى وحدانة وصدف وسوله (وعمل صاحًا) أى أبدى العرافين (عماهندى) قال ان عباس علم أن ذلك توفيق من الله تعالى وقبل لرم الاسسلام حتى مات عليه وقدل علم أنَّ لُدلك نوابا وْتَسِـلْ أَمَامُ عَلَى السَّمَانَ ﴿ وَمُوا عَرْوَجِـلَ ﴿ وَمِا أَعِلْكُ ﴾ أَى رَمَا حَلْتُ عَلَى السجاةُ ﴿ عَنْ قَرِّمُكُ ياموسي)وذلك ان موسى اختار من قومه سبعين رحلاً يُذهبون معه الى الطاور ليأخذوا التؤرأة فسَاراً ثم عَبْلُ مُوسى من بيهم شوقالل و به وخلف السبعين وأمر حم أن ينبعوه الى الحيل فقال الله أوريا عَمَّاك عِم قُومَك ياموسي لأجاب له (فقال همأولاء غلى أنرى) أى هم القرب منى يأتون على أثرى من تعسبه كنه قلت ليطان السؤال الجوابُ ما مُعمَّلُهُ عن سَبِ العِهِ إذْ فعدل عن الجوابِ فقال هم أولا مُعلى أثرَى فلك كانَّ همموسى مسط العذروة يميد العاذف عسماأ مكرعليه فاعتل بانه ايوجدمنه الانقدم سؤه تماعقيه يحواب السُّوْالْ فَقَال (رعِلت اليك رب لترضي) أي لتزداد رضا (قال فالمافد فتنا قومك) أي فأما السُّلهُ الِلّه ين مع هرون وكالواسمًا قالف فافتقوا التجل غيرائي عشراً لها (من بعدك) أيَّ من بعد الطلاقك اليالجبلُّ (وأضلهمالسامري) أي دعاهم وصرفهم الى الصلال وهو عيادة التجل وأعيا أضاف الميثلال الى السَّاصُ. لأمهم ضأوابسبيه وفيل انجيع للشاكت تضاف الىمسشهاني الطاهروان كان للوسب كمساق الأصرل اللة تعبالى فذلك قوله حياداً صلَّهم الساحرى قيل كان الساحرى من ععلماء بني اسرا تبسل من فيبياة يَتَعَالَ الْ السامرة وقبل كانمن الفبطوكان بارالومي وآمن به وقيل كان علجامن عاويج كرمان رفع الى مصروكا، من قوم يعبدون البقر (فرحع موسى الى قومه عضبان أسسقا) أى سؤ ينا سِزَّعَا (قال ياقوم ألم بعد كهر وجر وعداحسا)أى صدقاله يعطيكم التوراة (أفطال عليكم العهد)أى مدة مفارقتى أياكم (أم أردتم أن يحا عليكم غصب من ربكم) أى أردتم أن تمع لواده لا يجب عليكم العصب من ربكم سببه ( واخْلَفْتم موعد ي يعنى مأوعدوه من الاقامة على ديسه الى أن برجع (فالواما خلصا موعدك بلكتا) أى علك أمر اوقيل احتيارناوذاك أن للرءاذاوقع في الفتنة لم بالك نفسُه (ولكنا حلما أوزار أمن زُينة القوم) أي حلمامع

وأعملك أغبر (قال هم أولامثلى أنرى)أى هــم خلبي بلحفون بى رايس يبنى وبينهما لامسافة بسيرة م ذكر موسب العبة فقال (وعلى الكرب) أىالىالموعدائدى وعدت (لترضى) لتزدادعسى رضا وهـ فدادلسل على جوارالاجتهاد(قال قاماة د فتماقومك) ألَقيناهم فتة (من بعدك)من معد خووجك من بينهم والمراد بالقوم الدن خلفهم مع عرون (وأضايم السامري) بدعائة اباهم الى عبادة الثجل واجابهم أدرهو منسوب الى قبيلة من بني اسرائيل يقال فحاالسامرة وقبلكان علجامن كرمان فانتخديجلا واسمه موسى أبن طيفر وكان منافقا

<sup>(</sup>فرجعموس) من سناجاة ربه (الى قومه غضبان أسفا) شديدالعضب أوسز بنا (قال ياقوم ألم يعدكم ربكم -وعداحسننا) وعدهمالتتأن يعطيم التوراةالن فيهاحدى ولوروكات العسورة كل سورة ألف آية يحسل أسفاره اسبعون جلاولاؤهد أحسن من ذلك (أعطال عليك المود) أي مِدممار فتى الم كر المهد الزمان بقال طال عهدى بك أي طال زماني بسب مفارقتك (أراب أن على عليم غصب من و بمم ) أى أودم أن نفع لوا عملا عبد به عليكم العصب من ركم (فاخلهم موعدى) وعدوه أن يقيموا على أهد وماتركهم عليسمس الآبات والخلموا موعد دانخاذ البعبل (فالواماأ خلفناه وعدك علكما) يفتح الميم مدنى وعاصم و مصمه بأخرة وعلى وبكسرهاغ برحم أى مأخله ناموعسه ك بان ملكماً مركاأى لوملكماأم ماوخلينا ورأينا لماأخله ناك موعدك ولسكماغلينا من جية . السامى وكيد و (ولكناحله) بالضم والنشديد حيازى وشاى وحفص و بقتع الحاء المعم مع التعصيف عندم (ولفارام ووية التابع

ويتم النيط إوأدا وإلاوالواما أكام وتيعات لابه فدأسسته وهاليا اغروج من مصربعة ان العَداعيدا فنال الشعري المراسية والمستادة والمام كالوامهم فاستم المستأمنين في دار المرب وليس المستادة أن بأسد مال المربي على أن الدائم يم بيني منظة والموقوها نغبا في حفرة التارة البسطل فانساغت علاجو فاسفار بدخول الرجع ف مجارسة شباء العروق وقيل عمرف المربوسم قوام فرس جبريل علي السلام بوم الغرق وهوفرس ، (177) حياة في فارومال طباعهم الي أتدهب فعدوه (فئدفداها) في نار المناما كافدات مرنامهن فوم فرءون والاوزاوالانفال سبيت أوزارال كترته اوتناها وقيل الاوزار السامري التي أوقدها بي يم أى خُلا آناماوذ لك أن بى أسما قيل استعادوا مليا من القبط ولم يردوهاو بقيت معهم الى عال الحفرة وأمرتا أن سارح وبالم من مصر وقيل ان العلما أغرق فرعون لبدالبحر حليم فاغذها يدوا ر السل ف كات عنسه فيهاالملي (فكذلكألني والمنام على لم (ففذف اها) أى القيناها قيل ان السامرى قال لمم احفر واحفيرة والقوها فيها السامري) مامعاسن الحلي ، رحم توسَى فَبُكَاراً به فيها وقيل ان هرون أمره مذلك فقعلوا ﴿ فَكُذَٰلِكَ ٱلْهَ الْسَامَرِي ﴾ أَيْ فالبارأ ومامعهمن للتراب ماكان معمن الحلى فيهاظل ابن عباس اوقدهرون الراوة ل افذ فو امامكم فيها وقيل ان هرون مرعلى الدى أحسندمين أثرحافر المائرى وهويصوغ العل فعال لهماهمة أفال اصسع ما بنفع ولايضر فادع لى فعال هرون الهمم أعطه فرس جر بلعابه السلام ياسان علىمان يسد فالق السامىما كان معمن تر بقسافر فرس جبر بل ف فم الجل وقال كن علا (فأحرج لمم) السامري عِروق كأن كذلك بلنعوة هرون فلظك قوله تعالى ( فأخرج لهم علاجسد الهخوار ) اختلفواه ل كان من الحدرة (عجلا) خلقه الله المسك شيأه لأعلى قولبن أحدهم الالاملا يجوزاط الرخرق العادة على بدصال ط السامى صورصورة تعالى من الحلى (الني سيكنوا شكا المجل وجعل فيسمنافذ ومخاريق بحبث اذادخل فيهاالر يجصوت كصوت المجل الناني آنه البار أمّلاء (جسدا) رُخماً وَعَارِكَا عُورِ النَّجُلِ (فقالواهذا المسكر والعموسي) يعي فالذلك السامري ومن تامع بن افتان مجسدا (له خوار) سوت الْعَكَمُواْعَالِدُواحِبُوْمُحِبَالْمِحِبُواشِياْفُطْ مِنْلَهُ ﴿ فَنْسَى ۖ فَيَــلِهُ وَاخْبَارُعَنِ قُولَ السامري أَي مونغي لتي المموتركه عهناوذهب عالبه وقيل معناءان موسى انماطلب هسدا ولكنه نسيه وخالفه في

ريق بمونا أعطاله المل يق وضل وفيل هومن كلام اهتفال وكالما غيره بن السامرى العنقى الاستدلال السامري والباعد السامري والباعد المستدلال المسلم والوالا الأنها المسلم والموسى المستدلال المسلم والما المسلم والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم والمس

م الموارد الموارد و من المطلب والضروالناء فكيف التدخور المالوارول مسلس الولايات الاجبيم (ولا بالك المهر من فيل أن قبل رجوع موسى النم (باقوم أعماقتم به) إبتليم بالمجل فلانعبدوه (وان ربكم الرحن) الاالبجل (فانهوني) م كواعلى انتخاالت مواسلق (واطيعوا أمرى) في توك عبادة المجل (فالوالي نبرح علمه عالم تحقين) أي لن تزال مقدمين على المجسل المن من من المنافقة والمحسل على المجسل المنافقة والمنافقة والمن

ا منارجه (منی روجه الیناموسی) فنداره هل بعباده کاعید ناه وهل صدق السامی ام لاهدارج موسی

والمراق أعراق كالمحافظ فيادة المتعل علمان هرون عليه السائم سلك في هذا الوعط أحسن الوجوه

وكان يُغود كَا تخود التجاجيسل (فقالوا) أي المسامرى وانباعه (حسارًا الحسكم والدموسي) باجاب عامتوسم الااثني عشىر الفا (قنسی) أىقىسىموسى وكيه هاودهب يتلله عثد لطورا رهوابنداء كارممن اللة أعالى أى نسى المسامرى ر به وترك ما كان عليه . مورالاعان الطاعر أوسى السامى الاستدلال على انالتبسل لا يكون إلما بدليل قوله (أفلايرون ان لابرجع) أي الهلابرجع

يناً إِنْ إِنْهَا وَدُلْقِيلِ (الأنبعني) بالياء في الوَّسَيْلُ والوِقْف بِحَيَّ والْقِهَ الْوَجْرُ وَوَكُا فَرَق الوَّمَّا أَوْعُهُ أي مادعالة الحال لا تندي لوجود الفواس بن العارف عن فعسل الشيء بن الذاع الى ترك وقيسل لاستهد والمبيراة مَنْ مِنْ إِينَ المِصْاوالولِكُ وَالْعُونَ فِي أَوْعَامِنْ فَالْ اللَّهِ مِنْ النَّسِينَةُ وَهُلَافاتك من كفري أَمَّن ومالك إسابير الأمري أيشرة اناليكينت عاهدا (افهيت أميري) أى التي أمر بالديد من القيام بعد المهمة المنام المناسبة المستعارة عَلِيه لان النَّيْرَةُ فَي اللَّهِ مَلَكُمُ و (قاليا أَنَّام) وبحقف المِهاا ي وكوف غيرَ خص دكان لايه وأمَّعندا لما وروك مُدَّد بركان لايه وأمَّعندا لما وروك مُدَّد بركان لايه والم وترفيقا (لانتاخة بالحيني ولا برأس) مهذ كرعة روففال (الى خفية أن تقول) إن قالتَ بعض م بيعض (فرق يوني لمراه در بسر المرابعة (٢٩٢٢) والبهنك و الى در أن دنيع السامري فريق فرفت بين بني إسرائيلًا (والمزفَّتِيُّ بها: ا (قول) اُخْلَفَىٰ فَىقُوى وأسد بيمين وطيت بشاله و (قال) إو إعرون ما منعك الدواجم صلوا) أي إشركوا إلا تَعْمَدُ المَا تنبع أمرى ووصبتي وهلاقاناتهم فسفاست اني لو كنت فيهم لقاتلهم على كفرهم وقيساً للمنته أوالما واصلم وفيه دليل على جواز . - الاجتهاد شمأقبسل موسى اللحوق بي واخباري بضيلالهم فتسكون مفارقتك اللهم ذُجُوا لم عَمَا أَتُوهُ (الْفُعَيْثُ أَمْرُنَى أَيْرُ كَلُهُ. المرى (قال بابن أملانا غذبلحيتي ولابرأسي) أي بشعروأسي وكان قداً عدبد وابيه (الله المريد) عدني السامري مشكرا عَلِيم حبث (قال مَا مَنُول)أي لوانكرت عليه لماروا ورين يقتل بعضهم بعضا فتفول (فرقت بين في اسراليل) أن ما خطبك) ما أمرك الذي ان فارفتهم وانبستك ان بعير والسوا بالنيسة الون فتقول فوقت بين بني أسموا قُبل (ولم تُرَقَبَ عَوْلَى إلمَّ مَ الغادوم والبعث المصرود " ... ومين حان المشاكة المثاني في نوى وأصلح وارفق بهم أفرال وسى على السام زي ( فرايا أعطيا في أير ... أمر لاوشا المكاور الذي حلات على ما متعت ( ولب برى قال) يعنى السام زي ( بعيرت المسيرة أو منز المسيرة أو منز الم ومنز المساكة المناور ا . تخاطب عليه (باسامرى و قل بصرت عالم بصروا قىصەتەن ازالرسول) ئىمن راب ھافرۇرىن جېرىل (فنېلىنىما) ئىفقلىقتىدا فى قىزالىكىل كىنولۇ كە ٥) ر بالثاء حزة وعلى قال كف عرف السامري جد يل ورآمن مين سائر الناس قلت ذكرواني وجهين أسد ميان ألا المراكبة الزجاج بصرعا وابصرنظر أي عامت مالميعلم بنو المسنة التي كان يقتل فيها البنون فوضعته في كان جذراعليه من القتل فبعث الله أليه جيرًا بل بُرَّا لَهُ أَن أَن أ اسرانيسل قال موسى وما الله : في يديد من الفتنة الوجه الثاني اله لما تزل جبر عل الى موسى ليله هب به الى العاور وآوالسا مركى تأويرة سائرالناس فلياداً وقال ان طفالث أنافغيض القبضية من أصل توبة أثر موطئة بالمسألة مودع وقراسية والتقال أمتحر ملهل فرس الحياة فالتي في نفسي فبصة من أثوالوسول البك يوم جاه المديعاد وفيل رآه يَوْمَ فلق الصرفاعَةُ القبِعَة وجُعَلَهَ أَيْ كَاكُمُ مَا أَن ان أفيض سن أر و فيا ان يظهر ومن النتنة غلى بديدوه وقوله (وكذاك سولت) أى زينت (لى تفسى) وقبل أعمر المراز الرواك ألقيت على شئ الاصارة اله لمديني الى فعاد غيرى وانبعت فيه هواى (قال) بعني مومي السامري (فاذْهُبِ قَانَ بِكُنَّ فَي أَلِيْهُ فَأَلَم روح والمودم (فنبست مادمت حيا (ان تفول لامساس) أى لاتفالط أحسد أولا بخالطاك إحساب فعوف في المبرن أيقة ، تُعُولاً إِنَّا قبضة) القبطة الرقس

بهسكر تصوب المنبخ. وقرق المنبث قسنة فاشاذ نجميع الكند والساد نجميع الكند والساد بالمرافا الاسابع ومن أثر بالمرافا الاسابع ومن أثر الرسول) أعدما أو فرس الرسول وفرى بها فتبلغها) غساستها في بوف البعل (كذاب سول ) الرسول) أعدما أو فرس الرسول وفرى بها فتبلغها) غساستها في بوف البعل (كذاب سول ) فرنية (كدف شدى) أن أمد فندانه التاملون وحوافتراف بالخطأ واعتدار (قال) كامورى (قادهم) من بينتا لمريد (قان كان فرند

أوحش منهاولاأعظم وذلك ان موسى امريني اسرائيل ان لايخا الملودولا يقربوه وموموم عليهم الاست

ومبايعته ومواجهته وفال ابن عباس دضى الله عنهما لامساس لتك ولواد كم فعداد الساحري بمبغرض آير لفكرة

الوحش والسباع لاعس أحداولاعسه أحدوقيل كان اذامس أخدا أومسه إحد حياجيما فتماتن الناما

المتوقية عن الأمرى المتوقد من المتحدد المتحدد

ر النبش والمسلاقها على

اللفيوض من تسمية السرا

كألمساد كضرب الامير

إِذَا مِنْ لَمَانَ عَلَىٰ كَالْاَمُ الاولى تخفيفا (عا كَفَا) مقبا (لتعرفنه) اليار (ثم لننسفته) لنفريته (واليم نسفا) فرقه والمستعمرة والمستعلق والمستعلى شفاعهم صعرة السهب (انما المكم المتراك يالا الدادووس كل في علم ) يدران مروية ويرعل الكاف في ( كذلك ) نصب أى مثل مااقت صناعليك فعن موسى دفر عون ( تقص عليك من أنيا ما قد سيق ) من را ما المان المانك وزيادة في مجزالك (وقد آييناك) أي أعطيناك (من لدا) من عندا (د كرا) ورا ما مورد كر وي وي التجاهل أفبل عليه وهومشفل على الافاصيص والأخبار الحقيقة بالنف كروالاعتبار (من أعرض عنه) عن هذا روهوالقرآن ولماؤمن و (فانه بحمل بوم القيامة وزرا) عقوبة تقيلة ساهاوز راتشبها في تقلها على الماقب وصعوبة المقالم بالمال الماتنى بقين المارة وبلغ عليه مروا ولام الزاء الوزوهو الانم ( خالدين ) عالمين الصيرف يحمل وانعاجه على المعنى ووحد في فالد م المعامن (فيه) في الوزراي ف جزاء الوزروهو العذاب (وساعلم بوم القيامة حلا) ساء ف حكم بشر وفيه صديرمهم وفسره حلا فيتنوا بالأمف لمهللهان كالماهيت اك وانخصوص بالدم محذوف ادلالة (TTT) الوزوالسابق عليه تقدير مساءا للل

حلاوذرهم (بوم ينفخ) بدلسن يوم القيامة ننفت أبوعسرد (في السور) القرن أرهو جع صورة أى نىفخ الار وآح ويها دليسله قراءة فنادة ألصوز بمنح الواو جع صورة (ونحشرالجرمين يومشا زرقا) مال أي عمدا كاقال ونحشرهم يوم الفياءة

على وجوههم عميا وهذا لان حدقه من بذهب مور به روتورق(پنعافتون) ينسارون (بينهم) أى رُوْمِ عَنه بِنَ المفحّين السِتقصر وامدة أبدتهم لول ماعايدوا فقال الله تعالى (نحن أعلم عايفولون) يقول بعضهم لبعض سرا

لمـولـذلكاليــوم (ان لبنتم) مالبنتم في الدنيا (الأعشرا)أى عشرليال ينتقصر ونمدة لشمق

ى طلب عليه عاكمة ) أي دمت عليه مفها نعبد ( لحرفنه ) بالنار ( تماند عنه ) أى لدرينه ( في الم م) النيز (سفا)ردى أن موسى أخذ الجل فلبحه فسال منسه دم وحرقه في المارثم دراء في العروقيل ورا في المردنة فعلى هذا الناو بل منقل الودماوان ذلك لا عكن أن برد المردوعك أن بقال الدرماونهم مردت عطامه بالميرد حتى صارت بحيث ان بمكن وسفها في البحر ولما ورغموسي مو والعل وابدال ماذهب اليع السامى ي وجع الى ويان الدين الحق فقال مخاطب الني اسرائيل (اعدا المكم " يَى المَيْنِحن العبادة والتَّعليم هوافلة (الدي لا اله الاهووسع كل شيءعامه) أي وسع علمه كل شيء وقيل إُنْهِيْدَهُ وَلِهِ عِرْوَجُولُ كُنْالُكُ مَقْصَ عَلِيكُ مِنْ أَنْبَاءُ } يَعْنَى مِنْ أَحْبَارُ (مِاقَلْسَبِقِ) يَعْنِي الام

لْمُأْسَبْقَ مَنَ الامُورْ (وقدا يتالت من لدناذ كراً) وهوالقرآن (من أعرض عنه) أي عن يُرَيِّ وَمِنْ بِهِ وَإِيْدِمَلِ عِمَافِيهِ ﴿ وَالْهِ مِعْمَلِ يَوْمِ الْقَيَامَةُ وَزُراً ﴾ أَى حَلاتَقَيلامن الآثم ﴿ وَالَّدِينَ أَيْ مَنْهِينَ فَيْ عَبْدَابِ الْوَرْرِ (وساء لهم يوم النيامة حلا) أي بسس ما حلوا أخسهم من الاثم (بوم ألمورُ ) فيل هوقرن بنفخ فيت بدعى به الماس المحشر والرادم د المفيخة المفحة الثابسة ُ لهٰ(وُعُشَرًّا لِحَرِمُينِ بِومِثَدَّزُوْفًا) أَى نَحِشر الحَرِمِين دُوقِ العيون سودالوجوء وقيل بجياوة ِ ل (يَنْجُافِتُون) أَيْنُشَاورون (بِهُم) ويَنْكَامُون خَفِية (انْأَبِنَم) أَيْكَنَّمَ فِالدِيا رًا) أي عَدْرَلْهَال وقيل في الفيورُ وقيَّل مِن النفختين وهومفكُ ارزَّر بعدين سسة ودالث ان

تَتَّاوَرَوَنَ فَهَايَهُمْ (ادَّيْقُولُ مُثْلُهُمُ طَرِيقَةً) أَى وفاهم عقلاواعدهم قولًا (ان لبثتم الايوما) وَاللَّ ثُنَّا عَيْمُ مِنْ وَنَهِ ما استَفْياهِم مَن أهوال يوم القيامة وقيل نسوا مقد البيهم أشدة مأد قُولُهُ عَزُوجِلُ ﴿ وَيَسْتَاوَنُكُ عَنَ الْجِبَالَ فَقَلَّ بَسْفَهَا وَقِينَاهَا ﴾ قال بن عباس أن رجل من تقيف في إلى الله عليه وسدّم فقال كيف تسكون الجبال يؤم الفياسة فائول الله تعالى هذه الآية والسفء

بأوفياله نيالمايعا يتون من الشدائدالتي تذكرهم أنام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويعسفونه الإقصرلان أيام الدرورقسار والآبياهب وان طالت مدنه قضب بالانهاءأ ولاستطالهم الآخرة لانها أبدا يستقصراليها بمرالدنيا ويتغالبك أخلها فيؤا سَ الى النَّمِ من الآخرة وفدرجم الله قول من يكون أشد تقالامنه بقوله (عن أعلم عا يقولون اذيقول أمثلهم طريقه) أعلهم قولا

البتمالابوماً) وهوكفوله قالوا لبنايوما وبمض يوم هاسال العادين (ريستاونك عن الجبال) سألوا الذي صالى الله عليه وسلم · رِمْ الْقَيَامِةِ وَفَيْلُ لِمِسْدُلُ وَفَقَارُو الْنُصَالُوكِ (فقل) ولدا قُرن بالفاء يخلاف سائر السؤالات مثل قوله ويستاومك عن أباقل هوأذى وقولي واسناومك عن البتاى قل احسالا حاج مُحسير يستاومك عن الخرو للبسر قل فيهما أثم كير يستاومك عن الساءة

مم ساعاقل أنساعه لمهاء نسدر بى ويستلومك عن الروح قل الروح ويستلونك عن ذى الغربين قل سأتلوا الامراس والات نقدمت فوود ألباليم يكن وجامعي الشرط فإبذ كرالعاء (يتسمهار بي نسفا) أي يجعلها كالرمل تم رسل عليها لرياح ميمرقها كمابذرى الطمام (ويذرية) يدارتها روالوجيون الشهرالارمن إليها بها كدوله المراك في المهدة (وأعام نشدية) بينيونة المسالة (الأورثي المسالة المسالة والمسالة و

القلع أي نَقَلعه امن أصوط أو بجعلها هباء منشورا (فيلة رهِا) أي بدع أما كن الجبال مَن الارضَّ (فاجا صفصفا) أي أرضاملساءمسِتو يةلانيَات قَيْهَا ۚ (لَانِي فيهابِمَوْجَاوَلاَأَمْنَا) أَيْلاَاعْفِاصَاوِلاارْتَفَاعَا لاترى وأدباولارابية (يومندِينبغون الداعى)أى صوت الداجى الني يَدُعُوهم الى مُوقَفَ بَوْلُمُ الْقَيَانَ تُوحُ اسرافيل وذلك أنه يضَّع الصور في فيه ويقف على صَخرة يُت المقدسُ ويقولُ أيم العظامُ الْبَالِيةُ وَأَ لِيُورُ المتمرَّقة واللحوم للتفرُّقة هاموا الى عرض الرجن (لاُعَرَّجْكُ) أَيْلَاعُوْ جِلْمَ عَنْ دَعَالِمُوْلا رُبُّغَ تُن عنه بمنا ولابمالا إلى يتبعونه سراعا (وخشعت الاصوات الرحن) أي سَكنتٍ وذلتَ وَخُفْمَتُ وَفُنْهُمْ والمرادية أصحاب الأصوات وقيل خصَّت الاصوات ، من شدة الفرَّع (فلإنسم الاممينا) [وللوالمورث الخنى قالىان عباس هوتحريك الشسقاء من غسيرتُطلق وفيل ارادباهمُسُنٌّ صُوبٌ وَطُ عُالِاقْدَاءُ إِلَى أَلِيكُ كسوت اخفاف الابل (بومنذ لاتنفع الشفاعة )لاحد من الناس (الامن أدَّن له الرجَّن ) أَي الأمَن أَذُهُ له أن يشفع (ورضي له قولًا) قال ابن عَبِيسَ بعني قال لا اله الآامة وفيه دليل على اله لا يشفعُ غَيراً المؤلَّمُ أن وَلَيْنَا ان درجة آلشا فع درجة عظيمة فهي لا تحصل الآلن يأذن أمه أبه فيهاو كان غينه إلله مُرضِّينًا (فعلم ما أبن أيثنيُّ وماخلفهم) قَيْلُ الكُنايةُ رَاجُعةُ الى الذِّينِ يَتْبِعُونَ الدِّاغِيُّ أَيْ يُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ الأعمال وَمَأْجُلِقُولُمنُّ الدنيا وقيل الشمير يرجع الى من أذن له الرحن وهو الشاقع والمعني لاتنفع الشفاعة الألَّن أذنَّ له أَزَّ يمزُّ إنّ يشفع عال يعلم ما بين أيديهم أى أيدى الشافعين وماخلفهم ﴿ وَلا يَحِينُما وَنَ بِدَعِلُما ﴾ . قبل السيكنا بقرية م الى دأى هو يعسل ما بين أيديهسم وما خلفهم وعسم لايعكم ويجه والمبنى إن البياد لا يحيطونَ عبابين أيدَّم ويُوا عَلَقَهُمُ عَامًا وَقَبُلِ الْكَنَايَةُ وَاجْمَةُ الْمَالَةُ تُعَالَى اللهُ عَلِيمُ وَلَا عِيمُونَ بِاللهُ عِل وخنعت ف ذلك اليوم و صيراللك والقهرية تعالى دون غيره وذكر الوجو وأراد بما الميكنين لأن عَنْ من صيفات المسكلفين لامن صيفات الوجوء والماخص الوجؤه بإلني كرلان الخضوع براينك وفيها عطا ﴿ وقوله تعالى (للحبي القيوم) تقدم تفسيره (وقِدخابِمنَ حَلِظُلُمُ) قَالَ ابْنُ عَبَاسْ خَسْرَشُ أَشْرُكُ بأنة (ومن يعمل من الصالحات وهومؤمن فلا يتحاف ظلم أولاهضها) قال ابن عياس مُعَمَّا وُلاَيْحَانِي إِنْ يَرْأَ علىسيات ولاينقص من حسناته وقيل لايؤاخ بذنب أبعمله ولاتبطل عنه حسنة عملها في مُولُه يُمالُ (وكذلك أنراناه) أي كما ينافي هذه السورة أوهده الآيات المتعدَّمنة الوعيد أنز لنا الفر آن كاريُّ فَي مُرْتَكُ (ُقرآ ماعر بيا) أىباسانالعرب ليفهموه و يقفواعلى اعجازُه وَحَسِّس نظمه وَخُوْوَجَهُ أَيْلُ كَارْمَالِشَيْر (وصرفنافيه من الوعيد) أَي كرراه فصلنا القول قيه بذكر الوعيد و يدخل بحد الوعيد بيان القرابين القرابين

الرَّمَن) حيبة راسلالا (فَلاِتَسْبِعِ الاحمسا) صوتا خفيفا لتحريك الشقاه رقيل هومن هس الابل وهو صوت اخفافها اذا مستأى لانسمع الاخفق ﴾ الاقدام ونقلهاالى المحشر ويومثذ لاتسفع الشسفاعة الأمن أذن له الرّحن) محل من رقعها السدلمن الشفاءة بتفدير حدف للضافأ يلاتنفع الشقاعة الاشــــفاعة من أذناه الرجن أىأذن للشافع الشفاعة (ورضىلەقولا) أى رضى قر لالاجداد بان . ' يكون المشفوع له مساما أو أصبءلي المدح لأنه مفعوا تنفع (يعلمابين أيدسهم وماخلفهم) أي مسلم ماتقدمهم مزالا حوالرما بسنفبارته (ولامحيطون و به علما)أى عِلاَ عام به أعلمالة فرجع الضمير الي

ما أو برجع النمبرالي القلائة تعالى السرع حاط (وعنت) خصصة وذات ومته قبل الارسوم) (الوجوه) والحارة والحارة التحديث والحارة التحديث المتعادلة والمحارة التحديث والمحارة المحارة التحديث والمحارة المحارة التحديث والمحارة المحارة المح

" يُجْهَدُ إِنْ الْسِرِكَ (أَوْجَعَد شَطْم) الوعَيدا والقرآن (ذكرا) علية أوشر فليدام ، وقسل أو بعنى الوار (فنداليات) و الله و المارية والمقام الافهام و مزء عن مصلحاة الإلم ومشامة الاسمام (اللك) الدي عناج العالموك (المني) الحن فالألوجية برمون السوورور المرابع المراب إِنَّ) يَقُرانهُ (مِن قبل أن يقضى البك وسيه) من قبل أن يقرغ جبريال من الأبلاغ (وقل رب زدف علم) ما أمران ومعاليه وقيل ) بعن المبال الإيادة في الافي الدار ولقد عهد باللي آدم) أي أوسينا المان لا الكليس المعبر قيقال في أو إس المؤلد وصاياهم ر موريسة ويست ويستون الى دلان وأومى اليه وعزم عليه وعهد اليه فعطف أضة أكم على وصرف اليد ( ٣٦٥) من الوعيد والملبي وأقسم قسهالتنامرينا الهاره لان الوعيد مهدا يتعلق فتسكر بره و تصريفه يقتضى بيان الاحكام فلذلك قال تعالى (لعلهم شقون) البلعم آدم ووسيناه أن لايقرب المختلون الشرك والمارم وترك الواجبات (أوجدت طمرة كا)أى أعدا ونا القرآن أيصر واستقين الشيجرة (منقبل) من والمنافية ويحدث الممالغرآن فالمراغم مفالطاعات وفعل ماينبني وقيل معناه يجدد الممالغران قبل وجودهم خالف إلى مرون ويتعطون وذكرعقاب اللة الام السالفة عقوله تعالى (فتعالى الله الملك الحق) أي بدل الله مامهی هندکساانهم بخالفون منی ان آساس وبالمأدا الماحدين وعمايقوله المشركون والماحدون وقيسل فيهتبيه على مايلزم خلق موه وتحدد وقبل اعارصف نفسه بالمك الحق لان ملكه لايزول ولايتغير وليس عستفادمن قبل الغر أمرينيآدم عسل ذلك أولى به من (ولاكتجل بالقرآن) أراد الني صلى الله عليه وم كان اذا ترك عليه جبريل القرآن ببادره وعرقهس واسخ فيسه (فسي) الميدأي الني أَمْهُ قُبُلُ أَن يَفرغُ جِبر بل عماير بده من التلاوة عنافة الانقلات أوالنسيان ونها دامة تعالى عرد ذلك والانساء عليهم السلام ولاتتبل الفرآن أي ولانتجل بقراءته (من قبل أن يقضى البك وحيه) أي من قبل أن يفرغ يؤحذون السمان الذي المراء الابلاغ وقيل معناه لاتفرية أحمابك ولاتكاه عليم حتى يندين اك معناه (وقل رب ودنى علما) فيد لوتكانموا لحفطوه (ولم أضم والشكر تقوا لمعنى زدنى علم اللى ماعلمت فأن التى فكل شيء علما وسكمة قبل ماأص التقوسو له صلى عِدله عزما) قصدا ألى إرسانيا الزيادة فحش الاف العلم وكان ابن مسعود اذا قرأهذ والآية يقول اللهم زدفى عاساوا عماما الحبلاف لأمره أولم يكن وْلْهَيْنَا ﴿ فُولُه عِرْوجِل (ولفدعه دناالي آدم) يعني أمن نادراً وحينا اليه أن لا يا كل من الشجرة (من أذممن أولى العزم والوجود مَ) أِيْسَ فَبَلَ هُوْلَا اللهِ بَن نقصوا عهدى وتركوا الإعمان في وهم الدين ذكرهم الله تعمال في قوله تعالى يمعنى العزومفعو لأداءعزما رْنُ (فلسي) أى فترك ماعد دنااليه من الاحتراز عن أكل هذه الشعيرة وأكل منها وقبل أواد أوعنى هيضالعدماي أَنَّ الْإِي هُوضَ ﴿ اللَّهُ كُو ﴿ وَالْمُجِدِلِهُ عَزِمًا ﴾ أي صِعِاتهمانهي عنه وحفظاً لماأمر بدوقيل معناه لم وعدمناله عزما ولهمتعلق والمستر أطاع عدوه ابابس الدى حسد ووأبي أن يسجدنه وقيل معناد انحدله عزماعلى بنجد (رادقلما) منصوب للفية فَكُون الى المدح أقرب في أوله عزوجل (واذ قلنا اللائكة اسبعد والآدم فسع بدوا الآ بإذكر (الملائكة يُراقِي) أن يستجد (فقللًا آدم ان هذاً) أي المليس (عدولك ولروجك) أي حوّاء وسعب العدادة ما اسجدوالآدم) قيسلهو رِنْيُ مِن آلْرالْهِمة الله على آدم فيسده فصارع لدقاله (فلا تَخرجنكامن الجنة فنشقى) أسسند أخروج اليه السحود اللغوي الذي هو الأكاناهة لعالى هوالحرج لائملنا كان بوسوست وفعل اكمما يترتب عليه الخروج صح ذلك ومعني تشق الخضوع والتذلل أوكان مُصُّونِتُصِيورِيكُون عِيشَكَ من كديمينك بعرق جبينك وهوا طرث والزرع والحصدواللحن والخبز أقم كالفياة لضرب تعطيم لْوَاهْ بِالْكَابِ أَوْدِا أَحِرُوفَان عِرْت عَلِيهِ وَعِيجِ العِرق عن جيئته وكان ذلك مقاء وفان فلت المشد النقاء فاقع ون حقاء فلت في وبهان أحدها إن ف ضعن شفاء الوجل شفاء الإيكان في سعادت معادم لائه لهفيسه ( فسسجدوا الأ ابلیس) عن ان عباس للهم النانى أنهأر يديالمنقاءالتعب فيطلب الفوت وذلك ءلى الرجل دون المرأة لان الرجل هوالساعي وضى أننة عنهما ان ابليس كأن ملكا من جنس ( ٣٤ - (خازن \_ ثالث ) المستنى منهم وفال الحسن الملاتكة لباب الخليقة من الارواح ولايتناسساون وابليس بُالرالسومُ وانسام حاسنتيا ومنهم لانهكان بصحبهم و يعبد المقسمهم (أبي) حماة سستأهة كأنه جواب أن قال لم بسجيد والوجم لإيسره منفول وهوالمجود المدلول عليه بقوله فيسجد واوان كون معاماً الهر الااء وتوف (فقلابا أدم ان هذاعد والدورجك) " إله ما يرفشك (فلا عرب كما من الجنة) فلا يكون سببالا خراج كما (فشق) فتتعب في طلب القوت ولم بقل فنشقها.

أعافروش الآى أودخلت نبده وكان الرحدل هوالسكاف لنفقة المرأة وروى انه أهيط الى آدم توراحر وكان يحرث عليده وعسيع العرق

ا على زوريت (ان لك الانتيار عقب) أي فا أجدُن (ولايشي والله لانتساقية) أي المنتشق (ولايشين \*\* التحرير الله الله المنتسفة المنتسب وأحارا المنا أعد والله المنتسفة (التي المنتسفة) الاول وغسيرهما والفشح عَلَمْنَاعِلُ أَنْ لَاغِوْ عُرْمُهُ مرز للشيس فيؤذيك وهالانغ لبس في المنتشم وأهله إن مل عدود والمني ان الشيع والريد فسيان وحاز الفسيل وَالْكُنْ مِي الامُورِ التي يدورعلها كِفاف الانسانَ قد كراهُ تعالى جسولُ عَدْمَ الانسَيَاء فَ الْمِنتَوَالْفَي، كالمسولان فيعلم الك لاعتاب الى كفاية كاف ولا لى كسب كاسب كاعتاج اليه اجل المثني ( فوسُوس إليه إلى المسلطان ) أيَّ شيرًا جالسُّ (الانتاماً قيماً) المه الوسوسة كاسر اليه تم بين تلك الوسوسة ماحي فقال (قالنا آدم هل دالك على شجرة إخلد) في عا الأنعطش أوجود الاشرية الشيحرة التي إن أكات منها يقيت مخلدا (وماك لايبلي) أى لأيبيد ولا يغني رُغبة في دوام الراحة في كَارُ فيها (ولاتضحى) لايصبيك النه الذي عب الله فيه آدم رغب الملس فيه الا أن الله تعلى وفف ذلك عِلى الاحتراز عَن مَلِكِ السَيْمَةُ والشمس ادلس فها واللس وففه على الاقدام عليها وأدمهم كال علمه بأن الله تعالى هؤ خالفه وربه ومولاه وفامَتَرَّ وَالْمِيْنَ فَيَ شمس فاهلهاق ظل عدود عدة مأعرض عن قول أنه تعالى ولم ودالخالفة ومن بأمل مذا السرعر فالله لإدا فِمَ لفَسَا فَاللهُ ولا أَوْ (فرسوس الدالشطان) ت ۾ وقوله بعالي (فاكلاميا)يعني أكل آدم وحوّا عن الشخرة (فيدت طمانسوّ) مُهمّاً أَنْ عَرَّانِياً أَ أىأنهي إليه الوسوسة النيابُ الني كانت عليهما سنى بدت فروجهما وظهرت عوداتهما (وطفقا يخصفان عليسايين ودق المين) في إ سراليه (فالباآلمهل ينزقان بسوآ تهمامن ورق التين (وعصى آدم ربه) أى باكل الشجرة (فغوتى) بي فيسل مالم يكن أيناً أدلك على شجرة الخلد) وقسل اخطأطر بق الحق وضل حيث طلب أتخله باكل مانهي عنه غَلِّبَ والمِنْلُ مَنْ الدَّه وَصَارُمَهُ إِلَّهُ اللَّه أضاف الشحرة الىاخلا الذَّل ومن الراحة إلى النَّمب قال ابن قتيمة يجوز أن يقال عضي أَدْم ولا يجوز أن يقال أَدْمَ عَاصَ لإ له إنَّ يأقل وهواغاود لانموزأ كل لمن اعتاد فعل المصية كالرجل يخيط ثوبه يقال خاط ثو به ولايقال هُو نُحياط حتى يعاود وَالْكُ ثُمُّ أَر آو كُنتُأَدُ منهاخلد وعمه ولاعوث (ق) عن أني هر برة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علية وسَلَم احْدِ آدَمَ وَتُوْمِي فِعَالَ وَسُو ْ إِآلَهُمْ (وملك لابسلى) لايفنى انتأو ناأخو جنناس الحنة فقال اهآدم أنت ياموسي اصلفاك المتبكلا مدوشها لك التوراة والماتلون (فأكلا) أي آدموحواء عل أمر قدره الله تعالى على قبل أن يخلقني إر بعين عاما خبراً دُم مُؤمِّي وَفَارُواَ يَهُ لَسَاؤُهُ إِلَا وَمِهْكُم يَعِلْكُ (منيافيد المارآتيما) الله كشب التوراة قبل ان أخلق قال موسى بار بعين سنة قال فَهَا لُوْجَدَيْنِ فِيهَا وعِصَى آدَمُّ لَا هُ فَنُوى قالُهُ فَهُ عُورانهما (وطفقا)طفق قال فهل تاومني على ان عملت عملا كتب المقتعلي أن أعماد قبل أن يَعْلَفَنَى بِأَرْ بِعِينِ سَنَةَ قَالَ رَسُولُ أبنةُ مِشْزُ بفعل كذامش جعل يفعل الدعك وسلمضج آدمموسى والكارم على معنى البرث رشرية كه وهوككادني وقوع الخبر قوله احتج آذم وموسى المحاجة الجادلة وانخياصمة يقال إججت فلانا لحججته أي مادلته فللبيّنة للألأيا فعلامضارعا الاأمه للشروع سلمان الخطابي قديحسب كمثيرهن الناس ان معنى القدر والقضاء من القة نفالي على معنى الإجبار وَالْقَهْرُ فيأول الامر وكادات نو على ماقصاه وقدره ويتوهم أن قوله خيج آدم موسى من هذا الوجه وابس كِفَياتُ وأعمامِ عَبَاهُ الإخْبَارِهُرُ منه (يخصفان عليهمامن تندم عالقة عا يكون من أفعال العبادوا كسام موصدوره اغن تقائر منه وعمان طاخير هاوشرها والقاير ورق الجنة) أي بازقان اسها أصدر مقدراعن فعل القادر والتصاء في هذا معناه اخلق وأذا كان الأمَّر كَذُنْكَ تَقَدُّ بِفَرَّ عليهُ أَنَّ أ الورق بسوآ نهما للنستروهو وراءعإلة فيهم أفعالم واكسابه ومباشرتهم الاءوروملابستهم لياحاعن فعنك وتعمل وتقيانم الأكفأ وأغنيا ورق التسين (وعصي آدم فالحقائ الدمهم بهاواللائمة تلحقهم عليها وجاع القول في هذا انهماأ مران لا ينفك أخبُ هُمِنا عَنَّ الآثر لأمَّ ربه فنوی) سُل عن احدهما يتزلذالأساس والآخر يتزلذاليناء فن وام الفسل بينهما فقدرام هذم البناء وتقض وأعياب ومثر الرأى وعن ابن عيسي خاب لآدم على موسى أن الله تعالى كان قدع لم من آدم أنه يتناول الشهجرة وأيا كل منهاف كمية، يكن أن يروعنا والحامسل ان العمسيان الله فيدوان ببطاء بعددتك وانما كان تناوله الشجرة سببالرواه الى الارض التي خلق طباوا عما أشك كما وقوع الفعل علىخلاف على هذا للعنى ودفع لا عُتموسى عن نفس مواذلك قال أناويني على أمر ودروالة على من فسل إن يتما الامروالتي رفد بكون ع فصل في بيان عصمة الانبياء وما قيل في ذلك كا قال الامامُ خرالدينَ الرازيُ اختلفُ الناسُ في عمدا فيكون ذنباوقد

ولنوا ومف فعل بالعسان ش فليمن أن يكون رشدا في كان غيالان التي خلاف الرشد وفي التفترج بقوله وَعصى آم ربه فينوى والمدول عن قوله ﴿ المَسْكَانِيَّ وزلة من بي بليفة بوعظة كافالكنان كاله قبل لم الظروا واغتبروا كف الميت على التي المعنى مبد الله ولت بالم

ولايكون عمدافيكون

الأنبياء وضبط القول فيها يرجع الى أفسام أربعة أحدهاما يقع في بأب الاعتفاد وهواعتفاد أليكفر فأآلا

فان ذلك غير جازُ عليهم النائي ما يتعلق بالتبليع فقد التَّنْهِ عَلَيْتُ عِلِي تَنْكُونُوم مَعْضُومٌ فِيْرَ

المبسين غلى التبايع والتحريض والالارتمع الوثوق الاداءوا عدقوا على أن دلك لإيحور عجداولابه وادمن الماسمن جوردلك مهوافالوالان الاحترار عسم عيرمكن النال مايتعلق أتنواعل الالبحوز حطؤهم فيهاعلى سعيل العمدوا جاره بعضهم على معيل السهو الوام مايقع المتعلقة به مرجور سعوم به سي من من مرسسه من سين استهوا واما ما يعم إما لم فقد اختلف الامة وسمعي حسمة أفوال أحدها قول من جوزعليم السكبار النابي قول من والكبائروجورالمعائرعلى مهة العمد وهوقول أكثرالمغرله الناك لايجورأن ياتوانسميرة ولا ي من تساور بيون يم ذالبنة مل على وحالناً و مل وهو قول الجمائي الرابع انه لا يقع سهم الدنب الاعلى جهة السمه و والحطا راهلا يقرسهم لاكبرة ولاصعرة لاعلى سيل العمد ولاعلى سييل المهو ولاعلى سيل النأو بل وهو و الشيعة واختلف الماس في وقت الدصمة على ثلاثه أقوال أحد هاقول من ذهب الى الهم معصومون مان وقاللادة وهوقول الشيعة الثابي قول من ذهال عصمتهم من وقد الوعهم وهوقول كالمنافزة النائدة ولسن دهسالي ان دلك لاعوزمهم مسدالسوة وهوقول كثر أسحاساوأتي " را وأي على من المعترف قال الامام والمحتار عدنا العلم صدر عنهم دب الصعيرة ولا كيرة من حين براوجه عن المسلمان المسلم الم ريان در مقالاساعاية ق الرقعة والشرف النابي لوصد رمه وجب أن الإيكون مقبول الشهادة وكان أفا مالآ ويعدول الامة ودك عبرجا ثرأ يصالان معى الدوة والرسالة هوأن يشهدعلى القة أمد سرع هلذا المكم وأصافاته يوم القيامة شاهدعلى المسكل الثالث لوصدر من البي دقب وحب الاقتداءيه في ودلك علىالواع نستجيمه العمقل الهلائئ أفسح على وفع اللة درجت وانتمنه على وحيه وجعمله خليفته في ور الدويسم وبه ساديه لاتعمل كذافيقدم عليه ويفعله ترحيحالعرصه واحتمعت الامقعل ان الإساركا وإيامرون الباس مطاعة الة فلوفيط يعليعوه استعلواتت قوله أتأمرون الباس بالروعسون أيسكم وأنتم تناون الكناب أفلاتم فاون وفال وماأر يدأن أسالمسكم الى ماأساكم عند الحامس فالاالقة فالداهم كالوابسارعون فالحيرات واعتلمالهموم فيتساول السكل ويدل على فعل مايسبي فعسادوترك ن تركه فنسبة أن الاسياء كالوافاعلين لكل مدوناركين لسكل منهي وذاك ينافي صدور السنسعم الحادس فالمائة تعالى القيسطى من الملائكة وسسلاومن الماس ان المتسميع نصير وقال تعالى ان اقد لى أدُّم ويؤُوا آل الراهديم وآل عمران على العلين وقال تعالى ف-ص موسى الى اصفيتك على الساس تونساتي وأنكادى وقال تعالى وإذكر عبادنا إبراهيم واسيعن ويعقوب أولى الآبدي والابصارا باأسلصهم عالمة ذكرى الداروا بسمعند تالن المصلمين الاحيار وغسر ذلك من الآبات التي تدل على كونهم رصوبي بالاصطعاء والخيرة وذاك يساى صدور الدس عنهم وذكر غيرداك من الرجوء قال وأماالهالم ففدتسك أأكات منه اقصة كتم هذه وأطواس عهاأن نقول أن كلامهم انسايتم ان لويينوا الدلاله ان دلك كل السوة وذلك عنوع ولم لا يجوزان يقال ان آدم حال ماصدرت عنه هذه الاشياعما كان متياوان الواقعة كآت قب السوة وإن القائمالي قب ل تو بته وشر فعالم بوة والرسالة وقال الفاضي عياس إماقنسة آدم وقوليوعصى آدمر به فعوى أى جهل وقيل احطأ فقد أحبرالة تعالى بعد فروق قوله ولقد إلى آدمن قبل فسي ولم تجدله عرماأى سي عداوة ابليس كه وماعهدا هداليه وقيل كم يقصدا غمالعة أولك أغِد عَلْمُ الملس لهاني لكم الن الماصدين وتوهم الماحد الايحل بالله كاذا وقيسل صى دارسوالحالمة فلدلك قال والمتجدله عزماأي فصداللم خالمة وقيال مل كل من الشجرة متأولاوهو لكيسلم أسالشعرة الني نهى علم الادمناول مهى الله عن شعرة بحصوصة لاعلى الجنس وطسفا أيسل انما

كالتألف بد من ترك التحصط لامن الحالفة وقيل ناول ان الله تعالى أيمه عنهامى عور م مان قلت اذا

ف لانهاونوا بما يفرط مسكم من الصنعائر فضلا عن الكبائر

. (نماجتباه ربه) فربه الّبه وأمعلماه وقرّى به وأصل المنكامة الجع بقال حيّى الى كلها فاحتبيت (فناس عليه) لمل أو تشار وهذيّ أمي - الى الاعتدار والاستعفار (قالما هبطامنها جيعاً) بعن آدم وحواء (مسكم الإزيمة أدم (ليعش عدو) بالتحاسد في الدنيا والاجهة " الدبي (فاساليسكم معدى)كتاب وشريعة (فن المعداى فلزيشل) فالديا (ولايشقى) فى العقبي قال إن عَباس وَضَى المرارة لليسل والدنياولايشق والآحرة أينى ان الشفاء والآخرة بعوعُناب من من مهن الله ان اتسع القرآل أن الدُباعن طريق الدين المستعبم الدنوب والماصى فالمعى قوادعصى آدم وبه ويوى وما مكروفي القرآن والمدينين · من اتمع كتاب الله وامتثا اعتراف الأمياء بذنو مهم وتو بتهم واستعمادهم واشافهم وبكائم على ماسلف منهم وعبل أ أوامرة واتهى عبن ويستعفر من لانتئ عليسه فلت ال درحة الاسياء في الرفعة والعساو والمعرفة بالله وسنته في عياد موع نواهيه نحامن الضلال سلطانه وقوة نطشه ممايحملهم على الحوف منهجل جلالهوالانساق من للواخذة بسالا يؤاخذنه تمره ومروعقابه (ومن أعرص واسم ف تصرفهم المورلم بنهواعنها وإيوم وامها وأتوهاعلى وجه التأويل اوالسيه ووزيد وامن أمها عرة كرى)عن القرآن الدي الماحة أوخاً واعليها وعونيو اسيها اوحدار وامن المؤاجنة بهافهم ما تعون وجياول وهي دُيوتُ (وأن للمعشة تنسكا) بالاضافة الى عاوسمهم ومعاص بالسبة الى كال طاعنهم لاامهاد نوب كذبوب عرجم ومعاضيهم كان هدا حينا وهومصدر يستوى أدنى افعالم وأسوأ مايحرى من أحوالمم كاقيسل حسات الامرادسيا آت القرييل أي براوتها إدصاب في الوصف به الدكر الى عاداً حوالم كالسيئات وسنذ كرى كل موضع ما بليق مه وما قيس فيسه ان شاء المة تعالى 🐧 قولًا والمؤنث عن ان جسسر عزوسل (تماجتماء به) أى اختاره واصطداه (قتاب عليه) أى عادعلية بالعمو والمعترة (وقدى) في يسلبه الشاعة حتى لايشم هداه لرشد متى رجع الحالدم والاستعفار (قُال اهبطامنها جيما) قيسل الخَمَلاب لَادَمُ وَمَعدَدْرُ يَتُ فعرال برالتسلم والتماعة ولامليس ومعه مذريته فصح فولها هبطالانتهال كل واحساس الجسين على الكنرة وقسل المطاب لآدم وآلتوكل فسكون سانه وحواء لابهماأصل البشر يقعلا كامهماالدشر فوطبا بلنطالج ( بعضكم لمص عدو) وفيل في تقو يهديا طبة ومع الاعراض الحرص الطاهر حقدان يكون الميس والشسياطين أعداءالياس ويحتدل أن يكون يعفى الفريقين ليعش عدوا والشح فعيشه صبك وسأله (فاماياتينكم منى حدى)أى كتاب ورسول (فن اتع حداى) أى السكتاب والسول (فلايق لولايشق) مطلبة كا قال بيض فألبان عياس من قرأ القرآن واتبهما فيسعيدا وانتقهن النيسلاله ودقا ويوم التيامة موالمساب ودلك النصوفة لابعرضأحدكم لأن الله نعالى يقول فن انسع هداًى والإستل أي في الدنيا ولايشقى أى في الأسوّ أو من أعرض عن ذكري) عن ذ كروبه الاأطارعامه يمى القرآن فل فومن به ولم يتبعه (فان له معيث منسكا) روى عن ابن مسعود وأبي هر يرة وأبي سعية وقنه وتشوش عليب رزقه الملدى وضى أعكمتهم الهم فالواهوع قداب النبرة للأنور سعيد يسنعنا فى القديوسي تختلف أضلاعه وفيًّا (ويحشره بوم القياسة يعض المسابية مر وعابلتم عليه القرحتي تختلف أصلاعه فلأرال بعد بعثى ببعث وقيسل حوالوقرم أعمى) عن الجيد عن إن والضريع والعسلين فىالداروقيسل حوالحرام والكسب الخبيث وفال ابن عباس الشقاء رعنت قال كل ما عباس أعمى البصروهو أعطى المسد فلأم كثرفاريتق فيه فلاخيرفيك وهوالفتك فالمعيثة وآن قوما أعرضواعن المقروكا وإ كقوله وعشرهم بوم أولى سسعة من الدنيا مكاثرين شها وكاث معيشتهم صسكاوذلك الهسميرون ان التقليس بمخلف يلم ألفيامة عسلى وجوههم فاشتدت عليهم معايشهم من سوءطنه مالمة تهالى وقيال يسلب القناعة منى لايشبع (وتحشره يوم ال حيا وهوالوجه (قالبرب أعمى) قال إن عباس عمى البصروفيل عمى عن الحية (قال رب م- شرني أعمى وقد كنت بصبراً) أي لمحشرنبي أعمى وقدكنت بصيراليين أو بميزايالجة (قالكذلك) أي كم (أنتك آياسامسينها) أي قد كنهاوأ عرضت عنها بعيرا) في الدنيا (قال (وكداك اليوم نسى) أى تترك في الماروقيل نسواه ن الخيروال منولينسوا من العنداب (وكيالك - كذاك ) أى مشل ذلك يُجرى من أسرت ) أي كابو ينادن أعرص عن الفرآن كدلك بجزى من أيترف اعادرك (دَاروْمن معلت أنت نميسر ففال

(أنتك كينسا مستما الإاكات بمولدا بالاسترفائد) عماية بهم القيدى الدنيا والنبر (وأقي) أعدوا ودم ه رائعة المناطقة المناطقة

" ﴾ أنَّى الله بذل قرآء غزَيد عن بعنوب بالدون كر مأهلكنا قبلهم من الفرون بشون كالدن النسير الجرور ق لم (في المثيرة المن المنابية وفي المساكن عاد وتموه وقوم أوظ ويعاينون آثار هلا كهم (ان و ذلك لآيات لاول النهى) أذرى المقول والملوب ان استنصاطم لكفرهم فلا بعداون سل ما فعاوا (ولولا كلة سبقت من ربك ) أى المريح ساخ والعداب عن أمة عد سل والمرابع المرابع المرابع المنافظ والمرافو صف الدواجل سيمي القيامة وهومعلوف على كانوالعني ولولاء كم سبق بناخير طلوع الشمس)يدى صلاة ؟ ربيدهم) أي أفل بين القرآن لكفارمكة (كمأهلكنا قبلهمون الفرون بشون في سما كنهم) إمي العجر (وقبل غروبها) وُمَيْ وَمُنْ أَرْهُمُ اذْ أَسَافِر وَاوْدُنك ان قريشا كانوايسافرون الى السَّام فيرون ديار المهلكين من أصاب يعنى العلهر والعصر لامهما اللهُ وَهُمْ عُوْدُوْقُرُ مِنْ فُومِ لُوط (ان ف ذلك لآيات لاولى النهى) أي اندوى المقول (ولولا كاسبقت من واقعتان في السف الاخبر ربك الى ولولاسكمسيق بتأخير العذاب عنهم (لكان لراما واجل سسى) نقدير مولولا كانسبقت من مسن الهبار بين زوال ر مناوا بالمستنى وهو القيامة لكان العذاب لأزماهم فى الدنيا كالرم القرون الماضية الكافرة (فاصبر الشمس وغرو بها (ودن مَ مِا يَقُولُونَ } أَسَعْمَ البَّهُ السيفُ (وسبح عبدرَ بك) أى صل المرر بك (قبل طلوع الشمس) يعي آناء الليل فسبح وأطراف ماذة المجر (وقبل غرويها) أي صلاة العصر (ومن آماء الليل) أي ومن ساعاته (فسج) يعني فصل المعرب الهار) أىوتعهدا ماء والعشاءة لأأين عباس بريدأول الليل (واطراف الهار) يعتى صلاة العابرسسي وقت العابر الحراف الهار الليل أىساعاته وأطراف لأَن ونَنْه عند الزوال وهوطرف السف الإول التهاء وطرف النصف الآخر ابتداء (لعلك ترضى) أي ترضى البار محتصالميا بصلاتك أ والدن المادوقيل معناه لعلك ترضى بالشفاعة وقرئ ترضى بضم الناء أي تعدلي تُوابدو فيل يرضاك ربك وقد تباول التسبيح بي أن) عن جرير بن عبدالله فالكناعندرسول الله صلى الله عليه وسلم فنطر إلى القمر ليلة البدروقال انكم آ باءالله إصلاة المتمقوفي بِيَّرُونِيرِ بَكُمَ عِياماً كَاثِرُونَ هذا القمر لانفنامون في رؤيته فان استطعتم ان لانغلبواعن صلاة قبل طلوع أطراف الهارصلاة للقرب النسس وفيل غروبها فافعادا موأ وسيب عسمدر يك قبل طاوع الشمس وقبل غروبها قوله لاتضامون وصلاة الفجرعلي التكرار بتخفيف ألمبين الضيم وهوالطبروالمني أنسكم ترونه جيعالا يطربعنكم بعشافى وقريته وروى بنشد بدالم ارادة الاختصاصكها يُمْنِ الأسُّسُمَام والازدَّمَامَ أي لا يُرْدحم ولا ينضَمَ بِمنتَكم الى بعض في روْ يُتعوالسكاف في قوله كما ترون هـ في أ اختصت في قوله والملاة التنزكاف التبييه الرؤية لاالمرقى وهى فعل الراقى ومعناه ترون وبكروية بنزاح معهاالشك كرويتكم الوسطى عندالبعش وانما چَهَ إِالنَّسَرِلِيهَ اللَّهِ وَلاِيْرَامُ أَوْن فِيهِ وَلاَ تَشِكُونَ ، ﴿ فَوَلَّهُ عِرْوَ مَلْ أُولاَعَد نَ عَينيك } قالماً بورافع نزلُ جعروأ طراف النهار وهسا فمرسول اللقصلى المقاع ليدوسسام ضيف فبعشى الى بهودى فقال قل لهان وسول اللة صلى التقاعلي وسليقول طرفان لامن الالباس وحوك بتى كدا وكذا من الدقيق أوأسلفن الى حسلال رجب قائيته فقلت له ذلك فقال والله لاأييمه ولاأسلفه الا عطم على قبل (لعلك ترضى) وكان فأثيث وسوف القه على القه عليه وساغ فاخبرته فقال والقهائن باعتى أوأسلفى لفضيته والى لامين فى السياء لعسل للخاطب أى اذكر وأمين فىالارض اذهب بدرعى المديد اليه فنزلت هذه الآبة والاعدن عينك أى الانطر اطراف كادتوده الله فيعذ والاوقات رجاء إِلْسِتُحسَالَلْنطورَالِهِ وَاعِجَالِه وتمنياله (الىمامىمنابه) أى أعلينا (أزواجا) أى أصناقا (منهم زهرة الحيوة أن تنال عنه مايه مايه أَلدَنِهِ) أَبْوَرِ يَتْهَاوِيهِجْهَا (لنفتْهُمْ فَيهُ) أَى لنجعل ذلكِ فتنتَهِمْ بأن نز يدلم العمة فيز يدوا كفرا ترضى نفسك ويسرقلنك وَرَضَى هدلى وأبو بكر أى رضيك ربك (ولاتك نعينيك) أى عارعيفيك ومدالنطر عافي بداوان لايكاد برد واستحساما التطؤراليب واعجابا به وفيأسة النطس غسيرا لمسدود معقوعت وذلك أفي بيادرالشئ بالتعارع يغض العارف ولقسه سسدد المنقون ف وجوبتنغض البصرعن أينية الطامة وعددالمسيقيني ملابسهم وممأ كيهم حتى قال الحسن لانبطروا الى دقدقة هماليج المسقة ولكن اطروا كيفية لوح ذل إلمعسية من تَفَك القاب وهذا لِاتهم انْسااتخذ وأهذُ والاشِيّاء لديون النطارة فالنّاطرُ الباعِسل لعرضهم ومغرهم على اتّحادُها الأأل المتعنابة أزواجامنهم أميناهامن الكفرة ويجوزان بينصب بالامق هاءالتنمير والفعل واقع على منهم كانه قال الي الذي متعنابه وهو إصناف بسنه بوكاسامتهم (زهرة الحيوة الدنيا) وينتها ويهجنها وانتصب على الذم أوعلى ابداله من تحل به أوعلى ابداله من أزاجاعلى تغدير قَوَيْ رَهُرِ فِلْ الْعَتْهُمُ فِيهِ) للباؤهم- في يستوجبوا العقاب لوجود السِكِيْرِ إِنْ سَهَا إِلَاعَلِيْهِم ف أُرِيَّ وَهُرِ فِلْ الْعَتْهُمُ فِيهِ) للباؤهم- في يستوجبوا العقاب لوجود السِكِيْرِ إِنْ سَهَا إِلَّالَ الْمَ

(روزق ربك) ترابه وموالمنة إدارا والكاكات (خيرواي عارزقو (والراحات) استادا والمايتيك (بالدينوانيلين) (عبالال عامة وزقا) أئ لانسألك إن وزق شدك ولااحلك (عن ووقك) والعم كلام الروق وفرع الفائون التروكان كُان في عليانة كان الله في عمله وعز عروة من الزيرانة كان اذار أي مأعند الساؤطين فرأ ولا بدن عَدِيدك الآدة تهم بالدي المساولة المس الله كان بكر بن عبدالله الزى اذا أصاب على خصاصة ولوموا فسلحا بهذا أمرا به رسوله وعن مالك بن دينار مثلة وفي بعض السائدي عليه السلام كان إذا أصاب الحاد ضرامهم بإصلاة ونلاهذه الآبة (والعاقبة التقوى) أي وجَسن العاقبة لاهل التقوي بجُلول الفاقة بآية من ربه) علاياً تينا بحسباً به من وبه تبداعلى صحة نُبولُه (أولم انهم) أَوْلَمُ (رقالوا)أى الكافرون (الولايأنينا وطفيانا (ووزق ربك) أى فى العادف الجنة (خيروا بق) أي أدوم وفال أبي بن كعب من لم يعيز البراكية تأنهب مدنى وحفص تقطعت نفسه حسرات ومن أنبع بصره مافى أودى الناس يطل فزنه ومن ظن أن تعمد الله عُلِيَّة في ز بصری (بیسته مافی الصحف الارلى) أي ومشربه وملبسه فقد قل علمه وحضر عذابه ﴿ قُولَهُ تَعَالَى (وأَمَرَا عَلَكَ) أَيْ قُومُكُ وْفَيْلُ مُو كُلُنُ عَل الكندالمتفاسة بعني أمهم دينك (بالملاة)أى إلمافظة علم (واصطبعليها) أى اصبرعلى الصلاة فالهاتهي عن النحشاء والتنكر اقترحواعلى عادنهسم ف وقيل اصبرعليها فعلاةان الوعظ بلسان النعل أبلتمت بلسان القول (لإنستاني زَوَّا) أي لانتُكَلَّمُكُ أَنَّ النعنت آيةعلى النبوة فقيل رْزَق أحدامن حَلقناولاأن رُوق نفسك بل تكاهَّك عملا (نحن رُوفِكَ) أَي بل عَن يُرُوقَكُ وزُوْقً أُهَّك لممأوا تأنكماً يَهْ هي أم (والماقبة للتقوى) أي الخصلة المحمودة لاهل التقوي قال ان عباس الذين صدقوك، وَانْبِعُوكُ وَآمَنُوْآ لِكُ الآيات وأعظمها في بأب رق بعض المسائيدة والنبي صلى القصليدوسل كان اذاأصاب أهاد فأسرأ مرهم بالصلاة والاهذا الآية في قولًه الاعازيمني الفرآن من نعالى (وقالوا) يعنى المشركين (لولايأتيناياً يقمن ربه) أَيْ بالآية المشترَّخة فأنه كان قِداً تأهُمها آياتُكُمُّتُم قبسلان القرآن برهان (أولمَهَا تُمهرينة ماق الصحف الاولى) أي بيان مَافيرا وحوالِقر آن لانه أَ فِرَى دلالة وأوضِمُ أَيَّه وقيلُ مَفَي مانى سائر الكت المنزلة مانى الصعف مانى التودا توالانجيل وغسيرهما من أشبارالام انهم اتغرسوا الآيات فلسنا أتتهم ليؤمنوا لمأ ودليل عت لانه متجزة فتعلنا لمهالعد ذاب والحلاك فسايؤ منهمان أتنهم الآية أن يكون حاطم كال أولتك وفيل تينة ماأ ونلك ليست بمتجنزات الاولى هي البشارة بمحمد صلى القاعليه وسِلم ونبوته و بعثتْ (ولوا الْهُ طَلَكُناهُم بعدْ الْبُ أَسُن قَبْلًا) أَيُ مَنْ فهي مفتقر ةالى شهادته قبل ارسالَ الرسل وانزال القرآن (لقالواً وبنالولااً وُسلت اليناوَشُولا) أَى لَقَالُوا يوم القَيامَة كولااً وُشُكِتُ عُسلي صحة مافيها (ولوأنا اليتا رسولابدعونا ﴿ وَنَيْهِمَ آيَاتِكُ مَنْ قَبَلَ أَنْ تَذَلُو غُرَى ﴾ "المسلَّدَابُ والحوان والافتشاح ؟ ﴿ قَلْ كُلَّ أهلكناهم بعالب من متربص) أىمنتظردوالوالمان وذاك أن المشركين قالوالتربض عحمه رُيِّب المتون وسوادتُ ألمهم قيله) من قبل الرسول أد فاذامات مخلصناة للالا تعالى (فترك وا) أى قانتظروا (فستعلمون) أى اذاجًا عَلَم الله وفائت التيامة القرآن (لقالواربنالولا) (من أصحاب الصراط السوى) أى المستقيم (ومن اهتائي) أي من الصلالة عن أما تتم وأليَّه أعلم بمراكب هلا (أرسكتالينارسولا وتفسيرسورة الانبياء عليهم الملاة والسلام وأسراركتابه ا "فنتْسَع) بالنصب عدلي وهي مكية وعددآ بإنهامانة والفتأعشرة كية وألع وماتة وغيان وستتون كلة وأربعية آلاف وعماعاً أنة جوا بالاستفهام بالفاء ع بسم الله الرجن الرحم). وتسعون حرفا ( آياتُك من قبدل أن ﴾ قوله عزوجل (اقترب للناس حسَّابِهم) أَى وقَتَ محاسِّبة الله الْمَعَلَىٰ أَعْسَا لَمْ يَوْمَ الْقِيامَةُ تُرَلَّتُ فَيَ يُذَلُّ مِنزُولُ العَمْدَابِ مُنكري البعث وانماذُ كرانة هذًا الافتراب لمبافي من المعلَّمة للمكافئ فيكونون أقرب الى التأهُّ فأو (وتغزى)فالهقى (قل والمرادبالناس الحاسبيون وهم للكاغؤن دون غيرهم وقيل هم المشركون وهذامن بالب اطلاق أستم المينس كل) أي كل واحد مناومنك

(مذريس) متنظر العاقبة ولما يؤل الدامس فارامس كم (فتريشوا) أنهم (مستعامون) الذا باحث القابة (من أصحاب) سبتها وخور عليها فت (الصراط السوى) المستنيم (ومن احتدى) آلى النهم المقيمة فال وسول القصل القصليد ومنه لائترا أطراطية الأسورة طه ورسوداته أعد بالشواب مؤسودة الانبياميك وهي ما قد وانتناعت والتي كون واست عشرة المتعدق ووضوى مؤسسة المستركين (حسام) وقد محاسنة القابل المؤرجة القمول اعدالم يعن فرما القامة وأنما وصفة بالاقتراب للتعمل بالاضافة المسامني ولان كل آب فراب ا فقطة عند المستفراة في ديا واعراسه عن مولا وورسافل عن الافراد الما والفلؤ والاعراض بفاونان بتعارش الما يمن المنظمة ا

الحلعلى الذم أوهومبتدأ خسسره أسروا النجوي فقدمعليه أى والذبن ظامنوا أمروا النجوي (هل هذا الابشرمثلكم أفتأتون السحروأتنم تبصرون) هذا الكازم كاءفى يحسل السبب بدل من النجوي أي وأسروا هذاا لديث وجوزأن يتعلق نقالوامضمر أوالمعتي أبهم اعتقدوا ان الرسول لابكون الاملسكاوانكل من ادعى الرسالة من البشر وماء بالشرة فيوساحر ومتعز بهسحر فلدلك قالوا عسلى سليل الانتكار أفعضرون السحروأتم تشاهدون وتعاينون المه

على بعض، (وهم ي عد المعرضون) أى عن التأهب له وقيدل معناه امهم غاداون عن حداجم ساهون لايفته كرون فآعافيتهم معاقتضاء عفوهم أعلامدس جزاءالحسن والمسيء تماذا بهوامن سيةالغفاة عايتلي عَلَيْهِ مِن الْآيِلَ والسَّدُراَ عرضواعته (مَا يَأْتِهِم مِنْ ذَكِمِنْ رَجِم محدث) يعني ما يحدث الله من تعزيل ين ومرالة أن وذكره و يعطه مع وفيسل معناه إن الله يحدث الأمر بعث الاس فينول الآية معد الآية والمذؤرة عدالسورة في وقت الحاجة لبيان الاحكام وغيرها من الامور والوقائع وقيل الذكر ألحدث ماقاله إلنى شلمانة عليه وسباو بينه من الدان والمواعظ سوى ما في الفرآن وأضافه اليدلان الله تعالى فال وما بْنُطْنَى عَنَّ الْمُوى ان هو الْاوى بوسى (الااستمعو ءوهمُ يلعبون) أى لاعبين لايعتبرون ولايتعطون (لاهية فلوبهم) أي ساهيةممرضة غافلة عن ذكرالله (وأسروا النجوي الدين طلموا) أي مالغوا في اخفاء الساجي وهم الدين انسر كواتم مين سرهم الذي تناجوا به فقال أعالى غيراعنهم (هل هدا الابسر مثلكم) يعي انهم أسكروا ارشال الشروطلبوا أرسال الملات كغوالاولى ارسال البشرالي المشرلان الاسان الي القيول من كالمأقرب (أفتأ ونالسحر )أى أعجضرون السحروتقباوته (وأنم ببصرون) أى تعلون أ يعسم وَ إِن المَهِ إِنْ عَدْ (ر في إِما القول في السهاء والأوض ) أي الإيني عليه شي (وهو السميم) القوا ألم (العليم) وَ أَلْمُ فَي فُولُهُ عَرْوَجُ لُ ( مَلَ قَالُوا أَصْعَاتُ أَحَلَمُ ) يَعَنَى أَبْاطِيلِ وَأَهَاوِ بِل رَآهَاق النوم ( بل أفتراه ) يحتلته (بالرهوشاءر) وذلك أن المدركين اقتسموا القول البي صدى الله عليه وسلم وفيايقوله ليخال ومنهم أصعات أحلام وقال بعضهم بل هوفر ية وقال بعصهم هوشاعر وماجا عمم بهشعر ( فليأنذا) يعيي لِلْغُي صلى الله عليه وسل (باس) أي بحجة أن كان صاد قال كالرسل الاقلون) أي من الرسل بالآيات قال الله إِمُّالُ عَبِيالِم (مَا أَمُنتُ فَبْلُهِم) أَى قبــل،شركى مَكُهُ (من قرية) أَى من أهل قرية أنهم الآيات (أهلكياماً) أى بالشكذيب (أفهم يؤمنون) أى أن جاءتهـ م آية وللمي ان أولئك لم يؤمنوا بالآيات الم

سعور (قالري) حرة وعلى وحفوساً عقال محمد وغيره حيفل في أي قدليا محمد الناهوي إصدا القول ما السام المسام الم

(ويال را اقبك الارالا) حدابتُواب قولم عل حدًا الإبشرة لله (يوشى البئس) لوسي جينس (عاسسُكُوا إحدا البي تحريج ا الكنابي المه بعرفون النالس للوس آليه كالوائد أوليكونوا ملاتكة وكان الهل يكة يعتسدون على فولم (إن تحسم لاتفكون) ذك ترين الذكن تغدمه الابياء مقولي (ومأجعلها عرجسة ا)وسعدا لجسد لاوادة الجنس (لاياً كلون الطعام) صفة لجنسة ليمثم وماجعكنا لاسياء فبلدذوى سدعف برطاعي (وما كانواساله بن) كأسهمة الواهلا كان ملسكا لايطع ويخلدا مأج تشاري أن الملاكك لإيوتون أوسسب نشادهم المتدوسياتهم المنط وله خاودا وشم صدفهاهم الوعد كاعتاثهم والاصل ف الوعلس فالواست أوسوشي فوصافي شي قوم (ه نحيساهم) عاسل منومه (ومن شاء) هم الرسون (وأهلك اللسروين) الجُواوزين الحدمال كمرود ل الاخبار ماهلاك للبروين أَرْلِياالِيكِمْ) يَامَعْنُرقر بِسُ (كُتَابَافِيهُ كُرِكُمْ) شرفُكُمَ انْعَلَمْهُ أُولَامِ بِلْشَاكُمْ على أن من شاء ميرهم (الله ٢٧٢) أرف موعط كروب إجاءتهم أويؤمن هؤلاء ﴿ وَمَا تُعَالَى ﴿ وَمَا أَرْسَلُمَا فَالْمُرَاكَ الْأَرْحَى الْبِهِمُ ﴿ هَذَاجُوابُ لَقُوطُمُ هَا لَهُمِرْ ذكر دينكرو بياكم والملة الاشرمناكم والمعي الأفرسل الملاتكة ألى الاولين اعدا وسلما وجالابوسى البهم مثلك ( وأسناوا أهل الدكر أى فيه د كركم سنة لكناما يعير أحل التوواة والانجيل مريد علماءاً هل الكتاب فامهم لاينكرون أن الرسل كانوا بشتراوان أذكر وأنبهر (أولامقلون)ماعدلتكم يحد صلى الله عليه ومرا أمر الله المشركين وسؤال أهل الكاب لان المشركين أقرب الى تصديقه من تصنيع من آمن مالسي صلى الله عليه وسم لم وقيل أراد بالد كر القرآن أى فاسألوا المؤسين العالمين من أهل القرآن به على غير كم صوموا (وكم) تساغوله (قصما) أي (ان كتم لأبعذون) في قوله عزو حل (وماجعلماهم) أي الرسل (جسد الايا كلون الطعام) هدار دلَّةُ ولم أحلكنا (من قربة) أى مَاطَـهُما الرسول يَا كُلُّ الطَّمَامِ والمعــنَّى لِمُنجِعلهم ملائكَة بَل جعلمًا هم شرايا كاون الطعام ﴿ ومَا كَانَوْأُ أهلها بدليل قوله ( كات حالدين) أى له الديبان بمولون كغيرهم (تم صدقناهم الوعد) أى الدى وَعَدَيْلِهم أَعَلَاكُ أَعْدَائِهُمْ طالمة) كافرةُوهيُ واردة (وانحساهم ومن نشاه) أي من المؤمنين الدين صدقوهم (وأهلك المسرفين) أي المنهز كان لان المشركة عن مستديدوسخط مسرف على صدة في قوله عزو حلّ (لقد أنر لما البكم) أي بأمعشر قريش (كتابافيه لا كركم) أي شرفكم عطبج لان القصم أقطع وهر كم وهوشرف أن آمن به وقيل معناه فيه وريثكم وفيل هيدة كرماعتُ أجون اليدمن أمر ديريكم وقيلً الكسر وهوالكسرالذي ويه نذكرة لكم للعدروا فيتكون الدكر بمعى الوعدو الوعيد (أفلا تعقلون) فيه بعث على التدير لان المجلوفُ أ يسين نلاؤم الاجزاء بحلاف من اوازم المثل ﴿ فُولُهُ تَعَالَى (وَجَمُ فَسَمَنًا) أَى أَهَلَكُمّا ﴿ مُنْ فَرِبَّهَ كَاشَطَالَتُ ﴾ أى كافرتز الْمَرافاً مِن القصم فأبه كسر بالااماتة القرية (وأنشاناً بعدها) أَى أحدثما معدهلاك أهلها و(قوما آخر بن فلما أحسواناً مِنا) أى عِدالينا (واشأنا)حلقنا (سدها بحاسة النصر (اداهم منهار كضون) أي يسرعون هار بين من قر بتهما أراوا مقدمة العداُ و لاتركو أو أيَّ وُمَّا آخُرِی) وُسکسوا مساکسم (فلماأحسوا) أى فيل طم لانهر بوأ (وارحدوا الى ما ترونم فيه) ئي تسعينم قيد من العيش (ومسّا، كـ كم اعلى مستاولٌ) قَلَانَ عَنَاسَ عَنَ قَتَلَ مَيْكُمْ قِيلَ مِلْتَ هَمَةُ الْآيَةِ فَأَهِمِلْ صَورَقَرِيَّةَ بِالْمِنّ وكأن الطهاعِر فأفيض الثّب أى الملكون (مأسا) البهم نيايدعوهم الحالة فكدبوه وفناود فسلط التعتليم يختبصر فستايم وسباهم فأسااستنز فيهم القتل عدادا وعلواعلوس حر أوا فقال للات كقلم المرزاء لاز كنوا أى لاتهر أوارزار بعوا الى أسا كسكروا موالكم للكم رمشاعدة (اداهممنها) فسأون شيأمن دنيا كم فتعطون من شتم وتسعون من ششتم فاستكم أهسل ثروة ونعية فانعهم يختلصر من القرية وأذا المفاحأة وأخدتهم السيوف ومادى منادمن حوالساء بالثارات الادبياء فلمارأوا ذلك أقر وأبالدوب حيى لم شفيهم وهم ستعة والخبر ( وكفون) (فالواياد يلنااما كاطللبن) أى لانمساحين كدبها الرسل وذلك الهماعة ووالله بسين عاسوا بهربومسرعين والركص

المناج والمالية

آنداً النائك ) هي أشارة المياز بالنا (دعواهم) دعاءهم وظائم فوع على اندام والشدوعواهم الفيدو جوز العكس (حق بعداهم المسلم المنافق المنافقة الم

نرى ونسلط (بالحق) مالفرآن (عملي الباطل) الشيطان أوبالاسلام على الشرك أوبالحدعلى أللعب (فيدمغه) فيكسره ويدحصالق الباطس وهذه استعارة لطيعة إلان أصبل استعمال القذن والدمع في الاجسام م استصر القدف لايراد ألحق على الباطل والدمع لاذهاب الباطل فالمستعارمته حسي والمستعادله عقلى فسكائنه قبل بل توردالتي الشبيه بالجدم القوى على الباطل الثنيه بالجم الضعن فيبطار ابطال الجسم القوى الضُّعيفُ (فاداهو) أي الباطل (زُاهق) هالك ذاهب (ولكمألوبلءما غون) الله من الوانونيوم

لىسيل الندامة ولم ينفعهم المعم (فساز الشائك دعواهم) أي تلك الكلمة وهي قولهم إدياما (دنى جعلماهم مصيدا) أى بالسيوف كما يحصد الزرع ( (خامدين ) أى مبتين ﴿ قوله عزوجل (وماخلفنا إلهاء والارضُ ومَانِينهما لاعبين) معناه ماسو يناهذا السقف المرقوع وهذا الهاد للوضوع وماييتهسما برالتجائب للعب واللهو وانسأسو يناهسالعوانك منهاالتف كرفى خلقهما ومافيه سمامن العجائب والمساوح إلى لانعه ولانحتيني (لوأر دماأن تشخذ طوا) قال اس عباس اللهوالمرأ وعنسه العالول (لاتخذ نامين لدنا) أىمن عندمام والحورالعين لامن عندكم من أهل الارض وقيل معناه لو كان ذلك عارًا أف حقنالم تتحسقه يحيث يعاد ليكم مل نستوذلك حتى لاتعالمواعليسه وذلك ان المصارى لماهالوافي المسيع وأمه ماهالوار داللة عليهم غوله النحَدُّنامس له فالانكم معلمون الدولد الرجدل وزوجته يكونان عُند والعند غيره (أن كنا فأعلين أيما كناهاعاين وفيلما كناعن يقعل ذلك لانه لايليق بالربو بية (بل) أى دع ذلك الذي ةلوَّهُ لَا كَدِّب وياطُسل (نفلُف) أَيْ ترى ونسلط (بالحق) أى بالاعِسان (على الْباطْل) أَيَّ على السكفر وثُيسلالي قولاأنة اله لأولداه والباطل قولهم اتخذانة واسا (ميدمنه) فيهلكه (فاذاهوزاهن) أي ذاهب والدني المبطل كذبهم بماسين من الحق حي يندهب ويضمحل ثم أوعدهم على كذبهم وغال تعالى (ولكم الويل) إممشرا لكفار (عاتصفون) الله بمالا إيق بعمن الساحية والولد (وله من في السموات والأرض إى عبيدا وملكاوه والخان لهم والمنم عليهم باصناف النم (ومن عنده) يعسني الملافكة واتماخص أللانكةوانكابواداخلين فيجانهن فيالسموات لكرامتهم ومنهدالاعتناعهم ولايستكبرونءن عَبادته )أي لابشكبرون ولايتعطمون عنها (ولايستحسرون )أي لايعيون ولايتعبون وقيل لا ينقطهون عن المبَّادة نموصفهم الله تعالى بقولَه (يسبَحُونَ الليل والمهار لأيفترون) أي لايستعفون ولايساً مون وذلك ان نسبية عهم منصل دائم لا يفترف جيع أو قانهم لانتخاله فترة بفراغ أوشفل آخرةال كعب الاحبار النسييح للم كالنَّاسِ أبني آدَّم (أم اتحدوااً لمَعْمَن الأرض) يعني الاصنام من الجبَّارة والحشب رغيرهم أمن المعادن وهي من الرض (هم منشرون) أي يحيون الاموات اذلايت حق الأطية الامن يقدر على الاحيا والايحاد

( ۱۹۹۲ ر (بازن) - تات ) (دلېس ق السوات دالارض) خاندار ملكاف يكون يه بندواد اله و بنيه اتناف و رقع عال ۱۳۵۲ ر (بازن) - تات ) (دلېس ق السوات دالارض) خاندار ملكاف يكون يه بندواد اله و بنيه اتناف و رقع عاده و لا المستكرون ك لا يتعلمون ( عاده و لا المدون اله المدون المدال المدون ال

(وكان فهدنا لحذاؤانة) إي غيرانة وصفرت أخلبلا كاوصفت بغولوقيل المنفيرانية ولايجوز وضعد لما للباللان أو يُعد ألمأن أن تُع السكاومين وجدوالبدل ( (YV) / الاسوع الان السكاو بفيرالويث كفوله نعال ولايشنت منتخ سبدالاس المان و ولايجوز نسسب لمستناه [ المستناد السيد المستناد المستناد المان الارتفاد المسائدة المان الارتفاد المان الارتفاد

من المدم والاسام بايلع وجو النع وهوانته تنزوجــل (لوكان فيهـــما)"ى فى السباء والارض (آلهــّــالأُ لذَ ) أَى عَيْمات (لسسنة) أَى عَلْ شَاوِطك مِنْ فِيسَالِيهِ وَالْمَنَامِ مِنْ الْأَفْلَانَ كَلَّامُ مِسْفُرَعُ الاتسين ها كذا عِرِيعَ للشام وقالالام عَراالين الراق قال المشكليون القوابِ يسودالمين بقعى الحالحال فرسسان يكون القول بوجود المس محالاوات افسااه يقضى الحالح المخال لأبالوفرنسنا وحود المن فلامدوان بكون كل واحدمنهما قادراعلى كل المقدورات ولو كان كفالك لسكان كل واحدمهما فالدراعلى نحربك زبدوتسكب ولوفرضنا أنأحدهماأواد عربكه وأداد الآخرتسكينه فاماؤلينع المراد ال وهوعال لاستحالة الجع بس الفدين أولايقع واحدمهم ماوهو عال لان المانع من وجود مراد كل واحدمنهما مرادالآخ فلاعتنع مرادهدا الاعتدوجود مرادذاك وبالمكس فأوامتنع امعاويد المعاء وذلك محال أوينع مرادأ حدهمادون الناني وذلك أيساعال لوجهين أحدعم الدلوكان كل واحدسهما والمناطقة المستركيني من المداهمة المدر من الآخر مل الإبدران يستوياني القدم قواذا إستوبان الندرة استحال أن صيرمم اداحدهما ولى الوقوع من مراد النانى والازم وجيح المكن من عُرم يلِّيم ونابهما أنهاذا وقع مرادأ مدهادون الآسوةالدى وقع مراده يكون قادوا والتى فميقع مراده يكون عابرا والعجزنقص وهوعلى الاله عمال ولوفرضنا المين لكان كل واحدمتهما فاد واعلى جيع المتدورات فيفض الىوقوعمقدورمن قادر يتمستقلين من وجدوا حسدوهو بحالىلان اسنادالمسعل الىالفاعل اتمأكان لا كانه فادا كان كل واحدمنهما مستقالاً الإيجاد والعمل لكونهم حذا يكون واجبالوفوع فبنتجيل اسناده الى هدالكونه حاصلامتهما جيعافيلزم استعباق عتهمامه أواحتياجه الهمامعار ذلك محال وفحيك يجة تامةى سئلة التوحيد فيقول القول بوجو دالمين يقضى الى امتماع وقوع المقدور بواحد بينهما وأذا كان كذلك وحبأن لايقع ألبتة وحيثنه بارم وقوع المساد فيلعاآ وتنول لوقدر االمين فاماأل يتقفاأ و يختلعاهان انتقاعلى النيئ الواحسندونيك الواحسن مقدود لمهاوم بالطهافيارم وفوعه بهما وطوعال وان 📗 أختلفا فأماأن بقع آلمرادآن أولايقع واحدمنهماأو يقع أحدهما دون الثاني والسكل عحل فثبت أن العساد لازم على كل التقديرات واعدام آلك اذاوفعت على مقيقة هدة والدلالة عروت ان جيع مافى العالم الداوى والسفل من الحدثات والحساوةات فهودليسل على وحسد ابداتة تعالى وأساالدلائل السمعية على الوحد أئية فكنيرة في الفرآن واعلم ان كل من طعن ف دلالة التمامع ففسر الآية بان المرادلوكان في الساء والارض آلمة يقول المينهاعيدة الاسلمازم فسادالعالم لامها صادات لانقدر على ندييرالعالم فازم افساد العالم قالوا وهنة أُولَى لابه تعالى حكى عنهم في قوله أم اتخذوا آخة من الارص هم يتشرون مُرذ كر الدلالة على فسَّادهـ الم فوج أن بختص الدليل به وأماقوله (فسبحان الله رس عما يسفون) ففيه تنزيه الله سبحامه وتمال عمايه قدبه المشركون من الشر بك والواد (لايستل عمايفهل) أي لايستل الله عما يفعله و يقصيه فى خلقه (وهم يسئلون) أى والساس يستلون عن أعكم المم والمعنى العلايسة بن عساعكم في عباده من اعدا. واذلال وهدى واضلال واسعاد واشقاء لانه الرب مالك الاعيان واغلق يستاون سؤال ويعتر بقال لمر يومالقيامة لمفعلتم كذالأمهمبيد يجب عليهم امتنال أمرمولاهم والتقعالى ليس فوقه أحديقول له لئن فعاد المفعلته ﴾ قوله عزوجل (أم اتخذ وامن درنه آلمة) لما أبطن الله تعالى أن تكون آلمة سوا ، بقوله لو كان فيهما أملة الا الله لعسدنا أنكر عليهم انخاذهم ألا لم تفقال أم انخسف وامن دوله أخذ وهواستفهام اسكارونو مبخ (فل هانوابرهانكم) أي حبت على ذلك م قال تعالى سناها

لان المراذا كانستكرا لاعوزآن يستنىسه عندالحققين لامه لأعموم لهنحيث بدخل فيه المسنثنى لولاالاستشاء والمغراركان يدرأمرال موات والارض آلمن شيعرالواحدالذي هو فاطرهما (المسدتا) غر خالوجود النماعوند قررادق أصول الكلام مرز ددانه فقال (مسبحان المترر المرش عما يصعون) مسن الولد والشريك (لايسنل عمايفعل) لابه أكمالك على الحقيقة ولو اعترض على السلطان سس عبيدهم وجودالتجاس وجواز الخطأعليه وعسم اللك الحقيق لاستقبح ذلك وعسدسفها فمزهو مالك الماوك ورب الارباب وفعله صوابكاهأولىمان لايعترض عليمه (وهم يستاون) لامهم تهلوكون خطاؤن فيا أخلقهمان أيقال لهم إفعلهم في كل شئ فعاوه وقبل وهم يستلون يرجع الى المسيح والملاثكة أى هم مىۋارن فكىف يكوئون آلمة والالوهة تما في الجنسية والمسؤلية (أم اتخذوامن دونه آلمن)

<sup>-</sup>هذا مسلم أعلى وصفته القائمان الموردة شريك فقيل غمد (فل ها توايرها است) جيكيني ذلك وذا عقل وهو يأيه كامراً ويقسل وهوالوسي أين المابة المسلم كنابس الكتب الساوية الاوقية توحيه وعذيهما الانساد . أينا بالم فاسكم لاتحدون كناباس الكتب الساوية الاوقية توحيه وعذيهما الانساد .

أَما أَيْ الفُرِ أَلَا وَكُون مَن مَن ) يعن أمنه (وف ولون قبل) يعني أم الاسباء من قب في هووارد في توسيدالله ونق الشركاء إعسمسي لُمِن الْمَالِيَةُ مُواعِن كَفَرِهما أَصَرُبُ عَهُم مِقال (مَا أَ كَثَرُهم لِأَيْعِلُمُونَ اللَّهَ ) أي القرآن وهُوتَسب بِيعلون أوقري المُغَنَّ أي هو المن (فهم) لأبل ذلك (معرضون) عن العلر فيا بجب عليم (وماأرسلما من قبلك من وسول الايوسى اليه) الانوسى كوفى عبراني بكر و الماد (اله الاامافاعبدون) وحدوثي فهذه الآية مقررة لماسبقها من أى التوحيد (وقالوا انتخذ الرحن ولد اسبحاله) زات ق خراعة نَّيْتُ قَالُوا اللائكة بعاتَ الله فتزه ذا آمعن ذلك مُمَا خبرعهم ماتهم عباد يقوله (ال عباد مكرمون) أي طرهم عباد مكرمون مشرقون المَّرُ يون دليسوابارلاداذالبيودية تناف الولادة (لايسسبفونه بالفوك) أى بقوطم قانيت اللام مناب الاضافة وألمعسني أنهسه يتبعون قوله يُّرِيرُ بَنِي قُولِم قُولُه وَلايتَفَا مُونِ قُولُه بقُولُم (وهم الرَّ مِعماون) أَي كان قُولُم نابِر لقوله فعملهما يشام بـنى على أمره لايعملون عيلا ( يؤمر وابه ( يعلم ما من أبديهم وما خلفهم) أى مأفد مواوا سو وامن أعالم (ولايشمعون الالن ارتصى)أىلن (AVA)

رضى الله عنه وقال لااله الا [هذا) يعنى القرآن (ذكرمن معي) أي فيه خبر من معي على ديني ومن يتبعني الي يوم القيامة بمبالم الله (رهم سن خشيته رُرَاتُرُواب عَلَى الطاعة وألعقاب على المصية (وذ كر) أي خبر (من قب لي) أي من الام السالفة مشفقون)غائعون(ومن وَمَا لِمِهِ فِي الدنيا وما يف-لهم في الآخرة وقال ابن عباس ذكر من مَنِي القرآنُ وذكر من قبل النوراة يقل منهم) من الملاّنكة ولأعرا والمعرش واجعوا الغرآن والنوداة والانجيل وسائرال كتب حسل تجدون فيهاان الته اعذواراأو (الى العمن دونه) من دون كان معة لمنز (بلأ كثرهم لايعلمون الحقافهم معرصون) يه قوله عزوجل (وماأر سلمان قبلك من أمتنانى مسدتى وأنوعمرو وره لانوسي البه أنه لااله الأاما فاعبدون أى فرحدوني وقيل الوجهت الحبت عليهم ذمهم على سيلهم (فداك)مبتدأ أي فداك وانترألني فقال بارأ كثرهم لايعلمون الحق فهم مرضون أىءن التأمل والتفكر ولبابجب عليهمن القائلخبره(عجز يهجههم) لْأَيَّانَ إِنَّهُ لالهُ الْأُوهِ وَوَلَوْ مُعَالَى (وَقَالُوا الْحَنْدَالِحِنْ وَلَدا) مِزلَتَ فَي خزاعة حيث قالوا الملائكة بِذَاتَ اللَّهُ أسيحاله ) زونفسه عماقالوا (بل عباد) أى هم عباديعنى الملاتكة ( مكرمون) أى أكرم م مالة واصطفاهم (لايسبنونه) أى لايتقدمونه (بالقول) أى لايتسكامون الابسايام كهديه (وهم بأمر ديعملون) المني انهم الانجالنوزه فولاولاعملا (يعرمابين أيديهم وماخلفهم) أيماعمساواو ماهم عاماون وقيل مأكان قبسل خُلقهمُ وَمَا يَكُون بعد حلقهُم (ولايشفعون الالمن ارتضى) قال ابن عباس الالمن قال لا اله الا المة وقيل الالمن رَنْيَ الله تعالىعنه (وهم من حَشينه مشفقون) أى خانفون وجلان لايامنون مَكره (ومن يقل مُهُم الى اله مَنْ قَرْنَهُ ) قَيل عي به أَ بليس حيث دعائل عبادة نفسه فان أحد أمن الملائدُة لم يقل العامن وون الته (فدلك نجزً يه جهيمَ كدلك تجزى الطالمين) أى الواضعين الالجية والعبادة في غيرموضعها عه قوله عزوجل (أولم ير الدبي كفروا) أى الم بعلم الذين كفروا (ان السعوات والارض كانتادتها) فالرابن عباس كانتاشياً واحداً طَرَقَتِكِيٌّ ﴿ فَعَنْمُنَاهُمَا ﴾ أَي فعلما ييتهما بألحواء قال كعب خلق الله السمو الدَّرالارض بعنسها على بعش ثم نلق لأيجابو نسطه أفنتحهما بهاوقيل كانت السموات مرتنقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سموات كمقلك الارض وقيسل كأت المهاءر تفالاغطر والارض رنفالا تنبت ففتق المهاء بالطروالارض بالنبات وبعلنا من الماءكل تن مي أي وأحيينا بالماءالدي مزلسن الماءكل شئ من الحيوان و يدحل فيد بأن والسيروداك لانهسب لياة كل تدروقال الفسرون معماه ان كل تدري فيوعفاوق من الماء وقيل

وهوجواب الشرط (كداك نجرى الطالمين) الكافرين الذين وشعه االأطبة في غير موضعها وهذا علىسبيل المرض والقنيل لتحقق عصمته وقال ابن عباس رضى أللةعنهسما وقتادة والضحاك قدتحقق الوعيد ف ابليس قاله ادعى الأطية لنقسه ودعاالى طاعة نفسه وعبادته (أولمير الذين كفروا) ألمرمكي (أن السموات والأرض كانتا)

ليَجاّعةالسموات.وجاعةالارض فلذالم يقل كن(رتقا) بمعىالمعول اثى كانتامر توقتان رهومصدر فلداضلح أن يقع موقع مم توقتاني , منتياهما) فكشفقناهم اوالفتق الفعل بين الشربين والرتق ضدالعتق فان قيدل منى وأوهما ونفاحتي جآء تعريرهم بذلك قلناانه وفيالفرآن الدى هومنجزة فقام مقام للرقى للشاهدولان الرؤبة عدني العسارة لاصق الارض والساء وتبايتهما جائزان في العسقل منعاص النباين دون التلاصق لابدلهس تخصص وهوالقديم جل جلاله تمقيل أن الساء كاث لاصقة بالارض لافصاء بينهما فقتقناهماأى بأينه منابا لموا وقيل كأش السموات سرتتقة طبقة واحد ففتة هااللة تعالى وجعله اسبع سموات وكدالك الأرض كاث مرتثقة عليقة تة فننه باوبعلها سبع أوضين وفيسل كانت السهاء وتعالا يمعل والاوض وتفالا تنبث فقتن السباء بالمطر والاوض بالسبات (وجعلسامن كِنَامُن تَنَ) أَى خلفتاً مِنَ المَدَاء كَلَ حَيُوان كقوله وَاللهُ خُلَق كُل دَابَة مِنْ ماه أُوكَأَ عنا خلفناه من الما مِلْفر احتياجه اليه وحيه لِهِ وَقَلْم عنه كفوله خلق ألابسان سريحل

(أولايؤمنون) يصدقون بمايشاه أدون (وجعلياني الارض وواسي) جبالأنوابت من وسأأذانيتُ (أَنْ عُيدينم) للانشطرتُ مير فذ ف الورانادم وائم المرحد في الالعدم الالتياس كاتراد لذلك في اللايع أهل الكتاب (وحعلناهما غاجاً) إي طرة أواست عن جع ف ره العربي الأمغ وصب المالكين (ب4) منتقدة ان تؤلنا أي قريبين قوات السلسكوا منها سيلانجا بالدين والمتعالم المنافقة وهو العربية المنافقة البلادالمقسودة (ويبعلى الساءسقف عقوطا) في موضعه عن السقوط كأقال ويمسك الساء أن تفع على الأرض الابادكمة وعفوظا بالشكيت من كل شبيطان رجيم (وهم) أى السَّلفار (عن آياتها) عن الآداه التي فيماً كالشمس والقمر

يمغ المطعقفان فلت فلحلق اللقبعض ماهرجي من غيرالماءكا كم وعيسى والملانكة والجان قلت خرط ؛ والنجوم (معرضون) هذا اللفواعر جالاعلب والا كثريعني إن أكثر مأعلى وجه الارض محلوق من الماءأو بقاؤه إلماء أراولا غسرمتنكرين فيها يؤمنون)أىأولايمد ثون (وجعلىانى الارضرواسي) أى جبالانواب (أَنْقَيْدِهِم)أى للاعَيْدِمِ، قَلَ إِنَّ الْأَرْضِ بِسَطِّتُ عَلَى المَّاءُ فَكَاتَ تَتَحَرَكُ كَانْحَرِكُ الْسَفِينَةُ فَالْمَاءَ فَارساهَ الْعَراثُ تَشَالِكُ الْ فؤمنون (وهو الدى خلق الليل) أتسكنوافيم (وجعلنافيها) أى فى الرواسي (فياجا) أى طرةا ومسالك والعج الطريق الواسع «ين الجيلين (سـنُهلا) مو (والنهار) لتتصرفوافيه تَفْسِرِالفَحِاجِ (لطهرمِهُدُون) أيألىمقاصدهم (رجعلناالسامسقفامحفوظا) أي من ان يَسْقط ويَقم وقيل محموطاً من الشياطين الشهب (وهم) يسى الكعار (عن آياتها معرضون) أي عمــاخلق الله فيها (والشمس) لتكون من الشمس والقسر والسجوم وكيفية وكآتها في أفلا كها ومطالعها ومغار بها والترثيب العيب الدال عَلِيَّ مراج النهار (والقس) اخكمة البالعة والقندرة القاهرة لايتفكرون ولايعتيرونهما (وهوالذى خلق الليل والتهار والشس لكون سراج البسل والتمركل فلك يسبعون) أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسائج في الماء واعماقال بسبعون ولم الم المشم (كل) التنوين فيس علىما يقال لمالايعقل لانه ذكرعنها فعل العقلاء وهوالسباحة والجرى والعلك مدار النجوم الذي يسمهر عوضعن الصاف السه وهوى كلاء العرب كل شيخ مستدير وجعما فلاك وقيل العلك طاحونة كيستة قلك المغزل ويدان أتدى أيكلهم والشميرالشمس تحرى فيه النبوم مستدير كاستدادة الرحى وقيل العلك السياء الدى فيه ذلك الكواكب فسكل كوكب يجرى والقمر والراد مماجس فى الماء الذى قدر فيه وفيل العلك استندارة الماء وقيسل الفلك موج مكعوف وون الماء نجرى فيه الطوالع وجعجع العقلاء النهس والقمر واللهوم وقال أصحاب الميئة الافلاك إجوام صلية لاتقيلة ولآخفيفة غرقا بإذلاخرق والالتئاء الوصف بفعلهم وهو والنمو والدبول والحقانه لاسنيل المسمونة صفة السموآت إلابا خبارالصادق فسيحان الخالق المدبر كخلفه السباحة (في ولك )عن بالحكمة والقدرة الياهرة غيرالتناهية به قوله عزوجل (وماجعلنا ليشرمن قبلك الخلد) بعني الدوام والقاه إبن عباس وصى المتعتهما فى الدنيا (أفان مت فهم الخالدون) تزلت هذه الآية حَين قالوانتر بص بمحمس بب المون نشمت بمولة فية التَّه الشُّهانة عسه مِذا والمعي أن الله تعالى قضى أن لا يُخلد في الدنيا شر لاأنت ولاهم مان مستأنت العلك السماء والجهو وعلى أفسق هؤلاء وفي معناه قول القائل فقل للشاستين بناأ فيقوا ، سيلتج الشامنون كالقينا تحت السهاء تجرى فيسه

(كل نفس ذا تفقا اوت) هذا العموم محصوص بقوله تعالى تعلم مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك فان التة تبالي حىلا يموت ولا يجوزعلية الموت والنوق حهناعبارة عن مقعد مات الموت وآلأمه العطيمة قيسلُ خُوله (ونبلوكم)أى تختيركم (بالشرواخير)أى بالشدة والرخاء والصصة والسفه والعي والعقر وقيل عما تحيون ومأً تسكرهون (فشة) أى ابتلاء لمنظر كيف شكركم فياتعبون وصبركم فياتسكرهون (واليناترجمون) أي للعساب والجزاء ﴿ قُولُه عزوسل (وادَّاراً ك الدِّين كفرواان) أَى ما ( يَسْعَيُونَكَ الاحزوا) أَى سنَّعرٌ يا

المب على الحال من الشمس والقس (وماجعلمالشرمن قبلك الخلد) اليقاء الدائم (أقان ست) بكسرالم مدنى وكوفى غسيرا في بكر (فهم الخالدون) والعاءالاول العطف واذعلى جاة والثانى لجزاءالشرط كانوا يقدرون أمُه سيموت فنني الله عنه النهامة بهما أي قضى الله ان لا بخلد في الدنيابشرا فان ست أعناً يتي هؤلاء ( كل نفس ذا تقة الون، ونياتيم) وغتبركمسسى ابتلاءوان كان عالمبابسلسيكون من أحمسال العاملين قبل وجودهم لائه ف صورة الآعتبار (بالشر) بالعفروالضر(وأعيريً النبي والنقع (فتنة)مصدره و كندلسباوكم س غبرلعطه (والينا رجعون) فسجاز بكرعلي حسبْ مايوجدُ منسكم من السيروالشكريُّر أبن ذكوان ترجعون (واذارآك الدين كفروان يتخذونك) مايتخدونك (الاهزوا) مقدول ان ليتخدونك زَلت في جهل لِي مُلِي أَنَّةٍ عِلْبُهُ وسَمِ مَصَاتُ رَفَالَ هَذَا بِي بِي عَبِدَمَافَ ﴿

انالملك موج مكموف

الشمس والقمر والبحوم

وكل مبتدأ خسيره

(بسبحون)بسيرونأي

ويدودون والجسلة فيعل

أيدا الذى يذكر كاينية (آلمنته) والتحريكون بغيرو بعد لاف قان كان الذا كوسد بقانه و نما دوان كان عدوافقه (وخم بذكر أيدات كان يك كان وين المناس والمقال المناس والمناس و

فقدرك فيه وقيل الثجل (وَهِ مِنْ كُرِ الرَّحِينَ هِمَ كَافِرون) وذلك انهم كانوا يقولون الانعرف الرَّحِين الارسين البيامة وهومسيامة العاين بلعة حيرقال شاعرهم الكذائب فقوله تعالى (خلق الأنسان من عَل) قيل معنادان بنيته وخلقته من التعاة وعليها طبع وفيل a السخل يبت بين المساء لمأدخل الروح فدأس أكم وعيفيه اطرال تمارا لجنة فلمادخل فبحو فه استهى الطعام فواب قبل أن تبلع والتبلءواعامنسععن أروح الى رُجليه عجلا الى أنمار الجنة فوقع فقيل خاق الانسان من عجل وأورث بديه الجواة وقيل معاه خاق الاستنجال وهومطبوع الاسآن من تعجيل ف خِناق الله ايادلان خلقه كان بعسد كل شئ في آخوالنهار يوم الجعة فاسرع ف خلفه قبل عليه كماأ مر. نقمع الشهوة أبب النمس فاماأ حياالروح وأسمه فالمارب استجل بخلق قبل غروب الشمس وفيسل خلق بسرعة وقدركها فيمالأنه أعطاء وتبيل على غيرفياس خلق بنيدلانهم خلقوامن تعلعهم من علقة ثممن مضغة أطوارا طورا بعلى طوروقيل القوةالتى يستطيع بهافع مع خلق الإنسان من عِل أي من طين قال الشاعرية والمنحل بنيت بين الماء والعبل وأي بين الماء والعلين الشهوة وترك المتجلةوس رُقِبَارُوالْوَالِنَسَانِ اللَّوْعِ الاسانى بدل عليه قوله (سأر يَهُمُ آبَاتِي فَلاتستجلون) وذلك ان المشركين عبل سال أى عجلا (سأر بكم كاوإستجاون العذاب وقبل نزلت في النضر من ألحادث ومعنى سأريكم آياتي أى مواعيدى فلاتطلبوا آیانی) شمانی (فسلا آلفذات قبل وقته فأوا همَروم بعر وفيل كانو إيست جناون القيامة فلذلك قال تعالى (ويقولون) يعنى المشركين تسستنجلون) الاندان وا (تتى هذاالوعدان كنتم صادقين)وهذا هوالاستدال المذموم المذكو وعلى سبيل الاستهزاء فبين تعالى أتهم وهو بالياء عنسه يعقوب الماينولون ذلك بإلمام وغفلتهم م مين ما لمؤلاء المستهز يين فقال تعالى (لو يعلم الدين كفروا - بن لا يكفون) وافقه سهل وعياش في أي لابدة ون (عن وجوههم التارولاعن ظهورهم) قيل السياط (ولاهم ينصرون) أي لايمنعون من الومسل (ويقولون مثى ألفِّد البور اليني أوعلمُ والسأة فامواعلى كفرهم والماست يجاوا بالعدّاب والقالوامتي هذا الوعد ان كنتم صادقين حلما الوعد) اتيان (بُلُ تَاتِيهِم) يعي الساعة (يفتة)أى خِأة (فَتْبِهِنهِم)أى يحيرهم (فلايستطيعون ردها) أى صرفها ودفعها العسنسات أوالقيامة (ان عَيْمَ (ولاهم مَظُرون) أي لايهاون التوية والعنرة (ولقداستهزئ برسل من قبلك) أي إعمد كالسهز أبك كنتم صادقين) قيدل هو أحدوجهبي استشبالهم (لويمسة الذين كفروا

عبر ورود هم منظرات الالمجاول التوام العام و (واعد اسبوري برسان و البنائ) عالي المناز الته المدور والمعاد المبرئ ورسان و البنائ الما والمواد الما والمواد المبرئ الما والمواد المواد والمواد المبرئ الما والمواد المواد والمواد والمواد المواد والمواد والمواد المواد والمواد المواد والمواد المواد والمواد المواد والمواد والمو

( بل حرين ذكرَ بهم مغرضون) أي بل هم معرضون عن ذكرَه ولا يخطرونه ببالحمَّة فَشَلَا أَنْ يَضَافُوا بِأَسْبُ شِيَ إِذَا لِزَقُوا السَّكَمْ لَوْتُمْ الْ . عُرَفُوا مِنَ الكانة وَصَلَحُوا السَّوْال عَنهُ وَالفِّي الْعَالِمُ الْمُرْرِسُولُهُ اللَّهُ عَنْ فُكُرُّ عَن يكؤهم أضرب عن ذلك بنوله (أم لهم آلمة تنديه من دوننا) كماني أمين معنى بل فقال ألهم آلمة تنعهم من العذاب تتبعا وزغفينا وحفظنا تماسسنان يقوله (لايستطيعون نصراً نفسهم ولاعهم شايعت حبون) فبين النسائيس بقادر على نصرنست ومذمها ولايصحوب كمراالله ب بالمصروال أبيدكيف يشترغبرود بسعره تم قال (بل متعناه ولاء يآباعهم ستى طال عليه مأأحسر) أى ماهم فيه من الجفّط وألمسكر وأفكالوا منالامن مامويمه فيممن أهلا كناوما كلاناهم وآياء هم الماضين الاغتيما طمها فياقياة الدنيا وامهالا كأستعنا غيرهم من المكفأر وأجهلنا هرأ سني المعليم الامد فقست فلوجم (٧٧٨) وظُنوا انهم دائون على ذلك وهوأ مل كاذب (أفلا يرون أماني الارض منقع المركز أطبيرانها) أيسقس . نعدًا سال حن ( مل هم عن ذكر رجم) أى عن القرآن ومواعبله (معرضون) أى لايتأملون فَ مَن يَمْهُ أ أرض الكفر ونحدف [ (أم لهم آلمة تمنعهم من دونتا) معناه ألم آلمة من دونتا تمنعهم تم وصف المنهم بالصف فقال (لايستطيعون أبأر أفها بتسليط المسلمين نْصراً نفسهم)أى لايقدرون على صراً نفسهم فكيف ينصرون من عبدهم (ولاهممنا إصحبون) علماوا طهارهم علىأهلها فالبان عباس يمنعون وقيسل بجيارون وقيل بمصرون وقيسل معناه لايصحبون من الله عجير (بل سمنا وردها داراسلام ود كر هؤلاء) به في السكفار (واَبَاءهم) أي في الدنيا بإن أعمنا عليه، وأمها ناهم (حَتَى طال عليهم المعر) أي لمبتلأ تأتى بشبربان التهجريه مهمالزمان فاعتروا (أفَكربرونْ) يعني هؤلاءالمشركين (أمَاماً في الارض مُنقَصلًا مَن أطر إفَها) يعني أننقضُ على أبدى للسادين وأن من أطراف المشركين وتزيد في أطراف المؤمنين يريد بذلك ظهور الني صلى الله عليه فسر وقفيد أيار عسا كرحسم كانت تغزو النمرك أرضا فارضاوقرية فقر مةوالمعني أعلايرى هؤلاء المشركون مانتة ألمست يجلون بالعداب أكار فحدوثنا أوض المسركين وتأسوا ق اتيان الارض من جوانها بأخفالوا حدبعه الواحد وفتح البلادوالقرى عناسول مكة وآدعا لحيافي بلك أ غالبة عليها فاقمسة من يحد صلى الله عليه وسا وموت ووس المشركين التنعمين بالدنيا أماكان لم عبرة في ذلك فيؤمنو إعُرشُدُ صُلَّى أطرافها (أفهم العالبون) الله علي وسلو يعلموا انهم لايتدرون على الامتناغ سناومن اوادتنا فيهم ثماَّل (أفهم الغالبَون) استثَّباط أفكفارمكة بغلبون بعد يمنى التقريع معناه بل نحن القالبون وهم للغاو بون (قل) إيحد (اغداً مَذْوَكُم بالوَحَى) أَى أَحُوفُكُم بالقرآنُ ان تقميسنا من أطراف (ولايسمة الصم الدعاء اذا مايتذون) أى يخوفون (والنسسم) أى أصابتهم (نفعة من عدَّاب رَبُّكٍ) أوشيه أى ليس كذلك بل قَالَ ابن عباس طرفُ وقيل شيء قليل (ليقول بإريانا الله كناظلين ) دعواعلى أنسهم إلويل بعدما أقرُّوا يغلبوه رشول التحلي الله عليه وسأوأعما بدبسرنا على أحسهم الطاوالشرك في قوله عزوب ل (وضع الموازين القسط ) أي دوات العدل ومنها بذلك لان الميزان فديكون مسسنة باوقد يكون غلافه فبئن أن المات الموازين غرى على سد العدل ومعنى وشنعها (قل الما أنذركم بالوحى) احضارها (ليوم الفيامة) أى لاهل يوم الفيامة قيل المراد باليزان العدل والقسط بينم في الاعمال فن أساطت أخوفكم من العقاب بالقرآن (ولايسمعالصم حسناته بسياته فأرونجا وبالعكس ذل وخسروالصحيح الذى عليب أثمة السيلف ان المةسيعا للوتعالى يستط راسعام) بفيرالياء والميم لمواذبن الحقيقية ويزن بهاأعمال العباد وقال الحسن هوميزان له كفنان ولسان وأركترا لاقوال أناميزأنَّ ورفعالهم ولاتسمعالهم واحه وإغاجع لاعتبار تعددالاعسال الموزونة بهوروى أن داودعليه الصلاة والسسلامُ سأل رَّ بع عزُ وجَّل شاى على خطاب النسي أن بريداليزان فاراه كل كفقمايين المشرق وللعرب فاسارآه عشى عليدتم أفاق فقال المي من الذي يقيداً ملى المتعليه وسلم (اذا حسنات قالباداوداق اذارضيت عن عبدى قلاتها غرة فعلى هذافي كيفية وزن الاعكال ماينذرون) يخوفون واللام مع أنها عراض طريفان أحدهما أن نوزن محاتف الاعمال فتوضع محانف اغسدات في كفة

ق العم للهده وهو اشارة السيخ المستوسط والمستوسط المنافرة على المنافرة المستوسط عناها وحدود المستوسط ا

(من الله مُنْ شَيْمً) من ألط (وانكان مثقال حبَّة) وانكان الشيء مثقال حية مثقال الرفع مدقى وكذا في لفيان على كان الثامة (من و المراس الما المرابع المنصر العادات ضمير المقال الأضافته الدائمة كقوطم ذهبت بعض أصابعه (وكني منا عاسبين) عالمين المالين عباس رضى القفنهمالان من حفظ شيأحسبه وعلمه (ولقدآ بساموسى وهرون الفرقان وسياءوذ كم إ) قيل هذه الثلاثة أير النوراة فهي فرقان مين الحق والباطل وضياء يستضاءه ويتوصل مال سنيل المجاة (٧٧٩) وذكراً ي شرف أووها وتدييه

أوذكر ماعتاج الباس وصابف السباتف كفة والناق أن بحل فكفة الحسنات جواهر بيض مشرقة وفي كفة السمات اليهق مصالح دينهم ودخلت حواهرسود مطامة فان قلت كيف تصنع تقوله واضع المواز ين القسط مع قوله فلانتيم لمديوم القيامة وزنا الواوعل السفات كاي لَا عَدَهُ فَي عَن السَّمَاولامهم ليس لهم أعمال توزن مع السَّمر في وقولة تعالى (فلاتعالم خَس شياً) أي قوله وسيبدأ وحصورا وينس عالهاوماعلهاه ن خيروشرشية (وان كان منقال حبة من سودلية تسابها) معناه أنه الاينقص من وناياوتقول مررت بزيد المثان عسن ولايزادف اساعةمسي عوازاد بالحبة المزء اليسيرم والمر دل ومعى أنداماأي أحضرناها الكرم والعالم والصالحواا المعاذى ماعن عبدالله بنعمرو بن ألعاص أن رسول الله صلى الله عليه وسرفال الله سيخلص وجلامن انتمع بذاك المثقون خصهم المغ على رؤس الخلائق يوم القيامة فيدشراه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مداليصر م يقول أنسكر من بقوله (لامتقان) وعمل والمسالطال كتاب الفاون فيقول الإرب فيقول الكعائر فيقول الإرب فيقول المات المان (الدين) جوعلى الوصفية التعندنا حشنة فالدلاط وعليك اليوم فيضرجه بطاقة فهاأته دأن لااله الااهة وأسهدأن محداعيد وررسوله أولصب على المدح أورفع وغدل أحضر وزبك فيقول بإرب ماهده البطاقةمع هذه السجلات فيقال فالمك لاتطار فتوضع السجلات عليه (بخشون ربوم) فكقة والبطاقة فى كفة قطاشت المعلات وثقلت البطاقة والإنتقل مع اسم اللة تن أخر بعد العملس المعل يخافونه (بالعيب) حال الكثاب الكبير وأصله من التسجيل لانهجمع أحكاما والبطاقة ورقة صغيرة تحعل في طي النوب يكنب أى بحافوية في ألحالاء أنهائه والعابش المفة فلت في الحديث وليل على أن محاشه الإعمال هي التي توزن الأن الاعمال تتجسمه (رهمم الماعة) القيامة المرافية وروانة أعد في قوله تعالى (وكني شاحاسيين) قال الإن عباس معناه كني ساعالين حافظين لان وأهوالما (مشفقون) وريد المسافة وعام والمرض منه التحدير فان الحاسب اذا كان ف العاس الإيكن ان يشتبه حانمون (وهذا) القرآن أهلة بروفي القدرة بعيث لايجزعن شئ خفيق بالعاقل أن يكون باشد الخوف مدويروى عن التسلياله (ذ كرمسارك) كشراعير وزى ى الدام فقيل الماحدل الله بك فقال عَز يُرالفَع (أَنزلناه)على

عد (أفاتم له منكرون)

استفهام نو بيرأى جاحدون

الهمنزل من عبدالله (ولقد

آتيما(براهيمرشده)عُماء ـ

(منقبل) منقبل موسى

وهرون أومن قبسل عد

عليه السلام (وكنابه)

(اذ)اما أن تُعالى با تينا

أُوىرْشىدە (قالالابىيسە

وقومه ماهنده التمانيل)

هكذاسعةاللوك ع مالماليك يرفقوا المبونافدفقوا ه تمسنواهاعتقوا . \* في أعزوجل (ولندآ تيناموسي وهرون العرقان) بعني الـ قتاب المعرق بين الحق والباطل وهو التوراة ركبل الفرقان المصرعلي الاعداء فعلى هذا يكون (وضياء) من التوراة ومن قال العرقان هوالتوراة جعل لْأَاوْزَالْدَةَ لَى وَصْمِياءَ وَالْمُعَيٰ آتِينامُوسِي التوواة ضَياء ﴿وَذَ كُواللَّمَتَةِينَ ﴾ يعنى بسند كرون بمواعظها وأوملون غيافيه (الذين يخشون رجهم بالغيب) أى بخافونه ولم يروه وقيل بخافونه في الخلوات اذاغابواء ن أيبن التامِز (وهم من الساعة مشفقون) أى تانفون (وهداذ كرمبارك اتزاساه) اى كا آلينا موسى التُّوْرَا: فَكَانُلُكِ أَنْزَلْنَا الشرآنَدُ كُرالْمِباركاأَى هوذ كُرلمن آمن به مبارك يتعرك به ريطاب متعالخير

(الْمَاتِمَ) بِأَهْلُ مُكَثِّرُ الْهُمَسَكُرُونَ) أَيْجَاحِدُونَ ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ۚ ﴿ وَالْفُدَآ تَيْنَا الرَاهِيمِ رَسُدُهُ ﴾ أَي صلاحه إراهم أو برسه (عالمين) وَهُداُهُ(مِن قِبَل) أَيْمُن قِبل موسى وهرون وقيل من قبل الباوعُ وهوسين سُرِّج من السرب وهو صسغير أي عامنااله أهل كاآتيناه ﴿ كِنَامَ عَالِمِنَ أَى إِنْهُ مِنَ إِجْلَ الْمُدَايَةُ وَالنَّبُوءَ (ادْقَالَلَاية وقومَه مَاجِدُه النَّمالَيل) يعنى الصوروالاحتنام إِلَّالَى أَمَّمُ لَمَا عَلَى كَفُونِ ) أَي مقيمون على عبادتها (قالواد جدانا آباء ناط عابدين ) أى فاقتدينا جم (قال) مَّى إراهُم (لقد كنتما شُم وآباد كم ف صلال مبين) أى وخطائين بعبادت كم إياها (قالوا أحسَّنه الحقَّ) أي

بالاطنام المهورة على مورة السباع والطيور والانسان وفي تجاهل لهم ليحقرآ لحقوم معلمه بتعطيمهم لهما (التي أنتم لهماعا كفون) أي ملة بادئها مقيدون فلم اعزواءن الانيان بالدليل على ذلك (قالواد بدراكما المأمانالدين) فقلد كالمر (قال ) ابرأهم (لقد كنتم أنتم إفكم قاصلال سيني كأرادان المقلدين والمفلدين مشعر ملون ف سلك مئلال طاهر لايختى على على على والدياتيم ليصر العطف لان العطف وممرهون بحكم بعض المعلم متم (قالوااج مندابالت) بالجد

(أم أنت من اللاعبين) في أبياناً نت فياتفولُ أم لاعب أستعناأ ما منهم انسكاره عليم واستبعاً والان يمكون ما عم عليُ عِسَلالهم أُ مِيزُكِ عُمَا عُمراً بالهباد فيا قالغيرلا عبس مينال لو بية الملك العلام وحدوث الاسنام بتوله (قال بل مكرب السبوات والارض لكن فالرحن) أي المناقيل فالى بعيد الحاقور يغرك الخالق وأعلى ذلكم الله كوومن الشوحيد سام الشاهدين وتاقة ) أحله والسوف التامعي و التجب من تسهيل الكيد على بدوم صو بته وتعلى وأنوة سلطة تمروذ (لا كيدن أسنامكم)لا كسرتها (بعدان نولوامد بريم ) بعث أ دهام عنهال عبدكمة لذلك مرامن فومه فسمه وجل واحد فعرض مقوله الى سنيم أى ساستم ليتخاف فرج ال يوت الاستام (بلمالم جذاذاً) فعلما من الحذر هو التعلم ( ٧٨٠) جم جذاذة كرياجة وزحاج جدادًا لكسر على جرّجة يذاني مجدود كخفيه ويتخاف م (الاكبرالم) للاصام بالممدق (أمأنتمن اللاعبين) يعنون أجاها متنايته ولدام أسلاعب (قالبهار بكروب السَّاءات أُولِكِهار أي فكسرها والإرص الدي وطرهن ) أي خلفهن (وأماعلي ذل يحمن الشاهدين) أي على أنه الإله الذي يستحق اليمياً أ كلهابفأسى يدهالا كبيرها وقيل شاعد على انه مالن السموات والارض (وناهة لا كيدن أصنامكم) أى لا مكرن بها (بعد أن تُولُوا معلق العأس في عنقه مديرين) أى سطلنين الى عيد كم قيل الحاة الم أبراهيم هذا الغول سراف نفسه ولم يسمع ذلك الأرجل واحد (لعلهماليه) الى الكبير من قومه فأوشاه عليه وهوالقاتل الماسدمعنا فتي يذكرهم وقبيل كان طبرف كل سسنة يحعوع يدوسكا والذا (برحنون) فسألوه رحمواً من عيدهم دخُلواً على الامنام فسجدواً لما مرجعوا الى مناز لم فلما كان ذلك العيد فالم بو إراهيمُ عرد كاسرها فيتبيل لحسم بالراهم لوخوجت معناالى عيدناأ بحبك ديسا فرج معهم ابراهيم فاسأكان ببعض الطريق ألتي نفسمالي عزه أدال ابراهم لصم الارض وقال الى سقىم أشتب رجلي فتركوه ومضو اف ادى وآخوهم وقدية بضعفاء الناس تاهة لأكيدن عليهم أوالى الله الأواوا أصامكم فسمعوهامته تمرجع إبراهيم الىيت الآلمة وهن فيهوعطيم ومستقبل اب البهومنم عطيمالي عَرْ أَلْمُنْهِم (قالوا) أى الكمار سنبه متم أصغرمنه والاصدام جنهاالى جنب بعض كل صنم الذي يليه أصغرمنه وهكذاال بأب الميو والخاحد مان رجعواس عيدهم قدحع أواطعاما بين بدى الأطة وقالوا اذار جعما وقدرك ألاطت عليه أكلمامنه فاساعل اراعيم البوم روأوادلك (من معلما والى ماس أبديهم من الطعام قال لمم على طريق الاستهزاء ألاماً كلون فلسا لريبيو وقال مالك بالمتنالمان الطالبين) لاتنطقون فراغ عليه صربا بألبمين وجعسل يكسرهن نغاس في يدوحني اذالج يستى الاالعسنم العطيم علن أى ان من فعل هذا الكسر العاس ى عنقموقيل في دم مرج فقلك فوله تعالى (فجعلهم جدَّاذا) أي كسرا وقيلما (الا كيوالمم) أيَّ لنديد العاز لحراءته على تركه ولم يكسره ووضع العأس في عنقه م خرج وفيل ربطه على بده وكانت اثنين وسسيعين صابعته المن الآلمة الخفيف عسدهم دهب و معسهامن فضة و بعمهامن حديد و بعضهامن شحاس ورصاص و جر وخشب وكان العثم الكبير بالتوقير والتعطبم (قالوا من السعب مكلابالمواهر ق عينيه إفوتنان تنقدان و رقوله (الملهم اليه رجعون) فيل معناه يرجعون سمنافتي فذكرهم يقال اليابراهيم دالي دينه رمايدعوهماليه اذاعلمواضعف ألآطة ويجزها وقيل معناه لعله برجعهن اليالمستم له او اهم) الملتان صفتان فيسألونه مالمؤلاء تكسروا وأنث يعيح والعأس فءعقبك واسارج والقومين عيسه حرالي يتآ لمنهم الهتى للا أأن الاول وهو وأواا صنامهم مكسرة (فالوامن معل هذابا لمتناانه لمن الطالمين) أي في تَكُسِيرُهـ أوامِتُرا بُه عليها (فالوأ يد كرهم أي سيسم لابد سمعا فتى يد كوهم)أى يسبهم ويعيهم ( يقالله ابراهم ) أى هوالدى نطن أنه مستعهد الملغ ذلك عُرود منه السيمع لانك لاتفول الحار وأشراف قومه (فالوافأتراب على أعين الناس) أى جيواً به ظاهر أبراً عن الناس واعاة المفرود سمعت زيدادتسكت ي (لعلهم يشسه دون) أى عليه إنه الدى فعل ذلك كرهوا أن يأخذوه بغير بينة وقيسل معناه لعله يعضرون تذكرشيأ بمابسمع نخلاف عَدَابِهِ ومايسنع به فلما أتوابه (قالوا) له (أأنت فعلت هذاباً كمتنايا إبراهيم قال) يعني ابراهيم (بل فعله الثانى وأرتفاع أبراهيم كبرهم هذا) عضب اذتعبه ون معه هذه الصغار وهوأ كبرمنها فكسرهن وأواد إبراهيم مذاك ألأمة الحية يامه فاعسل يقال فالمراد الاسم لاالمسى أى الذي يقال له هذا الاسم ( قالوا ) أى ترودواشرا ف قومه ( فاتوابه ) احضروا إبراهيم ( على أعين الساس ) تى عُل الحاليمين معاينا سناهدا أى عمراًى منهرومنطر (الملهريشهدون) عليه عاصم منه أو عافيله كامهم كرهوا عقابه بلايينه أو بعضرون 🗽

البه المسلم أى الذي يقال معافراً المساحة الإسراقية وروائرات قومة (فاتوابه) احضروا الراجم (على أعين المساس) عليم وروائر المساحة عليم المروائد المساحة المساحة

مالكة أرالاستهرا أبه لاطيه عنسك واليانه الدى لان الباته للعاجز منسته والامركان يدنسكا استهزاء بهوالباث للقاد ويمكن إَن عَلَى المنت الماسام مين أيصرها معلف وكان خيط كيرها أسدار أي من زيادة نسلمهم أوفأ مند الدمل الدلان العمل كإسندالي المنطقة بدؤوره عالهاأن يقدرهلي هذا ويحكى الدقال غضبان تعبدهذه السفار معدوهوا كرمتها قكسرهن أوهومتماتي بشرط لايكون وهر المنام فيكون نفيالمخرعة أيبل فعله كبرهم ان كأنوا يتعلقون وقوله فاستادهم اعتراض وفيل عرض السكير ليفسه وانداأ شاف فيهالسرلاشترا كيمف الحضور (فاستلاهم) عن حالهم (انكانوا ينطنون) وأتتمللون عبرههمت (YAY) (فرسمواال أننسهم) علنه فذلك قوله ( واستادهم ال كانواينطفون ) أى حتى يخبروا بن فعل ذلك بهروفيل معناءان فدرواعلى فرجسوا الىعقولمس... المان قدرواعلى ألفعل فأراهم عزهم عن العلق وف ضعنه أما فعلت ذلك (ق) عن أبي هر يرقان رسول وتعكروا بفاويهم لماأخذ المتصل القعليه وسلرقال لم يكلب إبراهم الاثلاث كذبات المتين منهن في ذات ألدة قر له الى سقيم رقوله فعل مخانقهم (ففالواأنكم أتم كيرهم هداوفوله لسارة هذماختي لفط النرمذي قيل في فوله الى سقيم أي سأسقم وقبل سقيم الفلب مفتم الطالون) على الحقيقة أدلاك كراماقوله بلفعله كبردم هدا الامعاق خبره بشرط سنته كانه قال ان كان ينعل فهو قعل على بعبادة مألاينطق لامسن لمرين التبكيت لقومه وقوله لسارة عذ وأختى أى في الدس والإيسان قال المة تعالى المساللة ومنون الحوة في كل ظامة ووحين قلتم من فعل يدري الماط مدق في نفسها ابس فيها كذب وال قلت فدسهاها الذي سلى الله عليه وسلم كذبات يقوله في عدايا لإتناائه لن الطالمين بمدب إبراهيم الانلاث كذبات وفالف حديث الشفاعة وبذكر كأنبانه فأت معنا والعلم بتكام تكلام صورته فان من لايدفع عن وأسه مُبِورُ النُّكُدُبُّ وانكان حقاق الباطن الاهدُ والكامات ولما كان مفهوم طاهرها خلافُ باطهاأشفق الفاسكيف بدفعصن إراهيم عليه المسلاة والمسلام مهابئة اخترته بهاقال البغوى وهذه التأو يلات لدقي الكذب عن أبراهيم عابديهالباس (ثمنكسوا وألاولى هوالاول للحديث ويجوزان بكون القاذن اهى ذلك لفعد الصلاح وتوييخهم والاحتماج عليهم على رؤسم،) قال أهسل كانون والمستحدث أمس منادبه ففال أيتها المدران كالسار فون والم يكونوا سرقوا فالالامام فرالدين التنسير أسوى التنصال إزازى دوزا القول مهفوب عنه والدليل القاطع عليه أهاوجاز أن يكذب لصلحة ويأذن التأفيه فلنبوز الحقءلي لسامهم فى القول أد الاستال في كل ما أخبر الأنبياء عنه وذلك يبطل الوثوق بالشرافع ويطرق التهمة الى كاها والحديث يحول الاول ثمأدركتهم الشقاوة على أنهاريش قان فيهامندوحة عن الكذب ﴿ وقُولُهُ ﴿ فُرْجِعُوا الْيَأْنَفُهُم ﴾ أى تفكر وابقاديهم أى ودوا الى الكفر بعد ورَحْمُواْ الْيَعْفُوطُمُ (فَقَالُوا) ما مرادالا كاقال (افكها تشم الطالمون) يعنى بعبادتنكم مالايت كام وقيل معناه ان أقرواء لى أنفسهم بالطلم أنهالطالين لهذا الرُجل في سؤال كما يا مؤهده أخشكم مأضرة فاسألوها (مُم ليكسوا على وسهم) قال بقال نكسته قلبنه فجعلت الألالننسك وأبوى النالحق على أاستتم في الفول الأول وهوافر ارهم على الفسهم بالعامم ألاركتهم أسفادأعلاه أي استقاموا للثقادة فرجعوا الماسالهم الإولى وهوقوله تم تكسواهل رؤسهم أى ردوا المى الكفر وقالوا أرافدعات ما وإلاء ينطقون أى فكيف تساعم فلسائعه تالجة لابراهيم عليهم (قال) لميرا وتعبدون من دون اللة حين رجعوا الى أنفسهم والأدُومَ مُشَالًا ) أي أن عبد أو و (ولأيشركم) أي ان تركتم عباد مراف لهم) أي تبالهم (ولما تعبدون وجاؤابالفكرةالصالحة ثم مَنْ وَوَالْمَهُ) \* وَالْمِنَى الْهِ حَقْرَهُمُ وَحَقْرِمَهُ وَوَهِمْ ﴿ أَفَلَا تَعْقُلُونَ إِلَى الْ انقلب واعس تلك الحالة الاسام لاتستعق العبادة فلعسائرمتهم المجترع واعن الجواب (فالوا سرقوه وانصروا آطشكم) ومن السكر فاخذوان الجادلة بالباطل لإنتصرونهاالاشمريق ابراهيم لانه يعيها ويطعن فيها ﴿ (أَن كُنتُم فاعلَبُ } أَى ناصَر بم ٱلحَتَّكُم قال ابنُ والمكابرة وقالوا (لفء بجرالني فالمعذار جلمن الأكرادقيل اسمه هبرين نضف القبه الأرض فهو يتجلجل فيأالي يوم عاست ماه إلاء بنطقون) فكيف تأمر ناب وإلحاوا بالاسدت مدمفعول عامت والمنى لقدعات عزهم ( ۲۳ - (خازن) - ثالث ) إِنَّ الطَّوْ فَكَيْفَ تَسَأَعْمِ (قَالَ)عَتِمِاعِلْيِم (افْتَعَبِدُونَ مِن دونَ اللَّهَ مَالَاينَفَعَ شِيأً) هوفي موضع السَّاراى نفعا (ولايضركم) انْ أَمْ بهدوة (أفالكم ولماتعبدون من دون الله) أف صوت اذاصوت بدعم أن صاحبه متف حرض يرعما وأى من ثباتهم على عبادتها بعد أيناع عُدوه، وبعدومُ وساحي فتأف بهر موالام ليسان المتأفف بعلى لسكر لآلهت كم عدَّ النَّأَف أفِّ بدتى وحفَص أف شكى وتساى بْعَبِهِم (أَوْلِانِمَةُ نُون) أَنْ مَنْ هَذَا وَصَفَهُ لايَجُوزَان بِمُون الهافه سالزمتهم الحَجّة وعجزوا عن الجواب (قالوا حرقوه) بالمارلاتها أهول عَافْبُ وَأَفْطُع (وانصروا آلمتكم) بالانتقامية (ان كنتم فاعلن)

آلمنتكم نصرا سؤزراء فاختار والدأهول الماقبات وهسوالا والابار والا فرطتمق نصرتها واأنى أشار باحواقه تمسرود أو رجسلمن أكراد فارس وقيسل الهدم حدين هموا بإحراق مسوه مسوا متابكوفي وجسوا شهرا أصناف أخشبتم أشعلوا بارا عطيمة كادت الطبر نحترق في الجومن وهجها تم وضب ودى للنعنيق مقيدامفاولافرموانه فبها رهو يفول حسىانة رمع الوكيل وقالله جبريل هل للاساجة فقال اما اليك ولاقال فسل ر بك قال -سبى من سؤالى علم بحالى ومأأح قت المار الا وثاقه وعن ابن عباس انمسانم بقوله حسىالة وسرالوكيا (قلنا بالأركوني بردا وســـلاما) أىذات برد وسلام فيولع ف ذلك كان ذانهابردوسلام (على ایراهیم)ارادابردی قَبسلم ، مثك إراهيم وعسن ابن أعباس وضى الاعتهمالولم مقل ذلك لاهلكته مردها

وللعن إن الله تعالى نزع

عنها طبعها الذى طبعها

عليه من الحروالاح اق

وأبقاها عــــلى الاضاءة

والاشراق كما كات وهو ا على كل شي قدير

القيامة وقبل قالى وذئى كتعان بن سنجار بيدين تمرودي كوش بن مام بن توح ﴿ ذُ كُوالقَصَّةُ فَ ذَلْكُ ﴾

فلماأجتم غرودوقومه لاحواق أبواهيم حكسو فيبينت وبنوابنيتهُ كالحطيرة بقرية يقال لحمار كوفيٌّ خُمَّ جدواله صلاب الحلب وأصناف الخشب مدة شارحتي كان الرجل يمرض فيفول لإناعوفيت لاجعن سلط لابراهم وكات المرأة تنفرني بعض ماطلب لأن أجابته لتحطين في الوابراهيم وكأست المرأة تعزل وتشتري الخطب بنسر لمااستساباق دينهاوكان الرسل يومى دسراء الحطب من ماله لامراهيم فلساجعوا مأذرادوا والمعاواي كل احيتمن الحطب اراها شتعلت الماروا شندت حنى ان الطير ليمر جها فيحترق من شدة وهجها فألى وسوها فأوقد واعليها سيعة أيام فلماأر ادواأ سيلقو الراهيم لميعلوا كيف القوقه فقيل ان البيس جافرع ليم عمل المجنبق فعساده معادوالى إراهيم فقيدوه ورفعوه على وأس البنيان ووضعوه في المجنبي مغيداً معلولافصاحت السهاء والارض ومن فيهمأمن لللائسكة وجبيع الخلق الاالثقلين صيحنه واحسة ةأي زُّبتًا م ابراهم حليك باتي ف الداروليس وأرصك أحد يعبدك غيره فاندن اساف نصره فقال الله تعالى الد مثليلي ليس لى خليل عبر ووا ما المه ليس له اله غسيرى فان استغاث إحدمنكم و دعاه فلينصره فقد أدنيت في دالة ا وان لم يدع غيرى هاما على وأماوليه خلوايني وينه فلما أرادوا الفاءوي المارا ما مناون المياء وقال ان أردت أخدت الدادوا مادناه المواء وقال ان شئت طيرت الدأوى المواء فذال الراهيم لاحاجة لى البيخ خسس في ابت ولع الوكيل وروى عن أبي بن كعب أن إبراهيم ة ل حين أوثقوه ليلغُوه ف الساولا اله الاأ متسبعه أمك آليم أُعلي ولله الملك لاشر بك لله ثم رموايه في المسجنين الى المارة استقبله جبر بل متال إابر اهيم الله حاجة فترال الما اليك فلاقال جر بل هاسألر بك فنال ابراهيم حسبي من سؤالى علمه بحالى (خ) عن ابن عباس في قولم تعالى وقالواحسناالة وفع الوكيل قال قالحا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مي التي في الماروة الما يحدِّ صلى أللة عليه وساحين قال طم الساس ان الساس قد جعو الكم قال كعب الاحبار جعل كل شئ يعلقى عنه السار الإالوزع وانه كان ينفخ فاللار (ق) عن أم شربك أن رسول انة صلى انة عليه وسام أمر بقتل الاوزاغ زاد البقاري وقال كان بعقة على الراهيم (قلماً) أي قال المة عزوجل (إلى كونى برداوسلاماعلى ابراهيم) قالما أن عباس الر لم نقل سائماً لَمَاتَ ابراهيم من مودهاوق بعض الآنارانه لم يبق بومثد تارف الارض الاطفئت فإينتقع في دلك البوم منارق العالم ولولم يقسل على إبراهيم نقيت ذات ردا بداوقيل اخذت اللانكة بضبى ابراهيم فاقعدوه على الارض فاذاعين ماعملب ووردأ حروربس فالكعب ماسوق المارمن ابراهيم الاوثاقه فالواوكان ا براهيم فى ذلك الموضع سبعة أيام قاله للهال بن عمر وقال ابراهيم ما كنت أياما فعا أنع مني من الايام التي كنتُ فالمارفيل دومث المة تمالي ملك الطل ق صورة إبراهيم فقعد ألى حنب إبراهيم يؤنَّس فالوار بعث المدت وحل جيريل تقديص من سوير الجنةوط فسة فالبسه القميص وأفعد معلى المدعسة وقعد معيعدته وَفِل، جديل بالراهم ان وبك يقول أماعلت أن الداولانفرا حبائي تم نطر عرود واشرف على ابراهيم من مررح له فرآه بالسافي روضة والملك فاعدالى جنبه وماحوله نارتحرق الخطب في اداه يا ايراهيم كبراهك الدّي بلعبّ فدرته أن بالدينك وبين الدار بالبراهيم حسل تستطيع أن تخرج منهاق الدم فيل هل تخشى ان أقت إن تضرك قاللافال ققم والوج منهافنام إراهيم عشى فبهآستى بزج منهاولمسأوسل اليه قالله باإبراهيم ما الرجل إلذى وأبتهمعك منلك في صورتك فاعدا الى جنبك فالد الصدك العال أوساءالى وفي ليؤنسني فيه فقال غراج وبالراهيم اقى مقرب الى الحلك قر مالل أوأيت من قدرته وعزته فياصنع بك حين أبيت إلاس وتوسيد الموان فاعله وبعبة آلاف يقرة فالايراديم لايقبل التممتك مادميت على ديدك عنى تفارقه

٥. أُرَادُوالهُ كُيَّةِ () الْحَالَةُ الْمُسْلَمُ الْمُنْسِرَين) فأرسسل على غرود وقومه النُّوطسيّة؛ كاستُ عود فاع ديم وتبرُّ بت دماءهم وُدَعَلت بعومت في وَّمَا عُمَّرُ وَدُعَلَكُمُ وَسُعِينَاهُ ) أِي أَراهِم (دلوط) إي أَسّيه هاران من العراق (آلى الارص التي مُركت أنبواللعالمير) أي ارض الشائم أُ وَكُذِهِ أَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَمَّا فَانتشرتُ فَ العالمِنْ آثارهم الديسية وهي (٣٨٣) أرض خصب يعليب فيهاعيش العنى والعقد وقيل مامه ماءعدب في وترسع الىدبني فقال لاأستطيع تركثه مليكي ولكن سوف أذبحها له فلبحها نمرو دركف عن ابراهيم عليه الاوض الاويتبع أمسله الدا قوالسلام ومعه الله عزوجل منه في قوله عزوج ل (وأراد وابه كيدا) أي أراد واأن يكيدوه وجمَّعناهم مورصخرة مات المقيدمور الاخسر من ) فيل معناه الهسم خسروا السي والمفقة وأبعصل الممر ادهم وقيل ان القته الى أوسل على ردى اله نزل بقلسطين ولوط يرود وتومة البقوص فا كات لحومهم وشربت ماءهم ودخلت فادماغه معوضة فاهلكته في قوله زمالي بألؤ تفكةو بينهما مسيرة ﴿ وَيُحِيناُهُ وَلِومًا ﴾ يَعِنَى مِن مُرود وقوم ﴿ إلى الأرض التي باركنا فِها للعالمين ﴾ يعني إلى أرض الشام بارك الله يوم وليلة وقال عليه السلام وبالأليب وكثرة الانتهجار والفهار والأمهار وقال أبى بم كعب بارك الته فيهاوساها مباركة لانهمامن أنوأ ستكون هجرة يعد مَّا مِنْكُ الْارِينِيمِ أَصله من تحت الصخرة التي بيت القدس وقيل لان أكفرالا عيامتها (ق) عن أني حبجرة خيار الشاس الى فنادةان تجرين أخطاب رضي اللة نعالى عنه قال كعب الانتحول الى المدينة فيهامها حررسوك ألقه صلى الله مهاجرابراهيم (ووهبناله عليه ومؤر قيره فقال كعب الى وجعت ف كأب الله المازل المرا لمؤمنين ان الشام كنز المتعمن أرضو بهاكنزه سحق ويعقوب أفاة ) فيل هومصدركالعافية من عبر من عباره عن عبداللة بن عروى العاص قالمسمعة رسول الله صلى الله عليه وسل يقول ستبكون هجرة أمدهم وخذارأهل الأرض ألرمهم مهاجوابراهم أخرحه أبوداودا والبالمجرة ألثابية الهجرة اليمالتهم لعما الفءل السابق أي يُرَغُبُ إِلَّا أَغْلَمُ ماعَن ويدين نامت فالقال رسول أنسم الله عليه وسل طوى لاهل الشام فقلت وماذاك وهبناله هيةوقيلهي ولد الوادوقدسأل ولدا فاعطيه أرسول أالمه اللأن اللائكة باسعاة أجعم اعليها موحه النرمذي وعن مرز بن حكيم عن أبيه عن جده قال وأعطى يعسقوب الفاةأي فلناربول النة أبن تأمرني فالدههنا ويتعابيده نحوالشام أخرجه القرمذي قال يحددن اسحق استحاب زيادة وفضلامن غيرسزال لاراهبرزَّ بالهن قومه حين رأواما صنع الله تعالى به من جعل النار عليه برداوساله ما على خوف من غرود وهى حال من يعمقوب بملهم وآمنت بهسارة بنت هاران الا تجرعم إمراهم وتبعه لوط وكان أبن أخيب وهولوط بن هاران وهو (وكار) كابراهيم واسعنى أَحُوا رَاهِ بِمْ وَكَانَ لَهِما أَحْوَالُكَ أَسِمه مَا حُورُ فَتَلا مُهم أُولاد تارخ وهو أَوْر خُرج إبراهيم من كوثي من أرض المرافى مهاجرا المدربه ومعاوط وسارة غرج يلتمس القرار بدين عوالامان على عبادة ربه متى ويعقوب وهوالمقسعول الاول لقبوله (جعلنا) فرل شران فكنسبها ماشاء الغثم خوج مهاجواحتى قسدم مصر عم خوج ودجع الحالشام وتول السدع من والثانى (صالحين) في أرضُ فلسطين ونزلُ لوط بالمؤ نفُكة وهيء لي مسيرة يوم وليلة من السسيم فبعثه الله نبيا ألى أهلها ومأقرب الدين والنبوة (وجعلناهم مَهُ اللَّهُ الدَّهُ وَلَا الدُّرُ عَلَيْهِ الدُّر صَ الذي باركنافي الله الذي و قول تعالى (ورحيناله اسحق أنة) متدىبهم فالدن ر إستوك أفاة) أى عَظية من عطاء الله فال إن عباس النافاذهو يعقوبُ لان الله تعالى أعطى إبراهم (بهدون)الباس (بامرما) أسحن بدعاته حيث قال رب هبل من المالجين وزاده يعقوب نافلة وهووا الواد (وكالرجعلنا صالحين) بوحينا (وأوحينا الهمفعل يى/يراهيمواسصِق ويعقوب (وجعلساهمأ تُمَة) أىقدوة بهتدى بهمِقاتنير(بهدون ياس نا)أى بدعون الخسيرات) وهي جيع أ المَاشُ الى دَيْنَابِأُمُرُمُ ۚ (وأَوْحَيْنَا الِهِم فعلُ الخَيْرات) أَى العمل بالشَّراثع (واقام الصاوة) أى المحافظة الاعمال ألماخة وأمداد عَلِها (وابناءالزكوة) في الواجبة وحصيمالان الصلاة أفصل العبادات البدنية وشرعت لد توالله والركاة ان تفعل الخيرات ثم فعسل أَفْسَلُ الْعِبَادَاتُ الدَّادِ وجموعهما التعطيم لامرالله والشيقة على خلق الله (وكانوالنا عايدين) أي الخيرات مفعسل الخيرات موحدين في فواله عزوبيل (ولوطالا تيناه منكما) أى الفسل بين الخصوم بالحق وقيك أواد الحكمة والبوة وكذاك قوله ( واقام الصاوة رُوعِ المَّارِيجِ .. اه من الفر به التي كانت تعمل الخبائث ) بعني قر ية سدوم وأراد أهلها وأراد بالخبا تث انيان وايتاء الركوة) والاصل ا كرد فأدبارهم وكأنوايت كارطون ف تجالسهم مع أشيآه أبتركا بوابه ماونها من المسكرات (انهم كانوا واقامة الصلاة الأان للضاف قرم سوء ماستة ين وأدخلناء في رحتنا ) قبل أراد بالرحة النبوة وقيل أراديها الثواب (اله من السالحين) يمنى اليعجعسل بدلا من الحاء (٤٠ والياغايدين) لاللاصنام فالتم يامعشر العرب أولادا براهيم فانبعوه ف ذلك (ولوطا) انتصب بفعل يفسره ( آنيناه سكما) حكمة وهي فِيَاعِب فَنْهِمْنِ العَمْل أوفسلامُن الخصوم أونيوة (وعلما) فقها (دنجيناه من القرية) من أهلها دهى سددم ( الني كانت نعمل الخياث ) ويلوالمنوالفراط وملف المادة بالحصى وغيرها (أنهم كانواقوم سوء هاسقين كارجين عن طأعة اللة (وادخلماً في رحتنا) فالحل رجتنا أَوْقُوا لَجُنَّةُ (الْهُمْنَ الصالحين) أي مِر (عله على صَلاحة كما هلك الومه عقاباعلى فسادهم والنه م

وأهله أى المؤسين من ولدُ وزَفومه (من السكرب الديليم) من العلومان وتسكليب أهل الطعيان (وتقر مامنن القوم الدئن كُذْيَاوُ باً ياناً) منعامة بنائ سن اداهم (امهم كانوا قويمسوه واعرفه اهم اجعين) مفيرهم وكبوهم ذكرهم وانتاهم (وداود وسايان) أتي واذكرهما (اد) بدلسنهما (۲۸۶) (عمكان في الحرب) والريح اوالكرم (اذ) طرب ايعمكان (مسنم) دخلت (فيه غنم القوم)<sup>ا يه</sup> الاسباء في قوله تعالى (ونوحااد مادى من قبل) أى من قبل الراهيم ولوط ( عاستحساله) أى أبر منا ها كاته رأ قسد به والمعش (مسحيناه وأهامن السكرب العطيم) قال أبى عباس من العرق ونلذيف قومه له وقيل الدكان اطول الا"! اتشار الم الاراع (د) عمرا واشدهم الا والكرب أشد الم (ونصراه) أى منعاه (من القوم الدين كذبوا ما إنها) من أن بيار خَصِكُمهم) أرادهما اليه اسوء وقيل من عمى على (اسم كاتواقوم سوء ماغر فساهم أحمين) في قوله عروب لل (وداودوسللان) .. والشحاكين الهسما اذعكمان والحرث) قال اس عباس وأكثر المسرين كان الحرث كرماً قد تدلت عناقيد ، وقبل كان زُرعًا (شامدیر) ای کان دالت وهوأشه بالعرف (أد نفشت مي غينم القوم) أي رعته لبلاقا مسدته وكات بلاواع (وكذا كما تتأسيا أومرأى سا شاهدين) أى كان دلك ما الماوم أى سالا بنى عليتاعلم وقيد دليل لمن يقول ال أقسل المعمال الفول (مهداها)ئىالحكومة وكسا فيحكمهم والمرادبه داود وسلبان فالأس عياس وعبردان رحلين دخلاعلى داودا عدهما ماسي أُوالعنوى(سلبان) وفيه وث والآوصاح عم مقال صاحب الروعان علم هذا دحلت زرى ليلاو قعت في فاصد تدوزتي ف دليل على ان الصواسكان شيأ فاعطاه وقاب العنم الروع عرجاه راحلي سأبيان وهال كيف فضى ميسكا فاخبراه وهال سليان لودليت أمركيا مع سليان مسسلوات الله لقصيت نغيرهمدا وروى أنه قال عبرهداأو فق بالعريقين فاخد مذلك داود ودياه وقال كيف مقصى وروى علىموقمته أن العمرعت امدقال لبعق البوة والابوة الامااخب رنى الدى هوأرفق العريقين فال ادفع العنم الى صاحبًا لحرث الخرث وأمسدته ملاواع يتعع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويزوع صاحب العم لصاحب الحرث منسل سوته واذاصار آخرت ليلاقتحا كالداود فكم كهيتته بومأ فل دفع الى صاحبه وأخذ صاحب العنم غنمه فتال داود القضاء ما فعنيت وحبكم مذلك فقيل كان أ بالعتم لاهلالحرث وقد لسلبان يوم سكم بذلك من العمر احدى عشرة سنة وسكم الاسلام في هذه المسئة ان ما أفسد والمامية استوت تستاهماأي فسهة للرسانة من مال العبر بالهادّ فلاحَيان على و بهاوما أحسد نْعَالليل صَعْدَ وبِهَالان في عرف الساس ان أص المنمكات على قدد الردع بمعملونه بالهادوالمواشي تسرح بالهار وترد بالليل الى المراح ويدل على هذه المسسئلة مادوى والمعنى النقصال من الحرث فقال سعدتن محبصة ان افع للراء بن عارب وخلت ما اطالر حل من الاصار فاصدت فيه فقضى رمول اللقصلي الله سليان وهواس احسدي عليه وسلم أن على أهل الامو المحقطها بالهاروعلى أهل المواشى حفطها بالميل زاد ورواية وإن على أهل عشرة ستعرهدا أرفق الماشية ماأصابت ماشيتهم الميل أخوسعا بوداود مرسلاودهب أصحاب الرأى أن المسالك ادالم يكن مع ماشيته بالمريقين فعزم عليب فلاشان عليه فيانتلف لللاكان أونهارا ودلك قوله نعالى (فعهما هاسلبان) أي علم اوراً ١٠٠٠ لىحكىن فقال أرى أن الفصية (وكلا) بعسى داودوسلبان (آنبناسكاوعاما) أي بوَّ حو مالاجتهاد وطرق الاحكام قال الحبسين مدقع العتم الى أحل الحرث لولاهده ألآية (أيت أخكام قدهلكوا ولكن القاحدة فدابسوايه وأثى على هدا إجتهاده واختلف ويتعمون البانهاوأ ولادحا العاماء ورأن حكوداود كان اجتهاده أمنص وكذلك حكمسليان فنذ بعقهم حكايالاجتهاد قال ويجوز وأصوافها والحسرت إلى الاجتهاد للاسيام أيدركوانو اسافحتهدين والعاماء لمم الاجتهادى الموادث اذاأ يجدوافها اس كتاباً. وب العشم حتى يصبلح ستواذا أخطؤا فلاام عليه (ق)عن عدالة بعروي العاص قال قالدسول المتعلى المعقليه وسإاذا الحرب ويعود كبيتته بوم حكم الحاسم فاجتهد فاصاب ألمأجوان واذاحكم فاجتهد فأخطافاه أيووه ل قومان داودوسلمان حكم . أمسد مرسراد ان مقال بالوحى فسكان حكم سليان باسغوا فحسكم داودومن فالهدندا يقول لايجوؤ للابسياء المسكم بالاجتهاد لانهم الفضاء مأقضيت وأمضى

(ونوسا) أى وأذَ سَرَوْسا (اذادين) اى دعاعلى قومه الملاك (م قل) من قبل هزُّلاء الدُّكورين (ماستحبناله) ي دعاه ا (فَايَّة

التواب " وضى التقميم بالنسل أو الهواز الأن يمكن مع الهديمة ما تقال المتعادية واصحابه وضى التقميم بالنسل أو الهواز الأن يمكن مع الهديمة ما تقال أو الدوعيد الشافى وحمالته بحب الفيان الليل وقال المعاص أيحاشت و آلاتهم أوساوها أو نسخ الشان يقوله عليه السبزم الشيماء مبداروة المجاهد كان هدا اصلحار ما فيه ادور كان مكار السلع فير (وكال) من دادور سلمان (آنيدا ممكا) بروز (وعام) معرفة موجه الحسكم

الحسكم فذلك وكأن ذلك

مستقون عده الرحى واحترمن ذهالى أن كل عنه دميب بطاهرهد نده الآية و ما لحذيث ويشوخ

en yes

(وَمِنْ اللَّهُ وَدُلِقَنا (مُعُدَّأُودا لَجِبالُدِسلِيمن ) وهو المبعثي مسبحات أواستشاف كأن فالاقال كيف سخرهن · (YAo) قال يسبعن (والطبر) الذائما للعشدة بي المغلأ وهو قول أعنماب الرأى وذهب جسانة الي أنه ليس كل بحتهد مصيبا بل اذااخة أن معطوف عسلي الحياليأر ايشادالفندين فاحادثة كان الحق مع واحد لابعينه ولوكان كل واحدم ميدالم يكن التقسيم معنى وقوله مفحول معية وقبامث مل المتعليه وسلم اذا اجتهد فاخطأ فله أجر لم ردية أنه يؤجر على الخطأ بل يؤجر على اجتهاده في طلب الحق الجيال عبلى الطيرلان لإن ابنياده عيادة والاتم في الخطأعنه وصوع اذالم إلى بدا وجه الاجتماد في عدا الحكمان داود قوم تسخيرها وتسييحها أعيب ورالفه وفي اخرث فسكان مساويالقيدة العم وكان عنده أن الواجب في ذلك الصروفي الحرث فيمة المثل وأغرب وأدخل في الاعاز فلاب مساواله نمالي ألجني عليه وأحاسلهان فان أجنها دمأدي الي أمه تعب مقاطة الاصول بالاصول والوالد لاتها جادروي أنهكان أُ وَأَنَّدُ فَأَمَامُهَا لِمَا لَصُولُ الرَّوانَّدُ فَعَرْجَارُهُ وَلَعَلَ مِنَاوَمِ الْعَتْمَ فَى الك السيئة كانت مو أزية لمنافع الحرث يمر بالجبال مسبحاوهي وكالم المام والما ودوسليان عليهما الملام ماروى عن أبي هر برةرضي القعنه أدامسع رسول المدسلي تجادبه وفيل كانت تسير إلة عليه وساريقول كانت امرأتان معهما ابناهم اجادال فندهب اين احداثم افغال استهاا عادهب معهجیت سار (دکنا بإينك وفالت الاحرى انعاذهب ادلك فتحاكمالى داود ففضى بهالكيرى فرجتاعلى سليان بن داود فأعلين) بالانبياء مُشـل وأخبرنا وفقال اتتوقى بالسكين أشقه بينهما ففالت الصغرى لاتفعل برحث ألاقهو إبنها فقضى بعالصغرى ذلك وأن كان عياعندكم الرباء في المحيحين أو قوله لعالى (وسخر مامع داود الجبال يسبحن والطير) أى يسبحن مع داود اذا (وعلمتاه صينعة لبوس سبب فالبابئ عباس كان يفهم تسبيح المخبروالش يجرقيل كاست الجبال تجاو به بالتسكيح وكالمالي العابروفيل لَكُمُ) أي عمل اللبوس ميتي يسبسن يصلبن معه اداصلى وقيل كان داود اذافتر يسمعه الله تسبيح الجبال والطيرليدشط ف النسديح والدووع واللبوس اللباس وينتاق اله (وكنافاعلين) يعنى ماذكر من التقهم وابناء الحكم والنسخير (وعامناه صنعة لبوس لكم) والمراداتسوع (لنَّمسنكم) أى صنعة الدروع الني لليس في الحرب قيل أولس صنع الدروع وسردها وانتخذها حلقاداودوكات من شاى وحفص أى الصنعة قبل صفائة فآلوا ان النة الان اعديد لداودبان بعمل منه بنير ناركانه طين والدرع يجمع بي انخف والحصانة وبالنسون أبوبكروسساد وهوقواه نسالَ (لتحسنهم) أي تمنعهم (من باسكم) أي حرب عد تيهم قيل من وقع السلاح في يجروفيل أى الله عز وجمل و بالياء لمُحصَنكانة به (فهل أتم شاكرون) أي شُول ذلك الداود وأهل بيت في قوله عزوجل (ولسليان الريم) أي غميرهمأى اللبوس أوالله وسد بالسليان الريع وهو جسم متحوك لطيف عتنع بلطفه من القبض عليه يطهر للحس بحركته ويخق عزوجل (من بأيبيكم)من عَن البصر بلطفه (عاصفة) أي شديدة الهبوب فان قلت قدوصفها الله بالرعاء وهي الرج اللينة قلت كانت حربعد فكم (فيدل أتم الأيج تُحدُ أمرِ دان أَواداً ن نسته اخته من وان أراداً ن تاين لانت (يجرى بأمر دالى الارض التي باركنافها) شاكرون استفهام عنى إيمى النام وذلك لاتهاكات تجرى بسلمان واصحابه حيث يشاعسلبان ثم يعودالى منزله الشام (وكنابكل الامر أي فاشكروا الله شي عالمين أى مصحة النه بيرفيه وعامنا ان ما يعطى سليان من نسخير الريم وغيره يدعوه الى الخطوع ليه على ذلك (ولسنهان الرجع) فاليوهب كان سلبان عليه السسلام اذاخر جالى مجلسه حلقت عليه العابر وقام له الاس والجن حتى يجلس أى وسسيخرناله الريم على شريرة وكان امرأ غزاء فلما كان يقعد عن الغزوولايسمع في ناحية من الارض بلك الاأنام حتى بذله (عاصفة) مالأىشديدة وكان فبأبزعون إذا أرادالعزوام بمسكره فضرب اعضب تماصب المعلى الشب تمحسل عليه الماس اكميوب (وصفت في موضع والمواب وآلة الحرب فاذا حل معماير بدأ من العاصف من الريم فلنخل تعت ذلك الخشب فاحتملته حتى آخر بالرخاء لانها تبسرى اذا استقلت بدأ مر الرخاعفرت بعشهر اف روحتموشهر افى غدوته إلى حيث أرادوكانت عر بعسكره الربح باختياره فكانت في وقت أالرغاه وبالمزرعة فمأتحركها ولانثيرترا باولانؤذى طائرا قال وهبذ كرلى ان ملالا شاحية دجلة مكتوب فيه وخاءوني وقتعاسيفة كتبه بعفز أسحابة سليان امامن الانس أومن الجيزنجن نزلناه دمابسيناه ومينيا وجه نامغه ونامن اصطخر لحبوبهاعمني حكم ارادته فقلاء وتفورة إينحون شعان شاءاتة فبازلون بالشام وقالمقادل سكجت الشياطين إسلبان بساطا فرسخا (تجسىرىبامره) بأمر فاقرشِخ فه للباني أبر يسم وكان يوسع له مندمن ذهب وسنا البساط فيقعد عليه وحوله ثلاثة آلاف كرسى سُلمان (الىالارض التي . ومن فهب والخفئة تقعدالانبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضنة وسوطم الناس وسول الساس بارك فيها) بكثرة الانهار وقده أحاط علمنا يكل ثين والشغارة الشاروالرادالشام وكان مؤاهيها وتحدما الريحمن نواجى الارض البها (وكسنا يكل شئ عالمين) وأشعري الاركبياء كالماعلي ما يقتضيه علمنا المين والشياطين وتفاله الفير بالمتنحها حتى لا نقع عليه منص ترفع رج العسب البساط لمسيوة على وأله الميل حتى فا تما الدوات المنسوة فعقرا على الميل حتى فا تما الدوات المنسوة فعقرا على أله الميل حتى فا تما الدوات وقعل المنسوة فعقرا على الميل من الميل من الميل ال

الاسليان اذ قالللسلكا، وقبى الرية فاحده عام التند وحسل المسليان اذ قالللسلكا، وقبى الرية فاحده عام التند وحسل (ومن السيافيان أن وسن المبنى النساطية (من يؤومون إلى أي المسلوث عمل المن الشياطية (من يؤومون إلى أي المسلوث عمل المن الشياطية (من يؤومون إلى أي المسلوث عمل المسلوث المنافية على المسلوث المنافية المسلوث المنافية والمسلوث المنافية المنافية والمسلوث المنافية المنافية المنافقة المنافية المنافية المنافقة المنا

ةالوهب بن منبه كان أبوب وجلاء والوم وهوأ يوب تأمؤص بن نارخ بن روم بن عيص بن استحق بن ابراهيم وكانت أمعس وادلوط بنهاران وكان القامالى قداصطماه وتبأه وبسط أدالدنيا وكانت البثلية من أرض البلقاء س أعمال خوارزم مع أرض الشام كاياسها ورجبلها وكان اوجها من أسسناف المالكة الر من الابل والبقر والعنم والخيل والجبرمالا يكون لرجل أفضل منه فى العدد والكترة وكان له خسانة فدان ينبها خمانة عبدلكل عبدامرا ة وولد ومال و بحمل له آلة كل فدان أمان لكل أمان من الولدائمان أ أوثلانة أوار مع أوخس وفوق ذلك وكان القة تعلى فشأ عطاماً هلا ووله لمن وجالبوف أموكان والتنيلوسيًّا بالمساكين بطعمهم ويكفل الايتام والاوامل ويكرم الضيف ويبلغ إبى السيل وكان شاكر الاتم القمؤوياً لحق الله قد امنع من عدر الله الميس أن بصيب مد ما يصب من أهل الفي من الغرة والعفاذ والتشاغل عن أمم الله بماهوفية من أمم الدنيا وكان معه للأنة معرفه آمنوا به وصدقوه وجل من أهل المن يقلله النُّهَر وفيل نغبرور بالانسن أهل باده يقال لاحدهم اللددوالآخر صافر وكان طؤلاء مال وكان ابليس لاعجب أعن شئ من السموات وكان بقف فيهن حيثا أرادستى رفع المتعيسى فيعب عن أربع فلسابث عد صلى إ التعليه ومل يجبعن السموات كالماألامن استرق السمع فسمع البلس ثجاوب الملاتكة بالملاحطي أريا وذلك حين ذكرهالة وأئي عليه وإدراد ابلس المندوالبني فمعدسر يعاستى وقدسن المهاءحيث كان يغف وقال المبي قطرت في أمر عبد لا أبوب فوجدته عبسدا أحدث عليه فتسكّرك وعافّيت فعدك ولو ا أبتليته بنزع ماأعطيته خال عماهوعليه من شكرك وعبادتك وخرج عن طاعتك قال المهت تعالي اطاق فقدسلطتك على ماله فاستض عدوالله الميس حنى وقع على الأرض فيمع عفاريت الجن ومرار الله الما وفالبطهماذاعنستهم من القوة فقد سلطت على مال أبوب وهى للصببة العادحة والعتنة التي لانشن يرتحيها أ

(رمن الشسيالمابن) أى وُستُخرنا منهم (من يغوصون/ه) فيألبُحار والمرو لاستخراج المروما سكون فهما أ (ويعماون عملادون ذَلك) أىدونالعوص , وهــوبناء المحاريب والتماثيسل والقصور والقدوروالجفان (وكنا لهممافطين) أن يزُ يغوا عن أمر، أو يسالوا أو يوجدمنهم فسادفهاهم مسخرون فيه (وأبوب) 'أى واذ كر أبوب (اذ ئأدىر به

المنتال عفريت من النياطين أعطيت من الفوة مااذات تحولت اعصارا من الرفاح فكل شئ آقي غُلَمةُ للالمالميس أَذْهُ وَاللَّه اللَّه اللَّ عليه في المرض اعسار من نارها حرق الابل ورعاتها حتى أقي على آخر ها بمجاء عد والله البليس في صورة قيم عن كأنواعا يهاعلى فعودالى أيوب فوجد وقاعما يصلى فقال يأتوب أقبلت نارحتى عشبت ابلك وأحرقها ومن أخماغيرى فقالمأ يوب بعدان فرغمن الصلاة المدينة هوأعطابها وهوأغدها وانهامال اللةأعار نهاوهو ليها الذاشاء أزعها قال فيركث الماس مهوتين يتجبون منها منهم من يقولها كان أبوب يعبد شيأوما ا وي المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه و إلذى فعل مافعل ليشمت به عدره و يفجح صديقه فقال أبوب الحدمة حين أعطانى وحين لزعمني عرياما الحرب وبلن أمى وعر يالمأعود الحم التراب وعرياا إحشرالى الةعزوجل ليس مبنى العائن تفرح مين أمارك وتجزع مي قبض عاريته الله أولى بك و عاأعطاك ولوعم الله فيك أجا العيد خير المقل وحك مع من الارواح دصرت شهيد اداكمه علم منك شرافا خوك فرجع ابليس الى أصحابه خاستاذ ليلافقال ماعندكم مزالقوة فإنهام كام فلبه قال عفر يتمن الجن عندى من القوة ما اذاشت صحت مصدلا يسمعها ذوروح الاخ بت وحدة ال أيليس فأت العنم ورعاتها فاسلق حنى توسطها تم صاح صيحة فتجشمت أموانامن عند أتخ حاومات وعأتها فاعابلبس مختلا بقهرمان الرعاة الى أيوب فوجده يصلي ففال لهمثل القول الاول فرد عليماً بوب مثل الدة الاول فرجع المليس الى أصحابه فقال ماذاعنسد كم من القوة دانى لم أكلم قلب أبوب فقال عَنْدِ بِتَ عَنْدِي مِنْ القوة ما اذا شَدَّتُ تحولت معاعاصفة تنسف كل شيء تأتى عليه قال وأت المدادين ف إلغرث والزرع فانطلق يؤمهم وداك حين شرع الفدادون ف الحرث والزرع فإبسعروا حق هبترج عاصة فنسقت كلشئ من ذلك حنى كأمه مكن نمجاءابليس مقتلابقهرمانهم الى أيوب وهوقائم وسلى وهالله منسل قوله الاول فردعليه أبوب مثل رد والأول وحعسل اطيس يصف ماله مالامالاحتى مرعلي آخر والالماانتهى الدوولالة مالمن أمواله حدالله وأحسر النناءعليه ورضى عنسه بالقضاء ووطن مفسيه بالصر والبلاء حنى لم يسق له مال فاساراتي البليس المه قد أفي ماله ولم ينجح منه بشيع صعد سريعا حتى وقع في الموقف البي يقف فيد وقال الحي أن أبوب يرى المك ماستعته بولد وقات معطيه المال فهل أت مسلطى على ولد . فأنها المعيبة الني لانقوم لماقلوب الرجال قال الةعزوجل اسلق فقد سلطتك على ولده فاهض عدوّالله حتى ابى ئى أبوب دهم فى قصرهم فلم يزل بزلزل بمم القصرحي نداعى من قواعده وجعل جدره يضرب معتسها يعتارهمهم بالخشب والحجارة فاسامثل بهم كل مثلة وفع القصر وقلبه عليهسم وصاد وامتكسين والطانى الى بُمَّمُّنْكُ الملط الذي كان يعلمهم الحكمةُ وهوسر يجمشد وخ الوجه يسيل دمه فاخسره وقال لو رأيت إ ينبك كيع عذبوادكيف انقلبوا منكوسين على ووسيم تسيل دماؤهم وأدمغتهم ولورايت كيف شقت أللومهم فتناثرت أمعازهم لنقطع فلبك عليهم فلم وليقو لأهداد يحوه حتى رق أبوب وبكي وقبض قبضةمن لتركب فوضعها على رأيسه وقال الليت أمحام بلدفى هاغتهما بليس ذلك فصعه سريعا بالدى كان من جزع أيوب رورابه تم إبلبث أبوبان فاعوا بصروا ستعفر فصعد فرناؤه من الملانكة بنو بته فسبقت نو بته الى الله رأع فوقنسا بليس ساستنا ذليلاوقال المحاء احقن على أيوب المسال والوادانه يرى المك مامتعته بعقسمه ي المال والولد فهل فتمسلطى على جسيده فقال الله عزوجل اطاق فقد سلطتك على جسده كيكن ايس لك سلما أنَّ على لسانه وقلبه وعقساله وكان اللهَّاعا به ولم يسلطه عليه الارحمة ليعظم له الثوابُ ريجمله عبرة الصابرين وذكري العابدين فيكل بلاء ترلبهم ليتأسو أبدف الصدو وجاء الثواب فالقص عدوة الِمُهَا لِيسَ سر يُعااليه فوحداً بوبُساجه افتجل قبل أن يرفع رأسه فاتاه من قبل وجهه فَمَعْ ف منخر به

بهجه اشعل مهاحسه ومرحوه ومدالي فدمه ماكيل مثل ألباب العمرور فعث فسه حكه طك مامعار حريسه طف كالهاتم حكها المسوح الحشم محروده والمحار والحاره الخشه والرول عث حرور المهو يعطع ويعدوا يس عاسة حداهل المريد عداوه سلى كساسه لمروسداواله عريشه ورفصه حلى انتكالهم سر امرأته وهي رجه بيسافر إميري بوسعاي معوب ف كانت محملق المه ما صلحه و طرمه فلمارأي الثلاثة مر أصابه مااللاه انته به الهدوه روصوص عسران مركواديه واساطال به البار والللي السه أصابة فسكوه ولاموه وفالواسدان المةمل الدب الديعوفس به فالتوحصر معهم في حد شالس فعداكس به وصدف فعال طمالتي اسكر شكامم أمها الكهول وأتم أحق الكلام مى لاساسكم ولكس وكعم من المول ماهوأ حسن من الدي فلتم ومن الرأى أصوب من الديراً مم ومن الامرأ حل من الدي أسم وقد كاللابوت علمكم وأطن والدمام أعصل موالدي وصعم وبالمدرون أيها الكهول سومو التنصير وحومه من التبكم ومن الرحل الذي عدم والهمم المعلموا ان الوسائي المدوصورة وحديد المراحل الارص الى بومكم هندام لم بعلمواولم بطاهكم الته على المسحط شأمن أص مسدآ باه التهماآ باه الى بومكم هدا ولاعل إداء وع مدهب أمن الكرامة إلى أكرمه الله ماولاان أور والعلى الله عدا على علول ما يعدموه الى ومكرهد أقال كال اللاعهو الدى أروى به عد كم ووصع في أقد كر وعد علم من الله تعالى سلى المؤمن بن والمسدد عدى والسهداء والصاخان ولس ولازو لاولك دليسلاعلى سعطه عليم ولاطوام علىه ولكما كوامدوسره المهولوكان أوسالس من المدمه والمراه الاأنه أح أحسموه على وسد المحد لكان لاعمل بالحلم أن بعدل أحادعند البلاء ولابعره بالمسة ولابعينه بمالانقز وهو مكروب وسي ولكبه وجهويبكي معدله وعرو خرمه و ددله على مراشد أمره ولس عُكم ولارشد وحول هداه نقائماً ما الكهول وودكان فعطمه اللة وحلاله ودكوللوسما عطع ألسسيج وكسر فاومكراكم علمواال المعدادأ أسكسهم اغشه سعسرى ولامكم وامهم لمم السحصاء البلعاء الملاء الالباء العالمون مالته ولكمهم ادا دكروأعطمة الله أنقطعما لسنتهم واصعرب حاودهم وامكسرب واومهم وطاشب عموطم اعظامالأمي اللة راحلالافادا اسافواس دلك أسدعواالي المتعالاعك الزاكمه معدون أهسهم من الطالمن والحاطتين والهملاواد وأعومع المعصرى المعرطين والهسملا كساس أفو ماءول أتوسط السلام إن المقروع الحكممال جهى ولسالصعر والكبرة اسب في العلب سلهرها الله على السان ولسب سكون الحكمة مع قبل السي ولاطول التحر به واداحمل الله المعاحكما في الصنام بسيط معرل منت الحكماء وهم مرون من المة سبحاله وبعدالي سلمه تورالكرامه ثم أفسل أنوب على البلائه وقال أسموني عيدالارهيم فسل أن سرهموا وكسم ملأن بصروا كيمن لوفك صدفواعي الموالكم لعل التدأن عاصي أرفر مواعي ورالاسل الله أن عداد و رصى عى واسكر داعسكم أ عسكم رضعم الك ودعوف ماحساكم وله ملوم فعا مسكرو بيمار مكم تم صدقتم لوحد بملكم عسو باقد سترعاالله بعالى بالعافية التي السكروفاء فباحلانوفروني وأبامسموغ كلاميمعروف حق مسطف من حصمي فاصبحت الموم وليس لي رأي ولأ كالام معكم فانتم كسم أسدسلى مسمصس تم أعرص سهم أبوب والعل على وممسعينا ومتصرعاله فقال اوسالاى سئ حلفسى لدى اد كرهسى لم علقى اليدى عرف الدس الدى أد مت والعمل الدى عمل ربت وسيك الكرعمى أوكس أمسى فالخمسي ما كأفي فالموم كان أحسل ق ألم أ كل للعر مدارا والسكس ورار اوالييم ولباوالاوماء مماالمي العيددلوان أحست فالملك وار أسأت مسدك سعوبي حعلسى لللاعفر صاولاعسه نصدا وف دوقع على من البلاء مالوسلطية على حل اصعب عن جله فكمم محمله صعيران فصاءك هوالدي دلي والسلطاءك عوالذي أسمسي واعل حسمي ولواس فيرع

المسة الذرنى مسدري وأطلق لساني حتى أنسكام علء في فادلى مدنري وأنسكام براء في وأخاصم عن مفسى وأر ن أن بعاديني عندذلك عاني ولكنه القاني وتعالى على ويروني ولاأراه ويسمعي ولاأسمعه فلماقال والمستنان والصابه عند وأطاه عمام حتى طن أصابه انه عداب من فودى يا يوب ان الله يقول ها أما فدد نوت منك ولم أزلمه كفر أباقم فادل ممبرك وتسكام براءتك وساصم عن اهسك واشددارارك وقممقام جبار أساران استطعت فانه لايدنى ان بخاصمي الاجبار مثلي لقد منتك مفسك ياأبوب أمها ما يبلم لمثله أورانتمي بوم خلقت الارض فوضعها على اساسها هل كنت مع عد ماطر افهاهل عاست اي مقدار وَدْرَتُهاأُم على أي شي وضعت كنافها أبطاعتك حل الماءالاوض الم يحكمنك كات الارض الماءغطاء أن كنت من يوم وقت المهاء سقفان الهواء لاتعاق بسب من فوقها ولايقالها دعم من تحتم اهسل يعلم من يكينك إن تح ي نورها أواسير يجومها أو يختلف إمرك ليلهاونهارها أي كنت مني يوم است الانهار م - المعار أيسلطامك حبست أمواج البعار على حدودها أم بقدرتك فنعت الارحام حيى بلعت مدتها أس كنت مي يوم صببت المساء على النراب وصعت شواع الجبال هل ندرى على أى شيخ أوسيتها أم باى مثقال وزتها أمهلك من ذواع تعليق حلها أمهل تدرى من أين الماء الدى أنزلت من الساء أمهل تدرى من أَى شي اسْأَت السحاب أم هل تدرى أين خزانة التلو أم أين جيال البرد أم أين خزامة الليل الهار وخرانة الهار بالليسل وأبن خزانة الريح وكاى لغمة نتكام الآشجاروون جعل العقول في أجواف الرجال ونسمق الاساع والاصارون ذلت اللائكة المسكه وفهرا البارين بجبرونه وقسم الارزاق عكمت فأكلام بدلعل آثار فدرتهذ كرحالا يوب فقاليا يوب صعرشاني وكل لسانى وعقلي ودأبي وضعفت فوتى عن حذا إلام الدى يعرض على المى قدعلت ان كل الدى قدذ كرت صنع بديك وتديير حكمتك وأعطم من ذلك وأعجب لوشدت عملت ولايعبزك شئ ولانفغ عليدك خاوية المي أوثفنى البلام فتسكلمت ولمأملك مفسى فكأن البلاءهو إلدى اطقني لبت الارص اسقت في وندهبت فيها ولم أنسكام بشي يسخطك وبي وليتنيمت بفعي فأشد بلائي قبل ذلك اغاتسكامت حين تسكلمت بعذري وسكت حين سكت لترجيج كلفزات مغرفان أعود وقد ومنعت بديءي في وعضضت على لساني وألصقت بالتراب عدى أعود بك اليوم سك واستبعه مكتمن بهد البلاء فاجوني واستغيث بكءن عقابك فاغتنى واستعينك على أمرى فأعتى وأتوكل عليك وا كفني وأعتصم بك فاعصمني واستغفرك فاغفرلى فلن أعود لشيئ سكره مني قال اللة تعالى باأبوب نفا هبك علمي وسبقت رجني عصي فقه غفرت الكورددث عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك وُتكون عبرة لاهل البلاء وعزاء الصابرين فاركض وجلك هذا منتسل ماود وشراب فنه تداول وقرب عن أميمالك قرباناً واستغفر لمهمالهم فدعصوني فيك روى عن أنس يرفعسه أن أيوب لبث ببلائه عَلَى وفرسنة وقال وهب ثلاث سنين لم يزديو ماوقال كعب سبع سنين وقال الحسن مكث أيوب مطروحاعلى كناسه لبى اسرائيل سبعسنين وأشهرا يختلف فيه الدود لايقر به أحدغيرو حة صبرت معه بصدق وكالت وبالتامام وتحمدا للهمعماذا حدوأ بوبسع ذلك لايفترهن ذكر اللهتمالى والصبرعلى بلائه فصرخ رخة جع فيهاجنود ممن أقطار الارس فاسا جتمعو اليعقالواما أحزنك قال أعياني هذا العبدالذي بأدع لم مالاولاولدا والدار في ودد الاصبرائم سلطت على بوسده وتركته قرحة ملقاة على كساسة لانقر به الاامر أقه ت بكرفتمينُوفى عليه فتالواله فاين مكرك الدى أهلسكت يدمن مضى قال يطل ذلك كاء ف أيوب ولنبر واعلى فالوأمن أبى أنيب آدم حدين أخرجته من البينة قال من قبل آمر أنه فالوافش المك مايوب من قبل وأنه فاله لايستطيع أن يعميها وليس نقر به أحد عيرها قال أصلتم فالطلق ابليس حتى أتى رجمة امرأة

الديدان في سده فلسام مهاطم أن تكون كلفيزع فوسوس البهاوف كرهاما كانت فيهمن الد والمال وذسكوها حيال أبوب وشيامه ومأهو فيعمن الضنروان ذلك لاينقطع عنه أبدا قصير خت فبلرأنها فيأ سِرْعت فالاهاب خلة وقال ليذبهل هذه أيوب وبدأ فإاء التصريخ باليوب حتى متى بعد بك رأبك أي المالي أمن الولدا من الصديق أمن لونك الحديق أمن حسمك الحدين اذبح عند السنجان واسترس قال أبوبَ وأناك عَيْرُ الله فنفخ فيك ويلك أرأيت ماتيكين عليه من المار والولد والصحة من أعطانيه قالت الله قال ممتعنا به قالت انى) أى دعاباتى (سنى عَمانِين سَنَوْال فِندَ سَكِما بِثلاثاقال مندُ سبع سنين وأشهر قال و ذاك ماأنسفت ربك الاسبرُتُ في اللاثمةُ الضر)الضر بالنيرالضرو عُدانين سنة كَا كَنافِي الرخاء عُدانين سنة والله النِّن شفاني الله لاجلدُنك ما ته جادةً أمرتغ إن اذبح لنعرأيته فكلشع وبالضم الضرر طعامك وشرابك الذي تأتيني به على حوام ان اذوق منه شيأ اغر في دعيني فلا ارآك فطر دهافة عبت فُلماً في النفس من مرض أو نظرأ يوب وليس عنده طعام ولاشراب ولاصديق خوساجد اللقوة ل رب ﴿ الْحَرْمَانِينَ الْصَرُواْنَتُ أَرْحَهُ هزال (وأنت أرحم الراحين) فقيل ارفع رأسك فقد استحبت اك اركض برجاك فركض برجاه فنيفت عين ماء فأغنس أ الراجين) ألمام في السؤال منهافا ببق عليهمن درته ودائه نيئ ظاهر الاسقط وعاد شبابه وجماله وحسن ماكان مرضرب رجاه فليعت حبثذ كرنفسها وجب عين أخرى فشرب مهافل بيق في جوفه داء الامرج فقام صحيحا وكسى حالة بقدل بلتف فلا برى شيأعا كان الرحمة وذكريه بفاية عليه وماكان لهمن أهل ومال الاوقد صعفه اعتلوذ كرلناان ألماء الذي اغتسل منه تطارعني صدره جرادا الرحة ولميصرح بالطاوب مر و هد بذمل يسمه يده فارس الله الديد ألم أغنك قال بلي ولكنها و كشك فن يشيغ منها قال غرائج فكاله فال أنتأهلان حتى جلس على مكان مسرف ثم ان احراقه قالت أوأيت ان كان طرَّد في الى من أ كله ادعه يوت جوعا ويفريم ترحم وأبوب أهل ان برحم فارجهوا كشفعنهالضر فتأكه السباع لارجعن اليه فرجعت اليه فلاالكناسة رأت ولأتلك ألحالة التيكانيت تعرف واذاالامورقد التىسمعن أنسرضى تغيرت فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكى وذاك بعيني أبوب وهايت ماحك الحاذان اليه وتسأله والمتعنداخبرعن ضعفه عن أبوب فدعاها وقال ما فريدين ما أمة الله فيكت وقالت أو دَّبْ ذلكُ المستل الذي كانْ منه ذا على الكناشة حينالميقدرعلي النهوض لاأدرى أضاعأم مافعل به فقال أيوب ما كان منك فبكت وقالت بعلى فقال حل تعرفيت اذاراً يته فالت وهُلُ الىالملاة ولميستكوكف يخغ على أحدراً ومجعلت ننظر اليه وهي تهابه ثم قالت إماانه أشب خلق الله بك اذ كان صحيحا قال فاني أنا يشكومن قيللها ناوجدناه أبوب الذى أمرنني أن اذبح سخساة لإبليس وانى اطبعث القه وعصيت الشسيعان ودعوت الله فردعلى ماتر بكرك صابرانع العبدوقيسا أنما وقال وهب لبث أيوب في البلاء ثلاث سنين فلما علي أيوب إطيس وليستطع منه شيأ اعترض امر أنه في مينة شكااليه تلذذا بالنحوى ليست كهيئة بئ آدم ف العظم والجسم والحال على مَن كب ليس من مرات كب الناس العظام ويَها وفقال َ لامنسه تضررا بالتسكوي لما أنت صاحبة أيوب هذا الربل للبتني وقال نعم قال هل تَعِزُّ فيني قالت لا قال اما اله الارضُ وإمَّا الذِّي مشَّمَّة والشكاية المهفالة القرب يصاحبك ماصنعت لامه عبسداله السهاء وتركني فأغضنني ولوسنجد كيسجدة واحدة وددث علبك يأعلي كأن الشكامة منه غامة على ماكان لى كامن مال دوله فانه عندي ثم أراها إلى ديعار و الوادي الذي لقيها فيه وفي يعض الكنب أنّ المليسَ قال لها اسجدى لى سجُّدة واحدة حتى أردعليك المال والولْدواً عانى ووجك فرجعَت الى أيوَب واخْرُنُهُ عَا قال طاوراأ واهاقال العدأ تالتعدوانته ليفتنك عن دينك ثم اقسم انعافا والتدليضر بهاما تعبلا ووالعند قلك مسنى الضرمن طمع البليس في سجود سومتي أو ومَانه الما واياى الى الكفرتم أن الله تعالى رحمُ رحمة ،

امرأقأ يوب بصبرهامعه على البلاء وخفف عليها وارادان بدرتين أيؤب فاسرة ان يأخذ شغثنا يشتقل على مأتة عودصغيرفيضر بهابه ضربة واحد توقيل انمياقال مستئ الضرِّحيْن قصد الدود الى قليه ولسالة خَشيَّ إن يُقَرُّ عن الذكروالفكروفيل لم يدع الله بالكشف عندجة على شلة ثلاثة أشباء أحدها ما قيل في حقه لوكان الت

ا أيوب وهي تعدق فنعشل لملف سورة رجل وذال لجاأين بَعْنك يأمةِ الله فالتصوذاك بعلى قروشنو يتزود

عنداللة منزلة ماأصابك هيدا والثانى ان امرأ ته طلبت طعاما فإنج تماتط منه فباعث دوا بما فإت رجاها م

(فاستجيناله) بجبنادياء، (قىكشفنا مايەمى شر) فكشسفنا ضره انعاما عليه(وآ تيناه أهله ومثلهم معهم)روى ان أبوسعله السكنم كان روسياس ولد اسعن بن إراهيم علي لسلام ولهسيعة بشين وسيع بنات وثلاثة آ لأف يعد وسسبعة آلاف شاة وخميانة فلدان شمها خماتةعبد لكل عبد امرأة وولد ونفيل فاشلاه التة نعالى بذهاب ولده وماله وعرص في بدله تماني عنىر قسنة وثلاث عشرة سدة أوثلاث سنين وقالت لهامرأته يومالودعوت الله عز وجل فقالكم كالت مدة الرخاءفغالت تمايين سنة فقالأنا أستحيمن الله أن أدعوه ومأبلغت مدة بلاثى مدة رخائى فلما كشف التمعنه أحياوأكم باعيانهم ورزقه شلهممهم (رحةمن عندنا) هؤ مُفعول له (رد کری للعابدين) يعنى وجة لايوب وتذكرة لغيرمس العابدين ليصبروا كسبرا فينابوا كثوابه (واسمعيل) بن -آبراهیم (وادر پس) من شيث بن أدم (وداالكفل) أىاذ كرهم وهوالياس أوذكر يأوبوشع نانون وسمى بهلائه ذوالحطمن

الثالث ولابليس افأداديه على أن يقول أمت شفيتي وقيسل مسسني الفرأى من شباته الاعسداء سني . إنى الدقيل إدبعه ماعوفي ما كان أشب عليك في بلائك فال شهائة الاعداء فان فلت كف سهاه القصار ا وقد أطهر الشكوى والجزع لقوله مسنى القروقوله مسنى الشيطان بتعب دعداب قلت ليس هذات كأمة . ان اه دعاء مدلول قوله نعالى فاستحبرناله والشكري انما تدكون الى اخلق لاالى اخالق بدليل قول يعقوب إُنَّمَا أَشَّكُو بِي وَحَزْنَى الماللة وقال سَفِيانَ مِن عَيينَة مِن أَطْهِرَ الشَّكُونَ المَ الناس وهوراض بقضاء الله لهالى لا كمون ذلك برعا كاروى ان جبر يل عليه السلام دخل على الني صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال كمن تعدل فال اجدى مفعوماوا جدى مكرو باوقال أمانسة حين فالتواوا ساء بل أماواراساه ٥ قوله أنهالي (دأستيجيناله) أي اجيناد تناء (فكشفنا ما به من ضر) وذلك الدقال له اركض ريطك فركض يزجله فتأمت عين ماء واص وأن يفنسل متها فقعل فذهب كل داء كان بطاهر وممنى أد بعين خطوة قاص وان ية رب برجاه الارض مرة أخرى ففعل فسبعت عين ما مبارد فامره أن يشرب منها فنسرب فعدهب كل داء ، كان سالميه فصاركاصحما كان (وآ تيناه أهله ومثايم معهم) قال ابن سمود وابن عباس وأ كثم المفسر بن ودأية السأهاد وأولاده بإعيامهم أحياهم اهة وأعطاه مثاع معهم وهوطاهر القرآن وعن ابن عباس رواية أنوى النالقودالى المرأة شبابها فولدت أوسة وعشرين ذكراوقيل كالناه سبعة بنبن وسبع سات وعن أس رقعه الذكان له أحدوان أند والقسح وأخدوالشعير فبعث التهسحابتين فافرغت المداهساعلي أندر القمسم الدُّهُ وأَوْغَتَ الآخَرَى عَلَى أَنْدَرَ الْمُعِيرَ الورقَ عَيْ فَاصَادِ روى أَنْ اللَّهَ تَعَالَى بعث اليه ملكارة الله الدراك يقرنك السلام بصبرك فاخرج المحاند ولتخرج اليه فارسل القعليه جوادامن ذهب فدهبت واحدة فاتبعها وردُّ هاالى أندره فقال الملاك ما يكفيك مُانى أنَّدوك فقال هذه يركم من يركات وق ولاأشبع من بركاته (خ) عن أني هر بردة ال الدرسول الله صلى الله عليه وسايينا أبوب يفتسل عر يا الرعليه جرادس دُهب فعل أبوب عنى في أو به فداداه به يا بوب ألم أكن اغنيتك عدائرى قال بلى بارب ولكى لاغى لى عن مركتك وقيل آتى الله أبوب مثل أهله الذين هلكوا قال عكرمة قيل لابوب ال أهلك في الآخرة فان شئت عجلة اهماك فىالديباوان شئت كانوالك فى الآخرة وآثيناك مشلهم فىالدنيا وخال بل يكونون لى فى الآخرة وأوتى شلهم في الدنيا فعلى هذا يكون معنى الآية وآنيناه أهاد في الآسنو ذومثلهم معهم في الدنيا وأراد بالاهل الاولاد (رجة من عندنا) أي نعمة (وذ كرى العابدين) أي عطة وعبرة لمم في قوله عزوج ل واسمعيل) هو ابن ام أهم صلى الله عليهما وسام (وادريس) هواخنوخ (دذا الكفل كل من العابر بن) لماذ كرافة أمراً يوب ومبره تألى ألبلانا تبعه وفدكوه ولاء الاسياء لامهم صبرواعلى الحن والشدائد والعبادة أيضا أساسمعيل صلى المتعليه وسل فالمصرعل الانقياد الى الذج وأما ادريس فقد تقدمت قصته وأماذ والكفل فاختلفوافيه فقيل أن نبيامن سى اسرائيل وكان ملكا أوجى القاليد، الى أريد قبض روحك فاعرض ملكك على بني بتراتيا أفن تسكعل العيسبل الاسلولا يفترو يسوما انهارولا يقطرو يقضى بين الباس والايغضب فادفع مككك البه ففعل ذلك فقام شاب فقال أثاآ تدكعل لك بهذا فتدكعل ووفى فشكر التقلونيا وفسسى ذا التكفل وقبلك كراليكم فالراق أستخلص وحسلاعلى الناس بعمل علههم في حياني انطر كيف يعمل فالدفعم ألباس وقالكس يتقبل مني تلاناأ ستخلفه بصوم المهارو يقوم اللبل ويقضى ولايفضب فقام رجسل نزدرية للمين فقال الغردد ذلك اليوم وقال شايانى اليوم الآخوف كمشالناس وقام ذلك الرجسل فقال أعاصت خلف فالأهابليس فيصورة شيسر ضعيف حين أخذ مضجعه للقاتان كان لاينام من الليل والمهار الاتلاب النومة فدق الباب فقال، ن هذا فقال سيم كبيره مالوم فقام ففيه الباب فقال ان يبني وبين قومى خصومة وانهم ظاموتي وفعاوا ونعاوا وجعل يطول عليه متى ذهبت القائلة فقال اذارحت فانتبى حتى آخسة حفك فالطأق وراح البة والسكعل الحط ( كل من العابر ين )أى هؤلاء الله كورون كالهم وصوفون بالعبر

(وأدخلناهم فيرحتنا) نيوتناأوالنعمة (٢٩٣) قالاً ووالنهر من الساغين) أي عن الإيدوب سلاحهم كدرالف (وذاللون). أيراذكر صأحث الحوت وكان ويجلسه ينطرهل يرى الشيع قابره فقام بيتغيه فإيجاده فاماكان الذسيعل يشفى يين البياش وينتطر والبون الحوت فاضيف فإيره فالمارج مالى القاتلة وفال وأخذ مشجعه وق الباب ففال من هذا فتال الشيخ الطاوم فعتم لدوف لهاما اليه (ادُدُهبمعاضيا) أفل اذاقعدت فأتني قالامه أخيث قوم اذاعر فواأمك قاعد قال نحن نعطيك مقك واذاقت عجد وتي قُالُ حالىأي مراغما لقومه فامللق فاذاجلت فانني وفأنته القائلة فأماجلس جعمل بنطر فلابراه وشق عليمه المعاس فلعاكان اليوم ومعنى مفاضلته لقومهأنه الثالث قال ليمض أحاد لاتدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أمام فانه قدشق على المعاس فاسا كات تلك أغضبهم بمفارقته خوفهم الساعة الم عاد فليأدن الزجل فاساأعياه فلرفرأى كرة ق البيث فتسور منها فادّاهوف البيت فدق الباث حاول العقاب عليه عدها من داخل فاستبقط فقال يأدلان ألم آمرك قال أمامن قبلى فل تؤت فاصلر من أين أفيت فقام الى الباب وإذا روى انه برم بقومه لطول مومعلق كأعلقه واذا الرجل معدق البيت فقال أنتام والخصوم ببابك ونطراليه فعرف فقال عدواسة فل ماذ كرهم فسار يتعطوا ترأعيتني وفعات مافعات لاعصبك فعصمك القة فسمى ذا الكعل لانعتكفل بلم فوفي به والخبلعة وأفاسواعلي كخرهم بوته فقيلكان مياوهوالياس وقيل هوز كر ياوقيل أنهكان عبد ماصالحا وليكن نبيا ﴿ وأدخلُ عَمْلُ فراغهم وطسن أن ذلك رجتنا) يسى ماأنم بدعلهم من البوة ومبرهم المدفى الجنة من التواب (اسم من العالجين) ﴿ وَوادَعَرْ بسوغ سيسار بقعاد الاغتسا وجل (وذا الدون) أي واد كرصاحب الحوت أضيف الى الحوت لابتلاعه الأوهو يونس بن مني (الدُّهب لله و بنما للكفرو أهله معاصباً) قالداين عباس فى رواية عنه كان بونس وقومه يسكدون فلسطين فغز إعم مالك فسئى شهر تسيسعة وكان عليسه أن يسابر أسباط وسفاوي بمنهم سيطان ونعق واوسى القالى شعياءالى أن سرالى وقيل الملك وقل أوجه تبيا وينتطرالاذن سزانةتعانى قو بافاني أن في قاوب أولنك حتى يرسلوا معه بني اسرائيل فقال له الملك في ترى وكان ف علكته حَسمْ بنَّ فيالهاجرة عنهسم فأشلي بيطن الحوث (قطن أن الأنبياء فالمأبوض المه قوى أمين فدعاللك يونس وأحم مأن يخرج مقال يونس هسل النة أص ك باخ أجي قاللاقال وبالسهاني اللة الك فاللاقال في بهناغيري أبيباءاً فو ماء فالحواعليه فرج مغاضبالكني وللدالك وقومَهُ لى تقدر) سېق(عليه) وأتى بحرالوم فركب وفيسل ذهب عن قومهمغاضبالر بعلما كشف عنهم العداب بعسد مأأ وعدهم وكرم وعداين عباس رمى الله أن يكون من أطهر قوم مو بواعليه الخلف فيا أوعدهم واستحيامتهم ولم يعلم السبب الذي روم العذاب عنهم عنهما الددخسل بومأعلي ممارية ففالالقدضر بتني به فكان عضبه أغنتهن ظهور خلف رعده وأنه يسمى كذا بالأكراهية لحسكم أنتهر ف بعض الاخباراته أمواج القرآن البارحة كان من عادة فومه الهريقتلان من جو بواعليه الكذب تفشى أن يقتلوه ما إياتهم العداب للسيعاد فقصب فغرقت فهافإ أجدلنسي معاصا وقال اين عباس أتى حسريل بونس فقال اطلق الى أحسل بينوى فانذرهم فقال التمس داية قال خلاصا الآبك فالرماهي الامرأعل من ذلك فغصب واطلق الى السفينة وقال وهب ان يونس كان عبد أصالحا وكان في خلقه باسماو مة فقرأ الآبة فقال ضيق فلهاحل أتقال السبوة تفسيخ تحنها تفسين الريع تعشدا لجل النقيل وقذ فهامن مدمه ويتوئيع هار بامنهيا أو يطن نى الله أن لا يقاسر فلذلك أخرحه اللةمن أولى العزم من الرسل وفال النبيه يحدصلي الله عليه وسسلم فأصبر كماصبراً وأوالعزم من عليمقال هذامن القدرلامن الرسل وقالعولانكن كساحب أخوت وقوله (فطن أنيان تقدرعليه) أى ان لن تقضى عليه العقو " القدرة (فنادى فى الطامات) فالهابن عباس فى رواية عنه وقيل معناه فطن أن أن نسبق عليه الحبس وفيسل معناه فطن أن يعجز ريعة للأ أى في الطامة التسديدة يقدر عليمه قيل لما انطلق بونس معاضبالر بهواستزله الشيطان حتى ظن أن لن يقدرعليه وكان لعمس ليب الشكانفة ف بطن الحوب وعبادة أبى اللة أن يدعه للشيطان فقذف في طن الحوت فكشف فيه أربعين ما يين يوم وليلة وقيسل سبعة كقولة ذهب القبيورهم أيام وقيل للاتة وقيل ان الحوث ذهب به ستى لمع تفوم الارض السابعة فتلسالى و به دواكبع مفسع في مطن وتركيم فيطلمات أوظامة الحوت (فيادى في الطامات) أي ظلمة الديل وظلمة المبحر وطلمة بعان الحوت (أن لا اله الا آ الميل والبعرو بطن الحوت افى كنتُ من الطالمين)أى حيث عصيتك وماصنعت من في فلم أعيد غيرك قا فوجه المتمن بعل الموت (أن) أى إنه (لاله الاأت) برحته وروى أبوهر يرة مرموعاة الدأوحي اللة تعالى الحاطوت أن خذه ولانتحد شأه لما ولاتكسر لعصلها

ار بعنى أي (سبحال ) إلى كنت من الطليقة) لنشي في مؤوري من قوم قبل أن تأذيل في المدين المن محروب الدعوم والله عام الاستجيب الوعن الحين ما تجاءواته الافراد على نصب

الله أَوْالسَّنْجَيْنَاهُ وَيَعْنَاوُونَ المر)غم الوانو الوحشة والوحدة (وكذاك تنجى المؤمنين) إذا دعونا واستعانوا بشائحي شامى وأبو بكر بادغام النوارق المليم غندالبعض لآن النؤن لانتعم في الجيم وقيل تقدير منحى النعباء المؤمنين فسكن الياء غضيفا وأسند الفعل الى المسكور وتسب وفيه تسكين الياء وبإبه الضرورات وقيل أصاد نتبى من النبية غنغت النون الثانيسسة لاجماع المونين كاحذفت احددى الناء بن في تنزل الملانكة (وزكربالذنادي ومه رب لَاتَدْرَنَى فردا) سألد به أن برزف ولذا برنه ولايدعه وحيسدا بلا وأرث تمرد أمر دالى الله ستسلما فقال (وأنت خبرالوارثين) أي فان لم نرزقني من برثني فلا أبالي فانك خسير وارث أى باق (فاستجيناله ووهبناله بحبي)ولدا (وأصلحناله زوب ) جعلناهاصالحة الولادة بعدالعقار أي يعد عقرهاأ وحسنة وكأنت سيئة اتحلق (انهم) أي الأنساء المذكورين (كانوا يسادعون في الخسيرات) أى انهم ائما استحقوا الاجابة الىطلباتهم لياردتهم أبوإب الخيروسيادعتهم فى تحصيلها (ويدعوننا رغباورهِيا) أي طبعا وخوفا كقوله بحذرالآخرة ويرجو زحةرية وهما مصدران فيموضع الحالء أوالقعب لياه أي للرغشة فيناوالرهبة مثا (وكانول

المائمة والتباءلكن فيداقات المعدرمقام الفاعل معرب ودالمقعول وهدالاعوز (494) وأغله عاهوى به الى مسكنه ف البعر فاسالتهي به الى أسفل الصر ممع يونس مسافقال في نفسه ماهـ فا فاولني الثالبة همذا تسبيره داب البعرقال فسبح هوف بطن الحوث فسمعت الملاقكة تسبيعه ففالوا ياربنا أيسع صوناته يفابلرض غريبة وفأرواية صونامعر وفامن مكان بجهول فقال ذلك عبدي ونس عصاني غلبته في بطور الموت فقالوا العب والسال الذي كان يصدع واليك منده في كل يوم ولياة عمل صافح قال تع ومُنفعواله عندذلك فامر الحوت فقدف في الساحل فلطك فواه تعالى (فاستعبثاله ونجيناه من العُم) أي من والمالمات (وكذلك ننجى المؤمنين) أي من الكروب اذا دعونا واستنا توابنا وان قلت قد تمسك بذالهم ومأد وألفصة من أجازوقوع التنب من الانبياء منها قوله إذذهب مغاضه اومنها فعان أن لهزنقه مر عله ومنهاقولهاني كنت من الطللين قلت أماالجواب الكلي فقد اختلفوا في هـ أد مالواقعة هل كانت قبل الرسالة أملافقال أبن عباس كانترسانه بعدان أخرجه اللقمن بطن الحوث بدليل قوله تعالى فى الصافات يدذ كويتووجه وأوسلناءالى مأنةألم أويؤيدون فثبت يهذا أن عذمالوافعة كانت فيل النبوة وقدأجاذ كمئفكم عليم المغائر قبل النبوة ومنعها بعد النبوة وهوالصحيح وأماالجواب التفصيلي لقوله اذذهب مغاضبا لمُدادُ عَلَى الْعُلْقُومُه اللَّهُ أُولَى بِحَالَ الانهياء وأَماقولُه فَلانَ أَنْ لَن نقد رَعليه فقد تقدم معناه أي لن نضيق غُلْمُ وذاك أن يونس ظن انه عيران شاه أقام وإن شاء موجوان الله تعالى لا يصيق عليسه في اختياره وقيل هُومُن القَدُولِامِن القَدُرُ وَأَما قُولُه الى كنتُ مِن الطَّلَيْنَ فَالطَّرُوصُمُ الشَّيِّ فَيُعْرِمُوضِه وهــذا اعتراف غندبعضه مدنبه فاماأن يكون ظروجه عن فومه بغيراذن وبأ ولضعفه هماحاه أواسعانه بالعبذاب على قرمه وفى هذه الاشياء ترك الافضل مع قدرته على تحصيله فكان ذلك طلسار قبل كانت رسالته قبل هذه الراقعة بدليل قوله وان يونس لمن المرسلين اذأ بق الى الفلك المشحون فعلى هذا يكون الجواب عن هـذه الواقبة مانفسهمن التقصيل والله أعلم في قوله عزوجل (ولركر بالذمادى ربه) أى دعار به فشال ورب لاَدْرِي فردا) أي وحيد الاوادلي يساعد في وارز قنى وارنا (وأنت خير الولريين) هو ثناء على انتهائه الباق بعدف ادابكاني وانه الوارث المروعة اعلى سبيل التمثيل والمجازفه وكقوله وأنت خرال ازقين (فاستحيناله وِرهبناله بحبي) أي ولدا (وأصلحناله زوجه) أي جعلناها ولوداً بعدماً كانت عقبها وقيل كانتُ سينة الخلق وَاصلحِهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ إِنْ رِزَّقِهَا حَسن الخلق (امهم) توليسارعون في الحيرات) يعيى الانبياء للذكورين ف خذة السورة وقبل زكر بأواهل يبته والمسارعة في اللسيرات من أكرما عد سويد المر ولانها تدل على سوص عَلَيْم في طاعة الله عزوجل (ويدعو تنارغبا ورهبا) يعنى انهم صوا الى فعل الطاعة أس بن أحدهما الفزع الما أنته لِكَان الرغبة في ثوابهُ والرهبة من عقابه والثاني آخشُوع وهو قوله تعالى (وكانوا لناخا شعين) أغشوع هواغوف اللازم للقلب فيكون اغاشع هوا لسفر الذى لاينبسط فى الامور خوفاس الوقوع فى لام م قولة تعالى (والني أحصنت قربها) أي احصاناكا بامن الحازل والحرام جيعا كاقالت لم مسنى بشرولم أك فيأ وهي مراج بقت عمران (فتفحنا فيهامن روحنا) أمر ناجد بل حتى تفيخ في جيب درعها فلقنا بذلك لغُخ المسيح في علها وأضاف الروح اليه تشر يقالعيسي كبيت الله وناقة الله ( وجعلناها وابنها آية ) أي دلالة العالين) على كال قدر تناهل عانى ولدمن غيراً بقان قلت هما آيتان فكيف قال آية قلت معنى الكاذم المِعِين) سَواضِمين مَانفين (والتي) أي واذكر التي (أحِصات فرجها) حفالته من الحلال والحرام (فنفخنا فبها، ن روحنا) أجرينا

رقة المبه أوأص ناجرول فنفيز في جيب درعها فأحد أما يذلك المفخ عيسي في بطنها واضافة الروح أليسه تعالى لنشر بف عيسي عليسه الرجعلناهاوابها آبة مفعول ان (العالمين)واعالم يقل آينن كافال وجعلنا الليل والنهار آينين لان حالم إعجموعهما آبة واحدة وهئ تَهَاأِسْ غَبِر قَلِ أُوالتَّقَد بِرُوجِعلِناهِا آيةُ وَابْهَا كَذَلِكُ فَآ يَهْ بَعْمُولِ الْمِعارِف عليه ويدل عليه قراءة من قرأ آيتين (ان هِذْهِ لَمَنْكُمْ

أ: تواحدة) (دخاللةُ وخدادلنارة الى أمانا لاسالا أو هي مايّ جينيع الابياء المانية واحدّة عالماني متوسدة فين تنفرة فألعامل أن \* \* أوسطُ الانسارة الى ان ماهالاسلام مى ملسكمالكي يتبسيان تكونوادليا الانتمر فون عنهايت راليا المؤواحدة فيرتحنامة (وأمار بجماعية من أن رويتكم استيارا فاعيد وفي نشكرا ( (٢٩٤) واضخارا والمتعلب للناس كانة (وتندلوا أمراهم بيسم) أضارا المكام وتضغير

الاأن السكاؤم صرف الى وحملياتأ مهمارأ مرهما آبة واحدة أى ولادتها اياسن غيرأب آبة ﴿ قُولِهُ تُعالَى ﴿ النَّهْدَهُ أَمْسِكُم ﴾ أي العيبةعلى طريقة الالتفات ملتكرودينكم (أمة واحدة) ى ديما واحدارهو الاسلام فابطل ماسوى الاسلام من الاديان والامة الحاية والمعى وجعلوا أمردينهم الن هي على مقصد واحد وجعل الشريعة أمد لاجتاع أهاماعلى مقسد واحد (وأمار يكم قاعبدون) أنه، فبها بينهمةطعاوصاروافرفأ لادن سوى دين ولارب لم عرى اعبدوني أي وحدوني (وتقطعوا أسهم بيتهم) أي المتلعوا في الدور وأحراباتم نوعـدهم مان هؤلاءالمرق المختلفة (كل نصاروا ورقاداً وزاملتي لين بسفهم مساوتهرا بعضهمن معن (كل البنا واجدون) فعزيم بأعمالم ( يمهل من الصاخات وهومؤمن فلأكفر ان لسعيه ) أي لا يجعد ولا يبطل سعيه بل يشكر و ١٠ عما أ اليناراجعون) تعازيهم (والله كانبون) أى لعمله و عاقطون اوقيل الشكر من الله الجازاة والكفران ترك الجازاة في قوله عزوجل على أعمالم (فن يعمل (وسرام على قرية أهلكماها أنهم لا يرجعون قال ابن عباس معناه وسوام على اهل قرية اهلكماهم أن من الصالحات) شيأ (وهو وإجعوا بعدا لملاك وقيل معاه وسوام على أهل فرية سكمنابها كهم أن خبل أعسالهم لابهم لايتو بون مؤمن) بما يحب الإيمان يُّ قوله عزوجل (منى أذَّا فضت بأجوج ومأجوج) ير بدقتم السدود لك ان المدفقه أحرعن بأجوج به (ولا كفران لسعيه) ومأجوح وهما فبياتان يقال اسمااسعة أعشارين أدم (وهممن كل ودب بلساون) أى بسرعون الزول أى دان سعيه مشكور من الآكم والتلال وقد والكساية وجهان أحدهما أن المراديم بأجوج ومأجواح وهوالاصم بدليل مقمول والكعران مثل مأروى عن الواس بن سعان قالة ورسول التصلى الله عليه وسلم العجال ذات عداة بخيض فيه ورِنع حتى في حرمان الشواب كاان طنناانه فاطائعة انفل فلمارستااليه عرف ذاك فينافقال ماشأ فسنج فلناإدسول المتة ذشحرت السجأ كماكعة أأ الشكرمثل واعطائه وقد خمصت فيه ورفعت حنى طنناه ي طائعة التعل فقال غيراله جال أخو في عليكم ان بخرح وأ ما فيكم ظام جيميه نني نني ألجس ليكون ألمع دونكروان بخرج واست فيكر فكل امرئ حبير نفسه والتدخلية يعلى كل مساراته شاب قطعا عيد الماية (والله) للسي أى الحنطة كانى أشبهه معبدالعزى بن قطن فن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح بسورة الكهف العضارج جلة بين الشام مأمر ما (كاتبون) ف صحيفة والمرآق فعاث عينادعات مالاياعباد القاهانية وأفلنا ورسول القرمالية في الارض فال أربعون يرمابوغ عمله فشبيهبه (وحرام) كسنة ويوم كشهرو يوم بجمعة وسار أيامه كلياركم فلذابار سول الله فداك اليوم الذى كسنة أيسن وحومكوق غبير حقص وخلف وهممالعتان كحل صلاة يوم قال لاأ قدر واله قدره قلتابارسول المة وماأسراعه في الارض قال كالعيث استدبر مه الربح فيأتي شلى وحلال وزناونسده سعي النوم فيدعوهم فيؤسنون بهويسنجيبون لهفيآ مهالم السهاء وخطروا لارض فتنبث فتريرح عليهم سارشيخ والمراد بالحسرام الممتنع أطولها كانت دراوأسبعه ضروعاوأمده خواصرتم بأتى التوم فيدعوهم فردون علي قوله فينصرف رجــوده (عــني فرية عهم فيصمون بمحلين ليس بايدبهم شئ من أموا لهم ويربا لخرابة فيقول لها أخرجي كنوزك فنتبعة أَهْلَكُأُهَاأُهُمُ لابرجعون) كنوزها كيعاسيب الصلثم هعورجلا متلكاشيا يافيضر بدبالسيف فيقعلعه يتزلتين رمية العرض ثم يدعؤه والمنىومتنع عالى مهلك فيقبل ويتمال وجهمو يضحك فيناحو كذاك اذبت انتقالمسيع ممر بمعليه السلام فينزل عنداللااة غبيرعكن أن لايرجع الى البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنعة ملكين اذاطأ طأرأس قطر وإذار فعه تعديث القبالمتأو وحرام على جأن كالؤلؤ فلاعل كافر يجدرج نفسه الامات ونقسه ينتهى الىحيث بنتهى طرقه فيطلبه حنى يدركه قر مة أهلكاها أي قدرنا بباب لدفيقته ثمياكى عيسى عليسه السلام الى قوم فستصمهم انتمنسه فعيستع على وببوههم وعسامني اهلاكهمأ وسكمنا إهلاكهم بدرجاتهم فالجنة فيناهوكمالك اذارى أنقال عيسى عليه السلام انى قدا توجت عبادالى لإيدان ذلك وهوالم كورفي الآبة

منا وصفه عنون المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطق

(دائنرسالوعدالمق)أى الُقيامة رجواب اذا ﴿ فَاذَا هي) رهي اذا لمتأجأة وهىتتع فبالجاراة سادة مسدالهاء كقوله اذاهم يقنطون فاذاجا ترالقاء معهاتعاوتنا على وصبيل الجزاء والشرط فيتأك ولوقيل فهبى شاخصةأو أذاهى شاخصسة كان سنديداوهى ضميرمهم يوضحه الابصارو يفسره (شاخصة أبصار الذين کفروا) أی مهنفسة الاجفان لانكادتطرف من هولماهم فيه (ياريلنا) متعلق بمحذوف تقديرم يقولون ياويلساد يقولون حال من الذين كفروا (قد كمافىغفلة وزهدا)اليوم (بلكنا ظالمين) بُوضُعَبًّا , العبادة في غير موضعها (انكررما تعبدون من درنالله) يعنى الاصنام وابليس وأعوانه لانهمنم بطاعتهم له واتباعهم خناوانهم فاحكمعبدتهم (حمب) حطب وقرئ حطب (جهنم أنتم لحما واردون) فيها داخلون (لوكان هؤلاءآ لهة) كما زُعمتم (ماوردوها) ما دَّخَاوَا أَلْنَارُ (وَكُلُ) أَنَّى العابدوالمعبود (فيها)نى النار (خالدون لمسم) للكفار (فيهازفير)أنين

ر يکاءرعو ال ^

أواللهرعل عيرة طبرية فيشر بون مافيهاو عرآ توهم فيغول لقد كان جذمص تداءو يحضرني الته عيسي إسابه منى يكون أس الوولاحدهم خبرامن مائة دينار لاحدكم اليوم فيرغب ني الله عيسى والمحابدال أرة فرسل القفهم العف في وقابهم فيصبحون فرسي كوت ضس واحدة تم بهبدا في التعيسي واصابه الى الاضفلايجندون في الارض موضع تبوالاملاء وهم وطنهم فيرغب ني الله عيسي واصحابه الى الله فيرسل القطبا كاغناق المخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاءاللة تم يرسل اللهمطر الايكن منه يبت مدرولاوس فننسأ الاوض حق بذكها كالراعة تم يقال الأرض انتي عرتك ودرى وكتك فيومثذنا كل العصابة من إز مازر يستطاون تعجفها وببارك فالرسل حتى أن اللقحة من الابل لتكفي المتامين الناس واللمحتمن ألقرف في القبيلة من ألماس والمقحة من الغنم لتسكني الفحد من الناس فييناهم كذلك اذبعث القريحا المية فنأغذهم نحنة باطهم فتقبض ووح كلاءؤمن وكلمسلو ويبق شرارالداس بتهارجون فيهاتهارج المرقعابهم نقوم الساعة أخرجه مسلم فوتسر حضر بب ألفاط الحديث كاه قوله عنى طنناه واطاقعة النخل المناه أالنخل وجانب والطائعة الفلمة من الشئ وقوله فقص فيه ورفع أى خفض صوته ورفعه من شدة مانكارته فيأبر وقيل الهخفض من أصء تهويناله ورفع من شدة فتنته والتخويف من أصره قوله اله ئ أن فطلا أي حمد الشعر وقوله طافئة أي خارجة عن حدها قوله اله خارج خاة أي اله يخرج قصد اوطريقا بي جهين والتخلل الدخول في الشي قوله فعات أي أفيد فوله أقدر واله قدر وأقدر واقدر يوم من أياتكم لمهودة دمسة اقيه يتدرأ وقاته وفوله فتروح عليهم سارحتهم أى مواشبهم وقوله فيصبعون محلين أي تبديان فلأسدبت أوضهم وغلت أسعارهم قولة كيعاسيب المصل جع يعسوب وهوخل المحل ورئيسها ورفة فيقطعه جزلتين وميسة ألعرض أى قطعتين والغرض المدف الدي وي بالشاب قوله بين مهرودتين , وُرِيتَ إِلَىهَ الْلَهِمَةُ وَ بِلَلْهِمَةُ أَى شَقَتِينَ وقيلَ حلتين وقيلَ الحردالصِبَخُ الْاصفر بالورس والزعفران قوله لإبدان لاحدبقتالم أىلافدرةولاقوةلاحدبقتالهم والمغف دوديكون فيأ بوف الابل والعنم قرسي جع فَرْ يَسُ وُهِوالقَتِيلِ قُولُهِ زهمهماً يَ ربِيهم المدِّنية قوله كالرافة أي كالمرآ وجمها رام ويروى العُاف وأواد ، وأستراها ولطافتها قرله فأكل العصابة أي الجاعة قبل يبلغون أربعين رفحف الرمانة في الحديث فشرها أركن بكسرازاءالابن واللفحةالمأقةذات اللبن والفئام الجماعة من الناس والفخذ دون القبيلة وقوله ينهارجوأن أي يختلمون والنهارج الاختلاف وأصله القتل جؤالوجه الناني كا في تفسير قوله تعمالي رهم يْنَ كُلُّ حَدْبُ بِنْسَاوِنَ قَبْل جِيعَ آخَلائق يَخْرجوُن مِن قبورهمُ الىموقعــالْحَساب (م) عَن حذيفة بن الغفارى فالماطلع النبي صلى أنته عليه وسلم علينا ونحن تنذاكر فقال مانذكرون فالوائذ كرالساعة فالبالهال تقوم حتى توون قبأهاع شرآيات فترك لأستان والسبال والدابة وطاوع الشعب من مغربها ونزول عائ من بروباً جوج ومأجوج وثلاثة خسوف حسف المشرق وخسف بالغرب وحسف بحز و ةالعرب ُتُوَاذَاتُكُ مَارِيُخُرَجُ مِنَ آلَين تُطَرِّدَالَناسِ الى مُحْسَرهم ﴿ قُولِهُ عَرْوَجِلُ ﴿ وَافْتَرَبُ الوعد الحَثَى ۖ أَى القيامة تخذيفة لوأن رجلا أتشى فلوابعد خروج بأجوج ومأجوج ليركيه حنى نقوم الساعدة الفلوالهر (فاذا شاخفُتْ أبصارالذين كفروا) قيل معنى الآية ان الفيامة أذاة استشخصت أبصارالذبن كقروأمن رَّالْ رَلَانْكَادْ تَطْرَفُ مُن هُولَ ذَاكَ البوم و يقولون (ياد بلناقِد كتافى غفاة، ن هذا) يعني في الدنيا لْيِثْ كَنْدِينابه وقلىاله غيرِكاش (ىلكشاطاناين) أى فى وضَعَناالعبادَة فى غيرموضـ مها ﴿ وَلَوْله عزوجل الكم) اخطاب المشركين (ومانعب ون من دون الله) يعنى الاصنام (حصب جائم)أى حطبهاو رقودها يل برى بهم فالداركاري بالمفسيا بواصل الحسب الري (التم فاكواردون) أي وبهادا خاون (لوكان الم يسى الاصنام (آبلة) أي على الحقيقة (ماوردوها) أي مادخل الاصنام الماروعابدوها (وكل فيها

(ده فيهالايسمنون) شيأ مالانهم ساروأ مهاد في ألهاع نوع أنس فا يصفوه (أن أثين مبقت لهمنا فسني) المتليال لمساؤلة ألكني م ما فيتال الاحسن وهم العادة اواليشرى النواب أوالترميق الثانة وأن جواباتواليان الابرى عند بنلاوته عليه الملاكة على النافية. قر بش المسكر والمسامدون من ودن امثال قوله بالعرن أوس اليووعيد واعتر برافالتدارى المسيح و بوصليح الملاكة على ان قولية وما تبدون لا تأولهم الاصلالا بعدال الأم أحسل منادقو يدف اليان (أوالماك) بدي عز برا والمسيح المالات (عنه) من جهم (مبعدون) لا بهم إوضوا بعدادتهم وقبل المراودوله ان الذين سبقت طم منا المستى جيم المؤمنين عمل ويمان على اخوانة عند فرمنا المنتورة والموادق و مناورة المؤمنية ما المنالا المؤمنية والمؤمنية المؤمنة المؤمنة

شالدون) بعن العايدين والمعبودي (المم فيهازفير) فيسل الرفير هوأن بتلا ألرجل صدوه غمسام بنفس وقيل هوشدة ماينالمم من العذاب (وهم فيهالايسمون) إذا أين مسعود في هذه الأية اذابق في ألما ومن عَلَىٰ فَهِا بَعِمَا وَاقَ تُواْمِينَ مِنْ أَرْمُ جَعَلْتُ قَلْكَ التوامِينَ فَيْ تَوَامِينًا خُوْمَ اللهِ التوامِينَ فَي تُواْمِينًا خُ علىاسلىرىن نارفازىسىدون شيأولايرى أحدمهم ان في السار أحدايمة بغيره وفي تعالى (ان الديم سيفت لمرمنا الحسى) قل العلساء إن هناءين الأأى الاالذين سبقت طم منا الحسني يعى السعادة والعدة ا الجيابة المنا أولنك عنها أى عن الدار (مبعدون) قيل الكية عامة في كل من سبقت له من القوالسعادة وغال أكتراكه سرين عنى بذلك كل من عبد من دون المقوهو لله طائع ولعبادة من يعيده كلره وذلك أن وسولاللة صلى الله عليه وسلم دخل للسجيد وصناديدقر يش في الحطيم وسول الكعبة تليا تهوسنون منها قعرض له النضر بن الحرث فكامه وسولها يقصل التعملية وسلم حتى أسف من الاعليه اسكر ما تعبلون من " درن المدسب جهم الآيات الثلاثة تمقام قاقبل عبد الله بن الزيمرى السهمى فاخبره الوليد بن المعرة ماقال المرسول المة صلى المتعليه ومسلم مقال إن الزعرى أساواته لورجد له يحصت فلعوارسول القسلي الله علىدرية فقالله اينالر بمرى أت فلت الكروما تعبدون من دون المة حصب جهنم قال فع قال ألوت الباولاً تمدعر واوالسارى تعبد المسيح وبنومليم بعبدون اللائكة فذال الي صلى التعمليه وسلم المدم يعبدون الشيطان فازل اللة تعالى أن آلذين سبقت كمهمنا الحسني يعنى عزيوا والمسبح والملاشكة أولنك عنهأ سيعدون وأترل ف اين الزيعرى ماضر موه الشا الاجد لابلهم قوم خصمون ووعم جاعة ان المرادمين الآية الاولى الاصنام لان الله تعالى قال الديكوم العبدون من دون الته ولواراد به الملائسة والناس لغال المكرمين تعبدون لان من لمن بعدل ومالما لا يعقل (لايسمعون حسيسها) يعيى صوتها وسر كمثله بهاأذا تزلوامتا وللمبنى الجنة (وهم فياامتهت أضهم) أى من النعيم والكرامة (مثالدون) أى مقعون ﴿ قُولُهُ تعالى (لا يُحَرَّبُهم العرُحُ الا كر ) قال إن عباس يعني المعخة الاخرة وفيل هو حين بذيج الموت وينادى بأ هل السارخ الود بلاموت وفيل هوسين يطنق على جهتم وذلك بعداً ن عُرب الله سهاري بو بدأن بخرجه (وتتلفاهم الملانكة) أيَّ تستقبلهم الملاتكة على أبواب الحنية بهزؤم م ويقولون (حد ابوسكم الدى كنتم يوعُدون) أى والسَّيَّا في قوله عزوجل (يوم نطوى الساء كيلي السجل للكنبُ) فال ابن عباس السجل الصحيفة والمعي تُعلِّي الصصيفة على مكتوبم اوالعلى هوالدرج الذي هوضد النشروقيل السجل اسم ملك بكتب أعمال العباداوا رفعت اليه والمعنى علوى الساء كاطوى السجل العلومار الذي بكثب فيه والتقدير لايحزنهم العزع الاكبري ذَلك اليوم (كابداً ما ول خلق نعيدم) أي كابداً ماهمة بطون أمها تهم عراة غرلا كدلك نعيد هم وم الفيامة (ق) عن أبن عباس قال قام فينارسول القدس المتعليه وسلم عودعاة فقال إجاال اس الم تحشر ون الى أفة

ق المهانة (لايسمون سيسها) صونها الدى عس وحركة البهاوداء ميائعة فالاساد عنهاأى لاغر ونهامتىلايسموا مونها وصبوت من فيها (رهم فيااشنهث أنفسهم) يُورُ الْعَيْمِ (غالدونَ) مقيمون والتسهوةطلب الفس الذة (الإعرب الفزع الاكر) النفخة الاخيرة(وتنلتاهمالملائكة) أى تُستقبلهم اللاثكة مهنئين على أبوابا لحنه يقولون (هذا نومكمالدى كنتم توعدون) أي هذا وقت نوابكم الذي وعدكم و بكرفي الدنياه العامل في (بوم نطوى الساء) لابحزنه أوتتلقاهم تطوى الساء يز بدوطيها لكو يريحومها ومحورسومها أوهوش الشرنجيعها وطوابها (كىلى السمجل)أى المحيفة (الكتب)حزة

المداية فعابرت لحمالولاية

وعلى وسفس أى المكتوبات أيما يكتب في من الماني الكثيرة وغيرهم الكتاب أى كابطري الطومل الكتابة أى حفاة المانيك المكتوبة أي حفاة المكتوب وقبل السجل المانيك يطوى كتب بي آماة الوقت اليه وقبل كانب كان لم المواقعة المواقعة المكتوب وقبل السجل المكتوب وقبل المكتوب وقبل المكتوب وقبل كانبا كان المواقعة المنافعة المكتوب وقبل المكتوب وقبل مناف المانيك والمنافقة المواقعة المكتوب وقبل المكتوب

( أينما) سندروك يدان فوله نشيده عد خلاعاه فراعلينا) أعروعه اكان الاعاق (الاكتفاق الماكتف عامة المالية عد المستود وأ له وضواجه الإلام المستود والمستود المستود المستود

الأخبار والوعبدوالوءبد يناة هـ اذغر لا كابدأ ماأول خلق تعيده قوله غرالا أى قلما في رقوله تعالى (وعداعلينا الا كسافاعلين) يعنى والمواعط(لبلاعا)لسكفاية الاعادة والبعث بعد الموت في قولة تعالى (ولقد كتنتاف الريوومن بعد الذكر) فيل الزبورجيع الكتب وامساه مايباع بهالبنية فالدائط الابياء والذكره وأم الكتاب الدىعد وومن ذلك الكتاب تنسخ جيع الكتب ومعنى من بعد (لقوم عاملين)موسعدين الذكرأى بعدما كشب فباللوح المقوط وقالمان عباس الزبور النوراة والدكر الكتب المزافس بعد وعبرأمة محمدعك السلاء إدوركة وفيل الرموركة ابداودواله كرهو القرآن وبعدهنا عمني قيل (أن الارض يرم عبادى الساخون) (ومًا أوسك له الارحة) بهى أرض الجبة برثهاأمة محدصل الذعليه وسلم والدى ان الله تعالى كتب فى الحقوط و كتب الاسياءان وقال عليه السسلام اغباأنا المدور تهامن كان صالحامن عباد معاملا بطاعته وقال امن عباس أوادان أراضي الكفار يفتحه اللسلون رجمة مهدّاة (العالمين) وعدالكم من الله تعالى بطهار الدين واعز از المسلمين وقيل أراد الارض المفعسة يرثها الصالحون بعدمن لانعباء بمايسستسم ان كان فيها (إن في هذا) أي في القر آن (لبلاغا) أي وصولا إلى البغية يعنى من انبع القرآن وعمل بما فيعوصل انبعوه ومن لميتبع فاعدانك المسارجوم الثواب وقيل البلاغ الكفاية أي فيه كفاية لماعيدمن الاخبار والوعد والوعيد والمواعط من عند نفسه حيث شيع المالغة فهوزاد العبادالى الجنت وهوقوله تعالى ( تفوم عابدين ) أي مؤمنين لا يعبدون أحدامن دون الله نهده منها وقبلهورحة أتعالى وقبل هم أمة عدمل القعليه وسلم أهل الصلوات الحس وشهر ومضان والحج وقال ابن عباس علين للمؤمنسان في الدارين ﴿ وَقُولَ هِمْ الْعَالَمُونَ الْعَامَانِ فَيْ قُولُهُ عَزُوجُلُ (وماأرسلناك الارجَالِملين) قِيلَ كان الناسأهل كفر والمكافرين فى الدنيابة أخير وباهلة وملال وأهسل الكتابين كالواف عيرتس أمر دينهم لطولسد يمه وانقطاع تواترهم ووقوع العقو يةفيها وقيل هورجة الاختلاف فى كتبهم فبعث المديحة إصلى الله عليه وسلم عين لم يكن لطالب الحق سبل ألى العوز والثواب المؤمشين إوالسكافرين فدعاهم الحاطق وينهم سبيل الصواب وشرع لممالا لحكام وين الحسلال من الحرام فالباللة تعالى وما أرساك الارجمة العللين فيل يعسني الثوسي خاصة فهووحة لهموقال ابن عباس هوعام ف حق من آمن لاستثصال والمسيخ والخسف ومن لمرشين فن أمن فهور حقاد في الدنيا والآخر قومن لم تؤمن فهور حقال في الدنيا منا خير العداب عد ورحة مفعولية أرحالأي ورفع المستزوا لخسف والاستئصال قالر سولم الله صلى الله عليه وسسا انحياأ مارجة مهداة (قل أعيابوسي ذَارِجة (قُـلانُمَا) انْمَا المأتما المكم الدوا مدفهل أجمسامون أي منقادون البوحي الى من احداد ص الالحمة والنوحيد الله لنصر المكم على شئ أو والمرادَبهاالاستغالمالامرأىأسلموا (فان تولوا) أى أعرضوا ولم يسلموا (ففل آ ذنتكم) أى أعاستكم لقصرالشئ عسلى حكمنحو بالمرُب وأن لاصلح بسنا (على سواء) أى الذارابينا تستوى ف عله الأستبدأ بايه دولكم لتناً هبو لما والدبكم انداز يدقام واندايقوم زيد والنؤ آذة يجمعلى وجه استوى نحن وأنتم ف العرامة وقيس معناه التستووا في الأعمان به واعام تستجم علمو وفاعدل (بوحى الداعما إلى إحب عليه كم من التوسيدوي بر. (وان أدرى) أى ومانا عار (أقر بسام بعيد ما توعدون) بعنى يوم القيامة المكاله وأحد) والتقدير أيعله الااللة (الديم الجهرون القول ويعلم مانكتمون) أى لايفيب عن علمشي مسكم في علانيت كم والمركز والادرى لداد قتنة لكم) أى لدار تأخير العنداب عنكم اختبار لكايرى كيف منيعكم وهو أعلم بكم وعيوزأن يكون للعنيان

(وساع الى اين) وغير كم المؤد المكون ذلك عيز عليكم (قاريد احتجاع في الغين بيناه بير) الأرسكة إلفال او جايجي - أي من الغذاب ولانعابهم وسند وعليهم كا قال والمند وعالمات عن مفر قال رئيس عندى على سكاية قول رسول القد على المتعاد وسنام وأرا بريد و العكر يدعن مبتوب ورد باللامن إلعام على التال (المسامان) الملاب سنالسونة (على ماتعنون) وعن اين أكواه الم كاوابعنون المال على خلاف ما برين عليه وكاو العدون أن سكون التوكه الموالمة ومحلك المتعاون الموضع وتعرب العالم والمسلمان على ماتعدون ها وسودة الحج مكتب وعي يمان ومبعول أنها كاو (بعم انتقار من الرسم) و (المهال المن انتوار بح) أمم في الدي المتعدد المرود بها عليهم يند كرا المساعدة ووصفها المول صفة بقولة (المنازل المناسكة عندي عليم) ليعطروا (مناسكة عندي عليم المناسكة عندي عليم) ليعطروا (مناسكة عندي المناسكة عنديا المناسكة عندي ا

( وستاع الى حين) أى تشتمون الى انتصاء آسال كم (قارساسكم) أى افسل يعنى ديس من كينين ( إلمكن) أى بالغذاب كالعامت بحل الغذاب النوم وهذه يوالوم بدروقيل معداه افصل يونى و نيهم بحاليا لمرا المن للجميع وهو أن تنصر فى عليم و التقصيم بالحق طليه الولم يعالب على والرائمة من الغالث و روسال من المستمان على ما مستمون أن عمد المستمرات المستمان على ما المستمان على المستماد و المستماد المستماد المستماد والمستماد المستماد وقول من عدد المستماد والمستماد المستمان على المستماد المستماد المستماد والمستماد المستماد المستماد المستماد المستماد المستماد المستمان على المستمان على المستمان على المستماد المستماد المستماد المستماد المستماد المستمان على المستمان على المستمان على المستمان على المستماد المستما

## ونفسبرسورةالحج»

وهى كمية غيرست آيات من قوله عزوج لهدة ان خصيان إلى قوله وهدوا الى صراط الحيلاجي . وسبعون آية والمسرما تنان واسعدى وتسعون كاتونيسة آلاف و شعة وسبعون سوها

هو اسم القدار بيا باللس انه واربكم) أي أحدوه قاديم كله والمبالله والمناولية الساعة في عليم المناولية الساعة في عليم المناولية على المناولية الساعة في عليم المناولية على المناولية المناولية المناولية المناولية المناولية المناولية المناولية والمناولية المناولية والمناولية المناولية والمناولية والم

بأمتثال ماأمرهه بهريهم م التردي ملباس التقوي الدى يؤمنهم من نقك الافزاع والرارأة شسدة التحربك والازعاج واضافة الزلزلة الى الساعة اضافة المصدرالي فأعلد كأسها هي التي تولول الاوض على الجازاخكم أوالىالطرف لاتهاتكون فيها كقوله بلمكر الليل والهار ووقتها يلون بومالقيامة أوعنب طاوع الشمسمن معربها ولاعجة فساللمنزلة في نسهمة للدوم شيأقال عدااسه فحا حال وجودها وانتصب أبوم ترونها)أىالرلةأوالساُعة يقوله (تذهل) تعفل والدهول الفغاة (كل مرضعة عماأرضت) عن ارضاعها أوعن الذي أرضته رهوااطفل وقبل مرضعة ليدل على أن ذاك

سرصعندالت الله المواقعة المستوانية على المحقيات الدهناة المرتبة في الله المواقعة المواقعة المواقعة والتسكن من ا الموافقة الما المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة كل ذات حل أى حيل (حملها) المستوان علما من المعامن المواقعة المواقعة المواقعة المحتمدة المحلمات المواقعة المواق

وَمُوْ الْمَاشُ مِنْ يَجَامُلُ فَاعْتُ فَدِينَ اللهِ (بَسْرِعلِ) كَالْوَلْتُ قَالْنَصْرِ بن المرت وكان جدلايقول الملائك، بنات القواقر أنَّ الكَيْلُوالاولين واللهُ غيرة ورعلى احياء من في أوهى علمه في كل من يخاصم في الدين بالحوى ﴿ ويقيع ﴾ فذلك ﴿ كل شيطان مربة ﴾ أعان مسقر في الشرولاوقف على من بدلان مابعد وصفته ( كتب عليه) قصى على الشيطان (آنه) ان (444) الامروالشأن وحوفاعل ولكأعذاب القشديد فشق ذلك على المناس حتى تعيرت وجوهم زادف وواية قالوا بارسول اللة أين ذلك کتب (من ٹولاہ) تبعہ الإبل قال رسول اللة على اللة عليه وسلم من يأجو ج ومأجوج أسعما لقواسعة وتسعون ومسكر واحد أى تبع الشيطان ﴿ فَامِهِ ) ماثم في الماس كالنعرة السوداء في جنب التور الايض وكالشعرة البيضاء في جنب الثور والاسودون فان السّيطان (يصله) عن وأواة كالفذف ذواع المارواني لاوجوأن تكونوار بعأهل الجنة فكبرنا تمقال ثلث على الجنة فكرما سواء السيل (ويوديه تمول شعار أهل المنة وكبرنالفط البخارى وفى حديث تمران بن حسين وغيروان هائين الآيتين نزلتاني الى عدادالسور) البار ، ع: وَهِنَ الْمُصِطَاقِ لِيلافنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوا الطي حتى كأنوا حول رسول الله صلى الله قال الزجاج القاء في فامه عليه وسإففرا عليم فلبرأ كترماكياهن تلك الليلة فاسا صبحوالم يحطوا السروج عن الدواب وليضربوا لامطف رآن مكررة لمرا وأراط بخواوالماس من بين باك وجالس حزين متفكر فقال رسول القصلي القعليه وسلرأي بوم للتأكيد وردعليمأبو ذَلِكَ قَالُواْ التَّاوِرِ سُولُهُ أَعْلِمُ فَالْ ذَلَكَ بِرِمِ يَقُولُ اللَّهُ لَآدِمِ فَمِ فَا بِعث من ذُر يَتَك بعث الماروذُ كَرْبَحُو حُديثُ عدلى وقال ان من أن كان أي معيد دوادفيه تم قال بدخل من أمتى سبعون العاالجنة بغير حساب فقال عربسبعون العاقال مرومع كل للشرط فالفاء دخل لجزاء وأروبيون ألفا أفي فواه عزوجل (ومن الماس من يجادل في الله بعير على تزلت في المضر بن الحرث الشرط وان كان بمعسني كان كشراً بلدل وكان يقول الملائكة بنات الله والفرآن أساط يرالا ولين وكان يسكر البعث واحياء الذى فالماء دحل على خبر مُن مارترا! (ويتبع) أى فىجدالەڧاللەبغىرىلم (كلشيطان مربد) أىالمقرد السقرڧالشر المبتدا والتقدر والام وفيعوجهان أحدهماامهم شسياطين الانس وهمروساء الكفرانسين يدعون من دونهسهالى الكفر أنه يضمله قال والعطف وَالنَّانِي أَنَّهُ الْمِيسُ وجنوده (كسب عليه) أي وقضى على الشيطان (أنه من تولاه) أي انبعه (فاله) والنأ كيـد بكون بعــد ىغىالشيطان (يغله) ئىيەل.مەنىولامەن،طريق.الجمة (رىجەيەالى،غەابالسىمىر) وفىالآية عام الاول والمني كتب رموعن انباعه والمصنى كتسعليه أندمن بقبل منسه فهرف ضلال ممالزم المحة منحصكري البعث فقال على الشيطان اصلالمن (المباالماس ان كنتم فريب)أى شك (من البعث) أى بعد الموت (فالم خلق الممن ثراً س) يعنى الا قولاء وهمدايته الىالنار أَدْمِ الدي عواصل السل (م من نطقة) يعنى ذريت من الني واصله الماء القليل (م من علقة) أى ون دم مأازمالجة علىمنكرى بالمدغليفًا وَذَلكَ ان النِعلَهُ أصروماغليطا (مُمن مضعة) وهي لة قليلة قدرما يضع ( يخلفة وغير مخلفة ) البعث فقال (ماأيها الناس وله ابن عباس أى تامة الخلق وغير نامة الخلق وقيل مصورة وغير مصورة وهو السقط وقبل الملقة الواد الذي ان كنتم في ريب مسن تأتى بدالم أةلوقته وغيرالحلقة السقط فكالده سيتحانه وتعالى قسم المنفة الى قسمين أحدهمانام السورة البعث) يعنى ان ارتبتم وإلحواس والتخطيط والقسم الناني هوالناقص عن هذه الاحوال كالهاوروى عن علقمة عن ابن مسعود في البعث فزيل ربيكم مرِّفواعليه قال ان النطعة اذا أستقرت في الرحم أخذُ هاملك بكفه وقال أي رب يخلقة أوغب يرتخلفه عان قال ان تنطروا في مد مخلفكم اككر محلفة فدفهافى الرحم دماولم تسكن تسسمة وان فال مخلفة فال الملث أى ربأذ كراً ما أخ أشق أحر مسعيدما وقد كنتمق الابتداء ترآبأ الزبيل ماالعُ من ماالرزق بأي أرض بوت فيقال له اذهب الى أم الكتاب فأمك بحِد فيها كُل ذلك فيذهب وماءوليس سبب انكاركم فيجدها فأم الكناب فينسخها فلايزال معمستي بأتى على آخر صفته والذي أخرجاه في الصحيدين عنه قال البعث الاهذار هوصيرورة ار را أنقصلي المه عليه وسدا وهو الصادق الصدرق ان خلق أحدكم بجمع في بطن أمه أربعين يوما الخلق رأبا رماء (فاما بيكون علفة مثل ذلك ثم بكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث القملكا يكتب وزقه وأجله وعماء وشقى أومعيد خلفنا كم)أىأباكم(من رُابِعُ) خَلفتم (مَن نَطفة مُمن عُلْقة ) أَيْ قُطْمة دم (ئم من مُصْعَة) أي لمة صغيرة فالمرماء منغ (مخلقة وغير مخلقة) المخلقة المسواة اللساء من النقصان والعيب كان المة عز وجل يخلق المصغر

ومفخ فيهالوم فوالذي لااله غسيره ان أحكم فيعمل بعسمل أهل الجنة حتى ما يكون يبنه وبينها الاذراع ت عليه السكاب قيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارحتي ما يكون بينه بنباوة كبلهاما هوكامل اعلقتا أماس من الديوب ومهاماه وعلى عكس ذلك فيديع ذلك التفادت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطوطم يرم وتمامة مؤتقصاتهم والماشلنا كمن بالالك بالدون خلقة الدخلقة

(اسر استخ) بدا التعريج كان قدر تنارسك متناوان من قدر على خانق المندم في تراسا أولاً من اختاطها ولا مساسمة بين التجاب والآ أن جين النشاخة عالدة والمناقة منت والندة على اخاد تعابداً و (وقير) المؤفزيند غيرا لمعال من التجاب المناقب المن (والارحام ما شام) نبوته (الحياسي ) كان وقت الولادة وما المتناقب والمناقب المارس (متخريج) من الوسم المنلا) منا وأريعه الجين الفالية عمر أوار ويدم تم يل واست منتخاه الروايس المبتداوا (اشتام) كالمعتلج وقورك و ومومن النافذ الجوع التي الاستعمل لحارات (ومنسكم من رون ) عنديان خالا المواقب المناقب ا

و ينها الاذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعدل أهل الحنة فيدخلها في وقوله تعالى (النبين لكم) كي كال قدر تناو حكمتنا في تصر بف خلفكم والسندلوا تقدرته في ابتداء الخلق على قدرته على الاعادة وقيل لبين الكيمانأنون رمانذرون وماتحتاجون اليه فى العبادة وقبل لمبين لكم أن تفير المضفة الى الخلقة هواختيار العاعل المتار فان القادر على هذه الاسمياء كيف بكون عاجزاعن الاعادة (ونقرف الارحار ماساه) أثي لانسقطه ولاتمحه (الى أحل مسمى) أى وقت خووجه من الرحم أم اخلق (نم تخرسكم) أى وفت الولاد مُمنَّ لطون أمهانكم (مُلفًلا) أي صدار أواتساو مدالطفل لان العرض الدلالة على الحنس (تم لتبلغه اأشدكم) أيُّ كَالْ القَوة والعَثْلُ والنمية (ومنتكم من بتوف) أى قبل بلاغ السكبد (ومنتكم من مرداك أردل العمر ) لئي المرم والخرف (الكيلايع لمن معاسم المسيرا) أي ببلغ من السن ما يتعربه عقله فلا يعقل شيأ فينصبركما كأن ي أول طفوليته ضعيف البعية سخيف العتل فليل القهم ﴿ ثُم ذَكُو دَلِيلاً آخِ على البِعَ فَعَالَ تعالى ﴿ وَرَيّ الأرضَهَامدة) أي إبدة لاميات فيها (فاذاً تزلساعلُهُ اللَّه ) يعنى المطر (العَنزَث) أي تُحركتُ إِنْسَاتُ (ور ت) أى ارتفعت وذلك ان الارض ترتقع السات (وأ فبثث ) حويجاد لأن الله تعالى حو النيت وأشبثُ الى الارض توسعا (من كل زوج بهيح) أى من كل صف حسن نفير والبييج هوالبهيج وهوالتين ألفية أ الجيل عمان الله تعالى لماذ كرهني الدليلين رنب عليهماماهو المطاوب فقال تعالى (دانك) أي ذكر فاذلك ؛ لتُعلُوا (بأن الله هوالحق)وان هذه الاشياء دالة على وجودالمانع (وأ معيى الموتى) أي انه اذالمِ إِنْ أَ منه إيحادُ هذه الاشيآء فكيف يستبه منه أعادة الاموات (والعملي ثلُ ثني قدير) أي من كان كالمك قادراعلى جيع المكنات (وان الساعة آئية لاريب فيها وأن القييعت من ف القبور) أى ماذ كرم الدلائل لتعلمواً أن الساعة كانفة لاشك فيهاوانها حق وان البعث بعد الموت حق في قوله تعالى (ومن النام، من بجادل في الله بغيرعلى يعنى المضر بن الحرث (ولاهدى) أى ليس معمن الله بيان ولاوشاد (ولد كتاب منبر )أى ولا كتاب من القاء نور (نافى عطعه ) أى لاوى جنبه رعنقه منبخترات كرمامورة ا عابدى اليمن الحق تكبرا (لبضل عن سيل ألله) أى عن دين الله (له في الدنيانزي) أى عداب وهواك، وهوأنه قتل بوم بدر صبراهو وعفية بن أبى معيط (ولديقه بوم القيامة عدا ساخر بني ذلك) أي (بنافلست بداك وأن الله ليس بطلام للمبيد) أى فَيعنَهم مغيرة نب والله ثعالى على أى وسِما أواد يتصرف فَ عبده فكمعد لوهوغيرظام وقوله عزوجو (ومن الماس من يعيد الله على حرف) الآية زات في ا

تحركت إلبات (ودت) وانتفخت وو بأث حيث ڪاڻ پر يد ارتفعت (وانبت من كل زوج) منف(یهیح)حسنسار الساطرين اليه (دلك) ميتدأخيره (بأن انتشعو الحسق) أى ذلك الذي د کونامن خلق بسی آدم واحيا ءالارضمعماق تضاعيف ذلك من أسناف المسكم حاصيل بهذاوهو ان الله هو الحق أى الثابت الرجود(والديحىالوني) كاأحيا الأرض (وانه غلى كلشي قدير ) فادر (وان الساعة آنية لارببقها وأن الله بعث مسنى القىور) أى انه حكيم لاغلف الميعاد وفسدوعد الساعة واليث فلامدأن يني باوعد (ومن الماس من بجادل في الله) في

من المفيضة بشريا هوامزال في إي جهل (بغيرعل) ضروري (ولاهدي) كاستندلاللانه بدي المي سور المها فيضة بشريال المنافقة (ولا كتناسينه) أي وجي والمؤللات أن أحدهذه البحود الثلاثة (كالي عنفه) سال يماور ياعتقد عن طاعة لقد كرا وضايا المنافقة والموجود (عن سبل) من المنافقة الم

( فَانَ الله مَدر ) سحة في عسمه وسعة في معيشته (اطمأن) سكن واستقر (به) بالخيرالذي أصابه أو بالدين فعيد اللة (وان أصابته فتة) لر و يارى وسده ومنين في معيشة (القلب على وجهة) جهتما في ارتدور حمر الى الكفر كالدي يكون على طرف من المسكر فان اً " . وأن يقد من الأفران الأفروطلارعلى ويتهمة المؤلزات في أمر لمن تعدوا الدونه باجر بن وكان أسدهم إذا صبح بدفاد وتتبت فرسهم إلى بالوفات امرأته خلامامو بإذكار ما الوماشية والدائسية مساوشة من يدي هذا الانبراواط مان وال كان الاستخلاف الله أميت الاشراوا قلب عن دينة (خسرالدسيا والآخرة) حال وقسمة سرة دلياه فراءة (٢٠١) وو حوز يد حاسرالد تباوالآخرة والحسران في الدنسامالغتا. من الاعراب كانوايقه مون المدينة مهاجرين من بادينهم فكان أحدهم اداقهم المدينة فصمهما جسمه فيها وبالآخوة بالخاودي وتنبئت أفرسه مهراو واست امرأته غلاما وكثرماله فالعلادين حسن وقدأست فيه غيرآوا طمأن له النار (دلك)أىخسران وإن أسأنه مرض وولدت امرأ تعجل ية ولم تله فرسه وقل ماله قال ماأصت مسلد دخلت مي هذا الدين الاشرا الىارين (هوالحسران فستقل عن دينه وذاك هوالفتنة فاتول القاتمالى ومن الماس من يعيد التسعلي سوف أي على نك وأصله من البين أطاهرالسيلا لمو فالثيرة وهوطر فعنحوسوف الجبل والحافط النىغ يرمستقرفقيل للشاك فيالدين انه يعيدانةعلى يخيء ليأحد (بدعومن رف لاردار لأخل فيه على الثبات والمحكن وهذاه ثل لكونهم على قاق واصطراب ق دينهم لاعلى سكيتة دونالله) يعني الصمقائه وطهأ بننأ ولوعيد واافة بالنكر على السراء والصبرعلى الضراءلم يكونو إعلى حزف وقيل هوالمافق يعبد امته لعد الردة يعمل كذلك بلـٰانهدون فليه (فان أصابه خير) أي صحة في جسمه وسعة في معيشته (اطمأن به) أي رضي به وسكن اليه (مالايضره) ان لم يعبده (وان)مایته فننه) أی بلاءفی جسمه وضیق فی معیشته (انقلب علی وجهه) أی ارتد و وجع علی عقبه الی (ومالاينقمه) الثعيده الوجه الدى كانُ عليه من الكفر (خسرالدنياوالآخرة) أى خسر في الدنيا العزوال كرامة ولايعق دمه (ذلك هوالضلال البعيد) وبألهمه وباوقيل خشرفي الدنياما كان يؤمل والآحرة بذهاب الدين والخاودى النار (ذلك هوالخسران عن الصواب (يدعولن للَّبِينَ ) أي الطاهر (بدعو من دون الله مالايضره) ان عصاء ولم يعبده (ومالا ينفعه) أي ان أطاعه وعبده ضره أقرب منَ نفعه) (بْلُهُ هوالصِّلالِ البُعِّيد) أي عن الحق والرشد (يدءُ ولمن ضره أُقرب من نفعه) فان قلت قد قال الله تعالى في والاشكال انه تعالى نبي الآيةالاولى يدعوس دون التقمالايضره ومالاينفعه وقال في هذه الآية بدعو لمن ضره أقرب من معموه قدا الصروالنقع عن الاصنام تبائس فكيف الجع ينهما فلث اذا حصل المعي ذهب هذا الوهم وذلك ان اللة تعالى فال في الآية الاولى قبل هذه آلآية وأنبتها لما مُالْإِنْشِرَ وأي لايضرَ وَرال عباد له وقوله لن ضره أى ضرعبادته وقيل انهالا تضرولا تنفع بأحسها ولسكن هنا وألجواب إن المعنى غيادتها سنب الضرروذلك يكني في إضافة الضرواليها وقبل ان الله تعالى سفه الكافر حيث عبد جاد الايضر اذافهم ذهب هذا الوهم ولإبنفع وكجر يعتقد يجهله وصلاله انه ينتفع به حين يستشفع وقيل الآية فى الرؤساء وهم الذين كانو أيفزعون وذلك أن الله تمالي سسفه اليهم لانديسح سهم أن يضرواو ينفعوا وسجة هذا القول ان الله تعالى بين فى الآية الاولى ان الاوثان لاقضر الكافربانه يعبىد جادا وَلاَنْفَع وَهِـنَّدُوالْأَيْةُ تَقْتَضَى كُونِ الله كُورِفِيها ضارا ما فعا فاو كان الله كور في هذه الاوثان لرم التناقض لابملك ضراولانمعا وهسو فنهذآنهم الرؤساء بدليل قوله (لبئس المولي ولبئس العثير) أي الناصر والصاحب العاشر ﴿ قُولُهُ عَرْ بعتقدفيه الدينفعه نمقال يوم وبل (ان الله مدخل الدين آمنو إرهماوا الصالحات جنات تجرى من محتما الامهار إن الله يعمل مايريد) أي القيامة يقول هذا الكافر أوليا أه وأه الماعته من الكرامة و باهل معصيته من الهوان ﴿ وَلَهُ تَعَالَى ﴿ مِنْ كَانِ يَطُنُ أَنْ لِنَ يَنْصُرُهُ بدعاء وصراخ حينبري الله) بعني زيب يحدام بي الله عليه وسسلم (في الدنيا) أي أعلاء كاسته والحيار دينه (والآخرة)أى وفي استضراره بالاصمنام ولإ لْإَحْرَا إِهْ اللَّهِ وَالانتقام مَن كذَّبه (فُلْيمددبسب) أَى بحبل (الدالساء) أَى سقَف وي لحما أثرالشفاعة لمن ليساعلىقول.الاكثرين/والمعنى/يشــددحبلا فيسقف بينه فليختــق بهحتى،موت (نمايةطع) أى غيره أقرب من نفعسه لبس المولى) أى الناصر الصاحب (ولبنس العنسر) الصاحب وكروبدع وكائنة قال يدعون وون القمالا يضره ومالا ينقعه م قال ن صروبكونهميودا أقرب من أعمد ككونه شقيعا (ان القايد خل الدين المتواديمان الصالحات جنات تعرى من عتما الاتهاران المد بْعَعْلِ مَايِرُيدٌ) هذا وعدليَّ عبد الله بكل حال لا لمن عبد الله على حوف (من كان بطن أن لن ينصره الله ق الدنيا والآخرة) المعنى إن الله ناصرُ لُسُولِهِ فِي الدَّلِياوَ الآسُوةَ فَي ظُنِّ مُن أَعادَ بِمغيرداك (فليمد دبسب) بحبل (الى الساء) الى مهاءيته (م ليقطع) م ليختنق بعوسمي الإغشاق قطعالإن الخيِّنق يقعلع خلب بعبس يجار يدو بكسر الإم يصرى وشاىء ، . (على طرحل وقد عن يكد مداينيسة) أي ألترويسيله أو مار مصر وأي يقطع الماري والمستانه أن معل وَلا أي هُم سُبَري أيَّةُ يعيشه وسعى قط كيدا على سنيل ( دستواه لاه إيكنه عصوده انما كاديه نسب والمرادليس عده الاماليس علم سبنا أو يعد ا المرحله) ومثل فالمنافقة عن ( ۴۰ م) العراق كار آيات بيسات ( واضعات ( وان القهم عن من بربد) أي ولان القهم عن م

الحل المالاختماق وقيل ليمدا لحمل حتى مقطع فيموت مخشقا (فلينظرهل بذهب ليده) أي مُقيمه وحيلته (مايعيط )أى فليختسق عيطاوليس هداعلى سنيل الحتم لأنه لا يتكمه النطع والمطر أعد الاختساق ولكم كأيفال المحاسد مت غيطاو قيسل المراد بالساء السماء المروفة والمسى ون كأن يعلن أن ان . مب ويكيدق أمر وليقتلعه عنه فلينطعه من أصاءفان أحار فى السياء فليطلب سببايصل به المعالم السياء ثم ليقط عن السي مسلى الله عليه وسير الوحي الدي بأتيه ولينطرهل يتهيأته الوصول الى السهاء بحيلة وهو يتندر مَ اذهاب عيمله سداالعسعل فادا كان دقك متسعا كان عيطه عدم السائدة وفى الآية وجولل كعارعني فبالافائدة فيدروى أنالآبة ترلت في فوم من أسه وعطمان دعاهم البي صلى المة عليه وسلَّم الما الأسُّباتم وكان بينهرو بين اليهود يحالفة فقالوالا يتكددا أن نسسلم لاصاعاف الولاين حريحه ولايعله وأحره فتنتقام ا الحالمة يساوس اليهود فلايبرو باولايؤوما وقيل المصرمعناه الرزق ومعى الآية من كان بطن أن لن برزته القة في الدبيا والآح ة وليسلم عابة الحزع وهو الاختناق فان دلك لا يجعله من زوفا شول العرب من يعشرني نصر هانة أى من يعلى أعطاه أنة (وكمدلك أنراساه) يعي القرآن (آبات بينات وأن الله يهدى من يريّد ان الدير آمو اوالدين هاد واوالسابتين والمصارى والجوس والدين أشركوا) بمسيَّ عبدة الاونان قبلُ أ الاديان سنة واحدلة وهوا لاسلام وخسة للشياطين وهوما عدا الاسلام (ان الله يفصل يبنهم) أي بحكم يبتهم ا (بوم العيامة) وفيسل بفصل بينهم فى الاحو الوالاما كن جيعا فلا عار م جرا اواحد أبغير تعاوتُ ولا إ يحمعهم ف موطن واحد (ان الله على كل شئ شهيد) أي الدعالم عابستحقه كل واحسد منهم فلا يجري في إ ذلك العصل طغ ولاحيف وقد تقدم مسط الكلام على معى هذه الآية في تفسير سورة المقرة ﴿ قُولًا عَزُوبِ لَ (ألم تر) أى المنظر وقيل الم تربقليك (أن القيسجد المسن فالسعوات ومن في الارض والشَّمس والنمروء والمحوم والحال والشجر والدواس) قيل مجودها والاشياء يحول طلاط ارقيسل مافي المهاءيم ولإ شمس ولاقرالا يقع ساجداحين بعيث ثم لاينصرف حتى تؤذن له فيأخذذات اليمين حتى يرجع الى تطاعه وقيل معى سجودها الطاعة فالهمامن جادالاوهو مطيع فلة تعالى خاشع رسسبع لهكا وسعهم الخشية والتسبيح وهذامدهب هلالسة وهوأن هذه الاحسام آماكات فالغ ليع الاعراف النيخانة ماانة تعالى فيهاس غبرامساع البتة أشبهت بطاوعتها أفعال المكاف وهوالسجود الذي كل خضوع دوره فان قلت هذا التأويل يعطله قوله (وكنيرمن الماس) فان السجود بالمي الدى دكرعام ف الماس كالم فاسناده الى كثير من الساس بكون تخصيصا من عبروائدة قلت المدنى الذى دكرة وال كان عاما في حق السكل الاان بعد لم تمرد وتكبروترك السجود فى الطاهر فهداوال كالساجداية انه لكسمفر دعلاهره وأسائلومن فانه ساشد بذانه و بطاهره أيصا فلأجل هذا العرق حصــلالتخصيص بالدكروقيل معنى الآبة وفقيــــجد من في السموات ومن فالاوض ويسجدا كثيرمن الماس فيكون السجودالاول عمى الانفياد والثاني عمية الطاعة والعبادة فان قلت قوله من والسموات ومن فالارص لعط عموم فيسخل فية الماس فإفال وكمثير من الماس قلت لواقتصر على ما تقدم لاوهم ان كل الماس بسجدون وبين أن كثير امن الماس يسجدون طوعادون من وهم الدين قال فهم (وكثير حق عليه العنداب) وهم الكمار أي حق عليهم العدار بكعرهم وتركهم السحودومع كعرهم وامتناعهم من السجود تسجيه طلالم مقعزوجل (ومن بهن القفالهين

يعزامهم مؤمنون أوبثبت التأن آمتواد بزيد حسم حادى أوله كفاك ميسا (الان الدين آمسواوالدين حادواوالسائين والتصاري والجوس والدبن أشركوا) فيل الادبان - ستأرية ، للشيطان وواحد للرحن والماشون نوع مسن المارى ولاركون سنة (ان الله يقصل بينهم يرم القيامة) فى الاحوال والاماكن فلا يحاريهم حراء واحداولا بجمعهم في موطن راحد وخمرال الدين آموا ان المةبعصل بيهمكا نفولان \* زيدااںأیاہ قائم (ان الله علىكل شئيشهيد) عالمه ماعطاله فلسطركل امرئ معتفد، وقوله وفعله وهو المعرعيد (ألمتر)ألمتعلم بالخستامة قوم مقام العباز (أن الله يستحدله من ي المموات رمني الارص والشمس والقمر والتدوم والجيال والشجر والدواب) قيلان الكل بسحدله وككمالانقف يتليسه كمالا تنفحلي تسيمها ذلالة تعالى وان منشئ الايسيم بحمده ولكن لأتفقهون تسيحهم وقيل سسمى

مناوعة عيرللكف فياعدث وممن أمناه وتسعيره اسجوداله تشيها المناوعة بسجودالكند الديك سنوع دونه مصنجيم ........... وكثيرمن الماس) أى و يسجدله كثيرمن الماس سحودطاعة وعياد قاره عرم فوع على الإنتباء ومن إلماس معقاه واليورعان وأره مشاهرية لماجله فوله (وكثير من عليه العذاب) أى وكثيرمهم بن عهايه إليذاب الكفره وإيانه السجود (ومن بين الله) بالشنادة (مالهم... يْ ) بَالْسَجْالَةُ وَ(أَنَّالَتْهُ بِغُول مايشاً ) من الاكرام والاهانة ويفيرذاك وملاهراً . (٣٠٣)

يرم) "أى من يدلة الله ذلا يكر مه أسدة (إن الفي يفعل ما يشاه) أى يكرم الله السدادة من يشامو مهاي المناف و سينا و فيل هو الندى المناف المناف و المنا

يد بهيم والمحتمدة (خ) من عن المسال قال المؤلف والمستبد ويتمال المستبد ويتمان المستبد ويتمان المستبد والمستبد و

وقد أفاه سرجل وشما إسيل فلما أتوابه الهر صول القد على الشقطيد وسدة قال ألست شهيد الإرسول القدة ال الم أفذال عبيد داوكان أبوط البسيد العراق الما أحق بمنا قال منه حيث يقول أو الله إن عباس أو السسامة حتى تصرع حواله ه وقد هل عن أبنا الماوا خلائل أوقال إن عباس كرات الآية في للسلمين وأهل الكتاب قال أهل الكتاب تعن أولي بالقواقد منسكم كتابا

و وينافران عباس نوات الآية في المداين و اهل اسكتاب الدامان الدانات في الولى باتتواقت و مسكم كتابا الموارد و منافران الآية في المداين و اهل المتعارف المنافران المتحاول المنافران المن

إر إرقال الا الجيم ليصب على ووسيم فينقد حتى يتلص الى جوف أحدهم فيسلت على جوف يق

للعنزلة قوطم لاتهم يقولون شاءأشسياءولم يفعل وهو بقبول يضعل مايشاء (هـ دان خصان) أي فريفان يختصان فأغصم صفة وصف بهاالفريق وقوله (اشتصموا) للعي وهب أن النطأ والراد الؤ.نــون والـكافرون وفالان عياس وضياتة عنهمارج والىأهل الأديان الذكورة فألؤمنون خصم وسائرًا لحمة (في ر بهم) فیدینهومسفاته م بن جزاءكل خصم بقوله (فالدبركفروا) وهدو فصل الحصومة المعني بقوله ان الله يقعسل بينهسم يوم القيامة (قطت لمرتباب من ار) كان الله شدر لهم نبرا بأعلى مقاد برجثتهم تشتمل عليهم كاتقطع النياب الملبوسة واختسبر لعط الماضي لانه كان لاعالة فهوكالنابث المحقق (يصب من فوق رؤسهم) , بكرالحاء واليم بصرى واضمهما مزة وعلى وخلف وبكسر الحساء وضم الميم غبرهم (الجيم) الماء الحارعن ابن عباس رضي المةعنهمالوسقطت مسه تقعلة عسلي جبال الدنيا لاذابتها (يصهر) يذاب (به) بالجيم(مافى بطونهم

هذه الآية والتي قبلها يتعَشُّ على

(ولمهمنام) سياط يحتمد هم (من صديف) يضر بون مها ( بخلية (ادوالأن بخرسواسيا) من الداو (من هم) بدل الاستيالات بالمالة المنافقة المبادرة المنافقة المبادرة المب

يمرق من قدميه رهوالصهر ثم يعادكها كان أحرحه الترمدي وقال حديث حسن غريب صحيج (ولهم مقامه تمذكر بزاء الخصم الآحر من حديد) ي سياط من حديد وهي البرزمن الديدوق الخرلو وقع مقعع من حديد في الأرض م اجفر فقال (ان الله بدسل الدين عليه النقلان ماأفلومين الارض (كلماأرادوا أن غرجوامهامن عم) أى كلما حادلوا الخروج من النارا آمنوا وعمساوا الصالحات لما يلحقهم من العروالكرب الدي بأحد بأغاسهم (أعبدوافيوا) أي ردوا البهابالفاسع قيل أن جهم جدانتحدىسن نخنيا المعشهم فتلقيه الى اعلاها فيريدون الخروج منها فتضربهم الربانية بمقامع الجديد فيهوون فيهاسبمين الإنهار يحملون فيها من حر بعا (ودونواعد البراخرين) أى تنول لحم الملائكة ذلك والحريق بمنى الحرق وه فـ الرصُّ حالياً حُدُّ أسارر)جع أسور جم الخسمين وهمالكفار وقال تعالى فى وصف الخصم الآسر وهم المؤمنون (ان افته يسخل الدين آستو المحلما ال سوار (من دهب ولؤلؤا) الصاحلات حداث تحرى من تحبّه الانهاد بعلون فيأمن أساور من دحب ولولوا ولياسه مفهاس ور) وهو بالصب مندقى وعاصم الاويدم الدى ومالسه على الرحال في الديباعن معاوية هو حديه وسيحكم عن السي صلى الله عليه وسل وعلى ديؤتون لؤلؤاد مالم فالبان فبأخبة يحرالمياء وبحرالعسسيل وبحراللين وبحراط رثم تشسقق الانهائر بعسينا شخوحه الترمذي وقالك حديث صير (ق) عن أبي وحى أن رسول القصلي التعليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما ومأفيهما وجستان من دُهبا كيتهما ومافيهما ومايين القوم وعين أن ينتظروا الى وبهم الارداءال كبرياء على وبهه في ذهب ونتزك الحسمرة الاولى كل المرآن أبو حة عدن عن أى سعيدة ل قال رسول القصلي القعليه رسيل ان عليهم النيحان أو في لؤلؤة منها للفيُّ أَعْ ما من المشرق والمرب أخرجه الزمذى وفال مديث عريد (ف) عن أس قال قال رسول القصل الله على بكروحماد (ولناسهم فيها حوير)ابريسم (وهدوا وسلم وزانس الحريرى الدنيالم بلسه في الآخرة ﴿ قُولَهُ تعالَى ﴿ وَهُدُوا ﴾ من الحداية أي أرشدوا ١١٠ ل الطيب من القول ) قال إن عباس موشهادة أن الأله الااللة وقيل هُولااله الااللة والله أكبر والحدالة وسيمان الىالىلىب مىن القول الله وقيل ألى القرآن وقيل هو قول أهل الجمة الجدللة الدى صد قداوعده (وهدوا الى صراط الجيد) أي · وهدوا الى صراط الجيد) الىديناللة وهوالاسلام والحيدة والله المحمود في أفعاله ﴿ قوله عزوجل (ان الدين كفروا) أي عَلْماءاتُهُ أىأرشد هؤلاءني الديبا مجمد صلى القتطيعوسلم (ويصدون عن سديل الله) أى بالمع من المجرةُ والجهاد والاسلام (والمسجد " الى كلةالتوحيسد والى اخرام) أى ويعدون عن المسجد الحرام (الذي جملناه الناس) أى قبرة لصلام م ومسكاو متعبد السواء صراط الجبدأى الاسلام العاكف) أى المتبم (فيه) قال معنهم ويدُخل فيه العريب ادّ الحاوروا فام مه ولزم التعبد فيهِ (والبادُ) أَيْ . أودنداهــم اللَّق الآحرة وألحمه أن يقولوا الحسد الطارئ المتناب البعمن عسيره واختلفوان معي الآمه فقيل سواء العاكم فيعه والبادي في تعطيم مومته وقضاءالسك بهواليه ذهب مجاهد والحسن وجاعة فالواوالمرادمته عس المسيجد الحرام ومعي النسوية لله الذي صدقا رعده هوالنسوية فأنعليم الكعبةرف فضل الصلاة فيه والطواف موعن جير بن مطع أن الني صلى المتعلَّم وهداهماليطريق الحبة وسلم قالبايي عبسه مناف لاتمنعوا أحداطاف بهذا البيت وصلى أعةساعة شاءمن ليل أونهار أخوجه والجيسة الله المحمودتكل الرمدى وأبوداودوالساقي وقيل المرادمسه جيم الحرم ومعي النسو بة أن المقم والبادي سواء في لسان (انالدين كعروا التزول بهليس أحدهماأ حق المنزلمين الآخر غيراً به لا زعج أحدا ادا كان فدسم بق الى مرل وقول ريمدون عنسيلانة) ابن عباس وسعيدين جبير وقنادة وابس ويدفالوا عماسواء في البيوت والمباذل قالت بدالرسن بن بإبعاكان أى ينمون عسن السخول

قالاسلام ويصدون خالمن فاعل كعروا أى وهم يصدون أى الصدود منهم مستمرداتم كايقال فلان المجلج بيرين الجلج عيرين المستجدا فيرام " يحسن الى الفتراء فام براديدا ستمرا ووجود الاحسان سدى الحال والاستقبال (والمسيد المرام) أى ويصدون عن المستجدا فيرام " والدخول فيه (الدى محلما دالماس) مطلقا من عبر فرق بين حاضروا دقان أربد بالمسجد الحرام كمة فقيد دليا على أنم لا تعلق على المستروك وفير أربد به الميت قالمي أنه فية بليم الماس (سواء) بالصب حقص مقعول نان لجماما أى جداما مستويا (العاكم في والباد) وغير المتم بالميام عن والتم أنوع مروف الوجر والم على الدخور والميتما أمرة فراى العاكم في والباد سؤاء والجائم فعول نان والمساعلة

يه في روي أن المنتب والحرام (بالحاديمال) سالان متراد قان ونقدمول يرد متروك ليتناول كل متناول كانه قال ومن تروف عمرادا أليم) في الآخر توخيرًا ن عدوف أولالة جواب الله المن النماد طلال الله الله ولعن القصد (الدفه من عداب (٢٠٥) الشرط عليسه تقديره ان الغياج اذافدسواسكة لميكن أحدمن أهل مكة باحق بمنزامهنيم وكان عمر بن الخطاب ينهى الناس أن يفلقوا الذين كغروا ويصدون أرابهم فالموسم فعلى هذا القول لا بجوز يبع دورمكة واجارتها قالوا ان أرض مكة لاغلا بالومل كتام عن المسجد الحرام لذقهم والما تك فيه والبادى فلمااستو بالت أن سيلها سيل المساجد واليه ذهب أبو حنيفة قالوا والمراد من عمداب أليم وكل من ، ١٠ إرجيم الحرم وعلى القول الاول الاقرب الى الصواب أنه يجوز بيع دور مكة واجارتها وهو ارتك فيسه ذنافهم في لطاوس وعروم دينادواليد ذهب الشافي احتجالشافي في ذلك بقوله تعالى الذين أخرجوامن كذلك (واذبوأ بالابراهيم والمرابع والمناف المبارال مال كبهاوقال الني صلى الله عليه وسلم يوم فت مكة من أغلق بابد فهو آمن مكان البيت) واذكر ومن دخل دار إن سيفيان فهوآ من فنسب الديار اليهم فسبقمك وأشترى عمر بن الخطاب دار السجن باشحد حين جعلىالابراهيم . مكان اليت مباءة أي أَلْسَجَدُ أَخْرَامُ ﴿ بِالحَادَبِعَلِ } أَى بميل الحالط قيل الالحادق عوالشرك وعبادة غيرالة وقيدل هوكل شئ مرجعابرجع اليعللعمارة وكان مهاعت من قولة وفعل ختى شتم الاادم وقيل هود خول الحرم بعدا موام أوار فكاب شيمن والعبادة وقدرفم البيتاني غيان أن الرمين فتل صيدوقلم شخروفال اس عباس هوان نقتل فيسه من لا يقتلك أواها وسيمس اسهاءا بام العاو فأن وكان من لأطلاك وقال عاهدتماعف السيآ تجملة كإنشاعف المستنات وقيل احتكار الطعام بكة بدليل ماروى ياقوية حرافاعل التدايراهيم سلى بن استان رسول القصلي المتعليه وسيل قال ان احتكار العام في الحرم الحادفية أخرجه أبود اود شكانة بريخ أرسلها فسكنست مكان آليت فبناء على أسه إزيكنس على مداليه مداه اولوان وجلاهم بقتل وجل بحكة وهو بعدن أبين أو بياد آخر أذافه التنسيء عداب القديم (أن) عىالمفسرة ألغ قالالسيى الاان يتوم وروى عن عبد الله بن عمروانه كان له فسطاطان أحدهما في اخل والآخر في القول القدر أي قاتلين آه أبأرم فاذاأ وادأن اعاقب أحلوعاتهم في الحل فستل عن ذلك فقال كناتحدث ان من الالحاد في أن يقول (لانشرك بىشسيا وطهر الْرِبْلُ كِلاواللهُ وبل والله في فوله تعلى (واذيواً الإبراهيم مكان البيت) قال ابن عباس جعلنا وفيل وطأنا يني) من الاصنام والاقذار وفيرل بيفاواغماذ كريكان البيث لان السكعبة وفعت الى السهاء زمن الطوفان فلماأ مهانقة تعالى أبراهيم وبفتح الباءمد في وحفص مَلِيهِ إِلْسَلامِ بِناء البِّت لمِدراًى جهدة بني فبعث الله تعالى وعاجبو جاف كنست له ما حول البيت عن (لاطائفين) لمن يطوفبه لإبائس وفيسل مث التسبيحانه بقدو البيت فقامت بحيال البيت وفيها وأس يتسكام بالبراهسيم استعلى (رالقاعين)والقيمين بمكة آرى فيني عليبه (أن لاتشرك بي شيأ) أي عهد مالل إراهيم وقلناله لاتشرك بي شيأ (وطهر بيني) أي (والكم السجود) المعلين رِهِ السَّرَالَةِ وَالاوَنَانِ وَالاَفَدَارَ (لِلطَانَمَانِ) أَى الدِّينِ بطُوفُونَ البَّبّ (والْفَاءُ بن) أَى المُقَمِّينَ في إِجِعَاداً كُمُ وَسَاجِنُـ (وَأَذُنَ وَالْكِمُ الْمُجُودِ) أَى المِملين في قوله عزوجل (وافن) أَى أعلم والدوالاذان في الله الاعلام (ف الناس) فى الناس بالحيج) تأدفيهم المرتبياس أرادبالساس أحسل القبلة (بالحبر) فقال الراهيم عليه السلام وسايبلغ صوتى فقال القعليك والحبج فوالقمد أليليعرألى ذأن وعليناالابلاغ فقام إبراهسيم على المقام حثى صار كالجول الجبال وأدخسل أصبعيه في أذنيه وأقبس لأ مقصسد منبع وروى أنه جهم بيناوشهالاوشرقاوغربا وقاليا بهاألناس الاان بكم قدين يتناوكتب عليكم الحج الىالبيت مدعد أبافييس فقالماأيها يرَ أربكم واجابه كل ون بحج من أصلاب الآباه وأرحام الامهات البيك اللهدم أبيك قال ابن عباس فأدل الناس سجدوا يبت ربكم أجانه إطلالهن فهمأ كترالياس عجاوروى ان إراهيم صعدا باقبيس ونادى وزعم الحسن ان المأمور فاجاب منقدراه أنبحح إن حو يحد صلى الله عليه وسلم امر إن بقسمل ذلك في عبدة الوداع (م) عن أبي هريرة قال عطب ارسول من الاصلاب والارسام ا، الله عليه وسيا فقاليا ما الناس قد فرض الله عليكم الجيج فَجُوا (يانول وبالا) أي مشاةعلى بلبيك اللهسبم لبيك وعن لهم جيّع راجل (وعلى كل ضامر) أي ركبانا على الأبل المهز وانمن كثرة السيرو بدأ بد كالمشاة الحمرانه خطاب ارسول الله (مازن) - ينالت ) الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يفعل ذلك ف يجة الوذاع والاول أطهر وبنواب الامر (بالوك وبالا) براجل كقائم وفيام (وعلى كل ضامر) حال معلوقة على وبالكافة قال وبالاوركبانا والضامر البعبرالهزول قدم الرجال على

واطهار العميلة ألشاة كأوردف الديث

اريان) منذلكل شارلان أسن المهرقر اعبدالته الون سنة الرسال والركان (من كل فيج المن بقر الحيق) بعيدة الانتخذان ا قالة المنتبخ العلواف من أبوا من القالم من خواسان قال جميس بحر بس ليت قلم مسيرة عبر بن أوالانة قالعا المجيران قلت أنس إن جنت قال من مسيرة خس سوات وخويت والمناس المتعلق المتعاقب المناقب المناقب المناقبة المادقة قال المرا زون هو يت وان شعاب الماره و وعال من وقد مجيوا المناس الاعتمال المعامن وبالاعتمال بموافر ولا أو المناقب والمناقب المناقب المناقب

أوراده وغمل من يحرم واهبه ولسه غمر الحيط وتطبيه مرآة الماسيأتى عليه من وضعاعلى سريره لمسله وتجهيزه مطيا والحنوط ملفقاني كمغن غير مخيط م اغرم بكون أشت حران مكدابوم الحشريخرح منالفبر لحفان وونوف الجيح بعروات آماين رغباورهبا سائلين خوعا وطمعاوهم من بين مقبول ويحدول كموقف العرصات لانكلم نمس الاباذنه فيسمشق وسمدوالافاشةاليالم دلعة الساء هوالسوق لقصسل القضاء رمتي هومبوقب للى للمذنبين المشفاعة الشافعمين وحلق الرأس

تسريفالم (يانين) أي جاءة الابل (من كل فح عميل) أي من كل طريق سيد فن أتى مكة عاجات كانه قداتي ابراهيم لانه مجيب نداءه في قوله تعالى (ليشهدوامنا فع لمم) قبل العقو والمعفرة وقيل التخارة وقال ا من عباس الأسواق وقيل ما يرضّى به المتمن أمر الدنيا والآخرة (ويد كروالسم الله في أيام معادماتٌ) يُعي عشرذى الحجة في قول أ كترالعسرين قيسل لم امعادمات الحرص عليهامن أجسل وقت الجيه في أسوعة وعن ابن عياس انهاآ بامعرف والمحرو أباء النشريق وقبل انهابوم المحروفلانة أيام سب (علّ مارز من مبيعة الانعام) يعنى الحدا إوالصحايات كون من النعروهي الابل والبقر والعنم وفيه دليل على إنسار المسادمات يوم السعروأيام التشريق لان التسمية على سيسة الاعدام عند عرها وعرا لمدايا يكون في عُذُه الايام (مُحَاواً منها) أمراً إحَّالِسَ بواجب ودلك إن أَهُ للجَاهَلِية كانوالايا كاون من طوم هُدايِم شيأفام الله بمخالفتهم واتعق العلماء يلى أن الحسب اذا كان تطوعا يجوز للهدى أن ياكل شد وكذلك أضحية التعلوع لمار وىعن مابر بى عبدالله في قصة حجة الوداع فال وقسدم على بدس من اليورك وسول القصلي ألله عليموسل ما تقبدته فنحرمهارسول القصلي الله عليموسل ثلاثاوستين بدئة وتحرعنى ماعيرواشركة فىبدئه تمأمم من كل بدنة ببضعة غلث فى قيروط بخث فا كلُّ من طهاوشرب من مُرْقها أخزجه مسلم قوله ماغيرأى مايق قوله ببنعة أى بقطعة واختلف العلماء فى المدى الواجب بالشرع شدل دأ المتع والقرآن والعمالولجب مافسادا فيهروفونه وجؤا الصيده مل يحوز المهدى ان بأكل مت يسمينا ألآ الثاقى لاياكل منمشيأ وكذلك ماأو حيدعلى فسه الداروةال ابن عمر لايأ كل من جزاء الميتدوالذُ ويأكل، اسوى دلك وبه قال أحد واسحق وقال مالك يا كل من هدى التمتع ومن كل الامن فدبة الاذى وجزاءالصيدوالمدور وعندأ محاب الرأى انهيا كلمن دم الفتح والفران ولاياكل من واجب سواعم اوقوله تعالى (وأطعموا البائس الفقير) يسى الرمن الذى لائن أه ﴿ قَوله تعالى ﴿ مُما يَعْمُوا تعتهم) أى ليز باواأ درامهم وأوساخهم والمرادمنه الحروج عن الاحوام بالحلق وقص الشاوب وتنف الإ

المنافسين وحلق الرأس | إعتهم التهاؤ بالا الدراء واستهم والمرادمنا الحروج عن الاحوام الحقى وقص الشارب وتضاالا و والمن يجمع كاظروج من السيئات بالرحة والتخفيف والست الحرام الدى من 
دخله كان آمنامن الإطاء والقتال أعوج الدارال الدى المن وطائق سائل من العناء والزوال غيران الميقة حقت بكارة الأثناء الدون ورد يكروا السمانية من المناف المناف والمناف والمناف

Rate Property

الموريم) وأنيسية والمستقدة للكل من توج عما بسيده المدوعة وأدار المسلم وأداية وومن أعمال البرق وقد والمتحون الامرائسة بداويكر (وليونوز) اطواف الرازاتان هو وكرا المجرية مندام العمال الادات الثلاث المتعادة وإلى معام وأواع رواليات البيرو) التعاديم المواد والتاس بعادة م معنده الموادم الماكر والمراكز والمراكز وي كم أعاد عقد المواد المواد المعادية ومن الدى المدارة والمعادة والمواد المواد الموادة الموادة الموادة والمراكز كم من بدارا والديات المدارة والمراكز كم كان المدارة ومعادة المدارة والمدارة والمراكز كم كان المدارة والمعادة والمراكز المدارة والمعادة المدارة والمعادة والمدارة والمدارة

وكألاظ فالوالاستعداة واس الشاب والحاج أشعب غبرا فالميزل هذه الاوساخ وقال ابن عمروا بن عباس كانالعرش مطاف أجل المالية في مناسك الحيج كالمالوليو فواندورهم) أواد نذر الحيج والهدى ومايند والانسان من مني بكون في السماء فان الطالب اذإ المجه أى ليقوها بشائها وفيل المرادمية الوفاء بالغو وهوعلى ظاهر وفيل أراديه الخروج عماوبب عليه هاجته معية الطرب وجذبته يَّةٌ وَأَوْلِهِ مَا وَ وَلِيطُوفُواَ بِاللِيتَ الْعَتَيقِ) أوادبه طواف الواجبُ وهوطواف الاقاضة ووقت يوم العر جواذب الطلب جعسل يَعْيِدُ الرَّيْنَ وَالْمُوافَ الْآلَةُ مَلُوافَ الْقَدُومِ وَهِ إِنْ مِنْ فَلْمُ مَكَةَ مِلُوفَ بِالبيت سبعارِ مَلَ الْآثامِينَ يقطع مناك الارض المرابعة العالم المرابعة على المرابعة الطواف سنة الاعتاعل من تركه (ق) عن عائشة ان أول مماحدل ويتغذ مسالك يمي للهُ بَعِنَ فَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلِيهُ وَسِمْ أَنْهُ وَمَا لَمُ طَافَعُ مَا بَكِنَ عَم تَعْم سي أبو بكرو عمومنا (ق)عن المهالك منازل فاذا عان إن همر أن رسول المتمثّل الله عليه وسلم كأن اذاطاف الطواف الاول عب الافاومشي أو بعازاد في رواية تم سِلى وَكِيْتَكِيهِ عَيْدَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ مُمِنْ وَفَيْدِي الْمُفَاوَّ الْمُوتُولِفَنَا أَفِيد اوداً ن رسول اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ البيت لم يزده القدبي بدالا اشتياقاولم يفده التشيق أَيَّلْيَهُ وَمَلَمُ كِإِنْ الْأَطِلْقِ فَي الحِيج أوالعمرة أول ما بنسمة فائه يسى والاتقاشوا طويقي أو بعاتم وعلى سبعد تين بلسستلام الحجر الااحتواقا وَالْبِهِ أَنْ اللَّهِي هُوْهُواْ إِنَّا لَا فَاصْدُودُ اللَّهِ وَالْسُحِرُ لِعِدَ الرَّى وَالْمِلْقُ (ق) عَن عَاسْةُ قالْتُ مَاصْتُ صَفَّية فيرده الاسف لمقان ويردده لِيُّهُ النَّهِ ۚ فَعَالَبَ مَالَوَ الْوَالِبِيسَمُ فَالْمَالِي صَلَى البَّنْعَلِيهُ وَمَا عَقَرَى سَلَقَ الماقت يوم النحر فيل مَع قال الليف حولهني الدروان فالفرى فؤلي عقرى حلمق معناه اعقرها انتقاى أصابها والعقر ويؤبشع في حلفها وقيسل معناد سؤمة وطواف الزيارة أآخ مؤؤبة والزود بالدغام عليها وإعماه وفي يجري عن ألسنة العرب كقولم الأمالك وتربت عيشك وفيد وليل فرانف الحج النسلان كَّانِ مَنْ لِمِنْكُ بِهِمِ النَّهِ مِنْ وَافَ الآوَامُ لَهِ يَكُورُلُهِ أَنْ يَتَمُرِ النَّالُ مُواف الوداع لاوخصة لن أراد وأولما الاسواع وحوعقد مفارقة مكفالي سأف القصر في أن يفارقها خي إلى ف سيما في تركه فعليمه م الاالمرأة الحائض فانه الالتزام يشسية الاعتصام يُجُونُ لِمَا يُزُكُمُ الشِّلَيْتُ المَقْمِدُمُ وَلَمَارِوَى أَنِي عَبَاسَ قالَ أَمْرِ النَّاسَ أَن يكون اللواف آخر عهدهم بعروة الاسسلام اخبى سينة ألاأه وخوب البرأة الملائض متفقى عليب والرمل سنتقض بطواف الفدوم ولارمل في طواف والأفائية والوداغ وفولهاليت المتنيق فالدابن عباس وغيره سدمي عتيقالان الله أعتقه سوأ يدى الجبابرة لايونقض بادنسكاب ماعو أن بُصُرِّوالْ تَحْرِيْهِ فَلِي الْمُومِلِيةِ جَبِارَفُط وقِيل لائهاً ول بيت وضع الناس وقيسل لان الله أعتف من يحظود فيهوبيق عقده إِيْرِقَ الْمَارِقُولُ الْمَالِمُونَالِ وَقِيلَ لَامْلُمَاعِكَ ﴿ قُولُهُ عَزُوسِلُ ۚ (ذَلَكَ) أَى الامرذلك يعنى ماذ كومن مع ما يفسده و يشافي كما الْهِبِالْبَالْمِينِ وَمِنْ يُسْلِمُ ومات اللهُ ) أي ماتهي الله عند من معاصيه وتعظيمها ترك ملابستها وقيسل أنعقد الاسلام لاينحل بازدحام الآثام وترتفأخ مات القمالاعول اتها ككوفيل الحرمة ماوجب القيار بموسوم النفر يطفيه وقيل الحرمات هناساك الخيخ فضطينة إفاسها واعدامه وويسل الجرمات هنااليت المرام والمسحد الموام والشسهر ألف خوبة بتوية وثانيها إلْجُوا وَمَعَىٰ الْمُطَامِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللل الوقوف بعرفات يسبية رُمَانُ أَخْوَلُهُ عِنْدِ اللَّهُ عِنْ أَلْمَ حُورُةً (وَأَجْلَتَ لِهَمُ الأَمْامُ) أَى أَنْ أَكُوهَ العِبد الذي وهي الإبل والبقر الابتهال فاصفةالاهتبال (مَنْ كِالْعِلْ مُرَاقِبِ الْاِجِ الْعِشْواهِ الْاحْوال (ذلك) خبرميسْداعنوف أى الامرذلك أوتدير وليفيلواذلك (ومن يَعِنْكُم

المي المرتب الاعتراض كوجيع ما كفه الله عروض مهد قد العدفة من مناسسك المعيوض وغلو يعتدل أن يكون عاما في ي كالف و عشد أن بكون عاصاب المتناق بالميد وقيد لسوما الفه الدينة عمراء والمتسمر الحرام والشيد المعراء المساعل والمساعل وأسعت الرام (فهو) في التعطيم العمراء المعراء ا

(أقديايين علينكم) . آية عمر يَهُ وَدُهُ عَلِي عَلَي الشَّيا الآية واللَّيْ أَن الْعَنْقِال أَحَدُ لُ ل كَالْاَ عَلَيْ كَالْ الْعَالِينَ فَأَيْءَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ على تشدوه والانمرامواشيا عماأ سال كمنحرام البعض البحيرة ويحوعاوالانفاواعداموم كأعادا لمفرأ كأل الموقوة والمنتق ولفر أفراكا على تعظيم ومانه اليسك الأمر باجتناب الأوان وقول الزور بقولة (فاجتنبوا الرجيل من الاوان واجتنبوا قول الزور) . الأن يسي أعظ الخرملت وأسسيتها مطراومن الاونان بيان لمرجس لان الرجس مهم يتناول غَرْشي كانه قيسل فاستتبوا الرينس الذي وأوالاً، التسبيديدن انكم كأنفرون اطباعكم عن الرجس فعليكم أن انفرر المراج (K+X) وسدر الاونان رجساعلى طريقة أمن النماك وقول الزور والنم (الامايتل عليكم) أي تحر به وهو قوله في سورة المَّالدة خُرْمَتْ عليكم المينَّة والسمالاَية ( عُلَمْ الْمَ أىالكذب والبتان أو الرجس من الاوتان) أي امْ كولعبادتها فاتها سبب الرئيس وهوالعُسَفَابُ وقيسَلُ سَسَعَى الاوَّكَاءُ شهادة لزوروهومن الزور ربيسا لان عبادتها أعظم من التاوت التجاسات (واجتنبوا فوليالزور) أى الكنبُ والبَيَّا إَنْ وَقُلْكًا ﴿ وموالاغراف لانالشرك عَبَى هي شبهادةالزودودوى عن أين من خرم قالمان التي سسل الله عليه وسسل الناس عدلت شبهادةالزود الانسراك بلغة م فراً وسولنا القسسل القعليس وسلم المستنبول الرئيس يُسِّح من باب الزور اذا لمشرق زاعسم ان انونن عق <sup>له</sup> الاونان واجتنبوا قول الزووا خوج ءالترسدى وقال فداختلفوانى ووايت ولانعرف لأيمونه أعارته كالأ المبادة (حنفاء قة) صلى المقعليه وسيار وأخوجه أبوبود اودعن خرج من فاتك بنحوه وفيل عوفول المشركين في تلييم البيك مسلمین (غیرمشرکین الاشريك لك الاشريك حواك على كموما ملك في قوله تعالى (حنفاء لله) أى مخلصين له (غير مشركزن،) به) مل كنفاء (ومن فدل ذلك على ان المسكف ينوى عماياتيم من العبَّادة الإخلاصُ الله بها لاغير ، وقيسُل كَانُوا فَي النَّهُ لك يُختذك يشرك بالله فكانماخ) ويحرمون المبنات والامهات والاخوات وكانواجنفاء فنزلت حنفاءتة غيرمشركين بهأى يتجوابة كيشراية . سقط (من السماء) الى موحدين ومن أشرك لا يكون حنيفا (ومن يشرك بالله فكا أيماخ ) أي سقط (من السام) إلى الأرمة الارض (فَتَحطف العابر) (فتخطفه الناير) أي تسلب وتذهب به (أوُتهوى به الرجم) أي تميل وبَلَحَبُ به (فَامُكَانَ سَعَيْقَ) أَحَ أى تسليه بسرعة فتخطفه ومعنى الآية ان من أشرك بالته بعيد من الحق والإيمان كبعد من ستطامن السماء فله بت الطوال المرافية - أى تتخطف مدنى (أو بعالريج فلايصل أليع بحال وقبل شبه حال المشرائي بحالي الحساوي من ألساء لآنه لايمك لنفش وسيأه منتي تع نهري بداريم)أي تسقطه حيث تسقعه الريج فهوهالك لاعماله اماباستلاب الطير لجة أؤ بسفوطه فى المسكان السيحيين وقيل معنى الآ والهوى السقوط (في من أشرك بانته فقدأهلك نفسب اهلا كاليس ورأء الحبلاك بان صورساله بصورة جالبتن يؤمن الت کان سحیق) بسید فاختطفته الطير ففرقت أجزاء فى حواصلها وعصفيت به الريخ جنى هوت يدفى بعض الها الله البغيد في عوزان كون مداشسا شب الاعمان بالساء في عساوه والذي ترك الإعمان بالساقط مَنْ السِّمَاءِ والدهواء التي توزع أفسكا مركبا ويجوزأن بكون المختطفة والشسياطين التي تطرحت في وادى الشلالة بالرج التي نؤوّى بما عَسَبَهُ تَبِهُ في بَعْض الما او الما مَعْرِقًا فَأَنْ كَأَنْ تَشْسِمَا مَرْكَمَا ﴿ قُولُهُ عَرُوجِلُ (ذَلك) يعنى الذي دُكر مِن اجتنابِ الرَّجِسُّ وقُولُ الْزُورُ. (ومَنْ يَعْظُمُهُمَا أَرَانَهُ فَأَنَّهُمْ أَمُّ فكالدقال من أشرك بانته تَقُوى القاوب) أى تعظيم شعارً الله من تقوى النساوب قال إن عباس شعارً الإيرائيسية أن والمَويَّةُ فقد أحلك نفسه احلاكا من الانسمار وهوالعلامة ألى يعرف بها نهاهدي وأعظيمها استسهامًا واستحشَّاتُهُ أَوقِيلُ شَمَارُ أَنْتُأْ يُمَلِّه لنس بعده بان صورحاله دبته وتعظيمها من تقوى القاوب (لكرفيما) أي ق البذن (مُناقع) قيل هي مُرها وِنُسلَها رَصُوفَهَا رِزُيرَّجَ

المهدة وان كان مترة انتشاشية الايمان في طوعاتها والبي أشرك القة الساقط من الساء والاهزاء المردية الميرا لفتنانية والنسيطان اللي هو يوقعه في الفلالهالي عالتي تهرى بمناحه ضعيه في بعض الهارى المثلثة ( ذيك ) في الامر ( ومن يعتلم عاركات ) معتم النساء ومعي المدايا لاتها من معالم الحيج أن يختارها عظام الاجرام بسيانا بالنالية الانجان ( فاتها من تقو الفارت ) في فان تعطيمها من أفعال فرى تقوى التعاريف فقد قد معالمية فات مناوالية المتراركات المترا

وركوب ظهرها (الى أجل مسمى) أى ألى أن يسميها ويؤجيها هد آيافاذا فعل ذَلكَ لم يكن له تريَّمنَّ

وتسميتها هدايان تركبوها وتشر وامن ألباتها عندا طاجة الى أجل سنى يعنى الى أن ببيمر وهاؤها وا

عطاء واختلف العاشاء ف ركوب المسدى فغالسالك والشافى وأحيد واسمرتي عيو ذركو مها واحل تشلقا

وهوقول مجاهد وقتادة والمنحاك وزواية عن ابن عباس وقيسل معناه لكرفي المدايات أفر

بمؤرة عالمن خرمن

أأنهاء فاختطفت الطس

فنفرق قطعاني حواصلها

إوعسفت بدالريم حتى

حوت يەنىسساليات

مُرَّعَاياً) أَنْ تُوْتُ وجوبُ يَمَرُهُ امتنهة (الحاليث العنبق) والمراد نُعَرها في المرم الذي حوفي سنج البيت ادا لحرم سوم البيت ومثاء في مُثَاثُونُها في بعث الله وأعداف مسرك عدود وفيل الشعار المدامك كلهاد تعطيعها اعده ادعاها الى البيت المترفياء (ولكي "م بناة مؤمنة فبلكم (جعلماملسكا) حيث كان مكسر السين بعنى الموضع على وحرقاى موضع قر بإن وعبرهما بالعتري على المدراى وَقَوْالْسَاوونَعُ القرابِينَ (ليل كروا اسمالة) دون غيره (على مارزفهم من بهيمة الانعام) أى عند عرها وذبيها (فالمركم الدواسد) اى ا أنْ شَوَواعِلَى اللهُ عِمْ اللهُ وَاحْدُ وَأَلْمُ اللَّهُ وَاحْدُ وَقُيْمُ دُلْيُلُ عَلَى انْ دُسُرُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاحْدُ وَقُيْمَ دُلْيُلُ عَلَى انْ دُسُرُ اللَّهِ عَلَى اللّهُ وَاحْدُ وَقُيْمَ دُلْيُلُ عَلَى انْ وَشَكَّرُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاحْدُ وَقُومَ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه لكل أمة أن ينسكواله أي بم غيرضرو بهالماروى عن أبى هر برقان وسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدالة فقال اركبها بذنحواله على وجدالتقرب لعدياسول القامايدية فتال اركباويك فالنانية أوالثالثة خوجاه فالصحيحين وكذلك يجوزاه أن رجعل العلمة باشراك (وبشر ويربدون لبنها بعدما يفعثل عن رى ولدها وقال أصحاب الرأى لايركيها الأأن يعتطر إليه وقيل أراد نالشعام الخبثين)الطشش بذكر الماسك ومناهدة مكةل كم فيهامناه على بالتوارة والاسواق الى أسل مسمى أى الى الحروج من مكة وقيل الله أو المتوانسسمين اس فراد نافراى بالاجروالنواب في قضاء الماسك الى انقضاء أيام الحج (م علم الى البيت المتيق) أى اغاشعين من الغيث وحو رهاعنداليت العتيق ويدبه جيع أدض الحرم دوىعن جابرف حديث يجة الوداع أن درول التهملي المطبئن من الارض وعن المةعل وسألم فالنعرت ههناومني كالهامنحر فاعروافى رحالكم ومن فالالشعار الماسك فالمعنى ثم ابن عباس رضىالله علما عِلْهِ أَي عَــلَ أَلنَاسَ مَن لِـواههم إلى البِت العَنيق يَعلوفون به طراف الزيارة ﴿ قُولِه تعالى (ولكل الذين لا يطالسون وأذًا امةً ) أي جاعة مؤمنة سلفت قبله للم (جعانا مسكا) قرئ بكسر السسي أي مذبِّعا وهوم وضع ألقر بان ورزى منكابفت السين وعوارافة السرودج القرابين (ليذكروا اسمالته على مارزقهم من بهيمة الانعام) طلموالم يمتصروا وقيسل تفسيره مابعد دأى (الذبن أيعند ويجها وتحرها ماها بهيمة لانهالاتتكام وقيد بالانعام لان مأسوا عالابجوز ذبحه في القرابين وان بْيَرَا كِلَّهُ فِي قُولُهُ عَزُوجِلَ (فَالْحَكَمَ الدُواحَةُ) أَى سموا-لَى الذَّجَ اسْمَاللَّهُ وحُدَّهُ فَانا لَحَكَمُ الدُواحِد ذاذ كرامة وجلت قاربهم) (ْنَدُاسْلُواْ) أَيْ أَخَلُمُوا والشَّادواوا طَيعوا (وِبشرالحبتين) قال ابن عبأس المتواضعين وقيل ألسام ثنين مافت منه هيبة (والصابرين ألى المتادفيل الخاشب من الرفيقة قلوبهم وقيل كم الدين لايطامون واذاطلوالا يستصرون ممرص فهم فقال على ماأصابهم) من المن لمُنالِمُ ، (الذين اذاذ كرالله وجلت قال مهم) أي نافت من عقاب الله فيعا مرعليها الخشوع والتواضع والمسائب (والمقيسي نُبِهُ تَنْكِيلُ (وَالصَابُر بَنْ عَلَى مَا أَصَابِهِم) أَى مَن البلاء والمرض والمَساتب وتحوذ لك عما كان مَن الله تعالى السلاة) في أوقاتها (ويما وَيَا كَان سُرِ غَيراللَّهُ فِلدَان بِمِسْرِعلْيْهُ ولدان يستصر لنفسه (والمفيمي الصلاة) أي في أوقانها محافظة عليها رزقناهسم ينفقون) (وبارزُقاهم بنفقون) أَيُ يُنصَدفَون في قُوله تِعالِي (والبُدن) جِمْ مدنة سميت بدنة لعطمها وضخامتُها يتصدقون (والبدن) رُ بِدَالْاَبِلِ الْعَجَاحِ الْإِسْمَامِ والبقر وَلاَقَدَّى إِلْعَمَ بِدَنَةُ لَعَقرها (بَعَلَنَاهال كَمِن شعارًالة) أي من جعربدئة سيسميت لعطم ڤيللائهانشَعروهوان ببلسن بحديدَة في سنامهافيعا بذلِّك انهاهدى (السّم فيهاخير) أى تقع بدنهاوفي الشريعة يتناول لْ الدِينا زُرُواب في العقبي (فاذ كروا اسم الله عليها) أي عند تحرها (صواف) أي فياما على ثلاث قوامً الالماوالبقروقرئ يرفعها فَلَسُّفُتُ رَبُّهِ لِمُرْادِبُدِهِ ٱلْهِبَى والأَخْرَى معقولة فينتَّجرها كذلك (ق)عن زياد بى جبيَّرة الرأيت ابن عمر وهوكقوله والقمر قدرتاه وزعلى رجل فدأنا خردنة يتحرها فال ابعثها قياما مفيدة سنة محدسلي ألة عليه وسل (فاذاوجبت جنوبها) (جعداهالكم من شعارً إِيْ سَقَطْتُ بِعَدْالسَحْرُ وَوَفَعِ جَنِهَاعَلَى الأَوْضُ (فَكَاوَامُهَا) أَمْرَ آبَاحَةٌ (أَطِيعُمُوا القانغ والمعتر) فَيْل اللهُ) أي من أعلام الشريعة ألقائع الحالس فدييتشه المتمقف يقنع عايعطي ولايسأل والمسترهوالذي يسأل وعن ابن جبأس القائع هو التي شرغها الله والمسأفتها مُ آلاينهُ لل المُعرَضُ وقِيسلُ القانع حوالدي يسأل والمُعترحوالذي يريك نفس و يتعرض ولايسأل ألى است تعطيم الماومن " لا القائم المسكين والمعتراك ي ليس عسكين ولا تكون له ذب حقيجي والى القوم فيتعرض لحسم لاجل لتسسعار اللة نانى مفعولي "(لسكرفيها عَبر)النفع فِ الدنياوالا حرف العقي (فاذ كروا اسم الله عليها) عند يحرها (صواف) حالهن الحماء أى قائمات والمعفَّنُ وَ وَالرَسِلَيْنَ (الْمَذَاوِجَيْتَ جنو بها) وَجوبُ أَجْتُوب وقوعُها على الارضُ منْ وجُبُ أَلِحَالِط وْجية اذَاسَقِط أَى اذَاسَقطتُ جنو بها "الارض بعدتُحرُهُاوسكنتُ حِركتُها و(فبكاوَالبنها) أن شِبتُنم (وأطعموا الفانع) السِّائلُ من قدمِت اذِأ خضت له وسالنـــه قنوُعا العتر) إلدى يريك نفسه ويتعرض وكايسال وفيسل القائع الراضى باعندوو بمآية على من غيرسؤال من فُنهت فنها وقناعدة والمعتمر

( كلك تنخ ناهالهم) إي كالمرتاخ بسخر هاسخر ناهالهم أوهو كقول ذلك ومن يعظم مأسنا في فقال منظرة هال ما لكهمة وزمارصلم اجراه فانتقى وأمن غره اللسكة تشكرون كالتي تشكرواانعام القعليكم (لن يناف القدي والاعماد وأوقاب بنا أدانتوى منكم أى الرينفيل المة المعنى والداءوالمن بقبل التقوى أولن يصيبر ضاائة اللحوم المتصدق بهاوالاالساء المرافقة والرادا محساب الملحوم والنساءوالمعنى فن برضى المضحون والمغر بون ربهم الإبراعاةالنية والاخلاص ورعابة نيروط التفؤى وقيل كأن أحل في اعلية اذعروا الابل تضعواله ما مول البيت والملحوه بالدم فلما حيج المسلون أواد وّامثل ذلك فعزلت ( كفاك سعر فالريخ أى الدن (لسكبروا الله) للسموا المتعندالتيج أولتعلموا الله (علىماعداكم) على ماأوشككاليه (وبشراغسسنين) للمشكرا أوامر وبالنواب (أن المتبدافع) كي و مصرى وغيرهم بدافع أى ببالغ ف الدفع عنه (عن الذين أمنوا) أى بدفع غائداً للشركين ع المؤمنين وعودا التصروسلنا (٣١٠) والدين آمنوام علل ذلك بقوله (ان الله لاعب كل خوان) في أمانة البة (كفور) لعممة ال أىلاعب أشدادهم وهم المهم (كفلك) أى مثل مار صفنا من نحر ها فياما (سخر ناها لكم) أى لتتمكنوا من تحرهاً را [٢٠٠ الخبونة الكدره أأدمن تسكرون أى أنهم المقتليكم (لن ينال المقطومها ولادماؤها) وذلك ان أهل الجاجلية كاو أأذ اغررا عبونون القوازسول المدن لطخواالكمية بدماتها بزعمون ان ذلك فرية الى المة تعالى فالزل الله لن ينال الله أقوم باولاد ماؤهم ويخبونون أماناسيه أى أن ترفع الى الله طومها ولادما وها (ولكن بناله النفوى منهم) أى ولكن ترفع اليه الأعب الرالم لكا وبحكفرون نمالة والاحلاص وهوماأر يدبه وجهاهة (كذلك سخرهالكم) بعنى البدن (لتكبروا التهملي ماهدا إكم ويغمطونها (اذن) مدنى وأرشى لكم لعالم ديريه ومناسك حجه وهوان يقول الله أكبرعلى ماهداما والحسنته على ماأولانا (وينتم د بصری دعامیم (آلدین الحسنين) فالمان عباس الموسدين في قوله تعالى (ان التيد اقع عن الذين آمنوا) أي بدقع عاله الميركي يقاتلون) بفتح المناءمدني عن المؤمنين و عنه بممهم و ينصرهم عليهم (ان الله لابحب كل حُوان كفور ) أى حُوان في أمانه للهُ كُنُورَ وشامى وحفص وللعبي لنعت قال إن عباس سانوا الله فعلوالمعشر كاوكفروانعه وقيل من تقوب الى الاصنام بذيب أن المنظم ويمثّر ويثمّ غيرانه عليانه وخوان كفور في قوله عزوجل (أذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا) أي أذا " " في الم أذن لم فى الفتال خدف المأذون فيهادلاله يقاتلون ليقاداوا المشركين فالدالفسرون كان مشركوا هل مكة يؤذون أصحاب وسولما للقصل أبقاعل وسأ عليه (بأنهم ظاموا) سبب والون عيون من من مصروب ومشحوج ويشكون ذلك الى وسول المتملى التعليد وسياه فالم كوتهم مطارمين وهما صحاب أَصْبَرُواْ فَانْى لَمُ أُوصَ بَعْنَالُ سَنَّى هَاجِرِ رسول الله صلى النَّمَعليموسلم فاترَل الله تعالى هذه الآية وهي أَولَم أَيَّةِ إ وسول القصلي القعليه ومؤ أدُن الله فيها النشال وقيل ولا تعد فعالاً به في قوم باعيانهم وبوامها بوين من مكة الى المدينة فأعترضه في كان مشركوا مكة مشركومكة فأذن التهطس فى قتال الكفار الذين عنعونهم من الهجرة بانهم ظاموا أى بسبب ماظامة يؤذونهم أذى شديدا واعتدواعليهم بالايذاء (وان انة على نصرهم لقدير) فيه وعدسن انة بنصر المؤمنين تموَّمة بهم أنه الميه وكانوا يأتون رسول الله (الذين أخرُجُوا من دبارهم بغير عنى الاأن بقولوار يتناهدَ ) يعي أنهما مرجوا بغير موجب سوءً إسلى القعليمه وسسل الَّذِي يَنِينَ أَن بَكُونَ مُوجِبُ الاقرار والتعطيم والمُشكِين لاموجب الأسرَاج (ولُولاً وفَعُ الله الناس من بسين مصروب بيعض) أى بالجهاد واقامة الحدود ( لمدمت صوامع) هي معايد الرهبان التحدُّة في الصحراء (ويمَّع كمثيًّ ومشجوج يتطامون اليه معابدالنعارى فى البلدوقيسل الموامع الصائب فن والبيسع النصارى (وصماوات) حى كنانس اليود

مربالقتال سيهاج فانزلت هدّ الآية وهي أول آية أذن فيها القتال بعدماتهي عنه في نيف وسبعين آبة (وان الله على تصرهم) على نصر المؤمنين (لقدير) قادروهو بشارة المؤسنين بالنصرة وهومثل قولهان الله بدافع عن الذين آمنو الإالدين) في يحل بير بدل من الذين أو أُورْفع إنسارهم (أخرجوامن ديارهم) بَكة (بغبرحق الأأن يقولوار بنااتة) أي يغيرموجب شوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون المسكين لاموجب الاخواج ومشله هل تنقمون مناالان المتابالة ومحل ان يقولواجو بدلامن حق والمعي ماامز جوامن ديار همم الا قولهٔم(ولولادفعالة)دقاع مدنى ويعقوب (الناس بعضهم سبعض لهدست) وبالتخفيف حيازى (صوامع وبيع ورآ أى لولااطهار وتسليفه للسملين على السكافرين بالجاهدة لاستولى المشركون على أهل المالغنامة في ازمتنه وعلى ولم يتركواللنصاري بيعاولال هباتهم صوائع ولاليهو وصلوات أي كشائس وسسيت الكبيسة صلاة لأنها يصلى فيهاواه لغلب المشركون في أمة محد صلى الله عليه رساعي المسلمين وعلى أحل الكناب الذين في زمنهم وهد موامة عيد أت الفر الساجدعليهالتقدمهاد بودا اولفر بهامن الهدم (بذكرفيهااسم النة كنيرا)

، ونها بالعبرانية صاوتا (ومساجد) يعنى مساجد المسلمين (يذكر فيهاأ سم الله كثيرا) يعني في الأعم

فيقول لممآصبروا فانى لمأو

أَنَّ استَّ أَوْلَيَهِ مُنْ أَلْقَلُسَمَ (وَلِينُ عَلَيْنَ يَسْتُمُ ) كَاينُ بِصَودِينُ وَأُولِياء (اناتفانوي) على أعسرا أقار فار براعل انتقام الإنسان على المستودة والميال المنتقام المنافق المنتقام المنتقام المنتقام المنتقال ال

(قوم نوح) نوسا (وعاد) ونعغ الآية ولولاد فعاللة الساس معضهم مبعض طنهم فى شريعة كل تى مكان صاواتهم فهدم في زمن موسى عُوْدا (وتُودَ) ما لحا (وقوم الكمالي وف ومن عبسى البيع والموامع وف زمن محدصلى المتعلية وسل المساجد (وليتصرن اعتمن اواهم) اواهم (وقوماوط) بنصره) أى ينصر دينه ونبيه (ان التقلقوى) أى على تصرمن ينصر دينه (عزيز ) أى لايصام ولا بمنع عما وطا(وأصحاب مدين) شعيبا زُ مِدَّ. ﴿ فَيْ قُولِهِ عَزُوجِ لِ اللَّهُ مِنَانَ مَكَمَاهُم فَى الأرض) أَى نُصِرِ مَاهُمَ عَلَى عُدُوهُم من تَكَ فُولُمنَ البلاد (دکذپموسی) کذبه ﴿ أَنَّامِوا الَّهَ اوَدْوَا تُواللِّهِ كُوهُ وَأَمْرُ وَالْمَلِمُ وَفَ وَمُواعَنَ المُسْكَرَى ﴿ هَذَ أُوصَفَ أَصُحَابَ محدََّ عَلَيْهِ فرعون والقبط ولميقسل وسروقيل هم جيع هله أالامث وقيل هم للهاجودن وهوالآصح لان قوله الذي ان مكتاهم صفة لن تفءم وقدوم مومى لان موسى ذُ كُوهِ وَهُوْ أَلَذِينَ ٱسْوَجُوا بِن دَبَارِهِمُ وهُمَا لِهَا جِرُونَ ﴿ وَلِنْمَا فَبِسَهُ الْأَبُورِ ﴾ أَيُ أَسُوا مُورَ الْخَلَقُ ماكذبه قومسه ينو مِهُ هَاأُلِيهِ ذَلِكُ أَنهُ بِبِعِل فِيهِا كُلُ مَلْكُ سُوى مُلْكُهُ فَتَصِيرًا لأَمُورَ اليه وَلامنازُ عَ ﴿ وَاقْ مَعَالَى (وان اسرائيل وأعيا كالبدغير بدروك كفيه تسلية وتعزية للسي ملى الله عليه وسلروالمني وان كذبك قومك " ( فقد كدت قبلهم قوم قهمسه أوكأمه فيل بعسد نُو خَرْعالْدوْغُودُو قوم إبراهيم وقوم لوط وأعماب مدين وكلب موسى) الان قلت أفال وكذب موسى وأم مآذ كرتكذيبكل قوم بقل وذوم موسى قلت فيه وجهان أحدهماان وسي أيكذبه قومه وهم ننواسر انيل واعما كذبه غيرقومه رسولهم وكأب موسى وَهُمْ الْنَبِيلُ النَّانِي كَانُهُ قِيلُ بِعدماذ كُرْتَكَ لُهُ يَبْكُلُ قُومِ رُسُوطُمُ قالُ وَكَهُ بِمُوسى أيضامع وضوح آيانه أيضامع وضوح آباته وطهور وعَلْم مَجْزَاتُه فَاطَنْك مَعْدِه (فالمليث للسكافرين) أى أمهاتهم وأخرت العقوبة عنهم (مُمَا عَلْمَهم) أى متجزاته فبأطنك بفسره عافيني (فيكيفكان نبكير) أي انسكاري عليهم ما معاوامن التسكنديب بالعذاب والملألك يخوف بقسن (فاملت الكافرين) مالَمَ أَرْسُولِ الله على الله على وسلوك لله في قوله عزوجل ( فسكاين ، ن قر به أهلكتها) وقرئ أهل كأها أمهاتهم وأخرت عقوبهم على النمطيم (وهي طالة) أي وأها لما لطالون ( فهي خاوية) أي ساقطة (على عروشها) أي على سقوفها ( ثم أخذتهم) عاقبتهم على (و بربعدانه) أى وكمن شرمه مالة أى مقروكة مخالاة عن أهامها (وفصر مشيد) أى وفيع طويل عال وقيل كَفرهم (فُكيف كَانَ نكير) أنكارىوثفيد اعصم وقبل إن البرالمطابة والقصر المسيد بالين أما القصر فعلى قانجل والبرف سقحه واسكل واحد حيث أبدلتهم بالنع نفعا منهاقوم كأثوانى اعمة فكفروا فاهلكهم اللة ويق البار والقصر خاليين وقيل ان هذه البار كات بحضرموت وبألحياة هلاكاو بالعمارة فأبدة يَتْنَال لما ماضوراء وذلك ان أربعة آلاف هرعن آمن بصالح عليه السلام لما بجوامن العداب أموا خراما نڪري باليام في الى حضِّر موت ومهم صالح فاساحضر وممات صالح فسمى المكان حضر موت أتلك والمات صالح بنوا الوصل والوقف يعسقوب أساش وأبوقعد وأعلى هد مالبثروأ مرواغلهم وجلامتهم فاقاموا دهراوتساساواسي كثروا وعبدوا الآسنام (فسكامين مسن قسرية وكغرتوا فارسل المة تعالى البهسم ببيا يقال له حنُطلة بن صغُوان وكان حمالا فيهم ففتاوه في السوق فاهلسكهم أُهاكناها) أُهلكنها الله وعطلت بمرهم وسؤب قصرهم ﴿ قوله تعالى (أفلم سيروا في الارض) يعنى كفار تمكة في نظروا الى ال بصرى (وهي ظالمة) حال

اها إذ تركون (فهري نادية) ساقطة من خوى السجم اداسقط (على عروشها) يتعلق بقدار يقدالمي الباسانقلة على سقوفها أي ررصفوفها على المساقطة المسا

ac. (\*)

والمتها الاتسارواكن فنسى الغاوب التي فالعدور) السعرى فامها صعيالتمة وصديد بتهم بصروا الاصارأى ماعميته المناتج عُن الاصاد مَل فاو صهم من الاعتبار ولُسكل السان أرهم عين عيدان في استوعينان في قلب ولذا أبسر ما في القاب وجي ما في ال يضرة والأيصر مال الزأس وعجى مافي القلب لم مفعه وذكر الصدور ليان العل الغرالنط ولتلايفا لوال القلب يعي مفرحه وا يقال الفلب أسكل شين (ويستجلوك بالعداب) الآجل استهزاء (ولن يحلف الله وعدم) كانه قال وليستجاو بك به كالم ميمون، الموت واعما بجورد اللاعلى ميعادمن بحوز عليه الخلمس ولن مخلف القه رعد ورمادعد وليمينهم ولو اعتسمين (وان ورا علام سة عاتمدون) تعدون مح وكرى غيرعام مأى كيف يستحلون مداب من يوم واحدسن أيام عدايه ي طول أنسسته من سيكم لأن ا أمليت الماوهي طالة) أى وكم من أهل قرية كالوامث كم طَالِين تَعِلْمُ الْمُرْكِ الشدائد طوال (وكأي من قرية يُ الميدا (ثم أدنتها) مالعداب ممارع المسكد بين من الايما لخالية (فنسكون لهم فاوب يعقلون بها) أى يعلمون بها ﴿ أَوْا وَالْ بِسَمَّةُ وَ (والى المير) أى الرجع بها) يقى مايذ كرطم من أخبار الفروك الماسية فيعتدون بها (فانها لاتعمى الانصارولك تعمى القام الى فسلا بفونى شئ واعماً التي في المدور) للمي أن عمى القلب هو الصارق أمم الدين لأعمى المصر لان البصر الطاهر ؟ ﴿ كات الاولى أى فكاين واصرالقاوب هواليصرالهافع (ويستعيادك العذاب) ترلت فالمصر بن الحرث (ولن يخلف معطوفة بالعاءوهدوأي وعده)أى اله أيجزذلك يوم بدر (وان يوماعدر بك كأنسسنة عانعدون) قال ابن عُباس لمُغ رَرِ وكاين الوار لان الاولى من الآيام الستة التي حلق الته فيها السُسموات والارض وفيسل بومامن أيام الآسوَّة بدل عليه ماروى عَنْ وقعت بدلاعي فكيف سعيد اخدرى قال قال وسول القصلي المقعليه وساراً شروايامه شرصعاليك المهاجري بالتورالتام يُّخر كان مكد وأما حسده [القيامة تدحلون الحة فبل أعنياء الماس بمعدوم وذلك مقدار خسماتة سنة أخوس أيو داود كر فحكمها حكم ماتقد مهامن وأخو حالندنى عوه ومعى الآية أسم يست عاويك العداب وان يومامن أيام عدابهم والأسوة كال الجلتان المعلوفتين الواو سنة وقيل ان يومامن أيام العداب فالنفل والاستطالة كالمستة و كيف يست عجاوه وقيل مكيانان وهما ولين يخلف اللة وعده بوماعنده وأقب سسة في الامهال سواءلاه قادرمتي شاء أخدهم لا يفوته شئ بالتأسير فيستوي في وَدُرْتُه وان بوماعندر بك (قل وقوع مايستجاونه من العداب ونأخيره وهذامعي قول ابن عباس (وكأبي من قرية أمليت أبا) أم وأيها الماس اعدا أمالكم أمهلتها (وهي طالة) أي مع اسفر اراً هاها على النالم (مُ أُخدتها) أي أو لت بهم العداد (والم المدين ا مذيرسين) واتمالم<sub>و</sub>قل ىنى مىيوھم الى فى الآخرة تعييوعيدونها بدائي قوله عزوجل (قاريالها الناس اعدا مالىكم لمذرسية) أعمرانة رسولة أن يديم لمم النخوية والانداروان يتول لهم اعداشت لسكم شدوا (قالدين كمدواريخ) بشيرونذيوأد كرالهريقير بعد ولان الحديث مسوق الصالحات لم معفرة وورق كرم) لما مرانة الرسول سلى الله عليه وسلم مان يقول اعما أما فرميه ألى المشركين وياأيها أردف ذلك إن أمره يوعدمن آمّن دوعيدمن تصى فقال فالدي آمنوا وعمساوا العاسفات لحمد ملأ فأم الباس بداء لحموهمالدس ستراصفاتردنو بهم رفيل الكبائر أيصامع التوبة ورزق كربم أى لابضاع أبداوقيسل هوالخنة (والميم قيل فيهسم أعلم يسسبروا سعواى آيانا)أى عماراى ابطال آيانيا (منجز من) أى مشعلين الباس عن الاعمان وفري معاجِزُ بنأى

ولانشور ولاجنة ولابار (أولئك أمحاب الحم) قوله نعالى (وماأرسلنامن قبلك من رسول ولانبور ليعاظوا أوتف دره ندر ميين ويشير فيشر أولادقال (داديم آمواد عماد الصالحات لم معمرة) ادنو بهم (ورزق كريم) أى حُسن مُمَّا لَدُوفَقَالُ (والدِّين سعوا) سي ق أمر ولان اداأ فسد ويسعيه ﴿ فَالْإِنَّا } أَى الْفَرَّانُ (معاجرين) على مثير بن مكى وأبوعمروعا جزوسابقه كأنكل وأحدمتهما فعطلب اعجار الامزعن اللحاقي واذاست فيل أعر ووعزه والمدى سعواف من الطمن فيهاحيث سموها سحراوشعرا وأساط بربسابقين فازعمهم وتقسديرهم طامعين ان كيدهم للاسلام يتمظم (أولنك؟ الحجم) أى المارالموقدة (وماأ رسلمان قبلك) من لابتداء العابة (من رسول) من زائدة أنّا كبدالذي (ولامي) عداد ليل بين علي التعابر بين الرسول والبي علاف ما يقول البعض الهما واحدوسل الني صلى أهة عليه وسلم عن الابلياء فقال ما تعالى وأر بعنوع شرول ألعاققيل فسيح الرسل منهم فذ ل الماغانة والانة عشروالعرق ينهدساان الرسول من مع الى المجرَّة آلكتاب المراسطية والني من إد ا كتاب واعدام أن الدعوال شريعة من قبله وقبل الرسول واصعترع والبي مادما نمرع غيره (الا

معامد ين مشافين وقيل مصاه طامين ومقدري أمهم يشيروندا ويفو توساولا تقدر عليهم ترجمهم أن 🛴

ورصفوا بالاستعبال واغما

أقحم المؤمنون رنوابهم

رَنَاتُمْ ) فَرَافَالُ \* يَمَى كَبَّابِ النَّهُ وَلَيْلًا \* يَعَى داودالر بورعل وسل (التي الشيئان ف المنيت) للاوته قالوا اله عليه السلام كإن فَهَادَى قُومِهُ يُقرَأُ والنَّجم فالمالِم قُولُه ومَناةَ النَّالِيَّةِ الاسْوَى سِرَى على لسانه تلك العراسق العملي وان (T1T)

التي ألق الشيطان في أمنيته ) فالدان عباس وغيرومن المسسر بن لماراً ي رسول القصل المتعلب وسل وَإِنَّى قُومه عنه وشق عليده مأراً ي من مباعدتهم عماجاءهم معمن الله تعالى تمنى في نقيده أن يأتيه من الله بأغارب بينه وبين قومه لحرصه على اعانهم فكان بوما في مجلس لفر بش فانرل الدعز وجل ورة والنجيم أفذ أهدارسول المقاصلي المقعليه وسسلم حنى للمُ أفرأ يتم الانسوالعزى ومناة الثالثة الاحزى ألة الشيطان عل اله ماكان بحدث بقلصه ويتمناه قلك العرانيق العلى وان شفاعتهن لترتعي فلماسمعت قريش ذاك ويموابه ومضئ رسول اللهصلي القعليه وسلم ف قراء ته فقرأ السورة كاهار سجد في آخر هاو سجد المسلمون السجود أوسجدجيع من فاللسجدمن المشركين فإيق فالمسجد ومن ولا كافر الاسجد غيرالوليدين المرززان أحبحنسعيد بنالهاص فأسهما أخسذ احفنة من البطحاء ورفعاها الى جيهتيهما وسعداعلها لابها كالماشيخين كبرين فلميستمليعاالسجودونفرقت قريش وقدسرهم ماسمعوامن ذكر كظنهم عولون فدد كريحد المنتابا حسن الد كروقالوا فدعر فعاان الله يحيى و بيت و برزق والكن آ لمتناهذه تشفو كاعتده فان سعد لطما محدائد ببافت مع فالماأمسي رسول الله صلى القعليموسر أناه حبريل فقال بأجد ماذا صنعت اغدتلوث على الساس مائمآ تلك به عن الله تعالى غزن وسول الله صدلي الله عليه وسدا حونا يداداوغاف من التقعال حوقا كبرافا ول التقعالى هده الآية يعز بعوكان بعرج اوسمع بدلك من كان ألأض المشتمن أصحاب النبي صلى اللة عليه وسلوو بلعهم سجود قريش وقيل قد أسارت قريش وأهل مكة فرجعها كثرهم الىعشائرهم وقالهم أحب اليناحتي اذاد نوامن مكة بلغهمان الذي كانواحب دنوايهمن إسكام أعلى كملة كان اطلافل بدخل أحدمنهم الابحوارا ومستغفيا فلما تزلت هذه الآية قالت قريش لدم عمد عَنْ مَاذُ كَمِن مِن لِهَ آ مُسَاعُد الله فعير ذلك وكان الحرفان اللذان ألق الشيطان على لسان رسول القصل أانتهال وسأؤد وقعاني فهكل مشرك فارداو دوائراالي ماكانوا عليه وشدة على من أسؤوق إلهوماأر سلمامن فبك من رسول الرسول هوالذي أنيب جسد يل الوجى عبا الولاي الني هوالدي تحكون نو فعالهاما أومناما ومكل وسولاني وإس كلاني رسولاالااذاتي أى أحب شيأ واشتها ، وحدث به نفسه عمالم يؤمر بد إلله النيطان فاأمنيته أى فى مراد وفال الن عباس اذاحدث أني الشيطان فى حديثه ووجد اليدمسيلا المراتمني نمامن نبي الاتمي أن يؤمن قومه ولم ينمن ذلك نبي الأألتي الشيطان عليه ما يرضي قومه فينسخ القما بلق الشيطان وقالها كفرالمصرين معنى تمنى قرأوتلا كتاب التمالق الشيطان فى أمنيتم أى فى تلارته قال حسان في عبان حان فقل

تمنى كشاب الله أول ليلة ، وآخر هالا في جام المفادر فان فلت فد فاسترالد لالل على صدقه وأجمت الامة فيها كأن طريقه البلاغ اله معصوم فيسمس الاحيار من أيُّ منه بخلاف ماهو به لاقصدا ولاعمدا ولاسهو إولاغلطاقال الله ثعالي وَما بنطق عن الموي وقال ثعالي الإأنبه الباطل من بين يديه ولامن خلقه تعزيل من حكيم جيد فكيف بجوز الفلط على الني صلى التدعليه زُ فَيَ التَّلَاوة وهو معصوم منه قلت ذكر العاماء عن هذا الاشكال أجو بة أحدها توهين أصل هذه القصة وأندلم روها أحدمن أهل الصحة ولاأسندها نقة بسندعيح أوسليم متمسل واعدار واها المعسرون

وهواله عليه السلام سكت والرضون المولعون بكل غريب الملفقون من الصحف كل صيح وسقيم والذي بدل على ضعف هذه القصة عنسد قوله ومناة الثالنة اشطر أبرواتم اوامقطاع سندها واختلاف ألفاطها فقائل بقول أن الني صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة الاخرى فتكام الشيطان " ( فرار - ١١٤ - (خازن) - ١١٤ ) بهذه السكامات متصلابقراءة البي صلى القعليه وسلم فوقع عند معمهم انه عليه السلام هو أيئ بُسكم مُ افيكون هذا الفاء قراءة في التي عليه السلام وكان الشيطان بشكام في زمن البي عليه السلام ويسمع كالدمة فقدروى الدنادي يُمْ المَّذَ الان تَعَدُ الدَّقِل وقال يوم بدولاعانب لسم اليوم من الناس والى بارليم

شفاعتهن لترتجى ولم يقطن لهمتي أدركت العصمة فتذبه عليسه وقيسسل نبهه جبويل عليسه السملام فاخبرهمان ذلك كانسن الشيطان وهذاالقول غبر مرضى لاله لايخياداماأن يتكام السيعليه الملاميها عمداوانه لأبجوزلانه كمفر لاله بعث طاعنا للاصسنام لامادحا لها أو أجرى الشيطان ذلك على لسان النج عليه الدائم جبرابحيث لأيقدر على الامتناع منه وعويمتنع لانالئسيطان لايقدرعلى دلك فءق غيره لقوله تعالى ان عبادى ليس لك عليهم سلطان فني حقدارلى أوجرى ذاك على لسانهسهوا وعفسلة دهو مردود أيضا لانه لايجوز مثارهام الغفاة عليسه في حال تبليغ الوحى ولوجارذاك لبطل آلاءتهاد عملي قوله ولانه تعالى قال في صفة المزل عليه لايأتيه الباطلمن مان مدمه والامور خلقه وقال انانحي نزلناالذ كرواماله لحافطون فأمابطلت هذه الوحوها يبق الاوجه راحد

عَلَيْهِ عَمْرَانُهُ مِنْ الشَّيْفَانُ ﴿ (مُرَعَكُمُ اللَّهُ آيَاتُهُ) أَيْ يُنْشِرُ المنسخ التسأيلة الشيئان كأي | وآخ يفول قرأها وهوفى الدى قومه وآخر بقول قرأهاو قدأصا بته ستة وآخر بقول بل حالات هست بها غرى ذاك على لسائه وآخو خول ان الشيطان فالمساعلى لسان السي صلى التعطيه وسلم وإن السي صلى المذ علية وسل اعرضهاعلى حبريل قالماهكداأ فرأنك الى غيرذاك من اختلاف ألعاطها والذي باء في السلوية من مديث عبد الله بن مسعود اللي صلى الله عليه وسار قرأ والسجم فسجد فيها وسجد من كان معافران شيما من قريش أغذكما من حصى أوتراب فرفعه الى جيهة قال عبدالله فلندوأ يته بعد تتل كافراأ مؤسما المعارى واسط وصعمن حديث إسعباس ان رسول الشعل الشعل وسط سجد بالمجم وسعدمه المساون والمتركون والجن والاسروا والبخارى فهذاالسى جاءف المحد حلمية كرفيه أن الني صلى إية عليه وسلادكونتك الالعاط ولاقرأها والدى ذكر والمعسرون عن إس عباس في هذه القصة فقد ووالميمته الكلّى وهوضعيف جدافهذا نوهين هده النصة الجواب الثانى وهومن حيث المسنى هوأن الحجة قدفاست بالبألسل الممج واجاع الامتعلى عصمة السي صلى الله عليه وملونزاهمه عن مثل هذه الرذياة وهوة نيه أن يرأل عليه مد واله عبراللة أوان يقسور عليه الشيمان ويشبه عليه القرآن حتى عبعل فيه ماليس معه حتى نهه جبريل عن ذلك وهذا كامتسع ف حقوصلى القعليه وسل قال المتعزوج ل ولو مقول علينا مض الاوقار بل لاخذا مه اليمن تم لنطعه امه الوتين الآمة الجواب التألث في تسليم وقوع هذه التصة وسبب سجود الكعاو أن المن صلى المة عليه وسلم كان الذافر أبر ثل القرآن ترثيلاو يفصل الآى تفصيلا كاصح عدى فراءته فيحتمل ان الشيطان ترصد لتلك السكتات فدس فيهاما اختلقه من ذلك السكامات يحاكما أعدوت السيصلى القعليه وثما سمعمن دمامنعهن الكفار فلتوهامن قول السيصلي القاعليه وسيرفسجك وامعه لسجوده فاما المسكون فإيتدح دلك عدهملت متقهم من سال البي صلى الله عليه وسلم دُمالُاوتان وعيبها والهسم كالإليحقطون السورة كاأ زلمسالة عزوحل الحواب الرابع فتحنيق نفسيما لآية وقد تقدم ان التمى تكون عمنى تحديث الممس وبمعني التلاوة فعلى الاول يكون معتى توله الااذاعي أيخطر بباله رتبي نقلبه بعض الامورولا يبعيه امه اذا قوى التمني اشتفل الخاطر فصل السهوف الافعال الطاهرة وعلى الثانى وهوتمسير التمي بالتلاوة ويكون مدى قوله الاادانى أى تلا وهومأيت للسي صلى الشعلية وسلم من السهوفي استقاط آية أواً بات أوكله ارنحوذاك ولسكمه لايقرعلى هذاالسهو بل يبيه عليه ويدكر به ألوقت والحبي كاصح ف الحديث إثقة أَذَ كُرِنِي كَذَا كِدَا آية كنت أسيتهامن سورة كذا وعاصل هداال الفرض من هده الآية أن الالهاء والسل وان عصمهم المقعن الخطأف العم فإيصمهم من جوارالم وعليهم بل عالم ف ذلك كالسَّادُ البشروالة نعالى أعلم في قوله عزوجل (فيدسخ القمايلق السيطان) أى يبطاه و بدهبه (م بحكم الله ) إنه) أَى شَهَا (والله عليم مُكِّيم) ﴿ قُولِه عزوَ جل (لَيجه ل ما يَاتي الشيطان فتنة) أي محمة و بلية والله نعالي ينجِن عياده عِلْيُشاه (الله في قاويم مرض) أى شك وهاق (والقاسية قاويم) أى الجافية قاويم، ويُحَوِّل ا فق وهم المشركون (وان الطالمي الي شتّاق بعيد) أى ف خلاف شديد (وليَّ عدم الذين أوتو ا الْعدم) أيَّ التوحيد والفرآن والتُصديق ينسخ الله مايشاء (العالمة من ربك) أى الدّى احتَم الله من آيات الفرآن مو الحق من ربك (ديومنوايه) أي يعتقدوا العمن المتعروجل (فتخت له فلوجم) أي تكن اليه (دان الله لهادى الدين آمنواالى صراطستقيم)أى الى طريق قويم وهوالاسلام في فوله عزوجل (والإرال الدين كعرواى مربةمنه) أى ف شك من القرآن وقيل من الدين الذي دوصراط مستقيم (حنى نابيم السافية بنتة) أى فاة وقيل أراد بالساعة الموت (أريابهم عداب وم عقم ) اى عداب وم اللياة أوهو وم التيليَّة وقيل هو يوم بدرسمى عقيالانه لم يكن فَ ذلك اليوم للكفارَ خَيْرَكَارِ عِلْمَقِيم لانانى بِخْيروقيل لانه لأمثيل له

الريادة من الشيطان (وأنة عام) عائري الدنيه و يقعدالشيطان (حكيم) لايدعه ستى يكشفه ويزيأه تم ذ كران ذلك ليفتى الله تعالى بەقومابقولە (لىحمل مايلة الشيطان فسنة ) عمنة وابتلاء (الدين ف قلوم مرض) ً شك وساقاً (والقاف قساويهم) هم المُسركون المكاسون فزدادوا ببشكاوطامة (وان الطالبي) أي المبادنين والمشركين وأصله وانهم فوصع الطاعرموسع اسمر فضاء عليهما لطلر (أو شقاق)حلاب (سيد) عن الحن (وليعزُ الدينُ أوتوالمل) بالمةر بديمه و مالآمات (امه)أى القرآن (المق من ريك فيؤمنوا يهُ) بالقرآن (فتخبت) فنطمثن (لەقلۇمىم وان القطادي ألذين آسواالي صراطستنيم) بيتأولون مايتشايه فىالدبن بالتأويلات المحيحة ويطلبون لما . أشكل منه الحمل الدي تفتعنيه الامول الحكمة عنى لاتلحقهم حيرة ولاتعتربهم شبهة (ولايزال الدين كفرواني مربة) شك(منه)سالفرآنأر من الصراط المستقيم

(حتى تأتيهم الساعة بغنة)

غَامُ (أو يأتهم عذاب بوم عقيم) يعي يوم مدوفه وعقيم عن أن يكون للكاور ين ويدورج أوراحة كالريح Mi. العقم لاتأى يخوا وشديد لارحة وماولامثل إدى علم أمر ولتنال الملائسكة فيسبوءن المضحاك إدبني القيامة وإن المراوبالساس

﴾ (الْكَلَّيَّةُ مَا يَكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله أنمين حكمه فيهم بقوله ( فالدين أمنوا وجمال الفائقات في جنات العيم والذين كفروا وكذبوا التختا فالمناك لم عد أب ماين ) معمد فوما و الله المرابعة المناف المناف المناف الله الله الله الله الله المنافع ، حنف أَهُم (ايرزقهم الله روقا حسنا) قبل الزن الحسن الذي لاينقلع أبدا (وأن الله لهوخـ والرازفين) لانعافته ع المحلق الدميال المتكفل الرزق بكومل (ليدعلهم مدندك) بفتح المهمد في والراوا لينتو برسونه) لان فيها ما تنتبى الانف والذالاعين (وأن القامليم) المنوالة فضى عجه مجاهدا وتمالهن مات وهو يستطر معاهدا (-ليم) إمهاليس فانام معاندار ويمان طواتعدن أسحاب النبي صلي التعليدوسة قلواباني الدعولاءالذي فتسلوا فدعلمنا مأأعطاهم الله من الخسيروض نجاهدماك كأبياهد واف الناان سنادمك فانزارات هُ آمِين الآيدين (دمن عافب مناه ومابعده مستانف (دمن عافب عشل (410) ماعوف به) سعر الابتداء بالجزاء في علم أمر ه لقتال اللافئة فيه (الماك بوسفة) يعنى يوم القيامة (للة) وحده من غبر منازع ولامسارك فيه عقوبة للابسته لهموسيت أ (بحكم) أي يقصل (بينهم) ثم بين ذلك الحسيج فقال تعالى ( فالذين آسنوا وعمامًا الصلفات في جنات النعيج أنهسبب وذلك مسيب ر. والذين كفروادكه بوليا باتنا فاولئك لم عذاب مهين) في قوله تعالى (والدين ها برواني سديل الله) أي فارقو عنه (م بني عليه لينصريه أوطانهم وعشارهم في طاعة الله وطلب رضاه (م قتاراً والوالدوقهم القروفا حسنا) أى لا ينقطم أبدا الله) أى من جازى عثل ما وعورزقى الجنة لان فيهامانشهي الابغوص وتلذَّالاعين (وان العَمَّلُو شيرالْ آوَيْن) ` فان قلت الرازَّق في فعل يهمن العاز تم ظاريعنا الحقيقة هوالته عزوجل لارازق للخلق غبره فكيف فالأوان التهطو تيرالراز فين فلت فديسمي غسيراته ذلك فقعلى التان شصره وأوقاعلى المجآز كقوله وزق السلطان الجندأى أعطاهم أوزاقهموان الأزق في الحقيقة هوالله تعالى وقيل (انالىةلىقو) بمحوآ ئار لاناللة تعلى بعلى من الزق مالايقدوعلسه غسيره (ليدخلنه بمدخلا وضونه) بعي الجنة يكرمون التوب (غنور) يستر بهولاينالهم فيممكروه (وأن الله لعليم) بنياتهم (حليم) بالعفوعهم ﴿ فَوَلَعَتْرُوجُلُ ﴿ وَلَكُ } أَى الأمر أواع العيوب وتقريب ذلك الذي قصصناعليك (ومن عاقب عنل ماعوقب به) أي جازي العالم عنل ظلمه وقيل يعني قائل المشركين الرمسفين بسياف الآية ان كاقالوه (عُرِبْي عليه) أي ظرا و إحده من منزله يعني ماأناه النسر كون من البني على المسلمين حتى العاقب مبعوث من عند أحوجوهم للىمفارقة أوطانهم تزلس فاقوم من الشركين أتواقومامن المسلمين لليلتين بقيتاني المرم الله على العقورة إلى العقوبة فبكره الكمدون فتالم وسألوهم أن يكفواعن القنال من أجل الشهر الحرام فالدالشركون وفات لوهم بقوله فن عفا وأصابح فَقُلْكَ يَعِيْمِ عَلَمِهم وَثِبْ المسلمون فنصرهم الله عليهم فَشَلْك قوله تعالى (لينصرنه الله ان الله لعفو) أي فأجره على الله وأن يعسفو عُن اسادي الوَّمنين (عَفور) يعني لذَّو بهم (ذلك) أي ذلك النصر (بان الله ) القادر على مايشا مفن أقرب للتقوى فيث لإوثر فترته أنه (يوبية الليل في النهارو بوسة النهار في الليل) في مغني هذا الإيلاج فُولان أحدهما المهجمل ظامة ذلك وانتصرفهو تارك اليل مكان ميدا النهار وذلك بغيبوية الشمس ويجعل ضياء النهار مكان ظلمة الليسل بطاوع الشمس الذول للافضسل وهو ضائمن النَّاني مُومارُ بدق أَحدهما وينقص من الآخو من الساعات وذلك لا يقدر عليه الااللة تعالى ﴿ (وَان اللَّه لنصره فحالسكرة الثانسة سَمِيعَ إِنْ مِرْدَلْكُ إِنَّ اللهُ هِوا عَنَى) أي ذُوا عَنِي فَوْلُهُ وَفُعِلُهُ وَدِينَهُ حَقَّى وعبادتهُ حق (وان ما المُعَون) ادَّاتُرَكَ العنوواتنقم من لِعَيْ الْمُسْرِينِ (من دُونُهُ هُوالباطل) بعني الاصنام التي ليس عندهاضر ولانفع (وان الله عَوَالهلي) أي الداني الباغى وعرض مع ذلك غُلِي كَلَ مَنْ (السَّكَبِير) أى العليم في فنسر موسلطانه في قوله عزوج ل (المرَّمَ أنَّ الله الله الله الما وفت بما كانأولىيه سَالعفر. دلية كوالعفو والمغفرة على أنه فادرعلى العفو بقاذ لابوصف العفو الاالقادر على صد مكافيل العفوعند القدره (ذلك بأن القدير في الأسل لذكرهانين الصفتينار فالمُور وطالْهُ وفي القيل وان القدسيع بصير) أي ذلك التصر للعطاوم بسبب انه فادر على مايشاه ومن الك قدر مه أو يطالل أق الهارد وطاله ارفالليل أي بريد من هذاف ذلك ومن ذلك في هذا أو بسيسانه عالى المسل والهار ومصر فه ما فلاعني عليه ما يحرى فيها أفي أبدى عبادمهن الخسير والشروالني والاتساف وانهسيع لما يقولون ولايتسغامسع عن مسع وان اختلف في التهار الاصوات مرية المنون اللغاب بصير بما يفعلون ولايسترعنه في يعلى في الليالي وان توالت الطامات ( ذلك بان البة موالمني وأن سابد عون ) عراق غير فيكر (من دوية هوالباطل وأن المتحوالهل السكير) أى ذلك الوسف بخافه الليل والتهار واحاطته بما يجزى فهداوا واستحقو لم وفعلهم 

الارض غضرتا الشات في الكات في الكات ودايات والماصرة الكالدا المسارع ولا يقل مست ليف بقا المرافق والكاند والماشرة والكاند والماشرة والكاند و الكاند و والمقدوما والدولة المرافق والمالوة والماضوع والمداولة المستوالا ال

الارض مخضرة )أى بانبات (ان الته اطيف) أى باستخراج النبات من الارض روق العباد والحيدان أحياكم)فأرعاءأمهانكأ (خدر)أى عافي فاوب العباد اذاناً ترالمطرعتهم (العماني السعوات وماني الارض) أي عبيدا وملكا (وأن ميتكم) عند القضاء طُوالَّهَ فِي الحَيدِ) بِعِنِي الغي عن عباده الحيف في تُعلَّه (ألم ترأن الله سخر لهُ بِما في الارضَ } في الدُوا كِ إليَّ أَ الكر(ميحبيكم)لايصال تركب في الدر ( والذلك) أي وسخول كم السفن ( تجري في البحر بام، ) يعني سُعُور لما المُها ، والريامُ ولولاً بزائكم (ان ألانان ذلك ماجوت (وعسك الماء أن تقع) أى لكيلانسقط (على الارض الأباذ فه ان الته ياتاس ار وَف رَتَّخْير) لكنور ) لحود الأفاض يعسنى الدأنم بهدوالنع الجامعة لمنافع الدنيا والدين وقد بلغ النأية في الانتأم والاعسان قهو إذار وَأَ علب من ضروب النع رحم بكم (وهوالذي احياكم) أى انشأ كروام تكونواشية (نميتكم) أى عندا تعدا ما آبال يَ (مُرَّا ودقع عندس منوف النقم يحييكم) أَى بوم البعث النواب والدهاب (ان الانسان لكفور) أَى لِخُودُ لنع الله عزوجل ﴿ وَوَلَهُ مَدَّكُ أولايم ف نعبة الانشاء (لكل أمة جعلنامنسكا) قال إن عباس شريعة (هم السكوم) هم عاملون بها وعندانه قال عيداً وقيل مؤسَّم إ المدي الوجود ولاالافناء قَرُ بان بذبحون فيه وقيل موضع عبادة ( فلاينا زُعكُ في الأمر ) أي في أمر النبائح ثولتُ في بنايلٌ بن أووالها القيدرالي الموءودولا وبشر بنسفيان ويزيدبن خنبس فالوالاسحاب النبى صلى اللهعليه وسأيما لسنج تأينون عبانقناون إستج الاحياءا لموصل المالمةصود ولاتًا كلون عَمَافته الله وقيل معناه لاتنازعهم أنت في قوله تعالى (وادع الى أبك) أى إلى الإيمان بعوا! (الكل أمة)أعل دين (جعلما منكا) مريبانه وهورد دينه (المك لعلى حدى مستقم) أي على دين واضح قويم (وان جأدلوك) أي خاصمولة في أمر الذَّبحُ وقيرُمُ لقولمن يفول ان انديج ليس (فقل أنة أعلى الساون) أي من التكذيب (الله بحكم ينت كريوم القيَّامة في الكنتم فيه بختلفون) أيَّ بشر يعةانلةأذهوشريعة فتعلمون حينتذا طق من الباطل وقيل حكم يوم الفيامة يترددين جنة وثواب لن قبل وبين ناروعة لمبائن كلأمة(همناسكوه)عاملون ردواني ﴿ قولمعزوجل ( ألم تعلم ) الخطاب الذي صلى المتعليه وسلو يدخل فيه الأمة ( ان المدَّيْمَ إِما في الساء م (فلاينارعنك) فلا والارض أن ذلك في كتاب الى فاللوح المفوظ (ان ذلك) أي على بعب سوعي القياس )

عاد كلك والمنى قاذاتنت [[وادوش الدنسان حساب) اى التواعظور (الدناع) المصنوعية (على العلبيس) المحافظة المن فراء م المقافل والاعكنيم من أن بنازعوك (في الاس) المرااسانية والدين تراسبين فالبالشركون للسلين بالدنجا كاون من وغوايات كل المقافلة والموافقة والمنافقة المقافلة المنافقة المنافق

بهندون ون انتقماله ينزلوبه) ينزلوم كي وبُصرى (سلطاها) سجة و برها ا (وماليس طمه على) أي ارتفسكوا في عيادته ولما يرهان ا ببأوي وأجهة الوجى ولاحلهم عليهاه ليوعقلي (وماللعلللين من نصير) ومالله بين ارتكبوا مثل هذا الطارمن أحسد ينصره ويصوب كمعيم (واذاتنل عليهم آياساينات) يعنى القرآن (تعرف في وجوه الذين كفرواللكر )الأسكاد بالعبوس والكراحة والمنكر مصدر ( يكادون يسطون) يسلشون والسطوالوقب والمطش ( مالذين يتاون عليهم آياتنا) هم النبي صلى القاعلية وسلم وأصحابه ( فل أها نيت يجدنس من ذاركم) من غيطكم على التابي وسنلوغ عليم أويما أصابكم من السكراهة والضعر نسب مانلي عليكم (المدار) عدم بتداعلوف كان فانلافالمأهوفقيل المأرأى هوالمار (وعدهااةة الدبن كفروا) استشاف كلام (وبشن الممير) المارولما كاستدعواهم بأن ستدمالي فه كاحارية في العراية والشهرة بحرى الإمثال المسرة قال الله تعالى ( ما أسال اس خرب) ین(مثل فاستمعواله) (Y1V) نُصرب حدا المثل (ان وقيلان كتب الحوادث مع أنهامن العيب على التقييم (ويعبدون من دون القمالينزل بدسلطانا) أي الذين دعون) يدعون عَجَة طاهرة من دليل سمى (وماليس طُمِه علم) أى انهم فعلوا ما فعلومت بهل لاعن علم ولادليل عقلي سهل ويعقوب (من دون (ومالاطالين) أى المشركين (من نصير) أى مأهم مهم من العدّاب (والمانتلي عليهم آبانما بينات) يعني الله ) آلهـــــــ باطلة (الن القرآن وصعفه بذلك لان فيه بيان الاحكام والفصل وين اخلال والحرام (تعرف في وجو عالذين كفروا بخلقُواذلما) لُن لتأكُّيدُ للنكر) أى الانكاروالكراهة يتين ذلك وجوههم (يكادون يسطون) أي بقعون ويسطون اليكم نفي الستقبل وتأكد. أبديهم السوء وقيل يبطشون (مالنبن يتلون عليهم آياتنا) أي بمحمدوا صحابه من شدة العيط (قل) أي قل هناللد لالتعملي إن خلق لم المحد (أفأ مشكم نشر من ذلكم) أي تشرك كوا كره اليكم من هذا القرآن الذي تستمعون (الحار) أي النباب منهم مستعيل كانه هي المار (وعدها الله الدين كفروار مس الصير) في قوله تعالى (المها الناس ضرب مثل) عان قلت الذي ماءه ليس عنل فكيف ساه مثلاقلت لما كان المثل في الاكترنكتة عيبة غربية باز أن بسعى كل كلام قال محال أن يخلفوا وتخصيص النباب لمهانته كأن كذلك مثلاوة الفك الكشاف قد سميت الصفة والقصة الرائقة المتلقاة الاستحسان والاستغر الممثلا تشده الهابيدوش الامثالي السيرة الكونهامسيرة عندهم مستحسنة مستغر بة (فاستعواله) أي تدبروه حق وطعفه واستقذاره وسبى ذبابالانه كلاذب لاستفداره يُدرُوهَ فإن الاستاع الاندير وتعقل لا ينفع والمعتى جعل في شبيه وشبه في الاوثان أي جعل المشركون الاستام شركاقى يعبدونهاتم بين عالهاوصفتها ففال فعالى (ان الذين تدعون من دون الله) يعنى الاصنام (لن يخلقوا آب لاستحڪباره (ولو ذياً) أي واحد الى صغره وضعفه وقاته لانهالاتفدر على ذلك (ولواجتمعواله) أي ظلقته والمعنى أن هذه اجقعواله) اعلق الذباب الاسنام لواجتمعت ليف واعلى خاق ذباية على ضمعها وصغرها فكيف يليق بالماقل جعلها معبوداله وعلمالنصب عسلى الحال ( وأن يسايم الفياب شيداً لا يستنقل ومش ) قال ابن عباس كانوا يطاؤن الاستام بازعفر ان فاذا بف باء كانه قيل مستحيل سنهمأن الله إستاب منه وقيل كالوايشعون الطعام بين أبدى الاصنام قيقع النباب عليمو بأكل منه (ضعف يخلقوا الذباب مشروطا إلفائد والمطاوب) قالنابن عباس الطالب النباب يعلب مايسلب من آلطيب الذي على المستم والمعكوب هو عليهم اجتاعهم جيعا الشنم وقيل الطالب المنم والمطلاب الدباب أى لوطلب المنم ان يخلق الذباب لتجزعت وقيل الطالب عامد غلقه وتعاونهم عليه وهذا المتمرة الطاوب هوالصنتم (ماقدروا الله حق قدره) أى ماعطموه حق عطمته وماعر فوه حق معرف من أبلغ ما أنول في تجهيل ولاوسِنُوَهُ حق صفته حيث أشركوا بعمالا يمتنع من القباب ولا ينتمف منه (ان التقلقوي عتريز) أي فريشحيث وسسفوا عَلْبِ الْإِنْهُ وَ أَوْلِهُ عَرْوَجِل (اللهِ يصلَّى مِن الملاَّفَكَة )أى مِختار من الملائكة (رسلا) جرر بل وميكائيل بالالحيسة ألتي تقتضيء إلاقتدارعلى المقسد ورات كاهاوا لاحاطة بالعلومات عن آخرها صوواوتما تيل يستميل منهاأن تفدرعلي أقل ماخلف الته تعالى وأذاه ولو بْهَجْمُواْ لَدُّلِّكَ ۚ (وَانْ يَسْلِبِمُ الدِّيَاسَيْمُ) شَيْا تَانَى مَفْعُولَى يَسْلِبِمُ (لايسْغنقادومننه) أى هذا الخلق الاقلى الوقلى الاقلى الا فأبتهموا على أن يستغلموه منعلم يقدرواعن إين عباس رضى التقعيم اأنهم كانوا يطلونها بالزعفر ان ورؤسها بالعسل فاذاسليه النباب عوز والمشام عن أشاء (ضعب الطالب) أي ألصنم بعلب ماسلب منه (والمطاوب) الذباب عاسلب وحارا كالتسوية بينهم ومن النباب في النبيعة والمورية المنافرة والمناف أضف فأن النباب حيوان وهوجهاد وهوغالب وذاك مغاوب (ماقدروا الله حق قدره) ماعرفوه مَنْ مَمر فنه حيث جعلواهذا الصنم الضعيف شريكاله (ان القالقوي عزيز) أى ان الله فادروغالبُ فكيف يتحضالها من العاوب شيها به إوانورى بنصر أوليا تدعز يزينهم و أعدانه (القيد طف) يختاد (من الملائسكة وسلا) كجرول وميكانيل واسرافيل وغيرهم

(وون الدنس) دُسالا كابراهيم ومومى وعيسى وعَنْدوغيرهم عليهم السُسُلاَم هذَا الشكرووس أن يكون الرسولَابين الجنائزُرُ يَأْلُو وسل المة على ضريين ملك وبشروقيل ولتُ حيى قالوا أأول عليه الدكومن بيسًا (ان انة سبيعً) للولم (إحير) يَن بيتناو فرامية سسيع لاقوآل الرسل فيانتياء العقول بعير باحوال الام ف الزدج القبول (يعلم ما ين أيديهم) مامضى (وماحلة عم) مالميات أوما يخلوا (والى اللة ربعه الامور) اى اليه مرجع الاموركاية اوالدى معمآوه أواس الدنياوأمرالآخوة لايستارهما يفسط وليس

واسرافيل وعزد انيل وغيرهم (ومن الماس) أي و بختارانة من الماس رسلامثل ابراهيم وموسى لاحدان يمترش عليه في وجدوغيرهمن الاسياءوالرسل صلى المة وسلمعايهمأ جعين فرلت حين قالبالمشركون أأفرا عليه الدكرين حكمه وتدايره واختبار يسنافا خسرالية تعالى أن الاختيار إليه يختار من يشامين عباده ارسالته (ان إنتسميم) أي لاقو (ْسير) أىلادماللم لاتنى علب منافية ﴿ وَلِهُ تَعَالَى (بِعَلِمَا بِينَ الْعَرْبِمِ) وَالْ ابْنُ عِبَاسَ مُأْوَيِّدُواْ وسله توجعشاى وحسرة وعلى (باأسهاالدين آمنوا (ُوماَخْلَفهم) أىماَحلفواوقيل بعمَماعلواوماهم عاملون وقيل بعلم مايين أيدى ملافكته ورسارقيل أنَّ اركوا واستجددا) في عَلَيْهِم و ما ماهوكانُ ومد قيامُم (والى اللهُ تربيع الأمور ) أي في الأخرة في قوله تعالى (با بهاالله بن أمدًا ملاتكروكان أولءاأساموا أركعوا واسجدوا) أى صاوا لان الصلاة لاتسكون الامال كوع والسجود (واعبدوارسكم) أى وحيدو بماون للركوع وسجود وقيل أحلمواله المسادة (وافعلوا الحبر) قال إن عباس صلَّالارحام ومكَّارمالاخلاق وْقيل فعل النُّحْرَمُ فامرواأن تكون صلاتهم ينقسم الىخدمة المعود ألذي هوعبارةعن التعطيم لامرانته تعالى والى الاحسان الذي حو عبارة عرا برکوعوسـحودوفیــه النفقة على خاق الله و يدحل فيه البروالعروف والصدقة وحسن القول وغير ذلك من أعمال أبر (لملكم دلسل عبائ الاعال تفلحون)أى لكي تسعد واوتعوز وابالجنة ليست من الايمـان وان وفسل فى حكم سجود التلاوة هناكه لم مختلف العلماء في السجدة الاولى من هده السورة واختلفوان هذه السجدة لاصلاة لا السيودة الثانية فروى عن عروعلى وابن عمروابن مسعودوابن عياس وأبى السوداء وأبي موشى أنهمة قلوا لانلاوة (واعبدوار مكم) فى الحجميدتان وبه قال إن المبارك والشافي وأحدواسه في بدل عليه ماروي عن عقبة بي عامر قال قُلْيَ واتسدرا بركوعكم بارسولاالة اى المصميد ان قال مرون لم يسمدهما فلايقر أهما أخر بعالته الدوا يوداودوعن عمر أن ومحودكم وجعانة لاالمتم الخطاب الدقر أسورة الحج فسصد فيهاسمه تين وقالهان هداءه السورة فضلت بسعدتين أخرجه مااكنا (وافعلوااغير) قبلها الموطأ وذهب قومالي أن في المحسَّجة واحد وهي الاولى ولبست هذه بسجد ورهو قول الحسن وُسُعِيدُ كان الدكر من به على عبره إبن المسيد وسعيد بن جيبر وسفيان الثورى وأبى حنيفة ومالك بدليل انه قرن المحود بالركوع قدل وال من الطاعات دعا المؤمسين اجامعه ةصلاة لامعدة تلاوة واختلب العاماء في عدة مجود التلاوة فنه هب الشافي وأحمدوا كَمُرافظ أولاالي الصلاة التي هي العزال أتباأر يع عشر مسجدة لكن الشافق قال في الحبيسجد قان وأسقنا سجدة عسرة الأبوسنية يُزِّن رُدُكُر خالص لقولة تصالى الحبرمعدة وأثبت معدة صويدقال احدنى احدى الروايتين عنه فعنده ان المعدات خس عنز وأفرالصلافات كوى نمالى معدة وذهب قوم الى أن المصل ليس فيصعود بروى ذالت عن أبى بن كعب وابن عباس ومه قال ما الكي قعل العبأدة بغبرالصلاة كالصوم هذا يكون مبود القرآن احدى عشرة سعدة بدل عليه ماروى عن أبي الدرداء أن السي صلى أللة عليه وير والحج وغسيرهسائم عم قال في القرآن احمدى عشرة معدة أحرجه أبوداود وقال اسناده وادودليل من قل في القرآن حنى عشرة بالحث على سائر الخسيرات سعدة ماورى عن عروبن العاص قال أقرأى رسول القصلي القعليه وسافى القرآن خس عشرة وقيل أريديه صلة الارسام منهاللاث فى المعصل وفى سورة الحص معدنان أخرجه أبوداودوم من حديث أبى هريرة رضى المتعندة ال ومكارم الاخلاق إلعلسكم مجدنامع رسول القصلى الةعليه وسلف اقرأواذا الساءانشقت آخرجه مسلم ومحود التلاوة سقالفارى ملحون) أي كأنفوزوا والمسقم وبه قال الشافى وقال أبو حنيفة هوواجب في قوله عزوجل (وجاها واف القدق جهاده)

إ باهمدوا وسديل المداعداء الله ومعى حق جهاده هواستفراع الطاقة فيدقاله إبن عياس وعنسما بهقال راجونالفلاح غسير مستيقنين ولاتسكاواعلى أعمالكم (وجاهدوا) أمر بالفزوأ وبجاهدة الفس والهوى وهوالجهاد الاكبرأ وهوكلة الأنفانوا وأ سق عندأميرجائر (في الله)أي في ذات الله ومن أجله (حق جهاده) وهو إن لا يُحاف في الله لومة لا تم يقال هو حق عالم و لم عالم أ وحداومنه حق جهاده وكان القياس حق الجهاد فيسا وسق جهاد كم يعاكن الاضافة تسكون بادني ملابسة واختصاص فلماكان أع يختصابلته أن حيث الهمن فول الوجه ومن أجله بِحَت اضافته اليه وبجوز أن بقَسْع في الطرف كقوله ، به يد و بوم شهد نا مسلما وكالرية

وافصاواهمذا كلموأتتم

(يُوْإِيتُ كِم) مناركم إين ولصراه (وماجمل عليكم فالدين، نسوج) سيق بل وحص الكرى جيم ما الرادوالراحلة (ملةأبيكم إبراهم) والمورة أخبع بالتجم وبالأعاء بالقصروالاوطار لعدر المفروالرض وعدم أى سِعُوا الدَّالِيكَ اونسب الانفافوافى القاومة الأخ فهوحق الجهاد كانجاهدون وسبيل القرلانفافون اومقلاغ وفيسل معناه اعلوالت على الاختصاص أي أعني من عمله واعبدوه عق عبادته قيل نسخه اقوله تعالى فاتفوا الله مااستطعتم وقال أكثر المسرين -ق الجهاد الدين سلة أسكر دساه إلاك يكون بابة صادقة خالصة تنة ولنسكون كلفائة هي العلياب ليل قوله صلى أنته عليه وسيغ من قاتل لتسكون أياوان لم يكن أبا لأدسة كلمة الله هي العليافه و عسبيل المتأخر جاه ف الصحيحين من حديث أبي موسى الاشعرى وقيل بجاهدة كالمالانه أبو رسمولانه النفس والحوى هوسق الجهادرهوالجهادالا كرروى أن التي سلى الله عليه وسلم الرجع من غزوة نبوك صإءالة عليه وسار فسكان ولدجعنام الجهادالاسترالي الجهادالا كوذكر البفوي بفيرسته قيل أراد بالاصعرجها دالكفار أبالامتهلان أستأارسول ر بالا كرجهادالفس (هواجتباكم) أى اختار كمالدينه والاشتعال بخدمته وعبادته وطاعته فاى رتبة فيحك أولاد وفالعلب السلام اغا أبالسكومثل أعلى من الداراي معادة فرق هذا (وماجعل عليكم في الدين من سري) أي ضيق وشدة وهوان المؤمن لاينتلى بشئ أو الداؤب الاجعدل الته أدمنه مخرجا بعثها بالتو بقر بعنسها بردالطا ارالقصاص وبعضها لوالد ( هوسها كم السلسان ) بإنواع السكفارات من الامراض والصائب وغير ذلك فليس في دين الاسلام مالا يجد العيد في سبيلاالي أى الله بدليسل قراءة أبي الله الم (من قبل) في المغلاص من الذنوب ومن الدخاب لن وفق وفيه ل معناه وفع النيق في أوقات فروض كم مثل هلالمشهر ومضان والعطر ووقت الحيجاذا التبس عليكم وسع ذلك عليكم حتى تتيفنوا وقيسل معتاه الرخص عنسد الكنب المتفدمة (وبي الصرورات كقصرالصلاقوالعطرف السفر والتجمعت عدم الماءوأ كل الميتة عندالضرورة والصلاة هذا) أي القرآنُ أي فضأكم عملي سابرالامم فاعداوالفطرمع المجز بعدوالمرض وتحوذ لكءن الرخص الني رخص القامياد وقبل أعملي المتحد والامة وساكم بهسذا الاسم إجملتين أربوطهما أحداعيرهم جعلهم شهداءعلى الناس وماجعل عليهم فى الدين من سو ج وقال ابن عباس الدرجما كانعلى في اسرائيل من الأصار الذي كانت عليهم وضعها القد عن هدو الامة (ملة أي يجابر اهم) الا کرم (لیکونالرسول لامهادا خاذفى ملة محدصلى القة عليه وسلرهان قلت لم يكن إبراهيم أباللامة كالهافسكيف سهادأ باني قوله ملة أيبكم شهيداعليكم) أنه قد بلعكم رسالمر مكم (وتكونوا وأبرأهم فلتان كان اغطاب العرب فهوا بوالعرب فاطبة وان كان المعالب لسكل المسامين فهوا بوالمسلمين والمسئ أن وجوب احترامه وحفّنا حقه بجب كأيجب احترام الاب فهو كفوله وأزوا جعامها تهمم وفدقال شهداءعلى الناس) بتيليغ الرسسل رسالات أنته البهم رسول اللة صلى الله عليه وسلم انماأ مال يم كألوالدوفي قوله (هوسها كم المسلمين من قبل) قولان أحدهما . أن الكماية كرب والمانة تعالى بعني إن الله مما كم المسلمين في الكتب القديمة من قبل تزول القرآن القول واعلف كرمية مالكرامة والاثرة ( وأقيمو االعلاة ) اكلنافان الكمابة واجعة الى ابراهيم يعنى ان ابراهيم ساستم المسسلين ف أيامه من قبل هذا الوقت وهوقوله واجباتها (وآتواالركاة) ر بناواجعلامدلين الكومن ذر ينسا أمة مسلمة الكاهاسة جاب الله دعاء مفيدا (دف هذا) أى وفى القرآن بشرائطها (واعتصموا ميا كم المسلمين (ليكون الرسول شايداعليكم) بعنى يوم القيامة ان قد بلغتكم (وتثو نواشهدا على بانه) وثقوابانته وتوكاوا الماس كيسى أشهدون يوم التيامة على الام ان رسلهم قد بلغتم (فاقيمه الصلاقرآ تواالز كاة واعتصموا عليه لابالصلاة والركاة بِنَهُ )أَى تَعْولِيه زِنْوِ كَاوِاعْلِيه وقِيلِ يُسكو إيدين الله وقال ابن عَباسُ ساوار بكرأن بعصمكم من كل ما يكره (هــومولاڪم) أي وفيل معناه العوار بكمان يشبشكم على دينه وفيل الاعتصام هوالنسك بالكتاب والسنة (هومولاتكم) مالككروماصركرومنول أي ْلِيكمْ وِالْمَرَكِمُ وِمَافَعَلَكُمْ (فَنَعْمَ المُولى وَنَعْمَ النَّصِير) أَى النَّاصِرِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ أسوركم (فنع السولي) وأنف برسورة المؤمنين وهي مكية كا حيث لم يمنعكم رزقسكم أيوهي مالفوعمان عشرة أية والعسو عماعما تعوار بمون كلة وأر بعثة الاف وعماعماته وف وحوالان بسياسكم (ولم السير) ﴿ بُسَمَ اللَّهُ الرَّحِينُ الرَّحِيمَ ﴾ أى الناصر همو حيث عن عمر ثنا مُتعالِب وضى اللهُ عنه قال كان وسول المه صلى الله عليه وسلم اذا يزل عليه الوسى يسمع عنادوجه أعانكمعلي طاعتكروقد وسورة المؤمنين مكية وهيمانة ونمان عشرة آية كه (بسمالة الرحن الرحيم) ن عومولاه وماصره والتدالمو فق الصواب وريا للوصورة)، قديقينة لما هي تثبت للتوقع ولما تنفيه وكان للؤمنون بتوقعون مثل هذه البشارة وهي الأخبار بثبات الفلاح مم، يُعْرَضُوا إلى المائي في ووالعلاج اللفر المعاوب والنجاء من المرهوب أي فازوا بماطلبوه ويجواه اهر بواوالا بمان في العديد

كأمسكم من الطهارة والصلاة

صاوتهم خاشعون) كمانعون بالقلبسا كنون بالجوارح وقيسل الخشوع فبالصلاة جع الهمة لمماوا لاعراض عماسواه أوأن لايجأ مصر معملاه وان لايتعت ولايعث ولايسدل ولايعر فعراصا اعدولا يقلب الحصى ونحوذ الدوعن أبى الدواء هوا خلاص القال والساء وأضيف الملاة الى الملين لاأى العلى لا لاتنعاع المسلى بهاوحده وفي عدة المفاء واليقين التام وجع الاحتمام وذخيرة وأماالمليله فغني درى كدرى الدل فانول اعتماليه يومافك شساعة تمسرى عنه فقرأ فدأ فلخ المؤمنون الى عشر اكتسن عنها" (والذين هم عن اللهو أولها وقالمن أفام هذه العشر آيات دخل الجنت تماستقبل القبلة ورفع يدبه وقال المهم زدناولانتقمنا معرصون)العوكل كلام وأ كرماولامة اوأعط اولاتحرمناوآ و باولاتؤ وعلينااللهم أوضناوارض عبا أخرجه التمدّي في فولي شاقط حنسه أن يلى عزوجل (فدافلجالمؤسون) قالابن عباس قدسعد المسدقون بالتوسيدر بتوافى الجنة رقيل العلائم كالكدب والشتموالمزل البقاء والعجاز (الدين هم في صاوتهم خاشعون) قال ابن عباس مخبتون أذلاء حاصعون وقيل خانفون وقيا يعنيران لحسين الحد متواسعون وقيسل اغشوع من أفعال القلب كالخوف والرحبة وفيسل حومن أفعالها لجوادح كالكون ماشغلهمعسن المزلونيا ووك الالتفات وغض الصروقيسل لابعس الجع بين أفعال الغلبوا جوارح وهوالاولى فاعلما لمن رسنهم بالمشوع ف صلاته لابد وأن بحصل له اغشوع ي جيع الجوار حواما ما يتعلق بالقلب من الافعال فنها بة المصوع الملاة أتبعه الوصف والنفال للمعبود ولابلتنت الخاطرالي شئ سوى ذلك انتعليم وأما مابتعلق الجوارح فهوأن بكون بالاعراضعن الدوليصم سا كنامطرة الطرالل موسع سجود موقيل الخشوع هوأن لايعرف من على بين ولامن على مهاله (ق) لم الفعل والترك الشاقين عن عائشة قالت أل رسول القصلي المعلم وسلم عن الالتفات ي العلاة فقال هواخذ لاس عُتل على الاعس الدين هــا النسيطان من صلاة العبد الاختلاس هو الاختطاف عن أبي ذرعن البي صلى المقتلم وساة الليزل الذ فاعمدتا بناء النكليب مقبلاعل الميدوهوفي صلاته مالم لمست عاذا التفت انصرف عنده وي رواية أعرض عنه أخرحه أيوا (والذين هم الزكوة والسائي وقبل النشوع هوأن لأيرفع نصره الى السهاء (خ) عن أنس من مالك قال قالرسول التأملي فأعلون) مؤدون ولعط المتعليه وسدغ مامال أقوام يرفعون أشارهم الى الساء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال ليننهن عنُ فاعلون بدل على المداؤمة ذلك أولنحطمن أبسارهم وقال أبوهر برة كان أمحاب رسول التمصلي المتعليه وسلم ومون أيسارهم إلى بخسلاف مؤدون وقيسل الساءف الصلاة فلماتول الذي هم في صلاتهم عاشعون ومقوا الصارهم الى موضع السجود وقيل الخشوع الركاة اسم مشترك يطلق حوان لايعيث بشئ من حسده ف العلاة الماروي ان السي صلى المتعلية وسيراً بعسر وجلايعيث بكويت ي على العين وهوالقدر الدي الصلاة فقال لوحشع قلب هلما خشعت جوارحه ذكره البغرى للإستدعن أبي درعين السي صلى التَّمَعلُيهُ ، يخرجه الركى من المعاب وسلم فالداذا قاماً حَدَّكَم الى السلاة ولاعمه الحصى فان الرحة تواحهه أخرجه أبودا ودوالترمذي والمشائل ألىالعقير وعلى للعي وهو وقيل الخشوع فالصلاة هوجع الهمة والاعراص عماسوى المتوالند برفيا يجرى على لسائه من القرا فعسلالمرکی الدی هسو والدكر في قوله تعالى (والدين هم عن المعوسم رضّون) قال ابن عباس عن الشرك وقبل عن للعاصي ا النزكية وهوالمرادهما وقيل هوكل باطل ولهووما لا بجمل من القول والعل وقيل هومعارضة الكفار بالشم والسب (والدين هم فحلالزكين فاعليناه للز كوة فاعلون) أى الركاة الواجبة مؤدون فعرعن التأدية العدل لانها فعسل وقيل الركاة همذا هي لان لفط الفسعل يعرسيع العمل الساخ والاول أولى (والدين هم لفروجهم افطون) العرج اسم لسوأة الرجل والمر أ موحفطه التعفُّ الامعال كالضرب والقتل عن الحرام (الاعلى أزواجهم) على بمعنى من (أوماملكت أبيائهم) يعسنى الاماء والجوارث ربي ونحوهما تفهول للضارب

التعديق والمؤمن المُسكّن المدّريع كل مَن المشهاه على مواطنا فلم الله في وَحُوثَنَّ قال عليه السلامُ على احْتَا شكلى قنات قد العلى المؤمنون الاتا أما حرام على كل بحيل مراء الام يل أاجل السيادات اليدنيد توليس أعبادة بنالية (المينَّن حَالَيْ

والقاتل والزكرة فعل الصرب وانتقل والتركية ويحوزان براديل كاذاله ين ويتدر مضاى مخدوف وهو الاداء ودخل في الما الا الادم لتقسده المفعول وضعف اسم العالى الدسمة فالمناتقول هذا أصاربه ولا تنول ضريبار بد (والتري هو لعروجهم العالمين المسرحة أعمال المواقل والزائق أو واجهم إلى موضع الحال أى الاوالين على أو واحيم أو قوالين عليهن من قوات كان يلاعظ البصرة أعمال المعالم المعالم المواقع والمعالم والمعالم المواقع الاي سالمة والمحالم المعالم المعالم المعالم المواقع المعالم المواقع المعالم يُعَيِّمَانُونِ ﴾ أي لَالوم عليهمٌ إن ليحفطوا فروجهم عن نسامهم وإمامهم (خن ابتني وراء ذلك ) طلب فنناء شهوة من حذين `(هاوكنك ﴿ ه الفأدون الكياماون في العدوان ويعدلول تحريم المتعدوالاستمتاع بالكفسلارادة الشهوة (والذين هم لاماماتهم وعهدهم) لاماماتهم به ينج وسهل سمى الشئ المؤتمن عليه والمعاهد عليه أما فرعهدا ومنه قوله تعالى ان احته أصر كمان تؤور االامادات الى أهايا والمعاتون عليه والمعاهد عليه أما فروي العيون الله الله الأموم في كل ما الممنواعليه وعوهدوامَن حية الله عزوجل ومن جهة الحاق (راعون) مافطون والراحي القائم على النّيّ تَجِفط وأصلاح كراعى العلم (والذين هم على صاواتهم) صلاتهم كوفي غيرا في لكر (يحافطون)بداومون في أوقاتها (471) وأعأدة ذكر العلاة لانها فىالرجال ساصة لان المرأة لايجور لهاأن تستعدم معرح عادكها (عامهم عيرماومين) يعى بعدم معطه فرجه من أهمولان الحشوع ويهاغير امرأته وأمته فآنه لإيلام على ذلك وأنسألا يلام فيااذا كان على وجهاذن فيسه الشرع دوق الابيان في غير المأفطة عايها أولاتها الماثي وفي حالما لحيض والنقاس فانه محطور ولابحوزومن فعله فانهملوم (فمن ابتغي وراءذلك) أي التمس وحدت أولاليفادا لخشوغ وطلبسوىالازواج والولاندوهن الجوارى المسلوكة (فأدلنك همالمادون) أى الطللون الجاوزون في جيس الملاة أية ملاة إلمدمن الخلاله الحرام وفيسه وليل على ان الاستسناء بأليد وإم وهوقول أ كمثر العلساء سشل عطاءعته كات وجعت آسرا ليفاد وخال مكروه سمعتان قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأغن ابهم حؤلاء وقال سعيدين حبر عدب القامة الحافطة على أتواعهامن ركابوالمه ونءذا كيرهم فأفراه عروجل (والدي هم لاماناهم وعهدهم واعون) أى ماعلون ويحعملون أالمرائض والواجبات والسأن لما تقنواعليه والعقود أأتى تاقعه واللماس عليها يقومون بالوفام بهاوالامانات تختلف عما ما يكون بين والوادر (أولئك) الجامعون! إلىسدويين انتة تعالى كالصلاة والصوم وغسسل الحسابة وسائر العمادات الني أوحساانة تعالى على العماد لمسُدّة الاوصاف (هم فيبغب الوقاء عميمه اومتهاما يكون بين العباد كالودائع والصائع والاسرار وغيردلك فيجب الوفاء بهأيصا الوارثون) الاحقاء أن أ والدين هم على صاوامهم يحافظون ) أى يداومون ويراعون أوقام اواتمام أركامها وركوعها وسجودها يسسموا ورانا دون من وكالر تروطها فان فلت كيع كروذ كرالسلاة أولاوآ واقلت هماذ كران يحتلعان فليس تكراداو صفهم عداهم تمترجم الوارثين أولالمشرع وبالصلاةوآحرا المحافظةعليها في قولهمروجل (أولئك) يعيىأهل هدهالصقة (هم شوله (الدين برتون) الوارثون)يَّعني يرثون منارل أهل السارمن الحنتبُّعن أبي هر يرة قال فألىرسول الله صلى الله عليه وسلم مأمنكمُ مور المكمارق الحديث ع أَخْدَالاولَهُمغُرُلان،معرل فَى الجنب ومعرل في السار فمن مات ودخل السار ورشاهل الحدة. مراه ودَلَك قولُه ماسكم من أحدالاوله تبال أولنك هما لوارثون فسكره البعوى بغيرستدوقيل معى الوراثة هوأن يؤل أمرهم الى الحندة وبسالوه منزلان منزل في الجنسة كإيۇلىأمهالميراثالى الوارث (الەين يرئون العردوس) ھوأعلى الحنة ، عن عبادة بن الساستان ومنزل في النار فان مات وسولاالة صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمة ما قدرجة ما مين كل درجة ودرجة كامين السماء والارض ودحل الجسةووث أهل ا وُالْمَرَ وَمِنْ أَعَدُ لاها درحة ومها تفجر أنها والجنة الار بعة ومن فوفها يكون العرش فاذا سالتم الله فاسألوه النار منزله وان سأت ودخل ألفردوسُ أَجْرِجِـه المترمذي (هم فيها عالدون) أى لايخرجون شهادلايوتون 🧳 قوله عزوجل (ولقد الداد ودثأهل الجنة مترله يَاْ مَنِ الإنسان) يعنى ولدآدم لان الاسان امم جس (من سلالة من طين) قالماً بن عباس السلالة صفوة (العردوس) هوالبستان ألماء وقيل هي المي لان العلقة تسل من المهر من طين يعي طين أدم لان السلالة توادت من طين خلق منه الواسدح الجامع لاصناف بدُم وقيلُ المرادمن الانسان،هوآدم وقوله من سلالغانى سل من كل تربة (تم يتعلماه نطقة) يعنى الدى هو النمروفآل فطرب حوأعلى إلانهان حلناه علمة (ق قرار مكين) أي سر يزوه والرحم وسمى مكينا لاستقرار المطعة فيه الى وقت الولادة الجنان(همفيراحالهون) (ْيُرِّسَافُ العلمة علقة) أي صيرنا العَلمة قطعة دم حامل (خلقنا العلقية مصمة) أي جعلنا الدم الجامل قطعة

(مبالة الطلاعات) الي مراالدينة العداد المسلمان المسلمان الي من المرادوس بتأويل المسلمان المسلمان المسلمان بين المرادوس بتأويل المرادوس بتأويل المرادوس بتأويل المرادوس بتأويل المرادوس المرادوس بتأويل المسلمان بين المرادوس المردوس المرادوس المرادوس المردوس ال

لما تقرراية من (جدانة الفسفة عقام) خصيرتا عاملانا (فسكو الاسلام لما) فانتنا علمها اللخسم فشارف المسلام الما مص عشد المشراف وأوركار علمه العدام ويدعن وعلوب على العالم عن أقار بدوضا الواحدوض المجالس المالاسان والدائمة والم كتبرزاتم أسافه في الامريم بعود المالاسان والياللة كور (غلقتا آخر) أع المناسبات الدائمة الاولون منه عند المالان على المناسبات والمناسبات عند ويد من البيت والإدافرخ الانهاق التهويزي والمقارسيداد بعوادي مند الدافرية المساورة المناسبات المناسبات والمدافرة المناسبات ال

غمممر (طافنا الفعقطا مافكسو االعطام لحا) وذلك لان المحمي سنرالعطم فعله كالكسوة اقد ان بين كل خاني وحاني أو بعين يوما (تم انشأماه حلقا آخر ) أي مباينالا يحلق الاول قل ابن عبان هو تلب للغاف البه عوص من من (اعمالتين) المقدرين الروح في وقيل جعله حيوا ما معدما كان جمادار اطقابعد ما كان أ بكم رسميعار كان أصم وسيراركان أكدوأودع ماطنه وطاهره عجائب صنعه وغرائي فطرووه وابن عباس فألمان ذلك تصريف أحوافه مد أى أحسسن المتسدرين نف درا مزك د كرالميز الولاد فهن الاستهلال الى الرصاع الى التدود والقيام الى الشي الى العطام الى أن يأكل ويشرَّب الى أن يأكم لدلاله الحالتين عليه وقبل الحروبتقل في الدلاد الى مابعدها (فتمارك الله) أي استحق التعطيم والتناعبة على رلدولا بزال (أجرة ا عَالُمْ بِينَ أَنَّى للصورين والمقدر بي فان قلت كيف الجع مين هـــــا والآية و بين قوله تولى الله عالى كل يا أن عد الله ن سعد ص ابی سرح کان یکشب رقبة له هل من سالق شعراطة فلت الخلق له معان منها الايجاد والابداع ولامو بعد ولامب عالاالله تعالم من أ ولات نعرى ماحلنت وبعضض النوبيخلن ثملايغري المرأ لأنع عليه السلام فعاتي بذلك قسل املائه مقالمه معادأت نقسدوا لأمور وتفطعها وعيرك لايصعل ذلك فعلى هذا يكون معي الآية النة أحسس المتبرين رسول القصلي المقتليه وحواب آخروه وانعيسى عليه السلاة والسلام خلق طيراوسسى نسس مثالفا تقوله افى أخلق لكم من وسإا كتب مكدا ول الطبي كهيئة الطيرة ل فتبارك التأحسن الخالفين (تماسكم بعد ذلك) أى بعد ماذ كرمن تمام المان (ليتون)أى عدائقما المالكم (ثماسكريوم القيامة تبعثون) أى المحساب والجزاء في قوله عزرجل . فقال عسد القدال كان يحدد ميانوجي اليدهاما (ُولقد حَلْقنا نوق كم سع طرائق) أى سبع سموات طرائق لأن بعضها اوق بعض ُ وقيل لاماطرالُن اللائكة فالصفودوالمبوط (رما كناء والخلق غادلب) أي بلكناهم افعلين من ان بسُفُط السار نبي يوحيآلي فارتدوليتي ينكة تمأسسا بوم العتسع عليهم فهلكهم وقسل معناه سينادوقهم مباءأ ظلعنا فيهاالشمس والفمر والكوا كبوقيسل ماتركناهم سدى يغيرأ مرونهى وقيسل معناهاء لخاقنا الساءفوقهم لتنزل عليتم الارزاق والبركات منهأ وقيسل معناه وقيل هده الحكامات وما كماعن الحلق عادلين أي عن أعمالهم وأفو الهم وضا وهم لاتفي علينا عادية (وأرثا من السأميلة صحيحة لان ارتدادهكان اغدو) أى إمامه الماس ماجتهم اليسه وقيل يتدرما يكفيهم لمايث يهرفى الزرع والنرس والشرب وأمواغ بالمايشة وهده الدورة المسعة (فاسكنادل الارض) يعى مايسقى العدران والمستشقعات، اينتع بدالياس فىالسيف عبَّد مكيسة وفيسل الفائل عمو انقطاع المطرقيل أسكماه فىالارص ثما خرساه منها يساييع كالعيون والآبار فسكل ماء فىالارض من السهاء أومعاذ رضى القاعنهسما (والماعلى ذهاب به لقادرون) وصومن حديث أبي هر برة رصى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وساية لي (ئم انكرسدداك) سد سيحان وجيحان والعراث والميلكل من أنهارالجنة أسوجه مساوءن ابن عباس عن البي صلى الماعلية مَاذَ كُرُناً مِن أَمْرِيمَ وسلم قال ان القعزوجل أول من الجنة خسة أنهارسيحون وجعلون وجلة والفرات والبيل أولج المة (لميئون) عسد انقصاء عروجل منءين واحسدة من عيون الجدنس أسفل درجة من درياتهاعلى جناسى بجريل استتودعها آبالكم (نم انكم بوم الحبال وأجر أهاق الارس وحعل فيهام اوع لماس فدلك قواه وأتراسات الساقماء بقدر واسكماه أعالارض ِ الْغَيَامَةُ تَبِعَنُونَ) تَحْيُونَ فاذا كأن عنسد تروج بأجوج ومأجوج أرسسل المةعز وجل جبريل فرفع من الارص القرآن والمسأ

للجزاء (وقد حاتماً) فاذا كان عند متروج باجوج رماجوج أوسل المتعزوجلوج بريار فرفع من الارض الترآن والمما فوقسكم سبح طرائق) مع طريقة وهي السوات لا به اطرق اللائد كان رستشانهم (وما كماعن من على المساقة المساقة المساقة المنافئة الذي أراد إحاق السوات كافعال خلفناها فوقسكم وما كنافاهي عن خطابا وأراد به الله أوامه إنماطتها المساقة الارزاق والبركات منها وما كان عاقلات مرحما بعلمه بروا زلال من السيامه أو طوا إيتساني بتعقير بسلون معمن المضرقة بهاؤلا المعلقة و عند ارماعا نامن حاجتهم (واكتاف الارض) كقولة فسلك يتامع في الارض وقيل جعاماً المنافق الارض تماماً الأرض محمن السياء تم استادين شكرهم بتولة (والمعلى ذهاب منتها مرون) أي كان وراعالى الامتيان والارض وقيل والعائداً ، ﴿ وَالنَّهُ إِلَا لَكُمْ } إِلَمْ أَوْ إِخالَتِ مِن تَخْبِلُ وَاخْلُوا لِكُونِ إِنَّا لَكُونِ إِلَى مَن المستقد المستقد المستقد المواقع المرافع المرافع المستقد المستقد المستقد المستقد وسيتمال من المتعد الدوقة المجنون والمساطنان وجوه أوزاف كم ومعايشكم منه الزفون وتنعيشون (وشعيرة) عطمت على بينات وهي شعيرة الريتون (تفرج ر محمد المورسينه وطورسينين لايخاو الن يساف الهوران شدة اسمهاسينا، وسينون وامان يكون اسهالبجيل مركباس به حروب برويسي و المسلم و الم و المسلم و والمجمدة أومقتوحها كقراءة غيرهم لان الالسالة أبيث كصحراء (تست الدهن) فالدالرجاج الباءالحال أي نست ومعها إ كلوا الجرالاسودون وكن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى عماقيه وهده الانهار الخسفا يرفع كل ذلك الدهن تستمكي وأنوعم إلى الساء فذلك قوله تعالى والمعلى ذهاب به القادرون فاذار ومتهده الانسياء كالهامن الارض فقد أحلها واسالان أندت عسني ندت مغيرالدين والدنيا وورى هذا الحديث البغوى في تفسيره وقال دوى هذا الحديث الامام الحسن من سعيان كقوله حتى اذاأننت البغل ابرعهان ابن سعيد بالاجازة عن سعيد بن سائق الاسكندراني عن مسلمة بن على عن مقاتل بن حيان عن أولان مفعوله عذوف أي ىكىرىمەن ابنىعباس ۋېمۇد كرماأنىت بالمامقىللىللى فائتىلىلىكىدى) ئى بالماد (جنات)ئىسىتىن تنتسز يتونهارفيه الدهرم (من تحيل وأعناب) أنماأفر دهممالك كالمكترة منافعها فاسماية ومان مقام الطعام والادام والمواك (ومسبغ للا كاين) أي راس سيداد ومبادياب (لحكفيها) أى فَى الجنات (فوا ككشيرة ومنهاماً كاون) أى شستا موصفا (رضيرة) أى أدام لمرقال مقاتل جعل الله وانشا الكيم شجرة وهي الزيتون ( تفرج من طورسبناء) أي من حيل مبارك وقبل من جل حس قبل تعالى هسله اداماً ودهنا هو النبطية بقيل بالحدثية وفيل بالسر بانية ومعناه الجبل الملتف الاشحار وقبل كلجبل فيعاشجار مشهرة فالادامالزيتون والدهن مراجد إيستى سناه وسبنين وقيل هومن السناء وهوالارتفاع وهوالجبل الذى منه نودى موسى مين مصر وأياة والزيت رفيسل هوأزل وقبل هوجبل فلسطين وقب لسيناه اسم يحيارة بعينهاأض بنسالجبل المهالوحودها عساها وقيل هواسم شجرة نبقت بعدالطوفان للكان الدي فيه هدا الطبيل (تنب الدهن) أي تنبّ وفيها الدهن وفيل تنبّ برالدهن وهو إلّ يست (وصبح وخص حسسته الانواع الزكابن المنسخ الادام الذي يكون مع الحبزر يسنع به جعل القد تعالى هد والشجرة الباركة ادماوه الثلاثة لامهاأ كرم الشجرة الزينون ودهناوهوالزيت وخص جبل الطور بالزينون لائه منه نشاد فيل أن أول شعر مست معد الطوفان وأفضيلها وأجعها النافع البرون الرائون وفيل الماتوقي في الأرض تحويلانة آلاف سنة في فوله عزو جل (وان لكم ي الاسام لعبرة) أي آية (وان لكم في الانسام) ليزون به السفيكم على بطوعها) أى البانها ووجه الأُعتدار فيمان اللهن بخلص إلى الصرع من بين ورث بمع مع دهي الابل واليقر ودمواذن انقدتمالي ليس فيمشئ منهما فيستحبل البالطهارة والى مام موافق الشهوة والطبع ويصبع غذاء والغنم (لعبرة نسقيكم) وتقلم بسط الكادم غافيه كفاية في سورة المحل (ولكم قبه منافع كثيرة وسهانا كاون) بعني كا وبنتم الونشاي ونامع مثليون وادهى ميت في كمدلك تنتفعون والمدالذيج الركل (وعلموا) أى وعلى الابل (وعلى الفاك وأبو بكروسيق واسيق رُكُ ) أي على الابل في العروعلي السفن في البحر في قوله تعالى (ولقد أوسلنا فوساللي قوم فقال باقوم لعثان (مما فی بطونها) أعبدوااهمالكم من العفيره) أى مالكم معبودسواء (أفلاتيقون) أى أفلاتغامون عقابه اذاعبدتم أى نخر ج لسكمن بطونها غبرة (فقال للا الآبي كفروا من قومه مأهف الابتر مثلكم) أى آدى مثلكم مشارك لركم لهجيع لبنا ساتّغا ﴿ولَّكُمْ فيها

إنهوا إلى بدان بتضل عليكم الما يستجد والوياسة فتصد بمتعودا أثم لدنيم (ولوشاه الته الالان وهي منافع م الترك أن المنافع على المنافع الم

هوالارسل دسة) حسُون (مداعُواه متى حير) فانتظر وأواصروا سلسَهُ ألى ومال ستى يستعلى أمر وفإن ا فاق من سنو عه والأدَّ (والور الصرى عا كدمون ) فلما أس من إيلهم وعالنة والانتقام موم وللى أهلكم مسلسات كديم اليان الق تصرف اهلاً أواسم في مدلها كدون كقواك حدامداك أي مدلوداك والمي أمدلي معمك ممسلومالصرة علم (فاوستاليه) دعاء وفأوحينااليه (أن أصبع الفلك بأعيد) أي صده وأسر آن عفظ الله لله ورؤ ما ياك أو يحفظ الكلاء منا كان سلك لم إ حفاظا يكاؤنك بعيوم م اللا تعرض الك ولا بعسد عليك معسد عمالك رمعه ولم عليه من القعان كالله (و حسا) أمرا صعنهاروي أنهاؤسي الله أن يصمهاعلى مثال سؤسؤ الطائر (فاداماء أصرما) أي عداساً من ا (وفار التدور) أي فارالم أسن سور أى أسرح سد العرق من موصع الحرق اليكون أملع في الاندَّاد والاعتسار و (وي أنه فعل لموح اداً وأست المساء يعووس السوو فارك ومسمك والسمسة ولمارح المانس السورا مرندامرا تدوك وكان دورادم ومارال بوح وكان س عاردوا حتاب في مسجد الكود وقيل الشام ويل الحد (السلك وبها) فادحل السعية (س كاروس) من كل أمة روسي وهما أمة دري الانتي كالحال والموق والحصن (٣٧٤) والرماك (الدين) واحدين من دوحان كالحسل والماف والحمال والرمكنووي أ الامايل ويبيسسكل هوالارحلى محمة) أى حمول (قعر نصوانه حتى حان) أى الى الموت فنسمر يحوامه (قال رسانسه حمص والمعسل أيمس ما كدون)أى أعي اهلا كُم تكديهم إلى (فأوحيا اليمان اصع العلك فأعيدًا) أي ترأ " كلأمةروحىات واثبي والداس عباس وقيدل معلى المداو حط الثلاث عرص له أحدولا عسد سليه عمله (ووحيما) قيل ال حير وأ مأكــد وريادة بياں علمه عمل السمية ووصما كيمية اعدادها (فاداساه أمرما) أيعد اسا (وفار السور ) عيل هوالسور ا (أدبك) ونساءك يحدوب وكان من عداره وقيل السورهوو عدالارص والمعيى المادارا أبت الماء بعور من الشور ( - " وَأُولادكُ (الامن سسس فها)أى قاد حل فالسمية (سكل روحين الدين) كان مركل حيوان دكروا في (واهلك) أي وساز عليـــه العول) م الله س أُمَن لك (الاس ســــق عليَّه القول) أى رحب طيه العداب (مهم) يعيى السكفار وقيـــلأر ﴿ لمعلاكه وهوأسه واستدى أهاليته مأمة والدى سقعليه النولسيم هوامه كمان (ولايحاطي في الدين ظلموا إيهم ررحشید، خبیء نعلی مع معروون) في مولاعرو حل ( عادا استويت) أى اعتدات (أت وس معك سلى العلام) أى ق السفسا سيق الصاركاحيء باللام (فقُل المُسْتَلَقَة الدي عالمُ القوم الطللين) أى السكافر بنُ (وفل رَسَا مُرلى مُعرلامنا وَكَا) فيسل موجع مع سمق البافع في فوله الدول وهوالسفية عندالركوب وفيل هووحه الارص احندا كروح من السفيدوا واسالركه الأس وتفدسسفت كلسالعبادما س العرق وكثرة السل تعد الابحاء (وأت-سرا لمعراب) معماه أنَّه قد يكون الارالمس عــبُّراتَهُ المرسساين ويحوها لحسأما يكون من الله هسس أن عول وأت حرالموان لانه يعده من أمواه و يكاؤه ف سائراً حواله و يدوم عه كست وعليهاماا كتست المكاره محلاف مسرل الصيف فاملايصدرعيلي دلك (القدالة) أى الديد كرم أمر أوشُر (مَهُم ولاتحاطسي في الندس والسميمة واهلاك أعداءالله (لآيات) ي دلالات على قدرتها (وان كسا) أي رما كما (لسليم طلوا الهمموقوں) ولا أى الاعجمد بن اياهم مارسال موج ووعمله وقد كير دلسملر ماهم عاملون ومل مرواً تسألى يحاه الدس كمووا | (ثم انشاماس نصدهم) أي س تعداهلا كيم (فرماآخر بن) نفي ماذا (فأرسلمافيم رسولامهم) يُهُ هافي أعرقهم (عادااستو. أتومن معكَّ على العاك) واداعكتم عليها واكس (وول الحديثة الدى بحاماس العوم الطالمين) أسرا الجدعلى هلا كهم والمحاممهم ولم نقل فعولوا وال كأل فادا استويت أشورس معك في معي ادا استويتم لامهم مراملهم وكان ويتم والم ماويه من الاشعار عصل السوة (وفل) حين ركيت على السعية أوحين مو حت مها (وب أرلى معرلا) أي او الأأول اول الماران أبويكمرأى كاا(ساركاوات حرالداب )والركام و عالى المحاولية و المارة مها كثرة السلوسان التوالية التوالية المساورة وبالعل وج وقوم (لايات) لعماومواعط (وان) هي مستقد المتعاولة ومن العارقة من الناوية ويهاوالمعي التواكد (كالمتلين) معيني قوم نوح ملاعظيم وعقاب سديد الوكام بربي مدالاً بات عادما لدطر من معتدويد كركموا الم تُركساهاآتَهُ فهل من مُدكر (مُأتشأ أ) سلما (س معدهم) من معدوم بوح (فرما آمو من) همناد قوم هودويكر. في وأد كروا ادحملكم حلفائمن معدقوم موح ومحى مصة هودعلى أثرقت موسى الأعراف وهودوال مراء (الرسل الهيه ود يعدى الى ولم مديق هذا وق قولة كعدلك أرسلناك ف أمة وماأوسسلاق عرية ولسكن الامة والقرية حعلت موصّعالا ومال كتلولاد يم أرسلت فيهاممعياد العجام ، (رسولا) هو هود (مهم) من بومهم

الْنَافَيَادُواْ إِنَّهُ مَالُكُمُ مِنَ الْمُغَيْرِهُ فَلا تَسْتُونَ ) ان مُفسرة لارسلنا أي قلم على لسأن الرسول اعبدوا لله (وف الملاء من فومه) ذكره زنكافه في معواء في الاعراف وحرَّه بغير وأولانه على تقدير سؤال سائل في اخال قومه فسيل له قانوا كيث وكيت وعها نامع الواولانه المصلكا فاؤه تل ما فأله الرسول ومعناه أنه أستدم ف الحسول هذا الخق وعد الباطل وليس بجواب الني صلى الله عليه وسلم منعس بكلامه إُرا يكن الناءويي مالها في قصة نوح لانه جواب لقوله واقع عقيبه (الدين كفروا) صفة للسلا أولقوم (وكذبو المقاء الآخرة) أي بلغاء سأنبهان المساب والتواب والعقاب وعيرفالك (واترفعاهم) ونعمناهم (في الحيوة الدنيا) بكترة الاموال والاولاد (ماهذا) أى اللبي (الايشر أبل كم يأكل عاداً كاون منه و يشريد، عانسَر يون) أيَّ : أصف ف ف الدانسا قبار عليه أي من أين يدعى رساله النَّسن بيسَكم وهو مثل يكم ا والتأول المدم نشرا مثلكم أي في أياض كم عن ونها كم عنه (السكرانة) واقع في زا النسرة وسواب الدين فاولوم من قوم م و كانفياد للتلسكومان عقد إمرا أبوا انبياع شام وعبد والفير شهر (ايسكرانكرانكم الناسر فاجر وجرز وعلى صفعى وغيرهم بالعم ﴿ وَكَنْ بَمْ رَابِوعَنَالُمَا اسْكُمُ عُرْجُونَ ) مبعولُونَ السوَّال والحسابُ والنوابُ والْعُقابِ وثني السكر التأكيد وحسنَ ذلك الفسسل بينُ الأولُ اذامتم وكنتم ترابادعطاما (هيبات (4Y4) والنانى الملرف وعرجون خبرعن الاول والنقد برأيعدكم أتسكم عرجون هيهات)و تکسرالتا ويزيد ه واذلة أكر المدر بن وقيل القرن تمودوالرسول صالح والاقل أصح (أن اعبدوا التمالكم من اله وروى عشه بالكسر غُرِه أورات ون) أى هذه الطريقة التي أتم علم الحاقة العذاب (وقال اللا من قوم الدين كفرواوكذبوا والتنوين فيهما والكسائي ملقاءالآشوة)أى بالمعير البها (وأترف اهم) أى تعمناهم دوسعماعليهم (ف الحيوة الدنياما هذا الابشر مثلكم يقب بالحاء وغيره بالثاءوه يا كل عاماً ملون منه ويشرب عانس بون) أى من مشر بكم (والن أطعم بشرا مثلكمانكم الما استملافعل واقع موقع بعد غاسرون) اىلىبونون (أيد كم أنسكم الدامتم وكنتم ترا اوعداما أسكم عربون) أى من فيوركم أحياء فاعلها مشمر أي بعب (ديهات هيات) قال ابن عباس أى تعيد بعيد (لما توعدون) استبعد القوم بعهم بعد الموت اغفالامهم التمديق أوالوقوع (١١ التنكر في بدء أمن هم وقدرة الله على ايجاد هم وأراد وإبها االاستبعاد الهلا يكون أبدا (ان هي الاحيات توعدون) من العدّاب أو المُنْهَا عُون وَعَيا) قِبَل مِناه تحياه وَواثلام كانواينكرون البعث وقبل عواما الآباء ويُحيا الْإنناء وقيل فاعلها ماتوعدون واللام مناه يوت قوم و عباقوم (وماعن بمبعوتين) أي بعد الموت (ان هو ) يعنون رسولم (الارجل افترى زائدةأى بعدماتوعدون غلى الله كذبا وماعن له بومنين) أى بُصد قين بالبعث بعد الموت (قال وب الصرى عما كذبون قال من البعث (ان هي) هذا تهاقليل ليدلبون )أى ليصيرن (نادمين)على كفرهم وتسكل بهم (فأخذتهم الصيحة باخق) يعنى صيحة ضمير لايعلم أبعني بدألابها أأهذأب وقيل صاحبهم جبريل فتصدعت فاوبهم وقيل أوادبالسيعة الملاك (فيلساهم غذاء) هوما يحمله يتاومن سأنه وأصلاان السيل مِنْ مشبش وعيدان وشجر والمني صعرناهم هلكي فينسوابس العناء من نبات الارض (فبعدا) ألحياة (الاحياننالدنيا) اى الرمنابة ما من الرحة (للة وم الطالمين) ﴿ قُولُه عز وجل (ثم أنشأ ما من بعد هم قَر وما آخر بن ) أَي أقواماً تمرضع عىموضع الحيأة آمَرُ بِن (ماتسبق من أمَّة أجلها) أى وقبُّ هلا كلما (رمايستأخورن) أي عن وقت هلاكهم (ثم لان الخبر يدل عليه أو يبشأ [ارسلـارساًناتنری) ایمترادفین بقیع بعضهم بعضاغسیرمتواصلین لان بین کل رسولین زمناطُو یَلاُ والمنى لاحياة الاهده إذالي عن فيها ودنت مناوهذا الان ان النافية وخلت على هي التي ف معنى الحياة الدالة على الجنس فيفتها قو ازنث الاالتي لنفي الجنس (غوت لإ كرائي يون بعض و يولد بعض بنقرض قرن في في قرن آخراً وفيه نقديم وتأخيراً ي تحيارة وت وهوفراءة أي وإن مسسعوه وطي الله يَحْن بيعونين) بعدالموت(ان هوالارسل افترى على الله كذبا) أى ماهوالامفترعل الله فبايد عيدس استفيائه له وفيابعد نامن ر ربية التن أن عَرْسين ) معددين ( فالدرب التسرق عا كقبون) فاجل الله دعاء الرسول بقوله ( فال عماقليل) فلبل مسقة الزمان رُ بِينَ يَرْجُهِ بِينَ قُولَكَ مَارَأَ بِمُعْدَى عَلَيْهِ وَفَي معناه عن قَر يَبِ ومَازَاتُهُ ذَا و بمعنى أَيْ أَوْزُمُن وقيس لَبْدَلَ مَمْ أُوجُولِ النَّسم يُّهُ وَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا خَلْمَةُ وَالسَّمِيحَةِ ) أى صيحة جير بل صاح عليهم فادِ مَن المِنْ الله يقالُهُ وَعَالَمُ اللَّهُ يَعَالَمُ اللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ وَاللَّهُ عِلْمُ مِنْ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ و المراكز المن المقرق العدل بمناه مناه مناه على مناه مناه مناه من المناه مناه مناه مناه والمود من الورق والعيدان (قيمة ا) قهلاكا و من المالين إلى الما وأبعد أى والمورون المادر المسورة بافعال لايستعمل اطهارها (القوم الطالين) بيان لن دهى عليه بالبعد تحوهيت الت يُّنَّا أَمِن بعدهم قرونا آخر بن) قوم صالح ولُوط وشعيب وغيرهم (مانستي من أمة) من صافاًى مانسيق أمة (أجلها) المكتوب ياً والوقت الذي عداملًا كاوكست (ومايستا وون) لايتاً نوون عنب (ثماً وسلنادسلنا ترى) فعدلى والالعبالينا فيث تحسكرى لان

'الدارجاءة ولذالابدون لأدع يرمن صرف ترى باننوين شي وأبؤع روديز يُدعلُ إن الالث الاخاق كلوطى وهونعت عُثَل المكاً التراءتين أى متناعين وأحِدَ بعنواحدو ماؤها وجما بدلُّ من الواووا لاصلُّ وثرى من الوتو وهوالعرد فقليت الواوتاء كتراث ( \* كلُّ المُعاءِ ؟ \* رسوكمياً كغبوه)الرسولُ يلانس المرسل وللرسل اليه والأضافة تسكون بللاسة فتسع أضافته اليهما (فأنبعنا)الايم والقرون (بعثها بعناً) وبالاهلاك (وجعلناه بأحاديث) اخبار السمع باويتحب مهاوالاحاديث تكون اسم جع للحديث ومنه أحاديث المرغل الملاذ والسلام ونسكون جعاللاحدوثة رهوما يتحدث بهالساس تلهيا وتحييا وهوالمرادها وفيعك القوم لايؤمنون ثم أرساما موسئ وأشأ هرون)بدلسن أماه (با يانا) التسع (وسلطان سبين) وسجة ظاهرة (الى فرعون وسلنه قاستكبرواً) انتسعواعن فيؤل الايمان ترمية وتسكيراً (وكانوا قوماعالير) مستكرين مترفّعين (فغانوا أنوص للشرين مثلها)العشر يكون واحدا ديجعاً وشل وعير يوصف بهماا لإثبانًا أى بنواسرائيل (لباعابدرن) ساخعون مطيعون وكل بن دان والحموالد كروالؤث (وقومهما) للك فهوعا بدله عندالعرب (كلما جاءاً مقرسولها كذبوه فاتعنا بعناي نعالم أي الحلاك فاهلك ابعضهم في أثر بعض (وجعلمهم إ (فكديوهما فكانوا أُحاديثُ) أىسمراً وقصايتحه ثمن معدهم المرهم وشأمهم (فبعدالفوم لايؤمنون) ﴿ وَوَلِهُ اللَّهُ اللَّهِ من المهلكين) بالمرق (ثم أرسلماموسى وأناه هرون ما ياتناوسلمان سين) أى بحث ييسة كالمصاد الميد وغيرهما (الى (وَلَقَد آثبياموْسي) أي فرعون وملشه فاستكبروا) أى تعطمواعن الإعبان (وكانواقوماعالين) أى منسكبرين قاهر بى غيرهم قوم موسى (الكتاب) بالطلم (فقالوا) يعسى فرعون وفومه (أنؤمن لنشرين شلنا) يعنون موسى وهرون (وقومهمالياً التوراة (الملهم بهندون) عابدُونَ) أَى سَلِيعون سَدَالُون (فَكَدَبُرهُ مَافَكَانُوا مِن المهلُّكِينَ) أَى بِالذَّرق (ولقداً تينام شُرخ يعسملون مشرأتها وموا الكتاب)!منى التوراة(العلم مهندون)أى لكى بهتدى به قومه ﴿ قُولُه عزوجُلُ (وجعلما!بن مُرَّبُّمُ عظها (وجعلىاأمن مربم وأسامَة ) أى دلالة على قدر ننالاله خلقه من عسيرة كروأ نطقه في المهد هان قلت المقال آية والم يقسل آيتُها وأمه آية)تدل على قدرتها قلتمعناه جعلماشاتهما آية لان عيسى ولدمن عيرة كردكة لك مربرولد تعمن عسيرة كرماشتر علىمانشاء لانهخاق من هذه الآية فسكانت آية واحدة (وآو بناهمالي ربوة)أى مكان مرتفع فيل هي دمشق وقيسل هي الرَّهُم إ فسترطعة وحسدا لان وقيل أرض فلسطين وقال ابى عباس هى يت المتدس قال كعب يت المقدس أقرب الارض الى ألساب الاعبو بة بيهما واحدة أو بناسة عشرميلا وقيل هي مصروسبب الايواء امها قرت النهاا ﴾ وقوله (ذات قرار) أي منيسطة أ المرادوجعلما ابن مرج آية واسعةيستقرعابهاسيا كنوها (ومعين) هوالماء الجارى الدي تراء العيون ﴿ فُولَهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَجِهَ الرَّسِلّ وأسآية فسافت الاولى كلوامن العليسات) قبل أواد بالرسل عداصلى القعليه وسل وحد وفيسل أوادبه عيسى عليد الميلام اللة الثانية علها وفيل أراد جيم الرسل وأواد بالطيبات الخلال (واعساوا صالحا) أى استقيموا على مايوجيه الشرّع (وآوينا همسا) جعلما (انى بمانعمالون علم) فيست عنرس مخالعة ماأمرهم مدواذا كان الرسل مع عادشامهم كذلك فلان مأواهما أى منزلمها (الى يكون تحذير العبرهم أولى لماروى عن أبي هريرة ان رسول انتصلى انتحليه وسيز قال ان أنت تعالى طيب لايقبل الاعليماوان أنتة مراغومنين عما مربه المرسلين فقال باليها الرسل كلوامن الطيبات وقال بالبها ر بوة)شامي وعاصم ر بوة الذين آمتوا كاوا من طبيامت ارزق كم م ذكرالرحل بطيل السنفرة شعث أغير يمديده الى السيامياري غدهماأى أرضمترفعة يارب ومطعمه سوام ومشربه سوام وملبسه سوام وغذى بالمرام فأنى يستجاب اندك أشوجه مسلم ي كوله وهي بيت القمدس أر

دست أوالرامة أوسس (ذات قرار) مستقرم وأرض مستوية من الدوسين) وماه ظاهر جارع في جه الارض أوانه مقول عمل مناسبة ا مناسبة أوذات تما ورامه في الالإيل يستقر في اساكن وها ( دمين ) وماه ظاهر جارع في جه الارض أوانه مقول عمل والمن باليين بطاوره من عاله اذا أو كه بعينه أو صواراته المناص المناص والمناسبة الإعلام بالأي المنالسل كاو امن الطباب ) منام أ النام واظهاب ليساعل طاهرهما لامهم أوساوا متفرقين في أو مة خلصة وأعما لهن الاعلام بالكل ورفق إما له تودي ذلك وومي ما تم ليمتقد السامع أن امن أنودي له جميع الرسال ووسوا به مقدق أن يؤسشه و يعمل عليدة أوهو تطاب لهمد عليه التعالى والمناب المنافق المناسبة والمناسبة في المناسبة المناسبة والمناسبة في المناسبة والمناسبة والمناسبة في المناسبة والمناسبة ويناسبة والمناسبة و والهيم الوقاعي ومستناه والانتجازي ويصرى بمي ولان أى فانقون لان هذا ومعلوف على البلائ بالسادن علم وال رون مهر المراق المراقب والمراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب والمراقب المراقب المر أيقفل الجالبولَلْفي وَان الدَّرَا فَيْنَ وَاحدُوهُ والأسلام ومثلان الدين عندانقالاسلام (وأثار بجم) وحدى (فاتقون) غافراعقا بي في البيعية المساحرة . المخالف المركز (تقطول أمرهم ينهم) "قطع على فطع أى فلموا أمر دينهم (زيراً) جع زيراً ى كتباعث لقنه بني جعلوا دينم أدياً ولله المرافق والماديم في الكل المرافقة المناسفة وبورسوري من فرق هؤلا المنطقين المنطقين وينهم (عماله بهم) من الكتاب والدين أومن الموى والراى (فرسون) سمرورون متقدون المرعل الحق (فلرهم ف غرتهم) جهالتهم وغفلتم (حق حبن) أى الى أن يفتلوا أوبموتوا (أيحسبون الماعدهم عزوجل (وان عدداً شدكم) أى ملشكم وشر يعشكم الني أنتم عليها (أمة واحدة) أى ملة واحدة وهي بهمن مالتوبنين)مايمني الابلام (رَأَبَلُ بِكِمَالِتُونُ) أَى فاحدُرون وقيل معناه أمر نكم عناأ مرت بعالم سلين فبلكم فامركم الذىوخيران (يسارع واحدوالربكم فاتقون (فنتطوا) أى تفرقوانصاروا فرقابه وداوندارى وبحوسار غيرقال من لم ف الخيرات) والعائد س الإبيان المتلفة (أسرهم) أي دينهم (بينهم زرا) أى فرقادة طعا يختلفة وفيل معنى زيرا أي كتبا خران الى اسىمها يحذوف وَاللَّهُ مَسْكَ كُلُّ قُومٍ بِكِيَّاكِ فَا مَنْوَالِمُوكَفُرُوا عِمْلُوا مِنْ الْكُتْبِ (كُلُّ خِنْ الديم فرسون) أي أىنسار عطميه والمعنى ريرون مُعِيون عاعَدهم من الدين (فدرهم) الخطاب النبي صلى افتعليه وسل (ف عُمرتهم) قال أن هـذا الامدادليس الا إِنْ بِياسِ فَى كُفُر هم وصلالتهم وفيل في عمايتهم وغفتتهم (حق سين ) أقال أن عولوا (أعسبون أغا استدراجالم الى المعاصي نامية بعض مالك وينين ) أي المنظم ونجعه المسلم الدامن المال والبنين في الدنيا (فساوع لمسم وهم بحسبوبه مسارعة لحم فْالْخُمِوْلَ ) أَيْ بْعِلْ لَمْ دْلِكُ فَي الْخِيرات وشدمة والله عالم مرضاتنات م (بل لايسمرون) أي ان ذلك في الخبرات ومعاجلة بالنواب يستراج لم عُرَد كوالسارعين في الخبرات فقال نمائى (ان الذين هم من خسية رجم مشققون) أى خانفون جؤاءعلى حسن صنيعهم الإسادة المؤمنين عاهم عليمن خشسة الله خالفون من عقابه قال السن البصرى المؤمن جم احسانا وسي المساوق والمنا وأمنا (والذين هما آيات ربيم ومنون) أى المدقون (والذين هم ربيم وهده الآبة حجة على المعتزلة لْإِنْكُرِكُونَ وَالَّذِينَ أُوْوِنِ مَا آنُوا) أي يعالون ماأعطوا بن الوكاة والعدقات وقبل معنا وبعماون ماعمادا في مستلة الاصطولانهم م من من المالية (وقلويهم وجلة) أي خالفة ان ذلك لا ينجيهم ، ورعداب القوان أعما الم لا تقبل منهم (أنهم بقولون اناللة لايف ب المربع بالمعتون التي المهم بوفنون انهم الى القصارُون فال المسسن عملوا والقبالطاعات واجتهد وافيها بأحدمن الخأق الاماهو وبالرابن تردعلهم وعن عائشة فالت فلت بارسول المتوالذين يؤتون ما آتواو فالربهم وجلة أهم الذين أسلوله فىالدبن وقدأخبر يكثر وكالخرويسرفون فالكابنسالصديق ولكن هم الذبن بمومون ويتصدقون ويتعافون أن ان ذلك ايس بخير لم في المُعَيِّلُ اللهِ الدَّعُونِ فَا عَبِرات أَسْ مِمَالْرَمْدَى ﴿ وَقُولُ ﴿ أُولَئْكُ الدَّوْنَ فَاعْبِرات ﴾ المُعْرَات المُعْرِع المُعْرَات المُعْرات المُعْرَات المُعْرَاتِي المُعْرَاتِي المُعْرَاتِينَاتِي المُعْرِقِينَاتِينَاتِ المُعْرَاتِينِ المُعْرَاتِينَاتِ المُعْرَاتِينِ المُعْرَاتِينَاتِ المُعْرِقِينَاتِينَاتِ المُعْرَاتِينَاتِينِ المُعْرِقِينَاتِينَاتِينَاتِينِ المُعْرَاتِينَاتِينَاتِينِ المُعْرِقِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينِ المُعْرَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينِ المُعْرَاتِينِ المُعْرَاتِينِ المُعْرِقِينَاتِينِ المُعْرَاتِينِ المُعْرَاتِينِ المُعْرَاتِينِ المُعْرِقِينَاتِينِ المُعْرِقِينَاتِينِ المُعْرَاتِينِ المُعْرِقِينَاتِينِ المُعْرِقِينِ المُعْرِ الدين ولا أصسيلم (بل لايشعرون) بل استدراك

الْمُعَوْظُ (يَنْكُ بِالْحَقُ) أَيْ بِبِينَ الصدق والمني قداً تُبتناعمل كُلُ عامل في اللَّواح المحفوظ فهو ينطق به حة بتأماوا في داك اله و بيسترفيل هوكتاب أعمال العبادالتي تسكتها الحفظة (وهم لا يظلمون) أي لا يشقص من حسناتهم ولا استدراج أومسارعةني بـ(اناللين همين خشيغز بهميشفقون) أى خانفوى (والذين هم! بآ<u>ت</u> بهينؤسون) أي بمنسالة كابالإيفرفون إين كشيه الخسيرتم بين ذكر أوليانه ي تظفوا مرهم يتم وهم اهل الكتاب (والذي همر بم لانشركون) كشركة العرب (والدن يؤنون ما أنوا) أي يعلون أيُّهِ وَامِنَ الْرَكِمَةِ وَالْسَدِّقَالَ وَرَيْ يُؤْمِنَ ما أَمُوالِمُصَواتَى يَعْمُونِ ما وَعَلْو بِمَ وجاة) مَا أَعَالَ لا تَعْبَل منهم لتقصيرهم (امهالي ويُرْبِيِّ بَيْرِنَ) إلْمُهورعلى أن التقدر لانم وخران الدي (أولئك يسارعون في الخيرات) برغبون في الناعات فيبادروم ا (وهم لم ا ينًا) كالإطراطوانسنابة ون الى الجنائ ولاجلها سيُموا الناس (ولانكاف غسالاوستها) أي طاقتها بعن ان الجهوسف ، لْمُوْلِيَةُ لِمُوسَاوِيجُ مِنْ مَعْدَ الْوَسْمُو وَالْمَالِقَةُ وَكَذَالِكُ كُلُومًا كَانَعَةً عَباده وَهُورَد عَلَى مَنْ جَوْزَتَكُمْ فَمَا الْاِهَانَ (وَالدِينَا وَكَذَاب) أَيْ ا وصفية الاعمال (دنيات المفاوح الاطلون) لايقرون منديوم القياء الإباهوسية ق وعدل لاز بادة ويولانتسان ولايظام من

لقوله أيحسبون أى انهم

اشباه البهاثم لاشعور طم

النَّهَاوَوْلِ سُنِقُوا الام الى الميزاتُ في قول عزوجل (ولانكاف نفسا لاوسها) أي طاقتها من الاعمال

المستنظم النيام فليصل فاعداوس أيستطع السوم فليفطروليقص (واسينا كتتاب) هوالاوح

أحدو وادة عَلَى وَتَصَانَ لُوالِ وَ بِسَكِيْمُ مَالَا وَسَعُ يُهُ أَرِيلَ وَلَيَهِمْ فَيْ فَيْ مِلْ فَلْهِ الكَّذَةِ فَى قَالْهَ عَالَمَ فَلَا عَلَيْهِ هَا الكَّمْ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا الكَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُلْمِ اللَّلِيْمِ اللَّهُ الْمِلْمُ الل

(وَلْمُما عَمَالُ) أَى للسَّفار أعمال خبيئة من المعاصي والخطايا محكومة عليهم (من دون ذلك) يَعْمِي من يقولون لايطهرعلساأحد ورَنَ أَعِمَالَ المؤمنين التي ذكرها الله في قوله أن الذين هم من خشية ربهم مشفقون (هم) يُرخي الكِّمالْ لاماكعسل الحسرم والتشى ( لم ) أى لناك الاعدل الخبيثة (عاملون) أى لابدلهم من أن يعملوها فيدخلوا بوالسار المسبق لهم ن الازلس الشفاوة (حتىاذا أخدنامترفيهم) أى رؤساءهم وأعنياءهم (اللعداب) قال ابن عباس هوَّ شدهرتهم الاستكبار السيف يوم مدروفيل حوالجوع مين دعاعاليم وسول المة صلى المةعليه وسام عنال اللم أشسد وطأتك على بالبيت أو بآ بإنى لامها فى مضرواجعاً عليهم سنتين كسي يوسف فابتلاهم القبالنحط حتى أكاوا الكلاب والجيف (اذاهم أمسني كتابى وممسى بِجِأْرُونَ ﴾ أى يسيعون ويستعيثون ويجزعون (لايجأروا اليوم) أي لايجزعوا ولاتصجوا اليوم (المُكم استكبارهم بالقرآن منالاً معرون أي لا تُسعون مناولا سِفعكم تضرعكم (قد كانت آياني تنلي عليكم)! بني القرآن (فكنّم عليَّ تكديهميه استكبارا أعقابكم تسكمون أى ترجعون النهقرى وتتأخرون عن الايمان (مستنكرين به) قال ابن عباش أخَّةً ضین مستکریں معی بالبيث أخرم كتآبة عن عُسَيِّمة كور أى مستعطمين بالبيِّ وذلك أنهَس كا وأيتولون نحن أخل مومالةً وعبران بته فلابطهر علينا أحدولاتخاف أحداقيا منون فبعوسائر الناس في الخوف وقبل مستكبرين و مكذبين فصدى تعسديته أى القرآن فرو ومنوا به والقول الاول أظهر (سامراً) يعنى انهم يسمر ون ما نيل حول البيات وكان عامة أو يتعلق الباء نفسوله سمرهم ذكرالقرآن وتسميته سحراوشعرا وتحوذلك من القول فيه وفي السي ملي الله عليه وسلم وهوفوكم (سامرا) تسمرون بذكر ألفرآن ومالطعن فيسمه (تهجرون) من الاهجاروهو الاخاش القِول وقيل معي تهجرون تعرضُون عن البي صلى أمَّه عليه وسلم وعن الايمان بدوالقرآن وقيل هومن المجروهوالنول القبيع أى تهدون وتقولون مالا تعلمون رام وكانوا يجتمعون حدول بدبروا النُّولُ)يسي أفرَبتد رواما بياء هم مَن القرآن فيعتروا بما فيدمن الدلالات الواصدن على صَدقٌ عجد اليتيـــمرون وكات صلى المتعلية وسلم (المجاءه مماليات آباءهم الاولين) يعنى فاسكروا بر بداماند بشامن فيليم رسلاالي عامةسمرهم ذكر القرآن قومهم فكدلك بعثنا تحدار سول القصلى القه عليه وسلم (أمام بعرفوار سولهم فهم لهمنكرون) ۖ قالم إنَّ وتسميته شعرا وسحرا عياس أليس قدعر فواع داسلى انهعليه وسلم ضعيراو كيراوعر فوانسه وسدة ووأماته ووفاء وا والسام نحبو اخاضرنى وهذا على سيل التو يولم على الاعراض عنه يعد ماعر فوه بالصدق والامانة (أم يقولون به جنة) أي الاطلاق علىالجعوفرى جنون وليس هوكذلك (بل جاءهم الحق) أى بالصدق والقول الدى لاعنى صنه وحسب على عادة ساراأ وبقوله (تهجرون) (وأ كثرهمالحق كارهون) ﴿ قُولِه عزُّ وجلُّ (ولواسِع الحقَّ أهواً عهم) قيل الحق هو الله تعالى والمُّعي أنه

دهومن اطهر المندين | (وا تشخصه المتحق كادهون) في مواسمترو جل (دلواسه المتى اهوا عهم) قبل الحق هوالتقدالي والمدي تهجرون اللع من أهجر في منطقه اذا خش (أفريد برواالقول) فل تعديروا القرآن ليصلوا انوالحق للين فيصد قوايه و بن جامه (أمها هم ماليات آناهم الاولين) بل أجاهم الإبات آياهم الاولين قلد لك أسكروه واستبدع و يعرفوار سولم) مختدا باحد قد والامالة ودفو والمقال وحمة السيدوسين الاخلاق أي عرفو ومهذه المضاف (فهم منكرون) أخيار أ (أمهتولون باحيث) بمنون دليس كذلك لاتم يعلمون لها وجهام عندوا تشهيدهما (بلها هم المنقى) الاطهوال مراه المستقم و خالسته واتم والهوا هم دهوا لتوسيد والاسلام إجمد والعمد داولا مدفعات المناسق والمؤلفة المناسق والمناسق المالية والمناسق المناسق والمناسق المناسق والمناسق المناسق والمناسق المناسق المناسق المناسقة والمناسق المناسقة والمناسق المناسقة والمناسق المناسق والمناسق المناسقة والمناسق المناسقة والمناسق المناسقة والمناسقة والمناس (المَاعَثُ النَّسُولُ وَالْأَرْضِ) كَافَا لَوْنَ أَوْمَا أَلْمَتَالَاقَ الْعَسَادَا (ويَنْ فَيِنْ) خص العنقلامة كرلان غيرهم فيم (طالبناهم يُ يَحُ مِهِ بِلِيَكِنَابِ لِلنَّى عِيدَ كره إِلى وعَسَمَ أوشرفه الان الرسول منه وأعَران بلتهم أو الد كراينى كانوا غسون ويغولون أوان هده بَكُ أَمُن الأوابي الْآية (فه عن ذ كره معرضون) بسوه اختيادهم (أم نسدً ع منوبنا عراج رمك مَ ير) يجبلوى وعصرى ويسترخ بالخرج عل وحز فشاى حوابها قراج وهوما تفريدال الامامين زكاة أرشك والى كل عامل من أحوثه وبعلى والكرح أعمل ليويا عتر الع تقول خواج المتر بة ومزج المتكوفة لمر يادة المفعل يادة المعنى والساحسنة القراءة الاول دعن أم اسأهم عل حدايتك لمم فليلا اللك الله الله والما والمائن خير (وهو خوازارين) أهد الله إن (والله لتدعوهم الى مراط سنتنيم) وهودين الاسلام فَيِيَّ أَنَّ استجيعوا للهُ (دانالتها لا يؤمُّون الأخرة عن الصراط لما كبون) اعادلون عن هنذا الدراط المدلَّ كور وهوالصراط إكستنيم والودمناهم وكشفنلها بهممن شرك أخضهما تفالستين حتى أكو أالعان يبا وأبوسفيان الدوسول اعتصل التعكيه وسلم فقال المجايندةُ المَسْوَرِ موالسَّ وَهِم المَك بِسَت وحِمَاعالِينَ فَعَالَ بِلَي فَعَالَ قَتَلَ الآباء السيفُ والابناء بالجوع فزلت الآبة والمدي لوكشف (للجوا) أى لفاء دا (فى طعياتهم أتديه مداالدرروه والتحط ألتى اسابهم برحته لهم وجدوا التمب (۲۲۹) يعماون) يتُرددون إمني لبدائة مرادم أبابغول وفيل وسمى لفسه شريكا وواسا كإيفولون وقبل الحق هوالقرآن أى لونزل لعادرا الىما كانوا عليه التركن باليمبون بالمتقدون (المسدت السموات والارض دمن فهن) أى المسدالعالم (بل أتيناهم من الاستكبار وعداوة لْدُكُوهِمْ) قُلْدَان عباس ماليه شرفهم وغرهم وهوالقرآن (فهم عن ذكرهم) أي شرفهم (معرضون رسول اهة مسلى الله عليه أُومُسُنَاهِمٌ كَاعِيْ مَاجِنَةٍ بِهِ (حَرِجا) أي أجواد جعلا (خراج ربك خبر) أي مايعنكيك انتمين رزفه وثوابه وسسلم والمؤمنين ولذهب . (ودو تبرال ازفين) تقدم تفسيره (وامك لندعوهم الى صراط مستقيم) أى الى دين الاسسلام (وان عنهمهدا التملق بعزيديه الدَّيْنَ لِايُومَنِونَ الْآخِرَةُ عَنِ الصراطُ } أي عن دين آخق (لنا كبون) أي لما دلون عنب وما ثاون (ولو (ولقد أخذناهم بالعذاب رجاهم وكيفناما بهم من ضر) أي فحط وجدوبة (للجوا) أي لقادوا (ف طفيا جريعه ون) أي لم ر. فأاسشكانوا لويهموما بْرْمُولِينَ (وَلَقَا خَلْنَاهُم الْمُدَابِ) وذلك ان النبي صلى المة عليه وسلم دعاعلى قريش أن يجمل المدعليم يتضرعون) استئساد سنين ككنوروسف فأصابهم القحط فجراءا بوسفيان المالنبى صلى الله عليه وسسم فقال أنشدك اللة والرسم على ذلك بأماأ خساءم المستترغًم المك بعنت وحقائما المرفقال بلى فقال المع قله أكلوا القد والعلام وشكال الضرفادع التقان اولانالسیوف و بمامری تكتم يتناهذا التعطافه ياوكشف عنهم فازل الته هذه الآبة (عاستكانوال بهم) أى ما خضعوا وماذلوا عليسميوم بدمن قشل لربم (مايتضرعون) أى إبتضرعوا الحدر بهم بل منواعلى تمردهم (منى ادافتحناعلهم باباذاعداب صسناديدهم وأسرهمنا شديدٌ) فالهي عياس بن القتل بوم بدروقيل هوالموت زقيل هوقيام الساعة (اذاهم في مبلسون) أي أَسُونَ وَالْمُورُ ﴾ قوا عزوجل (وهوالدي أستالكم السمع والإصار والافتدة) أي السمو إبها وجدت مد ذلك منهم ر. استسكانة أى خطوع ولا ميسروادستاوا وفليالمان كرون) أى انسكرواهند والنم (وهوالذي دواً كمف الرض) أى خلقكم بضرع وقوله وماشضرعون

(دلية تعزون) أى تبشون (وحوالذي يحيى و يميسوله اختلاف الليل والنهار) أى تعديرا الميل والهار إلى عبادة عن دوام عالم أى

وهم على ذلك عدولذا الم قال وموالذي يحيى و يميسوله اختلاف الليل والنهار) أى تعديرا الميل والهار إلى عبادة عن دوام عالم أى

هم تعزير الميل التعزير أي والميافي المن كون الى كون كافيل استحال اذا استغلب من المال عالى حق اذا قتحنا) فتحنا يزيد (عليه بابا اذا

هم تعرف الميل الميل الميل عن من الميل والفنل (اذا هم فيه بعلم الى متعرون السون من كل خوصها ما عناه مراشده م بشكيدة الميلة الميلة الميل الميل عن القنل والجوع فحارى في مهل منافذ وهم كذلك حتى اذاعل الميل ال

(الالامثلون) فتمرفواندرنناعلىالبعث اونشت لوالماست على أحامة فتؤوشوا (بأرةاله) أى أخل مُكَدَّ (مثلَّ ما قَالِلاولُونُ) أَنَّ الْمَ وَلَهُمَ مِينَ ماقالِ القولُ (قالوا أنداستنا كستام إلا وعلاما لشالم يونون) مشتا المسفود من والقوصد ناعي واليكا أى البث (من قبل) عي مجد (ان هذا الاأساطير الولين) جع أسطار جع سطروهي ما كنب الاولون عمالا حقيقة لموجع أسطار يم أمر بَعِيمُ السِّلاة والسلام القامة الجنعل المشركين بشوله ﴿ قَالَ الْآرَضُ وَمِنْ فَعِهَا لَ كُنتم تعلُّونَ العَمْمُ (سَيْقُولُونَ مَنَا } ٧ مقرون بلدا تلان هادا فالوا ( فل أفلانذ كرون) ومعلموا أن من فطر الارض ومن فيها كان فادراعلى اعادة الحلق وكان حقيقاً إلى الم بدارض دالة عن الوبوية أولا في كرون المستخفيف حزة وعلى وحفص و بالنشديد غيرهم (فل من وب السموات السنيع ديرًا العليم ميقولون فققل أفلانتذون اأفلانعادونه فلانذ مركوابه أوأفلانتفون في فحودكم فدرته على البعث مع أعنراف مج بندونه على على كل شين اللكوت الملك والواد والتاء البالغة فنني معن عظم الملك أروكم هدّه الاشسياء (قلمن بددملكوت بحرولا يجارعليه أنكنتم | في البادة والدَّمان وقيسل جعله ما يختلفين يتعاقبان ويختلفان في السواد والبياض (أفلاتعقلون) إيَّ ماترون من صنعه فتعتبروا (طرقالوا مثل ماقال الاولون) أي كذبوا كما كدَّب الاولون وقُيل معْنَا مِأْنِكُرُرُّ على فلان اذا اعندس البعث شل ما أنكر الاولون مع وضوح الأولة (قالوا أثذا مستناوكنناترا بإوعطاماً أمثالم وثون) أي يُحْسُورُونً ومنعته يعدى وهو يغيث قالواذلك على طريق الانسكاروالتكب (لقدوعدنانين) أى هذا الوعد (وآباؤها فدأسن فبل)أي نزيد ور يشاء عن يشاءرلا آباءناقوم ذكروا امهرسلاللة فلم تراه حقيقة (ان هذا الأأساطير الاولين) أي أكاذيب الاولين إ بنت أحد منه أحدا تعالى (قل) أى اعجد لاهل مكة (لن الارض ومن فيها) من الخال (ان كنتم تعلون) أم (سـيةولون للةقل فابى (سيقولون لله) أى لابد طم من ذُلك لاتهم يقرون انها يخلوقه لله (فَلَ) أَى قَلْ لَمْ بِإِسْجَمَا أَدَا قُروا بِذَلْكِ (أَيْد تُسحرون) تخدعون عن تَذْكرون) أى فتعلموا ان من قدرعلى خلق الارض ومن فيها أبتداء يقدرعلى احيام م بعد الموت ﴿ تُو الحق أوعن نوحيسده من رب السَّموات السبع ورب العرش العطيم سيقولون لله قُلَّ الانتقون ) أي عبادة غير ووقيلٌ مُّعَناء أَفْ وطاعتب والخبادع هو تعدّرون عقابه (فارمن ييده ملسكوت كل شي) أى ملك كل شي ( دهو يجير ) أى بومن من يشاء (ولايجار الشيطان والحوى الاول عليه) أىلايۇس من أساقەاتەرفىل عنى هومن بشامىن السوءرلايتنى مىنسەمن أراد مبسوء (ان كتمُ مة بالاجماع اذالسؤال لن تعلمون) أي فاجيبوا (سيقولون له قل فاني آسمرون) أي فاني تخليمون ونصر فون عن تو ي مرا ١٠٠ وكذاالثاني والثالث عند وكيف عيل لم الحق بأطلا ( ول تبناهم الحق) أى بالصدق (وانهم لكاذبون) أى فيابد عُون م، غيرأهل البصرة على المغى الشريك والواد (ما اتخذا مند ولدوما كان معدن اله) أى من شريك (اذالدهبكل الدعاخلق) أي لابك اذا قلت من رب هذا لامفردكل واحدمن الآلحة بخلفه الذى خلفه ولميرض أن يشاف خلقه وانعامه الى غيره ومنع كل العالا شرعن بفعثاه لمن هسة ا فيجاب الاستيلاء على ماخلقه هو (ولعلاء صنهم على بعض) أى طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ماوك الدنيافية لفلان كقول الشاعر يينهم واذا كان كذلك فاعلموا أنهاله واحدبيد ملكوتكل شئء يُعدّرعلى كل شئ تم تزه نفست تَهَيُّكُمْ اذاقيل من رب المزالف فَقَالُ (سبحان الله عمد ايصفو) أى من اتبات الواد والشريك (عالم العيب والشهادة فتعالى عمد ايشركون) والقرىء ورب الجياد

واهري ع روب البيدة المن المسلم من أن يوصف الأبليق به في قول عزوج ل (قارب) أى يوب (اماترين ما يوعدون) أى المبلد وفي الماترين ما يوعدون) أي المبلد وفي الماترين ما يوعدون) أي المبلد وفي المبلد ولا المبلد ولمبلد ولا المبلد ولما المبلد ولما المبلد ولما المبلد ولما المبلد ولمنات المبلد ولمبلد ولمبلد ولا المبلد ولا المبلد ولما المبلد ولم

"وَيْ وَلاَيْهِ اللَّهِ فِي النَّوْمُ النَّالِينِ } أَى قُلاَيْهِ عِلى قريدًا لهم والإَسْدَة بِي بعد إلهم عن الحسّن وهي الدّعت أخيره اعتمال في أيت تشه وأيضبوه سنى وفهاهلر أن بدعوه فدا الديماً وجولاً ن إسال السي العموم صلى المقعليه وسلم وبع ماعد إنه يفعله وال المستعدد . أسيد عاد أعلانه بالطهار الله ودية وتواضعال بدواست ففار عليه السلاة والسلام إذ قام من مجلسه مسبعين مر تازلك والقاء ي كالجواب الشرط ورب اعداض ينهسالنا كد (والعلل أن بك العدهم لقادرون) كالواسكرون الموعد والمستورة والمران المان المان المان المان المان المان والمراه والمستورة والمراتع المان الم ينت كوأبلم بن أي يشل المستقالسينغل افيمين التعنيل كالدة أل ادهم المستى السيئة والمغي اصف عن اساعتهم ومقالهم إلى ا الاحسان وعن ان عباس وضي الله عسه هي شهادة أن لا المالاالة والسيئة الشرك أوالمحش بالسيلام أو (۲۳۱) راود من الغداب (وب) أى بار- (فلا تحملي في القوم المثللين) أى لانهلكي مهاد كمم (والمعلى أن المنكر بالوعطة وفيلحي ر الله العدم الله الداب (القادرون ادفع الني هي أحسن) أي بالمانا في هي أحسن وهي السفح مندخة باتمة السبيف والاعراض والمبد (السينة) يعي أذاهم ممالصبرعلي أذى المسركين والسكم عن المقاتلة تم نسخم الله وفيسل عكمة اذالداراة "يةالسيف (عن أعلم عايمغون) اى بكديون ويقولون من النسراء ﴿ قول عرو مل (وقارب أعود محتوث عليها مالزتؤدالي بلك أفي المتع واعتصم مك (من هزات الشياطين) قاله من عباس تزعاني وقيل وساوسهم وقيل معخم المدين (نحن أعلما ومنهم دفيل دفعهم الاغواء الى المعاصى (وأعود ملكرب أن يحضرون) أي في من أمورى واعداد كر يصفون) منالشرك أو و مهم دمین مسهم بسی و برای در این برای با در این با در این برای از با در این در این در این در این در این در ای المفنور لان الشیطان اذا حضره پوسوس به عن جبیری مطع آندرای الدی صلی انه علیه و سیلم یصلی بوصفهم الشاوسوءذ كرهم ملزة فالعمر والأدوى أى صارةهي فالمالقة كركبرا الاثاوا لحداثة كديرا للااوسيحان المه بكرة وأصلا فنجازيهم عليه (وقلرب الإناأعوذ بالقمن الشيئان من معدَّه ومقه وعمر وقال منه الشعرو سعَّما الكعوهمز و الموتة أحرِيما أبو أعسودنك من ممسزات وادواد بانفذ يرهده الالفاط فامتن الحديث ونزيده ايضاحا فواد منه الشعر أى لأن الشعر يخرج من الشياطين) من رساوسهم التلب فيلمط بهالسان وينفئه كإينمث الريق فوله وهنحه المكرر وذلك ال السكر سنفخ ويتعاطر وبجمع ونخساتهم والممزة النخس منسه فيحتاج الحائن منفخ وقوكه وهمزه الوقة الموقة الجنون لان الجنون بسخسه الشيطان ثم أخسر الله عز والهمزات جع الحسزة دجل ان هؤلا فالكفّار الدين يسكرون البعث بسأون الرجعة الى الدنيا عندمعا يمة الوت فقال ثمالي (حتى وسه مهماذالرآتض والمدنى إذا المدة مالموت فالترب أرجعون) فيل المرادبة اللكوهوعلى عادة العرب فالهم يخاطبون الواحد يلعط ان الشياطين يحتون الناس الجاععلى وجهالنعلم وقيل هذا حطاب مع الملاف كذالدين بقدمون ورحمفولي هذا يعتسكون معناداته علىالعامىكاتهمزالراصة استعان بلنة أولا تم رجع الى سنألة الملائكة الرجوع المى السنيا وقيه ل ذكر الرسلة مسم حكامة فالعسد الدواب حثاط باعلى المثبي (وأعسوذيك رب أن الدابة بن القار بعون (لعل أعمل صالحافي أنركت) أي ضيعت وقيد ل مركت أي سعت وقيل خلف مُن الذُّرُ لَهُ أُولِلنِي أَفُولُ لا الْهِ الا اللّهِ وَأَعَلِ مِلاً عَنْهُ فِيدِ خُلُ فِيهِ الاعمال البدنية والمالية فالرقنادة ما تمي ان يحضرون) أمربالتعوذ يرجم المأهسله وعشورته ولالبحوم الدنياد بغضي النه وات ولكن بتني أن برجع فيعمل طاعة الله فرجم من نخسانه ميلعط المبتهل أنقائها عمل فيانتندالكافر إذاراى العذاب (كاد) كلة دوع وتوراًى ترجع اليها (انها) يعنى مسألت الرجعة (كله هوفائلها) أى لاينالها (دمن ورائم برنج) أى من المامهم دمن بين إليهم حاجز الى وبه المكرو لدائه وبالتعوذ مسورأن يحضره أسلاأ وعندتلاوة القرآن (التيوم بعثون) معناهان بينهم ويس الرجعة سجا اوماهاعن الرحوع وهوا اوت وليس المعنى المسم وعنداليزع (حتىاذاجاء يُرْجِعُون بُومُ البَّسُ واتَمَاهوا فَمَا الْمُكُلُّمُ عَلَيْهِ إِلْمُ اللَّهِ الْمُلْكِلُ الْمَالُ ( فاذا ضَعَ أحدهمالوّت)حني يتعلق يسركون الدوف عي ملوت أولا يرالون على سوءالد كرالى هذا الوقت وماييم سامة كورعلى وب الاعتراض والنا كدالا غساء عنه , مستوينا المتعلى الشيطان أن يستركه عن المتحرو و يغربه على الانتصاوم في ( قال وب اوجون ) كن رود في الى الدنيا بالمسلوم التعليم يُتكل الوك (لعلى أعمل صالحاف الركت) في الموضع الذي تركت وهوالدنيالانه ترك الدنيا وصادالي العقي فال فتاد معانني أن يرسع ال هَا وَلَالْ صَنْهُ وَلِكُمْ لَيْنَدَاوِكُ مِأْوَمِ لَهِي مَا كَنَهُ الْيَاءَ كُوفَ وَسَأَلُوهِ بِعَوبُ (كلا) دع عن طلب الرجعة واضار والسلباد (أم) كلى) الديل كامة الطائعة من السكلام المتعلم بعضهام بعض دهوقوله رب ارجعون أهل أعمل صلى افهاتر كت (هو قائلها) لاعمالة إيبلولايك تعالامنياد المسرة والدم عليه (ومن ووائم) أى الماج موالنسر للجماعة (يرزم) مانوين مروين الرموع ال الله بالله بوميه منون) إروائهم ربسون بوم البعث واتماء واقداء كل لماهم أن الرسوع بعد الميت الال الآموة ( فاذا فعين في 1

الموزَّ فيل الهاالفغة النانية (فلاأنسابُ بينهم يومنه) وبالادغام أبو عمرولا جناع المنافينيوان كالمن غنين بعني يقع أتنفاطم بنكراً المور) عين المستسلسة على التواسل ينهم الاساباذ يفرالم من أخيه وأيه وصاحبته وبنيه واعما يكون بالز يتفرقون شايين ومعاقبين ولا يكون التواسل ينهم الاساباذ يفرالم من أخيه وأعه وصاحبته وبنيه واعما يكون بالز رولايتسادلون) - والاتواصل كاكتوايتسادلون الدنبالان كلامشغول عن صاحبه يحاله ولاتنافض بين هسدار يين قوله وأفياً روه مصاميع مين المنطق الموان في موطن ونت مشاهم الموق قلايت الوان وف موطن بيتيفور ونيت الموان (في تقالم موار ألا على معنى بندا فون فاقتيانه مواطن ونت مشاهم الماهم الموان وقد موعد المة تعالى من قوله فلا يقيم لم مرم النيارة ، مداون دو بالوزونا حدث (۱۳۳۷) الاهم لمالها ما فالي مالوزن وقد موعد الله تعالى من قوله فلا يقيم لم مرم النيارة ، موزون وحىالوزوناتسن (دارلشاك هم المعلحون السورفلاأساب بينهم) قالما ينْ عياس انها المفخة الاولى نتخ فى المورفسين من فى السبوات ومر رمن شنت موازینه) الارض فلاأمساب بنهم (يومئندولايتساءلون) ثم نفخ فيه أشوى فاذاهم فبام يعظروهم وأُقبَل بعض شاءلون وعن ابن مسعودانها الفخة الثانية قال وغذيبه العب والامة يوم الفيامة والمنافرة المنافرة المنا بالسيئات والمراد السكفأر (ناولنك الدين خسروا روس الاولين والآخرين مُ نادى مناده دافلان من فلان فن كان له قبله حق عليات الى حقّه في فرم ال أنفسهم) غبنوها(٤٠-١١م أن يكون له الحق على والده أوولده أو زوجته أو أخبه في أخدمته نم قرأ ابن مسعود فلا أسَّابَ يَبْتُ يَهِ غائدون)بدلس خسروا ولايتساءلون وفي واية عن ابن عباس انهاالفخة الثانية فلاأساب بينهم أى لايتفاخرون الاساب أوَّ مَّ أعسمهم ولاعسل للبدل كاكانوا بتفاخرون فى الدنيا ولا يتساءلون سؤال تواصل كماكانوا بتساءلون فى الدنيامن أنت ومن أي - ٢ والبدل منهلان الملةلاعما أت ولم يرد أن الاساب تنقطع فان فلت قدة ل ههنا ولايتساء لون وقال في موضع آ سرّواً فيلْ `` لحاأ وخبريمد خبرلاولثك بمص بتساءلون قلت فال امن عباس ان الفيامة أحوالا ومواطن فني موطن يشتد عليهم أوشير مبتدأمحه وف عطم الأمر عن النساؤل فلايتساء لون وفي موطن ينبقون افاقة فينساء لون أي قوله عزوجُل (فن ال (تلفـح) أى تحــرق موازْ ينه فارلنك همالملحون ومن خفت مواز ينه فارلنك الذين خسروا) أَي غينوا (أ فُمُ مَا مُنَّ حِمْمَ (وجوههم الناروهمأنها خَالَدون مُلفح) أَى نُسفع وقيل تَحرَّق (وجوهم الماروهم فيها كالحون) أَى عابسون وقَدَبُدُتُ أَنْ \* تُ كألون)عاسون فيقال وتفلمت شفاهم كالأس المشوى على الساره عن أبي سعيدًا خدرى رضي الله عنه عن البيّ صلى إ ِ لهم (ألم تُسكن آ يانى) أ ى وسلموهم فيها كالخون ةل تشويه الدارفتنقلص شفته العلياحتى تبلع وسعا وأسه وتسترخي شفته الكيسفة المرآن (تالى عليكم) في حتى تضرب مرته أخرجه الترمذي وقال حديث حسدن صحيح عُريبٌ ﴿ قُولُهُ تَعَالَى (أَلْمُ نُسُكُنَ آيَاتُنَّ مُنذِا؟ النيا (فكتم بما عليكم) يعنى قوارع القرآن وزواحره تخوفون ما (فكتم ماتكذ بون قالوارينا غلبت علينات قوته أ) أي تكذبون) ويزعمون انها الى كُنْتِتَ علينافَلِمُ تهند (وكنافوماضالين) أي عُن الحدْي (ر بناأ خرجنامنها) أي من النار (قان عُدنا لسبت من أللة تصالى (قالوا أى لمانتكره (فاماطالمون قال اخسؤا وبها) أى ابعدوافيها كإيقال للكلب اذا لهرْداخسًا ﴿ وَلَا يُكامِرُنُّ ربنا غلبت علينا) ملكتنا أى فى رفع العذاب فالدار فعم عنكم فعند ذلك أيس المساكين من العرج قَال المسسى هو آسو كارم (شقوتنا) شقارتما حزة يشكام بهأهل النار ثم لايتسكلمون بعدذلك ماهوالاالرفير والشهيق وغواء كعواءألسكلاب لأغلمون ولأ وعلى وكالأعما معدرأى يغهمون وروىعن عبدالله من عمروان أهل جهنم بدعون مالسكاغازن جهنم أو بُعين عاما إمالك ليفض شقينا بإعمالنا السينة التي علينار بك فلايجيهم م يقول انكما كثون م ينادون وبهما خرجنامها فان عدافا اطالمون فيدعه منال غملناهارقول أهل التأويل عمرالدنيا مرتين ثم يردعليه أخسؤافيهاولاة كلمون فيارس القوم بعسدنك بكامةان كأن الاالوير غلب عليناما كتب علينا والثهين ذكره البغوى فيرسند وأخرجه الترمذي بمناءعن أبي الدرداء قوله فياينبس القوم بعسدوان من الشقارةلايصح لانه بكامة أى سكتواولم يشكاموا بكامة وقبل اذاقال لهم اخسؤ فيهاولا تسكامون القطع وجاؤهم وأفيل بنفشيكم اتما مكتب مايفعل العيد ينبح ف وجه بعض وأطبقت عليهم جهنم (اله كان فريق من عبادى) بعني المؤمنين (يفولون ربا آسنا ومايعا أنه يختاره ولا

غيرالدى عزاته متناره للا كان منهم و باد منظر باد منظر الدالم و المنظر ا

لياً وأرضاً وأنسبُ وإلَّا سِينَ فَاتَعَنَّهُ وَهُم سخريا) مقه ول الأن في الغَمْ مدى وجزء في وكلاهم المسفود سخوكالسخو الأأن في با و ين الم السعادة وعي القنام به وقال المنفقة عاصروها والفنّية والمعارض من (والتشاغليم بهم سخوس (حق أسوم) بشاغلًا المعالمة المناف مراحة ومن المسلمة المعالمة المعالمة المعالمة المسلمة المسلمة المسلمة على المسلمة الم

ب بالله المستكرة كرى) فتر تندوه أى كان الشاغان بهم سيالىسياسكية كرى (وكمتهم نهم تصحيرين) استهزاء بهم (اف يتر يتهم الديم واف يتر يتهم الديم واف يتر يتهم الديم والديم والد

و المساورة المساورة

المندس العداب (واستر العادن) يعنى الملائكالير بتصعفون على الدو بصونه عليم (قال الديم) المناسبة في الديم في المدن المناسبة في الديم في الد

إم مبدئ مسوعين ما حلقنا كم الشكيف مه الرائد عليف الداول الميزاه ونسب الحسن ومعاقب المسرى و (فعال الله) عن أن على مبدؤ الفرائ الفاداخي) الذي يمني له الله لله لا كورن و أن الناب الذي لا يزولولا يواسا لمس (فعال الله) عن أن ومنه الفرش والكرم الان الوحة تغول منه أو السبت الحاكم الا كورن وقرئ مناذ إمع الكرم معقلان معاقب العالى و ون يضوع معقله المواجع الميران الميني الدين المواجع القالم المواجعة و المن يوجع القالم المواجعة و المن يوجع القالم المواجعة و المن يوجع القالم المواجعة و المن الموجعة المواجعة و المنافقة المنافقة والمنافقة و المنافقة و المنافقة المنافقة و ا

الممنن يستطيل أيام محنته ويستقصرهام عليمن أيام الدعسة (فاسسلل العادين) أي ألحاب أولللا فكالدين يعدون أعمارالعباد وأعمالهم فسل ملاهمز مكي رعلي (قالمان لبئتم الاقليسلا) أى مالبتتم الإزمناقاليلا أولبناقليلا (لوأنكم كنتم تعلمون)صدقهم الله تعالى فاتقالمه لسنى لبههم في الدنياوو يخهم على غفلتهم الني كانوا عليها قدل ان حزةوعلى (أستشمأعا خلقنا كمَّعبثًا) حالَّأَى عابثين أومف مول لداي العبث (دانڪم الينا لانرجعون) د بفتحالثاء وكسرا لجم سرزورسلي ويعقوب وهومعطوف

علىافماخلفناكم أوعلي

"كَا سَوْدة) حيرمبثدا بمذرف أي هذوسورة (أيزلها) صنة لحيادفراً فالمنتسؤودة على زيِّدا ضربته أوعلى أولسور". بل آيان بنائية لها وناتة واشتنا أفيان سوراللدية (وفرمساها) اي فرمنناأ سكامها التي فيها وأصل الفرص الصلومي و ال مواد التشديد مكى وأبوعمر والماللة في الإعدار وكده اولان وبهاهر الص شئى أولكارة والمروض عليم من السق ومن مداهم (وأران هما آلميت بدات كي دلالل واصحات (الملكماند كرون) لكي تتعطوار تعقيق الدال حرة وعلى وحلف وحصوم أصل أ (الرافية والراني) وصهماعلى الابتداموا للبرعد وصأى فياورض عليكم الرامية والزان أي حلدهما والمغرط بعلدوا ووسلت العادلي ر الالنمواللام عنى الدي وتسينه معيى الشرط وتقديره التي زشوالدي زيى فاحلدوهما كانقول من زقى فاجلدو وكتقواه والدين يرمون المستاشتم بأتوار بقته بداء فاجلدوهم وقرأ عيسي عمر بالسب على اضاروهل يصره الطاهروه وأحسن من سورة أتراء فالاط الامر (هاجلمواكل واستسفره مامانة جلدة) الحلد صرب الحدوف الشارة الى أنه لايسالع ليصل الام الى الدحروا عمالية الاعتلان الاعتلام لا يمكم الاستاع فيوب الامام مسامهم وهذا حم حو ليس عدس السي (rrs) من الدين وهيء لي السكل الانهم في قوله عزوجل (سورة أمر اساها و فرضاها) أي أوجبنا ما فيهامن الاحكام وألرسا كم العمل مهاو قبل مساد الممسن الرحسم وشرائط القدر ناماديها من الحدود وقيسل أوحيه اهاعليكم وعلى من معدكم الى فيام الساعة (وأولها وما أكَّ وَمَالَ أ احمان الرحسم الحسرية أى واد يجأت (لملكم قد كرون) أى تنصلون في قوله تعالى (الراب والراني فاجلسوا كرواً حيا والعقل والسلوع والاسلام منهاماته بيلدة) الرياه ومن الكبار وموجب للحدوه وايلاح فرج ي فرج مشستهي طبعا عربين أ والتزوح سكاح صحيح والشروط المعتبيرة ى وحوب المدالعقل والباوع وبشترط الاحسان ى الرجع وبمبّعلى العبددُّ والامة والدخول وهذا دليل على

بصعبا لمدولار معاييه عالانه لايتصدوقوله فاجلدوا أىفاصر بوايقال جلده اداضرب جلدولا أرالتنر بسفيرسروع يصر ب يحيث بيلود للحركل واحدمتهما أي الرانية والرابي مانه جلدة وقدور دت السينة بجلد ماته وتعربُ مُ لان العاء الما بدحل على عامويه فالبالشافس وقالمأ بوحنيعة التغريب الحارأى الامام وقالعائك يحلدالوحسل عاقة جلدة ويعرم الجزاءوه واسم للسكال وتحلد المرأة ولاتعرب وانكان الرانى عصنا تعليه الرجم (ولاتأخد كمهمارا فة) أى رحة ورقة فتعطلوا والتعريب المروى مسوخ الحدود ولانتسموها وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء رسعيد بي جير والمخعى والشعبي وقبل معي إزاقة الآية كما يسخ الحيس أن تخففها الصرب بلأويءه وحماضر باوهو فولمسسيدين للسبب والحسن فالأخرى يحتبد فيبشأ والاذى وقوله فأمسكوهن الإناوالمرية أى القدف ومخصف حدالشرب وفيل بجتهدى حدالرماو يخسدون دالث ل حُدالفرَّيَّة فبالبيوت وقوله فاكدوهما ويخفف دون دلك في حدالشرب (في دين الله) أي ف حكم الله روي ان عبد الله بن عمر جلد جارية لم بهده الآية (ولانأحدكم وت مقال الحلاد اضرب طهر هاور حليها فقال له أسولا تأحيف كم سهما رأفة في دين الله فقال إبي ان التقل بهسها وأقه) أى وحسة بأمرى نقتايا وقدصر بثعاوجعت (ان كنتم تؤسون الة واليوم الآخو) معناه ان المؤمن لاتأخذ والمتحامة وهي قراءة الوأفنا داجاءأ مرانتة وفيل هومن باب التهييج والتهاب النعضب تنتفلى ولديسه ومعناء ان كنتم تؤسون سكارقيسل الرأوز بى دفع ولاتتركوا اقامةالحدود (وليشهد) أىوليحضر (عذابهما) أى-ديهمااذاأفيم عليهما (طانفة) المكرودوالرجة في ايصال أى عر (من المؤمنسين) قيل أفاد رجل واحدد فعاعدا وفيث ل رحلان وقيل الأنْفُوقيل أر أُمانها الحبوب والمعىان الواجب شهودالهًا ﴿ قُولُهُ عَزُوجِلُ (الراق لايسكح الارابية أومشركة والرانية لأيسكحها الآزان أومِثْمَرَكُ

لولكنه يقتضى اذافولك الزافى لابزل الإزائية والرابية لايزنى بهاالازان ؤستل صلى القاعليه نوشاع عوززني ويكسماح بآشوه تسكأخ ومغى الجاةالاولى مسفةالراق بكويه عبرواغب فى العفائف ولسكن وبالفواسوومنى الثانية مستقالواً لَيْقَيِّكُوم المتج مر عُوب فَهِاللاعفاء وَلَكُن لَازِها وحمامتيان عَنلغان وقدمث الراحة على الراق أولام قلم عليها ناتيا لان المات الأرة سيقت لعقورتهما عالم مابين والرأة عي المادة التي منها الشأت التالجناية لامهالوا تعلم الرسل ولم (٣٥٥) تومضاه والمقسكنه أبطهم والمتكري

وسوءذلك على المؤمنين ﴾ اختلف العامساء في معنى الآية وسكمها فقال فوم قسدم المهاجرون الدينة وفيهم ولسا كانتأ سلافي ذلك الله فقرأه لامال للم ولاعشا وفي المدينة تساميغا إهن أخصب أهل المدينة فرغب ناس من فقراء المسلمين في بدئ بذكرهاوأ ماالثائة الم بكاسم لينففن عليهم فاستأذنو اوسول القصلى القعليه وسابى ذلك فنزلت هذه الآية غرم على للؤمذين مفسوقية لذكرالسكاح أَنْ بَرْدِجُوانَكَ البِمُلِلامُونِ كَن مشركات وهذا فول مجاهدوعطاء وقنادة والزهري والشعبي وزوابقين والرجل أصل فيه لابه أبي عباس وقال عكرمة نزلت في نساءكن تكلة وللدينة طن رايات يعرفن بهامتون أمه زول جار ية السائب الخاطب ومنهيدا الطأب إن أق السَّاس الحزوى وكان في الجاهاية ينكم الرائية يتخذها مأخة فاراد السمن المسلَّمين فكاحه رعلى وقرئ لاينسكم بالجزم ولا المفة فاستأذن رول ولدائة على الله عليه وسلى كاح أمره وولدوا شترطت أن تعنى عليه فاول على الهيروق المرفوعُ أبتة عزوجل هسذ الآية دروى عمروبن شعيب عن أميه عن جدوقال كان دجل يقال له مرتدين أفي مرثد أحامع نيالهني ولكن الهنوى وكان يحمل الاسارى من مكة حتى بأتى بهم المدينة وكانت بمكتنى يقال لحساعة اق وكانت مسيد يقدّله أبلع وآكه ويجؤزأن ني الماهلية فاسأني مكة دعته عناق الى شسهافقال مرندان القسوم الرياقات فانكحي فقال حتي أسال يكون خبراعضاعلىمعن رسول أهدمني القمليموسلم فالدفاتيت النبي صلى القدعليه وسلم فقلت يأرسول الندا كمصوعنا فاهاسسك رسول انعادتهاجار بةعلىذلك أفتمل انتعله وسل فليرد شياف والبالق لاينكع الازانية أومشركة والزانية لاينكحه االازان أومشرك وعلى الؤمن ان لامدخل استاتي ففرأهاعلى وذللاتنكحها أخرجه النرملي والنسائي وأبودا ودبالفاط متقار بقالمعي فصلي قول مفسمة تحت هاذ والعادة م المراد من النام من الله عند من الله عند من الله الله و المراد من النام حوا الماع ومعنى الآية إلاكالإرفالا والبغاوم شركه والرائية لاتزفه الإبزان أومشرك وهذا فولسعيدين جبروا استحاك ورواية و يتصون عنها (وحرم ذلك عن ان عباس قالم بدن هرون ان جامهادهومسعل فهومشرك وان جامههادهو محرم فهووان وكان على المؤمنين) أي الزمارُو كاح البغاما قصدالتكس إي سعود عرم نسكاح الوائية ويقولما ذائزوج الزاتى الوائية فهسازائيان وفالسعيدى المسيب وساعة ان منكم الأبة منسوخ وكان سكاح الرانية مواملهما والآبة تم نسخت بقوله تعالى وأسكحوا الاياي منسكم مالوما أولمافيهمن التشبيه بسخك الرانية في هذا العموم واحتم من جوز وكاح الرانية بعاروى عن جابراً ن رجاداً في السي صلى القدعلية بالعساق وحضور مواقع أُسر فقل بارسول القان امرأى لاتفع بدلاس فقال طلقها قال أفي أحرماوهي حياة قال استمتع ماوفي النهسة والتسبب لسوء روابة غيره اسكه اذاوروى هذاا خديث أبوداود والنسائى عن ابن عباس فال السائى رفعه أحدالرواة المقالة فيه والغيبةومجالسة الحابن عباس ولم وقعه عشهم فالرحذ الخديث ليس بشابث وروى ان عمرين الخطاب ضرب وبداواممأة الخطائـين كم فيها من فازاوس صالى ان يجدم يسهما فابى الفلام وقبل في معنى الآبة أن العامو الخيث لا يرغب في اسكاح الصاحة المعرض لافتراف الأثام من السانوانكارغب فانكاح فاجزة خبيئة مثلة أومشر كة والعاسقة الخبيئة لاترعب في نكاح الصلحامين فكيف بمراوجة الزواني والقحاب (والذبي يرمون الحصنات) وبكسرالماد على أى يقسة فون بالرنا ألحر أروالعفائف المسلمات المكلفات والفذف يكون

الرباله والماترغ فاسكاح فآسق خبيث مدلها أومشرك وسوم ذلك على الوسنين أى صرف الرغية والكاية لى بككاح الروائي وترك الرغبة في الداخات المفاتف محرع على الثومنين ولايكرم من حرمة هذا حرمة الترويج الله في وله تعالى (والدين ومون) أي يقذ فون الزيا (المصنات) يعني المسات الحرار العقائف (م بأتوالر مَّة شهداء) أي سَهدون على الزما (فاجلدوهم مُماسِن جلدة) سِان حكم الآية ان من فلف محمدًا عمية الزفا ففال الواران أو يازانية أوزنيت فيجب عليه جلدتما بين أن كان الفاذف واوان كان عيدا بهن الوالمين غوليوا اينانه كواغ مسات عقيب الزواق ولاشتراط ار معتشهدا مبقوله (ثم إينا توالر بعث داء) أى تم إيا والمر بعة يدأينها وناعلى الزالان القذف بغيران المان بقول يافاست ياكل الربايكني فيمشاهد أدبوعليه التعز بروشروط اسصان القسف ية واليقار والبالوغ والإسلام والعفد عن الرياد المصن كالمستقل وجوب مدالقذف ( فاجلد وهم بمباين جارة ) أن كان القاذف سرّا منفراي نصب المصادركا نصب مانة جلدة وجلدة مصب على المير

نكرشهادة في موضع الدني فتع المنسّعادة ورداً لَنْهَا وُلَّمِنْ الْحَدَّاتُ الْحَرَّاتُ الْمُؤْرِّدُ الْمُ (444) ﴿ لِلاَمْتِيلَا لَمُسْبِادَةً بِداً) الدأو بسنعلى ماعرف عدد أوسس وان كان القدوف عير عمن فعلى القادف التعزيزوشر اثدا الاحسان خسة الاسلا وعشدالشافى وحسمالته والباوغ واخرية والعدنس الراحتي لورفي في عمره مرة واست من البوحسنت توسي الله وسي نعالى شعلق رد شسهادته فلاحلى فأن أفر الفذوف على مفسه مالرماأ وأقام الفاذف أر معة يشهدون عليه بالرماس مُما الله بغس الفياف فعتبادما القاذف لآن المداغا وجب عليه لأجل العربة وقد ثات صدقه وأماال كمايات مثل أن يقول إلاامة أواله بزاءالشرطالتى دوالى أواست أوياد واج أوقال امر أق لا ترديد لامس فهذا وتحود لايكون قد والاأن وبدواك وأسالهم الملدورد الشبهادة على مثل أن يقول أما أما ما وابيت أوليست امر أتى زاية وليس نقذ عد الشادى وأنى حيقة وق ل الله ير التأسدوهومدة حياتهم ف الحد وقال أحده وقد ف عال النصب دون عال الرضاق وقوله تعالى (ولا تقبلوا لم شهادة أبداراً (وأولنك هم العاسقون) هم الماسقون) فيه دليل على ان القذف من الكبارُلان اسم الماسق لا يتع الاعلى ماسكرة كلامستأف عيرداخل السين تابوامن مددلك وأصلحواهالانة عقور رحيم)احتلف العلماء في قبول شهادة القاذف بعدات فيحيزجواء الشرط كانه ول حكم هذا الاستناءفدهب قوم الى أن الفاذف تردشهادته منفس السدق واذاناب وتدمر أعلى سكابة حال الرامين عنداسة وحست حالته بعدالتو بققبلت شهادته سواءتاب بعداقامة الحدعلية أوقيله لفوله تعالى الالقدين مايوا تعالى يعسدانقشاء الجسلة هذا الاستشاء يرجع الحرد الشهادة والى الفسق واداناب تقيل شهادته ويزول عنه اسم العُسن يُرو: الشرطية دقيلة (الاالدين ع. عرواس عياس وهو قول سعيد بن حيرو محاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن الميب وسلمال بن أراً تابوا من سد ذلك) أي والشعبى وعكرمة وعرس عبدالعزيز والرهرى وبدقال مالك والشاوى وذهب قوم الى أن شهادة الحدودة الفاذف (وأصلحوا) النذف لامتسل أبداوان ماب وفالواالاستثناء يرحع الى قوله وأولتك هم العاسقُون وهو قول السخعي وَشُرِ مُ أحوالم استشاءين العامقار واصحاب الرأى قالوا بنفس الف ف ف الاتروشهاد ته مالم يحد قال الشافي هُوقِيل أن يحد شرمت مريَّب عُزَّيهم ويدل عليه (دان الله الحدود كفارات فكيف تردونها فأحسن حاليه وتقباؤنها في شرحاليه وذهب الشافعي إلى أن حَيَّا غفور رسيم) أىيعقر يستط التوية وقال الاستثناء يرجع الى الكل وعامة العلماء على العلايت قط الحد التو يقالا أو المنتوف فيسسقط كالفصاص يسقط بالعفوولايسقط التوبة فان فلتا اداقبلت شهادته بعدالتو بنفائسي ذنوبهم ويوحههم وحق الاستئناءأن يكون منصوما قوله أبدانك معنى أبدامادام مصراعلى القدف لان أبدكل انسان مدنه على مايليق بعكايقال -عنددنا لانهعن موحب الكافر الانقبل بدايرادبدلك مادام على كفره واداأسا قبلت شهادته في قوله عزوجل (والتي يرمون) وعندمن جمل الاستثناء أى سَنْدُون (أزواسهم ولم يكن طم شهداء) أي يشهدون على صحتماه الوا (الأحسهم) أي عراً متعلنا بالحلة الثابية أن (فشهادة احدهماأر بع شهادات القاله لن العادقين)سب زول هنده ألاية مارويعن مهل س كون مجرورابدلا منهم الساعدى ان عويراالجلاني جاءالى عاصم معدى فقال العاصم أرأيت لوأن رجلا وجدمة امرابدر فى المرواماد كرحكمود ف أيقتل فتقتاونه أمكيف يفعل سالىعن دلك رسول المةصلي الله عليه وسلم فسأل عاصم وسول الته ملي إفتا الاجنبيات سيكتدف عليه وسلرعن ذلك فكره وسول الله صلى الله عليه وسلم المسئلة وعابها حنى كرعلي عاصم ماسمرم ورشول إ الروجات فقال (والذين التقصل الله عليه وسار واسترح عاصم الى أهله جاءه وعرفقال باعاصم ما داة للك وسول التعمل المة عليه برمون أزراجهم) أي وسلم فقالءاصم لعوايمرلم تأنى تخبرقدكره رسول انتةصلى انةعليه وسلم المستلة الني سألت عنها فقالء يف فون زوجاتهم بازما والله لاأتهى حتى أسأله عهامناء عويمر ورسول الله صلى الته عليه وسار وسط الماس فغال بارسول الذأ أيح (وا یکن لمهشداء) أی رجلا وحدمع امرأته رحلاأ يقتله فتقتلونه أمكيف يفعل فقال رسول التقصلي التنعلي وستركآ قدايرل لم یکن طمعلی تعسدیق وَيْكُ وَفَى صَاحَبَتُكُ فَرَآ مَا فَذَهِبِ فَأَسْبِهِ وَالسِّهِ لَ صَلَّا عَنْ الْمَالِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِا

قوطم وينه يدهم به (الا فيك وق صاحبت عوا ما وده بعد التهافال المساق المتاعا والماح اللس عند رسول الده عليه في ا أهسم م) يرتفع على البدل فلساوعات الاعتمام اللعوري كفيت عليها يارسول الله أن استنهاف الانزائيل أن مام وأسوا " من شهدا ( و \* استنه من المتقعلية والمسالك في إن شهاب فكاستاك سدة المتعالم الاستهادي المتحيمين الموادي و المتعالم الاستواد على المتعالم الاستواد على المتعالم الاستواد على المتعالم الاستواد على المتعالم والتبعث على المتعالم الاستواد على المتعالم المت ب موير للاصعدق عليهادان باستيعاً حيسر كانع سوة والالعسب عويم االاقد كقب عليها خامت يعتلى ألعث لذى لعت رسول المة صلى النه عليه وسلمان تعديق عو جرف كان بعد يسسب الى أمه قوله أسعه سود والامتعج الشديدسواه العين مع سعتها وقوله خديثها لسافين أي متلئ السافين عليما بماوقوله كانه فيسح فينتم المناءد ويدة كالعناء فالمستى بالارض وأواديها في المنديث المبالعة في قصر و ﴿ ٢) عوز الن حيلس ان ولال بن أديدة قدى اصراته عندالسي صلى الله عليه وسلم منسريك بي سعداء فقال البي صلى الله عك وسؤالين أوحد في ظهرك فشال بالسول الله اذاراى أحد على امرأنه وجلابسطاق يلقس ألبينة جعل ولترصل أنتاعليه وسبإ يقول البيئة والاسدف ظهرك فقال هلالهن أحية والمدى مشك باخق الى لعادق ولغراء اعتمايدي طهري من الحدودل جريل عليه السلام وأول عليسه والدي برمون أزواجهم ففرأ سنى المران كان من العاد فين والعرف السيصلى التحليدوسل فارسل اليهما جَاآ فذام هلال بن أحية فشهد والنيرصلي المقعليه وسؤية ول القديم إن أحد كما كاذب فهل منكما المستم قاست فشهدت فاسا كانت عند الماسية وقعها وفال اتهاموجيدة أولاس عباس فتلسكات وتكمت من طنتأ أنهاتر جعثم قالت الأفضير توي سازً اليوم أصدّ وخال السي صلى المه عليده وسدل إعلروها وان جاءت به أسكل العينين ساء خ الاليتين ية طالبانين وأبه لند مك بن مصماعطا وتبدك للك فقال الني صلى المة عليه وسؤلولا مامضي من كتاب الكان لى وطائنان وفي رواية عيرالهارى عن إن عباس فالناسان لت والدين يرمون الحصنات الآية قال تبدين عبادة لوانيت لسكاع وفد تفخذهار جل لم يكن لمدان أهبجه متى آنى بار بعقت بداء فواللة ما كنت كتى اردة شهداد منى يعر فرحاجته وبذهب وأن فلت مارأيت ان في طهرى للشاخين جادة فقال رسول الله فؤالة عليه وسؤياء عشما لأأحاد ألانسعون مايقول سيتهم فالوا لاتله وانعوب لم غيووما تزوج اص أة قط الانكراولاطلق امرأ والمجترأ وبدل مساآن يتزوجها فقال سعد بارسول الله باي أنت وأجى والته أني لاعرف مار القوامان ولكن عبت من ذلك الخراقة فقال الني صلى الله عليه وسلوفان الله يألي الاذلك فتال مدق القورسول فالفل طبنوا الإسبراحي بناءابن عمله يقال له علال بن أميته في سنديقت له فرأى وحلامع امرأته يزنى مافاسك ستح أصرو فلداأ صبح غلاعلى وسول انتقصلى انتقعك وسلووهو جالس مع أسحابة بغال بإراسول اللغاني جئت الى أهلى عشاء فوجه مدث مع امر أتى رجه الارأيت بعيني وسمعت بادتي فسكر وسوليالمة صلىالته عليه وسلماأ كادبه وتفل عليه ستى عرف ذلك ي وجبه فقال حلال والله يارسول أماني لأرى السكراها في وجهك عمالة يبتك به والله يعلم الى لعادق دما قلت الاحفاد الى لأرجو أن يجعل اللة ل ويباله وسول الذهر لي الذعليه وسداد نصر به قال وابت عد الانصار فقالوا ابتلينا بما قال سعد عوال فجازات ونبطل شهادته فبيناهم كفالمثاووسول انتقصلى انتقعليه وسلرير يداثن يأصر بضريعا فذنول عليعالوسى لمن أصحابه عن كلامه حين عروواأن الوجي قد نزل حتى فرغ فامزل الله والدين برمون أزواجهم الى آخر الآبات ففالرسول التهملي المتعليه وسؤأ بشر بإهلال فأن القانعالي فلسحل لك فرجاففال فدكنت أرجو داك من الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسار ارساوا الهاجاءت فاسال متمعاعد رسول الله صلى الله عليه والم تبول فسكة بت فقال وسول القصل القعليه وسؤان التقييم إن أحس كا كاذب فهل منسكما البوفقال لماتة ومعقد ومافلت الاحقاف العرسول التملى الشعليد وسالاعنوا ينهما فقبل طلال السهد ربع مادات المتانعان المادفين فقال اوعندا خاسة إعلال انق الققان عذاب الدنيا أهون من الآتوة وان عذاب المة أشدمن عذاب النامى وان هد دا الماسة هي الوجية التي توجب عليك لمذأ فغال هلال والدلايعذين المقعليها كالم يحدثي عليه ارسول النقصلي الاعليه وسلم فشهد (والخامسة

(والحاسة) لاغلاف في رفع الخاسة عند الخاسة والخاسة والتسهود والتسهودة الخاسسة (ان لعنة الله عليه منذا وخسير والتحاسية والمخاسة والخاسة والمخاسة والمخاسسة والمخاسة والمخاسة والمخاسسة والمخاسس

و المبس وفاعل بدرا (أن تشهدار بعشهاد السَّاسَةَ أَنَّ ) ﴿ إِنَّ أَلُو مِنَّ أَنَّ (ديدرأعنها المذاب) ويدفعها \* ( الاسم) فقال لماعند الخامسة ووقعها اتنى اختان الخامسة موجهة وان عداب النة أشعمو عدال النائط ساعة وهت بالاعتراف م فالت والتة لاأفضع فوى فشيدت انخاسة ان غضب الته عليا ان كأن من السادق ففرق رسول انتصل المةعليه وسسلم يتهسما وقضى ان الواسط اولايدعى لاب ولا يرى ولسعائم قال المها التمسلى التعليموسا الاجاءت به كذاو كذافهول وجهاوان جاءت به كذاو كذافه والذى قيل فساء و به غلاما كانه جل أورق على السب المكروه وكان أميرا عصر لابدري من أبو والاورق ووالايض وروي اسعماس انءو عرالما لاعن زوجته خوله أمر وسول القصلي القعليه وسلم حتى توذى الصلاة ملعنمان المصرع فاللوع رفع فقام فقال أشهد بالقان خوا والدينواني لن العادقين عمقال في المنافية أشهد بالقاني وأيت شربكا على بطهاواني لمن الصادقين ثم قال في الشالنة أشهد المتداح الحبلي من غيرى وافي لمن الصادق ب ثمقال في الزاعة أشهد بالته الدراف بتهام ثلة أربعة أشدهروا في لمن الصادقين ثم قال في انخامست لمنذا لشعا عو يريعني مفسمان كان من الكاذبين فياقالهم أص والتعود فقعد ثم قرل الولة قوى فتالث فقال النهاة مائة ماآً أو إنية وان عو عراكن السكاذيين ثم قالت في الثانية أشب إنيانة اله مارأى شر يكاعلى جلى واله إ الكاذبين مقالت في الثالثة أشهد مامة الى حبلى مدوا نعلن الكاذبين م قالت في الرابعة أشهد مامة العمار آل قدًا على فأحشة والعلن الكاذبين مُ قالت في الخامسة غضب الله على خولة تعني نفسها أن كان من أَلْمَنْ الْمَنْ ففرق رسول التمسلى التعطيه وسلم ينهما وقال لولاه فدالاعان لكان فى قاأم هماراً ي ثم قال تحييرًا الولادة فان جاءت به أصهب أنبير يضرب الى السواد فهولتسريك بن معماء وان جاءت به أورق بعد أحدا خدا السافين فهولعبرالدى رميت به قال ابن عباس فاءت باشيه خان نشريك ، يبان حكم الآية ال الرجل اذاقذت امرأته فوجبه موحب بذف الاجنبية في رجوب الحدعلية ان كات محمنة اوالتعزيران كات غير محمنة غيران الحرج مهما مختف واذاقذف أجندياأ وأجبية يقام عليه الحدالاأن يالى إراثة يشهدون الرماأو يقرا لقدوف بالرماوسقط عنه الحدوق الروجة اذاوجد أحدد منة ين أولاعن شقط عنه الحدطالعان في قد ب الروجة بمنزلة البيئة لان الرجل اذار أى مع اص أنه رجلار عِما لا يَكنه اقالية البينة ولا يمكمه الصرعلى العار فجعل انته اللعان جحة اعطى صدقه فقال تعالى فشوادة أحدهم أروح شهادات بانترائه لن الصادقين واذا أقام الروح بينة على زماها أواعترف هي بالرما مقط عنه الحدو اللعان الأأن يكون هذاك وأيه بريد فقيسه فله أن بلاعن كنعيه واذاأ وادالاملم أن يلاعن ينهسما بدأ بالرجل فيقعيه ويكفنه بكلمات الكمأن فيقول قلأشه وباللة انى لن الصادقين فبارميت به زوجني فلائة من الرفاوان كان قدرماها برَجِل بَعْينها، فاللمان ويقول كايلتنه الاماموان كانوله أوحل يريد نفيه بقول وان هذا الواسأ وهذا الحل لمن الرماه منى ويقول في الخامسسة على لعنة المثة ان كنت من السكا ذيين فيارميت به فلانة واذا أفى بكلمة من كلميات اللهان من غسير تلفين الامام لا تحسب هاذا فرغ الرسلَ ، ن اللمان وقعت الفرقة بين و مينَ الزوجة وسؤمَثَ عليه على التأميد وانتفى عنسه السب وسفعا عنه الحدووجب على المرأة حسد الرافية ومحسسة أحكام تتعلق بلعان الروح ﴿ قُولُه عزوجل (ويدرأ) أى يدفع (عها العذاب) أى الحد (ان تشهد أر بعث يُدَرُ المقانه لن الكاذيون والخامسة ان غضب الله عليها ان كأن من الصادقين حكم الآية ان الرج اذالاعة وجبعلى المرأة حدالوا فان ارادت اسقاطه عن نفسها فالها تلاعن فتقوم وتشيه بعد التاين إطاء أر بعم شهادات الله أنه لن الكاذبين فعار ماني به وتقول في الحامسة على غصَّب الله أن كان زولي أنها الصادفين فيارمإنىبه ولايتعلق لمعانهاالاهذا الحبكم الواحدوهواستقاط الحدعنهاولوأقام الرويج يسقط الحدعها لللعان وعنسك أصحاب الرأى لاحساعلى من قذف زوجته بل موجيه اللعان فان لإيلاء

اب أمية أوعو بمرحيث قال وجدت على بطن امرا تى حوافتهر يك بن سحماء فكذب فلاعن السي على المتعليف وسلّ لم ينهسط

الْكادين) فباربانيه موالوا (واغامسةان غينب التعليماان كان) . أىالروح (من العادقين) فيارماني بهمن الربادنسب حفس الخامسة عطفا على أربع شهادات وغيره وفعها بالابتداء وانعضب التعتبره وخنم تافعران لمنة المقوان غض الله تكسرالفاد وهمابي حكم . المتقادران غضب التسهل و يعقوب رحفص وجعل العضب في جاميها لان الساء ستعملن العن كشراكا ورديه الحسدت فرعنا يجترن على الافدام كترة سرى اللعن على ألسنهم. وسنوط رقوعه عبهز قاويهن فدسكرالنضف حاسين لكون وأدعالهن والامللان اللمان عندنا شهادات مؤكدات بالابمىان مقرونة باللعسن فاغتمقام حسدالقذف حقبه ومقام صد الزمافي حقهالان الله تعالى مهاه شهادة فاذاقدف الزوح زوجته بالزباوهم امن أهل الشهادة صحاللمان بينهما \* وأذا النعنا كَمَامِين في السر لاتقع المرقةحتي يفسرق القاضي يتهما وعنسد زفر وحسه انلة تصالى تتع بتلإعهما والعرقة اطليقة بائنة وعندابي يوسف وزفروالشافي تحريم مؤ بدونرلت آية المعان يدلال

، سكيم) -واباولاعدون أى لفنحكم ارِيْلَافْنِدَارِانَة ) تَسْلَمُ (عَلِيكِمِن مِنْه) نسته (دان المَة تولب ﴿ ﴿ ﴿ (٣٣٩) أولعاجل كم العفوية (ان سيس حقي يلاعن فاذالاعن الزوج واستنعت المرأة من اللمان حبست حتى تلاعن وعند الآخوين اللمان الذين سازابالافسك) هؤَّرر جنمدنه والقاذف اذافعدعن الأمة البيئة على صدقه لإعس بل عد كقاذف الاجنى اذا قعدعن اقامة أبلغ ما يكون من الثخفب البيتة وعنداني سنيفة موجب اللعان وقوع العرفة ونني السب وهما لايحسلان الايلعان الزدجين جيعا والافتراء وأمسله الافك وثيناه الذاخى وغرفة اللمان فرقة فسيخ عندالا كثرين وبه فال الشافى وظك العرقة مثايدة سنى لوأ كمذب وهسو القلب لانه قول الوبونفس يقبل ذلك فباعليه لافعاله فيلرمه الحدو بلحقه الوادلكن لابرتنع تأبيد التحريم وعندأبى مأفوك عن وجههوالمراد عنيفة فرقة اللمان فرقة طلاق فاذا محذب نف عازله أن يتكعها واذا أتى بعض كات العان لا يتعلق به ماأفك يعتلى عائشة رضى والمكروندا بي منيفة اذا أتى ا كتركلات اللعان فام مقام السكل وكل من صع بينه صعرامانه حوا كان التعنياقالت عائشة فقدت اله عيداسيا كان أوذبيا وهو قول سعيدين المسيب وسلمان بن يساروا لحسن و يه قال بيعة ومالك عقدا فيغزوة بنى المعللق والتورى والشافي واكتراهل العلوقال الرهرى والاوزاعي وأصحاب الرأى لاعرى اللعان الابين مسلمين فتخلفت ولميعرف خساو ي مَنْ غَير عدود من ذان كان أحد الزوجين وقيقا أودميا أوعدود الى قذف فلالعان بينهما وطاهر القرآن المودج لخفتي فلماار نحاوا جُجِتَلَ قَالَ بَعِرَى اللَّمَانَ بِينَهِمَالَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ وَالدِّينَ بِرَمِونَ أَرُواجِهِولَمْ يَفْصَلَ مَنَ الحَرُوالْعَدُوالْحُدُودُ ألاخلى صفوان بن المطل وغرمولايصه العان الاعتداعا كأوناتيه ويغلط اللعان بأر بعة أشياء بتعدد الالفاط وطلكان والرمان بعيره وساقه حنى|أناهــم أ وأن يكون بعحضرج اعتمن الناس أمانعد الالفاط فيجب ولايجوز الاخلال بشيءمنها وأماالمكان فيو ىسىدمائرلوافياك فى من أن الأعن في اشرف الإما كن فان كان بمكة فيين الركن والقام وان كان بلك ينة فعد مسرالني صلى الله هلك فاعتلات شهر اوكان عليموسة وفى الراليلاد في الجامع عند المنبر وأماال مان فهوأن يكون بعد العصر وأما الجع فأقاء أو بعة عليه الصلاة والسلاميسأل والتغليط بألح مستس فاولاعن الحاكم بيتهما وحده جازوف التغليط بالزمان والمكان فولان في فوله تعالى كن أنت ولاأرى منه ولولائمال أنة عليكم ورُحته ) في لعاجلكم العقوية ولكنه سترعليكم ودفع عسكم الحد باللعان (وان الله تواب) لطفا كنت أراء حسني أى بنودعلى من رجم على العاصى بالرحمة (حكيم) أى فهافر ضعمن الحدود في قوله عز رحل (ان الذين عثرتمالة أبىأم مسطح الذابلافك عُصيةُ منكم الآبات سبب نزوهم أماروى عن إن شهاب قال حدثني عروة بن الزوروس عيد بن فقالت تعس مسسطح للب وعلقمة ووأص وعبداللة بن عبداللة بن عتبة بن مسعود عن عائشة زوج السي صلى الله عليه وسلم فاسكرت عليها فاخترتني حين قالط اأهل الإفك ماقالوا وكاهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من ممض وأثنت بالافك فلمسا سسمعت لهانتها والدوعيت عن كل رجل منهما لحديث الذي حدثي عن عائسة و بعض مديثم بصدق معنا اؤددت مرضاو بتعتد فالوأقال نائسة وضى المقعنها كان وسول الله صلى القعليه وسطراذا أوادسفرا أقرع بين أزواجه فأيها أبوىلايرقألى دمسع ومأ بنرجههما خرج بمارسول القصلي الله عليه وسلم قالت انشة أقراع يدانا فى غزوة غز إها غرج فيهاسهمي ا كتحسل بنوم رَهما بَرَيْتُ مَعْ وسولَ اللهِ مِلَى المعملية وسلم بعدما أنزل الجب فكنت أجل ف هودج وأنزل في فسرناحتي يطبان أن الدســـم قالق افاقرع وسؤل القصل المةعليه وسسامن غزوه وقعل ودنونامن المدينة آذن ليلة بالرحيل ففمت حين كبدى حتى قال عليسه آذنوا الرحب ل فشيت حى جاوزت الجيش فاساقه يتسن شأى أقبلت الى رحلي فلمست صدري فاذا الصلاة والسسلامابشرى غفلك من جزع أظفار فدا تقطع فرجعت فالتست عقدى فبسنى ابنغاؤه فالت وأقبل المهدا الذين كانوا بإحسراء فقسد أنزل اللة وخلكاني فاحتجاوا هوديى فرحاوه على بعيرى الذى كنت أركب وهم يحسبون اتى فيه وكان المساءاذ براءتك فقلت بحمدالله والنخفا فأبره بأن وليفشهن اللحما تمايا كان العلقة من الطعام فإيستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه لإبحمدك (عصبة)جاعة وحاوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجل وساروا ووجدت عقدى بعدما استقرا فينس فيت سناز لمر من العشرة الى الأر يعين الابهاداع ولاتجيب فتيممت منزلى الذى كنت بهوظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون الم فدنداما واعصو صبوا اجتمعوا والماعظ فالبتى عينى فنمت وكان بصفوان بن المعطل السلمي عمالة كوانى قدعر س من دراءا لينس وهم عبدالة بنأبي رأس أصيعند ملالى فرأى سوادانسان ناء فآناى فعرفى سين داكى وكان يرانى فبل أن يصرب المعداب النفاق وزيدين وفاعسة يتمطي أسترجاعه حين عرفى فعرت وجهى يجلباني والقما كامتى كلية ولاسمعت منه كلمة غير وحسان ين ثابت وسسلىر

ت يني ومن ساعدهم (منهم) من جاعة المسلسين وهم ظنوا ان الاقال وقع من الكفا

ردون، كانس الثنية

استرحاعه وهوى حتى أماخ راحلته فوطئ على بديها فركبتها فالطلق يقودني الراخلة حتى أنينا الخيش الله ما زلوامعرسين وفى دواية موعرين في تحر العاجرة قالت فهالك من حالك ف شأ في وكان الدى تولى كُرِّمُ عَدَّ التدر أقى الرساول فتدمساللديمة واشتكيت حيى قدمتا المدينة شهرا والناس يفيدؤن في قول إجيار الادك ولاأشعر بشئ من ذلك وهو يريبي في وجي الى لاأدى من السي صسلى الله عليه وسسرا المطلب التي كنت أرى منه حين المنتكى اعدايد حَل فيسلم مي يقول كيف تيكم م بنصرف ودالك الدى يريسي معاولاً . بالشرحني تقهت غرحت أباوأم مسطح قبل المناصع وهي متبرد باوكتنالانخرج الاليلاالى ليل ودلك فيا أن تتخذال كف قريبامن بيونا وأمر فأمر المرب الاول في التره وكنا تتأذى بالكف أن تنور عنديو تنافا بطلقت أاوأم مسطح وهي ابنة أبى رهم من الملب بن عبسه بناف وأمها مت صغر بن عاير اله أبى تكر الصديق وابنها مسطح م أثانة بن عباد بن المطلب حين فرغنا من شأتنا عشى \* \* - أُ | في من طهاوقالت تعسى مسطح وقلت فما شهر ما قلت أنسسين رجلا فدسهد بدر اعقالت باهداد اولم تسمّى أقال قلت وما الم الله صلى المتعليه وسلم فسلم تم قال كيف تيكم قلت له أما ذن لى أن آتى أبوى قالت وأما حيث ما ريد ان أستر الخبرمن قبلهما فاذن أى وسول انتقملى انتفعليه وسلم فانبت أبوى فقلت لاى ياأمتاه مأذليتعك المسارات فقالت إسية هوفى على مسك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضينة عدر جل يحماد لماضرار الاكثرا عليها قالت فقلت سبحان التوفد تحدث الساس بهذا قالت وسكيت ذلك الليلة حتى أمبصت لأبرقال دُمرَوّلا أكعل سوم ثم أصبحت أمكي قالت ودعار سول القصلي المتعليه وساعلي مي أبي طالب وأسامة بن زيد على استلبت الوسي يستشرهما فى فواق أهله فالت فأماأ سامة فاشارعليه عايم من واءة أهله وبالدي يع لم لم ممسه من الود فقال أسامة هم أهلك يا رسول الله ولا مع والله الاحير أو أماعلي من أبي طالب فقال بإرسول أيدا ينيق التعليك والنساء سواها كثير وسل الجاربة تمدقك قالت فدعار سول القصلي اليتعليه وساررز فقال أى و برة هل وأيت من شيء يربك من عائشة قالت له يربرة الوالذي يعتلك بالحق الدوأيت فه المراكبة قط أغمه عليهاأ كثرمن الهاحار بمحديثة السن تنامعن عجبين أهلها فيأتى الداحن فيأكماه والتنظيم رسول القصلى القعليه وسلمن بومه فاستعلر من عبد التة بن أبي ابن ساول فقال رسول التقصيل وسهروه وعلى للبرس يعفرني من رجل قديلتي أداء فأهلى وى رواية في أهل دين فوالة ماعلت على أعلى الاخبرا ولقدد كروار بلاماعلت عليه الاخيراوما كان بدخل على أهلى الامعى قالت وفام سفدين مسادأ سديى عبدالاشهل فقالبا ماأعفرك منعيار سوليانقهان كانمن الاوس ضر بناعنقه وال كان تيز احواسا من الخزرج أمر تنافعه لمافيدام رك فقام سعد بن عبادة وهوسيد الخزوج وكانت أم حسان عمس عده وكان رجلاصا خاولكن احتملته الحية فقال اسعاس معاذ كدبت المعرانة لاتتناه ولاتتباء على ذلك فقام أسيدين حضيروهوابن عم سعديدي أبن معاذ فقال لسعد بن عبادة كدّبت لعمر " ١٠٠٠ والك مسافق تجادل عن المناوقين فتناور الحيان الأوس واغزوس سى عموا أن يقتداوا ورسول آية صلى عليه وسلمقائم على المبوفل ولرل وسول القه سلى القه عليه وسل عند فيهم شنى سكنوا وسكت قالت و بكيت أو ذلك لارقاليدم ولأ كتحل بنوم مكيت ليلى القبلة لأرقالي دمع ولا كعل بوم فاصيح على أفاى وقسد بكيت لبلتين وبوماستي أطنأن البكاء فالق كبدي فالتقييناهم المالسان غنسكي وأفأب الماستأدنت على أمرأ تمن الانسارة اذنت لها بالست تبكى مى قيينا يحن كساك ادوشل المستار أسترك التقعليه وسلم فسلم تم سلس ولم يولس عدى من يوم فيل لم ما فيل قبلها وقل بمكث شهر الأبوس اليه ب أ بشئ قالت وتشهد وسول الله صلى الله عليه وسل سين علس م قال أما بعد يا عائشة واده بلعى عدك كذا وكدا

كت و متنفسيدنك الدوان كنت المستبذنب فاستنفرى المتوثو فاليه عان العبداذا اعترف بذنبه بمزار تاسا المتعليه فلمافصى رسول المقصلي المقعليه وسإمقالته فلص دمي حتى ماأحس منه قطرة وفلت لإي أجب بي رسول النة صلى الله عليه وسدم فيا قال والنة ما أدرى ما أقول لرسول الله فقلت لايم أجيبي أبين رسول القصلي القعليه وسإفيا فالنقال والقماا درى ماأ فول اسول القصلي القعليه وسم فقلت وأكاسار يذرونة السن الأقرأ كثيرامن الفرآن الى والته لقدعات أستم سعتم مانحدث به الساس ستى إَستقر فَى أَنفُسْكُم وصد تَمْرِيه فَالْن قَلْت لَسَكَم انى بر بِنْ والله بِعلم انى برَينْهُ لأنصد قوفى بذلك وللن اعترفت أسكم بامر والمتدام إنى منهر بتقاتصدقي فوالقه مأأجدلي ولسكم مثلاالا بايوسف أذقال فعسرجيل والله المنامان على ماتسفون م تحولت ماضطجعت على مراشى وأماراللة حيدة أعم انى مرينة وان الله مير ق براه في ولكن والله ما كنت أطن أن ينزل الله في شأتى وحيايتلي ولشأ في في على كان أحقر من أن يتكلم وإمى بتكى ولكن كنت أوجوأن وى رسول القصلي الله عليه وسلف النوم وفريايوني الله بهاقالت فوالله مارام وسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب ولاخوج أحدمن أهل البيت حتى أمول الله على نبيه صلى المتعليه وسأرهاخذ وماكان يأخذهمن البرحاءحتي الهليتحدرمنه مشل الجمان من العرق في اليوم الشائي ا من أنذل الفول الدي أ ولعليه فال فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلة تسكام بهاأن قاللى باعائشة احدى المقوفي رواية قال أبشرى باعائشة الماالله فقد برأك فقالت لي أى قوى الى وسول ألمة ملى الله عليه وسلم فقلت لاوالله لاأقوم اليه ولاأحد الااللة هو الدى أثر ل براء تى قالت ها رك الله عز وِجلُ الهائدِينِ جاوَا بالافك عصبة منكم العشر الآيات فالزل الله عزوجلُ هذه الآيات في براءتي قالت فقال أبو بكر وكان ينتقى على سعلم من اتإنة لقراب منه وفقره وابتة لاآ متق عليه شيأ أبدا بعد الذي قال لعاقشة فانزل أُبة ولاياتُلِ أُولُوالفَصْل مَنكُمُ والسَّعة الى قوله عَفُور رَّحْيم فقال أبو بكر للى وأنته أفى لاحب أن يغفر الله في فرجع الى مسطح الذى كأن يجرى عليه وقال والله لاأ ترعها منه أبدا قالت عائشة وكان وسول الله صلى الله هلب وسلم سأل وبس مات بحش عن أمرى فقال ياز يسبماع لمت أوما وأيت فقالت يارسول التعاجي يمى ويصرى والتهماعات على الاغيرافالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج الني صلى الله عليه وسل فصمعهاالة الورع وطفقت أختها حنة تحارب هافهلكت فيمن هاك من أصحاب الافك قال ابن شهاب الدى بلسى من حديث هؤلاء الرهط زادق روابة قالت عائشة والقدان الرجل الذي قيل لهما قيل ليقول سبعان الله فر الدى تصبى يددما كشفت من كنف أش قناقالت م فتل بعد في سعيل الله شهيداه قداحديث منفزكعلي ميتمة شرجاه فى الصحيحين زاد البعارى في رواية عن عروة عن عائشة والدى تولي كرومتهم عيد التُهُ مَنَ الْحَدَابِينِ سلولَ وقال عروة أخبرت المكان بشاع ويتحدث بمعنده فيقرر وويشيعه ويستوشيه قال أردارسم لى من أهلُ الافك الاحسان بن ثابت ومسلح بن الإنه وحدة بيت بحش في ناس آخو بن لاعم لى ومرابع عمية كافال اللة تعالى قال عروة كات عائشة تسكره ان يسب عندها حسان وتقول اندالذي قال قان أبى دوالدتى وعرضى به كعرض محدمتهم وقاء

رواسن مديشهسروق فالدخلت على عائنة وعمدها حسان ينشدها مرابيت من أبياته فقال حصان روان ماترن بريبة ، وتُسبح عرق من طوم النوافل

الله المن الكنك است كذلك قال مسروق ففلت لحالتاذ ينوله أون بدخل عليك وقد قال الله والذي لله والذي المن من المن والذي المن والذي المن والذي المن والذي عن رسول الله الله عليه وسلم عن رسول الله الله عليه وسلم عن حريف بيا العاط هذا المندسة قوله وكلهم حدثى طائعة أي قتلمة من حديثها قوله كلهم عدنى عالمة أو قلما آذن الن اعدم كار حيل قوط الأذا ومن المنطرة وقوع من الخرة

وهوالحراليان المروف قولما أبسلن أي يكترفهن من النسن فيثقل قولمُ العلامكن العليميَّة. استنامهو مصمالين أىالبلعتين الطعام وهوقه ومابسك الممق قولخسا وليس مباينه ذاع ولابجشَّتُهُ السمامو من مدودان برد جوابانو للماهنية الانصات فوطاة كعرش من ورا والمبش التعريس وولالمساوق آحوالليل لراحة والادلاج مالتشد مدسرا آحوامليل وبالتخفيف سرالدار المسترجاعه دوقوله الملقة والمالليه واجعون قوالها خمرت أى غطبت وجهى بجليابي أى اوارى قوالهاء ألم ع عرالنايدة الوعرة شدة الحروكذ اعر النايرة أي أو لما قوط اوالساس يعيضون أي يحوضون و تعدله ا قولم أو هو يريسي يقالدا في التويريني أي شككت في قولم الاأري سن البي صلى التعليمير مُثَّ المطف أى الوق مهاد اللطف ف الافعال الرفق وفي الافوال ابن الكلام قوطا حتى مفهد أي أفقت مر الزير والمناصع المواصع الحالية تقصى فيها لحاجتمن عائط وبول وأصله المكان الواسع الخالي والمرط كيأتم صوف أوخر قو لم المس مسطح أي عدوهومن الدعاء على الانسان أى سقط لوجهه قوط الاهتاء أنى المار كأمها مسماالى الماوقياة المعرفة فوطمالا يرقألى دمع أى لاينقطع وقول بريرة ان رأيت بمني الني أيّى وأيت منهاأمها أغمه مالصاداللعاة أى أعيبه والداحن الشاة التي تألف البيت وتنيم معقوله صلى لذنافي رَسْمَ مَن بِمِدْرِق أَى مِن بِسُومٍ بعدرى إن أما كانا بَه على سوء صيعه إن عانت أوعاً قبت والإنه تروق يَر وسم من بسروه على حرا-دائه قوط كات أم حان مت عمن خدماًى من فسيلته قوط ارلكن احقاته الحيسة أي خال المع والامة والتعصب على الحهل للقرابة فوط اعتناو والحيان أى ثادوا ونهصوا للقنال والحاصب قرط العاراً عمهم أى بهون عليم ويسكن قوله صلى القعليه وسلم ان كست ألمت فيل هومن اللم وهو معار الدُّوَّ } وفيل معاه مقارفة التنب من عبر فعل قوط اقلس دسي أي انقطع جريا به قوط المارام أي مار ترمن " أ والدساء الشدة والكرب والجابة الدرة وجعها جبان فسرى عنه أى كشف عنه وقول زيس أحريس و تصرى أى امنه بما من أن أخر بما لم أسمع ولم أنصر قوط أوهى الى كانت تسلميني من السَّهُ وهُما أُ ! والعلبة فعصمها التمأى منعها من الوقوع في الشر بالورع وقول الرحل ما كشعت من كنف أي مرز لنزأيه قوله ويستوشيه أى يستحرحه العث عنه والاستقصاء فيه وقول حسان في عائشة حصان فنم إ ١٠ امراً أحمان أى متعنعة وذان أى نامتها تون أى ترى ولاتتهم ويبة أى تأمريو بب الناس عيبة و تنه عرقى أى مانعة والعرث الجوع من لحوم العوافل مع غافلة والمعنى امها الأنعتاب أحد التن هو عالى عرب منا هذا المعلوفول عائنة ف حسان أنه كان سافح أى يناضل و يخاصم عن التقورسوله وأما النفسير عزوب ان الدي ما والالافك أى بالكدب والافك أسوأ الكذب الكونه مصروفا عن المة عائشة كانت تستعق الشاءوالمدح بماكات عليه من الحصانة والشرف والعقل والعاو الديانة عن وراجا بالسوء فقد قلب الحق بالباطل وجاء بالافك عصبة أى جاعة منكم أى عبد الله ب أبي الى المول وسيطيخ النانة وحسان ونات وحة بت جش زوجة طلحة بي عبيد القعان قلت عبد القي أنى الله كان رأم المافقين فكيف فالسنكم فلتكان ينسب إلى الإجان فى الطاهروقيل فوله مستكم خرَّج عزى الإجاز هان حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمة كالوامن المؤمنين الحلصين (المنحسبود شراً لَكَم) يعيني الخطاب لعائشة وصدوان وقبل لعائشة ولابوبها والسي صلى المةعليه وسأم واصدوان (بل هوخيرلكي ان الله أجركم على ذلك وأظهر براءتهم وشهد بكذب العصبة وأوجب للم السم وهذا غاية الشرف وا كم (لسكل أمرى منهم)أى من العصبة السكاذبة (ما كتسب من الاتم)أى مزامما المترح من الم قدرماً خاص فيه (والدي تولى كبرة) أي تحمل معظمه وبدأ بالنوض فيه وأقام لأشاعت وهو عبد الذة بن إ بمساول(منهم) من العصبة (لمعذاب عطيم) يعنى عداب المارى الآخرة روى ال المنيَّ صلى ﴿ \* أَ

(لاتحسوم) أى الافك (شرالسكم) عنداًنة (ش موسيرلكم)لان التأثاث كم عليه وأبرل وبالداءة ممه تمانى عشرة آلة والخطاب لرسول الله مسلى المتعلمه وسإوابي وكروعاتشة وصعوان ومنساء داك مىن المؤمسين (لكل امرئ مهم ماا كنس من الام) أي على كل امرئ من العسنة براء ائدعلىمقدار حوضافيه وكانىمسهم صحك ويعصهم تكلمفيه ومعمهم سكت (والدى تولى كبره) أىعطه عبدالة بنأنى (منهم) أى من العصبة (لەعدابعشم)أىجهم یمکی ان مسعوان مر بهودجها عليه وهوىملا من قومه فغال من هاده فقالوا عائشة فقال والله مأنجت منسه ولايجامنهانم وعوا عائمت مقال لا كهد الأنسنة من المحافظة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

يُسرَرُهُم بِاللَّهِ نِرمواعاتُشة لِخلدواالحدجِيعاءَانين تُعانين ﴿ قُولُه عَرْوجِل (لولاالمُسمعتموه) أي الحديث فبسكت ولابشيع ماسمعه , بديد وهو قول أهل الافك (طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم) اخوائهم وأهل دينهم (خيرا) والمعني كان الواحب على للة منهن أذا سبعواقول أهل الإفك أن يكذبوه وعسينو أالطن ولايسرعوا في النهمة ميين)كندسطاهر لايلسق وَ وَالْوَرِوْمَ مِن عَرِفُواعَفُتُهُ وَطَهِ ارْتُهُ وَفِيهُ مَعَاتِبَةُ الْوَمْنَيْنَ (وَقَالُواْهِذَا افْكُ مَدِينَ ) أَي كذب بين الاحقيقة بهما (أولاجازاعليه مأربعة فهولاً) أي هـــاز ( بـاؤاعلِه) أي على مازع وا ( بأر بعث مُداء) أي شهدون بذلك ( فا دَلَم أُ تُوابال عاساء شهداء كعلا حاؤ اعلى وأولك عندالة) أي في حكم الله (هم الكاذبون) وعدا من ماب الزواج فان قلت كيف يصيرون عند القدف أوكابوا صادقين فتكاذ بزاذالم أتواباك بداءره وكذب فهوعندالله كاذب سواءا في بالشبهداء أولم بأت فلت فيل هذا بأرسة مهداء وادلم ألوا فأخق الذين ومواعات فساسة ومعناه فاؤلنك همال كاذبون ف غيبي وعلى وقيل معناه فاولنك عندالله في بالشمهداء) الاراعة خُكُمُ الكَاذِين فان الكاذب بجي زُجره عن الكسذب والقاذُفْ اذالم بأت بالنسه و ديجب زجره في قوله (فارلنك عندالة)أى في تعالى (ولولافيل الة عليكم ورجته في الديباو الآسو فلسكم فيها فضتم فيدعد اب عطيم) معناه لولاا في فُتبت حکمهوشر بعت (هم أن أنفسل عِلْيكم ف الدنيا بضروب التسمّ التي من جلتها الأمهال التو بة وأن أترحم عليكم ف الآخر قبالعفو لـكاذبون) أىالقادُفُونُ وألمغرة لعاجلتكم بالعقاب على ماخضته به من حديث الافك والخطاب للقذفة وهذا الفضل هو تأخير لان الله تعالى جعل التفصلة أُمُدُ الْبُ وَقِيلِ النَّوْيَةِ مِنْ تَابِ (ادْناقونْه بالسَّنكم)أي رويه بعضكم عن بعض وذلك أن الرحل منهم بين الرمى السادق بْلِق الرَّجْلُ فِيْقُولُ لِلنِّنِي كَذَا وِكَذَافِيتَافُونِه للسِّالِيَّةِيهِ بِمَنْ مِلْ مِنْ وَتَعُولُون افواهكم البس لسكم والكاذب نبوت شهادة يَّهُ عَلَى إِنَّى مِن غَيْرَانَ لَهُ لُمُوا انْهُ حَقَّ (وتحسبونُه هينا) أي ونطون الهُسهل لااتم فيه (وهوعند الله الشهودالار بعةوانتفاؤها أَمْم ) أى الوزر (ولولا افسسمتموه فلتم ما يكون لدائن تسكلم بواسبحالك) فيسل هو التجب والذبن رموا عائشةرضي

ية منهام بكن طم بينت على قوطم فكالوا كاذمن (ولولاف التعليم ورجت في الدنيا والآخرة للسكرة بأدفته في عذاب عليم) لولا المناسبة عنها المسلم المناسبة عنها المسلمة في عذاب عليم المناسبة ال

للتبعيسن علم الامروميني التعبيب في كمانالسيجان الاسكران يستيح المة عند المرق بة أليعيب كمن صنائعه تم يكورُ عن أستعدّ لي متعبست أولتز بدالقمن ان تكون وستنب فاجو فواعلباران تكون امرأ التى كافرة كامرأ فنوح ولوط والجزأن واجوة لان السي مبعوث الى الكفارليد عوهم فيجب أن لا يكون معه ما ينفرهم عنه والكفر غير منفر عندهم وأما الكشيخة فور أياز للمفرات (هَدَابِهَان) زور يهتسن بسع (علم) وذكرفياتندمهذاافك سين وبيموزان يكونواأ مردابهما مبالهة فالته (يعطيكم القان تعودوا) ف ان تعودوا ( لذله ) لمثل هذا الحديث من النذف أواسناع حديث (أبدا) مادمتم احيا متكلمين (ان كنية . مؤينين) فيه نبيج لمرات علواونذ كبر بما وجب ترك المودودوالإيمان العادعن كل قبيح (ويبين المة الح الآيات) الذلاك الواضعات وأحكم السرائع والاداب الجيلة (والمتعلم) بكر باعسال تم (سكيم) يجزى على وفق اعمال كم أو تم مست زيادة إ تُشْيِعِ الْعَاحِسَةَ فِي النَّبِينُ آمَنُوا ) أي ماقبح جداو المعي يشيعون العاحشَ تَعِنْ لَكُ براءتها (ان الذين يحبون أن الاشاعة ُوعية لها (لمم وفيل موالتنزيه (هذابهتان عطيم) أى كذب عطيميهت وبحبرس عطم روى أن أم أبوي الاسدى عداب اليمق الدنيا) بالحد قالتلابي أيوب الاصارى مابلعك مأيقول الماس ف عالشة فقال سبحامك هذابهتان عدليم فيرثت الآية وأ ولقدصرب النىصلىالة وفى فوله (يعط كمالة) قالمابن عباس عرمالله عليكم وقيل شها كمامة (ان تعود والميلة أبدا أن كنته عليهوسلم إن أبى وسساما مؤمنين وينين القال كالآيات أى فى الامر والهي (والمعلم) أى بامر عائشة ومفوان (عكم)، ومسطحا المد (والآموة) حَكَمِيراهُمُما ﴾ قوله عزوجل (ان الذبن يحبون أن نشيع الناحثة) أى يطهر الرمار بذيم (ق أثرير مأناروعدها اناميتو بوا آمنواً) قيلالاَيَّةُ مُصوَّصة بن قَدْفَ عائشتَ والمراد بالذين آمنوا عائشةٌ وصفوان وقيل ألاَيةَ عَلَى الدُيْمَ (والله يعلم) بواطن الامور فكرمن أحبان تشيع الفاحشة أوتطهر على أحدقهو داخل في حكم هذه الآية والمرادبالدين آمتوالجيَّة وُسرائر الْمُدود (وأنتم المؤمنين (طمعنداب أليم ف الدنيا) يعنى الحدواله معلى فعله (والآخرة) أى وفي الآخرة المم الثار (والت لاتملون) أيانه قُدعا يعلى أى كدبهم وبراء تعاشة وما خاص افيصن سخط الله (وأنتم لاتعامون) وقيل معنا وبإساق قلي يَرْ عِبْ ان تشيع الْعَاحَة فِيعِاز بِه على ذلك وأتم لاتعلون ذلك (ولُولاف ل الله عليكم ورحته) أي لولاً \* عبةمن أحب الاشاعث وهومعاقبه عليها (ولولا عليكم لعاجلكم العنو بفقال إن عباس ير يدمسطحاوحسان بن ابت وحمة (وان أندرون رحم فنل المتعلبكم ورحنه) تعالى (يابُها الذين آسوالاننبعوا حطوات الشيطان) أي آثاره ومسالكه (ومن يتبع خطوات ألشيث فالهام الفحشاء والمسكر ) أى بالقبائح من الاقوال والافعال وكل ما يكر مانة عز وجل والآية المجال كمالع ذاب وكرر حن كل أحدلان كل كف عمو ع من ذاك (ولولافق ل الله عليكم ورحمار كاستكم من أحدا بدا) " المة بترك للعاجاة بالعقاب ماطهر ولاصلح والآية عندبعض للنسرين على العسموم قلوا أخبرانية تعالى أنه لولافضيا ورسك معحذف الجوابمبالعة ماصلم منكم أحدوقيل الخطاب لذين ماضوافى الافك رمعناه ماطهر من حدا اندف ولاصلم أمر فحالمة علبهم والتوبيخ فعل وهذا أول ابن عباس قال معنا مناقبل ثو بقاحد مشكم إيدا (ولكن الله يركي) أي راير ( (سُريت، لمم (دان الله رؤف) من الذنب الرحة وللفعرة (واستسميع) أي لاقو الكم (عليم) أي بما في قاوتكم ﴿ أَوْلِمَعِرُوجِلَ (وَلَابِتُنْ حيث أطهسر براءة أى ولا يحلق من الالية وهي القسم (أولوالسول منسكم والسعة) يعني العي يعني أباً بحر الصَّديق (انْ وَقَ المندوف وأثاب (رحيم) أولى القربي والمساكين والمهاجر أن ف بيل الله ) يعنى مسطحا وكان مسكينا مهاجو إبدريا إن عالة إلى كما بعشرانهجناية القاذن المدين حلف أبر بكران لايفق عليه فانرل المة هذا والآية (وليعدو اوليم عجوا) أي عن خوضً اذاماب (يأيها الذين آمنوا

لاتبعواخطوات الشيطان) أى آناره ووساوسها لاصفاء الى الاهان والقول فيه (ومن يقيع خطوات أمن من المستطان المستطان

ئيرة لأنك من أن أي بكر العديق دخي اختصاص سائعة عند سي سلف ان لاينغل على سسلم إين خالت خوضه ف عائث فرض القعنه اوكان مسكيسًا ئى ئۇيۇن كىلانىيا ئايىلىق ئىلىن ئىقىلىن دىغۇ ھايا ئىمىكىرى ئاسىلىن ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئ ئېرىنى ئىلىنى ئىلىن ئىلىنىڭى (ئىلىنىڭى ئىلىنىڭى ئىلىنىڭى ئىلىنىڭى ئىلىنىڭى ئىلىنىڭى ئىلىنىڭى ئىلىنىڭى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنى يويان بمقران عباس رضى المقعنعن أزواج عليه العلاة والدلام وقيل من جيغ الؤمنات اذالعبرة بعموم اللعظ لاغصوص السبب وبالرار بدت عالسنرصى الشعنها وحدها واعاجع لانمن قدف واحدةمن أساء النبي عليه الصلاة والسلام فسكانه تذفهن (لعنوافي أمرعانشة (الاعبون) يحاطب أبا بكر (أن يفقر القالسكم والشفقور وسيم) فلدافر أهارسول التفسلي الله الدنياوالآخرة ولممعلاب عل ورا على الى بكرة ل بلى الأحد ان بنعر الله لى ورجع الى مسطح بنفقته الني كان ينقن عليه وقال والله عطيم) جعسل الفسادة لهُّرِع بأعثه أبداوف الآية أدانت في فعل أبي بكر الصديق لآن العصل المذكوري الآية ذكره تعالى ي معرض ملعونسين في الدارين المرجود كرقبلسا الجحى قولهأ ولوالفضسل وقوله الايحبون ان بغسفرانة لسكم وهدايدل على عاوشأته وتوعدهم بالعذاب العطيم ومرتت سناآنه احقل آلاذى من ذوى القربى ورجع عليه بسا كان ينفقه عليه وحدّا من أعد الجيادلانه في الآخرة ان لم شبو بوأ . اسهاد النس ومنهاانه تعالى فالف حق رسول التقصلي التعطيه وسلم فاعف عنهم واصفع وقال في حق أبي والعامل في (يوم تشهد بدرايعة وادأيسفحوافدل ان بابكركان ناق اثمين لرسول القصلي المقعليه وسسارق جيع الاعلاق وف عليهم) يعدبون د مالياه إلآبة لياعلي أن من حامة على بمين قرأى ضبرها خبراسها فليأت الذي هوخسير ويكفرهن بمينه ومنه حمزةوعلى (ألستهم الدينُ المحبح من حلم على بمين قرأى غيرها خيرامنها فليأت الذي هو خير وليكفر عن بينه ي فوله وأبدبهم وأرجلهم بما مُّوالى (ان الذي يرمون الحسنات) أي العفائف (الغافلات) أي عن الفواحش والفافلة عن الفاحشة هي كانوايعهاون) أىبما الني لايُقع في ألبها فعل الفاحشة وكفالك كالت عائثة رضي الله عنها (المؤمنات) وصفها بالؤمنان لعاوشاتها أفسكوا أربهتوا والعامل ﴿ لِلنَّوَا ﴾ أَى عَدْبُوا (قَالَدُنَهَا) بِالحَدْ (وَالآخَرَة) أَى وَقَالاَخْرَةَ النَّارِ (وَلَمْ عَدَابَ عَطِيم) وهذا ق حق ف (برمند بوفیهم الله عُدانَةُ بن أن ابن سأول المنافق وروى عن خصيف قال قلت السبعيد بن جبير من قلف مؤمنة بلعنه الذي دينهما لحق) بالنصب منفة الدُكا والْآخَوَ وَاللَّهُ لِعَاشَتْ وَأَزْوَأْجِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسسلم خاصة دون سائر المؤمنات ايس في ذلك للدين وهوالجزاء ومعنى اً يُه بَدُرُمن وَدَف امرا مُعرف منه فقد بعل الله أتو بقم قرأ والذين يرمون الحصنات الى قوله الواجفل طؤلاء الحق الثابت الدي هم أحله نُوبَهُ وَإِيجُهُ لِلاللَّكُ تُو بِهُ وَقِيلُ الرَّلِمُ مَّو بِمَّا يَضَالِلاَّ يَهُ ﴿ بِومِ تَسْهِ عليهم السنتهم) هذا قبل ان يختم على وقرأ مجاهسه بالرفع سفة إنواجهم (وأبديم وأرجلهم) بروى انه يخنم على الافواء فتشككم الابدى والارجل عاعملت والدنياوهو كفراءة أبي يوفيهسم الله إتُّولُهُ إِلْهَا كَانُوالِعُمُّاون يومنديوفيهم الله ديهم الحق أي جَزاءهم الواجب وفيسل حسابهم المدل الحق دبنهم وعلى قراءة ﴿ يُعَلُّونَ انْ اللهُ هوا لحق المدين ﴾ أى الموجود الناهر الذي بقدر تعويرودكل شئ وقيل معناه بدير لمم النمب بجسوزان يكون والمراقبة والمتابعة والمالي والمالي والمالية والمتابعة و الحنى وصفائلة بإن ينتصب بِرِمِ الْنَبَاءَ انْ اللَّهُ هُوا الْمِينَ ﴾ قوله عزوجُل (الخبيُّنات الخبيدير) قالهُ كثرالفسر بن معنى على المدح (ريمامون) إُنْ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ النَّاسُ ومثله (والخينون) أى من الناس (الخييثات)من لْتُمُولُ (والطيبات) أي من القول ومعنى الآية ان الخبيث من القول لإيليق الابالخبيث من الساس والطيب الحق المبسين) كارتفاع

تُوَكِّي زُن لِنَفَوْلِهُ لَكَمَّ) وَلِيْفُعُولُ مِمَا رِجون ان يَعْلَ مِهُ زَنِهُمْ مِ كَذَيْحُنا لِاحْ ( والشِّفْفُول و مَه) نشأهُ بوا بإدب الله واغفِر فَا

" ( ع ع - (خازن) - الله) الشكوك وحصول العم الضموري وإيشا اللة تعالى القرآن في شهر المناصق المناصق التم المناصق التم يعالى وهي التم يعالى التم يعالى وهي التم يعالى التم يعالى التم يعالى التم يعالى التم يعالى التم يعالى وهي التم يعالى التم يعالى وهي التم يعالى والتم والتم يعالى والتم ي

صُونَ (للخبيناتُ) من القول وكذلك (والطيبات

أُعلِيبِي والملبونَ الطيباتُ اولئكِ موون عايقولون) أى فيهم وأولئك أبنازة الى الطيبيك وأنهم مروّى غياة ول إنكيتون من التكلموه وكلام مارعوى اللل المانشة رصى انتقام الداريسة بمن قول لابطابي عالماني الزايفة والفيساقية ووالانتكار الماريس أها الميت واسم مرون عايفول أهدل الآفك وان برادما عيدات والطيبات النساما عباث يتزوجن الخباث والقبات تأثوك مُستَأْفُ أَوْخُرٌ بِعِدَخُهِ (ورزُقَ كريم) في المِنْقود خل إبن عباس رضَيْ إَدّ وكذاأهل الطيب (المرمنفرة) (٣٤٣) عنهماعلى عائشةرضى انلة

[[ من الفول لايليق الالطيب من الباس وعائشة لايليق جاالخبش من الفول لاجاطيبة فيضاف البلطية القول من التناء والمدسر ومايليق مهاوقيسل معناه لايتسكام بالحبيث الاالحبيث من الرجال والدساء وهذا ألذ لانين قد قواعائشة ولايتسكام بالطيب من النول الاالطيب من الربالوالساء وهذا مدح الذين روماً بالطاهروالمساح لهاوفيسل معى الآبة الخبيثات من الساءالخبيثين من الرسال والخبيثون من ألزلًا المخيدات السام أمثال عبدالة بن أبي المنافق والشاكين في الدين والطبيات من المناه (الليليني والليسون الطبيات) وبدعائد عطيها القدرسوله صلى القصليموسل (أولنك مبرون) بعن عائدة ومنول ذ كر مسالقه لفظ الجع منزهون (عماية ولون) بعني أصحاب الافك (علم مفقرة) أي عفوالنوز بم (١٠٠٠) كريم) يعنى الجنة وى ان عائسة كالتنفية في السيام عطيتها إنعظها الجرأة غيرها في الم عليه السلام أنى بصورتها وسرفة حر مروقال هذه زوجتك وروى أنه أتى بصورتم انى راحتمونها الزبالتي ملى التقعل وسد المينز وج بكرافردها وقبض رسول القصل التقعل وسلم في جرهاول يوم الردين فيينها وكان فزل عليمه الوحد وهي معمع باللحاف وزلت واءتهامن الساء وإمها ابتة المسترقيق رسول المتصلى المعطيه وسما وخلف طيعة ووعدت مغفر قورزقا كرعياد كان مسروق إذا حدث عن عائسة بقول حدثني الصديقة بدالسد أبق حبيبة وسول القصلي التعطيه وسلم المرأضن 🥻 فولدتعالى (يأبها الدين كمنوالاندخاوليوتاغسبر بيوة كم حتى تسستأنسوا) بأي تسستأدنو أوكان ابن عباس يقرأحني تستأذنوا ويقول تسستا سواحظامن الكاتب وق مدوارواية غطر لان القرآل لبت بالنواز والاستشاس في اللهة الاستثنان وقيسل الاستثنائ طلب الاس وحوان شعار على فَالْكِتَ اسان فيؤدنه الدداخل وفيسل هوون آفستأى أبصرت وقيسل هوان يشكم بنسبيع مقار بتنصيح حنى بعرف أهل البيت (ونسلم واعلى أحلها) بيان حكم الآبة انعلا يدخل بيت المسرر الأبعد الإستندان والسلام واختلهوا فأيه مأيقدم فقيل يقدم الاستندان فيفول أدخل سلام عليكم كاف الأيقمن تفسلتم الاستنفاق قبل السيلام وقال الا كثرون يتسدم السيلام فيقول سيلام عليبكم أأدخل ونفسيراة حى سلواعلى أهلها وتستأذ واوكمة اهوى مصحف ان مسعودوروى عن كند بن حنبل فالدخل على الني صلى التعليه وسساولم أساولم أستأذن فقال الني صلى التععليه وسسلم أوجع فقل السكزم علينم أأدخل أخرجه ابودا ودوالترمذى وعن وبيءن سوأش فالبياءو بالسنبى عامر فآسستأذن على رنسول اغتصلى المقعليه وسأروهوف البيت فقال الحققال وسول القصلي القعليه وساعا وبماض جالى علافيل الاستنتان فغل له قل ألسادم عليهما أدخل فسمع الرجل ذلك من رسول القعض العكعليه وسيا فقال اليلام العليكة أدخل فاذن لمرسول القصل القعليه وسلم أخرب أبوداود (ق) عن أق سد دوا والمن كسير أفي موسى قالد أبوسيد كنت في مجلس من عالس الانصار إذ بادا برموسى كانه مذعو وفقال المنافية وثبيل عفيلة ي من لؤى ن عالب و كوام المساعى بجدهاغ روا فل مهذبة قد طيب المتحيدية

طلهرا مكشو فالى سي تستعلم والبلاق الكم الدخول أم لادفاك بنسيعة أد بسكنيرة أو نتصيدا بأر بتبعث (وتسلوله) والسليمان يقول السلام عليها أدخل الإن ممراث فان أذن أه والارسيم وقيل أن الزفيانية ما لنسليم والافالابستندان علي

عنهاني مرضهاوه ينائمة من القدوم على الله تعمالي ففالك لاتفافى لانك لاتفدمين الاصيل مغسفرة ورزق كرسرةلاالآية فعشىعليها فرحاصانلا وقالت عائشة رضي الله تصالي عنهما أعطت تسعاما عطيتهن امرأة نول جسسريل سورتي فيراحت حسان أم عليه الصلاة والسلام ان بتزوّج نی وتر زجنی بكراومانزة جكراغيرى وتوفى عليمه المسلاة والسلام ورأسه في عدى وفبرق بيني ولنسد سنته الملائكة في يبنى و يسترل عليمالوسي وأنافي لحاف وأبااب خليفته وصديق ونزلُ عــذرى من السياء وخلقت طيبة عندطيب ووعلت مدسيرة ورزقا . كم <sup>غ</sup>ماوةال-مسان معتدرا فى حقها حصان د ذان ما تزن بريبة ۽ ونصيح عرقي من لحوم العوافل حلية خسير الماس ديناومنصيا يه نيي المدى والمكرمات العواصل ه وطهر هادن كل ين والمل ( فأمه الله بن اكمنوالاندخلوا يوناغير بيرونكم) أي ييونالهم غلب وتهاولا تسكنونها ( حق نسبة أسوا) تستأذ نواعي أين عباس يرضي انقاعه ساوة وقر أبه والاستثنام في الاصل الاسته لا والاستشاف استفال من أس السيار المال

إنالتم أى الاستنافان والتسليم (مَعَرَلتُم مُعن عليقا عُلها في والعموروهو الدعول بفرِّلَان فسكان الريل من أهل الماهلية اذاد لحسل يت عربة مولة حييتم صباحاد مينيم مشاء مُهادُ على فريماأ صاب الرجل مع امرأته في خاف والحد (العلسكم ند كرون) أي فيل السيم عدا في البيوت (أحدا) من الآدنين ﴿ فَالرَّبَدُ خَارُهُا حَتَّى بِؤُذِنَ لُكم) متى تجدوامن بأذن لكمأوفان لمنجدوا فيها حدا من اهلهارلكم فهاماج فلابد خاوها الامادن أهلها لانالتصرف في سلك العير لابدمس أن يكون برطاء (وان قبل لكم ارجعوا) أى اذا كان وبهاقوم فقالوا ارجعوا (فارجعوا) ولاتلحواني الحلاق الأذن ولاتلحوافىتسهيلالخاب ولاتقفوا على الابوابلان هذا بما بجلب الكراهة فاذانهي عن ذلك لادائه الىالكراحة وجب الاتهاء عن كل مايؤدى البهامنُ فرع البابعث والتصيية بصاحب الدادوغ برذلك وعن أبي عبيد ما فرعت بابا عملي عالم قط (هوأزكي لكم) أى الرجوع أطيب وأطهر لمافيه من سلامة الصدوروالبعدعن الريبة أوانفعروأ عيخيراً (والله عاتعماون عليم) وعيد المخاطبين بأنه عالمما يإنون وما يذرون عما كوطيوا يهفوف جزاءه عليمه (لبس عليكم جناح انتدخساوا) في

لَيْ يَنْ كُولًا وْتَصَاوُا وْتَصَاوُا وَالْصَارَامُ مُنْ اللِّي السِّنْدَانِ (فَانَالْمُجْدُواْ فَيها) .. (٣٤٧) عمر للانافإ يؤذن لى فرجعت قال مامنعك قلت استأذنت ثلاثا فإرؤذن لى فرجعت وقد قال رسول الله صلى التعليه وسأ أذااستأذن أحدكم للانافل يؤذن له فليرجع قالى التألثي من عليه يينة أمنسكم أحسد سمعهمن الني صلى التُّعليه وساز قال أن بن كمر فوالله لا يقوم معك الاأصغر القوم فكت أصعر الفوم فقمت معه فأكيرت عران السياصلي المتعلية وسلفال ذلك فالماخس الاول اعلام والثاني مؤامر ووالنالث استندان إرجوع بدعن عبدالله بن يسرقال كان رسول انتقصل آنة عليه وسلم أذاأ في باب قوم لم يستقبل البابس الناءوية واكنهمن ركنة الاعن اوالابسرو يقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك ان الدوولم يكن علبها لِمِندَ سَنُوراً حِرَبِهُ أَبِوداودوعَن أَى هر برة قال قال رسول الله على الله عليه وسلما ذَادهي أَحْسَمُ شَاءمع الرشول فانذلك لهاذن أموجه أبود اودوقيل اذاوقع بصره على انسان قدم السلام والاقدم الاستئذان تجرب أوقال أيومؤسى الاشغرى وسعنديقة يستأذن على ذوات إلحارم بدل عليه بأوؤى عن عطاء بن يساوأن وكالمراح والتقصل المتعليه وسم فقال أستأذن على أي قال مع فقال الرجسل الى معهاف البيت فقال كسول المقصلي المقعليه وسلم استأذن عليها فقال الرجسل افى خادمها فقال رسول المقصلي المقعليه وسسلم استأذن عليناأعسان وأهاعر بإنة قاللاقال فاستأذن عليهاأ شرجهمالك فالوطامر سلافي وقوله تعالى (دلكم خيرلكم) أي فيل الاستئذان خبرلسكم وأولى بيم من النابجم بغيراذن (الملكم لذكرون) أي هذه الداب فدما والها في فوله عزوجل (فان انجد وافيها) أى فى البيوت (أحدا) أى إذن لكم في دخوط (ولانْدُخَاوِها جَيْ بِؤُذْنَ لِسَكَمَ)أَى فَى الدَّحُولَ (وَانْ قَيل لَكَمَّارِجِعُوا فارِجِعُوا ) يعني اذا كَان في الدّبت قُى وَرَهُوادُخُولَاللَّاحْسَلْعَلِهِم فقالوا ارْجُمُ فايرجِع ولايتفْبِعلى البالْبِملازْما (هُوازْكَ لَكُم) أي البوع هوأطهر وأصلح لسبكم فان للناس أحوالا وحاجات يكرهون السنول عليهم فاتلك الاحوال واذا خُفُه آلى ألياب فإينستاً ذن رفعيد على الياب مستطر إجاز كان ابن عباس بإتى دود الابصاد لطلب الحديث فيقعد على المأب ولايستأذن حتى يخرج اليه الرجل فاذاخرج ورآه فالياابن عمر رسول الله لوأخر نبي عكامك فَيتُولِهَكُواأَمُونَا أَنْ نَطَابِ العَلِمُ وَاذَارِقْفَ عَلَى البَابِ فَالاَيْنَظِرِ مَنْ شَقَّهُ اذَا كَأْنِ البَّاسِ مردّوداً (ق) عن سكل بخسعة فالباطلع وجل من يحرفي إبدالبي صلى الته عليه وسسا ومغ وسوك الته صلى الته عليه وسسام عَبْرَكُيْ بُرِجِلَ وَفَارِ وَآيِةٍ عِمْكَ بِهُرَأَ سَهُ فَتَالَ رِئْسُولِ اللّه صلى اللّه عليه وسَ لم لوعامت أنكُ تنظر ألطعنت به في ليُّنَكِ إِنَّمَا المِعَالَ الْاصْرِ (فَ)عَنْ أَلِي هِر يَرَةَ النَّوْسِوِلُ اللهُ عِلَيْهُ وَمِلْمَ قال من اطلع ويت توم بعبرانهم فقد حل هم ان يفقواعينه وفي رواية للساقى فال وأن امر اطلع عليك بنسيران نيفته فعقأت عينه ما كان عليك حرج وقال سرة أسوى جناح (والله عاتعماون عليم) أى من الدخول ون ولما وات الماستندان فالواكيف البيوت التي بين مكة والمدينة والشام على ظهر الطريق ليس كن فا زلى الله تعالى (ليس عليك جدام) أى اتم (ان لدخاوا بيوناغير سكونة) أي بغير استندان "اتا مى)أى منفعة لكم فيل ان هذه البيؤت هي الحامات والمازل المبنية للسابلة ليأو واالبه اويؤووا ا وينجوزد عولما بفسيراستنذان وللنقعة الترول بهاوا تقاءا طروالبردوا يواء الامتعة بهاوقيسل تالتجازوسوانيتهم فالاسواق بدجلها لبيتع والشراءوهومتفعتها دليس فيهااستثغيان وقيسلهى والبيوت التى لأساكن فيهالان الاستثندان اعماجهل لتلايطلع على عورة فان لهضف ذلك جازله الدخول إ (يوناغنيرمسكونة) استنى من الييوت التي يجب الاستندان على بالحاماليس يسكون منها كالخانات والربط لبنب النجار (فيهامتاع لسم) أى منفقة كالاستكنان من الحر والردوا يواء الرحال والسلع والشراء والبيع وقسل الحربات بتبرز

﴿ لِلدِّيدَ مِارَيْدُون وَمَاتُكَتُمُونَ ) وعيد تلدين بشخاون اعْرَ مَاتُ وَالدود اعْزَلَيْهِ مَنْ أَخل الله وكسين يغشو الحراية عَلَمُ هُمَّا مسمن وللرادعف البصرها عرم والاقتمار بعملى ماعل (و بمفظوا فروجه أم)عن الرياوا بدخل من هالان الريافا ومنه ويد وتبوزالساران وجسعالاجنبية وكفه ودسيها في وابقوالي وأس الحارم والصدو السافين والعسدين (ذاك) أى عُفْ المصرّو الانم(ال المنه تعبير بما بصنعون) فيه نرعيب وترهيب بعني (معنب ال اندر (ازى لمم)أى المارس دنس وأفدا لمسركف بجيادن ا بغيراستندان (رامة بعزماتبدون وماتكتمون) في قوله تعالى (فل المؤسنين، مضواسن أصارهم) الى ع أبساره يعط شائسة الاعين عل الطرالية فيل معنا منصوا أبسارهم وقيل من هالتبعيض لانه لايجب العض عابحل الهانطروا وماتختي المسررقطهماذا أمرواان بقضواع الاعل النطر اليه (م)عن جو رو السالت رسول القصلي التعليه وسرعن مرا عر فوا ذلك أن يكوثو أسه ة لاأمرف صرك وعن و يدة قالة لرسول المقصل المه عليه وسدا لعلى ياعلى لا تتبع العلر على تقوى وحسادف كل فانك الاولى وليست الثالثانية أتوجه بوداود والترمذي (م) عن أبي سعيد المصرى أن يرا ہے کہ ریحون (وفل اعتمال وسلمة للاينطر الرجل الى عورة الرجلالالمرأة الى عورة المرأة ولا يفضى الرجل الى الرجل في دُس، للهؤ منات يفضضن من واحدولانسطى المرأة الى المرأة ق ثوب واحد ﴿ وقوله تعالى (و محفظو افروجهم) أى عمالا على قالم ال أبسارهن وبمغلن العالية كل ماى القرآن من حفط العرح فهوع فالزما الاف هذا الوضع فاحة رادبه الاستنار شخى لايقريك فروسهن) أمرن يسس العبرعليه فان قلت كيف أدخل من على غض البصر دون حفط الفرح قلت فيه دلالة على ان أمر السرُّ أَنَّ وَ الايسار فلإيحل للمرأفأن الاترى ان الحارم لاباس بالنارالي تسعورهن وثديهن وأعضادهن وأفسهن وكفات المجرأ ننطرمن الاجنبي اليمانحت للستعرضات فالبيع والاجنبيه يجوز العلرال وجهها وكفيها للحاجة الىذلك وأماأم الفروج أمية سرنه الى ركبتيه وان وكساك ان أبيح السطر الامااستئنى مسه وحطرا إلحياع الامااستنبى منسه فان قلت كيف قدم عش البعد اشتبت غفت بصرها على حمل المرج قلت لأن الملر مر بدال أورالد العجور والبلوى فيسه أشد ولا يكاد أحد يقيد وأساولاتنطراف الرأةالا الاستراس منه (دلك أذى لمم) ى غض البصروحفط الفرج (ال المُتَلَّخِير عِمَا يُصْعُونَ) أي " ﴿ ﴿ الىمثل ذلك وعض تصرحا باحوالمم وأنعالم وكيف يجيالان أبصارهم وكيف بصنعون سأترحوا سهم وجوارحهم ﴿ فَوَلَهُ مَزَّوْمُ إِلَى ال من الاجاب أصلا أولى (وقل المؤسات يُفضنن من أبساوهن ويحفلن فروجهن) أي عمالا يحسل لحن روي عُن أم سلَّة قالَ " سأواعاقا مقض الاصار كنت عند وسول المة مسلى التعمليه وسيا وعنده ميدونة بنت الحرث اذا فيل ابن أم يكتو مؤدخا عليه عبلى حقط القروج لان وذلك بعدماأص المخباب فقاس رسول الته صلى الله عليب وسلم احتجبامه ففلها بادسول القرآليس المطربريد الرنا ورائد أعمى لاببصر اولايه رفدا ففال وسول أنة صلى القاعلية وسلم أفعميا وان أمّا ألمنه البُصُر أنه أخرج الفجور فيسذر الحوى الترمذىوأ بوداود ﴿ قُوله تعالى (ولايبدين) أى لايطهرن (زينهن) أى لعبر بحرم وأراف بالرَّبِينَا إِنَّا المَّبِينَ طموح العين (ولايبدين سل اعلَحال واعتاب الرب ل والسوارق المصم والقرط في الاذن والقلامد في العنق إفلايتورَّ للمرُّأة زينتين) الرينة مانوينت اظهارها ولايجوزالاجنى الطراليهاوالمرادمن الرينة الطراني مواضعهاسن اللدن (الاماطهرمتما) أيَّ بهالرأ أمن حلى أوكحل أو من الزينة قال سعيد من جمير والنحالة والاوزاعي الوجه والكفان وقال امن مسعودهي الثياب وقال أمن خناب وآلمى لابطهرن عباس هي الكحل والخاتم والخصاب في الكف فيا كان من الزينة العلاعرة يجوز للرجم ل الاجتمع العلا مواضع الزينة وهيأ لحلي البه الضروة منل عمل الشهادة ونحو من الضرورات اذال يخف فتنة وسُمهوة فان يأف شياً مَن ديدًا ونحوها مباح فالمرادبها غض البصر وانمارخص فيحذا القدوللمواة أنتبديه من بدنها لانه ليس بمورة وتؤمر بكشفه كالصراء مواضعها لاظهارهامواضعها وسار بدنها عورة (وليضر بن يخسرهن) أى ليلتبن بقامهن (على حيوبين) أى موضع الجب وه لالاطهارأعياتهارموضعها المحر والصدرا ي ليسترن بذلك سمووهن وأعناقهن وأقراطهن وصدورهن (٢) عن عائقة قالسرر الرأس والاذن والمنق

روى والمدورالمتدان والمداور على الدي الدوائر و والفلاد توالوشاح والسوار والسداج والخلخال (الاماشهرية) لي تجدّ الامار والمادة توالية على طهور و موالوس والكفان والعدمان في سترها موجه بين هان المراقظ الاعديد المن من اداة م إلها بستال كنشف وجها مصوما في السهادة والحاسمة تعالى المنافق في المراق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق ا مين بنياجين (ولايت يُن يُمَين) أى مواضع إل يُعَالِيا طلبة عالمسفر والساق وَالْمَسُ وَعُوشًا (الالبعوليون) لا و مهن بنياجين (ويد على فيها لاجداد (أوا لوميولين) فيند صاروا عبار م (۴۶۹) (أواباس) ويعد الحرفيم النوافل ع (الواجئين) ويد عد ما ويقال على الموجود المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

(أرأبناء بعولهن) نفسه مُماروا محارم أيْفال (أو) اخواس أوبى اخواس و بني أخوانهن) و بدخل فهمالنوا فلوساترا تحادم كألاعمام والاخوال وغيرهم دلالة(أونسائهسن) أى المراتر لان مطاق حسا ا اللمط يتناول الحرائر (أو ماملكت أيانهسن) أي أمائهن ولايحل لعبدهاأن ينطرالي هذه المواشع منها حصياكان أرعنينا أرفلا وقال سعيدين المسيئلا تفرنكم سورةالنورهانها فى الامأء دون الذكور وعن عائشة رضى الله عنها أنهاأباحت العشرالها لعيدها (أوالثابعين غير) بالنصب شامى ويزيد وأبو بكرعلى الاستثناء أوالحال وغدهم والجرعل والبدل أرعلي الومسفية (أولى الاربة)الحاجة إلى الساء قبلهم الذبن يقبعونكم ليصيبوامن فضلطعامكم ولاحاجة طبم إلى الساء لانهم لذلايعرفون شسيأ من أمرهن أوشييوخ سلحاءأ والعنين أوالخصي أوالمحنث وفى الاترائه المجبوب رلالوجه (من الرجال)

لقائلها برات الاولىلما أترل اللة وليصرين بخمرهن على جيو بهن شققن مروطهن فأختمرن الله المارس وف أوخرا وكتان وقي لهوالازار وقيل موالدرع (ولايبدبن لينهن) ينى أَعْدَمُ النَّالِمُ مِنْ كَشَفِهِ إِنَّ العَلامَةِ وَلاللَّارِ جَاسِ وهي ماعدا الوجعوالُّ كُفِّين (الالبعوليين) قالمان عُماس لايضين الجلباب والخبارالالازواجهن (أوآبائهن أوآبا بعولتهن أوأبنائهن أوأبناء بعولتهن أو امن أو بي اخوامن أو بني أخواتهن ) فيحور لهؤلاء أن ينطروا الى الزينة الباطنة ولاسطرون أأيه آس المرة والركبة وبجوز للزوج أن ينطر الى جيع مدن زوجت غيراً عكر وله النطر الى فرحها (أو أياشن أى المؤمنات من أهدل دينهن أواديه أنه بجوز للمرأة أن تنظر الى بدن للرأة الاماب ين السرة والرك ولابجو والمزأة المؤممة أن نمجردمن ثيابهاعند الدمية أوالكافرة لان اللة تصالى فالأونسائهن السمة أوالكافرة ليستمن مساتنا ولامها أجنعية في الدين فسكات أبعسه من الرجل الاجنبي كتب عمر إن أيطاب الدابي عبيدة بن الحراح أن يمنع نساءاً هدل الكتاب أن يدخل الحام مع المسامَّ الدوقيس ل يُموزُكما بجوزاً ن تنكنف المرأة المسلمة لانهامن جاة الساء (أرماملكت أبمانهن) قيل هوعبد المرأة والمالسخول عليهااذا كان عفيفا وان يتطرال مولاته الامانين السرة والركبة كالحسارم وهوطاهر إِنَّرَأَنَّ يُروى ذَلَكُ عَنْ عَائشَةٍ وأم سلعة وروى أنس إن البي صلى الله عليه وسلم أتى الى فاطعة بعبد قدوهبه كمأرعأ والمثمة توب اذاقعت به وأسبه المبيلغ وجلها واداغطت به وجلها لم يبلغ وأسها فاسارأى وسول أنتسخ القعلية وسلمانلق فالاله ليسعليك بأس الماهوأ بوك وغلامك وفيل هوكالاجني معها و و فَولَ سَمِيد بن المسيبُ قال والمرادمن الآبة الاماء دون العبيد (أوالنا بعين غيراً ولى الاربة من الرجال) فرئ عيربنعب الأاء وفيسل هو عنى الاستثناء ومعناه يبدبن زينهن للتابعين الاذا الاربة منهم فأنهن لايندين زينتهن لمنكان شهرذا اريةوقرئ غيرما فجرعلى نعث الثابعين والاربةوالاوب الحاجةوالمراد والثابدين غيرأولى الاربقهم الذين يتبعون القوم ليصيبوامن فضل طعامهم لاهمة لهم الاذلك فلاحاجة لهمى الأساموفالآبن عباس هوالاسمق العنين وقيسل هوالذى لايستطيع غشيان النساء ولايشستهيهن وقيل هو الخبوب والخصى وفيل هوالشيخ المرمالذي ذهبت شهوته وقيل هوالحنث (م) عن عائشة رضى الله عنها "ا "كأن دخل على أزواج النّي صلى الله عليه وسلم محنث وكانوا يعد ونه من غيراً ولى الاربة فدخل رسول الذفل المتعليه وساريو مآوهو عند بعص نسامه وهو ينعت امها ةقال اذا أفباث أقبلت باريع واذاأ دبرت إذُبُرَنَ بَعْنان فَعَال النَّي صلى الله عليه وسلم ألاأرى هذا يعرف ماهه ثالابدخل عليكن فالتخبو ورادأ بو داؤدى رواية وأخرجوه الى البيداء بدخاركل جعة فيستطع قولة أقبلت ياربح أى ان لهما في تطنها أربع ، على فيأى تقبل اذاً أفبلت بها وأراد بالفيان أطراف العكن ألار بع من الجانبيِّن وذلك صفة طبابلسمن (أوالطَّفِل الديم إطهروا على عورات النساء) أي لم يكشفوا عن عورات الساء الحماع فيطلع عليها وفيل رفوا العورة من غيرهامن الصغر وقيل لم بطيقوا أمر الساعوقيل لم بنغاوا حدالشهوة وقيل الطعولية إلى بالمالم يحتلم (ولايضر برمهارجلهن ليعسلم مايخفين من زينتهن) قيـ لكانت المرأة اذامشت إربت برنجا بالبسمع صوت خلحاط بالويقبين خلحاط اههبن عن ذلك وقيسل ان الرحل لغلب عليمه هْهوةالنباءاذاسمم صوت الخلخال ويصيرذنك داعيقاه زائدة فيمشاهدتهن وقدعلل ذاك يقوله تُعالى

ية بيار أوالشيل الذين) هو جنس فسط ان براد الجع مع ( إينها رواعلى عورات السنه ) أى اينتلدوا العدم الشهوة من طهر على الذي افقاطلع مع المهار أوان القدرة على الوط من طهر على غلان أذا قوى عليه (ولا يضر بن بارجلها ن السيام المخدس ن رستهن ) كانت الرأة ويُعترب الارض ربيا بها إذا مشت النسم مقتمة شابحاً لما فيها إنهاذات خلحال دبين عن ذلك إذ مراح عرب الزينة كاطهارها ومنه سيئ

الله وسواساً (وثو بوالله المتجيدة في ( وقوم) " المؤسول ) المتفيان التاعالينية ليلم أبينسا في الإلي التنا الدي لِيعلِ ما يَعْدَيْنَ مِنْ وَيَسْمَن فَسِهِ مِهِ عَلَى إِن الذِي لاسِلَهُ مِنَى عَدَانٍ يَعْلِ مِسَاعلِينَ من المعلى وَعَيْرَهُ { وَتَوْ الى أنة جيدًا ) أي من التقسير الواقع في أمن وضيه وزاجعوا طاعتُه فيه أمر كمه وتها بمعتند من الآ المذبكورة في ودراك ودول الداوام التونوا ويعلى كل باب لايند والعبد السُسعيف على مرا خشط تفسعوليته فلاينقك عن تقصع يقومته قلذان وصى المؤمنين بالتوية والاستغفاؤؤ وعذكما النانابواواستغفروافنيك قولهنسال وأيه المؤمنون لسلكم تفلحون ٥ (م) عن الاعرا عُرَمز بينة قال الم رسول الله ملى المتعليه ومساريقول تو بوا الى بهم فوابقة الى لاتؤب الى دى تيارك وتملك ما تذرع الهم عروان عرفال لكنال ولولانة صلى المتعليه وسلم في الجلس بتول وبرا أغفر لي وأستنا أما أن الواب الرحيم ما قاس التوجه عب الرحق بن حيد الكشي (ق) عن أنس بن مالك فالم ألرسيَّة أ التدسل المتعليدوسل المة أفرح منوية عبد ومن أحدكم سقط على بعير ، وقد إضاء في أرض قلاة (م) مراراً: هر برة ان رسول الله ملى الله عليه وسارة لَ مَن تأب قبل طاوع الشَّمْس مَنْ مَعْرَ مها بَابُ اللَّهِ عَليه في فوافيز وحل والكحوا الايام منكم) جع الام يطلق على الذكر والاتي وهوه و لازوج أمن رسالكم أناأ (والما على من عبادكم) أي ن عبيدكم (واما نسكم) بيان حكم الآبة الأمر الله كور ف الآمة أمر الله واستحياب لاجاع السأف عليه فيستحب كن تاقت غسه الى الشكاح دوجه اهيته إن يتززع ع وارزار اهيته يكسر شهوية بالصلوم (ف) عن إن مب مودة ل والدرسول المتصلى المتعليد برسر ألم مشر السيان بين استطاع منكم الباءة فليتزوج فاله أغض البصر والمصن الفرج ومن فرمسطم فبليه السوم فالمأوكرا المياه ذالنسكاح وثبكني مدعن الجاع أيضاوالوجاه بكسرالواورض الإنشيين وهوثوع من أظعما مشبه إلعوفه فأ قطعه شهودة النكاح بالوجاء الذي يقطع النسل وعن مقعل فن يسارة ال قال رسول المقصل التعمل وسأرأ رَوْجِوا الودودالولودة في كاثر بكم الام يوم الفيامة أخرجه أبوداودوالنساقي (م) عَنْ عَيدالله مَنْ عَرْ ان رسول الله ملى القاعليه وسلمة الألد فيأمناع وخير متاعها للرأة الصالحة أمامن لاتتوق تعسمال المراك وهوقادرعليه قالتخلي للعبادة أفتسل لهمن النكاخ عندالشافعي وعندأ سجاب الرأي النكاح أفشلونا الشافع قدد كرانة عبدا أكرمه فقال وسبيدا وحصوراً وهوالذي لأياتي السباء ود كرالتو اغتابه أ النساءولم ينسدبهن الحالنسكاح وفي الآية دليسل على ان تزويج الأيلى الى الاولياء لان الله بتأطيفي وكأ تزيج العبيد والاما الى السادات وهو قول أكثراً صل العراس السيداية في بعد هم روى ولا يعني كل الما وعلى عبدالله بن مسعود عبد الله بن عباس وأبي هر روعالمنه و بعال سفيد بن السيد والحي رؤيز في وابراهيم النخى وعمر بن عبدالعر بزواليه ذهب الثورى والاوزاعي وُعبدُ اللهُ بِنَ الْمُبْارِكُ وَالشَّيَافِي وَأَجّ واسحاق وجوزأ محساب الرأى المرأة زوج نفسهاوة المالك ان كالمسالم أددينية بجوز لمسازوج فنبأ وانكانتشريفة فلاوالدليسل على ان الولى شرط في النبيكاح ماروى عُن أبي موسى الانشر مربي ألأ وسول القاصلي المتحليه وسلم لانسكاح إلابولي أيترجعا بوداود والترمذي ولهماعن عائشة عن الني مليل المه علية وساؤ مة الأعاام أونكحت بعداد ن ولها فيكاح الطل تلابا فان أصابها فلها الفري الشنوي من فرجها فأن تشاجوا ٢ فالسلطان ولى من لأولى له ﴿ وَفِولَهُ تَمَالَى ﴿ الْأَيْكُونُوا فَقُرا أَيْنَتُهُمْ الْقَدْ أَنَّ قيل الفتي هناالفناعة وقيسل هوأ جناع الزنين وزق الزيج والزوجة وقال عمر بن اعتماب عبث ان الغنى بغيرالشكاح واللة تعالى يقول آن يكوفوا فقراء يغنهم اللة مُؤفَّف لدَوقال بعضهمُ إن التَاوَّ الغنى بالسَكاحُ وَ بَالْتِفْرِقَ فِقَالَ لَهُ إِنْ إِنْ إِنْ الْأَبْصُونُ وَافْتِرا وَيَغْيَسُمُ الله من فضيله وقال وأن يَقْفُلُ \* " الله كار من سبعته (واللهواسع) أى إله ذ والإفسال والجود (عليم) أى بما يعلم عَلَمْ عَالَمَهُمْ

وغدوعلى فيوالما اولان مسدها لفا في التقدير (لعكم تَعْلِمُونَ) العيدلا شكوعن ساووتنمسرف أوامره وتواهيس وان اجتد فلدارسي للؤمنان لجيعا بالثوية وبتأميسل الفسلاح اذاتابوا وقيسل احونجآلناس المالتوبة من ترهمانه ليسله عاجة الى (لنوبة وظاهـــر الآبة . أبدل على ان العسسان لا ينانى الأيمان (وأنكحوا . الايام منكم) الايام جع 'ايم رهومن لأزوج له رجلاً كان أوامرأة بكرا كان أونيبا وأصلاابام فقلت (والعالمين)أى الخيرين · أُوللوْمنين ولله ني زوجوا من تأم منكم من الاحوار والحراء ومن كان في ملاح (منءبادكم وامالكم) أىمن غامانكم وجوار يكاوالامرالندب اذالنكاح مندوباليم (ان يكو أوا فقراء)، من المال (بعنهمالة من فقاد) بالكفاية والقناعبة أد باستاع الرزقين بالنكاح وعن عمروض الماعث روی مناه (والله واسم) غنى ذرسعة ألابرزؤ اغتاه الخبلائن (عليم) يبسط الرزقان يشاء وقيسل في الآية دليل على ال ترويح

يمين وليجنه ذوالي النَّة كان المستعلم طالب من تلب العقاف (الإنجاد ون لكاما) استطاعة زوج من الهو والنققة يفيهم القدن فتعله عتى يقدرهم على الموروالنفقة فالتليه الصلاة والسلام بأمعتر النسباب من استطاع مشكرا الباءة وليتزوج قاته ع المرج ومن ابستطع فعليه بالصوم فامه لوساء فاعطر كيف رتب هذه الاوامر فامراولا يسابع صهمن الفتنة وبيعاس بمزية المعيية وهوغض البصرتم السكاح الحصن نادبن المعى عن اطرام تم معرة النفس الامارة بالسوء عن العلمو ح الحيا الشهوة عند العجز أعانكم)أى للماليك الذين يطلبون التكتاب فالذين مهافوع، بالانداه ومموب بفعل يفسره(فكاتبوهم)رهو للسيدب ودحلت الفاء لتضبيه معنى الشرط والكناب والكانبسة كالعتاب والمعاتبة وهوأن يقول لمبائوكه كانبثك على ألت درهمفان أداهاعتنى ومعناه كتعت لك على مضبی أن تعتق من، ادا ووث بالمال وكنبت لي على خيلك أن تنى بذلك أركتت عليك الوفاء مالمال وكشعت على ألعنق ويجموز حالا ومؤجسلا ومصماوع رمتتم لاطلاقه الامر (انعلتمفيهسم خرا) قدرةعلى الكسب أوأما ةوديانة والتديسة معلفة بهساءا الشرط (وآ نوهـــم من مال الله الذي آماكم) أمرالساس على رجمه الوجوب باعالة المحكانيين واعطائهم سهمهممن الزكاة لفوله

والدين سندون الكتاب المالكتاب المكتاب عاملكت (ro1) الزق في قوله تعالى (وليستعف الذين لايجدون شكاحاً) أى ليطاب العقة عن الرباوا لحسرام الذين لأيدون مايسكةون بهمن الصداق والمنفة (حتى يغنهم اللهمن فضله) أى يرسع عليهمن وزقة لا إلى ينغون الكناب كي يطلبون المكانبة (عامليك أيانيكم ف كاتبوهم)سع ترول هذه الآدة ان ، يُلاما لم يعلب من عبد العرى سأل مولامات بكاتب فابي عليسه فامر ل المقد لعالى هذ و الآية في كاتب حو يعلب علَى ما لا دينار دوهب لهمنها عشرين دينارا فاداها وفنل يوم حنين في الحرب \* بيان حكم الآية وكيفية ته و ذلك أن يقول الرجل لممالا كه كاتبتك على كما لمن المال ويسمى مالامعاوما تؤدى ذلك في شعبين إفى نيوم معلومة لى كل نجم كذا فاذا أديت ذلك فاست ويغيل العبد ذلك فاذا أدى العيد ذلك المال عتق ويسترالمبدأ عن عكاسه بعد الكتابة واداءتن ماداء المال فاصل في بدهمن المال فهوله و يتبعه أولاده بأس المهاوا في الكاتابة في العتق واذا عزعن أداء المالكان لولاه أن يفسع كتابته ويرده الى الرق وماى للمرق بالمال فهولسيد ملاروى عن عمرون شعيب عن أسعن حدد فال فالدرسول القصلي التعليه وسل الكاتب عيدمالة عليه درهم أخرجه أبوداو دوؤهب بعض أهل العسل الحان قوله تعالى فكانبوهم أمرأ ما السيدان كانب عبد والدى علم وبه غيرا اداسال العبد ذلا المعلى فعمته أوعلى أكرون فعمته وأن تَالَ على أقلُ من قيمته لايجب وهو قول عطاء وعمرون دينار الدوى ال سيرين أباجد بن سيرين سأل أألن كن بالك أن بكاتبه وكان كشيرالمال والي فاصلاق سيرين الى عمر فتسكاه فلاعاد عمر فقال له كالبه فأبي مغتريه بأدرة والافخانيوهم (انعامتم فيهم حبرا) مكاتبه وذهبأ كثرأ هدا العزالى انهأمر ندب وأسماب ولاعبور الكتابة على أقل من عجمين عند الشادى لامه عقد جوزار فافا بالعبدومين مقة الارداق ، تأكون ذلك المال عليه ألى أجل سنى يؤديه على مهل فعصل المقسود وحوزاً بوسنيمة الكتابة الى تحم راحدة واختلعوافي معني قولة ان عامتم فيهم خبراففال إن عمر فوة على الكسب وهو قول مالك وَالنورى وقيل مالاروى أن عبد والسسامان الفارسي قاله كاتنى قال ألك مال قال الاقال تربد أن تطعمني أوسأخ ألماس ولم يكاتبه فيل لوأواد به المال لقال ان عامتم لهم خسيراوقيل صدفاوا مانة وقال الشاوي أطهر " الى أخُرِيل العُبدالا كِنساب مع الامانة فاحب أن لأيمع من المكاتبة اذا كان هَلفاوعن أبي هر يرة أن رمول القصلي القعليه وسلم قال الاشحق على الله عونهم المكاتب الدي ير بدالاداء والما كمح الدي يريد العذاب وأنجاه وفي سبيل الله أخرجه الترمذى والعسائى وفيل معى الخيرات يكون العبدعافلا بالعافاء اللسبي . رَالجُمْوْنَ فَلَانصـــع كتابْهِمالانالابتغاءمْهمالايصحوبـوزاً بوحسيفة كتابةالصــــيالمراهن ﴿ وقوله أر (وآ ترهم من مال الله الذي آثاكم) فيل هوخناب الوالي فيحب على السيد أريحط عن مكاتبه إرف الرفاب وعندالشافي رحه الله معناه حطوامن بدل الكتابة ربعاوه فاعتدنا على وجدالسب والاول الرجدلان الايتاءهوالتمليك

رث مجادله والعقل وأس بضاعته والعدل في الغضب والرضاء والقصد في العقر والغني عنوانه والمدار مفزعه ومنحاه والقرآن كتله الافزين تن مولاه هوكائ فى الناس بطوا هروبات منهم بسرار وقف هجرهم فياله عليهم فى الله الجينام وصامهم فيالهم عليه تلية وخلاتها

يُ تَى الحط سأل صبيح مولاه حويطها أن يكاتبه فابي فنزلت واعساران العبيد أربعه قن مقتني للخدمة وماذون في التجارة ومكانب كفالبالاوليولى الغزلة الذى حصل العزلة إشار الخلوة وترك العشرة والتافى ولى العشيرة فهونجي الحصرة يخالط الباس للخبرة وينط أرذر يأمررهم العبرة فهوخليفة رسول افتصلى انقتطيه وسلريجكم بحكم افقاد وأخسلناته ويطلى فى اللة ويفهم عن اللة ويشكلهم عرالة

بأكل ما يأكلون ويسرب مايشَرُ نُونَ وْمَايِدر : إِنْ الْمُعْمَ وبأعومنهم العيش فبهم ه ولكن معد والتحب الرعام فان عنى الانام وأنتستهم وا قان الملك سمس دم المرال المرا على المالي السهوات والارضة عُمات امر ، وكانه قيل فيه أمني وأحلى وحال ولى العشرة أوق وأعلى ومرك الاولهن الشابي ف حضرة الرحن منزله العيم من الوزير عنه السلطان أمالني - إلله والسلام فلوكر بالطرفين ومعدن النسفوين ويحدم المالين وسسع الرلائي فياطن أحوافه متندى وفى العراه وطلعراء للمستحد العامل المطال الصرات كعجوم المكات عليدف اليؤم والليأة خد العشرة والنالثالجاهدالمحاسب المائتين درهعا بحسة وبي من مال الكتابة شب أوهو قول عنان وعلى والربير وجاعة وبه قال الشاهي تم اختلفوا في قدر من عطال معوده وول على ورواه مصهم معرفوعاوة ل ابن عباس عط الثلث وقال الآخرون كيس لمعيد السنةشهروق العمرزورة عليه أن عط عند ماشاء وبه قال الشافي قال نافع كانب عبد الله بن عر غلاما له على حسقو فلا تين أنساد " فكانه اشترى صه من ورضومن آسوكتان وسه آلاف درهم أخرجه مالك في الموطأ وقال سعيد بن جسيركان إس عمراذا ربه بهذه البحوم للرثبة مكاتما إصم عسمين أول عومه عادة أن يتيز فبرحع اليعصد فنه ويصع عندمن آخر كنايًّد أ : فیدی و کاك رفیت وقال مدميم هوأم استعمال والوجوب أظهر وقيل أواد سولهوا توهم من مال القة أي سيمهم ألقى خووامن البتاء فررتة المة لممن المدة قات المروضات وهوفوله وفي الوقاب أوادبه المكاتب وهوفول الحسسن وزيدي أشا العبودية وطمعافي فتح وقيل هوحث لجيع الماس على مؤتهم واحتلف العلماء وبااذامات المكاتب قبل أواء المتبورة بإرالحسرية ليسرح ف كثيرمنهم الىأمه وشرقيقا وترتفع الكتابة سواءترك مالاأولم وتلا وهوقول عمروا وعمرار أيدي رياض الحة فيتمتع عاه ثابت وبهة أجمر بى عبدالعر يزوالهرى وقنادة واليه ذهب الشاهى وأحدوة القوم الاترك وقد أراة عليمهن مال الكتابة كان سواوان فسل لهمال كان لاولاده الاسوار وهوقول عطاء وطأوس وا وبصعل مايشاؤه ويهواه والحسين ويه قالمالك والتووى وأصحاب الرأى ولوكاتب عبسده كتابة فاستدة يعتق ماراء المال الادارات والرامع الاماق دأكثرهم معلق بالاداء وقدوح وتنبعه أولادوا كسابه كاف الكتابة الدعيعة لان الكتابة السعيعة لا شهمالقاصي الحائر والعالم المولى وسخهاما فيعمر المكاتب عن أداء السجوم وقوله تعالى (ولاتكرهو افتياتيكم) أى اماءكم الرير غرالعامل والعامل المرائي المعام) أى الرما (ان أردن تحديثاً) الآبة (م) من جابرة ل كان عبد المدَّب أبي أبن سلول بقول لميار م والواعط الذى لايفسعل إذهن فانفيها شيأةال فأمرل القولات كرهوا فتيانكم على البغاءان أردن تحسناوف روابقات فيا مابقول ويكون أكثر سَارِ يَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ أَقِي يَعْالَ هُمَا مَسِيكَة وَأَخْرَى يَعَالَ هُمَا أُمِيمَة كَانَ بِكرههما على الرافشكذاذ لك الى ورم إ أقوالهالمصول.وعمليكل التصلى المقتلية وسأهار لاافة ولاسكر هوافتياتسكم على البعاءال قوله عمور رحيم وقال المصرون أرأة مالايتنعه مول فملاعن ى عسدالة بن أبي إن ساول المداوق كانت له جاريتان بقال لحسد اسبيكة ومعاذة وكأن يكره بسدايً إلْرُ السارق والرابي والعاصب

فعنهم أحسرالسي عليسه

الصلاة والسيلام انالله

لينصره ذا الدين نقوم

لاخدلاق لحسه فىالآسوة

(ولا تكرهوا فتبانكم

علىالبغاء)كانلا**ن**أبي

ستجوار معاذة وسيكة

لصرية بأحددهامهماوكدلك كانوا يفعلون الجاهلية يؤجرون اماءهم فلساباء الاسلامة".

لمسيكة ان هداالامرالدى نحن فيه لإيخاومن وجهين فال بك خبراً فقد استكثر ماسه وان بك مثر (فنداكَ

أن مُدعه فأول الله هذه الآية وروى أن احدى الحاريتين جاءت بردوجاءت الاسترى بدينا أو تالم لم

ارحعاداريا ففالتاواللة لاععل قدجاءالاسلام وحرم الرمادانيار سول استصلى المعطيم وسكنا

وأبزل الله هدما لآية واختلف العاساء في معيي قوله ال أردن تحصنا على أقو ال أحسدها الله المكارم ورأمه

سب وحوالدى وكرف سبب زول الآية فرح الهى على صنة السعب وان لم يكن شرطافيه الثانى أغَاثِر

ارادة العص لان الاكراء لا يتصور الاعسد ارادة العدن فاما ادالم ترد المرأة العصن قام اتبني الأ

يَّ إِلَىنَنْوَاعِرُضَ المَيوة الدَّيْهِ ) أي التبتغوا إسرَاهينَ علَى الرَّاأَجورَ هن والولادهن ﴿ وَمن يكرهين فان الله من أحسه اسراهينُ وتبهم أي لهن وفيدم حضران مسعود كالماء كان الحسين بقول طن والقطن والقولول الإوامكان دون مااعتبر المالسر يعة وَهُق : كذي بخاف متعالناف وسكام أ تناولهم أذاما بوا (واتعداً برالما اليكم آبات سينات) بفتح الياء جازى و بصرى وأبو كمرو حداد والمراد وكأشالي نيت ق حدة الدورة وأوضعت في معانى الاحكام والحدود جارأن بكون الاصل ميسافيها فاتدع في الطرف أي أجرى عرى للمولية كقواد يومشهدناه ويكسرها عيرهمأى يستسعى الاسكام والحدود وسعل الفعل لحابج اداأومن ماس عمي تعين وسنه المثل وقديي أى فعة عيبة من قصصهم إلى و الدى عيسين (ومنادمن الذين خلوامن قبلكم) ومثلامن أمثال من قبلسكم كقصة يوسف ومرم يمني إنجصنا كقوله وأتتم الاعلون انكنتم مؤمنين أىاذ كشتم مؤمنين القول الرابع ان في هذه الآية تقديما قصة عانشسة رضى الله عنها وتأخيرا تقديره والححوا الاياى منسكم ال أردن محصناولاتكر هوافتيات كم على البقاء (التعموا) أي (رموعظة) مارعط بدمن لتطلبوا (عرض الحيوة الديبا) أي من أموال الدنياير يدكسهن و "عأولادهن (ومن يكرههن) يعنى الآيات والمثلمن محوقوله على أزيا(فان الله من لعدا كراههن غموروجم) يعي بالمكر هات والوزوعلى المكر وكان الحسن أذا قرأ تعالى ولاتاحد لمهما وأفةفى هذا الآية قال طن والله طن والله ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَلَقَدَا تُرَكَ اللَّهِ كَا أَيْتُ مَدِينًا ت دين الله لولاادسمعتموه (ومثلا من الدين خلولمن قبلهم)أى شبها من حالسم عالمها بها المك بون وهذا أنخو يف طم ان بلحقهم ولولا اذسمعتوه يمطكم المانين كان فيلهمن المكدس (وموعطة المتقين) أى المؤدنين الدين يتقون الشرك والسكبار في قوله انتةان تمود والشاهأبدأ أُمِّزُوبِلُ (الله نورالسموات والارض)قال إس عباس معاداته هادى السموات والارض فهم بنور دالى (المتقسن) أي هم الفن سندون وبهدايته من حيرة الفلالة يتجون وقيس معاه القمنور السموات والارض تورالساء المتفعون بهاوان كانت كالانكة وتؤوالارض بالابيياء وقيل معناه مزين السموات والارض زين السام بالشمس والقمر والسحوم موعطةللكل طعرقبوله ررين إلارض الاسياء والمفساء والمؤمدين ويقال زين الارض النبات والاشجار وقيل معناه ان الانوار (الله نور السموات كالمنه وقدمذ كرهدا اللقط على طريق المدسم كاقال الشاعر والارس) معقولهشل اذسارعبدالله عن مرولياة يه فقدسارعها ورهاوجمالما نوره ريه لدى الله لموره ﴿ أَيْثُلُ لُورِهُ ﴾ يَمْثُلُ لُوراللَّهُ عَزُوجِلُ فَاقْلِهِ المؤمنِ وهو النورالدي مِنْدَى به وقال ابن عباس مثل لوره قولكر يدكرم وجود ثم الدي أعطى المؤمن وفيل التكماية عائدة الحالمؤمن أى مثل مووقلب المؤمن وقيل أواد بالدور القرآب وقيل تقول ينعش الماس تكرمه لموتجد صلىالة عليه وسإر قيل هوالطاعة سبي طاعة الةثورا وأصاب هدنده الابوار الى يقتسسه تشريعنا وجوده والمعسى ذوبور والفيد (كسكوة) هي الكوة التي لامتقد قل افيل هي العة الحديثة (ويرامساس) أي سراج وأصامن السموات ربور السموات ألهوه (المُسبَاحِ فَرُبَاحَةً) بعي الفنديل واعماذ كرالزباجة لان الدير وصوء السارفيها أبين من كل شئ والارص الحق شهما لدورفي وصُوءه بُرُ بِعَلْى الزِّجاح مُمْ وصف الزّجاجة فقال تعالى (الرحاجة كأنها كوكب دري ) من درأ الكوكب طهورءو بمامه كقوله القدلى أذا الدفع مقفا وبتفاعف أوره فى الله الحاليون ذلك ألوقت وقيل هومن درأ المجم اذا طلع وارتفع وقيل الدبن آمسوا بخرجهم من ودئ أى شديد الامارة سبالى الدرق صفائه وحسب وان كان الكوكب أصوأمن الدرك عدم سل الطلمات إلى المورأي من ألكوك بعقائه كايفضل الدرعلى سانر الاؤلؤو فيل الكوك الدرى أحدالكوا كبالحسة السيارة التي لباطل الحالى الحق وأضاف الدور هي رَّحل والمريخ وألمشسترى والرهرة وعطارد قيل شبه بالسكوا كب ولم يشسبه مالشمس والقمر الانهما الرسما للدلالة على سعة إبلجة بما السوف يخلاف الكواكب (ترفد) أى انقدااصاح (من شعورة مباركة زيتونة) أى اشراقه وفشو اصاءته ستى أين ربتَ شعرة مبارّكة كنيرة الوكة وفيه امناوع كشيرة لان الزيت يسرح به ويدهن به وهواد أم وهو تصاءله السموات والارض

اً ( 6) حـ (خازن) ـ ثالث ) وبدّران المرادأ هل السموات والارس وامها تشعيدُون به (شال نوره) ي صعة نورها التجيبة المبتان فى الاضاءة (كمشكوة) كتسفة ، شدكاة وهى السكة فى الجدارة بدرانا اقدة أو نها مصياح) أى سراح صنعه باقب (المسياح فى بطنة) فى فدندال من زجح شاي بالدران كالمبتدر المبتدر المب

· 22

(لانترنية ولاغرابة)

أىمتينها لشام يعى ليست

من المشرق ولامن المغرب بلرقى الوسط منهما وهوالشاء

وأجود الريتون زيتون

النامروقيل ليست عانطع

عليسة الشمس في وقت

شروقهاأوغرو سانتطل

تصيبها باعداة والعشى جيعا

ذہی شرقیة رعربیة -

(بکادزیتها)دهنها(یضیء

ولُولِم تسدمار) رصف الر

بالمسفاء والوسش وأته

لتلا الإميكاديسي منء

ار(تورعلی نور) ی هذا

البور الذي شسمته الحق

تورمتناعب فسأتناص

فيمه المشكاة والرجاجمة

والمسباح والريت حتى

لمتبق نقية ممايقوى البور

وحسذالان المسسباح ادا

كان فى مكان منصاينى

كالمشكاة كانأجع لموره

يخلاف المسكان الوآسعةان

ألضوء ينتشرفيه والنتديل

أعون شئ على زيادة الامارة

وكذلك الزبت وسمفاؤه

وشرباللالبكون يدئىء

محسوس معهو دلايه لي غير

معاين ولامشهودةا بوعيام

لمساه كفالمأمؤن اقدام يمرو

أحنف فيذكه اإسقيل

لهان الحليفة فرق من مثلته

(Tos) -

لْعَالِينَ وقِيلِ بَادِكَ فِيهَا لَسْبِعُونَ الدِلْسَيْمُ إِدَا أَخْبُمْ عَلَيْهُ ٱلْدِلامُ ۖ ﴿ وَمُ يَرَّ أصنى الادهان وأضورها وقبل الهاأول شجرة ثبتت بعد العلوقان وقيسل أوادبه فريتون الشاء لانرالةًا الارض المباركة وهي شجرة لايسقط ووقهاعن أسبدس ثابث وأنى أسسيه الانصارى فالقالد مُسأل أنَّ ملى الله عليه وسلم كاواالريت وادهموابه هامه من شجرة مباركة أخرحه الترمذي ੈ وقوله (الأنهرقية ولاتر بة) أي ليت شر بنية وحدها ولانسيم الشمس اذاعر بتولاغرية وحدها فلانسيم الثنير بالهداة اذا فالمت بإرمساحية للشمس طول الهارتعييها الشمس عند طاوعها وعندغرو بهافنكون شرق غُريه تأخذ حطامن الأمرين فيكون زيتها أضوأ وهذامعني قول ابن عباس وُقيب لُ معناه أم البيئة في مقنأة لاحدما الشمس ولال مضحاة لايعيم الطارفهي لانضرها شمس ولاطل وقيسل معناه اثم أمنيلة ليست وشرق يضره الحرولاق عرب يضرها البردوقيل معناءهي شلعية لان الشاء وسط الارض كانترق ولاعر بي وقبل است هذه الشجرة من أشجار الدنيالا مالوكات في الدنيالكانت شرقية أوغر يذه والما هُومَنْلُ صَرْ بِهُ اللهُ لنورِهِ ( يَكَادَرُ مِهُ إِيضَى \*) أي من صفاتُه (ولواغ عسه مار) أي قبل أن عُب النار ( أيور إعلى نور) أى نور المساح على تو والرساحة ولا الله الله الله الله كورق الآية) اختلف الهالله في معى هذا التمثيل فقيل المرادبة الحدي

انَ هداية الله تعالى قد بلغت في الطهورو ألجلاء الى أفصى العالمت وصار دلك بمرَّلة المسكَّاة الي فيها وَعالَمَه صافية رق نك الرحاب مصباح بتقدير بت بلم الهاية في الصفاء والرفة والبياص فادًا كان كذلك كان كاملان صفائه وصله أن يجومل مثلا لهدابة الله تعالى وقيل وفع هذا النعثيل ليور محدصلي الله عليه وساؤال اس عباس لكم الأحيار أخبرني عن قوله تعالى مثل نوره كمشكاة قال كعب هذا مشل ضربه التة أينيه صلى الله عليه وسأرفالمت كأقصدره والرجاح تقلبه والمصباح فيه السبوة توقد تمن شبحرة مباركا هجي شَجرة البوة يكادنور محدصلي المةعليه وسلم وأس متبين للساس ولولم يتسكام مه أمه نبي كما يكاد ذلك الريت يضيئ ولواتمسه الماروروي عن إس عرف هذه الآمة قال الشكاة جوف محد شلى المتعلية وسيرا والزيابة فله والمساح المورالدي جعله الله فيه لاشرقية ولاغر بية لابهودي ولانصراني توقد من شجرة مباركة الراهيم ا نورعلى نوونورقلب اراهيم وتورقل محدصلى الله عليموسم وقال يحدين كعب الفرطي المشكاة والزيابة اسمعيل والمصباح محدصلي المتعليه وسلم وعليهم أجعين سمى اللة محداه صماحا كأسكا مسرا أيأمنيرا والشجرة المباركة أبواهم عليه المسالام لان أ كثر الانساء من صليه لآشر قية ولاعر بية يعني ابراه ميم أيكن مؤوداً ولابصراب اولكن كان منيفامسلمالان اليهودت لى العرب والمصارى تصلى الى الشرق بكادرية يصىءولولمةمسده فارتسكاد محلسن محدصلي المةعليه وسلرتطه وللماس فبسل أن بوحى اليه تورعلي تورني منَّ سسَّ ني نُورِ عمدتني نورابراهم وقبل وقع هٰذِ الْتمثيل لُورقلب المؤمن قال أَيْ مَن كعب هذا أَمثل المُؤمَّنَ فالمشكاة نصدوالزجاجة قليه وألمسباح مآجه التة فيسممن الايمان والشرآن نوقت من شجرة مباركةهمى شحرة الاخلاص لله وحده شايد شال شجرة النعبها الشجرفهي خضراء اعمة نضرة لانصيبها الشمس اذا طلعت والاداغر تف كذلك للؤمن فعاحترس ان بصيبه شئ من العتن فهو مين اربع خلال ان إعطى شكروان ابتلى صبروان حكم عدل وان فالصدق يكادز ينهايفىءأى يكادقلب للؤمن يترفي المنى فجشل أن يتبين له لموافقته ايا نورعلى نورة ال أبي أي فه و يتقلب في خسسة الوار فوله نوروعمه تور ومدَّيَّ في نور وغرجه نورومميره الى الدوريوم الفيامة وقال إن عباس هذا مدل نورانة وهداه في قلب المؤمن كا يكاد الزيت الصابي على قبل أن تحسب المار فادامسته المار إزداد ضوات إرضوته كذات المؤمن يعمل الهدى قبل ان إنبه العبل فاذا جاء المؤاز ادادهم دى على هدى وتورا على تور وقال الكاء؛

تورعلى ثوديعي ابحان المؤمن وعمله وقيل ثورا لايمان وتورالقرآن وقيل حدامثل القرآن أطليكك

هوالفرآن فسكا يستضاء الصباح فكفالك بهتسدى بالقرآن والزجاجة فلب المؤمن والمشيكإة فه وليأبه بهم فقال م شجلالانسكروا ضربالهن دونه ع - مثلانروداق الدى والباس واللة قد ضرب الاقل

لوروه مئلات المشكاكواكيراس (بهدى المقلوره) أي حد اللوراكات (من يشاه) من عباده أي بوفق لاسابة الحق من يشاعمن من مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِطْرِهِ فِي اللَّهِ إِلَى أَوْ يَصْرِبُ اللَّهُ الأَمْدُ اللَّمَال اللَّه الأَما الهامهم ليعتروا فيؤمنوا (والتَّهَ بَكُل مَع علم) فيبين كل من أنياً يكن النابط موقال ابن عباس من الله عند مثل توره أي مودانة الدي دري ما المؤمن وقرأ ابن مسعوش سيما الله مثل توره في قلسللؤمن بعض موت الله وهي الماج م كائنه (raa) و المناه المناه

قبل منال نوره کاري ني المسيحه نور المستخامااني من صفتوا كت وكت أو بتوقدأى نوقد فابوت أدبيسي أىيسم لمرجال ى يوڭ رفهاتكر برقيه توكيد عوزيدى الدارمالس فهاأو عحدوف أىسموا ى بيوت (أذن الله) أي أمر(ان ترَوع)نني كفوله بناهارهم سمكهاقسواها وادرفع أبراهيمالقواعد أوتعلم من الرامة وعن الحسن مأأمرانتان ترفع بالساء ولكن بالتعطيم (دید گرفیهااسه) بتلی فبها كتابه أدهو عارقي كل د كر (يسبح له فيها بالعدة والاصال) أي صلى له فها بالعبداة سيلاة العجر وبالآصال مسلاة الطهرآ والعصروالعشاءين وإغبآ وحيد المدة لان صيلاته واحدة وفي الآصال صاوات والآصال جع أصل جع أصيل وهوالعشى (رجال) فاعل يسبح يسسيح شاى وأبوبكرويسندالى أحد لطروف الثلاثةأع بالوقيها ورجال مرفوع بدادل

والشيعرة الماركة شجرة المرفذفي فليه يكادزاتها يصيءأي بورالمرفة يشرق في قلب المؤمن ولولم عسسه الناروفيل تسكاد تعينا لقرآن تتنجوان لم يقرأ أورعلى توريس القرآن ورس القد فحلفه مماأ فام لحمهن الدلاق والاعلام قبل رول المرأن فارداد وابذلك نوراعلى نوروقوله تعالى (بهدى الله لمووه من يشاء) ة لها في عباس لدين الاسلام وهو يور البميرة (ويصرب الله الاستال الماس) أي مين الله الاشياء للماس تقريبا الى الافهام ونسه يلالسيل الإدراك (وألله بكل شيءايم) رقي قوله عزوجل (ف بيوت) أى ذلك للفساح يوقدى ميوت والمراد بالبيوت جيع المساجدة لما إن عباس المساجد بيوت أته في الارض تضيء لأهل الماءكانضي المجوم لاهسل الارض وقيل المراد البيوت أربعة مساجد لمرينها الانبي الكعبة مناها الراهيم واسمعيل بفعلاها قبائه وبت القدس نناء داودوسامان ومسجد المدينة تناهر سول الله عليه وسر وسجدةباءأسس على التقوى وشاهر سول القصلي القعليه وسرا إيضا (أذن التة أن تردم) أى نسي رقبل تسلم فلابذ كرويها اللي من الفول والعلير عن الايجاس والافتدار (ويذ كرويها اسده) قال أس عباس ينلي فيها كُنتامه (يستهافيها) أي يصلي له فيها (بالعاروالآصال) أي بالعسداة والعشي قال أهسل أكتنس أرادبه العلامًا لمقروضً فألتى تؤدى بالغداة صلاقاً لعجرروالتي تؤدى بالآصال صلاة الطهر والعصر والعشاءي لأنامم الاصيل بقع على هذا الوف كاء وقيل أواد بدالسية والعصرعن أبي موسى الاشمعرى عن التي صلى القعليه وسلم قال من صلى المردي دخل الجنة ال والباليردين صلاة الصبح وصلاة العصروقال أسعباس التسبيح الدروصلاة الضحى والإصال صلاة العصرعين أبى امامة فالقال وسول القصلي الله عليه وسلم من خرج من يبته متعلي الى صلاة مكتوبة كان أجره كاجوا خاج الحرم ومن خرس الى المسجد الى مبه الشحى لابسيه الااداك كان أجوه كاجوا لمقمر وصلاة على أترصلاة لالعوبينهما كتاب فى عليين أخرجه أبوذاود (رمال) قيدلخص الرجال بالذكرف همذه المساجدلان الساءايس علهن مصور المِسْأَجْهِ لِجَمَّةُ وَلا جَمَاعَةً (لانابِيهِم) أىلاتشعابِم (تجارة) وقيسل-طَىالتنحارة نالد كرلام.اأعظم فأيستنن الانسان بعن ألعلوات والطاعات واراد بالتجارة الشراءوان كان اسع النجارة يفع على البيع والسُراء جيفالانه د كوالبيم مدووقيل الشحارة لاهل الجلب والبيع ما عال بول على بده (ولاميم) أي ولايشعلهم بيع (عن ذُكرالله) أي حصور المساجد لافاءة الصاوات (وا فأم الصلوة) يعيى افاسة الصلاة فأدنوالان كمن أخوالصلاة عن وفنهالا بكون من مقيمي الصسلاة روى سالم عن ابن عمر أمكان في السوق والنيمة المسلاة فقاء الماس وأغلة واحوا بيتم ودحلوا السجد فقال ابن عمر فيمم ولت هداء الآية ربال الاتأهيم نجارة ولايع عن د كرانة واقام المساوة (وايناءالركوة) يعني المعروضة قال ابن عباس اذا حضر رقت إداءالزكاة لإعبسونها (بخافون بومأتنقلب فيهالفأوب والانصار) يعيمان هؤلاءالرجال وان بالغوا وبذكر القوالطاعات فامهم فلك وجسلون مانفون لعامهم باسم ماعيد وااللة حق عبادته وسأنان الف اوب تصمرب من المول والفزع وتشخص الابصاد وقيل تتقلب القداوب عما كاستعليه فالدباش الشبك الدالفيين وترقع عن الآبصا والاغطية وقيسل تنقلسا لنسلوب بين الخوف والمرساء إلى يست أى يسبح أن يسبح له الاتلهم) لاتشقاله (تجارة) في السفر (ولاييم) في الحصروقيل التجارة الشراء اطلاقالا سم الحلس على السرع أو

عَنْى البيع بعدماعم لا بمأوغل في الاطاعين الشراء لان الرج في البيعة الراجعة متيقن وفي الشراء مطنون (عن ذكرانة) بالسان والقلب وراقام السَّرة) أي رغن اقامة الصلاة إلتاء قواقامة عوص من الدين السافيلة الإحلال والاصل افوام فلما قلبتُ الوافيا المجتمع القان غدفت إستافها الانتقاءال كنين فادخكت التامعونهاعن العدقدون واساأ ضيفت أقيت الاضافة مقام إنتاه فاستطت (وايتاء الزكوة) أي يمن إيدا الركاة والدى لاتعادة المهمن المهم كاولياء العزلة ويسون ويشترون والمستحون المتمع ذاك واذا حضرت الصلاقالمواس

المهاغيرستنا فلين كأولياء العشرة (يخافون بوما) أى بوم القيامة ويخافون حالينن الشعيرى تلبيهم أوصفة اخوى لهيال (٣٠٠ بالوغهاالى الحماس (والابسار) الشخوص والروقه أوتتقاب القاوس الى الاعمان بعد الكفران والاصاوالى العيان بعد أريكا كَوْرِلُه فَكَ عَنامِكُ عَنامِكُ وَصِرِكَ ٱلبومِ مَدَيد (ليجز بهم المقاحسن ماعِ الاويز يدهم من فضل) أي المحدون و يخافون الم المتأحسن سزاعا عمالم أى ليعزيهم أوابهم مضاعفاه بزيدهم على النواسا الوعود على العمل نفضلا (والقبرزة من ياء بنيرس أي يثيب وزيشا ، نواللايدخل في حساب الخلق هذه صعات المهتدي منوراته قاما لدين شاواعته قالمد كورون في قوله (والدين؟ العلاقمن ضوء الشمس وقد الطهر يسرب على وجه الارض كانه ما عيري ١٠ (507) أعمالم كسراب) هومايري بناع أوجع فاع وهوالمسسمة المستخدى الحلاك وتعلم في السجاة وتنقلب الإيسارين هول ذلك اليومين أي ناحية يؤخذهم أمروا للستوى من الارض محكيرة للستوى من الارض محكيرة مى جار (بحسمه الظماكن) الموف فرتعوالي الحنجرة فلا ينرل والابخرج ويتقلب البصر فيشخص من هول الامن وشدية (ليعر الله أحسن ماعملوا) يمي الهم اشته لوابد كرالله والأم الصلاة وابتاء الزكاة ليجز بهم للة أحسين ماء، وطنه العطشان (ما حتى اذا جاءه) أي جاء الى والمراد بالاحسين الحسسات كالهارهي الطاعات فرضها ونفلها وذكر الاحسن تسيهاعلى اله لاعا على مسادى اعجاهم فل يعفرها لهم وقيل أنه سبيحانه وتعالى بجزيهم جزاء أحسسن من أعجا لمرعل إلها مانوهمانهماء (لميحسده شيأً) خاطمه (ورحدالة) من عشرة الىسيىما تهضعف (و يريدهم من فصله) يعيى الهسبحالة وتعالى بجز بهم العسن أع الله يتتصرعلى ذلك مل يزيدهم من فعنله (والله برزق من شاء نفير حساب) فيه تنسيه على كال قبدر " أى بنواء الله كقوله عد جوده وسعةاحسانه وفعله في قوله تعالى (والدبن كعروا أعمالهم كسراب بقيعة) ١١٠ ﴿ أَهُ هَ التشتغورا رسيأأى يحسد المؤمِّد، وأنهى الدنيا والاستوةُ في توروانه فاقرُ بالنعيم المتيم انبعه بنصرب مشدل لاعمال السكفاء ﴿ \* منفرته ورجته (عنده) بالسرآب وهوشبه ماه يرى صف لهارعند شدة ألحرف البرارى يفتسعهن وآهماه فافأقر بسندة بث عندالكافر (فوفاه حسابه) والقيعة القاع وهوالمسط من الارص وفيده يكون السراب (بحسبه) أى يتوهم (الحلمان) أ-أى أعطاه جزاء عمله العطشان (ماءمتي اداجاءه) أي جاءما قدر الهماء وقيل جاءالي موضع السراب (إيجامشياً) أي وافيا كاملا وسيدنعب على ماقدر وطمه ووجب النشيب ان الدي يأتي به الكافر من أعمال البريعنف دان له تو العند والتج تقدم الجع حسلاعلى كل كذاك فاذاوا فعرصات القيامة لم يجد الثواب الذي كان يسله مل وبدالعقاب العطيم والعد فرارالا واحدسن الكفار (والله فعطمت حسرته وتعاهى غمه فتنسبه سأله بحال ألطما كالذى اشتدت سأجته الى ألماء فأذا شاهدالكرا سريع الحساب) لانه ف الرتعلق قليه به فاداجاً معلى عدمشية فكذلك حال الكافر بحسب ان عمله تافعه فاذا إستاج (لي \* الي لاعتاج العددعف أعى عنه شيباً ولامعه (روجد المتعمده) أى وجدالله الرساد وقبل قسم على الله (فرَّفا مُسَالِهُ) ولأيشم عله حساب عن جزاءهمله (والتمسر يع أخساب) معناه أنه عالم عميع المعاومات فلانشغله يحاسبة واحدثن واحدم مُرْ حساب أوقريب حسابه للكفار مثلاً آح وتقال تعالى (أوكلمات) اعلم المتسبحانه وتعالى ان أعمال الكعار أن عُمَا يُ لانماهوآن قرببشبه فهي كسراب بقيعة وان كالتُ قبيحة فهي كلاماًت وقيل معناه ان مثل أعسالم مي فسادها وميها إيرا مايعمله من لايعتقب كالمات (ق بحرالي) أى عميق كذير الماءر فجة البعر معطمه (بعشاء) أى يعاد (موج من ر الإعبان ولايتسع الحقمن أىمتراكم(مُن قوقه سُحَاب ظامات بِعِنْها قوق بعضُ) مُعَاه ان البُحر الأَجِي يكون تُعرَّ ﴿ إِلَّهُ إِ الاعمال المالمسة التي تمورةالماءقاذاترادف الامواج ازدادت الطلمة فإذا كمان فوق الامواج سمحاب يلفت الطلة الجا ويحسبها تنفعه عنداللة القصوى (اذا أخوج بدوم يكدر أها) أى لم يقرب أن يراها كندة الطالمة وقيل معناه أبرها المرافع وتنجيمن علمذابه ثم غيب فى العاقبة أماه وبالى خلاف دقدر بسراب يراه الكافر بالساهرة وقدغلب عطش

غيب في العاقبة المهودياتي خلاف وقدر بسراب براه الكافر بالساهرة وتعقابه عطش ويستورنه المهم والسناق وهم الدين و وم القيامة فيحسبه ماه ويأب ولايجدسار بياه ويجدز باية القصده وأضافوه المهدية ويستورنه المهم والسناق وهم الدين ا في عالمانا مسبقوه بي سبون الهم عسنون مسنعا في الرئت في متبيق كنير الماء مسوب الى اللج وهو معهم ماه البحر ( الاسلام كفر (الاكلمات في عرف الوج) هو ما الرئيم و للي عين كنير لماء منسوب الى اللج وهو معهم ماه البحر ( يعتى البحر اومن فيعاني بعاد و يعطف و موج) هو ما الرئيم و نالما وارن فوقه موج) أى من فوق الموج وج آخر ( من من من فوق الموج وج آخر ( من من من فوق الموج ) وج آخر ( من من من فوق الموج ) هو ما المنافق بعن ) عنده المحمد و المنافق بعن ) عنده المعالمة والمعالمة و المنافق بعن ) عنده المعالمة و المنافقة المعالمة و المنافقة المعالمة و المنافقة المعالمة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة المعالمة و المنافقة المعالمة و المنافقة و المناف ر أن والمالفال عن أن واهد سيداجه الحم اولاني فوات عمهاو صنوو ضروها سراب فرعده من خدعمين ميدشية ولم يحف والمائية والمتعدد والمتعادية والمتعادية والمتعادة والمتعادة الحالة وضبها الميان المنزورود والكونها المائة ولا بدوما عن نوواطق سلسات متراكدة من طالبعر والامواح والسعاب (ومن لم يعمل الله نوواطق سلسان فور) من لم يهده الله بعد الإساجي الحديث على العالم الى في طالمة أم رض عليهم من أوره بن أما بعمن دلك الدوراه تدى ومن أضطأه صل (المرز ) الإنعا يامجد ر على يعني المنان والدينان (أن التنبيس أمن ف السموات والرص والملير) (٣٥٧) عدة سعل من (صافات) على من السير وفيلاما كاستاليد من أفرب تئ مواه الامسان قاللم يكدبرا هادوجه النشيمان انتذذ كزالانة أمواعمن أى سسعن أستحتهن إنفلمات ظلمة المعروطلمة الأمواج وطلمة السعطاب وكذاتك الكافرله ثلاث طلمات طلمة الاعتقاد وطلمة في المواء (كل فدعر ملاته المصاف المساورة الذول والملمثاله مل وفيل شب البحر اللجي فلمه و الملوج ما يتعشى قلب من الحيل والشسك والمبرة وتسليحه) الشعير فء إ وبالسحاب المنه واللم على قلمة قالدانى م كمب السكافر ينقلب ف خس من العام كلامه طلمة وعله طالمة لكل أوالة وكذافي صلانه والمستعدد من والمالط المالمات بوم النيامة في المار (ومن المعمل الله وراف المن لور) وتسيحه والمسلاة الدعاء فلا إن عباس من أسه مل القالديداو إعدا فالادس أوقيس من المهدد الله قداد الما في قر المساهدة الآية ولمرسعد أنبلهم اللقالطير فاءنية بن ربية بن أمسة كان يلتمس الدين والجاهلية ولنس المسوح فلساحاء الاسسلام كعروعائد دعاءه وتسميحه كأأطمها والاسع أن الإيمادة في من حبيع الكفار ﴿ قُولُه عزوجُل (ألم وأن الله يدسع المن في السموات سائرالعلوم الدقيقةالنيلا ا والارض والطبر صاف ) في باسطات أجد منها في المواه فيل حص الطبر الد كرمن جاذا لم يوان لانها كادالعقلاء بهتدون اليها نكون بأن الساء والارض فتكون مارجة عن حكم من فالسموات والارض (كل فدع مسلانه (داللةعاميم، ايمعاون) وكسبهد ) قبل الصلاة ألمى آدم والتسدي لسارًا علق وقيل أن ضرب الجندة الطار صلائه وتسبيحه وقيل لايعزبعن علمهشي (ولله معادان كل مصل ومسيح علم الله واستحدوقيل معداد كل مصل ومسيع منهم ولدهم مسلاقه ملك السموات والارض) (والقعلم عليفمأون ولقمال السدوات والارض) عن ان جيع الموسودات ملكه وفي تصرف لاهالقهما ومن ملك شيأ وعنه اثنات ومنه بدأت فهو واكب الوحود وقيل معناه ان تؤائن المطر والروق يبد ولايمل كها استسواه فبتمليكهاياء (والىاللة (والى القالم برز) أى والى الله مرجع العباد مدا الموت ﴿ قُولُهُ مَا أَنَ اللَّهُ وَبِي أَى بسوق المصير)مرجع الكل (ألم (معداً) مامره الى سيت شاء من أوضده و بلاده (مُهوفًا السينة) أي يجدع من قطع السعاب المتذرّة بعد بالل مضر (مرجعله وكلما) أي معمًا كابت فوق بعض (فتريالودق) أي المطر (يخرج من حلاله) نرأن اللّيزجي)يسوق الى حبث ير ماد (سحاما) جمع ای و صادرهو عارج القطر (و یول من السهام من جبال عبامن برد) فیل معناه در یول من حال من سمحابة دلياً (نم يؤلف المهاءونك الحبالة من ود قال أن عباس أخبرانته ان في الدياء جبالامن بردوفي ل معناه و يولمن السهاء يينه)رند كبره للفطأي ومقدار جبال فالكثرة من مردفان قلت ماالعرق بين من الاولى والنالية والنالة قلت من الاولى الإنساداء يصم نعصه الى ده ف إلم يجعل إأهابة لان اشداء الاراليس السباء والثانيسة للتبعيض لان مايرله المقتض نلك اخبال التي ف السباء ركامًا) مترا كابعث فوق وألنائسة فانجنيس لان فلتعا لمبال من جنس البرد (فيصيب به) اى البرد (من بشاء) فيهلك وأمواله إمض ( فترى الودق) المطر يُصِرِفه عَمْن بِنَاه إِنَّى فلايضر و (بكادستابرقه) أي ضوء رق السحاب (بدهب الابصار) أي من شدة (بخرج من خلاله) من فزوقه مُؤْمُو كرية (يقلب الله الإيل والهار) أي يصرفهما في اختلافهما وما فيهما فيأفي الليل و مذهب الهار بخارجه جعرخلل كجيال بي وْيَكِي الهارويدُه بِاللِّيلِ (ق) عن أن هريرة فالدةال رسول الله صلى الله عليه وسلوقال الله تعالى يؤذيني . اِنْ (د پىزل)د يىزلىكى تأتم يشباله هروأ بالدهر يدى الامرافل الليل والهارمعي حذا المديث ان العرب كالوابقولون رمدقى و بصرى (من السماء) النواول والشدآبد أصابنا الدهرو بدموته في أشعارهم فقيل لمهلا تسموا الدهرفان فاعل ذلك هوابتة لامتداءالفاية لان ابتداء

أون والبدو وتنقيبا المساوالهار ولهم تاوي الإسهار) أنوى البتنو أن وهذا من مدد اله الالله في يؤيد من يتبد من الم السموات والارض والمنظم بينها و وغامه الموت معرال استال آخو الذكرة المنظم المناسخة على منود ويدلا أن والمستوقط ا وغير و تعرج من وليلا آخو قدل أن الأرواسة في كل شائ كل حروة ويل (داية ) لل منوان منت قل وجه الارض (من أن أم أش من الماء منتص المناسلة أو من ما منصوص وهوالتعلقة مناك بين المناوقات من السلمة فها هوام ومنها بها مروسها الناسئ أفي من يهتي هاء واحدون المناسخة من من في الاكروخة ادليل على ان طما الناوقات المناسخة المناسخة والمناسخة المناسخة والمناسخة والمناسخ

الانية (لمبرئلاولى الابمار) أى دلالالاهل المقول والبسائر على فيسرة المقاو توحيد، في قوله غزويم أيَّ خاق كل داية من ماه ) أى من نطقة وأراد به كل حبوان يشاهد في أله يَوالا بِه خيل في اللاكِت وإلى اللهِ لانساهدهم وقيل الأأسسل جيع الخلق من الماءوذاك ان الله خالق ماء جعل بعض رعاولو والفراكفة اللائكة وحعل بعضه نارا نفاقي منه الجن وجعل بعضه طينا خلق منه أدم (فتهرم عشر علر الله أم كالحيات والحيتان والدندان ونحوذ الى (ومنهم من عشي على رجلين) بعني مثل بني أدم والدير وون والم يشي على أر بم) يعنى كالبهامُ والسباع فان قلت كيف قال خاق كل داية من ما معران كشراً أُمَّ ! أ يته الدمين غير نطقة قلت ذلك الخلق من غير اطفة لابدان بتسكون من شي وذلك الشيئ أَصَالُ مِنْ الْمُأْنَةُ أَن من الماء فان قلت فنهم من عنبي ضعير العقلاء فلم استعمل في غير العقلاء قلتُ ذُكرُ اللهُ تَعَالَى مالا يعثُلُ عُ يعقل فغلب اللفظ الآوثق عن يعقل لآن جعل الشريف أصلاوا الحسيس تبعااً ولي فان قلت اقدم مأءً: بطنه على عبره من الخلوقات قلت قدم الاعب والاعرق في القدرة وهو المائسي بغيراً لذا لمثني وفير إلا والقوائم ثم ذكر ماعشى على رجلين ثم ماعشى على أو بع فان قلت لم اقتصر على ذكر الأربع وقي المثلث ماءنى على أكثرمن أر بعكالعنا كبوالعقارب وآلرنيلا ومالهأر بعوار بعون رج لاوتخو لالك هذا القسم كالنادرف كان ملحقا بالاغلب وفيدل ان هذه الحيوانات أعبادها على أرابَع في المشيَّر يَّنَ نبع لحما (يخال الله مايشاء)أى عمالا يعقل ولا يعلم (ان الله على كلَّ بِينَ قَالَمِ ) أَيْ هُو الفَّادِرَ على الكِلَّ بِالْكُلِ الْمُطَّلَمَ عَلَى الْكُلِي شَاقِ مايشاء كإيشاء لا يَنْعُه مانع ولادا فَعُ (لقَهَ أَمْزُلْنا آ يَاتُ ميينَاتُ ) بَنَيْ الْقَرْ حوالمبين للهدى والاحكام والحلال والحرام (والله يهدى من يشاء لى صراط مستقيم) يعيُّ الدين الذَّى هودين الله وطريقه الى رضاء وجنته ﴿ قُولُهُ تَعَالَى (وَ يَقُولُونَ) بِعِنَى النَّبَأُوفَيْنِ ( ٱمَّيَا بأَشِو ۖ اللَّهُ وأطعنا) أى يقولونه بألسنهم من غسيراعتقاد (ثم يتولى فريق منهم) أى يعرضُ عَنْ طُاعِمَا لمَّوْرَا الْ (من يِصْدَدُك) أى من بعد قوطُم آمناه يدعوالى غُيرحكم الله قال أُللةُ تُعالَى (ومَا أُولِكُ بَالْوُمنيني) رَّأ هذه الآية في بشر المنافق كان بينه و بين بهو دى خُصومة في أرض فقال الهودي تتيجا كم الي محد مسلى عليه وسلم وقال المنافق بل تتحاكم الى كعب بن الاشرف قان مجد إيحيف فالزل الله هُذِه الكيمة (وازارَ الىالة ورسولالمحكمينهم) أى الرسول عج عجم الله يشمر (اذافر يق منهم معرضون) يَعَيَّ عَنْ إِنَّ

ولما كانت الدالة تشمل المعزوغيرالميزغاب الميز فاعط ماوراءه حكمهكان الدواب كالهم عيزون فن مم قيدل (فنهمن بشيءلي بطنه)كالحيثة والحوت وسمى الزحف على البطن مشما استعارة كإيفال الامرالستعرقد مشىحذا الامر أوعسلى طرائق المشاكاناذكر الزاحفسع الماشين (ومنهم من يمنى ەنى رجاين)كالانسان والطير (ومنهم من يمشى على أربع) كالسام وقدم ماعوأعرق في القدرة وهو الماشى بغير آلةمشىمن أرجل أوغيرها ثم الماشي على رجلين تم الماشي على أرَ مع (يخلق الله مايشاء) كيف بشاء (ان الله على كل شئ قدير ) لايتعذرعليه رَمْنُ (لَفُهُ أَنزَلنا آيات

يستان والتهدى وبينه المبلغة وحبيت (المصراط مستقم) الدين الاسلام الذي يوسل الدين والإسلام الذي يوسل الدين والمبل المبلغة وحبينه والآبات الأوام المبلغة والمبلغة والمب

رُوان كِن طم المق) إى اذَّاكان المق لهم على غيرهم (بأنوااليه) الى الرسول (مدَّعنين) - الأي سرعين في الطاعة طلبا وتنابيكم وسوطم فالدالوجاج الاذعان الاسراع مع الطاعة والمنئ أتهم لعرفتهم انه ليس معك الااعنى المروالعدل البعث يتنعون عن والمباطئ لتلان بزعامن أحداقهم مضائك عليم عدومهم وأناثبت لمسق على خصم أسرع والبك وابر صوالا يحكومنك ربب لمم ف دمة المصم (أى قاد بهم مرض الم اد نابوالم يتحافون ان عيف المتعلم ور-وله) قدم الاص ف صدودهم عن . الكمان المقى عليهم بان يكونوامر منى القاوب منافقين أوم رايين في أمر نيوه أوخالين الحيف في قضاله تم إيدال شوفهم سيف بقوله ةً إرونانهم اللالون) أى لإغانون أن يحيب عليهم لمرفهم عاله وأعام ظالمون يريدون أن يطاموامن له الحق عليم وذلك شئ \* ريد ل يخلس رسول الله عليه الملاقول المداوم في تم لوون الحاكمة اليه (أعاكان قول المؤمنين) وعن الحسن قول بالرقع والنصب م إن أولى الاسدين بكونه المالكان أوغلهما في التعريف وان يقولوا أوعل بخلاف فول المؤمنين (اذادعوا الى الله ورسوله ليحكم) عليه (ان قولوا سمعنا) قوله الملاة والسلام ليحكم أى ليفعل الحسكم (يينم) بحكم الله الدى أنزل (209) (وأطعنا) أمر، (وأولنك وقيل عن الاسامة (وان يكن طم الحق يأنو اليسد عنين) أى مطيعين مثقادين لحكم أى اذا كان الحرج هُمالملحون) الْفَائزون " إنجه يرهم السرعوا الى متكمه النفتهم اله كايمكم عليم بالمني يمكم لم أيضا (أف قاد بهم مرض) أي (ومن يطع الله) في فرائضه بحفرونفاق (أمرارنابوا) أى شكواوهدا استعهام ذموتو بيخ والمعنى همكذلك (أميخا فون أن (ورسوله) في سنه رُعِينَ ابْهُ عَلِيهُ وَرَسُولُهُ ) أَي يِعلم (بل اولئك هم الطالمون) أي لا نفسهم باعراضهم عن الحق ﴿ قوله (ُو بخش الله )على مامضى رِّوجِل(انما كان قول المؤمنين اذَادعواالى اللهُ أَى الى كتاب الله (ورسوله ليحكم بينهم) هذَّا العليم مُن دُنُو به (رَبِنته) فيها يْرُ عِينَى مَنَى ان المُؤَمِّينَ كَذَا يَشِبَى أَنْ بَكُونُوا وهو (ان يقولُوا سمعنا) أَى الدَّعَاءُ (وأطعنا) بستقمل (فاولنك هم يُ الإجابة (وأولنك) اى من هذه صفته (هم المدلمحون ومن يطع الله ورسوله) فالدان عباسُ فباساءه القائزون) وعن بعض ر (و بخشالة) أىماعمل من الدنوب (و بنقه) أى فيابعد (فاولتك هم العائزون) أى الناجون الماوك الله سأل عن آية وَلَهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَأَفْسِمُ وَالْمِنْ مِهِ مِنْ أَعِلْمُ مِنْ أَنْ مِلْمِ الْمِينَ أَنْ يَعْلَى مِنْ اللهِ مَنْ أَلْنَ لَنْ اللَّهُ مِنْ أَلْنُ لَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مُ كادسة وتلت اهده الآبة ﴿ يَرْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّه الكنت لكن وهىجامعة لاسباب الفوز أرخوجت خوجماوات أفت أفساوان أمر تذابا فجهاد باهدنا وفيل لمانول بيان كراهنهم لحسكماالة ويتقه سكون الحباءأبو سؤله فالواللنبي صلى القعليه وسدلم والقه لوأمرتنا أن تنخرج من ديار ناوأ موالنا وسا تناخر جناف كيف عرووأ بوبكر بنية الوقف وَمُرْعِكُمُكُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَمْ } لَمْ ﴿ لَانْفُسُمُوا ﴾ أى لاتحله وادتم الكلام تُم ايت اقتال (طاعة و بسكون القاف وكمسر رُوفة) أي هلمطاعة القول اللسان دون الاعتقادا قلب وهي معروفة أي أمم عرف منكم الكر المياء عمناسسة حفص يكذبون وتفولون مالانفء اون وفيسل معناه ظاعة معروفة بنية حالصة أفنسل وأمتسل من بمين بالسان وبكسر القاف والهماء لأيواننا العمل (ان الله خبير بما تعملون) أى من طاعتكم بالقول ومخالفة كم بالفمل (قل أطيعوا الله غيرهم (وأقسموالبلله را المسلول بعني بغار بكروسدق نباله كم (هان تولوا) أي أعرضوا عن طاعة الله ورسوله (قاء ا [\*] أياء في الرسول (ماحل) أي ما كانسوا مربه من تبليغ الرسالة (وعليكم ماحلهم) أي ما كانة بم ن جهدایمانهم) أى حلف النافقون إلله جهداليمين الجاودهم وجهدينه مستعارمن جهدنفسه اداطع أقصى وسعهاوذلك اذابالعى اليمين وبلع غاية شدتها وكادتهارعن ابن وريا انتعتبها من فالبات فقدجهد بيزنه وأصل اقسم جهداليين افسم يجهداليين جهداخذف الفدل والدم المصدر فوضع موضعه اليالمولك كقوله فضرب القاب وسكم هذا المنسوب سكم الحال كادد قالجاهدين اعمام (الت أمرتم ليخرجن) أى التن أمرنا الرُوح المالفزولفزوناأو بالحروج من ديار الخرجنا (فللانفسموا) لاتعلقوا كاذبين لانهممسة (طاعة معروفة)أمثل وأولى ن عَذْهِ ٱلْآيِكَ أَلْ كَاذَيْهُ مَهِنَداْ عَدْوَفَ الْحَبِرُونَ مِعْدَدُ وَفَأَى الدَّى يَطَلْبِ منسكم طاعب معروفة معلومة لايشك فيها ولابرناب م أكلس من المؤمنين لابمان نفسمو مهمابا فواهكم وقلو المجملى خلافها (ان الله خبير بمانعمانون) يعلم ماف ماتركم ولايحني علمه س مراتركم وأنه فاصح لاعاله وبحاز يكم على صاف كم (قل أطيمو القه وأطيعوا الرسول) صرف الكادم عن النيبة ال اظطاب على نْقَ الإَلْنَامَاتُ هُواْ لَمْعِقَ تِشْكِيتِهِم ﴿ وَان تُولُوا فَايَهِ عِلْمُ اللَّهِ مَا حَلْمَ ﴾ بر بدنان شولواف اضررتُ وهُواتِي اضررتُم أنف كما فان اللين عليه الاساحة المتقالية وكانعه من أواما السافاة الذي فقد خوج عن عامة تستحيفه واساتهم فعليكم ما كافتهم من انتن بالقبول المافة تندارات المتعالمة المتعالمة على المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة ا

(وان تعليموه تهندوا) أى وان المعقودة باباس كاريها كم عندا مؤوَّم نَديب كم من ألمدى الفترُّر ف نوليكم والسَّع عائدان الَيكم "كة عُلُ الرسول الالله والسين وماعل الرسول الأأن سلع مأه مع ف قالو بكم ولاعليه مشروف توليكو السيارغ عنى التيليم كالإذ التأدية والبين المناخرلكونه مقرو والإلكيات والمتيزات م ذكر الملسين فقال (وعدادة الدين آستوامت كروع أوالساعات) ووجه للسى عليه المدلاة والسائم ولن معه ومنسكم للبيال وقيل للرادبه الهاجرون ومن النبعيض (ليستخافهم فالارض) أى أوض إا لقوله عليه الملاة والسدلام ليدخان هذا الدين على مادخية وقيل أرض المدينة والمحسرانه عام الميسل (كاستخلف) [ولاحابة والطاعة (وان تطيعوه تهدوا) أى تصيبوا الحق والرتسد في طاعته (وماعلى الرسول الزليجة استخلصاً بو بكر (الذبن المبير) أى التدليغ الواضح المبين في قوله عزوسل (وعدالله الذبن آسنوامُسكرهـ الله ﴿ أَنْ تَا س قبلهم وليكان ألم لستخلفتهم في الارض) قبل مكث الني صلى الذعليه وسدلم بمكة بعد الوسى عشرسنين مع أحوابدوا مراح شيئيسم النَّى ارتصى كم المستعملية من الرحمان المارة المستعملية على المارة المستعملية الم دليدلوم) وليدلهم على خوفيم لإيعادق أحدمتهم سلاسه فقال وجل متهم أما بأنى علينا بوم مأمن فيب ومنع السلام فأرابكم . بالتخفف مكي وأبو *بكر* هـ في الآية ومعى ليستخلفهم وامة ليورتهم أرض الكعارمن العرب والشعم فعالم ماوكما وسامت (من معمد حوديم أمما) وسكاتها (كاستخام الذين من قبلهم) أى كأستخلف داود وسليان وعيرهم أمن الانداءوك . وعدهه أمله أن يتصر ر. بے اسرائیل واحلے استیارہ بصروالشام واوریہ ارمام ودیارہم (ولیمکن لم دینہ اللّٰي ارتمی) ا الاسلام على الككمر احتاره (طم) قالان عباس بوسع طم ف البلاد حتى علكوها ويطهر ويتم على سائر الاديان (والله به ويووثهم الارس وعملهم من مدخوفهم أمنا بعدواني آمنين (لايشركون بي شياً) فاعترات وعدمواظهرد بمونفتر أولياً. فيهالحلعأءكما فعسل يسي وألد المرعد الخوف أسناو بسطاني الأرضُ (خ) عن عدى من مام قال بينا أماعند التي ملى الدعليوس اسرائيسل عين أدرنهم اداتاه رجل فشسكا اليه العافة ثمأتاه آخر وشسكااليه تعلع السبيل مقال باعدى حايداً يُت أخسيرة قلت لمِارّ مصروالشام معسداهلاك ولقدأ مت عنهاقال فان طالت بك حياة فلتربن الطعينة زحل من الحسيرة حتى تطوف بالكعبة لاندازا الجبابرة وان عسيرالمين أحداالاالة فلت فباييني ومين سسى فأبن دعارطئ الذين قدسعروا البلادوانن طالت بك سياة لتنتشئ المرتصى وهودين الاسلام كنوز كسرى لك كسرى بن هرمزةال كسرى بن حرمزوان طالت بك حياة لذبن الرجل عُرْبِيَّ رنىكىنەتنىت رنسىد. مل م كفه من ذهب أوفت يطلب من بقبله منه فلا يجد أحداية بله منه وليلفي الله أحد كروم القيامة وليس وان يؤمن سربهم ويزيل يته و يست تُرج أن يترجم له فليقوان ألم أبعث اليك رسولا فيبلعك فية ول بلي بإرب فيقُولُ ألماً. ألهَ سنهم الخوف الذي كانوا رَّاعه-لَعَلِكَ فَيقُولَ بِلَى فَيسطرَعَنَ عِينَهُ فَلا بِرَى الاجهِمُ وَيَنظرُعنَ شَالِهُ وَلا بِي أَقَل شُخُ مليه رذلك ان رسول انته سدمت وسول المة صلى القاعليه وسلويقول القواالنارولو بشق تمرة فن لم يجدش في قرة فيكامة طيئة فالعدلى صلى المتعملية وسلم وأتسحابه فرأيت الطعيسة ترسل من الحبرة حنى لطوف السكعبة لاتخاف الااللة وكنت فيسن افتتح كنوز كسرى أن مكنوا تكة عشرسستين هر من والله طالت بكر سياة الزون ما قال أ والقاسم صلى الله شليه وسالي خور ح الرجل مل م كيعة هما ألط أولّ بانفين والماج واكانوا الأبة دليل على صعة خلافة أنى بكر العديق واخلفاء الراشدين بعده لأن في أيامهم كات السنوخة تالسنيسة الديسة يعسبحون في وفنحت كدوز كسرى وغيرمن المنوك وسعل الامن والمكين وطهور الدين وعن سفينة فالسميت السلاح ويمسون فيعستي رسولانة ملى أمد عليه وسالم يقول الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكاثم قال السك خلافتاني كم فالدبيل مايأتى عليتابوم سنتين وخلافة عمرعشرسنين وخلافة عبان النبي عشرة سنة وعلى سناقال على قلت لحداد إلقائل المسغرة تأمن فيسه واضع السلاح

والساقع الاميرون الاسيراستي على الرجل منسكي الملاالعليم يحتيدا ليس معه حديدة فاع رافتوعد. وأصفه رحم على جزيرة العرب وامتتحوا أمد بلادالمشرق والمعرب ومرقوا سلك الا كاسرة وسلكوا موالم واستوليا على الآن وأ المثلق بالام والسون فا بيست خلفتهم (جعيدوني) ان بعث استشافا وأقسم ليستخطفهم أو زلوعدا لمة في تحقق منزلا النسم ف انتسب كامه أقسم المتابست خلفتهم (جعيدوني) ان بعث استشافا فازعل كما تعلق سالم يستخطفون ويؤمنون فضال بدرتي و ويجوز أن يكون سلابه لمن الحل الاولدوان بعث بعلا عن وعدهم أي وعدم الماتذاك في السيدنهم فيها السعب (الإمركز). شا) مالدس فاغل الإدارون أي اعدادي وسوس في في كون حالا بدلاس الحال الاول

فرك فقال عليه المسازة

سينة قال لَم أُخرِجه أبوداود والترمذي شحوهذا الفط قلت كداور دهذا الحديث بهذا التقيئا

رِيْنَكُنِّ مِسْدِفَكُ) أَيْ يَعدَالُوعَدُوالْوالَّ كَفَرَانِ النَّبِيةِ كَقُولُهُ اللَّه عَلَيْ الْمَالِقَ ال وَيَنْ يَكُمُ مِسْمِكُورُ النَّكَ الْعَمَالُهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي المُؤْلِمُ المَالِمَةُ المَّافِولُوالْاَيْةُ وَمِنْ وَلَيْلِ عَلَيْمَ وَمَعْلَى اللَّهُ اللَّه اللَّه الرَّاسَةُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْلِ عَلَيْمَ الْمَعْلَى اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلُ

وفداجال وتفصيله أن خلافة أيى بكركانت سعتين والانفأشهر وخلافة عركانت عشرسنين وسنتة أشهر

وأولاقة عنان النتي عشرة سنة كاذكرفي الحديث وخلافة على أربع سنين ونسعة أشهر و للذابياء لي بعض

والتاعديث وعلى كالداولم بين تعيين مدته فعلى هذا التفصيل تسكون مدة خلافة الأئة الاربعة نسعة

وعير بن سنة وستة أشهر وكلت الاثين سنة بخلافة الحسن كانت ستة أشهر ثم ترل عنها والتداعل في وقوله

أمالي (ومن كفر بعدداك) أوادبه كفران النعمة ولم يردالكفرمانة (فأولئك مرالعاسفون) أي

(وآثوا الزكوة وأطيعوا الرسول) فيايدعوكماليه وكررت طاعسة الرسول تأكيد الوجويها (لعلكم نرسون)أى لىكى نرسوا فامامن مستجلبات الرحمة تُمِدُ كُوالكافرين فقال (المتحسسان الدين كفروا مُجزين فالارض) أي فانتسان الله بإن لايقسدون علىوسم فيوا فالذاء خطاب النى عليه الملاة والنلام وهو الفاعل والمفسولان الذين كفروا ومعبزين وبالياء شاى وحمسنرة والفاعسلالني مسلىالله عليه ومسلم لتنفلم فأسحره والمقعولان الذين كنقروا وستجزين (ومأواهِـم النبار) معطوف عُملي لاعسسين الذين كفروا متجزين كانه قيل الدين كفروا لانسونون الله ومأواهم البار (ولبنس المسير) أىالرجعاليار (ياأيها الذين آمنسوا

لبستأذنكمالة بنملكت

أعانكم) أمريان يستأدن

المائمون قال أهسل التفسيرا ولامن كعربهذه المعمة ويجدحقها الذين فتلواعثان فلسافتاوه غسراللة أرزاد خل عليم الموف حق صاروا يقتتاون بعدان كانوا اخواماه عن ابن أخى عبدالله بن سيلام قال ريد فنل عُنان جاءعبد الله بن سلام فقال عنان ماجاء بك قال جنت في نصرك قال أخرج الى الماس لَّهُ. دُهرعتي فالكُ تَارِساخيرك منك داخلا فرج عبد الله الداس وقال إبرا الناس ان الله سيفامغمودا والالبلائكة فدجاورتهم فابلدكم هذا الذي نزل فيه وسوليانة صلى الله عليه وسؤ فالله الله في هذا الرجل والتفاوه فوالقان فتلتموه لتطردن حبيرا نكم الملافكة وليسلن القسيقه المغمود عنكم فلا يغمد الى يوم أنشارة لالاافتلوا البودى وافتلواعهان أشوجه الغرمذى زادفى رواية غيرا لترمذى فساقتل نبى فعا الاقتل وُهِ مُسْبِعُونَ المَارُلاخِلِيهُ الاقتلىه خسة وللأنون ألعا ﴿ قُولُهُ ثَمَالُ ﴿ وَاقْبِمُوا السَّاوَ وَأَنوا الزكوة المدور الرسول الملكم وجون)أى العماواهذ والاشداء على رساءالرجة (التعسين الدين كفر واستجزين) إَى فَاتَتَبِنَ عَنَا (فَ الارضُ ومأَواْهم السار ولبشس المسيّر ) في قُولُه نعالَى (يا أَجاالة بُن آمنُوا ليستأذنكم الّذينُ أس- أيماتكم) قال إن عباس وجهوسول الته عليه وسل غلاماً من الانصاريقال له مدبية من عمر والى ع. أن الخدال وقت العليرة لبدعوه فدخل فرأى عمر عالة كره عروة بنه ددلك فانزل المة عدد الآية وقف كأبرك فاأشاه ببت مس تدكان فماغلام كيبرفدخل عليهاني وقت كرهته فأتت رسول الله صلى الله عليه وتناك ان خدسنا وغاسانه الدخلون علينا في سال تكرهها فالزل الله تعالى بأيها الذين آمنو البستأة تكم أذ بأملسك أعمال كم والام لام الام وفيه قولان أحسدهما أنه على المدب والاستحباب والناني إنه على الوينوبيُّ ووالأولى الدِّين مُلكثُ إعدالُهُ عِنى العبيدوالاماء (والذَّين لم بيلنوا الملم سنَكم) يعنى الاسوار والسر ألراد منهم الذين ابطهر واعلى عورات الساء بل الرادالدين عرفوا أم النساء واكتهم بيلغواالم والغيزوالعفل وغيرهماواتفى العلماء على ان الاحتلام بلوغ واحتلفوا فيااذا بلغ خس عشرة سندولم فنال أبوحنيفة لا يكون بالفاحتي يبلغ تمسان عشرة سنة ويستكملها والجارية سسم عشرة سنة وقال يتأنى وأبو بوسف ومجد وأحدق الفلام والجارية بخمس عشرة سنة يصيره كاهاو تجرى عليه الاحكام وان أَتُلِاثُ مَن ان ) أى ليستأذنواف ثلاثة أوقات (من قبل صلاة الفجروحين تضعون ثيابكم من الطهيرة) "يَقَتْ الْمَهِلِ" ( رَمِن بِعد صلاة العشاء) والماخص هذه الثلائة الأرقات لانهاساعات الخاوات روضع ويابدومن الاسان مالإيجوز أنبرا وأحدمن المبيدوالمبيان فامرهم بالاستئذان فهدو

يَّ عُبِرُ الْعبيد والصليان بستأذن في جيم الاوقات (اللاث عورات لَكِم) سميت هٰذه الاوقات عورات

( ﴿ ﴿ ٣٤ ﴾ ( أمازن) - ثالث) السيدوالاماء (والدين إيدانوا الماء شكم) أى الاطفالاً الذين اجتلاصاً من [ رُقَوَعًا بسكون الإم تخفينًا ( لالات مرات) في اليوم والبازوهي (من قبل سلاة القبير) لا نام وقت النمام من الصاح وطرح الحُفِين الثياب والمن ثباب الفقاة (وجين قضاء ون ثبابكمن العابرة) وهي نصف المهار في القبيا لامها وقت وضع التياب القبيانية والأسادة في المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والانتفاقة والانتفاقة والانتفاقة والأنتفاقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والانتفاقة والانتفاقة والنافقة والمنافقة والنافقة والنافقة والنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والنافقة والمنافقة والمنا لان الاسان عَنْدَل تَسْدَه فيها والعرَّر وَاعْلَى وَمِنْ الاعْر وَاعْمَنْ الْهِنْ وَمَنْ الْعَهْلُ وَالْمَعْدُ وَمَعْلَ عُرْضَى عُرْضَى عُرِّمَ وَمَعَلَى عُرْضَى عُرْضَى عُرْفَعَى عُرْضَى عُرْضَى وَقَالِهِ وَمَعْلَ الْمَعْدُ وَمَعْلَ الْمَعْدُ وَمَعْلَ عُرْضَى وَقَالُ الْمَعْدُ وَمَعْلَ الْمَعْدُ وَمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَمَعْدُ وَاللّهِ وَمَعْدُ وَاللّهِ وَمَعْدُ وَاللّهِ وَمَعْدُ اللّهُ وَمَعْدُ اللّهُ وَمَعْدُ اللّهُ وَمَعْدُ وَمَعْلَ اللّهُ وَمَعْدُ وَمِنْ اللّهُ وَمَلْكُ اللّهُ وَمَعْدُ اللّهُ وَمَلْ اللّهُ وَمَلْكُ اللّهُ وَمَعْدُ اللّهُ وَمَلْكُوا وَمَوْدُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَلْ اللّهُ وَمَلْ اللّهُ وَمَلْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولِلْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لان الاسان يضع فيهاثيانه فتبدوعورته (ليس عليكم ولاعليهم) يسى العبيد والخلام والصنيان (جِمَاحُ) الله لكم الآيات) أى كاير أى مرح فالد خول عليكم سيراستندان (سدهن) أى سدهد والاوقات الثلاثة (طوافون عليكم) أى مكرالاستندان سيرلكم العبدوا غدم مرددون ويدخلون وبخرسون فأشغال كم نغيراذن (معضكم على يعض) أى يطرق غيرمس الآبات النياسس مسكرعلى منش (كدلك يدين القلكم الآيات والمتعلم مكلم) اختلف العلماء في حكم هذه الآية فنيل آئي الى ييامها (والله علم) منسوخة حكى دلك عن سعيد بس المسبب روى عكرمة أن عراض أهل العراق فالوايا إن العساس كيفَ ترثى بمالحماده (سكيم) ف مى هدر الآية التي أمر ما به اولا يعمل ما أحد قول الله عزوجل يا بيا الذبن آمنوا ايستاذ نكم الدين مُلكت میان مراده (وادا للع أعاسكما لآبة فقال اسعباس ان القحليم وحيم المؤسين يحب الستروكان الساس ليس لبيوتهم مستوارولا الاطفالسكم)أى الاحوار حجاب ورعاد حسل اخادم أوالولدا ويتيم الرحل والرجل على أهله فاص هسها مة تعالى بالاستندان فيترك دون الماليك (الحر) أي العورات غاءهم القالستوروا غيرفا أرأحدايعمل لذلك بعدأ سرجه أبوداودونى رواية عب محوموزاد الاحتسالامأى اذأالمعوا ورأى ان دلك أعى عن الاستئدال و تلك العورات وذهب قوم الى الهاعة يرمنسو ختروى سفيان عي وأرادوا الدحول عليكم موسى اس أبى عائشة قالسالت الشعبى عن هذه الآية ليستأذ تكم أندس ملكت أيما مكم أمنسوخة هي قراباً لا (فايستأدنوا) ي حيع واللة فلت ان الماس لا يعملون مهاة ل الله تعالى المستعان وقال سعيد بن جديد في هذا والآية ان ماسايتمولون الارقات (كااســـأذُنَّ وسنحت والقمانسخت ولكهاع اتهاون بدالاس قيل ثلاث آيات ثرائ الماس العمل مين هذه الآية وقوا الدب من فسلهم) محالدس انأكرمكم عنداعة أتقاكم والداس يقولون أعطمكم بتناواذا حصرالقسمة أولوا القربى الآبه وقوأه بلعوا المملم من قملهم وهم وحل (وادأملع الاطعال مشكم الحلم) أى الاحتلام يربد الاحرار الذين بلعوا (ولبستأذ نوا) أي يستأديوا الرجال أوالدين ذكرواس في حيم الاوقاب فالدحول عليكم (كاستأد سالدين من قبلهم) أى الاحر أرالسكار (كذاك يبيين الله قبلهم فيقوله ياأمهاااذس آمدو لكمآ آية)أى دلالتدوقيل كالمه (وَالله علم)أى نأمور حلة، (حكيم) تادبروشرع قالسعيد بِرْ " لاندحلوابيوناغبر بيوتكم يستأدن الرجل على أمه فاعداً وَلَ عَدْه الاية في ذلك وسئل حديقة أيستأذن الرجل على والدنه في الرغوان " حى نستأ سوار تساوا الآية لم تدمل وأيت منها ماتكره قوله (والنواعدمن الساء) يعنى اللائى قعدت عن الحيض والواسس

والمهمان الاطال الدور والمنافر المستمنها المسكر وقول (والنواعدين الحداث ابدى الادق قدن عن الحيض والواسن من المعلق الموافق الما المعلق الموافق المنافر الموافق المنافر الموافق المنافر الموافق المنافر الموافق المنافر الموافق المنافر المنافر

") كان (متبرجات بزينة ) أى غيرمطاوات زينة بريسال بنة اغفية كالشعروالسعروالساق وعودتك أى لايفعدن يوضع الشرير ويتنخفُ وحقيقة التبرج تسكف امهارما بحب اخفاؤه (وأن يستعفن ) أي يطلبن العقد عن وضع النباب فيسنفن وحربسيندا يد (مثيل وانة سعيم) لمايعل (عليم) وانتصد و (ليسء لما الاعمى موج ولاعل الاعرج موج ولاعلى المريض موج) قالسعيد ي أذب كان المسلم ون أذا فوج والحمالش حسل انتعطب ومثم ( ۲۳۱۳) و صواملة بسع يونيم عند الاعمى والمريش وألاعرج وعند أقذاب والنساع الذى فوق الخدارة اراقارا بخار فلإيجوز وضعه (غيرستبرجات بزينة) أى من عيران بردن بوضع أقاربهم ويادنونيمان المقلب والودأ واطهادو يعنهن والتبرج حوأن تعاير المرأة من محاسنها ما يجب عليها أن تستره (وأن اكاواس يبوتهم وكانوا يُسْتَمَعْمُن ﴾ أى فلاينتهن الجلباب ولاالرداء (خيرلمن والله سميع عليم) ﴿ قُولُه عزوجِل (لبسَّ على بتحريون من ڏاك إلاعي مرم) اختل العلما من هذه الآبة فقال ابن عباس لما أرل التيان بالدِّين أمنو الانا كاوا أموالكم ويفولون نخنى أن يتكرال المل عرج المسلون عن مؤاكاة الرضى والرمني والعبي والعرج وقالوا الطعام أفنسل الاموال لاتسكون المسسام بذلك وديمانان عزوجل عن الكرالاموال بالباطل والاعى لابيصر موضع الطعام الطيب والاعرج لايتمكن طيبه فنزات الآية رخمت ووالياوس ولايستدليع المراحة على الطعام والريض بنسعب عن التناول فلايستوى وزالطمام حقه لمم (ولاعلى أنفسكم) أي فاترل المتعدد مالاً بعن من هذا النأويل يكون على بعنى ف أى ليس ف الاعمى والمسى ليس عليكم ى، وأكان حرح (أن تا كاوأ من إلاعي والمريض والاعرج سوج وقيسل كان العميان والعربيان والمرشى يتنزهون عن مؤا كماءالاسماء بونكم) أىبون أولادكم لانالمس يفذرونهم ويكرهون مؤاكنهم وكان الاعمى يقولنر بمأآكل أكثرمن ذلك وبقول لآن وأتر الرجسيل اعتشبه الاعرج والاعى وبمناأجلس مكان النسين فنزلت هسأ والآية وفيسل نزلت ترخيصا لحؤ لاعى الاكل من وحكمه حكم نفسسه ولذا يوسُمن ماهم القدفي إق الآية وذلك ان هو لاء كانو بدخساون على الرجسل ف طلب اللعام فاذا أيكن لميذ كوالاولأدف الآيةوقد غند وي دهب بهم الى بيت أبيد أو بيث أمد أو بعض من سمى الله تعالى فسكان أهدل الزماية بمحرجون فالعلب العلاة والسيلام مَن ذاتي و يقولون ذهب بناالي غبريته فامزل انقه صله الآية وقيل كان المسلمون اذا غزواد وموامفاتيت ات ومالك لا يبك أو بيوث يُوتهم الداليمني ويقولون لهم قسد أحالنا الحمان تاكلواهما في ييوتنا فسكانوا يتحرجون من ذلك أزواجكم لان الزوجسين ويقولون لالاختلها والمحامها غبب فالزل القعل وألاية وخصة لهروقيل تزلت رخصة لحؤلاء في التخلف عن صاراكنفس وأحدة فصار ألمياد فعل على أثم السكلام عندقوله (ولاعلى الاعرج سوج ولاعلى المريض سوس) وقوله تعالى (ولاعلى يت المرأة كبيت الروج إنفكي كادم مت أنف قب لما ولد ولانا كاواأ موالكم يشكم الباطل قالوالإيحل لاحد سناأن بالخل (اُديوٽآبانڪاريوٽ غيد أحدة ولااللة تعالى ولاعلى أخسكم (أن تأكوا من يبوسكم) أى لاحرج عليكم أن تاكوامن أمهانكم أويسوت بيونيج فيسل أرادمن أموال عياله كرييون أزواجكم لان يتسالرا فاكبيت الزدج وفيسل أراديوت اخوائكم أدبسوت أولاد كرونب يبوت الاولاد الى الإعلى الجاء في الحديث أنت ومالك لا يك (أو يبوت آ بانكم أو يبوت خوانكم أر يوت أعمامكم المهائكم أو يبوشاخوانكمأو بيوت أخوانكم أو يبوت أعمامكم أويبوث عمانكم أو بيوت أخوالم أربوت عمانكم أربيوت أوبيون خالات كم أوماً ولكنم مفاتحه ) قال ابن عباس عنى بذلك وكيل الرجل وفيمه في صيعت وماشيته خوالكما ويبوت بالاتكم)لان لاإس عليدانها كأسن تمرة منيعته ويشرب سنابن ماشيته ولايحمل ولايدخو وقيل يعنى بيوث عبيدكم الاذن من هؤلا مثابت دلالة وعاليككر وذاك أن السيد علك مغزل عبد والمفائح الخزائن وبجوزان يكون الممتاح الذي يفتحبه (أرما ملكثم مفاتحه) وَإِذَامِكَ الرُّحِدِ للعَمَاحِ. فَهِوِغَازِن فَلا بأَسْ أَن يَا كُل الشيّ البسيروقيل ماملكتم مفاتحه أى ما خزتسوه راد جع مفتح رامورا عملا) عندكم وماملكتموم (أومديفكم) الصديق حوالذى صدقك فالودة ةل ابن عباس زلت في الحرث النكن فالدائخ فرأسورة إن عمروس خاز بلمع وسول التصلي التعليه وسلو وخلف مائك بن زيدعلي أهاه فالمارجع وجده عهودا التعنيبة) (بسمالة

يؤنده فيضيت وماشيتدلمان ما كل من تمرضيعته ويشرب من ابن ماشيته وأربد بالشا المناخ كونها ل بده وحقاد كل من وتعالى عن مق \* العبدوما في بده لولاد (أوسد يقدكم) بدي أو بدوت أصد قائدكم والعد يؤيكون واحد ارجما وهومن برفرق بين الشيتين اذا رفتك وكان الربيل من البلق بدخل وارصد يقد ووغائب فيسأل جاريتها كيسه هيأ خدة ماشاه فاداس بعند و بعض في الانزال م مرواة الشائف فالآن فقد خلب اللسم على السام فلايؤكل الإفان

(ليس علينكجهناخ أَنْ تَا كاواجينُها) غِنسلين ﴿ أَوَأَسْتَاتًا) سُنفرفَين جُع سُتَ تُولْتُ فَابِئَ لَيثُ مِن هُودَ ذَكَأُ واينصر مُسْوَلَن أَنْ لِهِ الرسل وسد . فر بينافدد شاه المار الى الليل قان لم يحد من بؤا كاما كل صرورة وف توم من إلانصار اذا تزل بهم منيف لأيا من الأمرضية بم أوتحر بواعن الاجتاع على الفعام لاختلاف اللس ف الاكل وزيادة بعسَّام على بعش (فاداد علم يوتا) من حذ وأليها كُنَّا كَوْدَا (فُسلُواعَلَى أَنْهُ مَا بِدَوَا السلام على أهاما الدين هم متكم دينا وقرابة أد يونَّا فارغة أومسجدا فقولوا السلام عليناً وعلى لامافىممى تسليما نحوقعدتجارسا (منعندالله) أى البُسة بأشرةً عبادالة العالمين (عية) نعب بعلوا مشروعة مناسه أولان [ فسأله عن حاله فتال تحرجت ان آكل من طعامك مقيرا ذفك فا تزل المة تعالى هذه الآية والمعنى إيّه لَيْسَ التبليم والتحبية طاب بناح أنتا كاوامن مناول هولاءاذاد خلتموهاوان ارعضروامن غيوان تتزود واديحماوا (ليس عليك ملامة رسياة المسل عليه حناح أن تأ كلواجيعا أواشتاها) قزات في بني ليث ين مجروهم حيَّ من كنانة , كان الرحل منهمُ لاَياً كِلُّ والعبامن عندالة (مباركة وحلمة حتى يجد منيفاياً كل معدفر بما قعد الرجل والطعام ويُن بديد من المسباح الى الرواح ورُ عا كاتُ طيبة) ومسمها بألىركة معه الإبل الحفل ولايشرب من الباتها حتى ماتي من يشار به قافاً أمسى والمعد أحدا أسكل وقال ان عياس والطب لامادعوه مؤمن كالالعنى يدخسل على الفقيرمن ذوى قرابته وصداقته ويسدعوه الياطه امه فيقول واللة الى لأيشرأه لمؤمن برجي بها من الله أخرجان آكل معك وأباغني وأنت فقير فرلت هذه الاكث وقيل نزلت في قوم من الاسار كانوالاياً يكون ، زيادة ألخير وطيب الرزق ادائزل بهم ضيف الامع ضيفهم فرخص لهممان بأكاوا كيف شاؤاجيعا أى يجتمعين أوأشتاناأي (كذلك يبين الله لكم متفرقين (فأذا دخلتم بيوتا فسلمواعلى أشلكم) أى ليساً بعضكم على بعض هذا في دخول الر . ١٠ . ﴿ الآيات الماكم تعقلون) همه يسلم على أهله ومن في ينه قال قنادة اذاد خُلْث بيتك فسلم على أهلك فهم أحق من سلمت عليم وإلذ لى تىتارارتىلىدوا (ايا دحلت يتناليس فيعأحه فقل السلام علينارعلى عبادالله الصاطين السلام على أهل البيت ورحة القدوركات المؤمنون الدين آمنوأبانه عداما ان اللافكة ردعليه وقل ابن عباس اذا أبكن في البيث أحد فليقل السلام علينا من ربنا السلام علي ورسوله واذا كانوامعه على وعلى عبادانة الصاخين السلام على أهسل البيت ورجة القوير كانه وعن ابن عباس فى قوله تعالى فاذا دخلتم أمر جامع) أىالنىيجمع يوناف لمواعلي انصلكم فالداد غلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عبادات الصالح بين (عية من عد فالاس غوا الهادوالتدبير الله مباركة طيبة) قال الن عباس حسنة جيلة وقيل ذكر البركة والطيب همنا لما فيه من النواب والاج فالغرب وكل اجتماع ف ( كَذَلْكَ يُعِينُ اللَّهُ الكَمَ الآياتُ اللَّكَمَ تعقلون ) أي عن القاَّم وَمَهِ وَآدَاتِه ﴿ قُولُه عزو وَ [ (اعا انة سنى الجعسة والعيدين المؤمنون الدين آمنوابانة ورسوله واذا كانوامعة )اى مع رسول الناصل الله عليه وسلم (على أمريام) (لريذهبوا حنى ستأذنوه) ى بجسم من حوب وسلاة حضرت أوجعة وعبد أوجاعة أوشا ورفي أمر زل ( أبله هبوا) إنا. أي و يأذن لم والمأواد لمِتَعْرَقُوعَنه وَلِمِ يَصَرِقُوا اعْسَالِجَمْعُواله (حَى يَسْتَأَذُنُوهُ) قَالَ الْمُسْرُونُ كَان رسول النّه الله عزوجسل أن و بهم عليه وسلماذا صعد المدروم الجعة وأراد الرجل أن بخرج من المسجد طاجة أوعد الراج يخرج حتى يفوم عطم الجبابة في ذهاب عيال رسول القصلى القعليه وسلم عيث براه فيعرف إنه أعماه الليستأذ ن فيأذن لن شأء منهم قال ججاهد الداهب عن مجلس رسول وأذن الاماميوم الجمعة ان يشيريدو وله أهل العلود كفائك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الامام لإيخاليويه المة ملى الة عليه وسلم بغير ولايرجعون عنهالابالاذن واذا استأذن الاسأمان شاءأذن لهوان شاءليأذن وهسفا أذالم يكرسندت الديداد اكاتوامعه على أمر سبب عنعة من المقام فان حدث سب يمعه من المقام بأن يكونوا فالسجد فنحيض امرأة منهم أو يجنب بالعجعل ترك ذهابهمستي رجل أو يعرضة مرض فلإيحتاج الى الاستثنان (ان الذين يسستا ذنونك أولئك الدين يؤمثون باعة تأذنوه ناك الاعان ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم) أى أمرهم (فأدن ان شت منهم) أى في الانصرات اعتاذ بممان برسوله والني أن شئت فأذن وأن شئت فلاتأذن (واسستغفر لمهائة) أَى انْ وأيت لَمْ إَعْلَوْا في الخروج عُنْ

و بحماواعلى أل تعمم تسدير الجاذباء اوايشاع عباس رضى التعندية

باغوابالا عصالنشيب له

بجومول أساطت صلته بذكرالا يمامين تم عقه بعبايزيده توكيدا وتشديد اسيث عاده على أساوب آخر وحوقوله هىمنسوخة والتقماهي شك أأنين يؤمنون إنه ورسوله ) وضعنبشنا أشروهوا به بعل الاستئذان كالمداق لصعة الإعماس وعدة جع قاعد لامهان الدخاب اذااستأذوك في الانصراف (لبعض شأبهم) أمن عمر فائدن لن منت منهم) فيدر قع و الم لاير حون تسكاحاً) يطمعن فيه

المِنْفُنُورِهُم) وَدُّ كُولاستغلولليَّسَتَأَدْنِين ولِسل على أن الاختلان لايستأذن الواديني أن يكون ألس كفلك مع أغنم و. تدبيه في الدين والع بشاهر ونهم ولايشلر فون عنسم الإلذن قيسل نزلت بوم المندق كان المعافقون برجعون الى سنادلم من غير استنكان (الانجعالوا دعاء الرسول بيسكم كدعا مست كم بعدا) أى اذا استاج رسولها لله مل الشعاب وسالم الل استباعة عند لامر وسا كمؤلانغر وأمن الإأذنة ولاتلب وادعاء والإكم على دعاء مصنسهم مستاور سوعهم عن الجميع منبراذن المامي أواعه في ا ودي موسمر و المسلم بعضاد بنادبه باسمه الذي ساميدا بواء ولا نفولوا المحدول في المعارسول العمم التوقيروا لتعليم وبداء ويشكم كايسى بنفسخ بعضاد بنادبه باسمه الذي ساميدا بواء ولا نفولوا المحدول في المعارسول العمم التوقيروا لتعليم وُّلْسُونَ الْمُنُوضُ (قديمُ اللهُ إِن بِسُلُونَ) يَحْرِجُونَ قَلِيلاقليلا ﴿ مُسْكَمُواذًا ﴾ سَالُ يُسلادُونِ بِالوَافُولللارةُ وَهُوانَ يُلوَهُ مَا واسو - روس من الجارية والمعادة في المعيدة على سيل الماروة واستنار ومنهم بعض (فليحدو الدي بما النون عن أمره) أي المسترون عن أمر ودن المؤسنة، وهم المعافقون بقال عالمه إلى الامر افاذهب اليعدود ومناو بلد أن أسال كال مانها كم عت وخالفه عوز الامر اذاصد عنه دوره والمسمر ف أمر والقسيدان (470) أوللرسول عليه العلاة والسلام والمنيعن الجاعة (ان المةغفوررسيم) ﴿ فولدعزوجل (الاعملوادعاءالرسول بيسَم كدعاء بعضكم بعشا) طاعته ودينسه ومضعول قال اب عباس رضي افته عنه سايقول احلروادعاء الرسول اذا أسخطة ووقان دعاء موجب ايس كدعاء يحذر (أن تعييه فتنة) ء ، وفيل مناه لأندعوه باسمه كمايد عويه صلح بمضايا مجدياعيد الدَّول كمن خمو ، وعطمو ورشر فوه عمة فالدنيا أوقنس أو وفولوا باني القادر مول الله في البن وفواضع (فديم التعالف بن بنسلون) أى عربون (منسكرلوادا) أى زلازل وأحوال أونسليط استر بعنسام يبعين وروغ فاخفية فبذهب فيسل كانوافى حفراظدة فكان المافقون ينصرفون الماجا ترأوفسوة القلب عن رسولالة ملى المدعلية وسلم عنفي وقال أبن عباس لواذاأى بلوذ بعضهم بعض وذلك أن المافقين عن معرفة الرب أواسياغ كان بنفل عليهم المقام في المسجد بوم الجمة واستاع خطبة النبي صلى القاعليه وسلم ف كالوابلوذون بمعض النع استدراجا (أو المجابه فيخرجون من أكسجه في استتار وقوله قديم فيه الهد الجازاة (فليحذر الذي يحالمون عن يسيم عنداباليم) ي أمره المايدر صون عن أمر و ينصر فون عنه بغيراد د (ان تصييم فننة) أى للانصيم فنندأى بلامل الآخرة والآبة ندل عملي الله الراويسيهم عدام اليم) أى وجيع في الآخوة معلم القانف فقال تعالى (الاان تعمال السموات أنالام للإيجاب (ألا والرض العملكا وعبيدا (فديم ما تم عليه) أي من الإيمان والنفاق (و بوير وجون اليه) يمنى ان لة ما في السسموات لَّهُ الْقِيلَةُ (فَيْسَمْ عِمَاعَلُوا) عَيْنَ الخبر والسَّر (والله بكل شي علم) صن عائدة وضي القدَّ والسَّم والارض) الاتنبياعلي فالرسول التفسل الفعليوس لانتزلوا الساء الغرف والاتملوهن الكتابة وعلوهن الغزل وسورة ان لاتخالعواأمهمن ماي النوز أخوجه بوعبدالله ببالسبع فيصيحه واللة سيعاله وتعالى أعط السموات والارض (قد ونفسير سورة الفرقان وهي مكية وسبع وسبعون آية وغماء الهوائدتان وتسعون يعلم ماأنتم عليه) أدخَل كلمة وثلاثة آلاف وسبعما تةوثلاثون حوفاك فدليؤ كدعاء عاهم عليه ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ من المخالف عن ألدين ﴿ فُولِهِ عَرُوجِكُ ﴿ لِبَارِكُ ﴾ تفاعل منَ البركة قبل معنَّاه بناء بكل بركة وخيروقيل معناه تعطم (الذي تزل ويرجع توكيد العسإالي العرقان) أى الترأن ساءفر قاللانه فرق بدين الحق والباطل والحلال والحرام وقيسل لانه زل مفرقاني توكيد الوعيد اوالمني ان والأرض بختص بعنقا وملسكاز علساف كيف يخفى عليه أحوال المذافقين وان كانوابجهدون في سترها (ويوم يرجعون اليه) وبقتع الياء كرالج أينوب أى ويطر ومردون الى بوان وهو يوم القيامة واغساب والغيية في قولة قديهم ما أيم عليه ويوم يرجعون السيجوة رُناجيه المنافقين على ملريق الالتفات و بجوزان يكون ماأنم عليه عاماد برجعون المنافقين (فينيهم) يوم القيامة (عاعمان) بطوان موداع المرد عاز بهم من سؤام (والله بحك في عليم) فلاعنى عليه عاقبة دروي أن ابن عباس وضي الله عنه فراسورة ر على النبوف الوسم وفسرها على وجد على سعت الزوم بدلاسات والقاعم على سووة الذرقان سكية وهي سيع وسعون المنه إلى المات الرسم) (تبارك ) تفاعل من البركة وهي كثرة الخبروز باده ومعنى فبأرك القتر المدخر هوف كاترو ترابد عن كل من وتعالى عامق ك كلمة تعطيم إنستعل الأفتاو مدموالمستعمل منه الماضي خلب (الذي نول الفرقان) هومعد وفرق بين النبية بن اذا مر يمالتر أن النفادين الحق والباطل والحرام أولانه لم ينزل جلا والكن مفرقا عقولايين بعند بعض في الانزال ركالى قوله وفرآ فافرقناه لتقرأه على الناس على مكث ويزلناه تنزيلا

إخلى شده) عدمل الصلاة والسلام (ليكون) العبداوالعرفان (شعاليم) لليعن والإنس وعموم الرسامين جوسه عليه إصلاة والسائيم (فقرا) منفراأى عوفاة والذارا كالسكير بعني الانسكار وسندفو له تعالى فسكيف كان عقد الى وللر (الذي) وفرعل أعضر منداعدوف وعلى الابدال من الدى ترك وجوزالمسل بأن البدل والمبدل منه بقوله ليكون لان البدل مستته تزل وليكون تعليل فكن المدلسن لم يتم الابدأ ومسيدي للدح (لعدلت السموات والارض) على الخلوص (ولم يتخذولسا) كازعم اليهود والعداري في عز روالمسيح عليهما السلام (ولم يكن لعشر يك ق اللك) كارعمت النسوية (وخلق كل في) اى أحدث كل في وحدولا كجايقوله الجوس والنوية من الدوروالعُلَمة وبردان واهرمن ولانتبهة قيد على يقول أن التشني ويتول بخلق القرآن لان العاعل يجسيع مسعّال لآ كم ن معمولالعمل أن لعط شئ ختص بما يسح أن يخلق شرينة وحلق وهذا أوضح دليسل لناعلي المعزلة ف خلق أفعال العباد (قندره تغذوا كإفياه لمايصلي له بلاحلل ويمكانه حلق الامسان على حذا الشسكل الدى ثواء فغدره لتسكاليف والمصالح المدوطة به في الدّين والسُفّية في (وآنخذوا) المتسيرالكافر بن\ندراجه بحت العللين أولد لالتغذيراعليه لأم ف دره اسقاءال أمر معاوم المستدرون (مسن دونه أ أوقات كثيرة ولمذاة النرل بالتشديد لتكثيرالتفريق (على عبده) يعي عمد اصلى الله عليه وسلم (ليكون آلمة) أي الأصام (لا المهالين) أى المانس والحن (مَذيرا) قبل هوالقرآن وفيل الذير هو يحد صلى الله عليه وسُل (الدِّي له مالك عامون شبأ دهم محلقون) السموات والارض ) أي موالتصرف فيهما كبف يشاء (والم تفد رادا) أي هوالمرد في رُمُ الميت وفيد أى الهمآ ثرواعلى عنادة ردعلى السارى (ولم بكن له شريك في للك) أى حوالمفرد بالالمية وفيه ودعلى الننو بة وعباد الاصنام من هومنفرد بالالوهيسة (وخلن كل شين) ممانطاني عليه صغة الحماوق (فقدره تقديرا) أي سوا ، وهيأه المايصل لا خلاف فيمولا والملك والخلق والتقدير نفاوت وقيل قدركل شئ تغديرا من الاجل والرزق فرت المفادير على ماخلق ﴿ قُولُهُ تَعْلَى ﴿ وَاعْفُوا ﴾ يَسُيُ عبدة الارثان (من دونه آلحة) يعنى الامنام (الإنجلةون شيأ وهم يخلفون ولأيتلكون لأنفسهم مُرَّاو لا عيادة عزة لايق درون على خاق شئ وهديخلفون سها) أى دفع صرولاج ففر (ولايملكون موما) أى اما لة (ولاحياة) أى احياه (ولا شورا) أى بعدا الله (ولاعلكون لانفسهم الموت (وقال الذين كفروا) بعني النصر بن الحرث وأصحابه (ان هذا) أي ماهدا القرآن (الااقك) أي ضرًا ولاسعا) ولايستطيعون كَدُبُ (اعتراه) أى استلقه محد صلى المعطيه وسلم (وأعامه عليه أورم أخرون) قِيل هم البهود وفيل عسيد لانسهم دوم ضروعتباولا الباغي أغيث الكاهن وقيل جبرويسا روعداس فن عبيه كانوانكة من أهل الكأب فزع المشركونُ جلب معمّ اليها (ولا أن يجدا على الله عليه وساريا خدمنهم قال الله تعالى (فقد جاؤا) يعنى قائل هذه المذالة (ظاما وزورا) أي يملكون سونًا) أمَّانَة لعا وزوروه وتسسميته كالرم اللة تعالى بالافك والافتراء (وقالوا أساطيرالاولين ا كتنتبها) يستى أأيضرأ (ولاحماة)أى احياء (ولا إن المرث كان يقول أن هذا القرآن ليس من الله وانعاهو بماسطر والاولون مثل حديث وسنم واستفتر إكر شورا) أحياء مدالوت ومعى اكتبها لتسخهاعد صلى القعليه وسلمن جبرو يساروعداس وطلب ان تكتب إلاله كائن وحملها كالعبقلاء لرعم لاَ يَكْتُبِ (فَهَى تَمَلَى عَلَيهِ) أَى تَفْرَأُعليه لِيحفظها لاَنه لا يَكْتَبِ (كِمَرةُ وأصِلاً) يعنى غدوة وغشية عابديها (وقال الذين فالاستفالي رداعلهم (قل) يامحد(أراه) بعنى القرآن (الذي بعلم السر) أي العبب (ف السموّات كفروا ان هذا) ماهذا والارض انه كان غفورار حياً) أى لولاذلك لعاجلهم بعداً به ﴿ وَقَالُوا مَالَ هَٰذَا الرَّسُولُ ﴾ يعنون تجليا القرآن (الاافك) كذب صلى الله عليه وسلم (ياً كل الطعام) أيكما أكل (نَحن و يمشى فَى الاسواق) أي يلتمس المعاش كما عَشْنَى (افتراه) اختلفه واخترعه عدين عندييسه ( وأعانه عليه قوم آسوون ) أي اليبودوعداس ويساروا بوفكيهة الروي قالماليضر من الحرث ( فقد ساؤا

عند من المناسبة و كالمستوان المناسبة و المناسبة المناسبة المناسبة و كالمناسبة و كالمناسبة و كالمناسبة و كالمناسبة المناسبة و كالمناسبة و

. أوراتر لك المن يقد تسكن معهد أو بالج الله كذا ولدي الدينة لم كل منها كاعان مسح الموسول الشقط الجه با كل العام المحامة كالما كل المناورة المناطقة المناورة المناورة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناورة المناطقة المناطقة

موضع الضمر لمحيلا تعرواذاكان كذلك فمن أين لهالفعنل علينا ولايجوزأن يتازعنا بالنبوة وكانوا يقولون لعلست بملك لانك علبهم بالمار فعافالوادهم بمرمنا لناوالمك لاياكل ولاعلك لان الملك لايتسوق وأنت تنسوق وتنتذل وماقالوه فأسدلان أكاء الطعام كعارفر يش (ان تنبعون ( ) فَهُ آدَميا ولم يدع العملك ومشيع في الاسواق لتواصُّع وكان ذلك صفت في التوراة ولم يكن سخاما الا رجلا سيحورا) في الاسواق وليسَ شيخ من ذلك ينافي السبوة ولامه بدع انه ملك من الماوك (لولااً ول اليه مالك) أي يصدقه رد) معرفن أوداستحر يشهدله (فَيكون معه بذَّبرا)أى داعيا (أو باتي اليه كُنر )أى ينزلَ عليه كغرون السهاء بنفقه فلايحتاج الى وهب الرته عنسوا اله إنصرف فى طلب المعاش (أوتكون له جنة) أى ستان (يا كل منها) أى حوفلاً قل من ذلك ان لم يكن له دشم لاملك (انظركيف كنز (وفال الطالمون ان تأبعون الارجلام محورا) أي مخدوعاً وفي ل مصروفا عن الحق العار باسح ضربوا) ينسُوا (لك ﴿ كِيفُ ضَرِ بِواللهُ الامثالِ أَي الاشسِاءالتي لافائدة لهافقالوا مسحور يحتاج (فضاوا) أي عن الحق (فلا الامثال) (الأسباءاي فالوا إلىية طيعون سبيلا) الى أهدى وعرباء فالمتلالة في قوله تعالى (تبارك الدى أن شأه حعل الت خيراك فيك ألك الانسوال ذَاكَ ) أَيْ مَن النُّدى فَالواوا فضل من البستان الذي ذكروا وفال بن عياس بعني خيرا من المشي في الاسواق واخترع والله تلك الصفأت والمُهُ أَن الماشَ ثَم بِن ذلك الخيوفة ال (جنات يجرى من تحت الانهادو بجعل الله قصوراً) أي بيو المشيدة والاحسوال مثخ المعسترى عُنُّ أَى أَمَامَةُ أَنَا الني صلى الله عليه وسل قال عرض على رفي ليعول لي يطحاء مكة ذهبا قلت الإيار بولكن واللملي عليهوا لمسمحور سع برماوا جوع برماأ وفال الانا أونحوه افاذا بعث تضرعت الدلك وذكرتك وإذا شبعت حدتك (فتساوا)عن الحق (فلا وشكرتك عن عائشة قالت قال رسول المتصلى الله عليه وسفر لوشنت لسياوت معى جيال مكة ذهبا بياء في ملك يستطيعون سيلا) فلا ان جرَّده الساوى السكعبة فقال باعدان ربك يقر تك السكام و يقول ان سنت نبياعيدا وأن شنت نبيا بجدون طربقا أليمه مُلَّكُما فَسَعَلُرِتْ الْى جِبْرِيلَ فَاشَارِ الْى ان ضع نفسك فقلت ندياعيد اقالتَ فكان رسول انتصلي انتحمليه وسلم (أبارك الذي أن شاء بفُدِذاك لاياً كل مُنكمناً بقول أعبداً كل كاياً كل العيدو أجلس كايجلش العبدد كرهنين الحديثين جَمل لك خبرامن ذلك وى سندوق قولة تعالى (بلكة بوابالساعة) أى القيامة (وأعدنا لن كذب الساعة سعيرا) أى نارا جنات بجرى سننحتها رَ ﴿ (اذَارَاتُهُم مِن مَكَان بُعِيد ) قَيل من سبرة عام وقيل من مسسرة ما تَهُ عام فان قلت كُيف تتصور الانهارو عدلك قصورا) الأذبة من المادوهوقوله اذاراتهم فلث بجوزأن بخلق الله لحساسياة وعقلاورذ ية وقيل معناعداتهم زماييتها أى تسكاتر خديد الذى انْ إلميانفيظا) أىغليانا كالعضبان اذاغلى صدرمين الغضب (وزفيرا) أى صونافان فأتكيف شاء وهبالك في الدنيا أبسم التقيط فلتمعناه وأواوهام والحانفيطاوسمه والمازفوا كافال الشاعر خبرامياقالوارهوأن يتجل وُواْمِتْ زُوْمِكُ فِي الوغي ۾ متقلداسيفاررمجا لك مشل ما وعدك في

ووريسا وجهار المنظمة المساور جهامي المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الم التأوير المنظمة المنظمة

الآخوة من الجناث والقصور وجنات بدل سن خسيرا علم على ماحكي عنهم يقول دن الدهسة الحداد وكمف

. " بالرقع كارشاى وأور بكرلان الشرط اذاوقع ما شيابها في جزائه الجزء والونح ( إلى كذبوا الساعة) عطف على ما سيح عنهم يقول يأكرا باغيب من ذلك كاه وهونسكة جيم بالساعة أومعتال بما يلدكا به قال بل كذبوا بالساعة فسكيف بانتقون المدهندا المجلوب وكيف يستفون بشجيل مثل ما وعدل في الآخر و هم الايونسون بها ( وأعند المل كذب الساعقس ميرا) وهيأ المالكة بين بها باراش مدوله را نظاراتها و شبعة لك بصوت المنتبط والزافر أواذا أراقهم زبايتها تعيقوا وزفر واعضيا على السكفار ( واذا أتقوا بنها) من المعر ( المالميسية الك بصوت المنتبط كالموسون المنتبق كما ان الروح مع المسته واتنا وسقت الجنة بأن عرضها السموات والاوش وعن ابي الإسلام المنتبط علما يامين عليم كالهنيق الرجى الروح مع السعة واتنا وسقت الجنة بأن عرضها السموات والاوش وعن ابي

1

ويزيدوينقوب وحقص

(وماً پسيدون من دون

الة) بر مدالمبودينمن

اللانكةوالمسيح وعزيو

~ ن الحڪلي يعــني.

الاسناء شاقها ألله وقبل

عام وما يتماول العمقلاء

وغيرهم لانهسمأر يدبه

الوصف كأنه قيل ومعمودتهم

(فيقول) وبالنسون

شَاى (أأنتم أضللتم عبادى

هؤلاعام هرضاواالسبيل)

والقياس ماواعن السدل

الاانهم تركوا المباركا

تركومن إحدا الطربق

والامسل الى العلريق أو

للطريق وضأل مطاوع

أنسله والعسني أأنتم

أرقعتموهم فى الضلال

عن طريق أفحدق بإدنال

المهم كانتيق الرج ف الرج (مقريات) أى معقد من قد مساف الما الما الموادل وقيل مقريق المساف في الم

كان على مكن عدار مك وعداسية لا أى مطلا ماد قائدان المؤسيات أولوجم في الدنياسين فالوارشا أديق الدنياسية وفي الآموة مستقوفة الواريناو آكداما وعدائدا على مداك يقول كان اعطاط المقالموسيات وعدهم على طاعتهم الحافيالد يتاوسيستام إليادة لك الوعد وقبل الطلبت الملائكة للمؤسيان وذلك قولم و يتاواد خلم جنائب عدن التي وعدتم في فوله تعالى (و يوم تعشرهم وبايميدون من دون الته كايعة للذلكة والاس والجن مثل عدى والفرير وقبل بعن الاستنام مختلفهم (فيتوليا أنتم أسسار العم

هؤلاداً معم صَافِراً السِيلَ) أَيَّ أَحْقَقُوا الظَّرِيقِ (قَالُ) اِبِينَ العَبِدُونِ (سَبِحَالُ ) زَهُوا اَ " وقالى من أن يكون مصماً لحاقراً كان بنبي لناأن تتخفّس دورك من أوليا ) إيني ما كان ببيني الناأن تولى أعداء لاين أت وليسامن موتم دوقيل معناما كان لناأن أمرهم معيادتا وتحن نعبلا وتحن عبيدك إ

وليكن ،

وليكن مم صلاا عنه باضعهم والفاريق أأضاته عبادى هو لاما وهم صلا وبده لما وبده فقا النتاب واغاهو عن سوليه ولا بلدن و ما النيل و زيدا أنه وم النيل عباد النيل و زيدا أنه و النيل عباد النيل و والما النيل و إلى النيل و النيل عباد النيل و النيل عباد النيل و النيل عباد النيل و النيل عباد النيل و النيل و

بعض أدليالان من الاتراد فى المعول الثانى بل ف الاول تقول ما تخذت من أحد وليا ولا تقول ما انخذت أحد امن ول

﴿وَلَكُنَّ مُعْمَمُ وَالْمُعْمُ الْامْوَالْوَالْاوْلَادُولُو وَطُولُ السَّرِوالِسَلامَةُ مِنْ اللَّهَ أَل والشرائع (وكانوا) عندالة ( قومابورًا) أي هلكي جعم الركما للوعود فم يقال للكعار بطريق الخطاف عدولاعن العيبة ( فقد كدبوكم) وهذه كلفائيا تبالاستبعاج وألالم حسنترالدة وعاصة فالاشتمالهماالالتفاث وحذف القول واطبرهايا هدل السكتاب فسأساء كمرسولها بيين ليج على فترة من الرسل إلى فواد فق مجام كم شهرونذ يروقو له القائل فالواخ اسان اقصى مابرادينا ، تم القفول فقد حشا سراساتا (عائنولون) بنولكم فيهم المة والباءعل هذا كقوله الكفوابالق والجاروالمرور بدلهن الضمير كأنه قيسل فقد كذبوابا نةولون وعن فنيل الباء ومناه مقد كذبركم فوطم سبحامك ماكان بنبي لداأن تنخفهن دومك من أولياء والباء على هاما كقواك يصرفواعنكم العذاب أوينصر وكموبالتاء كنبت إلنز (فابسنط ونصرفا ولانصرا) عى صابستطيم آلمنكران (444) حفس أي فاتستطعوان (ولكن منتهم رآياءهم) أي بطول العمر والصحة والمعمة في الدنيا (حتى بسوا الدكر) معناه أنتم يا كفار صرف مُ سَمِوا ٱلمواهما والايمان بالقرآن وقيسل تركواد كرك وعداواعند (وكانوا قُوماً بورا) معناه هلكي أي المذاب عنك ولاسم غلب على مالتقاء والخذلان (وقد كذبوكم) هذا خطاب مع المصركين أى كذبكم المعبودون (عا أندخم ماطب السكافين تنولون أى اسم آلمة (فايستطيعون) أى الالمة (صرفاً) أى صرف العداب عن أمسسهم على المموم بقوله (ومن (ولانصرا)أى ولانصرا مُسَهُم وقيل لا صرو نسكماً بم العابدون بدفع العداب عنكم (ومن يطلم سكم) بطارمنكم) أى يشرك لان أي بشرك (نَدْق عذابا كبرا) في وله عزوجل (ورأرسلما قبلك) أي يامحم (من المرسلين الاام-م الطارومسع الشئ فيغسر ل أنكيون اللُّعام و عِسُون في الأسوَّاق) فالرابن عبَّاس الماعيم المُسركون وسول اللهُ صلى الله عليه وسسل مولمنعه ومن جعل انحلوق وقالوا مالمداالسول بأكل الطعام ويمشى فالاسواق أنزل الله تعالى هذه الآية والمعنى إن هذه عادة مستمرة شريك حالف فقدطل ين الله تعالى على وسله فلاوجه لهذُ العلعن وما أما الارسول وما كنت بدعامن الرسل وهم كانوا بشرام على يۇ ىدە قولە تىمالى ان<sup>ا</sup> بأكون الطعام وبمشون والاسواق (وجعلنا بعصكم لبعض فتنة) أي بلية قال ابن عباس أى جعلما الشرك لطارعطيم (فذقه بمسكم ولاء ينشن لتميروا على ماتسمعون منهم وترون من ملاقهم وتثبعوا أنتم الحدى فيل زلت فابتسلاء عدایا کبرا)فسریا للود لْ رَفْ بِالوَضْيَعُ وَذَلْك الله الشريف اذاأواداً ل يسلم أى الوضيع قداس لم فبدل وأف وقال أسدا بعده فىالتار وهو بليق بالشرك أيتكون إدالسابقة والعضل على قيقيم على كفره ويعتنغ من الاسلام قذلك افتتان به منسهم بيعض وفيسل دون العاسق الاعلى قول ركث أي جهل والوليدين عقبة وألماص بن والل السهمى والدصر بن الحرث وذلك انهم وأوا أماذ وواب المستزلةوالحوارح (وما تبدؤه وعدار بنياسرو بلالاوسهيباوعاس بنفهرةوذوبهم فدأسل واقبلهم فقالوا فسسار وسكون مثل أرسلنا قبلك من المرسلين وكاءوفيدل والتى ابتلاء فقراء المسلمين بالمسترتين من قريش كانوا يقولون الطروا الى حؤلاء الدين الااتهم ليأ كاون الطعام بحوا محلِّ إصلَّ الله عليه وسلم من واليناوأ واذلها فقال الله تعالى طؤلا ء المؤمنين (أنصبرون) أي على هذه وعشون في الاسواق) فأتمن ألعةر والشدة والاذي وفيل ال المي فتنة المقير يقول مالى لم أكن مثله والسحيح فتنة المريض كبرت ان لاحل اللامي أَلْسُرُ غَبُ وَمَنْهُ الْوَسِيعِ (وَكَانِ وَ اللَّهِ بِعِيرًا) أَى لَنْ صَرُولُنَ جَزَعٍ (قَ) عَنْ أَقِ هر يرقيسكم به البي سلى الحيروا لجلة نعد الاصفة تعليه وسؤفاله اذاصر أحدكمالى من فعنل عليه بالمال والجسم فليتعل الى من هودونه ف للال والجسم لقط لموصوف يحذوف والمعنى

مراسمة النظر والمدن هوأ مفل متكولا تطور الله من هو قوقت م هو إعد ران لا ترد و والعمة النظ إلى موصوف سه و و مسمون مسمون المتحالة المتحالة و ما أوسلة قبل احداث المتحالة النظر و والمعالة المتحالة المتحالة و ما أوسلة قبل احداث المتحالة النظر و المتحالة و ا

(أثرل علينة الكزائكة) رسلادون البشر أوشاه وداعلي نيونه ووعوى رسالته (أوثرى وبنا) جهرة فينخبرنا وسُالتَه وأضاعه (لقدلْسنة في أنسب أى أنسر والاستكيار عن المن وه والسكر والعناد في قاومهم (وعتوا) وتجاوز والجدف الطام (عتوا كهوا) وصني أنعتهم بالكبرفيانع فافراه أأى امم لمجسروا علىحذ االقول العظيم الاامم طعواغاية الاستكبار وأقصى ألعتووا الأم في النسيواب فسم عنونك به بدين عامرته ما به المستوجيس والمنصوص منهم بهم المنطقة المستوجية والمستوجية والمستوجية والمستوجية والمستوجية (ومد برون اللاتك) أي يو الموسار والمستوجية والمستوجية المستوجية المستوجية والمستوجية والمستوجية والمستوجية وال (ومثل) من كالملومان المستوجية والمستوجية والمستوجية المستوجية المستوجية المستوجية والمستوجية والمستوجية والمستوجية والمستوجية المستوجية النس إحرمه االدنوب والرادال كافرون لان مطلق الاساء بتناول كذل شهدوأوعام بتباولمه نعموه وهم المسيات (ديقولون) أرزل على الملائلة) فتخبرناان عمداه ادق (أوترى ربا) فيخبرنا بذلك (لفداستكبروا) أى تعطموا (في أى اللانكة (عجرا محموراً) أمسهم) مده الفالة (وعنواعتوا كبرا) أي طغوا وفيل عنوا في الفول وهوا شد الكفر والفحش وَعنوُهمُ والماعر مأعليكمالت ي طلبم وأذية الله حتى وُمنوابه في قوله تعالى (يوم رون اللائمة) أى عند الموت وقبل وم القيامة (الأبشرى أى جمـــل الله ذلك حراما يوم للمحرمين) وذلك أن أللا تسكة يسرون المؤمنين يوم القيامة ويقولون للكفار لا دشرى أكم وقيل عليكم أنما الشرى لاشارة لمهالجة كابسرااؤمن (ويقولون جرائح جورا) فالاس عباس تقول الملائكة واماعر ماأن للمؤمنين والخروصادر بدخل أبنه ألامن فال لآله الاالة نحمه رسول أفة وقيه لأذاخوج التكفارمين قيورهم تقول للم للانسكة والكمر والمتح لعتان حواما عرماعليكمأن تدون للمالعشرى وفيل هذا تول الدعفار للكائلة وذلك أن العرب كايت اذأ مؤلت بثمة وقرئ مهما وهومن حجره شلة ورأواً ما يكرهون فالواسجر المحبورا فيم يقولون ذلك اذاعا ينوا الملائكة ﴿ قُولُهُ عَزُوجِ لِ (وقد مناألَ اذامنعه وهومس المعادر ماع اوا من عمل) يعنى من أعدال البرالتي عماوها في حال السكفر (مندلساه هياء منشورا) أي باطالالا توابّ إ المصبوبة بافعال متروك لابهم إيعماؤه اله عزوجل ومنه الحادثيث المعجيع كماع كايس عليه أمرنا فهودد والمباءهوما يرى في الكؤة اطهارهارمححورالتأكيد كالعبارا ذاوقعت الشمس فيها فلاعس بالايسى ولابرى والطل والمشور القرق قال أبن عباس هو مانسفية معسى الجركافالوا موت الرياح وتذربه من التراب وسطام الشجر وفيل هو ما يسطع من حوافر الدواب عندال يرمن الغبارج قوله مائت (وقدمناالىماعملوا تعالى وأصحاب الحدة يومند) أي يوم القيامة (خير مستقراً) أي من هؤلاء المشركين المستكرين (وأحسن من عمل فعلمادهباءمشورا) مقيلا) أى موضع القائلة وذلك ان أهـ ل الجسة لايمر بهم يوم القيابية الإقسومين أول النهارالى وقت القيائلة هوصفة ولاقدوم هماولكن حَى يَسْكُواْ مَا كُنْمِ فِي الحَمَةُ قَالَ إِن مُسعودًا لِمِنْمَا أَلْهَارَ بِوَمِ الْقَيَّامَةُ عَي يقيل أهل [لجنة في الجنة مثلت مال هؤلاء وأعمالم وأهرالمارق الماروالقياواة الاستراحة صف النهاروان لم يكن مع ذلك نوم لان الله تعالى قال واحسن مقيلا التم عمادهافي كفرهمون والجذالا وحفياة للابن عباس الحسلب وذلك اليوع فبأواه ويودكان يوم القيامة يتفسر على المؤمث فأحتى صدلة رحم واغالة ملهون يكون كابين العصرال غروب الشمس ﴿ قوله تعالَىٰ ﴿ ويومْ نَسْقَقَ السَّمَاعِ الْعَمْمُ ﴾ أَيْحَن العمام وهوا وقرئ ضيف ونحوذتك غدام أييض مشدل المنبابة ولم يكن الالبي اسرائيل ف نيهم (وتزل الملائسكة تديلا) قال ابن عباس تشقُّ بحال من حالف سلطانه الساءادنياوين لأحلهاوهما كثرى فالارض من الاس والن عماشق الساء الناسة فينزل أهلها وعصاه فقدم الى أشيائه رهم أكثر عن في الساء الدنياو من الحن والانس ثم كند الدستى قشق الساء السابعة واهل كل سياء يدوين وقصسدالي مأنحت بدبه والدره اوم، فها كليم ق على أهل السهاء التي تلهائم تدل الكروييون غرامة البرش (الملك بومند الحق الرحن) أي الملك الذي ولهيترك لها أثراوا لهباما يخرج من الكوة معضوءالشمس شيهاما فينار والمنثور المرق وهواستعارة عن جعله بحيث

ولم يترك لهذا أزاوا لهذا معاينخرج من الكوة مع ضوء الشمس شديه ما خيار والمنتور المدق وهواسندارة عن جعاد يحيث حوث أن لا يقبل الاجتماع ولا يتع ما الاتفاع م يس فسل أهل الحدة على أهل الما المنظمة المنظ لْتَهُو (وَكُونْ) ذَلْتُهُ اليوزُ (الْوَمَاعَلَى السَّاعَ مِنْ عَسِيرًا) شَدِيدا بِعَالْمُصرِ عَلِيه في وعسرو عُمرويه في المعلديث يَهُون رو القيامة على المؤمنين عنى بكون عليم أحمس صلاة بكورة علوها في الديد (دروم بعص الطال على بدرد) عس الدي كناية غن الفيطوا فسرة لآنه من رواد فهافتذ كرالواد فة وبدل بهاعلى المردوف (rv1) فيرتفع الكاذم به في طبيقة العصاحة ألحواللك مقامك الرحن بوم الفيامة فال إس عباص بريد أن بوم الفيامة لاملك يقضى غيره (وكان بوماعلى ويجددالسلىم عنسده بي الكافرين عسيراً) أى شد بدلوفيد دليل على أه لا يكون على المؤمنين عسيراوجاء في الحديث الديمون نفسهمين الوعة مالايجدء بور القبامة على المؤمن ستى يكون عليه أحف من صلاة مكتوبة صلاهاى الدنيا ﴿ قوله تعالى (ويوم يعض عندلعطالكي عنهوالام يوم المساسى سرى مد ريد الطاله على بدده أراد بالطالم عقبة من أي معيط وذلك أنه كان لايفندم من سفر الاصبع طعاً ما وعاليها شراف فبالطالم لامهد وأريدبه و المهام المارية التي صلى الاتمالية وسافقه مذات بوم من مفر نصنع طعا ما و دعالناس اليعود عارسول عقب قلاسين أوللحس ابقهلى التعطيه والفر فلم أقرب اللعام قال رسول التهملي المعقلية وسلم الامايا كل طعامك سنى تشبها فيتاول عقبة وغيره من أن لاله الإلهة وأقى رسول القفقال عقب ما شديد أن لاله الاالقوان محسد ارسول الله فأ كل وسول الله الكمار (يقول باليتي صلى التعليه وسلم من طعامه وكان عقبة صديقا لافي بي خلف فلساأ خرا في بن خلف فالمام اعقدة صبات انخنت) فحالدنيا (مع على المساحبات ولكن دخل على رجل فانه أن يأكل طعامي الاأن أشهد الافاستحييت أن يخرج من الرسول) محدعليه الصّلاة ينى ولم يعلم فشهد المفعلم فقال ماأ مالذي أرضى عنك أبد الاان نأسه فتبرق ف وجهد فعل ذلك عقد والسلام(سنيلا) طريَّها فغال عليه السلاة والسلام لأأراك خارجاس مكة الاعاوت وأسك بالسيف فقتل عقبة يوم ودرصداوا ما الىالنعاة والجنسة وهو أفي وخف ففتله الني صلى القعليه وسلم يدوي وأحدوقيل لما وق عقبة في وبد الني صلى الله وسل الايمان(ياويلتا)وقرئ عادران في رجهه فأخرو عداء فكان أرد الله في وجهه متى فتل وقيل كان عقب في الى معيط خليل ياوياتي بالداءوهو الاصل أمنام خاصافاسم عقبة فقال له أمية وجهى من وجهك حوام إن البت محداف كفروار ود فارل المدف لانالرجل ينادى ويلته وتوميعض المنافرين عقبة من أي معيط بن أمية من عبد شعيس بن عبد مناف عل بديه أى ندماوا أسسفا وهر هلكنه يقه ل فاتعالى على افرط فى عنب الله وأو بق نفسه بالعمب توالكفر لطاعة خاله الذى صدوعن سبيل ربه فالعطاء فهذا أوامك وآءيا فليت أنحكيديه يحديك فيست تم ينبتان ثمياً كالهساهكذا كلينت بده أكلاعل ماقعسل تحسرا وبدامة الياء ألفا كما في صارى بْقُولْمُالِنَّتِي أَغِلِبْتُ) أَى فَالدْنِيا (مع الرسولسييلا) أَي لِينِي أَنْبِ تَخْدَاصِلَى الْفَعَلِي وسل وأتخذت ومدارى (ليتى لمأتخذ فلانا مُعْظِرِيقًا لَى الْمُدَابِةُ (فاريلنا) دَعَاعلى هَسمالو بل (ليتني لَمَ أَتَغَهُ فَلانا خليلا) قبل يعني أو بن خلف (نقد خليلا) فلان كناية عن أَصْلَى عَنِ اللَّهِ كُلِّ أَيُّ عَنِ الْأَيْمَانِ وَالقرآنَ (بِعَدَادْ بِأَدْقِ) يعني الذَّكْرِيعَ الرسول صلى اللَّهُ عَلَيْتُ الاعكرم فانأر بديالطالم إ (وكان الشيطان) وهوكل متمردعات صدعن سبيل العمن الجن والانس (الانسان خذولا) أي عقبة ااروى انها تخدسافة كنُعُولُظُهُ لان يَعْكُو يَسِراً منه عندتو والله إن والداب به وحكم الآية عام ف كُل خُليلين ومصابين أجتمعا فدعااليها وسول اللة عليه غُلِيمَه مِنْ اللهُ (ق) عَن أَفِي موسى الإسعرى عن النبي صلى القعلم وسام قال مثل الجانس الصالح وجليس الصلاةوالسلام فأبيأن الكوو كامل المسك والغن الكور فاسل المسك اماأن عديك وأماأن نبتاع منه واماأن تجدمنه وعاطيبا يأكل من طعامه حنى وكالمتم الكبرامان يحترق ببابك واماأن تجدمنه ويحانسينه عن أبي هريرة فالوقال وسول التعسلي التعليه يتطق بالشسهادتين فقعل بر وسلام على دين خليد فلينطر أحدكم من بخالل أخرجه أبود اودوالزمذى وطماعن أبى سعيد الندرى فقال له أبى بن خات وه والفَّالوسول اللهَّ على القَعَليه وسلالصاحب الامؤمناولاياً كل طِعامك الاتن ﴿ قُولُم عزوجل (وقال خليله وجهىمن وجهك حوامالاأن ترجع فارتد الزسول) يسي ويقول الرسول في ذلك اليومُ (يارب ان قوى انخذواه ندا القرآن بهجورًا) أي مُرَوكًا فالمعنى باليتني لم أنخسذ أيدا والجرضواعته وليؤمنو ابدولم يعملوا يأفيه وقيل جعاوه بمزلة الهجر وهوائسي من القول فزعموا الممتعر خليلافكنيءن اسمهوان رُوْلِلْنَى أَنْ يَعْدَ أُصَلَى العَيْلِه وسُدْ إِيسَكُو فومه الى الله عزو بالدرب أنّ قوى انعلوا هدارا القرآن أريديها لجنس فكلمن المنتخذس المطان خليلاكان عظيلام ما لاعماله فيعلد كسناية عند وقيل هو كمناية عن الشيطان (لغدا صلى عن الذكر) أى عن ذكر انتدار القرآن أوالإيمان (بعداد يُهِ إِنَّ أَنْ اللَّهُ (وَكَانَ السِّيطَانَ) أَى خَلَيْهُ مها مسْيطانا الآية أَصَاله كأيضا السَّيطان أوالجنس لا مالذي حلَّه على عنالة للسَّل وعنالعة أرسول

المُوسِّن الطَّيْعَ أَوْمَةُ وَلا) حوثيالعتهن الخذلان أي سَ عَادة النيسان ترك من يواليعُوهُ (مكاية كلام العَاق إي عَدْ عَلَيه المُسارَةِ إلى الدِينا وإرب ان قوى) قريشا (النقواهذا الفرآن معجوداً) متروكاتي تركيوه بالأموايه من المعبران

وطومفعولية كالاعندولوف حذانسلم للشكاية ونخويف لقومه لان الاسياء اذاشكوا اليعقومة مأسل بموالعذاب ولم ينطر والم أقيل عليمة مسليادوعد والمصرة على وقد ال بعد السائل في عدوامن الجرمين وكي بربك هادبار نصيراً) أي كذاك كان كل في فبالناسط في بعدارة قومه ركفاك في هاديالي طريق قهرهم والاستمار منهم وماصرالك عليهم والعدويجوز أن يكون واحدا وجعاوالياه زاقية أي وكي ر بك هاديًا ده غييز (وقال الدين كغروا) أي فريش أوالهود (لولازل عليه الفرآن جنة) سال من الفرآن أي بجنسه ا(واحدة) يعني هُذَر أول عليد دفية واحدة ق وفت واحدكما أبزات الكتب الثلاثة وماله أبزل على التعاريق وهوقصول من الفول وعدادا تعمالاطانان محتدلان أمر الاعجاز والاستجاج بالانخنام بنزوله جاز واحدة أومنفرة اوثرل هابمني أنزا والالكان مندافه أبدليل جازوا حدة وهساما أغتراتني فالمدلانه تحدوانالاتيان وسورة واحدتهن أصعرالسووفا برزوا صفحة عزهم حتى لادوابلنا صبة وفزعوا الى الحاربة وبذلوا المهم ومالوآآت إلى الحدر كذلك ) حواس لم أى كذلك أبرل موقاى عشر من سنة أوفى الأث وعشر من وذلك في كذلك اشارة الى مدلول قولة والايزل علي القرآن جله لان معنادالم ول عليك القرآن مفرة الاقاعلم أن ذلك (لمثبت به) تنفريقه (فؤادلة) حتى تعيه وتحفطه لأن المتلقن المابقة وعلى فليمعل حمط العلم شيأمد منى وجرأ عفيب جرء ولوالق عليه جانوا سدة للجزعن مفطه وكثبت بدفؤ ادك عن الضبجر بتواتر الوصول يسكن بتواصل كتب الحبوب (ورتلماه ترتيلا) معطوف على الفعل الذي تعلق به وتنايع الروللان قلب الحب (TVT) كذاك كاله ول كذلك مهجورافعراداللة تعالى فقال (وكفاك جعلما) ى وكاجعلت الكاعداءمور مشركي مكاوهم قومك كدان فرقداه ورثلناءأى قدرناه جعلها (لسكل ني عدوامن الجرمير) الى المشركين والمعي لا يكيرن عليك ذلك فان الانسياء قباك قداته وا آية بعدآية ووقعة بعدوقعة هُذَا مِنْ فَوِمِهِ، فَصِيرُواها صِيراً سَكَما صَرُواها في تأصرك وهاديك وهو قولة تعالى (وكفي يو مك هاديار أصيراً) أوامرنا بترتيسيل فراءته قوله تمالي (وقال الذين كفروالولا تراعليه الفرآن جلة واحدة) أيكا تزلت التوراة على موسمي والاعيل وذلك قوله تعالى ورط على عبسى وألر بورعلى دا ودصاوات المتعليهما جدين قال الله نعالى (كذاك) فعلما دلك (لتثبيث وفرادات) القسر آن ترنيلاأي افرأه أى أولها معفرة القوى مه قلبك فتعيب وتحفياه فان الكتب المتقدمة تزلت على أنبياء يكتبون ويقرون وأبزلناالفرآن علىنه إمى لا يكتب ولايقر أولان من القرآن الباسية والمنسوخ ومنسه مأهوجه ابتذرسأل بترسل وتشت أربيناه تعيينا عن أمور تحدث فى أوقات يختلفه فعرفنا وليكون أدعى إسول الله صلى الله عليه وسيا وأيسر على العامل به والترتيل التيس فيتوسل وتنت (ولاياً تومك عنل) (ورتلماه ترتيلا) فالدابن عباس وبيناه بياما والذرتيل التبيين فى ترسل وتشت وقيل فرقناه تفريفا أيَّة بعداً يَةٍ (ولايأنونك)يعنى باعمده ولاء المشركون (عمل) أى يضربونه إلى في ايطال أمرك (الاجشاك بالحق) أي يسؤال عجب سن سؤالانهم عُسَارِديه ماجَازَايهُ مَن المثل وتبطاه فسمى مأبور دون من الشَّبه مثلاوسمي ما يدفع به الشِيه حقا (وأحشن

أى بساقون ويجرون (على وسومه مالى جهم أولتك شرمكانا) أى منزلاومصيرا (واصل سبيلا) أى أخطأ طريقًا ﴿ قُولِهُ تَعَالَى ﴿ وَلَقَاءَ كَيْنَامُونِي الْكُنَّابُ وَجِعَلْنَامُعَهُ أَحَامُهُ وَوَنَّ وَرَبُوا ﴾ أي معينا وطهيرا ﴿ فَقَالَا الحق ألذي لاحيدعت (دأحسن تفسيرا) وبماهوأحسن معنى ومؤدى من مثلهمأى من سؤالهم

الباطلة كانه منسل في

البطلان (الا جشاك

بالحق) الاأنبناك بالجواب

وأغاحذف من مثلهم لان فىالسكلام دليلاعليه كالوقل وأيت زيداوعراوان كان عرواحسن وجهاف دليل على المكتر يدمن زيتا ونماكان النفسيره والنكشيف عمايدل عليه السكلام وضع موضع معناه فغالوا تفسيرهذا السكلام كيث وكيت كاقبل معناه كذا وكنأبا أولاياً تونك عالى صفة عبية بقولون هلااً ول عليك القرآن جازالاً عطيناك من الاحوال ماعق الدفي حكمتنا أن تعطاه وماهوأ حسسن استشيقا لمابعث عليه ودلالة على صحة ويمان ترباه مقرقا وتحديهم إن يأنوا بمعس تلك التفاريق كلما زل شئ منهاأ وخل في الاعباز من أن ينزل كاهجة (النبن يحشرون على وجوههم الى جائم أولئك شر) الذين مبتدأ وأولئك مبتدانان وشرخب وأولئك وأولئك مع وشرخب [أتين أوالنفد وهم الدين أواعني الدين وأولنك مستأنف (مكاما ) أى شكانة ومنزلة ومسكنا ومنز (وأصل مسيلا) أى واخطاطر يفاوهو من الاسنادالجازى والمعنى ان حاملكم على هـ قد السؤالات انكم تضاون سيبله وتعتقرون مكامه ومنزل ولواطرتم بعين الانصاف وأتتم من للبحويين على وجوههم الى جهم لعلمم ال مكانكم شرمن مكانه ومنزلنسبيكم أشل من سبيله وفي طريقت قولة قل هل أبيشكم منرمن ذلك مثوية عندائة من لمندامة وغصب عليدالآية وعن البى صلى القعل وسداع عسرالناس بوم النيامة على ثلاثة أصداف صنع على الدواب ي وصنعتائي أربنهم وصف على وجودهم فيل بارسول الله كيف بمسول على وجورهم فقال عليه السلاة والبلام الني أشاكم على أقيدا يكم أيج بشبهم على وجوههم (ولنداكينا موسى الكناب) النوراة كما آسناك الفرآن (وجعلما معلمة خامعرون) بدلم أوعظف بيان (وزيراً)

تفسيرا)أى أحسن مبالا وتعصيلام ذكر مآل هؤلاء المنركين فقال تعالى (الدين)أى هم الذين (يحشرون)

. مُعْقَ اللهُ مَنْ يُرْجَعُ الْدِبُ وَالْوَلْرُوهُ وَاللَّهِ أُوالُولُوالِ التَّافَى البِوقِ فَلْدَكان بعث فالومن الواحد أبيد ويؤمرون ملن بوازر معسلم من المنطقة المنطقة الذين كذبوا بالمال الى فرعون وقومه وتقديره وذهبا اليهرواندراهم فسكلة بوهما (فدص ماهم تدميرا) التدرير والمسارة والمستقب المادا متعاول المعادة وادلما وآخرها لاسما المتصوفين الفسة أعى الرام الحجة ببعث الرسل واستعقاق التدميريت كذيهم أوة وثرف )أى ودمر ماقوم فوح (لما كذبواالوسل) يعنى فوساوادريس ونبئا أوكان تسكذيهم لواحد منهم تسكديما للجديم (أعرقهاهم) الله عان (وجولناهم) وجولما اغرافهم وقصهم (الماس آية) عبرة يعتبرون مها (وأعندها) وهيأما (الطاليس) أنوم نوح وأصله وأعيد ماطم الاله أراد تعليهم والمهرأوه وعام لسكل من طلم طراشرك ويتداولم بعدومه (عدايالها) أى الدر (وعاداً) دمر ماعادا (وقود) حزة وسفف على تأد بل القبيلة وعيرهما دعوداعلى فاو بل الحي أولاه اسم الآب الأكر (وأصحاب الرس) هم قوم شعيب كانوا يعيدون الاصنام و قسكه بواشعيباهيناهم حول الرس وهي اليرغير ماوية الهارت بهم فسقهم وبديارهم وفيل الرس فرية فتاوا ميهم فللكوا وهم أسمال الاغدودوالس الاخدود (وقروما) وأهلكما عما (من ذلك) المدكور (كنيرا) ( ٣٧٣) الإمله الاالعة أوسل البيم الرسل

اذهباالحداقوم الدين كلهوايا كياتها) يسى القبط (فدمماناهم) ويعاضارا كى حكدبوهما فدمرناهم (مدموا) أي أهالكما هم اهلا كا(دقوم نوح لما كذ بوالرسل) أي رسولم ومن كدب رسولا واحدافقد كذب حيع الرسل فلداك ذكره بلعط الجع (أعرفهاهم وجعلهاهم الناس آية) أى عبرة ان معدهم (رأتمتد الاطالين) في الأخرة (عد الما أي غَبرما - ل مهم من عاجل العداب في الدييا (وعاد او ، ود) أى الملكناعاد او وو (واصحاب الرس) قال وهب بن منبه كان أهل شرائرس تزولاعليها وكالواأ صحاب مواش يعدون الاستام فيعث الته الهمشعيما بدعوهم الى الاسلام ونادوافي طغياتهم وآدواش عيساوسياهم كول البغرف مناز لممانهارت البغرو خسم بهم وبديارهم ووياعهم وقيسل الرس نثر اغلم العيامة قتلواميهم والمستعدد والسدويدي جبيركان تي يقال المحنطانين صفوان فقتاوه فاهلكم المقوقيل الرس ماطا كتأفتاوا فيهاشبيا المجاروهم الدين ذكرهم الذفي سورة يس وفيسل هم أصاب الاخدود والرس الاغدود (وقروناين ذلك كشيرا) أي وأهلكنا قرونا كثيرابي عادرة ودواص بالرس (وكلاض مثاله ولامنُّال ) أى الانسباء في اقامة الحِتمايم قبل مهلكهم الابعد الامدار (وكلا برناد تيرا) أي أهلكناهم اهلا كافي قوله تعالى (ولقدأ نواعلى القرية التي أملرت مطر السوء) ومني استحارة رهي قريات قوم لوطوهي مُس فرَى أهلك المتشهار بعاد نحيت واحدة وهي أصفرها وكان أهلها لا يعملون العمل الخبيث (أفر رقه توارُّونها) إلى اذام دابها في أسفارهم فيعتبرواد يتعطوالان مداش قوم لوط كات على طريقهم في غُرهم الْمَالَتُهُم (بل كَالوالا برجون نشووا) أى لأبخافون بمنافي قوله تعالى (وادارا وله ان يتعلُّونك الا عُزُداً) "زات في أبي جهل كان اذامر مع أصحابه قال مستهزة (أهذا الذي بعث التقوسولاان كادليسلد) اية أوربان بساما (عن) عبادة (آلمننالولاان صعراعليها) أي على عبادتها والمني لولم مسرعلها لمَّرفاعنها(وسوف بملُون مين يرون العداب)أى فى الآخرة عيانا(من أصل سديلا) أي أعطأطريها (ارأيتمن اتَّفذا لمه هواه) وذلك ان الرجل من المشركين كان يعبد يجرا هاذا رأى يجرا أحسين منه رماه

نلك الفرية التي أحلكت بالحجارةمن السهاء ومطر إلىوه مفعول كان والاصل أمطرت القرية مطراة ومصدر يحدوف الروا أخذأى امطار السوء (أفل يكونوا يرونها) أماشا هدواذلك بإيصارهم عند سفره والشام فينف كروافيؤ منوا ( ال كالوالا رجون نشووا) بل كالواقوما كفرة بالبعث لا يفافون بعنا فلا وينون أو لايار آن نشورا كَايَاءُ المَلْوَمُونِ لَطَعَهُمْ فَالوصُولِ الى ثُوابُ أعْسَالْمُمْ ﴿ وَأَذَارَا وَكَ انْ يَشْخَذُونِكُ ﴾ انْ نافية ﴿ وَالاهْرُوا ﴾ انخذه هز زافي معنى استرأبه والاصل اتخذهموضع هزوا ومهزوا به (أهذاالدي) يحكى بعدالفول المضمروهذا الشصفار واستهزاء أي قاللين اهذاالذي (بعث أللًار سولاً)والحلوف الوالعائد الى الذي عندوف أي مد (ان كادل صلاعن آ لمتنالولا أن صبرناعلها) ان عفعة من الثقيلة واللام فأوقة وهودليا كعلىفرط مجاهدةرسولالة صلى القعليه وسلرنى دعونهم وعرض المجزات عليهم حنى شارغوا يزعمهمأن يتركوا دينهمالي دين الإسلامولافرط لجاجهم واستمسا كهم معبادةآ لحمتهم (وسوف يعلمون حين يرون العدّاب) هووعيدودلالغطي المهم لايقي تويموان غَالتُّمَادَةالامَهال(مِن أَصْل سبيلا) هوكالجواب عن قوكم إن كادليصَلنالانه نَسَبة لرسول اللهُ على الله عليه وسإالى الصَلالْة اذَلا يَصَل عَبره لامنَ هويَالَ فَ نَمُسهُ [أرأ يُتَّمَن أنحُدُ الحه هواه) أى من أطاع هواه فياياتى ويذر بهوعابد هوا د وجاعله الحه في قول النه تعالى لرسوله هذا ادى لإرى معبودا للاهواء كيف تستطيع ان تدعوه الى الحدى روى ان الواحد من أهل الجاهلية كان

فسكد بوهم فأهلكوا (وكاز صُرِينَالُهُ الْأَمَثَالُ) كَبِيسَالُهُ <sup>إل</sup>قمص المجيبة من قصص الاولين (وكلاتيريا تنبيرا) أىأهلكنااهلا كاوكاد الاول منصوب عادل عليه خبر سالهالامشال وهوأ يترثا أوحضوناوالثانى شربالابه فارغمه (واقد أثوا) بعي إهل مُكَّازُ على القرية )سدرم دهی أعطم قری قوم لوط وكات حساأهاك الله أرنعامع أهلها ويقيث واحدة (الني أمطرت معار السوء) أى أمطر الله عليها أطجاوة يعسنى ان قريشا مروا مهارا کنیره ی متاجرهم الى الشأم على .

لَهُ بِدَا لَحِيرُ وَالْمُ مُعَجِّرًا حُسُنَ مَنْهُ وَلَذُ الأولَ وَعَيْدِ النَّاقَ وَعَنْ الْحِسْنُ عَوْف كُل تَنْفِع هُوا وَأَوْا وَأَوْا يَتَكُون عَلَيْهُ وَكِيلاً } فَي مَنْفَظُهُ منَ مَناهِن عُوا وَعِياد مَا مَا وَاذَا فَانْتَ رَا وَعِلْ عَلِيمُ وَكَا فَتَصَرَّ فِعِنَ الْمُوى الْحَالْمَةِ عَرْفُهُ النَّالِيةِ فَقَطَ الْمَجْنِينَ اللَّهِ الْعَلَيْدِ فَقَطَ الْمَجْنِينَ اللَّهِ الْمُعْلِقَ الْمُعَلِينَ اللَّهِ الْعَلَيْدِ فَقَطَ الْمَجْنِينَ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ الْعَلَيْدِ فَقَطَ الْمَجْنِينَ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَطَ الْمَجْنِينَ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ يستة وأو يقفلون وهمالا كالانهام إلى هم أشل سبيلا) أم تنقطعة مقناه ول الحسب كان ها ها الدعة المدمن الن تقاسم المني سبيل بالاضراب عنهاالها وهي كوتهرمسلوبي الاساع والعقول لانهم لإيلقون المناسباع الملق أذناولا الى تذبره عقلا ومشينين بالأنبأم أأنئ بي مثل في النفاة والنسانة فندركهم الشيطان بلاست لال الركهم الإستدلال مهم أرجح صلالة ميهالان الانعام نسبح ومواويست فيله وتباركم ه ويعلقها وتعرف من يحسن الهايوريسي والهاوتطلب ماينفعها وتجتنب مايضرها وستدى لراعها ومشاربها وهولاه لأينفا دوزار مريول هر قو أن احسانه الهرمن اساء ةالشسيطان الذي هوعدة هم ولا يطلبون الثوائب اذي هَوَاعظُهم المَنافَم وَلا يَشَوَّونُ العَقابُ الذي هو الشُّدية المنياد والمهالك ولاجتدون العق الذى حوالمشرع المنى والعذب الروى وقالوا للالكنا ووخ وعقل والبهآئم نفس وحؤى وألآذي يتمم الكلئ التلاء فان غلته النفس والموى فنك الانعام وان غلبته الروح والعقل قضل الملاقيكة السكرام واعماذ كرالا كثرلان فيهم موع لم يسدم عرا الاسلام الاحب الريات وكل (٣٧٤) به داءعنا لاولان فيهم من آمن (الم ترالى وَ بك) الم تبطر المصنع و بك وقه ويُعز أ مكيني يك

الظلل) أي بسطه فع وأخذالا مسن منه وعيده وقال ابن عباس أرأ يشمن ثرك عبادة آلة خالقه ثم هوى عجر افعيده ميا بالغيمندتي وقيل الحوى للايعبد (أفانت نكون عليه كيلا) أي فأفظا تجفظه من اتباع ألحوى وعَبَادِهَ مَا يَوْلَهُ مِنْ دُون الله وَالمدى لست كُلكك وقال الكلي نسختها آية القنال (أم محسب ان أ كرُوهم وسيد وزي) إلى ماتقول سباع طالب الافهام (أو يعقلون) أى مايغاينون مِنْ الحَيْجُ وَالاعلام وهُنَامُ الْلَهُ مُنْ أَلَيْ تقدمت لاتهم للدةعنادهم لأيسلمون القول واذاسبة وولا يتفكرون فيه فكأتهم لاسينم لمربكر لأعقل آالتة فعند ذلك شبهم بالانعام فقال تعالى (ان هم) أي ماهم (الا كالانعام) أي في عبهم أنتفاعهم بالكلام وعُلَم اقدامهم على التدبروالتفكرم قال تعالى (بل هم أصل سبيلا)؛ لإن البهائم متشدى لمراعبها ومشارًا بَهَا وتقاد لأربابهالذبن يتعاهدونهاوهو لاعال كفارلا يعرفون طريق الحقولا وليعلون ربهم الذي يتلقك ورزقهم ولان الانعام تسجد وتسبح والكفار لا يغيلون فلك في قوله تعالى (ألم ترالى بك كَنْبُ مَيْ الطَّلُ هوماين طاوع القجر الى طاوع الشمس جعاد عدود الانه ظل لابشمس معه (وأوشاء فيفارسا حكياً) أي دايمًا قابتا لا يزول ولا نذهبه الشمس (تمجملنا الشمس عليه دليلا) معنى دلالتها عليه أنه لوفرت كن الشمائي الماعرف الطل ولولاالنورانا عرفت الظامة والاشياء مرف بعندها (ثم فبصناه) مُ يعني الظَّلَ ﴿ الْمِينَا قَيْمًا وسبرا) أى بالشمس التي تانى عليسه والمني ان الفلل مرجيسع الإوض قبسل طلوح الشيئس لافَ إَطِلْبُ الشمس فبض الله الغال جزأ فجرأ فبضاخه يقا (وهوالذي بعال ليكم الليل ليابدا) أَى سُنَعْ أَبَ سَعْرُ فُنْ يُّهُ والمغى ان ظلمة الليل تغشى كل شئ كاللياس الذى يشستعل على لابسه (والنوم سبانا). أَنَّ وَابِعَ إِلْ إِنْ إِلْنِ وقعلمالاعسالسكم (وجعل الهار فشورا) أى يقظتُورْ مَا مَا تَنْفَرُونَ فَيَهُ لاَ بِتَعَا مُرْزَقْهِ كَرُ طَلْبَ الْاسْتَقَالُ ( وهوالذي أرسل الرياح يشرايان يدير حته) ويعني المطر (وأنزل من السماء ما وطهورًا) بالطهور عبو

الأرض وذلك من حين ظاوع الفجرالى وقت لماوع الشمس في قول الجهور لانهظل عمدود لاشمس معه ولانظامة وحو كَأَوْلُ فَى ظَـلُ الْجِنْدِية ألجسة وظمل عدوداذلا أشمسمعه ولاظامة (ولو شام لحمله ساكنا) أي دائبا لارزل ولا تدهسه النِّمس (ثم جعلنا النَّمس معليه) على الظل (دليلا) لأم بالشمس يعرف الطل ولولا الشمس لماعرف إلظل فالانبياء تعرف باضدادها (ثم قبضناه) أي أخادنا ذلك الظار

المُدود (الينا) الىحيثأردنا (قبضايسبرا) سنهلاغ برعسيرا وقليسلافليدالا أى جزأ فجزأ بالشدحس ألنى تاتى عليب وجاءيم لتفاضيل مابين الامودف كان الثاني أخكلهم تمثن إلإوا والنالشأ عظم من الناني شب تباعد ما بينهما في الفضل بتباغ في ما بين الحوادث في ألوق (وهوالذي جِمَّل كم الليل أباسًا) مُجَيِّلً و الفلام السائر كالنباس (والنوم سباتا) راحة لابدا لنكروه طعالاع السير والسبت القطع والنائم سنبوث لأندا وتبطع على وسوكيته وقرل التياث الوت والمسيوت الميتكانه مقطوع الحياة وهوكقوله تعالى وهوالذي يتوفا وكم الليل ويعضه بذكر النشور في مقابلته (وتبعل الهارندورة) اذالشورانهات من النوم كنتوراليث أى يتشر في إخلق المسجاني وَحَدُ والآية مع ولالتهاع لي فَبْرَوا عَالِي فيها ظهار للمُنتَ يُتَكِّيكًا في خلف لآن فالاحتجاب سخاليس فوالمديشة ودنبر يةوف النوم واليقناة المنسبين بالموث والحياة عبرة كن اعتزوقا كالنيان لإيذا كَانْنَامُ فَتَوْقَطُ كَذَلِكُ تُمُونُ فَتَنْسُر (وهوالدي أُرسل الرباج) الربح سكى والمرادبة الجنس (بضرا) تُفْفِيفُ بِيصْرَجَعُ أَسُورَ (بَيْنَ يَدِينَا؟ رُجتُهُ أَى قُدَامُ الطرلَانُهُ رَبِحُ مُسَحَّابُ مُمِطْرُوهُ واستَعَارِ مُملِحةً ﴿ وَأَنْزَلْنَامِنَ السَّامُ أَمْ الْمُؤْلِلْهُ فَلَوْ الْمُؤْلِلْهُ فَلَوْ صنة كفواك نامظاهرواسم كتولا فيلمطهوراي يتلهبر بهطهوركا وضوء بالوقودللا فيوشابه وتوقيه النازوم لمدر

المنام كفرة التغايرة طهرواسسنا وشد فوله عليه المدارة والسلام لا سلاقالا الطهور أى الطهار وتعاسك عن تعليه هو ما كان لحاهرا المنام كفرة التعالي والمنافرة وسلمة والمنافر وسعادة فعالى ان كان ها المرافق المنافرة بمن و وسلمة وقائل و مزار عليه المنافرة بمن الإنجاب المنافرة بمن الإنجاب المنافرة من المنافرة بمن الإنجاب المنافرة والمنافرة والم

أالطاهرهي نفسه المغامراتيره فهواسم لمايتعلهر نه بدليل مادوى عن الدى صلى افة عليه وسارقال في المبحر ه ملاطر (بلدةميتا) ذكر الناأور بأؤها خل ميتنه أحرجه أبودا ودوالترمدي والساق وأراد بهالملر والماء المطهر لأنويطه إلاسيان مرتاعك ارادة البلدأو مر الحدث والمجاسة ونبت ان النطام رعنص الماء وذهب أسحاب الرأى الى ان العادور هو الطاعر بيني للكان (ونسقيه عا ي. مة زوا اراله المجاسمة بالمانمات الطاهرة مشمل الحل والربق وتعوها ولوحار ازلة المجاسمة مها لمار أوالة غلفاأ تعاماوأ ماسي كثيرا) بورس ادنهب معصمهم الحاأن الطهورمات كررمن النطهر وهوقول مالك حق حوز الوصو مالماءاذا أىونسسق الماء الهاتم نوخى ممرة والأوقع فالمساءشئ غسيرطعمه أولونه أور يحدهل ترول طهوريته نطران كان الواقع شسيأ والساس وعاخلقسا لآتكن صون للماءعة كالطين والغراب وأوراق الاشجار فتجورالنايارة بدكالو تعربطول المكشفي قراره تتنها وكذال وقع فيه مالابختاط كالدهن بصب فيه فيتروح المأم وانحته تحوزا المقهارة بدلان فسره المعجاررة حالىمن أنعاما وأطمعي أي العاماوأماسي عباشلقسا لالمغالية وأن كان شيأ يمكن صون الماءعه ومحاليلته كاطل والزعفر ان ونحوهما وولمطهوريته فلا وسق وأسق لعتان وقرأ المعسل ع، زالونوه به وال لم بتعسيماً حداوصاف نطران كان الواقع شسياً طاهرالايز بل طهور يتعجوز الوضوميه آء كان الماء فليلاأو كثيراوان كان الواقع شيأ عسامل فيه فان كان الماء أفل من قلتين نجس الماء وال والبرجى ونسقيه والاماسي كُان قدرُ قَلْيَن فَا كَثَرْقَهُو لِمَاهِر يجوزالرَّضُوءِ بدوالقُلْنان ﴿ سَانَهُ رَطَلَ النَّهُ وَاد جمع المسيعلي القياس إس مرعن الدي من التعليه وسال المسئل عن الماء يكون في العلامة ودوالسباع والدواب فقال اذا كان ككرسي وكراسي والسان الكا وقلتين أميمل الحبث أخرجه أنوداودوالترمذي وهذا قول الشافى وأحدوا سحق وجباعتس أهل وأصباه الماسين كسرحان الحديث أن الماءاذا المرهدا الحدلا يمجس بوقوع المجلمة فيهمالم يتغيرا مدأوصاف وذهب ماعة الى وسراحين فابدلت المون ارالماءالقليل لاينجس توقوع المجاسمة فيعماله يتعميرطهمه أولوته أرويحه وهذا فول الحسن وعطاء ياءوأدعمت وقسدم احياء المنجى والرَّحرى واحتِّروا عماروي عن أبي سعيد ( الدرى فال قيل بارسول التَّه أنه يستنق لك من باز الارص على سبقى الادمام اعتوياني فيهالحوم السكلاب ومترق الحريض وعذوالنساء فغال وسوليانة صلى انتحليه وسيلان المياء وألاماسى لانحياته اسدب فهور لاينجسه شئ وفي رواية قال قلت يلرسول الله أيتوصأمن تر بضاعة وهي بترقطر س فيهاسو في الحيض لحيامهما وتخصيص الانعام رطوم المُكَادبدالين فقالرسول المقصلي اللة: أيه وسلم الماء طهور لاينجسمتين ﴿ وَقُولُهُ تِعَالَى (المحي من الحيوان الشارب لان ه) أَنْ إِلْطَرَ (بِلدَّمَيْنَا) قَبْلِ أُوادِيهِ مُوضَعِ البِلدِة (وَسَقْيَهُ عَاخَلَتْنَا) أَيْ نَسْقَى من ذلك الماء (أمعاما عامة مناوم الاماسي متعلقة ألمى كنبرا) أى بشرا كثيراوالا المي جع السي وقيل جع انسان في قوله عزو حل (ولقد صرف الدينهم) موافسكان الانعام عليه بالطر مرة بلدة ومرة بلدة أخرى وقال ابن عباس مآقام بالمطرمن عام واسكن المقيصرف والارض مسسق الأمعام كالانعام وقرأهله لآيةوهدا كاروى مرفوعاماس ساعة من ليل ولاتهار الاوالسباءة طرفيها يصرفه اللة حيث يشاه بسقيهم وتسكيرالابعام وروى عن إبن ، سعود برفعه فالليس من سنة باه طرمن سنة أخرى ولسكن الله عز وجل قسم هذه الارزاق والاماسي ووصفها بالبكاترة لحناها ويعيدوالدياءالدنياق هذا القبلل ينزل مسكل سنة مكدل معلوم ووزن معلوم واذاعمل قوم بالماصي لان أكثر الماس وأالهة ذلك الي غيرهم واذاعصوا جيعاصرف انتذلك المطرالي العيافي والبحار وقيل المرادمن قصريف منيخون ماعرب مسن ا ' رُنصر يفعواً بلاوطشاور داذا ونحوها رقيل التصر يفسواجع الى الريح (ليذكروا) أى لبتدكروا الاودية والامهار فيهسم

منبغض سنى النباه واعتابهم و بفاياهم وهم كغير يعبشون بما يتزلىانة من وحت وتسكيرا ليلدة لانهر يعبيض لادهؤلا النبدي عاطان المناه بلك كل قاللي من جائمة ما أولية الما موصد مهالها هوار كراما لهم وبان ان من حقه إن يؤثروا النهار اق يواطنه بر ميلم هم لان الفاجود يقترط الاحياء (ولقد صرفتاه ويتهم ليذ كره) ليذ كرواجزة وعلى بر يد ولقد صرف اعدا القول من يتم الغراق ويشائر الكتب المنافع في الرسسل وهوذ كراهنا عالسه حاب وابرال القطر ليتمكر واو يعتردا ويعرفوا حق العمة

(قايلُ كَالِمَانُ اللَّهُ مَا إِلَيْ الْمُعْرِمُ إِلَّا كَارُوالْ السَّمْوَجُودَ هَاوَلَهُ الْأَكْبُ والازةات للتغايرة وعكى السفات التغاونة من فالمل وطل وجوود وذذاؤ وجته فابؤا الاالتكفو وزوان بتوليا سلونا بكؤه كذأولأبذ الخواك الماتعالى ورحت وعن إن عام روضي الماعن مسامان عام أفل مدارات عام واسكن القه يقرقه حيث بشا أوفر أالا يقوروى أن المادك يمرفون عدد المطرومة داره في كل علم لانه لا غناف ولسكن بغناف فيسه البلاد ويتغرع من هنا بواب فانسكيرالياد أوالانعام وألأبانيا ومن تسب الاسطار إلى الانواء وجعدان تسكون هي والانواء من خلق اعتدالي كفروان وأي ان القائمان خالفها وقد نصب الانوا أيأ مأراً ا ودلالانتعليها إمكفر (وليستناب بنناني كلفرية تذيرا فلانساع السكافرين) أى لوشتنا عنف اعباه الخرارة بجبهم التري والكيفية في كل قرية تبيا ينفرها وكسيص مشنا ان تجدم الك فسائل جيم المرساين بالرسالة لي كافة العالمين فقصرانا الامراع البياني وعلكناك أو فتسكون وحداة ككام وتناخوطب بالحمياأ بهاالسل فقابل فلك بالشكر والعبد والتسد يدولا طفرالكافر بن فيأيدة وللكالدية آثرتك على جيع الانبياء فالتروضائي على جيع إلاهواء وأراد بميلا (TV1) موافتتهم ومداحنتهم زكما وتهيب المؤمنين وتحريكهم ر بتفكروانى قدرة الله تعالى (فاليمة كتراك اس الا كفوراً) أى جَوْد اوكفُرْهُم هوأَتُمْ بَاذَا مَالْرَزَّ الْجَالِ (رَجَاهده به) أيانة مَطْرَنَابِنُوءَ كَذَا ﴿ قُنُ مِنْ بِدِينِ عَالِمَا لِجَهِنَى أَنَّهُ قَالَ صَلَّى بَنَارِسُولِ النَّهُ عَلَيْ وَسِلْمِ الْإِنْ الْمِنْ يعسى بدويه وتوفيقه أو يان يدة في أوساء من الليل فله الصرف أفيل على الناس فقال حل تعرون ماذا قال و بيكم فالوالقة ووُسُولًا بالقسرآن أي جاد لحسميه أعبإ قال أصبيرمن عبادى مؤمن بي وكافر فامامن فالمطرفا بفض لأملة ووجته فذالي مؤمن في وكافرا وقرعهم بالجزعث بالكوا كبوأمامن فالمطرنا بنومكذ اوكذافذ لك كافر بى مؤمن بالكوا كب في قولو بَها ألى (ولونينية (جهادا كبيرا) عظما لْمُعْتَانَ كُلُ قُرْ يَعْمُدُوا) أَى رَسُولاً يَنْدُرهم ولكن بِمثناك الحالفرى كالهارَ عَلِناك تَقُل التِفْارة لنسَيِّ عُيْتَ موقعمتنسدالة أديحتمل بسرك مأعدد الك من الكرامة والدرجة الرفيعة (فلاقطع الكافرين) فبايد عومَّك اليه بن مُوَّلفَتَنِيُّمْ فيهمن المشاق وعوزأن ومداهنتهم (وجاهد هربه) أي بالفرآن (جهاداكيرا) أي شديدا في قوله تعالى (وهوالذي من ج الصرين) يرجع النسمير في به الى ما أى خلطهما وأفاض احدهم اعلى الآخر وقيل أرسلهمانى مجاريهما (هذا عنْبُ فَرَأَتُ) أَى شِعَيْدَ العَنْدُو بَةُ دلءليه ولوشئنا لبعثنافي عِيلِ الى الحلاوة (وهذا المؤاجاج) أى شديد المالوحة وقيل مم (وجعل بينهما برزَنَا) أَي عَاجُزاً بَعْدُر مُهِ فَلإ کل قر بة نذران کوبه يختلط العذب بالم ولاالم بالعذب (وجيرا بحجورا) أى ستراعنوعا فلابعثى أحدهم اعلى الآخر ولأخْسَدُ لذوكاف النرى لانه المؤالمة في قوله تعالى (وهوالذي خاق من الماء) أي من النطقة (يشرُ الجُعَلَةُ نسباوصَهُمُ ] أَيَّاجُهُ الذَّأَ الوربعث في كل قر ية نذر سد وصهروفيسل النسب مالاعل تسكاحه والصهر ماعل تسكاحه والنسب بابوجب الجراف وألفه مألا

نفسيرسورة النساء (وكان ربك قديرا) على ماأوادسيت خاق من النطقة الواحِدة نوعينَ من النَّصر الدُّكرُّ فكبرجهادمس أجلذلك والائتى(وَيعبدون مُن دون افته) بعثى هؤلاء المشركينَ (مالايتفعهم) أى أن عَبْدُوهَ (وَلاَيَضْرَهُمُ) أي إنْ وعظم فقال أدجاه سعسم تركوه ﴿وَكَانَ السَّافَرَعَلِي وَمُعْهِمِوا ﴾ أى معينا أعان الشيطان على وبة بالمعاضي لأن عَبَادِتُهُم الْإَصْلَا بسب كونك نذيركافة الفرى جهادا كيداجامعالكل مجاهدة (وهوالذى مرج البحرين) خلاهم امتجادرين مَثَلَاصَةِين تقول مربت الدامة اخاطيبها ترعى وسبى المامين الكثيرين الواسين عرين (هذا). أي أحدهما (علب قرات) صفح

وجها وقيسل النسب من القرابة والصهر إلحاطة التي تشبه القرابة وهو آلنسب الحرم للنسكا أُحوَفُ ما يَجُو أَيَّةُ

ب سبعاد بالسبب سبعار بجمعها قوله حرمت عاليكم أمه اسكم الآية وفاد تقامهُم تفسير وُلكِ أَو بِيالِهِ أَنْ

لوجب على الذير مجاهدة

قريت تاجفت عبل

رسول الته تقت الجاهدات

لعلب المنشبة الغدوية عنى غرب المناخلاوة (وهذا المؤاجاج) مقتلها لمن شبط المؤسة (ويبدل بينها بارزية) بيناكلان فقداته بنينواتي ينهما ويتسهما التمازج فهدافي الفاحر مختلفان وقدا فقيقة منتصلان (وجرا محبولا) ومتراعفوعا عن الأعين كنولة بجالميستونا (وهوالمشى خلق من المسَّاء)أى النطقة (بشمرا) انساء (جلماء نسباومهراً) أوادتقسيماأبشر فسندين دُوْى نيسْب أى دَ كَوْرَا بنسْبُ البِّهَمْ فُيقالُ فلان بن فلان وفلانةً بنت قلان وذُوات مهرا ي الماليصاهر بهن كقوله تعالى جعل منه الزوجين الذكر والان (وكان ريك فديرا) حيشخلق من النطقة الواحدة بشرا توعين ذكراوأتني وقيل فجه نسبا أي قرابة وصهرامها هرة بمني الوسيلة بالسكاخ من أبر إلانساب لانالتواصل يقع و البلساهرة لان ألتوالي يكون جها (ويعبدون من دون المتم الاينفيعم) ان عبدو و (ولايضرهم) أن تركوت (وكأنّ الكافرعلى به على معنية ربه (ظهرا) معينا وبطاهر اوفعيل عنى مقاعل غيرعز بروالظهر والظاهر كالعوس وللعاون والظافير المعاونة والمفي أن السكافر بعبادة الهيئم تنابع الشيطان ويَعَارِنه على منصية الرحن في الم

﴿ وَمَا أُرسَاناك الامشرا) للمؤمنين (ولذيوا) سندوالدكافرين (قلماأسلكم عليه) على التدليغ (من أبر) بعل (الامن شاء أن يشخد إلى ويدسيلا ) والمراد الأفعل من شاءُ راستنفاره من الاجر قولُ ذي شففة عليك أند سعى للا " في تحسيلُ مال ماأطلب منك تواباعلي ماسعيت \* الالان مناه هدند الدال ولانفيعه عليس حفظك المال لفسك من جنس التواب ولكن صوره مصورة النواب كانه يقول ان حفظت مالك اعتد حفظك عزلة النواب لى ورضاف مكرضالناب النواب ولعمرى الهعليه الصلاة والسلام مع أست سدا الصدور مستى انتخاذهم الى الله يريلانة مهماليها لايسان والطاعة أوالصه قة والفقة وقيل المراه لسكن من شاءأن يتخلها لاهاق الى رضار به سبيلا فليفعل وقيل تقذيره والمالكام إماأدعو كماليه اجراالااتفاد المدعوسيلالى وبه بالمعته ودالث أسرى لان القياج وي عليه (وتوكل على الحي الذي لايموت) المناسم على المناسك المناسك من وون ذليلايسي في به وأسد أص لك اليسه في استسكفاء شرووهم ولاتسكل على سي عوت وقرأها ولي المنافية في القال لا يصح الذي عقل ان بنق لعد ها بمخاوق والتوكل الاعتاد عليه في كل أمر (وسسم) من ان يكل الي غير ومن توكل أوزهاعن كل العيوب بالتناءعليه (وكني هليه (عمده) شوهيقمالدي بوجب الحدة وقل سبحان الله و عمده (YVV)

بهبذنوب عباده خبسيرا) أيكة المغمران وب عباد يعنى الدخير بأحوافم كاف ف جراء أعمالم (الذي خلق السموات والارض وما يهمانىستة المم) أى مدةمقدارهده ألدةلانه ويكن حدث لمل ونهار روي عر عاهد أولمايومالاحد وآحرهابوم الجعب واعا خلفها واستنةأ بإمرهو بقدر عل أن علقها في الطائما با خلفه الرفق والتثت (ثم استوى على العرش الرحن) أي هو الرحمن فالرحن خيمبندا محذوف أوبدل من الضمير في

معاوية للشيطان وقبل معنى طهبراهينا ذليلامن قولك طهرت بعلان اذاجعلته وواءطهرك ولمثلتف البه معاولة المستسلك المراب المسالة المرابع الم عام في كل كاهر في وقولة تعالى (وماأرسلماك الاستمرا) أي وي المعان والطاعة (ونذيرا) مدرا بالعقاب على الكفروا العسية (قل) يامحد (ماأسلكم عليه)أى على تبليم الوى ( من أحر) فيقولوا المايطلب محد أمواليا عابد عوساالي فلا سبعه (الامن عامان تحد الى يدسيلا) معماه لكن من شاءاً ن يتخدوا فاق ماله سيلال و يدفعل هذا يكون المعنى الااساك ملف أجواول كن أمنع من العاق المال الافي طلب مرضاة القوائحة ذاله بيل الى جنته في قوله عزومل (رتوكل على الحق الدى لاعوت) معناه ائه سبحانه وتعالى لمنام رنده صلى الله عليه وسدًا مان لإيلك منه الحراالية أمره أن يشوكل عليه في بجيع أموره وإعداقال على الحي الدى لاعوت لان من توكل مل عي عوت القطع توكله عليه عوته وأماانة سبحانه وتعالى فانه عي لاعوت فلا يعقطم توكل من توكل عليه ولاوميمُ البَّنة (ونسح بحمده)أى صلَّله شكراعلى لعمه وقيل معنا ، قلَّ سبحان اللهُ والله للهُ (وكني مه بدنوب عباده خبيراك يعنى أنه تعالى عالم بجميع دنوب عباده فيجازيهم مراوقيل معناه انه لاعتاج معه الى غرولابه مبير عالوقاد رعلى مكافأتهم وقيه وعبدشديد كالهقال اذاقدمهم على عالمة أمره كماكم علمه ف عِزُرَاتَكُم عِانْسَيَحْفُونَ مِنَ العَقويَّةُ فَيْ نُولُهُ عَزُوجِلْ (الذي خلق السعواتُ والارض ومايينهما في سنّة أيامِهُم المتوى على العرش الرحن فاستل به خبرا) أي فاسأل الحير بذبك يعنى بماذ كرمن خاني السموات والارص والاستواءعلى العرش وقيل معناه أبهاالاسيان لاترجع فى طلب العلم بهذا الى عسيرى وفيل معناه فأسأل عمه ميداده واللة تعالى وقيل هوجريل عليه السلام (واذاقيل لهم اسجد واللرجن قالواو مالرجن) أى العرف الرجن الارحان الهمامة يعمون مسيامة الكذاب كالوابسمونه رحان الهمامة (أنسحدالم أي المرف الزمن الارجان) بمدمه يصور مصيحة المحساب و يرمسوو بر الله المستوى او الدي المستوى او الدي شنقي المستوى الربا المستوى المستوى

﴿ ﴿ لَمُ اللَّهُ ﴾ ﴿ فَالْتُ ﴾ ﴿ بلاهمزة منى وعلى (به )صلة سل كفوله سأل سائل بعذاب واقع كاتبكون عن صلة ف قوله تعالى ثم لتمثلن أبومندعن العيم فسألابه كمفولك اهتم مواشتغل بموسأل عنه كفولك بحث عنه وفنش عنه أوصلة (خبيرا) ويمكون خبسرا فتعوك أرائ واسأسعه وبالاعار فابخراته وحمدة وفاسأل وجلاخيداده برحتما والرحن اسمين أساءانة تصالى مذكورى الكتب را يكونوا بعرفونه ففيل فاسأل بهذا الاسم من بخسبرك من أهل المكتب عنى تعرف من ينسكره ومن ثم كانوا يقولون مانعرف ن الدائدى اليعامة يعنون سيلمة وكان يقال له رحمان الجامة (والذاقيل لمم) أى اذاقال عدعاء الصلاة والسلام المشركين (اسجدوا يُحنَ عالاللة وأحصواله (فالواوماالرحن) أي لامرف الرجن فستجدله فيذ اسؤال عن المسمى به لامهم ما كأنو ايعر فونه بهذا الاسم أسؤالني الجهول بماأرع معتاه لامل يكن مستعملاف كالرمهم كالستعمل الرحيم والراحم والرحوم (أوسجد المالم منا) الذي نامها رِ ' أكر المراك بالسبجوديا محمد من غير علم منامه إمر ناعلى وحزة كان معنه م فاللبعض أسبحه كما إمر ما محدا و يأمر باللسمى يُّ وَيُعِمِّ فِي الْمُوفِقِد عَامُدوالان معناء عنداً هُلُ اللهة دوالرحة التي لاغاية بعدها في الرحة لان فعسكرن من ابنية المبالعبة تقول مرجمل المشان اذا كان فيتها بدالعاش (وزادهم) قوله اسجدوا للرحن (خورا) تباعداعن الإيمان

(بيارك اتدى جعل في العام ورجه) هي منازل الكوا كسالسيادة للكل كوكب يتنان بقوى الافهداوالنسس بست التقمر اليندة الجلق و القمر بينا المرجع والتعمر والتوس والتوس والمؤون والجلونية والموال ويتبا المربع والتوس والمؤون والجلونية والموال والموالين والموا

السيارة وه الحل والتوروالجوزاء والسرطان والاسد والسلية والسنزان والعقرب والقوس والجبي والدلووا لحوت سميت بالبروح التي هي الفصور العالية لام اللسكوا كب كالمناز ل اسكامها (وجعل فيما سراجا) يعنى الشمس ( وقر أسيرا وهو الدى جعل الليسل والهار خلفة ) قال ابن عباس معنا وخُلفا وعوضا يقه مرأحه همامقام صاحبه فين فأنه عمله في أحدهما فضاه في الآخر فال شفيق جاء رجل إلى عمر بن الخطاب قَالَ قَاسِ الصلاة اللِّيسَاة قَالَ أُدرِّكَ مَا فَانْكُ مِنْ لِيلَتْكُ فَ تَهَارِكُ فَأَنَّ اللَّهِ تَعَالَى جعل اللَّيسَل والنَّهَار خلقَهُ لِنَّ أرادان بذكروفيل جعل كل واحدمنهما مخالعالصاحبه جمعل هداأسو دوه أداأ بيض وقيل يخلف أحدهما صاحبه إذا ذهبه هذا جاءعدا فهما يتعاقبان في الضياء والطلعة والزيادة والنقصان (لمي أوادأن يذكر ) أيّ يته كرو يتعط (أوأرادشكورا)يمى شكرنعمة ربةعليه فبهما في فوله عزوجل (وَعبآدالرحن) ليل هُذِهُ الاصافة للتخصيص والتعضيل والاعاظاق كلهم عباداللة (الدين عشون على الارض هوما) يُعني بالشَّكِينَةُ والوقارمتواضعين غيراشرين ولامرحين ولامشكدين بلعلماء حكماءا محاب وقاروعفة (واذا عاطيم الجاهاون) يعن السعة اعما يكرهونه (قالواسالهما) أي سه ادامن القول يسلمون فيه لايشفهون وان سيَّهُ علبه حاسوا ولأبجه اواوليس المرادمنه السلام المعروف وقيل هذافيل أن يؤمر وابالقتال فمنسخها أآية القتال ويروى عن الحسن البصرى انعكان ادافرا هذه الآية فال هذا وصف نهارهم مم اذاقر أرد الدين يميتوكن لرمه سجداوقياما) فالهذاوسف ليلهم والمني بدبتون لرمه فى الليل بالصلاة مجدا على وجوهم وقياما على أفدامهم قال اسعباس من صلى معد العث الأخيرة ركعتين أوا كثر فقد بات لتهساجد ارقامًا ﴿م ) عَرَجُ عثان بن عفان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل من صلى العشاء في جاعة كان كقيام ممَّ اللَّيل ومن صلى الفجر في جماعة كأن كقيام ليله ﴿ قوله عزو حل (والدين يقولون رينا صرف عَيا عذاب جهيم ان عذامها كان غراما) أي ملحاداتًا لازماغيرمفارق من عنب من الكعارة العدين مكي القرطي سألَ الله الكفار ثمن نعمته فلم يؤدوه فاغرمهم فبقواق الناروقال كل غربم مفارّق عربية الاجهة ال

الآخر عندمضه أويخلعه في قضاء ما هائه من الورد (ادرأرادان الذكر)بندر فأتسخيرهماوا فتلافهما فیمر نی مدرعماید کر حمہ: 5 وحلف أي بلد كر اللهَأُوالسيفيقضي (أو أرادشكورا)أى بشكر فعمة ربه عليه فيهما (وعياد الرجن)مستدأخيره (الدين عِمُونَ ﴿ أُواْ رَلْنَكَ بِحَرُونَ والذبن عشون وماسدهما مفة والاصافة الىالرجن لمنخصيص والتفضيل مضأ ولياءه بعدماومف عداءه (على الارص هوما) مال أو صفة للمشي أي نبتين أومشياه يناوا لمون لرفق والاين أي بمشون سكينة دوقار ونواضع

سلية دواور دواصع إلى حق الدوس بين القدام، ولا يحتون المهام أشراد سارا ولدا كرد بعض من المسلمة المهام المواجهة المسلمة المهام أسلمة المهام المواجهة المسلمة المهام المواجهة المسلمة المهام المواجهة المسلمة المهام المواجهة المسلمة ال

﴿ (الهام) وشعب تقر اودفاما) أى ان جهم وما وشق حكم شد وليها فيع مهم يفسر وستقوا والخدوص بالنم عد وف معناه ساول وسنزاه مقاراهي وهذا الضير حوالتكاربط الجانياسمأن وجعلها خراطسا ويمنى أسؤت وفيها شيراسمان ومستقراسال وغييز ويصم أن يكون التعليلان متداخلين ومترادفين وأن يكوناس كالاماة نعالى وحكاية لقوطم (والدبن اذاً أخفُوالبسرفوا) لم يحاوزوا بارتى لكفتة أولها كاوا لمنتع ولميلبسوا للتعاقب وعن إن عباس دخى التعشيسالم شفغوا فى للعاصى و دسراف بحاوزة الغدروسي ورجل دبولا بنوللاغير فالاشراف فغاللاأسراف في الخيروة ل عليه السلاة والسلام من منع مشافقته قدّو من أعطى ي عيروي فقد السرف (وإينقروا) بنعم الناء كون ويضع الياء وكعرالناء مسدق وشاى ويغتر الياء وكسرالناء مكود بصرى والتغويلافنار والتغيرالتغييق الذي هو يْدُ شُ الاسراف (وكان) الغافهم (بين ذلك) أي الاسراف والافتار (فواما) ى عدلاينهما فانقوام العدل بين الشيئين والنصومان أي بِين ذلك قواما عُبران وصفهم بالتعد الدى هو بين العلود التقديرد بمثله أمر عليه الصلاة (٣٧٩) والسلام ولانجعل يذك مقاولة لى عنفك الآية وسأل عبسد وفيل العرام النعرالة لازم والحلالة الدائم (انها) إمني بهنم (سامت) شت (مستقراومقاما) أي الملاهين مروان بمرين موضم قرارواقامة (والذين اذا أتنقوا أبيسر فواولم يقتروا) فيك الاسراف الفقة في معمية التهوان فلت عسد العزيز عن نفلته والافنارمنع مقوق المقلعالى وهوقول أبن عباس وقيل الاسراف بجاوزة الحدق الانفاق حقيد خسل في حدين زوجه استعفقال يدائية بروالافتارالنقمسيرعبالابدمنه وهوأن لاعبع عياله ولايمريهم ولاينفق سقة يقول الناس قد الحسنة بين السيئتين فعرف إيه ف (وكان بين ذلك قوامًا) أي قد داومطابين الاسرآف والاقتار وحسنة بين السبنتين قيل حدّ والآمة عبدالماك أتهأوادماق حذم فيمنة المحاب تحدصني المقعليه وسسلم كالوالايا كلون الطعام التنعم واللذة ولابلسون فو باللحمال ولسكن الآية وقيل أولئك أسحاب كأنوابريدون من الطعام مايسد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة وسهم ومن النياس ماسترون به العورة محدعليه الصلاة والسلام ويقيهمن اطر والبردقال عمر بن الخطاب كتي سرفا أن لايشتهي شيأ الانشتراء فأكله (والدب لامدعون كأنوالاباكاون طعامالاتنع معانة الماآسر) (ق) عن أبن عباس أن ناساس أهل الشرائة كانوا قد قناواها كترواوز نواها كترواها أنوا واللهة ولايلنسون تياسم عدامل المتعليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعونااليه خسن لوتخبراان الماعمل كفارة فتزل والدين لاجمال والزين والكن لاَدُعون مع المتاهَل أَسْن (ولايقتلون النفس التي حرم القالابالتي ولايزنون) ونزل فسل باعدادي الذين لمدالجوءة وسترالهورة المرفواعلي أنسهم لانقنطوامن وحمة الته (ق)عن عبدالله بن مسعود قال قالور حل بارسول الته أى الدب ودفع الحروالقروقال عمر ا كرعندادة قالان تدعولة ندار هو خلفك قال ثمانى قالدان تقتل ولدك خشية أن يطرمدك قال ثمانى ومتى الله عن كني سرفا قلان زانى حلية مارك فأنزل اللة تعالى تصديقه والذبن لابدعون معانقا لما آمرولا يقتأون المفس التي أن لآيشنهي الرجل شسيأ حرم الله الإطاعة ولايزنون (ومن يفعل ذلك بلق أثاما) أى ومن يفعل شيأ من ذلك بلق أثاما فال اس عداس الاأكاء (والذبن لايدعون ». إنيار بديدزا مالانم وقبل عدُّو بة وفيل الانام وادف جهنم و بروى ف الحديث أن الغي والانام بران ف جهنم معاللة الماآخر) أي لا يُمْلُ فَهِما صَعْبِدا هل المار (يضاعف له المدّاب يوم القيامة) وسن تضعيف العداب أن المشرك ادا يشركون (ولآيقتلون النكب الماص مع العرك بناعف له العذاب على شركه ومعين (د يخلد فيه مهاما) أى ذليلا في فوله تعالى الممس التي سرّم الله ) أي (الأَسْ عَلْب) في عَن ذنه (والبن) أي بر به (رعل علاصا لحا) أي فيايينه و مان به روى عن أَن عباس حرمهايعني حرم قتلها (الا ومنى المقطهما فالعرأ فاهاعلى عهدرسول المقصلي المقعليه وسلمسيس والذبن لا يدعون مع الته الما آسر

[ زمن المنظمة الأهرا الاعلام المناعل عليد رود المنطقة المناطقة ال

(فاؤلتك يُعِنَّلُ أَنْصَيِئاتُهم حسَانَ) أي بواقتهم المتحاسن بعد الفياع أو يعتوها التو يقو يثبت مكامه المعسنين ألام بالوافية رُدِيهَان البين بعينها حسننول كمن المراد ماذكر إبد ل عنها البرجي (وكان القعفوراً) يمكفوالسينات (رسيا) يذ أ ألأن الما يتوب الى الله متابا) أي ومن ناب وحقق النو بة بالعسل الصالح فانه يتر أرموز الدوعم لما عافاته بذلك الىاللة تعالى مثابا الآية تغزلت الامن تاب فبادأيت البي صبلى التقعليه وسبا فرس بشئ فنا مثل مأفرح سكوفرش آناقتمياً ال فتحاميد اليفعر ال القما القدم من ذنبك وماناً ويوفولة بعالى (فأولئك يبدل القسيا مم مسفاية مرشياءتده مكفرا وكان القعقور ارحيا) قالمان عباس بيدهم القيقيائح أعسالهم ف الشرك محاسن الاعمال في الاسكار للغطاماعصيلا للشواب (والذين لايشهدون الرور فيدلم النرك إعانا وبقتل المؤمنين فتل الشركين والراعفة واحصانا وفيل بيدل التمسيا تمال أىالكذب يعى يتعردن عملوعا في الاسلام حسنات يوم القيامة (م) عن أبي ذرقال قالدرسول القصلي القعليه وسلم الى لأعراك أُحَّا عن عاضر الكذاب المهة دخولاالمسنة وآح أهل الدارخ وجامنها رجل يؤتى بعنوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صنة أرذيم وعجالس الخياشين فسألا واددهوا عتمكيارها وتعرض عليه صغارها فيقال اعتلت ومكذاوكذا كذاوكذا وبمكذاوبك يقر بونهاتهزهاعو مخالطة كذادكذا فيقول نولايستطيع أن يشكروهومشفق من كبارذنو مهأن تعرض عليه فيقال له أن الت مكالً الشروأها المشاعدة كلسنة حسة فيقول إرب فذعملت أشياء لاأراهاهها قال فلقدرا يترسول المتصلى للة غليه وسإ ضعاك عنى مدت نواجد و وقيل ان الله تعالى بمحو بالدم جيع السيات ثم بثبت مكان كل مبتة حسبة (ومرأ لمب رجمل صالحه) قبل هذا ف التو مذمن غير ماسبى ذكر حق الآبة الاولى من القتل والرماو معا درَّمَّ تأتُّ من الشرك وعمل صا خايبني أدى العرائض عن لم يقتل ولم يزن ( فانه يتوبُ الح اللهُ ) أي بعود اليهُ يُعَدُ لَلُونَدَ (متابا) أي حسنا يفضل على غيره بمن فنل وزني فالآمة الاولى دهي فوله دمن مّاب رجوع عن الشيرك والثَّاريّ رُجوعُ إلى الله للجزاء والمسكافأة وقيل هذه الآبة أيضافي التوبة عن حيع السيا ت ومعناه من أرأد التيهة وعزمٌ عليما فلينبُ الى الله ففوله يتوب الى الله حَبر بعنى الامرائى تب الى آللة وقيسل معناء فليعز إنْ تُوْجَ " ومصيره الى اللة تعالى ﴿ قوله تعالى (والديم لايشهدون الرور ) يعنى الشرك وقبل هي شهادة الرور (ق) من أبى مكرة القال وسول المقصلي القاعليه وسام ألاأ نبشكم الكورالكائر فلما بلي إرسول المققال الاشراك بلق وعقوق الوالس وكان سكشا فلس فقال الأوقول الزور وشهادة الرورف ازال تكررها متى قلىاليتمك وكأن عمرين الخطاب يجلد شاجد الزورا أربعين جلدة ويسخع وجهه ويطوف يه فى الاسواق وقَيل لايشة لُدوَّنٍّ الروريعني أعيادالمشركين وقبل الكذب وقيل النوح وقيل لأيساعداً «ل الباطل على باطلهم وقيل الزورًا" -واللم والعناء فالمابئ مسمعود الغناء ينبت المفاق فى القلب كاينبت الماء الروع وأصل الزور مقيقة تحسين الشئ روصف يخلاف صفته فهوتمو به الباطل جابوهم الهسق (واذامر واباللعو) هوكل مايجً أن يلى ويترك (مروا كراما) يعيى اذاسمعوا من الكفار الشتم والاذي أعرضوا وصفحوا فعلَيْ جَنْهُمْ التنسير تسكون الآبتمسوشة إكتالفتال وقيل للعوالماص كابها والمبى اذامروا عجالس الله ووالبائل مروا كإماأى مسرعين معرضين وهوأن ينزه المرء نفسه ويكرمهاعن حذه انج السرالسية (والذين أذاذ كرواياً يَاسَر بهم إغرواعليها صاوعميانا) فيسل معناه أنه ليس فيت نفي آخروه أنَّما حواً إنَّ ا وافي السم والعبى والمني اذاذ كروابهاأ كبوا على استاعها بتذان واعية وأقبلوا على الذكرم بعيون مبصرة ولنية وقبل معناه لميخروا أى لم يسقطوا ولهقعوا عليها صادعياما كالمشهم با ذائهم مسمة وباعينهم عى المدسعون سايذ كرون به فيفهمونه ويرون اسلى فيه فيتبعونه 🤹 قوله عزويهل (والديُّنَا يقؤلون

الباطل شركة فيه وكدلك الطارة الىمالم تسوغته الشريعةهم شركاءفاعليه ني الآثام لان-صورهـ.. ونطرهم دليل الرضاوسيب وجود الريادة فيسموى مواعط عيسي عليه السلام إياكم وعجالسة الخاطشين أولايشهدون شهادة الزور على حذف المضاف وعن فتادة المراد عجالس الماطل وعسن ابن المنبسةلا ويشسهدون اللهو والعناء (فَاذَا مَرُوا مَاللَّفُــُو ) بالمحش وكل مايسنيان يلعى ويطرح والمعنى واذا مرواباهل اللغو والمشتغلين به (مروا کراما) معرضین مكرمين أنفسسهم عن التاون، كقوله دادا سمعوا اللغو أعرضواعته وعن الباقروضي التعنه أذاد كروا العروج كنواعنها (والذين اذاذ كروابا يات رجم ونهواعته لاكللنافقين وأشباهم دليله قوله نعالى وعن هدينا واستبينا اذاتنلي عليهم آيات الرحن شرواسجداو بكيال وألدين كريرا يكار

أى قَرَى عليه القرآن أووعلوا بالفرآن (آم يخرواعليه اصاوعمياما) حسداليس مني الحرود بل هواثبات اوني الشهم والعبي ونحوه بلغانى وبدمسلساهونفي للسلام لاللقاءانهم اذاذ كروابها خرواسجد أوبكيا سامفين بآكان واعية مبصرين بعيون وإعية لما يَّهُ يَّنَ وَيَكِوبَلُمَانَ أَوْلَاجَنًا ﴾ وثلبيان كانه قبل هبالناقرة أعين ثم يفت ائترة وفسرت بقوله من أواجنا ﴿ وَوَرَبِلنا ﴾ ومعناء أن إيسام المتأهم قرة أعديك وهومن قوطم زأمتهمك أسداأي أن أسدأو لابتداءعلى معنى هبالمان جهنهم مأتفر بدعيو تنامن طاعة ومناكس وفريقنا أبوعرد وكوفى سيرحف لارادة الجنس وغيرهم ذرياسا (فرة اعين) وانمات كرلاجل تشكير الغرة لان المشاف لاسلام نشكره الابنكرالفاف المكانه فالعبالمنهم سرور أوفر عاوا عاقيل اعبن على القدادون عيون لان المراد أعين التقيد ولى ذلك الإلاشاقة الى عبون غسرهم قالمانة تعالى وقليل من عبادى الشكور وجوزان بتال في تشكيرا دين انها أعين عامة وهي إعين المتن والذي احرسانوار جم أن ورفهم أزواجاوأعقابا عسلامة تعالى بسرون يمكامهم (٢٨١) وتتربع عيونهم وفيل ليساثي

أفرلم بن المؤمن من أن ورون بناهب المامن أزوا سناوذر يشاقرة أعسين أى أبرارا أنقياء صاطبين فيقرون أعسنا مذاك بری زوجته رازلاده والسرائية المرامين الؤمن من أن برى زوجته وأولاده مطيعين لله عزوجل فيطمع أن يحلوامه في المينة مطيعين فأتعالى وعرواين ويترسروه وتفرعينه بذناك وقيل الالعرب فذ كرفرة العين عنسد السرو روالعرح وسخنة العين عند عباس رمنى الأعنهماهو المرواخرين يفالدمع العين عندالسرور والعرح بارد وعنداخرن ماروقيل منى قرة السي أن إسادف الوار اذارآه يكتب العقه أ فله من مناه فتقرعينه به عن النعار الى غيره (والبعل المعتقين اماما) أي أعمد منه ون في الحمر بناوقيل (واجعلنا للمتقين اماما) مهاد تقدى الذفين وتفتدى بنالتقون وقال أن عباس اجعل أعددى وقبل معناه انهد سألوا المتأن ى أنه مندرن بنان الدين يقورف العاعات المبلع الذى بشاوالهم فيسهو يقتدى بهم قال بعضهم فيعدل على ان الرياسة فى الدين فاكتنى الواحد لدلالته المية مرغوب فبها وقيسل هذامن المقالوب معناه واجعسل المنقين لتأاماما واجعل احقد ين مؤتمين بهسم علىالبلسل ولعدم اللبس إُولَٰكُ عِزُونَ ﴾ أَى شَابِون (العرفة) الدرجة العالية الرفيعة في الجنة وقيل يو يدغرف الدروال وسيد أواحعل كلواحدمثالماما را والما أوت في الجنة (بما صروا) أي على طاعة الله وأوام، وعلى أذى للشركين وقيل عاصروا فسل فى الآية ما بدل على ان عَن السُهوات (ديانفون فبهاتحية) أى ملكاوقيل بقاء دائما (وسلاما) أى يسر بعضهم على بعض أوبرسل الرياسةفي الدين بجسبان و الما و و الله م السلام و قبل سلاما أى سَلامة من الآفات ﴿ قُولَهُ تَعَالَى ( عَالَمُ مِنْ فَهِمَا عَسَمَتُ مَ تطلب ويرغب فها (أولتك وشَعَاماً) أَيْ مُوصِعُ قُرارِوافَامَة قوله تعالى (قل مايعباً بكررية) أي مايسنع ومأيفه ل بكم فوجود كروعد مكم يجسزون العسرفةُ) أي سزاه وقيل معناه أى وزن ومقد اراكم عنده (لولادعاد كم) اياه قبل معداه لولاعباد تركم اياه وقيل لولا الغريات وهى العلالئ في مانك وقيل لولاد عادوالا كمالي الاعمان فاذا أمنتم ظهر لنكم عند وقدر وفيل معناه ما يعبأ بخلف كروي الجنسة فوحداقتصاراعلي الاعبادتكم وطاعتكم والمعنى اله خلفكم اطاعت وعبادته وهذاقول ابن عباس وقيسل معنى مايعبا أي الواحد الدال على الحس مأساني معفر أحكر والولادعاق كممعه آلمة وقبل معناه ماخلقت كرول اليكر ماجة الاأن نسأتوني فاعمليكم دليادقوله وهم فىالعرفات رونى فأغفر لكم (فقد كذبتم) أيه الكافرون بخاطب ولمكتبعي ان الله دعا كمالى توسيد آمنون (عامبروا) أى غَلَّى لَمَان رسولَ اللَّهُ عَلَيْه وَسل فكذَّ بِمَ الرسولُ ولم تَجيبوه الى الايمان (فسوف بكون بصبرهم على الطاعات وعن راما اهداتهد ود لمرأى بكون تكاديهم والماقال ابن عباس موا وقيل هلا كاوقيل فتالا والعنى يكون النسهوات وعسلي أذى " كَرَّمَالُونَ كُذْبِ فَلا يَعْطَى التو يَهُ حَيْجًازَى بِعَسِمَاهِ وقيل معناه عَــذَاباد اعادها كالازمال الكفاروبجاهدتهم وعلئ كأب ملتها بلحق بعضكم بعضا وفيل هواوم بدرقتل منهم سبعون واسرسبعون وهوقول عبدالمة بن الفقروغيرذلك(و يلفون رُدُوا فِي مَن كَبِينَى اللهُ وَتَلُوا يومِهِ وَوَاتَصَلَ يَهِم عَدَابِ الْآحِرَةَ لازما لهم (ف) عن عبد الله بن مسعود فيها) ويلقون كوف غير بَعْنُ قُدْ مَنِينَ الْدَخَانُ واللَّوامِ وَالرَّومِ والبِعلنة وَالْقَمْرِوفَ دِوامَّةُ اللَّاسَانُ وأَلْقَمْرُ والرَّومِ والأرامِ والبيطشة منص (تحيث) دعاء وتفسيرسورة الشعراءكج سبيعه وهما سم مكية الأرام آبات من آبتوالسسودة من قوله تعساكي والنسمرا ويتبعم الفاوون وهي مانتان دسيع | | المسعمية ووسعها ودعه مكية الأرام آبات من آبتوالسسودة من قوله تعساكي والنسمرا ويتبعم الفاوون وهي مانتان دسيع | | المسلمة بعني أن الملائكية

ريسلمون عليمةً ويجي بعضهم بعضاو يسلم عليه (خالدين فيها) عال (حست) أى الغرفة (مستقرا ومقلما) موضع قراروا فأمة في نقابة سامت مستُقرا ومقاما (قل ما يعبأ بكر في لولادعاؤكم) مامتضمنة لعني الاستفهام وهي في محل المصب ومعناه ما يصنع مكور بي اله الما الإسلام أولولاعباد تسكمه أى أنه خلف كم لعبادته كفوله وماخلف الجن والانس الاليميدون أى الاعتباد عندر بكم رْ السِنْع لِمَدَا الْجَالُولَادِ عَالَى مَعَهُ أَلْمُ وَهُ وَكُمُ وَمُعْلَى مَا فِعُمَلِ اللَّهِ إِن الْجَالن سَكرتم (فقد كذبتم) وسولى إله هل مكة (فسوفًى م أِبَ (أَزَامًا) أَى ذَالِزَامَ أُومِلازِما وضَّعِ معدولازم موسع اسم الفاعل وقال الشعالة مايمباً ما فيالى بمفتر تسكم لولاد عاز سمَّ مع

وهى ماتتان رعنىرون وسبع آيات وأسورة الشعراء مكية

﴿ بِهِمَا المَّالَ مِنَ الْرَسِمَ ﴾ ﴿ طسم ﴾ طش و يس وحم الله كوفى غُسُم الاعتبى والبريني وُحقَّف وُ اطلمُ النون عُلمالم يركه ونفوَّة وغُمرهم إيدعُها (مَنْ أَلِتَ الْكَتَابِ المِينِ) الطاهر إعازه وصحة العمن عندالله والمرادبة السورة أوالقرآن والمني آلِاتُ مذا الوُلْتُصَرِّحُتُ المروف البسوطة المياكبة الكتاب المبين (لدلك اخع) قافل ولعل الاشقاق (نفسك) من الحزن بعي أشفق على غيسك أن تقافي حسرة وسواعلى ماهانك من اسلام فومك (أن لا يكونوآ قومتين) لللاؤمنواا ولأمتناع إيمانهم أوخينة أن لايؤمنوا (ان نسأ) إيمامهم (تذلي عليهم والساءآبة) دلاقة اضعة (فطلت) ي فتطال لان الجزاء يقع فيدلنها الماضي في معى المستقبل تقول ان زوزي أكومناك (أعناقهم) رؤساؤهم ومقدموهمأ وجماعاتهم بقال مباءناعنق من التأس لنورش أيءًا كرمك كذاةالمالرجاج

ونرم (لماطاطعين)

منقادين وعن إن عباس

ومنى التعنهما ولنفيها

ويلحقهم هوان بعدعزة

لممالة بوحيه موعطة

فيا أماهمه (فسيأتيهم)

فسيعامون ( باء)اخبار

(ما كانوا به يستهزؤن)

" وهسانا وعيدلحسموايذار

بإتهم سيعلمون اذامسهم

كفذأب اللة يوم بدراريوم

القيامة ماالنئ الدى كانوا

يسهر ونبه ودوالقرآن

وسيأبهم اجاؤه وأحواله

التي كانت نافية عليه (أو

الميرواالى الارض كم أنشنا)

وعشرون آية وألف ومائنان وتسع وسبعون كلمة وخسة آلاف وخسمائة وأر مون وفاروى عن إن عباس أن البي صلى القعطيه وسلم قآل أعطيت طه والطواسين من ألواح موسى عليه الصلاة والسلام ﴿ بَسم الله الرحن الرحم)

وفيني أميسة فتسكون ليا قوله عزوجل (طسم) قالمابن عباس طسم عجزت العاماً عن عارتفسيرها دفى رواية أخرى عنه اله علبهم الدولة فتسدكمالنا قَلْم وهومن أساء اللهُ تعالى وقيل اسم من أساء الفرآن وقيل اسم السود ووقيل ا قسم علوله وسنا " وملك أعناقهم مسدصعوبة (اللهُ آياتُ) أى هذه الآيات آيات (الكتاب المبين) فيل لما كان القرآن فيه دلا أن التوحيد والإعبان الدالدعلى نبوة عدصل القعليه وسأ ودلائل الاحكام أجع ثبت بذاك أن آيات القرآن كأفية ميينة لجرع (رمایأتیهــمون کرمن الاحكام (لعلك باخع مصلك)أى فاتل مسلك (أن لا يكونو امؤمنين) أى ان لم يؤمنوا وذلك حين كذبها الرجمين محدثالا كانوا أهل مكة فَسْق عليه ذلك وكأن بحرص على إيام ما زل الله عز وجل هذه الآية (ان اسْأ مزل عليه من عنمسمرتشين)أى وماعشد الساءآبة فطلت عناقهم فسامات مي) أى لوشاء الله لا ولدعلهم آية بدلون سنهافالا يلوى أحد منهم عقد الل معصية اللةسبحانه وتعالى وقيل معناه لوشاء اللة لاواهم أمراهن أمره لايعدمل أحدمتهم بعد ومعصية فإن وندكر االاجدد وااعراضا قلت كيف صبحىء خاضعين خبراعن الاءناق فلتأصل الكلام فطاوا لحاحاه مين المححت الاعناقي عنه وكقرابه (فقدكذبوا) لبيان موسع الخسوع وترك السكلام على أشاه أولدا وسفت بالخضوع الذى هوالعثلاء قبل خاصعين وفياتي اً أعَناق الناس رؤساؤهم ومفسوهم أي فطلت كيراؤهم لماغاضعين وفيدل أواد بالاعثاق الجناعات يقالُّ جامة ق من الماس أى خماعة في قوله تعالى (وما يأنهم من ذ كرمن الرحين) أى وعط وقد كرر (عبلتُ) ا أى عدت اراله فهو عدَّت التنز يل وكلما ركشي من ألقرآن بعد في دواً حدث من الاول (الاكانوا عنه معرضين أى عن الإيمان، وفقد كلبوافسياتهم أى فسوف يأتيم (أنباء) أى اخبار وعواقب (ما كانوابه يشهزون أولم بروالى الأرض) يعنى المشركين (كمَّ بشافيها) أي بعدان لم يكن فُهِّ البات (من كاروج كريم)أى بنس ونوع وصنف حسن من البات عماياً كل اللاس والالعام وقال الدمي الناس نباب الارض فن دخل الجنة ووكريم ومن دحل المارفهوليم (ان في ذلك) أى الدى ذُكر (لآيةً تدلعلى أنهوا حدأى دلالإعلى كالقدرنياد نوحيدنا كإفيل

وفى كل ني له آبة ، ندل على اله واحد

(وما كان أكثرهم مؤمنين) أى سبق على فيهمان أكثرهم لايؤمنون ولايعد دون (وان بربك لْمُوالعزيز) أىالمنتقمهن أعداله (الرحيم) دُوالرحةلاوليانه ﴿ قوله تعالى (وادْمَادَى)ْ

كم نصب ابتنا (فيه من كل زوج) صنع من البات (كريم) محود كثير المفعة بأكل مع الماس والاعمام واذڪر. ٠٠٠ كالرجل السكريم الدى منعه عام وفائدة الجع مين كامتى السكتم ة والأحالمة ان كلمة كل قدل على الاحاطة بارواج النبات على سبيل التقيميل وكم تدل على ان هذا الحيط مِسْكَارُ مغرط السَّكْرُة وبه نبععلى كال قدرَته (ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم ومنين ) أي أنَّ في انتبات تلك الاصناف لآية على ان سَنِه بالادعار السياء الموقى وقد علم النة ان أكثرهم مطبوع على قاويم غيرم بي إعامهم (وان وبك لموالعزيز) فى انتقامه من الكفرة (الرحيم) بن امن منهم ع وآية مع الاخبار بكفتها لان فلك مشاريه الى مصدراً نبتنا والرادان في كل واحدم الكالازواج لآية أى آبة (واذ) منعول به أى اذ كاذ (ادى) دعا وقوله واية هكذا بالاصل ولعابسقعا منه وافرادا وتعوذاك اد

قه مؤرعون) عليه عطف البيان كأن منى القوم الطالمين وترجته قوم فرعون وكامهما عبارنان تعتقيان على مؤدى واحد (الايتقون) بالتهم واجرافقدان فمران يتفوا وهي كلقحث واغراء وبحتمل انه حالكمن الضميرفي الطالمين أى يطامون غيرمتقين القوعقا به فاحفلت زة الانكار على الحال (قال رب الى أشاف) الحوف عرب عدق الاسان لامرسيقع (ان يكذبون ويضيق صدرى) شكفيهم الماى مستأنف على على أساف ﴿ وَلا يَسَالَدَ وَلِسَانَى ﴾ بإن تغلبني الحبية على ماأوى من الحالَّ وأسمَع من الجدال و يتصبهما يعقوب عنفاعلى يكد يون بوف متعاتى ملده النيلانة على هذا التقدير وبالتكذيب وحده بتقدير الرفع (فارسل الى حرون) أى أرسل اليه جديل واجعله سيايم يعلى ،الة وكان عرون بمصرحين بعث موسى نعيا بالشاع ويمكن هذا الالماس من موسى عليه اليسلام (٣٨٣) توقعانى الاستثال البالمكاس عون فاتبليم الرسالة وتهيسد بإذكريائمــداذمّادى (ربك موسى) أي-بنرأى الشجرة والنار (أن انت الفوم الطالمير) يمنى العدوق القباس العن لَدِين طَلَمُوا أَنفُسهُ مِمَالَ كَفُرُوالْمُعَاصَى وَطَلُمُوا نئي اسرائيل استعبادهم وسُومهم سوء العمة ابُ (قوم عدبي تنفيسة الاس ليس رعون) بعني القيط (الاينقون) أي بصرةون عن أنفسهم عقوبة المقابطاعته والايمان به (قال) بنوقب في امتثال الامر مى موسى (رب)أى يارب (انى أحاف أن يكذبون وينيق صدرى) أى بتكدبهم الماي (ولايسطاني وكنى طلب العون دليسلا ـ انى أى أى للعقدة التي كانت على لستانه ( فارسسل الى هرون ) ليوازر في ويعينني على تبليغ الرسالة على التقبل لاعلى الثعال ولم على دنب اى دعوى دنب وهو قتل القبطى (فاغاف إن يفتلون) أى به (قال) المقتمالي (كلا) (ولمعلىذنب) أى تبعة ى لنَ يقتلوكُ ﴿ فَاذْهَبَّابًا ۚ يَاتُمَا اللَّهُ مُصْمَّعُونَ ﴾ أىسامة ون ماتقولون ومأيفال لحرفان قلتُ كيف

بموهبلها الحقرق قوله معكم وهمااتنان قلت أنج إعسما بجرى الجساعة وهوجائرني لغة ألعرب (فاتنيا

نرعون فقولاأ مرسول ربالمالمين) فان قلت هلاتني الرسول كمانى قوله فائتياه فقولاا مارسولار بك قلت

رسول قديكون بعني المرمسل وبمعي الرسالة فجاماتم عمني الرساس فلربكن بدمور تشبيته وجعل هنايعني

ركولهم دخل البواب فقال اغر عون حهناا سان يزعم أمهر سول رب العالمين فقال فرعون الذن له لعانا

أراق من أن الت) أن يمني أي (القوم الطالين) أنفسهم بالكفروبني اسرائيل بالاستعباد وذبح الاولاد سجل عليهم بالعلم معطف

سالة فازت النو ية فيه اذاوصف به الواحد والتثنية والحع والمعنى الذوارسالة كاقال كنير أى نقتسارتى به قصاصا لقد كذب الواشون مافهت عندهم و أشي ولاأرسم ترسول وترسالة وقيل انهمالانفاقهماني الرسالة والنسريعة والاخوة فصارا كانهمار سوأن واحدوقيل كل وإحدمنا سركَ رب العالمين (أن أرسل معنائني اسرائيل) أي خاجه وأطلقهم معنالف أرض فلسطين ولاتستعبدهم كأن فرعون قداستُعبدهمأ وبعمانة سنة وكأنوا ف ذلك الوقت سُسمَانه أنسودُلاثين ألفاظ بطاق موسى سالة بدالى مصروهرون مهافاخيره بذلك عونى القصة أن موسى رجع الى مصروعلي مبية صوف وفي رعصاء والمكتل معلى في أس العصاوفيسه زاده فدخل دار نمسه وأخسرهرون ان الله فدأرسلي الى وون دأرسل اليك تدعو فرعون الى الله فعالى خرجت أمهما فعاحت وقالت ان فرعون بطلبك غَنَاكُ فَاذَاذَ هَبِ اليه فَتَلَكُ فَإِيمَتُ عَلَو هَادِدُهِ الله الدِين وذلك الليل فدقا الباب ففر عالبوا بون فالوامن بالباب فقال أناموسي وسوليرب العالمين فلهب اليواب الى فرءون وقال ان مجنو تاباله أب عدانه أول رب العالمين فترك ستى أصبح تم دعاه معارفيل اسما انطاعا جيعالى فرعون فليؤذن طماسسنة في

وليس هسذاتعلاأ يضابل استدفاع فابلية للتوقعة وفرق منأن يقشسل قبل أداءالسالتولذاوعسده بالكلاءة والدفع بكامة الردع وجعله الاستجابتين معانى قسوله (قال كاز فاذهباك لانهاستدفعه بلاءهم فوعسه مالته الدفع بردعه عن الخوف والتمس

ذئب بفتل القيطي فدف

المصاف أوسمى نبعة الذنب

ذنباكاسمي جزاءالسيثة

سبئة(فاسافأن يقتلون)

يسالفا شية فأجانه بقوله اذهباأى جعلته وسولامعك فادهبا وعلع فاذهباعلى الممل الدي يدل عليه كالأكانه فيل ارتدع بلموسى عماسلن بمانتوهرون (با يا نا)مع آياتناوهي البدوالعصاوغيرذلك (اللمعكم)أى معكما بالمون والمصرة ومعمن أرسلنا أليه بالعلم والقادرة أستعون ) خبرلان ومعكم أغوا وهساخبران أى سامعون والاستماع ف غيرهذا الاصفاء الدماع يقدل استمع ولان مديثه أى أصبى اليه ولايجوز ﴿ الْهُمْ يَاعِلَى وَلِكَ خَعِلَ عِلَى السَّاعِ ﴿ فَالنَّهُ الْمُرْءُونَ وَقُولُوا الْوَالِين ارسؤل يكون بعني المرسل وبعني الرسالة بجمل ثمة بعني المرسل فلم يكن بندمن تثنيته وجعل هذا بمدني الرسالة فيستوى في الوصف بعالواجسه وَالْجُنْتِيةُ وَالْجِمُ وَلَامِ مَالاَتُعَادَهُمَا عَلَى مُن يعدُوا عدة كالهمار سول واحدا وأربدال كل واحد مثا (أن أوسل) بعني أي أوسل لِنُسن الرسولَ مني الارسال وفيه معي الفول (مُعَنائي اسرائيل) يرين خله بِيدْ هيوامعنا الى فلسطين وكات مسكنه ما فاتيا بابه فإيؤذن لحباسية متى قال البواب ان ههنالنسا نابزعه أيه وسبول وب العالمين فقال ائدن اهلمانا اصحك منب هاديا اليه الرسالة فعرف فرعون مومي

مَقْدُلُونِي وَذَلِكُ حِينِ قَالِلَّهِ المتحلك منه در خلاعلي فرعون وأديار ساله المة تعالى فعرف فرعون موسى لانه نشأ في يينة (فقال) له (الإ مؤسن من آل فرعون أن نرمك فيسادليدا) أى صيا (وليث فيسامن عموك سنبر) أى الانين سنة (وفعلت فعلتك الني وعلت ) يَعْرُ اللايأترونبك ليقتاوك فتلت القبيلي (وأت من السكافرين) قالة كاوالمفسر بن من الجاحد بن لعمتي وحق تربيتم مَنْ الله فاخ حالابة (فوهبال ربساك فيتافكا فأتناأن فتلت سناهسا وكفرت نعمتناوهى وابةعن إبن عباس قال ان فرعون لَم يكيُّهُ ر بی گیکا) نیوورعاما بعرالكمر مالو وبية ولان الكعرغ يرجازعلي الابياء لأفيل البوة ولابعه هاوقيل معناه وأنتائه السُّكَافر بِي بَعْرَ عَوْن والهيَّنه (قال) يعي مُوسى (فعلتها أذاوا ناس السالين) أي س الجاهلين بان داك فرالهم الحيل والملالة يؤدى الى قتادلان مدل الوكزة على وجه التأديب لأعلى وجه القتل وفيل من ألضا لين عن طريق السوأب (وجعلني من المرسلير) وقيل من الحطنين (فمررت منكم) أي الى مدين (لماخفتكم فوهب لى ربى حكماً) يعني البيُّوة وقيل المُّوا مُن جاة رساي (وتاك معمة غنياعلى أن عبدت بني والعهم (وجعلني من الرسلين وتلك بعمة تمهاعلي أن عبدت بني اسرائيل) أى انخدتهم عنيدا قبل علما موسى تعمقه عليه حبث وإدوا بقتله كافتل وادان بى اسرا نيل وابستعبد وكالستعبد في أسرائيل اسرائيل) كردعلى امتنائه ويبكون معنى الاية وتلك نعمة تختها على ان عبدت بنى اسرائيل وتركتنى فإيستعبدنى وقيل هوعل َطريَّهُمُّ علسه الغربة فاطاله من الانكارومعنى الآية وظك نعمة على طريق الاستفهام فذف الالع كاقال عمر بن عبد الله بس يَعْدُ من إ أماروا فيأن تسمى نعمة لمأس بوم الرحيل وقشها ع وطرفهامن دموعهاغرق لانهانف تحميث ويران وقولها والركابواقعة ، تدكني هكذا وتنطلق حقىقة العامه عليه تعبيد أى أنتركني والمني أغن على ان ريتي وننسى جنابتك على بني اسرائيل الاستعباد والمعاملات القيفة ا، ينى اسرائيل لان تعيدهم وتمده بذبح أبنائهمهو السب فيحموله عنسده

اى اتركى والمنى آئى على ان ريتى ونغى جنابتان على في اسرائيل الاستحباد والما بالان آئى تقالى يرد كونت على الرئيس المنافرات الله بالمنافرات المنافرات ويرد كونت على المنافرات والمنافرات المنافرات ال

نذليا، وانفاذ هسم عيدا الوقون هده الاعياء الى تعاينونها فا يقتوا أن اله الحلق هواند تعالى الذي خلقها وأوجد ها قلما فالدفك ورحد الصدوق تتم المرافقة المنافقة المنافقة

وتر يت ولوتركهم لرباه

أبواءفكان فرءون أمتن

علىموسى بتعبيد قومه

والزاج من جرابو به

اذاحققت وتعييده

(قال) إلى فده ون ( لمن سول) من أعمراف قومه وهم خسائنوس ليظهم الاساور بكات للدك ساحة ( الانست معون ) سجبا توصعن بينوا الانهر محون قدم نها ويشكرون جديم بارأن طبق المناصرة عن من المناسبة للباشات للباشات واحدوثه وفتاء وفاحت لمن المناسبة المناسبة بينوا من كان بدعى بينوا والانهر محون أن المناسبة عنده مع (قال) أي فرعون ( أن رسوا سكوالتي أوسل الكيانيون ) حيث برعم ان في الوحود الما يتم يتموي كان فرعون إلى كرافية غيره (قال رب المشرق والمدرب ما يتبعه ان كنتم تعانون ) فتستدون عمداً غول وعد مؤن و بهجود الما يا يتم يتمون المناسبة عنده من المناسبة عنده من المناسبة و مناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عنده المناسبة و مناب المناسبة و مناب سائعة و مناب المناسبة والمعرب لان طوح النسس من أحداظ المنبي عندي المنالي المنسبة عنده المناسبة و حساب مستومن أطهر المناسبة والمناوروا انتعال الاستعاج به منابل الرحن عن الاستبعاج الإمهاء والامادة على أو ودن كنمان وفول سأله فرعون عن (١٨٥) للمناسبة على أو ودن كنمان وفول سأله فرعون عن (١٨٥) للمناسبة عاملا عن متدة الله الخالة عالمة المناسبة المناسبة المناسبة عن متدة الوالي المناسبة عن متدة المناسبة عنده المنالية المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عنده المناسبة عنده المناسبة عنده المناسبة عنده المناسبة عنده المناسبة المناسبة المناسبة عنده المناسبة المناسبة عنده المنسبة عنده المناسبة المناسبة عنده المنسبة المنسبة المنسبة المنسبة المنسبة المنسبة المنسبة المناسبة المنسبة المنسبة

أحاب مومى بحقيقة الخواب وفع عنسدة أن موسى حادثن الجمواب سيتسأله عن الماهيسة وهو بحيب عن رابو بيثه وآثار صنعه فقال متيبا لحمهن جمواب موسي ألاتستمعون فعادمومي الى مثل قوله الاول فيمنه فرعون زاعماأ بهمائدعن المقواب وعادثالنا الحامثل كارمه الالمبيناأن المرد الحقمة إعمايعرف بالصعاث وأن السؤال عن الماهية عالىواليهالاشارة فيرقوله تعالىان كنتم تعقاونأى ان كان اكم عقل علمكم

أمدلا تمكن معرفته الابهذا

الطريق فاساتعير فرعون

موسى تحير فرعون فى جواب موسى (قالعان حوله) أى من أشراف قومه قالمان عباس كانوا خسانة رجل عليه الاسورة (ألاته مون)واغاقاً لفرعون ذلك على سيل التعب من جواب موسى يعى ان اعام طلب منه الماهية وخصوصية الحقيقة وهو يجيبي مافعاله وآثاره وفيل امم كالوايعتقدون ان آلمتهم ماوكهم زادهم موسى في البيان (قالو بكرووب آبائكم الاولين) بعني ان موسى ذكر ماهواً قرب اليهم فقال رحمكم بِعَقِ أَنْهُ عَالَقَكُمْ وَعَالَقَ ٱلْمُشْكَرَالِاوْلَةِنْ ﴿قَالَ مِنْعِي فَرَعُونَ ﴿ انْ رَسُولَكُمُ اللَّهُ لِمُخْوَنَ ﴾ يعني المفقود من السؤال طلب الماهية وهو عجيب بالآثار الخارجة وهذالا يفيد البتة فهدندا الذي بدعي الرسالة مجنون لايفهم السؤال فضلاعن أن يحيب عنده ويتكام كلام لانفياه ولاامرف صحته وكان عندهم ان من لايمتقد مأيعتقدون ليس بعاقل فزادف البيان (قال رب المشرق والمغرب ومايينهماان كمتم تعقاون) فعسدل الىطريق ثالث أوضحمن الثانى ومعسني أن كستم تعسقاون قدعرفتم أمه لاسواب عن سؤالك الاماذ كرت (قال) فرعون حين ازمته الحجة وانقطع عنه الحواب الكيراعن الحق (انن اتحدت الحاغيرى لاجعلىك من المُسجُّونين) قيل كان سجن فرعون أَشد من القتل لانه كان ياحدُ الرحل فيطرحه في مكان أبوي فيه الى الارض وحده فرد الايسمع ولا يمصر فيه (قال) لهموسي حين توعده بالسحن (أولوحنتك تُشيرُ مين ) أي با أية بينة والمني أتفعل ذلك ولوجئتك بحجة بيسة وانما قال دلك موسى لان من أخلاق المائن السكون الى الانصاف والإجابة الى الحق بالبيان (قال) بعنى فرعون (فأتبه) أى المان مسمحك حيئلة (ان كنت من الصادقين فالتي عصاد فاذاهي معبان مبين ) قيل اسه المأصارت حية ارتفعت في السهاء قدرميل ثم انحطت مقبلة الى فرعون فقال بالدى أرساك الاأحذتم افاحا حاموسي فعادت عصا كاكانت بغال وهل غيرها قال نعروأ راهيده ثمأ دخاماق جيبه ثمأ خرجهافا ذاهي بيضاءمن غسير برص لهاشماع اً بِكِشِعاعُ الشمس وهوَقوله (وتزع يده فاذاهي بيضاء للناطرين) فعندذلك (قال)فرعون (للملاسولة

( 28 - (خازن) - ثالث) ولم بشيافان بدؤه عله ورآنار صنعه (قال الناتخت الحسائيري) أي غيري الحسالا بعد لناس المنتخب ويلام من المنتخب في الرحمة للك من المنتخب ويلام من المنتخب في المنتخب ا

من المتزاي كانتين حوله والعامل فيدقال إلى هذالسا-وعليم) بالسحرثم أغيوى قومه على مَوْسَى عُولُه (يَرْيَا أَن عَم بَيْعَ بِينْ أُوسَكُمْ أَرْ بسيره خياذا) منعوب لانعنعول بعمن قَوَلَك أمرنك الخير (نأم ون) تشيرون في أمر دمن جبس أوقسَ ل من المؤامرة وجي الكَنْ الأدَّة أومن الامرالذي هومندالتهي لمنانحيرة وعون ووية الآيتين وذال عدة كردعوى الالمينوسط عن مشكبيه كهدياء الربويية وارفعتن إيج فراتسه خوداطغق وأمر فومه الدين هم يزعمه عييده وهوا هلم أوجعلهم آمرين وحسسه مأمووا ( قالواً أرجه وأخاه ) أحرام هما ولانباغًجُ قتله ملغوه العتده (وابعث والمدائن ساذرين) شرطابح شرون السحرة وعارضوا قول فرعون ان هذا الساسوعليم بقوطم ( يأتوكت بكُرُ سحارعليم) فاؤانكامة الأعاطة وصيعة المبالعة ليك والعض قلقه (غِمع السحرة لميقات يوم معاوم) أى يوم الزينة وميقاته وقت الضحي لانهالوقت ألذى وقنه لهم موسى عليه السلام من يوم الرينقى قوله نعالى موعد كم يوم الزينة وأن بحشر الماس ضعى والميقات ماوقت به أيَّ حدد من زمان أومكان ومنعموا فيت الاسوام (وفيسل للناس هسل أتم مجتمعون) أى اجتمعوا وهواستبطاء لم فى الاجتماع والمرادست ديثهم (أن كانواهمالقالبين)أى غلبوا وسى ولأسْيع موسى فى دينه وَلِيْشُ مِ استجالهم (الماشع السحرة) في غرضهم اتباع السحرة واعا ان هذا) بعي موسى (لساسوعليم)وكان زمان السحر فلهذاروح فرعون هذا النول على قوم مثم قال (يريدأ العرض الكلى أن لاينعوا ان بخرمكم من أرضكم يسمر ، ) قال عدَّ االذول على سبيل التنفير للايفبال اقول موسى ( فعادًا فأمرون ) موسى فسأقوا الكلام بعي ماراً يكوفيه وماالدي أعله فعند ذلك (فالوارجه وأخاه) أي أخره وأخاه (وابعث في المدائن عاشرين مساق الكمامة لاسم أذا باتوك مكل معارعليم) قيل إن فرعون أراد قتل موسى فقالوا لانفعل قامك إن قَتلتُه دخلت إلساس شبهة في أ اتبعه طبالم مكه بوامتسعان أمره ولكن أخوه والجع لهسحرة ليقاوموه ولاتنت له عليك عجة في قوله تعالى (خمع السحرة لميقات بوم لموسى ( قلما حاء السحرة قالو معاوم) يعي يوم آلويدة قل ان عباس وافق ذاك يوم السبث في أول يُوم من السنة وهو يوم الميروز (وفيل لمرعون أش لمالا حوا ال للماس هل أنتم محتمعون)أى لتنظر والمايفعل القريشان ولمن تسكون العلبة (اعلنا هبم السحرة ان كانوا كسانحن إالعالمين قال سم همالعالمين) أوسي قيل أراد السحرة موسى وهرون وقالوادلك على طريقة الاستهزاء (فلمأجاء السحرة ومكهراامس علىوهما فآلوالعرعون أش كنالاسوا ان كنانحن العالبين)طلبوامن فرءون الجزاءوهو بذل المالً والحاءفية ل المم لعتان (رانكم ادالمن ذلك كاه وأكده مقوله (قال مع وانكم اقالن المقريين قال لم موسى ألقو اما أتم ملقون فالقواحبا للم رعميهم المقرس )أى قال فرعون وقالوا مرة فرعون) أى معطمة فرعون (المالنحن العالبون فالق موسى عصاه فاذاهى تلنف ما بأقد كمون) نبرلكم أحر عسدى أىمابقلبونه عن وجهه وحقيقته سحرهم قبل ان عصاموسي صارت حية وابتلعث كل مارمومهن حياهم وتكونون مع ذلك من وعميهم فمأ خله هاموسى فاذاهى كاكانت أول مرة (فالق السحرة ساجدين) فيل انهم لماراً والما بارزاء القرس عندى الرتبة السحرعكوا انعليس يسعرتم لمبتالكوا ان توواسًا جدَّين ثمامم (فالوا أشتارب ألعالين وبسوسكُ والجامعتكو نون أولسن وهرون) واعماقالواوب موسى وهرون لان قرعون كان يدعى الركوبية قاراد واعزله (قال آستم له قبل أن يدحل على وآخومن يخرح آ ذن لَكُمَاله لنكبيكم الدي عَلَم السحر فلسوف تعلمون) فيه دعيد مثلن وتهديد شديد ثم بين ذلك ولماكان قولمسم أئن لمآ الوعيد فنال (لاقطعن أيديكروار بدلكم من خلاف ولاصلين كم أجدين فالوالاضرا لمالى وباستغلون أي

روعلينا فياينالنا فيالدنيالا اسقلب وتعيراني وبنانى الأشؤة مؤمنين مؤملين غفرانه وهوفؤلم (الم ادلات عليه وكان قوله انسكرادا لمن المقر بين معطو فأعليه دخلت اذافار فف مكاتها الذي تقتضيه من الحواب والجزاء (قال لهم موسى ألقوأماأنتم ملقون) من السحرف وف ترون عاقبت ( فألقوا حبالهم) سبعين ألس حبل ( وعصبهم ) سبعين المس عصا وقيسل كانت إلحيال ي البان وسيعب ألفاؤك االعصى (وقالوالعزة فرعون الماليعن العالبون) اقسمو إبعزته وقوته وهومن أبحان الجاهلية (فالق مومى عماء 🏋 واذاهى تلقم) نستام (ما بأ فكون) ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم و بزورونه و غيلون ى حباهم وعصيم أنها حيات مي (عالتي السحرة ساجدين عرعن الحرور الالناء بطريق المشاكاة لانهذ كرمع الالنا أت ولانهم لسرعة ماسجد واصاروا كامهم القوا وقالوا آشارب العللين)عن عكرمة رضي الله عنه أصبحواسحرة وأسسواشهدام (ربسوسي وهرون) عطف بيان لرب العللين لان فرعون بيز كان بدع الربو فية فادادوا أن مزلودوقيل ال ورعون الماسمع منهم آمنا برب العالمين قال أياى عنيتم فالوارب موسى وهرون (فال آمنتم أنه ع قبل أن آذن ليم) بذلك (اله لكبيركم الذي على السعر) وقد تو إطائم على أمر ومكن (فلسوف تعلون) وبال مافعاتم مُ صرح فقال إ (لانطعن أبديكمُ وَأُرجِلُ كُم ن خلاف) من أجلُ خلاف طهرمتكم ۚ (وَلاصلبِ كَمَا جَمَيْنُ) كَانْهُا راد به ترهيبِ العامة النالم يَسْهُو هريٌّ الإيمان (وقالوالله فير) لاضر ووخبر لاعندوف أى فذلك أوعلبنا (أبالك وبتأسنقل ون ال

لاجوالى معى جؤاء الشرط

\* المنظمة أن يُقَرِّمُ البَّه المنظمة التركي (أقل المؤسين) من أهل المنه أون رعية فرعون أراد والاضررعابية فذلك بالذا أعطر النفر المناسا المناسا المنه المنظمة من تسكنو المناها أولا ضروعاينا فهاتو عداله أنه لا بدلسل الانقلاب الر المنه المارة قامن السبق الى الإجان (قاوسينا الموسوعات في قالته أمك ان قائد النفلين المن بنا القلاب من جامع المدادمة بهام بنبيه أى سرمهم ليا يوهل المناسسة عن المناسسة والمناسسة عن المناسسة عن المناسسة عن المناسسة عن المناسسة عن المناسسة المناسسة

أناجمع بني اسراتيلكل إعلمه أن يعفر لمار بَاخطاياً) أي الكمر والسحر (أن) أي لان(كسأول المؤمنين) أي من أهل وما سا أر سهٔ آبیات فی بیت نم وفيل أول المؤمنين أىمن الجساعة التبن حضرواذلك الجع فوله تعسأنى (وأوحيسالى موسى أن أسر بعبادى اذبح الجداء واضربوأ ان كم متبعون )أي يتبدكم فرعون وقومه ليحولوا بينكروس الحروج قيسل أوسى القال موسى أن اجع بدمامهاعلى أبوابكماني. اع اسرائيل كل أهل أو بعة أيبات في بيت مم اذبحوا أولاد الفنان فاضر بوابد ما مَّاء في أبو الكمَّ فان سا تمَّم ساكتمها لمسلانسكه أن لا اللانكة فتفتل كارآ ل فرعون من أعسبهم وآمرهم أن لابد خلوا يتاعلى العدم ثم أخبر واخترا فعايرا منست لوابيتا على مابه دم فالهأسرع ليكهم أسر معمادي ستر تدتهي الى البحر فيأتيك أمرى ففعل ذلك موسى ثم ان قوم موسى قالوا وساتم هسه بقتل أبكار اته مرفر عون إن لما في هذه الليان عيد الاستعار وامتهم حليهم نم خرجوا بذلك الاموال في الليل الياجية البحر القبط واختزواخبزافطبرا والمأسمع فرعون ذلك قالنعذاعمل موسى وقومه تتأوا أبكار نأمن أخسنا وأخذ واأموالنا (فارسل فرعون فابه أسرع لسكم تماسر ف الدائن حائر من يعنى الشرط بحشرون الجيش قيل كانت المدائن العامدينة والذي عشر ألف قرية بعيادي حستي تلتوبي إلى فأرسل فرءون فيأثر موسى دفومة أنسألك وخسانة ألسادينوج فرعون فيالسكرسي العليم في مانتي أت البحر فيأتيسك أمرى ملك مسور ين مع كل أب ملك فلذلك فالد (ان حولا ما شر دُمة فليلون) قال أهل التفسير كأت الشردُمة إفارسل فرعون في المدين الذين فالهم فرغون سنتانة ألف مقاتل لم يعدوادون العشرين وفوق الستين سنة وقال أبن مسعود كانت حاشرين) أي جامعين ستاتة المدوسيعين الداولاعصى عددا محاب فرعون (وانهم الغالطون) العيظ الغضب بعني امهم أغضبونا الناس بعنف فأما اجتمعوا بمخالفته فيناوقنايم أبكاراوذهاجه بلموالناالتي استعاروها وخروجهمهن أرضنا بعبراذن منا (والأ قال (أن هؤلاء لشرتمة لِمِ معذرون) أي عائفون من شرهم وقرئ حاذرون أي ذروقوة وانافشا كون السلاح وقيل الحاذر فلياون) والشردسة ألذى يحذرك ألان التحقيق من المتلبس بحدل البسلاح والحدر الذي لانلقاه الاناتفا (فاخرجناهم الطائمة القليلة ذكرهش من جناتِ دعيون) قيــل كانت البسانين عندة في حافق النيل فيهاعيون وأنهار جارية (وُكسُوز) يعيُّ بالاسم الدال على القلة ثم الأموال الطاهرة من الذهب والعضة وسهاها كنوزالانه لمرؤد حق انتةمنها وكل مال لمربعط ولمربؤد حق الله جعابه قليسلا بالوصف ثم والأمنية فهو كمنزوان كان ظاهرا قيسل كان لفرعون ثمانما فة أتقسفلام كل غلام على فرس عتيقي في عنق كل جعالة ليل فول كل وب فرس طوق من ذهب قال الله أصالي (ومقام كريم) أي مجلس حسن فيل أواد مجالس ألامرا والرؤساء الني منهسم قليلا واختارجهم كَاتْ الْمِروقيلَ الله كان اذاقعد على سر بر ورضع بين بديه تلالة تكرسي من ذهب يجلس عليها الاشراف السلامة الذي هو للقانة أو مر ووم والامراء وعليهم أقبية الديباج مخوصة بالدهب والمعنى أ اأخرجناهم من سانينهم النيفيها أرادبالقلة الذلة لافاة العدد الميون وأموالم ومجالسهم الحسفة (كالك) أى كادصفنا (وأور ساها بني اسرائيل) وذلك إن الله أى اسم لقلتم لايبالى بوم

سي فعظيهم وانما استغلى قويه مويى وكا واسها تناقس رسيدي الفلاكترة من مده فين النحاك كانواسيعة آلاف أكف (والهملة رع) اى الهم بعضون الما فدرات الما تنظيم صدور الوعد خووجهم من مصر الوحلهم سلينا وقتام إنكارنا (والماليع ما فدرون) شامى يوفي فروغيم ميفون المواسية الما المنافسة ال

(كاتبعوهم) فلجقوهم فاتبغوهم وَ يَدْ (مَشْرَ فِينَ) مُثَافَاتِ النَّائِيِّ فَوفَتُسْمُ وَفَيَّالُسُمِينَ وَفَرَ وقومه وقت للوع النسس (فلسّاتراني) لجفائ) إلى تفايلاعيث يرتىكا فرني جامية والمزاوية واسرائيل والفيط (فالسّاحة أ [تالدّركون) أي قرب أن يلُحقنا عدونًا وأمامنا البحر (قال) موسى عليه السلام تَنْهُ لوغدا بقه إياه ( كاذ) ارتدعو أعن سوم النار بالدّ فلن بدركوكم (ان معي) مع حقص (ربي سيهدين) أي سيهديني طريق النجاة وأشرارهم سيواسني بالياء بعثوب (فأرجينا الياء وأي أن آضرب مماك البحر) أى الغازم أو النيل (فانفلق) أى فضرب فاخلق وانشق فصارا ننى عشر فرقاع لى عدداً لأسباط (فسكان كليَّ فرق) أى جزءنفرقمنه ( كالطودالعنليم) كالجبل النطاد فى الساء (وأزلفنام) حيث انفلق البحرا (الآجرين) قَرِم فرغوليًا

ارس البحر (وأنجيناموسي ومن معه أجعين) مِن الفَرقُ ﴿ (تُمَاعَرُ فَيْهِ إِ أى قر بناهم من بنى أسرائيل الآخرين)فرعون وقومه | عزوجل ردني اسرائيل الى عسر بعدهلاك فرعون وقومه فأعظاهم جييع ماكان لفرعون وقومه ممتن وفيه ابطأل القول بتأثير الاموال والاما كن الحسنة (فأنبعوهم مشرقين) أى لحق فرعون وُقومهموسي وأصحابهُ وفتِ شَرُوقٍ الكوك في الآجال الشمس وعواضاءتها (فلساتراًءي إلحمان)أى تقابلإ يحيث يرى كل فرُيق صَاحَبه (قال أصحاب موسىًّ أنَّا وغــبرها من اخوادث لملاركون) أىسيدركنافرعون وقومه ولاطاقة لنابهم (قال) بعنى موسَى لِنَتْمَةُ بُوعَدُ اللِّيْسَالَى الماه (كلّا) فاسماجتمعوافىالحلاك أى لن يدركونا (ان مع ربى سيهدين) أى يدلى على طريق النحاة (فأوحيتنا الى موسى أن اخِرب يعضا إلى مع اختسلاف طوالعهسم البحرة الفاق) أَى فضر به فانشَّق (فكانُّكل فرق) أى قطعتمن الماء (كالعاود) أَى الجَيل (العقليم) فيلاً وروىءى انجريل عليه لمااتهي موسى ومن معه الى البعره أجت الرياح فصار البحر يرى بموج كالجبال قال يُوسِع ما كَايَم الْنَهُ أَيْنُ السسلام كان بين بني أمرت فقد غنينا فرعون من خلفنا والبعر امامنا فالموسى ههنا خاص بوشع الماء لأبواري حافر دابت وفإلي اسرائيل وبينآ لفرعون الذى بكتم إيمانه يا كابم اللة أبن أمرت قال هو ناف كبيع فرسه فعكه بلجامه حتى طار الزبد من شدَّ قدتم أ تمُّه فكان مول لني اسرائيل البحرفار نسبف المناءوذهب الفوم يسنعون مثل ذلك فإبقه رواجعل موسى لامدري كيف يصنع فارجئ ليلعق آخركم بأولكم الله اليه أن اضرب بعصاك البحر فضر به فانفلق فأذا الرجل وافعستالى فرسها يبتل سرجه ولالبدِّه (وأزلَيْنَ ويستفبل الفبط فيثول رو يدكريلحق آخركم اسرائيل و بين قوم فرعون يقول لبني اسرائيسل ليلحق آخركماً ولسكرو يقول الفيط رؤ يُداليلُونَ أَكُوبُكُم ماولىكم فامساانتهى موسى أواسكم فسكان بنواسرائيل يشولون مارأيناأحسن سيافقس هذاالرجل وكان قوم فرعون يقولون ماراينا الىالبحرةال وشعرلوسي أحسن دعة من هذا الرجل (وأنجيناموسي ومن معه أجعين م أغرقنا الآخرين ) يعني أنه تعالى أخِفُلُ اللَّجَ أينأمرت فهمذآ البحر يسساحتى خزج موسى وقومه مسه وأغرق فرعون وقومه وذلك انهم لماتنا ملواق اليعر إنعلبق عليهم أغرقهم امامك وغشـــيك آل (ان ف ذلك لآية) بعنى ماحدث المصر من انقلاق آية من الآيات العظام الدالة على قَدْرُنْهُ ومِنْجُزُةُ لَوَتْنَى

العزيزالرحيم) ﴿ قُولُهُ تُعَالَى (وَاللَّاعَلَمِهِمْ مِنْالْبِرَاهِمِ اذْفَالَلْأَبِيهِ وَقُومُهُ مِنْالْفِينَ فدخلوا وروى انءوسى تعبدون واغاقال أيراهيم ذلك مع علىمانهم عبدة للاصستام ليربههم أن مايعيدوته كيس من آسستيخة أفي عليه الصلاة والسلامقال المبادة ق شي (فالوانسيد أصناما فنظل لهاعا كفين) أى تقيم على عبادتها والما قالوانظل لاتيم كانوا أعند ذلك إمن كان فبل كل شئ والمكون لكل شئ والكائن بعد كل شئ (ان ف ذلك) أى فيا فعلنا بموسى و فرعون (لآية ) لعبرة عيب لا نوصف (وما كان أكثرهم) أى المفرقين (وقيمنين) قالوالميؤمن منهم الاكسية وحرفيل مؤمن آل فرعون ومرجم التي دلت موتني فَهِ يُوسِفُ (وان ربك لهوالعز بر) بالانتقام مَن أعدانه (الرسم) بالإنعام على أوليا ته (والل عَلِيم) على مسرك فريش (نبأ الر خبره (اذقاللايعوفيمه) فوم إمراهم أوقوم الاب (ماتغبلون) (أَيَّا كَمَ ثَنَ تَعَدون وأبراهُم عُلَيه السائديم النه عَبَاءَ الإمِسَامُ وَأَسَّ سألم إيريم ان باليعدون إس بست من العبادة (قالوانعية أضياً ما) ونبواب ماتعبدون أحسناما كيستاونك مأذا يُنققون فل المال بهم قالوا التي لانعسوال عن المعبود لامن المتبادة وإنشافاتواليب في اليوان افتتخوا ومباعاة بعبادتها والتصفيفوا أعلى يستم ( افتطار المناجا بمقدن تمقتص على حاصر المعالي الشاء وأنشاقة أوقطا، يوشيكا أساس مدين المناطقة ( المناطقة ) المست

عليه السلام (وما كان ا كنرهم مؤمنين) يعنى أهل مصر قبل لم يؤمن مهم الاكسية أمرة : فرعون ومز فيل

مؤسن آلفرعون ومربم ابنه ما وهي التي دلت على قبريوسف حين أسرح موسى مَنَ العرا وإن وَ اللهُ اللهُ

فرعون قال موسى ههنا

تفاض بوشع الماء وضرب

موسى بعساء البحسر

ي والله ) في المدير (هل بسعون منه) ما يسعون دعا تمكيل تعدّف المتفاعات الأنه والدن عليه (أو ينفعون تمكم) التصيدة وها أو يقعون تمكم) التصيدة وها أو يقون تمكم) التصيدة وها أو يقون على المراب في الانسم والانفع ولانفع ولانف

الى ولى الانعام لان الركون إلى الاسباب عادة الافعام (ريسـقين) قال ابن عطاء همو الذي يحيبني بطعامه وبرويني بشرابه (واذامرنت) وانحالم يقل أمرضى لأنهقمتذ الدكر بلسان الشكرفار، يضفاليه مايقتض الضر فال ابن عطاء اذا مرست برزية الخلق (ف)ـــو بشفين) بشاهدُة الحق قال العادق إذامرضت برؤية الافعال فهو يشفين محكشف منة الافضال (والذى بيتنى تم عيين) ولم يقسل اذامت لائه الخروج من حس البلاء ودار القناء الى روش البقاءلوعداللقاء وأدخل ثم في الاحياء لتراخيب

لمبدونهابالنهاردون الليل (قال، في يسمعونكم) أي بسمعون دعاءكم (اذندعون أو ينفعونكم) يعني بالرزق (أويضرون) أى ان تركتم عبادتهم واذا كان كدَّلك فكيدُ يستحقون العبادة فلسأ أزمتهم الحجة القاطعة (قالوابل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) المعنى انهالاتسمع فولاولا تتعلب نفعاولاتد فعرضراً ولكن افتديناباً بإثناف ذلك وق الآبة دليل على ابطال التقليدق الدين وذمه ومدح الاحذ الاستندلال (قال أفرأ بتم ما كنتم بعيدون أنتم وآباؤ هم الافدمون) أى الاولون (فانهم عدولي) أى أعداء لى واعدا ومده على ارادة الجنسُ فان قلت كيف وصف الاصنام المداوة وهي بمادات لاتعقل قلت معناه فانهم عدولى يوم القيامة لوعيدتهم في الدنيا وقيل ان الكفار لماعيدوها وتزلوها منزلة الاحياه العمقلاء أطلق ابراهيم لفطالعد اوة عليها وقبل هومن القاوب وادفاني عدولهم لان من عاديته ففدعاداك (الارب العالمين) أى والسكن دب العالمين فامه ربي وولى وقيل انهسكانوا يعبدون الاصسنام مع اللة تعدل فقال أبراهيم كُلُّ ما تعبدون أعسدا في الارب المالمين تم وصف معبود الذي بسستحق العبادة فقال (الذي خلقني فيو يهدين) الى طريق النجاة (والذي هو يتلعمني ويسقين) أي يرزقني ويفديني بالطعام والنسراب (واذا مرسَتْ ﴾ أصابي مرض أصَاف المرض إلى نقسه استعما الألادب وان كان المرض والشفاء من الله ﴿ فهو يشفين) أى برثى و بعافينى من الرض (والذي بميانى م يحيين) أى بميتى فى الدنيام يحيينى فى الأُسْوة (والذي أطمع) أى أرجو (أن يغفر لى خليتي بوم الدين) أى يوم الجزاء والحساب قيل خطيئته كذباته التلاث وتقدم الكلام عليها (م) عن عالشة رضى القعنها قالت فلت بارسول الله ابن جديان كان في أبجاهلية بصل الركم ويعام المسكين كان ذلك مافعاله قال لا ينفعه الهاريقل يوماوب اغفر لي خطيتني يوم الدين وهذا كادامتجاج من أمراهم على قومه أمه لايسلح الالحية الامن يقعل هذه الافعال (ويدول لمسحكا) قال ابن عباس معرفة حدود اللة وأحكامه وقيل العلم والفهم (وأ لحقني بالصالحين) أي عن سلف فبلي من الْانْبِيَاء في المَرْاة والدرجة العالية (واجعل لدان صدق في الآخرين) أَيْ تُماه حسناوذ كراجيلا وقبولاعاماف الام التي تجيى بعمدى فاعطاه الله ذلك وجعمل كل أهل الأديان بتولوله و يثنون عليم (وابعلى من ورثة جنة التعبم) أى عن تعطيه جنة النعيم لانها السعادة السكيرى (واغفر لابي انه كان من

عن الإفناء وأحضالها ، في الهداية والسفاء لام سابعة بان الخلق والمرض لامعامها (والدى اطمع) طمع العبيد في الموالى بالافشال لادي الاضافية والمستبعة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والموالة المدينة والموالة المدينة والموالة المدينة والمدينة والم

المنايني) المنكور في (ولانخوني) البنوا من اعتزى وهوا الموان اقتن المقر بغو هو المبدا وهذا تعوالاستفار كاليتا (لإهرائية ألم المناوية والمنافية وال

ونواب انته وحنابه وما الفالين) قيل دعالايمعلى وجاء أل الم فيقفرله فلماتيين لهأمه عدولة تبرأمنسه (ولانخزني) أى ولا يدفع اليسسه المشركون تفضحني (بوم يبعثون)وهو يوم القيامة (بوم لاينفع مال ولابنون الامن أتى انة بقلُب سليم) أَيْ خالصُ ومتتمو الندوا غسرة من الشك والشرك فالمالذنوب فلايسلم مها أحد فالسَّعيد بن المسيَّب الفلب السليم هو الصحيَّح وهوفُليًّ عدل ما كانوا فيسمون للؤمن لان قلب الكافروالناوق مريض وفيسل القلب السلع هوانحال من البدعبة المطمثن لل النسبة الضلال وتنى السكرة الى (وأَزَلَمْتَ الْجِنَةُ) أَى أَرَ بَتُ (لِلْتَقَيْنِ بِرُوْتِ الْجِيمِ) أَى أَطَهْرَتْ (للفادينَ) أَى للسكافرين (وقيل لمم) الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا يمنى يوم النبات (أيما كنم نعبدون من دون الله هل مصروفكم) أى عنمونكم من عذاب إلله (أو (وأزلعت الحنة المنقن) يىتصرون)لانسىم (نكبكبوا) قالبن عباس جعوادقيل قد فواوطر حوابستهم هلى بعش وقيل أى فريت عطف جاذاي الملقواعلى رؤسهم (فيها) أي في جهنم (هم والعاوون) يعنى الآلحة والعابد بن وقيل الجن والكافر بن (ويستؤد تزلف من موقب السعداء ابليس أجعون) يعنى أنباع ومن أطأعه من الانس والجن وقيل ذريته (قالوا وهم فيها يختصمونُ )ُبيني فينطرون اليها (و برزت العابدين والمعبودين (نامة ان كانق صلال مبين اذ نسو يكم) أى تعدلكم (ربّ العّالمين) فعبدَكم (ومَاأَصْلًا) الحيم) أى المارت عنى يكاد أنخدهم لهبها (للعاوير) يعنى دعانال السلال (الاالجرمون) يعنى من دعاهم الى عبادة الاصنام من الجن والانش وقبل الاولوب الكافرين (وقيسلام الذين افتديناهم وفيل يُعنى ابليس وإين آم الاول وحوفاييل وحواً ولعن سن الغتل وأبواع المعاصى (خالباً أتماكنتم تعبدونسن من شافعين) بعى من يشفع لما كان للمؤمنين شافعين من الملا تلة والانساء (ولاصديق حيم) أى قر يُلُّ دون انة هل بنصرونكم يشفع لبايقو لذلك الكفارحين يشفع الملائكة والنيون والمؤمنون والصديق وهوالصادق في للودةمع

أو يتصرون) يريخون النسخ المنافق وللناب المعاون المنافق المناف

( فُولُ نُلْبُ كَوْ ) وبعد الحاله نيا (فنسكون موز المؤمنين) وبَبُواب لوعُ لُون وهو لعلما كيت وكيت أولو في مثل عدايت كانه قبل فَكِيتُ لِنَا كُوَةِ لِمَا مِن لَوَ لِيتَ مَن التلاق (أن فَ ذَلك) فَهَاذَ كُرِمِنَ الانباء (لاية) أى امبرة لن اعتبر (وما كان أ كثرهم مؤسنين) في أنَّ في يقامنُهمُ آمنُوا (وان وبك هوالعزيز) للنتقريمن كذب إبراقيم بناوالجيم (الرحيم) المسلِّيل في فلبسليم الى جنة التعيم ( كذيت ب قَيْمَ نُوبِ المُرسَلِين) القوم بذكرو يؤنث قبل والدنوح ف زمن آدم عليه السائم ونطيرة وأه المرسلين والمراد نوح عليه السسلام فواك ولان وكالدواب ويلس البرودوماله الادابة أوبردا وكاتواب كرون بعث الرسل أصلافان اجع أولان من كف بواحسامهم ففدكذب أكيل لان كليرسول بدعوالناس الحيالا بمنان بجميع الرسل وكذاجيهم مافي داسورة الأاذة العكم أخوهم كسيالادينا (نوخ رُسولهامين) كان مشهوراً (لاتتفدون) خالسقالانام فتتركوا عبادة الاصنام (اني لكم بالامائة فيهم كمحمدعليب موافقة الدبن عن جابر بن عبدالله فالسمعت رسول المقصلي الله عليه وسطيقول ان الرجس بقول في الصلاة والسلام في قريس الجنة مافعل بعديق فلان وصديقه في الجيم فيقول الله عزوجل الرجوا له صديقه الى الحنة فيقول من (فانقوا الله وأطيعون) يترفمألىامن شافعين ولاصديق جيهرواءالبغوى باسسنادالنعلى وقال الحسن استكثروامن الاصدقاء فيا آمركم به وأدعوكم الب المؤمنين فان لهم شفاعة بوم القيامة (فلوأن اناكرة) أى رجعة الى الدنيا (فنكون من المؤمنين) أى من الحق (وماأسئلكم إمه تموا الرجعة حين لارجعة لهم ( ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمسين ) أي مع عد والدلائل والآيات عليه)على هذاالامر (من (والكر بك لهوالعيرز والرحيم) أى المستقم الذي لايعالب وهوفي وصف عز ته وحيم ي قوله عزوجال أجر) جزاء (ان أجرى) ( كله تقوم نوح المرسلين) أى كذبت جماعة قوم نوح قيل القوم مؤنثة وتصغيرها قويمة فان قلت كيف بالفتيح مدنى رشاى وأبو فأله المرسلين وانح أهووسول واحدوك للك إق القصص فلتلان دين الرسل واحدوان الآخ منهم جاءعا م عمرووحفص(الاعلى رب باميه الاول فن كذب واحدامن الانساء فقد كذب جيعهم (اذقال طمأخوهم نوح) أى أخوهم في العالمين) فلذلك أريده النب لاف الدين (الانتفون) أى الانخافون فنتركوا الكفروالماصي (افى لكرسول أمين) أى على (فَانْفُواْ أَلْهُ وَأُطْيِعُونَ) الوجى وكان معروفا عنه هم الامانة (فانقوا الله) أى بطاعته وعبادته (وأطيعون) أى فياأمر تكم عمن كرر اليقرره في نفوسسهم الإيمان والتوحيد (وماأسلكم عليه من أجو)أى من جسل وجُزاء (ان أجرى) أى ثوابى (الاعلى وب معتعليق كل واحدمتهما العالمان فاتقوا الله وأطيعون) قيل كرو البؤ كده عليهم ويقررونى مفوسهم وقيل البس في متكرار ومعنى بعاة فعلة الاول كونه أمينة ألاول الانتقون اللة ف مخالفتي وأمار سول الله ومعنى الثاني الانتقون الله ف يخالفني والى لست آخذ مذكراً جوا فياستهم وعلة الثانى حسم (فألوا أنؤمن المصوانبعك الارذلون) أى السدفاة فالمابن عباس يعنى الفافة وقيل هم الحاكة والاساكفة طمعه منهسم كائه قال اذا (فال) يعنى نوسا (وماعلى بما كانو إيعداون) أى وماة عدا اعماطم وصنائهم وليس على من دناءة مكاسبهم عرفتم وسالني وأمانتي فانشوا يأشواكم شئ انساكانت ان أدعوهم الى الذا تُعالى ومالى الأطواهر أحرهم وقال الزجاج الصسناعات الاتضر مُرادُاعرفنم احترازى من أفَّالَهُ يَاتُ وَقِيلِ مِعَاهُ انْعَامُ اللهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ وَيَسْلَكُمُ وَيُوقَعُ مِرْبِحُدَدُ لَكُمْ ﴿ان حسابِمِ الاعلى وَيْ لُو الآجو فالقو الله ( فالواأ تؤمن بُسُمْرِين) أىلوآملون ذلك مأعيرتوهم امشألهم (وماأ بايناد دالمؤسنين) أى عَنى وقدآمتُوا (ان أ باالا لكوائبعك) ألواوللحال لْدُرِيْمْإِينَ مَعْنَاهَ أَحُوفَ مِن كَذَى فِن آمَن فهوالفُر يسِمني ومن لم يؤمن فهوالبعيد عني (قالوالله لم تنته وقدمضرة بعدها دليله رح) أى بمن تقول (لتسكون من المرجومين) أى من الفتولين بالحجارة وهوأسوأ الفتل وقيل من قراءة يعقوب وأتباعسك بأبع كشاهد وأشدها دأوتبسع كبعال وأبطال (الارذلون) المستغلة والوذلة الحسدة والدماءة يجوانمىالسيترة لوهم لاتضاع

باهم كتاهد وأشدها داوتهم كليوان أه إينال (الارداون) السنفاة والواقة الحسة والداءة وإكما استرداوم لا تعتاع أن من من الدنيا وفيسل كانوان أهل العسناعات الدينة والمناعة لا يزرى بالديانة قالندى على الدين واللب نسب التقوى لا يروان سبى المؤمن ولا وان كان أقد والتاس واروشهم نسباوما والث أتباع الاينام والأوان الذي تسام والمائلي ) وأى ين أعل الأوا أرسام من المستناعات الخاطسة مم الإينان وقيل السيم المعامل استردا لم واينام وقائل ان الذي تشار والمائلي في وقائم من المنافقة على المنافقة والمنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة (قالعرب ان فوى كذبون) ليس حذا اشبادا الشكذبي أعلمه ان عالم السيب والشهادة أعام واسكنه أوادانهم كيذبونى في وشيك ووتَّداثكُ عَالْكُ والمتع ينبى وينه وتعا) اى فاحكم ينى ويغم مكاوالتناسة الحكومة والقناح الحاكم لأنه بقتم المستغلق كماسى فيصبالا لام يقدل بين و المريات (ويجني ومن من) مي حقص (من الثومنين) من عذاب عملهم (وانجينا موفن معه في الدلك) العالمك السفينة وجعد فالكيار، ة تواحد بوزن قعل والجديوزن أحد (الشحون) لمداوه وسعت حدة البلداى الدى بلؤه كفاية (م أغر فنابعد) أي بعد انجاء من حومن يثم آس (الباقين) من قويم (ان في ذلك لآية وما كان اكترهم مؤسين وان وبك لموالعريز) المنقم اهانة من جعد وأصر (الرجم) لمن (ايليدي) من قويمه (القائدية بالمواد عالى الحرام وسيولون والروس) المام اناتسن وحدوافر (كذبت نادالمرسان) هم قبيلة واالاسل المربحل هوأموالتيبة (إذ قال لهم أخوهم هودالانتفون الدلكم المح وسيل ابين فتنوا الله كان تكديب (٢٩٢) الرسول الادب (وأطيبون وبالمسئلك عليامن أجوان أجرى الانفياري وسول أمين فانفوا الله) ف تكديب رب العالمين أتنسون تكل للنتومير (فالربان قوى كدبون فاحش)أي احكم (ينى وينهم فعا)أى حيكا (ونجئ دَمن مِن مَن ربع) مکان مرتمع المؤمنين وأعيناه رمن معدى العلك المشحون أى الموقر المداو من الماس والعلير والحيوان (م أغرقه (آيةٌ) لرجهامأوسآء بعد الباقين) أى بعد انجاء نوح ومن معه (ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك لموالعزيز يكون لارتقاعه كالعلامة الرحيم) وقرله تعالى (كذبت عاد الرسلين اذقال لهم بخوهم هودا لانتفون أني لكرسول أمين ) أي أمين . المسابع و المسابع المسابع المسابع المسابع المسابع على المسابع عليه من أجوان أجري الإعلى رب يستخرون بمن مرسهم (نعبثون) تلعسسون العالمان أنسون تكل روح ) فالمان عباس أى بكل شرف وفى رواية على بكل طريق وقيل هو العجبين (وتنفذ ون مصامع) مآحد الداين وفيل المكان المرتفع (آية) أي علامة وهي العلم (نعبتون) أي بن مر بالطريق والمعني الهم كأنوا الماءأ وقمو وامسيدة أو يعنون المواضع المرتععة ليشرقوا على المارة والساطة فبسخر وامتهم ويعيثوا بهم وفيل امهم منوا بروج ألحام حصونا (لعلكم نخلدون) فانكرعليه هودناتخاذهاومعنى تعبثون تلعمون الحبام (وتشخذون مصانع) فالابن عباس أبنية وقيل زجون الحادد في الدنيا قصوراً مشيدة وحصونا ما مع وقيل ما خسة الماءيعي الحياض (لعلكم تحادون) أى كأنكم تبقُون فيها سالدين لاتمونون (واذا بعلشتم) أى واذا أخذتم وسعلوتم (بعلشتم جُبارين) أى قتلا بالسيف وضر المالسوط (واداطشتم)أعدتمأعد العقوبة (طشتم جبارين) والجبارانس يضرب ويقتل على العصب وهومة موم ف وصف البشر ( فاتقوا اللة وَأَطيه ون) فيهزيادة رْسوعن حب الدنيا والشرف والنفاخر (وانقوا الذي أمدكم بمانعلمون) إلى أعطا كمن الخوماتعلمون قشيلابالسسيف وضرما مَّذَكُوماأعْطاهم فقال (أملكمانعامر بُنين رجنات وعيون) فيه التنسيم على بعمة الله تعالى عليهم" ﴿ إَنَّ بالسوط والحمار الدى أغاف عليكم) فالمابى عباس ال مصيفوفي (عذاب بوم عطيم) فكان جوابهم أن (فالواسوا علينا أرفعطتُ يقشيل ويضرب عسالي أمارتكن من الواعطين) أى امراطهر وافلة اكترائم بكلامه واستعفافهم بسأ ورد من المواعط والوشيط الغضب (فانقوا الله) في كلام مِلْ القَلْبِ هُ كُو الرعدوالُوعية (ان حدًا الاخلُق الاوليه) قرى بَشْتِ النَّامَ النَّوانِي الْإِدابِيّ البطش (وأطبيعون) فيما وكنبهم وفرئ حلق بضما كخاء والارمأى عادة الاولين من فيليا الهم يَعيشون ماعاشوا للجيتونون ولأبيث أدعوكم اليه (وانفوا الدى ولاحساب وقولهم (وماعن بمذبين) أى انهم أطهر وابذلك تقوية نفوسسهم فياتمسكوا يدمن انكارُهم أمدكم عاتملون) من العاد ( عكد بود فأه اكتاهم ال في ذلك لأية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ريك لهو العز بزارجيم) العرتم عددهاعلهم فقال يُّ قولُهُ تعالى (كفت عُود الرساير ادة ل لحم أخوهم صالح الانتقون الى لَكَمْرَسُولَ أَمِينَ إِنْقُوا اللَّه (أمدكم العام وبنسين) وأَطيعون وماأسَّالكم عليسمن أجران أبرى الاعلى رب العالمين أنتركون فبأهمنا آمنسين) إى في قرن البنين بالانعام لأنهم يمينونهم على حفظه اوالفيام عليها (وجنات وعيون انى أحاف عليكم عذاب بوم عطبم) ان هميتموني (فالوانسواعتلينااً وعلَّتاً مل تكن من الواعطين) أي لأنقبل كلامك ودعوتك وعطتاً مكث وليفل أم لم تعط لرزَّس الإي (ان هذا الأخلق الاولين) ماهذا الذي نُحن علب من الحياة والموت واتفاذا لامتاء الاعادة الاولين أوما تحن علي عدين الاولين الاخانَ الأواين مكى وبصرى ويزيدوعلى أى ماجشت به اختلاق الاولين وكذب المتسيئين قبلك كفوطم أساطيرالاولين أوخلفنا كخلق الأولين غِوت ونحيا كإحبوا (وماعن بعذبين) في الدنياولابث ولاحساب (فكذبوه) أى هودا (فاهلكناهم) بريح صرصرعانية (النَّق ذاكيَّ ألآبة وماكان أكترهم وتبنين وان وبك طوالعز بزالوج كذبت فود للرسلين اذفاله لمهمأ سوهسم صالح الانتفون اني المكرسولية مين فاتقوا المةوأطيعون وماأسلكم عليمس أجران أجرى الأعلى وبالعللين أنتركون ) الكادلان بأثركوا بالدين في فيعيهم لايزالون عج

(فَياهَ بِنَا) فَالنَّى استقرف هذا المسكان من النعيم (آمنين) من العدَّابُ والزوال والمؤتَّم فَسَرَه بُقوله ﴿ مِن مَنْ مُنْ مُنْ

" ( ينبئات وعيون) وبغذا أيشا اجال من نصيل ( وزور ع ونفل) وعلى غضل لم يسان مع ان اجند تندا و الشخص الواجدي تفسيا
إلى عنه التعمر ( طلعه) على المناع تكولى التولى كنسل السيف ( هندم) اين صبح كامة قال ونفل قدا راسة بمرة ( و تدمتون )
" بتيبون ( من الجدائي مونا والدعه) على مناع توقى التولي كنسل السيف العرب ها اعتمال كيد و الشاط ( والتواقلة والمطلوب المناطقة المناطقة و المناطقة و

كادواذا كان يوم شربهم لاتشرب فيه ألمأء وهُدُأ دليسل علىجواز المهايأة لأن قوله لحاشرب والكم مرب بوم أمعاوم من الهايأة (ولاتسوها بسوء)بضرب أُوعقر أوغرداك (فيأخذكم عذاب يوم عطيم) عطم اليوم خاول العداب فيسه ووصف اليوم بهأ بكثر من وصف العذاب لان الوقت اذاعطم بسنيكان موقعه من العلمأشد (فعقروها) عقرها فسدار ولكمهم راضون به فاضيف البهسم روى ان عاقرها قال

[الدنيامن العذاب (فيجنات وعيون ورروع وتنخل طلعها) أى تمرهاالدى يطلعمنها (هضيم) قالماين عباس لطيف وعنه بأعراض حوفيل هوالاين ألرخود فيل من عمر يتعتب اذامس وقيل المضير هوالدى دخل معه في نعض من السَّم والنعومة وقيل هوالدرك (وتسمتون من الجمال بيونافرهين) وفرى فارهين قيل العاره الحادق بتعتب والعره فالعابن عباس الاشر وألبطر وقيل معنا مستجيرين فرسين معجبين بصنعكم (فَاعْوَا اللَّهُ وَأَطِيعُونَ وَلاَعْلِيعُوا أَمْرِ المَسْرِ فَسِينَ ﴾ وَالْدَائِنَ عَبَاسِ أَى المُشْرِكَين وقيسَل يعسَى التعستُ الَّذِين عقرواالماقة (الذين يقسدون فالارض) أي المعاصى (ولايصلحون) أي لايطبعون الله فيما أمرهم (فالوالغائبة من المسحرين) أي من المسحورين الخدوعين وفال ابن عساس من الحاوقين المعالين بالطعام والشراب (ماأتت الابشرمنلنا) والمعي أت بشرمنل ولست بالك (فات باكية) يعي على صحة مَاتَقُولُ (ان كَنْتُمَن السادَقين) يسي الكرسولِ اليَّمَا (قالَ عَلْمُ الْعَرْبُ) أي عظمن الماء (ولكم شرب يوم معاوم ولاتمس وهانسوء) أي يعقر (فيأحد كمعداب يوم عظيم فعقر وها فاسبحوا مأدَّمين ) أي على عفر ها لماروا العداب ( هاحد هم المدَّاب ان في ذلك لا يدُّوما كان أكثرهم مؤمنس وان ريك طوالعز بزالرسيم) ﴿ قوله عروب ل الله بساقوم لوط المرسلين اذقال لم أخوهم لوط الانتفون الىككم رسوك أمين فانقوا ألغة وأطيعون وماأسكك عليه من أجران أجري الاعلى رب العالمين أتأتون إلله , كَوَانَ مِنْ العَلْمَةِ) بِعَيْ سِكاحِ الرَّجَالَ مِن بِي أَدْمُ (وَتَعْرُونَ مَا خَلْقُ لَيْمَ وَبِهِم مِن أَزُواجِه يَكِي أمركون العنو الباح من الساء وتعباون الى ادبار الرجال (بل أتم قوم عادون) أى معتدون بحاوزون الميزل الحرام (فالوالن امت بالوط لتكون من الهرجير) أى من قريتما (فاله الى لعلم يكمن

( ٥٠ - (خازن) - خالف ) أجعين فكانوايد خالان على المراقق عندرها في قول أورية أو منها في فتول موركذا لك مدياتهم والمستووا فاده بي المستووا فاده بي المنهم خواه من تزول المداريم المناقبة المنافبة المنافبة

(دب تبى وا هلى عايدمان) من عنوية عهم (ف بينا وأهادا بنين) ين بناه ومن آمن مه (الاعجوزا) هذا مراة لوط وكانشرائية على المناوس ا

تعالى(فنحيناً وأهله أجمين الاعجوزا)أى أمراته (فى العابر بن) أى بقيت فى المهلكين (ثم دمرًا نا على أنهان فعله فقداً حسن الآخرين) أى أهلكناهم (وأمطر تأعليهم طرا) يعنى الكبريت والمار (فساء مطر المدرين أن في ذاك وان لم يفعل ولا شئ عليه لآية وماكان أكثرهم مؤمنيك وان ربك فموالعز برالرحيم) فوله عزوجل (كفب أصاب الابكة المرسلين) (وزنوا مانســطاس أى النيعة الملتقة من السجر وقيل هوا ممالبله (ادقال لم شعيب) لم يقل لم أخوهم لأنه لم يكن منهم وانما كان من مدين وأرسل اليهم (الانتقول انى السكر رسول أمين مانة والشواطيعون وماأسلك عالم المُستقيم) ويكسر القاف سحوفى غمزأى تكروه بالميزان من أحران أجرى الاعلى وب العالمين ) الما كات دعوة هؤلاء الأسياء فباحكى الله عمم معلى صيفة وأحدَّة أو القبان فان كان من لانعافهم على تفوى انتوطاعته والاخلاص فىالعبادة والاستباع من أخذ الاجرعلى تبليع الرسالة (أرفوا القسيط وهو العسدل الكيل ولاسكونوا من المحسرين) أى المافعين لحقوق الماس في الكيل والوزن (وزنو إيالقُسطاسُ) في وحعلت العسين مكروة باليزان العدل (المستفيم ولاتبخسوا الساس أشياءهم ولاتعثوا فىالارض مفسدين واتقواالذي خلقكم فوزيه فعسلان والافهو والجباة الاولين) بعنى الخليقة والام المتقدمة (قالوااعا أنت من المسحر بن وباأنت الابشر مثلما والنسايا رباعی (ولا تبخسوا لن الكاذير فاستط علينا كسفا) أى قلماً (من الساءان كنت من السادة بي قال بي أهلم عائساون) الماس) يقال بخسته حقه أى من همان الكيل والوزن وهو بجاريكم بأعمال كروليس العدة اب الى وماعلى الاالدعوة والتبليم إذانقصته إه (أشياءهم) (وكدبوه واخذهم عداد يوم العالة اله كان عند اب يوم عطيم) وذلك أنهم أصابهم وشديد ف كانوايد خَلاق دراهم ودناتيرهم بقطع الاسراب فيجدونهاأ ومن دلك فيخر ون فاطلته محامة فاجتمعوا عتما فامطرت عليهم ناوافا مرتوا أطرافهما (ولا تعنواني الارض مفسدين) ولاتبائنوافيهانى الافسادنحو قطعالطر بق والعارة واهلاك الزروع وكانوأ يفعلون

جيما آنا المرض مقدم بي والإنبائيوا فيها الاصاديحو فلع الطرق والعارة واهلاك الزروع وكالوايفعاون جيما آنا أن المنافقة الم

أن أدكان كتبذرنا كانا كتوكم مؤسس وآن بلته طوالعز برالسم) وقد كورف عند السود فقا أول كل قدة وآسوه لما كورنغر برا المنظية فالدسون المجلم في الوحد الزميروون كل قد منها كنتز بيل وأسد فيها من الاحتيار منا مان غيرها فسكان جديرة إن يمنت جداة تتحت به ساحبتها وان تختيم بما احتقاد في الحالة الذي فيدا لجيانة بيل وربا العالمين منزلسة (ترابه) عنف والعاعل (الرح الامين) أى جدر بل الامام الرحى الذي فيدا لحيانة بجازى وأبوع رو دورند وسفس وغيرهم اكتسام بدوسب الوح والعاعل هوافة تعالى أى جدر العالم المواجعة المواجعة المنافق المنافق

لانتهبه فيتعذر الآنذار جيمة (ان في ذلك الآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لحوالمزيز الرحيم) وقد تقدم الكلام على حده يدوق هذاالوجهان تتزيله القمص في سورة الاعراف وهودفاغني عن الاعادة دناوالله أعلى واده في قوله عزومل (واله) يعني بالعر ميسةالتي عي نسائك القرآن (لنعذ بل رب العالمين) يعنى أن قيه من أخبار الاعمال النبية ما بدل على أنه من رب العالمين (مرل به ولسان قومك تبزيدلله الروح الامين) بعنى جبر بل عليه السلام سماءرو حالانه خاتى من الروح وسماه أمينالأنه مؤتمن على وحيه عدلى قلبك لامك تفهمه لإنبياته (على قلبك) بدي على قليك حتى تعيه وتفهمه ولا تنساء وأنماخص القلب لأمه هوالمحاطب في وتديمه فومسك ولوكان الحقيقة وأنهموضع التمييز والعفل والاختيار وسائر الاعضاء مسخرة لهويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أعميا لكان نازلاعملي الاوان في الحيد ومفقة اذا صلحت صلح الجسد كاه واذا فعدت فعد الجديد كاه ألا وهي القلب أخرجاه في سمعك دون قلبك لامك المحيحين ومن المعقول ان موضع العرح والسروروالع والخزن عوالقاب فأذا فرح القلب أوسؤن بتغير . تسسع أجزاس سودف بالمسائر الاعضاء فكان القلب كالرئيس لمارمنه ان موشع المقل هوالقلب على الصحيح من القولين فاذا لاتقهممانيها ولانعيما وقد نبث ذلك كان الفلب هو الامير المعالق وهو المسكف لان التّسكليف مشروط بالعقل والفهم 🐧 وقوله تعالى يكون الرجل عارفا يعمدة (لتكون من المنذرين) أى الخوفين (بلسان عرف مبين) قال إن عباس طسان قريش ليقه موامافيه لغات هاذا كابر بلعت مألتي (واله) يعنى القرآن وقيلذ كر محد صلى الله عليه وسلم وصفته واحت (الي زير الاوليي) أى كتب الاولين اسأعليها لمركسكن فليه (أول بكن طرابة) بعي أول بكن طؤلاء المتكر بن علامة ودلالفعلى صدق تحدصل الله عليه وسل (أن يعلمه) ناطسرا الاالى مسعاتى يعي بعلم عدام في المقاعلية وسسلم (علموًا بني اسرائيل) قالماني عباس بعث أعل مكة الى البهودُ وهم بالديثة الكلاموان كلم بغيرها يشألونهم عن محدصلى الدتمت ليعوسلم فقالواان عذالهما أموا مانجود في التوراة تعته وصفته فسكان ذلك أيقعلى كان عار وأولافي ألعاطها مدة من الله عليه وسلم قبل كانوا خسة عبدالله بن سلام وابن يأسين وتعلبة وأسدوأسيد ﴿ قوله تعالى ﴿ وَلُو ئم في معانيها وان كان نزلياه) بعني الفرآن (على بعض الاعجمير) جعماً عجمي وهوالدى لا يفصح ولا يوسن المر يه وان كان مأعرابيموفنها فياتانقريو

المعربة المتحدة الإنفاذ الدراق عار جلاس الريالات (هذا ملهم) المتحالة المتحدة المتحدة المتحدة المتحددة المتحددة

كماكاتوا بسيومنين كوالمعي اناأ والمالقرآن على وجل عربي مسين فيهموه وعرفوا فساحته وانهميتين وانضم اليذاك انفاق علمياه الكتابكة بأعلمان البشارة بازاله وصفته وكتبهم وقدتت منتهمانيه وقديده ومسهدتك الهائن عميد ايتة وآست بأسأظير كمارة وألؤ يؤمنوابه وسموه شعرانارة وسحرا أسرى وقالواهذا وزاة يجدعليه الصلاة والسلام ولونزلنا دعلى بعض ألاعاجم أأسي لأعسن ألغريث فَمَلاَ أَنْ بِقِدْرِ عَلَى فَلْمِ مُنْهُ وَمُوالِم مِكْلُدُ الْمُحْوَرُ الْمُكَاكِمُ وَالْحَصْدُوا الحودُ هُمَّ عَذُوا والسَّمو والم قال كذَّا الْمُسْلَكُ تَامَّى مِنْ أى أدخلهاك كذب أوالكمروهومدلول قواما كابواه مؤمنين (في قاوب الجرمين) الكاهرين الذين عامنًا منهم أختيارا لكفرر والاصرار عليه يعيى مثل هذا السلك سلكداه ي قلوبهم وقروناه فيهاف كيفه افعل مهم دعل أي وسعد بر مأخر هدم قلاسد ل ألى أن يتغيروا عراه عليه من الكعربه والتكذيب له كاقال ولوز لماعليك كتاباق قرطاس فلمسوه بايذيهم لتال الدين كفروا ان حدا الاسعرميين وهوجيتناعلى للمتراةى خلق أفعال العبادحيرهاوشرهاوموقع قوله (لايؤمنونبه) ىالقرآن من قوله سلكناء في فيلوآ المجرأيس موقم الموضم والملخص لانه مسوق لنبات كونه كاساع حوداني قاقوم ماأتبه مايقروه فدا المعي من أنهم لايزالون على التكفيسيه وجحؤدة حتى يعاينوا الوعيدو عوزاً ن يكون حالاً أى سلكناه فيها غدمؤمن مه (حتى برداالعداب الاليم) المرادمعاينة والموت عندالموت ويكون ذلك إيمان ياس فلايسة ويه (فيا أنهم نغتة) جَأَة (وهم لايشعرون) مانيامه (فيقولوا) وفياً يهم معطوفان على يروا (هل عن منظرون) إ فلايجابون البا (أفيعد إبنا يستجلون) تو بير لم واشكار عليه قولم وأمطر ب ألون السارة والامهال طرفة على (۲97) عايئا حجارة من الساءأو (ما كا والهمؤسير) أى لقالوا لالصة قولك وقبل معناملا آمنوا به أهة من انباع من ليس من العرب إلى الذالعذاب أليم وتحوذلك (كدلك سلكماء) قال ابن عباس بعني أدخلما الدرك والتكفيب (في قاوب الجرمين الإيومنون به) أي فال بحيى بم معاذ أشسه القرآن (حنى يروا العدَّاب الاليم فيأتيهم بعنة وهم لايشعرون فيقولوا هُلُ عَن منطرون) أى لـؤمَّن أأسففاة من اعتريجياته وصدق وَعَنُوا الرجعة ولارجعة لمر(أفبعث ابسابيستُ يجولون) قيل لمازعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذائب والتذعراداته وسكنالي قالواللمتي توعد ما العداب ومتى هذا العذاب فأمرل الله أفيعد ابنا يستنفياون (أعرأيت ان متعمّا عرسُسُ مُن مَ بألوفاته والقاتمالي يقول أى كفارمكة فى الدنياولم تهلكهم (م جاءهم ما كانوا بوعدون) يعنى العدّاب (ُماأَ عنى عنهم ما كانوا يُتعرّنُ أُ اأفرأيتان متعاهسم أى فى تلك السنين الكثيرة والمعنى انهم وان طال يمتعهم بنعيم الدريا فاذٍا أناهَم العدل إب لم يعن عَهُم مُطولً إ بَنْيِن) قَيْلُهُى سنومدةً التمتع شيأويكونوا كامهم يكونواك تعيم قعا (وماأهلك كمامن قرية الالهامندرون) أى رسل يَنذرونهم

(الهم عن السم لعزولون) أى يجورون الرمى الشهب فلايصلون الى استراق السمع (ولاندع مع المة المدنى ان استصالحه مذار أعا كان لاعتقادهم الهغيركان ولالاحق بهم والهسم عتمون بالجسارطوال وسلامة وأمن فهالالتة تعالى أفبعة ابنايست يجاون أشراو بطراوا ستهزا وانسكالاعلى الامل الطويل ثم قال هبان الامر كإيعتقا ولأمن سەھەرۇمىيەھ،فاذاختىم،لوعىدېعىدناڭماينىمەم-يىنىنسامخى،من طولىئىمىارھەرىلىپ،معايسىم، دىن مىيونىنى،مەران،ئەلۇۋ فسن فى الملواف كان يتى لقاء فقاله على فإيزد معلى تلاوة هذه الآبة فقال معون فد دعلت فابلعث وعن عمر بن عبد العريز المكاس رؤهاعندجاوسه للحكم (وماأهلسكنامن قرية الالهساسنة رون) رسل ينذرونهم ولم تدخل الواوعلى الجاني بمسدالا كماق ومأأهلسك لمن ية الاولما كتاب معادم لأن الاصل عدم الواواذا بالماصغة لقر بة واذا زبئت فلتاً كيدوصل الصفة بالموصوف (ذكرى) متقو بة بمني كرة لان أخرواً ذكرمتفار بان فسكانه قبل مذكرون نذكرة أوحال من الضعير في مستدون أى ينتسونهم ذوى تذكرة أوععول لهائ أأ -روّن لاحل النّه كرة والموعطة أومر فوعاعلى الهاخيرميند المحدّوف عنى هذه ذكرى والجلة اعتماضيه أوصيفة ععى متكرون دووّ كرى أوتسكون ذكرى متعلقة إحلكنا مفعولا لهوالمنى وماأحلسكنا من أحل قربة طالمين الابعد ماألزمناهم الحجة بارسال بالمسافرين ألهة بمون اهلا كهم تذكرة وعبرة لفيرهم فلايعصوا مثل عصبانهم (وما كساطالين) فعللت قوما غيرطا لين ولما قال المشركون ال الشياطين ى القرآن على محداً تول (ومانولت به) أى القرآن (الشياطين وما بنبتي لحم ومايستطيعون) ومايتسهل لم ولا يقدرون عليه (أنهم عنَّ سم لعزولون) لمنوعون بالشهب ( فلا تدع مع الله

(دكرى) أى تذكرة (وماكناظالير)أى فى تعذيهم حيث قاسنا الحجة عليهم (ومأتدات به الشياطير)

يعى الالشركين كالوايقولون الالشياطين يلقون القرآل على قلب محد صلى الله عليه وسلم فردالة عليهم

ذلك (ومايىبى لمم) أن والواياقرآن (ومايستطيعرن) أى ذلك م انه تعالى ذكرسبب داك فيل

لدنيا إثم ماءه مماكانوا

رعدون) من العندال

ماأغنىءنهـــم ماكاوا

تعون)به في الشالسنين

الماآخر فشكون سن المددين) موردالهي لعيره على التعريس والتحريك لهملي زيادة الاخسلاص (وأبذرعت يرتك الاقربين) خصمهم لسنى التهمة أذ الانسان يساهلقرابتهأو لعلموا أمهلايعي عنهممن الله شيأوان المجاة في الباعه دون قريه ولمأترك صعاد الممعا وبادى الاقرب فالاقرب وقال بابي عبسد المطلب ياسى هاشم ياسنى عبدمناف إعباس عمالني باصفية عمة رسول الله اني لأأملك لكم من اللهشيا (راخفض جاحك) وألن جانبك وتواضع وأسلمان الطائر اذاأرادأن ينخطلاوقوع كسرجناحه وخففه وإذاأرادأن بنهض للطيران رفع جناحه بفعل خفض جاحه عبدالا محطاط مشيلانى التواضيع ولين الجاب (لمن اتبعاَّك من المؤمنين) من عشيرتك وعدهم (فان عموك

المسأآش فتكون منَّ المعلسيِّن﴾ الخطاب السي صلى انتحليه وسلح والمرادنه غيره لا ته معصوم من ذلك قال ابن هُبِاس بُعْدُر بِهُ عِيرَ وَلِهَا مَنْ أَكُرُم الْحَانَى عَلَى وَلِوَاتُخَذَّتُ الْمُنْ اغْرِي لِعَدْسَكَ ﴿ قُولُونَمَا لَى ﴿ وَأَنْدَر عشر مك الافر بن ) روى عدين اسحق سنده عن على فن أق طال رضى الدّعنه قال الرف هذه الآبة على وسول الله صلى الله عليعوسية فالباعلي ان الله أمر أي أن أخر عند برقى الافر بين فصقت بذلك ذرعا وعرفث افءمني أباديهم ملنا الامرأرى منهمماأ كروفصت عليهاحتي بأءنى جبربل ففال يامحدان لاهدل كمانؤمر يعادنك ربك فأصنع لباطعاماوا جعسل لناعليه رجسل شاة وأملا كماعساموز اين تم اجعرابيي عبد المطلب حتى أبلعهم ماأمرت بدعمعات ماأمرق بدشم دعوتهم لهوكان يومند عوأر تعان رجالا يزمدون رجكأ أوينغصوبه فيهمأ عميامه بوطالب وحزة والعباس وأبولحب فاساا جتمعو ادعابي الطعام السي صنعت كخث بدفتنا ولدرسول اللة صلى الة عليه وسلم جذبة من اللحم وشقها بإسانه ثم ألفاها في لواحي الصحفة ثم أخال خدواباسم انقعا كل الفوم حنى مالهم نشئ من حاجة وإيم انتأان كان الرحل الواحدلية كل مثل ما فندست لجيعهم فالمأسق القوم فئتهم مذاك العس فشر بواحتى روواحيعا وايما المقان كان الرجل الواحد ابشرب مناه والماأراد ورسول النة صلى أنه عليه وسدان يكلمهم ندوما يوطب فقال سيحركم صاحبكم وعمرق الفوم رلم يكلمهم رسول التقصلي التعمليه وسلم فقال العدياء لي فان هذا الرجل فنسبقي الى ماسمعت من القول فنعرق الفوم قبل أن أكامهم فاعدد لدأمن الناه ام مثل ماصنعت مجاجعهم ففعلت م جعتهم متالي النامام فقريته بمعلكا فعل بالامس فأكلواوشر بوائم تسكام رسول انتمصلي انتفعليه وسلم فقال يأسى عمد المطلب انى فدجنت كم بخيرى الدنيا والآسوة وقداً مرنى الله عزوجل ان أدعوكم البه فايتكم بوزرتى على إأمرى هذا ﴿ وَ يَكُونُ أَشَى وَوْصَيِي وَخَلِيفَتِي هِيكُمُ فَاسِجِمُ القومِ عَلْهَا جَيْعًا وَأَمَا أَحَدَثُهُم سَنا فَفَكُ أَمَا بِإِرسُولُ اللهُ أَكُونَ وزيرك عليه فاخذ رقمني ثم قالهما أخى ووصى وخليفتي فيكم فاسمعو الدواطيعوا ففام القوم يصحكون وْ يَنْوَلُولُ الْإِي طَالْبُ فَعَامَمُ لَكُ أَنْ تَسْمَعِ لَعَلَى وَتَعَلِيهُ ﴿ (قَ) عَنْ إِنْ عَبِاس رشي التَّاعَيْهُ مَا لَمَا وَلَنْ وَأَهْدِ أم أينك الاقر بين صعدالسي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعسل بنادى يابني قهر يابني عدى ليطون من ريش حتى اجتمعوا بعمل الذى لم يستعلع أن يخرج يرسسل وسولاليسطر ماهوجاء أبو لحب وقريش فقال أرأيت كالواخبرت كان خيلا بالوادى تريدان تعيرعليكما كمنتم مصدف فالواماس باعليك كدباطال إكأنى مغير لكم بين يدى عذاب شديد وغاليا بوطب تبالك سأثر اليوم أطداب متناويزك تست بداأ بي طب وتب لمأغى عنسه ماله وما كسب وفى رواية قدنب وف رواية للبخارى لما مرات وأخرعشسيرنك الاقريين وزهطك تنهم الحلصين خرحرسول اللهصلى اللهعليه وسلمحي صعد الصفافه تسياصاء فغالوا من همذا ( الله وذكر نعوه (ق) عن أى هر برة قال قام رسول النفسلي الله ليه وسل حيث أبول الله تعالى وأ مذر عنبرتك الاقربين وليام منرقر بش أوككنعوها أستروا أخسكم لاأعى عنكم من القشيأ باس عب الملك الماغى عنكمين المةشب أياعباس بن عبد الملك الأعى عنك من القشياد ياسفية عقرسول اللة لِإِنْهُنِي عنك من اللهُ شيأ ويا واطعة بات رسول الله سليني ماشنت من مالى لأأغنى عدك من الله شيأ (م) عن عنادق وزعير بن عمر وقالالما زلت والذرعشيرتك الافربين انطلق دسول احة صلى احت عليه وسلم ينمة جبل فَعلا أعلاها حِرامُ نادى إنى عبد مناف إنى نذبرك المامثلي ومثلكم كشل رجل رأى وسوفا فطاق يريدا هادختى أن يسبقوه فعل بهنف بإصباحاه ومعنى ألآية ان الانسان ادابدا شفسه أولا الأقرب فالاقرب وزأهله ناجالم بكن لاحدعليه طمن البتة وكان قوله أشع وكلامه أيجع (وأحفض) ئى ﴿ إِجناحك لِن انبعك من المؤمنير) فان قلت مامى التبعيض فى قولهمن المؤمنين قلتَ معناه لمن الم من المؤمنين المدفين بفكر بهم والستهم دون المؤمنين بألسنتهم وهم الماعقون (مان عصولة)

فنان في برى ، مائد مان) بين أخر ذو مل فن اتبعوك وأطاعوك هاخفض جدامك طران عموك والمستوك فترانيم ويتأ أهم في السرائيل من المسائل في بعد ينامل على المسائل في المنافر المسائل في المنافر المسائل في المنافر المسائل في المنافر المسائل المنافر المسائل المنافر ا

أى فيا مأمر مريد (فقل الى برى مع العداون) أى من السكدروالحالفة (وتوكل على العز بزالر-مم) التوكر إل عبارة عن تفويض الرجسل أمره الى من علك أمره و يقاس على تعده وضره وهو الله تعالى العر و الذي أ يتهرأ عداءك بدرته الرحيم الذي يعصرك عليهم وحنه (الذي والدحين تقوم) لي صلاتك وُقيلٌ وَالدَّيْمَا إِلَّا كنت وقيل والدحن تنوم أدعانك (ونقليك في الساجدين) قال ابن عباس ويرى غليك في صارتك في أسال فيامك ووكوعك وسجو وك وقعودك وفيل مع المعلين في الجاعة يقول براك أذا صايت وحدك ومع المائدة وقيل معناه برى تقل تصرك في الصلين فام كأن صلى الله عليه وسلم يتصرمن خلفه كايتصر من قدام عن أ أبى هريرة ان البي صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هيئنا فوالله ما بحق على خشو عكم ولأركو عُكم أنى لاراكم ودوراه طهرى وقيل معناه برى تصرفك ودُهابك ويجيئك ق إصحابِك المؤمنين وقيل تصرفكُ لُ أحوالك كاكانت الانبياءمن فبلك وقالبان عباس أوادو تقلبك ف أصلاب الانبياء من في ال نيمة اخرَجك في هذه الامة (أنه هوّالسميع)أى لغواك ودعائك (العليم)أى دينك وعمَلَكَ (قُلّ)ياعَمَد (هلَّ انتشكم) أى اخسبركم (على من تعرل الشياطين) هذاجواب لة وهم بعرا عليه شيطان تم بين على من تنزل الشياطين القال تعالى ( نعرل على كل الاك) أى كذاب (أنهم) أى فآخر وهم الكينة وذلك ان السياطين كانواً يسترفون السمع ثم لمقون ذاك آلى أولياتهم من الانس وحوقوله تعالى ( يلقون السمع ) "ي ماينسّ منوز تنَّخ للائكة فيلتونه الى التهنة (وأ كثرهم كادبون) لانهم بخلطون به كذبا كثيرا (والشعر (عيقبهم العاوون) ول أهل النفيد أراد شعراء الكفار الدين كالوابه جون الدى صلى التعليه وسامنهم عبد التابن الريعرى اللهتي وحبرة بن أن وهب الخزوى ومسافع بن عبد مناف وأبوعم بن عبد الله الجدى وأحدث بن أبي إلعابً

ان التياطين ان السع على التعالية التعالية التعالية وهم الكهنة التعالية وهده الكهنة على التعالية وهده الكهنة التعالية وهده الكهنة التعالية وهده التعالية التعالية والتعالية التعالية التعال

ما تشكلون به عما الملموا عليه من العيرية تم يوسون به الى أوليام و يلمون حال أى نزل ملتي السعع السعط النتي المستخدس النتي المستخدس المستخد

بهن كما اذا حدثت حديثاً وقد مدك احتام بدئ قديد: `` وو ولانفك عن الرجوع إليه ه وتؤل فيدن كان بقول الشبخرو يقولاً تقول كايقول عجد حل الشعاب ومع والنهم غواة من قومه يستعمون أشعاره (والشعراء) مبتداخيره (يقديم إلياوون) أي لايشما تعلق الجليم وكليم وقريق الاعراض والقدح في الاسلب وعدم من لايستحق للدح ولا يستحسن ذلك منهم الاالفاوون أي المست أوال أوق الوالشياطين أوالشركون في الزجاج الخاصع أو حجاشا عربي كالا يكون وأحسب ذلك قوم وتابعوه فهم الفاوون يشهم فاخع بت

(ألم ثرأتهم فكلواد)من الْكَارُم (بهيمون) خبر أناى فاكل فنسسن الكذب يتحدثونأوف كل لعووباطل يخوضون والحبائم أأداحب عسكى وسهه لامقصسدله وهؤ تشيل المعابهم ف كل شعب منالفول واعتسافهمستي يفصلوا أجبن الناس على عننرة وأبخلهم علىماتم عن المرزدق أنسليان ب عبدالك سمرقوله فبتن بجابي مصرعات ۵ وبتأفض أغلاق الختام فقال وجب عليك الحد فقال قددرا التعنى الحد يقوله (وانهه يقولون مالا يفداون) حيث وصفهم بالكذب والخلص في الوعد ه ثم استنني الشمراء المؤمنين الصالحين بقوله (الاالذين آمنوادعساوا الصالحات) كعبداللهن رواحة وحسان بن ثابت وكعببن زهيروكعببن مالك رخى الله عُمُرَسُمُ

الثقني نسكلموا بالسكذب والباطل وقالوانحن نقول مثل مايقول عجد وقالوا الشعر واجتمع اليهم غواة قومهم يستعون أشعادهم حين يهجون يحداصرلى الةعليه وسسل وأصحابه وكانوا يرودن عنهم فوالم فدالت فولى إيتيعهم العاودن فهم الرواة الذبن يرودن هجاءالسسادين وقيل العاوونهم الشسياطين وقيلهم السفهاء أالذالون وفدواية اندجلين أحدهمامن الاصارتها جياعلى عهدرسول انقصلي المعطيه وسلم ومعكل واحدغوانهن فوم وهم السفهاء فنزلت هذه الآية (المرزائيم فكال داد) من أددية السكلام (بهيمون) يعسنى سائرين وعن طويق القرحائدين والمسائم الذاهب على وجهه الامقصد له وقال ابن عباس في كل لغو أعنوصون وقيل بمدسون بالباطل ويهجون بالباظل وقيدل الهرعدسون الثئ نم ينمونه لايطلبون اشق والمسدة فالوادى مسل اغنون الكلام والنوص ف المائي والنواف (وانهم يقولون مالا يقعلون) أى انهم يمذبون فاشتعرهم وقيل انهم بمنسون الجودوالكرم ويحثون عليت وهم لايفعلونه وينسون البخل أُوْ يَصُرُونَ عَلِيهِ وِيهُجُونَ النَّاسِ بِادْقُ شَيْءَ صَدَرَمَهُم (قَ)عَنْ أَبِّي هِرِ وَقَالُ رسول النَّصَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَالَ لانَ عِمْدُوف أَحدُكُم فيحاحتي يربه خبر لهمن أَن عِمْدُي شَمَعراتُم استنى شعراءالسلمين الذين كانوأ يجتنبون شعرالكفار ويهجون ويناخون عن محدصلي القعليه وسلم وأصحامه مهم حسان بنات وَعُبِداًيَّة بن رواحة وكعب بن مالك فقال تعالى (الاالذين آمذوا وعماوا الصالحات) روى ان كعب بن مالك فاللتني صلى انتقعليه وسَسَمُ ان انتقائزل فى الشعر مَا أثرَل فقال رسول انتق سلى انتقعليه وسسم أن المؤون يجاهد بسيقه ولسانه والذي نعسى بيده لكا أن ماتر مونهم به اضح النبل ۾ عن أس بِن مالك رضي الله هُنهُ أَن السي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشى بين يديه وهو يقول خملوائني الكفارعن سبيله يه اليوم نضر بكم على تغربله ضربابزيل الحام عن مقبله ، ويذهل الخليل عن خليله عنال عمريا بنرواحة بين بدى وسول المقصلي الله عليه وسلم وفي حرم الله تفول الشعر فقال وسول الله صلى الماعليه وسلم خل عنه ياعمر فله ي أسرع فيهم من نضح البل أخرجه التروق والساقى وقال الترسدى وفدروى فعيرحذا الدبت ان البي صلى الذعليه وسلم دخل مكة في عرة القضاء وكعب بن سالك بين بديه وعدا أبسيع عندبعض بأعل الحديث لان عبداللة بن دوأسة قنل يوم مؤنة وكانت عمرة القضاء بدذ للشفات المعييم والإول لان عمرة الفضاء كانتسسنة سبع وبوم مؤنة سنة عمان والتعاهم (ف) عن البراء أن رسول الله صلى القيم عليه وسدام فالدبوم قريطة السان آهي المشركين فان جبر بل ممك (خ) عن عائنة قائكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إضع لحسان منبرا فى المسجد يقوم عليه فاتما يقاخ عن رسول الله إسلى المقعليه وسلوويذافع ويفول رسول اللهصلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس مانافح أرواغرهن رسولانة (م) عن عائشة أن رسول الله حلى الله عليه وسلم قال اهجو اقريشا فاله أشدعليهم من رستق النبل وارسل الى ابن رواحة فغال اهجهم فهجاهم فلم يرض فأرسسل الى كعب بن ساك عمارسل لل حسان بن عابت فلساد خل عليه حسان فال فدآل السم أن مُرسلوا الى هذا الأسد الصارب بذنيه مم ادلع أكنه خدا عركه فقال والذى بعثك باخق لأفريتهم طسانى فرى الاديم فقال النبي صلى انة عليه وسالم لا تعجل إ قِن أَبَا كِلَ أَعْلِمُ قَرِيشَ بأنسامِ اران لى فيهم نسباحتي الحص الث سبي فاماء حسان تم رجع فقال بأرسول المة قسلص لى نسبك والذي بعنك باخق نسيالاسلك منهم كانسل الشعرة من المجين قالت عائدة فدمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خسان ان روح القدس لايزاديؤ بدك ما ما خت عن القورسولة قال وسمتر سول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفي واشتقي فقال حسان

رِجِ أَهْجُونَ عَمِهِ اللَّهِ مِنْ عَنْمُ ﴿ وَعَنْمُ اللَّهُ فَاذَاكُ الْجَزَّاءُ ۞ هَجُونُ مُحَدَّا بِرَا تَقِيا

(وَذَ مَوْوا اللهُ مَشِيرا) أي كان ذكو الله وتلاوة القرآن الفل على من الشروازة قال شعراة وفي ترشيف الله المالية المقلم والمناعظيم وَالموعلة والزحد والأدب ومدح وَسُول القر والدحابة وصلحاء الأمة وتحوذاك، اليس فيه ذاب وقال أبو يز مدالة مح الكثير المداد والفلة لكنمة لحشور (وانتصروا) وهجوا (من مدماظلموا) هجوا أي ردوا محاسن هجارسول الله صلى الشعب وسُنه والسيمان رسول إلة صلى المتعلب وساء وهجاء وعن كعب بن سالك أن رسول أ وأحق اغلق بالمجامين كذب سل الله على رسل قالله

اهجهم فوالذي نفسي

بدواله اشدعلهمن أ النيل وكان يقول أسأن

قلوروح القسدس معك

هوختم السورة بمايقناع أكباد التدرين وهو

وعطامسيعإ العرضعنا

لأبيعالان أساءالاستفهام

لايعسل فيسا ماقبلهاأى

ينتأبوناي الانتسلاب

للإسورة النمل مكبةوهي

إُ ثَلَاثُ وتسمعون آية ﴾

وسمانة الرحن الرحيم كه

(طس تلك آبات الفير آن وكشاب مبين )أى وآيات

كتاب مين ونك اشارة

الى آيات السورة والكثاب

المبن اللوح وآمانة الدقدخط

فيهكل ماهوكائن فهويمن

وسولالة شيبيته الوفاء ﴿ قَانَ أَنِي رَوَالِدَى وَعُرَضَى ﴿ لَوْضَ عَمِيَ مِنْ الْمُرْضَ عَمِيَ مِنْ مَا مكت بنبتي أن لمروها ، تمرألتقم من طرفى كداء ، يبارين الاعتام معداً أنَّ عز أكتافها الاسل الطماء ٥ تطبل جيأدنا متمطرات ٥ تلطّمهن والخسر اللِّسُاء ﴿ فان أعرضتم عنااعتسمرنا ﴿ وَكَانِ الْفَيْهِ وَانْكَشَّفُ الْغَطَّاءُ ﴾ وَالْأَفْاسِيرُ وَالْفُمْرَاكِينُونُهُمْ بدرالله فيه من يشاء أن وقال الله فدار مات عبدا ه يقول الحق ليشَّر أُوخَمُّهُم وقال الله قد سيرت جنب في هم الانصار عرضها اللقاء ، إذا في كل يرم مُسُونَ مَعْدَدُ . ســـباب أوقدال أوهجاء ۾ تمويهجورُسول اللهمنكم ﴿ وَيُعْسَعُهُ وَيُعْسَمُ وَيُنْصِرُ مُسَوَّاءً الْمُ وجديل رسول الله فينا يه وروح الفدس ليس له كفاء

قوله (رسيم) رمافيــه وأراوعياد البليزوقوا ﴿ فَصَلَ فَهُ مَدْحَ السَّمَرِ ﴾ (خ) عن أي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسراً قال النَّ مَرُّ اللَّهُ (الذين ما لموا) والملاق كُكمتَ عن ان عباس رضى ألله عنهما قال جاءاعر إلى الى الني صلى الله عليه وسلم بعل بسيكماً وكالم أن وقوله(أى منقل ينقلبون) ان من البيان سعراوان من الشعرح كما خوجة أبوداود (م) عَنْ عمرة بن النِّرُ بِدعه وَ أَيْ أَوْلُو أَنْ وإسامه وقد تلاهاأ بو بكر وراءالنبي صلى الله عليه وسارتوما فقال هل معك من شعراً ميةً مَنْ أَبِي الصلت شير قلتُ تَعِيَّةُ لَكُ مَن قَالَتُ لَنْ أَن المبروض الله تعالىعته بينافقال هيه ثم أنشدته بيتافال هيه حتى أنشدته ما ته بيت زاد في رُواية لفِندُ كاديسَ إِن مُسْعُورُهُ وَعَر بَيْلُو كُ منعدال وكان السلف سَمرة قالبالسّالني صلى المقتلية وسراً أكثرون مالة ممة فكانَّ أصحابُ يُسَاسُدُون السُّمَّرُو شَلَّا كُمُّ إِنَّ اشياء من أمرا الجاهلية وهوسا كشور بما تبسم معهم أخرجه الترمذي وفال حديث سنون سياس بتسواعظون مها قالاين عائشة الشعر كلامفنه حسن ومنه قبيح فخفمته الحسن ودعمته القبيح وقال الشمي كان أبو ثيكركم ماالذي فالدمناواي منصوب الشعر وكان عمر يقول الشعروكان على أشعر منهما وروى عن ابن عناس أنه كان ينشأ الشعرو وعن فينقلبون على المسدر فى المسجد فيروى أنه دعاعر بن و بيعة الفزوى فاستنشد والقصيدة التي قاط افتال

أمن آل نسى أنت غاد فيكر و غداة غدام راع فهيور فانشده النصيدة الى آخرها وهي قريب من نسعين بينايمان إين عباس أعاد القفيدة بَيَهُما وكارسَفَكُما

عرةواحدة في قوله تعالى (وذ كروا أنه كثيرا) أى لم يشغلهم الشعر عن ذكراته أ (والتيصرُوالَـنُ أَيْهُ ماظلوا) أى اتصروامن المشركين لانهم بدؤا بالمجاء فما وعد شعراء للشركيان فقال تعالى (مشيع النين ظلوا) أى أشركواره جوارسول الله صلى الله عليه وسل وهوالطاهر الطهر من المجاه (انى ينقلبون) أىأىم بعم يريعون اليه بعد الموت قال اين عباس الى جهنم و بشن المنسيروانتًا عرَّاءً ا

> والتعليه والمتحالين والمتحان والمانون وست آيات والت والمانة وسيع عشرة كإمة وأراعة آلاف وسيميانا وتسفة وتسعون شوةا وبنمالة الرحن الرحيم

و فولا عزوجل (طس تلك آيات القرآن) أي هذه آيات القرآن (وكتاب سين ) أي وا يات كتاب منه

مَرْ الْمُناظرين فيه آليه أوالقرآن وآياه إنه بين ما أودع فيمن العلوم والمسكروعلى هذا عطف على القرآن كعطف المراي العسفتين على الإخرى عوضا إفعدل السيني والجوادون كرال كمتاب ليكون أشكم له وقيل اعراب كذاب هناوير فرق الخرق ع الفرآن هذا وتكرم تم لان ألقرآن والكتاب اسان علمان المنزل على غياعليه الملاة والسلام ووسفان أللانه يقر أوسين في والمناق التعر يف فهو العز وحيث ياء بلفظ التنكير فهو الوصف ٧٠٠ قولهُ وهي ما تنان ألر كذا الأصول ألتي بأند مناوحه عنالف الن الكشاف والنطيب الذ

(هدى و بشرى) في عن نصب على الحال من ايات أي هداية و بشارة فالعامل فيه المافي تلك من معنى الاشارة أو الجرعلي العبدل من كشاب أوصفة لهأ والرفع على هي مندى و بشرى أوعلى البدلسن آيات أوعلى أن يكون خبرانيد خبرلتك أى تلك آيات وهاديقمو الفلالة ومنترة بالجناوقيل هدى لميم الخلق و تشرى ( المؤمنين ) خاصة ( الدين عيمون العلوة ) مدءون على فرائشها وسانها (د بؤيون الركوة ) بؤدون ازكاة أمواله (وهم بالآخرة هم يوفنون) من جلة سلة الموسول ويحتمل أن نتم المسأة عند ، وهواستشاف كأمه قبل وهؤلاء الذين يؤمنون ويمعاون الساخات من أفلمة السلاة وأيشاء الزكاة هم للوقنون الآحرة و مدل عليه الدعفد جراة اسمية وكرر فها المبتدأ الدى هو هم ستى صار معناه أوما يوقن بالآسرة وحق الإيفان الاهولا على معون بين الإيان والعمل الصال لان خوف العاقبة بحملهم على تعمل المشاق (ان الذين الايؤمنون الآخرةز يناهم عماهم) بخال الشهوة حتى وأواذلك حسنا كإقال أهن زين لهسوء عمله فرآه حسننا (فه, يعمهون) يترددون بنى فسلزانهم كا يكون مال الفنال عن الطريق (أولنك الدين طمهو عالعذات) القتل والاسر يوم بدر بما كأن متهم من سؤمالاعمال (وهم ق الأُخرة هم الاخسرون) أشد الماس خسر المالام ولم أنوا أسكانوا من الشهداء ( ( ٠٠) على جيم الأم خسروا ذلك مع سران الجاة وثواب الله ﴾ (هدىو بشرىالمسؤمنين) أى هوهدى من الضلالة و بشرى لهما لجنة (الدين بقيمون الصلاة) أى الجس (وألك لتاتي الفسرآن) عشرالمناها(واؤتونالزكوة)أفاويبت عليهم طيبقهاأ غشه (وحمياًلاّ شرة عميوقنون)يعنىان عؤلاءالذين لنُهُمَّاهُ وَلِلْقُلِهِ ﴿مِنْ لِمِنْ يُعملون الصالحات هم الموقنون بالاحرة (أن الذين لايؤمنون بالأخرة زيناكم أعمالهم) أى الشبعة حتى حكيم عليم) من عندأى وأوها مسدنة وقيل أن ألنزين هوان بتنكق القالم ف القلب يافيه المافع واللذات والايخلق إلعلم عافيه حكيموأىعابم وهذامعي المفاروالآفات (قهم يعمون) أي يترد دون فيهامتحبر بن (أوانك الدبي لممسوء العداب) أي أشده تشكيرهما وهافء الآبة وهوالفتل والاسر (وهم فالأسوّ هم الأخسرون) أى انهم حُسروا أنفسهم وأعليم وساروا الى النار بساط وعهيد لماير بدأن ﴿ وَاهْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آنَ ﴾ أى تؤناه وللقُلُّ وحيا (من لدن حكيم عليم) أى حكيم عليم عا انزل يسموق بعمدها من الِّيكَ فان قلت مَا الفرق بينَ الحَكَمةُ والعلم قَلت الحَكمة هي المُسلِّم بالامور العلميكة وقعا والعلم أعم منعلان الاقاصيص رماق ذلك من الطرفديكون ٧ علساوقه يكون نطرا والعاوم السطر يةأشرف (أذقال)أى واذكر يامحدادُ قال (موسى لطانف حكمته ودقائق علمه لأهله) أى في مسيره بأهداه من مدين الى مصر (افي آنست) أي أبصرت (ماراساً تيكم منها عُبر) أي (اذ)منصوباذ كركأمه إيكنواكانكم ساتيكم بخبرعن الطريق وقدكان ضلءن الطريق (أوآ تيكم بشهاب قلس) الشهاب فأل على أثر ذلك خداسن شعاة الناروالفس المار الفبوسة متهارقيل القبس هوالعود الذى فأسد طرفيه نار (لعليج تعطاون) آثار حكمته وعلمه فصة إى نستد فؤن من البردركان في شهدة الثناء (فلمناجاءها ودى أن بورك من في النار) أي بورك على موسىعليه السلام (قال من في الناروفيل البركة راجعة الي موسى والملائكة والمعنى من في طلب الناروه وموسى (ومن حولمها) موسى لأهله) (زوجته ومن وهم اللاشكة الذين حول المساروهام تحية من الله عزوجل اوسى بالبركة وقيسل المرادمن السارالنورة كر معهعندمسيرهمن مدبي بلها النارلان موسى حسبه ناراومن فى السارهم الملائكة وذلك أن النور الذى را مسوسى كان في ملائكة المامصر (المكثوا الى لم زجل بالتسبيح والتقديس ومن حولهساموسي لانة كان بالقرب مهاوقيسل البركة واجعة الى النارة السابن آنست) أنصرت (الرا عباس بطاءبورك الداروالمعنى بورك من فالدرمن حوط ادهم الملائكة وموسى وروى عن إن [ ساتنكمنها عندر)عن الله يق لانه كان قد مله (أوا أيكم شهاب) إ تنوين كوف ( ۵۱ - (غازن) - ناك )

ال الطريق المنظمة (10 - ( عازن ) - نالف ) السابق المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ( أوا تشكير شهاب ) لم تنوين كوف ا أي خواله منظمة ( المنظمة ا

أمن فيُمكن النار وهم الملائكة ومررحول مكانهاأي موسى طدوث أمردين فهاوهو تكامرا للقموسي واستدباؤه واظهار المجرأت عليه

(رسيحان اعتدر العالمين)عومن جاذما نودي فقد نزه ذاته عممة لايليق مدمن التشبيه رغيره (باموسي إنَّما مأاهة العز يَزا لحكيمُ }الشميرُّ، فَي اله النان وَالنان اللهَ مبتد أوجو والعزيز المسكيم صفتان المخبرا وبرجع الى ما ول عليه ما في له أى ان مكامك أما والله بيان الأوالير عزير في الهالمنان والله بينتاد وغيروا نفر براط ميم صفعين مجموع ترجيح عند. المسكم صفعان المدين وهو تيميد لما أو ادامة أن ربط على بد من المجترات (والقوعات) لتاريخ زنك قناس م الوحيق على في در كه زناليد، نودي آن ورك موزق البار وقيسل كه ألق عباس في قوله بورك من في المار يعني قدس من في التاروحوالله تمالى عنى به تفسم على معني أله مادي عماله وبدل عليماذكر موسى وأسمعه من جهنها كاروى الهمكتوب فالترواة جاءاتة من سيناء وأشرف من ساعيروأستنكى في سورة القمم وأن الق ورجبال فاران ومعنى بجيئه من سيناء بعثة موسى منه ومن ساعبر بعثة المسيح ومن جبال فارأن اعث عصاك بعر فولهأن ياموسي عدصلى المةعليه وسم وفاران اسممكة وقيل كات النار بعينها وهي احسدى حجب المةعزوجل كأسم اني أمالانة عسلي تسكر بر والحديث حيايه المارلوك شقهالاحرقت سبحات وجهماا شيى اليه بصريه من خلفهم نزه التقسيبيحاله ح ف النفسير ( ولماراها وتعالى تفسه وهوالمذومن كل سوء وعبب فقال تعالى (وسبصان الله رب العالمين) ثم تعرف الى مُوسى بَصَقاله نهتز) تنحرك عُالىمىن فقال الله (ياموسي اله الماللة العزيز الحسكيم) قيل معماه النموسي قال من للمادي قال له أ فالله وهذا تهيد الما فررآها (كأمهامان) لماأرادانة أن يطهره على بدمهن المجزات والمعي أنااقوي الفاري على مايبعد من الإرهام كقُلب الميا حة سفيرة عال من الصعير حية وهوقوله (وأان عمال ) تقديره والفاها فعارت حية (فلمارآهام تز) أي تعرك (كأنها بال) نۍ تر (رلی) موسی وهي المية المعبرة التي يكارا مطرابها (ولى مديرا) أي حرب من الخوف (ولم يعقب) إى لم يرجع ولم يلتفثُ (مدبرا)أدَىرءَنهارجعلها قال الله تعالى (ياموسي لا تفعد الى لا ينحاف لدى المرساون) ير يدافه أستم م لا ينا فون أما أشوف الدى مو تكى طهر مخوعا من وثوب شرط الابمان فلايفارفهم فالمالنبي سلى المةعليه وسسلمأ فأخشأ كملة (الأمن طلم عمدل حسنا بعارستي الحيةعليه (ولم يعسب) ولم والى غمورر حيم) قبل هو ما يصدر من الانساء من رك الافضل والمغيرة وقبل عممل أن يكون المرادمة ملتف أولم برجع بقال قد التعريض كأوجدمن موسى من قنسل التبطى وهومن التعريضات المطيفة وسياه طاسالقول موسي اني عقب فلان اذارجع يقائل طامت نصيح تم أنه ماف من داك فناب قالدرب الى طامت نفسى فاغفر لى فغفر له قال إين بو يج قال الله تعالى يعسدان ولى فنسودى لموسى انسأخفتك لعنلك الدفس ومعسى الآبة لايخيص الله الابدياء الابذني يمييه أحدهم عان أصابد (ياسـوسى لاغف آنىلا ري يُحَاف لَدَى المرساون)أى عن النَّمَن طَلَمِن النَّاس كافعة وفي الآية متروك استعلى عن ذكر ملدَّلاله الكلام عليه تقدر ما يَبُّ لاعاف عندى الرساون الأمن طائم مدل حسسنا بعدسوء واتى ففوررسيم وقيل ليس حذ الاستثناء من المرسلين لانه لايجوز عليم لخطابي لياهم أرلايحاف الطع الحوأستنناء من المتروك ومعناه لإيخاف ادى المرساون اعالنا وفعلهم من العالمين وهذا الاشتناء لدىالرساون من غدى المقطع معناه لمكن من طلم من سائر الداس فالديخاف فان تاب و بلدل حسسنا بدرسوه فاتى غدور رحيم أئ (الامنظم) اى لىكن من اغفراه وأزبل خوفه وقيل الاهنايعني ولامعناه ولايخاف لدى للرساون ولامن طاغم بدل حسنا بعلسوية طرمن غيرهم لان الاسياء يمى تاب من ظلمت فالى غفوور حيم ثم ان الله تعالى أراءآية أخرى فقال نصالى ﴿ وَأُدَخُلِ بِدَكِ فَي جِيْبُكُ الإيطامون أولكن منظلم تخرج بيداء) قيل كانت عليه مدرعة موف لا كما اولااز وار ودخل د مف جيها واخرجها وادهى يول منهم،نزل من الرساير' مثل مسماع الشمس أوالبرق (من عيرسوم) أى من غير برص (ف نسع آيات) أى آبة مع تهم آيات أن فجاءغ رماأذت لهمايوز مرسل بهن فعلى حد أتكون الآيات احدى عشرة العصاو اليدالييناء والفاق والطوفان والجر آفوالقل عملي الانتياء كافرط من والففادع والدم والطمس والحدب وبواديم والتصان ف مزارعهم وقيل ف بعنى من أي من تسمآ! آذم ويونس وداود فتكون اليدالبيضاء من التسع (الى فرعون وقومه امم كابوا قوراه اسفين) أى مارجين عن الطاعة والم وسلمان عليه السلام (م

بطامه بنائي انتيانو به (بعدسوم) داد (فاق عفو دوسيم) أقبل تو بتدواغ فرزلته وارجعهٔ الخنق أسيت و كامه تعريف بدا فاسوس مين قشل الفيطر ديباني طلمت نفسي هاغفر لي امغراله (واد شدل بلك في جيبك) به ليسبة يصك والمؤجها (عمرج يوام) نبرة تعلب نورالشدسس (من عرب وم) برص و يبناء ومن عديد مو مداين (في ترح آيات) كلام ليستانف وفي يتعلق بمعدوف أي اذهب قدم آيات أو والق عصاك وأدخل بدك في جهاندم آيات (فل فرعون وقوب م) المرتبيان جدوف محمد الله فرعون وقوم (انم بكانوا قوما طرعان) مارسين عن أمم الذكافر بن (فله) يُّرَمُم آيان) أى مِتِوانَنا (مسمرة) عالى أَصْفَاهِ وَهَنِهُ حَلَى الاسارهُ الوهوفَ الحقيقة مَنْتَأَملهِ الادسم الخالط والتسكر فيها أوسطت كانها تهدما ووراه لان السكنة الحسيسة أوسطت كانها تهدما ووراه لان السكنة الحسيسة ترد كوالسيتة نفوى (هالوا هذا المسروسة) علم لمن آنامه و فدنو من المناهم وحداله المنافرة المناسسة و وهذا لهي يسمح لانا الحود هو المنافرة وهو السكن المنافرة المناسسة و وهذا لهي يسمح لانا الحود وهو المنافرة وهو السكن المنافرة الم

الدينة الدى فعلماء لى كمنير من عباده المؤمنسين) والآبات جعة لماعل المتزلة ال ترك الامسىلم وهنا يحذوف ليصحعطف الواو عليه ولولاتقد والمذوف أكان الوحه العاء كقولك أعطيته فشكروتف ديره آتنتاهما علما فعسملامه وعلماء وعرفاحق النعمة فبموقالاالجدية الدي فضلنا والكذيرالمضل عليمن لمبؤت عاما أومور لميؤت مثل علمهما وفيسه انهما فصلاعلي كثير ومضلا عليهما كثيروف الآية دليل على شرف العسلم وتقسدم حلته وأهادوان معمماله من أجل المرران من أوتيه ففدأوق فظلاعلى كشير موم هياندورماساهم رسول

بياءتهمآياتنامىصرة)أى يلية وانسحة يتصرونها (قالواهدا)أىالدى تراه (سيحرسين)أى طاهر (ويجد وأ مها) أيأتكرواالأيات وليقرواامهان عبدالة (واستيقيتهاأ بعسهم) أي علموا امهامن عندالله والمعي أمن جنوابها بألستهم واستيقسواها بقاوبهم وضمارهم (طلماوعاداً) أى شركادة تلراءن ان يؤمسوا بما جَاءِبه موسى (هاماركيف كان عاقبة المسدين) بعني العرق ﴿ قُولُهُ تَمَالَى (وَلَمْدَ ٱلْبِعاد اردوساجان علما) أيءً إلقفاء والسياسة وعاداود تسسيح العابر والجبال وعاسليان سعاق العابر والدواب (وقالا الحداثة الدى وصلها) أى السوة والأساس والملك وتسخيرا لبن والانس (على كشير من عداده الومدين) أو ادبالكثير الدين فضلاعليهم من لم يؤث علماأ ولم يؤت سل علمهما وقيه الهما فصلاعلى كشروفضل عليهما كشروفيل الهداليقفلاأ عسهداعلى الكل وذلك بدل على حسن التواضع في قوله تعالى (رور تسليان داود) يعنى سه ته وعلمه وملكه دون سائراً ولاده وكان لداو وقدمة عشرا مناوآء طي سليان مأاعطي داودوو بدله تسخير أالريم والجن والشياطين فالمقائل كان سليان أعطم ملكامن داونوا فصى منعوكان داودأ شد تعبدا من سليان وكان سلمان شاكر المراهة تعالى (وقال) يعنى سليان (ياأ بما الساس علمنا منطق الطير) سمى صوبت الطيرمنطقا لحصول المهممنه وووىعن كعب الاحبار قال صاح ووشان عدسليان فقال أتدوون ما يقول هذا قالوالا قال المه يقول أسوا للموت وامنو اللخراب وصاحت فاختة فعال أتدرون مانقه ل قالوالا فال اتهانقول ابت الحلق لم يخلقو ارصاح طاوس فقال أندرون مايقول فالوالا فالدامه يقول كاندين تدان رصاح هدهدفقالى أندرون مأيقول هذاقالوا لاقال انه يقول من لايرحم لاير حموصاح صردفقال أتدرون مايقول هذا قالوالا قالمانه يقول استعفروار مكم بامذبيين وصاحت طيطوي فقال أندرون ماتقول فالوالا فال الواما تقول كل سىميت وكل جنديد بالتوصاح خطاف فقال المدرون مايقول قالوالا قال احيقول قدموا خبوا تجدره وهدرت حلمة قالبأ تدرون ما نقول فالوالافال انها تقول سبحان ربي الاعلى مل مسانه وأرصه وصاح أقرى فالتأ ندوون مايقول قالوا لاقال الميقول مصان وبي الدائم قال والعراب بدعوعلى العشار والحداة تقول كلشع هالك الاوجهه والقطاة تقولمن سكتسل والبيعانقول ويللن كامت الدنياهم والضفد عيقول

المنطقة المستورية الابنياء الاندانام ملم إلى الشروع المارقة لا مها القرام بمناطقة المناطقة المنطقة المنطقة المستورسول المنطقة المنطقة

(داوبنان كل فَدَ) للراويدكة رَمَايُونَ كاعَولُ ولان مِعا كل فيه وشائداً ووَنَسَسَ كَلُ فَيَ إِنْ مِعْدَا لمواقع سيل الشكر كذه الله مواملة م الاخر أي أقول حد التول تشكر أو لاأ قوله تؤاوالون مع لمنا وأوتينا نون الواحيد المناع مسكل مناع كذير الله المناعث على الحال ( ٤٠ ) ) . الحي كان عليه اوليس الشكير من أوافع ذلك (وحشر) وجع ( الميأني

بيوده من الحن والاس والطير)رويان معسكره كان مأنة ورسسة في مائه فرسخ خسسة وعشرون البين وخسة وعشرون للانش وشت وعشرون للطير وخستة وعشرون لاوحش وكان له ألب يت من قوار برعلى الخشب فيها ثلثالة منكوحة وسبعماته سر بةرقدىسجت لهالحن بساطائن ذهب والريسم فرسخامى فرسخ وكان يوشممنده فيوسطه وهو من ذهب ودنسة فيقعاد وحولاسهاته ألف كرسي مردنعت وقشته فيقاد الاساءعلى كراسي الدهب والعلماءعلى كراس العضة وحولمه الناس وحول الماس الجروالسياطين ونطاه الطيراج محتها حتي لايقع عليه الشمس وترفع وعجآلصباالساط فنسيرية مسيرة شهروع وي الهكان بأمرال بحالعاصف تحمله ويامر الرحاءتسيره فاوحي الله تعالى اليسارهو يسير بين الساءوالارض أن قد زدت فى ملىكك أن لايشكا أحدبشج الاألفته الريحق

سه ان رق المندوس والبازى يقول سهان رقي و بحده والعقدعة تقول سبحان الذكور بكل كُسار وعن مكسولة لماساح دراج عند دسليان فقال أندرون ما يقولة كوالاقال الديقول الرجن على ألم ثُمُّ استوى وقال فرف السيخي مرسليان على بليل فوق شيعرة عرك وأسه وعيل ذنبه فغال الصحابة أتلدوأ مايتول عدًا البليل قالوانت ونبيه أعل قال انه يقول أكات اصف تمرة بعلى الدنيا العقاء وروى ان جسأعه بم. المهود قالوالاين عباس المسائلوك عن سبعة أشياء ان أخبر تناآمنا وصدقناة لسلوا تعقيا لا تعتداق والغريب مأتقول القنبرة فاسسغيرها والديك في صعيقه والشغدع في نقيقه والحيار في تهيقه والغرس في صهيله ومأد يقول الروزور والدراح قال مع اساالقسرفانه يقول اللهم العن مبقض عجدواً ل يحدواله يَلك يقولُ أَذْ ﴿ وَا إنة إعاملين وأما النسدع فانه يقول سيصان افته المعود في البحار وأما الحار فانه يقول المهمم العن العشار وأمه العرس فامه يقول اذا النق الجعان سموح قدوس وبالملالكة والروح وأماالررزور فأيه يقول اللهم ال أسأتك قوت بوم يوم بارزاق وأما لدراج فآنه بقول الرحن على العرش استوى فاسسام هؤ لآء المود وأسسن اسلامهم روى عن معمرالمادق عن أيه عن جده الحسين على بن أبي طالب وطي الله عنهم قل اذامه الم السير قاليلان آدم عشرماشت آخره الموت واذاصاح العقاب قال البعد من الباس انس وإذاصاح الفه قل المي المر مبغض يحدوال محدواذاصاح الخطاف فال المدالة رب العالمين وعد العالمان كاعدالفازئ ﴿ وَوَلَّهُ تِعَالَى ۚ ﴿ وَأُوتِينَامِنَ كُلِّ شِيرٌ ﴾ أي عما أوني الانبياء والملوك فالدابن عباس من أمر الله نيا والآخوة وقيل السوة والملك وتسخيرال ياحوا لجن والشياطين (ان حدّاط والفيث المبين) أي الزيادة النالعُرةُ عَلَيْ ماأعطى غيرماوروى انسلبان أعطى مشارق الارض ومغاربها فاك ذلك أربعين سنة فاك جيتر الدنياء الجن والانس والشياطين والعايروالدواب والسباع وأعلى مع هذا منطق الطيرومنطق كل ثيرة وفي أمنا صنعت المسائم المبحيبة (وحشر) أي جع (اسليان جنوده من الجن والادس والطير) من الاماكن الختلفة لل مسيرله (فيربوزعون) أي يحبسون حتى بودا ولمه على آخرهم فيل كان على جنود اوزعة من النقياء زياً لماعلى آخرها لللايتقدموال الميرقال محدين كعب القرظى كان معسكرسليان ماته فرسخ منه وعشرون سهائلانس وخسة وعشرون للجن وخسة وعشرون الوحش وخسة وعشرون المطيروالترشيخ الماعتة ألف خطوة فالبربدة الية وأربعون المخطوة لانه أربع فراسخ فمانذلك خسة وعشرون وكيدارقل ىسجت الجن له بساطامن ذهب وسو يرفرسنحانى فرست وكان يوضع كرسيه نى وسطه فيقعد وسوله كمائي النهب والمنفة فيقعد الانبياء على كرامي الدهب والعاماء على كراسي الفضة والماس حواموا لجن والشياطين حول الباس والوحوش حوطم وتطاه الطيربا جنعه نهاحني لاتقع عليه شمس وكان له ألم بيت من قوارير علىّ الخشب فيهاتلنما تنمنك وحة يعنى حرة وسبعما تنسرية فيأمرال يجالعاصف فبرفقة تهيأم بالرغاء فنسي به وأرجى القاليه وهو يسبرس الساء والارضاف قدودت في ملككات الهلايت كلم أحدمن القلائق فني الاباءت الربح وأخبرنك به وقوله عزوجل (حتى اذا أنواعلى وادى الفل) أي مُسرفُوا على وادى الفلرويُ عن كعب الآحبارةال كانسلبان اذاركب ُحسل أحساد وعدمه وُحشمه وقدانت لمطابخ ومحابز فيهاتيانه الحديد والقدورالعطام تسع كلي قدرعشرة من الابل فيطبخ الطباخون ويخبزا فيبازون وهو بين المساء

سمك فيمتكاله مربحرات وشاللنداوق الدار وملكاعنا والنات الجهاد مه فرالوستى الداخرات والارض ... و قالها في جنب البك للانتمنى مالانتدوعله م قال السبيعة واحدة بقياما القائمال عبره أوق الداور فهم بوزعون) عبس أوطم عل أحرم أى بوقف سلاف المسكر عنى يلحتهم النوال ليكونوا يحتمين وذلك لمكترة العطيمة والوزع للمع ومبتقول عنان وعن القعمة ما يزع السلطان أكثرتم لمزع التراك (سئى اداكوا على وادى اعلى أى ساروا سنى اذا بلعواوادي

لَّهُ إِنْ وَهُولَا البُهُمَ كَثِيرًا لِفِل وعَلَى سلى لان أتياتُم كان من فوق فانى عرف الاستعلاء (قالت على عرجاء تسمى طاخية ومنفرة وعن يتارة الله دخل السكوفة فانتصاعليه الماس فقال ساواعم كمشتم فسأله أبوسة نيعة رضي القعده وهوشاب عن أانسليان أكانت ذكر المراشي وللفرقة الدائبو متيفة رضى الفاعدة كانت أنني فقيل له بداذا عرف فقال بقولة فالت كان ولوكات ذكر القال فال غاة وذائه ان الخاة مثل الجامة فى وقوعهاعلى الله كروالاننى فيميز بينهما بعلامة تحوقولهم حمامة ذكرو حمامة أبنى (٤٠٥) وهووهي (باأبها النمل ادخلوا

مما كُسكم) ولم يقسل والارض واغساميادين للدواب فنمجرى بين يديه والربح نهوى به فسارمن اصلخر بريدالين فسلك على مندينة الوسول صلى الله عليه وسلم فقال سلهان هذه دراره جرة نبي يكون في آخر الزمان طو في لمن آمن به وطو في لم البعدول اوصل مكتراً ي حول البتآ أصنا ما تعبد فارز وسلمان فله الباوز وبكي البيت وأرجى التقالية مايكيك قالهارب أبكافى هذاني من أنبيانك ومعدقوم من أوليانك من واعلى وليهبطوا وليصلوا عندى والاستام تعيد مولى من دونك فأرسى الله النبك فافى سوف أملؤك وجوها سجدا وأترل فيك ة رآناجه بداواً بعث منك نبياني آخ الزمان أحداً نبياتي الى وأجعدل ويك عمار أمن خالة يعبسه وني وأقرض عليهم فريفة بزفون اليك زفيف الدسرال وكرهاد يحنون اليك حيي النافة الى ولدهاوا لحامه المانيية بادأ فلمرك من الاوثان والاصنام والشيطان ثم مضى سليان حتى من بوادى السدير وادمن الطائب واتى على وادائمال كذافال كسيالاحبار وقيل انه بالشأم وقيل هو واديسكندا غن وذلك الخل من اكيم وَقِيلِ ان ذلك النمَل أمثال الذباب وقيل كالبسَّاق والمشهوراً عاليمل السمير (قالت عامًا) قيل كانت عرجاء وُكاتَدَاتَ مِنَاحِينِ وَقِيلِ اسمهاطاخية وقيل جرى (ياأجا العل ادخلااتُ كَشَكُم) ولم يقل ادخلن لانه بعدل لهم عقولا كالآدسين فخوطه واخطاب الآدسيين وهذا ليس يستبعد أن بحلق الله فيهاعقلا ولطفاقا لدقادرعلى ذلك (لايحطمنكم)أى لا يكسرنكم (سليمان رجنوده وهم لايشعرون) قال أهل التفسيرعلت الخفةأن سلبان ويليس فيه جبر وتية ولاطل ومعنى ألآبة أنسكم لولم تدخلوا وطؤ تكرولم يشعروا بكرقيمه مرسليان قوط امرع ثلاثة أميال وكان لايتكام أحد بشي الاحلته الرجيحتي تلقيه الى مسامع سليان فأمأبلم وآدالنمل حبس جنوده متى دخلوا بيوتهسم فان قلت كيف يتصورا تحطمهن سليان وجنوده وهو فوق البساط على متن الريح قلت كأمهم أرادوا النزول عندمسقعام الوادى فلفلك فالت تاذلا بحطمنسكم ألبان وجنوده لاتهم مادآست الريح تعملهم لابخاف حطمهم (فتبسم ضاحكامن فوطما) قيل كثرضحك إلاتهاه تبسها وفيل معنى ضاحكامة بساوقيل كان أوله التبسم وآخره الضحك (ق)عن عائشة رصي الله عنها قالتُ مَارُ أيت السي صلى الله عليه وسلم مستحدمها قط ضاحُكا حتى أرى منه طواله الما كان يتسم ع عن عبداللة بن الحرث بن جزء قال ماراً يتأحداا كفرنساس رسول التصلي التعليه وسواً وجدالترمذي فان قلت ما كان سيب ضحك سلهان قلت شيئان أحدهم اما دليم زقو المباعل طهور وسته ووحة جذه وء وشفقتهم وذلك قواله أدهم لابشعرون يعتى انهم لوشعروا مايفعلون الثناني سروروعا أأماه الته عالم يؤت أحدا من ادراك معماقاته المأة وقيل الانسان اذارأى أوسمع مالاعهدادية تجب وضحك تمان سلمان سمعسليان قولحاسن تلاثة جَدر به على مأانع به عليه (وقال رب أوزعني) أي ألحسني (أن أشكر نعستك التي أنعست على وأعلى والدي أسيآل (فنبسم ضاحكامن وأن أعمل ساخاتر صادوا دخلى وحمتك ف عيادك الساكين) أى أدخلتي في جلتهم وأثبت استمى مع قولمامت مجامن حذرها إشائهم واستسرنى فى زمرتهم فال ابن عباس بريد مع إبراهيم وأسمعيل واسعق ويعفوب ومن يعدهم من واهتدائهالمالحهاونصحتها التيينُ وقِيلُ ادخلي الجنة مع عبادك الصالحين ﴿ قُولُهُ عَرُوجِلُ (وَتَفَقَّدُ الْعَارِ) أَي طَلْبِهَ أَرْ بِعث عنها

للنمل أوفر حالطهور زعدله وأساب كالمال مؤكدة لان تبسم عنى شحك وأكثر متحال الانبياء التبسم كذا قاله الزجاج (وقال رب أوزعني) ألهمني وحقيقته كفئ مُّ الأَسْباء الاعَن شكر نعمتك (أن أشكر نعمتك التي أنعمت على ) من السوة والملك والعلم (وعلى والدى) لان الانعام على الوالدين ﴾ أَ الولْه (وأناعل صالحاترضاه) في بفية عمرى (وأدخلى برحتك) وأدخلى الجبة برحثك لابسالح عملى اذلايدخل الجنفاحد "رِجْهُ كَاجًا فَالْحَدِيث (فَاعِدِكُ السَاحْبِين) أَي فَارْمِي أَنْهَا الْمُرسَلِينِ أَوْمِ عِبَادَكُ السَامْبِينِ وَيَأْنِ الْمُلْمَا حَسْبَهِمُوت الجنؤد ولاتفا أنهم فى الهوا وعامر سلمان الربيح فوقفت النلابة عرن سنى دخلن مساكنهن ثم دعابالدعوة (وتفقد الطير

ادخلن لامة أباجعاها فائلة والتمل مقولالهم كمايكون في أولى العسقل أجرى -. خطابهن مجري خطابهم (لايحطمنكم)لايكسرنكم وأغطمال كنسروهونهي مستأم وهوفي الطاهر نهى لدلهان عن الحطيوق الحفيقسة بهى لهن عسن البروز والوقوف عبلي . طريقةلارينك حينائى لاتحضرحة االموضع وقيل -هوجدوأب الآمروهدو صعيف يدفعسه تولياً . لتأكيد لائه من ضرورات الشعر (سليان وجنوده) فيدل أراد لايحلسكم جنودسايان فباءبماهو أبلع (وهملايشعرون) لايساسون عكاسكمأى نو شعروالم يفعلوا قالت ذلك على وجمه العذر واصفة سليان وجنوده بالعدل

ـ فغالماني) سنى دعلُ وعاسم وغيرهم تسكون الياء وانتفقيه طلب ماعلياعتك (الأأدى الهدعدائم كان سنَّ العالميين) في تعمين أجلك للتير الهقد ف الطوع إعدقها الحدودة السال لأأراء على سي الدلارا وهو حاصرك ارستره أوغير ذلك تم لاحراء غالب فأسرتهم ولي واسنه يقول الهوغات ودكران سلبان عليه السلام كماحه خوج الى الجن فوالماسة عاء وقت الووال فعر لليصل فابتعبد الماء وكأن الملجية الارض كايرى للباء في الزجاحة وتستخرج السياطين لللعفينية فنانعه وكان برى الماءمون تحت والمعي انهطلب مافقد من الطير (فقال مالى لاأرى المدهد) وكان سبب تفقده المدهد وسواله عنها مر لداك وذكرانه وفت والمو بةوداك ان اليان كان اذارل مرالاتطاه وجنساء الطيرمن الشمس فاصابت الشمس مريم في بنختمن الشمس عملي المدود فيطرفراه فالياوروى عن ابن عباس المكان دليسله على الماء وكان يعرف موضع الماء وبرعاً أن وأس سليان فسلر فادا موضع الهدهد عالدفاعا تحت الارض كارى في الرجاجة و يعرف قر معمن بعده فينقر الارض فتجيء الشساطين فيتُحدُ عريف الطيروه والدسر ويستخرجون الماءمته قال سميد بن جعراساذ كرابي عباس هذاقال افع من الاز. قرا فسأله عنسه فإيحدعده تقول الاالسي مناينع المنخ و بحثو عليه الغراب فيجيء المدهد وهو لا يستر المنخ حتى يقع في منتج لهاس عباس و يحك اذا جاء القدر حال دون البصروف رواية اذا بزل القشاء والتدرد هب السريمي المفر علمه محقال لسيد الطير وزلسلبان منزلاوا متاج الى الماء فعالبوه فإعدوه فتفقد المدهد ليدله على الما فقال مالى لاأوى الم وهوالعثاب على به فارتعم فيطر فاذاه ومقبل فشعده على تق درأ المع جود موهو لا براهم اله أدرك الشك فقال (أم كان من العائيين) أي أكان وفراً (ا فباشسه اللة فتركه فلما كان من الدائين ثم أوعده على غيده فتال (لاعذبه عدا الشديد ا) قيل هو أن ينتف ريشه و قيله و " قرب من سلبان أرحى في الشمس عطالاعتنع من النمل ولامن غير ، وقيل لاو دعنه القفص ولا - بسته مع ضد ، وقيل لا فرقي ` ذنب وجناحيه بحرهما ر مبرالمه (أولاذبحنه أولياتنيي سلطان مبير) أي بحجة بينة على غينته وكان سبغيدةً ا على الارصرةالياسالة ماذكر العلماء أن سليان لمافرغ من مناميث المتسدس عزم على الخروج الى أوض الحريث للمسبر واستصحب منوده من الجن والانس والعلبر والوش خملتهم الريح فلساوا في السيم اذ کر وقوفك میں بدی المتعارتع وععا المة أن يقيم وكان فى كل يوم يسحر طول مقامه خسة آلاف افغو يذيح خسة آلاف أو روعشرين ألم الما عنبه (لاعديه عبدًابا وقال لن بحضرمن أشراف قومه ان هذا المكان بخرج منه ني عرفي صفته كذاوكذا يعطي المصر شديدا) متعاريشه حيع من الواه وبلغ هيته مسيرة شهر العرب والبعيد عنده في الحق سواء لا تأخذه في المالون لاءً ٢٠٠٠ والعاله في الشمس، أو ف أى دين يتدين إنى الله قال بدين الحنيفية قطو بى لمن أ دركه وآمن به قالوا كم بينتاد بين سنر وسِماني بالتقريق بينهو سألمه قال مقدار ألم سنة فليباغ الشاهد الغاتب فامه سيد الاببياء وسأتم الرسل قال فأفام عكة متى قضى تسك أو بالرامه خدمة أفرامه ر جهن مكة سباحا وسار تحوالين قوانى صعاء زوالاأى وقت الروال وذاك سبوة شهر فرأى أرما أو بالجيس مع اسدآده حساءتره وخضرتها فاحب البزول بهاليصلي ويتغدى فلمسائزل فال الهدهد اشتغل سلبان البزول فارتقع وعن للضمهم أضيق تحوالساءليسارالى الدنياوعرضها فسيناهو يسلر بميناوشها لاوأى بستا البلقيس فنزل اليه فاذاحق السجون معاشرة الاصداد آخروكان اسم هدهدسليان بعسفور واسم هدهدالهن يعفيرفقال بعسفير ليعفور من أي أفيلت وأمنز أو الداّعــه العنص أو فال أفيلت من الشام مع صاحبي سلبان بن داوده ال ومن سلبان بن داود قال ملك الآس والجن والشياماً» بطرحه س بدى الخسل والطبير والوحش والسياح فن أين أنت إبه غيرقال أمامن هذه الملادة الرومن ملكها فالدامراني ليأ كادول لانصاب بلقيس وان لصاحبك ملكاعط ولكن ليس ملك طقيس دوله واجاءلك المين وتحت بدها أر

قائداتماعشر ألسمقاتل فهل أتحنطلق معىحتى تنطرالى ملكها فالبأخاف أن ويغقد في سابان فروت والطيورالا كل وعسره من للساقم واذا مخرله العليم فيم التسخير الابالتأديب والسيات (أولاد بعد أولياتيي) بالون الثقيلة ليشاكل ِ ،الملاة بين ِ قِولُه لاعَذَبْ وحَدْف نُونِ العَمَادِ التَحْفَيْف ليأتينني نبويين مكى الاولى للتأكيد والثانية العماد (سلطان مبين) بحجقه فيهانيد: طاهرعلى غيته والانسكال انه حلع على أحدثلاثه أشسياء اثنان منهافعمله ولامقال فيه والثالث فعل الهدهد وهومشكل لانهفن أ درى انه بأتى بسلطان حنى فالموافقة ليأنيسى بسلطان وجوابه أن معى كازمه ليكونى أحسدالامور يعني ان كان الاتيان بالسلطان ا تعذيب ولاذبح وانلم يكن كان أحدهما وليس فيحداا دعاءدواية

كلُّ ملك على كورة مع كل ملك أر بعث الاف مقاتل والهائلة وزير بديرون ملكها ولها الماعشرا

الهدهد لمارأي بيدس

المملحة كإحل ذع البائم

ويعقوب وهمالنثان (غیربهید) کی مكناعبرطويل أوغيرزمان بعيسد كقولهعن قهريب وومف مكنه بقصرالمدة على اسراعه الدلالة خوفا من سايان فاسارجع سأله عمالق ف غينه ﴿ فَقَالَ أحظت) عامت شيأمن جيع جهانه (بنالم تعابه)-ألهم الله المدهد فكافح سليان مهذا السكادم مع ماأوتىمن فمسل النبوة والعلوم الجةابتسلامة في علمه وفيسه دليل باللان قول الرافضة إن الامام الابخنى عليه شين والا يكون وزمانه أحداعل منه (وجثتك من مسجاً) غير ً متصرف أبوع سروجعله اسهالاتبادأ والمدينة وغيره بالننوبن جعلداسها لاحى أوالاب الاحكبر (يسيا يقين) النباا غسير الدَّى له شان وقوله من سسبالينيا من محاسسين السكالام ويسسمي البسديع وقد حسن وبدع لفطأومعني ههتاألاترى آنه لووضع مكان بنبأ بخبرا كان المعنى وصيحاوهوكاجاء أضح أمماق لنبامن الزيادة التي يطابقهاوصف المال (ابي وجسسات امرأة) تهي بلقيس متشراحيسل وكان أبوها ملك أرض البمين ولم يكن له ولدغيرها

المريزة اذا احتاج الدالماء قال المدهد المحاقيان صاحبتك يسروأن تأنيب بخسره فدالملكة فالفانطاني معمه وفطرالى بلقيس وملكها وأماسمان فانه والعملي غيرماء فسألحن الماءالاس والجن فالم يعلموا فتفسقدا لحدهدف لم يره فسدعابعريف الطسير وهوالسر فسأله عن الحدهسة فقال أسكم المة ألمك ماأدرى أين هووماأ رساته الى مكان فغضب سليان وقال لاعدف به الآية ثم دعا العقاب وهو ا بسبير أور الطرفقال الدعلي بالمدهد هذه الساعة فرفع المقاب في المواء ستى وأى الدنيا كالقعدة بين بدئ مدكم والناب أبيناوشهالافرأى الحدهد مقبلاس نحوالين فأمقض العقاب بريده فعرا الحدهدان العقاب يقصده بسر وقفاله عق القالذي قوالك وأقدرك علي الامار حنى ولم تنعرض لى بسوء فتركه العقاب وقال ريحك ويستنان نعالته ودحلف أن يعبذ بك أوأن يذبعك تم طارامتوجهين تحويسليان فاسالتهياالي المستمر تامناه السرو الطعرفقالوا وبالتأين غبت في يومك هذا فلقد توعدات في القوا خبروه عاقال سليان والمدهدة ومااستني ني الله قالوابي واكتمقال أولية تيني بسلطان سبين قال نجوب اذا فاطلق به المغاب حتى أنباسليان وكان فأعداعلى كرسسيه فقال العقاب فدأنيتك بدياني الله فاسافرب منه الحدهد ورأسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الارض تواضعالسليان فاسادنامنه أخذيرا سعفده اليعوقال رآن كنت لاعذبنك عدا المشديدا فقال باس النةاذكر وقوفك بين يدى الله فاساسمم سلجان ذلك لَ تَعَالَى وَعَمَاعِنَهُ مُ قَالَ مَا الدَى أَبِطَاكَ عَنِي فَقَالَ الْمَلَدَهَ مِنْ أَخِيرًا لِمَة عنه بقوله تعالى ( فَسَكَتْ غَيرِ اللّه عَلَى أَمَادُاه أَيْ غَهْرَطُو ال ﴿فَقَالَأَ حَطَتْ بِمَالِمُ تَعَطِّيهِ ﴾ أى عامت مالم تعلم و بلغت مالم تباع أنتُ ولاجنودك ألهُم إللة ألدهدا الكادم فكافع سايان ننيم أعلى ان أدفى خاق الله قدا ماط علم إعمال بدليكون المعالد ف زوز الاعباب والاحاطة بالدي علماأن يعلمه من جيده بدائه حتى لايخنى عليه متعدم أوم (وجشك من سبا) والمواشم البلدوهي مارب والاصح العاميم ويل وهوسباين يشحب بن يعرب بن قحطان وقدماء في للديث أن النبي صلى القعليه وسلم سنل عن سيافقال رجل له عشرة من البنين تباسن منهم سسة وتشاءم رَيِية (بنبا) أي بحبر (بقين) فقال سليان وماذاك فقال (اني) أي الهدهد (وجدت اسرأة عَلسكهم) هي لمنيس أنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان وكان أبوها ملكاء عليم الشأن فدولده أربعون ملكاهو يتنفى وكان والتأوض العين كالهاؤكان يقول الوك الاطراف ايس أحدمنهم كفؤ الدوابي أن يتزوج منهم عكيأا فالبن فزوجوه منهدم اسرأة يفال لمساد بحاقه بشسا اسكن تعيارنى سنب وصواله الحالجين حتى تعلب يُمَيُّمُ أَنَّهُ كَانَ كِشِيرالصيد فر بمَااصطادالجنوهم علىصورة الطباء فيغلى عنهم فطهرله ملك الجن وشكره ياءوقدظهرت السوداءعلى البيضاء فقتل السوداءوجل أليرضاءوس عليماللاء فاهاقت وأطلفها وللمنار ويعلن وحده منفردافاذامعه شاب جيل فافده مشاء أبالغية البيناءالتي إنييتني والإب ودالذى قتلته هوعبدا نناتم وعلينا وقتل عدة سناوعرض عليه المدل ففال المبال لأحاجتلى بإنكن الأكان لك بنت فزوج شهافز وجهابته فوادت له بلقيس وجاء في الحديث الأحد أبوى بلقيس فأن بنيافلسامات أبو بلقيس طدمت فى الملك وطلبت قومها أن يبايدوها فأطاعهاقوم وأبي آخرون ومُل إعليهم وجلا آخو يقال اله إن أخى الملك وكان خبيث اسبرة فأحل علكته حتى كان عديد والى ريمهعيته ويقحريهن فأرادقومه خلعه فلم يفسرواه لميه فاسارأت لقيس ذلك أدركتها المبرة فارسات أرواته فتسديا عليت فأجام اللك وقال مامنعني ان ابتدئك بالخطبة الاالياس منك ففال لاأرغب أولامك كقو كريم فاجع رجال أهلى واخطبني منهم فمعهم وخطبها ففالوالانر إهانق عل فقال طيانها أيقبت فى فن كرواً ذلك للما فقال نع فزوجوهامنه فلمازف اليه خرجت فى ملاكثير من خدمها اللك وكانت هيرو فدمه ايحه سايعب ون الشمس والضميرف (علسكهم) راجع الىسمباد بي تأثيل القوم أواهدل المديئة

(وارتبت) العونسقدرة (من كل ثن) من أسباب الدنياما لمين بحالها (دلهاعرض) مِدر (عظيم) كميّع فيل كان تُما أَوْلَ أَوْلَى تماين ذراعايطول فالواء أيمانون ذراعادكان من ذهب وفعة وكان مرسعا تواع أبلوا خروقوا أنسن ياقوت أحر وأستشر وثروثركم وعلية منبعة لميات على كل يستما كم معلق واستصغر سالها ألى حال سلبان فاستعمام عرشها أنساك وقسأ شغى الله على سلبان ذلك المبلعة في راَها كم خغ مكان يوسف على ومقوب عليهما السلام (وجدتها وقومها بسجدون للشمس من دون الله وذين لهم الشيطان أعمَّسالهم فصاح عن السيل) أي سيل التوحيد (نهم لاجتدون) الى الحق ولا يبدس الهدهد التهدي الى معرفة الله تعالى ووجوب السجو ولمورج ٱلهُّ وغَيرومن الطيور وسامًّا لحيوان المعارف اللطيفة التي لا يكاد العقلامَ ﴿ (E+A) السجود للشدسالهامامن المقلح كأ

وحشسها ولسادخلت به سبقته الخرحتى سكرئم فتلته ومؤشرأسب والصرفت الىمنز لمسامن الليلط فأ أسبحت أوسلت الى وزوانه وأحضرتهم وقرعتهم وقالت أماكان فيكم من بأحسلسكر عنه أوكرائم عشيرته مرانيه إياه قنيلا وقالت اختاروار بسلاعا كوته عليكم فغالوالا رضى غيرك فلكوها وعلوا أنذاك السكاح كان مكر اوخديعة منها (خ) عن إني مكرة قال الما بلع رسول الله صلى القعلية وسلم أن أعل فرشُ قدملكواعليم بنت كسرى قال أن يفلح قوم ملكواعا بم أمرأة في قواه تعانى (وأوتبت لن كل في ) يدى ماعتاج السمالماوك من للالوالعدة (وطاعرش عليم) أى سرير صدخم عال عان فلت كيد استعطم المدهد عرشهاعلى ماوأى من ععلمة ملك سلبان قلت بختمل اله استعطم ذلك بالبسبة البهاوي تتمل انه لم يكن لسليان مع عطم مك كم مثله وكان عرش القيس من السعب مكالابالدرواليا قوت الاحروا ( لريد الاحضروفوا أنمهن الياقوت والزمرد وعليه سبعة أيبات على كل بيت باب معلق الهابي عباس كان عرش ملقبس ثلاثين دراعاق للاتين دراعا وطواف الساء للانون دراعاوقيل كان طواه تمايين في عُمالُين رُعالَم، مُّماني وقيل كان طوله مُّمانين وعرضه أر احسِين وارتفاعه الاثون ذراعا ﴿ قُولُم عَرُوبِ لَ الْحَبار اعْنُ المدهد (وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله) وذلك انهم كانو ابعبدون السمس وهرنج من (وزين لَمَالشيطان أع علم) الزين هوالله لأماله مال لما يدواعان كرالشيطان لامسب الأنه اه (فصدهم عن السيل) أي عن طريق الني الدي هودين الاسلام (فيم لام تدون) أي الى المواي (ألا يسحدوا) قرئ بالففيف ومعاه الايا بهاال اس امعه واوهو أمر من الله مستأنف وقرئ بانشة يذ ومعناه وزين لهم الشيطان أعما لهم لنلايسجه وا(الله الذي بخرج الخلبء) يعني الخبي الحمية (في السُّبوات والارض) فيل خب السموات المطروخب الارض النبات (ويعلم مأبخفون ومايعلىون) والمنفوّة من هذا الكلام الردعلي من يعبد الشمس وغيرها من دون الله لأنه لايستبحق المبادة الامن هو قادر عُلَيْ من في السموات والارض عالم بجميع المعاومات (الله لا الغالا هووب العرش العطيم) أي هو المستحق للعبادة والسجو دلاغيره وفصل وهده المدتمن عزام الموديسم القارئ والسقم أن بسجد عندقرا وصف عرش بازيس بالعطم وعرش اهة بالعطم فسأالعرق ينهما قلت وصف عرش بلقيس بالعطم بالنسية أليا

الرباح العقول يهتدون لها (ألايسجدوا) بالشديد أى فعسدهم عن السبيل لئلايسجدوا فدف الحاد معأن أوأدغمت الون اللام دبجوزان تكون لامن بدة ويكون المدى فهد لايهتدون المأن يسحدوا وبالمختيف يزيدوعسلى وتف ديره الا بإهؤلاه اسمحدوا فألا للتعيه ويكون بالمنسداء ومناداه محسدوف فن شدد لم يفق الاعلى العرش العليم ومنخفف وقف علىفهملا بهندون ماشدا الايااسجه واأووقفعلي ألايام ابتدأ اسجدوا وسجدة التلاوة واجبةني القراءتين جيعا بخسلاف مايقوله الزحاج اله لايحب السحودمعالتشديد لان ، وإلى أمثا لمسامن ماوك الدنيا وأماعرش المة تعالى فهو مالسسبة الى جيدع الحاوقات من السموات والأرضُّ مواضع المحدةاما أمر غصل العرق بينهما فلسافوغ الحده مدين كلامه (قال) سليان (سننظر أصدفت) أى فيأ تُحيَّرتُ وَإَلَمْ كنت من الكاذبين) تمان المدهد دهم على الماها حقد واالركايوروي الساس والبواب ثمان أ بهاأ ومدح الركي ساأوذم لتاركهاواحدى القراءتين

أمروا لا خرى ذم لذارك (تقالدى بخرج الخبء) سى الخبأ بالصدر (فى السموات والارض) قتادة خبءالسا المطروخب الارض السبات (ويعلم ما يخفون ومايعانون) وبالناه فيهما على وحفيس (المة لااله الاهورب العرش العطم) ومن الهدهد عرض الله العلم تعطيم له إنسية الى سائر ما خلق من السمو التوالارض ووصفه عرض لقيس تعطيم له بالإضافة النّ عِرُثُ أتناء جنسهامن لللوك إلى ههنا كلام الهدهد فلسافرغ من كلامه (قال)سلبان الهدهد (سننطر) من السطر الذي هوالتأمل (أصدفت فبالحدث (أم كنت من السكاذبين) وهذا أبلغ من أم كذب لأنه اداً كان معروفا بالأغراط في سلك السكاذبين كان كاذبالإنحالة إلَّا كان كاذباتهم بالكذب فياأ حدده وإيونق بدم كتب سليان كتاباسورته من عبد الإسليان بن داددالي بإنيس ملكة سربايهما"

ألرجن الرسيم السلام على من انبع الهدي أما بعد فلا تعلوا على وأتوني مسلمين وطبعه بالمسك وحسمه يخاته وقاساله وعد (الأهر بكتابي هذا أع فالذ ) بسكون الها انخفيفا بوعمرو وتأصم وحزة ويختلمها كسرالتسد فالكسرة على الباء الحسلدوة ويدوقانون ويصقوب فالقهي باثيات الياءعيزهم (البهم) العبلقيس وقومها لانهذ كرهم معهافي قوله رجدتها وقومها يسجدون النمس من دون النهو بني الخطاب في التراتب على لعظ أبغُولناك (م ول عنهم) ننوعتهم الى مكان قريب عيث واحدولا يرونك ليكون ما يقولونه عسم منك ( فاعطر ماذا و ميمون ) ما الدي بودوله من ألجواب فاخذ الهدهد الكتاب بمفاره ودخل عليه امن كوة فطرح الكتاب على عرهاوهي واقدة وتواري بي حجرها وكانت قارتة فلمارأت وسي الكوة فالقبهت فزعة أوأناها وألجنود حواليها فرفرف ساعة وألق الكتاب (2+9)

الخائم (قالت) لفومها كتسكتالمن عبداللسلمان بن داودالى القيس ملكنسبا سم القالر من الرحيم السلام على من انبع ساضعة سائعة (ياأبهاالملا المدى امابعه أن لاتعاوا على وأتو في مسلمين قيل لم يزد على ما مص الله في كتابه وكذلك الانسياء كمانو أيكتسون انى) وبفتح الياءمدق بيد لايطياون ولا يمقرون فاما كتب سليان الكتاب طبعه بالسك وحتمه يخاتمه وقال الهدهد (اذهب (أَلْقِ اللَّهُ كَتَابُ كُرِيمٍ) كتاك هدافالقه البهم) اعافال اليهملفط الجع لائه بعسله جوابالقول الهدهد وجدتها وقومها يستجدون حسن مضمونه رمافيهأو للشمس فقال فالقه الى ألدين عنداد ينهم (نم تول عنهم) أى تنبح عنهم فقف قريبا منهم (فاطر ماذا برجعون) محتوم قالعليمه المسلاة أىء دون من الجواب وقيل تقدير الآية فالقدالهم فأطر ماذاً يرجعون م تول عنهم أى الصرف ال واخدا والسلام كرم الكتاب ختمه المدهدال كتأب وأفي به الى بلقيس و كانت بارض مأرب من الهن على تلات مراحل من صنعاء فوجدها وقيلمن كتب الداخية بائجة مستلقبة على ففاها وقد غلقت الابواب ووضعت المفانيح تحت رأسها وكذلك كات نفعل اذارقدت كشاباولم يختمه فقداستخف وأثى المدهد وألق الكتاب على تحرها وقيل حل الهدهد الكتآب بمنقاره حتى وقع على المرأة وحوطاالقادة بدأومصيدر يسم الله والوزواء والجنود فرفرف ساعة والناس يعطرون مرفعت بلقيس وأسياعالتي الكتاب في سجرها وقال وهب الرحن الرحيم أولانه من ابن منبه كات لها كوة مستقبلة الشمس تقع فيها حين تطلع واذا نطرت اليها مجدت لها غزاء الهدهد ومد الكوة عندلل کریم (المن يمناحم فارتفعت الشممس ولمتعز فالمااستيطأت الشمس فامت تعطر قري بالصحيفة اليهافاخفت للقيس سلبان وانهبهم أعقالرحن الكتاب وكامت فارته فامادات اخاتم ارتعدت وخصعت لان ملك سليان كان في خاتمه وعرفت إن الذي الرحيم) هونديين لمثالق أرسل الكتاب أعطم ملكامها فقرأت الكتاب وتأخوا لهدهد غدير بعيد وجاءت هي حتى قعمد تعلى المها كأنهالما فالت الى سر برماكها وجعت ألملا من قومهاوهم الاشراف وقال ابن عباس كأن مع بلنيس مائة قبل مع كل قيل مائة الَّذِي الى كتاب كرم إلف والفيل ملك دون الملك الاعطم وقيل كان أهل مشورته اللهاتة وثلاثة عشرر جلا كل رجل منهم على فيسل لها عن هو وماهو غُدُرة آلاف فله بال اوأخفر واعمال مر قالت) لم يلقيس (يأيه الملا أف الق الى كتاب كريم) فيسل فقالت أنه من سايان سيتشكر يمالاته كأن يختوما ورى ابن عباس عن السي صلى التفعليه وسلم قال كراسة المكتاب ختعه وقال إبن وانه کیت وکیت وأن نی عباس مرح أى شر بف اشرف صاحبه تم يبت عن الكتاب فقالت (الممن سلمان) قرأت المكتوب (ألانصاوا) لاتترفعوا فيه فغالث (وأنه بسم الله الرحن الرحيم) فان فُلت م قدم اله من سليان على سم الله فلت أيس هو كذلك بل (على)ولاتتكبرواكاغعل إبداسايان بسمالة الرحن الرحيم وأعاذ كرت بلقيس انحمذا الكتاب من سليان ثمذ كريتماق الملاك مفسرة كقوله الكتاب فقالت وأمه بسم الله الرحن الرحيم (الانعاواعلى) قال ابن عباس لاتتكبرواعلى والدى لانتسعوا وانطالق الملائمنية إن احشوا مرة الإباية فان ولشالا جابة من العاووالتسكير (والتوفي مسلمين) أي طائعين مؤمدين وفيل من الاستسلام يعنى أى امشوا (والتوفئ وَهُوالأَنْسِاد (فالشيائيم الللا أفتونى في أصرى) أي أشيروا على فياعرض لى (ما كنت قاطعة إمرا) أي مسلمين) مؤمنسين أو قَاصَية وفاصلة (من تشهدون) أى تحضرون (قالوا) إحسى الملاء تحييين لها (يمن أولواقوة) أى في الميسم منقادين وكنب الانبياء

﴿ ( ٥٣ - (خازن) \* ثالث ) مبينع لي الإيجاز والاختصار (قالت يأسما الملا "افتوني في أمري) أشروا على في الامر الذي نزل ألعتوى الجواب في الحادثة اشتقت على طريق الاستعارة من الشاء في السن والمراد هنابالعتوى الاشارة عليها يماعنا مدهم من الرأى ﴿ \* الرجوع الى استشارتهم تعليدب أنفسهم لم بالؤهار يقوم وامعها (ما كنت قاطعة أمر ا) فاصلة أرعضية حكم (حتى تشهد ون) بكسس رئ والبتح لحن لان المون أعيانه تبعي موضع ألوفع وهذا في موضع النصب واصاء تشهدوني خيذ فت المون الاولى للرصب والياءلدلالة وتعليها وبالياء فالوصل والوقت أيعتوب أي تحضروني أونشيروني أونشهدوا انعصواب أى لاأبث الامرالاعتحضركم وفيسل كان الخليمة ودبهانهاة وتلائه عشررجلا كل واحدعلى عشرة آلاف (قالوا) بجيبين كما (عن أولواقوة

وأولواية مهنديد كأواد وابانوه فقرة الإسداد والآلات والباش الديدة والبلاء في الحرُب (والامرَّ البك فتفرى ماذا تأمرُ ثُنَّ أي عوكم لُ، اليك ونهن مطيعون للتحق منابلر كفاضك ولا يخالفك كلهم المناورة اعلها القتال وأواد واكهن من ابعاء الحرب للمن أبنا وأزى والمشورة أيم وأحد ذات الرأى والند يوفا على ماذا وربن تعيم إلى ولما أحست منهم اليل العاله ربة مالت الى المساخة وربستا لجواب فريضتا ولاما (قالتان الماوك اذادخلواقرية) عنوة وقهرا (أعسدوها) خريوها (وَيَعَالُوا ذكروه وأرشهم الخطافيه حيث أعزة أحلها أذله أدلوا أعزنها وأهانوا أشرافها نعر يض منهم الفتال أي ان أحرتهم مذلك نم قالوا (والامراليك) أينها الملسكة أي في أنسّال وركه ( فا نظري وفنلوا وأسروافذ كرت ماداناً رين أي عدينا مطيعين لامرك (فالت) بلفيس عيبة لم عن التعريض للقنال وماية للالك لمهمسوء عاقبة الحرب ثم أمره (الاللوك اذاد حاوافرية)أى عنوة (افسدوها) أى نو بوها (وجعاواأعزة هايماأدلة) أي قالت (وكذلك يفعلون) أهانوا أشرافهاوكيراءها كى يستقيم لهمالامرتحلوهم فذلك مسيرسليان البهسم ودخوله يلادهم ثم تناهى أرادت وهسة عادتهم الخدعنها هناومدق اللة قوط افقال تُعالى (وكذلك يفعلون) أى كافالت هي نفعلون وقبل هومُن قوطها المستمرةالتي لاتتعرلانهأ وهوالتأ كيدا اقالت ثم قالت (واني مرساة اليم مدية) أى الى سايان وقومه أصافعهم اعلى ملكي وأختره كانتنى يبتالمك الندج بهاأملك هوأمني فال كالمدكا فبسل المدبة ورجعوان كالناهيا لميقبسل المدية ولم يرضه منازلا أن تلت فسمتنحوذاك ورأتام ف دين وعوقوها (وناظرة م وجع الرسساون) وذلك أن بلفيس كات امرأ أليبة عاقلة فنساست ذكرت مدذك حديث الاموروس تهاناهدت وصفاء ووصائف قالنا بنعياس ماتة وسيف وماتة وسيفة قالوهب وغيره يجدت الهدية ومارأتسن الرأى بلقيس الىخسمانة غسلام وخسماته جارية فالبست الجوارى لبس العلسان الافبية والماطق وألبست المديد رقيل هوتمديق العلمان للس الحوارى وجعلت فيأبديه سمأساورالدهب وفي أعناقهم أطواق الدهب وفي أذابيم أفرطة مــن الله لفولها واحتج وسنوفامر صعات الواع الجواهر وحلت الجوارى على خسانة رمكة والعلمان على جسالة برذون على الساعى في الارض بالقساد كلفرس سرجهن القهب مرصع بالجواهر وأغشية الديباح وبعثت اليه لينات من الذهب ولبنات من بهذه الاية ومن استباح العضة وباجامكا بالدروالياقوت وأرسلت بالمسك والعنبر والعود اليلنجوج وعمعت الىحق جعلت فيدرة حراما ففد كفرواذا غهية تمينة غيرمثقو بة وخوزة جزع معوجة التقب ودعث رجلامن أشراف قومها يشاله المقريق احتج له إلقرآن على وجه عمرودنست اليه رجلاس قومهاأصمآب عقل ودأى وكتبت سعالك وكلبانذ كزفيه المدية وقالت آن كث التحريف فقدجمين نبياميزين الوصفاء والوصائف وأخبره بمبانى الحق قبسل أن تفتحه واثفب الدوة ثفيا سسستو بإرأدمن آتئ كفرين (واني مرسلة اغرزة خيطا من غديملاج السولاجن وأمرت بلقبس العلسان فقالت اذا كلكم سليان كفكامة البهم بهدية) أي مرسلة بكلام تأنيث وتخنيث يشبه ككام الداءوا مرات الجوارى أن بكاحته بكلام فيسفلون يشبه كالأمالوليظه رسلا بهدية (فياطرة) فالتالرسول انطرالى الرجدل اذادخلت فان نظراليك نطرا فيسمغضب فاعدلم انهملك فلابهول لشأمره فنتطرة (م) أى عــالان ومنطره فالأعزمنسه وان رأيت الرجسل شاشالطيفا فافهما مهني فتفهم قوله وودا لجواب فاعطافي لأسهل الالدنحسذف معروف بالخذايا وأقبل المذهد سبرعالل سليان فاخبره الخبرفاص سأيمان الجن الذيضر يوالينامن أتشعب والعقة أأ الجرفي الاستفهام (يرجع ففعاوا وأمرهم بعمل ميدان مقدار تسعة فراسخ وان يفرشو الين الدهب والعضسة وان يخلوا مقدارته فا المرسلون) نقبولهاآم اللبسات التي معهسم وأن يعملوا حائطا شرفه من السعب والعضت ففعلوا ثم قال أى دواب الدواليعر أحسن أ ودها لاتها عرفت عادة

> ملكا قبلها والصرف وان | خلق كثيره قامهم عن يمين المدان و كان بييا و هاولم برض منا الآن سبعه على در مفعث خساته غلام

المأوك وحسسن مواقع

الهداياتنسدهم هانكان

سب يورس مريوس مناه المستقدي و مقدة المدينات علاقا الهم والسروج الندب المرصم المؤوا هروشهاتا بارية على روائد ؟ عليه مثاب المحلسان والسياد من وهيدوفية والمباكلا بالدوالياتوب وعقافيه موتند الموتنة معوسة النتب و بمترسلة في م للدو بي عمرو بدليا فولة الكيم برجع المرساون وكتبت كتاباني مسخة الإداياة فاسوف كت تنيا في من الوسفاد وراسة

ففالوابإني الله مارأ يناأحسن من دواب البحر يتال لهاكذاوكله انختلف ألوانها أبهاأ بمنحتواعراف

ونواص قال على بهاالماعة فاتوابها قالت وهابي عين المدان وشاله م قال الجن على باولادكم فاجتم شهم

خلق كثيره فامهم عن يمين الميدان وشهاله ثم قعـ السليمان في يجلسـ على سر ير مروضع أمار معمَّة ألاق ا

أو أمينه بالقاطق والقب الله وتأقيه واصلك في الحروة غيطام فالسند ران نمار اليك نطر غنيان فهو والك فلا يوليك سنطر وأن رأيته بشاعالط فا فورني والبسل المعدود أحدوسلمان المحركة فاعرس المهان المقدود والمستوور شوهال سيدان بين بديه وليسترة معلى الإبنات وأحمر والادالمين وحم خان كغيرفا وسوا و الاستوام ما حسيس الدواب في البردال بحرفر بطوها عن بمن الميدان وليسترة معلى الإبنات وأحمر والادالمين وحم خان كغيرفا وسواع عن البين واليساوم قعد على سريره والسكراسي من جاميه واصعلفت المسياطين منوفا هراسخ والاس صفوفا فراسخ والوسس والسساع والطيو والمؤام كذلك فلسادنا الفوم ورأ واللواب ورف على المين من المداول الموابن بديه تعمل الهرب منافق فاعمل وكتاب المساح والمنافق عن المين والمنافق عن المنافق عام الاوضة المنافق والمنافق عام الاوضة والمنافق عام المنافق عام الاوضة والمنافق عام الاوضة والمنافق عام الاوضة والمنافق عام الاسترافق عام المنافق عام المنافق عالم المنافق عام المنافق عام المنافق عام المنافق عام المنافق عام الاسترافق عام المنافق عام المنافق عام المنافق عام المنافق عام المنافق عالم المنافق عام المنافق عام المنافق عام المنافق عام المنافق عام المنافق عالم المنافق عام المنافق عالمنافق عام المنافق عام المنافق عام المنافق عالم المنافق عام المنافق عالمنافق عام المنافق عام المنافق عام المنافق عالمنافق عالم المنافق عالم المنافق عالم المنافق عام المنافق عالمنافق عالم المنافق عالمنافق عام المنافق عام المنافق عالم المنافق عام المنافق عالم عالما المنافق عالم المنافق عام المنافق عالم المنافق عام المنافق عالمنافق عالم المنافق عالمنافق عالم المنافق عام المنافق عالم المنافق عالم المنافق عالم المنافق عالم المنافق عام المنافق عالم المنافق عا

تأخذاااء بيدها فنجمله الاخوى ثم تضرب يه وجهها والعلام كابأخذه بصربء وجهيئهود الحسدية وقال للمذرأ وجعالهم (قاما ماء) رسو لحالما أرمن عمرو (سلمان قال أعدوت عاله) بنسواين والهات الياءنى الوفع سكى وسأبل وافقهما مدتى وأبوعمروق الوصل أغدوني حزة ويعقوبن اسالين وغيرهم بتونين يلز باءفيها والخطاب للرسل (فحاآ نافيانة)من النبوة والكك والنعمة وبفتح الياء مدنى وأبوعمرو ومفس (خسير بما آلا كم) من زُخارِف الدنيا ﴿بَلِأَتُّمْ بهديتكم تقرحون) الحدية اسم الهدى كان العطية اسم العطى فنضافال المدى وللهدى أتفول هذه هدية فلان تو بدهي

كيء على بين الميدان وعلى شهائه وأصرالا بس والجين والنسسياطين والوسوش والعابر والسباع فاصطفوا فراسخ عن يمينه وشاله فلماد ناالغوم إلى الميدان ونطروا الى سلك سلمان رأ واأول الامر الدواب آلى لايرى مثله اتروث في لبتات النهب والعنة فلما وأواذلك تقاصرت فسيهم وخبؤ امامعهم من الحداياد فيل أن سلهان فرش الميدان بلبنات ألذهب والفضة وترك على طريقهم موضعاعلى قدومامعهم من المبن ف ذلك الموته فالمارأى الرسل موضع اللبتات خاليا عافواأن يتهمو آبذلك فوضعوا مآمعهم من اللبن في ذلك الموضع وكمارأوا الشياطين هالهمارأوا وفرعوا فغالت لهمالشسياطين جوزوا لايأس عليكم فسكانوا يرون على شح إديس الابس والجن والوحش والتكير حتى وقفوأ بين بدى سلمان فاقيل عليم بوجه طلق وتلقاهم ثلقيا خسيثا وسألهم عن مالهم فاخبره رئيس القوم بماجا ذافيه وأعطوه كتاب الملكة فأنطر فيموقال أبن الحق فأنى به عركه جاءم جبر بل فأخبره عافيه فقال طم ان فيه درة عينة غير متقو بة وخوزة معوجة التقب قال الرسول صدقت فانقب الدرة وأدخل الخيعاف الجزءة فقال سلمان من لى بنقيها وسأل الانس والجن وإبكن عندهم عازته سأل الشياطين فقالوا ترسل الى الارضة فاملها وشاكا وضة أخذت نعرة في فيها ودخلت فهاحني موجث ر. الجانب الآخو فقال طباسلهان ماساجتك قالت تصيير وزقى في الشجر فقال لك ذلك م قال من لي بهذه إيار زة فقالت دودة بيضاء أمالمالياس القة فأخسفت الدودة الخيط في فها ودخلت الثقب من خرجت من الميآنب الآخز ففال لمها حسلهان مأحاجتك فقالت يكون وزقى فى العواكة قال لك ذلك ثم ميزيي الغلسان وأبلوارى بأن أمرهم أن يفسلواو بوهام وأبدبهم بجملت ألبارية تأخذا لماءبيد هاوتضرب بالاسوى وتنسل وجههاوااخلام بأخذال اميديه ويفسدل به وجهه وكان الجار مقتص الماءعلى باطي ساعدها والذلام علىظاءره فيزبين العاسان والجوارى فم ودسلهان الهدية كهأخيرا للة تصالى فقال تعيالي (فلسا جَارِسَلُهَان قَالَاأَعُهُ وَتَى عَمَالَهُ مَا ٱللَّهُ اللَّهِ ﴾ أي مأاعطاني من الدبن والنبو والمسكمة واللك (خير) أي أفضل (١٤) تاكم بلأنتم مهديتكم تفرحون) معناه أنتم أهدل مفاخرة وكنائرة مالدنيا تفرحون بأهداء بعضهانى بعض وأماأ مافلا فرح بألدتيا وليست الدنيا من حاجتي لان القاف ماماني منهما الميعط أحسدا ومعذاك أكرمى بالدين والنبوة تم قال المستدرين عمرواً ميرالوف (ارجع اليهم) أى بالمدية ( فالنا تينوسم عِنوه لاقبل) أى طاقة (لم مهادلت خرجتهم منها) أى من أرض سباً (أفلة وهم سأغرون) أى أن لم يأتول

إلى أهدامة أواهديت إليه والذي إن ماعاندي غيرهما عند كروفاك أن الله آكان الدين الذي قيدا خاه الاوفر والني الارم وآكان من الدينا المسلم المسلم

فالتهوبي وماليابه طاقة نهجعت عرشهاني آخوصعة أييات وغلقت الإبواب ووكاتيبه بوسا يحعطونه واعتسال سليان آني فاصفالك لابطرها أدى تدعوا ليود شخصت اليه في الى عشر ألد قبل عن كل فيل ألوف ولمسابلت على وأس فرسخ من سسليان (فالناء مباللا في أ بأتوقى مسلين أوادان رجابذلك عض ماخصه التفلى بدين اجواء أكمانس سرشماقبل أن الثعاب على بده مع مسلبي فالدهب وعيره من أهل السكاب لما وجعث وسل طنيس البعاثى، ن عما سليان و بلغوها ما فا اطلاعها على عطم قسارة صليان قالت والتقلقد عرفت ماعذا علك وماليابه من طاقة فبعثث الىسلهان الى فادمة عليك بالوك قوشى لمتهتمالي رعلى مايشهد منى أطرما مرك ومالدى تدعواليه من ديك عمامرت عرشها فعلته في آخ وسعة أبيات بعنها داخل لسوةسسليان أوأرادأن سفى مُأعلقت عليدسيدة أواب ووكات به حواسا يحد لمو نه مُ قالت لن خلصت على ملكها احتفاد اقلا يأخذه قبل أن تسلملمه وسرير ملكي لإنخلص اليعاحد تمأص ت مناديابيادي فيأهسل بملكتها نؤذتهم بالرحيل وشخصتاك إجااذا أسسلت لمعلله سلبان فالتى عشراك فيلمن ملوك البن كل فيل عتبده أنوت كشبرة قللان عباس وكان سلبان رحلا مهيدالاين آدشئ منى مكون هوالدى بسأل عنه خرج بوما فجلس على سربوه فسنع وهجافر ببامنية ل أخدمالها وهدالعيد عدأهل التحقيق أوأراد مالهدافالوا طقيس قدترك منابهذا المسكان وكأن على مسيرة فرسخ من سليان عاقبل سليأن على جينوده (قاليا أساللا أيكياتني عرشه اقبل أن أتونى سلمين) قال ابن عباس بمي طائعين دقيل مؤسس قبل أربؤنيه فيكرويعير تم يطرأنيته أم تكره عُرض سليان في استفار عرشه البريها قدرة الله تعالى واطهار معجزة دالفعلى نبونه وفيل أواد أن يسكره احسارا لمنايا (قال ويعيره فسأجينها ليختر بذاك عقلها دفيلمان صلبال علماهاان أسلت بحرم عليه مالحساه اداأن مأخث عفریت من الحن) وهو سر وهاقيل أن يحر على مأخذ ، لا يُعالِمتِه وصعدا وصفه المدهد وقيل أواد أن يعرف قدرمل كما لانَّ الحيث المأرد وأمسمه البر يرعلى قدرالملكة (فالعفريت من الحن) وهوالماردانوي وقالما بعماس العقريث الداعية د كران (ألما آنيك بعقبل ة ل وهب اسمه كوذى وفيل ذ كوان وفيل هو صحر للمارد وكان مثل الجبل يشع قدمه عد ستنهر إطر في (أما آنيك به قبل أن تنوم من مقامك) أى علس قضائك قال إن عباس وكان في العدا: بجلس في أن نقسوم من مقامك) مجلس حكمك وقصائك في الىمت الهادوقيل نعفه (والى عليه) أي على شله (لقوى أمين) أي على مافي من البوامروغيره (رانى عليـــه) على حسله قالسليان أريداً سرع من ذلك (قال الدى عنده علم من الكتاب) قيل هوجبر بل وقيل هوم لما أيدالة (لقوىأمين)آتى به كاهو بهسسلبان دفيل حواصف بم وخياوكان صديقايع إسمالته الأعطم الذى أذأ دحى به أجاب وا داستل ية لاآملمنه شسيأ ولاأمدله أصلى وقبل هوسلبان مفسه لامه أعلم بني اسرائبل السكناب وكان انته قدآ تاءعاسا وقيماعدلي هذا يكون فقال سلمان عليه السلام الحاطب العفر بسالةى كامه عارا دسليمان اصهار منجزة فتحداه سرأولا تم بين الفعفريت انه يتأتي لمكن أريداً عجل س هذا (قال سرعة الاتيان العرش مالايتناني للعفريت فيل كان السناء إلى دعابه بأذا الجلاك والاسكرام وقبل باسي إقبية الدى عنده عسلم من وروى ذلك عن عائشة وروى عن الرهرى قل دعاء الدى عده عرامن الكتاب ياالمناواله كل تربالم الكتاب) أى ملك عليه واحدالااله الات انتي مرشها وقال إس عباس ان آصف فال لسليان سين مسلى مدعيمياتك من منته كتاب المقاديرأرسلهاللة طرفك فدسسايان عيديه ونطرعوالين ودعا آصف فبعث المقاللانسكة سفساوا السر يرعيرون بمشت تعالىعند قولالعفريت الارض حتى بدع من بين بدى سليان وقيل خوسليان ساجدا ودعابلم الله الاعطم فما بالمرش عُت. أوجريل عليه السسلام الارض حتى طهر عند كرمنى سليان فقال ساقل (أما أُنيك به قبل أن يرقد أليك طرفك ) ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ والكتاب على هذااللوح قالأت التي إين البي وليس أحد عندالله أوجه منك فأن دعوت الله كان عندك قال مدقيّ فقل دائد الحفوط أوالخضرأوآصف خى مبالعرش كالوقت (ولمارآه) يعبى وأى سلبان العرش (مستقراعده) أى يحولااليه من مأدب الدائنام

الذلمان يذهب عنهما كانوافيه من العزوالك والمدكران يقعوا فيأسرواستعباد فاسترجع اليها وشوط الجلدايا وقص عليها الفعث

ان برسيا كانب سابان | استخاص القالات والتواقع (العادة) يميون التعاق من والتسلون القالات | في التحقيق التواقع ا والاكوام أو يالحساواله كل عن الحساس المنافذ القالات وقول كان المناطق عمارى العيوب الحساس المنافزة أما تعلق في الخوشياء يحوزان بكون فعلا أواسم هاعل وحدى قوله (فيل أن برقد اليك طرف ) اتلك توسل طرفك الدين قابل أن ترده أبعد شاكد في يؤن يمكن بديك و بروى ان آصف الالسابان عليدالسلام معتبيك ستى بعض طرف العام يقيق عنوان بعد الكف في الكف في الكوش المنافق الم

عَالَمُن الْجُوضُ صافعن العرض (ليبلوني أأشكر) ليمتحني أأشكرا تعامه (أم أتحفرومن شكر فاندايشكر لنفسه) الأنه عط إريهونها عب العاجب ويسونهاعن سنسمة الكفران ويستعلب بهالؤ بدوكر فيط به النعمة فالتسكر فيسد المعمة الموجودة وسيداننعمة والفقودة وفكلام بعقهم الأكفران العمة بواروفاسا أفشعت افرة فرجعت في نصابها فاستدع شاردها بالشكرواستدم واحمها بكرم إلى ارواعلوان سبوغ ستراعة تعالى متقلص عماقر باداأنت لم ترج القوقاراأى ل (١٢٧) تشكر الم تعمته (ومن كفر) بترك الشكرعلى المعمة (فان إز في قدر ارتداد الطرف (قال حد امن قصل و في ليباوي) يعنى المتكن من حصول المراد (أأشكر) أي نعمته ربى غنى) عن الشكر على (أمراً كذر) فلاأشكرها (ومن شكرها تمايتكرليف) أي يعود مفع شكر واليه وهو أن يستوجب ( كريم) بالانعام على من به تمام المعمة ودوامهالان الشكر قيدالنعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة (ومن كفرهان وي غيى) يكفر نعمته قال الواسطي أي عن شكر ولايضر وذلك الكفران ( كرم) أى بالافت النعل الانقطام تعمَّد عند بسبب اعراضه عن ما كان منا من الشكر الشكروكفوان المعمة (قال تكروا لهاءُ رشها) يعتى غيروا مر برها الى حالى تنكر ماذاراً تدفيل هوأن فهولنا وما كان منهمن وادفيه أوينقتس منه وقبل أعيابيعل أسفاه أعلاء وبجعل مكان الجوه والاحرأ خضروم كان الاخصر أحر التعمة فهو اليناوله المسة (سَطْرَأَتْهَ تدى)الى معرفة عرشها (أم تسكون من الذين لايه تدون)الى معرفته والمساحل سليان على ذلك والنمسل علينا (قال مأفال وهب وعجدين كسب وغيرهسالن الشياطين خافسة أن يتزوجها سليان فتفني البسه أسرارا لجيزلان تكروا لماعوشها)غيروا إمها كالشاجئية وأذاولدت وأدالايتفكون من تسخيرسليان وذريتهمن بعده فاسأؤا الشاءعليها لبزهدوه أى إجعادامقدمه مؤخره ذمها وفالواان في عقلها شيأ وان رجلها كخافر الجار وانها شعراء الساقين فأراد سلبان أن يختبر عقلها بقسكير وأعلاه أسمقله (تنطر) عرشهاو ينطراني قدميها بيناء الصريح( فلماجاءت قبل) لحسا (أهكذ اعرشك قالت كالمهمو ) قبل انهاعر فته بالحزم على الحواب واكمن شبهت عليهم كماشبه واعابها وقبيل أنها كانت حكيمة لمزنقل نعرخوفاسن الكذب ولاقالت لاخوفاسن (أتهتلى) الى معرفسة التكذيب أيضافقالت كأنه هو فعرف سلمان كالعقلها يحيث لمتفرولم تنكر وقيل اشتبه عليهاأم العرش عرشهاأ والحواب المواب لانها تركته فى يبت عليه سبعة أبواب مغلفة والمفاتيج معهاقبل فماقاته عرشك فاأغنى عنك أغلاق الإبواب اذاست عنه (أم تكون مُ قَالت (وأوتينا العرب قبلها)أى من قبل الآية في العرش (وكشامسلمين) أي متقادين منطاعين خاضعين مر الذي لاستدون فلما لأمرر أببان وقيل قوله تعانى وأونينا العزأى بالله ويصحة نبوة سليان بالآبات المنقدسة من أمرا لهدهد جاءت) لمقبس (قيــل والمسلمن قبلها أىمن قبل الآية في العرش وكالمسلمين أومعنا ورأوتينا العلايالة وبقلس فعقل مايشاءمن أهكذأعرشك) هالتنب -قبل هنَّه والرأة وكنامسلمان ويكون القرض من هذا شكر نعمة الله عليه أن خصه عز بد العرَّو التقدم في والكاف للقشديه وذا امم ﴿ لاَسَلَام وقيلَ معنا موا وَتِبنا العلم باسلامها ويجيهُ لم الماعة من قبل يجيهُ بالما المعة وكذا مسلمين انذا في قوله نعالى اشارة ولميقلأهداعوشك (وهٰدهاما كانت نعبدس دون الله) أى منعتها عبادة الشمس عن التوسيد وعبادة اللهُ وقيل مُعناه صدها ولكن أمثل هذاعرشك سُنيان بها كات تعبد من دون الله وحال بينهاو بينه (ابها كانت من قوم كافرين ) خيرالله انها كات من قوم لئلا يكون تلقينا (قالت إسادون الشفس فنشأت بينهم وانعرف الاعبادة الشمس (قيل طااد خلى الصرح) وذاك أن سلبان ال كأ تهجو إفاجابت أحسن أختبر عقلها بتنسكيوالعرش وأرادأن يتعلرالى فاسبها وسافيها من غيران بسأ لمسا تتخشفه ما لمساخيرته الجن جواب فماتقمل هوهو ان رجلها كحافر حادوهي شعراءالساقين أصرالشياطين فعماوا لهاقصراعن الرجاج الابيض كالماءوقيل ولا ليس به رڏاك من ألصر موصن الداروأ بيرى تحته الماءوألق فيه السمك والشفادع وغيرهمامن دواب البحرثم وضع سريره في رجاحمة عقلها حيث لم منواتجلس وجلس عليه وقيل أثما عمل الصرح ليختبر به فهمها كافعلت في الوصفاء والوصائف فلماجلس تنطعفا لحتمل للامرين أوا إشهوا عليها بقولهم أهكذاعرشك شبهت عليهم بقولها كا"نه هومع اساعلمت اله عرشها (وأوتيت العلمين قبلها) من كالانم للقيس أيُّ وأُدِيِّهَ العسلِ بقدرة أبَّة تعالى و بصحة نبو تك بالآيات المتقدمة من أمم الحدهدو الرسسل من قبل هذه المجزة أي احضار العرش أومن ي غُرُه لَه أَلمُ اللهُ (وُكتامسلدين) مُنقاد بن لك معليعين لإمرك أومن كلام سايان وملته ععلقوا على كلامها فوغروا ويننا العزبانة ويقدونه يُسْحة ماجاء أن عنده قبل علمها أوا وتينا العلم باسلامها وبحيثها طالعة من قبل بحيثها وكنامسلمين موحد بن خاصين (وصادهاما كانت بيتسئ دون الله كاشعل بكلام سليان أى وصدهاع والعابر اعلمناه أوعن التقدم الى الاسلام عبادة الشعيس ونشؤها بين أطهر السكفرة إِن نشأِها بين الْكِفَرة بقولة (أنها كابت من قوم كافرين) أوكاد معبنداأي قال المقتدلي وصدها قبل ذلك عماد خلت في ملاط اعر

والمالة الماحمول مرادى وهوحمور المرش في مدة ارتداد الطرف (من فدل رفي) على واحسانه الى بلااستحقاق مني بل هو فشل

روادالسيل أوصدها المتأوسليان عما كانت مند بعد وسلف الجارواية العالم (فيل طالويني الصرح) الحي التنسر أوجور الدار (فلداراً تعسد يحبلنًا) ماءعدايا (وكشعث عن سافيها) سأفيها المعمزة مسكى دوى ان سليان أصم قبل قسويها فبنى أدغلى طويغها تشكير من زباج أيين وأبرى من تحتالله وأتي فبالسلك وغيره ووضع سريره في سدوه خلس عليه وعكس عليد اللبروا لمن والإنس رات بعد المنافظة المنطقة المن رقيل شافواأن بولسة منهاولد (٤١٤) بجمع فلمة المين والانس فيخرجون من طلك سليان الى بلك عواقت قذاواله إن في غيلاً على السريردعا ملفيس ولمالياءت قبل لهاادخلى الصرح (فلماراً له حسبته لبنة) أي ما معليا (وكِتْفِت شيارهي شعراء الساقين عن ساقها) لتخوص الماءالى سلبان فاذاهى أحسن الساء ساقارقد ماالانها كانتشعر اءالسافين قلماً ورحلها كحاقرا لحارفاختبر عتلها بتنكع العرش واتخذ سترت ساقيها وعبستسن داك وعاست ان ملك سلبان من اللة تعالى واستدلت بذلك على التوحيد والنيَّة ة الصرح ليعرف ساقها (قالت رب الى طلت تفدى) بعبادة غيرك (وأسلت مع سليان القرب العالمين) أى أخلعت أوالتوحية ورجلها فكنفت عنهما وألعبادة وقيل انهالمابلنت الصرح وظلنة لجة قالت في نصهاان سلبان يربدأن يغرقني وكان القتل أهون ا ة ذاهي أحسن الماسماقا من حذا فلمانيين الماخلاف ذلك قالترب افي ظلمت نفسي يذلك الطن واختلفوا في أمر بلفيس معد اسلامها وقسما الاامها شسعراء فغيل انتهى أسرهاالى قولح أسلمت للدرب العالمين ولاعلم لاحدوراه ذلك لاهاميذ كرفي الكتاب ولألى فصرف بصره (قال) خير صحيح وقال معضهم تزوجه اسليان وكره مارأى من كثرة شعرصاقيها فسأل الانس عما يدُّهَ بُ ذَاكِ فَعَالُوا لما(الەصرىعىرد)ىملىن للوسى فنالتالمرأة انى لمصسنى حديد فدا كروسليان للوسى وقال الهاتقطع ساقيها فسأل الجو فقالوا مستوومنهالامرد (من لاندرى فسأل الشياطين ففالواعتال لك حتى تكون كالفضة البيضاء فاتخد واالنورة وألجسام فسكات النورة قوارير) من الرجاج والحيامات من ومئة فلما تزوجها سليان أحبها حباشه مداوأ فرها على ملسكها وأمرالجن فابتنو الحالما فأفرتن وأرادسابان زوحهافكره المين ثلاثة حصوق تم والناس مثلهاارتفاعار -----ناوهي سلين و ييسشون وغمدان ثم كأن سليان يزوّوها شعرهافعملت لحساالشياطين فكل شهرمرة ويقم عندهاثلاثة أيام بكرمن الشام الى الين ومن الين الحالشام ووانت إداله اذكرا الورة فازالته فنكحها سليان وأحبها وأفرهاعلى وقال وهب زعمواان بلتيس لماأسات فالطاسليان اختارى وجلامن قومك حتى أزوج كالأفقاك ومثلى بإنى الله ينسك الرجال وفادكان لدمن قوى الملك والساطان قال نعم اله لا يكون في الاسلام الاذاني وا تلكها وكان يزورها فى د بنى الث أن نحرى ما اسدل الشقالت فان كان ولابد فروجنى ذا تسع ماك همسفان فروجها أبأدوذ حربتها ؛ كالشهرممة فيقيم عندها الى الين وملك زوجها ذاتبع على المين ودعاز و بعملك الجن وقال لها عمل لذي تبع ماستعملك فيه فاءًا. مُثَلَاثُهُ أَيَامِ وَوَلَدَتُهُ ﴿ قَالَتَ يعمل له ماأرادالى أن مات سليان و حال الحول وعسام الجن موت سليان فاقبسل رجل منهم شيّ لَلْمُ بَوْقًا : ربال طلت طبی) الين وقال باعلى صونه بإمعشرا لجن اللاك سلمان قدمات فارفدوا أبديكم فرفعو أيديهم ونفر قوارا تقيى بعبادة الشمس (وأسلمت ملك سليان وملك ذى تبع وملك بلقيس ويتى الملك تة الواحدالة بمارقيسل أن سليان سلك وحواًين ثكُّتُ معرسايان تقرب العالمين) عشرة سنة ومات وهوا بن آلات وخسين سنة في قوله غزوجل (ولقد أوسلنا الى تمود أخاهم صالحا أن أعبدوا فآل الحققون لايحتمل أن الله) أى.وحدوه لاتشركوابىشيا(فاذاهمفريقان) أى.مؤمن.وكافر (يختصنون) أى.فىالد*َّبُن*ُكُما يحتال سليان لينطرانى اساقها زه أجنبية فسلا فريق يقول الحق معنا (قال) يعنى صالحاللفريق المكذب (يافوم لم تستنجلون بالسبئة). أي بالبُّرْ يصحالقول بمثله (رلقه والعقو بة (قبل الحسنة)أى العافية والرحة (لولا) أى هلا(نستَغَفرونَ اللهَ)أَى بالنو بة اليَّدمُنُ السُّلَّةِ ر أرسلاالى عود أخاهم ) في

السب (صلفا) ملال(ان اعدوانت) بكسرالنون في الوسساعام وحيّرة ويُصرَى والمسلك الملاحكم الملاحكم المسلك المسلك المسلك وحدّرة ويُصري المسلك في المسلك في المسلك في الذون عَدِهم الناعالياء والمدى بإن اعبدوالتو وحدود (فاذا) المعابدات (في منافز مسلك في الذول المدى وهوميسيكن في قوله قال المسلك في الذاول الذي المسلك من وهوميسيكن في قوله قال المسلك والمدى وهوميسيكن في قوله قال المسلك والمدن وقال المسلك والمدى ومعابد من المسلك والمدى ومنافز المسلك والمسلك والمسلك في المسلك والمدى ومنافز المستنعالين المسلك المسلك والمنافز وقال القريق المسلك والمسلك (المسلك في المستنعالين المسلك المستنعالين المسلك المستنعالين المسلك المستنعالين المسلك المسلك (المستنعالين المسلك المسلك والمستنعالين المسلك المستنعالين المسلك المستنعالين المسلك المستنعالين المسلك المسلك المسلك المسلك المستنعالين المسلك المسلك

وُ ١١١ عن ١١٠ الله ١١١ من ١١٧ ملاه عند والله تاليه والله عند كذ كماك ما الاصادة أن والمالمة

' (الملكة تروقون) الاجابة (قالوااطيرنابك) تشامسنابك لاتهم قحطوا عندسيمته لشكنديهم فنُسبوه الى عينه والإضل بسارناوقرئ به فَادَغُمْ الْتَاءَ فِي الطَّاوِرُ بِدَنَّ الانسالسكون الطَّهُ (و بَن معكُ) من المؤمنين (قال طارَّ بمُعندالة) (ي سبيكم الذي يحي عمد خبركم وشركم عندالة وهوفلاده وفسعنه أوعملهم مكنوب عندآبة وانما ولكبكم ماؤل عقوبة لسكم وفتنة ومثروكل اسان ألزمناه طائره ليحنقه وأصأبان المسافى اذام بطا وفيزس فان مرساتها تيامن واذام بارسان اعقانسبوا الخيروالسرالى المنا واستعرف كالسبهدامن قدرانة وقسمته أومن عمل العبدالذي هوالسبب في الرحة والقمة (بل أنتم قوم نفندون) غفتمرون وتعذبون بديسكم (وكان المدينة) مدينة تمود رهى الحجر (تسمة رهط) هوجع لاواحدله ولدُ أَجَاز تَمييزَ السَّمة بِه فَكَا أَنَّه قيل تسمة أنفس وهو من الثَّلالة الى ﴿ المنه قوعن أن د زادراً سهم قدار بن سالف وهم الذين سعوا في عقر الناقة وكانوا أبناء أشرافهم { يفسدون في الارض ولا يصلحون ) بعني ان شأنهه والا فساداليعت لأيخلط بشئ من العلاح كازى بعض المفسيدين فديندر منه بعض المسلاح وعن الحسن يعلمون الباش ولا عنمون الطللين من الطاروعن ابن عطاء يتبعون معايب الناس ولايسقدون عوراتهم وقالوانقاسمواللته ) تحانفوا خبرى محل اخال بإضهارة أُنَّى عَالُوامتقلسمين أوامرأى أص بعضهم بعضابالفسم (لتبيتك) لنقتلته بياناأى ليلا (وأهله) والدورتبعه (ثم ((14) لىقولنالولىم) لولىدمه لملكة ترحون) أى لاتعد بون في الدنيا (قالوا اطبرنا) أى تشامه منا (بك و بمن معك) في را أحاقالوا ذلك لتعيشه بالناءو بضم التاء التقرق كانهم وفيل لامساك القطوعهم فالوا اعاأ صابناهذا الضروالبد ومن شؤمك وشؤم أصحابك وقال الثانية ثم لتقولن بالتاء طائر كم عنداللة) أي ما يسيبكم من أغير والشر بإمر اللة مكتوب عليكم سبى طائر الأنه لأنبئ أسر عمن وضماللام حسزة وعلى وز والقضاء الحتوم وقال ابن عباس الشؤم الدى أماسكمن عنسد الله بكفركم وقيل طائر كماى عمل كم عمد (مانسهدنا) ماحضرنا المنسب طائر السرعة بمعوده الى السماء (بل أتم نوم تفتنون) قال اب عباس تختير ون باخير والشروقيل (مهلك أهداد) حقص معنَّاء تعذيون ﴿ قُولُهُ تَعَالَى (وَكَانَ فَيَالَدَينَة) يَعَنَى مدينة تُودوهي الحَجر (نسعة رهط ) يعنى من أبعاء مهاكأبو بتشكروحاد شرافهم (يفسمة ون في الارض) أي بالماصي (ولا صلحون) أي لا يطيعون وهم غواة قوم صالح الذين والمفصلءن هلك فالاول أتفقوا على عقرالناقة ورأسهم فدأر بن سالف (قالوانقاسم وابالله )يعنى يقول بعض مرابعض القواباتة موضعاالهلاك والثانى أيها القوم (النبيته) أى انفتانه ليلا (وأ هله) بدَّي قومه الذبن أمنوا معه (تم القوان أوليه) أى اولى دمه المصدرمهاك غسرهممن (مائه دنا) أي ماحضر نا (مهاك أهاد) أي ما ندري من قتله و لاهلاك أهاد (وا مالصاد قون) أي قولنا أهلك وهوالاهلاك أوسكأن يُأشاهد ناذلك (ومكروامكرا) أي غدرواغدراحين قصدوانبييت صالح وأهار (ومكر بأ مكرا) أي الاهلاك أى لمنتعرض أُعِلَى يناهم على مكرهم بتجيل العداب (وهم لايشعرون فانظر كَيْف كان عاقبة مكرهم أنادس ناهم) أي لاهاله فسكيف تعرضناله إهلكناهم أى النسعة قال ابن عباس أوسل الله الملائكة ناك المايلة الى دارصاع بحرسونه وانت التسعة دار أوماحضرناموضع الهلاكه مألح شاهر بن الاحهم وسيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة وهم يرون الحجارة ولايرون الملائكة فقتلتهم فكيف نوليناء (داما وأهلك الله جيم الغوم بالصيحة (وقومهما جعين فتلك بيوتهم بناؤية يساظلموا) أى بطامهم وكفرهم (ان لمادقدون) فيماذ ُكربا فذلك لآية) أى لمبرة (لقوم يه امون)أى قدرتما (وانجينا الذين أمنواوكا توأيثقون) يقال ان الماجين (ومكر والمكرا ومكرنا كانوار بعد آلاف ﴿ فُولَهُ تعالى ﴿ ولوطاادْ قَالَ لُقومه أَنَّ أَنُونَ الفَاحَنَّةُ ﴾ أى الفعاد القبيحة ﴿ وأتتم سكراده مراايش مردن) فبكرهم ماأحضروهمن تدبيرالقتل لصالح وأهبائه ومكرالاتهاهلا كهمهن سيث لايتسعرون شبه يمكرالما كرعلى سبيل الاستعارة روى أنه كأن لها لم مسجد في الحجر في شعب يصلى فيه فقالوازيم صالح إنه يفرغ مذالي قلات فنحن نفرغ منه ومن أها، قبسل الثالث غرجوا الى إلنعث وقالوا فالباء بعلى قتلناه تمرجعنا الىأهله فقتلما هم فيعث القصخرة من الهضب حيالهم فبادروا فلبقت الصخرة علههم فم الشعب في تم يدوفوه لم أن هم ولم يدروا ما فعل بقومهم وعلم الله كلامتهم في مكانه ونجى صالحاعليه السالام ومن معه (فاصلر كيف كان عاقب فكراهم الدم زناهم بفتح الانف كوفى وسهل وبكسرها غيرهم على الاستشاف ومن فتحدر فعد على العبدل من العاقبة أوخسير سبندا ﴾ كِيْرُونِيْ تَقِديره هِي تَدميرهماً ونصبه على معنى لا ناأ وعلى أنه خبركان أى فسكان عاقبة مكرهم الدمار (وقومهم أجمين) بالصيحة (فتاك وَيُومُهُمُ الْوَيْهُ) سَافِية مَهْ مُدَّمَة من خوىالنجم اذاسقدا أوخالية من الخوا موهى حال عمل فيها مادل عليه ناك (بمباطلموا) بطلمهم (ان إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه ﴿ لِإِنْ تَجْوِامُ مِسَالِمِينَ العَدَابُ ۚ (دلوطاً أَدْقَالَ) واذْ كَرُوطاً واذْ بدلسن لوطاأى واذْ كر وقَتْ قول لوط (لقومه أَمَّا تُون الفاحشة) اى

أميسرون) تعلون اجافات إنسبتوا الهامن تصرالتلباً و يرى ذلك بعصبه من يعنى الإسم كانوارتك وتها في تأديم ما المائي بها " لا تسد لعنه من سف علمة والها كان المصداؤ وصورو آلزالها اقبل يجوب مو علما والنسخ مي مهزيات كوق و مائي (فانون الرياف الرياف المنافق و (من دورالساء) أى المائة تعلى اعاماته الاتحالة كولي الله كولاتي الذي الا المهومنا وقد تعلى من طراق المعاقب عملان معالى دول المائة في متدون ملها المثالية المائة والمائة والحافظة الي كوليا عليا وقدام بين المائل مواليا أم في عمولون ولما الترفي أي أي لولا وسيد عمل المائل المائل

المدرين) الذي لمضلحا نصرون) أى تعلون امها فاحشة وهومن تصر القلب وقيل معاه بتصر بعض كم بعضا وكانو الإيسترول الاندار (ماللدة عنواسهم (السكم لتأتون الرسال شهوة من دون الساء مل أتم قوم محهاون) وال فلت ادافسر تبصرون أ مالم وقد قال مدد فوم عهاون ويكون المزجها وقلت معاه تعاون مصل أخاهل وتعلمون الدوا وسلام على عباده الدين اعطى) أمررسوله محدا رقيلَ نحياون العاقبة وقيل أراديا لحهل السعاهة التي كالواعليها (فحا كان حواب قومها الأان قالواأ سَرَّح آل لوط من قريت كم امهماً ماس بتطهرون) يعيمن أدرار الرجال (فانحيساه وأهله الاامر أنه قدر الجاَّمَةُ ملى الشملية وسار تتعميده ترمالمسلاة على المعلدين العارين) أى فسيساعلها النبعال المعامن الباقين العداب (وأمطر ناعلهم مطوا) أى الحبار. (عِنْمَاءً) م. عباده توطئة لمايناره أى مىنش (مطرالمى تىر) قولەعزوجل (قال-لىدىنەرسىلام على عباد ، الدىن اصطبى) ھەللۇنىلار من الدُّلالمعلى وحداسته ليسول المتمسل المقعك وسسارا مرا وبحدالك على حلاك كعارالاتما غالبة وقيل يحسد معلى جيع ليبية وفسرته على كل شي وهو وسلام على عساده الدين اصطبى نعى الامنياء والموسلين وقال ابن عساس همأ صحاب يحد صسيلى انتفعليه وسؤ ثعليم لنكل مشكله ف كل وقبل هم كلُّ المؤمنين من السائقين واللاحقين ﴿ آ للهُ خيراً مايشر كون ﴾ فيه تبكيت المشركين والرالمُّ أمردى البان يتسدك رسين على المنطقة المناروالعي اللة خير لن عبده أم الاصام لن عبدها فان الله خير لي عبده وآمن. إبهما ويستطهر يتكاتهما ملاعداته عندم الملاك والاصام أنعن سيأعن عابديهاعد وولى العداب ولمدا السب وكرأو أوهوحطابالوط عليمه لدل على وحدايبته وكمال قدرته في فالموع الاول قوله تعالى (أمن حلق السموات والارص) دُكُراْ عَلَمْ السلام مان يحمدان على الاشياء المشاهدة لله المتلى علىم تعربه والعي آلاصام حرام الذي حلى السعوات والارض في تمر كرا معمد فعال (وأمول لمكم من الساء ماء) يسى الملر (فاستداء صدائق) أى ساتين جع مسينة وهوالسنال هلاك كقارقومهو يسلم على من اصطعاء الته وعاه الحيط عليه وأن لم يكن عليه مانها فليس محديقة (دات بهحة) أى دات منطر حسن والهجة إلحش من هلكتهم وعصمه من يشهر معمن براء (ما كان لـكمان تستواشجرها) يعي مايسبي لكم لاسكم لاتقدر ون على دلَّك لان دنومهم (آنتهمسيرأما الاسآن قد يقول أماللت الشنجرة بال أعرسها وأسفيها الماء فاوال الله عدد الشهديقولهما كال یشرکوں) مالیاء مصری أن تبتوا شجرهالان ابات الحدائق المتلفة الاصناف والطعوم والروائح المتلفة والروع عنستي عالم وعاصم ولأحيرفهاأشركوه

أحلاضي والورسو بين من هوجاتي كلتني واعد خوالوام له رقيم كاله وذلك الهم آثر واعبادة الاصام على عبادة الله ، واحد تعلى ولا يؤرعا فارسيا على شيخ الالداع بعدوه الى إشاره من زيادة مير وصعة فقيل لهم عير المه لاميرويا آثر ودوام لم يؤثر ودارياته الحبر ولكن هوى وعشاله مهواعلى الخطالة مرط والجهل المورط وليعام وال الايشار بحب أن يجوى الغير الوائد وكان على السعوات والدقق المقرفين من موام في أسار تركون وأدن ملى السعوات أن قائد تعد إذا لما يقل على معالي والهمة ولما قال أن معالى السعوات والموقى والموقى من المواهدة والمواقع والموقع ر كسم ياين أخيريقون بعوجه وارتو يكافح ياج عاد عدلون) بعقيره أو يعد لون عن المنق التدى وانتوسيدو بلهم صدا لمنط ب باغلى المشائع (أجهر (أمن بعل الاوض) و دايسه بدل من أمن شاتى فسكان بحك باسك. (قرارا) و ملفور العاقل الاستفرار لياجا (ويعن غلاطا) غرف في در سعادا و دايسه باكت و والوار (أميرا) در بن العرض الفار وسيط لها) تادوس (وولس) بهاؤته جا إن عن يجد المنظرة الأولفة (عام) الانساخ (حاسل) علمه أن يقتلنا وأن امع أن بال كدم الإجهون) أن نوسية فاز فوضول والمنابع بدائم الما والمنافلة والموافلة والموافلة على المنافلة والمنافلة والنساطة (المنافسة على المنافلة والساطة (المنافلة على المنافلة كون) والجاء أبو

عمرو وبأشخفيف حرة وعلى وحفص وسأمتريشة أى تذكرون تذكرا فليلا (أمن بهديكم) برشد ملكم بالنجوم (ف الملماتالير والبحر) ليلاو ادلامات فى الأرص نهارا (ومن يرسل الرباح) الربيح مكى وسزة وعلى (بشرا) من البشارة وفد مرمى الاعراف ( پي يدى رحته) قداماًلملر (الله مع الله تعالى الله عمل بشركون أمن ببدأ اعلق) ينشأ الخاق (تم ميده) واتماقيل لممتم سيدءوهم منكرون الاعادة لاتعار بحث عاتهم بالخسكين من المعرفة والافرار فلم ببق لحمعنس فالاركار(ومن يرزنكم مـنالـماء) أى الملر (دالارش) أي رمن ألارض البات (أأأهم

وإسد لايقدر عليه الالشاقعالي ولايشاني لاحدوش فأفي داك لمبره محسك (أالهمع المة) يمسني هل معمميوة أناله على صنه و (ط) بعنى ليس معه اله ولا نسر يك (هم قوم) بعنى كفارسكة (بعدلوله) بشركون وقيسل بعداون عن حدّاً الحقّ الله حرال الباطل في النوع الثاني قوله عزوجسل (أمّن جعل الاوش قرارا) في وساها وسواها تازمة ترارعلها رفيل لاعيد إهلها (رجعل خلالها أمهارا) أى وسلتها بامار والياء (ديمل لهارواسي) أي جبالاتوايث (ديمل مين البُحرين) بعني العدّب والملح (حاجزا) أي مامعالا بختاله أحدجمسا بالاخر (أألمه ماللة بل) كخرهم لايعلمون) في توسيدر بهم وقسرته وسامانانه في النوع النالث قراة تعالى (أمن بكيب الفطر) أى المكروب الجوود وفيل المسرور باطاجة الحوجة من مرض أو الزامن نوازل الدهر بهني اذا والتأحه بإدرالي الانتجاء والنضرع الى المتنسل وقيل هوالمذنب إذا استغفر (إذا ودام) ومن فيكشف شره (وبكثف السوم) أى الضرالانه لا يقدر على تعبير عال من فقر الى غي ومن مرض الى صنومن ضيق الى معة الاالقادر الذى لايتجزوالقاهر الذى لايقلب ولاينازع (و يجعلكم خلفاء الارض) أى سكام اوذلك الدورم مسكماها والتصرف فيها قرنايد قرن وقيل يجعل أولآد تم خالفا وليكج وقيل معلاكم خلفاء الجن فىالارض ﴿أَالُهُ مَمَا هُمُ قَلِيلًا مَا لَمُ كُرُونَ } أَى تَتَعَمَّلُونَ ﴿ الْمُومَ الْرَامَ قُولُهُ عَزُوجِ لَى ﴿ أَمَنَ يه يبكم في تُلغ ت البروالبحر) أي بوديكم السجوم والعلامات إذا جن عليكم المبل مسافر بن في البروالبعر (وبن يرسل الرياح بشرا بين يذى وحته) أى قدام الملر (اللمع الله تعالى الله عمايشركون) في النوع أطامسٌ قوله تعالى (أمن بعدًا عَلَق) أي تعلقا في الأرسام (مُ يعيده) بعد الموت (ومن برز قسمُ من السماء والارض) أى من السيام العلم ومن الارض بالنبات (الله مع أنه قل ها تو ابرها نسم) أي حبت كم على قوله كم ان مع المة الما آخو (ان كريم صاد فين) ﴿ قوله لعالى ﴿ وَلَكْ يَعِلُ مِنْ فِي السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ العَيْبِ الااللَّهُ ﴾ تركت المشركين حبن سألوارسول الله صلىامة عليه وسمعن وفت الساعة والمدنى ان الله هوالذي يعلم التيب وحدود يعلمني تقوم الساعة (ومايشعرون أيان يعشون) يعن ان من فى السموات وهم الملائكة منَ فَالاَرْصُ وَهُمْ بِنُواآدُمُ لايعلونَ شَيْبِعِنُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ تَفْرُدُبُهُ إِذَائِكُ ( الدواك عليه) " يَعلَمُ لَّقُ عَلْمَهِ ﴿ قَالَا خُومًا ﴾ هوماجه يوه في الدنيا وسقط عنهسم علمه وفيسلُ بل علَّوا في الاحرة حينُ عاينوها

( ۵۳ م ( طازن ) – ۱۵ ش ) لقة قل هاتوا بدها في بحثه كما اندرا ككي(ان كنم ماد فين) في دعوا تم إن ما انه انتجاز كل كلي (ان كنم ماد فين) في دعوا تم إن ما انتجاز انتجا

والذي إن اسباب استحكام المورت كامله إن الدياة كانتة قد حسات لهم وتكولان معرفت ذوم شاكون جاه لان ولا يقافي في المسابق المنافع المنافعة الم

ماشكوا فيهوعمواعنه في الدنياوهوقوله تعالى (بل هم في شك منها) أى هم البوم في شكٍّ بِأَنَّ السَّاعة (بَلَّ بعدهمز الاستعهاء أوان همنها عمون) سمع عروموأعي القلب وقبسل معنى الآية ان انتأ خبرعنه مهم أنهم أذابعثوليوم القيامة أولام الابتداءلايعمل فبا يستوى علمهم فى الآحرة وماوعه وأفيها من التواب والعقاب وال كاتعارمهم مختلفة فى الدنيا في قرَّاه فباد وكمفاذا اجتمعن تعالى (وقال الذين كفروا) أى مشركواسكة (أنذا كناترا باوا النائم الحرجون) أى من قبورماً أساء والصمرف الملمرولآماتهم (لقدوعدناهذا) أي هذا البعث (نعن وآباؤ المن قبل) أي من قبل محمصلي الله عليه وسروليس ذلك بني لان كونهم تراياقد تشاوطم (أن هذا) أي مأهذا (الاأساطيرالارلير) أي أسادينهمواً كاذيبهمالتي كتبوها (قلُسروالي الإرْمَن وآباءهم لكمه غلبت فأساروا كيم كان عاقبة الجرمين ولانحزن عليهم كى تتكديهم اباك واعراضهم عنك (ولاتكن في مَيْنَيَّ الحكابة على العائب وآباؤنا عما يحرون ) زلت في المسهز يُن الذين اقتسمواعقاب مكة (ويقولون منى هذا الوعدان كنتم ما دقين قلّ عطف على النسير في كنا عسى أن بكون ردف ) أى دناوقرب (لسكر) وقيل معناه ردفكر (بعض الدي تستجلون ) أي من المدّابُّ لانالمعول جرى مجرى خلبهم ذلك يوم بدر ﴿ قُولُه عَرْوَجُلُ (وانْ دِبكُ لَدوفة ل على ألمان ) يعني على أهْل مكمَّ حيث أربعهل لم التوكيد(القدوعدناهذا) بالمذاب (ولكن أكثرهم لايشكرون) في ذلك (وان ربك ليعلم مانكن صدورهم) أي تحقى (وليًّا أَى الْبِعثُ (نحن وآبَارُماْ إيملون) أَى من عداوة رسول الله صلى الله عليه رسام (ومامن غائبة) أَى جاة عَالَيْة منْ مكتومٌ سروخيّ أُمرُ

من أقبل) من فبل بحد المستحدة المستود والوقا المؤمنون عن والإقاعل هذا الدلاعل أن ويلا المستود موهم المستحدة الدلاعل أن ويلا المستحدة المستحددة المستحددة

نى البها والاوش الان محتلب بين) سعى التعالف بغيب وعنى غائبة رنافة والنامقيسا كانتا في العاقبة والعاقبة والمعافي والمعافية وال

به (بحکمه) بسلهلاره لاينصى الابأعدل فسمي المحكوم بدسكا أوعكمته وبدل عليه قراءةمن قرأ بحكمه جمع حكمة (رهو العزيز) علا برد قضاؤه (العلم) بمن يقضى له وعن بقصى عليه أوالعزيز فى انتقامه من المبطلين العلم بالعضل يتهمو دين المحقّين (فتوكل على الله) أمر، بالتوكل على الله وفاية المبالاة باعداء الدس (الك على الحق المبين) وُعلل التوكل بامه على ألحق الاطر وعوالدن الواضح الذى لابتعلق بهشك وقيه سان أن صاحب الحسق حقيق بالوثوق بانتة وبنصرته (الكلانسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء آذاولوا مدر بن دما أنت بهادى العمىءن ضلالهم) الما كانوا لايعون مايسمعون

ولابه ينتفعون شسبهوا

وشئ غاتب (ف السباء والارض الاف كتاب سبين) يعي ف اللوم المفوظ (ان هذا القرآن يقص على مي اسرائيل) أي بين لم (أكثرالذي هم فيه بختلفون) أي من أمر الدين رذلك ان أهل الكتاب احتلقوا فيابينهم فمصاروا تنزابايطن بعشهم على بمض فنزل الفرآن ببيان ماختلفوا فيمزوانه )يعني الفرآن (لحدى ورحة للؤمنين ان ربك يقضى بينهم) أى يفصل بينهم ويحكم بين المتلفين في الدين بوم الفيامة (بحكمه) أى الحق (وهوالعزيز) للمشنع الذي لايردله أمر (العليم) أي بإحوا لهم فلاينغ بي عليه شيئ منها (فتوكل على اللهُ)أَى فَنْقُ بِهِ (اللَّ عَلَى المَوْمَ المِينِ) أَى البان ﴿ اللَّهُ لَا اَسْمَ المُوقَّى ۚ يَعْنى موقى القاوبُ وهم الكفار (ولأتسمع السم الدعاءاذاولوامد برين) أي معرضين فان فلت مامعني مدبر بن والاصم لايسسع صوتا سواءا فبآبأ وأدبر قلت هوتأ كيدومبالغة وقيل ان الاصم اذا كان حاضرا فديسم برفع الصوت أويفهم بالاشارة فاذاول اريسهم وابيفهم ومعنى ألآبة انهم لفرط اعراضهم عسايدءون اليه كآليت آلذى لاسبيل الى مهاعه وكالاصم الذى لايسمع ولايفهم (وماأنث بهادى العمى عن صلالتهم) معناه ماأنت برشدمن أعماه الله عن المديى وأعى قلب عن الإيمان (ان تسمع الامن يؤمن بآياتنا) الامن يصدق بالفرآن أنه من الله (فهمسلمون)أى مخلصون ﴿ قوله تعالى (وادْ آرقع القول عليهم) يعنى اذا وجب عليهم العدّاب وقيل اذا غُضُبالة عليهم وقيل اذاو بعبث الحجة عليهم وذلك انهدم لميا مروا بالعروف ولمينه واعن المنكر وقيل اذالم رِ جُوملاحهم وُدلك في آخرالزمان قبل قبام الساعة (أخرجنا لهمداية من الارض) (م) عن أبي هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسرا قال بأدروا بالاعمال قُبل سن طاوع الشمس من معربها والدخان والدجال والدابة دخو يصة أحدكم وأم العامى بة (م) عن عبداللة بن عمرو بن العاص فال سمعت وسول الله صلى اللة عليه ومساريقول ان أول الآيات خروجاط أوع الشمس من مغر بهاو خروج الدابة على الناس ضحى وأيتهما كأنث قبل صاحبتها فالاخوى على أترها قريباعن أبي هربرة فالدفال رسول القصلي الله عليه وسلم تخرج إلدابة ومعهاخاتم سلبان وعصاموسي فنجلووجه المؤمن وتخطم أخسال كافر بالخاتم حتيمان أهسل الحق ليمتمعون فيقول هذاياءؤمن ويقول هذابا كافرأ خزجه الترمذى وفال حسديث حسن وروى البغوى باسناده عن التعلى عن الذي صلى الله عليه وسلمة ال يكون للدابة للأث خرجات من الدهر فتفرج خروجا بإقصى العين فيفشوذ كرها بالبادية لايدخسل ذكرها القرية يعنى مكتثم تمكث زما بألهو يلاثم نخرج حوجة إخرني فريدامن مكة فيفشوذ كرها بالبادية ويدخسل ذكرهاالفرية يعي مكةتم ييناالهاس يومآ في أعطم البّباجد على انتسومة وأكومهاعلى الله يعنى المسجد اخرام لم يرعهم الاوعى فى ماحية المسجد ندنووندنو كذاةال عمرومابين الركن الاسوداني باب بنى مخزوم عن يمين الخارج في وسعا من ذاك فارفض الماس

بالتى وهم أسداء مصلحه المواس وبالعم الدين يتمق بهم فلا يسمعون وبالعمى حيث يشان الطريق ولا يقدراً حسداً نايغزع ذلك عنهم أو عليها مداة بصراء الاالتة تعالى على على المسلمة والمالة المسلمة والمالة المسلمة المس

مكنهم) هما بكنيست نحاطيت طولمسأستون فواعالايد بما طالب كالإصواب التركية على المستقبل المرتبط في المتناساتية ا خداراس توروعيف خديروا فين فتحاروزن أيورعتق ما مقدمه واستعوان ترونا مورة وقت يكني وشعب بدوسايي المتعلميات ا عشر فراما تقريح من السفا فتتكامهها الدرية متعول (ان الساس كانوا إكتابي وقتون) أى الاوقون بشروي كان تؤوجها أن الكناف وقتوان كان استقبل المسلمات ( ٢٠٠ ) كليم مطلان الاديان كلهاسوى وبما لاسلام أوان هذا موجهة المتحاركة المتعادم المستقبل المتعادم في المتعادم المتعادم في ال

| عناوتنبت لمساعصاية عرفوا أمهم ليعجزوا القشريت عليهم تنفق وأسسهام والتراب فرت والمساء وسوحيسم ستى زكتها كانها الكوأك الدرية تمولت والارض الإبدركها طالب والإبجزها عاوب يديرا أن الربال ليقوم قيعوذ منها بالسلاة فتأنيه من خلف فتقول يافلان الأن تصلى ويقبل عليها ووجهه فيتحاورالناس فديارهم ويسطحبون فأسفارهم ويشستر كون فالاموال يعرف الكافرا من المؤمن فيقال للؤمن بالمؤمن والسكافر با كافرو باسناد التعلى عن مدينة بن اليمان ذكر وسول الماذ صلى التعليه وسلم الله البة فلتسار سول المقسن أين تخرج قال من أعظم المساجد حرمة على التقريبة عَيْسي يطوف بالبيت ومعه المسفون ادتعتط بالارض وينشق العقايم اغى المدر وتخرج الدايتس العياليل مايخرج منهادأسسها ملعة ذات وبروديش لن مدركهاالطالب ولن بفوتها هادب تسم الساس مؤكمنا وكافرا فاماللؤمن وتترك وجهسه كانه كوكب درى وتكنب بين عينيه مؤمن وأماال كافر فتنكث بين عيدة المكتنسوداء وتكتب بسعينيه كافروروى عن ابن عباس اله فالقرع المسقابعما ورمو يحسرم وقال الأ الدابة للسمع فرع عصاى هسندوعن إبن عمرة التفرج الدابة لياة جع والداس يسسرون ألى منى وعن أبي هربرةعن الني صلى انة عليه وسلمة البشس الشعب شعب أحيادهم تين أوثلاثا قيل وَلم ذاك إرسولَ الِلمَّ وَال غرجمنه الدأية تصرخ ثلاث صرغات يسمعهامن مين الخافقين وووى عن إين الزيدا به وصف الداية قفال وأسبهادأس فووعينهاعين خلابووافنهاأذن فيل وفرنهانون أبل وصدوها صدرأسد ولونهالوكن ع وساصرتها فاسرة هروة بهائن كبش وقواعها فوائم لعربين كل مفصلين اساعشر دراعاوعن عبداللهي عمروة التخرج الدابة من شعب أجياد فقس رأسها المحاب ورجلاها في الارض وردى عن على قال ليث بدابة فاذب ولكن طالحية وقالدوهب وجهها وجعرج لوسائر خلقها ككاني الطبر فضبرس وأهاان أهيل مَكَّ كَانُوا بْمُحمَدُوالْقُرْآنَ لابوقُـونُ (أَحَلَمُهم) أَى بَكُلام فَسِعِ قِيلَ تقول هذا مؤمن وهــــــا كافر وقيل تقولما فيمانة تدالى (ان الساسكاولة كيسالا وقون) نفيرالماس عن أهل مكمّا عهم لهؤمنو المالاركان والبعث وقرئ تكامهم مضفيف الامهن السكام وهوا خرس وقال ان الجوزى ستل ابن عباس عن هات الآبة تنظمهم ومكامم فقال كل ذلك تتعل ثنكام المؤمن وتنكلم السكافر ﴿ وَلِهُ مُعالَى ﴿ وَيُومُ صُدَّرُ مِن كُلُ أمةً) فوحالى محتسر من كل قرن جاعة (عن يكلسبها بانتافهم بوزهون) أي يجس أو كم على آخر هم حيمًا يجتمعوا لم يساقوا الى المار (حنى اذا جاؤا) يعنى يوم القيامة (قال) الله تعالى لهم (أكفيتم بالياقي ولمتحيطوا عباعلسا) أى ولم تعرفوها حق معرفتها (أم ماذا كستم تعملون) أى سين لم تفسكر والبيلوقيل ملى الآيةً أ كانتِمْ با كَانى غَيرِ عَالَمِينِ بِهِ الرَّامِ تَفْكُرُ وَأَفَا صِنْهَا مَلْ كُنتُم مِهَا خِلْعَلِين (ووقع القول) أي وجب العَمْانِ (عليه يمالحلموا) أىعائشركوا (فههالينطقون) أى يحجة وقيل إن أقوالهم يختومة (الإرواليا جُعلناً) أى الماخلفنا (الليل ليكنوأفيه والهارمبضرا) أى مضيأ بيصرفيه وق الآية ولبلءكي البعث بعدالموت لان القادر على تقلب الضياء طامة والطامة شياء فادرعلى الاعادة معدالموت (ان ف و 1 الاكارات

، حذف الحارأي نسكامهم بإن وعسيرهم كسر والآن الكارم عدى القول أو النبار النبول أى تقبول الدانة دلك ريكون المعي بأكات وباأوحكاة لفول المة تعالى عند دلك م دكر فاءالساعة لقال (ويوم يحشره بكل أمنة فوسا) من النبعيض أي داد كر بوم نجمع من كل أمنس الامرزمرة (نمن بكذب) مور التعيين (ما كاسا) المدلة علىأسيائنا(فهم يوزعون) يحس أولمسهى آخوهسم حتى يحتمدعوا ثم بساقون إلى موضع الحساب وهده عبارةعس كثرة المدد ذكذا الفوج عبارة عن الحاعة الكثيرة (مني ادا عِازًا) حصروا موقف الحسأب والسؤال (قال) لمرتعالى تهديدا (أكذبتم بأثباني)للزلة على رسديي (ولم تحيطوا بها علما) الواو للحالكأبه فال أكذبتم بآياتى بادئ

الأى من غيرت كرولامل وقدى الداملة الموكنة الواكنة الواكنة المؤتمة المناسبة أو بانتكديد (أمهاذا كنتم تعدلان) حيث المتشكر وافها المسكم المختلفة واحداً (ووقها الواطنة المباهدة المناسلة وللسلان المسلسلة الوحود بسبب طلعه وهوالتبكة بديا كما المة أيت غله عن السلق والإعتفاء وكتواطنا أوم لا يتطون (أكبروا المبسك الليل أسكراً أن فيه والهو بديمة () حلاب سلى الأبسل المنافزة وحولا معلم التنافزي من اعرض حيث المدى لان مدى بعدر المبسرواف سطر في المنافزة في المناسبة المنافزة في المنافذة في المنافذة في المناسبة والتنافذة في المنافذة المنافذة في ا لْقومْ يُومَنُونَ ﴾ يعد قون فيعتبرون وفيه دليل على محة البعث لان معناء لم بعلموا أناجعلما الليل والمهار فولما لعاشه مى الدنيالعلموا ان ذلك أبتعل عبشابل محنة وابتلاه ولابدعت دلك من تواب وعقاب فادالم يكوناني هذه الدار فلابد من داراً نوى للنواب والعقاب (ريوم) وادكريوم (يعفي قالسور) وهوڤرن أوجع صورة والدافع اسرافيل عليه السلام (فترع من في السموات ومن في الارض) اختس فرع على بغز ع الدَّعْمار شحقي العزع ونبوته وآنه كانن لاعالفوالمراده رعهم عندالفخة الاولى- بن إصعقون (الامن شاءالله) الامر. شتانة فليممن الملائكة فالواهم يبريل وميكائيسل واسرافيل وملك الموت ((173) عليهم الدلام وقيل الشهداء وقيل

الحودوسؤنةالناد وحسلة العرش وعن جابر رضى الله عنه مهرموسي عليه المسلام لابه صعتى مرة ومثسله وهخ وبالصورأ فصعق من في السموات ومن في الارض الامن. شاءالله (وكل أنوه) جزة وحمص وحلم آتوه غميرهم وأصله آنيوه (داخربن) حال أي صاغرين ومعنى الاتيان حصورهم المسوقف ورجوعهم الحأمر ءتعالى والقيادهـ له (وترى الجبال تحسبها) بفتح السين شامى وحرةو بزيد وعاصم ويكسرها نميرهم حال من المحاطب (جامدة) واففة ممكة عن الحركة من جد في مكانه ادّالم يبرح (وهي تمر) حال منالقسمير النصوب في تحبيها (مرالستاب) أى مثسل من السيحاث والمعسى الله أذا وأيتُ الحيال وقت النفيخة طنشا ثابتة ف مكان واحدامط مهاوهي تسير سيراسريعا كالسحاب اداضر بتحالر بجوهكة الاجرام العطام المتكاثرة والمدداذا تتعرك لاسكاد

(صنعاانه)مصدر

لقوم بن ، نون) أى يصدقون فيعتبرون ﴿ قُولُهُ تَمَالَى ﴿ وَ بُومِ يَنْفَحْ قِيالُمُ وَرِنَ بِنَفْحَ فِيهُ اسرافيل فالكأطسن المسورحوالقرن ومعنى كلامسه النا الارواح تجمع فبالقرن نم بنضخ فيسه فتذهب فبالإجساد فنحيابها الاجساد (الرع) أي فصعني (من في السموات ومن في الأرض) أي ماتو او المي أنه ياتي عليهم الغزع الحاآن عوثوأ وقيل يمقيخ اسرافيل فحالصور ثلاث نفخات نفخة العزع ونفخة الصعق وحفقالقيام ارب العالمين (الامن شاءاللة) روى أبوهر برة ان النبي صلى الله عليه وسلم سنل عن قوله تعالى الامن شاءالله قالهم الشهدأ متقلدون سياقهم حول العرش وقالاً بعباسهم الشيهدا ولائهما حيا عندر بهم لايصل اليم الفزع وقيل يعنى جدريل وميكائيسل واسراقيسل وعزرائيل فلايدتي بعدالسفخة الاهؤلاء الأرصسة وبردى ان الله تعالى بقول لمك الموت على نفس اسرافيل فيأخذ خسسه م بقول من بق ياملك الموت فيقول سبهجالك دبئ نبادكت وتعاليت ياذا اجلال والاكرام وجهاك الباق الشأثم يتي جويل ومبكائيسل وملك الموث فيقول خذنفس ميكائيل فبأخ فنفس ميكائيل فيقع كالطودالعطيم فيقول من بق من خلق فيقول سبحامك وبى تباركت وتعاليت بني جبريل وملك الموت فيقول مت ياملك الموث فيموت فيقول يأجبريل بمن وقيفول تباركت وتعاليت بإذا لجلال والاكرام وتي وجهاك الدائم الباقى وجسير بل الميت الغانى فيقول الله ياجير بالالا من موتك قيقم ساجد ابخفق يجالحيه فيروى ان فضل خلقه على ميكاتيل كفضل الطود العطيم على ظرب من الطراب ويودى انه ينقى مع هؤلاء الاربسة حلة العرش فيقيض وو سح بعديل ثم ميكائيل تماسرافيل تمارواح حلاالمرش تمروح ملك الموث فاذالم بسق أحدالاالقة تبارك وتعالى طوى الساءكلي السبدل للكتاب تم يقول القة ما الجبار آن الملك اليوم فلا يجيبها حد فيقول القانعالى الدالواحد ألقهار (ف) عنَّ إني هر يرة ان رسول انتصلى انتجليه وسلم قال بنفَخ في السور فيصعق من في السموات ومن في الأرض الامن شاعالة ثم منفخ فيه الخرى فا كون اول من رفع رأسه فاذاموسي أخد بقائمتمن قوائمالعرش فلاأدرىأ كانعن استثنى اللهعزوجل أمرفع رأسه قبتى ومن فالدأ ماخيرمن بونس بزمتي وقد كذب وقيل الذبن استشفى الله هم رضوات والحور ومالك وآلز بابية ﴿ وقوله تعالى ( وكل ) أى وكل الذين أِحْدِوابِمُ الموت (أتوم) أى جازه (داخرين) أى صاغرين فوله تعالى أ (ونرى الجبال تحسبها جامدة) أي فَاعْتُواقِفَة (وهي تَمرم السحاب) أي تسير سيرالسحاب جني تقع على الأرض فتسوى ماودُلك ان كُلُّ شئ عطيم وكل بعدم كبير وكل جع كشبر يقصرعنه البصول كترته وعطمه وبعسا مابيناً طرافه فهوفي حساب ألىاله رواقف وهوسائر كذلك سيرالجوال يوم الفيامة لايرى لعطمها كاان سيرالسحاب لايرى لعنلمه وصنع إنة الذي أنقن كل شئ يعني أنه تعالى لما قدم هذه الانسباء كالهاالتي لايقند رعليها غيره جعل ذلك المستع مِ مِن الإنسياء التي تقنه أوا حكمها وأتى جاعلى وجه الحكمة والصواب (انه خبر بما يعداون) ﴿ قُولِهُ تعالَى

بارعن،مثلُ العلودتحسب اسم 🛪 وقوف قَمَاج والرَّكاب: يهملم

جُّلُ فَبِهُ عَادل عليه تَركن مُردّوها كرالسحاب من صنع الله فسكانه فيسل صنع الله ذلك صنعارة كراسم الله لانه لهذك قيل (الذي

[انقن كلشرع)أى أحكم خلقه (اله خبير عدايتماون) ، مكيّ ربصري غيرسهل دأير بكاروغير يحيى وغيرهم بالناء أى الدعال بالفعل العباد ~ فبكافهم على مستدلك بقوله

وسيرو كنها كافال النابغة في صفة بيش

(من با مالحسنة) أي شول لالهالاللة عندالجهور (فه خبرته) أى البرخير الصل من سيم نهاوهوا لجنة وعلى هذالا يكون فيترخم افتنار بكون شاق موضر وممنة عبراى سبها (وهم وفزع) كوف أى من فزع شديد مفرط الشدة وهو سوف التأرأؤر ورعمادان قل وبعير تو ين غيرهم (يومند) كوفي ومكدئي ومكسر الميم عبرهم والمراديوم القيامة (آمنون) من معدى بالجارو ينقيه في مرج در من در این مورد است. کقواه اله اسرا این با مال منه باللرك (فکیت) القیت (دیوههم فی الدر) بقال کیت الریسل الفیت علی دیره ای القوا علی دوسهم فی الدار و عزمین الجاذباری عنوال موال فی عنوالی با القوای النادو بقال لم تبکیتات ما الکیس (هل محزون الاما کسنم والمعاصى (انماأمرتأن أعيدرب هذه البلدة) مكة (الذي حرمها) جُمِلُهُ تعملون) في الدييامن الشرك ح ما آما بأمن فيما اللاجئ (مرجاءالحسة) أى بكامة الاخلاص وهي شهادة أن لااله الاالة وقيل الاخلاص فى العمل وقيل الحسة الهاولابختلي حلاهاولا كُلُّ طاعة عملها للهُ عزو حل (فله خيرمنها) قال أبن عباس قيها يصل الى الخير بعني أنه لعمَن عَلْثُ الحسنة خير يبعضد شوكها ولايمفر بومالقيامة وهوالثواب والأمن من العثداب أمامن بكون لهشئ خيرامن الابحيان فلألائه لاشئ خسّيره لأن ميدها (وله كلشي)مع لااله الاالة وقيل حزاء الاعمال والطاعات الثواب والجنة وجزاء الإيمان والاخلاص وخوان النقو النطر هـ قده البلدة وروماتك اليعانموله روضوان من اهة وقيل معنى خسيرمنها الاضعاف أعطاه القبالواحدة عشرأ ضعافها لان الحسينة الدساوالآحرة (وأمرت استحقاق المدوالتصعيف تفعيل الرب نبارك وتعلى (وهممن فزع بومند آمنون) قان فلت كيفيًّا أن أكون من المعلمان) نبي الفزع هنارفدقال قبله ففزع من في السموات ومن في الأرص قلت ان الفزع الأول هوما لايخالوعَنهُ المقادس له (رأن أنسأو أحدعد الاحساس بشدة تفع وهول يفجأ من رعب وهيبة وان كان الحسن بأمن وصول ذلك الصرر اليه القرآن) من النلاوةأو فأماالغزع الثانى فهوالخوف من العذاب فهم آمنون متهوأ ماما يلحق الانسان من الرعب عندمشا هدة مجالت اوكفوله واسع الاهوال فلاينفك سهأحد (ومنجاء بالسينة) يعنى بالشرك (كتب وجوههم فى المار) عبر باوجه ما يوجي البيك من ر مك عن حميع البدن كانه قال كبواً وطرحواجيعهم فىالمار (هل تجزون الاما كـ تثم تعسلون) أى تقولُم أمررسهوله بأريقهول لم حرنة حابتم هل تجزون الأما كستم تعسماون في الدنيامن الشرك 🛊 وقوله تعمالي (أنماأمرت) أمرتأن أحسالة يعى يتول التة تعالى لرسوله قل اغدا مرت (أن أعبدرب هـ أد البلدة) يعنى أمرت أن أخص معباد في وحده بالعبادة ولاأتحذله وتوحيدى لته الدى هو رب هذه البلدة يعي مكة وأعما خصه امن بين سأرً البلاديالد كرلانه امشافة الب شريكا كافعلت فريش وأحبالبلاد وأكرمهاعليم وأشارالبهالشارة تعطيم لامهاموطن نسيمومهيط وحيه (الذي ح وأن أكون من الحيفاء الثابتين على مةالاسلام الاعرم واعباذ كرانه هو الذي سومها لان العرب كانوا، متروين بفصييلة مكة وان تحريتها من أنتقالمتنُّ أَ وأن أناوالقرآن لاعرف الاصنام (وله كل شئ)أى خلقار ملكا (وأمرث أن أكون من المسلمين) للة المطيعين له (وأن أنأوا الحلالوا لحراءومايقتصيه القرآن) أى أمرت أن أناوالقرآن ولقاء قام على الله عليه وسلم تكل ماأمر به أتم فيام على ماأس بّه ( لمُنُ الاسلام وخص مكةمن دبي اهندى فاعما يهندى لىمسىم) أى نفع اهندا له يرجع اليه (ومن ضل) أى عن الايمان وأخطأ طريق سابرالبلادباشافة اسمه الهدى (فقل اعامًا من المدّر بن) أي من الخوفين وماعلى الاالبلاغ نسختها آبة الفتال (وْقَلَ الحد اليالانها أحب لادماليه لله) أى على جيم معمه وقيل على ماوفقنى من القيام باداء الرسالة والانذار (سيريكم آيانه) الباهرة ودلالله وأعطمها عسده وأشار القاهرة فيلهو يومدر وهوماأراهم من القتل والسي وضرب الملائكة وجوهم وأدبارهم وفيل آياته الها بقوله هده أشارة الى السموات والارض وفي أسسكم (متعرفوتها) أى فنعر فوّن الآيات والدلالات (ومأر بك يغالِل تعطيم لحما وتقريب دالا

ته اللهم هما وشريب الا الله المستور من الله يه موساص وصفها ويبعل وخول كل عمل المستورية المستورية المستورية الم من تحتر بر يت وملكونه كانتام لمنحوط اتحتها ( هن اهندى با بتيانه اياى فيها المستدمين توسيد الشوفي الشركات والسنور أن ا الله الحديثة فواقبا ما الزاعل من الوجى ( فا تعالي المستورية المستو هم أأمدون) النامدنى وشاى وحقص و يقوب خلاب الاهل يكفو بالأعقيرهم أي كل يجل بعد لونه فان التعالمه فتير غافل عنه فالانه والسهود لا يجوزان عليه عواسود القصص بما لون وقدان أي الله بين بين مو يرك الرحن الرحيم إلا والحسم الله التيان المبين المبين المبين المبين بين ويرك المرك ومن الرحين الرحين الرحين والمدون الوعد والوحد والاحداث والمركوب التعالم المبين المبين المبين بين من يم المبين المبين

عباندماون) فيه وعيد بالجزاء على أعمالهم والتسبيح اله وتعالى أعلم على تقسيره و والقص كا

وهي مكية الافوادة مالى الذين أعيناهم الكتاب الى فوادلا منهى الجاهلين وفيها آية ترك بين مكاوللدينة روحى قوله ان الله ي فرع تاليسكالة المراكز ادك الى معادوهى في المرتب الزرت الزراقية وأر بعسما النواحسة ي . لد مدن كامة وضعة آلاف وغيانما فة حرف

وأرسون كامة وخسة آلاف وعاماتة حوف وإسمالة الرحن الرحيمكة في والمعزوب (طسم ثلث) اشارة لى آيات السورة (آيات الكتاب المبين) قيل حوالاوس المحفوظ وقبل هوالكذاب الدى أتزله على بيده صلى الله عليه وسدار ورصفه بإنه مبين لأمدين فيه الحلال والحرام والحسود والْاحكام (تَنَافاعليكُ من نبأ) أيخبر (موسيُوفرعون الحق) أىنالصدق (لقوم ؤسون)أى إ من قون بالقرآن (ان فرعون هلا) أي تعبر وتسكر (بي الارض) أي أرض، صر (وجه مل اهله اشدما) أى فرقاني أنواع الخدمة والتسخير (يستضعف طائفة منهم) يعني نني اسرائيل (بذبيح أبناءهم ويستحيي نساه هر) سمى هذا استضعافالانهم عَزوا وضعفواعن دفعه عن أنسيم] (الله كان من المسلدين) أي بالقة لى والتبجير في الارض (وتر يد أن عن) أى ندم (على الذبن استضعفوا في الارض) يعيى بني أسرأتيل (وتعملهما أنَّهُ) أى قادَّة فَأَ الحيرية تدى بهم دقيل ولأ تماوكا (وتجعلهم الوارثين) يعنى أملاك فرعون وتوسهإن تجعنايه في ساكتهم (ونمكن لهم في الارض) أى يوطن لهم أرض مصروالشام ونجعا بالمع سكنا (وزى فرعون وهامان وجنود عمراتهم ما كالواجندون) أى يخافون وداك انهم أخبروا أنّ ﴾ لا كمَّم على بدرجل من سي اسرائيل وكانوا على حذرمت فأراهم اللَّما كانوا يحذرون ﴿ قُولُهُ تُعَالَى (والدحينال أم وسى) هو وى الحيام وذلك بان قلف في فلها واسمها يوسى بد من نسل لارى بن يعقوب كُان أرضيه ) قبل أرضمت ممانية أشهار وفيل أربعة وقيل الأنة وكات ترضعه وهو لا يكي ولا يشحرك ف يُعِ عا(فاذا خَفْت عليه) أى الذبح (فألفيه في اليم) أى في البحر وارا ديه نيل مصر (ولانخاف) أي عايه

عنقه أوفرفا مختلفة بكرم طالعة وبهين أحرى فاكرم القبطى وأهان الاسرائيلي (يستضعف طائعة منهم) هـم شواسرائيل (بذَجُم أماءهم ويستحني نساءهم)أى يترك السات أحماء لأخدمة وساسدج الاساءأن كاحساقال أديوآ مولودق بى اسرائيسل لأهدما كاك عسلى بده رفيسه دليل على ٣ق فرعون فامه ان صبدق ' الكاهن لم ينفعه الفتل وان كذب فعامعي القتل و يستنفعه حال من اصميرقى وجعل أوصفة التديعا أوكاؤم مستأمس وبذبح مدل من يستضعف (اله كان من المنسدين)

بير المواحدة المنافية الموقعال القدس الاطال تحد صدق الكامن أو كذاب المنافس الوجه الكان من المنافسة بي عابي التواقل المنافسة المن

بقواقه (المراتوه اليك) | من العرق وفيل المنيعة (ولاتحزف) على فراقه (الاراتة والبك وجاعلومين المرسلين) قال الإنطياء. ان بي اسرائيال لما كتروايسر استطالواعل النامن وعلوا بالمعامي ولم أمر وابالعرف وله وأعُد وحاعلف لترمته (وجاعلوه المسكر فسلطا المتعلهم القبط فاستضعفوهم الى أن أنجاهم المتعلى يدنبيه موسى عليه السلاة والسلام و من المرسلين) رفءنـــه يإذ سرّ التسسة في ذلك ي قال إن عباس أن أم موسى لما تقاربت ولادنها كانت فا بانس التوابل إلى الآبة أمران ونهيبان وكاين فرعون عبالى ين أسرائيل مصافية لأموسى فلساشر بهاالطاني أرسلت الهاوفال لمساف نزلي وخديران وبشاريان والعرق بين الخوق والحزن مازل ولينفيني حيك اياى اليوم فعاجت قباط أفلاأن وقعموسي بالارض هاط أنورعيني موسى فأرتعش كامقصل فها ودخيل حيموسي فلبهائم قالت طيااعة دماجت اليك حين دعوتي الاطرادي ان الخوف غم يلحق الانسان لتسوقع والحزن غنل ولدك ولكن وجدت لاينك حياماوجدت حيشي مسل حيدفا حفطي ابنك فاني أواء عدونافق أج عميلحق لواقع وهوفرانه خرجت الناباة من عند هاأب رهايض العيون فبأؤا الى بإبهاليد خلوا الى أمموسي فقالت أختم يأمرا والاخطار به فميت عنهما حذا الحرس بالباب فلفته يخرقة وألقته في التنور وهومسجو ووطاش غقلها فإتعفل ما تصبيع قال فسخأوا و بشرت برده الهاوجعله فاذا التنورمسسجودودأوا أمموسى ولميتغسيرلهالون ولميطهر لحسالين فتالوأماأ ذشسل التآبأة كالستركح من المرسلين وورى أنهذيم صافية لى فلخلت على زائرة نفرجوا من عندها فرجع الهاعقابها فقالت لاخته فأين الصي ففالت لاأذرى في طلب موسى تسمون فسممت يكادالسي ف التنور فانطلقت اليه وقد جعل القة السارعايه بردا وسلاما فأحتسك فالرثم إن أم مونغ القولدوروي أنهاجين لمارأت اخباح فرعون وكلب الولدان خافت على ابتهافقية في الترق المترى فلها أن تشخذ نابوتال ثم تفَيذنُّك ضر مهاالطانىوكات بعض التابوت فىالنيل فسللفت الى دجل تجارمن قوم فرعون فاشترت ستمابوتا صغيرا ففال الشحار مأ تستعين الذه امل الموكلات عبالى بنى سدا التابوت فقالت اللي أخدة وفي التابوت وكرهت السكنث قال ولم تقل أخشي علب كدفر عن وزفل أمرائيل مصافية فمافعا لجتها اشترت التابوت وحلته والطلقت به إنطاق التجارالي النباحين ليخبرهمامي أمموسي فالمناهم بالكلأم فلماوقه الى الارض أمسك القائسانه فإبعاق الكلام وجعل بتسير بيديه فلمندر الامناسايقول فلسأعياهم أمر وتألك يُرهُمُ حالمانور يين عينيه ودخل اضربوه فضربوه وأخرجوه فلمااتهي المجار الى موضيعه ودانة عليه لسانه فتكام فالطلق أيضاير يدأ حبه قلها فقالت ماجئتك الامناء فأماهم ليخبرهم فأخذ لسانه وبصره فإيعلق الكلام وليبصر شيأ فضربوه وأخرجوه ويغ ستيرأن الالاقتىل مولودك وأخبر خرا بقعليه ان ردعليه لسائه و يطره أن لا مدل عليه وأن يكون معه فيحفظه حيثا كان فعرف المسدة وءون ولكن وحدث فردعليه لسائه وبصره فرنتة ساجدافق ليارب دلى على هذا العبد الصافح فدله عليه فاحمير به وصدقه وقال لاينك حبا مارجدت مثله وهب المحلت أم موسى بتوسى كشعث أمرهاعن جيع البناس فإيطانع على حلها أحسد من خال المة تعالى فاحفطيمه فلماخرجت وذلك شرة سستره المقة تعسالى لمناأ واوان يمن بععلى بنى اسرائيل فكما كانت السسنة التي واند فيها بعث فرعون ماءت عيون فرعون فلفنه الفوابل وتقدم الامين ففتش الساء تفتيشا لم منش قبل ذلك سله وحلت جوسي ولم يتغيرلونها ولم بنب بطأيا في خ تتروض عنه في ننور مكات القوابل لاتتعرض لحافاها كانت اللياة التي ولدنها ولدته ولارقيب عليها ولاقاباز وإيطام علياأحا مسجورلماتغ ماتصنعالما الاأخت مرم وأوحى انتقالها أن أوضعيه فاذاخفت عليه فالنيع في البم ف كندنيه الانقائش عمر قلم لمنافث طاش من عقابا فطلبوافل عليه عملت ابونا مطيقائم القندف المروه والبحر ليلاقال أبن عباس وغيره كان لفرعون ومنذ بندّ وم يلنواشيأ فرجواوهي يكن لدولسف برها وكانت من أكرم الناس عليه وكان لحا كل بوم ثلاث عليات ترفعها إليه وكان بهارط ليمدرى مكانه مسسعت شدَّدوكان فرعون قد جع كم االاطباء والسحرة فنظروا في أمرُ هافنالوا أَبِها للكَ لا تَرِأَ الامن قُيلُ الْبَعْرَ بكاءمن التنورةانطلنت يوجُدفِه شبه الانسان فيؤخنسن ويقه فيلطخ بعبرصها فتبَرّاً، ن ذلك وذلك في يوم كفانى ساعة مِكَذِّكَم حين تشرق الشمس فاماكان ذلك اليوم غدافرعون الى بجلس كان له على ثغيرالنيل ومعدام أعماسية بنت أأية وقاسيعل المة الناريرها وملامأ فلسأته فرعون بى مزاحم وأفبات بنت فرعون في جواريها حتى جلست على شاطئ البعر مع جواريها تلاعبهن وُنَفِضُم الماءَ طل الولدان أوحى الما على وجوهين إذا فبل النيل بالتابوت تضربه الامواج فقال فرهو فان هذالشي في البحر قد نعلق بالشجراً يأتمانه فءالم يعسسأرآن التونى به وابتدره والسفن من كل ناحية ستى وضعوه بين بديه فعالجوا فتح الباب بط يتدروا عليه ويالجزا أرضت ثلاثة أشهر

المانين كسرة

No. 1 2

﴿ وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْدَةُ اللَّهُ الرَّبِياجِ كَان فرعون من أحسل فارس من المطخر (ليكون الم عدوا) أي ليصوالاس الى ذلك الأنهام ﴾ أبنة وه لهذا كحقولهم للموت ماتله والوالدة وهي لم تلد لان بموت وادها ولسكن المهرالي ذلك كفأ قاله الرجاج وعن هسة اقال المفسرون أنَّ ويراه المافية والمبرورة وفال شاحب الكشاف هي لام كي الني معياه التعليل كفواك جنتك لتسكر مني ولكن معني التعليل فبها وارد بم على طريق الجازلان ذلك لما كان تتبعة التقاطيم أمشه بالداعي الذي يصمل العاعل الضمل لاجاه دهوالا كرام الدي حونتيجة الجيء ا وينزنا) وسؤناعلى وجزة وهمسالعنان كالعدم والعدم (إن فرعون وهامان وجنودهما كانواحاطشين) خاطين تتحفيف حاطئين أبؤجعفر المأي كالوامذنبين فعاقبهم القهان ويعدوهم ومن هوسب هلا كهم على أيديهم وكالواعاطيين فكاشئ فليس خطؤهم في رياعدوهم التابون عالجوا فتحه فإيقدرواعليه (643) المدعمنهم (وقالت امرأة فرعون فرقعين لى ولك) روى الهم سين التقطوا

فعالجوا كسره فاعياهم ككر وفليقدر واعليه فدمت آسية فرأت في جوف التابوت نو رالم يره غيرها فعا نجته فعنحت الباب فاذاهى فدنت آسية فرأت ي بمسى صغيرفى النابوت واذنور بين عبيب وقدجعس المقرزقه في إجامه يمص منه لبنافالق التقحبته في فلب جوف التابوت تورافه الجته وأأسية واحيه فرعون وعطت عليه وأقبلت بت فرعون فلما خرجوا الصيءن التابوت عمدت الي مابسيل فعتحته فادابسي توروين مراشداقه منارية افلطخت بدر صهاورأت فقبلته وضمته الى صدرها فقالت العواقمن قوم فرعون عينيه فاحبوه وكأت أبها الملك المادين وفائته المولود الذي تحذر منسه من مني اسرا تيل هوهسد ارى به في البحر فزعامنك فهم لفسرعون بنت برصاء فيطرت الىوجيه فترأت ففالتالغوانس قومههوا الذي نحذرمنه فاذن لناني قنادفهم مذلك ففالتآسية -قرة عسسين لي واك فقال معبن آك لالي رقي الحديث لوفال كإفالت لحداء الله تعالى كاهداها وهذا على سبل القرض أي لوكانغيرمطبوع على قلبه ، كأشبة لقال منسارةوطيا وكان أسار كالسلمة وقرة خرمبت أيحذوف أيءوك قرةولى وللشصفتان لفرة (لاتقتاره) خاطبته خطاب الماوك أوخامليت العواة (عسى أن ينفعنا) عان فيه يخايلالين ودلائل السفع ( ع ٥ - (خازن) - ثالث ) وذلك لما عايت من النورو برء البرصاء (اونتخذة ولدا) و منه ناه و به الان يكون ولدا الماوك (وهم بشروق) كالوذوحا لماآ ل فرعون وتقديرا لسكلام فالتقطع آل فرعون ليكون لم عدوا وسرة اوقالت إمرا عفرعون كفاوهم لايشعرون

فرعون فتله قفالت آسسية قرةعبن لىواك لانقتآوه عسى أن ينفعنا أى فنصب منه خبرا أوتتخلسواه أ وكآنت لاتله فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لحياوةال فرعون أحاأ بافلاساجة لى فيسه قال رسول الته صل الته عليه وسل لوقال بومنا فرقيمين لي كاهو لك خداه الله كاهداها الته فقيل لآسية سمية فالشسمية مديي لامار جدناه في الماء والشجر لان موهو الماء وساهو الشجر فذلك أوله تعالى (عالنة مله آل فردون) الآلتقاط وجود الشئ من غسيرطلب (ليكون لهم عدواوسوما)أى عافية أمر هم الى دالت لامهم لم ينتقطوه ليكون لم عدوار وزا (ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا المنتبن) أي آ تمين وقيل هومن الخطا ومعناه اسم لم يسسمروا العالني بذهب بالمهم (وقالت امرأت فرعون فرة عين لي ولك الانقت اوعسى أن يتفعناأ وتتخلسوالدا وهم لايشعرون) قال وهب الماصل اليه فرعون قال عبراني من الاعداء فعاطه ذلك وقال كيف أخطأ هذا الغلام الذبح وكاستآسية إصراة فرعون من خيار الساء ومن منات الانسياء وكالت أماللمسا كين ترسمهم وتشعد في عليهم فقالت لصرعون وهي فاعدة الى جنبه هذا الوليد أ كبرمن ابن سنة والمت أصرت أن تله بع ولدان عددا لسنة فدعه يكون عندى وقبل اسا فالت الدانان من أرض أخرى وليس كه من الرائيل فآستمياه فرهون وألق القاحبَته عليه فالرابن عباس لوأن عدوالله فال في موسى كافالت إَسِية عِسَى أَنْ مَنفه مَالنفه والسَّدَا والسَّمَا والدي كسَّب الله عليه ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ( وأصبح فؤاداً م وسي غارعا)أى خاليامن كل شئ الامن ذكره وسي وهمه وفيل معناه ناسبا الوسى الدي أوسى الله عز وجل البهامين أُمْرُها أن لله في البرولانخاف ولا يجزن والهد الذي عهد اليهاأن يُرده البهاويج الدمن الرسلين فجاءها الكثُّر طان وقال كرهث أن يفتل فرعون ولدك فيكون لك أجره وثوابه وتوليث أدت قتله والقيت في العر وأعرقنه ولمباأناها الخسبر بإن فرعون اصابه في السيل قالت المهقنه وقع في مدعد ومالذي فررت منه فانساها عَدْر البلاماكان من عهدالله البها (ان كادث النبدى به) أى لتصرح بامه إنها من شدة وجلها قال اب عداس `` بَأَعِيلِمِ فِ التَقاطه ورحاءالنفع منه وَمننيه وقوله إن فرعون الآية جاة اعتراضية وافعة بين المعلوف والعيلوف عليه مؤكدة لعنى و المراه المراه المالام عنداً محاب المعانى والبيان (وأصبح) وصار (فؤاداً م موسى فارغا) صفسرا من العقل لمادهمها من أ يهل كت بوقوعه في يدفرعون (ان كادت لتبدى به) لتيار به والمدير لومي والمراد بامره وقصة موأنه وادها فيل المارأت أو كادت تصبيح وتقول واليناء وقبل الماسمت النفرعون أخذ التابوت لم تذك (له يفتاله فكادت تقول والبناء شققة لَّهُ- ﴿التَّقْسِلةَ أَيَّامُ ۗ كَادَتْ (لولاأن وبطناعلى قليها) لولار بطناعلي قليها والربط على الفلب تقويته بالهام السهر

(تشكون من المؤمنين) من المسيقين بوعدُ تاوه و الرأدوَّ اليك وبيّواب لولا مُحدّد ف أي لابد تعلَّ وفارغ لم يُرخين بسمعتُ أَنْ فرَّ بسنامان كادت لتبدى بالعرارها لأنها لم تمالت فسسها فرحاوسرودا عباسعت الولاة باطاحنا فإليا وسكسا فلفعالف حدث بعس شسارة الفركية لشكون من المؤمندين الواثقين بوعداللة لابغي فرعون قال يوسدف بن الحسدين أحم تسكم موسى مشيشين وبهيت عن شيئين وكشرت يشارنين فَأَرِينَهُ عِلَالْسَكُلْ حَيْ يُولَى المنصياطنيا في وها على فلبوا (وفالث لاخته) مرم (قصيه) السي الروات للعلى حبره (فبجرت به) إليَّ أبصرته (عن جنب) عن بعد المامن الضهرف به أومن الضهرى بصرت (وهم لايشعرون) أجاأ خنه (وحرمنا عليه للرَّاصَم) تحريم مُرم لانحر بمشرع أى منعاماً ن برضع نسلفيرندى أموكان لايقبل ندى مرضع سى أحمهم دلك والمراضع جع مرضع وهي المراة التي ترينوا و جع مرشع وهوموضع الرضاع وهوالندى أوالرضاع (من قبل) من قبل فعية أنره أومن قبل أن نرده على أمه (فقالت) أختبُ وقد دُعَلَيْ أَدْلُكُمْ) أَرْسُلُكُمْ (عَلَى أَهْلُ بِيتَ بَكُمَارُتُهُ) أَي مُوسِي (لَكُمُ رُحْمِلُهُ مَا مُحْوِنً ) ين الراشع ورأته لايقسل سا (هل (277) المسراغلاص العملمن كادت نفول والبناه وفيل لمارأت التابوت ترفعه موحة ونحطه اخرى خشيت عليه العرق فكادت تصيح من شاثبة العسادروى اجالما شدة شفقتهاعليه وقيل كادت تطهرانه إنهاحين سمعت الناس يقولون موسى إين فرعون فشق عليه ذلك ةالت رههمة ماصحون قال وكادت تقول هوايني وفيل كادت تبدى بالوجى الذى أوجى القاليها أن يرده عليما (لولا أن ريطناعلى فليا) هامان انهالتعرف وتعرف أى العصمة والصبروالتنبيت (نت ون من المؤونين) أى من المصدقين بوعدالله الياها (وقال المنتهُ أهل تغدوها متر أنخرهمة أى لريم أخت وسي (قسيه) أي انبي أثر وحتى تعلى خيره (فبصرت بدعن جنب) أي عن بعد قِيدُ لُ حذاالغلام فقالت أعاأردت كات أنى جاباوتسطَره اختلاساترى إنها لانسطر و (وهم لاينه عرون) ابهاأ فته وأمها ترقبه (وموممُ وممالك ناصحون فانطلقت عليه المراضع) المراديه المنع قبل مكث موسى عُمان ليال لايقبل ثديا قال ابن عباس ان امرأة فرعون كأن الى أمهاماس هم فجاءتها همهامن الدنياأن تجدمن ترضعه كلما تواعرضعة لمياخة تدبهادهم فللب من يرضعه لمم (من فيل) أيَّ والمي على بدفر عون يعلله فسل عيء أم موسى وذلك لمارأته مُعتسوسي التي أرسلتها أمه في طلب ذلك (فقالتُ) يعسى أُخِتُ خفققعلسه ودويكي موسى (﴿ وَلَأَدَا كُمْ عَلَى أَهَلَ بِيتَكِفَاوَنَهُ لَكُمْ ﴾ أى نضمونه و يرضعونه وهي أمرأة فتْل ولدها فإلْمَ يطلب الرصاع فحين وجد ماندعىاليه أن تجدَّ غيرانرضعه (وهمله ناسحُون) أى لاينعونه ما ينفعه من تر يبته وعدَّانه والمُعمَّةُ وعيااستاس والتقريديها اخلاص العمل من شوانب العساد قيل لماقالت وهماه ناصحون فالواأمك قدعر فت هسقدا العلام فدليناه لي فقالطا فسرعون ومن أهله قالتماأعرفه ولكن قاردم الماك الصون وقيس انهاة التاقلت ذلك رغبة في سرورا للك أنتسه فقدأق كل لدى وانسألبابه وقيسل فالوامن همقالت أمى قالوا أولامك ولدفالت نعرهرون وكان هرون ولدق السنة التي الأندمك فقالت الى ام أة لايقتل فيها فالواصدق فاتينابها فالطلقت المهاوأ خسرتها بحال أنه وجاءت بهاالهسم فلماوسد الصيي طيعة الريج طبية الملن لاأوثى ربجأمه فبل نديها وجعل عصدتي امتلا مجنباه وبإفيسل كالوابعطوم اكل يوم دينارا فذلك قوله تعاتى بعى الاقبلي فدفعه اليها (فَرددناه الى أمكن تقرعينها) أى رد موسى البها (ولاغزن) أَى ولنلاَعَزَن(ولتعــلان وعـــاللهُ وأجرى علما وذهبته حَق)أى رده الها (ولكن أكثيم لايعلمون) ان الله وعدهاأن يرده الها (ولما للم أشاره) قبل الاشِّد الى ينهاوأنجزاللة وعده ما بين عَن أية عشر إلى قلالين سنة وقيل الاشد تلات وثلاثيون سنة (واستوى) أى بلغ آر بعيى سينة فالعُ أب فالود فعنسها تمت واستقر عِمَاس وقيل النهي شببابه وتسكامل (آنيساه حكاوعلما) أي عقُلاوفهما في الدين فعلم وسكم موسى قبل فعلمهااته سيكون نبيا أن بعث نعبا (وكذاك عَرَى الحَسنين) ﴿ قُولُهُ تِعالَى (ودخل المدينة) يعي موسى والمدينة فيسل هي

ردالة فوله (فردداه الى النامسند (ودلك عنزي المسلم) والورا بعامل ودخل الديه ) يعي موسى والديد المحافي المسلم المسلم وراحتوان وعدائة من الديات علم المسلم المسلم وراحتوان وعدائة من الديات المسلم المسلم والمسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم والم

أُوَّنَا مَسْرُ ﴿ كُلِّيَ مِنْ مَفْلَهُ مُ أُهُلُهِ﴾ سَالِينَ الْمَناعِلُ وَمُعْلِقِهِ وَمُوامِنَ الْعَناءَ مَ وَأَشْرُتُ مَا مُؤَوِّدُ مِنْ مَعْلَمُوهُ وَالاَمْ وَالاَمْ مَا الدِيهَ الاَمْلِ المَعْلِ ( وَرِيدِ قِبَا رِجابِي مِقْتلان هذا من شيعة ) عن شايعت لي \* يَهْمُ مِنْ مِنْ السِرَائِيلِ قِبْلُ هُوالساس ورشيعة الرجل أنباعه واصار و (وهذا ( ۲۷۷ ) من عدد ) من عالميدس \*

النبطوهو فاتون وقسل فهماءتا وهسلا وانكابا غائبين على بهذا المسكانة أى اذاطرالبهساالناطر قالهذا مرشيعته رهذا من عــ ادره (فاستغاثه) فاستنصره (الذي من شيعته على الدى من عدوه فوکزیدوسی} ضربه بجسع كعه أد باطراف أماسه (فقضي عليه) فقتله (قألحدًا) اشارة ، الى القتل الحاصيل بغير قصد(م. عملالشيطان) وانماجعل فتسل السكافر موزعمل الشيطان وسياء ظأسالنفسه واستغفرمنه لانه كان مستأمنا فهمولا يحل فتل الكافرا خربي المستأمن أولانه قتله قبل أن يؤذن لهى القتل رعن ابن بريج ليس لنسي أن يقتلمالم يؤمر (آله عدرّ مضلميين)طاهراكعداوة (قال رب) بارب (اني طات نقسی) بفعل صار قتلا (فاغفرلی) زلستی (فغفرلَه) ژلته (اله هو النففور) بإقالة الرال (الرحسيم) بازالةاغلجل (قال ربيما أنعست على فُلنِ أَكُونِ ثَلْمِيرًا} معينا

جنف و أعماله مصروقيل هي قريه يقال طهاماين على وأس ورسخين من مصروقيل هي مدينة عين شُمسَ " (على سين غفلتمن أهلها) قيل هي أصف المهار واشتغال الداس بالقيلولة رقيل وشلها ما بين المعرب والعشاء وفيل سبب دخوله المدينة فى ذلك الوفت ان موسى كان بسعى ابن فرعون وكان يركب فى مراكب فرعه ن ويلس لياسمه فركب فرعون يومادكان موسى غائبا فلملياه قيسل له آن فرعون قدرك فرك نموسي فحاثره فالدركه القيل بأرض منف فدخلها وليس ف أطرافها اسدوقيل كان لومي شبيعة موريي أسرائيل يسمعون مندر يقتدون به فاساعرف ماهوعليه من الحقراي فراق فرعون وقومه خالفهرق ديئمتني أنكر واذلك منه وخافوه وخافهم فكان لايدخل قربة الاسانها مستخضاعل حنن غفاتهم وأهايا وقيل لماضوب موسى فرعون العصاني صغره فاداد فرعون فتله فالشاص أنهعه صغيرفتركه وأصرباخ احه مورمه بنته فاخرج منها فلوند خل عليهم حتى كبرو بلغ أشب وفد شل على حين غفاتهم أهابه إيمه و و و كر مومى ونسيامهم خبره لبعدعهدهميه وعنعلىأ مكان يومعيد لهم قداشته اواطهوهم ولد عثامنا (خىما وبهان يفتتلان) أي يتفاصان ويثنازعان (هذامن شيعته) أي من بني امر اثيل (وه للفاد المستدرة أي مورالقبط وقيل هذامؤمن وهذا كافروقيل الذيكان من الشيعةهو السامى والذي من عادوه الذلاباخ فرعون واستهفاتون وكان القبطى يريدأن بأخفالاسرائيلي يحمله الحطب وقالباين عباس لماطغ موسى أشده أيكن أحدمن آل فرعون يخلص الحداحدين بني اسرائيل بعلاحتي استنعوا كل الامتناع وكان بنو إسرائيل قدعزوا بمكان موسى لاتهم كانوا يعلمون الهمنهم فوجد موسي رجلين يقتتلان أحدهم لمن بني إسرائيل والآسة من الفيط (فاستغابه الذي من شبيعته) يعيي الاسرائيل (على الذي من عبدة م) بعني ألفرعوتي والاستغاثة طلب الغوث والمعنى الهسأله أن بخلصه مته وأن ينصره عليه فغصب موسى وأشبته غُمُب، لانه أخذ وهو يعلم من أخموسي من بي اسرائيل وحقطه طم ولايع الناس الاانه من قب الرصاعة فقإل موسى للفرعوني خلسبيله فقال اعباأ خدارته ليحمل الحطب الى صلبخ أبيث فنازعه فقال العرعوني لفدهمت أن أجاه عليك دكان موسى فدأونى بسطة في الخان وشدة في القوة ( فوكره موسى) أي ضربه مجمع كف وفيل الوكر الضرب في المدروقيل الوكر الدفع باطراف الاصابع (فقضى عليه) أي قتله وفرغ من آمره فنعم موسى عليه ولم يكن قعسده القتل ودف في الرمل (فال هذا من عمل النسيطان الدعورة مشلميين) أي بين المنسلالة وقيل في قوله هذا اشارة الى عمل المقتولَ لا الى عملَ هسه والمني ان عمل هذا المقتول من عمل الشيطان والمرادمنه ميان كونه مخالفاتة سيصانه وتعالى مستحقاللة تل وقيل هذا اشارة الى المقته ليعنى انهمه جندالشيطان وسؤيه (فالدرساني طامت نفسى) أى بقتل القبطى من عُيراً مروقيل هو عُلى ... بل الانساع لله تعالى والاعتراف التقصير عن القيام عقو قدوان لم يحسكن هناك ذب ﴿ وَقُولُهُ ( فَعُفْر لِي ) أَي رُكَ هذا المندوب وقبل يتعمل أن مكون الرادرب إلى طلمت نفس حيث فعلت هـ أنافان فرَعُونَ اذَاعرفُ ذَلِكَ قَتَلَى بِعِيقَالَ فَاعْفُرِلَ أَى فَاستروعَلَى وَلا نُوسَلَ خَيْرِهُ الْفُ فرعون (فغفرله) أَى فسبِّه عِن الوصول الى فرعون (اله هو الغفور الرحيم قال ربيما) أى بلغفرة والسمَّالذي (أعمتُ على فلزرا كؤن طهيرا للجرمين )معناء فانالاا كون معاوبالأسدمن الجرمين قال ابن عباس المكافر ين وفيد دليل علىأن إلاسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافراقال إب عباس لم يستثن فانتلى والبوم الناتي أي لم يقل فلم

\* الخيورين) للسكافرين و بمنالعبت على تسعبوا به محنوف تقديره أقسم بالعامك على بالمعقرة لأثوين فان أ كون طهيمالليومين أو أستعناف كأمة للوب اعصيني عن بالأمعت على من المنفرة فلن أكون ان عصستنى طهيما للبوريين وأواد بطاهرة أنجر مين محية فرجون وأنتطاب في بينته وتسكيره معهد أدر حيث كان وكسيركو يه كلوان مؤاليات. والمدين الكدين التا على تغييم فتا القبيل أن يؤين أن أورون كالمائ أضوع المسكرة وهوا السنة والمستوا والتنبؤ المن - فيدوق الن على المناه المناه في معرف المدين المائلة المناعولية من وين المتقالات ما يقوله بعث الله المائلة الم التوف من وونات (طالات كالسلطة المناه والمناه المناه المناء المناه المناء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناء المناه المناء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

ن اسراسل (قل) أ كن ان شاء الله طهر اللجرمين ( فاصبر في المدينة ) أي التي قتل فها القبطي ( سانعا يترقب ) أي ينشأر الاسرائيلي لوسي عليمه سو أوالترف انتطار المكروه وقيل منظر منى يؤخذ فيه ( فاذا الدى استنصره الأمس يستصر بي أي السلام وقدتوهما بهأرأد يستغث ومن وحدقال إن عباس أتى فرعون وفيل له أن ين إسرائيل فتاوا مناوج بلا فعداما بحقثا فقاً ا أخلد العط اذ اطلبوا فالله ومن يشهدعليه فبيناهم علوفون لايجدوني بيئة اذمهموسي من الغسد فرأى ذلك الأسرائيل قال له المك لعبوي مسبان يقاتل فرعوتيا فاستغاثه على المرعوني وكان موسى فأدفد معلى ماكان سمبالامس من قتل القبط (قالة (ياموسي أثريدان تغتلي مُوسى) للرسرائيلي (الكانوي مبير) أي طاهم العواية قائل رحلايالامس وقتلته بسدك وتقاتل اليرم كُافِئِكَ نَصَاً) يعي السَّعلى (بالامسان تريد) ماتريد الألب عدر ما: البعلش بالفبطي فعلن الاسرائيلي الدير بدأن ببعلش مداراي من غضب موسى وسمع (الاأن تكون حارا) قوله المرار موى مبين (قالياموسي أنريدان المتلي كافتات نفسابالامس) معناه اله لم يكن علم أحد من قوم أَى قنالا بالعضب (في فرعون ان موسى حوالدى قنسل الفيعلى يمتى أفشى عليب الاسرائيلي ذلك فسسمعه الفيطي فأتى فرعوا يهم الارض) أرض مصر ماخير، بذلك (ان تريد الاأن تسكون جياراف الارض) أى بالقتل ظلما وقيل الجبار حوالدى بقتل ويصربُ (رماتر بدأن تكون من ولاينطرف العواقب وقيل هوالذي يتعاطم ولايتواضع لاحراللة تعالى (وماتر يدأن تكون من المصلحين) الملحين)ف كطمالعيط ولما وشاآن موسى فتل الفعلى أمر فرعون بقتله فرجوا فللية وسلمع بذلك رجل من شسيعة مومي وكان قتل القبطى بالاس يقال الهمؤمن آل فرعون واسسمه وقيل وقيل شمعون وفيل سمعان وهوقوله تعالى (وجاءرجل من قدشاع رلكن خني قاتله أفصى الدينة يسعى) أي يسرع في مشيه وأخذ طريقاقر يباحتي سبق الي موسى وأخبره وأنذره بمسمع فلاأنشي علىموسي عليه (قالىيلموسىاناللاً يأتمرونبك) أى يتشاورون فيك (ليفتلوك) وقيل يأمر بعضهم بعضابقتاك السلام علمالتبطى انقاتاه (فاخرج) أي من المدينة (افي الشمن الساميمين) أي في الامر بالخروج (فرج منها) يمني موسى موسى فاخسبر فرعون (ُحاثما) على نصمهن آل فرعون (يترقب) أي ينتظر الطلب هل يلحقه فيأخف وثم فجألل الله تعالى فهموا بقتله (وجاءرجل لعَلْمَا لَهُ لامَلُحِ أَالِدَالِهِ ﴿ وَالْدَرِبْ بَحِي مُنَ الْعُوْمُ الطَّالِمِينَ ﴾ أي السَّكافرين ﴿ وَقِلْهُ تعالَى ﴿ وَلِمَا تُوجِهُ تَلْفَاءُ من أفصى اللَّه بنة) هو مدين) أى قصد يحوها ماصيا البها قيل لا نهو قع فى مسمأن يشهر وبيدة قرابة لان أهل مدين من ولدا براهيم مؤمن آل فر عون وكان وموسى من ولدا براهيم ومدين هومدين بن الراهيم سميت البلدباسمه وبين مدين ومصر مسيرة يمالية أيام این عم فرعون (بسی) قيل سُوج موسى خالفا بلاطهر ولازادولا حدولم يكن له طعام الاورق الشسيعر وفيات الارض سنى رأئي مسقة لرجل أوحال من خضرته في بطبه وما وصل الى مدين حتى وقع خف قدميه قال ابن عباس وهو أول ابتلاء من الله لموسى (قال)

رجل لا موصف بقوله المستوي المناورة والمناكمة في من وقع معد المدين ابن عبد و ولواد البلام من التعلق ( ولا ) أقص المدين وقال الأما في من مجرف أصلاب المناورة المناورة

وَيُكَالُود وَ وَجُلُ (مَافَعَد بن ) مافعه الذي لِمشقون منه وكان ووال وجدعليه ) على جانب البقر (أمة ) جماعة كثيرة (من الساس) أمن . أمَان شُخَلَتُنْ وَالسِّون) مؤاشيم (ووجه من دونهم) في مكان أسقل من سكامهم (امر أنين تدّودان) تعار دان غنده ماعن المساولان على ﴾ للالعمن هوأ فوى منهماً فلانتهكنا في من السبق أوائلا تجتلها أغنامهما اغنامهم والدّود الطرد والدفع (قال ما خطبكم) ماشأ سكاو حقيقته ﴾ أعظو بكأى مامطاو تكامن الذيادة فسمى المعلوب خطبا (قائنالاستى) غنسنا (ستى بصدرالوعاء) مواشيم مسدرشامى ويزيدوأبو بمردأى برجع والرعاءجع واع كفائم وقيام (وأبوناشيخ) لايجكنمسق الأغنام (كيبر) ف-المأدف السن لابقدرعلى وعى العنمأ بدنا إليمتلىرهماتي توليهماالستي الفسهما (فستي لهما) فستي غنمهمالاجلهمارغية فيالمعروف واغالة للملهوف روى العتني القوم عن رأمن ألبَرُ رسالْم دلوافاعطو مدلوهم وفالوالستق مهاوكات لا يتزعها الأثر بعون فاستني (٢٩٤) بهاوسها في الحوض ودعا بالبركة وترك المفسعولىف العلريق البهافيل لمادعاموسي جاءمملك ييده عنزة فاتطاق بدالى مدين 🛔 قوله عزوجل (والماوردماء يسسقون وتذودان ولا أُمَّدِين) هو بنركانوايسفُون سَهامواشيهم (وجدعليه) أىعلىالماء (أمة)أىجماعة (منالماس ستحادفستى لانالعرش يسقون)أىمواشيم (ووجنمن دونهم)أى سوى الجاعة وقيل ميدامن الجاعة (امرأتين تذودان)أى هوالععل لاالمعول ألاترى تحبسان وتمعان أغنامهماعن المساءستى يفرغ الساس وتتخاوطما البغروقيسل فسكفان العنم عن أن تختلط إنه أتمنأ رجهما لاتهسما باعنام الناس وفيل تمنعان أعنامهماعن الامتندوتذهب والقول الاول أولى لما بعد ورهو قوله (فال) يعنى كانتاعلىالنيادوهمعملى مِوْمَى لِلرَّاتِدِ (ماخطبكاً)أى ماشاً سكالاتسفيان مواشيكا مع الناس (قالتالانستي)أى أعناسنا (حتى يُصدوالرعاء) أى حتى وجع الرعاء عن الماء والمعى المام مان لاستعليع أن نراح مالرجال واذا صدووا السنتي ولم يرحمهما لان مذودهماغنم ومستقيهم سفيعانحن مواشينامن فضل مايتي منهم في الحوض (وأبو ناشيخ كبير )أى لايقد وأن يستي مواشيه فلذلك ابل منلاوكذاق لاسيق استجدانحن الحاسق الغنم فيسل أبوهم اعوشعيب عليه الصلاة والسسلام وقيل هو بيرون إين أخى شعيب وكان شعيب قلعات بعلما كف بصره وقيل هورجل نمن آمن بشعيب فلما سمع موسي كلامهما وقاطسا وفستى فالمقصود هوالستي وأرحهما فافتلع ضحرةمن على وأس بترأخوي كانت بقر بهمالايطيق وفعها الأجماعة من الماس وقيسل لاللسية و وجمعطابقة زاحه الفوم وتحاهم كابهم عن البتر وسهقي لجما الغنم وفيل لمافرغ الرعاءمن السهق غطوارأس البائر ببحجر جوابهماسؤاله انهسألهما عـن سبب الذرد فقالتا لار فعالاعشرة نفر فجاءموسي فرفع الحجر وحسده ونزع دلواوا حداودعافيت بالبركة وستي العنم فرويت فأنلك قوله تعالى (فستي لهمائم تولى الى العلل) أى عدل الى أصل شجرة فجلس بى ظلها من شدة ألحروهو السنب في ذلك اما أمرأتان جالم (فقال رب الى لما أنزلت الى من خيرفقير) معناه اله طلب العام جوعه واحتياجه اليه فال إس عباس مسستودتان ضعيفتان بموسى سال القفلقة خبزيقيم بماصليه وعن إبى عباس فاللقد فالمموسى رب الى لما ترك الحامن خير لانقدرعلى مناحة الرجال إدبي تمروهوا كرم خلقه عليه ولضدافتقرالي شق تمرة وقيل ماسأل الاالخسيز فلمارجعتا الى أيبهما سريعاقبل ونستحيمن الاختلاط وأآنى وأغنامهماحفل بطان قال فحماما أعجلسكما فالتاوجسه نا رجلاصا لحارحنا فسستي لماأعنامنا فقال مهرم فلابدليامن تأخسير [الحداهمااذهبي فادعيه الى قال الله تعالى (فياء ثه احداعم المشي على استحياء) قيل هي السكرى واسمها الستح المحان يفرغواواتمأ جنورا بوقيل صغراء وقيل لىهى الصغرى واسعهاليا وقيل صغيماء وقال حمر بن الحطاب ليست بسلفع من رضى شعيب عليه السلام الساء فواجة ولاجة ولكن ماءت مستدة قد رضعت كم درعها على وجهها استحياء وقيل استعيت منه لاتها لابنتيه بستى الماشية لان دعته لتكافئه وقيل لانهار سول أيها ( قالت ان أبي بدعوك ليجز بك أجر ماسقيت لما ) قيل لماسمع موسى حذاالام في نفسه ليس بمحاور والدين لاياء وأماالمروءة فعادات الماس في ذلك متباينة وأحوال العرب فيسه خلاف أحوال المتجم ومذهب أهل البدوفي غسيرار مذهب أهل الحضرخصوصا ذاكات الحالة بالنضرورة (تم تولى الدالهل) أي ظل سمرة وفيه دليل جواز الاستراحة في الدنيا يخلاف،

ما به فيه المنتشقة ولما طال اللاعطيه أمس بالتسكوى أذلا قصى هالشكوى الما لوغوا ( فعال وب أي لم) لاي شيخ ( أول الما له من \* ) فليل أوكنوغت أوسدين ( فقير) محتاج وعادى فقير الأولم لا نه سن معنى سائل وطالب قيل كان بالمدقى طعاما سبعة أعلم وقعالدى \* وقال فالك وشائم النام يوفر ساء وشكر اله وقال المن تعلقا مفار من العبودية الحال إلى ويتوقسكم بلسان الافتعاد لما ودعل سرومن \* روقال فالكون المجالسات وفر ساء وشكر اله وقال المن عناه ليجز يك أجو ما شقيت لنا على استعجباً على موضع الحاليا ويستعيق . وقد ( مؤنا تراحدا هما تشعيدا فالسان أبي يلد عوك ليجز يك أجو ما شقيت لنا على استعجباً على موضع الحاليا ويستعيق وَهذا والدلّ لَكِلْ أَعَالَه المُورَى عنصرها لا من المُت توداى ضيافته الجيها الم لا التهديشة قد المنترَّب مج ورد المحالم الما المنتبعة والمنترَّب مج ورد المحالم المناقبة المنتبعة الم

أكرهما كاتتسمي ذاك كروأن بذهب معها ولكن كان جائعافل يجد بدا من الدهاب فشت المرأة ومشى موسى خلعها فكات صفراء والصعرى صفيراء الريح تصرب ثو مهافتصف دفها فكرمموسي أن يرى ذلك منها فقال لحااستي خلني ودليني على الطربق إذا أ وسفراء هي التي ذهبت خطأت فعملت ذلك فلمادخل موسيعلى شعيب اذاحو بالمشاعمهيا ففال اجلس افتي قنعش ففأل سُومي (أ يه وطلبت الى أيها أن أعوذبانة فالشعيب ولمداك ألست بجانع فالبلى ولكن أخاف أن بكون هداعو ضالماسقيت لمفاوأ مأأهان بستأجره وهي التي تروحها يت لاطلب على عسل من أعمال الآخرة عوصامن الديادقال لمنعيب لاوالقيافتي ولكنهاعادق و (ان خيرمن استأحرت آنائى تقرى الضيف ونطع الطعام فجلس وأكل فعالك قوله عزوجل (فلماجاءه) أى موسى (وقعه مُأْرِ الَّقِي الاسكن) فقال الفصص) أى أخره مامر واجعمن خبرولاد تهوفته النبطى وقصد فرعون قتله (قال الانحف نجوت من وماعلمك غبرته وأماشه التوم الطالمين) يعنى من فرعون رقومه واعاة لدفك لأمام بكن لمرعون سلطان على سدين (قال فدكرت نزع الدلو احداعمالياً مِناستاً مِره ) أى اتخذه أجراليرم أغنامنا (ان خبرمن استأجرت النوى الامين) يَعَنَى انَّ وأمرها بالمنبى حلمه وورد خيرمن استعملت من قوى على العمل وأدى الامانة فقال لها أبو ها وماعلمك بقوته وأماته قالتُ أما تَوْتَهُ المسعل ملبط المناصى فالهرفع الخرمن على وأس البترولا يرفعه الاعشرة وقيل أربعون وجلاوأ ماأمانته فاله فاللي استي خلق لادلالةعيلي ان أمانت حى لاتسف الريج بدنك (قال)شعيب عند ذلك (انيأر بدأن أنكحك) أى أزوجك (احدى إ مَا وقوته أمران متحقفان هاتين ) قيل زوجه المكبري وقال الا كترون الفزوجه الصغرى منهما واسمه اصفورا ، وهي التي ذهست في وقولها ان خسيرمن طلب موسى (على أن تأجوني تمالى عجيم) أى تكون لى أجيرا تمان سنين ( وان أتعت عشر المن استأجرت القوى الامين عندك ) أَى فَان أَعمت العَشر سنين فذاك تفضل منك وجرع ليس بواجب عليك (رماأر بدأن أشق كلامجامع لانه اذااحقمت عليك)أى ألمك عام العشر الاأن تتبرع (ستجدتى ان شاء القمن العالي) أى ف مس السعية هاتان الخصلتان الكفامة والوفاه عاقلت وقيل يريد بالعلاح مسن المعاملة ولين الجاب واعداق لان شاءالله للازكال على توفيقه

والدانة ق التائم بامرائه الطائدة والدائر و بداللاح سسن المسابات ولين الجاب واعادان تداملة الاوسكان على توقية و - وقد فرغ بالك وم مرادك وقيل القوى و بناه الامن في جوارت وقد استغنت بدالكارم الحارى المن وسوت المستخدم مرادك وقيلة القوى و بدائمة من المن المن كان المنافرة المن ين أموي (قلك) مُبتد أوهواشارة المناطعة متليت بيب والغير إيني و وليك إيني وليك الذى قت وياهدتني فيه وتارطنني عليت وأنه ولينا أجها لا تقريح كاناعته لا أنافيات أملت في المرطنة على نصائح مقال (إصالا بليان فنيت) أي أى أبيل فنيت من إلى المبارز إلى المبارز القالمية وأى أصب بقضيت وما الدورة كدة لا بهام أى وهي ترطية وجوابا (فلاعدوان على أي الا المنتدى المراكز المورد كليان المنتدى المراكز المنتدى المراكز المنتدى المراكز المنتدى المراكز والمتعلى المناول ولينا المناكز المناكز المنتدى ( ٣٦٠ ع) بديل لا ماستمدالى مورد كل المداكز المنتدى ( ٣٦٠ ع) بديل لا ماستمدالى مورد كل المناكز المناكز المناكز المنتدى ( ٣٦٠ ع) منتقد المناكز المنتدى ( قالف و دي النافساد و المنتقدة الم

. مه و نته ( فال ) بعني موسى ( فلك بيني ويينك ) أي ماشر طت على فلك وماشر طت من تزوج احداهماً فلي كانت عنده عصى الاببيام والامر بنناه في ذلك (أعالا جلان قشت) أي أي الاجلان أغمت وفرغت من والثمانية والمشرة عليهم السلام فقال لموسى (فلا عدوان على) أى لاطلم على بان اطالب إ كثرمت (والله على ما مقول وكيل) قال ابن عباس شهيد بالليل ادخل ذاك البت بن ويدلك (خ) عن سعيد بن جبيرة ال سألي بهودي من أهـ ل الحيرة أي الاجلين قضى موسى قلت فنعما مرزتك المصير لأأذرى منى أقبد على حيرالعرب فأسأله فقيدمت فسألت ان عباس ففال فضي أكثرهما وأطبيهما فأخذعصا هبطم أآتممن لأنرئسول النة اذا فالكفعسل وروى عن أبي دُرم، فوعا دُاستُلت أي الاجلين قضي موسى فقسل شسيرهما الجنةرام وزل الاحياء عليهم وأوهما والااستلتأى المرأنين تروج فقل الصغرى منهماوه والتيجاءت فقالت ياأبت استأج وفتزوج لسلام يتوارثونها حنىوقت مفراهماوفضي أوفاعماوقال وهبأ فكعده المكرى وروى شدادين أوس مرفوعا بكي شعب الني صلى الدشعب فسبها وكان الته عليه وسدا حنى عمى فردالته عليه بصره تم يكى حنى عمى فردالته عليه بصره تم بكى حتى عمى فردالله عليه مكفوفا فشن بهاققال خآ يصره فقال التأله ماهد البكاء أشوقالل الجدة أحذوفامن النار فقال لايارب ولكن شوقال لقائك فاوجى الله غبرها كاوقع فيده الاهي أليسه ان يكن ذلك فهنية لك لقائي بإشعيب اذلك أخبر مثك كليمي موسى ولما تعاقدا هذا العقد يينهما أصر سبع ممات فعلم اللهشأما شعيب ابنته أن تعلى موسى عصاه بدفع به السباع عن غنمه قبل كانت من آس الجنة حمايا آدم معدفتوارثها ولمأأصير فالباه شعيب اذا الانساءوكان لاياعدهاغيرنى الاأكتسه فسارت من آنمالى نوح ثمالى براهيم حنى وصلت الى شدميب بانمت مفرق الطريق فلا واعظاها موسى تمان موسي لماقضي ألاجل سيرشعيب اليدابنته فقال طاموسي اطلي من أبيك أن يجعل تاخذعلى بينك فان الكلا لمنا بعض القتم فطلبتسن أيهاذلك فقال السكما كل ماولدت عندالعام على عرشيتها وفيل ان شعيباأ وادان وانكان يهاأ كثرالاان بجازى موسى على حسن رعيه اكراماله وصاة لابنت فقال له اتى قدوهبت المصمن والداغنا مى كل أطق وبلقاء فيها تهينا أخشاء عليسك فى هذه السنة قاوسي اللة تعالى الى موسى في التوم ان اضرب بعصالته الماء ثم استى الاغتام منه فقعل ذلك فيا وعلى الغنم فاخذت العم أخِطأت وإحدة الاوضعت حلهاما مين أبلق وبلقاء فعارشعيب ان هذاوزق ساقه الله الى موسى واسرأته فوف دات المين ولم بقدر على لْهِ بشرطه وأعطاه الاغنام في قولة عروبول (فلماقضي موسى الاجل) أى أعدو فرغ منه (وسار باها) قبل كفهافشي على أثرهافادا مكث موسى بعد الاجل عند شعيب عشرستين أخرى مماستاذ له في العود الى مصر فأذن له فسار باهله أى عشدور ينسالم ومثاه فسام بزوجته فاصد الل مصر (آنس) أى أبصر (من حانب الطور ارا) وذلك اله كان في البرية في ليال مظلمة فاذاالتنان فدأفيل غاربته شَـُكُ يُدة البرد وأخذام أنه الطلق (قال لاهله) مكثوا إني آنست نارالهلي آنيكم مهاجنير) أي عن الطريق المصاحتي فتلته وعلدت لأزه كان فعد أخطأ الطريق (أوجد ومن النار) أي قطعة وشعلة من النار وقيل الجدوة العود الذي اشتعل الىحنب موسى دامية فاميا بْعَثْ (لعلسكم تُصطانون) أَى تستدفؤُن (فَلْمُأْنَاهائودىمن شَاطئ الوادىالابن) يعنى من جانب أبصرها داميسة والتنين

إبدار تسمم من يسويل على موسويل المساهدة المباركة المساهدة المستويات المساهدة المستويات المستويا

(أن يَاروسي) أن مسفرة أوعمفة من ألتقبلةُ (آني أما يقرب العالمين) قال جعفَراً بصر فادارالسنت على الاموارلانه وأى الدولك حبيثنة فحظ فكها دبار بالشاشدات الوارالتدس وأساطت بعيلايب الأمس غوطب العاص خطاب واستدعى منه أجرشن جواب قعال بالمكام كلياته أعلى ماسألوأمن بماساف والحدوة العات الشلات وقري بهن فعاصم فنتيج الجيم وسمزة وخلف بضسمها وعيرهم مكسرها العوداننك المستثلا كات ق وأب مار أوام تكن ومن الاولى والتابية لا يتداء المامة أي أما السدامين شاملي الوادي من قبل الشجرة ومن السَّجرة بدل مرج شاطئ الوادى مدل الانتهاليلان المنجرة كانت ما متعلى الشاطئ أى الحاب (وأن الق عصاك ) ولودى أن أني عصاك ولتأها فقلتها في هباتاً (فلمارآهاتهز) تتعرك (كالمهامان) حيثى سعبادهي تسان في شتها (ولى مذبراولهاعقب) يرسع فقيله، (ياموس أفيلُ لأكِ تف المك من الآميل) أى أمنتُ من أن بالك مكروه من الحية (إساك) أدخل (بدك في جيبك) جيب قيصك ( تخرح سماه) فيأ . شعاع كنعاع الشس (من عبرسوم) وص (واصعم اللك حاحك من الرهب على التحازى نفتحتان و يصرى الرهب حدص الرهب غبره (٢٣٢) واضعيدك الىصدرك بذهب مالك من فرق أى لاجل الميت عن إبى عياس ومنى الله ومعى الكل الخوف وألعى عتهما كل ناتع ادارشع [ وقيل كانت عوسجة وقيل كات من العليق وعن إس عباس الهاالعداب (أن ياموسي ان أ ما المتأرب العالمين ] أ پدەعلى صدرەرال حوقه مَّيِّةً قِسل اندوسي لمارأي الدارق الشجرة الحضراء علم أهلايقدر على الجع بين الناروخضرة الشجرة الا وفيسل معي ضع المناح تعالى معإبذاك الالمشكام حواشة تعالى وقيل النائقة تعالى خلق فمس موسى علما ضرور يامان المشكام الاستنساليكا فلسالها هواللة تعالى وان ذلك الكلام كلام اللة تعالى وقيل اله فيل الوسى كيف عرفتاً مه نداء الله قال الى سُسْمة سية فزع موسى وانقاها عميع أمزان فلمارحد حس السمع من جيع الاجزاء علم بذلك اله لا يقدر عليه أحد الالقة تعالى (وأن يدوكا يعل الخائف ور ألى عصاك )أى الداها (فلما راَها تهمّن) ئى تتحرك (كأنها بان) هى المية المعيرة والمهي الهال سرعة الشئ فقيسل لهان اتفاءك وَكُتَهَا كَالْحَيْةَ السريعةُ الحَرِكَة (وَلَى مُدبرا) أَى هَار باسَهُ (وَلَمِنْفَبِ) أَى وَلَمْ يَرْحَمَ فَل وَهَـ الْهَالمِ يدك وه عماضه تدع شحره ولاصحرة الابلعتها دعى ان موسى سمع صريراً سلمها وقعتعة الشجر والسخر في جوقه الميتذأ الاعداء مادا ألقيتها مكا ولى مديراول مقب فودى عددتك (يلموسي أقبل والانفسانك من الأمنين) في قوله عزوجل (اسلك تنقلب حية فادخل بدك مدك) عادخل يدك وبيدك تخرج بيماء من عرسوم) أى رص والمني أنه أدخل بد ، فرجت ول تحت عداله مكان اتفاتك شعاع كصوء الشمس (واضم اليك جناحك من الرهب) أي من الحوف والمي اداهالك أمر بدالدوم بها ثم أخرجها بيضاء ترامسن شعاعها فادخلهافى حيدك تعدالى مالتهاالاولى وقال ابن عباس أمر التقموسي أن يضم يده الى صيرة ليحسل الامران احتساب ويدهب عنده مااللمن الخوف عندمها يتة الحية ومامن خاتف يعدموس الااذاو ضعرده على صدر وزاا ماهو غشاصة عليك حوصرفيل المرادمين ضم الحماح المكول أىسكن روعك واخفض عليك جناحك لاسمن شأن االا واطهار متبرة أخى أن اصطرت قلبه و يرتعد لدنه وقيل الرهب الكم للعة جبر ومعناه اضم اليك يدك وأخرجها من كمك لإيم والمراد بالحباح اليسدلان تىارلالعصاد يده ى كه (دالك) يعى العصاد البدالبيضاء (برهامان) أى آيتان (من ربك الى فرعوّ لْ مدى الاسان تدرله حماجي وملته امم كانواقوما فاسقين)أى خارجين عن الحق (فالعرب الى قتلت مهم نفسا) يعى القبطي (فاساف أن الطائروادا أدحل بدءاليمي ليقتلون أيه (وأخي هرون هو أصحمني لساما) أي بيانا واغافال ذلك للعقدة التي كاست في ليالهمن تحت عضدهاليسري فأم

مستقد الله أوار بد وصله هنه عند اقلاب العصاحة من الماكن عوا (عدائق) معى ورون و لم تعدق حرول أوان بلغين مهم حساسه الله أوار بد المنهات العصاصة عن المعامل المنهات العمل المنهات المنها

ي المستخدة وهي أعادتها في إدار البيان في مطان الجدالان استاج الأبليت دعواه الان يقول نصدة تألاوى ال فوله هوافسع به يسبه المراسلة وهنا المستخدمة المراسلة المستخدمة المراسلة المستخدمة الم

حسن العقبي يعبي نفسه ولوكأن كانزعمون ساحوا مفتر بالماأحله الكلائه غي كيم لا رسل الكاذبينُ ولايني الساحرين ولايفلح عنب والطالم ن وعافسة الداره العاقبة المحمودة لفوله تعالى أولئك لحسم عقبى الدارجنات عدن والمسراد الدار الدنيا وعاقبتها أن يحتم العبسه بالرحمة والرصوان وتلقى الملائك تبالمشرى والعقران قال موسى دف يرواومكي وهوسسن لان الموشع موضع سؤال وبحث تتمآ أجابهم به موسئ عنمد تسهيته مشلتلك الآيات

الدلالل يجيب عن الشبهات و يجادل الكفار فهذا هوالنصديق الفيد (افي اناف أن يكذبون) يعنى فرعون وقومة (قال سدسادع مندل واخيك ) أى سنقويك به وكان مروق عصر (وتعمل الكأسلطان) أى حِيِّهُ وَ بِرَهُامًا (فَلَايصاون البِحَل) أي يقتل ولاسوء (يا آياتها) قبل معنا ونسليكاً . ن المعجزات فلايصاون إن التارمة اليعكالعالبون أى لكاولا تباعكاً العلية على فرعون وقومه (فلماجاءهم موسى التواما بيئاتًا) كى وامنحات (قالوا ماهدًا الاسحر مفترى) أى عناق (وماسمعنا بهذا) أى بالذي تُدعو نااليه (ف ؟ إن الاواين وقال موسى و في أعلى من جاء باله يسم عنده ) أى أنه به المنى من المبطل (ومن قسكول اله بيان جاله ار) أى الديني المصودة في الهدار الآخرة (الالايفام الفائلون) أى السكافرون (وقال فرعوب باأبها إلله معلمت لحم من العقيرى) فيدا كار المام موسى من أوحيد المتوعبادته ( فأوقد لي اهامان على أماين) أى الميخ لى الآجر قبل اله أول من اتحة آجرار بني مه (فاجعل لى صرحا) أى قصرا عاليا وقبل منارة فالأهسل السير كماأم رفرعون وزير محامان بيناءالصرح جعهامان العسمال والفعاة حتى اجتمع عنده خيدون ألق بناءسوى الاتباع والابواء وطبخ الآبووا لجس ونجرا بخشب وضرب المساميروأ مرالبناء فبنن ورفعوه وشيدوه سى ارتفع ارتفاعالم ببلغه مذيان أحدمن الخلق وأراد أللة أن بمتهم فيه فأما فرغوا سارتني فرعون فوفه وأمر مشآبة فريى بهانحوالساء فردت اليه وهي مللخة دمافقال قدفتك الهموسي وكان فرعون بصعاءوا كباعلى البراذين فبعث التهجيريل عندغروب الشمس فضر به يجداحه فقطعه للاث أغذر كوقعت فعلعة منه على عسكره فقتلت منهم العسأ لعسرجل ووقعت فطعة منه في البيخر وقطعة في العرب مريني أحد عمل شيأ فيه الاهاك ولدل فوله (لدل اطام الى الهموسي) أى أنطر اليه وأقد على ماله (وانى الأظمة) بعي موسى (من السكاف بين ) أى فى زعمه ان الارض والخلق الهاغيرى وانه أرسله (واستسكيرهو أرجنوده فالارض) أي تعلمواعن الاعمان ولينقاد واللحق بالباطل والطر ( بغيرا لحق وطنوا أمم الينا

( 00 - (خازن) - ثالث) الاخرى أتم قالواذاك وقال موسى هذا ليوازن الناطريين القول والقول ويضير فسادا عدهما كي حالا تنوي وفي ( وقال فرعون فياسلان المالمسللة والقول والقول ويفيسر فسادا عدهما كي حالا تنوي وفي ( وقال فرعون فياسلان على الملت المجمد المحتود في الموقد في المساورة والمحتود و

بي بالباطل والاستكياد يكغذ بنة تسالى وه المنت كرعلى الخقيفة أى المتيانً م في كبرياء الشأن كاسك رسول اغن و والسكور بأمو والمنطوع ازاري في مازعني واحدامنهما لتيت في الناروكل مستسكر سواه فاستسكيلره بعيرا لحق (رطنوا أنهم الينالا يرجعون) يرخعون ماذم وطرا وعلى رخف و يعقوب ( هاحد ماه وجنوده ونيذ ماهم في البم) من الكلام المه خم الدي دل به على عطمة سأنه سبهم أستفالالامدائية والتي كأنوا الجدالمفير بحصيات أحذهن أحذتكف فلرحلن في البحر (فاصل ) ماعمد (كيَّف كان عاقبة لطالمين ) وحذوقونك فالمؤمنية عليهم (وَجُعلاًهما تُعَهُ) قادة (ودعون الى المار) أي عمل أهل إلى أرقال ابن عُطاء نوع عن أسرارهم التوفيق وأبوا والتحقيق فهم في ظلماتُ ﴿ تنوسهم لايدلون على سبيل الرشادوف ولالقعلق أفعل العباد (ربوم القيامة لاينصرون) من العداب (وأتبعناهم ف هذه الدنيالمة) . أزمناهم طرداوابداعن الرحة وقيل هوما يلحقهم من لمن الماس الإهم معدهم (ويوم القيامة هم من المقبوسين) الطرودين المبعدين وزرقة العيون ويُوم ظرف المقبوحين (واقد آنيتاموسي الْكَتَابُ) (171) التوراة (من بعدماأهلكنا لارجعون) أى للعساب والجزاء (فائمذباه وحنوده فيذناهم ف اليم) أى القيناهم ف البحروه والقائم القرون ألاولى) قوم نوح (فَأَسَلَرَ كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةِ الطَّالِمِينِ) بِعَني مِين صاروا الى الحلاك (وجعلنا هم أعُهُ) أي قادة ورؤساء (بدعوة وهود وصالح وأوط عليهم الى الدار) أي الكفر والعاص التي يستحقون باالدار لأن من أطاعهم شلود خيل الدار (و يُوم التيام السلام (بصار الماس) لاينصرون) أى لاينعون من الملاب (وأتيماهم ف حذه الدنيالمة) أى نزياد بعد اوعد ألي (د مَرَّة معسال من الكتاب والبصرة القيامة هم من المقبوحين) أى البعدين وقيسل الملكين وقال بن عباس المشوهين بسواد الويدو وزرب تورالقلب الذي بيصريه العيون في وقوله عزوجل (ولقدة تساموسي الكتاب) يعني التوراة (من بعدماً هلكما القرون الاولى) الشد والسمادة كأأن يعنى قوم أنوح وعاد وتودوغ ميرهم عن كانوا قبل مومى (بصائر للناس) أى ليبصر واذلك في المرا البصر نوزالسين الذى (دهدى)أى من الفلالة لن عمل به (درجة)أى لن آمن به (لعلهم بند كرون)أى بمافيت من المواءة يبصريه الانسان يريد (وما كنت) الخطاب للبي صلى الله عليه وسلم أى وما كنتُ يامحد (عجابُ العربي) أي يجانبُ ألْجُبلُ آتيناء التسوراة أتوارا الُعربي فالدائي عباس بريدحيث البي موسى وبه (افقتينا الي موسى ألامر) أي عيد والليدو أحكمتا الاتراً لأبدلوب لامها كأنت عمسا معت بالسالة الى فرعون (وما كنت من الشاهدين) أى الحاضر بن ذلك المنام الذى أوسينا الى موسى لاتستيصر ولاتوف مقا فِ وَنَدُ كُومِن ذَاتَ مَسَكُ (ولكما أنتُ أناقر وما) أي خَلفنا بِعَدْمُوسي أيما (وتعاول عليهم العُمر) كي من إطل (وهـدى) طالت عليهم المدة فنسواعهدالمة وتركواأمره وذلك أن القعهد الى موسى وقومه عهودا أى عمل والإيمان وارد د الانماسم كانوا به فلماطال عليهم العمرو خلعت القرون بعدا لفرون نسوا تلك العهودوتركوا الوفاءيها (وما كأت عطون في سلال ناويا) أىسقيا (فأهلمدين) أى كفام موسى وشعيب فيهم (تتاواعليم آياتنا) أى تذكرهم تاوعيد ، (ورحة) لمن انبعها لانهم والوغيد وقيل معناه المنشهد أهل مدين فتقر أعلى أهل مكة خرهم (ولكما كنام سلين) يعنى أرسلنالك اذاعملوا بهاوصماوا الى وسولا وأتز لدااليك كتاباف هذه الاخبار لتناوه أعليهم ولولاذاك أعلمتهاأت والمخبرهم بها (وماكنت ، نيــل الرحمـة (لعلهــم بحانبالطور) أى بناحية الجبل الدى كام المقموسي عليه (اذمادينا) يَمسنى موسى غذالِكَتَابِ بِشَوْءَ یتذ کرون) یتعطون وقال وهب قال موسى بارب أرنى محددا وأمت قال الك أن قسل الى ذلك ولكن ان ست الديدا أ و ا (وما كنت) بامحه وأسمعتك صوتهم قالهلى بارمدةال انتقعالى بأمة عدواجا بومس أسلاب آباتهم وفأل ابن عباس قلواقة (بيمانب)الجبل(الغربي) نعالى ياأمة يحد فأجابو مس أصلاب الآباء والارسام أى أرسام الامهات لبيك الاسم لييك ان الحدوا وحوالم كمان الواقسع في

إِّ (ولكنَّ أَعَامَنَاكُ وأوملياكُ (رحه) للرحة (من ولك لتنفوقوماما أناهم من نفومن قبيك) في زمان الفترة بينك وبين عيسى وهو وُّ الْجُسَمَانة وْجَسُونَ سِنة (لعلهم بَنْهُ كَرُونُ ولولاأن تعييم مصيبة) عقوبة (عافدمت أبديهم) من التكفر والطارو لما كانت أكثر الاعمال و: إول الأهدى تسبث الأعدال الاندى وإن كامت من أعدال القاوب تعليبا الاكتره في الأفّل (فيقولوا) عند العذاب (و بناولا أرسلت الينارسولافنتهمآ باتك ونسكون من المؤمنين) لولاالاولى استناعية وجوابها عوذوف والثانية تعضيضية والعاءالاولى للدمات والثانيت بير ال لولال كونتها في حكم الام ماذالام باعث على العول والباعث والحضض من وادوا حد والفاء قد خل ف جواب الامر والعني ولولاا م فَاتُلُونُ اذَاعُوهُواَ مِاقْدَمُوا مِنَ النمرك والمعاصى «الأوسلت الينارسولاعيَّة بن علينا بذلك المأرسل اليم ونا المسلم الساه للزدوا الخونولا بلرموها كقوله لثلا يكون الماس على التجميد الرسل فأن قلت كيف استفام عد اللعني (150) وقدحملت العقوية هي الك والمالك لاشر يك لك قال المة نعالى بالمة محدان وسنى سبقت غضى وعقوى سبق عقابى قدأ عداية مك السسف الارمال لاالقول قبلأن تسألوني وقعا أجبشكم قبل أن تدعوني وقعتفرت ليكرقبل أن نستغفر ويي ومرمياء في يوم القياما ادغول لولا الامتناعيسة يشهادة أن لااله الااللة وأن شخداعيدى ورسولى دَحل الجنة وأن كامت ذنو به أكثر من زَبدالبعر ( ولسكن عليها دونه قلت القول هو رحة من بك) أي رحناك وحقبار سالك والوسى اليك واطلاعك على الاخبار الفاقية عنك (لتندُر قوماً المقضودبان يكون سسيبا مِاأناهم مِن تَذَيْرُه نِ قَبَلْكُ ﴾ يهني أهل مكة (العايم بنذ كرون) اعلم أن الله تعالى لما بين فُسخموسي للارسال ولكن العقوبة عليه الملاة والسلام إرسوله صلى التعطيه وسسم فعنع بين هدفه والاسوال الثلاثة العطيمة التي انفقت لموسى لماكات سببا للفسول هلا ادبقوله اذفنينا الىموسى الامرهوا تزاله التووآة عليه حتى نسكامل دينه واستقر تسرعه والمراد بقوله وكان وجوده برجمودها وما كنت الديك أهسل مدين أول أحم موسى والمراد بقوله اذباد بنالياة المناجاة فهذه أعطم أحوال موسى جعلت العـقوبة كاسها وكمايينهال سوله ولم يكن فيعذه الاحوال ساضرابين انته أنه يعته وعرفه هذه الاحوال الدالة على نبوته صلى سبب الارسال فادخلت اللة عليه وسلو ومتجزته كالمقال في اخبارك عن هذه الاشياء من غير مضور ولامشاهدة يولالة طاهرة على علمها لولا رجىء بالقول ئيونك 🐧 فولەتەنى (ولولائەن تەييېرمەيبة)أى تقوية رنقىة (ساقدىت أبديهم) يەنى من الكفر معطو فاعليها بإلفاء المعطية وَالْمَاصِيِّ (فِيقُولِوار بِنَالُولا) أي هلا (أرسلت ألينار بيولافنتبع آيائك د تكون من الوَّمنين) ومعنى الآية معتى السبيبة ويؤلى معناه لولاانهم يحكمون بتركة الارسال اليهم كعاجلناهم العقوبة على كمفرهم وقيل معناء آسا بعثناك اليهم رسولا الى قولك ولولاقولهمهذا ولكنا بعثناله الهملئلا يكون للناس هلى الله حجة بعد الرسل (فلساجاً عم القي من عندما) يعني محد اصلي الله عليه وسل (قانواً) يعني كفار مكة (لولا) أي هلا (أونى) مجل (مثل ماأ وفي موسى) يعني من الآيات كالعصا إذا أصابتهم مصيبة لما واليد البيضاء وكفيل أوتى كمثابا جاة وأحدة كاأوتى موسى التوراة قال اللة تعالى (أولم يكفروا بماأوتى موسى أرسلنا (فلسلجاءهم الحق مَنْ قَبِلَ ﴾ قيل أن البود أرساوا إلى قريش أن يسألوا تحد أصلى التعليه وسلم مُثل ما أرق موسى فقال الله من عندنا) أى القرأن أو لمالى أولم بكفروا بماأوتي موسىمن قبل يعني البهودالذين استخرجوا همذا السؤال (قالواساحوان الرسول المعتى بالكتاب أَمَّا عِنْ الدوراة والقرآن بقوى كل واحد منهما الآسو وقيل ساسو ان بعي محد اومومي وقيل ان المدجز (قالوا) أى كفار متركي فبك وسوا الحدوس اليهود بالدينة يسألونهم عن محدصلى الله عليه وسام ماخبروهم أن بعته ف كتابهم تَكَةُ (لُولَا أُرْنَى) هــلا ﴿} الثوراة فرجعوا قاخبروهم نقول البهود فقالواسا حران تطاهرا (وقالوا اما بكل كافرون) يعثى بالتوراة أعطى(مثلماأوتىموسى)، وَالْقُرْآنِ وَقِيلٍ بِمِحمد وَمُوسَى (قل) يا بحد (فأثوا بكتاب من عندالله هوأهدى منهما) يعني من التوراة من الكتاب المنزل جداة والترآن (أنبيعه) يعنىالكتاب الدى تأثون به من عندالة وهذا تنبيه على عزهم عن الاتيان بمثله (ان واسدة (أولم يكفروا) بغني ابناه بمسهم دمن مذهبهم مله بنهم وعنادهم عنادهم وهم الكفرة في زمن مومي عليه السلام (بماأوني موسى من قبل) من قبل ﴿ اللهِ إِنَّ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ وَهِ أُرُونَ ﴿ إِمَّا وَإِنْ تَطَاهِرا ﴾ تعاوناسحر إن كوف أي ذواسحر أوجعاً وهماسيحر بن مبالغة في ومسقهما السُحرَ (وقالوا اما بكل) بكل واحدَمنهما (كافرون) وقيل ان أهل مكة كما كفروابمحمدعليه السلام والفرآن فقذ كفروا يمس والتورا ادوالواق موسى ومحسدساسوان تعاأهراأ وفي التوواة والفرآن سسحران تملاهرا وذلك حين بعثوا الرهط الدووساء اليهود تُجْدُرِهُ بِٱلْوَامِ مِن مجدِهَا مَهُ وَمُ كَتَابِمِ فرجِع الرهط الى قريش فأخبروهم بقول البهود فقانوا عند ذلك ساحران تطاهرا الأفل فاتواً بكتاب من عندالله هواهدى منهما) بما ترك على سوسى ويما تزل على (أبعه) جواب فأوا (ان

كُنتم ملاقَيْن) في المهاسعول (فان المُهات عبيوا الله فاما أنه بالبعون العواق على النابه الميالاليان الاستها الا فاعرائهم قدالواول تولم جينالالبها والمرى (ومن أصل من انتبع هوا وميومون من انتها أن كلابسدا أسلام في الدين و منزودي مارائي عند وابخل يينه و بين هواه (ان القلام من القول الطالمين وقد أو مساملها للوالدلهم يتلكون) التوسيس أن تكنيع الوصل وتشكر برواسي ان المراقبة المستمنة والملاوعة الوعية الوقية عنداو وعيد المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وفي المن قبل المن النافقة المنافقة الم

كنتم صادقين فان لميستميبوا لك) أى قان لم يأنوابما طلبت (قاعلم المبتعون أهواءهم) يسي أن بدائه الحن من رينااما كا ماركبودون الكدرلاحية طمفي واعما آثروا اتباعهم ماهم غليدس الموى (ومن أصل عن انهم هوالميمة هدى من الله أن الله لابدى القوم الطالمين) ﴿ قُولُه عَزْدِجِلْ ﴿ وَلَقَدُ وَصُلَّاهُمُ الْغُولِ ﴾ قال ابن جَيَّامَ \* يناوقيل أمراساً ابت القرآن يقبع مضم العشار فيل بينال تقار تكتبع لما القرآن مِن الحيار الاتما \*\* من قبله) من قبل نزول النرآن (سلبن) كانين كيفعة بوابتكة يبهم وقيل وصلمالهم حبرالدنيا بخسبرالآخرة حتى كإسم عابنوا الآخرة فىالدنها أالمآية عن دين الاسلام، ومنين يتذكرون) أي يتعطون (الذبر) بيناهم الكتاب من قبله) أي من قبل محد صلى القعليه وسار وقيل ما عحمدعليه السلام وقوله قبل القرآن (هم يه يؤسون) زلت في رأمن أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصابه وقبل الممرَّاها، العثيليل الاعبان يعلان الاعبل الذين قدموامن الحبشة وآمنو المالسي صلى الشعليه وساروهمار بعون رجلا فلسوام م جعفر تأوا ك تدسقام وزالله حقيق طال فل أرا والمالل لمين من الحاجة والحساسة فالوايار سُول الته إن لنا أمو الافان أذنت لما إلاَّ عَمْ بان يؤمن مه وقوله اماييان يتشابلوال اقواسينا بهالسلس فاذن لهم فانصر فوافأ نوا بأموا لمه فواسوا بهاللسلسين فنزل عذماته م لغوله آمنا لام يحتمل أن الى قوله وعارز قناه برينعقون وقالما بن عباس نزلت في عامين من أهدل الكناب أر لعون من عداداً يكون إعاما قربب العود واتدان وولا تُون من الحيشة وعمانية من الشام في مرصفهم الله تعالى فقال واذا يتلي عليهم) يقي القرآن و بمسده هاحسروا بان (قالوا آسنابه اله الحق من رسًا) وذلك أن ذُكِّر النِّي صلى أنته عليه وسلم كان مكتو ناعنه هم في التَّورا ابتائهم مستقادم (أولئك وَالايجيل (اما كنامن قبل مسلمين) أى مُن قبل القُراكَ مُناصِين الله التوحيد ومؤمنين عحمد مُسكَّح ا يؤنون أجرهم مرمين بما عليه وسلم أنه ني حق (أولنك بؤنون أجرهم مرتين) يعني بابسام م بالكتاب الاول والكتاب الآخر ﴿ مُ صيروا) نصيرهم على صبروا) أي على دينهم وعلى أذى الشركين (ق) عن أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه فال قالبرسول أ الابمان النوراة والامان صلى الله عليموسل الاله لمراجوان رحل من أهل الكتاب آمن سبيه والمن بمحمد صلى الله عليموسل وا بالغرآن أو بصيرهم على المداوك اذاأ دى حق القوحق مواليه ورجل كاستعنده أمة بطؤها فأدبها فأحسن تأديها وعليها فأبيَّه "ا الاعدان الفرآن فيل ووله تىلىمها تم أعتفها تم زوجها دل أجران (ويدرؤن الحسنة السيئة) قال ابي عباس بدفورة بشكهاد كأرا وبمدنزولهأو بمبرهمعلي لاله الاالمة الشرك وقيل بدفعون ماسمعوامن أذى المشركين وشقهم الصسفح والعفو ﴿وتمارزُ أذى المشركين وأهسل ينفقون)أى فالطاعة (واذاسموا المِعو) أى القول الفيج (أعرضواعنه) وذلك أن المشركين كأوا الڪتاب (ويدرؤن يسبون مؤمني أعل مكة وبقولون تباأ كم تركنم ديشكم فيعرضون عنهم ولأيردون عليم (وقاليا بالحمنة السيئة) يدفعون أعمالاً ولكمّ أعمالكم) أى للديساول لم دينكم (سلام عليكم) ليس المرادمة سلام التعيّة ولكن أسلام بالطاعة المعصية أوجالحلم المثاركة والمنى سلنم منالا معادض هما الشتم (لا دينتى الجاهلين) يعني لاتحب دست النفئ أنتم علية وَقَبلُ لاريد أن تكون من أحل الجهل والسف وهذا قبل أن يؤم بالمسلمون بالتنالث لينع والصابلة المريد الاذى (وممارزقناهم . پتفقون) پز کون{واذا تعالى (الله الانهدى من أحببت) أي هدايته وفيل أحبنته الفرابته (ولكن الله بِهُدَّى من يشاء) وُذَابِكُ أَنَّ سِمعوا الْلقو) الباطُلأو الله تعالى يقدُف في العلب تورا لمناية فينشر حالصد والديمان (وهو أعام بالمهدين) أي عن قدرة أنكم الثم من المشركين

(أعرضواعندوقالوا)لاعدين (لعائجيالداولهم اعماله الهجميلام عليهم) أمان منالكيمان هنار العركم بتنانه (لانبتنى الجاهدين) لا يو يدخالطنهم وصحيتهم (المالي لاتبدين أخبيت ) لاتقدرأن ندخل في الاسلام كل من أ وضعه وقد مكن وعرهن (ولكرز القريدين بدن أنها) عنانه فعا للاعتداد فعيد سناء (دهد اعا لماليتين من عند منانه

يدختر فيمسرة ومكن وعرهم (ولكن الله بدى من شاء) مختاق فعل الاعتداء فيسن شاء (وهوا عار المهتدن ) بين عتار أعظمة و يقبلها و يتعد الدلال والآليات قال الزبياج المجم المصرون على أمه الزبات في طالب وذاك أنه قال عند موقع بالمستريخ هاسمي مجمد العلم والمرافق المستمارة والمنافق المنافق المتول لا الذائج المجمد المنافق المنافق المتول لا الذائج المجمد المنافق المنافقة المنافق المنافقة المناف

(أشهد أبك بها عندانة قلياً إنواقتي أفاه علمة أنك صادق ولكن أكو ، أن يقال وج عندالوت وان كان السيغة عام والأدة بجب في المستوان من السيخة المستوان واستواده من والمان وادالها المناون وادالها النواق المستواده والمستواده والمستوادة المستوادة والمستوادة المستوادة المستوادة والمستوادة والمست

(م) من أقيم مر رة قال المك الاجدى من أحدث نزلت في رسول القصل الشعليه وسط حيث را ودعم المؤلف طائب عن الاسلام وذلك أن الدي صلى القصلية وسط قال الأي طائب عند الموسياع قل الافالا القاشيد الك بها وم القيامة قال الولا أن تعرف قر يش يقولون اعام اله على ذلك الحز ولا قر وت بها عيدك تم أشد ولقد عامت بأن وين محمد ه من خير أديان الدرية وينا ولا الالافار ومذار وسسة ه لوجه ني سعامة الله ميذا

وأكن على ملة الانسياخ عبد الملب وعبد وناف ثم مات فأول الله هده الآية (وقالوا ان نقع الهدى معلى تتخداف مروأ رضنا كبعى مكة ولت في الحرث بن عمان مي نوفل م عبد مناف وذلك أمه قال الدي صلى الله عليموسير آبالنعل أن الدى تقول حق وليكن إن انعناك على ديك خفناأن تحرجنا العرساس أرض مكة والدانة أنعياك (أولم يمكن طم سرَّما آمنا) ودلك ان العرب كانت في الحياجة يعير نعصيهم على نعض ويقتل بعصهم بعضا وأهلمكة آمنون حيث كانوا خرمة الغرمومن المعروف انهكان يأمن فيه الطباءمن الدنات والحام من الحداة (يحيى اليه) أى يجلب و يحمع اليه و يحدل الى الحرم من الشام ومصروالعراق والعبن (أغراتكل شئ رزقاء لله أولكن أكثرهم لايعلمون) يمي ان أكثراً هل مكة لايعلمون ذلك في قوله عزوج لروم إعلى كمامن قرية) أي من أهل قرية (طرت معيستها) أي أمرت وطعت وقيل عاشوافي المطرفة كاوأررق أللة وعبدوا الاصنام ( فتلك مساكنهم لتسكن من بعدهم الاقليلا) قال أين عباس لم ينكم االاالمساورون سكو تاقليلًا رقيل أيعمر منهاالا أقلهاواً كثرها تواب (وكساعن الوارثين) يعيى أ يخلفهم فهاأحد بعدهلا كهم وصارأهم هاالى اللة تعالى لأمه الباقى بعدهاءا لحأقي (ومأكان ومكمهاك التري) يمي الكافرة أهاية (حتى معشى أمهارسولا) يفأ كبرها وأعطمهارسولا يسرهم وخص الأتبعثة لرسول لائه يبعث الحسألا شراف وهم سكان المدن وقيسل ستى يبعث ف أم القرى وهي مكةرسولا يَسي عداسلي الله عليه وسلم لانه سائم الادبياء (بتلواعلهم آياسًا) بعي الديؤدي البهم ويسلمهم وقيل يخبرهم ان العداب الرئيم ان إيومنو إ وراكنامه لكي القرى الاوأهايا طالمون) أي مشركون في قوله عزوجل (وَمَا وَيَهْمِن شَيْ عَمَاعُ الْحَبِوةَ الْدَنياوز وَهُمَا) أَي تفتعون بهاأَ لِم حَبَاتَكُمْ مِي الى فعا فوانقصاء (وما عنداللة بيروابق) لآن مافع الآخرة مالصة عن الشوائب وهي دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا كالدرة

له پيئشها والبيل سودا مثال الدى وهوان لاعدما حق الذه يه و دناك سساكنه) سارطه باقد الآثار يشاهد ونها في الاست فار كيلاد عود و وم منده ما لافليدا) من الكي أي ابدت جازي الداخر و برما أو فوم شسعب وغيرها أو المستار يقال بين المنافرة المنافرة

معى عى البه برزق أو . مفسحول له أرحال مور الغرات انكان عمسني مرزوق لتخصصها بالاحافة كإسب عسن السكرة المنخصصة بالصفة (ولكن أكثرهم لايعلمون متعلق عِنْ لَدُمَّا أَى قَلْيَلُ مُنْهِمَ يقرون مال دلك وزق من عدالةوأكثره جهاةلا يعلمون ذلك ولوعاسوا أنهمه عندانه لعاموا ان الحوف والامن منءئده ولما ساءواالتخطف ادا آمذوابه (وكمأهلكمامن قرية بطريت معيشتها) هذا تخويف لاهل مكةمن سوء عاقب قوم كانوا فمثل حامل بهانعام الله عليهم فلم يشكروا الممة وقاباوها بالبطرفاهلكواركمامس ماهلكما ومعدشتها نحذف الحار وانسال المعارأي في

(أفلانعقلون) ان المباق خسيرمن العانى وخيراً بوتجرو بين الياء والناء والباقون بالناء لاغيروعن إين عباس وضي القاعليما إنَّ المُعني والمناوجه الهاالانة استاف الؤمن والمافق والسكافرة الؤمن يتزود المافق بتزين والسكافر بنتع م فرزهد والآبة يقوله والمارة وعد الموعد احسنا) ى المية ولائدج احسن مهالاتهاد أعواد اسميت الجدتها لحسى (فيؤلاقيه) أى راثيه ومدركة ومديد (كل منظم متاع المياة أنهنياته هو بوم النباءة من الحضرين) من الدين احصروا الدادينيوه وكمكذ توه فأجم لحف رون تولت في رسول التصطيافة عليه وسرواني جهل لعندانه أوفى على وحزة وأبي جهل أولى للؤمن والكافر ومعى العاءالاولى انه الماذكر التعاوت بين متاع الحياة البينة وماعندالمعقبه يقوله غن وعدماه أى أبعدهذا النفاوت الجلى يسوى من أبناء الدياد أصاء الآخرة والعاء النابية النسيب لان لفاء المورد سبب والوعدوم لتراخى مال الاحضاره و حال النتع م هوعلى كافيل عنسد في عندسب المفعل ما لمتصل (د بوم مناديم) بثالدي التر الكمارنداء توييخ وهوعدات على وم القيامة أومنص رب بإذكر (ويقول أبن شركاني) بناعتلى زعم و (الذي كنتم تزعمون) ومقولة تزعهون عدوفان تقدره كمنم تزعوتهم شركائي وبجوز حذف المعولين فباسطننت ولابجوز الافتصار على أخدهما (فالنافي في عليم القول) عى الشياطين أواعم الكفرومعنى حق عليهم الفول وجب عليهم مقتضاه وثنت وحوقوله لأملاً ب جَهْم من الجنة والماس أيتيمين (رُبْنَاهِ وَلاهُ)سنداً (الدين (٢٣٨) أعَد يما) أي دعوناهم الى الشرك وسولما لهم اللي صفة والراجع الى الموصول عمد رَفْهُ والم (أعويناهم) والكاف القياس الى البحر العطم (أعلائعقلون) أى ان الباق خبره ن العانى وفيدل من لم يرجع الآسرة على الدياط (ُ كَمَاءُو بِنَأَ) صَفَةَمَمُدُر فليس بعاقل ولمذاقل ألشافي من أوصى بثلث ماله لاعقل الساس صرف ذلك الثلث الى المستقلين طايعة محذرف تقدير وأغو يناهم اللهُ تعالى لاناً عقل الناس من أعطى القليل وأخيدًا لكنبر وماهم الاالمستعاون بطلعة الله تعالى وأفيَّ وعدناه وعداحسنا) يعيى الجنة (فهولاقيه) أي مُصبِه رضائر آليه ﴿ كُن متعباً مُمَّاعِ الحيوةِ الَّذِيُّ أَبُّ فعوواغيامشسل ماعويعا وزولعنه عن فريب (مهو يوم القيامة من الحضر بن) أي فالدار فيل حبّ افى المؤمن والكافر وكيسّل يعنون المفعو الاباحتيارما ترلت فى البي صلى الله عليه وسلم وأبى جهل وقيل فى على وحزة وأبى جهل وقيل فى عمار بن بسر والراران فدالاء كدلك عسروا الميرة ﴿ فُولُهُ عَرُومِلُ (وَ يَوْمُ يِنَادِيمُ فِيقُولُ أَيْنَ شَرَكَاتُى الدِينَ كَنَمْ رَجُونَ ) أى فَالدنيا أنهم شركاً؟ ا باختيارهم لان اعواء نالهم (قال الدين - قعايهم القول) أي وجب عليهم العذاب وهمروس الفيسلالة (ربتاء ولاء الدين أغرينا) لم يكن الاوسوسة وتسو بلا أى دعوناهم الى الى وهم الاتباع (أغويناهم كماغوينا) أئ أطلناهم كاسلانا (تيرا مااليك ما كُنور فلافرق اذا بين غينارغهم المالعبدرن) مشاه برأبعتهم من بمض وصاروا أعداه (وفيسل) يعنى للكفار (ادعوانسركامكم) أي وان کان تسو یلنا داعیا الاصنام لتخلصكم من العذاب (ودعوهم فريستجيموا لمم) أعالم يجيبوهم (ورأوا العذاب لوأنهم كانوا لمهالى الكفر فقادكان في يهتدول) معناه لوأمهم كانوايكتدون في الدنيا مارأوا الدناب في الآخرة (ويوم يناديهم) أي سأل مقابلته دعاء المقطسمالي الكفار (فيقولماذا أجيم المرساين) أي ما كان جوابيم ان أرسل البيم والميس (فعيت عليم) أي خنيت وانتهت عليم (الانباء) يدى الاخبار والاعدار والحجيج (بوسنه) فإيمن الم يقرود مجزاهم الاعان عاوضع فيهمن

صالحا قعسى أن بكون من الملحين) أي من السعداء السابين وعسى من المتواجب في وقول تيلل (وديك من الكتبره و كقوله وقال الشيطان لماقضى الامران القدوعد كروعد الحق الى قوادولوموا العسكم (تيرا بااليك)منهم وعدالختار ومن المكفر عالى (ما كانوا البابسدون) الديميدون أهواءهم ويطيعون مسهواتم واخلاء البلتين من العالمة الكونهما مقررون لمي الجارالال (ُ رقيل) للمشركين (ادعواشركامكم)أى الاصنام تتخلسكم من العداب (فلعوهم فإيستجيبوالمم) فإنجيسوهم (ورأوا العذاب أوأمم كأنوامتندون ويبواك وعندوف أى كمارا والمذاب (ويوم مناديم وبقول ماذا أجبتم الرسلين) الذين أرساوا المبكر عبى أولاما يزعيم بهمن انحاذهم لنمركانهم بابقوله الشياطين أوأغة الكفوعاء نوييخهم لانهم اذاوبخوا بعبادة ألآلحة اعتذروابان السياطين هراتهي أستغووهم مأيشبه الثمانة بهم لاستغالتهمآ طنهم وعيزهم عن بصرتهم غمايلكتون بدمن الاستبجاج علهم بارشال الوسل وارابية العلاق (فعيت عليهمالانباءيومنك) خفيت عليهم الخيح أوالاخبار وقيل خفي عليم المؤاب فإيشرواء كذابجيبون اذكم يكن عندهم بوال (عيملاينساولون) لايسال بعضه بعضاعن العدروالخير ساءان يكون عنده عدرو حيلام بيساوون فالجزعن إلوات وفالمن تأب) من الشرك (واكن ) بر به و بما يامن عنده (وعمل ساخا مسى أن بكون من المفلحين ) أي فعسى ان يفلح عند المدوعي وا البكرام تعين وف بشاوة المسلبن على الاسسالام وترغيب السكافرين على الإيمان وول جواباتهو لالوليدين المعرف والاا والعدين القرَآن على رجل من القر يتين عطيم يعنى نعسه أوأباء سعود (وربك

لانتساءلون) أي لاعيبون ولايحتجون وقيسل يسكنون ولايسال بعض بمنا (وأماس تارواكم وعُلُ

أدله العقدل ومأبعث أليهم

. من الرسسل وأبرل عليهم

ية بقاي بالمناه أوقيه دلالا مناه الموقع و و بتناد ) أى در بك عناى ما بشاور بك عنار بالده دراك كام لهم الميزة أى لا يس لهم أن بختار بالك عناد الموقع المناه الموقع و تعارفا للمن الموقع و تعارفا للمناه و تعارفا للمناه الموقع و تعارفا للمناه المناه للمناه المناه للمناه المناه المناه المناه و تعارفا للمناه المناه المناء المناه المنا

مدفنا وعدهوقيسل الجذ للموسالعالمين والتحميد تمةعلى وجهاللذة لاالكامة (ولهالحكم) القضاءبين عُباده (وَالْيه،ترجمون) البعث والعشور وبفتح الناءوكمرالجم بعمقوب (قلأرأيم)أر يتم عذون الممزةعلى (السمليانة عليكم الليسل سرمدا) هو مفعول ان لجعل أي داءًا من السرد وهو المثابمة -و.شــهقولهم فىالاشــهر الحرم ثلاثة سرد و واحد فرد والمبم مزيدة ووزيد فعمل (ألى يوم القيامة من الهغيرالله بأتيكر بشياء أفلانسمعون) والمعنى أحبروني من يفسدر عسلي هذا (قَلَأَرَأَيْتُمَانِجِمَل

مَنْ مِايشَاءُو يَخْتَارُ ﴾ نزلتْ هــذَالآية جوالِالمشركين حين قالوالولارزل هذا الفرآن،على وجــل،من الذ تتن عطيم بعني الوليدين المغبرة أوعروه بن مسعود الذة في أخيرا لله تعالى اله لا يومث الرسل باختيارهم الله المالك الطاقي وله أن يخص من يشاء بمايشا والاعتراض عليه البنة (ما كان طراخيرة) أي ليس طم الأنتيارأوليس كلمأن بختارواعلى القوقيل معناه ويختار القدما كان هوالاصلح والخبر لمرفيدة فأنم زهالة تعلى مف فقال (سبحان القدوله الى عمد ايشركون وو بك إماما تكن ) أى تحتى (صدورهم وما إملون) أى المهرون (وُهُوالله الاهوله المدفى الاولى والآخرة) أي عدده أوليا وَوَفَى الدنياو عُمد ورد فَ الآخوة قالجنة (وله الحسكم) أى فصل القماء من الطلق وقال اس عباس يمكم لاهل طاعته المفرة ولاهل المصبِّهُ الشَّقَادةُ (واليه ترجُّمون) ﴿ قُولُه عَزوهُ لَ (قَلَ) أَيَّ قَلَيا عُدَلًا هَلَ مَكَةَ (أَرأَتِمَ) أي أُجْرِرُوني (ان حِملُ اللهَ عليكم الليل سرمدا) أي دامًا (الى يوم الفيامة) لأنهار فيه (من اله عَبرالله بأنيكم إِمْنَيَاء) في شهار تطليون فيه المعيشة (أفلات معون) أي سماع فه، وقبول (قل أرأيتُم آن جعل القصليكم التهارمرمدالاليوم القيامة) أى لاليل فيه (من اله عبراللة يأتيكم لميل تسكون فيه أفلا تبصرون) أي ماأتم عليه من الخطأة بدان من معمة المته تعالى على الخلق أن جعل الليل والهار يتعاقبان لان المره في حال الدنياوي مالعال كأيف مدقوع الحالتعب ليحصسل مايحتاج اليسه ولايتم لهدلك لولاضوء المهار ولاجله وكالإجفاع ففكن المعاملات ومعاوم أن ذلك لايتم الابالرآحة والكون الليل فلابد منهما واسفى الجية نب ولانمب ولاماجة بممالي الليل والذلك بدوم لمم المتياء أبدا فين اللة تعالى أمه القادر على ذلك ليس عَرْمُ فِنُالُ (ومن وحمد مل لحم الليل والهار) أي يتماقبان بالطلمة والشياء (لنسكموافيه) أي ف الليل ( وَلْنَهِنُنُ وَامْن فَصَل ) أى النهاد (ولعل كم تشكرون) أى نع الله فيهما ( ويوم يَناديهم فيقول أين شركا في الدن كنتم زعون كرولك النداء المدعركين لا يادة التقريع والتوسيخ (ونزعنا) أى أخو بناوقيل ينوا (منكل أمة شهيدا) يعنى رسوطم يشهدعليهم باله بامهم وسالتر بهم ولسح لمم (دقلنا) أى الام إِلْكَنَانُهُ لُوسِلُه، (هاتو الوهانيم) أي حِبْنَكُم بان مي شر بكا (فعاموا أن الحق لله) أي التوسيد لله (وضل

إله عليكم الهاد مرصدا المحارق النياسة من المفير التميانيكم طيس تسكمون ويسة الانتصرون) والميقال بهار تصرفون فيه كاظار المهارف كالمكافئة في المحارف الم

عتم) وَقَالِ عَهِم غِيبَة النَّيَّ النَّاءَ (﴿ مَا كَانُوا يَعْدُون ﴾ وَ الْوَحِيَّةُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَم النَّ الزَّلْ النَّى النَّاءَ وَلَى النَّامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل فَاعُولَامْنَ قَرِيْسَالُشَعُ لِانْصَرِفَ ﴿ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْمِي ﴾ كانامِتُرائيليا إن عَهَلُوبَي فَهُ وَقَاوَلُنْ بِيُعَمِرُ بِنَ كَاعْتُ بِنَ لَأَوْنَ بِهِ وموسى ن همران بن قاحث وكان بسسى النور المن صورته وكان أقرأ بني اسرائيل النوراة ولك ، ما في كاما في النيام من ﴿ وَفَيْ الله من الني وهوالطلخ فيل ملكة فرعون على بني اسرائيل فطله بها ومن الني الكبرت كبر عليه مهكدة ما فوراد ، أو والفيلم في التناشيخة (وآ ينابس الكنوزمان مفاعه) ماعنى الدى فاسوض أضبها تيناوان واسمها وغيرها سلةالذى وفجاءا كمنترت ال وَالْمَنْأَمُ أصفته بالفتح وهوا عزانة والاصوب أنها المقاليد (لتنؤ مالفصة) لتنقر المنافقة مغتج بالكسر وهوما يفتحربه

عنهما كابوا ينتزون) إي يختلقون في البنيامن الكذب على الله ﴿ قُولُهُ عَزُوْجِلَ ۚ ﴿ اللَّهِ أَرُونِ كِانَّ تُورُ قوم موسى) قبل كان أبن عم موسى لاله فارون بن يُصارِبن قاهبَ بن لادى بن يفقوب ومُوسِيّ بن عَرّ أَنَّ يَنّ قلَمْتُ وَقِيلَ كَانَ عَمِ مُوسِي وَلَمْ يَكُنَ فِي بَي أَسِرِ أَسِلُ أَقْرَأَ مُنافِئِةً وَإِنَّا فَالسَّاسْ يَعَ إِلَّا فَالْمَاسْ يَعَ إِلَّا فَالْمَاسْ يَعْ إِلَّا فَالْمَاسْ يَعْ إِلَّا فَالْمَاسْ يَعْ إِلَّا فَالْمَاسْ وَعَلَيْهِ الْمَالَةُ وَالْمَاسِ وَالْمَ عليم) قيل كان عاملالفر عون على بني اسرائيل فيلله مرو بني عليه سروفيل بني عليم مكترة ماله وقيل وأراق طول أيابه شبرا (ق) عن إن عمر إن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله بُوم الميانة الى مَنْ مُعْ وَالله خدلاه أخرجاه في الصحيصين وقبل بغي عليهم بالسكر والعاو (وآتينا من الكنوزُ ما أن مفاتحه) جَعْرَمُنَةُ وهوالذي يفتح بعالباب وقيل مفاتحه يعني خزائنه (لتنوء بالعبسبة أولي الفوة) . معناه لتثنالهم وُتَعالَ اذا حاوها لتقلها قيل العصبة ما بين العشرة الى الخنسة عشروقال ابن عباس مأبين الثلاثة إلى العشرة وقية الى الاريمسين وقيل الى السيعين قال ابن عباس كان بحمسل مفاتيحه أد بعون وَجَلاأُفُوئُ ما يكوُّن مُرُّه البال وقيل كان قارون أبثم أذهب تحمل معهمة أابية كنوزه وكانت من حسه يذفاها كأرث والماسم جعلهامن عشب فتفلت فعلهامن جاودالبقر كل مفتاح على قدرالاصيم وكانت تحمل ميد وأذار كف على أربين بغلا (اذقال له قومه لانفر ح) أى لانبطار ولاتأشر ولا ترج (إن الله لاعت الفريس) . أيَّ الأخرين البطرين الذين لابشكرون المتعلى ماأعيلاهم قبل الهلايفر أح الدنيا الامن وضي تأواطهان الهافامام وبداله سيفارق الدنياعن قريب لم يفرخ ولقد أحسن من قال

أشداانم عندى في سرور ، تيقن عنه صاحب انتقالا

(وابنغ فيها آناك الله الدار الآخرة) أى اطلب فيا عطاك النفس الأموال الجنية وهوأن تقو ميشك ألَّة فَهَا أَنْمِ عَلَيك وَتَنْفَقَه فَ رِضَالِلهُ (ولاننس نَصْيِكُ مَنَ الْمَنْيَا) أَيْلاَتَرَك أَنْ تَعْبِل فَ الدَيْهَا لَأَرْشُوهُ فَيَا تنجومن العداب لان حقيقة نصيب الانسان من اله تيا أن يعمل فهاللا سَوَة بالمدقة وما الزاحر ولي لاننس صحتك وقونك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة وعن عمرو بن ميمون الإودى قال ألرامول الله ملى الله عليه وسدارا جل وهو يعظه اغتنم خساقيل خس شبابك قبسل هرمك وصحتك فيبلل سقيك وغناك قبل فقرك وقراغك قبل شغلك وحياتك قبسل مؤنك هذا حديث مرسل وهرو ينافيهون لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم (وأحسن كاأحسن الله إليك) أَى أَجْسَنَ بِعَالِيمَ اللَّهُ كِثَارِ سُنَ الْمِلْكِ بَشَيْرَتُ وفيلأ حسن الى الناس (ولاتبع) أى ولاتطلبَ (الفسّادِ في الارض) وكلَّ من عضى اللّه فعند طلبّ الفيّادُ فِالارض (ان الله لايجبُ إللسَيدُ بن قال) بعن قازُون (اعماأ وتبته على على علم عندي) في على فَصْلُ وتَعَيَّرُ ال

أبواب الخنر (ولاتنس ألميك من الدنيا) وهو أن تأعد ما يكفيك و يصلحك وقيل معناه واطلب بدنياك آخونك فان ذلك بعظ المؤمن منها (وأحسن) الى عبادالقر كالحسن إلقاليك) اواحسن بشكرك وطاعتك ظالق الإنام كالحسن اليك الاستأر ولاتين النساد في الارض) الظروالبي (ان الله لا عب الفيد بن قال أيما أونيته) أي المال (على عَلَم عندي) أي على استحقاق الناس وا المساولة ورمن) بالطروالتي (ان العدم عيد مصيريات مساويت) من سيوري عن من المرابع عن المساولة المرابع والمساولة ا الذي فشك بما الناس وهوهم التوراة أوهم السكتيميا وكان ما خذا الرساف والسعاس في معلهما وخذا والموسود المساولة و العنى صف المراق والمراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراقع الم واروا عدو عمد وصور من المراجعة عندا والمراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة على جيد الافسالوالافوال والشيق من زين عيدا والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة ا

فالباء للنعدية يقال ناءبه

الحل إذا أنقبل حتى أماله

والمسبة الماعة الكثيرة وكانت تحمسل مفاتيح

خزائنه سنون بغلالكل

واله مفتاح ولابريد

الفتاح على أصبع وكانت

من جاود (أولى الفوة)

الشدة (ادقالُه قومه)أي المؤمنون وقيسل القائل

مؤمع على السيلام ومحل ادْنَعُبَ بِننوء (لاتفرح)

لاتبطر بكارة المال كقوله ولانفرحواعا آتأكمولا

غرحاله ساالامورضي

بهاوالحمأن وأماس قلبه

ألى الآخرة ويعز الهيتركها

عن قريب فلأغر حيها

(ان الله لاعب الفرحين)

الُبُطِرَ مِن بالمال (وابتنغ

فِياً آناك الله) من الفني

وألتروة (الدأر الآخرة)

بان تتفدق على الفقراء

وتصلألهم وتصرفالي

وَلِيمَرُ ﴾ وَأَرِينَ إِلَيْ اللَّهِ مَا أَمَا اللَّهِ وَلَا مَنْ هُوا أَسْلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللّه فالم الزيجيكا أبتي الانكتيار أفي النوراة كانه قبل إبايكم في جاتما عنده من العرصاحي لايفتر بكترتما دوقوته أونتي لمله بذابي لاته الما وَإِلَيْ وَبِينَهُ عَلَى أَمْ عَنْدَى قَلَلَ عَنْدُونَ الْعَالْمُ الْفَاعِلَا الْعَالَمُ الْفَاعِدُوراي نفسه ومستوجة ليكل تعنقو لم ما هذا العاق حياتي به نفسه التي المنظمة المسكنة (وا كترجه) كالدادا كارتباء توعده الولاسسال عن وتوجه المرون العله تعالى جهالية خالون النارايد بر المستمرين المجلسة المدرة ول بها يغير والدار إمر قون بشهاهم فلاوستان أولايستان التم من بههم بل بستان سؤال ويديخ أولايستان إُوْتِيَ الْمَاصَيْنِ الْجِرِمُونَ مَنْ هَـنَـهُ الْامَةُ (خَرْبِ عَلَى قومه في زينته) في الجرة والصغرة وقبل شرج يوم السبت على بفائنسها معليها ألكر بتؤان وعليلسرج من ذهب ومعدار بعة آلاف على وعوقيل عليهم دعلى شيوطسم الديناج الاحروع ديمينه للهالة علام دعن يساره النابة بأربة بيف علمهن الحل والديباج وفاز ينته مالمن فاهل خرج أى متزينا (فال ألدين بريدون الميوة الدنيا) فيل كالواسسلدين وَّالْيَاكُمُواْعَلَى سَبِيلِ ٱلرَّغِيةِ فِي البِسارِكُمَادَة البشروقيرِلِكَانُوا كَفَارَالْهِالْسِلسَاءُ وَلَ مَاجَمُونَ غُولَانَ رُولِيعَنَكُمُهُ وَالْآيَةُ وَالحَاسَةُ هُوالذَى يَحْيُ أَنْ تَكُونَ نُصَعَصَاء بعله (٤٤١) دونهو هوكمقولة تعالى ولاتختوا

مافضل اللةبه بعضكمعلى بعض وقيسل لرسول الله صلىاللةعليه وسأإهل تضرالغبطة قاللا الأكم يضرالعضاء الخطران أذوحظ عظيم) الحظالمايد والبختوالدولة(وقال التين أوتوا العلى بالثواب والعقاب وفناء الدنداو بقاء لعقى لغا يطي قارون (و يلكم) أصلو بالثالد عاما الملاك ماستعمل فالرجر والردع والبعث عسلى ترك مالإ يرضى وفي النيان في أعراب القرآن ه ومُفَاولُ فعل محذوف أى الزمكما الة وبلكم(ثوابالله ذيرُلن

وآفة تُنكن و آن أهاراله الله فضأني م ذالل عليكم كافح التي بغيره وفيل هوع إلله بياء وكان موسى يعلمه يُه تَقْمَ فِي نُونَ مَلِثُ وَلِكِ الشَّالِمَ وَعَلِمَ كَالْبِ بِي بِوقَة المُلْهُ وَعِلْمَ قَارُونَ المُنْهُ عَلَيْهِما النعلة فيكان أصممن الرصاص فعنمة ومن النحاس دهياوكان ذلك سيب كترة أمواله وقيل كان علمه وَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالرَّاعِلْ وَالرَّاعِلْ وَالرَّاعِلِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللّ لجله بن الفرون من هوأشد منعقوة وا كارجما ] أي الإموال (ولايسنل عن دنو بهم المومون) قبل معنا، أن القِلَه الله الماراد عقاب المجرمين فلز حاجة به الى سؤالم لا نه عالم عالم وقيل لايستاون سؤال استعلام وُّاهَ إِلْيَسْتَاوُن سؤَال تُو يَحِعُ وتقرَيع وقيل لانسَّال الملائسُكَ عنهم لانه، يعرفونهم بسياهم ﴿ قوله عزوجل (بَوْرَجَ عَلَى قُومَهُ فَازَيْنَهُ) فِيلَ تَوْجَ حُووقومه وهم سبعونَ الفاعليم الثياب الحروالسفّروللعصفرات يُخْرَجَ عَلَى أَوْا ذَينَ بيض عليها سروج الأرجوان وقيل سُوج على بغلة شهباء عليها سرج من دهب ريجوان ومعة أربعة آزلاف فارس وعليهم وعلى دوابهم الارجوان ومعدالها تقبيار بقييضاءعلهن يَلْكُ وَالْيَكَانُوا المروح من على البغال الشهب (قال الذين ير بدون الميوة الدنيا باليت لنامش ما وق قارون الهالمُ وَخُطْ عَلْهِمُ } أي مِن المال (وقال الدين أوقوا العلم) أي عاوعد الله في الأخرة وقال ابن عباس يعسق . مُنْ إِنَّ السِّرَ الْذِلْ لِلَّذِينَ عَنُوا مثل ما أُوقى قارون (ويلكم ثواب الله) أي ماعند الله من الثواب والخير (ْشَيْرُلْنَ آَمِنَ) أَيْ سَلِدَى بَتُوحِيدُ اللّهُ (وهِلْ صِاخْهِا) أَيْ ذَلِكَ خَيْرِعَا أُونَى قارون في الدنيا ﴿ وَلَا لِمُقَاهَا ما رُدَنَّ ) أَيْ لا يؤتى الاعبال الصافحة الإالصابرون وقيسل لا يؤتى عنده السكامة وهي قوله و باسكم نواب الإالسار ونائى على طاعة التهوعن رينة الدنيافي قوله تعالى (فسفنا به و بداره الارض)

رَيْكُ ﴿ وَ لِهِ ﴿ عَالِنَ ﴾ ﴿ لَكُ مَا وَعَلَى صَاحَاوِلَا لِمَاهَا ﴾ أي لا بلقن هذه السكامة وهي تواب الله غيز (الاالعام وون) فيلم النجوان وزينة الدنيار على ماقسم القبن الفليل عن التكثير (الخسفنا بدو بدار والارض) كان قارون يؤذى موسى لآم ثل وقت دعو بدار بعالفزاية التي يينهما شتى تزلت الزكاة قصالحه عن كل الصدينا وعلى دينا وعن كل الصدورهم على درّهم بمتحوظة متهدنف فيعرنني أسرائيل وفالهان موسى ويدأر بأخذام والسكوفقالوا أفت كبيرنا فرعبا بشتب فال فيرطل فلانة أشخى أرغيه بمقشدة افترفت بدواسر الذل بخمل لهما المدوندارا وطسستا من ذهب أوحكمهما فلساكان بوم عيدقام موسى فقال يأبني لِيلُ مِنْ مَيْرَى فيلمنا ومِنْ أَفْرَى جَادِناً هون وَنَ وهوغير عصنَ جادناه وان أحصن رجناه فقال فارون وان كشما أيّ فال وان بأي أمرانيل يزع ون انك فيرت بغلالة فاحضرت فناشدها بالذي فاق الصروا زن النوواة ان تصيدق فقالت بعمل لى والمواقية فالمنج بتنبسى خرموسي سلب أيبيك وفالياويدان كنت رسواك فاغتسيك فاوجى المة أليه أن مرا الاوض عا كم أسرائيل أن الله بعثني ألى فارون كالبيني الى فرعون من كان معه فليلزم مكانه ومن كان معى فليعترل فاعتزلوا بلين تم قال بأرض بشنبهم فاخذتهم المي الركب ثم قال عَذيهم فاخذتهم المي آلاوسلام قال عَذيهم فاخذتهم الى الاعتاق وقارون يتحويها لينفوشن وينيايش كدونه بابقة والرحمود وسي لايلتفت الهم لمشدة غينسبه بثم قالب يليهم فأفط فت عليهم فيفال البقافعنالية

ياذكر فسة قارون كه ة لأهل الغزيالاسيار والسبوكات كارون أعزبي اسرائيل بعثموسي وهرون وأفرأهم لتوراء وأسأكم وأعماهم وكأن حسين الصوت وبيي وطبي وكان وللعيامة وعسيامه ان التة تعالى أوجي الي موسي إن الرأ تهمة ومعلقه الدينهم حبوطاأ وعقل كل طرف خيطاأ حضر كاون الساءيذ كروشي به الداسلرواالي ماء و بدلم وراني معرف سيا كلاي وقدل موسر بارب أولاماً من هما أن عملوا أرد يتومكا احصر الان في ا مراشا تستمه عدوا غيوط ودالياله رمياموسي ان المستعيرمين أصى ليس تمتعير عادالم طبعولي في الامر المعدل يطبه ووالأمر الكيرون عاعرموسي فعال ان التهام كم أن تعلقوال أرديت كم سيوماً إكاون لساءلكي تذكروار مكمادا رائتموها فمعل سوا سرائيسل مأأمرهم بهموسي وأستكره ه رون الميطعة وحل اعافعل عدا الار مات المسيدهم لسكي يتميزوا عن غيرهم فسكان هداباد عصيانه ويكيه ولما فطوموس من إسرائيسل العر حملت الحدورة لمرون وهي رآسة المدع ف كان دواسرائيل يأنون مقرباتهم اليحرون فيصمهاعلى للديم فتدل بارمن السهاء فتأكله فوحد فارون مؤدلك في هسه فأتي الي مومي وغال الماموسي الشاارساله وهرون الحمورة ولست ف شيء من ذلك وأماأ قرأ التوواة الاصراب على هذا عَالَهُما الماحملية المرون مل المتجعلها له وقال الفارون والله لأأسد قك عنى تويي بياله جمع لموثيّرً وؤساء بى اسرائيل وقال هانواء صيكم عرمها وألعاها بى قسته التي يتعبد ويواوجه أوابحرسون عصبتيهم حتاج الداهتر لحاورق أخضر وكاتمن شحراللوز ففال موسى يافارون في هدا فبالله فارون والته ماهدا باعت بمانصتهمن السيحرواعترل فارون موسى باتباعه وجعل مؤسى بذارية لنقرانة الى بيهما وهو يؤديه كل وقت ولاير يدالاعتوا وتحرارمعادا قلوم حتى بي داراو حدل طسالمات وصرب على حدرانهاصقاعُ الدهب وكان اللأمن بي اسرائيل بعدون اليه و مروسون وييابِهُ لم النامامو يحدثونه ويصاحكونه قال آس عباس فلسار لت الركاة على موسى أياه قارون فصالم على كل ألما ال ديمارعهاديماروعلي كلألف درهم عنها درهم وكل ألعساة عنهاشاة وكدلك سار الاشياء تمرحم اليأيت هسه موحده شيأ كثيرا فإنسم عسه بذلك فمع بى اسرائيل وقال لمران موسى قدام كم دكل شئ فاطعتموه وهوبر يديأ حسأ أموالسكم فغالوا أت كيرنافر باشاشت قال آمركم أن تحيؤا ولامة اللغي وعداواعليكم لماجعلاعلى أن تفدف موسى سعسها فاذا فعلت دلك مرسعلية بواسرائيل فروسوه ونعوها فعل لحناقارون ألعندينار وأتق درهه وفيل طستامن دهب وقبل فآل لحافارون الزلك وأحلنك مساقى على أن مقدى موسى مفسك عداادا حصر موامراتيل فلما كان من العدج مقارون بني اسرايشل مُر أتىموه وسال ان بي اسرائيل بمنظرون خو وجك لتأمي همود بهاهم خرح اليهم موسى وهم ف مهم من الارض مقام فيهم مقال بايي اسرائيل من سرق قطعها مده ومن أعترى جلدتاه عما بين ومن زي وليست الانس أنهاء مائة علدة ومن زي وله اص أة رجناه إلى أن عوت فقال قارون وان كنت أت قال وان كست ألل فان بي المراتيل مرعمون المك هرت علامة اللهي قال ادعوه واسلجاء ت قال المسامومي بالنبي فالي اليعمرَ لي البرائيل وأمرل البوراة الاصدقت فتداركها الله بالتوفيق فقالت في نفسها أحدث توبه " فقل موان أودى رسولياسة ففالت لاوالية ولكن قارون حمل لي جملاعلى أن أقدوك سفسي فرموسي ساجداسك ويتول المهران كسترسولك فاعضبالى واوجى القاليه انى أمرت الارص أن تطبعك وحاعاً أشتت وثمال موس باسيراسرانسل المانة بعثيرالي فارون كالعشين إلى وعون وزكان معه وليثيت مكاه ومن كاريش فليعترل فاعسترلوا فلربت مع قارون الارحلان نم قال موسى باأرض حذيهم فاخدتهم أقدامهم وفي لكان على يره وفرشه فاخسد والأرص حنى عيت سريره غمالها أرص حديهم فالمدتهم إلى الركب نم قالماأر طر

استمان یک مراوا دام ترجه دوعرتی اواسرسی مرةلرجت فقال دس بی اسرائیل اعدا دلک لپرٹ ماله ددعائة حسی خسس بداره وکسوره

الكافرون (قلك الدآر خفهم فاخسنتهم الىالاوماط ثم فالعائرض خنسهم فاخنتهم للىالاعناق وأصمابه في ذلك يتضرعون الى الآخوة) فلك تسليم لحما موسى وننانند وفارون انتة والرحم حتى قبل العائشندة وبعين مرة وقبل سيعين مرة وموسى في ذلك لايكتف وتفخم لشأنهايعسني أنك اليه لتدة عضمه م قال بالرص خذيهم قاطيقت عليهم الارض فاوسى اللة الى موسى ما أعاط فلبك وستعيث بك التي سمعت بذكر هاو ملغك فأرون سيعين مهاة فلاتغشب أماوعرتي وجلالي لواستغاث في مرة لاغشته وفي بعض الآثار لاأجعل الارض وصفها وقوله (بجملها) خبر بمدك طوعالاحدة الفتادة خسف بدالارض فهو بتعلجل في الارض كل يوم فامتوجل لايبلغ قرارهاالي تلك والدارنعتها (للذين يوم القيامة وأصبح بنواسرائيل يقولون فباييتهم انمادعام سيهلى قارون ليستبديداره وكنوزه وأمواله لابر بدون عباوافي فدياللقمومى منى مسف بدار مركنوز وأمواله الارض فذلك قوله تعالى (فا كان له من فئة)أى جاعة الارض) يغيا ابن جبعر (ينصرونه، ن دون الله) أى عنعونه من الله (وما كان من المتصرين) من المتسعين عائزل به من الخسف وطاما ألضحاك أوكبرا (وأصير الدين عنوامكانه بالامس) أى صاراً وللك الذين عواماً رزق الله من الاموال والزينة بندمون على (ولافسادا)عملامللعاصي ذَلك آلتمني (يقولون ركمان الله) ألم تعز وقيسل الم تروقيل هي كلة نفر برمعنا هااماتري صنع الله وأحسانه أوقنل الفس أودعاءالي وقبل و يلك بمي و يلك اعلم أن الله وروى ان وى مقصولة من كأن والمعنى ان القوم للدوا فقالوامتندمين عبادة غمسير اللة ولميعلق على ماسلف منهم وي وكأن مُعناها أطن وأقسران الله (بعسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر ) فالداين الموعد بترك العاووالفساد عباس أي وشعل يشاء و يصيى على من يشاء (لولاأن من الشعلينا) أي الاعان ( المستبناو يكأمه ولكن بترك ارادتهما لايفلم السكافرون) ﴿ قوله عزوسل ( قال الدار الآخرة عماية اللذين لابر بدون عاوافي الارض) أي وميل القاوب اليهما كأقال استكآواءن الاينان وقيل عاوا واستطانا على الساس وتها والبهم وقيل يطلبون الشرف والعزعندذي سلطان ولاتر كنواالى الذين طاموا وْعن على أنها رَلْت في أهل التواضع من الولاة وأهل المفدوة (ولافساداً) قيل الذين بدعون الى غيرعبادة فعلن الوعيد بالركون وعي الله تمالي وقبل أخذام والدالناس بغير حق وقبل العمل بالمعاصي (والعاقبة للمتفين) أي العاقبة الحمود قلن على رضى الله عنه ان الرجل الذ عقاب الله إداءا واصره والمنتناب تواهيه وقيل عاقبة المتة بن ألجنة (من جاء الحسنة فله خيرمه اومن جاء لعصه أن بكون أشراك لِالسِبْنَةُ فَلَاعِزِي الدِن عَمَاواالسِيا تَدالاما كانوايعماون) تقدم تفسيره ﴿ قُولُهُ تَعَالَى (ال الذي فرض نعله أجود من شراك معلُّ عليك القرآن) أي أول عليك الترآن رقيل مناه أوجب عليك العمل بالقرآن (الدك الى معاد) قال ابن صاحبه فمدخل تحتياوعن عباس الى مكة أخر مه العدارى عنه قال التقييم معاد الرحل بلد ولانه ينصرف فيعود الى بلد و ذلك أن اليي المنسيل الدقراها تمقال ملى الله عليه وسلم لمنزج من الغارمها بر الى المدينة سارعلى غير الطريق مخافة الطاب فاسامن رجع ذهبت الاماني حيناوعن الى الطريق ونزل ألحفة بين مكاوالديت وعرف الطريق الى مكة فاشتاق البهافاناه جيريل عليه السلام عربن عبدالعز يزانه كان أوقالله أتشتأق الى بلدك فالسم فال فان الله تعالى يقول ان الذى فرض عليك الفرآن ( أدك الى معاد وهذ ، ر ددهامتي قيض وقال

ي يتمام حقيقة التنفير عن ستاجه فرعون وقارون مشتبنا يقرفه ان فرعون علاقه الارض ولا تبدع النساد في الارض (والعاقبة) المعمودة الوقتين من يا والحسندة فالم خورشها / سمية المنافق ومن ما والمستبدة فالمؤتم المنافق المنافق

والموسود والروال معادة الراقل إلي المركن (وقي المركن البدائي) وفي الفيه والموات والمعادة (ومن حرف المنافة المسادة الروات والمعادة الروات والمعادة والمعادة والمعادة المنافق ا

التاء وكأمرالجيم يعقوب

(سورةالعنكبوت)

مليةره سمرسنونأته

(بسمالة الرحن الرسيم)

أَلْمُ أُحسب الناس أنّ

مركو اأن بقولوا آساوهم

لايفتنون) الحسبان قوة

أحدالمقيضين على الآخو

كالغلن بخلاف الشك فهو

الوقوف بينهما والعبافهو

القطعمال أحدهما

ولايصح تعليقهما بمعانى

أالمفردآت والكن بمضامين

إلجال فلوقلت حسبت زيدا

وظناب الفرس ليكن شيأ

جني تقول حسن زيدا

عالما وظننت الفرسجوادا

ولان قبولك زيدعالم

باعمالكم والتةأعلم وادء

واللهأعار

المنة (فار في أعلم من بما ملادى) هذا بواب الكفار كمنة القاليات على الله عليه مو آلالك في تياة أ بدين فقال اقتصال قول لم رو أعلم من جاء المدى يدى قسه (ور موفى خلالسين) بعني النير كه ومعناه هوا عوالتي يتن في فولم وزيول (ما كنت جوان بناي المها الكتاب أي توقي اللها الديار الما والارجة من ربك ) على فاصاك الدين أو كن كان كان من الالكافر بن على المحاد (ولا أشتاك في آيات الما وعود الدين آيات قد كرفت معلى في أمان من من المحاد (ولا أشتاك في آيات أن المائلة في آيات المائلة في آيات المائلة في المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة في المائلة المنافرة المائلة والمائلة المائلة المائلة المنافرة المائلة المائلة

> ﴿ ﴿ نَفُرُوا السَّكِونَ ﴾ ﴿ وَالسَّكِونَ ﴾ وهي مكية وأيامهائي وستون آية وكالمراسفياته وعالون وخورفها أو بعة آلاف زماته وخية وستون خواه ﴿ لَمُولِمُهُ إِلَّهُ الرَّحِنُ الرِّحْمِ ﴾ ﴿

هِ وَلِهُ مَرْدِينِ (أَلَمُ اسببالناس) أَعَاظِنَ النَّاسِ (أَنْ يَعْرَكُوا) أَنْ يُعْرِاحَتِهِ وَابْيُودَ (أَن) أَنِ بِأَنْ (يَعْرُوالْمَنَاوِمِهُ لاِيَّنِينَ إِنَّالِي قَاءُ وَأَمْ وَالْمَنِّ مُتَّمِكُولِتَ تَعْرِهُ لِمِينَ الخَلْفِينِ لِلْغَائِقِ والسادق من السكافِ قِسل زائده فَيْ الْأَنْ فِي أَعْمِى كُلُواكِمُ قَدْ أَوْ وَالْإِمِنَامُ مَنْ يَعْرُوا لَمُ الني صلى الشخلِب وسلواه لا بقبل بنكمالا فوار بالأسلام في جَالِوْ أَنْ اللّهِ يَعْمُ

، فالهري بيوادتكاره دالي السيطة المستفيد المستفيد المستفيد المستفيد المستم عن مجمول المستم المستفيد المستفيد ا معتمون فاذا أردت الاعباري والمالمندون المستفيد المستف

يْدِنَانًا) ﴿ اعْتِيرِنُوهُ وَمُولِهِ السِّبِ أَوْ بَلِنِفَتُونَ (اللَّهِ يَلِينَ قُبِلِهِ) الواع العن فهم من يوسَع للشادعلي وأحدثيث قدة وقائل لَّهُ وَلَيْكُ عَنْ وَيْعُومُهُم نَ وَشَعَا لَمُسْتَاعُ الْمُعْمِدُمُ السِّعِينَ وَمِدَ وَقَلِيمُونَ اللهُ ) الايمان وليمكن الكاذبين ويدودهنى علمة تعالى وهوعام شائ فبالبرل ان بعلمه موجودا عند وجود وكاعامه قسل وحودداته بوجد والممى تبيزني المهادق مهمون الكاذب قالمان علامينس صدق العدس كذبدي أوقات الرخاء والبلام فن شكر في أيام الرساء وصبر في أيام المازم م يكومن السادةين ومن بطرف أيام الرشاء وجزع ف أيام البلاء فهو من الكاذبين (أم حسب الدين بعد أون السيشات) أى الشرك والماص (ان إسبقوما) أي بفوتو بايس ان الجزاء يلحقهم لاعالة واشتال مسلقان على مستدومستداليه مدسد مفعولين كقولهام حستمران لان ذلك مدرا بالاعتمار لاعاله وهمذا يطن اله لايجازى بمسارنه وقالوأ الأول في المؤمنسين، وعدا ق الكافرين (ساء مابحكمون) مان ،وضع رفع على معى ساءا لحسكم ستكمهم أوصب علىمعي باءحكايتكمون والحصوش مالدم تحسفوف أي بشس حكا عكمونه عكمهم (منكان برجوا لهاءانة) أى يا مل توانه أو تخاف حسابه فالرجاء يحتملهما (قان أجزالله )المصروب للثواب والعقاب (لاكت)لاعاله فلسادرالعمل الصالح الدى بعدق رجاءه وبحفق أمله (وهوالسميع) المايقوله عباده (العليم)عما يمعاونه فسلايقُونه شيع مارقأل الؤجاج منالترطو يرتفع

في المالة في عود ان يشمن حسب مي قدرواً مستقطعة ومعنى الاضراب فيهاان هدا ( و ٤ ٤) المسيان أبطل من الحسيان الأول وأنيمهم المشركون فتاتلهم الكفارهم ونقتل ومنهم ونجاه المالقهماتي الآيتين وقال إن عاس أراد بالماس الذبن آمنوا بمكنسد كمنه من حشام وعياش بن أبى و بعث والوليد بن الوليدويمساد بن باسروغيرهم وقبل يعماركان يمدب فالقاتعالى وقيل فامهجع تنعيدالقه ولى عمروكان أولسن فتل ون السلمين رم يدر فتال الني صلى المة عليه وسالم سيدالتهدام مهجع وهوأول، ن يدعى الى باب البقي من هذه الاءة عَرْعُ إِنَّوا وامراً أنه فالزلالة حد والأبلام عزاهم فقال أوالد وشاالدين من قعامم) يمي الاسياء أنمهمن اشر بالشارومنهم من قتل واشلى خواسرائيل بفرعون فسكان يسومهم سوءالدنداب (فليعلون لللة للدين صدفوا) أي في قولهم (وليما من الكاذبين) والله تعالى عالمهم قبل الاحتبار ومنى الآمة على إربالة السادقين من الكاذبين حتى بوجه معلوه وفيل انآثارا فعال الخق صعة يسام وفيهاكل مايقع وماهو واقعر في قوله تعالى (أم حسب الدين بأمهاون السيئات) بعني الشرك (ان يستقوما) أي بجزوناً قلاً تقدرُوني الانتفام منهم (سامماعكمون منكان برجوالفاءالله) قال ابن عباس منكان يخشى البعث رُنْ لِيَ البِروفيل. ن كأن بدلمع ف ثواب الله ( فان أجل الله لآت ) يعنى ما وعد الله من الثواب والعقاب وقبل يُّ النياء تلكان والمعي ان من يخشى الله و يؤمله فليستعد أو رايعمل لدلك اليوم (وهو السميع العليم) أي أيكم أيدكل العبادمن الطاعة والمصية فيشبهم أو يعاقبهم أو يعهورة قوله تعالى (ومن ساهدها عابح اهد لسمه أيأية أرابه وهذائتكم الوعدلابحكم الاستحدق فان الكريم ادارعدوق والجهادهوالصرعلي الاعداء والندة وفديكون في الحرب وقديكون على محالفة الممس (ال القطعي عن العالمير) أي عن أعمالهم وعادتهم وفيه بشارة وتغو يف أماله شارة فلانهادا كان غيباعن الاشياء فلاأعطى حيع ماحلفه اعبدس أيد ولإنع عليه لاستعانه عدده فايوج بالرجاء التام وأماالهمو يف فلان النة اذا كان عياعن العالمين وفواهلكوم مدايه ولاشي عليه لاستغنائه عنهم (والدين آمنوا وعداوا الصالحات لسكمرن عنهم سياتهم) في لبطلها حتى نسير بمزلة مالم يعمل والتسكميراذهاب السيئة بالحسسنة (ولتجز ينهم أحسن الذي كانوا يُملون) أى إحسن أعمالهم وهوالطاعة وقبل يعليهما كنر مماعملوا ﴾ قوله عزوجل (ووسيسا . سان بوالديه سسا) معناه يرابهما وعطفاء كيهما والممنى ووصينا الانسان بوالديه أن يتعل بهما ما يحسن إلانتها، وَجوابِالشِرِط فانأجِلاللهَلا تكقولك انكان زيد في الدار فقد صــــــــقالوعد (ومن جاهد)هــــــــالسبرعلى طاعة اللهأر

للتبينان بدقع رسادسه أوالسكفار (ماغا عاهدلفسه) لان منقعة ذلك توجع اليها (ان القامي عن العالمين) وعن طاعتهم ومجاهدتهم واغا أمرزتهى وستجليبايه والآين آمنوا وعملوا الصالحات أنسكعرن عنهم سياستمم ) كالشرك والمعاصى بالايمان والتومة (والنجزينهما حسن ، كابداًيهُ مارنُ ﴾ أى أحسن جرّاءً عماله إفي الاسلام (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) وصى حكمه حكماً سرفى معناه وتصرفه يقال زيدابان يقيعل خيرا كانقول أمرته بان يفعل ومنه قوأه ووصى بها ابراهيم بسية أى وصاهم تكامة التوحية وأمم هميها وقولك وصيت فمأسرو أهماه كرصيته يتعهد عمرووص اعانه ونحوذلك وكذلك معنى قوله ووصينا الانسان بوالدية حسسناو صيناه بإيناء والديه حسناأو أأى قبلاذا حدئ أوماهوقي ذانه حسن لفرط حسنه كفوله وقولواللماس حسنا ويجوزان يحطأ حسنامن ماب قولك نربدا أذار إرته متهيأة ليضرب فيتعميه باضهارأ ولهما أوافعل بهما لان التوصية بهما دالة عليه ومأبعد معطابق فمكا تة قال قلما أولهما آ

معروفارلاتلهيئاك البرك أداء لاسارودي هذا ليبسيران رقت على يوائسه وامتدى مسساحس أوقع وعلى 🐧 الأَكَّ استارالتوليمساء فلنا (وال ماهداك) أميالاوس (للسرك في بالسي الك عام) أي لاجاراك المسه والمرادس التركي ول تشعرك في سالانسع أن مكول المنا (ولاندويها) لادات وارطاعه لعادق ل معصية أطان (الى مرسعهم) مرسع من آمل مستحولات وه أسرك (ومسكم عاكسم معاون) والدُر مكرس مراسكم وق دكر المرسع والوعد يجام وساعه ماسلي السرك وحد الم الشائع والأسسنامة فالدين دوى أن سعد من أق ووص لمسأسلم بنوت أمنان لاتا كل ولاتسرب سى وبدونسكالله الني صلى انته عليه وسلوانزل هدوالاته والتي لقمان والي ق (٢٦) الأحقاف (والدم آسواد عمادالله الحاس) هوسداً والقر (لدحلهم فالسأطين) ى حكوم وأمسلاح ص ول هدوالا موالتي ورولهمان والاحماف فسماء فأق وقاس وقال أواسعن سعده أتلم صعاب للؤميان وعو الدرى وأرمجه مساأى سعدان من أمسه من عبد شعيس لمنا أساء وكان من السامدان الاولين وكان بارا ا مسمى الاساءعليم السلام وليُّه أنه الدداللي أحدث والله ما آكل ولاأسروسي برح الي ما كستعليه أوا مور فيعد ع ولسا الرعله السارم أند لدهرو بتاليافانل أمهم لها مكس وماوليله لم اكل ولم يسرب ولم يسطل وصيحت وفدسهارت وأدحلي برجمم ك ف مكس كدنك بوما آحر ولساء هاءه وعالى مأ ما ولوكات لك ماده مدس خرجب ومساعه اماترك ديراً سادك المالحس وعل وسكلى انشت والسشة ولامأ كلى ولساأ ستمسه أكلب وشرحت فامول القه هده الآمة وأمر ومالمرقوالم بوسف علته السارم يوفى والاحسان المهماوان لاعلمهما في السرك ودائ ووله معالى (وان حاهداك لتسرك في مالس أن مسلما وأحدى باعاطان به علم ولاطعهما) وق الحدث لاطاعه لمحلوق في معصد الله ثم أوعد بالمسر المدقعال بعالى (الى مر أوق مدحل اصاحان رهو واستكم) أى و معركم (عا كسم معماون) أى اصالح أعمالكم وسدا مهاأى فامار وكم عليها (والدين آمد أغبه وتزلساق المباعثان وعماواالساخاب لدخلهم فالصالحسان أى فرم والصالحين وهمالا ومساءوا لاولياء وفيسل فعملاء (و روالناس من حول الماطن وهوالحدة وله تعالى (وس الساس سول آساناته واداً ودى) معي أسامه للاعس السام آمًا لملة وداأودى فالله) اوس (يالة حمل في الناس كعد الله ) اي حمل أدى الناس وعد امهم كدر الله والاسور أى ادامسه ادى من الكفار الهوع من أدى الناس ولم بصدرعليه فاطاع الناس كالطنع الله مس عاد من عدامه وهو المناف اداأودن (حدل فسدالناس كدراب ى القرام عن الدى وكنو (والن عاء نسرم راك) أى فتح ودوله المؤمس (ليمولل) أى هؤلاة الله) أى حرع من داككا للانسون للمؤسس (الا كماسمكم) عي على عدوكم وكماسلس اعداً كرهماسي فلما مالله الا كدمم عرحين ببادانيانته نعالى الله بعالى وعال (أولدس الله عاعد عداى صدورا لعالمين) أي من الاعدان والعان (ولعلس الله الذي (والل ساءنصر من و مك آسوا) كن صدووافسواعلي الاعال والاسلام عداللا أ (ولعالس المناوس) أي مُرك الاسسلام عد لعول ا کمامنکم) ی السلاءوسل ولسعد والآمه فأماس كانوا نؤمون الستهم فاداأصامهم ولامس الباس أومصلته وادانصر انلة الأمسس أعسبهما ومعواوفال اسعساس ولت فالذس أسرحه مالمسركون معهم الى مدروهم الدس ولس فيم وسمهماعترصوه ودلواما الدى تتوفاهم للالكه طالى أعسسهم وصل هده الآثار العسرم وأول السوره الى ههدا مد بيسه و بألى كسامعكم أىسابس لكم ف السوره مكي (وفال الدم كمفروا) نعيم أهل مكه فعل فاله أنوسفنان (الدم آسوا) أي من فر س دسكم المساتكم (اسعوا سندلياً) سيدساومله أناساوعس الكعلاء تكل سع مسرانة بسنمكم ودالف موله (ولمحمل فاعطونا تصنياس العم حُطاناً كم) أي أوراركم والمعي ان اسعم سنبل حلى احطانا كم ا كدم م الله عروسل سوله (وماهم بحاملك (أولس المماعيم عباق مرحظاً العمرسي البهلكاديون) في فولم بحمل حطاماً كم (وليحمل العالمم) أي أوواد أعمالهم صُدور العالمان ﴾ أى هو أعزيماق صدورالعالمان مالعالمين ساقى صدورهم ومن والمثماق صدوره والامس الساق وماق صلوبالمؤسس مس الاحارض ثم وعلى المؤسس وأوعارا الماقت عوله ( • لعلس القالدي آميوا وليعلس المباقعين) أي سالمها فاعروع في مستمك الحراءعليمه (وفالنالدي كعروالمدي آسواانسواسسلباولمحمل حظاماكم) أمهروهم انساع سنطهم وهي طريقهم إلى كانوا علها في دمه وأمر والمنصبه عمل سلناهم فعطف الامرعلى الامروأ والدسمة هدان الامران في الحصول أن تتعوا سيلياوان

عمل حالما كم والمعى معلى المتعاع أى التحديد المتعاد المتعاد المتعاد المتعاد المتعاد المتعاد المتعاد المتعاد ال عمل حالما كم والمتعاد المتعاد . واتنك التقر أتفاهم التقالات غيرا تلما إلى صغوا الدؤمنين حلها وهي انقالها الدين كاو اسدياق شدا لم وهو كافا بإصداق او وارهم المناوم القدار م القدار المنافق المنافقة المنافق

وحي مالميزأولا بالسينة ممالعام لان تكرار لعط واحبد فيكلام واحبد حقسق الاجتناب في اليسلاغة (فاحسدهم الطوفان) ّهو ماأطاف وأحاط ككرة وعلبة من سميل أوطلام ليدل أو عوهما (وهمطالون) أمفسهم الكفر (فأعيناه) أى نوحا (وأصحاب الــــمينة) وكانوانماية وسبعين عسا نصعهم دكوروصفهم اماتسهم أولادتو حسام وحام ويافث وب اؤهم (رحعلماها)أي السمينة وألحادثة أوالنصة (آلة)عبرة وعطة (العالمين) يتعطونها (وابراهيم) نصب باصهار أذ كريدل عه (اذقال) بدل اشتال لان الاحيان تشتمل على مافيها أومعطوف عسلى

لاني عمادها مامسهم (وأنقالامع أنقالمه) أي أوزار من أصاداو صدواعن سبيل التقمع أورار أنصبهم دان فلتنف وقال أولاوماهم بحاملين ون عطاياهم ونشئ وقال ههدا وليعملن أتفاطم وأثفالا معزا ثفاطم وسكيف المع ونهما فلت معماه امهم لا برفعون عنهم حطيقة ال كل واحد يحمل حطيقة نقسه ورؤساء المدلال عداون أوزارهم ومحملون أوزارا سبب اخلال غرهم فهوكقوله صلى التعليه وسلمين سن فالاسلام سقسيتة كان عليه وزرهاووزرون عمل بهاالى يوم القيامندن مدوس غيرأن ينقص من أوزارهم فيأبرواه سلم (ولاِّسْنَان بومِ القيامة بما كانوايفترون) أى سؤال تو بهودة ويع لائه تعالى عالم أعماطه والغرامُ م ﴾ كوله تعالى (ولقد أرسلنا نوحاالي قومة فلبث) أي أقام (قَبِيم) بدعوهم الي عبادة الله وتوحيده ﴿ أَلَفُ ينة الاخسين عاما) وان فلت ما هاندة هذا الاستشاء وهار قال تسمما تة و خسين سسنة قلت في واندُنان إحداهماأن الاستنساء يدلء لي التعقيق وتركه قديدان به التقريب فهو كقول القاتل عاش فلان مائتسنة وفاليتوهم السائل مهيقول مأتة سمة تقر يعالانحقيقاقان فالمأتة سنة الاشهرا أوالاسنة زال دالث التوهسم وفهم منه إلتعقيق العائدة الثامية هي لبيان أن لوحاصير على أذى قومت صرا كثيرا وأعلى حرائب العسد أأم سنة كان المراد التكثير فلدلك أنى معقد الالعب لأمه أعطم وأحفروه فده تسلية للنبي صلى التعمليه وسل خُبُ أعدٍ أن الانتياء قدا سَاوا قبله وأن نوحالبث في قومه ألف سنة الأخسين عامايد عوهم فصر في الدعاء ولم يؤين من قومه الاقليل عات أولى المبرلة لذمة البثك وكثرة من آمن بك قال ابن عباس معت توح لاربدين لسنة ويق في قومه يدعوهم ألب سنة الاخسان علما وعاش بعد العلو فان سنين سه نة ختى كثر الهاس فسكان عمر وألما وخسين عاماوفيل فعمر وعبر ذلك في قوله تعالى (واخذهم العاوفان) أى واغر فهم (وهم طالمون) قال إن عماس مشركون (فانجيناهُ وأصحاب السَّفيئة) بعي من العرق (وجعلناها) بعي السفينة ( آبة) أي غَبرةُ (العالمين) قيل انها نقيت على الجودى مدة مذيدة رقيل جعلما عقو شهم بالعرق عبرة ﴿ فُولُهُ تُعالَى (والراهيم) أي وأرسلنا الراهيم (اذفال لقوم اعبدوا القوانقوه) أي أطيعو اللة وحافوه ( دَلكم خيرلكم انَّكَتَمَ تَعْلُونَ) أيماهوخيراً شَجَعَاهوشرل يَجُولكنيكالتَعْلُونَ (اعاتعبدون، نَ دونُ اللهَ أَوْلاأ وَتَعْلَمُونَ افكا) أَى تقولون كذبار قيل تصنعون أصناما ابديكم وتسموتها آ لحة (ان الذبن تعيدون من دوناللهٔ لاعلکون لیکرزمًا ) ای لایفدرون آن برزقوکم (فاشعوا) اِی فاطلبوا (عندالله الزق) فاله القادِرعلى ذلك (واعيدوه) أى وَحدوه (واشكرواله) لأنه المعم عليكم الزق (اُليه ترجعون) أَى فَ

أرضا ويوارسلنا واهم أوطرف لارسليايين أوسلناء بين ملع من السن أوالع مسلساع ويهلان يعط قومه و بأمر هسم البيادة والتقوى \* وقرأ إبراهم التمنى وأن سننية من التقييم با والراجع بالروع على معنى دين للرسلين أبراهم (لقومه اعبدوالتنوا نقوه لسكم سرسكم) \* وتسكيرون أوتسمون وقرأ ألوستيفة والسلمي ومن التقييم المعارض التورس على التناوي من التي أو المساعل أوضاء ألسكان وهوي ألسكان وحدمة المساعل والمعارض المساعلة والمساعلة على المساعلة والمساعلة والمس

(وان تَكَنَّبُوا فَلِيَ كَفْتِهَا مِن قَبْلِكِ دِماعِلِ الرَسُولِ الاالذِيَّ الدِين) أى وان تُنْكَذَ بِّوَى فلانتسروَّ في سَكْنَ يَكُوُلُوا السَّدَّةُ كُذَّيْنِها أع بِهُ زَمَا خَرُوه م وأعَ أَخْرُوا أَنْفُ بِم حيث حَلِهم العدَّ أب بُد ثُمَّ تَسَكُنُ بِهِ فِوا أَلْكُونُ الْكِيرِ الْمُعْلِينَ عَلَيْهِ والمتعاليات وهوا قذام إيت المتوم عزامة أروان كست مك الإبايت كالى فسالوالا مياه إشوة حيث كذبو إدعى ألوسوليا لابلمونا علمان بعدق ولا يكذب وعدد الآية والآيات التي عدها الى قوله ها كان جواب قوم محتملة أن تكون من جاة قول الراهيم علي السيكرة لعوب والمراد الام فباه قوم شيث وادريس ونوح وغيرهم وأن تسكون آيات وقعث معزضة فى شأن داسول الله صلى القنعلية وسيأ ويتأتئ ة. يش بين أول قد ابراحم وآخرها فان قلت فالجل الاعتراضية لابد لحسامن انصال بما وقعت معترضة فيه فلانتول مكة وزيندة ثم خير ولكر إلتة فلت تعرد بيانهان ايرادف الراحم عليه السلام ليس الاارادة للتنفيس عن رسولمانة سلى القعليه وسارواك تسكون سسلانه أوكأي إراهه عليه السلام كان ستالي عوما ابتلى به من شرك قومه وعبادتهم الاوثان فاعترض بقوله وان تسكديو أعلى معنى انهم إمعيشر فريني ال تسكندوا عدادت كدب الراهم قومه وكل أمة نبهالان قوله فقد كعب أم من قباسم لابد من تناوله لامة ابراهم وهو كاثري إعتراض يتها غرسار الآبات مدحاء وتوامهال كونها الفقة بالتوسيد ودلاناه وهدم الشرك وتوهي قواعسه ورسيفة فدوة القاتمال وسلقان ومالناه كوفى غيرحقص (كيف سدى المداخلي) أى فدر أواد الت وعلمية (££A) ووسو حجته وبرهانه (أوايروا) وقوله (تمسده) ليس الآخرة (وان تكذبوا فقد كلب أممن فبلكم) أى مثل قوم لوخ وعادو مود وغيرهم فاهلكم مانتة (وما بمطوق عملي يسدئ على الرسول الاالبلاغ للبين) ﴿ فولاتمالَ (أولم يُروا) قبل هذه الآيات الى قوله ها كان جُوّاب قومه عِيمًا وليستالرز بذوافعة عليه أن تكون من تمام قول الراهيم لفومه وقيل الهاو فت معترصة في قصة أبواهيم وهي في تَذَكِّد أَجْسَلُ مُكَّذ واعاهواحبارعلي حباله وتحديرهم ومعى أوايرواأوا يعلوا (كيف يدئ القاظاق) أى يخلتهم فعلقة تم علتة م منتقة (م يعدد) بالاعادة مدالموت كمارقم أي ﴿ الْأَحْرَةَ عَنْدَ البَّعْثُ (انْدَلْكَ عَلَى اللَّهَ يَسِيرٍ ) أَى اخْلَقُ الأُولُ وَاخْلُقَ النّاكُ ﴿ فَلُ سِرِوا فَي الإرْضُرُّ هالطروا كبعداداً الخلق) أي العلروا الى دبارهم وآثاهم كَيْفُ بدأ عَلْقُهمْ ﴿مُالتَّكِيثُ مُعَ الْبَشَّةُ الْأَيْؤُةُ ۗ الطرق قوله كبف ندأ أى م أن الله الذي حلقهم بعشهم نشأة تالية بعد الموت وللغي ف كالم تتعلر عليه أحد المهم بَيْد تاكةٍ إلى الخاق مماننة يعشى المشأة لايتعدُ رعليه اشاؤه معيد امدللوت ثانيا (ان العنعلي كل شئ قدير ) أى من البداء بْوِالاعاد: (بِدُنْيّ الآخرة عملي البدء دون من يشاه)عدلامنه (وبرحم من يشاء) تفضلا (واليه تقليون) أي تردون (وما أثنم عجزين في الارض دِلاَنَيُّ الانشاء بلحمو معطوف السماء) قيل معناه ولامن في السماء يعجز والمعنى اله لا يعجز وأهل الاوض في الارضُ ولاأهل السماء في السماء عسلىجسلة قولهأو لمهروا وقبل معي قوله ولاف الساء أي لوكنتم فيها (ومالسكم من دون القمن ولي) أي عنعكم مني (ولإنسير) أيّ كيف بسدئ الله الخلق

(على بالمحدول المدر والما المدروان الارض العمل والمحدول المدرول المدرول والمدرول وا

(ان ذلك) أي الاعادة

(ُعلى الله يُسير) سهل

يىصركم من عداني (والدين كفروا ما يأساملة) بعي بالفرآن (ولقائه) أي البعث (أوافيك بشدوامن أرسني)

يسى الحُمة (وأولنك لم عسد ال أليم) فهذا آثر الآبات في تذكر أول مكه بم عاد إلى تصة ابراه بم عليت

(فايحاءالمة من الثارُ) سبن قنو فوه فيها (ان في ذلك) قيا فعلوا به وفعل ( لآيات الفوم يؤمنون ) روى انه ليستغ في ذلك اليوم بالسارييني يُومُ الذي إواهيم في النار وذلك أنسوُها (وقال) أبراهيم لقومه (أغما أغدتم من دون الله أوقا مامودة بينسيم ف الحياة ألدنها) حزة وملمامودة بيسكم سدف وشافى وحادر بحيى وخلصمودة بينكم كمكار بصرى وعلى مودة بيسكم الشمني والبرجي المعبعلى وبهبن على التعليل أى لتتوادوا يبنسكم وتتواصلوالا بنهاء يحيى عبادتها وانفاف كم عليها كايتفق الماس على مادهب فيكون ذلك سبب عمابه والنبكون مفولاناليا كقوله أنحذا لمحواءوما كالمتأى انحذتم الارئان سبسالمودة يينكم على تقدير سفف المصاف أوانخذتموها . ود الله الما وددة ينكم كقواه ومن الناس من يتخدمن دون الله أنداد عدوتهم كحب الله وفي الوام وجهان ان يكون خرا لان وملمه وكوان يكون خومبندا عدوف أىهى ودة يينكروالمي ان الاونان مودة بينكم أى مودودة أوسب مودة ومن أضاف المودة جُعلِينَتُكُمُ الْمَالَاظُرُهَا كَقُولُهُ مِهَادَة بِدِسَكُمْ وَمِنْ نُونَ مُودَةُ وَاصْبِينَتُكُ فَعل الْعَارَفُ (تَمْرِيو النَّيَاءَ كَبَكُفُر بَعْضَكُمْ بَعْضَ) تَتَبَراً الاستام من عابديها (و بلدن معسكم بعضا) أي بوم القيامة يقوم بينكم لتلاعن فيان الانباع القادة (ومأواكم (113) النار) أى مأُوىالعابد الرؤساء الانباع افتلوه أوحر فوه ( فانجاه الله من السار ) أي بان جعلها عليه برد اوسلاما قيل ان ذلك اليوم لم والمعبودوالتابع والمتبوع ينتفع أحد بنار (ان في ذاك لآيات لقوم يؤمنون) يصد قون (رقال) يعني أبر اهيم لقويه (اعدالتخذيمين (ومالكم من اصربن) ون الله والمامودة مينكم في الحياة الدنيا) أي مُ تسقيلم والتنفَم في الآخرة وقيل معناه السُكرية وادون على ئُهُ:(فا منله) لابراهبم

عُبادتهاوتنواصلون عليها فحالدنيا (مُربوم القيامة يكفر بعض مبعض وبلدن بعض معنا) تتبرأ الاوفان عليه السلام (الوط) حوَّ من عابديواوتشراً الفادة من الانباع ويلمن الانباع الفادة (ومأوا كم النار) يعني العابدين والمعبودين جيرها ان أحى إبراهيم وهوأول (ومالكم من ناصر بن) أي مانعين من عدّايه (قا من له لوط) أى صدفه برسالته لماراى معجز أنه وهوأول منآس لمسين رأى النار من ساق الراهيم وأماق أصل التوحيد فاله كأن مؤمنالان الانساء لابتصور فيهم الكفر (وقال) يمنى لمُعَرِفَه (وقال) ابراهيم إرَّاهِيم (اني مَهاجُواليد بي) الي حيث أمر في ربي فها سوءن كوفي وهي من سُواد السكوفَة الي حوان مُ (انی مهاجر) من کوئی ر عاجرالى الشأم ومعه لوط واصرأ نه سارة وهو أقلمن هاجرالى النه تعالى وترك بلده وسار الى حيث أمر هاية وهيمن سواد الكوفة للهاج قاليه فيل هاجو وهوابن خس وسيعين سنة (انه هوالدريز) أى الذي لايعلب والذي يمنعني من الى حوَّان مُمنها الى أعداقي (الحكيم) الذي لايام من الاعمايسلحني ﴾ قولة تعالى (ورهبة اله اسحق ويعقوب وجعلنا في فلسطين وهيمن برية دْرِ بِشَالُسُوةُ وَالنَّكْتَابِ) بقال ان اللهُ أَعالى لم يبعث نعيًّا بعد ابراهيم الأمن نسله (وآتيداه أجروف الدنيا) هو الشامومن تمقالوا لككل التناءالمسن فكل أهل الاديان يتولونه وتحيونه ويجبون الملاة عليه والذرية الطبية والسوةمن فسله نى هجرة ولابراهم هذاله لى الدنيا (واله ق الآخوة لمن الصاحبي) في فرص ذا اصالحين قال إس عباس مثل أدم ونوح في قوله حبرتان وكان معسه عزَّة بمل (ولوطًا أذ قال القومه أنكم لنا أنون الفاحشة) أى الفعله الغبيحة (ماسيقكم مهامن أحد من المالين) هجرتهلوط وسارة وقسد أقى لَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى مُعْمَر الفاحشة فقال (أنشكم لتأنون الرجال) يُعَي انكم تقضون الشهو مَن الرجال تزرّجه اراســـم (الى (وتقطعون السبيل) وذلك باتهم كانوا يأثون الفاحشة بن مرجم من المسافر بن فترك الساس المعربهم رى) الىحيث أمركى لأجل ذلك وقيل معناء تقطمون سييل السل بالثار الرجال على الساء (وتأتون في ماديكم للنسكر) أى ر پی(الهجرةالیه (انههو

إنجال يجوانان يحلس القوه و يتحدنهم عن أم هافئ ابندا في طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدير ) الدي يتدم من الم هافئ ابندا في طالب عن الذي الموسود و (ووجينا له اسحق في قوله الله الدير ) الدي يتدم من المستود الدينة و (والمنان) عدال و الدول إلى يتم فالمستود الانبياء (والمكان) عدال الدول إلى الدين الدول المستول المناب المستود الدينة و المرادية المجنس به في الدول أو المجتمل والمرادية المجتمل وعمدة العلل الموافق المناب في الدول المتحدد والمدونة عليه المناب المستود المناب المناب المستود المناب الم

أوالقحش في المزاح والهذف بإلحصى ومشغ المملك والفرقعة والسواق بين الناس

أف كان جواب قومه الان قالوا انتنابهذاب المآن كنت من العادة فين) فياقد المعرن والمالسة الب السكرا تسكم تساع أو مفعن أو هم الملوحة في المستحدة الموجودة الامام وكل واصدة بهمزوة من في في على المستحدة الموجودة الإمام وكل واصدة بهمزوة من الموجودة الإمام وكل الموجودة المستحدة الموجودة ال

وتأتون فى ناديكم المسكرة الكانوا بحذفون أهل الارض ويسخرون منهم أخرجه الترمذى وقل حديث إأ (قال) ابراهيم (انفيا حسن عريب الحذف حورى الحصى دبن الاصابع قيل الهسم كانوا يجلسون فى مجالسهم وعند كل رجل منهم لَوطا) أَى أَنْهَا كُونْهِــم قصعة فيهاحصى فاذام بهم عارسيل حذفوه فابهم أصابه قال أ اأولى به وقيل آنه كان إخذ مامعو يتسكم وفيهممن هو برى عمن ويعرمة ثلاثة دراهبروقيل أمه كالوابجامعون بعضهم بعضاف بجالسهم وقيل ابهم كالوابتصار طون في مجاُلِهم. الناإ ومولوط (قالوا)أى وعن عدائلة بن سلام كان وزق بعضهم على معض وقيل كان اخلاق قوم لوط مصغ العاك واطر في الاسابر الملائكة (عن أعل) الحياء وحل الازار والصفيروا لحدف والري بالجلاحق والاوطية (فيا كأن جواب قومه) أي لما أنسكر عليه منك (درفهالسحيم) لوطعايا ومه من الفيائح (الأأن قالوا) يعنى استهزاء (انتشاء خذاب أبنة ان كنت من المساد فين) أى ان ألعيذاً بأ لنحنه بعقوب وكوبي بارل سافعد ذلك ﴿ فَالَّرِبِ الصَّرَى عَلَى القوم المُفسدَينِ ) أَى بَعَقِيقَ قُولَى انَ العَدَابِ بأزلُبِهم ﴿ قُولُهُ غيرعاصم (وأهادالاام أمه عزوحل(ولماحاء توسلما ابراهيم البشري) يعني من انته بأسحق و يعقوب (قالوا امام يلكو الطرُّ تُعدُّه کات سن العابر *بن)* القرية) بُعني قوم لوط والقرية سنُوم (ان أهلها كانواطالمين قال) بعني أبرا همُ اشتَاقاعلي لوط وليعرِّسه البانين فالعذاب مأخر (ان وبالوطاقالوا) أى قالت الملافكة (عن عامن فيهالننجينه وأهله الا إمراقه كالت من العابر بن أي عن مسر الملاق كذال لوط مُن الماقين في العداب (ولما أن حاءت رسله الوطاسي مبهم) أي ظنهم من الانس تفاف عليهم ومعنياه أنه جائم بعدمقار قتهم اراهيم ماساه (وصاق بهم ذرعاً) أي مجزعن مديوا مرهم خزن لذلك (وقالوا لانفف) أي من قومك (ولانحزانً) بقوله (ولماأن سأءت رسلها علينا(المستحوك وأهلك) أى الماملكوهم ومنجوك وأهلك (الاامرأتك كانت من العابر بن ألمينزلونُ لوطامي، مهم)ساء مجيسم على أهل هذه الغربة ربيزا) أي عذا بإ(من السهاء) قبل هوا يخسف والحصب بالحيارة (عمَّا كانوا يفسقونُ وان صلةا كدت وجود ولفدتر كشامنها) أى من قر يات لوط ( آية بيسة )أى عبرة طاهرة (لقوم بعقلون) بعني أفلايت يرون الآيات الفعلين مرتباأ سدهماء(، تدبرذوى العنول قال إبى عباس الآبة البينة آثار معازهم الخربة وقيل هي الحجارة التي أهلكوابها أبقاها الآخر كأنهما وجداى الله حتى أدركها أوائل هذه الامة وقبل هي ظهور الماء الأسود على وجه الارض ﴿ قوله تعالى (والى مُدِينَ ) جزءواحدمن الرمان كاته أى وأرسل الى مدين ومدين اسموجل وقيل أمم المدينة فعلى الفول الاقل يكون العني وأرسك الى ذرية فسل كاأحس يجبوسم مدين وأولاده وعلى القول النائي وأوسلنالي أخلمدين وأخاهم شعيبا فشال أقوم اغيد والتي وارجوا فاجأته المساءةمن غيرريث اليومِ الآخر )أى افعاوا فعل من يرجو البوم إلا آخروقيلُ معناً واخشُوا البُومِ الآخروتُـافوْه ﴿ ولانعشو إنَّ خيفة عليهم من فرمهأن ـ دين فكدبوه فأخذتهم الرجفة) أى الراية وذلك ان جيريل ساح فرجفت الأرض رجفَّةُ يتناولوهم بالمجورسيء

بهمه مدقى وشاى وعلى (وضاق بهم ذرع) يضاق بشائهم و بتد بعام هم ذرعة أى طاقته وقد جعلا اسفى اللسرع (واحيموا كم أر والدراع إعبارة عن فقد الطاقة فإقالوار حيد السواع إذا كان مطبقا والاصل فيدان الرجل اذا طائد ذراعه نال مالا بناله النصوالة المشركة والصحاف في الحاجر وقد الحالة بالمستمال الخيوز (وقالوالانحاس الانحاس العارمي المعتملة وروية والتنافرين) معراون شامى وطاقته المستحدة على المستحدة المستحدة والمستحدة والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد وال

إذ ١٠ واستحوالى دارهم) فى بلدهم وأوضهم (مانين) إركين على الركب سيتين (وعادا) متصويب إضاراً هلكنالان قوله فاخذتهم الرجنة يدل يُلِيه لانه في الملاك (وغود) حزة وحفص وسهل وبعنوب (وقدتين ليم) ذلك يعنى مادستعن اهلا كهم (من مسا كنهم) من ينيانسا كنهم اذاعارتم اليهاعندم وركم مادكان أهل مكنيرون عليهاف المفاوحم فيبصرونها (ودين طم الشيمان أعمالم) من الكُفر والعاصي (وحدهم عن السبيل)السبيل الذي أمه وابساؤكه هو إلاعان بانة ورسلا ( وكانوامستبصر من) عقلام ستكتين من السلم وتييز ألمني من الباطل ولسكهم لم يتعلوا (وقارون وفرعون وهامان) أى وأهلكناهم (ولقه ساعهم موسى بالبينات فاستسكبرواني الارض وماكاواسابقين)اتتينأدركهمأصمالة فلريفونو وفسكلاا خذنابذنبه ومودعل من بجوزالعفوية بعيرذب (فعهمن أرسلناعليه ساصبا) هي و يم عاصف فيها حصباً موهي لقوم لوط (ومنهم من أخدته الصيحة) هي لدين وغود (ومنهم من خسفنا به الأوض) يمي قارون (وستهمن أعرف )يعنى قوم توح وفرعون (وما كان الله ليطلمهم) ليعاقبهم بغيرذنب (ولكن كانوا أعسهم (201) يطأمون) بالكفروالعاميان ﴿ وَفَاصِمُ وَاقْ وَارْهُم جَاعَيْنَ ) أَى الركب على الركب ميتين (وعاد اوعُود) أي وأهلكنا عاد اوعُود (وقد تبين (منسل ألدين اتخذواس رُكِم ) بأهل مكة (من مساكنهم) أي من مناز لهم بالحبر والعين (وزين لم الشيطان أعما لم) أي عبادتهم دُونِ النَّهُ أُولِياءً }أَى آ لَمْ أَ لهِمَا أَنَّهُ (فسدهم عن السبيل) أي عن سعبل التي (وكابوامستَبصرين) أي عقلاء ذوى مع أروقيل كابوا يعى مشال من أشرك باللة متعمين أحاديتهم وشلالهم يحسبون أتهسم على هدى وهم على باطل وضلالة والمعنى أنهم كانوا عنداً نفسهم الاوثان فى المنسعف وسوء مستبصر بن(وفارون وفرعون وهامان)أى أهلكناهؤلاء (ولفدجاءهم موسى البينات) أي بالدلالات الاغتيار (كتسل الواهنات (فأستسكيرواف الارض وما كانواسابقين) أي فانتين من عداً فنا (فكالأخد بأبذ بدفهم من العنكبوب انخذت بيتا) ارسلناعليه ماصبا) وهم قوم لوط رموايا لحصباءوهي الحصي الصغار (ومنهمين أخذته الصيحة) يدني أىكشدل العنسكبوت فيما أغَيْدَ (ومنهممن خسفنابه الأرض) يعنى قارون وأصحابه ﴿ ومنهم مِنْ أَغْرِقْنَا ﴾ يعنى قوم نوح وفرعون تتخذه لنفسهامن بيثفان وقُومهُ (وما كان الله ليطامهم) أي بالملاك (واكن كانوا أنفسهم يطلمون) أي الاشراك ﴿ وَلِهُ تَعَالَى ذلك ييت لايد فع عنهاا لجر [ ٨ بُلُ اللهُ بن اتخذوا من دون الله أولياء) يعنى الاصنام برحون نصرها ونقعها (كمثل العنكبوت انحذت

والبرد ولايق أتقى البيوت فكدلك الأوثان لاتنفعهم فى الدنيا والآخرة جعل ماتم انخسفت مالا (وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت) لابيت اوهن من بينهاعن

بوتکم من نسبح العنكبوت فان تركه بورث العقر (لوكانوا يعلمون) ان هــدَامثاهم

وان أمردينهم بلع هذه

على رضى الله عنه طهروا

ِّ العابة من الوهن وقيل معني الآبة مثل المشرك الذي بعبد الوثن بالقياس الى المؤمن الدى بعبد الله مثل عنسكبوت بتعذ بينا بالاضافة ألى رجل بني ينا إسو وبعديا وينحتهمن صخروكان أوهن البيوت اذاستفريتها بينابتا بيث العنكبوت كذلك أضعف الادمان اذا استقريتها فه دنناديناعبادةالاونان لوكانوا يعلمون وقال الزجاج في جاعة نقديرا لآية سل الدين انخدواه ين دون الله أوليا الوكانو ايعلمون كشل العنكبوت -(انانة بيغ مابدعون) بالياءبصري وعاصم و بالتآءغيرهم غيرالاعشى والبرجى ومائيتى آلذى وهومفعول يعغ ومفعول يدعوت مضمر أَى بدعَونه بعنى عبدُونه (من دونه َّمن شيئ من في من شيئ التبدين (دهو العزيز)الفالب الذي لاشريك له(الحكيم) في ترك المعاجلة بالمقوية ٪. وفيه يجهل لم سيث عبد وأسه ادالاعلم له ولافدرة وتركو أعبادة القاد والفاهر على كل شئ الحسكيم الذي لا يُعدل كل شئ الانحكمة وتدبير

(وَبَلْكُ الأَمْثَالُ) الْامْثَالُ نَعَتُ والخير (نُصْرِبها) تبيئها (للناس) كإن سفها عقر بش وجهلتهم يقولون النارب يجديضرب المنسل بالخباب، يُّ وَالْمِسْكِيْوِت وَيْصِيَحُون مِن ذَلِكَ فَلَذَلِك قال (ومايعتَلَها الاالعالمون) بعزابا بيانه وصفائه أى لايعقل بحتها وحسنها ولايقهم فاحتها الاحمَ

ينياً) لنفسها تأوى اليموان يتما فى غاية الشعف والوهن لابدة م عنها حواولا و دافكذلك الاوئان لاعلك فعابدها نفعا ولاضراو فيل معنى حدالللل أن المشرك الذي يعبد الاحسام الفياس الى المؤمن الذي يعبدانة مثل المنكبون نتخه يبتامن نسجها الاضافة الى رسل سي بيتا بالتجروجس أوبحنه من صخرف كان أوهن السوية اذالستفر يتهاييتا بيتاييت العنكبوت فكذلك أضعف الاديان اذا استقر بتهادينا ديا

عبَّادةً الأونان لامهالا تضرو لا تنفع (وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت) أثار الى ضعفه فان الريج اذاهبت عليه أولمه لامس فلايعتي أحلائر فقد صوان أوهن البيوت بيت العمكبوت وقدتبين ان دينهمأ وهن الاديان (لوكانوا يعلمون) أى ان هذامثاهم وان أمر دينهم بانم هذه الفاية من الوهن (ان الله يعلم مايد عون من دُونه من شيع) هذا توكيد المشل وزيادة عليه يعسني ان الدّي يدء ون من دونه ليس دشي (دهو العزيز المكبم أمناه كيف يجوزالعاقل أن يترك عبادة القالعز يزالحكيم القادرعلى كل شئ ويشتعل بعبادة من أبِسْ يَشِيُّ أَصلا (وظك الامشال) أي الاشباء يعني أمثال القرآن التي شبه مهاأ حوال الكعار ورهذه الامة إموال كفارالام السابقة (نضر بها) أى تينها (الساس) أى لكفار مكة (وما يعقلها الاالعالمون) بعسى

\* Willander الشعيعات أنما هي الطرق المبالمة الى للستارة حتى تبرز عاد شور ها "لاقهام "كاسوّر هُذا أَلتَشْب اغرق بين سال المنسراً للوحد وعن البي صلى الله عليه وسل الديلاها والآية مذال الدائه وعلى عن أنه فعدل بالماسته واحتنب سنسل ودلت الآية على فعل السير على المقل (خلق القالسموات والارض باخل) في عقايعني لم علقه ما المثلا بل كمة وهي أن تسكوناسا كن عباد موعرة للعنو بن سنه ودلان على عنلم فسرته الاترى الى قوله (ان في ذلك لاّ بقله فومنيم) وخصه بم بالد كولاتفاعهم به ( الزماأ وحي البك من السكتاب) تقرُّ أُم (٤٥٢) مامر به وجيعت (وأفرالساوة) أي دم على اقامة السلاة (ان السلاة تهيكم ل الى اعتضالى بقراءة كلامه ولنق على المحشاء) لععلة لقبيحة مايدفل الامثال الالداماءالدين يعقلون عن المتعزو حل وروى البغوى اسناد الثعلق عن جار ين عبدالله كارمامئلا(والتسكر) دو أن المي صلى التعليه وسسرا للاحد والآية وفك الامتال نضر جاللهاش وما يعقلها الاالعالمون قال العالم من ماينسكر والتسرع والعتل عقل غيرالة ومعل مطاعته وأجتنب مخطه (خلق القه المعوات والارض بالق) إى المحق واظه اراطيٌّ غيدل من كن مماعباً (ان وذلك لآمة) أي دلالة (المؤسنين) على قدرته وتوسيده ﴿ وقوله تعالى (الله ماأوجي اليك لُهُوٌّ ، المسلاة برو داك الدأن المكناب) يعي القرآن (وأقم الساوة) فأن فلت فأص بهذين الشيئي تلاَّرة الكتاب وافامة السلاة فَتْما ينتهى عن السنات بوما فلتلان السادة المنسة بالعبدثلاثة فلبية وهي الاعتقادا لحق ولسائية وهوالتسكرا لحسس ويدني فرغي ماورد روى أنه فيسل بوما العدل الصاغ لمكن الاعتقاد لابتسكر وفان من اعتقاد شدياً لا يكنه أن يعتقد ، من تأخرى طي ذلك يلود ترسول التصليات عليه مستمرافية الدكوالعدادة الدرية وهما تمك التكراوفلذ الثأم بهما (ان العلوة تنهى عن العصاء) ي وسلمان ولاما يصلى بالمهار ماقيدمن الأعمال (والمكر) أي مالايعرف في الشرع فل إلى مسعودوا بن عباس في السلاة منتهي ومزادية و يسرق بالبسل فقال ان عن معاصى المتعفى لم تأمر مصلاته مالعروف ولم تنهه عن المسكر لم تزد مصلاته من المته الابعداوة ل المنبية مسيلاته لتردعه وروى أن وقنادته ولرتبه صلائه عن المحشاء والمكر فعلائه وبالعليه وقيل من داوم على الصلاة جوه ذلك الى ترك فتىمن الانصاركان يصلى المعاصى والسبئات كإروى عن أمس فال كان فتى من الانصار يصلى الصاوات مع رسول الله صلى الله علي وسا معه الصاوات ولايدع شيأ ثم لم يدع من العواحش شيأ الارك وف كرذ لك لرسول القصلي التعليه ومرا فقال الاستهار المستحدث المراكبة من العواحش الاركبه يلبثأن تآب وحست الدوقيل معيى الآية العمادام في صلانه فاسم انتهاء عن الفحشاء والمكرومنه فولهام فرصف له مغل ان سلامه والملاذل ملاوقيل أراد الملاة القرآن وفيه ضعف لتقدم ذكر القرآن وتبلى هذا يكون معناه ان القرآني، ستنهاه فسلمطبث انتاب ينهاء عبرالمحشاء والمنكر كاروى عروجا وقال قالى ولرسول المة صلى الله عليه وسل ان رجلا بقر (القرآن وذلاسعوف الالعلاة أنكيل كآءها ذاأصب حسرق فالسنها دقراءته وفى دواية أمه فيسل بارسول المثةان فلاما يأسلى بالهار وكيسرق تنبى أدا كت مها مات بالميل فقال ان صلامه لتردعه وعلى كل حال فان المراعى الصلاة لابد وان يكون العدعن المحشاء والذكرين أأ فيسعروف وطاعة وقسد لايراعيها (ولد كرانة أكر) أي امه وصل الطاعات عن أني الدرداء فال قال رسول الله صلى المتعطيه رُّسرُّ خبرتك عسن المحشاء ألاأب كم بحبراعم المروأزكاها عندمليك وارقعها فدرجانكم وخبراتكم من اعطاء الدهب والوزق والمشكر وعن الحسنمن وخيركم من ان تلقوا أعداء كم ونصر بوا أعناقهم ويصر بوا أعناف كم قالوا لمي أرسول الله قال ذكرالله ارتهه ملاته عن العحشاء أحرجه الترمذى ولهعن أفي سعيد اخدرى قال النرسول المقصل افقعلبه وسارستل أى العباد أويز ورجة والنكر فليست صلامه عىدامة بوم القيامة قال الذاكرون الله كشيرقال بارسول الله والغازى في سبيل الله فقال أوشرب بسيَّم، بمسلاةوهي وبالبتليسه الكفاروالشركين حتى بنسكسرو يختضب وسيل القدماا كان الذاكرون اللة كثيرا أفضل فنعدرين (ولذكر الله أكر) ي (م) عن أف هر يرة قال قال رسول الله حلى الله عليه وسلم سبق المعرون قالوا و ما المعرون بإرسول ألله قال والملاةا كرمن نسيرها الداكرون المذكثيرا والدا كرات بروى المعردون يتشديد الراء وتخفيفها والتشديد أثم يقال قرد الرجل

من الطاعات وإنما قال المستحد مورواته مسرواته الإسروى المدون بمستبدال الوعقيقها والتنديدا ويتأو والراسل ولم كرانة ليستغير المناسبة والمستحدة المستحدة المستحددة المست

﴾ \* والقابط مانصــنـون) من الخبر والعالمة فيثببكم أحسن النواب (ولانجادلوا أهل المكتاب الاباك هـ أحــــن) بالخمـــلة النيه. أسن النواب وهي مقابلنا فشونه بالاين والعنب بالكلم كافال ادفر بانتي هي أحسن (الادادين طلوامهم) واورطواف الاعتساء ﴾ والدناد ولم يقبلوا النصب وارينهم فيهم الرفق فاستعملوا معهم اله لطة وقسل الاالذين آخدارك والتنصل القدعلية وسيا أوالاءاري أثبتوا إن الدرائشريك وقالوابد الله مفاولة ومعناه ولاتجادلوالداخلين فبالنسة المؤدي للجزية الاللىء عي أحسن الاالذين طأموا فسبدوا النسة أومنموا الجزية فجادلتهم السنيف والآية ثدل على جوازالمناطرةمع المكفرة فىالدين وعلىجوارتعمل عسلم السكلام الذي به تنحقق والمناوا لمكم واحدونحس الجادلة دفولة (دفولوا آسابات أول البناد أول البكر (20T) لەمسامون) منحس متشد مدارا اداذا تفقه واعتزل الماس وحده مراعيالازمر والهي وقيل هرالمتخلف وعدر الناس مذكرالة الحادلة بالاحسن وقالءليه لإعظامان يه غيره (من) عن أبي هر يرة وأبي سعيد امهما شهداعلي رسول الله صلى الله عليه وسدا اله قال السلام ماحد نشكم أهل الأنهد قوم مذكرون المالاحفنهم الملاقكة وغشيتهم الرحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم التدفعين عده الكتاب فلاتصد قوهم ورى ان اعرابياة الى إرسول الته أى الاعمال أفضل قال ان تفارق الدنياد لسامك رطب بدسكو الله وقال اس ولانكذبوهم وفولوا آمنا عَلَى مَن ولذ كرالة أكبرة كرالة الم أفضل من ذكر كم الدوبروى ذلك مرفوعا عن ابن عمر عن باللة وكسبه ورساه فان كان المرسل المقعليه وسروقال أين عطاء والدكر القا كبراى في تعقيمه معسية (والتعيد لما تصنعون) ى لا يعنى بالملالم تعدقوهم وإن كان عليه شرور أمركم فأفوله عزوجل (ولاتجادلوا أهل الكتاب) أي ولاتخاصه وهر (الابالتي هي أحسن) حقا لم نكذبوهسم إي القرآن والدعاء الى المقبرة بإنه والندبيه على عجب واراديهم من قبل الجزية منهم (الاالذين مله وامنهم) (وكذلك) ومتسل ذلك أَى أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب فالجؤهم المسيف حتى يملموا أو يعطوا الجزية ومعنى الأبة الا الارال (الزلد اليك الدنن ظلوكملان جيعه مطالم بالكفر وقيل همأهل الحرب ومن لاعهدله وقيل الآبة منسوخة بآية السيف الكتاب) أي أزاله (وقولوا) أى الذين قباوا الجزية اذا حدد توكم بشيء على كتمهم (كمنا الذي أول الينا وأول اليكروالما مصدقا لسائرالكاتب والمركز المدولين له، مسلمون (خ) عن أبي هر برة قال كان أهل الكتاب يقر ون النوراة بالعيرانية الساوية أوكاأ ولناال كتب وبفسروتها بالعر بية لاهل الاسلام فقال النبي صلى القاعليه وسسلم لانصدقوا أهل الكتاب ولانكذ بوهم الى مىن قبلك أرلىاليك وق لوا آمنابالله وما نزل اليناالآية ﴿ قوله عزوجل (وكالله) أى كانزل اليهم الكتاب (أنزل الليك إلىكذاب الذبي آندناهم الكتاب يؤمنون به) يهنى مؤمنى أهل الكتاب كعبد الله بسلام وأصحابه (ومن الكتاب (فالذين آنبناهم المهولاء) يعني أخل مكة (من يؤمن مه وماجحه با إننا الاالسكافرون) وذلك ان البهود عرفوا ان وسول الكتاب يؤمنسون به) المقدل القعليه وسلم أبي والفرآن حق فبحدواوا لجوداعا يكون مدالمعرفة (وما كنت تتاوا) يامحه همعبدالله بن سلام ومن ، (من فبالمن كتاب) معناد من كسب أى من قبل ماأنز لنااليك الكتاب (ولا تعط بمينك) أى ولأسكنه معه(ومن هؤلاء)أى من والمتي المنات تفرأ ولم تكتب فبدل الوحق (ادالار فاب المبطلون) معناه لوكشت تكتب أوتقر أ فبل الوحق أهل مكة (من يؤمن به) الله لارتاب المشركون من أهدل مكة وقالوا اله يقرؤه من كتب الاولين أو ينسخه منها وقيل وأرادبالذين أوتوا الكثاب الميطلون هم الهودومعناه اسم اذالتكوافيه واسهموك وقالوا انالذي بجدامته فيالتوراة لايقرأولا الذين تقدموا عهدرسول يكتب وإيس هذا على ذلك النعت (بل هوآيات بيئات) يعى القرآن (في صدور الذين أونوا العل) يعنى اللهصلي الله عليه وسلمون المؤمنين الدين حاوا القرآن وقال اسعباس يمنى محداصلي الله عليه وسلم ذوآيات بيئات ف صدور الذي أهل الكتاب وسن هؤلاء إله بن كانوالى عهدورول المة صلى الله عليه وسلم (ومايجه حديا كيانها) معطه ورهاوزوال الشبهة عنها (الاال كافرون) الاالمذوغاون في الكلم المصمة ون عليه ككعب بن الاسرف واضرابه (وما كنت تتأوامن فبسله) من فبل القرآن (من كتاب ولانخدام بينك) خص اليين لأن الكنَّاية غالباتك و رُباليمين أي ما كنت قرأت كتَّاباس الكنب ولا كنت كاتبا (إذا) لوكان نبي من ذلك أي من البند لاوة ﴿ إِنْ الْمِيالُونَ ﴾ مِن أَهـل الكتاب وقالوا الدى مجدَّنعة في كشبنا أي لا يكتب ولا يقرأ وكيس به أولارناب عبر كومكن وقالوا الماتيل أوكت يد ورماهم مبطاين لاسكارهم نبويه وعن عجاهد والشعي مامات انبي مدلى المقعليه وسدارحتي كتب وفرأ (بل هو) رُى الذركَ (إيّات بينات بي سأدود الذين أوثوا العلم) في صدور العلساء به وحفاطه وهما من خصائص القرآل كور آياته بيذات الاعبار

ويطاف المدور غلاف سار اليكتب فالهام بكن مجزات ولا كاستقرأ الاس الماسف

(رَبَايِعْدَ إِنَّا إِنَّامَةُ وَالْكَالِمِينَ إِنَّى الْتُوفَلِنَ فَالنَفَرُ (وَقَالَالْالْوَلِيمَا يَسْمُ وَ أرادواهلا أراعك آلاتسن ألناقد السادمات عبى عليهم الكلاو تحوفك (قل أعالا لات عندالة) عالم بنا بنا شاء وا عيانها (واعدا الدُرْسين) كانت الالداروا التديد العطيت من الآبات وليس لح أن أقول الزلاعلى آية كذا دون آبة كفاموعة الم إدمن الآبات بيوت الدلالة والآبات كاما في مسكرة واحدة في والع (الميكنوم الأرتباعليك المكتاب يتلي عليم) أي أولم عدما والآلتان كانوا لمالين المحق غيرمنعت في هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان فلايو المعموم أية بابت لاتو ورلكل أيّه بدكونها وتكون ف كان دون كان (ان ف ذلك) أى ف مثل هذه الإمالم جودة ف كل مكان وزمان الما أوالسعر (أر لنمة عطيمة (وذكرى) ولذكرة (لقوم يؤمنون) ون المتعنتين (فلكفي الله يبي وبينسكم شهيدا) أى شاهدابسدق ما أسر " السائداواللاً لقرآن على وشكفيه كم (٤٥٤) (يعلم الى السموات والارض) واومطلع على أمرى وأصركم وعالم عنى و (والدبن آمنوا مالباطل)

أتوا العامن أهل الكناب لامهريجدون نعته وصفته في كشبهم (وما يجحد با آيتسا الاالطلون) يد البهود (وقالوا) يعي كفارمكة (لولاأنزل عليه آيات من ربه) أي كَانْزل على الانبياء من قب لوفيا أرا بالأيات مجزات الابياء مشسل اقتصالح وماندة عيسي ونحوذلك (فل انسالاً بات عند الله) أي هوات على انراط الن شاء أنزها (واتسار ما فرمين) أى انساك فت الانداروليس از الى الآياتُ بيد ويرار يكعهداً الزلال) هـ فاجوا القولم لولاأزل عليه آية من وبعقل اوليكفهد الأوانا (- أياه المراح بتلى عليهم) معناه النالقر آن متعزة أمن مجزة من تقسد من الاسياء لان متجزة القرآن تدويم على يأ الدهور والرمان ابت الانسمحل كانزول كل آية بعد كونها (ان ف ذلك) بعني القرآن (لرخة وذكري يؤمنون ) أى تذ كراوعطة لن آمن به وعمل صالحا ( فَل كني بلنة بيني و بينكم شهيدا ) وَلُ إِبِي جُبالِم معادية يدلى الدرسوله والقرآن كتابه ويشهدعليكم بالتكف يبوشهادة القالبات المجزة لوازال عليه (بعلم مانى السسوات والارض) أى هو المطلع على أمرى وأمركم و يعاجق و بالملكمُ لاتنتي الْ حافية (والدين آمنوا بالباطل) قال ابن عباس بغيرانة وقيل بعبادة الشيطان وقيل عماسوى الته لأن ماسو الله الحلُّ (وَكُفروامالة) فان قلت من آمن بالباطل فقد كنفر بالله فهل لهـ غذا العطف قائدة غيماً لتأكم قلتانع فألدته انهذ كرألتاى لبيان قبح الاول فهوكقول النائل أنقول الباطسل وتترك المن لبياته أنأ الباطل فبيح (أولنكهم الخاسرون) أى المعبونون يصفقهم حيث اشتروا الكفر بالايمان وقرةع وجل (ويستنجلونك بالعداب) نزات في النصر بن الحرث حيث قال فامطر علينا عجارة منَّ النَّامُّ : [وَلَّوْلا أُجل مسمى) قال ابن عباس ما وعدنك الى لا عذب فومك ولاأسستاسلهم وأوَّ موعد ابهم الى بوم القيابة وقيل مدة أعمَّسارهم لانهم اذاماتوا صاروا الى العنداب وقيسل يُوم بدر ﴿ خِنَّاء هم العنداب وليأنينهُ مُ يُعمَّ المذاب وقيل الاجل (بنتة وهم لايشسعرون) إنيامه (يستتجاونك بالمذاب) أعاده تا كيداً (وَإِنْ جَهِمْ نحيطة بالكافرين) أَى بالمعتَّلُم لا يق شهراً حدالادَخلها (برم يفشاهم الْمُدَابُ) إِلَى يُعلَيْهُمْ { مِنْ فوقع ومن تحسّا أرجلهم وتنول ذوقواما كنتم تعملون)أى برَّاء ما كنتم تُعملون في فوله تعالى (باغياديًّا

منكروهوماسدونس درنالة (وكفرواللة)وآياته (أولئكُ هم الخاسرون) العونون في مستقيم حست لشتروا البكعر بالايان الأأن الكلام وردمورد الاتماف كقوأ وامأ وأماكم لعلى هدى أوى صلال مبين دروى ان كعب بن الأشرف وأصابه قاوابانجسدمن يشيداك بأمك وسولاانة فىزات (ويستعبلوك بالعذاب) بقولهـمأمطر علبنا عجارة من الساء الآية (ولولاأجل مسمى) وهو برم القيامة أو برم دواو وقت فنائهما تجالمهم والممنى ولولاأجل قدسهاه الته وبينه في اللوح لعسانبهم والحكمة تفتضى تاخيره أ الذين أمنواان أرضى واسعة فاياى فاعبدون فيل رك فى ضعفاء مسلى أهل مكة يقول انة تعالى أن كنتم الىذلك الأجسل المسمى

· ( لجاءهم العذاب) عاجلا (وليأتينهم) العذاب عاجلاً وليأتينهم العذاب في الاجل المسمى ( بفتة ) بَغَان (هم الايشعرون ) ... ، بُوقت عِيثه (يستعباونك العداب وان جهنم لحيطة الكافرين) أىستحيدا بهم (برم يفشاهم العداب من موقهم ومن تحشأ ويلهم) شوله تعالى من فوقهم طلل من المارومن تحتهم ظال ولا وقعد على بالسكافر بن لان يوم ظرف احاطة السار بدر (و يقولون) اليا مكوفً (دوقواما كنتم تعماون) أي جزآه أعمالكم (باعبادي) وبسكون الياءبصرى وكوفى غيرعاصم (البين آمنوا ال أرض واستة وبغن اليامشاي يعى ان المؤمن اذا إرتسهل الالعبادة في بلدهوفيه والمتمش له أمر دينه فلها بيرعنه الى ملد يقدرانه وبعاسا قلياوا وأكترعبادة والبقاع تنفاوت في دلك تناويًا كشيروقالوالمجد أعون على فهوالمفس وأجع لقلب وأستُ على إلا امر وأن الم وَأَبِعِلِمِنْ الْفَانِ وَأُوبِطَ لِلامِرَ الْعِينِي مِن مَكَمَّ وسَمَّ النَّهُ تَعَالَى وعن سُهل افاطهرت المعاصى والبعيع ف ارضَ فالبوجُواتُ النَّهُ الْمُ ويسمن استار و المستاد و المستاد و المستام المنطقة الم

وكالبأ أيعظوب وتغيدوه عليى فاعبذوا فاعبدونى وبىء بالعاءق واعبدون لانه بيواب شرط عسلوف لان للعى الأوحى واسعة فازلج ويتمارا البادنل فارض فأخلموها في غبرها تمسد فالشرط وعوض عن سدّة نتديم الفعول مع الانتصاص رُوَّاتِ عَلَى مُنجع للهاجو بقوله (كارنفس ذالغالموت) أى وأبد مرار تهوكو به كالجدالداتق معم الدوق لامها اذاتي تمشالموت لاُ مَيْلُ علمهامغارقة وَلَمْهَا (مُماليناترجعون) مدالموتالغواب والعناب يرحدون يحيى ترجعون يعقوب (والدين كمنواوهما فالسالمات كُنبوتهم من المنتفرة) للزلهم من المنتفلالي لنوينهم كوفى غيرعاصم من النواء وهو المزول الزفاسة

نى ضيق يمكة من اطهارالايسان فاخرجوامنها الى أوض المدينة فاجاواسسعة آمنة وقيل تزلسنى قوم تخلفوا وثوى غسيرمتعسد ماذا عُن الهجرة رقالوا تخشى إن هاجو تامن الجوع وصيق المعبسة فانول القاتعالى هذه الآية والم يعذره عبد لك تعسى يزيادة الحسوة لم أبعروح وفيل المعنى فهاسووافيهاأى بداهدوآفيها وقال سعيدبن جبيراذا عداواني الارض بالماصي فاهريوا بجاوز مقسعولا واسبدا والوجمه في تعديشه إلى شميرا لمؤمنين والىالعرف امااحراؤه بجرى لنزانهم أولىؤ يتهمأوحذ فالجار وايسال المعل أوتشبيه الطرف المؤقت بالبهسم (نجسرى من يحتها الانهار حالدين فيها نسم أحر العاملين) ويوقف على العاملين على أن (الدين . صبروا)خبرمبندائخذوف أىممالدين سبرواءلي مفارقة الاوطان وعسلى أدى المشركين وعلى الحن والممائب وعلى الطاعات وعدن للعاصى والوصل أجود ليكون الدين لعتاء العاملين (وعلى رجم يتوكلون) ولميتوكلوافى جيع ذلك الاعلى المدوال أمروسول انته صبلي انته به عليه وسلممن أسلمن مكة بالمجرة غأفوا الفقروا اضبعة فىزلت (وكاين من داية)أى

منهافان أوضى واسعة وقيل إذاأمرتم بالمعاصى فاعر بوافان أوضى واسعة وكذلك عبدعلى كل من كان في بكذيب مل فيه بألعامى ولا يمكنه تعييرونك ان بها بوالى بلدتنميا أوفيها العبادة وقيل معى ان أوضى واسعة رُرُق لكم واسع فأخرجوا (كل فس ذائقة الموت) أي كل أحدميت خوفهم الموت الهون المجرة علمه ولايقيا موابد الدائم لدخوه من الموت (م اليناترجعون) فنجز بكم اعمالكم في فواد تعالى (والذين مُسوَّاهُ هِمَالِهُ اللهِ اللهُ اللهُ مِن الْمِهُ عَمْرُونًا ۗ أي علاني جع غروة وهي العلية (عُرِّي من تحمَّ الامهار ين فيهانع أجرالعلملين) أي نقلطاعته (الذين صبوا) تعلى الشدآ شولم يتركوا دينهم للدة طقتم رئيل مبرواعلى المبرة ومفارفة الاوطان وعلى اذى المشركين وعلى الحن والمسائب وعلى المناعات وعن المُعْامِينَ (وعلى و بهم يتوكلون) أي يعقدون على الله في جيع أمورهم 🤹 قوله عزوجل (وكاين من دابة الاعملُ رزفها) وذلك أن الني صلى الله عليه وسلم قال المؤمنين الذين كانوا عكوفد آ واهم المشركون كهاجووا الىالمذينة فقالوا كيف نخرجالى للدينة وليس لدابهادار ولامال فن يطعمنابهاو يسقينا فانزل أنة وكابن موزدا بةلاعتمل رزقها أىلاتو فع رزقها معها اضعفها ولاندسو شسيأ لعدمش البهائج والطبر (اللة اراياكم) حيث كنتم (وهوالسميع) أى لاقوالكم (العلم) عالى قاو بكم عن عمر بن الحطاب قال سممتارسون النه صلى انته عليه وسلم يقو لآنوا نسكم تتوكلون على النه حق نوكله لرز فسكم كايرزى الطيرتعد و خماء ووح بطاماأ خوجمه الترمذي وفال حديث حسسن ومعناه امهاتذهب أول المهارجياعا ضامرة آرن وتروش آشواله آوالى أوكارهاشباعا يمثلة البطون ولآند نوشيأة السفيان بن عيينة ليس شيممن خأنيا لمة عنبأ الاالانسان والمأرة والنمأة عن إين عباس عن النبي صلى التعليه وسلم العقال أيها الساس لبس ور أنى بقار بكمن الجنة و يباعد كم من النار الاوقد أمن سكم به وليس شئ يقر بكمن المارو بباعد كم من إغبة الإوقدتم يشتبح عنسه الاوان الروح الامين تفث في روعي الروع بضم المراء و بالعدين المعملة عوالقلب والعكل وبفتح الراءهو الخوف قال الله تعالى فلها ذهب عن ابراهيم الروع أي الخوف العليس من نفس تمونستي لسنتوفي رزفها فانقوا اللة وأجاوا في الطلب ولابحملت كم استبطآء ارزق ان تطلبو وبمعاصي اللة عزوجل فانه لايدوك ماعندانه الابطاعته قوله وعزوجل (دائن سألتم) يعني كفارمكة (من خلق السموات والأرض وسُخرالشدس والغس ) ذ كرأمرين أحدهمااشارةالي أتحادالذات والثاني اشارةالي إنحاد الينكاث وهىالمركة فىالشمس والقيمر (ليقولن الة فانى يؤفسكون) قيل معناءا نهم إمتقادون هذا وكيف ن دابهٔ وَكَانُ بالدوالهمزمكي والدابة كل نفس ديت على وجه الارض عقلت أم لمعقل (لايحمل رزقها) لاتعليق أن تحمله لضعفها عن (الفقروفها والحاسم) أى لايرزق للشالد واب الضعاف الااللة ولايرزق كم أيضاأ بهاالا فو ياءالاهو وان كنتم مطيقين لحل أرزا فكهركسبها وأبقدوكم وإبقسد واسكم أسباب الكسب لكدتم أعجزمن الدواب الني لاتحدل وعن المسأن لاتحدل رزقها لاندس واندا تصبح فيرزقها ـ أَنْ لا يُدَّمَّوْنَى مِن الحيوان قوناالا إن آدم والعَارة والعَمَاة (وهوالسميع) لقولسكم تخشى الفقر والعيلة (العليم) بما في ضائر كم -ي ما أيم من خلق السوات والاوض وسخر الشمس والنمر) أى والنسالة هؤلاء المسركين من خلق السعوات والارض على . هماوسعتها ومن الدى سخرالشه ب والفس (ليقولن الله فالى يؤفسكون) فسكيف بصرفون عن توسيد إينة معاقرار هم يهذا كله (اقة يسدا الرؤق الموسنا المن مصاده و بقد له) إي ان تشاء فوضع النشير، مؤمنغ نمويشا، لأن من نشاء نبه اعيميون أحكان الضيئية أنها أ منا قد الراؤق وقد بين اداسيقة (ان الله بحل في علم) الإما العالم الدائفة و الأعلى المائية المناسبات من حيادى الالمائية المناسبات المناسبا

الاحبانسةرة دائمة بصرفون عن عبادة التمع اقرارهم أمه خلق السموات والارض (القهيسط الرزق لمن يشاعس عبادب لاموت فيهافكا ساق داسا لماد كراخاني ذسكر الرزق لأن كال أخلق بيقائه ورثقاء الخاق بالرزق والله تعالى حوالمتفسل بالرزق على حياة والحيوان مصدرحي ا لحلق فله العصل والاحسان والطول والامتنان (ويقدرله) أى يضيق عليه إذا شاء (ان الله بعل شي علم ) وقباسه حييان ففلبت أىيه لم مقاديرا لحاجات ومقاديرالارزاق ﴿وَلَنْ سَأَلْتُهُمْنَ نِزَلَ مِنَ السَّاءَمَاءَ فَأَحِيابِهِ الارش مَنْ فَأَذَّ الياءالثانيسة واوارلم يقل . ونهاليةُ ولن الله) ذكر سب الرزِّق وموجد السب موجد المسبب الرزق من الله تعالى ( فل الحديث) أيْ لح الحاقلاق ساءفعلان على ان العاعل لمذه الاشياء هو المذتمالي وفيل قل الجديثة على اقرار هم واروم الحجة عليهم باله شالنُ لمم `(الْ من معي الحركة والاصط ار ا كنرهملايعقاون) أى انهم يتسكرون التوسيد مع افر ارهم اله غانى هذه الاشياء ﴿ فُولُهُ تَعَالَى (وَمَاهَلِهُ والحبأة حركة والمسوت الحياة الدنيا الالمورلم ) الايأو هو الاستمتاع ملدات الدنيا وقيل هو الاثيثة كُلِّ عِالا يعنِّيه وما لا يهمه واللُّثُ كون فحيثه عدليداء هوالعت وفيعد أتسفيرالدنيا وازدراءها ومعى الآية انسرعة زوال أدنياعن أهلها وتقلبه أفيها ومونه دالء ليمهى الحركة مااءة عنها كإيلمب الصبيان ساعة ثم ينصرفون (وإن الداوالآخرة لمى الحيوان) أي الحياة الداغة الحالية التي فيمعمني الحياةو بوقب لامور فيها (لوكانوا يعلمون) فناءالدنياوُ بقاءالآخرة لما آثروا العانى على الباق 🧔 قولة عزرُوجل على الحيوان لان التقدر (داداركوا في السلك) معناه همه على مأرصفوا به من النسرك والعناد فأذاركبوا في الفلك وخافوا السّرق (لوكانوايطون)حقيقة (دُعوا الله علمين له الدين) أي تركوا الاصنام ولجؤا الى الله تعدالي بالدعاء (فلما بجاهم الى البراذ اهم أندار بن الختارواالهو يتمركون) أىءاد واللى مأكا بواعليه من الشرك والمعاذوقيل كان أهل ألجا هُلِية اذَاركِهِ اللَّهُ وَرَسَّا وَأ " الفاق على الحيوان الماقي الاصام فاذالشندار يج القوهافي البحر وفالوابارب بإرب (ليكفر وابيا آتيناهم) أى ليجعد وانعمة الله ولووصال لصار وصف ف احاشه اياهم ومعناه الهدوب والوعيد (وليفتعوا) معناه ألافائدة لهم في الأشراك الاالتمتع بما يسقتمونُ ألحبوان ملقائشرط علمه مەنىالعاجلةرلانتىيبىلىم،ڧالآخرة (فسُوڭ يەلمون) يەنى عاقبةأمرىدم قفيەتهدېدووغيد 👌 قولە ذلك وليس كذلك (فاذا عزوجل(أولمبروا الأجعلما حرما أمنأو يتخطف الناض من سوطم) يتى العرب يسي بعضهم معلَّا وأهِلُ ركمواقى العاك) هومتصل مَكَةُ آمنون (أفيالباطل) بعني التيطان والاصنام (يؤمنون و منعمة الله يكفرون ) أي بمحمد صلى اللهِ عليه

عدة وف دل عيد ما المستول (وينطل) يعان المستول والمستول والمستام وويون و تعمله به مرور الا يتحدون التي المستول و وينطق المستول و المستول

بان تَبْيِل فَهْرَ كَالْ الْكَلْمَةُ عَلَى الْمُورَ عَلِمُ السلام والكتاب (لما بأه) اعدَثامَتُ واق تكل به عين سعوه (الوس ف جائم أتملوي الكافرين) هذا تقر والتواعم في جهم لأن هر ذالا كاراذا أدخلت على الني مارا بجاباسي الايشوون فيها وقد افتر وامش هذا التكلب على الله وكذبوالم المقل مقل حذا التكذب والمهسم عندهمان ف عام شوى السكاور بن عير اجتر واسل حدما فرا متوذكر أألتوى في مقابلة لنبوتهم يؤيد قراءة الثاني (والدين عاهدوا) أطلق (LOV) · الجاهدة واريقيدها عفعول ليتناول كل

[[(أوكلبباغق) أي: محمد صلى التمعليه وسلووالقرآن (لملجاء وأليس في جهتم مثوى السكافرين) معناه أُمَالُهُ السَّكَافِرِ الْسَكَدْسِما وَي في جهم ﴿ قُولُهُ عَرُوسِل (والنَّين جاهدوافِينا) معناه جاهدوا المشركين ليصروبهنا (الهدينهم سيلها) لمشينهم على ماقانلااعليه وقيل لتزيدنهم هدى وقيل لموفقتهم لاصابقالطرق المستهمة وهي الني توصل الى رضاانة تعالى قال شيان بن عيينة اذا اختاسالناس فاطر واماعليسة أهل الثغور فأن الترتمالي يقول والدين ملعسه وافيتالهدينهم سبلناوقيل المجاهدة المسبوعلى الطاعات ويخالمة الموىوقال الفضيل بن عياض والذين جاعدوا في طلب المرا الهدينهم سبس العروالعمل به وقال سيهل بن عبناألقه والدبن جاحدوا فيناما فامة السنة لهديتهم سدل الجنة وقالياس عباس والذين جاهسدواف طاعتنا المهدينهم سيل نوابنا (وان انتقاع الحسنين) أىبالنصرة والمعونة فيدنياهم والعفرة في عقباهم في الآخرة وتراسمانية والتداعل الأنفسيرسورةالروم وهيمكية كا

ومنون آبه وغناغا اندونسع عشرة كلموالاتة آلاف وحسانه وأوبعة والانون سرفا

بوبسمالة الرون الرحيم ﴿ تُولِهُ عَزُوجِلِ (الْمُعْبِلِسَالُومِ فِي أَدَى الْأَرْضِ) سب تَزول هذه الآية على ماذكر المفسرون انه كان بين فأرس والزوم فتال وكان المشركون نودون أن تغلب فارس الزوم لان فارس كانوا يجوسا أسيس والمسلون يودون غلبة الروم على فارس لسكونهم أهل كشاب فبعث كسرى جيشاالى الروم واستعمل عليهم رجلايقال لهنهرمان وبعث قصرر جالاوسيشاوأ مرعلهم رجلابدهي غين التقياباذرعات ويصرى وهي أدنى الشأم اليأوض العرب والمتيم فغلبت فارص الوم فيلغ فلك المسامين بمكة فشقى عليهسم وفرسء مكفارسكة وفاواللمانين انكمأهل كتاب والمصارئ أهل كتاب ونحن أميون وفارس أميون وقدظهر اخواشامن أهل فارس على أخوانكم من الروم فاسكم ان قاتلتمو باللنطاير ن عليكم فأنزل القدهدة والآيات غرج أبو يمكر المنديق الىكفارمكة فقال فرحتم بطهورا خوانكم فلانفر سوافوانته ليطهرن الروعلي فارس أحبر بابذلك نبينامجد صلى القعليه وساوعقام اليعابي من خان الجمحي فقال كذب فقال أنتأ كذب بإعدة القدققال أجيل ينتناأ جلاأ ماحبك عليده والمعاحبة بالحا المهماة القياد والمراهمة أي أواهنك على عشر فلانص مني يغشر فلانس منك فأذاطهرت فارس على الروم غرمت واذاطهرت الروم على فارس غرمت فعملوا وجعلوا ألاجل الانسنين فياء أبو مكر الى النبي صلى التقعليه وسلم وأخبره والمك قبل تحريم القياد فقال النبي صلى اللة عليه وسلم ماهكذاذ كرت أتما البعتع مأبين التلافة إلى التسع فزايده في الخطر ومادده في الاجل شرج أبوبكر فلق أساهال الملك مدمت فقال لاقتمال أزايدك في الخطر وأماددك في الاجسل عاجعا إمانة فاوص ومائة فلوس الى تستم سنين فقال قد فعلت فالساخشي أبي بن خلف أن بخرج أبو مكر من مكة أناموانيه وقال اني المأفا أنتخرج من مكة فاقمل شامنا كفيلافكفاله ابته عبدالة من أبي بكر فاماأرادا في من حلف أن عفرج أمسكا بادعب والدبن أفي بكر فازم وقال والله لاأدعك حق تعطيني كفيلا فاعطاء كفيلا نم خرج الل و قال مرجع إلى ين خلف الى مكه ومات بهامن جو احتمالتي سرحه الذي مسلى الله عليه وسدا حين يارزه

مأتحب محاهد مدمن المغس والشيطان وأعداء الدين (فينا) في حقناد من أجلنا ولوجهثالمااها (انهدينهم سبلنا)سبليا يوغرواي لزيدتهم حداية الىسبل الخيرونوفيقادع والداراق والذين جاهدوا فباعلمها لهدينهمالي مالميعلموافقد قيل من عمل عباء بيارو فق لمالايعم وقيل ان الذي نرى من جهلنا بمالانعمل انساهو لتقصيريافها ذلم وعن فسيل والدين جاهدوا ف طلب العالم لهدينهم سيل العمل به وعن سهل والذبن جاهدوافي اقامة السنة لهديتهمسيل الجئة وعن ان عطاء عاهدوا في رضاما لهدينهم الى الوصول إلى محسل الرضوان وعن ابن عباسجاهدواني طاعتنا أحديثهمسبل ثوابناوعن الجنيدجاهدوافي التوية لنودينهمسيل الاخلاص أوجاهدواني خدمتنا لنفتمن عليهم سبل المناجاة معناوالانس ناأوجاهدوا فى طلياتجر بالرضا بالنهدينهم سمل الوصول الينا (وان

انتماع المحسنين) بالنصرة والمعونة فى الدنياه بالنواب والمعفرة فى العقبي وسورة

( ۱۸۵ - (خازن) - ثالث ) وْسُونَ أُونْسُعُ وَخُسُونَ أَنَّهُ} والاختلاف في بضع سنين (بسم المتالر حن الرسيم) » (المغلب الروم) أى غلبت قارس مُ ﴿ لَكُ أُونَى الْإِرْضَ ﴾ آي فاقر بأوض العرب لان الأوض المه ودة عند العرب أرضه والذي خلبوا في أوض العرب منهم وهي إَفِ الشَّامِ أُوارَاد أُرضَهِم عَلى الله الارم مناب المصاف اليه أي في أوفي أرضهم إلى عدوهم

[وهم] أىالزوم ، (من بعدغليم) أي غلبة فارس الماه ، وقرى بسكون الام فألعلتُ والعلبُ معدران وقسانَسَ في الْكُسُدُو ال المأمَّدَ لَ سيعلبون) قارس ولاوق عليه لتعلق (في بضّع ستين) به وهُوما بين النّلاث الى العشرُة فيل احتربت دارس والروم بين أذرّعات و المعربيّ مُلِتُ فَأَرْسُ الرومُ وَالمَلْكَ بِفارَسُ بِومِنْدُ كُسرى بروبر فبلغ الخبرمكة فشق على رسول الله صلى اقة عليه وسار والمؤمنين لان كارش بحوس . إلى كتابطه والروم أهسل كتاب وفرح المشركون وشستوا وقالوا أنتم والسارى أهسل كتاب وتحن وفارس أسنون وقِدةُ فأزاحوا تناع فَرَلَتَ فَعَالَ لَمُ أَبُو بَكِرُواللَّهُ لِيطَهِرِن الرَّوْمَ عَلَى عارَسَ مَعْلَ لَتَعْ صَّنَيْن وَمَالْ يُ لى اخوانكر ولعامر ن عن عليكم (EOA) أبي بن خلف كذبت وطهرت الروم على فارس بوم الحديبية وذلك على وأس سبع ستين من مناحبنهم وفيل كان يوم بدروريطت للحبه على عشر قلائص الزوم خيوطم اللدائن وضوا بألعراق مديسة وسسوها وومية تقعيرا بويكرا بيلوا خذمال الخطريين ووثب وجاء موكل واحتمتهما وجعل بهاسي صلى أفة عليه وساروذلك قبل أن يحرم القمار فقال النبي صلى التقييليه وسار تصدق يه وكان سيسه شالة الاجل للاتستين فأحبر الروم والرس على ماه ال عكرمة وعسيره ان شهر مان فساعل الروم لم يرل يعلق مروي غرب مدائبه مرمني ملع أبويكررسول التمصلي الله اعلي فيبنا حوه فرحان حالس ذات يوم يشرب قال لاسحابه لقدراً يَشَكَاف حالْس على سروكسرى عبلت عليه وسلإ فشال عليه السلام كلته كسرى وكتب الىشهر مان اذا أناك كتابى فابعث الى برأس أخيك فرحان فكتب المعاملات رُدفا الخطر وأســـــ في المكالم تعدمن فرحان ان له لسكاية وصولة في العدوفلا تفعل فسكت اليه ان في رجال فارس خلفاعة فيغيل الاجل فعلاهامانة قاوص الى وأسب فراحمه ومنب كسرى وارتحيه و معتبريدا إلى أحسل فارس افي قدعولت عنكم شدار مال الى تسع سسين ومات أبي واستعملت عليكخوران ممت معرا أبويد صحيفة صعيرة وأحرء فهابقتل شهرمان , وفال اذاول فرسان من حرح رسول الله صلى الملك وانقادله أخوه واعطه الصحيقة فلماوصل البريدالي شهرمان عرض عليه كتاب كسرى فلماقر أءقال انتفعليه وسإوطهر تااروه سمعاوطاعة وتولعن سربوا لملك وأجلس عليه أخاء ورّحان فادفع البريد آلمس حيفة الى فرسان واساقراً ألحا على دارس ومالحد بية أو استدعى بأخيه شهرمان وقدمه ليضرب عنقه فقال له لاتتجل ستيآ كتب وصيتي قالى فيرقد عابسقيط فذتحه يوم بدرفأت أنوكر وأعطاه فلاث سخاف منهوقال كل هداواجعت فيك كسرى وأنت تريد قنلى بكتاب واحدفر دفران الماك الخطرس ذرية إبى فقال ال أحده شهرمان فكتب الى قيصر ملك الروم أما بعدان لى اليك حاجة لاعملها البرد ولاتبله ها المُحتَّ عليه السلام تصدق به والقى ف خدين دومياحتى ألقاك في خسين فارسيا فاقبل قيصر في خسكما نة أهدوى وجعل يضع العيون وحد أأن بنة عبل محة مين بديه ف الطرق يخافة أن يريد أن بمكر به حتى أناه عيو له فاخبر والأمليس معه الاخسون فارسيا فأسالا تقييا نبسونه وان القسر آن من ضربت لمعاقبة ويهاديباح فدخلاهاومع كل واحدسكين ودعيا بترجان وترجم ينهما فقال شيهر مان ال عندالة لاساأنياه عن عز الدى خرب بلادك أباوأ يحى كدرناو شحاعتناوان كسرى حسد باوأوادأن يقتل اخى قابيت عليد متم أمي العيب وكان ذلك قيل أتى بقتلى فأبى تليه وقد خلعناه جيعاونحن تقاناه معك فقال قدأ صبتا وأشار أحسدهما الى صاحبه ان السر تحريمالقسمارعن قتادة بيراتنين فأذا اوزهمافشافقتلاالترجيان معابسكينيهما فاديلت الروم على فارس عنسدذلك وعلموهسم ومنمسذهبابي حنيفة

وقناوهم ومات كسرى وجاءا لبرالى وسول المقصلي المة عليه وسلم يوم الملدينية ففرس ومن كان معدم

المسسلين بذلك فذلك قوله عزوجل المغلبث الرومى أدنى الارص يعنى قرب أرض الشآم الى دارس وقيل

هى أفوعات وقيل الاردن وقيل الجزيرة (وهم من بعد غليم) أى دارس لمم (سيغليون) أى الرّوم لعارشُ

(ى بضع سنين)السنع ما بين الثلاثة الى السبع وقيل الى التسع وقيل ما دون العشرة (تلة الأمر من قبل ومَنْ

بعد) أَى من قبل دولة الروم على فارس ومن معد ها فن غلب فهو بأمر الله نعالى وفشًا ته وقدره (و يومثنا

يفرح المؤمنون بنصراللة) أى الروم على فارس وفيل فرح البي صلى القعليه وسسام والمؤمنون بسكهورهم

المستمون بعد المستمون بعد المستمون الم

وعندان العقود العاسدة

كعندالر باوعده ساؤةن

دار الحرب ما المسلمان

والكفاروقداحتجاعل

محة ذلك مند والقمة (الله

الامرمن قبل ومن بعد)

، وُهِدِالْعَرِ بِيُ العالمَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

السموأت والارضوما يُتُصر من يشاء (وهوالعزيز) العالب (الرحم) أى المؤمنين في قوله تعالى (وعدالله) أى وعدالله يبنهــما) متعلقُ بالقول وعدابها بورالروم على قارس (لايخانسانة رعد ورفكن أكثر الماس لايمامون) أى ان الله لايخلس وعده الحسةوف معناه أوفم ثم قال تعالى (يعالم ون طاهر المن الحياة الدنيا) يعنى أصم معاشهم كيف يكسبون ويتبرون ومتى يغرسون يتفكر وافيقولوا همسأوا ويُزوعون ويُحَسَّدون وقال الحسن ان أحـدهم لينقر الدرهـمُ بطرف ظفره فيذ كروز له لا تخطئ وهو القول وقيل معناه فيعلموا لأيحسن يصدلى وقيل لايعلمون الدنيا يحقيقنها أنما يعلمون ظاهرها وهوملافعا وملاعها ولايعلمون بأطئها لان فى السكلام دليلاعليه وهومضارها ومتاعها وقيل يعلمون وجودها الفاهر ولايع امون فعاءها (وهم عن الآشوة همغافاون) أي (الاباطق وأجلمسمى) سَاهون عنهالابتفكرون فيهاولايعاءون بهاقواءعزوجل (أولم بتفكرواً فيأ مُسهم ماخاتي الله السموات أى ماغلقها باطلا وعبثا والارض ومانينهماالاباعق) يعنى لاقامة الحق (وأجل مسمى) أى لوقت معلوم اذا انتهت اليعافية بفسرحكمة إلعة ولالتبق وهو يوم القيامة (وان كشيرا من الماس بلقاء رحم لكافرون أولم يسيروا ى الارض) أي يسافروا فيها خالدة انماخلفها مقرونة (فيتطروا كيف كان عافبة الدين من قبليم) أى ينطروا الى مسارع الام قبلهم فيعتروا (كانوا أشد منهم قوة وأناروا الارض) أي سر توها وقلبوه الزراعة (وعمروها) يعنى الامم الحالية (أ كثر عاعمروها) والحق مصحوبة بالحكمة يعنى أهرَّا مكة (وحاءتهم وسلهم البينات) أى فرير منو أفاهلكهم الله (فيا كان الله ليطامهم) أى منقصْ و بنقد برأجــل مــــمي حقوقه ﴿ وَلَكُنْ كَانُوا أَنْفُهُمُ وَطَاءُونُ ) أي يغس حقوقهم (ثم كان عافية الذين أساؤا) أي أساؤا العمل لابد لماس أن تشي اليه لاَسْتَحَتُواْ (السوأى) يعنى الخلةالتي تسوءهـم دهى النازُرقيل السوءاسم فجهتم ومعنى الآية انعاقبة وهوقيام الساعة ووقت الذي عملاا السوءالنار (أن كذبوا) أى لانهم كذبوا رقيل معنى الآية ثم كان عاقبة المسيئين ان حلتهم

[الدى الخواد المودالتار (ان كديوا) الانهم كديوا وقيل من الانهم عن عاجه المسيئين المحلم المسلس والتواسو العقاب إلازى الى قوله أخبتها أعلناتها تجمينا وأشكر البنالاتر بعون كيف سعى تركه غير واجبين السيعين إوان كنيما من الماس بلغاء ويهم) البست واجزاء (ليكافرون) جاحلون وقال الزجاج أى لكافرون بلغاء رسم (أولم سير والى الارض فينطروا كيف كان عافية الدين من قبلهم) هو تقوا كاروا الارض) ومترفوها (وجروها) أى المندم ون (أكد) منقا مسدو علمون ومامسلام بقال المساورية في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمساورية في المنافرة على المنافرة عنافرة المنافرة المنافرة

() " إشارة وكانوابُه إستهزون " يعدم كن يانب ُالكافر بن أننادُة تكنيهما " يَبْ احة واستيزا تَهَم ها ( التّه بعدا أعَلَّق ) بَسْتُهُمُّ ( چيده)عيهم مداللوت (نماليترجمون) د الياما بوعرودسهال (ويوم تقوم الساعة بيلس) بيأس ويتعبر بقال اطرته فأطس ا فالهيتيكي وبتس من أن عنج (اغربون) الشركون (وابكن لمهمن شركائهم) من الذين عبدوهم من دون استوكتب (شفعرًا) فب المهمعك موادّ وكذلك كتت المروأي الالف قبل الياء اثباتها والمرزة على صورة المرقية فيا إلالك كاكتب علمؤاس أسرائيل الذى منه سوكنها (وكأنوا نك السيات على أن كذبوا (يا يكت الله وكابواجا يسنهرون) ﴿ قوله تعالى (الله ببدأ العلق م منيده) بِسْرِکائیم کافریں) أی أى النهمانداء م يعيدهم مدالموت أسياء (ممالي يرجعون) أى فيجربهم ماعمالم (ويوم تقوم تكذرون بآلمتهم وعحدوم الساعة يسلس الجرمون) فيل معماه أمهم بيأسون من كل خسير وقيل سقطع كلامهم وحججهم وقبل أووكانوال المشاكادي متضحون (وأيكن لهم من شركائهم) يعني أستامهم التي عبدوها (شقعوًا) أي نشفعون لهم (وكانوا بسميم (ديرم تنوم بشركاته كافرين أى جاحدين سترتين يتبرون منهاوت رأمهم (ويوم تقوم الساعة يومند يتقرقون) الساعة يومثلُ بتفرقون) أى تمر أهل الجدة من أهل الماروفيل يتقرقون بعد المساب أهل الجنة ألى الجدة وأهسل المر آلي المار علا السيرف بتعرقون للسليح بمنسون بدافهوقوله تعالى (طاماالذين آسنوارعماوا الصاغات فهمفى روشة) أى ف حدوقيل الروشة والكافرين الكآلة بالعدء النستان الدى هوفى غاية المعارة (يحبرون) قالمه بن عباس بكرمون وقيل ينسعمون ويسرون والحدم علىمت قال إعاما الدي لسرود وفيل ف معنى يحرون حوالسهاع في الجيدة فال الاوزاجي ليس أحسد من خلق الله أحسس حوالم أ آمنوا وعماوا ألسالات اسرافيل قأذا احذف السباع قطع على أهل سبع سموات صلائهم وتسعيعهم وقال اذا أخسف في السهاع والآ فهرفروشة) أى سنان سنى المنتشصرة الاوردنه وسأل أماهر برةرجل هلاهل المبتمن ساع فقال نع شعرة أصلهامن رمى الحسة والسكير وأعصاتهامن فمنة وتحارها اللؤلؤ والروجد والياقوت بعث القريحا ومعاوب مصهابع ماف ايسمع أحسد لابهام أمرها وتشخيه أحسن منه (وأماالدين كعرواوكذ بوابا بإنماولقاءالأخرة) أى البعث بوم الفيامة (فاولتك فألمدال (عِبرون) يسرون بِقال عضرون) مُجْ قوله تعالى (فسبعان الله) يعى فسبعوا اللهُ ومعناه صاوالله (حبن تنسون) أى تدخلون في سرماذاسره سروراتهلل

المساءدهى صلاة المغرب والعشاء (وسين تعبصون) أى تدخلون فى العباح وهى صلاة العب (وله المدنى وبهه وظهرفيه أثريتم السموات والارض) قال إي عباس بحمد وأهل السموات والارض ويصاون له (وعشيا) أي أورك اختلف فيه لاحتمال وجوه عنسايمني صلاة المصر (وحب تعلمرون) أي تدخلون في الطهيرة وهي صلاة العلم قال أفهم في الأروق لأبنُّ المسار فقيسل يكرمون عباس حل تجدالعاوات الحس فالقرآن فال نعروقراها تين الايتين وقال جعت العاوات إلحس وأوافيتا وقسل عاون وقسل هو واعلم العاعدا مص عد والاوقات التسبيع لان أوسل الاعدال أدومها والاسال لايقدر أن يصرف جيغ الساعق الجنة (وأما لدم اوفاته الى التسبيح لانه عناح الى مايعيث من ما كول ومشروب وعيرذاك فعف اقدعته القبادة في غالب كمعروأ وكذبوأ بآلياسا الاوقات وأسرمهاى وليالهاد ووسط وآسوه وفي وليالليل وآسوه فاداسُدلي العبدر يحتى العحر في كأفيا ولفاءالاخرة) أىالىت سيح فدرساعتين وكداك باق الركعات وعي سبع عشرة وكعة مع وكنى العبور فاؤاصل الاسكان العاوات (عارلتك في العسداب الحس في أوقاتها لسكاند لمديد التقسيع عشرة ساعة من الآل والهاريق عُليب سَبِع ساعات في جيدم الهُلِّ والهادوجي مقدارالنوع واللغم من عرع عبدالنه في كون قد صرف جيدع أوقائه في التسبيع والهيادة مُ عضرون) مقيسون لاينسون عنه ولاغنث والمال والسيال التساع إلى عن أى هر برة أن رسول التمالي المعلم وسل قال من قال سعان الله ويحدد عنهم كقوله وماهم مخاريع . في كل بوم مانة من فحطت خطاياه وان كالت مثل زيد العروعة عن السي صلى المقطيه وسارة الدمن" مهالمادكرالوعد والوعيد إ حين يصبح وحين بمسى سبعان المته وبحده ما تهمرة أبيات أحديوم القيامة بأوسل بما مياه إلا أحد فال شاء أتبعه ذكرما يوسسل الى ماة لها وزادعليه أسرجهما الترمدي وقال فبهسما حسن صحيح (ق) عن أني هر يوة قال ة ليرشول الله الوعدو يتبىمن الوعيد فغال (فسيمنان الله) وللراد بالتسبيح طاهره الدى هوته به اللمس السوء والشاء عليمه الخبر في هذه الإوقات لما 🕟 يتجددفيها من معية القااها هرة أوالمسلاة فقيل لاسءباس هل تجد المساوات الحسرف الفرآن تأمال معرونلاه في الابة وهو موتهاعلَّ

المدروا لمى تزهو عمالا بلق به أوصاوانة (حبن غسون) صلاة للغرب والعشاء (وحين تعبد، ن) صلاةا لفجر (وله إغلاق المهد والاوض)اعتراض ومصاه أن على للميزين كالم من أهل السموات والارض أن يحمدوه وفي السموات مال من الحدود عشيه) صلاة الم وهومعلونُسعل عبى عبن عبون وقوله عشياستعل بنوله حين عسون (وسين تعلَّم ون) ملاة الطهر أعلّم أي رفت الطهرة والنوا [ إن الشاول التلس ويشت يكمّ بم قوله ي كابوم سافعا من نسبخة إلط بيع من النمسية ي وفي بيعن البيسية التي إيبانيا أن التأليّم . أرغرخ المقي من البت) المثاثر من البيئة أوالانسان من العنة أوالؤمن من السكائر (وُ يخر بالبت من المها وأو في المهانة من الاسان أوالسكافر من المؤمن والبت بالتخفيف فيهدا يحروناي والوجاد والشعب وغير هراد يجي الارص أ أي لميان (بعد موجه) يسها (وكذاك تحريون) تخريه ومن وزمل وخلد الى ومن ذائك المواج تحريبون من فيود كوالسكان المي عن العب بتخريجون المهان أن الابداء والاجادة يتساد بإن هذرة من هو فادري المؤاج البيت من الحق وتحك مودي ابن عباس وشي في المتعابد ان البي مسلما المقاعلية وسداخ لمون قرأ مسيعان القد من يقدون الى الثلاث الوجود ووقال المفات ومركل ملاة كتب المعن إلمان عدد تجوم الساء وقطر العملال وورق الانتجار وقراب الارض هاذا مات البرى له بكل ( 3 )

قيره قال عليه السملام من 1. الله عليه وسدار كلتان حميعتان على اللسان تفيلتان في الميزان حبيتان الى الرحن سسبحان الله قرأحين إمبح فسيحان وَ عَمَده مسبحان الله العطيم وهدا الحديث آخو صحيح البخاري (م) عن جويرية ست الحرث زوح الله حسين تمسون رحين ا التي مدلى المقعليه وسلم وضى المةعهاان السي صلى الله عليه وسدا خرم ذات عدا أمس عدها وهي ق يسمحو نالىقولەركىداك ودها ورجع بعه مانعاني الهاروغال مارلت في عجلسك هدامذ حرجت بعيد قالت بعرف اللد ذلت تخرجون أدرك مافاله في . يداك أربو كلمأت ثلاث مماارلووزنت بكلماتك لوزتهن سبحان التقو عمده عدد شاغه ورصاء بومه ومن قالها حين يمسى وزُلة عرضة ومدادكمانه (م) عن سعد بن أبي وقاس قال كناع ندرسول المقصلي الله عليه وسلم وقال أدركماهاته في ليلته (وموز يجرأ حدكم أن يكنسب كل بوم الع وسنة فسأله سائل من جلسانة فالكيف يكنسب ألب حسسة فال آیاته )ومن د لامات ر بو بنته أرأ القمالة تسعدة فيكتب له ألم حسد شور بحط عنه ألع خطينة وفي رواية غيرمسا ربحط عنمار معين وقدرته (ان خلفك) الما ﴿ فُولِهُ مُعالَى (بخرج الحيمن الميت ويخرج الميت من الحي أي يخرح العلمة من الحيوان أى أماكر (من تراب عمادًا ويخرخ الحيوان من السلعة وقيل يخرج الدجاجة من البيعة والسيعة من الدجاجة وقيل يخرح المؤمن من أنتم سر)أىآدموذر بته . الكافرو بخرح الكافرمن المؤمن (و يحى الارض معسمومها)أى بالطرواخ إج السات منها (وكذلك (نىتشرون) تىصرفون غَرْجُونًا﴾ أيُّ مشل اخراج السات من الارض تحرجون من الفيورالبعث والحساب (ومن آياله ان فكاويب معاشكم وادا غلقهم ثراب) يخلق أصليكم وهو آخر من ثراب (ثماذا أنتم مشرقيت ون أي تعبيطون في الارص للمفاجأة وتقديره ممعاجأتم (رمن أيانه أن حلق لكم من أفسكم أزواجا) أى جدسكم من مى أدم وقيل خان حواءمن ضلع أدم (لتكوا وقت كومكم شرامنتشر بن البه) إى لتياواللازواج وتألفوهن (وجعل بينتكم مودة ورحة) أىجعل بين الروحين المودة والرحة في الارس (ومن آياته ان فهمايتو إدان ويتراحمان من غميرسا بقةمعرفمة ولاقراية ولاسبب يوجب التعاطف ومائيج أحسالى خلق لكم من أنفسكم رِّمُ أَمِن الآخو مِن عُبرتراسم بيلهما الاالروجان (اف ذاك لآيات القوم بتفكرون) أى علمة الله أزواحا أنسكوا الباً) أيُ زُوُدر يد (ومن آلامنطاق السموات والارض واختلاف أستسكم) أى اختلاف الامات العربة والمصمة حواء خلقت من صلع آدم وغيرهم أوفيل أرادأ جناس المتاني والشكاله غالف ينهاحتى لانسكاد نسسم متعلقين متفقين حتى لونسكام عليه السلام والعساء يعدها جُمَايَةُ مَنْ وَرَاءَ حَالِمًا يَعْرِفَكُلُّ مَنْهُمَ مُنطَقَعُونَ هَمَتُهُ لَايَشْبِهِ صَوْتَةً حاصوتَ الآش حلقن من أصلاب الرجال أيته روأسض وأشقه وأسبه وغيرذلك موراختلاف الالوان وأنتهرينورجل واحدوم وأصل واحدوه وآتم أومن شكل أنسكم علية السلام والحكمة في اختلاف الاشكال والاصوات التعارف أى ليعرف كل وأحد بشكاه وحاسته وحسهالامن جنس آخر وضورته فلاانققت الاصوات والصوروتشا كلت وكاستاضر بإراحمه الوقع النجاهل والالنساس وذلك لمابين الاثبيرس واتعلك مصالح كثيرة وليعرف صاحب الحق من غيره والعدومن الصديق والقريب من البعيد فسيحان بنبي واسبد من الالف

والكون رمايي الجنفيين المتلفين من الندار يقال كن اليداذا ماليد (وجعل بندكم ودةورجة) أى جدل يست كمالتوادوالخراح بأب الواج وعيرا الحسن المؤدة كماية عن الجداع والرحة عن الواد وقول الدوة الشابة والرحقائية وزوجال الدوة والرحة ب من المنيطان أى بيش المرأة زوجها و بعض الروج المرأة (ان في ذاك آنات عن مسكرون) عدادوان قوام أنديا ويبود والتناس (رئين آلام خان المسمول المواد المواد عن المناسبة عن المناسبة عن المناسبة عن المناسبة عن المسلمة المناسبة عن والدوا المناسبة عن المناسبة عن المناسبة عن المناسبة عن والدوا والمناسبة عن المناسبة عن المن (ان فذلك لإنساله المأين) جع عالو إيما الله معنس جع عالم ويشه السكسر فو أه تعالى وما يعتله الإاله المؤن (وتن آيا به مناسك بلاني) والإمراء المؤدم وفي المسالة الإلسالية المؤلمة المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة المؤلمة المؤل

مرالقبور أدادعاهم دعوة من حلق الخاق على ماأرادوكيف أرادوي ذلك دليل على سعة القدرة وكال العطمه ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ لِإِنَّا ٣ واحدة باأهمل ألفور للعالمين) أى لعموم العرويم (ومن آياته منامكم ماليل والمهاروا شفاقكم من فصله) أي منامكم ماليل احجها والرادسرعة الراحة وابتعادَ كم من فصاله وهو طلب أسباب المعيشة بالهاد (ان ف ذلك لا كيات الفوم يسمعون) ﴿ أَي مِنْ أُعْ وسوددلك من عيربوقب تديرواعتبار" (ومن آيانه يريكمالبرق خوفا) أيالسافر ابستعدللمطر (وطمعا) أيالمغيم ليستعد واعاعطف هداعلي قيام الحتاج اليه من أجل الروع وتسو ية طرق الما لع ﴿ و يَعْزَلُ مِنَ السَّاءُ مَاءُفِيُّحِي مَا الارض بُعلبيوتها أَ السموات والأرص تم ىداك لا يات القوم يعقلون ) أى قدرة الدنمال وأله القادر علي (ومن آباله أن نقوم السماء والأرض بياما لعطم ما يكون من مامره) قال ان عباس وابن مسعود قامناعلى غرعمد وقيل يدوم فيام همايامر. (ثم اذا لاَعَا كَمُ دُعُونَهُ مَ ذلك الامر واقتداره على الارض) قال ابن عباس من القبور (إذااً تتم تخربون) أى شهار قيل معنى الآيةُ ثم اذا دعاكم دعوَّ تمنُّ مثاه وهوان يقول بأأهل الارضأذاأ تتم تخرجون من الارض ` (ولعمن في السعوات والارض كل له قانتون) أي مطيعو ثن قال النُّ القبور قوموافلاتى اسمة عماسكل لهمطيعون فىالحياة والبقاء والموت والمعث وان عصواني العبادة (وهوالذي بيـــد والحاتيج من الاولين والآخوين يميده)أى يخلهمأ ولانم بميدهم بعد الموث البعث (وهوأ هون عليه) أى هو هين عليه وما من شيئ عُلَّة الاقامت تعطر كاقال ثم معح معز يروقيل معناه وهوأ يسرعليه فان الدى يقع فعقول الماس ان الإعادة نكون أهون من الانشاء وقيل فيدأحرى فاداهم فيآم هوأهو نعلى الخلق وذلك لاته يقومون بصبحة وأحدة فيكون أهون عليهمن أن يكونو اصلعاتم علقاتم ينطرون واذاالاولىالمشرط مضغالى أن يصيروارجالا ونسًا ءوهورواية عن ابن عباس ﴿وَلِهَ المُثْلُ الْاعَلَىٰ ۖ أَنَّى الصَّفَّةُ العليا قَال ابنُ والثانية للمفاجأة وهي عباس ليسكناه شي وفيل هوالذي لااله الاهو (في السموات والارض وهو) أي في ملكه (العزام تناوب معاب العاءي حواب الحكيم)أى فى خلقه في قوله عزوجل (ضرب لِكُم مثلا) أي بي ليكم شبها عالكم ذلك المدل من أنفسكم

الشرط ومن الارض مندانة المستجم التي يواحده في الوجود الوصوب حمده إلى يتراح تبيالما المستجد ال

ولما المناصر به الله تجزير الناس جعل فعنس كتامن شلقه و من الارتشاء كالمقال أخذ سئالا والترعمين أقرب من مذكوهي أفضاح (هال المناصر) من من دو الناس المناصر المن

موضع الكاف نمسأي مثل هذاالنفصيل (مفصل الايات) نعينها لان ألتمثيل ماأيكشف للعانى ويوضحها (أنفوم يعقلون) بتدبرون فى اضرب الأمثال فاسالم" يزجووا أضرب عنمفقال ( مل أنب م الذين طاموا) أنفسم بمآئسركوا كإقال الله تعكل ان الشرك لنالم عنايم (أهواعهم بعيرعلم) أى اتبعموا أهواء همم جاهلین (فن یهدی من أضل الله أي أضارالله تعالى (ومالهمن ماصرين) ٬ م العذاب (دافعوجك الدين) فقوم وجهلتاله وعد المغيرملنفت عسيمينا ولاشهالا وهوعشيل لاقباله على الدس واستقامته عليه واهتمامه باسسبابه فان مور احتمالش عقدعليه طرفه وسدداليه اطره وقومله وجهه (حنيفا) حال من

تُم بِينَ المثل ففال تعالى (هل لسم عماما كت أجماسكم) أي عبيد آمرامات كم (من شركاء وبارز قدا كم) أي من لمال (ماتم فيه سواء)أى هل يشارك كم عبيد تم في أموال لم التي أعطيناً كم (يخافونه كحيفتكم إُنْسَكُمُ إِنَّى تَعَافُونَ أَن يَسْار كُوكُون أموالسَّجُو يقاسموكُم كَانِحًا فَى الحرمن سُر يَكُ أخر في المدل يكونُ بنهما أن ينقرد فيسمام دون شريكه ويخاف الرجل شريكه فى الميراث وحو يحب أن ينفرد به وقال إن أهياس نخافوتهم ان رنوكم كابرت معتكر بعضافاذالم تخافوا هذامن ماليكيكم ولاترصوه لاغسكم فكيف ترضون أن تسكون آ لمت كالني تعبدونه أشركائي وهم عبيدى ( كذلك مُصل الآيات) أى الدلالات والراهين والامثال (لقوم بعقلون) أي يعلرون في هذه الدلائل والامثال بعقوطم (بل اتم الذين طَلُمُوا) ۚ يَعَنَى أَسْرَكُوا بَانَهُ ۚ (أهواءهم) أَى الشَرك (بغيرعلم) جِها(عبابجبعَلْبه ﴿ فَهُن بهدّى مَن أَصْلُ اللهُ) أَى عن طريق الحدى (وما لهم من ناصرين) أَى مانعين يَنعونهم من عدَّاب اللهُ ﴿ وَوَاهُ تعالَى (ەلقىروجەك للدين) يعنى أخلص دينك تەوقىدل سىدە عملك والوجه مايتىوجە الى الله تعالى بەالانسان وُدِينُهُ وعَلَمُهُمَا يَتُوبِهُ اليه آيسة دميُّ قوله تعالى (حنيفا) أيما للا اليه مستقياً عليه (فعارت الله) أي دين المة والمعنى الزموا فَسْرة الله ( الني فشر الساس عليها) فاللهن عباس خلق الله الناس عليها وللرأد بالعطرة ألدبن وهوالاسلام(ق)عن أتي هر برةرضي الله عندة القال رسول الة صلى الله عليه وسلم مامن مولود الا يُؤلِّد على الْفطرة شَمَّةُ الْمَافِروَّا فَطَرَبُ اللَّهَ التي فطر الناس عليه الاَتب بل يَحْق اللَّهُ ذلك الله بن أأَهُ يَمَّ زاد البخارى فابؤاه بودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كاستج البهيمة بهيمة جعاءهل تحسون فيهامن جدعاءهم يَمُولَ أَيْوِهُرَ يَرَةَ اقْرَوْافَطَرُتُ اللَّهَ الْآيَةُ وَلَمَا فَيَرُوانِهُ قَالُوالِدُسُولِ اللهَ فَرأيت من يموت صعيرا قال الله أعربا كالواعاملون قوله مامن مولوديو لدالاعلى العطرة يعنى على المهد الدى اخذالت عليهم نقوله ألست يرنكم فالوابل فكل مولودف العالم على ذلك الافراروهي الحنيفية التي وضعت الخلقة عليها والأعبدغيرانة فالاللة تعالى والسالتهم وخلق السموات والارض ليفولن المقواسكن الاعتبار بالاعان الفطرى في أحكاماله تياراتما يعتسبرالايمان الشرعى المأموريه الكنسب بالارادة والفسعل الانرى الىقوله فابواه يهوذانه أوينصراله فهومع وجود الإيسان الفطرى فانه محكوم لهبحكم أبوبه السكافرين وهذا معني قول أنى ملى الله عليه وسل في حديث آخر يقول الله عز وجل الى خلقت عبادى حنفا فاجتالتهم الشياطين عن ادينهم وحكى عن عبد الله بن المبارك اله قال ف مدى الحديث ان كل مولود يواسعلى فطرته أى خلفته التي

إللة وروأوس الدين (عدرت الله) أى الزوافلو الله والعلم بم خلفة الاترى أن فولا لا يديل خلق الله فالدي أنه والفهم فالدين للتوحيد ولا الديرة وسن الدين في المنافرة المنا

لاتبديل غلق أنه) قام بايندى أن بدانك الفطرة أوندو وقال إنساج مننا، لابد بالدين الدورة العلد ما بكد وهو قوله "لافتاه البريج". الذيم باي المستنب (ولتكونا كنزالتاس لايد لمون) حقيقة ذلك (مندين الدي ) راجع إن اليدرو فيها لما بسالت مراف الدورة واقد جواد الاسكونوا ميدلوف على حدالله ميدا ومن قولة فاجوبها كان الاثم أه عليه السلام أص لامت و كامه قال فاقد و الميدا والتندير كونوا مندين دلية قوله ولاسكونوا (واقوه وأقد جواله لاته) أى أنوها في أو المؤلف المواجون المستركان عن مدرك . به غيرى العبادة (من الدين) مدلس المشركين ما داخة الجدار (فرقواد بهم) سهلوه الما باعتذاف المتلاف الحراث المدى المدى

حزب) منهم (بمالمبهم خلقه المة عليها بي عز الله إنهالي من السعادة والشقاوة فسكل منهم صائر في العاقبة الى ما مطرعليه وعامل في فرحون) فرحَ بمذهبه الدوبا العمل المشاكل طافئ امارات الشقاوة العلفل ان يوادوس موويين أوفصرانيين فيعملانه على اعتقاد مسرور نحسب باطله حفا ديسهما وقيسل معناه ان كُل مولود في مبدأ الخلقة على الفطرة أي على الجبلة السليمة والطبع المتهج لفيُّولُ (وادامسالاس صر)شدة الدين فارترك عليها لاستمرعلي لزومها لان هذا الدين موجود حسمه فالعقول السليمة واعليعال عممي مورد إل أوم ض أوقحط عدل الى غير ولانه من آ فات التقليد ونحوه فن سلمن قال الافات لم يعتقد غسيره " ثم تمثل لاولاد أليهوية أوعداك (دعوار مم والسارى وانباعهم لاناتهم والميل الى اديابهم فيزلون بذلك عن العطرة السليمة والحجة المستفيمة يفوله كأ مسيسي اليه ثمرادا أداقهم تستح الهيمة مهمة حعاءاًى كاتاد الهيمة مهيمة مستوية لم رقاهيمن ودنها تين وقوله هل تحسون فيهام. أ منهرجة) أي حارصامن جدعاءبمني هلنشعرون أوتملمون فيهامن جدعاءوهي المقطوعة الاذن أوالانف 🥻 فوله عزَّ وَجلَّ الشدة (أداوريق إسهم (الانمديل على الله أى لانمدلوادي الله وقيسل معنى الإية الرموا فطرة الله ولاتبدلوا التوحيد بالشراك بريهم يشركون) فبالعمادة وقيل معيى لاتبديل نخلق الله حوما جبل عليه الإنسان من السّعادة والشقارة فلايصر السعيد شقياد لأألثيق (ليكفروا) هدهلامكي سَعِيدًا وقيل الآية في تحريم اخصاء الهام (ذلك الدين القيم) أى الستقيم (ولكن أكثر الساس لايعلون ) وفسللام الامرااوعيد يُّ فوله عروس (منيبين اليه) أى فأفَّم وجهك أبث وأميك منيبين البَّ لأن خطاب الني مُسْلِّي اللَّهِ (عا آنياهم) منالعم عَلَى وسَلْ يِنْسَلُ فِيهُ الْامةُ والمدى واجعين الى الله تعالى بانتو به ومقبلين اليه بالناعة (وانقوم) أي زُمْم فَنُمنه وا) كَفَرَكُمْ فَلْيلاا س ذلك ما فوه (وأقيمو الصلاة) أي داومواعلى أدامًا في أوقاتها (ولاتكونو امن للشيركين من الدين فرقوا رعيد (صوف العامون) دينهم وكانوأشيعا) أى صاروافرةا يختلفة وهم اليهود والنصاري وقبل هما هل البدع من هذه الامَّة (١٠٠٠) ومال:معتكم(أمأ برلىاعلْم. حرب الديم فرحون) أى واضون عاعندهم في قوله تعالى (واذامس الماس مر) أى قحطر شدة (دعوا أ سلطاما)=بة(ديور بنكام) ر مهم ميدين اليه) أي مقبلين اليه بالدعاء (مماذ الفاقهم منه وجه ) أي خصبار نعمة (إذا فريق منهم و مُج وتسكلمه مجاركانفسول يشركون ليكمر واعماآ نساهم) أى ليجحد وانعمة المتعليم (فقتموا فيه تهديد وعيد عاطب مه الكفار كتابه ماطق كذارهدامما (فسوف تعامون)أى حالسكم في هذه الأَحرة (أم أنزل عليهم سلطانا) قال إن عباس حِهْ وعدرا وقيل كاباً مطقيه القسرآن ومعماه (فهويشكلم) أى ينطق (عا مكانوابه يشركون) أى بشركهم و يأسم هم به (وأذا أذقب الناس رحة) أى الشهادة كالهقل فهويشهد الحصب وكافرة المفار (فرحوابها)أى فرحواد بطروا (وان تسبه سيئة) أى جدب وقلة مطروقيل خوف ىشركهم و بصحت (عا و بلاء (عادست أيدبهم) من السيئات (اداهم يقنطون) أي بيأسون من رحة الله وهذا خلاف وصَّف کانوا به مشرکوں) ما المؤمن فَاله يشكرو به عند الممة و برجو معند الشدة (أولم برواان الله يسطال وق الن بشأة و يقذران في مصدرية أي كوميمالله اً دلك لايات القوم يؤمنون) تقدم تفسيره ﴿ قوله عزوجُلُ ﴿ فَا تَدْاَالْمُر بِي حَفَّهُ ۗ أَيْ مِن البِّرُوالْمَ شركون أو موصولة

ولمرسم النسيرالياتي قور شكام الامهالذي ب بديركون أومني الاتها أم الناعلهم ، وللسكين أو المناسكين أم المناسكية المن

" وُوَّالِكَيْنَ وَإِنْ السَّدِلِ) الْمُعَامِلُمَن العَدَة المُسابِقَ الْمُوَعِد لِلْرُوَسِطُ الْفَقَالِمُ عَار فَلْ إِنْ يَهِ وَرُوبِهَ اللَّهِ الْمَالِمُ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونِ الْمِلْوَلُونِ وَالْمَالِمُونِ الْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ الْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ الْمَالِمُونِ الْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ الْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ الْمَالِمُونِ الْمَالِمُونِ الْمَالِمُونِ الْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ وَلَمِلْوَالِمُونِ الْمَالِمُونِ الْمَالِمُونِ الْمَالِمُونِ اللَّمَالُونِ وَلَمَالِمُونِ اللَّمَالُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ اللَّمِينَ اللَّمِينَ وَمِنْ الْمَالُمُونِ وَالْمَالِمُونِ اللَّمَالُونِ وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالِمُونِ وَاللَّمِينِ اللَّمِينَ اللَّمِينَ وَمِنْ الْمَالُمُونِ وَاللَّمِينَ الْمَالُمُونِ وَاللَّمِينَ الْمَالُمُونِ وَاللَّمِينَ اللَّمِينَ وَاللَّمِينَ اللَّمِينَ وَاللَّمِينَ الْمَالُمُونِ اللَّمِينَ وَاللَّمِينَ الْمَالُمُونِ وَلَالْمِينَ الْمَالُمُونِ اللَّمُونُ وَلَيْنِ اللَّمِينَ وَاللَّمُونِ اللَّمِينَ الْمَالِمُونِ اللَّمُعَالِمُ وَاللَّمُ وَلَالِمُونِ اللَّمُونِ اللَّمُونِ اللَّمِينَ الْمُعْلِمُونَ اللَّمِينَ الْمَالُونِ اللَّمِينَ الْمَالُمُونِ اللَّمِينَ الْمَالُمُونُ وَلِمُونِ اللَّمِينَ الْمَالُمُونِ اللَّمِينَ الْمَالُمُونِ اللَّمِينَ الْمُعْلِمُونِ اللْمَالُمُونِ اللَّمِينَ الْمُعْلِمُونِ اللْمِينَا الْمَلْمُونِ الْمُعْلِمُ وَلَمُونِ اللْمُعْلِمُونِ اللْمُعْلِمُونِ اللْمُعْلِمُ وَلِينَا لِمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُونِ اللْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُوالِمُونِ الْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُ وَلِمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُولِي الْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُونِ ا

الموصولة وقال الزبياج في قوله فاولتك همالمتمقون أى واداءاهم المتعقون أي مهالذن يشاغت لحمالتواب بعلون الحسنة عسر أمناها مرأشارالي عزآ ألمنوه فقال (الله الدى خلفكم) سندا وُخبر (نمرزفه كم نم بينكم م عبيكم) أي موالحنس بأغلمق والرزق والامامه والاحباء (هسل من شركانكم) أى أسنامكم النيزعم اسمشركاء الله (من بفعل من ذلكم) أى سن الخلق والرزقي والامانة والاحياء (من شي) أى شبياً من ثلك الافعال فإعيبوا عزائقال استيمادا (سبحانه وتمالى عما یشرکون) وس*ن* الاولى والثانية وألثالثة كل واحدة منهن مستقلة بتأكيد لنجعز شركائهم ونجهبل عبدتهم (طهر القسادى الر والصر بحوالقحطوقاتا لا

(والمكين) أى منه وهوالتمدق عليه (وابن الديل) أى المافر وقيل هوالنيف (دلك خيرالذين وُ مَدونُ وَجُمَالِةٌ ﴾ أى يطلبون تواب الله عنا كانوا يعملون (وأولنك هم الفلحون) ﴿ فوله عروجُ ل ﴿ وَمَا أُونِيمٍ ﴾ أَي أَعِلْهِم (من رالبر بوق أموال الناس) أي في اجتلاب أموال الناس واجتذابه اقبل ق بُمِّنَ إِلاَّ يُهُمُ وَالرِّجِلِ بِمَنْلَى غُيرِهُ الْمِنْلِيةُ لَينْبِيهِ أَكْتُرِمَهَا فَهِ وِجائزُ حسلال ولسكن لايشاب عليها في القيامة وهذا قوله (فلام بواعدانة) وكان هدفا واماعل النه خاصة لقوله تسالى ولاتتن تستسكترأي لاتعا وتطلمأ كترممأأعطيت وفيل هوالرجل يعطى صديقهأ وقريبه ليكثر مالهلاير بدبه وجهاللة وقيل هو الوسل للتزق بالرسسل فينخدمه ويسافرهمه فيمجعل لهرجوماله لالتماس عوته لالوجسه المة تعناني فلايريو عندالله لانهارردبعمله وبهاللة (وما آتيتم من زكوة) آئ عطيتم من صدقة (ريدون وجهاللة)أى بتلك المدقة (وارائك هم المضفون) أي بشاخف فم النواب فيعطون بالحسنة عشراً مثا فحاها مف ذوالاضعاف من الحسنات في قوله تعالى (المقالذي خلف كم مرزف كم عميد كم مجيد كم علم من يْسِر كاتْسَكِمِ مِن يفعل مِن ذلكم من شيع سبحانه وتعُمالي عجمالي شير كون ) تقدم تفسيره ﴿ قُولُهُ تعمالي (طهر النساد في السرواليحر) \* أي بسبب الشرك والمعاصي ظهر قحدا المطروقاة النبات في البراري والبوادي والمعاوز والتفار والبحر فيسل المدائن والقرى التيهي على المياه الجاربة والمرب تسمى المصر بحراتةول أحدب البر وانقطمت مادة المحروق أل البرطور الارض الامصار وغيرها والبحرهو المروف رقلة المطركا زؤثر فيالبرنوثر فيالبحير عناوأبيواف الاصداف من الاؤلؤ وذلك لان الصدف اذاجا والملر ترتفع على وجه المَاَّهِ وَتَقَرُّواْ فَوَاهِهَا فَعَاوَقُمُ فِيهِ لَلْقُرْصَارِلُوْلُوْا ﴿ بِمَا تُحْسِبُ أَمْدَى الناسُ أَى بسبب شؤم ذَنْو بهم وقالنا بن عباس العساد في البرقة لأحدايني آدم أخاه وفي البحر غصب الملك الجائر السفينة قيل كأت الارض خضرة يويقه لا أتى ابن أد مشجرة الاوجد عليها عمرة وكان ماء البحرعة باوكان لا يقصد البقر العنم فلسافة ل قابيل هابيل انشعرت الارض وشاكت الاشجار وصارماء البحر ملحازعا فاوقصدا لحيوان بعضها بعضاوقيل ان الارض امتلأ تنظما وشلالة قبل مبعث الني صلى الله عليه وسلم فلسابت ربيع وأجعون من الناس وقيل أرادبائناس كغارمكة (ليدّبقه معض الذي عمادا) أي عقو بة أنذى عمادامن الذنوب (لعلهم رجعون) أى عروالكفرواع المراغبينة (قل سيرواني الارض فانطروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) أي انروا مِنَازَلِم ومسا كثيم غادِية ﴿ كَانَ أَ كَثَرَهُم مُشْرِكَينَ ﴾ أي فاهلكوا بكفره م ﴿ فُولُه عَزُوجُلْ ﴿ وَأَفَّم رُيْهِ إِلَىٰ الدِين القيم) أى لدين الاسلام (من قبل أن يأتى يوم لامر دامس الله) يعنى يوم القيامة لا يقدر أحد

ر ترج ( ( 9 م (خازن) - تالث) مطاردالريع في الزراعات والبيجى التبدارات ووقع عالمونان في المسامق والبيواب و كرة الحرق والفرق وحق البركات من كلتى، ( بما كبت أبدى السه) بسيسه ما ميهم وضركهم كفوله وبالصابيم من معينة فيا كسيت البديم (ليذيهم ومض الدى عالمة) أى ليانية هم وبل بعض أجما لهم في الدياقيل أي مناقيم جهه الحالة فرة ووالدوس وقد في الرائع وقد المرافع والمامي المسامق المسامق المامي المسامق المسا

(يومك بعد تقون) يشعد شُوراً ي يتفر فوق م أشار الى عنا منهم فقال (من كعرفعليه كعرَّه) أى ومال كعره (ومن عمل صَالم لِلْأَحْسَم، يمدون) أى يسوون لامعهم ماسو مدلعت الذي تايدل عسه فرات ويوطئه للايعينه فايعت عليمض عليه مراقله من تتومونيو والمنى أنه يهاسلم المستنسب أغمالهم فنسيعه اليهم ويقدم الطرف والكوسمين للدلاء على ال مسروال عمر لايفود الاعلى السكافروينعية الإيمان والعدل أصاط توسع الداؤس لاتعاوره (لبعرى) متعلى عهدون تعلى أوسكرير (النبس آمنواوعمافا العاطات) وترأيسه والسيرال اصر ع لتقدر الايماع عدد الاالمؤس (من سله) أي عطائه وقوله (الهلاعب الكامر م) معرم المنتمر من الشروة والمكس (وس آياته) أى وس آيات فدرنه (أن يرسل الرماح) هي الحسوب والنهال والمساوهي وياح الرحة وأماله ووفر ع العبايث ومسقوله لليه السلام المهم احساله اريار لاعمله ار بعاد قدعند العوائد ق اوسا لمباعدال (معشرات) عا وسله اللعشادة العيث (وقيدية كم كمرية رحت) ولادادة الرحمة وهي مول المطروحه ولداغم الذي يتسعه والروح الدي مع هوم الريج وركاء الارص وعبرد لك وليديق كم معلوب على منشرات على اللي كانه قيل لييشركم وليديف كم (واتحرى العلك) ق التحريد هيوسها (امره) أي بديره أو شكوري كمولَّه أيما أمره ادا أوادشيا الآبة (٦٦٦) (ولتنمو أس قصله) بر بدتحارة المحر (ولطلح شكرون) أى والسَّكروالمما أللَّه هما (ولعد أرسمالان فحثك رُسلا الى قومهم

على ردمس اخلى ( معديمه عون) أى يعرقون تمدكر العريقين صال معالى ( و كعر فعليه كرم ) أى و مل كمره (وم عمل صالحاولانه سهم يهدون)أى يوطنون المساحع ويسوومها ف العدود (ليعري سفارْهـــم لمليسات)أ ي الدِّي آسواوَعَكُوا الصَّالَىٰ الصَّالَ وَالدَّاسِ عَمَاسَ لَيْنُومُ إِللَّهُ تُواللَّا كَنُوسُ أَعْمَاكُمُ (الْعَلَايَكِ فاكنهم قوءوكمرهم الكاورين) ويدنهديد ووعيد المرق وله معالى (وس آيانه أن يرسيل الرياح معشرات) أي منتر ملمَّهُ قوم وبدل على هسدا (ولديشكم سرحت ) أى الطروه والخص (ولتجرى العلك) أى مد والرياح (مامر وولتتمواس الامبارقوله (فأتنعماس فُسله) مَمْناهُ لطلبوا رُرقه التحارة في المحر (والملكم شكرون) أي هد والمرج في قوله تعالى (ولعد الدی أسوموا) ی كعروا أرسلامن قبلك رسلاالى قومهم هاؤهم اليمات) أى الدلالت الوصحات على ملافهم ( وانتقب الم الدي أحرموا) يمي الملة ساالذي كديوهم (وكان حقاعليانصر المؤسين) أي مع اعاتم من ا وميد مشيرالسي صلى المقعليه وسلم بالطعرى العاقمة والمصرعلى الاعتداء وعن أني السرداء فال معسر إلى صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم ودعل عرص أحيه الأكان حقاعلى الله أن يردعه مار ويتم يرينا مم الاهداء الآبة وكان مقاعليا اصرالا وسين احوسه الرمدى واعطه من ردعي عرص أحبث والقاعد وسهمالهاديوم القيامة وهل عديث حسن في قوله عرو حل (الماله ي رسل الرياح صيرسحالا) أي نشر (وبسطة فالساء كيف يشاء) يعي مسيرة برم أوبر بي أوا كثر على مايشاء (ديحة لكما) أي فلماستير (ورى الودق) ى المطر (غرحس علاله) أى سوسطه (فادا أصار به) أى بالودق (من يشامين عُماده اداهم يستنشرون) أي يمر سول الطر (والكانوا) أي وقد كانوا (من قبل أن يدل عليهم من للسبر) أي آيسين (فاطرالي أورجنانة) أي المطروالمي الطرالي حس تأثيره في الارص وهور معالى (كيسيعي الأرص معدموتهاال داك ليجا للوقى) معى ال الذي أحيا الأرض معيد مونها الد على احياءالوتي (وهوعلى كل شئ فديروائن أرسلناريحا فرأوه صنفرا) أى الروع تعلُّد إخْضره

(واتن أوسلياديك) أى الديود (فرأ وه) أى أثر وحة أنة لان وحة انته عي ألبيث وأنو حاالسات ومن قرآ بالمع وسع الصبيرالي بعنا ذلان

لملاهدك في ألدب (وكان حقاعليا اصر الوسس) أى كان بصرا الوسين حقا عليبا ماعاتهسهم الرسل وقد بوص على حقا ومصاءوكان الانتعاممهم مفاتم تنتدئ عليسانصر المؤسين والاول أصم (الله الدَّى مُوسل|ل ياح][( بج مكى (مشيرسحاما فيدسطه) أى السحاب (ق الساء) أى وسمت الساء وشفها كقوله وقرعها فى السعاء (كيب يشاء) مس ماحيه الشعال أوالحسوب أوالد مورأ والمسا (ويحمله كسما) قعلما حع كمعة أي عمله مسكطا بأحدومه الساءم ووعمله وطعامتوقة سرمدسطة مرة كسعار بدواس دكوان (ورى الودق) المغر (عرح) فالتارش حيما (من حلاله) وسطه (فاداأصاب به) الودق (من يشاءس عباده) بر بدامه الاده. وأراصبهم (إداه يستنشرون) عروف (وان كأنواه وقدل أن مرل عليهم) المعار (من هذاه) كردالنا كيد كمورة وكان عاصفهما مهما في الدار عالدين هيادممسى التوكيد فيهالدلامعلى ال عهدهماللطرقد تطأول هاستَحكم المهم وكان الاستنشاد على قدرا مقامهم بدلك ﴿لِللَّهِ وَإِلَ كَيْسِينِ (فَانظرالَى أَثَارَ) شاى وكوف عيراً في كلروعيوهمأثر (وحشألة) أى المطر ( كيسب عيمالارس) مالسات وأنواع الميؤل (مدمونهاان دلك) أى الله (ليميالوق) يمي أن دلك العادوالدى عيى الأرس مدمونها هو الذي عيى الماس معدمونهم فيذا السيدليل مأسياء الواستعلى اسياء الاموأت (وهوعلى كل عي قدير) عن وهوعلى كل سي وللعد ورات وادروهبا من حله الميد ورات مذليل الاشام

من أنه الذكر في الوالشحاب مسفر الان السحاب الاصفر لاعد والاحراق الدولة الشهر وخلت على حوف الديرة فسعه سدك يتم يتوابى النهم والشرط (لعلاق) ومعادليتان (من معد يكمرون) أي من معد اصغراره أومن معد الاستبشارة مع التحقيق الماه الداحيين المنهم المعارفة على المنتقب المعادلية على معدورهم سياسين فاذا اصليم مرجة دولة الحالم استشرواها والمواسق المعتقد المعاشرة المنتقد والمعاشرة المعاشرة ا

مڻ مأءمهين (تم جعل من بعدضعف قوةً) يعيى حال الشباب وبلوغ الاشاء (ثم جعل من تعبد قوة تسعقا وشيبة) يعسني حال النيخوخة والحرم (بخلق مايشاء) من ضعف وقوة وشباب وشيبة (وهو العايم) احوالهم(القُدير) على تعييرهم وهدا الترديد ف الاحوال أين دليل على الصانع العليم القسدير فتح لضاد في الكل عاصم وحزة وضعفيرهما وهوأختيار حفض وهمالعنان والضم أقوى فالقراءة لماروي عوران عرفال فرأنهاعل سول الله صلى الله عليه وسلم م منعف فافرأى من ضعف (و نوم تقوم الساعة)أي

(المالوامن بعده) أي من بعد اصفر ارالرع (يكفرون) أي يجمعه ون ماسام. ن المعمة والمستى انهم يفرخون عندا فعب ولوأرسلت عذاباعلى زوعهم بخدواسالب نعمتى (عامك لاسمع الموقى ولاتسع الصم (أدعاء اداولوامه برين وماأمت بهادى العمى عن مسلالتهم ان تسمع الامن يؤمن ما ياتما فهم مسامون) نيدم تفسيره في قوله تعالى (القدالة في خلقكم من ضعف ) أي بدأ كم وأسمأ كم على ضعف وفيل مو ماء دى ضعف وقيل هولشارة الى أحوال الانسان كالتجنيناتم طفلامولودا ومقطوما فيسف أحوال غاية الضمف (تُمْجِعلُ مَن للدَّصْفُ قوة) أى من بعد صعف المعرُشبابا وهووقت القوة (ثم حعل من للد قوة شعما) أيهم ما (وشيبة) وهوتمام النقصان (علق مايشاء) أى من الضعف والفرة والشباب والشيئة وليس وَلْكِيْسَ أَهُمَالَ الطَّيعَةُ مِنْ عِشْدِينَةُ المَّوقِدرُتُه ( حوالعليم ) بتدوير علقه (القدير ) على مايشاء في قوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يقدم الجرمون) أي بعلم الشركون (مالبدوا) أي في الدنيا (عبرساعة) معداد اسم إُسْتَقِلْوا أَجِلَ الدقيالماعاً يَنْوَا الْآحِرةِ رَقيل معناه ماليثواف قدُورهم غُرْساعة (كَذَلُكُ كانوا يؤفكون) أي يعثر فونعن الحق في الدينياوذلك انهم كقبوا فقوطم مالبشواغيرساعة كالتحفيوا في الدنيا الكيبعثوا والمي الكاللة أرادان يفضحهم فلعواعلى شئ تبين لاهل الجعائهم كاذبون فيه وكان ذلك بقصاء اللة وقدره نمذ كرامكاد المؤمنين عليهم كدبهم فقال تعالى (وقال الدين أو ثو االعا والايمان لغد لبثتم في كتاب الله الى بُومَ العَثُ) أي فيما كَتَبِ اللهُ لَكُمَ فَسَابِقَ علمه من اللبث في القبور وقيل معي الآية وقال الذين أو تو اللم فَى كُنابِ اللَّهُ والإيمان يعني الدين يقيدون كاب الله قالوالله شكر بن قد لبنتم الى يوم البعث أى فبوركم ( وَمِذَا بِوْمِ البِثُ ) أَى الذي كنتم تشكرونه في الدنيا (ولكنكم كنتم لاتعلون) أَي وقوعه في الدنيا قلأ يُعْجَمُ الْعَلِيمُ الآنْبِدليل قوله تعالى (فيومندلاننفعُ الدين طلموا معدرتهم ولأهم يسستعتبون) أى لانطك بهم العتبى والرجوع في الآخوة وقيل لالطلب متهسم التوبة التى تزيل أغر بمة لاتها لاتقبس لمنهسم وَلَهُ عَالَى (وَلَقَدَضَرُ بِنَالِمُنَاسِ فَهَذَا القَرآنُ مِن كُلَّ مثل) فيه اشارة الحاؤاله الاعذار والاتيان عالم

رأتيها بية منت بدات لا بها تعوي في آسو ساعة من ساعات الدنيا ولا ام تعقيد بنته كا تفول ساعة لن تستعياد وسوت علم الما كالسجم الذيا ( يقدم الجربون) علمه الدكارون ولا وقد علمه لان ( ماليون) في القيورا وي الدنيا ( كفالها كالراؤ في كون) أي سلس ذائيا العسرة الإسلام الما الموسود وي الما يستعل الموسود وي الموسود ويتم وي الموسود ويتمان وي الموسود ويتمانون وي الموسود ويتمانون وي الموسود وي الموسود ويتمانون ويتمانون ويمانون ويتمانون ويتمان

ولل يستهما يُخلِقول الخين كفرواان أنهم الامبطان) أى ولندوسفنا لحم كل سنة كأنها مثَّل ف غرابتها وفصسناعليهم كُم أضَّ عَيْثَةً الشأن كصفة للموثين بوم القيامة وقدنهم ورأبقولون ومأيقال للم ومالاينقع من اعتذارهم ولايسم من استعتاج مول يحمو أقسرة وقلورتهم اداجتهم با يَهْسُ آيات القرآن ة لواجتنا بزور و باطل ( كذلك يطبع الته على تلوب الذين لا يدلون) أي مشل ذلك العلم وهو المتز يطع القعل فلوب الجهانة الذين عزالة سنه اغتسارالف لألمس يسموا أغين سبطلي وهم أعرق على المتوق المصالف غة (الحبير) على شا كون لايستبدع منهم ذلك ولايستخفنك بسكون الون عن يعقوتُ (874) بزعاء القولون ويفعاون فاسمضلال وانتة الموفق للصواب فوق الكفاية من الامذار (ولل جنتهم با يَعْلِيقُولَ الذين كفروا ان أتم الامبطاون) بعي مأاتتم الإكبلَ فإسورة لقمان مكية رهي بالمل وذلك على سبيل العدادفان فلت مامعي توحيسا الخطاب في قواه والن جشهم والجع في قوله أن أتم الآ لاث أوأر مع وثلاثون آية ك مسطاون فلت فيه لليفة وحر أن القتعالى قال والتن جشته متكل آية جاءت بها الرسل ويمكن أن يقال معناه أنه وسمالة الرحن الرحيم) كايم الرسل مبطالون (كذلك يطلع التقعلى قلوب الدين الإيدامون) أي توسيدانة (فأسبران وعنياتاً (الناك آيات الكناب حنى أى ف نصرك واطهارك على عدوك (ولايستخفنك) أى لا عملنك على الجهل وقبل لايستخفر الحسكيم) ذي الحسكمة أو إراً يك (الدي لا وقنون) أى بالبث والمسأب والتقسيحانة وتعالى أعراد من (تفسيرسورة النسان) رسفه بسفة الشعروجل وهي مكيَّة وأربع وثلاثون آية وخيها ته وعمان وأزَّ بعون كلمة وألنان وما تتوعشرةً أحوث . على الاسسسناد الجازى ﴿ بِمُ اللهُ الرَّمِنُ الرَّمِيمَ ﴾ (هدی ورحة) حالان يُّ قوله عزوسل (الم تلك آيات الكتاب المسكيم هدى ورحة المسحستين) أي الذبن يعم أون ألحسناً تشمُّ ورالا آمات والعامل معني ذَّ كوهم فقال (الذُّين يقيمون الصاوة ويؤنون الركوة وهم الآخرة هم يوفِّهون أولتُكِ على هدى مُن رَبِّم الاشائرة في تلك وحوزة وأولنك هم للعَلَحون) ﴿ قِولَهُ تَعَالَى (ومِن الناس من يشتَرَى طُوالِحَدَيثُ الْآيَةُ فِيسَلُ نَرَكُ فَ الْلَقِيرُ ثُنَّ الرفع علىأن للك مبتسارا ا لحرث بن كاد ة وكان شَهِرٌ فيأنى الميرَة ويَشنرى أَسْبَاراللهم ويحدث بها فريشًا ويقول ان يحدُ أعمَّهُم وآبآت الكتاب خسيره عديث عادوعُودوأ ما حدث كرعديث رستُم واسفندياروأ خبارالا كاسرَة فيستمعون حديثه و يتركوو يشدى غير معلى غيرا وخير أستاع القرآن فانزل القه عددالآبة وقيل هوشراء الفينات والمعنين ومصنى الاكبة ومبرالناس مبريستأتر سداء ندوف أي هوأو ذأت لهوأ وذا لهوالحديث وروى البغوى إسنادالثعلبي عن أن أسامترضي القعش قال قال وسؤل الله یے هادی ورجسته صلى علبه وسلولا على تعليم المعيات ولاييعهن وأعمانهن سوام وفى مثل ذلك تزل هده الاستة ومن الباس المحسنين) للذين مسلون المسسنات من يشترى لهوا لحديث أيضل عن سبيل الله ومامن وجل يرفع صوته بالغناء الابعث المتلعث يطامي أخارها لمدكورةى قوله (الدين على هذا المسكب والاسوعلى هذا المسكب فلايزالان بضريانه بارجلهماحتى يكون هوالدى يسكت تمعون الملاءر وتون أسرجه الترمذى وهذا العطه عن أبي أسامة أن رسول القه صلى الله عليه وسا قبل لا تبيعو القينات والمنيات دكون وهمإلاتنوةهم ولاتشتروهن ولاتعلوهن ولاخيرفي تجارة فبهن وتنهن والموف مشله فأزلت ومن الماس من شتري رقبون) ونطيره قول

مكحول من اشترى جار مة ضرابة لعُسكها لمناح وضر بهامفها عليه حتى عوث فرأصسل عليده إن الله تعالى لثالطنءكأن قدرأى فلسمعاً والذين يعملون جيع مايسن محض منهم القاعين منه والثلاثة اعفلها (أولتك على هدى) مبتداد عبر (من . ٨٨)معة لمدى (وأولتك هم المُعلمون)عطم عليه (ومن الناس ويشترى لمواخديث) زلت في المنضر بن الحرث وكان يشتري أخبأر لاكاسرةمون فارس وبقول أن عمد ابقص طرفاهن قصّة عادوة ودقانا أحدثكم باحاديث الاكاسرة فيميلون الىحديثه ويتركون اسناع غرآن والهوكل باطلة كمى عن الخيروعمايقي ولموالحديث عوالسعر بالاساط والتي لأصل فحا والعناء وكان اين منسعود وائن عباس زخي تهمنهما بحلفان أنه العناء وقيل الغناء مفسدة القلب منقدة المال مسخطة المرب وعن السى صلى الله عليه ومؤما من وسل وفع صوفه إنساء البث التعطيه تسيطانين أحدهماعلى هذااللكب وألاتشوعلى هذا المنتب فلايز الان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هوالنسي يسقط والاغتراء ن الشتراء كاروي عن البضراً ومن قوله اشترواا ليكفر بالأيمان أى استبدلوه منه واختار وه غليه إلى يختارون حدَّيث الباطل على حُدُيث ف واشافة الهووالما المديث التعيين على من لان الله و يكون من الملأث ومن غيره في بالجلديث والمراوبا لحديث الميلان المسار كالبالم بالحدث فىالسعديا كل الحسنات كمانا كل الهيمة الحشيش أوانسعين كالمقبل ومن الناس من يشترى بيض الحديث الدي در المهيئة

وس الألمي الدي يبلن

لحوالحديث الابة تهوعن أى هريرة أن السي صلى ابية عليه وسلم نهي عن ثمن الكاب وكسب الزمار وفال

(إينل) أى لبد الماس عن المسئول في الاسلام واستاع الغرائ ليضامتي وأبو همر وأى ليشت على خلالاالذى كان عليه وبر هدف وعن له إلى النه كان من الاسلام والقرائ (بغروع) أى جهلامت با عليه من الوزور ( و يتخذها) كى السيل الدسب كون فيراي بكرع عله ا بين لينا ومن وقع حلفه على يشتمى (هروا) بسكون الراى والمعرز شرود به الراى الامر خرسه من وقرام به مم الراى والمرز (أولئك الم خالب ماين) أى به بنه ومن لا بها معتم على الواحد والجمع أى النصوراً مناه (واذ تن عليه كياسال مستكدل) أعرض عن نعر ها يتكراوا فعا فيضعى الاستامالي الغرال ( كان لاحده بالسيط على عليه عالي المسلمات المستمواد و حالين مستكراوا الاسلامات الم والنه يوضيه الشامل كان في النه وقراع المسلمات ومناه المسلمات المسلمات المسلمات ومناه ومناه المسلمات المسلمات ومناه ومناه المسلمات المسلمات المسلمات ومناه المسلمات المسلمات المسلمات ومناه ومناه المسلمات المسلمات

فاكديه معي الوعسد نهال ومع الباس من يشترى طوا لحديث الآية وعن إن مسعودوا بن عباس والحسن وعكر مه وسسعيندين ومؤكدهسمالحم جثات تحير فالوا لحوالحديث هوالغناه والآبة نزلت فيه ومعي يشسترى يستبدل ويختار العناه والمرامير والمعازف الىعيم (وهوالعنزيز) على القرآن وقالة بوالسهياء سألت ابن مسعودين هذه الآبة فقال هو العداء والقذالذي لاالعالاهو رددها الدى لايغلب شي فيهين يرت مرات وفال اواهم الضي المناء بلبث النعاق وقيل هوكل لهو ولعب وقيل هو الشرك (ليضاعن أعداءه بالعذاب المهين ليبلالة) أي عن دين الإسلام وساع القرآن (بغيرعلم) أي يضله عن جهل وحسب المرمن الصلالة أن (الحكيم) بمايفعل يَهُ رَحَدَيْثُ الْبِاطْلَ عَلَى حَدِيثُ الحقّ (ويتحدُهُ أَعْرُوا) أَيْ يَضْدُ آياتُ اللَّهُ مَنْ حا (أولئك) يعي الدينُ فينيب أوليامه بالنعسيم المقيم (خلقالسموأت (يسمعها) أي بشبه ماله في ذلك عال من لم يسمعها وهوساسع (كان في أذنيه وقرأ) أي تقلا ولا وقر فيهما بعبرغب جعماد فينسره بعذاب اليمان الذين آمنوا وجملوا الصالحات لم جنات أنعيم خالدين فيهاوعد المةحقا) يعنى وعدهم نة ذَلك وعداجِهَا وهو لا يخلف الميمَّاد (وهو العزيز الحُكيم) في قُولُهُ تعالَى (خَلَق السموات بغير عمد ) قيلً (ترونها)الضميرالسمولت فالسهاء خلفت مبسوطة كصحفة مستنوية وهوقول المفسرين وهي ف الفضاء والعضاء لانهاية له وكون وهواستنهاد برؤيتهما ما ويستدون بعض ليس ذلك الابقدرة قادر عنارواليه الاشارة مقوله بغير عد (ترونها) أى ليس ط غيرمممودةعلى قوله بغير وينال والمدرمون والمرات وهي ثابتة لاتزول وليس ذاك الابقدرة اهة تعالى وي قوله وونها ويدوان عمد كانفول لساحيك أما لدغ الفراجع الى السموات أى ليست هي بعمد وأتم ترونها كفالك بغير عمد الوجه الناني أنه راجع بلاسيف ولاريح ترانى ولا ، العدومغناه بغيرعدم، ثية (وألقى ف الارض وواسى أن تحيد بيم) أى لنلاتنعرك بيم (وبث فيها) أى على لماين الأعراب لاجا الارض (من كل دابة) أي يسكّنون فيها (وأرانامن الساعماء) يمنى الطروهومن انعام القعلى عباده مستأخةأوني عحلالجر مَل (فَأَتُهُمَاهِ مِهُ مُن كُل زوج كريم) أي من كل صنف حسن (هذا) يعني الذي ذكرت عما تعاينون مسفةلعدائى يغسيرعمد مرتب يني المجسدها ملق أسَّه فاروق ماذا علق الدّب من دونه) أى آلمت كم التي تعبد ونُها (بل الطالمون ف ضلال مبين) في قوله رئيل (ولقد آئيدالفسان اخكمة) قيل هولقمان بن باعوراء بن ماحور بن تارخ وهو آزروقيل كان بعدلاترى وهىامسا كها أخشابوب وقيل كان ابن عالتموفيل المعاش السسنة ستى أدرك دارد وفيل الهكان قاسياف في بقدرته (وألق في الارض إثيل واثفق العاماءعلى انه كان حكياولم يكن نبياءلاعكرمة فالهقال كان نبينا وقبل خير بين النبوة رواسي) جبالا ثوابت(أن بكم) لثلاتفطرب بكم (و بث) ويشر (فهامن كل دابة وأنزليامن السهامها، فاجتنافيهامن كل زوج) سنف (كريم) حسن (هذا) ةِ الْمُمَادَ كُرِينَ عَنْاوَلَانَهُ (خَلْقَ اللّهُ) أَيْ عَاوْقَه (فَارونى ماذاخَلق الدّين من دونه) يَعنى آلْمَهُم بكنه مان هُنْ والاشياء العليمة لمقهالة واروق ماخلفته المتسكر حتى استوجبوا عنسية كم العبادة (بل الطالمون ف ضلال مبين) أضرب عن تبكيهم الى النسخيل م بالتورط فأصلال الس بعد وملال (ولقدا أبنالقدان الحكمة) وهولقمان بن باعورا وابن أختًا يوب أوابن خالته وقيل كان من أزووعاش ألتست وأدرك واودعليه السلام وأخذمنه العلووكان يقتى فيلمبعث داودعليه السلام فاسايت فطع الفتؤي فقيلله الااكتني اذا كفيت وقيل كان خياطا وقيل تجارأ وقبل وأعيا وقبل كأن فاضبراني اسرائيل وفالعكرة والشعقى كان بيبا بورعلى انه بكان حكياولم يكن نبياوفيل خيربين البوة والحسكمية فاختاد المسكمة دهى الاصابة ف القول والعسل وقيل تشار لالمت

بتقفة أتستى وإن ف

(أن لمشكرية) مندمة والمنتج أي أنشكرية إل ابتداء كمد في مدين النول وقد في اعتقادا على أن أخكسة الاصلية والعسل الملينية أو الهواب المنطقة المتوالش كوسبت عمد إيناء المسكسة المشاعل الشكر وقيل الإموال متعيائي محون منها في أفؤاته وفقها ومستقرة وصعت وقال السرى الدخل التكر أن الامعنى اقته بنعدوة المطيئة أن الاتحاص مدين كان العدة وفي الحوالا فرار المجاوئة المسكس والمعامل المستكسر العلب (ولا) المراح ودوراته كان نائيا اصف الإرادة وعال النامات المسابقة وفي المسابقة ودوراته كان نائيا اصف المدينة والمسابقة والمسابقة المسكسة ودوراته كان نائيا اصف المدينة والمسابقة المسابقة والمسابقة المسابقة والمسابقة و

والحكمة واختار الحكمة وروى اله كان تأمّ اصف الايل وتودى النمان هال للدأن يُجدُنك خلفت في وعايت كرلنسه) لان الارض فتصيم مي الداس ولبالدالسوت وقال ال خسيرق وبي فبلت العافية ولمأ قبل البلاء وال عرم ألما منعته تعوداليه فاويريد فسمعادطاعة وال أعران اعدان معلى دلك أعانني وعصمني فقالت الملائكة بصوت لايراهم فم بالقمال فال ان الما تكماند المدارل وأكدرها ينشأه العلم من كل مكان ان عدل وباخرى أن يصووان أخطأ الملاكم الريد (وسن كعر) أخطأ طريق المنة ومن بكن في الدنياذ لبلاخ يرمن أن يكون شريفاومن بف ترالد تباعلي الاكر:" --العمة (مأن المقصى) غير الديباولريم الاخوة فتعبث الملائكة ورحسن منطقه فهام تومة فاعطى الحكمة فالتبه وهو يتسكلم مأته عناء ألى الشكر (حيد) نو دي دواد بعده وتبالها ولريشترط مااشترط لقمان فهو في الخطيشة غسر من قاكل ذلك يعفو القصيف وكلُّ ١٠ ستتيقان بحسمد واللم لقمان بوارودواد فكمته وقيل كان لقمان عبد احشيانجارا وقيل كان خياطا وفيل كالراعي عمدمأحد (واد) أي وروى أنه لقيه رجل وهو يسكام الحكمة فقال ألست قلاما الراعي قال بلي قال قيم المناب المناسبة وادكراذ (قاللقسمان الحديث وأداءالاما فوترك مالايسيني وقيل كان عبدا أسودعطيم الشفتين مشقق الندمين وقيل فيرا لابنه)أ مرأداشكم(وحو يسلمايي) الاسكان سكى السودال بلال بمارياح ومهجسع مولى عمر ولفسمان والتباشى والعهم أوتى الحسكمة والعقل والقهم وأفأ السروالعسمل بهولايسمي الرجل كماحتي بجمعهما وقيل الحكمة المعرفة والاصابة في الامور وقدأ يابى منص بعصه ى كل الحكسمة شي يجعله الله في القلب بموره كما يتووالبصر فيدوك المبصر ﴿ وقُولُه (أن الشَّكرية) وْ ١٠٠، القرآن (لاتشرك ملتمان المرادس العزالعمل به والشكرعليه (ومن نشكرفاها يشكر لنقسه) أى عليه يعود بقع دلك وَ ' َ الشرك لعلم عطيم) لامه كمرامة (وس كمر) عليه يعودويال كفر و(فان النقفي) أي عبر عتار الى شكر الساكر في (حيد) ما . تسوية بين من لأسمة الا هوسقيق ان يحمد وان أيتحمد وأحد ﴿ وَلِهُ تعالى (واذْ قَالَ لَنَّ انْ لَابِنَهِ ) فيلَ اسمَّ أَنْمِ وقَيلَ أَشُمْ (وَهُ وعىمت ومن لانعمة أه يعله) وداك لان أعلى مراس الاسسان أن بكون كاملاق نفس مكملالمير وفقو او ولفدا أيسالقان الحُ أملا (ووسياالاسان أن اشكرية اشارة الى السكال وقوله واد قال لعمان لابئ وهو يعطه اشارة الى التكميل لعير ، وبدأ بالأقر \* بوالديه جلته أمهوهماعلى اليه وهواينه وبدأى وعطه مالاهم وهوالمع من الشرك وهوقوله (يابي لانشرك بالمان النمرك ردين) أي السعة بن عطيم )لان التسوية بين من يستعق العبادة وبين من لايستعقها طرعطم لانه وضع العبادة في غير وهاعل رهى أي تسنب ﴾ قوله عزوجل (ووصينا الاسان بوالديه حلته أمه وهاعلى وحن قال إس عماس شدة بمد شد وقيل ا مصعمافوق صعف أي الالرأةادا حلت والى عليها المنعف والتعب والمشقة ودلك لان الحل ضعف والطلق ضعف والوضّع منعفيه بتزايد ضفها ويتشاعب والرصاعة ضعف (وفساله في عامين) أى نطامه في سنين (أن اشكر لى ولوالديك الى المدر) لما بعل لان الحسل كلماارداد أو خطها والدين صورة التربية الطاهرة وهوالموجد والمربى ف الحقيقة بعل الشكرين و اعفال إشكر عطمازدادت تقلا وشعفا ولوالديك مفرق عنال الحالصيريس ان نعستها عنسة بالدنيا وبيعتى عليك في الديداوالانوة وقبل لم (وبساله في عاسان) أي بشكره وشكرالوالدين فالدالجراءعلى وفت المعبرالى فالسفيان بى عييدة ى حذ «الآية من صبلي المعاوات فطامه عسن الرضاع لتمام الخس مقد شكر الله ومن دعاللوالدين في أدمار الصاوات الخس فقد سنكر الوالدين (وان عاد اله على أنا عامين (أن اشكر لى أشرك في ماليس الث به علم فلا تطعهما ) قال التغيي عنى ان طاعتهما واجبة وان أفضى ذاك إلى الأشر ولوالديك) حو تفسير

رويديا على وسيناه بشكر ناو مسكر والديدو وله حلته أمو صلعلى وهن وصاله على اعتراض المسكر ناو مسكر الديدة والديدة ولا ويسائل وسيناه والديدة والد

( رسانهها مان الديله مرواق) صفة مدار مجلوف الى سماله مرواة سيناعاق جيل و سؤاحنا ليو بروسان ( وانتج سيل من أما الى) أى المالها المالة بين فاد ينكو بالمالة من المالة بين فاد ينكو المناطقة و المناطقة

كانت في العالم العلوي أو يرىدىها فى ذلك لا ناعة للمخاوق فى معصية الخالق (وساحبهما فى الدئيامعرودا) أى بالمروف وهو السفل والانخترعل إنها الروالمانوالمنرة الجبلة (واتبع سيراس أنابالي) أي اتبع دين من أقب الى ماعني وهو الني صلى الني عَلَيها الارض رهي المه على وشار وأصحابه وفيل من أناب الى يعنى أنا بكر الصديق قال استعماس وذلك انه حين أسرا أماء عمان السحان بكنس فهاأعمال كالمعتوال بروسعه بن أبى وقاص وعبدالرسن من عوف وقالواله تدعد قت عذا الرجل وآست به قال سر القحار وليست وزالارض إية مبادق وأسمنو إبدئم حام مالى السي صلى الله عليه وسام حتى أسلو افه ولاعظم سابقة الاسلام أسامو ابار شاد (يات مها الله) يوم الفيامة ويرز وترانى مرجعتم فالبشكري كنتم تعملون يافي الهاان تك منقال حبة من خودل وداك ان اين فيعاسب بهاءكملها (اناملة أن قالُ لابية بالأبت ان عملت الخطيفة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله قال يابني إمهاأي أخطيفة ان أك المدف إيتوصل علمه ألى كل ١٨٠٠ حقد خودلاى فى العقر (قتكن) أى مع مقرها (فى صغرة) قال إن عباس مخرة تحت خى(خبىر)عالم بكنهمأو لإكذبن ألسبغ وحي التي يكتب فيهاأ عكسال ألفيجا ووتخضرة السمآءمنها وقيسل خلق ألذا الأوض على حوت لطيف باستخراجها خبير البهن والكوت في الماء والماء على طهر صفاة والصفاة على طهر ملك وقيل على طهر ثورو هو على مستحرة بمستقرها إبابني أقم الصلوة هِيَ النَّهُ وَكُولِقُمَان لِيست في الارض ولا في السياء فلذ الك قال (أو في السموات أو في الارض) والصخرة وأمرياام وفواري وَمَانَ الْرَجُو الرَجِعِلِي الفدرة (يات بهاالله) معناه الله عالم بها فادرعلي استخراجها وهوفوله (ان الله المكرواصيرعلى ماأصابك) يف) أي السيخر إجها (خبير) أي بكانها ومعنى الأبغالا العاطة بالاشياء صغيرها وكبيرها قبل أن هذه فى ذات الله تعالى اذا أمرت كُلِمْةُ ٱسْرَكِامَةُ قَالْحَالُتُما أَنْ فَأَنشَّقْتُ مِمَ ارتَهُ مَنْ هَينهَا وعطمتها فَعَاتْ (يابي أقم العانوة وأمر بالمعروف بالعروف ونهيت عن المنكؤ ه عن للسكر والمبرع تي ماأصابك) من الاذي ﴿ (إن ذلك من عزم الامور ﴾ يعني افامة الصلاة والامر، أرعلى ماأصابك من الحق رِّفَ وَاللَّهِي عَنِ المُسْكَرُ وَالصِّرَ عَلَى الأَدْى مِنَ الأَمُورِ الواجِيةُ التي أَمْمَ اللَّهُ بِهَا ﴿ وَلا نَصَاعَرُ ﴾ وفرئ قامها تورث المنح (ان ذلك) مر (خدك الناس) قال ابن عباس لاتشكر فتحقر الناس وتعرض عنهم توجهك اذا كلوك وقيل هو الذى وصيتك به (من عزم أيكون ينيك وبينة محية فيلفاك فتعرض عنه وقيل والذى أذاسا عليه لوى عنفه تكبرا وقيل معناه الامور )أى غَاعَزَمُ اللهُ رِ الْفَقْرِ أَعْلَيْكُنَ الْفَقِيرِ وَالْعَنِي عَنْدَكُ سُواء (ولاتُنسُ في الأرضِ مُهِما) أي خيلاء (أن الله لا يحب من الامورأى قطعه فملع رَحَتَالَ) فَي مشيه ( نافور ) أي على الناس (وأقصد ف مشيك ) أي ليكن في مشيئك فعد بين الاسراع ايجاب والزام أى أمر به أمر ا إنى أمالاسراغ فهومن الحيلاء وأمالتنافي فهوان برى في نفسه الضعف تزعد اوكلا العلر فين ساموم مل حتاوهم من تسمية القعول ي مشيك اين السكينة والوفار (واغصف) أي اخفض وقبل انقص (من صوتك ان أنكر ) أي أفح بالصدروأ صادمن معزومات ت صُّواتُ أَمُونَ الجبر ) لان أوَّلهُ زَفْيرواَ مَرْهُ شهيق وهماصوتُ أهل التَّارِوَعن النوري ف هذه الآبة قال الامدورأي مقطوعاتها وشاتها وعذادليل على إن هذه العلاعات كانت مامور إبهاني سائرالام (ولاتصعر خدك للناس) أى ولاتعرض عنهم تسكيما تصاعراً بو والحكومة وعلى وهو بمني تسعروالسعرداء يصبب البعير ياوى مناعشة والممنى أفبسل على ألماس بوسياك تواضعا ولانو لحسم شنئ رَضَيْحته كايفَعلَه المُسْكَبِرُونَ (ولاتمش في الارض مرحا) أى تمرح مرحاً داوقع المصدر موقع الحالةي مرحاً ولاتمش لأجل والنافة لإعبال عنال متكبر ( نفور) من يعدد مناقبه تطاولا (واقعه ) القصدالتوسط بين العادوالته صير (في سفيك) المرفيه يتحك كمكون مشيايين مشيين لاتلاب دييب المتاوتين ولاننب وثوب الشعادةال عليه السلام سرعة المشى تذحب بهاءا المؤمن وأما اغمروض الملتحته كان اذاستى أسرع فأغدار ادت السرعة الرتفع عن ديب الماوت وعن ابن مسعود وضى المتحته كانوا

"مُ خيب اللهودود ببيالتمباري ولكن شيايين ذلك وقيدل معنادوانعلَ موضع قد معيك متواضعا (واغتضم من صوتك) إضافيا خفض صوتك (إن أبتكر الاصوات) أي أوسشها (السوشا لجبر) لازما توابؤ فيرو آخو شهرق كم وسأه الم النادوعن التورى صباح كائن تستيح الخاعاد والديسيع لرؤية الشيطان والنقت سياه المتأسيكراو في تشكيدا لوافع كما أسوأتهم الحبر وتغييلاً مواتير و بالهاق مبيدعل أن وفع العوت في الإكراهة يؤيد ما وى أنه عليه السلام كان وعبه أن يكون الرسل عنب من العوث ويكره أن يكون ا ع ورانسوت واعداد سوت الجير ولم عمع لادار وال بذكر صوت كل واحد من كمادها الجنس يحيام المراد أن الدينم من الميوان المون واسكر أصوات عده الاجماس صوت هذا الجدس فوجب توجيده (المزودا أن التسخر لسكم الى السموات) أيم الشمس والنمبر والسجوم وانسحاب وعيرذلك (ومان الارض) يمي المحاروالامهار والمعادن والدواب وغيرذاك (وأسيغ) وأتركأ (علكيمه) مدنى وأبوهم ووسهل وحنص نعمته غيرهم والمعمة كل نفع قصديه الاحسان (طاهرة) بالشاهدة (و ماطمة) مالايق الابدليسل نم فيل الناهرة العصروالسع واللسان وسائرا لجوارح العاهرة والداطسة القلب والعسفل والعهم وماأشبه ولك ويروى في دعا على أخو بعمنك على عبادك فعال أخنى تعتى عليهم المفس وقيل تُغْمِينَ مومى عليه السلام الحي دلي الشرائح وتضمعيف صياح كلتن تسييح الاالحبار وفيل معى الآبة هو العطسة القبيعة المسكرة قال وهي تسكلم أفعان اثر الدوائم واغلق واغلق عشر ألف البمن الحكمة أدخلها الماس في كلامهم وقضاياهم ومن حكمت قيل اله كان م ونيسل العطايا وصرف الممولاشاة وقال فاذبحها وانني مأطيب مصعتين متها فأناه بالسان والقلب محدفع المعاشري وقال فاذبحها البلايارة ولراغلق ورصا والتي بأخيث مضعتين منها فأتاه ماللسان والقلب فسألهمو لاه فقال ليس شئ أطيب منهما اذاطا بأولا المنا إلى وقال أن عساس مهمااذا خبناوة لالقمان ليسمال كمحة ولانعيم كطيب مس وقيل للقسمان أى الماس شرتا الطاهرة ماسوى من لايسالى أن براه الماس مسيني قوله عزوجل (الم ثروا أن القسخر لكم ما ف السموات وما في الإرض وأسبَرًم مغلقك والباطسة ماسترمن أى أتم وأكل (عليكم نعمه طاهرة و ماطنةً) قالما بن عباس المعمة الطاهرة الاسلام والفُرآن والنالمُ عيو بك (رمن الـاس ماسترعليكم من الدنوب ولم يعجل عليكم القمة وقيسل الطاهرة نسو ية الاعصاء وحسس السورة والباطئ من محادل في الله معمر الاعتقاد بالعلب وقيل العلاهرة الرزق والباطسة حسن انخلق وقيل العلاهرة تخفيف الشرائع والباطسة الشيايكة علرولا هدىولا كتاب وقبل الطاهرة طهور الاسلام والمصرعني الاعداء والباطمة الامداد باللائكة وقيل الطاهرة انساع الرشوق منبر) نزك فالنسر والباطنة عبته (ومن الساس من بعادل في الله بعيرعم) تزلت والمضر بن الحرث وأبى ب خلف وأستير ابن المرث وقسوم، في خلب رأشاههم كانو إمحادلون السي صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاله بفير علم (ولاهلُ عن ولا ٢٠٠ الحمر(واذاقيل لهمانبعوا واذا قيل ظم اجعُواما أول الله قالوا لل متم ما وجد ناعليه آماما) قال الله تعالى (أولو كان الشيطان يدعُوهم) ماأ مرك الله قالوا مل متبع معناه أيتمونهم وان كان الشيطان يدعوهم (الىعداب السفير) في قولمعر وبل (ومن بسام ويُهاا ماوجمد ناعليه آياء ما ولو أى يخلص للة دينه و يفوّض اليه أمر ه (وهو يحسن) أى ف عمَّه (فقد استقساك بالعروة الوتني) أى اعتمه كان الشيطان يدعوهم بالعهد الاوثق الدى لايخلب عهده ولايخاف انقطاعه ويرتقي بسبيه الى أعلى المرأتب والعابات والى الله عافية الىعندالسنعير)

فى حال دعاء الشيطان أياهم الى العداب (ومن سلم وجهه الى الله) عدى هما الى رق بل من أسماً وجهمت الدم فعناه مع الام انه جعسل وجهه وهوذاته وضعت سلسا لما أنا عالما له ومعناه مع إلى الهشام اليب عسم كأيَّ إلى المتاع الىالوجل|ذادفع|ليهوالمرادالتوكلعليهوالتفويضالية (وهوعسن) فيهايعمل (ونداستمسك) تمسكوتعلين (بالميزوة) هى مايعلق به الشن (الوثق) تأنيث الاوثق منسل حال المتوكل عالىمن أواداً ن يتدلى من شاحق فاحتاظ لمفسمه بال أستُمسك إلوثؤيّ هرونمن حبل متين مأمون أنقطاعه (والى الله عافية الامور) أى هي صائرة اليه فيجازى عليها (ومين كفر) وإرساغ حائبة الإلج يحرمك كفره) من ون يحزمك ماعم من أحرن أى لايم، منك كعرمن كفر (اليتام بمهم منهم يا عماداً) فَسَافَهم على أع (انالته عليم المنات الصدور )ان الته يقر مالى صدور عداده فيعدل مهم على سب (عتمهم) زمانا (فليلا) بدنياهم (م يستمل مير) لمجتبع (الى عداب عليط) شديد شده الدهم التعديب وارهاقهم إياه ماضطر أرالمت طرالى التيج والعلط تستعار من الاجوام العليطة والمراد وَالنَّقَلَ عَلَى المدبِّ (وائن

معناه أينمونهم ولوكان

النسيطان يدعوهم أى

الامور) أى مصير حيح الاشياء اليه (ومن كعر فلايحزمك كفره الينام رجعهم فنسَّم بِمَاعَمُ إِمَا ان '

عليم الذات العدور) أى لايخي على سرهم وعلانيتهم في قوله تعالى ( عَمَم م قليلا) أي نهم لم يمتنو إبندم

الدنياالى انتفاء آجالم (تمانعلوهم) أى ملجهم وتردهم (الىعداب غليط) إلى التارق الآخوة (ولة

سألتهن على السموات والاوض ليقولن اشقال الجندنة) إلمام على اقراوهم مأن الدى علق السسئوات والاوض هوانة وحد واكد : عَبِالْ إِلَيْنِ أَمَا عَلَيْهِ السَّمَ وَأَن لِآيِمُ السَّمَّةُ عَيْرِهُمْ قَال (لَ أكثرهم لايعلون) أن دلك بنرمهم وادانهوا عليه لم السَّموا (وتعمل السَّوات ية الزمر ان المهموالين) عن حدا الحامدين (الميد) المستعن الحمدوان إعمدوه قال المركون الدهدا أي الوق كالامسيعد عاعد و المان المان المان الموان المان الاوس من شجرة الام والبحر عد من بعد وسبعة عرماً عدت كان الله والمر والمدال وهر وريعقوب عطفاعلى أسمأن وهوماوالوم على عمل أن ومعموط الى ولوثث كون الاشبخاراً فلاماوثت المحرعدو وابسمة إعراق والمنافر المرافر المال على معى ولوأن الانسبجار أفلام عال كون البصر عدود أوفرى بلدوكان مقتضى الكادم أن يقال ولوأن ومناه والمسرمدادلكن أعيمت وكالمدادقوله بمده لامن قولك بدالدواة وأمدها بمدل العرالاعدام بمراه الدراة وجعل إلاجر السمة عار أمد ادافهي نصب ويسمدادها مداصا لايشطع والمني ولوأن أشعار الارص أفلام والمرعدود السبعة أبحرو كتنت ويميا ويدلك المدادكك أشارانة لمسامدت ككسان وعدت الافكزم والمساد كقواه فاياتحان البعر مداد السكامات و فالعث البعرفيل أن مد كلكات بي دان قلت زعمت أن قوله والبسر عده حال ي أحدوسهي (2743) الرفع وليس فيهضمير راحمالي دى الحال قلت هو كقولك سألتهمن حانى السموات والارض ليقولن القة فرا المدنتة بل كثرهم لايعلمون للقماق السموات والارص حشت والجيش مصطف ن اللهُ هو العي الحيد) مقدم تصيره في قوله تعالى (ولوان ماك الارص من شجرة أفلام) قال المسرون LI وماأشهذلك من الاحوال ركَّ يَكُنُو بسئلومك عن الروح الآيةٌ وهابروسولُ النه صلى الدّعك وساراً لي المديدة أماء أحداد اليهود وقالوا التى حكمها حكم الطروف المستلفنا أمك تقول وماأوتيتم من العرالا فليلا أقعيما أمقومك فقال عليه الصلاة والسلام كلا فدعيت وأعاد كرشـحرة على فالدأول المتناو فهاجادك الأوسال وراهوماعل كلشئ فقال وسول التعطى القعليه وسداعي عدالة التوحيد لامة أربد نعميل . لْرَوْدَا الكَمْ النَّهُ عِلَا ن عَلَمْ ما التَفْعَمْ ما قالوا كِي نرعم هذا وأنت تقول ومن يؤت الحكمة فقدا وفي يرا كثيراف كيف بحقرع فللمع خركتيرفا ولااقتهاد والآية فعلى هذا وكون هذوا لآية مدنية وقيل الشجر وتقصيها شجرة والبودام واوفد قريش أواسألوا وسولالة سلى التعليه وساو يقولواله ذلك وهو يمكة وقيل أن نه حرة حتى لا يسق من جس المارية عرور المراكز المراكز المستعديد المراكز المراك الشجرولا واحدة الاوقد وأولام أى فريشا فلاما وقبل معدد كل شجرة قلم (والبعر عده) أي يز يده و يعسد اليه (من معده ريتأفلامأوأوثرالكلمات وهىجع قلة على الكابر و أعرى أى مدادًا والملائق يكتسون به كلام الله (ما مدت كليات الله) لامهاله ما (ال الله عريز وهىءم كئرة لان مصاء ) فواد تعالى (ماحلة بجولا منكم الاكنفس واحدة) أى الاكلق هس واحدة ومشه الا يتعدر عليه في (ان المتسميع) أي لا قوال م (بسير) باجسال م (المرأن الله يولي الليل قاله اروبوط الهار فالليل الكاته لابي بكتبهاالمعار رائسس والقركل بحرى ألى أجل مسمى وأن الله بمانعملون خبير ذلك بان الله هوالحق أى ذلك مكف بكسه (ان الة عسزيز) لاينجرُ شي ي هو قادر على هده الاشياء الى ذكرت هو آخق المستحق للعبادة (وأن ما يدعون من دورما الباطل) لُّالِيسْخَقُ العَمَادةُ (وأن القَّعُوالدلي) أي في سفانه لهالصفات العلباوالاسهاء الحسني (الكمير)في (مكيم)لايخرس علمه " بنها المكرمن كل كير ﴿ فَوله تَمال (الهزان الملك) أى السفن والمراكب ( تحرى بي وُحكت شئ فَعلانفد بِمِمْنَالِلهُ) أَى ذَلْكُ مِن مِمْ اللّهُ عَلَيْمُ (الربكم من آياته) أى من عَالبُ صَنائب كلمانه رحكمه (ماخلفكم ولابمتكم الاكسمس واحدة) رالا كاق نفس واحدة و بعث مص واحدة هدف العلم به أى سواء في قدرته الله -(مازن) - الت ) را يراً الكتير فلا يشغله شأن عن شأن (ان المتسميع) لفول الشركين اله لابعث ( دمير ) باعساطم فيمبدار بهم (المرأن التدبوط الليل العاري بدول طلة الليل في صوء المهار أول أقدل اليل (وبو ع الهاد في الليل وسُخر الشمس والقدر ) لمنافغ اليد (كل) أي كل سلمن النس والقبر (جَبري) في فلكه ويقدانه (المأجل سمي) الى توم القيامة أوالى وقت مقرم الشمس الى آسو السفو النس يُّرِالْيَهِ (وَأَن اللهُ عَالُمُ الزَنْ حَدِر) والماعياسُ دل إيشا بتماقب الليل والهاروز يادنهما ويقصام ماوسوى الدرس ف فلكيهما تَقَدُّرُوهُ سَابُ وَإِحَالَمَتْ عَمِيعٍ أَعَمَّ لَا الحَلْقِ عَلَى عَظْمَ قَدُونَهُ وَكَالَ سَكَمَت (والله إن الله عوالي عالم عراق عبراني بدوه الباطل وأن المتمعو العلى الكبر ) أي دلك الرصف الذي وصف بدئن عائب فدرية وسكمته التي ديمز عنما الأحيام العادرون المكي أسابل الدى بدعو مه من دون المقاعد وسعب أمه هوالحق النابت الاطية وأن من دونه بإطل الاطية وأمه هوالعلى الشأن يالبُسلطان (المرقران إلقاف) وقرى الدلك وكل فعل بحوزفيه فعسل كابحوزف كل معل معل (تجرى في البصر بده مشاهة ) بلحسانه رريح الأنال يح من الم التوالير يحمن آياته عبائب قدرته العراد اركبتموها

أومقتعدنى الاخلاص الذي كان عليه في العريفي إن ذلك الأخلاص ألحادث عندا طوف لأبيق لاسدة عاد المتتسد قليل بأدر (وما عبويةً في با "باننا)أى بحقيتها (الاكلخنار) غداروا غترافسه العدر (كفور) له (يأيه الناس انقوار بكموالحشوا يومالابجزئ والنقي . ولد، إلا يَمْنِي عندشياً والمدنى (٤٧٤) لايجزى فَيه هَدْف (ولامولودهوجازَعن والدمشياً) واردعلى طريق من التوكيدارزُو عليه ماهو معطوف عليمه (ان فذلك لآبات لكل صبار) أي على ماأمرامة (شكور) لانعامه (واذاغشيهم موج كالميلل) لإن المالة الاسمة آكد أى كالجيال وقيل كالسحاب شبه بها الموج ف كثرتها وارتفاعها (دعوا الله علصين الدالين) مُعَنّاها و مو الماة الفعلية وقد الضم الانسان اذا وقع في شدة ابتهل الى الله بالدعاء وتوك كل من عداه ونسى جيع ماسواه فاذا ايجاء فأوج ومناه الىذلك فوله حووقسوله فهرمن بيني على ذلك الحالة وهوا لمقتصد وهو قوله نعالى (فاسانجاهم الى الْبَرفهم مقتصة ) أيَّ ممولود والسعب فيذاك في الربما عاهد عليه الله في البحر من التوحيسة والنبوت على الإيمان وفيل نزلت في عكريَّة بنَّ أَيْزُجُوزُ ان الخطاب للمؤمنسين وذلك أنههر بعام الفتع الى المحرفياءهم ويجعاصف فقال عكرمة أنن أنحيا بالنقم وحذ الأرجع وألى عل رعليتهم قبض آبائهم على صلى الله عليه وسلولات من مده في بدى فسكت الريح ورجع عكرمة الى مكة وأسل وحسن أسلامه ومنهم منَّ الكفر فاريد حسم لم يوف، عاماه دوهوا لمراد بقوله (وما يجمع دبا ياتناآلا كلُّ ختار ) أي غدار ( كمفور ) أي- رَ . ٧ اطماعهمان بعموا آباءهم عليه ﴿ قَولُهُ تَعَالَى (يَالْهِ النَّاسِ التَّقُوارِ بِجَ) أَى شَافُوا (واحْسُوا ) أَى دَعَافُوا (بوسالاَ عِزى) أَيْ لِا يَفَعَنَّهُ بالشفاعة في الآخرة ومعي ولايغتي (والدعن وكده ولامولودهو جازعن والده شيأ) قيل معي الآبة إن الله ذُ كُرِسْخُه مِن فَي عَالِهُ السُّيَّةُ، الثأكمد في لعط للولود والحبة وهماالوالدوالولد فنبعالاعلى على الادتى وبالأدتى على الاعلى فالوالديجزى عن ولدولكما لأشفتت أن الواحد منهم لوشفع عليه والولد يجزى عن والدمل العمن حق التربية وغيرها فأذا كان يوم القيامة فَكُلُّ انسَانٌ بقولَ تُقِمتُم الزب الادن الذي وأد لفى ولايهتم نقر يدولابعيد كافال ابن عياس كل اص ي تنهمه نفسه (ان وعد الته حتى ) فيل الم تحقيق منه لم تقبل شيغاعته فضلا البوممعناه اخشوا يوماهنا اشأنهوه كائن لوعدامة بهووعده حتى وقيل الآبة تحقيق بعدم الجزاءيين كم أن يشفع لاجداده اذا بجرى والسعن والده في ذلك اليوم والقول الاول أحسن وأطهر (فلانفر أسكم الجيوة الدنيا) أي ال الولديقع عسلى الولدوواد (ولايغرن كماينة الغرور) بعني الشيطان فالسعيدين جبير يعمل بالمعامى ويتني المفقرة في قوله تعالى (انَّ الوادبخيلاف المولودفاته اللة عنده على الساعة ) الآية زلت في الحرث بن عمرو بن حارثة بن حقصة من أهل البادية أني السي مسلى أنثه لمن ولد منسك كداني عليه وسارف ألهءن الساعة ووقنها وفالوان أرضنا أجربت فقل لي مني يتزل الغيث وتركت احر أني حيلي تثل الكشاف (انرعدالة) علد ولفد علت أين وادت عباى أرض أموت والزل الله هدار والاية (ق) عن إن عران رول الله مل الله مالعث والحساب والحزأء عليه وسلم قال مفاتيع الغيب خس ان الله عنده على الساعة و بعزل الغيث و بعلم مان الارحام وما تدرى تفسُّ (حقفلاتفرنكم الحيوة ماذاتكسب غداوماتدرى نمس بأى أرض تموث ان القعلم خيرومتى ألابة ان القعد عياليا وال الدنيا) بزينها فان نعمتها فلابدرى عدمن الماس منى تقوم الساعة في أى سسنة أوأى شهراً وأى يوم ليلااً ونهاوا (و يولُ المبيث) دانية ولذنها فانيسة (ولا ولأيط أحسس ينزل السيث ليسلا أونهارا الااللة (ريطماف الارسام) أذ كرام أي أحرام أبيونام يعرنكم بانة العسرور) الخلفة أم ناقص (وما ندري نفس ماذات كسب غداً) من خيراً وسر (وما ندري نفس بأي ارض تمرُّث)

(أن في ذلك لآبات لكن صيار) على بلزله (حَيْمُور) أنه ما لهُ وَهم أَصْنَا المؤمن قالاعِمَان أَصْفَانَ فَصَافَ مُ ذلك لا يسلسكل مؤمن (واداغ تيهم) أى الكفار (موج كالمثال) الموج رتفع فيمويه شاما المثلق المؤمن المنظمة من مُعَال إرغيرهما (دعوا الذمخلة عن الله بن فلساعياهم المعاليمة مه متبعه ، أنى إقاعل الابحان والإخلاص الذي كان منه ولي مذال التيمة إ

 \$\frac{1}{2}\text{display=15 display=15 display=15 display=16 display=16

الدجدة بالميذوهي الالون المسلدة و تولى ونسع وغشرون الهديسرى إلا (سم انتقارس (ولال) الر أى بلد الانسياء وسيرها (خبر) أى بولمان الانسياء كاياليس علمه عبدالالما وقد الرائد على المائية إنطاء روالباطن قال بان عاس هذه الخسة الايمام المائية متوب والانبي مصافى فن ادعى اله يولم شيأ من هذه والم كذر بالذران الانه خالفه وافقة تعالى أعلم يراد دواسر الركتابية والم كذر بالذران لانه خالفه وافقة تعالى أعلم يراد دواسر الركتابية

فالعطاء الاثلاث آيات من قوله أغن كان مؤمساوهي تسع وعشرون آية وقيل ثلاثون آية وثلثاثة وعانون كذوات وخمات وغمانة وعمانية عشر حرفاواللة تعالى أعمل بإسم الله الرحن الرحيم كا و والعزد الماتن بل الكتاب لاربويه) أى لاشك فيهاله (من رب العالمين أم يقولون ) أى ال بْغُولُون يعى المشركين (افتراه) يعنى اختلفه عمد صلى الله عليه رسام من تلفاء مسم (الرهوا لحق) أى القرآن (من وبك لتنذُ وقُوماً ما أناهم من تذبر من فبلك) بعى العرب كانو أأمة أمية لهايم مُذَير قبل عمد مثلى المتعلية وسر وقال ابن عداس رضى المتعنه ماذاك في العنوة التي كانت بين عيسى وعد مسلى الله عليه وسفروان فلت أدالهاتهم رسول لمتقم علبهم سجة فلت أماقيام الحقه الشرائع التي لايدرك علمها الامن جهائة الرسيل فلاو أماقيام الحجة بمعرفة الله وتوحيك وقسم لان مهم أدلة العقل الموصلة الى ذلك في المرفعات (الله بهتدون) يعنى تدفرهم واجيا اهتداءهم والته الدى خلق السموات والارض وما يينهما ف ستة أيام مُ استوى على العرش مال كمن دومه من ولى ولاشفيع أفلاتند كرون ك تقدم تفسيره في قوله تعالى (بدير الأمر) أي عجالام ويزل الفضاء والقدروقيل يرل الوجى مع جبر يل عليه السلام (من المهاءال الارض ثم بعرب )أى يسعد (اليه) جبر بل بالامر (في يوم كان مقداد مألف سنة بما تعدون) يعى مساوة ماين الساءوالآرض خسانة سمة ويكون مقدار تزوله الى الارض مسوده الى الماء في مقداراً لمستة لوساره أحدمن بى آدم وجبر بل بعراء ويصعد في مقدار بوم من أيام الدقيا وأقل من ذلك وكذلك اللائسكة كَيْهُمُ ٱجمونٌ وقيل مُعنى الكَّيَّة الْهيد برالامرمن الساء الى الأرضُ مدة أيام الدنيائم بعرح السه أي يرجع الامرادائد يراليه بعدضاءالدنيادا فطاع أمراكآمروستم إسلاكم فيوم كان مفسدار وأنسسست وعو يوم القيامة فأن قلت قدقال ف موضع آخو تعرج الملانسكة والروح اليه في يوم كان مقداره فيسين العسسة فيكيفُ الجع بينهما فلث أراد بغوله بحسُسِ أَلْفَ سنته مدة المُسافَّة بين الأرضُ وسدرة المشهى الني هي مُقام

السورة مبتدا وخمره (تنزيل الكتاب) وان بملتها تعديداللحروف ارتفع تبزيل الدخيرمبتدا يحذوف أوهومبتد أخده (لاريدفيه) أويرتمع بالابتداءو خبره (من رب العالمان) ولاريب فيسه اعتراض لامحل له والصمير في فيه راجع إلى مضمون الجلة كانه قبللاريب في دالثأى في كوله منزلامن رب العالمين لائه معيز للشر ومثلمأبعد شيمن الريب تماضرب عن ذلك الى تُولُه (أم يقولون أقتراه) أي اختلقه مجد لان أم هي المقطعة الكائمة بمعنى ال والحمزة معناه الأيقولون افتراءانكارالقولهم وتنجيبا منهــم لطهورأمي في عز بلعامهم عن مثل للاث آيات منسه (بل هو الحق) ثم اضرب عن الاسكار الى

إليات أله المؤرم بك ) ولم يقتره بحد صدى الشعليه وسدم كالواقعت ارجها (انتدر قوما) أى العرب (ما العم من تدريع قبلك)
تأليق والماؤسة تا أن والعلم بهدون) على الذي من رسول القصل الله عليه وسراكا كان الهادية وكول الترجي من موى وهرون
(انتقال عنه المناوات والارض وما يتبدوالانفسكر إلياني المرش) استوى على عليه باحداثه (مالسكره ووقام من وون التراق ولى ولا تنتي على المناوات التنقيق المنافول عليه باحداث كورن) تتعلق وي والمائلة والمنافول المنافول المنافول عليه باحداثه والمنافول المنافول ال

(دنت عام النيبَ والنهَادَة) أى للوصُوف عيلمُ عالم اعلى عن اشكَّق وَمَاشِلِعنده ﴿ العربَيْرَ ﴾ لعالم أمرُ والوسيم أكبي كم لفات وقيسل لاوقد علي لان (الذي) مَنْتُعُوا مَسْنَ كُلَّتِين ) قاحت لان كل شي مُر تُنسِ على الفنيسُ الْمِكُ " (لْمِلْفَ كُولُوا وَسَسَهُلَ عَلَى الْوَسَفَ أَى كُلُ مِنْ عَلِمَتِهُ فِلِدَا مِسْ مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَصْلُ وَ يبدل نسل الدين (من سلاله) من تطعة (من ما د) "ى منى وعو بدل من سلال (مهين) صبيف سنة بر (تم سواه) قوم كيفوله في المهريج (فيسمن روب) الاشانة الاعتصاص كا مُعَوِّل وهُمَّ فيد مَن النَيَّ التَّيُّ تقوم (ونفخ) أدخل اختص هوبه وبعلمه

جد بلتليه السلام يقول بسيرجر بل والملائكة الدين معدس أهل مقامد سيرة خسين أتب بث في يور واحدس أيارالدنيا وقيل كاهافي القيامة فيكون على بعضهم مثل ألسسنة وعلى مضهم خسين أا (وجعل لكمالهم والانصاء وحذائ البالكعار وأماعل الومنين فدون ذلك كإجاء فاالحديث اله يكون على المؤمن كنس مي المرس صلاحا فيالدنياةال إراحيرالتعيُ لا يكون على للوّمين الا كما يكون ما ين التلور والعُسروقيل يُحشَفُلُهُ يكون هذا احباراعن شدته وهوله ومشقته وقال إين أبي مليكة دخات الرعبدانة ين فيروزمولي عمان على إن عباس فسأله إلى فروزعن هذه الآية وعن مقدار خسين ألسسته فقال ان عباس وفي ألقه عنها أيام مهاهاانة تعالى لاأدرى ماهي وأ بكر وان أقول في كتاب الله مالاأعلم (ذلك عالم العيب والشهادة ) يعي الذى صنعماذ كرمن خلق السموات والارض هوعالم العيب والشهادة أكى ماغاب عن خلفه لانحن بألي حافية والشهادة بمدى ماحضروظهر (العزبز)أى الممتنع للمنقم من أعدائه (الرَّحيم) بأوليا لهُؤَاهماً طاعت في نوله تعالى (الذي أحسن كل شئ خلف) قال ابن عباس أنقنه وأحكمه وفيل عمر كيف يخلق كمأ شع وفيدًل خلق كل حيوان على صورة المخلق البعض على صورة البعض فسكل حيوان كامل فَأَسْؤَرُ من في شكاه وكل عنوم ورأعنا له مقدر على ما يصلح به معاشه وقيل معناه المرخ أنه ما يحتاجون ال وعلمهم أياه رقيل معناه أحسن الى كل خلقه (و بدأخلق الأسان من طين ) يعني آدم (ثم يعل نهام) . ذَر يَنَهُ (مَنَ سَلَالُهُ) كَان وَقَلِمَة تَسَلِمَن الْانْسَانِ (مَن مامهِنِ) أَيَّ فَيَعَنِهُ (مُسُولُهِ) أَ (ونفخ فيمن ورح) ( شاف البسالوح اضافة نير ها كبيشانية وناقالة مُذَكّر لِمَا يَتَعَنِهِ عَلَى ﴿ الروح في الجد وعنال (وجعل لكم) أي خاتى بعدان كمتم تطفاموانا (السَّمْ والأبسار والذَّذِيَّةُ) قيا قسدم السمع لان الانسان يسمع أولا كارمافي مطرالي فالله ليعرف م تنسكر بقلبه في ذلك السكاد إ معناه ووجد السمع لان الانسان يستع الكلام من أي جهة كان ( قليلًا ما تشكرون ) بعني ( نكرلا تشكرُ و ا وب هذه النعمة فتوسدوه الاقليلافي توله تعالى (وقالوا) يني منتكري البغث (أفد أصلانا) هلكنية (و الأرش) والمني صرناترانا (أتتألي خاتي جديد) استَفَقام الكِكَارَي قالمانتُهُ تَعَالَىٰ (بل هم بلقاءً كافرون اى بالبعث بعد الموت (فارتوه مركم) أى هبض ارواحكم في لايية التدمن كُتُبُ عليه إلى (ملك الموت) وهوعزواليل عليه السلام (الذي وكل بم) أى الملاسفل عنكم واذا جاماً جل أحد لم لايورة ساعة ولاشغل فالاذلك ووي ان مك الموتَجعات له الدُّيّامثل راحة اليدياغة منهاماً حبها مَا إُحْبُهِ، عيرمشقة فهو يقبض أرواح الحلائق من مشارق الارض ومغار بهاوله اعوان مي الملاز بحكم الأركة إلزاعة وملائكة العذاب وقال إن عباس ان خطو قعلك الموت عابين المشرق واللفرك وقال عجاهد بعاشاء الأرط مثل العلست ينتأول منهاحيث يشاء وقيل ان ملك الموت على معراج بين السباء والإرض فتنزع أعوا به رُورُ الانسان فادابلغ تفرة تحره قبضه ملك للوت عن معاذبن جبل قال ان للك الموتور بة تبلغ مايين للشهة والعرب وهى تتصفح وجؤ والداس فامن اهل يستالا ومالث الموت بتصفيحهم في كل بوم مر تبن فاد أرافي أو أ فدانتهى أجله ضرب أب بثلث الحرمة وقاله الآن تدليك سكرات الموت وقوله (مالي و بكار معوا

رُالانت.ةُ) لتَّسمعوا ، وتبصروا وتعقاوا (فليلا ماتشكرون) أى تشكرون وَ قَلِيلًا ﴿ وَقَالُوا ﴾ الْقَائِلُ أَبِّي إن سلف ولرمناهم يقوله أسسند اليم (أنذاً مُثلَّبًا في الارض) أي صرما تراباوذه يناغن لطين بتراب الارض لاتميز منسه كما ينسسل الماء ف اللبن أو عبنانى الارض بالدفن فيها وقرأ على طلما كدر اللاميقال شل يضلوضل يضل وانتمب الطرف فائذا مللها عايدل عليه وهونبعث يلءم (بلقاء ربهم كافرون) جاحدون الما ذكر كفرهم بالبعث اضربعته الىماهو أبلغ وهوأبهم كادرون بحسيع مايكون في العافية لاماليعث وحده (فليتوفاكم ملك الموت الذي وكل يكم ثم الى ربكم ترجعون ) أى

يتوها كم بقبض أدواحكم نم ترجعون الى ربكم بعدذاك مبعوثين للحساب -والجزاء وعدامين لقاءاته والتوف استيفاء النفس وهي الورح أي أيتبض أدواب كمأجعين من قولك توفيت حق من فلإن أواأ حلَّه كملامن غيرنقسان وعن بجاحه جو يتسالك للوت الاوض وتبعلت لهدال العلست يتناول منها يبيث بشاء وقيل كمك كاوت يشيئوا الادؤا فَتَجِبِهُ ثَمَ إِمَ اعواه بَقَيضِها وَاللَّهُ تعلىٰ هو الأَص له لِكَ كه وهوا لِجَانُى لافعال الحاوقات وهداء أوجه الجع ين هذه الآبة وَ بَهِنَ يَرَاحُ وسلما وقوله الله يتوفى الابفس حين موتها

فالوا كالمناه الارض ولوواد للمضى واعداباردلك لان المسترقب والتعاس ولالموسود ولايقد ولايق مأيتناوله كأبه قيسل روازنگتری مناشاراز به واز طرف ادارا که سواروس به برن الدل طبها دوالد براعنسوسه) عند سعسانه بر بهرو یوضد علیه طفات بها اقتدار شولون (ر بنا ایسر) صدق وعدك دوجیدك وسهمناسك ۱۰۰ (۲۷۷) صعبی رسانه او كنا عمیا وصها قانصرنا وسنمعنيا أى نىسىرون الى ربكم احياء فيجز يكم ما تمالكم ﴿ وَوَلِهُ عَرُوجِهُ لَ ﴿ وَلُورَى ادْالْجُرُ وَنَ ﴾ أى (فارجعنا) إلى الدنيا (معمل لَيْسَ كُونَ (ماكسواروْسهم عدر بهم) أي يطأطوْتها حيًّا ممن بهم وقدما على ما مداوا عندر بهم يقولون ماك) أي الإيمان وألطاعه ﴿ وَإِنَّا الْبِصَرَ مَا ﴾ أي ما تكسأبه سكة مين (وسمعسا) بعني منك تصاديق ماامتنا بعرساك وقبيل ايصر مأمعا سيتا (الأموقتون) بالبث وسَيْمَنَّامَاقِيلُ فِيها (فارجعناً) أي فاردد فالى الدنيا (العمل صالحا الماموقيون) أي في الحال آمذا ولسكن والخساب الآن (ولوشننا لاينقر الله الايمان (ولوشسالآنينا كل نفس هداما) أى رشدهاوتو فيقها الديمان (ولمكن حق القول لآسناكل نفس مداها) في الدنيا(أىلوششا أعطينا رُزُ يَا أَيْ وَجُب القول منى (الأملا "نجائم من الجنة والساس أجعين) ى من كفار الحن والاس (فقد قوا) كل نفس ماعنسد امن الى فاداد شاوا العارقات لهم الخزيّة فوقوا (عساسيتم لقاء يوسكم) أي تركتم الاعسان في الدنيا (هساسانا الاطمالدى لوكان منهم رسيناهم)اى تركنا تهم بالسكاية غيرملنفت البيم كايعدل بالماس قطعالرجا لسنم (ودوقواعد اب الحله بم اختيار دلك لاهندوالكين كَنْمُ مَلْدِن ) أى من الكفروالتكليب في فوله تعالى (أيابؤمن ما باننالد بن اذاذ كروابها) أى وعطوا لمصطهم ذلك الاطفساسا مًا (حوواسيجدا) أي سقطواعلى وبوههم ساجدي (وسيحوا عدد رمم) أي صاوارا مروم، وقبل قالو عامنامتهم اختيار السكفر سُبُهُوانَ إِنَّهُ وَ بَحْمَدُهُ (وهُمُ لايستُكبرونُ) أي عن الإيمان به والسجودلة (ق) عن ابن عمرقال كان وايشاره وهوججة على المعتزله وسولى التكملي التهملية وسابقر االسورة التي فيها السجدة فيسجدو يسجدون حتى مايجد أحدد مامكاما وان عشدهمشاء اللهان لُّومَ مَّ سِيهَ عَلَى عَبِره وقت السُّلاة (م) عن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن آدم يەللى كل ئىس مايە اهتدت وفدأ عطاهالكنها يح ما يجد أعفزل الشيطان يبكي ترية وزيار يلتاأمراس آيم السجود فسجدفه الجنسة وأمرت الهتدرهم اولواالآبة بمشيئة إلْ جود فأست فلى الناروه له من عز أثم سجود القرآن فنس الفارئ والمستمع أقوله تعالى (ننجاف الجبروهوتأويل فاستسلبا خُبُورُهُم) أى رُنفع ونعبو (عن المصاجع) جع مضجع وهوا لموضع الذى يضطحع عليه يعنى العرش وهم عرف فينبصر الأداة المتهجه ون بالليل الذين يقيمون السلاة وقال أس تزلت فيسامعا شرالا تصار كنادسلى المعرب فلارجع الى (ولــٰكن حق الفول مني وكالذامتي صلى النشامهم وسول القصلي للأعلية وسلوعين أسوق قولة تتجاب جنوبهم عن المناجم لأملان جينكمين الجنسة زالت في التعلاد السلاة التي تدعى العتمة أخوجه الترمذي وقال حديث حسسين غرأيب صحيح وفي روابة أقى والناس أجعين) ولكن وأوُدعتِه فال كانوايتسقاون ما بين المعرب والعشاء أي يصلون وعوقول أبي خَازُم ويَجِدِبن المشكدروفيل هي وجب القول مني بماعامت اله وكون، لوسماما صُلَّاة الأوا ين وروى عن ابن عباس قال أن الملائد كة لتحفُّ بالدين بصلون مين المعرب والعشاء وهي صلاة الأوابين وفالعطاءهم الدين لاينامون عنى إصاوا العُناه الاخبرة والفجر في جاعة بدليل قوله صلى الته عليه يستوجبون بهجهنم وهو مأعلمتهم امهم بتختارون وسيأمني صلى العشاء في جماعة وسكا " نما فالم نصف الليل ومن صلى الصبيع في جُماعة فسكا " تماصلي الليل كله أَبُوبَهُ مِسْلَمِن مِدِيثِ عَنَان بِي عِفَان (ق) عن أي هر برة رضى الله عنه أن رسول الله على الله عليه وسل الردوالت ويبروف غميم الاس والجن لشارةاليانه فأل إويعلمون مإنى العثمة والصبع لاتوهما ولوحبوا وأشهرا لافاد يل ان للرادمته مسلاة الليل وحوقول

آيْرِينَ ﴾ [غيلانيارسُّولُ الله على الشاعليه واساراً واسكل أحدولواسداعية والجواب عنوف أى لوايت أمراعظها (اذا لهريموَّن) خيم

الحسن وبجاهد وبالشوالاوزاع وجداعة والمستوري المستوري والمستوري المستوري ال

وجعلهُمِنَّ أهل وسليته ثممه حهَّم عُليه فغال تشُّجا في بَسُومَهُمْ عُنَّ الْمُعْتَالِيمُومِ

اسقرة فاصحت يوماقر يبلمنموهو يسيرفقلت إرسول القاحرتي بعمل بدخلي الحنة وماتيدي مؤوالداء قال ألت عن عطيم والدليب برعل من يسروالله تُعالى عليه تعبد الله ولانشرك به شيأ وتنم إلسالاً وَرَّاوْلَ الركاة وتصوم ومُضأن وتحيح البيت مم قال الأواك على أبواب الخديرالعوم جنة والعسدقة ملمع والتعليكة وصلاة الرجل فاجوف الليل ثم قرأ تتحاق جنو جهمت المصاجع حتى للع بتزاءيما كالوايعيلون ثم فالبالإ أخبرك برأس الامر وعوده وفروة سنامه فلت بل إسول الله فالرأس الامر الاسسلام وعمود مالك الأو ووووة سيامه اخهادهم فالألاشيرك بتلاك ذلك كامقلت بإيادسول التعقال واحذ بلسائه وفاليا تعف عليك هـ أوقلت إرسول الله والملؤوا خدون بسائسكام فقال تسكلك أمك بالمعاذوهل بكب الماس في المارعاتي وحوههم أوقال على مناخوهم الاحصائد السميم أخرجه النرمذي عن أبي امامة الباهلي عن رسول انتصل المتعلية وسلم فالعليج مقيام الليل فانهدا بالساغين قبلكم وقر بةالى ديكم وتكمير السيآ شومنها دعل الآنام وسطردة الداءعن الجسد أخرجه العرمذي يوعن ابن مسعودة القال وسوالة ملى المتعليه وساتحبُّ أ ر سامن رحلين رحل الرعن وطاله و لحافس بين حبه وأحله الى صلاته فيقول الله عز وجل للانك العرزاء . الى عدى الرعن مراشه ووهااله مس بين حبه وأهاه الى صلاته رغبة فياعندى وشفقة عما غندى ورجل أ عزاى سدبل الله والهزم مع أصحابه فعسلم ماعليه فى الاسزام ومأله فى الرجوع فرجسع حنى أهر بق وبقول القنعالى الائكنه انطروا الى عبدى رجع رغبة فباعدى وشفقة عماعدى يني أهريق دمه أيترب الترمذى بمعناه (م) عن أبي هر يرة رضى الته عند فال فالبوسول المتصلى الله عليه وسَسَم أَ فَصَلْ الْسَيام معدشهر ومضان شهر الله الحرم وأعضل الصلاة بعد العريضة ضلاة الليل (ف)عن عائشة قالتُ كان رسول الله صلى المة عليه وسسليقوم الليل منى تورمت قدماه فقلت الصنع هسة الأرسول اللة وْقلفْ فِي لُلْكُمْ أَتَفَدُ مُنْ دسك وماتأخ قال أفلاأ كون عبداشكوراعن على قال قالرسوانة صلى القعليه وسأران في أخمتُ عُرفاً يرى اطمها من طاهرها وطآهرهامن باطمهاأعــدهاانتهلن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والداس نيام أخوجه الترمدي (خ)عن الميتم من أبي سنان العسمع أياهر يرقرض المقصم قصة بذ كرالبي صل الله عليه وسام يقول ان أسال كم لا يقول الرف يعنى بذلك إن رواحة على من قالىوفيمارسول المة بتلوكمتابه يو اداالشق معروف من العجرساطع 🐪 🎺 🗫 أراما المدى بدالممي فقلو بنا يه موقبات ماادا قال واقسع بهم

أحرجه البخارى وليس للهيتم من سناس عن أقد هر برة في الصحيحين عبوهذا الحديث في وقوانة ألما في السخون وبهم والمحلمة الحالمين عباس خوا من الدوط معافى الجية (وعار ؤقدا هر منققل مي أولوائه السعق المستون والمستون المستون والمستون والمستون المستون والمستون والمستون المستون المستون والمستون المستون المستون والمستون المستون والمستون المستون المستون والمستون المستون والمستون المستون والمستون المستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون المستون والمستون والمستون المستون والمستون والمستون المستون المستون والمستون والمستون والمستون المستون والمستون المستون والمستون والمستون والمستون المستون والمستون والمستون المستون والمستون والمستون المستون والمستون والمست

يقوله (إبن كان بومناكن كان واسقا)اى كاوراوهما يجولان على لعط من وقوله (لايستوون) على المعين بدليل قوله على مفاسقيا

بيت يجاق حبوع ن فرآشه ، أذا استثقلت الكافرين الضاجع " أن الم

لقومهة وحوان أذن لأران مناماته (بدُّمُون)دلَّمَين (ربهم) عابدن اه (خوطاوطمعا) معمول الأكالاجل حوفهم من سحطه وطمعهري رحت وهم المتهجدون وعن البي صلى الشعليه وسا وتنسيرهاقيام العدس الميل وعناس عطاءأت جوبهم انتكىعىلى بساط العطة وطلت ساط القر مة يعي يسلاة الليسل رعناس كانأماسمن أمحاب الى صلى المةعليه وسلم يمسأون سوسلاة العرب المسلاة العشاء الاخيرة ورلت وبهم وقيل هم الدس يصاون ملاءًا لأينامون عنها (وبما رزقاهم ينفقون) في ١٠ إللة تعالى فلاتعلم بفس ماأحو (طم) مانتعتى الدى أحنى علىحكاية النفس حمزة وينقوب (من فرة أعين) أىلايط أسك ماأعد لحؤلاء من الكرامة (جزاء) مقد أى جوزواحراء (بــا كالوا بعماون)عن المسن رضى اللهعنه أخنى القوم . أعمالا بي الدييا فاخبي الله لحم مالاعين وأت ولآأدن ستعت وقيه دليل علىان و الراد الملاة في جوف الما ليكون الحزاءوه فانمس ان من كان في بور الطاعة والاعبان لايستوى تمعمن هوفى طامة الكعر والعصياد

(أما الْدَين آمنوًا وعمل الساخات فلهم جنات المأوى) هي نوع من الجنان تأوى البه الرواح الشهداء وقيل هي عن بين العرش (مراديم) الذي كستم ما تسكة بون) وهذا دليل على إن المراد العاسق الكافر اذ التكديب يقاس الإيمان (ولقيقتهم من العداب الأدبي) أي عبذاب الدييامن الاسر وماعمواهمن السنةسع سنين (دون العسداب الآخوةأى نذبقهم عذاب الديافيل ان يصلوا الى الآخرة وعدن الداراني العسذاب الادق الحذلان والعذاب الاكبرالحاودق النيران وقيل عذاب الادنى عداب القدير (لعلهم) لعسل المعدمين بالعساس الادنی(رجعون)بتونون عن الكفر (ومنأطل من ذكر )رعط (اكات ربه) أَيْ القرآنُ (نم أعرضعنها) أىفتوكى عنها ولمبتسدير فيهيأوتم للاستيعاد أىانالاعراض عن مشل هذه الآيات في وضوحها والمارته أوارشادها الىسواء السنيل والموز بالسعادة العطبى إمك أأتذكير مهامستمعه مي العيقل كما تقول لصاحبك وجمدت سك ثلك العرصية ثملم تنهزها استبعاد العركه

" كانوأيعدان أعنا ما بحداله والالتحادا والمساورة المساورة المساورة والمساورة المساورة المساورة المساورة التحا \* يتزميوانه العيدوافيه العلم المحامة العام مؤدة السار (وتواعة البدال ( (٧٩) التحاديق كنتم عاشكة بون) وعلما \* يتزميوانه العيدوافيه العلم المساورة المساورة الساورة المساورة الم لاَسقاواحدا (أما الدين آمنوا وعماوا الصالحات فلهم جنات المأوى) أى الى يَأْ وى اليم اللومنون (مرلا) ه، ما بيناً المسلف عند زواه (عما كانوايعماون) بعي من الطاعات وارالدنيا (وأ ماالدين وسقوا فأ واهم الباركل أواد والن غرووا منها أعيد وافيها وقيل لم دوقواعد اب الساد الذي كستُم من كدبون) 🐉 قوله تعالى (ولدَيْقَتُهُم مَنَ العُدَابِ الادَّق دون العدَابِ الاكر) أي سوى العدَابِ الاكر قال إين عياسَ أأ إلعذاب الادنى معنائب الدنيا وإسقامها وعنده انه الحلوو وقيل حوالجوع بمكة حتى أكاوا الجيف والعطام والكلاب سع سنين وفال اين مستعوده والقنسل بالسيف يوم مدروالا كبره وعبذاب جهنم (لعلهم برجعةِن )أى آلى الايمان يعنى من بقى منهم تعد القعاط و بعدبدر (ومن أطلم)أى لاأحداً طلم (بمن دكر أَ إِنَّ إِنْ بِهِ } أىبدلائل وحدائبته والعامة عليه (م أعرض عنها) أى توك الابمان بها (المن الحرمين) يَّهِ إِلْشَرِكِينَ ﴿مِنتَقِمُونَ﴾ معناه الهم الهرجُعُوا بالعدّاب الادقى فالمنهم متتقمون بالعدّاب الا كبر ﴿ وَلَوْلَهُ مَا لَى أُولِقُدُ ٱلْمُنْ الْمُومِ عِي الْمُعَالِقُومِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُلْتُ فَعَرِيبُهُ أَى فيشك (من لقاله) أي مِّن اتَّة،موسيَّ ليلةالمراج قالة ابن عباس ﴿ (قَ) عن ابنُ عباس عن النبي سلَّى الله عليه وسلَّم قال رأ يتَّ ليلة المسرى به وسي رجلا أدم طوالاجعدا كالهمن رجال شنوءة ورأيت عيسي رجلام بوعام بوع الخاق إلى المرة وإلى البياص سعط الشعر ورأيت مالكاخارن النار والدجال في أيات أراعن الله إياه ولاتسكن ي مرية من افاته (م) عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنيت على وسي ليلة المراج لياة أسرى وعندالكيثيب الأحروه وقاءيملي فاقره فان فلتقدصه فاحديث المراج الدرآه في السماء السادسة غندم اجعته في العلوات فكيف الجع من هذبن الحديثين فلت بحتمد ل أن تكون رويته في قدم عد الكنسالا حركان قبل صعوده الى الساءوذاك في طريقه الى يت المقدس م الصعدالى السهاء السادسة وبداهاك قدسبقه لماير بدائة عزوجل وهوعلى كلشي قدير فان قلت كيف تصح مته الملاة في قبره واعسه النكايف وهوف دارالآخ ة وليست دارعمل وكذلك رأى السي صلى القعليه وسرج اعتمن الانبياء وهم عجون فيا الجوابعن هذا قلت عابعت واجوبة أحدها ان الاسياء كالشهداء بلهمأ فغلل متم والشهداء أحياء عتدرجم برزفون فلابيعدأن يحجوا أويصلوا كاصحف أغديث وأن يتفر بوالى انتذبم ااستطاء وإوان كانواف مأتوالانههم يتزله الاحياء في هذه الدارالتي هير دار العمل الى أن نعى ثم يرحلون الى دارا جزاءالتي هي الجنة الجواب الثابي المصلى المقعليه وسيار وأي حاكم وأذى كانواعليه فسياتهم ومثاواله كيف كانوادكيف كان يجهم وصلاتهم الجواب الثالث ان التسكليب إران ارتفع عنهم فى الآخرة لكن الدكر والسكر والدعاء لاير تفع قال الله تعالى دعو اهم فيواسب حامك اللهم وتعيتهر فيهاسلام وفال صلى الله عليه وسبإيلهمون النسبيح كآيلهمون المفس فالعبد يعبدر به في الجنة أ. كتريماً كان بعيد ، في الدنيا وكيف لا يكون ذلك وق اصار حاله شارحال الملائكة الذين قال الله في شكه يسبخون الليل والهاد لايغثرون غايةماق الباب ان العبادة ايست عليهم شكليف إلهى على مفتضى إلىلغوالله أعروقيسل فقوله فلاتكن فمرية من لفائه أىمن تلقى موسى كناب الله بالرطاو القبول (وَجَعَلَمَاهُ) يَعِيَ الكِتَابِ (هَدَى لَبْنِي اسْرَائيلُ وَجَعَلْمَامُهُم) أَيْ مِنْ بْنِي اسْرَائيل (أَتَّة) أَى فَادَ ذَالْتَخْبِر

يهاز (المامن المجرّمين منتقدون) ولم يقل سه لانه اذاجعاه أعطم كل طالم ثم توعد المجرمين عامة بالانتقام منه فقسد دل على اصابة الاطلم ﴿ فِرمِنِ الانتقامُ ولوقال الصمراريفده لده الفائدة (ولقدآ بيناموسي الكتاب) التوراة (فلانكن في مرية) شك (من لقائه) يِّ لَفَاهِ. ومَى البِّكْدَابِ أومَن لَفَانكِ ، وسي ليلة المعراج أو يُوم الفيامة أومَن لَّفاه مومى ﴿ به فَ الأَخْرة كَذَاعِن الْبِي صلى اللَّهُ عَلَيهِ وسلَّم رِّبُهِ بَلْبِإِهِ هِ كَانِي الْهِرَائِيل) دِجعلنا السِّكِناءِ المنزل على موتنى لفومه هليرى (وجعلنا بهما ثَمَّةٌ ) بهميزيين كوفي درشامي (جدون) بدائية الماس بدعوم ال مال التوادة من دن اعتوام العدم الماسكية في الملكيد د) سين من مراعل المقل الحقائة المقاوص المامي لماس واحرة وعلى أي السرع عن العداد فعد الماسكية في الماسكية في الماسكية وعوالاً بماسكية في المؤ يعلن واصلاتها في المن المن الموافق المن ويهم بوم القيامة من الاستكوائيها و من المناوسة في المؤرسة واحب من الماشكية والموافقة على المناولة والمناولة والمناولة والمناولة المناولة المناولة المناولة المناولة والمناولة والمناولة والمناولة والمناولة والمناولة والمناولة المناولة المناولة المناولة المناولة المناولة المناولة المناولة والمناولة والمناولة المناولة والمناولة والمناولة المناولة المناولة

ا بقىدى بهم وهم الامنياء الذى كانوابى بيى اسرائيل وقدل همانساع الامنياء (مهدول بامر، ا) أى مديموة الماس الى طاعسا (لماصروا) أى على دسم وعلى الملاءس عدوهم عصر (وكانواما ليابانوقيون) أى أمهام الله معالى (الدريك هو يعمل) أى بعصى وعكم (ييهم يوم العامة وما كالواف يُحتامون) ولهم الاساءواعيم وقيسل هم الؤسون والمسركون قوله تعالى (أوليهم الحم) أى تدين لمم (كم أهلكنا)أى كثرة من أهلكنا (من فعلهم من الفرون) أى الايم الخالية (بمشول فيوسنا كمهُم) لُهيُّ أهل مكة نسسه ون في ملادهم وسأرهم اداسافروا (القدلك لآنات أفلانسسمعون) أي آيات الله ومواعد ويسطون ما ﴿ فُولْ عَروعل (أولمروا أاسوق الماء الى الارص الحرد) أى المرص الياتسة العليطة التي لاسات فيهاه ل الن عساس هي أرض العي وقدل هي أين (مسحر - به) أي مدالي ألما ي (ورعاناً كلُّ معالَمامهم) أى العشب والتان (وأ نفسهُم) أى من الحبوبُ والأقوات (أقلَّ يعصرونٌ ) أيُّ ومندروا في قوله بعالى (و معولون من هداالعسم الكسم صاديين) صل أراد بيوم العسم يوم القيامة وبالكر القصاءين العادوداك الاصاف السي صلى التعليدوسلم فاوالكماران لما وماسم مكف . ولت ربح وتحكم فيديدا و يستح معالى السكمار استهراء تن هذا القندة في المعاه والحسكم وقيل هو فيدم مكة وفي هو قدر ودلك الناص السي صلى التقملية وسلم كانوا يقولون السكمار النا المر أوملهراً أ عليكم ويدولون منى هداالعتم (قاروم العتم) مى بوم الفيامة (اليمعم الدين كعروا إيمامم) كالاعد مهم الإيان ومن حل وم العقيم على صح مكة أوالعقل وم بدر فالده مداه لا يسع الدين كفر والعالم الم ساءهم العداب وصلوا (ولاهم ينظرون) أي عهلون ليتو بوأو بعدووا (عاعرص عهم) قالما ي علم سمنها آنه السيف (وانتظر) أى موعدى الفالمرعليهم (الهممتطرون) أى مك فوادث المان وقيل مصاها تنظر عداً سالياهم فهم مشطرون داك (ق) عن أكن هر مرة رصي الله عمده ل كالرر و لياتة صلى انة عليه وسلم هرأى العحر أوم الحعة الم تعريل الكماب وهل أي على الأنسان س حاراً اللي صلى أ المتعليه وسلمكان لايسام حى عدراً المدريل الكاس وسارات الذي بد والملك أحر حه العرماني وهال طاريس مصلان عن كل سورة ف المرآن بسعين حسمه أسوحه العرمدي والله معانه ومعالى أعلم عراده وأسرار ومسيرسوره الاحراب وهي مدييه وثلاث وسنعون آية وألم وماتنان وعمانون كلمه وحسة أالأب وسنعما تتوسعون سوطا

و سمالة الرحى الرحم)

أى الارص الى ورساتها أى وملع امالع قدم الماءأو لامه رخمي ولايعال للبيلا ستكالساح وددليل موله (محرحه)الماء (رَرَعَاتُما كُلُ سَمَّهُ) مِنْ الُورع (ألعامهم) وعصف (وأعسهم)س حمه (أفلا ينصرون) بأعيههم مسدلواية على قسدرية على احياءالموتى (و نقولون متى هذا العتم) المصرأو العصل الحكومة مرقوله ر بنا اقتح بسيا وكان للسلمون عولوريانانة سيعتح لباعلى للشركين أو يعمح بيساو سهمقادا سمع المسركون دلك فالوا مني هدا المتح أي في أي وت يكول (ال كسم صادقان) في أنه كاش (ول يوم العنم ) أي يوم التيامة وهو ومالعصل سالمؤسه وأعدائهم أونوم تصرهم عليهم أويوم شرأو بوم

فتحكه (لايمع الدين كمروا اعام ولاه معلوق) وهدا الكلام لم يسل سوالعل سؤالم طاهر اولك لما كان حقوقة و عرصه في السؤال عن وقت النج استشالا مهم على وسه التكد مد والاستهراه أحيد واي حسب ناعرف سعره ما واسؤالم نشال. لم الاستشعادا مولاستهر وادعاى مكوون حداث عن التاليم واتستم ولا مصح الاستعارات من الدولة العداب والمسافر واود وسرويوم النتج أو يوم درويو بر هدائد ولين معم هام الإمهم إنيام من سال الفتال كالهدم وعود وراياما عدائري (اعرض م عهم وانتظر) المصرة وهلاكهم (امهم مستطرون) العلمة عليكم وهلاك محكم وكان عليه السلام العالم عن مرااله معرف المري الدى يعد الملك و والمصرة وهلاكهم الم في يعد على المود المهم المعرف المنافرة المريد والمنافرة المرود المتحدد المنافرة المرود المتحدد المنافرة المرود المتحدد المنافرة المنافرة المود المتحدد المنافرة المود المتحدد المنافرة المود المتحدد المنافرة الم ، قول أي أن تكب رضيا الله عند المستورة الاستواب قالتلا بارسيدين قال فوالدى عنسهمة أي ان كانت أنتد لكسورة البقرة أوا المول و كذا فرا المنها آنة الرجم الشيخ والشيخة اذ از نيا فارجو هذا الشنة كما دمن الاستوران والله من جواندا سنهمن الشرآن و إلى ما يعكن الناف الريادة كانت في محيفة في يعت ما نشسة رضي أفقه شهاة كان المناب المناف المناف المناف المناف و كان المنافز الفورة أى يأجم الخطور عند المنافز المن

تشريفا لهوتئويها بغنثاه وتصريحه اسمه في قوله عجسد رسولانة ونحوه لتعليم الماس بانه رسول اللة (انقالة) أنبت عـ لى تقوى القودم عليه وازدد منسبه فهو بأب لايدرك مداه (ولانطم الكافرين والمنافقين)ولاتساعاتهم على شيم واحساز من منهد م فانهمأعداءانة والمؤمسين وروی ان آبا سسفیان . وعكرمة بنأبى جهل وأمإ الاعبورالسلى قدموا للدينة بعسدقتال أحساء فزلواعلى عبدالة بن أبي وأعطاهم السى الامان على أن كاموه فقالوا ارفض ذكرآ لمتناوفل اماتنفع وتشفعرووازرهم المناققون عل ذلك فيم المسسلون بقتلهم فنزلت أى انق اللة في نقض العهب ولا اطع السكاورين من أهدل سكة والمافقان مراطل للدينة فها طلبوا (ان الله كان علياً) بخبث أعمالهــــ (سكما) فانأغ برالاص

ي فوله عزويل (يا بهاالسي ان الله ولا تطع السكافرين والمافقين) ترلت وأبي سفيان بن حوب وعلرمة إنَّ أي سيل وأن الاعور عُروبي سنفيان السلى وذلك انهم وَدموا المدينة فرَّاواعلى عبدالله من أبي من ألول وأس المنافقان بعدفنال أحدوقه أعطاهم السي صلى الله عليه وسيرا الامان على أن يكامو دفقام معهم خَيداً بلة بن سدن بن أبي سرح وطعمة من أحرق فقالوا الذي صدار الله عليه وسسا وعنزه عمر بن الكطاب ارفض ذكر آخسااللات والعزى ومناة وفل إن الماشفاعة الم عسدها وبدعك وربك فشق ذلك على الدير شالي القعليه وسارفقال عمر بارسول القائدن لي في قنام فقال أني أعط يهم الامان فقال عمر اخوجوا في لَذَيَّةِ اللَّهُ وغَصْبِهِ فَأَمْمِ النبي صلى اللَّهَ عَلْيه وسه لم عمر أن يخرجُوم من المدينة عامر ل الله تعالى ياأ بها السي انق إيتةأى دم على التقوي وقيل معناهاتن الله ولانمقض العهد الذي ينك وييتهم وقيل الخطاب مع التي صلى ألمة غليسه وسأراد المراديه أمتسه ولانعلم السكافرين يعتى من أحل مكة يعنى أباسسفيان ويحكرمة وأباالاعود وْالْمُنافَقِينِ يُعِيُّرُ مِنْ أَهْلِ الْمُدينَةُ عَبِدَاللَّهِ مِنْ الْمِي وَعَدَاللَّهُ مِنْ سَعِد وطعمة ﴿ (انالله كان عليها ﴾ أي بمخلفه قبل أن يخلقهم (حكما) أي فيادير وللم (والبيع مايوسي اليك من ربك ) أي من وهاء العهد وترك طاعة الْسِكَافر بن والْسَافقينَ (أن الله كان عَانِمُ الونَّحُ مراونوكل على اللهُ )أَيْ تُن الله وكل أمركُ اليه (وكفي بأُنَّةُ وكِيلاً) أي ما فطالكُ وقبل كفيلا برزقك ﴿ قوله تعالى (مَاجِمَلُ النَّهُ إِجِلَ مِن تَابِين في جوفه ﴾ زاتُ فيأفى معمر حيسد بن معمر القهرى وكان رجلاليبيا حافظا لمايسمع فقال قريش ماحفط أبو معمرها الاشياءالاوله قلبان وكان يقول ارتى قلبين أعقل بكل واحدمتها أفعتل من عقل محدفها هزمانة المشركين يؤم بشوانهزغ أيومهمرفيهم فلقيه أبوسفيان واحدى لعليه فىيده والاخوى فى رجاه فقال لم يأأبله عرماحال الناس فقال انهزموا فقاله فالمال احسكى معليك في بدك والاشوى في رجلك فقال أيومعمر ماشعرت الا إجماني رجل فعاموا يومتدانه لوكان اه قلبان نادسي تعارف بدموعن أفي طبيان قال قلمالا بن عباس أرأيت قول ابتماجعل المقارجل من قلبين فى جوّف ماعنى بذلك قال قام مى التقصلى الله عليه وسل يوما يصلى خطر خطرة وشال المنافقون الدين يسلون معاألا نرواان له فليس فليامعكم وفليامعهم فأمزل الله مأجعل الله لرجسل من قليين في جوفه أخ جه الترمذي وقال حديث حسن قوله خطر خطر قريد الوسوسة التي تحصل الزفسان يَ مَيادُ مُووقِيل في معنى الآية أنه لما قال الله تمالى الأيها الذي انق الله في كان ذلك أصر الالتقوى فكاله قال ومن حقها أن لا يكون فليك تقوى غرالته فان المر عليس أه قابان حتى يتق التماحد هاو الاح غيره وقيل هذا مثل ضربه اللة تعالى للما اهرمن امرأته وللتبتى والدغسيره فكالا يكون لرجل فلبان لانه لا يخلوا ماأن يفعل بأماء هماما يفعل الآسومن أفعال القاوب فالآسو فضاة غسير عمتاج البءواء أن يفعل بهذا امالا يفعل بذاك فغيك يؤدى المانصاف الجلة بكوندم بداكارها عالما جاهلام وماشاكافي حالة واحسدة وهماحالتان مناقبتان فكدلك لانكون امرأة الطاهرأ محتى بكون له أمان ولا بكون وادواحدان رجلين في قوله الي (وماجهرأ زواجكم اللائى تطاهرون سهن أمهانكم) وصورة الطهارأن يقول الرجل لامرا أنَّة أنت

. ( ۹۱ - (خازن) - ثالث ) بتنالم (دانيج ما يوسى اليك من وبك) والثبات على التقوى وتواف طاعة الكافرين والمافقين (ان انته) الدى يوخى اليك ( كان بما تعملون خيوم) في يوزل عالما بإعالم وأعمال كم قبل أعماج ملان المراد بتوله المبع هو أصحابه وزاليداً بوهر وأى يتأميد والمراد والموافق ويسم كون هر لكم و مركز عمر كم (وتوكن على افته) المستدا ممرك الموتوكات ( يرية (دكم بالمذكرية) حافظاء كولا الميكل أمر وال الزيباج لعنا وان كان اهذا اخر والمدى اكتف بالقوكية ( واسجعل انتقر بسلس

والمان وفورماء مل زواجها الدق تبالد ون منهن أمهاته

وباحدا أدعداه كمأ بناه كم) أي باحدالة قلين في جوف ولازوسة وأموه في أمرأة ولابتو ووغوة في رسل والمعر أنه آماني كالنصأ لاز مان قليبي لاد لأخلوما أن يقعل بالآخو فعلامن أفعال التلوب فاجدهم أفعالة غيرعتاج اليعوامة أن يفعل بدأ عير مأيض ليذاك مديد وري الرانساف الحلة بكونهم مدا كاره اعالمامة تامونساها كالل مانواجدة المعكم أيضاان تكون الرأة الواحدة المارجي ومأيون الإعندومة والمرأ فناصة وينوسه مناة أوان يكون الرسل الواحدد عيالرجل وأبنائه لان البنوة اسانا في السب والنيموة الساق كارتش والمتعدد ولايجتمع فالنيه الواحدان بكون أصيلاغ يواصيل وهذامة ل ضربه المة تعالى في زيدبن مار فروم ورسل من كأب سي صغرافات والمكترن سوامله متعند علاي فالماتروجهار سول اختصل المة عليه وساوعيته أدفيلب أبوه وجمعه لميرة ختار وسول افتصل الخة عليه وسيرفاعتق وتتناءوكانوا يقولون زيدين عجدفلما تزوج البي صلى افة عليه وسيؤزيب وكاستحشاز يدة لبالميا فعون ترويجي إمراة ان دوه بنهي عدد ول انته هذه الآية وقيل كان المنافشون بتولون غمد فلبان فلب معكم دفلب مع اصابه وقيل كان أبؤه مدرآ معيدً إلىر بوقيل كالأواغلين فاستخذب المذفو لمهوض ماشلاق اللهاد والتبي والتستكيرنى رجل وادخاليس الأستعراقية على قلبين وذسكح المه أساتنا كيدالا في ياء مدا لمعزة حيث كان كوف وشاى الامادع ويعتوب وسهل وهى جع الى تسااهرون عاصم من طاهزا لما ألى عسلي وحسزة وخلف تشاهرون شاى من طاهر بمني تطاهر غيبره لامراتهات على كطهرأمي بطاهرون تطد وزامن أطهر عمسي

على كطهرأى يقول انة وماحعل سامكم التي تقولون لهن حدًا في التحريم كأمها تسكم ولك منكم منك ظهر رعدى عن لضمه وزور رفيه كفارة رسياتي الكلام عليه أن شاء الله ق سورة المجادلة ﴿ فُولُهُ تَعَالَى (وُمَاجِهُ لِمَا وَمُمَا مَكّر) معى البعدلامة كان طلاقا يمي الذين تنبنونهم (أسامكم) وفيه لسح التمي وذلك ان الرجل كان في الجاهلية ينبني الرحل فيجع لوكالإنْ المولوديدي والبدالياس ويرث مسرانه وكان الهي صلى القتالية وسيل أعتق زيدين عارته مرفسها الكلى وتنادفبل الوحي وآخي بينه وبين سزة بن عبد لللك فاماز وج رسول التأصلي استعليه وساؤ الم مت بحش وكات تحت زيدين مارنة قل الما فقون تزوج بحدام مأة آبته وهوينهم الناس عرد ذاك فأزل الله مده الآية واستم ما النسي (ذا كم قول كم أفوا هكم) أى لاحقيقة أديني فوكم زيد بن مجدوادياً. السبلاحقيقاء (والقيقول الحق) أى قوله الحق (أوهو بهدى السبيل) أى يُرشد الرّسيّبل أُعليُّ (ادعوهم لآبائهم) أى الدين ولدرهم فقولواز بدبن عارية (هوأ قسط عند الله ) أى آعدل عبد الله (ق) عن أبن عمرة المان زيدين عارية مولى رسول المة صلى المقعليه وسلم ما كالدعو والازبدين يخذ ستى نزل أدغارهم لآمائهم هوا قسط عندالله الآية ( قان ارتماموا آياءهم فاخو انكم في الدين ) في ما نبوار كم ( ومو الكمي أي كانواعروين وليسؤا يبنستم أى فسه وهم ماساءاخؤا نشكر في الدين وفيل مغنى والبيكما وكياؤتكم فألمدي (وليس عليكم مناح فباأخطأتمه) في قبل النهى فنسته والى غيرا بيه (ولكن ماتعمدت قاومكم) أي مرة دعائهم الى غير آكائم معدالهي وقيل فيهاأخطأتم بهان تدعو دالى غيراً بيه وهو يطن انه كفاتك (وكان الة غنورارحيا) (ق) عن سعدين أبي وقاص وأبي تكرة أن الدي صلى المتعليه وسلمة السن ادهي المي عيرابية

للنثب النطى (ذلكم قولكم افواعكم) أى ان قولكم الزرج هي أم والدى هوابي قول تقولونه بالسنك لاحقيقة له اذ الابنيكون بالولادة وكذا لام( وأللة يقول الحق) أى ماهوا لحق طاهر ءو باطنه ( دهو بهدى السبيل) أي سدّل الحق وهو فيلم ( إذعوهم

فياسفا مليثة وعليره آلى

سيرامرأته لماضسين

معنى التداعد عدى عن

والافاكي فيأصله الديهو

معنى حاماوا أشمالس

حذايحكمه والدعي فميل

يمنى مفسعول وهوائسى

مدعى ولداوجع على أفعلاء

شادالان بإيه مآكان منسه

عمى فاعمل كنور وأتفياء

وشتي وأشقياء ولايكون

ذلك فانحو رمى وسسى

لآياتُوم هوأ فسط) على (عند ألله) و من ان دعاءهما كباتهم هوأ وسل الأمرين في النسط والعدل وفيل كان الرجل في الحاهلية إذا أعمه والألبجل ضعه الى سسمة رجعل لمشل نصيب التركز من أولاد من ميراته وكان يسب السه فيقال فلان إبن فلان ثم الفارالي فه إحده فذا يجر الكذم حيث وصل الجلة الطلبية تم فصل الخبرية عنها ووصل بنهاتم فسل الاسمية عنها ووصل بينهاتم فصل بالطابية ( مان فم تعلموا كَابَاءُهُم ) فين لمتعلموا لهم آماء تسبونهم البوم ( فاحواسكم ف الدين ومواليكم) أى فيم لغواسكم ف الدين وأوليا ذكرى الدين فقولوا هذا البحق وهد أمولاي وْ يَاسْقُ وَلِمُولاَى رَبِيدُ الْأَخْوَةَ فَ الَّذِينُ وَالولاَيْةَ فِيهَ ۚ رَوْلِيْسَ هلِيَكُمْ جنآحِ فهأ اخطأتُم به ﴾ أىلانتم عليكُم قبا قملتمومسُ وَقِيِّ مُخْلِلَةٍ إِنَّ جاهلين قبل ورود الهي (ولكن ما تعمدت قاو بكم) وَلكن الأمْ عَلْبِكم فِيا أَعمد تمو دِيمد النهي أولاً اثمَ عَلْيكم اذا قاتم أوليت مِرَّم أَينَ عَلَى سبيل الحطأ وسيق اللسان واكن اذاقلتموه متعمدين وماق موضع الجره مقدحلي ماالاولي وبجوزان براد العفوع والخطادون العسنني هلى سبيل العموم عمتناول لعمومه خطأ التبنى وعده واذاوجد انتسى فأن كان المتبي يجهول السب وأصغر سنامت تستنسبه منوعتن ان كان عبداله وان كأن أسكرسنات لميئت السب وعنق عندا في سنينة رضي المة عنه وأما المعروف السنب ولابشت نسب بأتبي وعنق إن كان غيد ا(وكان المتفقور ارسيا) لا يؤاخل كم إعطار بقبل التو بدمن المتعد

(الني أولى بالؤمنين من الفسهم) اب احق مهم في كل شئ من أمووالدين والدنياو حكب الفاعليم من محكمها فعليهمان يبقلوها دولد وتجيأوها قداءة اليعوأول بهمأى أوأف بهم وأعطف عليم واخع لم كقوله بالؤمنين وؤف رسيم النبي أولى بالؤمنين من أخسهم وحوأب لحم وفال عاهد كل بي أبوامت والدلك صار المؤمنون التوولان البي صلى القصل وسام أبوهم في الدين (وأوواجه أمهامم) ف عمر بمنكاسهن وربوب تعطيمهن وهن فياورامذلك كالارث ونحوة كالاجنديات ولمناله يتعد (٤٨٣) التعريم الحابثانهن (وأولوا الارسام) وذوو

القارابات (بسنوسرأولى ببعض) في التوارث وكان السامون في صدر الاسلام يتوارثون الولاية في الدين وبالحجرة لابالقسرابة ثم نسخ ذاك وجعل التوارث بحق القرابة (في كتاب الله) في حكمه وقضائه أو في أللوح الحفوط أدفياً فرصالة (من المؤمنسين والمهاجرين) يجوزأن يكون ميامالأولى الأرحام أى الاقسر باء من هؤلاه بعنــهم أولى بأن يرث بعضا من الاجانب وان يكون لابتسداء العايةأي أولوالارسام يحنى الفراية أولى بالمراث من المؤمنين أى الانصار بحق الولاية في الدين ومن المهاجرين بحق الم يجرة (الاأن تفعلوا الى أوليائكم معروفاً) الاستثناء مونخسسلاف الجنس أى كن فعلهم الىأوليائسكم معروفاجائز وهوأن توصوالن أحببتهمن وؤلاء بشي فيكون ذاك بالوصية لاباليراث وعدى تفعلوابالي لائد في معيني تسدرا والمرادبالاولياء المؤمنون والمواجرون الولاية فى الدين ( كان ذلك فى الكتاب مسطورا) أى واذكر النوارث بالارسام كان مسطورا فى اللوح (واذا خة نامن الدين ميثاقهم)

وهو إواله غيراً بيه فالجنة عليه حوام ﴿ قُولُه عزو حل (السي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أي من معضهم المفن فا ود حكمه عليم ووجوب طاعته وقال إن عباس ادادعاهم الني صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم الىشئ كأت طاعة السى صلى الله عليه وسلم أولى بهم من طاعة أنفسهم وهذا صيح لان أحسهم ندعوهم الى مافيه هلا كمم ورسول القصلى المقعليه وسدار بدعوهم الى مافيه نجائهم وقيل هوأولى بهم ف المل على الجهاد وبدل المفس درنه وقيل كان النبي سبى الله عليه وسل يخرج الى المهاد فيهول قوم مذهب فستاذن من آباتنا وأمهاننافنزلت الآية (ق)عن أبي هر برة انرسول المقصلي المتعليه وسيرة المامن . ومن الاوأ ما أولى الناس به في الدنيا والاستُر فأقر وا أن شه تم الدي أولى بالوسنين من أخسهم فأيسامو من تركة مالافلغرته عصنته من كانواومن ترك ديناأ وخسياعا فليأني فأمامو لاه عصبة لليت من يرثه سوي من له ور من مقدو وقولها وضياعاتي عيالا وأصداده مصدرضاع يضيع ضياعاوان كسرت الضاد كان جعرضائع ي وقوله نعالى (وأزواجه أمهامهم) يعيي أمهات المؤمنين في تعطيم الحرمة وتحريم نسكا حين على التابيب لا في المقراليين وأخلاقيين فاته حرام فى حقين كاف حق الاجاب ولايقال لبناتين هن أخوات المؤمن ين ولا لاخوانهن وأخواتهن هن أخوال المؤمنين وحالانهم قال الشافعي تزوّج الزبيرأساء بت أبي بكروهي أخت عائشة أمالمؤمنين ولم يقلهى خالة المؤمنين وقيل ان أزواج النبي صسلى المةعليه وسدلم كن أمهات المؤمنين والمؤمنات الرجال والسساء وفيسل كن أمهات الرجال دون آلسياء مدليل ماروى عن مسروق ان امر أذفالت ألمانسة ياأمه فقالت لست لك بأم أعياأ بالم رجالتكم فبان بذلك المعنى الأموسية أعياهونحر م سكاحهن (وأولوا الارسام بعضهما ولى سعض) يمني في الميراث فيل كان المسلمون يتوارثون بالمجرة وفيل أخي رسول التفصل اعتم عليموسلم بين الماس فكان يؤاخى بين الرجلين فاذامات أحدهما ووفه الآخردون عصبته حتى مزلت وأولوا الارحام بعضهم أولى بعض وهيل فى معنى الآية لانوارث بين المسام والسكافرولابين المهاجروغير للهاجر (فيكتاب الله) أي في حكم الله (من المؤمنين) الدبن آخي رسول الته صلى الشعليه وسلم بيهم (والمهاجرين) يعنى ان فوى الفرابات أولى معضهم مبعض فنستخت هذه الآية للوارثة بالؤيناة والهجرة وُصارَتَ المُوارَّنَة بِسَهِم الفراية (الاأن نفعلوا الى أوليا أنكم مروفاً) يعنى الوصية للذين يتولونه من المعاقدين وذاك ان الله تعالى لما أنسح التوارث بالحلف والاخاء والمحرة أراح أن يوصى لمن يتولاه بما أحبسن الث كألهوقيل أواد بالمعروف المصروسقك الحرمة بحق الايمان والمبحرة وقيل معناه الاأن توصوا الى فرابتكم شئ وان كالوامن عيراهل الإيمان والهجرة (كان ذلك) أى الذى ذكرمن أن أولى الارحام بعطم أولى بُعض (في الكتاب) أي قي الله ح المُحفوط وقيل في النوراة (مسطورا) أي مكتو بامثنا ﴿ وَوَلَّهُ يُّمالى (واذا خِذنا من المدين ميثاقهم) أي على الوفاء عا حاوا وان يُمدق بعضهم بعضاو بعشر تُعضهم بُهِمَن وَفَيلَ عَلَىٰ أَنْ بَعِبِدُوا اللهُ و يدعواً الناس الي عبادته و ينصحوالقومهم (ومنك) يعني بامجد (ومن نوبرح وآبراهيم ومومني وعبدى بن مريم )خص هؤلاءا الخسة بالذكر من مين النَّديُّين لاتهم أصحاب السُّكتب والنبرائغ وأولوالعزم من الرسل وتدمالني صسلى انةعليه وسسلم فى الدكر تشريقاله وتفشيلا وأساووى

حين أخذناكن النكيين ميشافهم بتبليع الرسانة والأعاءالى الدين القيم (ومنك) خصوصا وقدم وسول التقعلى توس ومن بعده لان حذبا العيلف لبيكن نصيلة هؤلاء لاتهمأ ولوالعزم وأصحاب الشرائع فلسأ كان محد صكى القعليه وسلم أعضل هؤلاء قدم عليهم ولولاذلك لقدم من قدمه زماته ا (دئن نوح واراهم دموسی وعدی بن مربم

وأعد بالمتهم بيناة أعليها وأوعاو أعادة كاليناق لانضام الوصف الدواء أضلناذ لله السال الله (السادفين) أي الإساء المترا من به عناقر التوزيغ (وليسال المندقون الأنبيا معن حدوقة لائر من قالما فاق قرف كالإنجابية في قو الإنسال الانشاريا الأن المانيم أنهم ومو يحقولا فرينيم اعدار مل قبتول الذا بديم (واعدا كافرين) بالرسل (عد يا العدا) . هو صفات في أيستا إن الما كندع الانسياد الدين الديد لا بدل الما المؤسن واجها إلى أفرين عادا الع بالداع في السال المدقوق محدة الي الذين أَمنُوا اذ كروانمهُ التَّعليكم) أي بالنواقة مُعليكم ورالمُ الأُعَالَ في الامنان وأعد للكافر بن (باأسا يوما النسدق وكأن يعسد البغوى إستادالتعلى عن أبي هربرة أن الني صلى المعالية وسلم قال كيت أول التبيين في الجلق وآشر كلم في حرباد بسنة (المباء أب البعث قال قتادة وذلك قول القواذ أخذ ناس النبيين ميشاقهم ومنك ومن توسع فبد أيد سينا المعتبالية ويلك بنود) أىالا زابوهم (وأخذنامنهميثاةاغليظا) أي عهدا شديدا على الوقاء بماحلوا من تبليغ الرسالة (ليسأل المياني فيزيُّع مُ . قر بش وعطفان وقر بطة صدقهم) بعنى أخذ ميثافهم لسي بسأل الصادفين بعنى النبيين عَنْ بَيليغهم الرّسانة وأخريم وَأَنَّهُ وَالْمَرْمَ والنشير (فارسلناعليهم على سبحانه وتعالى الهم سادفون تبكيت من أرسلوا الهم وقيل ليسال الصادقين عن مَنْ فَتُهم عُمَدُ عَمْ المُنْ ريحا) أى الساة العليه عزوجل وقيل ليسأل المادقين باقواهم عن صدقهم في قلو بهم (وأعد للكافر بن عداياً إليا) في قوله نهائي السيلام نصرت بالصبسا (بالساالة بن آمنو الذكر وانعمة القعليكم) وذلك حين حوصر الكساسون مع النبي على الله عليه وليا الله ي وأحلكت عاسادبور أَيْمِ الحَندق (ادْجَاءتُكَجِنُود) عنى الاسرَابِوهمقر يَسْ وغُنلَفِأَنْ وَبِمُودُفَرُ خِلْمُواْلَبُشَيْرُ ۖ (أَمَارً (وجنودا لمتروها) وهم عليهم عا) معى الصياقال عكرمة قالت الجنوب للنفال لياة الاشواب لطلق نتيسر وسول التوسي بمنات اللائكة وكانواألفابعث أ وسرفقال النمال ان الحرة الانسرى بالليل ف كانت الريح التي أرسلتُ عليهم الصبَّد (ق) عَرْ الْمِعْيَاتْ علمهم سباباردة فاليساة رضي الله عهداعن الني صلى المتعليه وسلم قال نصرت بالشبارياً هلكت عادياله يُورُوڤُيلُ الْصَيْبَارَ يَجُوُّهُم أَرُزَ شانية فأخصرتهم وأسفت ماهيت على عزون الأذهب حرَّه في فوله نعالى (وجنودالم تروُّه) بعني الملائكة ولم يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّ الزابق وجوههم وأمر فيعث التعقز وجسل المصالكيساة ويحاباردة فقلمت الاوتأد وفعلمت أطناب الفسا لمينا وأطفأت بالنيزاك الملائكة ففلعت ألاوناد وأ كفأت القدوروماجت الخيل بعضها في بعض وكترف كبير لللا تسكة في جوان عسكر هم معتى كان قطمت الاطناب وأطفأت لنيران وأكفأت القدور كل بي يقول يابني فلان النجاء النجاء هلموالك فاذا احِمْمُوا عُنْدُهِ قَالِ النَّجَاءَ الْنَجَاءُ فَأَمْرُ مُوامَوَّ غُرُقَيْ ال لابعث الله عليهم من الرعب (وكان الله عما يعملون بعيما) ﴿ وَلَا كُونُونَ وَإِخْسُدُ فِي وَهِي الْإِجْزُ أَتُ كُ وبأجث الخيل بعضهاني ةالالبخاري قال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة أر فيم منْ الْمُجْزَةُ وَوْ وَيُ بِحَدْبِنُ ٱلْسِحْقَ عَنْ شَيَاغِيْ سن وقدت في تسارجهم قالدخسل حديث بعشهم في بعض ان نفرامن اليهو دبيم مرسولهم فن أي المقيق وحي من أخط وكنالة أن الرعب وكبرت المالاتكة الربع بن أبي الحقيق وحوابن قبس وأبوعه أوالواكي في شرك في النصف في تقريص في يُوالولوه النجية حزيوا الإيزاب على وسول العصلي اعتملية وسنباخ مؤجّوا حتى أنسفوا على قر فيش يمكنف عوهم لي في جواب عكرهم فانهزموا من غــير قنال رحين سمع رسول انتقصلي وسول القصلى الله عليدوس إوقالوا أناسنكون معكم عليه حبى نسِتا مبله فَفَالَتْ إِلْمُ قُرُ يَعَنَ لِلْمُعَيِّرُ أَوْ أُن المكرأ هل الكتاب الاول والعلم عدا أسبعن انتخلف أويمنعن ومحد فديننا عبراً وينه والوادين في المراج عن المرا التعليب وسبإ باقبالم ضرب الخندق على المدينة ديث والتم أولى الحق من فهم الدين قال القرنعالي فيهم الم والى الدين أو والصيبان الكتاب إلى وي باشارة سلسان ثمخرج بالجبت والطاغوت الى قولة وكني بجهتم سعيرا فإلى فلم أقالوا ذلك أشر يش سَرَهم ما فالوارَاء والأاسم ي فاللالة آلاف من الساج اليهمن حوب دسول الله صلى التعليه وسبرا فاجتمعوا على ذلك بم حويداً ولذك التفرُّمن البهودُ عن أنه

فقرب مبكره واغدق السيامان موب وسوق مسلمي العالمية وصعوبا عن المهام موج وللت الفرق البول في المسلم والمسلم المو يت وين القوم وأمر بالدوار والسوان فرف والها الأمام واستداعوت وكان قريش قد أقبلت عشرة آلاف من الاحايش وي كنا تفاهل تهاء والدم أوسط المنظمان من على المسلم المسلم المسلم على المسلم من المبل والمبلم والمرابع المسلم عن المسلم من المبلم والمبلم المسلم ا عنامال بالوقساوعيلان فأجتسمواعلى ذلك وأخهروهم انهم سيكونون معهمعا يدوان قريشا قدبايموهم عدُ دائه فأبالوهم وخرحت قريش وقائدهما بوسفيان من موب وموجت عطعان وقالدهم عيدة م والمران سليعة وبالدف عى فرادة والحرث وعوف والدعة المرى والعمرة ومسعر وخدان روار المراف و من العدون فومد من المسجع فلما سمع م رسول المدسلي الاعليد وسل و عما مبتمواله من الامرشرب الحندق على المدينسة وكان الدي أشار على وسول الله صلى الله عليه وسم بالارق سفان العادسي وكان أول سنهد مسهده ملمان مع رسول المة صلى الته عليه وساؤوه ويومذ وغفال بأسال القاما كنابة رس الماحوصر ماضر يناخسا فأعلينا فعمل فيعرسول القصل القعليموسيا والمبلون عثى أحكموه وروى أن رسول القصلي اللقعاء وسلم خط الحسدق عام الاحزاب م قطعر لسكل ينه أراً ومن ذراعاها ختام المهاجرون والاصارف سلسان العارسي وكان رحلاقو بالقال المهاج ون الأمباوة الايسار سلمان منافقال البي صلى المةعليه وسلمسلمان سناؤهل البيت قال عمروس عوف محبث أنأوسكمان وحديفة والعمان مزمقرن المزبي وستقمن الانصارف أربعين ذراعا عمرما حتمادا كساغت أحوح التكمن إطن الخلدق صغرة مروة حتى كسرت حديد باوشقت عليذا ففل بإسلسان ، في ال ودول البقه صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبرها والسخرة فامان يعدل عنها فان المعدل قريب واماأن وركم القهاأم وفا الاعب أن نجاوز خداوقال فرق سلمان الى رسول القصلي الشعليه وسدا وهو ضارب ية فزكية فقال بإرسول اللة خوحت الماصخرة بيضاءمي وقمن تطن الحمدق فسكسرت حديد بأوشقت وأعينامنهاني فليدلولا كشيرهرنافيها وأمرك فانالاعب أن نجاوز خطك فهمط وسولاللة والمتعلمة وسلمان الداخندق واستبدعلى شق المندق وأحسدعليه السائم العول ونسلمان وتهابهض بأمدعهاو رقامها برق أضامعا بين لانتيها يعنى المدينة حتى كأمه مصماح في جوف بيث لأفكروسوكا التصلي المقتعليه وسل تسكيبوفتح وكجرالمسلمون معسه تمضر بهاوسوك التقصيل اللة أرر الثانية فعرف منه ابرق حتى أضاء مادي لابتيها حتى اسكان مصباحاى جوف بيت مطر فسكررسول لى أنه عليه وسلم تكبيرفتم وكبرالمسلمون معدم ضوبها وسول انة صلى انتجاب وسلم فستكسرها وبرق ارق أضاءما يان لابنيه آحتى لكان مصباحانى جوف بيت مطارف كبروسول القصلي المقعليه وسارتك ير وكرالسلهون معه وأخذ بيدسامان ورق فغال بأبئ أمت وأي بارسول التقافذ وأيت شيأما وايت مثله والنَّمَتُ رُسُولَا اللَّهَ عَلَيه وسل الى الفوم وقال أرايتم ما يقول سلمان قالوا العم بإرسول وَل شر ت فُرْ أَنْ الْإِلَى فَبِرق البرق الدى وأيتم فأصاء لى منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كامها نياب الكلاب غركى يبرأ ولران أمتى طاهرة عليهانم ضربت ضربتى الثانية فيرق البرق الدى وأيتم أصاء لى منها قصود رمنُ أَوْضِ الْوَومِ كَامِها لِيهابِ السكلابِ فاخبرتي جيريل أن أمتى طاعرة عليها يُم ضربت الثالثة درق أمم اضاءكي منها قصورصنعاء كأمهاأ تياب الكلاب فاخبرني جديل أن أمني طاهرة عليها فانسروا والمسكون وقالوا الحداثة موعد صدق وعد ماالنصر بعد الحصر فقال النافقون ألا تجبون عنيكم ملكم الباطل ويخدكم أبه ينطرمن يترب قسورا لحيرة ومليائن كسرى وامها تعتبح لسكم وأنتم إعداتك فرون ي والعرف لا تستطيعون أن بوزوا قال عزل القرآن واذيقول المناعقون وآلذين إفى قلوبهم مرض الله ورسوله الاغرورا وأمرل الله فل الله مالك المالاية (ق) عن أس قال خرج رسول الم عليه وساالى الخندق واذاالهاجرون والإلمار يحفرون يقداة باردة وايكن طسم عبيديعماون أرأئكمأ يهمن النصيحا لجوع قالى الهسمان العيش عيش الآو وعاعفر للإنصاروا لهاجوه تحن الدين بايعوا بحدا به على الجهاد ماحيينا بدا

۲ قوله غلمان الح كذا بالاسلوف المواهب شرح أولئك الهود حتى جازا غلمان من قيس عيلان رادشار حها بعين مهاسمة. قال المؤهسري وايس في العرب عيلان غيره اهاسمه.

عرالواوس ورسوالوات السيطيانة عليموسله معليهما لواسوهو عول Ę, ٠. والله لولالية بالعسديما ع ولانصد فباولاه أيسا ١٠ مرلى سكيمعلما و وثب الاقدام الاقسا والمركون ودمواسلسا و اداأرادوا فستأسا و برفع بهاصوبه وفي روانه فدواري البراب بياص افتليه رحمنالي حدث اس استحق فأعلمه فرع رمول التقصل التسلموسل موالحدق أصل فرائش حيى والتشجيم الاستال مورومه موالحرف والقاثة ىعشره آلاىس أمايشهموه والعهم وسيكانة وأهل بهامه وأفلل عطمال ومومانعهم وأهلسد حى راوا مدس بعنى الى حاسة حد وسو - رسول الله صلى الله علىه وما والمداوي معه حى الىسلم والانه آلاف من المسلس وصرت هالما مسكره والحسد في يسده و مان العوم وأمر بالدراري والساعر فعوال الآمام وحرح عددوالة حيى أحداد من الصدحي أنى كحسى أسداعر طي ب عدديي وريطه كأن ودواعدرسول التصلي التعليه وسلم على وومه وعاهده على داك واساسيم صوتان أحلب أعلى دويه حصه فاستأدن عليه فأق أن يتسح أه فياداه حيما كعب افير ليافعال وعمل ماحي الكامر ومشؤم الى ودعاهد بعدا ولمت ساوص مايي وبيه ولمأومه الاوقاء وصدفاومال وعاب ويرأكمك فالساأ مامعا على ولوامنة ال أعلقت دوني الاحوفال آكل معك فاحعط الرحل فسير له فيعاليو ـ حشك بعرالدهرو بحرطام حشك عر نشعلى فاديها وساديها حرائهم بمحمع الأسيال. رومه و بعيلمان على فادمها وسادمها حي أمراتهم بديس بعمى الى ماس أحسد فد بأهدويي وعاندوتي ار مرحواحى يستأصاوا محداوس معهوعال لهكم حثىي والمتعبدل الدهرو بحام فدمهرو ماؤدوكم ييد ويبرق الس مه شئ دعى وعداوماأ باعليه فاق لم أرس عد الاصدة ورفاء فلم رل مي سأ عدادق الدوة والعارم حى سمح له على أن أعطاه من التسهداو مشاها لأن وحعت عرض وليصدوا أدحل معك في حصل حي يصلى ماأ صافك فينص كعب ن أسد المهدو مرئ عما كان عليه وياس وسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهى الحمرالي رسول الله صلى الله عليه وسلم والى المسلمين بعث رسول الم صلى المقعليه ومغ سعدى معادا حدبي عدالاشهل وهو بومندسيد الاوس وسعدى عداده مدسى وهو بومندسيد بي الخروح ومعهماعدانة من واحداً حوالحرث من الحروح وحوات م حيوراً حوكيَّ عمروس عوف فعال الطلقو احسى مطروا ماللعماعي هؤلاء القوم أحسق أم لاقان كال حفاظ لحوال أعرفه ولاعموا أعصادالناس والكانواعلى الوفاء فهاييسا وينهسم فأحهروانه للناس فرسوا سي أنوهبه فوحدوهم على أحث ماللعهم عمهم وبالواس رسول النقصلي المتعلمه وسلم وفالو الاعقد يسماو يعم ولاعهد فنائمهم سعدس عبادة وساءوه وكال رحلاعيد وحدوسال الهمد سمعاددع عيك مشاعبهما يبياو يبهم ر بى من المساحة ثما فعل سعدوسعدوس معهماالى رسول الله صلى الله على وسلم والقائوالساس وإيخاركم حدرعصل الفارة فأصحاب رمول التقصلى التةعليه ومإ وأصحاب الرحمع حمس معدى وأصحامه ومال برموا انةصلىانة عليه وسإانة أكبراً شروايام شرالسامين وعطم عددلك الملاء وايشدا لحوف وأناهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل مهم حي طن للؤمنون كل طن وعمالت ق من بعض المافعة سي عالمنت ب فشراحو بي عمروس عوف كال محد بعد داأن ما كل كموركسرى ومصروا مدد الاعدوال الدهال

المائط مأوسدا الله ورسوله الاعروراوه المأوس مى صطى أحسد بيى حارثه ارسول الله الدوسالمورة من المدودة ا

إوالحصى فلسالنند البلاءعلى الداس مدرسول اللقصلي القعليه وسلم الىعيينة بن حصن والى الحرث بن وهماقالداغطمان فأعطاهما للذعمارة الديمةعلى أن يرجعاين معهماعن رسول التمسلي القعليه وساوا صحابه خرج ببتهماالصلح حتى كتبوا الكتاب وامتقع الشهادة فذكر ذلك رسول التهصلي اللهعليه والمستعدين معاذوسعدى عبادة فاستشارها فيه فقالا يارسول القاشئ أمرك القهدلا بدلنامن العمل به أمر نحبه فنصنعه أمشئ تصمعه لماقال ملي شئ أصنعه لكم والقه ماأ منع ذلك الاالى قادرا يت العرب قد ويتكمعن قوس واحد وكالبوكم من كل جاسب فاردت أن أكسرعنكم شوكتهم فقال لهسعد بن معاذ بإرسول إلَّهُ وَلَكُمَنا بَعِن وهؤلاءالفوم على شرك بالمه وعبادة الاصنام لأنعبد الله ولانطرفه ولايطمعون أن بأ كلوا ماغرة واحدة الافرى أوبيعافين أكرمنا التبالاسلام وعز فابك نعطيهم أموال امالها مهذامن ساجة والله أجماه عليم الاالسيف حتى يحكم الله يبتناو بينهم فقال وسول الله صلى الله عليه وسلاأت وذاك فتداول سمعه حيمة فمحاما فيهامن الكنابة نمرقال ليجهد واعلينا كاقام وسول اللة صدني التأعليه ومسلم والمسلمون وعدوّهٔ عاصروهم ولم يكن يينهم قتال الأن فوارس من فريش عمرو بن عبدود أشويني عامر بن اؤى وعكرمة بن أبى جهل وهبرة بن أبي وهب الخزوميان ونو قل بن عبد الله بن ضر أربن الحطاب ومس داس أحو بى محارب بى فهرقد تلسوا للفتال وخوجواعلى خيابه معرواعلى بنى كنانة ففالوانهيؤا للحرب يابى كنانة فستعلمون اليوم من الفرسان ثم أفباوانحو الخندق حتى وقعواعليه فلمارا وه قالوا والله هذه مكيدة ماكات أالعرب تسكيدها تم تيموامكا مامن الحندق ضيقاوضر بواخيوطم هافتحمث منه فيالت بومى السبخة بين إلحنه قاوسلع وخرج على بن أبي طالبَ في نفر من المسلمين حتى أخد وإعليهم الثغرة التي اقتحموامنها كأفبك الفرسان تعنق تحوهم وكان غمروبن عبدودقا مل بوم بدرحتى أثنتته الجراحة فإيشسه وأحدافكما كان بوم الخندق شرج معلى البرى مكانه فلما وقف هو وخدله قال على باعمر والمك كنت تعاهد النه لا بدعوك زجل من قريش الى خلتين الاأخذت مته احداهما قال أجل قال له على فانى أدعوك الى الله ورسوله والى الاسبيلام فاللاساحة لى بذلك فال الى أدعوك الى النزال فالولم يااس أستى فو الله ماأحب الى أقتلك وخال على لكني والمتاحب أن أفتلك خمى عمروعند ذلك فافتحم عن فرسه فعقره أوضرب وجهه ثم أفبل على على اولا ونجاولا فقتله على وخوجت خيله مهزمة حنى اقتحمت من الخندق هاربة وقتل مع عمر ورجسلان مدبه بن عثان بن عبيد بن السباق بن عبد الدارأ صابه سهم فسات بمكنونو فل بن عبد الله بن المغيرة المحزومى وكان اقصم الجيدق فتورط فيعفرمو وبالجارة وهال بامعشر العرب قتله أحسن من هذه فيزل البععلى فقتله فعلب المسامون على جسره فسألوار سول التصلى التعليه وسلمأن يديعهم جسده فقال وسول التصلى الله علبه ومسام لاحاجة لنافى جسسه ووثمه فشأ تسكم به فلى بينهم ولينه قالت عائشة أم المؤمنين كمنايوم الخندق المحصن للى حارثة وكان من أحوز حصون المدينة وكانت أمسمه بن معاد معناى الحصسن وذلك قبل أن اصرتب علينا الجخاب فمرسعدين معاذ وعليه درع مقلصة قدشوجت منهاذ راعه كايما وفى يدوسورة وهويقو ل لإبإس بالموت اذاحان الاجل عه ﴿ فقالت له الحق باسي فقد والله اخترت قالت عائشة ففلت ياأم سسعة والله تودِّدتُ أن درع سعد كانتَ أسبغ بم آهي وخعت عليه حيث أصاب السهم منه قالت فرمى سعد يومند بسهم فغطنع متهالا تحدل رماه خباب بن قبس بن العرقة أحد بنى عام بن لوى فلساأ صابه قال خدها وأناابن رقة فالسعدعرق الله وجهك والنارم فالسعدالهم انكنت بقيت من حرب قريش شيأ فابقى كما بربرم أحبال أن أجاهدهم من قوم أذوارسواك وكذبوه وأخرجوه وان كنت وضعت الحرب بيننا ويتيم فأجعلهالى شهادة ولاتمتني حتى تقرعيني من سي فرياة وكالواحلفاء وومؤاليه في الجاهلية فالسجدين رَبِيُّ فيها باغه ان صفيَّة بنت عبد المطلب كات في قارع حصن حسبان بن نابت قالت وكان حسان معتامع

لالقضأ القعلية وسإوالمشكون في عرعه وهدلايه روب رسم مسعون ال معزوا المائية من المعروف المنافظة المنا ريته بالعمودحتي قتلته فاما لياللة صلىالة عليه وسلروأ صحابه فيماوضني اللهمن الخوف والشدة ليظاهر ومن أسفل منهم أن تعيم ف مسعود بن عاص بن عطفان أفي رسول انتقص لمهايني فريطة قدعرفتم ودى المأكم وخاصة ماييني ويينكمة الواضد قب لتبكن بأينها فقال لمهان قريشا وغطفان جاؤا لحرب محذوف وظاهرتموهم عليه وان قرأيشا غطفان للسوا أكميت البلد بالسكم به أموال يج وأولا حكم ونساق كم لا بقي ان ون على إن تنحو لوامينه الى غيره وإن فريشا وتَقْفلنا أمواظم وأبناؤهم ونساؤهم بغسيرمان وأوانهزة وغنيّمة أصابوهي والن كالأغرداك غَيُّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ كم و بين هذا الرجل والرجل بيله كم لاطاقة لكم به ان خلا يكم فلا تقا تأوا مع القوم جني تأخذ لونون بابديكم بمغة لستم على ان يفاتلوا معكم عمد إحنى تناسخ ومقالوا لقد أَمَّهُ أَنْ ثَرَّا إِلَّا د بلغني أمر رأيت حقاعلي إن أبلغكم نصيحالكم فالمجتمَّة اعلى قالوانف على " أَنْ الْمُ ريهودف نده واعلى ماصنعوا بينهنم وبين محدوقه أرسلوا البشة أن قَلْنَا لَهُ مَنْنَاءً لِيَّاثُ ا بك عَنَا أَنْ تَأْحُدُ تَمِن قريش وعَطَفان رجالامن أَشِرَافهم فنُعَطِّيكِهم فتضرُّبُ أَعِيَّاتُهُمُ مُ لِيكُوْ معك على من يق متهم فارسل اليهم أن تعرقان ببنت الينكم بهو دياتنف ـ قَدْقِالْ فَاكْتُمُوا عَلَى قَالُوا نِعْفَلُ فَعَالُ لَمُ مُثُلُّ مَا قَالَ لَقُرُّ كَيْرُهُ لة السبت من شوال نسسة تنجيز وكان عماصنع الأولسولة عندارا وسرارسل أيوسفيان ورؤس غطفان الينغ قريطة عكرمة بن الي جهاري فقالوا لحمأ بالسنايدارمقام فسدخلك الخف والحافر فاغد والافتدل لحتى يشاجؤ غجيدا ونفرغ غما يَسَبَأَوْ كَينُ نناجز عمدا فاننانخش أن ضرست كالحرب واشتدعك كالقتال أن تسنير وأألى بلادكم وتتركو ناوا لزغل فى بلدنا ولاطِاقة لنابذُلك من محمد فِلمَارَجِعِتْ إليهـماأرَسلْ بالذي قَالْتِبْنُوفُرْ يَظَاءَ فَإِلَ قُرْ يشَ تعلمن والبقان الذى جذفهم بة لعيم بن مشسعود التي فارشساوا الى بنى قرايطة إباراتية لا تعرفوا البيم والجلا احدا من رجالنافان كنتم ترايدون التتال فاخ بوا فقاتلوا فقات بنوقر بيكة بمن اتثبت الهيدالية بهذا ان الذي ذكر لهم نعيم بن مستعود بلق ماير بدالقوم الاأن يقاتلوا فان وَجُدُوْ الرَّاسِةُ اللَّهُ وَهُا وَأَق "كَانَ عَيِرَةُ لَكُ شَمْرُوا الْى بِلادِهم وَخَبُوا بِينَسَكِمُو بِينَ الْجُلُ فِي بِلِينَكُمُ فِارساوا الى قرَّ بِيضُ وَصَطِبَالُ ا لانقاتل معكم سنى تعلو الرهناه الواعليهم وخذل الله عزوجل يتهم والمثب غليم الريم في المنتخ المنتخ التنافية

(أذُ عَادَكُمُ) يَدُلُ مِنْ أَذْ جَاءَتُكُم (مِنْ فُوقِسَكُم) أي مِنْ أَعَلِى الوادي مِنْ قَبِلِ المشرق (٤٨٩) متوغطمان (دمن أســفل منسكم) من ا أسفل الوادى من قبسل الاربما) مال عن سنها

الفرب قريش (وآذزاعث وسنتوى نطرها سيرةأو عبدات عن كل شير فسل تلتفت الاالى عدوه الشدة الروع (وبلعث النساوب الحنابر) الحنجرةوأس القامسمة وعي منتهي الحلقوم والحلقوم مدخل الطسعام والشراب فالواذأ التفخت الرثة مورشدة القدرع أوالمنبر بت وارتضع الفلب ارتفاعها المرأس الخنجرة وقيلهو مثل في أضعار السالقساوب وان لرنبلغ الحناج وحنيقة روى إن السياس قالوا لرسول الله صلى الله عليه رسإهلمن شئ تقوله فقد بلعث القاوب آلحناج فال معرقولواالايراسترعووانها وآئمن روعاتنا (وتطنون بابنة الطريا إخطاب للذين آمنوا ومتهمائنت القارب والاقدام وألضعاف القاوب الذين هـم عـلى سوف والمنافقون فعلن الاؤلون بالنة انهم بتتأمهم فاقو االزال وضعف الاحمال وأماالآخرون دطنوا فإنله ماحكىعتهم قربوعمرو وحزة الطنون يندألم في الوصل والوقف وهوالفياس وبالانسقيما مدى دشامى وأبو بكراجراء

اوصل بجرى الوقف و بالالم

في الوقب مكي دعلي وحقص

ومشبله الرسولا والسبيلا

للود بجملت تكفأ فدورهم وتعلوح آيتهم فلمااتهى الدرسول القصلي القعليه وسلم مااختلف والممرهم دعًاسلينة بن الميان فيعنه البهسم لينطر مافعل القوم ليلاوروى بجدين اسمعاق عن مز يدبن زيادعن عجد إن كعسالفرطى ووى غيره عن إبراهيم النبي عن أبيه فالافل فني من أحسل السكودة لمذيفة بن البيسان بالإعبدالة وأبتم وسوف التأسلي القعل وسع وصعبتموه فأرمع إابن الني فالكيف كنتم تصنعون قالدوامة لقدكنا تجهد فالدالمني والمقلوا دركناه ماتركناه يذيء ليالارض ولحلناه على أعناف اولحد مناه وقعلنا معتما فعلما فقال سفيفة يابن أخى والمة لغدرا يقى ليلة الاحواب معرسول القصل الشعلب وسدا فقال من بذهب الى دولاه القوم فيأ تبنا يخبرهم أدخله الدالجئة فما فام سارجل تم صلى رسول القصلي المتعالب وسطم هونا والليل ثمالتغت الينا ففالسناه فسكت القوم ومافا ممنار سلثم صلى رسول المقصلي الله عليه وسمار ووللمن الليل تمألنفت الينادقال هل من رجل يقوم فينطر أساما فعل الفوم على أن يكون رفيق ف الجنة فمأ فاج رسل من شدة الحوف وشدة الجوع وشدة البردفلما لم يفرأ حدد عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغال بآخاد يفة دلم يكن لى يدمن القيام حين دعاتى رسول المقصلي الته عليه وسل فقلت لبيك بارسول الته وقت أجني أنينه فأخذييدي ومسح وأسى ورجهي تم قالمانت هؤلاء القوم حتى تأنيني بخبرهم ولاتحدثن شديأ عَنى ترجع الى م قال اللهم احفظه من سي بديه ومن خلفه وعن بينه وعن شماله ومن قوقه ومن تحته واخفت شهمى وشددت على اسلابي ثم الطلقت أمذى نحوهم كائما أمشى ف حمام فذهبت فدخلت فى الفوم وقد أرسل الشعلبسم ويحاوجنو داوجنو دالته تفعل مم ماتفعل لاتفرطم فدوا ولامارا ولابناء قل وأبوسفيان فاءد بصطلى فاخذت مهما نوضعته فى كبد قوسى فاردت أن أرميه ولورميته لاصته فذكرت قول رسول اهة على القعليه وسلم لاتحدثن حدثاً حتى ترجيع فرددتسه مي كنايتي فاسارأي أبوسسفيان مانفعل آلرج أوجذ ودانة بهم لانفر طم فدر اولا مار أولا بناءقام فقال يامعشر قريش ليأخذ كل منكم يدجليسه ولينطر من هُوهُ أَعْدُتُ بِيدْ جِلِيسَى فَعْلَت من أَت فَعَال مِعان اللهُ أَماتعر في أَمَاقلان بن فلان رجل من هوازن فقال \* أيوسسفيان بإمعشر قريش المكم والدة ماأ عبد مدارمة ام لقد هاك الكراع والغف وأخلفتنا منوفر بعلة وبالقناعنهم الذى نسكره ولفينامن هذوالر يحما نرون فارتحاوا فانى مرتحل مقام الىجله وهومعقول فجلس عليه كمضربه فوثب على ثلاث فماأطلق عفاله الاوهوقائم وسمعت عطفان يمافعل قريش فاسقروا أراجعين الى بلادهم قال فرجعت الى رسول التصلى المقعليه وسلوكا في أمشى في حام فانيته وهو قام يصلى فألماس أخبرته فضعتك حتى بدت أنيابه في سواد الليل فلماأ سيرته وفرغت قروت وذهب عني الدعاء فأدعاتي الني صلى الله عليه وسدا فالله في عندرجليه والتي على طرف تو به والصق صدرى بعطن قدميه فإ أول اعًا رَةُ إَصْدَمَتَ فَلَمَا أَصِدِتُ قَالَ فَمَ إِنُومَانَ فَذَلِكَ قُولِهُ عَرْدِجِلَ (ادْجَازَكِمِن فوقكم) أى من فوق الوادى من قبل الشرق وهمأ سدوغطفان وعليهم مالك بنعوف الصرى وعيينة ب حصن الفرارى فى المسمن غطفان ومعهم طلعة بن خو يلدالاسدى في نني أسدوسي من أخطب في مود قريطة (ومن أسفل منكم) ؛ لهنَ مَنْ يَعِلَى الْوَادَى مِن قَبِلَ المغرب وهم قريش وكنانةً عليهم أبوسميان بن حوب من قريش ومن تبعه أبوالأعورعروبن سفيان السلى من قبل الخندق وكان الذى بوغزوة الخندق فياقيل اجلاء وسول اللة وُّ القعليه وُسل بني النضير من ديارهم (واذ زاغت الابصار) أي مالتّ وشخصت من الرعب وقيل مالتّ عن كل ثنى فام تنظرالى عدوها (وطفت القاوب الحناجر) أى زالت عن أما كمها حتى بلفت الحاوق من العزع والحاجرة جوف الحلقوم وحذاعلى التمثيل عبده عن شدة الحوف وقيل معناه انهم جبنوا وسبيل الجبان اذآ رقه ان تبتفخ رثته داذا لتبفخت رثته رفدت القلب الى الحنجرة فلهدا يقال للجيان انتفخ سحره (وتُعانُون بالله الطنونا)، أي اختلفت العلمون بالله فعلن المنا فقون اسائص ل يجدوا صحيابه وظن المؤمنون زاد وهافى الفاساة كإزادها فى الفافية من قال أقلى الاوم عاذ ل والعنا باه وهن كابين فى الامام بالالف

(حتاله ابنيل الأمون) أنستوا بالمسيون وزوار الانتخاب ) ورو الحاف عن من مناينها (والميتول التافيق) عقيقها و الاول والمناون المنافقة في المناون المنافقة في المناون والمنافقة في المناون والمناون والمناون والمناون المناون المناون المناون المناون المناون المناون المناون المناون والمناون والمناون

عرضة للمدووالسارق النصروالعافر لمر (هنالك ابتل المؤمنون) أي عنه ذلك أختبرا لمؤمنون الحصرة القنال لم يُنافَ الحَلْمَونَ . لانهاغىر بحصنه فاستأذنوه المنافقين (وزلزلوازلزالا شديداً) أي حركوا بوكة شديدة (وَادْيقولُ النَّافْقُونَ) بِنَيْ مَفْسَانِ فَشَرَّوا أَ ليعصنوها ثم يرجعوا اليه عبدالة بن أبي وأصحابه (والذين في ولوجه مرض) أي شأك وصف اعتقاد (ما وعد ناأية ورسول الأغرارة فأكذبهم التبانهم حوقول أحدل النفاق يعدما محدفت وصور الشام وفارس وأخد تالايستطيع أن يُحاورونُ لهُ حَفَّاه واللَّهُ وَأ لايخافسون دلك وانسأ ﴿ وَوَلَهُ تَعَالَى (وَا دَقَالَ طَائِنَهُ مِنْهِمَ ) أَيْ مَنْ المَنْافَقَيْنَ وَهِمْ أُوسَ بِنَ فَيظَى وَأَصِيانَهُ ﴿ إِيَاٰهُ لَلَّهُ مِنْ الْمَنْ إِنَّ الْمِنْ إِنَّ الْمَالَ الْمَنْ الْمَالِمُ اللَّهِ وَالْمِنْ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمِنْ الْمَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ وَالْعُمُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الْ بريدون القرارس القتال ياً هل المدينة وقبل بارب اسم الارض ومدينة الرسولي على أللة عليه وسَسْمٌ فَاللَّهَ بِهُمَا سَمُنْيَتّ يُعْرَيُّ (ولودخات عليهم) المدينة رجل من العماليق كان قدنز كمانى قديم الزمان وفي بعضُ الانتباراً ف النّي صلى النّه عَلَيه وُسِلَمْ شُي كُلُ يُ أويوتهدمن قدواك المدينة يُوب وقال هي طبية كانه كره هده المنطقة لما أنه أنه أنه أنه وموالتقر يع والتجر بعضُ المرابعة المرابعة أ أى لا كان المجتزلون وتعمون فيه ( قارجه و إلى الكيهاز المحروفيا عن إنباع تحديث المرابعة عليه وأواد دخلت، لى فلان دار ه (من أقطارها) من جوانبهاأَى عن الفتال (ويستأذن فريق منهم الذي) يعسنى عارتُة وِ بني سلمة (يَقُولُونَ إِنَّ بِيوَيِّ إَعُورةً) أَيُّ إِلَيْة ولودخلت هذه العساكر ضائعة وهي عابل العدود مخشي عليها السراق فكأسير اللة تعالى يقوله (وَمَاهيٌّ بِعُورُ مَانَ رَبِيهِ وَنَ الإنرَّ أَرَّأُ لْى انهم لايخافون ذلك انميار بدون الفرارمن القتال (ولود خِلَّتْ عَلَهُم مَنْ أَقِطَارِها) يُعني لَوْذَ خُلُ هؤلاءً المعز بةالتى يفرون خوفا الجيوش الذين يريدون فتالم وحم الاسواب من نواسى المدينة وينوا أنها (مُهندُول الفَتِنة) وَايُ اللُّه ال منها مدينتهم أوبيوتهه (لآنوها) أى لجاؤهارفعارهاورجعواءن الاسلام(ومانليثوابهاً)أى مَاأُحَنْبِسُواعِنَ الْغَنْنَةُ ۚ (الْإِلَيْمِرْأَ من تواحيها كابها وانشال أى لاسرعوا الاسابة المالشرك طيبة به تقوسهم وقيل معناه وماأ قالموا بالملدينة بعة اعْلَمَا وَالْكُفَرُ الْأَقلِلاّ يُورُ علىأهاليهسم وأولادهـم بهلكوا ﴿ قُولُهُ عَرُوجِل (ولقد كالواعَاهِ وَالتَّمْنِ قَيلَ ) أَى مَنْ قَبِلَ غَرُومًا لَخَنَدَ فِي (لا يولُونُ الْادَبَارُ) الْحَيْر ناهيين سابين (ئمسئلوا) لايهزمون قبل هم بنوكارة عموايوم أحدان بفشاوام بني سناية فلمأ تزل فيتم مأ ول يَا عَيْدُوا إَنْهُمْ إِ عند ذلك الفرع (الفتنة) لايعو دوالمثابا وقيل هيأ مآس غابواغن وقعة مدرفاما أواماأعطي المقأهل بلنزتين الكرآمة والفَضَّاة فالوَّاثَيْنَ أى الردة والرجعة الى أشهدنااللة قتالالتقاتل فساق ألمة الهم ذلك (وكان عهد ألله مسؤلا) أي عنده في الآخوة (فل أَنْ يَنْهُ عِ الكفرومقاتاة المسلمين الفراران فروتم من الموت أوالقتل في منى الدّي كشبّ عليكلان من مَضِراً جله مِن إِنَّ وَقِلْ لَلْمِد مِن أَنَّ فَا (لآتوها)لاعطوهالاتوها (واذا لاعتمون) أى بعد القرار (الأفليلا) أى مدة آجاك كرهي قليل (قل من ذا إلني يُعْمَلِكُم ) يَأْيَنْهِ

يلامد يهازى أى جازها ] ( (وادا لاعتمون) اى بعد القرار (الافلية) اى بعد البساخ دهى وليل (فل من والهيئة المحتمون) اى بعد البسارية (ومن البسارية البسانية المسانية البسانية البسانية البسانية البسانية البسانية المسانية البسانية المسانية المسانية البسانية المسانية المسانية البسانية البسانية المسانية المس

بهرانة) أى يقارادانة ارتاله كم (ان اراد كهجوا) ف انسكه من قنايا رغيره (أوار ديكرسة) أي المالة عمل هافية و الدنه أو من يما أنته " يَنْ إِنْ يَرْ حَكَمَا أَنَّ وَادْ مَكْمَ لَمَ مَنْ الْمَمْ وَلَمْ يَعْدَوْنُ مَنْ فَرِينَا اللّهُ عَلَى اللّ يَنْ مَنْ يَسْوقَ عَنْ نَصْرة وَسُولُ النَّهِ عَلَى الشَّعْلِيدِ وَإِنْ يَعْمُ وَمِمْ لِكَنْ الْقَوْنِ الْوَال يَرْ أَنْ قَرْ وَالْاَلْسَكُمْ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّ

بحضرون ساعمة رياء : أمن اللهان أواد مجمسوأ) أى هزية (أوأراذ بجرحة) أى نصر الولايدون لهم من دون الله ولياولا أسيرا) ويقفون قليلا مقدارما أى المراعنهم (فليه الله الموقين مكم) أى المد عليه الداس عن رسول القصلي المقعلية وسر (والفائلين یری شهودهمنم پنصرفون لأخوامهم وزالينا) أى أرجعوا الساود عواعد اصلى المتعليه وسرو فلانشهد وامعدا لرب قاماعفاف عليكم (اشحة) جع شميح الملاك فيل هم الأس من المنافقين كانوا بمبطون اصار التي صلى الله عليه وسلو يفولون لم ماعد وأصابه دهوالبخيل تصبصلي الاأكة رأس ولو كالوالح الالهماء أى ابتلعهم أبوسفيان وأصحابه دعوا الرجل فامه هالك وفيسل مزلت في الحال من الضمير في ياتون المنافقين وذلك ان البهود أرسل البهماالذي يحملكم على قتل فسكم يسابي سفيان ومن معه عاتهمان أى إنون اغرب يخيلاء فدرواهليكم فدهد الرة المستبقوا منكم أحداواما نشفق عليكم فاتم الخواننا وجيراننا هلموا الينافا قبسل (عليكم)بالطفروالعبيمة يقبدأللة بنأبي ابن سلول وأصبابه على المؤمنين يعوقونهم ويخوفونه مابي سفيان ومن معه وقالوالثن قسر (ْفَاذَا شَاءَ الْخُوفُ) من . اليومعليكم لميسقيق منسكم أحداما ترحمون عن محدماعنده خسرماه والاان يقتلماههنا اصالفوا مناالي قبسل العدوأ ومشعطية المُوُاسَايِعَيْ اليهودفل يرّددالمُومِنون بقول المنافق بن الالإساراستسابًا ﴿ وَقُولَهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا يَانُون السلام (رأينهم ينطرون البأس) يُعنى الحرب (الافليلا) أي رياء وسمعة من عبراحتساب ولوكان ذلك القليل لله لكان كشيرا اليك) يُ لَلْثُ الْحَالَةُ ( مُدور (أشيخة عليتكم) أى بخالاً والمنقة في مدل الله والنصرة وصفهم القابالبخل والجبن (فادا باءا لحوف رأيتهم أعينهم بينا وسالا مِعْرُ ون البات الدورا عينهم) أى في روسهم من الخوف والجين (كالدي بفتى عليم من الموت) أي ( كالدى يغشى عليهمن كُنُورِانَ عِينَ الذي قُرِبِ من الموت وغشيهُ أسبابه هانه يذهب عقاله ويشخص بصره علا يعلرف ( فادا المُوت) كما ينطر للعشي دُهب الخوفِ) أى زال (سلقوكم) أى آ ذ وكرورموكم في حالة الامن (بالسنة حداد) أى ذر به نفعل كفعل عليهمن معالجة سكرات المربد قال أبن عباس معناه عضو كم وتنادلو كم بالقص والغيبة وقيسل بسطوا ألسنهم فيكروف قسمة الموت درارجو فاراواذا ألفنيمة بقولون اعطوناقا ماشديد كأمعكم القتال فلسدتم باحق بالغنيمة منافهم عسد العنيمة أشجع قوم بك (هاذاذهما عوف) وتُنَّدُ الحِرْبُ أَجِينِ قُومَ ﴿ أَشْحَهُ عَلَى الْخَبِرِ ﴾ أي شاحون المؤمنين عبدالغبيمة فعلى هذا المعي بكون زال ذٰلك الخوف وأمنوا إلمراد إُخْيَر المال (أولنك كم ومنوا) أى لم يؤمنوا حقيقة الإيمان وان أطهر واالايمان لفطا (عاحبط الله وجزئت العنائم (سلفوكم أعِمَا لَمْ إِنَّ أَيْ الذي كَانُو ايا تُونَ بِهامُعُ المسلمين قبل هي الجهاد وغيره (وكان ذلك على الله يسيراً) أي احباط بالسنة عداد) خاطبوكم إعمالهٔ لمهمّعان السّن على الله يسير ﴿ قوله تعالى (بحسبون) يعي هؤلاءالما فعين (الاحزاب) يعي مخاطبة شدمدة وآذوكم قَرُّ يُشَادُ غُطَمَان والبرو ( لم يِذَهبوا) أَى لم بنصر فواعَن فنالهم جُهبا وفرقا وقدا نصر فواعَهم ﴿ وان بأت بالكلام خطيب مسلق الإُسِوَابُ) أي يرجعوا البهمُ المَتَالَ بعد الله هاب (يودوالوائم الدون في الاعراب) يعتنون لوائم مكانوا فصيح ورجمل مسملاق وباذية مع الاعراب من الجين والحوف (يشاكن عن أسانكم) أى عن أخبار كم وما آل اليه أمركم مبالع في الكلام أي , (وْلُوكَا لُواْ آفِيمَ) يَعِنَى هِوُلا المَافقين (مَافَانَاوَا الإقليلا)يعني يَقْانُلون قليلايقيمون بِمُعذرهم فيقولون يقولون وفروا قسمتنا تَّهِدْ قَائِبًا معكم وَفَهِلَ هوالْرى بالحَبَارة وفيل رياءمن غيراحنساب ﴿ وَوَلَّهُ عَرْوِجِل (لقدكان لسكم في رسول فالما قدشاهد ناكم وقانلنا

ثميكر بكانتاعليتم ودوكرا أشحقهل اغير) ائ عاطيركما أشحة على المال والعنيدة وأشحة مال من فاعل سلقويم (أولئك المؤوشوا) في المغينة بإيالالدة والمسلقويم (أولئك المؤوشوا) في المغينية بإيالالدة والمسلقويم (وان المعالم (على المغينيور)) والمعالم (على المغينيور) على المغينيوري المعالم والمعالم والمع

المة اسوة حسنة) بالنهم حِيثُ كَانَ عامم أَى أَوْ ووَوَهُواللِّوسَيْ بِهِ أَى الفَتْنِيقِ بِهُ كَانَتُولُ فَ أَلْبِيثُ تَعْشِرون مُنَاسَئُولُوا أَى هَيْ فَأَنْظُهُمْ الْفَلْهِ الميام من الحديدة ويه خُصَلة من حقالان يؤنُّن ما حيثٌ قال مُعْس (ان كال يرجو الله واليوم الاخر) أي تخاف التهديخاف اليوم الإسراد بإس توابانة ونعيماليومالاخوفالولل بدسن لسكروب متعف لاملاج وزالبدلسن شديرالحاطب وقيل لن يتعلن يحبسة أتحفأ سوة فيستة فإ كانة لن كان (دركرالله كثيرا) أي ق اعرف والرجا والشدة والرجا وليا رأى المؤمنون الاحواب) وعدهم أمّة أن والراجا والسنة يُشوء ندخاوا ألجنة ولماباسكم مثل الديست لأاش قبلتكم الى قولة قرأيات فاشأ بياثر ويستنصروه بفوله أمحسبتم أن (£9Y) الاس اب واضطر بواودعبو التةأسوة حسنة)أى قدرة مالحة أى اقتدواله اقتداء حشناوهوان تنصروادين التهوثوازر وإرسو لهولا الرعب الشديد (قالوا تتخلعواعته وتصرواءلى مايسبيكم كافعل هوافقه كسرت وباعيت ويوخ وسهه وقتل عمه وأودى لفروث هذاماوعدناالله ورسوله الادى فصيروواسا كم مع دلك سعبُ وافعاوااً تتم كذلك أيضاوا ستنوا بسنته ( لمن كانْ يرُجُو إالله ) يعني أن رمــــدقاللة ررسوله) الاسوة برسول الله على الله على والله كان يرجواالة قال ابن عباس برجو واباللة (والبوم الآسل) وعلمواان العلمة والمصرة يعيى و يخشى يوم البعث الذي فيه الجزاء (وذ كراهة كشيرا) أي في حُيع المواطن على السُرُاء والفراءمُ ذر وحبت لمسم وعن ابن وصف حال المؤمس عندلقاء الاحزاب فقال تعالى (ولمارأى المؤمنون الائراب فالواهد أراب فالواهد أراب وعد الا عباس وصى القعيما أن ورسوله) أى قالوا دلك تسليا لامر اللهُ وتصديقا بوعد ( وصدق اللهُ ورسوله ) أى فيا وعد ما ﴿ وَهُو لَ مُعَّا " السيصلي المتعليه وسلم قول المسافقسين ماوعسدتا آمة ودسوله الاعرود أوقو لم أوصدق المةودسوني ليس كشأدةالى مأواثع فانهدأ ول لاصابدان الاحراب كانوايعروون صدق اللة ورسوله قبل الوقوع واعماهو اشارة الى الشارة في جيع مارعد فيقع المسكل مشيل سازوناليكافيآ وتسع فتح مكة وعتح الروم وفارس وفيل انهم وعدواان تلحقهم شدة وبلاء فلمارآ واالاجراب وماأشا بهمم من كبالأوعشر فاسا رأوهم الشدة فالواهد أمارعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله (ومارا دهم الااعمام) اى تصديقيابة (رنسليم) فدأفهاوا لليعاد فالوادلك أىلام،﴿ وَلَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ مِنَ الْوَمَنْهِ رَحَالُ صَدْفُوا مَا عَلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ۚ أَى قاموا إِمَا عَامَدُواْ اللَّهِ عَلَيْتُ وهدا اشارة الى الحطب ووقوابه (عنهم من قصى نحبه) أى فرغ ، ن نذره وولى به يلده وصيرعلى الجهاد حنى استشهاد وَقِيدَ ل قَضَّى والبلاء (وما زادهـم) نحبه بعسني أجساه فقتسل على الوفاء يعسني حزة وأصحابه وقيسل قضي نحبه أي بذل جهده في الراسي وقيل قصى نحبه استشهه يوم بدروأ حد (ومنهم من يننطر) يعنى من بق بعد هؤلا مين المؤمناين يدُّ لمرّون مارأوامن أحتماع الاحراب عليهم وعيمم (الااعاما) أحدالاس بن الماالشهادة أوالسرعلى الأعد وأومابدلوا) بعي عهدهم (تبديلا) (ف) عن أنس فل ال أعاب عى أس بن النضرعن قتال بدرفقال بإرسول الله غشت عن أول فَدَالُ قَاتِكَ أَلْسُرُكُيْ الْمُنْ أَشْبُهُ لَذَى الدومواعيد، (وتسليا) الله ونال المشركين لعرين الله ماأ صنع فلما كان بوم أحدوا فكشف السلمون قل اللهم إنى أعنا والدي ما إلى لقطائه وقسدره (مسن صنع هؤلاه يعني أصحابه وأموأ اليك عماصنع هؤلاء يعنى للشركين غمتقدم فاستقبله أسَهد بي معاذ فقال المؤمنين وحال صسدقوا ياسعدين معادا لجنة ووب المضراني أجدر يحهامن دون احدقال سعدف الستطعث يارس أبايله مأصنع قال ماعاعدوا الله عليه) أي أمس ووجدنابه دشعاوغا مين صربه بالسيف أوطعة برع أورمية بسهم ووجدناة قدقت لكوف دمشل أب فبإعامدوه عليسه فأذف المنركون هاعرفة احدالا أخته يدنانه قالياس كنارى أوطن ان هذه الآية والتقية وفي البياه أملا الحاركاق الال صدقى المؤسين رجال صدقواماء احدوا المتعليسه الى آخوالا بة (ف)عن خباب بن الارت قل هايونالم رسول سن بكره أى سدقى ق إ الله صلى الله عليه وسلم المنهس وجها للمغوفع أجزنا على الله فعامن مات ولها كل من (جره عبد أنهم مسيب ســن بكره بطرح الجاد | ابن عمر قتل بوم أحدورك عرة وكمنا اداغطينا بهاواً سهدت رجلاه واداعطينا ويوليه بدت والسه فاسرَّهُ وايمال العمل نذر رجال سول الله صلى الله عليه وسلم ان تعطى وأسه وتجعسل على رجليسه من الاذخر ومينامور أينعث له تمرّ من المحابة الهماذالقوا بهدبهما الفرة كساء الون من صوف وقوله وصامن أبنعت أى أدركت ويستجت لا تمر نهوه فيا حريامعرسولانة مسلى

البجرُى إنته السادقين بعد قام) برهائهم العهد (و يعلب المسافقين ان شاه) اذالم يتو وا (أو يتوي عليهم) ان تابوا (ان الله كان عفورا) يقيول النوبة (مرسيا) معفوا للوبة جول للمافقين كابهما فصدوا عاقبة السوء وأوادوها تسديلهم كافعد المدادفون عاقبة الصدق بوهاتهم الان كالاالمديقين سموق الحاقبته مس التواب والعقال فكالم مهااستو ياق طلم اوالدى تحصيلها (وردائة الدي كمروا) الاسواب (ْنَفْسِهُم) اللَّائي،ميطين كقولة تنات الدهن (لم ينالواخيرا) طفر أأى لم ينفر والله له ين وساء حبرا بزعمهم وهو الا اي عبرطافر بن عالما (وأر لالشالين طاهروهم) ﴿ وَكُونِ اللَّهُ الْمُومَنِينِ الْفَتَالَ ﴾ بالريجوالمالاتكة ﴿ وَكَانَ اللَّمَقُوبِ بَأَعْزِيزًا ﴾ قادراً

استعارة لمافتح الله لهم مس الدنيا وقوله بهدبها أي يحتدبها ويقطعها 🐞 عن أبي موسى ب طلحة قال دخلت عَلَى مَعَادُ بِهُ فَقَالَ الْأَاشُرِكُ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحه عن قصى تحدا خرج أالرمذي وقال هدا حديث غريب (خ) عن قيس ابن أني حارم قال أيت بد طلحة شاز، وق بهاالسي صلى إنقعليه وساريوم أحدي فوله عزوحل (ليجزى الله الصادقين لصدقهم) أى حزاء صدقهم وصدفهم هو الوهاميالعه (ويعذب المساهقين ان شاءأو يتوب عليهم) أى فيهديهم الى الإيمان ويشر حاه صدورهم (ان انته كان عفورارحباوردالقالدين كقروا) أى من قريش وعطمان (بغيطهم) أى لم شعب مدورهم بَّيِل مِأْرُادوا (مُمِنالواخيرا)أى طفرا (وكلى الله المؤمني القنال)أى بللاتكة والريح (وكان الله قويا) ى ق مُلكه(عز برا)أى في استقامه ﴿ قُوله تعالى (وأبرل الدين طاهر وهم من أهل السكتاب) أي عاد نوا الأسراب مِنْ قريشِ وعطعان على رسول الله صلى الله عليه وسسلم وعلى المسمله بي وهم سوفر يطة (من صياصبهم) أى من حصوفهم ومعاقلهم واحدها صيصية (وقدب في قاومهم الرعب) أي الخوف (فريفا نقتاوس) يمي لرئيال يقال كأنوأسنماته (وكأميرون فريقا) يعىالساء والدوارى يقال كانوأسسكعنا تاقيل وسمسسين الرأوراسكم أوشهم وديارهم وأموالهم وأرضام تطؤها عنى مدقيل هى خييرو يفال الهامك وقيل فارس والردم وقيل هي كل ارض تعتب على المساسي الى بوم الفيامة (وكان الله على كل شئ قديرا)

﴿ وَ عَزِرة بِي قَرِيلة ﴾ قبل كاست في التوذي القعدة سنة خس وعلى قول البخاري المتقدم في غز وقا الخمد ق عن موسى من عقدة أنها كآت وىسنة أربع قال العلماء بالسبران رسول اهة صلى الله عليه وسلما أصمح من اللياة التي العسرف والإمزاس واحميم الى الادهم انصرف ملي المقتمليه ومزو المؤمنون عن الخيدق الى المدينة ووضعوا السلاح . ٢ أكان الطهر أفى حبر بل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمما لعمامة من السبرة على لعلة

بيغاء عليماد حاله وعليها فطيفة من ويساج ورسول اللهصلى الله عليه وسارعى وزيب مت يبحش وهى فعسل وأسه وقد غسات شقه فقال حعر بل يارسول اللة قد وضعت السلاح قال نعم قال جعر بل عفا القصات ماوصعت ألملائكة السلاح متدار بعين ليسلةومارجعت إلآن الامن طلب القوم وروى امةكان الغبارعلى وحسه جيريل وفيرسه فجعل الدين صلى القعليه وسدار يمسح العمار عن وجهه ووحه قرسه فقال ان الله تعالى بإمراك رالحابين فريساة وأماءامد الىسى قريطة فانهزالهم عاى قدقطعت أدارهم وفتحت أبوابهم وتركتهم

فآراز الو بلسال فامر البي صلى الله عليه وسلم مناديا فاذن أن من مكان سامعا مطيعا فلايصاب العصر الافي بي فر يطة وقدم رسول الله صلى الله عليه وسل على م أفي طالب برايته البهم وابتدر هاالماس وسارعلى حتى ادا

ائ نقتبل مفائلهم وتسبى درار يهدم وساؤهدم فسلبرالسي صلى الله عليه وساروقال لقد حكمت يحكم الله من فوق سيعة أوقعة تم استنزلهم وخيدتي فيسوق المدينة خندفا وقدمهم فصرب أعنافهم وهممن عماعنا فغالى تستعما له وقيل كالواسيا انتمقا تل وسبعما نهاسير (وفدف فلويهم العب الخوف و بضم العين شاى وعلى وسب (فرينا) بقوله (نقتاون) وهم الرجال (والسرون فريقا) وهم الساء والسرارى وواور فسكما وأمنهم وديارهم وامواهم) أى المواشى والفود والامتعاروي ان وسول الله صلى الله عليه وسدام جعل عقارهم الهاجرين ٨ الايماروفال لمهانه كي سنازله كإروارصا إنطؤها) بفعد القتالوهي مكة أوقارس والروما وسيمأ وكل أرض تفتح الي يوم القيامة عمار

عاونوالاحزاب (من أهل السكتاب) من بي قريطة (من میامیهم)من حصونهم أأسيصية مايخصن مهروى ان حريق عليه السلام أتى رسول القصملي اللهعليه وسل صبيحة الليلة التراموزم فيهاالأحواب ورحع المملون الى المديئسة ورضعوا سلاحهم على فرسه الجيزوم والعمارعلى وحمه المرس وعلى السرح وقال ماهدا باحبريل فألمن متاسة فريش فنال بإرسول الله ان الله وأمرك مالسير إلى ببىقريتله وأباعامد اليهم

فأن الله دافهم دق السيس على الصفاوام مراكم طعمة فاذن في الماس أن من كانسامعامتليعا فلايصلي العصر الاق مي قريطة خاصروهم شساوعشوين ليلة فقال رمول الله صل الله عليه وسار تعزلون على حكمى فابوأفقال عسلي

سنجسعدين معاذ ورضوا

به فقالسعد حكمت فميم

i in a gira respublica

ونامر الحصري وسمع منهامقاله قبيرة ورسول الله صلى ابته غليه وسرافر بعم سبي لقي وشاول الله حالى الله وسلمالطريق فقال بارسول القالاعليك أن لاندنوه ن هؤ لا والاعاب قال اطلقات سنعيث فأنه إراسه لا الله قال أوقد رأوتي لم يقولو الن ذلك أسريا فلماد نا أيسول الله سي الله عليا الله عليا بْالْنِهِ إِن اللهِ وه قدا مُرْ الكاللة وأنزل بهم نقمُة فألوايًا بالقاسيَّمُ أَكْتُ جَهُ وَلا ومرَّ رسولُ أَللهُ صَلَّى اللَّ مُلكُّمُ لَكُ أن يصل الى نيى قر يُطلة 'فقال على مر بَهِ أَحَد فَقَالُوا الرَّشُو علىها رُحالة وعليها وَعَلِيفَة دَيِناجِ فقالُ صَلَىٰ اللهِ عَلِيهِ وَسَلِ ذَالِتُهُ جُمُّرِينُ عَلَيهُ السَّلَا بعث الي بن قريطة بزلزل بهم حصوتهم ويفازف المعبِّ في قاوم م فلم الق دسول الله عبل الله عبل أنه عبل وس ول على بترمور آ بارهافي احدام المروكلاحق به الناس فاتاه و عال المدسد لى الله عليه وسلم لأيصلين أجَدُ العَصِر الآني بَني قِر يَطْهَ فَصَاوَا لِعَصْرَ مَهَا تَعْدَالْمُسَاء لى الله عليه وسِرِ قال العلماء حاصر حروسول الله صلى الله الاخبرة في عاميم الله بذلك ولاعنفهم به رسول الله ص اوعشر من ليلة حتى جهدهم الحصار وقدف الله في قلو بُهُمَ الرُعَبُ وَكَانُ حُومُ مِنْ أَخْطَتُ وَخَلَّ شهرحان رجعت عنهم قريش وغطفان ووف ليكغب بن أسديكا كأن عاعدة وللكا أَيْتَ فَالْمُ المةعليه وسلم غيرمنصرف غنهم حتى بناجزهم قال كعب بن إُسَدُ يَالْمَعْ ثُمَّ مُ مَهُود الْمَهَ فَالْمِرْ أَنَّ بجهن الامر ماترون وابي عارض عليهم خسلالاالا الأنافة واأيتها شيئتم الواؤماهن فال تنابغ هست إلزيفل ونصدقه فوالله قد تبين لكمائه نبي مرسل وانه الذي تجدونه في كشابكم فتأسئونَ على ديازكم وأسو الكروا فيناتكم كَافَقَالُوالانْفَارِق حَكُمُ التوراء أبداولانستبدل به غيرُه قال فَإِذْ إِنْ يَنتُم هِنَا فَهِمْ فَإِنفَتِنَ أَجِنا وَالْوَلْكِ أَوْلَا أَوْلِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ عن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ عن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى ا تمنغرج الى محدوا صحابه رجالا مصلتين بالسيوف ولانترك وراءنا نفلا يهمنا حتى يحكم القه فيتناو بين وَأَن مَهِلَكَ مِهِكَ وَلِمُ مَرَكُ وَرَاءَ مُاسْيِا تَعْدَى عليه وأَن الْعَارِ فلعبرَى لنتَحَدَّن النّسِأَ وَوالأَبْنَاءَ فَإِن أَنْبَتَلْهُ وَالأَبْ المساكين فماني العيش بعده م خبرة ال فأن اينم هذه اللياذ لية السُنِتُ والدَّعسُيُّ أَن يُلُونَ تُعِينُوا تَعْلَقُ ثَذَّة أشوا فاتوالوا نسانيا أن لسيسين محمد واصحابه خرة فالوانشية بسكية الوتخديث وغيا المريخي أيضية في يمثل الميخوث في لامن قد علمت فاصابهم من للسنع مالهنات عليك فإلى المالية رجل مذكر منذواد تفائمه بأرياليا في في الذكر تمانهم بعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسُلم أنَّ ابعُث لناءً بالبَّابة بن عبد المنذرَّ اعَابِي عَرُوْنَ عَوْفَ وَتَأَوَّكُا ثُوا أ حلقاء الاوس نستشيره في أمم نا فارساء رسول الله صلى الله علية وسُسل اليهم فَلَمَا رَاوُهُ فَإِمْ الْبِ الرَّعْلِ وَالْبَدِ) والصبيان يكون في وجهه فرق لهم فتالوليا بالبابة أنرى أن تنزل على حكم محد فإل نعروأ شارٌ بينة وَالْيَ الهالذج قال وليابة فوالقمازال قدملى حَيْ عَرَفْتَ إِنَّى قَدْعَيْتَ إِلَّهُ وَرَّسُولُهُمْ إِنْهَانَ أُولِّ المُّعْلَ ولميات النبي صلى اللة عليه وسلم ستي ربط في المسجد الى عمود من عبدُ ، وقال والله لا أُرسُر مكَّ أَنْ من التَّوْبُثُ أَ على عياصنعت وعاهد الله لا يطأ أرض بني قر يطلة أبد يولا مراني الله في بلد فد منت الله ورسلا إليه في فأ ول الله صلى إنته عليه وسسلم خبره وأبعا عليه فإل أما لوقف جاءتى لأستقفرت إله فأما إذ فِفَا لَفُهُ الْهَالِيَثَ من مكاندحتى يتوب الله عليه م أن الله أيزل توبه أي لبا به على رسول الله صِلْ لَي أَيْنَهُ عِلَيْهُ وُسرٌ وُمُو يت أم سلمة قالت أم سلمة فسلمت رسول الله صلى الله عَلَيْهُ وَسَعَلَ فِقَالَتَ مُ مُنْحَكَّ بِالْرَشَّ أضحك الله سنك قال تبين على أفي لبالة فِقلت الأإبشرة بَدَلك بإرسُول إِنْهُ قَالَ بِلَي الرَّسْسُدُولًا \* أَثَّ ليطلقوه فقال لافامة حقريكون رمول التهجو الذي يظلفني بيده فلمامر عليه غاز حالي المبيرا طلقه قالا مَدُولُ سَيَّا فَعَيْدِ وَهُم نَقُرَمَنْ يَنْ هَلْمِ إِلْكِيسُوا مَنْ قُرْ وَقُلِهُ وَلِإِلَّا السَّبُرُانَ فُوقَ ذَلِكَ هُم بَنوُعُم الفُومُ أَسْلُمُو أَنَاكُمُ إِلَيْهُ الْنَيْ وَلَى قِيلًا مِنْ وَرِيْ طَاعِينَ مِكُو

The state of the s

يْهُ جِقْ ثَلِكُ اللَّهِ عُرِوْ بِن السَّفِدَى القَرْظِي فر عُرس رسول الله صلى الله عليه وساروعليهم محدين ه : ﴿ الْأَنْصَارِي وَلَكَ اللَّهِ فَلَمَارَاكُم وَالْمُورِ هِذَا قَالَ عَمِو ﴿ مِنْ السَّمِدِي وَكَانُ عَم و قُد أَق ٱنُ مِد خُلُ مع بَنَّى قريظة في غيرهم نرسول الله صلى الله عليه وسار وقال الأغدر بمحمد صلى الله عليه وسيرا تبد افقال محدين مسلمة الأهم لائترمني من عثرات الكرام خلى سبيله خريج على وجهه مني بات في مسجد رسول الله صلى الله عليه رُ فِي اللَّهُ مِنْهُ ٱللَّهُ اللَّهِ أَمْ ذَهِبِ فَلا مُدرى أَن ذهب من أرض أبلة فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه فَيَّالُ ذَاكِ رِجِلُ نَجِاهِ اللهُ بِوفَانَهُ ويعَشِّ الناسُ بزعم أنه كان أوثق رمة فيمِن أوثق من بني قر يظة حين نزلوا ول الله صلى الله عليه وسا فأصبحت رمته ملقاة ولأبدري أين ذهب فقال فيه رسول الله صلى أمة عليه ومرا ظلت المقالة فلما أصبحوا ز لواعلى حكررسول الله صلى الله عليه ومرا فتوانب الازس وقالوا بارسول لَنْهَ إنهمهُ والبنادون الخزرج وقد فعلت في موالى الخزوج بالامس ماقدعات وقد كان رسول الله صلى الله ورسراً قَيل بني قَر يَبلة حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الزرج فنزلوا على حكمه فسأله اياهم عبداللة بن أى إن سأول فوخم م اه فاما كله الأوس قال وسول الله صلى الله عليه وسل ألا ترضون يامعشر الاؤس أن يحكم كمةالوابلى قال فذلك الىسعدين معاذوكان سعد جعاه رسول الله صلى الله عليه وسلرفي مسجده في خُيدة المرزأة من المسلمين بقال لما وفيدة وكانت تدأوى الجرسي وتحنسب بنف ياعلى خدمة من كانت به أمين وكإن رسول التقصيلي الته عليه وسلرقد فال لقومه حين أصابه السهم بالخندق اجعلوه في بِمةٍ رِفَيدُةً حَيَّ أعودهُ من قريبٌ فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسيزف بني قريظة أتاه قومه فملوم يني حمارقد وطؤاله وسأدةمن ادم وكان رجلاجسيانم أقباوامعه الى رسول اللة صلى الله عليه وهم يقولون نأأباهم وأحسن فيمه البك فان رسه ل الله صلى الله عليه وسرا عماولاك ذلك لتعسن فهم فاساأ كثرواعليه وَإِلَّ فِلْدَانَ لِسَبِّعَدِ أَن لا مَّاخَذُه في الله لومة لا تُم فرجم بعض من كان معه من قومه الى دار بني الاشهل فنعي لْكُرْدُ عِلْ يَنْ فَرْ يَظْةَ قَبِل أَن يُصل المهمسة وين معاذمن كلته التي سمع منه فاسالتهي سعد الى رسول الله سَلُّهُ أَلَّهُ عَلَيْهُ وِسَادٌ فَالْ وَمِواللَّهُ سِيدُكُمْ فَأَنزلوه فقاموااليه ففالواياةً باعمر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم فَدُولَاكُ مَوْ اليك فَدْحِكُمْ فِيهِم فَقَالَ سعد عليكم بذلك عهداللة وميذاقدان الحكم فيرسم ما حكمت فالوانع فال وتعلل تُهُوزه مَهْنا في الناحية التي فيهارسه ل الله صلى الله عليه وسسا وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه زُّسِهِ أَجِلاً لاَلُهُ فَقِالَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وَسل نعم قال سعد فاني أحكم فيهم أن نقتل الرجال وتقسم الاموال وُنْتُنَيْ النَّهُ وَارْدُى وَالنَّهُ وَعَالَ رَسُولَ الدَّصِلِي اللَّهُ عَليه وسل لسعد لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرفعة إلمُرْأَسْتَذَلُوانَفَيسَهُم وسول الله صلى آللة عليه وسيار في دار بنتُ الحرس من نساء بني ألجارتم خر يجرسول الله بُرْلِ ٱللَّهُ عَلَيْهُ وسلم الله سوق المدينة التي هي سوقها اليوم فندق بها خنادق ثم به ث اليهم فضر بث أعناقهم ف يَنْكُ إِنْكُ الشِّيخُرِ أَجَهُمُ أَرْسَالًا وفيهم عدوالله ورسوله حيين أخطب وكعب بن أسدراس القوم وهم بُسَأَلْتَهَ أَرْشَهُمُ مُنالَة وَالْسَكَرُ لَمُ يَقُولَ كَانُوا بَينَ الْمُمَاعُ النَّالِي النَّسعمانة وقد قالوال كعب بن أسسدوهم بذَّهب بُهُمَ لَكُواَرْسُولَ اللهُ صَٰبِى اللهُ عَلَيهُ وَسلِ ارسالايا كعب ما نوى ما يصنع بناقال أبى كل موطن لاتعقاون ألا ترون أَلُه أَيْنَ لَا يَزُّوعُ وَأَنْ مِن يَذْهِبِ بِعِمْ لَكِيرِجِم هو والله القتل فل يزلُّ ذلك الدَّابِ حتى فرغ منهم النبي صلى الله وأتى عين أخطب عاد والله وعليه حاة تفاحية قد شقة ما عليه من كل ناحية كو ضع الاعادة أعلة ا عَزِلْكُلا يْسَلُّهُ أَجْدُوعَة بدا والى عنقة يحبل فلمسأنظر إلى رَسْول الله صلى الله عليه وسل قال والله مالت افسي ف رَّبُكُ وِلَكَنِهِ مِن يَعْدُلُ اللهِ يَعْدُلُ مُ أَوْلُ عِلَى الْنَاسِ فِعَالَ إِمْ النَّاسِ الْهُ لا أَمِن أَم الله كتاب وقار يُطْبِهِ تُكِيَّبَتِ عُلَى مِنْيُ أَسَرُ النِّلِ مُ سِلْسُ فضري عنقهُ ورُوكَيُّ عَالْتَ قَالِت لِيقَتِل مَن الساءِ بني قَرْ اطْةِ إِلاَمْنَ أَمْ وَأَحَدُمْ قَالَت وَالِنِعَ إِنهِ العندي تشخيدت منى وتضحك غلور أو بطنار وسول الله صلى الله عليه وسنر

متتز والطيئ بالسيف اذعتف عانف بإشعها أمن فلائة فانشأ فاوآخة فلت وأبتك مانك كالتسافيك والشاف والتوقية كُدُوا أَسِدُون قَالَ وَاللَّهِ مِهِ أَفْسَرَبُ عَنْفُهُ اوْكَاتَ عَائسَة تقول مِلا لِي عَيامُهُ الميشِرِ تَفْسُنُ وكَثَرُ وَمُعْلِثُ [ وقده في أنها تغذل قال الواقدي وكان أسم المرأة بنانة إمرأة والحسكر الفرطي وكانت قبلت خلادين منوالد وَل كان عل وال مريض بان أعناق بن قريعًة ورسول القصل المتعليه وسار بالس هناك وروى جُدين اسعة عره الزهري أن الزيون إلما الغرط ويكني أباعيد الرحن كان قد من على للبت من قيات أن شما ولا في المناهلية بوم بعاث أخذه طوِّ فاصيته ثم خلى سبيلة جاء أيوم قريطة وهو شيخ كمير فقال يا اعبد الرحو أهل تمر فن قال وهل يجول منال مناك قال الى أورد أن احزيك بيدك عندى قال أن النكر مريحزى السكر موقل تماتى تا تبالى سدل الله صلى الله عليه وسل فقال إرسوليا لله فله كأن الزير عندى يدوله على منة وقلباً مستم أن أجزيه بهافه بالى ومه فقال وسول القصلي أمنة عليه وسلم هواك فأناه فبعاله أن وسول التنفي يلا إلى عليه وسلم قدوهب لى دمك فال بشيخ كيمرالا أهل والاولد في ايستع بالحياة فأفي المت رسول المتا مُعلَى أَلَفَ عَلَيْ وسا فقال بارسول الله أحاد والرلاده فقال حواك فاناه فقال الدرسول أبلكم لي ألله عليه وسادة عطالي أحراً إنك وولدك فهم لك فقال أهل بيت بالحجاز لامال ألحم فابقاؤهم على ذَلك فاني الْمِتَرَسُولُ المَّهَ مِثْلُ لَ وتقال ماله مارمه ليالة قال هولك فأماه فقال ان رسول الته صلى الله عليه ومل قد أعطا في مالك قور لك فقال نَّابِ مافعل الذَّى كان وجهه مرآ ة صيفية تراءى فيدعد الرى الحي كعب بن أسه قال قَتَلُ قَالَ عَافَعَلُ مَقَلْبَسَنَا اذاشد دناو حاسبة نااذا كورناعز الين شعوال قال قتل قال هَا فَعَل الجِلسَان يعني بِي كُفَّتِ بَنُ قُلُ يَقْلِكُو فَي عمر ومن قر يظة قال فتاوا قال فأني أسألك يدى عنسدك بإلماب الاما أسلقتني بالقوم فواقة ما في العشر أأساني. هؤلاء من خبرفاأ مايصار حنى ألق الاحبة فقدمه البت فضر بتبع قد فلم المافراً إلى كر الصديق فوله حرفيا فا الاحبة قال يلقاعه والله في الرجهة خالدا أعلدا أبدا قال وكان رسول الله خلى الله عليه وسَامَ فَدَا مُر يشيَّل فُن أبيت منهم قسم أموال بني قرينلة ونساءهم على المسلمين وأغتم في ذلك اليوم سيمين للحيل وسيما ألزَّيه لَ فكان للفارس ثلاثة أسهم سهمان للفرس ولفارسه بسهم ولار الجليجي ليس له قرس سهم وكانت ألخيل شته وثلاثين فرساوكان أول يوم وقع فيه السهمان ثم بعث وسول القصل المقتعلية ومراسع لأن ولا ألا أنبأري أخابغ الاشهل بسبايامن سباياتني قريطة الى يجد فإبتاع لهجهَ خيْلاوسَلاحَاوكان دسول اللهُ سِنْلي أَبِيْه عُلِيْه وسا قدامعاذ لنف ون نسامهم ومحالة بنت عمرون خنانة إحدى نساميغ عمر وفي قر أيفاة في كانت عُنْداً رسول التصلى التةعليه وسُرِحى توفى عنها وهي في ملك وقد كان درول ألله صَلى اللهُ عليه وَعُرُوكُوكُوكُوكُ كُلُ عُل أن يتزوجها ويضرب عليها ألحجاب فقالت بأرسول أملة بل تتركيم في ملكك فهو أخُفْ مَا يَرُوعُلْكُ فَتَرَكم آ وفدكانت حين سباها كرحت الاسلام وأيت الااليه وفينة فعز لمثار سول التفصلي التفغلية وكرووبك أأ بذلك من أمرها فيبناهو بين أصحابه اذسب وقع نعلين شلفه فقال ان هذالتلعيَّة مَنْ شَعْبَةُ بِيشَرْتِي ريحانة فإء وفقال بإرمول الله قد أسامت ريحانة فسير دولات فاما فضي شأن نزرق وتلكما لفيتر منج سر معاذر ذلك أنه دعابعد أن حكرف بني قريطة ماحكم فقال اللهم انك قدعات إنه لم يكن فرع أسف الداري وجاهدهم من قوم كليوارسواك اللهم إن كنت أبقيت مِن حوب قرّ يش على وسوالك شيئياً فقل الم كت قد أفطفت الحرب بينه وبشهر فاقيضتي البك فانفحر كل فراحه ورن والانتصار التقفلة ومزال التي ضربت عليه في المسجدُ فالت عائشة خَصْره أرسول الله صلى الله عليه وَسَارُوا لِوَ بَكُرُ وَعُرُفُوالْمُ فَا فَإِلَّ محديده انى لاعرف بكاء عرر من بكاماني بكرواني لغ جراثي فالبَدِ وكأنوا كأفال المقتمالي فيهم والتعالي (خ) عن سليان بن صردة لكسمت رسول الله صلى الله عليه وسل يَقُول حَيْنَ أَحِدُ الأَجِ أَكُ الْأَنْ تَعَرُّ ولايغزونناعين نسيرالين (ق) عن أي هر رقان وسُول التُنسَل اللهُ عَلَى وسُول اللهُ عَلَى وَسُرَا كَان ته ل لا اله الأليني

﴿إِنَّاكِمَا الَّتِي فَلَا وَاجْلُهُ إِن كُنَانَ ثَرِدِن الحياة الدَّيْلُوزُ بِيمًا ﴾ أى السعادة في الدنيا وكثرة الاموال (فتعالير) أسسل ثعال أن يقوله واختياركن لاحدالاص من دابود نهوضهان اليه الفسهر كقوله قامسدني (أسكن)أعطكن منعة الطلاق وتستحب المتعية لكل مطلقة الاالموضة فبل الوطء (وأسر حكن) وأطلقكن (سراحاجيلاً) لاضرارفيسه أردن شسيأ من ألدنيامن ثياب وزيادة نمشقةونعابرن فعرذلك رسول الله مسلى الله عليه وسا فرلت فددأ بعائشة رضى الله عنها وكالت أخبهن السه خبرهارفر أعلها الفسرآن فاختارت الله ورسبوله والداو الآخة فرؤى المسرح في وجمه رسول الله صلى الله عليه ، وسلم نماحتار بيعهن اختبارها وروىأته قال لعانشة انى ذا كرلك أمرا ولاعليك أنلائجلي فيه حتى نستأمرى أبويك تمقرأعليها القرآن فقالت أبي هدد استأمها يوي هابىأر بدالله ورسبوله والدار الآحرة دحكم التخسر فيالطلاق أيداذا قال لها اختاري فقالت اخترت نفسى أناتضع تطلبقة الدة واذا اختارت

ةُن فَى المَـكَان المرتمع لمن ف المِسكان المستوطى ثم كثر سنّى استوى ف استعماله (٤٩٧) الامكمة ومعى تعمالين أقبان باراه نسكن لاشريك أعز جده وبصرعبد وهرم الاحواب وحدد فلاشئ مده في قواة تعلى (يا يها البي قل لاز واجد المان كفتن تردن الحياة الدنداوز يسها وتعالين أستعكن كالى متعة الطلاق (وأسر حكن سراحا جيلا)أى ون غيرضرو (وأن كمنتن تردن الله ورسولَه والداد الْآخوة هان الله أعد للحسنات مشكن أجوا عُلَما) شعب تزول حذه الأبة ان نساء السي صلى الته عليه وسل سأل متى عرض الديبا شيأ وطلب منه زيادة ثَّى المُفَقَة آذينه بديرة معنهن على معضَ فهجرهن رسول الله صلى الله عليه وسلوراكي أن لا يفر بهن شهرا وإعز جالى أصحابه فقالواما شأنه وكانوايقولون طآق رسول القصلي التمتليه وبهانساء وهال عمر لاعلمن الكمشأمة فالدفاء سلتعل وسول الله صلى الله عليه وسدام ففلت يارسول الله أطلقتهن فال الافلت يارسول اللة الى دخلت المسجد والمسلمون بقولون طاق وسول المناصيلي المقاعليه وسدانسا وأعارل فاخسبرهم امكثلم تطلفهن فال ليمان شت فقمت على بإب المسجد وناديت بأعلى صوتى لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فساء وزلت عسده الآبة ولور ودوالى الرسول والى أولى الامر متهم لعامه الذين يستعيطونه متهم فكست أما استسطات هفدا الامروأ والاللة آية التخيير وكان تحترسول التفصيلي الته عليه وسلم يومنه تسع صوة جسمن قريش وهن عائنة منت أنى تكن وحفصة بت عمر وأم حميمة منت أبي سفيان وأمسلة بنت أي أمية وسودة منتازمعة وأر مع عيرفر شيات وهن زياب بت جيش الاسدية ومعونة ست الحرث الملالية وصفيةبنت مى بن أخطب الخيارية وحويرية متا الحرث الصطلقية فامارك آبة النخبيريدأ رسول الله صلى الله عليه وسل معانشت وكانت أحبهن اليه غريرها وفر أعليها القرآن فاختارت الله ورسوله والدارالآ خرة فرؤى الفرح فى وحدوسول الته صلى القعليه وسلم وتابعتها على ذلك فاسااحترن الله ورسوله شكره و الله على ذلك وقصره عليهن فقال تعالى لاتحل لك السماء من بعد (م) عن جابر بن عب الله قال دخل أبوكر يستأذن على رسول الله على الهعليه وسد فوجد الماس جاوسانبا به أبؤذن لاحسامهم فأذن لُأَق بكرفدخل ثما قبل عمر فاستأذن فاذن له فوجه رُسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله مساؤه وإجاسا كمتا فقال لأعولن شبأ أضحك به السيصلى التعطيده وسدر فقلت بارسول القافد رأبت بنت مارجة سألنني المفقة فقست الهدافو جأت عنفها فصحك الني صلى المتعايه وسلم فقال هن حولي كما ثرى يسألني العقة فشام أبوككر الىءائشسة فوجأ عنقها وقام عمرالى حفمة فوجأ عنقها كلاهما يُقول تسألنٌ وسول القصلي المات عليه وسلم ماليس عند ، قلن واللة لاسأل وسول الله صلى الله عليه وسلم شَيْهُ أَبِدا لِس عنده مُ اعتر لمن شهر ا أونسما وعشر بن حتى زلت هذه الآية ياأيها النبي قل لار واحك النكنتن حتى لمع للحسنات منتكن أجرا عطيميا فال فبسدأ بعائشة فقيال بإعائشية افي أريدأن أعرض هليك أمرا أحب أن لانجلي فيه حتى تستشيرى أبويك قالت وماهو يارسول الته فتلاعليها الآية قالت أفيك بارسول أستشبر أبوى واأختار اللة ورسوله والدار الآسرة وأسألك ان لاتغير امرأة من نسائك بالدى فلت فأللانسألي امرأة منهن الاأخبرنها ان الله لم يبعثني معنت اولامتعنتا ولكن بعشى معلما مبشرا فواه وأجأا عامه هاوالواجم الدى أسكنه المم وعلته السكاكبة وقيسل الوجوم الزن قوله فوجأت عنقها زِّى دقفه وقولًه لم ببعثى معتناً العنت للشقة والصعوبة (م) عن الزهرى أن البي صلى التحطيه وسلم أقسم ، والإبدخل على أركوا جدشهرا قال لزهري واخبر في عركوة عن عائشة قالت لمنامضة تسع وعشرون ليادّ اعبهن دخلاعلى رسول المهمسلى المهمليه وسملم بدأ بى فقلت بارسول الشأفسمت أن لاندحل عليها زوجهالم بقعشئ وعن على رضي الله عنه أذا اختارت ( ۱۳ - (خازن) - ثالث )

فواحدة رجعية والداخة ارت الفسها فواحدة بالمغ وان كنتن تردن القورسوله وآلدار الآخرة فان الله أعد المحسنات مشكن لينان لالتبعيض (أجراعطما يان الإيمان بالشفك بناغية) منته بليد بالشيا (مينة) بتا هر غيبها من يتاجي بديد دانية الماجي وأو بحرف الغي عبيه من رسوله عملي القدم لي والمواشق ومن وقدان الإمامة عالم رسوله من لايت (مناجه الحرا المدفعة) عيد مناطقة ال حكومتان فعضه أبو يجرز ولايد ويقوب (منعان) منتي عبدان تفرق من الساء لأن ما قبطس بالرائد المحافظة المنطقة عن الدون الإحداد الشاعة المناطقة عن المدافقة على المناطقة عند المناطقة عندان المناطقة المناطقة عندان المنا

للمنامس العالم أشب أمن شد الذانكة خلَّت من تسعُوه شرين أعدَّ في الدان الشهر تسَّعَ وعشرون العامير ألحاهل لان النعب يَلِوْمَا إِنِي كُمُ الْآمَةُ ﴾ اختلف العُلماء أن هُنهُ أَ الخيار هُلُ كَان دَاكَ تَفُو يُمُنَّ العلاق البَيْنَ أَسْتُمَ الْعَلَاقِ البَيْنَ أَسْتُمَ الْعَلَاقِ البَيْنَ أَسْتُمَ الْعَلَاقِ البَيْنَ أَسْتُمَ الْعَلَاقِ البَيْنَ أَسْتُمُ الْعَلَاقِ البَيْنَ أَسْتُمُ الْعَلَاقِ البَيْنَ أَسْتُمُ الْعَلَاقِ البَيْنَ أَسْتُمُ الْعَلَاقِ البَيْنَ أَلَيْنَا البَيْنَ أَلِيلًا عَلَامًا عَلَى اللّهِ الْعَلَاقِ البَيْنَ أَلْعَالَهُ اللّهُ الل من لمالم أقينح ولذا فضل بنفس الاختيار أملا فأدهب الحسن وفنادَ مَواْ كِثُر أَهِلَ الدَمِ اللهُ أَيْهِ أَمِيكُنْ مَفُولُ بِشَ أَلْطِلاقَ والْجِنَالِيَّ يَوَّمَنَ خدالا وارعلى المبدولا عَا انه وإذا الغير والدنيا فارقون لقولوتعالى فتعالين استعكن وأسر بكي لدليل العالم يكي فيواكس ملى يرجمه الكافر (وُكان الذر واله قال الماقشة الاتشجلى حتى تستشيري أبويك وفى تفوا بشِّ الطلاق يكون الجواتُ أَيْمَا اللَّهُ إ دُلك) أي تشعيف وذهب قدمالي أنه كان تفو يض الطلاق ولواختُ ترنُ الفسير: كان بللاقاء النفر يَعُ عَلَى حَكِمَ الْآيَةُ أَحْدَثُنَ أحل المعانى حيكم التبخيير فقال عمر وابن مسعود وإبن عباس واخاخير ألرجل أمر آنه فاختيادت زويه أالآيثن التهيسيرا) هينا(وس شيع وان أختارت نفسها يقع طلقة واحدة وهو فول عمر بن عيد العزيز وابن أي ليا ويسبقيان والسافي بقنت منتكن دتة ورسوله) وأصحاب الرأى الاأن عند أصحاب الرأى يقع طلقة إننة اذا اختارات تفسيعار عبد الآخر بن وبيعية وقال ولأ النوت الماعة (رنسل ابن البت اذا اختارت الزوج يقع طلقة وأحدة وأذا اختارت نفسوا فنلاث وهو قول أخسر ويه والسألك مالحا نؤمها) وبالساء وروى عن على أنها اذا اختارت روجها يقع طلقة واحدة واذا اختارت بَفْسَها فِيلَاتُمَ الشُّه وأَكَثَّرُ النِّياعُ , فيهماجزةرعلى (أجرهـا على انهااذا اختارت زوجها لايقع شيراق) عن مسر وقي قالما أبلى خيرت امر أتي واحدُّةُ ومَا أَبُوا والْنَافِيدُ مرتبن) مشلی نواب أن تختار في ولندسالت عائشتر منى القرعنها فقالت خيرنا رسول القرضلي القيعلية وسل في إكان طارة أوليَّ غبرها (وأعتبدنا لحا رواية فاخترناه فإيعد ذلك شيداً في قوله تعالى (بإنساء النبي من بأت مسكن بفاحشة مُبينة ) أَيْ يَعْشُهُ مَنْأَهُمَ رزة كربما) جليـل فيل هو كفوله الأن أشرك ليحبطن عملك لاأن منون من أمَّتُ بقاحشة قان الله تعالى صَان أوَ وَأَيْرَ الانْباءُ القيدر وهو الجنبة عن الفاحشة وقال ابن عباس للراد بالفاحشة النشو رُوسوء أخلق ﴿ يَضَاءِمُ مَا الْمُمَّا إِنَّ مِنْ مُنْ أَقَى مُثَكّن (يانساء الني لستن كاحد وسب تشعيف العقوبة لحن لشرفهن كتضعيف عفوية الجارة على الإمة وذلك لان تشية النبي مبلى المُتِفَاكَ مرورالنسام)أي لسان وسؤالى غيره من الرجال كقسية المسادات الى العبيد لكوته ولى بالمؤمنين من انفسف فكندات أز وأكيتُ كحماعة وأحدةسن بالنسبة الى غير هن كنسبة المرة الى الامة (وكان ذلك على الله يسبرا) أي عندابها (وَمِنْ بَعُنْتَ مَنِكَ يَرَة جاءات النساء أذا ورسوله) اى تطع الله ورسوله (وتعمل صالحا تؤنها البحرها مرتين) أى مثل أجر غيرهً أوَلَ الْمَسْتُ أَيْتُ أَنْ تفصيت أمة النساء جاعسة حستة وأضعيف أنواجن لرفع متزالتهن وفيه إشارة الحيائهن أشرف نشباً عالعالمين (واعتبدتا لهاززقا بحرائيلي جاعة لزنوجه منهن يىنى الجنة قولة تعالى (بانساء الني لسنن كأحد من النساء) قال بن عاس أرب بدليس فدرك عندين بثل ويدر حماعةواحدة تساويك غسيركن من النساءالمسالحات أنان أكرم على ولوابكن أعظم إلى (ان انشيان) أيغي أننَّه فالمُعيِّرةُ فَنَن في الفضيل وأحمد في الا كرم عند الله هو الاتني (فلا تخشعن بالقول) أي لا بلن بالقولُ لذَ بَالْ ولا ترقَفْنَ السكارم ( فيطمع الأ الاصل بمنى رسند وهو ف قله مرض) أى بنور وشهوة وقيسل نفاق والمني لِانتيان قولا عب المتأفق والفائح بالسيّلاال إلكنة ألواحدتم وضعف النبن فيكن والرأ مسندوبه الى الفلتلة في القال اذا خاطيت الإجانب لقطع الإطماع فيهن (وَوَانَ وَوَلامَوْرُونَ العام مستويا فيسه أى بوجيه الدين والاسلام عندا لحاجة اليه بييان من غير خضوع وقيسل القول العررون أذ كرا يَهْ بَعْلَى الذكر والونث والواءد ﴿ أَوله عزوجل (وقرنُ فَا يُورَكُنَ ) أي الزمن بيونكن وقيل هُوالمِرمنَ الوَقَارِ أَي كُنَّ أَهِلُ وَقَارِ وَأَشَّكُونَ

دياد راه. (أن انتدى ) } إلى المصرّوجيا (فعرتك يونسك) اعبالتون يونسكن وقيل خواجر من الوقرا يكي اطريقا وقتا يكن انداد نم التقويماً و ان كنان منتها (فسلا تفعين بالقول) إلى اذا كامانها لا جالهان دراه اطبيا بياد . تجعيف بقولسكن طبقها أي لينا عنداسال كلام المريعات (فيسلام) بالعب على جواب النهي "(الذي في فيام برسنا) ويتعين في (وقال فولامو وفا) جسنام بحرة خشاه (وقرن) بعدى وعامم تدريعيرة وأصادات رات قيان الدي عن راقي أفرزن فرارا فهن الشيكرا قبلها أوسن فار بقار اذا اجتسام ، واليافون فرن من وفريقر وقال أوسن في بقرصة فالارك عن راقي أفرزن فرارا فهن الشيكرا أولانبركين لبرح الجاهلية الاول) أى القدية والتبريج التبغفر في الذي أواظهار الرية والتقدير ولا يرجن برباشل ثبريج النساء في ﴿ عَلَيْهُ الْآوَلُ وَعَي الْمَانَ النِّي وَلَدَقِيهَ الِمَاعِيمُ أَوْمَا بِنَ آدَمَ وَلَوْ حَ عليما البلاءأو زمزناودوملهان (199)

والجاهلية الاخوى مأيين عيسى وتعدعلهما السلام أوا فاهلسة الاول ماهلية الكمر فسسا الاسلام والجاهلية الأخرى باهلية القسوق والفحور ف لاسلام (وأفن الملافرآنين الركاة وأطعن المة ورسوله) خص الصلاة والركاة -لامرتم عم عميهم العلامات تفضيلا لحمالات وأواطب علهماج تاءالى ماوراءهما عُنكم الرجس أهل البيت) مستسل السداءاردان المروف دليسل على أن نساءوس أهليته وقال عنكم لانه أربد الرجال والسأء من آله بدلالة (ر يطهركم تطهميرا)سن تجاسة الآتام مين أنداعا ساهر وأمرهن ووعطين لنلايقارفأهل ييترسول الله مسلى الله عليه وسسلم الماك لموليتعسونوا عنهأ بالتشاي واستعارات نوب المحس والتعوى العامر لان عرض المفترف للقبحات يتاوث بها كإيتاوث بدنه بالارحاس وأماا فعسسنات فالعرض منهائتي كالنوب المااهر وقيب تمفيرلاولي إالالباب عن الماحي وترغيب

﴿ وَلا تِيدِن الربير } قبل هوات كسر والنعنج والتبخر وقبل هواظها والرينة واراز الحاسن الرجال (الطاعلية الاولى) قبل الجاهلية الاولى هومايين عبسى ويحد مسلى انت عاب وسل وقيدل هو زمن داود وكهان عليهما السلام كاشالمرأة تلبس قيعامن المرغيرعينا الجانبين فيرى غلعهمات وقيسل كأن فى زمره برودا لجباركات الراة تتخذالدرع من اللؤلؤ فتلب وعنى به وسط الطريق ليس عليها تبي غيره دك. نفي نعسها على الرجال وقال ان عباس الجاحلية الاولى ما بين نوح وادر يس وكاست أنب سنة وقيسل ان بطسن من وادآدم عليسه العلاة والسسلام كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن المبسل وكات وجال الميال مساحاوى الساءدمانة وكان فساءالسهل مسباعا وفي الرجال دمامة وأن الميس أفي وجلاء وأهسل البهل وأجوءنفسه وكان يخدمه وانخدفشيأ مشل الذى يزمريه الرعاقباء بسوت لم يدحع العساء مثاه فبلع ذنك من حوالم فاتوهم ستمعون اليه واتخذ واعيدا بجتمعون اليه في السنة ونتبر ج الساء للرجال وتتزين المحال لمن وان رجلامن أهل الجبسل هجم عليهم فاعيسه مدالك قرأى الساء وسباحتهن على أصحابه واخسرهم بذاك متحولوا اليسم فعراوامهم وطهرت العاحشة فيهن فذاك قوله تعالى ولانعر بنتبرج الجاهليةالأولى وقيل الجاعليةالاوك ماقبسل الاسلام والجاهليةالاشخ ىقوم يفعاون منسل فعلهمى آسخو إرْمَانَ وَقِيلَ قَامَةُ كُرَالُاوَلَى وَانْ لِمُ لَكُنَّ هَمَا أَخْرَى ﴿ وَأَقِنَ الْصَلَّةَ ﴾ أَى الواجبة ﴿ وآتين الزَّكَاهُ ﴾ أَى المقرومة (وأطعن الله ورسوله) أى قما مروفها عنى (اتماير بدالمة ليذهب عنكم الرجس) أى الائم ألذى تهي أللة الساءعه وفال إي عباس وي عمل الشيطان وماليس للة فيه وضا وفي ل الرجس الشسك رقيل السوء (أهل البيت ويطهركم تطهيرا) هم نساء السي صلى اللة عليه وسؤلام بن في يبته وهو رواية سعيد الأجار عن ابن عباس وللاقوله تعالى واذكرن مأيتلى في سوتكن من آيات الله والحكمة وهوقول فكرمة ومقانل وذهب أبوسعيدا للدرى وجاعة من التابعين متهم بجاهد وقتادة وغيرهم الى أتهم على وفاطهة والحسن والمبسين وضىاللة عنهم يدل عليه ماووى عن عائشة أم المؤمنين قالت خرسج الني صلى اللة عليه رسا ذات عداة وعليه مرط مرجل من شعرا سود فلس فاتت فاطعة فادخلها فيهم ماعيل فادخله فيذئم بياءا خسن فادخاه فيهثم جاءا خسين فادخاه فيهثم قال أعيار يدانة ليذهب عنكم الرجس أهل البت وبطاركم نطهبراأ خرجه مسارالمرط الكساءوالمرحل بالحاء المنقوش عليه صورالرحال وبالجيم المنقوش عليه صُورُ البِيال عن أم سلمة قالتُ ان عدِّه الآية مزلت في ينها الماير يدالله ليذهب عنكم الرجس أهدل البيت و يَعلِير كَانعلهِ يراقالت وأباجالسة عندالباب وملت بارسول التقالست مورا عل البيت وقال الك الى خرانت مرزأز وأح السيصلي القعليه وسارقالت وفي البيث رسول اللة صلى الله عليه وسروعلى وفاطمة وحسن وحسكن فناهم مكساء وقال الاهم هؤلاء أهل بيني فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرا أخرجه الترمذي وُقال عنديث صحيح غربب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسسار كان عربياب واطعة سنة أشهراذ أخوج الى صلاة الفجر بقول العلاة يااهل البيت اعمار يدالله ليقه هب عتكم الرجس أهل البيت وبطهركم لطهراأ شوجه الترمدي وقال حديث حسن غريب وقال زبادين أرقم أهل البيت من حزم المدقة بِمِنْهَ آلِ عَلَيْوَا لَعَقِيلِ رَآل جعـ قر وآل عياس في قوله تعالى (واذكرن ما يثلي في بوتكن من آيات إِمَّهُ) بِهِي القرآن (وَالحسكمة) فيسل هي السنة وفيسل هي أسكام ألقرآن ومواعملُه (ان الله كأن لطيفًا) أَيْ أَوْلِيَةٍ. وأَهِل طَأَعته (خيرًا) أَي بِعَسِم خلقه ﴿ وَلِه عزوج ل (ان السلمين والسلمات) الآبة وذلك

لهُمَّ أَنِ الأوامر (واذكرن ماينكي في يوتكن من آبات الله )القرآن (والحبكمة) أي السسنة أو مبان معانى الفسرآن (ان الله كان لطينا كالمانهوامض الاشياء ونبيرا كالمابحة انتهااى هوعام بالعالكن واقوالكن فاسدارن عنالقة أمر وزبية ومعمية رسواه والم يز لوني تسته التي صلى التقيل وسم سأنز في قال ف والمسلمين فسانز في تاثين فيزل (ان المسلمين والمسلمات) المسلم الداخل في السلم بعد إلحرب المثالة التي الأيماند أوللموض أم دالى القالمتوكل عليه من أمير وجها المامة (والمؤسنين) المصدقين بالمتورسوك أو به (والمؤسنات والفاتين) العالمي ماثلاته (والفاتات والصادقين) في الميات والاقوال والاعمال (والسادقات والعام بن والسارات) على الطاعات وعن السيات (والخانسين) المتواضعينة الفارسوا الموارح أوا الخالسين (والحاشعات والمتصدقين والمتعام فأن وحلا (والسائين والسائمات) فرشا ( - 0 ) وملاوقيل من تعام في كالسيوعة وعيرون التصديق ومن سام البين من كالتي

ان أزواح الدى ملى المة عليه وسلم قان بارسول المة ذكر القه الرسال في القرآن ولم يذكر السماء عمر مايي حيرنذ تكريه أماعناف أن لانقل مناطاعة هارالله هذه الآية عن أم عمارة الانصارية قالياً بيث الديرة إر التدعليه وسإ وتعلت مالى أوى كل شئ الى الرسال وماأوى الدساء بذ سكون دشئ ومزلت أن المسلم بن والمسلمان أخرء الترمذي وقال حديث غريب وقبل الأمسامة متأفي أسة وأبيسة أنت كعب الاصار مة فالتاليس صلى آمة عليه وسلوما الدر مدايذ كر الرجال ولايذ كرانسساء في شئ من كشَّا به وعشى أن لا يمكوَّن ويُهِنْ خيرًا عدلت هدد الآبه وروى أن أساء بت عيس وجعت من الحبشة مع زوجه احعمر من أن طالب ف عندات على ساء السي صلى الله عليه وسلم فقالت هل تول فيذاشئ من القرآن قلن الاهانت السي صلى الله عليه وتنز مقالت بارسول النة ان الداءلي خيبة وحسارة ال وم ذلك قالت لامهن لم يذكرن بحركاذ كر الرسال مارال اعة السلسلين والمسلمات فعسكر طن عشر مهاسب مع الرجال فلدحهن مهامعهم الاولى الاسلام وهو الانتياد لامرانة تعالى وهوقوله النالسلسين والمسلمات النآب ة الإيمان عبايرا دبه أمرانة تعالى وهوانسخية الاعتقادوموافقةالطاه للباطن وهوقوله (والمؤمنين والمؤمنات) الثالثةالطاعة وهوقوله (والقانثُيُّنَ والقائنات) لرابعة المدقى الافوال والافعال وهوقوله (والمبادقين والصادقات) أتخامسة المبرعلي ماأمراللة وماساه وسروحوقوله (والعابرين والصابرات) السادسة الخشوع في العلاة وحوال لايلفت وقيل هوالتواضع وهوقوله (والحاشعين والخاشعات)السابعة الصدقة بمارزق الله وهوقوله (وللتمندفين والمتمدناتُ) ٱلنَّاسةَانْحَافَلَة علىالسُّومِ رهوقوله ﴿ رَالْصَائِسِ وَالسَّامَّـاتِ ﴾ التابُّ مَهْ أَنْعَةُ رهونُوله (والحافطين فروحهم)يمى همما لايحل (والحافظات)العاشرة كثرة الدكروهوقوليه (والذاكر يَن اللهُ كنيراوالدا كرات وفيل لايكون العدمنهم منيالة كرالة فاتحار فاعداو مضط معاور ويعن السي صافح الله عليه وسلم أمة قال سنق المعردون قالوا بإرسول الله وما المعردون قال الدا كرون الله كثير او الدأ نرأت وفالعطاء وأفى وماح من فوص أحره الى الله فهو داخلى قوله ان المسلمين والمسلمات ومن أوريان القاريه ومحسدار سوله ولم يخآلف فلبسه لسامه فهو داخساق قوله والمؤمنسين والمؤمنات ومن أطاع انترق العرض والرسول في السنة فهوداخل في قوله والقانتين والقانتات ومن صان قوله عن الكدب فهودا حَسَل في قولُه والعادقين والعادقات ومن صبرعلى طاعدة وعن المعصبة وعلى الرزية فهو دائسل في قوله والعام يثر والصابرات ومن صلى فإيعرف من عن بينه وعن شهاله فهودا حل فى قوله والحاشسعين والخابشهات ومن أحدق في كل أسبوع مدرهم فهوداخل في قوله والمنصد فين والمتصدقات ومن صام في كل شهّراً بإماليتني وهي البالث عشر والراءم عشر والخامس عشرفه وداخل في قوله والصاعين والصاعَّمات ومن حفظ فرجيًّ عمالابحل فهوداخل فآقوله والخافطين فروجهم والخافطات ومن شلى الساوات الخس يحقوقها فهودائل في قوله والذاكر من الله كثيرا والداكرات (أعدالله لهم مَغفرة) أي عمود نو بهم ﴿وَالْجُواعظيما ﴾ يُعنّى البنة في قوله تعالى (وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضي الله ورسوله أمرا إن تسكون لم الخيرة من أمرهم)

شهرفهو من السائسين (والحافطين فروجهم) عمالايحل (والحاصات والذاكرين أمنة كينبوا) بالنسبيج والتحسيد والتبلية والتكسروقراءة القرآن والاشتمال بالعلمن الدكر والمسى والحافظات فروسهن (رائدا كرات) المته فحدث لدلاله ما مقدم هليسه والعرق بين عطف الاباث على الدكور وعطم الروحين على الروحين لان الاول لطسعرف لمثسات وأبكارا فيالهماحسان عتنلمان والمنتركافيكم واحدوإ بكن بدمن توسط العاطف بانهما وأماالناني فن عطف المقةعلى المعة بحرف الجسم ومعناءان الجامعين وأكبامعات لحدء الطاعات (أعسدالله لمم معُمرة وأجراعها)على طاعاتهم خطب رسول الله صلىانة عليه رسارز ينب بت جش ستعمد أممة علىمولاه زيدن مارثة فأترأبي أخوها عبداللة **مىزات (وما كان لۇم**.

ولاهؤسة)أى وباسم (بهل مقيق ولااسم أنه ثومة (اذاعنى انتقورسوله)أى رسول انتجاز (مرا) — ` ﴿ مِلْ الْمَرْجَةُ من الامور (أن تسكون طـم الحـيونسة أمرهم) البيتخنار وامن أمرهم الناؤال من حنم ان بيمد الوارا أيلم تساؤلية والخياز ثم لاختياره فغالارضيا بإرسول انتقال تكحها لا وساق عند البيام وها واعام المعيد قالم وانتجاز ما يتخير وولا ثاني على إن وقعاعت الفي فعد لمؤمن ومؤمنة قربع الصـميرالي المن كالى النقدا ويكون الماءكوني و إنتجرة ما يتخير وولا ثاني على إن

يُّ أَرْوَشُ بيسِ المُعْدَوْسِولَه فقد صل ضلالاميلِنا) فان كآن العسيان عصيان ردوامتناع عن النبول فهو خلال كفروان كان عُمْميان فعل مع إِذُولُالاَثْمَرُ وَأَعْتَقَادَالوَيْنُوبِ فِهُومُ لاَلِ عَطَأُوفُ فَى ﴿ وَاذْتَقُولَ لِلذَّى انْفَراللّهُ عَلَى ﴾ بالاسلامالذي وأعلى النعمة ﴿ وَالْعِمْتُ عَلَيْهِ ﴾ ` يُرْلاَ عَناق والنبى فهومتقلب فعمة الله وأهمة رسوله ورُبدين عارنة (٥٠١) (اسسك عليك زوجك) زبعب وت بحش وذلك أن رسب لالته مشلى الله والمتعاد الآية في وأنب بنت وشل الاسدية وأخيها عبدالة بن جش وأمهما أميمة بت عبد المطاب عمة عليه وسدلمأ بصرهابعتما وسول اللهصل التعطيه وسلم وذلك النالنى صلى التعطيه وسلم خطب زيسي لولاه زيدين حارثة وكان أنكحها المفوقعتني وسولالة صلى الله غليه وسلم الشترى زيدافى الجاهلية مكاط وأعتقه وتبناء فاساخط وسول التمسيل المة نفسه فغال سيحان الله عكية وسأرؤ ينب وضيت وظنت أم بخطبهالنف فلعاعلت أنه بخطبها لزيدين سارنة أت وقالت أماابسة مقلب التساوب وذلك ان أعتك الرسول الله فلاأوصاء لنفسى وكامت بيضاء جداة وفيها حدة وكفالك كرما خوها دالث عامزل الله تعالى نفسمه كالت تحفوعنما قبل وما كان اقومن امى عبداللة بن بحش والمؤمنسة إمنى أحته زيب اذا فضى الله ورسوله أصرابس نكاح ذلكالاتر بدها وسمعت وبدازيف أن تُكون لهم الخيرة من أصرهم أى الاختيار على مافضي والمعي إن رود غرما أوادالة أو بمنع زيب بالنسبيحة فأنسكرتها غمام الةورسوله به (ومن بعص المةورسوله فقد ضل ضلالاميينا) أى أخطأ خطأ خاهرا ولما سمعت لريد فنبلن والقانة لذك أربب وأخوهار ضيارسلماوحعلت أمرها بيدرسول النة سلى التةعليه وسلم فاكحهاز يداودخل نفسه كراحة صمتها والرغبة إماوساق وسول القصلي الله عليه وسيالها عشرة دنائير وسيتين درهما وخار اودرعا وملحفة وخسين عنوال سول المة فقال لرسول مُبِواِمْن طعام وثلاثين صاعامن تمر ﴿ قُولُه عَرْوجِل ﴿ وَاذْ تَقُولُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا مَعتَ عالِمُ أَمساكُ الله صلى الله عليه وساراني علْبك زرجك ) الآية تزلت في يعب وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسد إلما زوحها من ز يدمك ثب أر بد أن أفارق صاحبتي عند وحيناتم ان وسول الله صلى الله عليه وسل أفى زيد ادات بوم خاجة فالصرز يسبق درع وحماروكات فقال مالمك أرابك منهاشئ المشاه جيلة ذات خلق من أنم نساء قريش وقعت في نفسه وأعجسه حسنها فقال سيحان المة مقلب القياوب قاللا والقمارأ بتمماألا وأنصرف فلعاجاء ويدذكرت ادفاك ففطن ويدوالتي في عسه كراهيتماني الوف وأقى رسول القصلي الله خراولكنها تتعلمعلي عليه وسارفقال إنى أو يدأن افارق صاحبني فقال له مالك أرامك منهاشع فاللاوالله يارسول الله مارأيت منها الإندرار كنها تتعطم على بشرفها وتؤذيني السانها وغاله الني صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك اشرفها وتؤذيني فقالماه وأتُجَ إِللهُ فَي أَمرِ هاتُم أَن زيد اطلقها قذلك قوله عزوجل واذ تقول للذي أقوللة عليه بالاسلام وأقعمت عليه أسسك علمك زوجاك (وانتى الله) فلا تطلفها دهو أيْ الاعتاق وهوز بلدين عارثة مولاه أمسك عليك زوجك يعني زيب منت جيش (واتق الله) أي وبهاولا نَهِي تَعَرَّبُهُ إذا لا ولى أن لا تفارقها (رتحنى فى نفسك) أى تسر وتضمر فى نفسك (ما الله سبديه) أى مطهر وقيل كان فى قلبه لوجار قها يطاني أووانق التعقلا تذمها وخيهاة الدان عباس حيهار قبل ودأبه طلقه الوضي الناس) قال ابن عباس تستحييهم وقبل نخاف لا مُتهم أَن يقولُوا أمر رجلا بطلاق امر نه ثم مكعها (والقة حق أن تخشاه) قال عمر وابن مسعود وعائشة ما زات بالسبةالى الكبروأذى الزرج (وتخفى فانفسك عُلِيَّ رسُول اللهِ ملى الله عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية وعن عائشة قالت لوكتم رسول الله صلى الله مااللةسبديه) أى تخورنى تَعَلَيْهُ وَسِيرَ مِن أُلوحى الكتم هـ قده الآية وادتفول الذي أفع الله عليه وأعمت عليه أخرجه الترم في وقال نفسك نكاحهاان طلقها

(فَصُلُ) فَانَ قَلْتُمَّاذَ كُرُوهُ فِي نفسيرهذه الآية وسبب رُوطُ لمن وقوع محبتها في قلب البي صلى الله عليه ز بد وهوالذي أبداءانة وسلم عندهام اراهاوارا وتعطلاق زيدها فيه أعظم الحرج ومالايليق بمصبه صلى القعليه وسلم من مدعيديه تعالى وفيلالذىأخنى ف إِيَّا مُهْرَ عِنه مِنْ زُهِرةَ الحياة الدنياقات هـ أما افدام عطيم من قائله وقاة معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تعلق قلبه بهاومودة وبفعله وكيف يقال كآهافا عجبته وهى بت عمته ولم يزل براهأ منذ وادت ولا كان السساء يحتجبين منه صلى اللة مفارقةز بداياها والوارف غيليه وشار وهوز وجهالز بدفلايشك في نعزيه النبي صلى اللة عليه وساعن أن يأمر زبد اباسسا كها وهويحب وتخنى فىنفسك (وتخشى فليرا إياما كاذ كرعن جاعة من المفسرين وأصحماق هذا الباب ماروى عن سفيان بن عيينة عن على

الناس) أي قالة الناس اله .. ا بنه (والته أجق أن يخسِّمه) واواخال أي تقول لزيد أمسك عليك زوجسك تخفيا في نفسِك أوادة ان لأبسكه او تحقى خاشيا ملية لخنئ الناس حقيقا في ذلك بإن تحلى الله وعن عائشة رضى الله عنه الوكنم رسول الله صلى الله عليه وسلمت أعداً وحواليه لسكتم

ا نِ زُيدُ بِنُ جِنْدِ عَالَ وَلِسَالَتِي زُنِ الْعَامِدِينَ عَلَى مِنْ الْحِيدَينَ وَلَ مَا لِحَدْدِ بَلْ وَق مااقة مبذية وتنخني والناس والقناحق أن تخسأه فلتُ يقول للباحامِ وقد للي رسول الماصل الما عليه وسافقال ما سُولِ اللهُ إِنْ لِدِ أَنِ أَطَالُهِ وَ مِنْ أَعْمَدُ أَكِ وَالْمُاسِلُكُ عَلَيْكُ زُوجِكُ وَالْن اللّهُ فَتَالَ عَلَى إِنْ أَغْتُمْ فَيَ ل كذلك قان الله عز وسل فله أعلىه انها منتكم ن من أزواجه وال زلد استطلقها فلها سأه أركة قال أني أوريد ن أطلقها قال المسلك على كوروليك للعالمية المة تعالى وقال اقلت اسسك وويدك وقدا على فال أمَّ السَّكَر و مَا أَرُواحَكَ وَهَلَاهُو الأُولَى وَالْأَلْقِيَ عَالَاالْهَيْنَاءُوهُولِمُطَّابِقُ لِلنَّالْوَةُلِآنَ لِللَّهِ يَبْلُكُ عَرَانًا لَا تَبْيَاءُ وَهُولُمُطَّابِقُ لِلنَّالِاوَةُلِآنَ لِللَّهِ يَبْلُكُونَ وَالْمَالِقُولُونَ لِللَّهِ لَهِ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ماأخفاه ولهيئله غيرتز وعجامته فغال نعالى زوجتا زكها فالزكان الذي أيشمز ورسول التبقيلي آفة غله عبتها أوادادة الملاقهال كمان يعاجر ذلك لانه لأنجزأ وان يخزآ ته يناجره تم يكتب ولا يُغاجزه يُدان المُن أُمَّا إما عوقب على اخفاصاأعكمه اللهُ أنهاستكون زوجُتهُ وَاعْلاَحْوْ وَلْكَ ٱستَحْياهُ أَن يَغْرِزنُد (أَن الْغُ يَعْمِكُ وَلَ نسكاحك ستكون زوجتي وه فياقول حسور مرض وكم مؤتم يرتب مظانته الإنسان ويستعن مؤوا ألملاغ الناس عليه وهوفى نفسه مباح مسعرو حلال مطاق لامقال فيه ولاعيث عنداللة ورياكان الدنتول في كان ال المياح سلمالى حصول واجيات يعظم أنرها في الدين وهو أعُماجِ عَل الله طلاق وأبد لجأو وليم النَّيْ أَصَا كَانِيُّ علىه وسل الإهالاز القب مة التدنئ والطال سنته كافال الله تعالى ما كان محد أباأ عدم وربيال كم وقال أسكار يكون على المؤمنين حرج فأو واجأده ما مهم فان قلت في الفائدة في أمر الذي صلى الله عليت وسلور بدرا كها قلت هوإن الله تعالى أعلم بنيا أمهاز وُسِبَّه فنها والني صلى الله علي موسلا عن طلاً فها وأجه الله ما اعلى الله يه فلم اطلقها ويدخه في قول الناس بن وجرائرا والناب فأمن والله بعالى برواجة النباح مثل ذلك لامته وقيسل كان تى أص ميامتها كهافعالله بموقع وداللنفس عل هواها وجده اذا بعوزنًا التَّلُولُ المتقدم الذى ذكره المفسرون وهوانه أخق يحبها أونكاحها لوطلقها زبدومن لذلك لايفا سوف والدالا فياء معرأن العيدغ وملوم على ما يقع في قليه من مثل هذه الانسياء وأنه وآها فيأة فاستعبستها ومثل هذا ألأنكر في فيه لماطب عليه البشرمن استعسان الحسن ونظرة الفجأة معفوعها أماليقصه مأتم إلان الأدوكيل ألنفس متخ طب والنشر واللة أعل وقوله أمسك عليك زوجك والق البَّدَامُّنَّ بَالعَرْوْف وهو حَسَن لاامْ لِيَهَ وَوَلَهُ وَلِيّ أحق أن تخشاه لم رديه انعلم بكن يحشى الله فعاسني فاله عليه الصلاقوا اسلام قد قال أنا أخشا كم يَعْدُوا أنباكم ا له ولكنه لماذكرا للشية من الناس ذكران الله أحق بالخشية في عموم الإحوال في جيام الأمنياء ﴿ وَوَلَّمُ عزوجل (فلساقفي زيدمهاوطرا) أي خاجته منها ولم ين له فيها أرب وتفاصر ت هسته عنها وظالمت عنها هْ وطلقها وانتفت عدتها وَدُكوفَسنا والوطر لينه إن زوجة البَّني تَحَلَّ بعد البُّهُ ولُبُّ أَ (وَرُحْيَا أَكُما) قالَ أنس كانت زيف تفتخر على أزواج إلني صلى الله علي وسلم تفول زوجكن آبازكن وز وجني المه من فوق سبع سموات وقال الشعني كانت زينب تقول للنني صلى الله عليه وسلم الدل عليك بثلاث أبأتن أبغرا أمكن نسانك ندل من بعدى وبيدل والبدواني أفكحتنك الله في السَّاء وإن السُّفع بَيْمَ إلى عَلَيْهُ السَّامُ إلْم عن أنس قال التقضّ عدة زيف قال رُسُول النّه صَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وسِلِ أَنْ بدادُ هُذُ كُواْ فَإِنَّا فَي قَال قانِطانَي رُيدحتياً الغادُهي تَحْمَرُ بَحَيِشَا قالِ فاساراً بِهاعَظُمت فَيَعِبُ دُرِيَ حَتَى ماأستُطَيِّعُ أن أيظُوا الشَالِان وْمُوْلُوا الله صلى أللة عليه وسل الدكر ها فوليتم اظهري ولتكمت على عقى فقلت باز بنب أوسل وسؤل إلله بسين الثي عليه وساغ يذكوك فالسّمان ابسانع تشيأحني أوامرز لى فعّاس الى سينجه هاوئول الفرآن وجاء وُمُثَّقُ ل إيّ صلى المتعليه وسلم فليختل عليها بغيرا ذن قال فِلْقدراً يَعْنَا أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَشَرًّا طُعَبُنَا الْجَبِيُّونَ حتى امند الهازُغُر ح النَّاس وَيَعَ إِبَاسَ بِشَحِد ثُونَ في البيتُ بِعِد اللِّعَامُ تُؤْرَجُ رُسُو ل افْتَصِي في الشَّفِيِّةِ مِدَ وابعته بغمل يتبيغ شجر نساله بسارعليهن ريقان بارسول الله كيفية وجدت أحلك فاللفية والهجرة والبهترة الإ

(فلما قضي زيد مساوطرا) ر الوطر الحاجــة إفاذا بلغ البالغ حاجته من شيخه فيه همة قبل قضي منه وطره والمعنى فلمسالم يبتى ازعدفيها لحاجبة وتقاصرت عنها همت وطلفها وانقضت عذتها (زوجنا کها)روی انوا المااعتدت قالبرسول المةصل اللةعليه وسلمازيد ماأجد أحدا أرثق فينفسي منىك أخطب على زينب قال زيد فالطلقت وقلت بازينب ايشرىان رسول الله صلى الله عليمه وسملم بخطبك ففرحت ونزوجها رسول الله صلى الله عليه وسر ودخــل بها وماأولم على أم أدَّ من نسائه ماأولم علمها ذبحشاة وأطعرالناس الخبز واللحم حتى أمتسد النهار

ألَيْكُيل يَحْسِكُونَ عَلَى الْزُمنيُن سويَجَ فَالْرُواجِ أَمَسِياتُم المافقوا منين وطرا) أقبل بنداه الوطراد والثاخاجة وبالرغ المرادمة إُرُكُونَ الْمِنْهَانَةُ اللَّهُ عَالِمَ بِعَدْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُوهِ وَمِنْ اللّهُ ال . كُمَّا كَانَّ هِلَالْتِي مَنَّ سِرِجَ فَبِا فَرَضَ المَّهُ ﴾ أسدله وأمراه وهو تسكاح زينب امراة زيداً وفدراه من عددانساء (سنة الله) المم وليتوع موضع ألمدر كفوهم تراباد جندلام ككدانوله ماكان على البيء وموجكانه فيالسن الذذة يسنة في الانهاء المباضين وهوأن إينَّعرَ أَجَ عَلِهُم فَى الاقدام عَلَى الْجَاحِ عَلِم وصعليه فِي إلى النسكاخ وعَيْرَ وقَد ﴿ (٣٠٥) كانت عثم المهاتر والسرارى وكانت لساود مانةاصرأة وتلكانفسرية أأزالغوم قدمزجوا أم فهرى فالمفافعات حتى دخل البيت وذهبت لادخل معه فالتي الستريبني وبينه ومزل ولسسلمان للمائة سوة إِنْ الله الله عن أنس قال ماأولم البي صلى القصليد وسلم على شي من نساله ما وم على زيف اولم اساة وف وسبعما تأسرية (فالخين رُوْايَةُ أَكُمُ وَافْعُلُ مَا أُومُ عَلَى أَيْفِ قَالَ ثَابِتِ مِ أُولِهُ قَالَ أَطْمَهُمْ عَبِمَ أُو السَّاحَةِ مَركوه في قوله عزوجل خاوا من قبل ) ف الانساء (الْكُولاُ بِكُونَ عَلَى الرَّمْين س ج) كام (فالزواج أدعياتهم) جع الدى وحوالمتنى (افاضوا منهن لذين مشوامن قبل ( وكان ورا) يَعْولُو وجناك وبيا وهي أمما وزيد الذي كنت بنيت لبعر أن وجد المتبي علال المتبي وال كان أمرالة قدرادة عدروا) قَددُ فُلْ بِمَا المِنتَى شَعَلافَ احراً قابِ السلب فاجالاتعل الرب (وكان أحر المتعمد مولاً) أي قضاء آلة ماضيا قضاء مقضيار حكامبتونا وْحَكَمَه نَافُهُ اوقد فَضَى فَى زَ يَعْبُ أَنْ يَعْزُوجِ ارسول القصلي اللهُ عليه وسلم في قوله تعالى (ما كان على التي ولاوقع عليمان جعلت بُن مر ج فيا ورض الله له) أى فياأ حل الله لمن السَّكاح وغيره (سنَّة الله في الَّذِينَ خاوامن قبل) معناه سن (الذبن يبلغون رسالات الممسنة في الانبياء وهوأن لاحر ج عايهم في الافدام على ما أياح لم مووسع عليهم في باب السكاح وغيره هامه الله )بدلا من الذين الاول كان هم المرائر والسرادى فقد كان الداودعليه السلام مائة امرأة ولسليان تلبائة امرأة وسبعما تقسر بة وقف أنجعلته في محل الرفع ف كذاك و المعدد على الله عليه وسل في التوسعة عليه كأسن الم ووسع عليهم (وكان أمر الله قدوامقدودا) أوالنمبعلى للدح أيءم أى فساخه فمنيا ان لاسو جَ على أحد فياأ حل أم أنى الاتعالى على الانبياء مقوله (الذبن يبلغون ارسالات الدين ببلغون أوأعسني أَمَّ ) أى فرانض الله وسنته وأواس، ونواهيه الى من أرسال البهم (و بخشونه) أى يخافونه (ولا يخشون الذين يسلفون(وبخشونه أُخِدَ الااللة) أيلابخافونُ قالةالناس ولاتَّتهم فيأ حلَّ لهم وفرضُ عَلَيْهم ﴿ وَكُفِّي لَلْمُحسِّبِهِ ﴾ أي حافظا ولايخشون أحدا الااللة) لاغمال شلقه ويحاسبهم في قوله عزوجل (ما كان عمداً بالسدس رَجالهم) وذلك أن رسول القصلي القعليه ومسف الانتباء بإمهالا أُوشُرُ للمَّارُونُ جَرَيْبِ فَاللَّاسِ ان محداً رَقِيج امرا وَابته فانزل الله ما كَان يحداً بالمحدمن رجال كم بعي زيد يخشون الااللة نعريس في أي ارته والمدنى اله ليكن أبار جل منكم على الحقيقة حتى بثبت بينه و بينه ما يشت بين الاب و ولد من حرمة قوله وتخشى الناس والله أنهم والإسكاح فأن قلت فلكان أمأ ساءالقاسم والطيب والطاهر وابراهيم وقال للحسن ان ابي هذاسيد أحقان تخشاه (وكفي إلله وَلَتَ قُلَةً مَوْجِواً مَنْ سَكِمَ النِّي تقولهمن رجالهم وهؤلا المبيئة الرجال وقيسل أواد بالرجال الذين ا حسيبا) كافيا للمخاوف بلذهم أولكن رسولالمه أى ان كل رسول هوأ بوأمنه فعايرجع الى وجوب التوقير والتعليم له ووجوب ومحاسبا على المسغيرة الشفقة والنصيحة لم علي (وعام النبيين) ختم القبه النبوة فلاندوة بعدة أى ولامعه قال إن عباس بريد والكبرة فكانجديرا وَّهُ أَمُّهُمْ مَا الِبِيئِينَ لِجَعَلَتُهُ ابِنَا بِكُونَ بِعِد مَنْسِيا وَعْمَهُ قَالَ النَّاللَّ بان تنفذى منه (ما كان يِصَدِ رَجِيلًا (كَانَ الله بَكُل شئ علها) أي دخل ف علما أنه لا ني مد و فأن قلت فَدَ صع أن عدى عليه السلام عدابا عدمن رجالكم) يُمَرِّلُ فَي أَمْرُ الزمان معد وهوني قلت ان عبسي عليه السلام عن نيعٌ قبله وحين يعزل في آسو الزمان يعزل عاملا أى لم يكن أبارجل من نَمْ إِن عدم لل القعليه وسلم ومصليا الى قبلته كانه بعض أمته (ف)عن أبي هر يرة وضى المتعنب قال قال حقيقية حتى يثبت بينه وَيُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلم أن مثلى ومثل الانبياء من قبلي كشل رجل بني بنيانا فاحسنه وأجله الاموضع و رئيه مّاشت بين الأب

و واندن حودة الدي والكاح والمراده في ربالكم البائدين والحسين والحسين لم يكونان الثين حينة والطاهر والطيب والناسم والداهم والمواهم والمواه

\* بَا جِاللَّهَ إِنَّ آمَلُ ادْ كَرُوا اللَّهُ ذَكُمَ كَا كَثِيرًا) تواعلية لصر وبِ النَّما وأ كِثَر وادانك (وسمعوة تكرة) ولما لهار (وأميلاً) تو إ , بالهاد وسسانات كرَّلان ملائسكة الليل وملانسكة الهار يحتمعون بيهداوص فتأذه تولوا لمستحسَّ والمستفَّق ولااله إلاانه وأنشأ كجرولاً حول ولادوة الاماسة العليم والمعلان أى اد كروالمة وسعوه موسهان العالبكرة والاسيل كقوات مع وصل بوما لجعة والتسليك يما من جله الذكروا، ما احتصر من بين أمواءه احتصاص بعرول وميكاثيل من بين الملائسكة أماة لسقله على سائر الادركار لأن مبكاء متزوية عمالايجوزعليه بن السعات وحاراً بيراد (٥٠٤) مالدكرواكنار وتسكنير الطاعات والعبادات فاعهامن جلمالدكر تم حس س دلك أ السبيعكرة وهيصلاة المستس زادينمس زوايا بغمل الماس يطرفون ويشجسون أه ويقولون هسلاوضت عد والمنتج المينة المحر وأصيلاوهي صلاة وأنا ماتم السيار وعن جارعوه وفيه حنث حنست الاهباء (ق)عن جبر بي مطيرة الدار سول الاتمال الطهير والعصر والمعرب المقعلي وسالى حسة أساء أمامحدوا مأحد وأعالمان الدى بجعوالة الكعر في وأماا الانسرالذي بحسر والمشاء أوصلاةالمجر الناس على قدى وأنا العاقب والعاف الذي ليس بعده مي وقد مياه المقدر وفار حيما (م) عُن أَيْ مُوتَدَّيًّ والعشاءين (هوالدي يصلى قال كان السي صلى الله عليه وسلم يسمى لما تقسه أساء فقال أما محد وأما أحدوا ما المدى وأما المياسي وسي عليك وملائكته كاكان التوبة وبي الرحة المفعي هو المولي الذاهب يعني آخر الاسياء المتسخ لم هادا فعي علان مدره ، قولُهُ مَا أل (مير) من شأن المصلى ال يسعلم الدب آسوا ادكروا الله دكرا كثيرا) والاب عباس لم بقرص المتعر وجل على عداد وريعة الاستعراب ىركوعى وسجوده لحاحدا معاوما تمدر أهاياق عالى العدر عبرالة كروانهم عمل له عدا ينهى اليدوا بعدر أحدا وتركد استعيرلن سعطف على الامعاد ماعلى عقله وأحرهم بدى الاحوال كالهافقال تعالى فادكروا المتقياما وفعودا وعلى حدو بكروّل عمده حواعليمه وبرؤا تعالى واذكروا الله دكرا كثيرا يسى مالميل والهارى الدر والمحروف المُحة والسَّمَ وي السر والمرارة كماندالريس فانساله وقيل الدكرالكثيران لابنساداً بدا (وسعوه) معادادا كرنمو ينسى لكمَّ أن يكون ذُكرَمَ لِيأْسَلَى وسُهُ علبه والرأةل صوهاعلي النعطيم والمديدعن كلسوء (مكرة وأصيلا) ويداشارة الى المداومة لان دكوا اطروي بعهم مند الوسط إياما ولدهائم كثرحتي استعمل وقيل معاد سأوالة مكرة صلاه الصبح وأصيلا يعي صلاة العسروقيل صلاة الطهرو العصر والمعرب والمستآء فالرحة والرؤفوسه وقبل معي سبعوه قولواسيحال الله والحداثة والاالة والله أكبر ولاحول ولافوة الابالة والدي أسفته فولهم صلى الله عليك أى العلى العطم فعد بالتسبيح عن أخوا تدوا لمراد بقولة كتيراهد وإلىكامات يتوقّم االطاهر والحنب والحائد ترحم عليك وترأف والراد والحدث (هوالدى صلى عليكم وملا تسكمه )الصلاة من اهة الرحة وس الملائسكة الاستعبار الممؤمنيُّ وقيل بسلاة الانكة قواسم . الايسم صل على المؤمسين السلامين الله على العدهي اشاعة الدكرا بليل الدى عباد والشاء عليه قل أس المرلت الن "ر يمسلون على الدي قال أمو تكرما خصد التالية والدول الله مشرف الاوقد أشرك أفيث ما رال المة خِلُوا الآبة حعاوا لكومهم مستحاني الدعوة كأنهسم فاعساون (ليخرحكم من الطامات الى الدور) يعيى اله برحته وهدايته ودعاه الملائكة لكم أحربكم من ظامة الكير الرجمة والرأفةوالمعيهو الى و دالابال ( وكان المؤسين رحيا) بيه شارة بلع المؤسين واشارة الى ال فوله يسل عُليكم عَدِ يحتَّصُ الدى يترحم عليكم ويترأف السارمين وقت الوحى ال هو عالم لحيع المسلمين (محيم م) يعنى تحية المؤمنين (بوم طفوله) أي برول ا سدين يدعوكم الدالحسير يومالقيامة (سلام) أى يسلم الرب تعالى عليهم ويسلمهم من حيع الآوات وروى عن الوادي عارب قال ويأمهكم اكتارالذكر تحينهم وميلسونه سلام بعى لمتوص لمك الموت الإبقبض دوح مؤمن الابساع ليعين اسسعودة البازا والتوفرعلى الصلاة والطاعة ملك الموت لقمص وح المؤمن فالرمك يقر ثك السلام وقيل تسلم عليهم الملاقكة حبى بحرجون من (ليحر جكم من الظامات قــورهـم،نسرهم(رأعدهمأبواكريما)يمي الحنة في قوله عروجل (ياأبها البي الأرسلماك شاهدًا) الى السور) من طلمات أىالرسل التبليعُ وقيسل شاهداءلى الخأوكايه بروم القيامة (ومنشرا) أى لن آمن ما لجنة (ولذَّيْراً) الممسية الى ورالطاعمة (وكان المؤمنان رحيا) هودلبل على ان المراد بالسلاة الرحة وروى الهلما مرل ان المة وملائكته يصاون على السي مر ، فالما أبو مكر ماحصك الته يارسول الله نشر صالا وفدا شركتا ويدفول (عيتهم) من اصافة المسدر الى المدمول أي عمية المته لمراج و يراعول برونه (سلام) يقول الله تبارك وتعالى السلام عليكم (وأعد لم أسوأ كريمًا) منى الحمة (بأيما البي المأرسل الله أعلى من المثّ اليهم على تسكنيهم ونصديتهم أى مصولاقولك عدالله طمرعانهم كالقدا وللالشاهد العدل والخسكر دهو المعقدرة كالقول مرزن

برجلبعه صقرصانه ابعاًى مقدرانه الصيلت والمعترا) للعؤمنين الحنة (ويذيرا) المكافئ بن بالسار" كالإياف " المستحدد ا

(وَدُواعِياالْيَ اللهُ وَأَنَّهُ) بِأَمْرُ وأد ونيسيره والسكل منصوب على الحال (وسراج امنيرا) جلابه المقطاب الشرك واهتدى به الفالون كأيجلى ظادم البسل السراج المنبرو بهتدى ووالجهودعلى العالقرآن فيكون التقديروة اسراج منبرا ووتأليا سراجا منبرا ذوصف بآلا ماوة لان من إلى يُم مالايفي وأذا قبل سايطه ودقت فتيلته أوشاهدا بوحدا ابتنا وبيشرابر متناوند برانقمتنا وداعيا الىعياد تناوسرا جاوجة عَلْهَ رَقَمْ لَمُسْرَمُنا (و بشرالمؤمنين بان لهم من المتفضلا كبيرا) توالمعطيا (ولانطع السكافرين والمنافقين)المراويه التهييسية والددام والنبآت على ما كأن عليه (ودعأ ذاهم) هو بمسى الإبذاء فيحتمل أن يكون منا قالى الفاعل أي أجعل ايذاءهم اياك في جانب ولاتبال بهم رَلاغَف سَ ابِذَاتُهِمْ أُوالْى الْمُعُولُ أَى دْعَامْدَاءُكَ الْمُعْمِكَافَاءْ لَمْمْ (وَتُوكُل عَلى اللهُ) ﴿ (٥٠٥) فَالْمُهِكَافِيكُهُمْ (وكَني باللهُ وكيلا) وكفي له مفوضااليسه وقيلانانانة ايلن كذب الدار (وداعيا الى الله ) أى الى توحيده وطاعته (باذنه) أى يامر. (وسراجامنيراً) أهالي وصفه بخمسة أوصاف مأمه الماميرالاه بلاه طلسات الشرك واحتدى والنااون كايجلى طلام اليسل بالسراج التير وقيسل وقابسل كالإمنوا بخطاب معناه أمه القة بنوو نبوته نووالبصائر كمايد بنور السراج نورالا صاروو صفه بالابارة لأن من السرج مناسباته قابل الشاهب مالايصىء فان فلت لمساء سراجا ولم يسمه شعسا والشعب أشداصاء تعن السراج وأنور فلت نورالشعبس بقوله ويشرالؤمنينلايه لايحكوم أن يؤخلمنه شئ مخلاف و والسراج فالهيؤخلمنه أنواركنيرة (و بشر المؤمنين بان لهمن الله يكون شاهداعلى أمته رهم وهالا كبرا) أي ما يتعفل به عليهم زيادة على النواب وفيل العضل هو الثواب وفيل هو تفسيل هذه بكونون شهدا معلى ماثر ألامةعلى سائرالامم (ولاتعلع السكافر بن والمناققين ودع أذاهم) قال ابن عباس اصبرعلى أذاهم وقيل الام وهوالفضل الكبير لأنجأزهم عليه وهــُـذَامُنسو خَبْرَية القنال (وتوكل على الله وكني بالله وكيلا) أى حافظا ﴿ قُولُهُ تعالى والمشر بالاعسراضعن (بإأساالله بن آمنوااذا تكحتم المؤمنات م طلقتُموهن من قبل أن تمسوهن ) أي تحامعوهن في الآبة دليل الكافرين والمناقضين وران الطلاق قبل النسكاح عبر واقترلان المة تعالى رئب الطلاق على السيكاح حتى لوقال لامر أوا جندية اذا لانهادا أعرشعتهمأقبل لكحتك فاستطالق أوفالكل امرأة أنسكحها فهي طالق فسكح لابقع الطلاق وهدافول على وان عباس جيع اقباله علىالمؤمنين وجابر ومعاذوعاتشة وبه كالسعيدي المسيب وعروة وشريح وسعيدى جبسيروالفلهم وطاوس والحسن وهبه مناسب للبشارة وعكرمة وعطاء وسليان بن يسارو يجاهد والشعبي وفنادة وأكثرا هل العلم وبدفال الشافعي وروى عن ابن والندير يدعأذاهم لاته مسعودانه يقع الظلاق وهوقول ابراهيم النعيق وأصحاب الرأى وقالين سعة ومائك والاوراحي الن عين امرأة اذاترك أذآهمضا لحاضر آه بحم فلايقع وووى عكرمتعن أبن عباس أمة قال كند بواعلى ابن مسمعود وان كان فالحسافز لغمن والادى لابدله منعقاب عالم في الرجل يقول أن تزوجت ولانة فهي طالق والقيقول اذا نسكحتم المؤمنات ثم طلقتمو هن ولم يقسل ادا عاجلأ وآجل كانوامنة رين طلفتيوهن منكحتموهن روىعمرو بن معيب عن أسه عن جد وان رسول الله صلى الله عليه وسل قال به فى المستقبل والداعى الى لإمَلَاقَ فَبِالْأَعْلَىٰ وَلاعتَقَ فَبِالْاعْلَا وَلا بِيعِ فِبِالْأَعْلَاثُ أَخْرَجَ أَبُوداودوالترمندي عماه (خ) عنان التبنيسسر بقوله وتوكل عِيَاس قَالِ جعل الله العلاق بعد السكاح أحرجه البخارى في ترجة باب بتبراسماد وعن جابر قال قال رسول على الله فان من توكل على أَنْهُ مَلَى اللهُ عليه وسلا لاطلاق قبل النكاّ ح ( غالسكم عليهن من عدة اعتدونها ) أي يحصونها الافراء والاشهر التيسرعليه كلعسو أجم العامياء أغاذا كأن العلاق قب ل آلسياس وأغلوة فلاعدة وذهب أحدالي ان الخساوة توجب العدة السراج النبر بالا كتفآء والقداق (فنعوهن) أى أعطوهن ما يستمتعن به فالداس عباس هذا اذا لربكن سمى فاصدافافلها به وكيلالان من أمار ه الله التعةران كان قدفرض طاصدا فافلها نصف الصداق ولامتعة طارقال قتادة هداء الآية مسوخة بقوله برهاناعلىجيع خلقه كان فبف مافرضتم وقيل هذا أمر تدب فالمنعة مستحبة فمامع بصف المهر وقيل امها تستحق المتعة بكل حال جدوا بان بكنني بدعن

٣٠٨ - (خازن) - ثالث ) جيع خلف (بالمالمين آمنوا افائكحم المؤمنات) أي ترويتم والسكاح هوالوط قو الاصلاح والوط قو الدين مع المداور و من أسنة الآبال مع حاله و الموقعة في الموقعة

(رسروه من سراياجيد)، أي لا يستخدم مرادانا جروه من من شاؤيه الا المتابعة بالدون (با بناات ما التي الدون الله ال الدون المستاجوده في المورود المالية الموطن البعث ولمينة الماليات عن الدينات الدينات الدون وقدادات المدون الدين الديم ساية ومن من الدون و يقد ساسانا المالية المالية المالية المورود بها وسيحان العدد والمستنب المالية المالية المالية المالية والمورد المستنب كفرة والمستنبع سايان وعن أجواق بحد أو بالمالية على رسول المدون المورود المالية المالية المورود المالية ا

ئيب إلى نفسهاولاتطاب مهرا من النساء المؤمنات ان اتفى ذلك والدانكرها قال ابن عباس هـ و بيان مكف المستقبل وليكن عنيده أحسدسن بالمية وقبل الواهبة نفسهاميمونة بنت الحرث أوذ بنب بنث خ عة أوأمشر بك بات سار أوخدواة بنتكيم وفرأ الحسن أن الفتح على التعليل بتقد برحذف الإم وقرأ اين سسعود رمني الله عنه بغيران (ان أرادالني أن يستنكحها) استنكأ حياطل نكاحها والرنحبة فيهوقيل نكح وأستشكح بمعنى والشرط الثانى تقبيد الشرط الاول شرط في الاحسلال هيتها نفسها وفي الحة اوادة استشكاحها وسبول اللة صلى المقعيله وسل كأه فال أحالناهالك ان وهستاك فنسها وأنت تربدان

لفاهرالآية (وسرحوهن سراجاجيلا) أي خياوا سبيلهن بالمروف مَنْ غَيْرُاهُمُ النَّهُ فَي فَوْ لَهُ عزوجالُ (بَاأَبِهَا النِّي إِنا حَلْمَالِكَ أَرُواجُهُ اللَّهُ كَنَ آبُورِهُنَ ) إِنَّ يَهُورَهُنَ (رَمَالَكُ منك ماأنا الله عليك) أي من التي فقل كما شل مقية وسو يُراية رَفْكِ انْ مارية ما الكثَّة فُولدت الابراهيم (و بَاأَنْ عِلْ إِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ) يَفِي نَشَاءَ قُر يَشَ (وَ بَنَاتُ عُلِك وَ يَنَاتُ عُلِلا مَك ) وَقَرْ ف امنى زهرة (اللاق هاجون معك) إلى الله ينه فعل إنهاج منهن الجز له نسكاحها عن أبه هافي ينسأن طالب قالت خطيني رسول الله صلى الته عليه وسَها فأعتذ رُثُ اليه فِينَرُ فِي ثُمْ أَمْزُ لَا إِنَّهُ إِنا أَخْلُتُ النَّ أَوْ وَأَجَالُنَّ الآية قال فلا كن احسله اللي لم العاج كنت من البلغاء أمر بسه التعدى وقال مديث بشر نسخ شرط المحرة في التحليل (وامرأة مؤمنة الأوهب تفسيه اللبي ان أراد النبي أن يُسْتَفِيكُ عَمَّا عَالْمَهُ اللَّهُ مِن للرُّمْدِين ﴾ أي أَحَالُناكِ إمر أَسْوَمنهُ وْحَبِّت نفسها لَّكَ يَقِرْمُ مُدَّاق وَلمَ أَخُرا لُوكُنْتُعُلِّهُ أَ تحل لهاذا وهبت نفسسها منه رهل تحل له السكّائية بالمهر . قندهت جياعة إلى أنها الانحاز له لقد لهُ وأُمّراً فدل ذلك على أنه لاعلة نكاح غيرالسلة وكان من حصاف ملى القعليه وسار أن التكام بمنقل في عنى المية من غسيرول ولاشه و دولانه رفقوله خالصية لك من دون المؤَّمَة بَيْنُ والزُّيادةُ عَلَى أَرَ بُغَرُولُجُونِ تخسر النساة واختلفوا فى العقاد النبكاح بافظ ألحبة في حق الأبة فله هُبِّ أَرِكَتُرهمُ الْي أَمَّالاً الانكام أوالنو يجوهو فول شعيد تأكسب والزهرى وبجاهد وعطأه وبأة لدا ينيعة ومالك والنافئ وقال الراهيم النحيي وأهل الكوفة ينعقه بلفظ التليك والحبة ومن قال بالقول الاول العنافة أالأباك الني صلى الله عليه وسرا فلنعب قوم ألى إنه كان منعقد في حته ملى الله عليه وسرا بلغتنا الميته المول أبه والى ما النبي لك من دون المؤمنين وذهب آخر ون الى انه لا يتعقد الإبافيذ الانتكاس والترويم كافي سَرَّ إلى أَمْ الامة لتواليه ا نعال ان أراد الني أن يستنسكحها وكان اختصاصة في ترك المهراني لفظ النيكام واختلفا أله التي وُهُمَّا نفسهاللتي صلى أفقه عليه وسلم وكالم كانت عنده أميرا أخسف ففال المن عباس وعجاهد لمريك وعند النيازات الله عليه وسلوام المورهبت نفسهامته والم يمكن عسبيه وأمهأ الأبعقد فيكاح أو علك يأين وقوله الأك نف باعلى سُدِيل الغرض وَالتنه بِرُوهَال اَسْوُونَ بَلُ كَانتَ عَسَدَهُ مُوحُودٍ بَهَ وَاحْسَلَنُوكُ فَهَا أَصَال الشَّهِيْرِيجُ وَ يَعْبِ السَّرَى يَعَالَانِهُ وَاللَّهِ مُعَالِمًا كِينَ وَقَالَةَ عَلَى سَعِوْنِهِ بَشَا الْحَرْثُ وَقَالْيَ والمنحاك ومقاتل هي أم شريك بنت بأبر من بي أسه وقال غروة بن الزيرهي خولة بنت بكيم مَن بيَّ ﴿ وقوله تعالى ﴿ فلسعامنا ما فرصناعلهم ﴾ أي أوجبناعلى المؤمنين ﴿ فَ أَوْوَامِيهُم ﴾ أي من ألا يحكام وه إِنْ لايتزوجواا كَثِرَسُن إرَبِع دِلاَيتزوجُوا الْإبُولَى وشيودُ وْمَارَ (وْمُأْسَلَكَتْ أَيْمِ أَنْهُمُ } إي ما وجُرِيّا يُوْمُ

منتكحهالان اداده هي قبولنا لحية ربايتهم وفيد ليل جوازاك كاخ بلينة الهية لان رسول القسل القطية وترزي الإنجاع ال وأشمسوا في الاسكام الافيا خداله ليل (خالفت) بلانهم والدين النبي في دعيت أوضين أوجب الهراندوك في الدين الجاد لال خالفة بعني خلاصان الفياخية في المدافرة عبر عبر كالدافية والكان ورون الترميعي الم بسبب الهراندوك والأراسية أرا عن الخلاف الفينية في قوله ان أولد التي تم زحم المرابط المساورة وإن الاختصاب تكرمة الاجهاب النبوة وتبكر برده أي تمكر تعضيه الاقتصاف المرابط عن الرواجه في أولاجها في الرواجها في الموسولة الموسو الكيد والمنظمة المنطقة المنطق

الاحكام في ملك المهين (الكيلا يكون عليك شرج) وهذا يرجع الى أول الآبة معناه أحلالاك أزواجك أوترك رقسم أولميقسم وَمَامُكِتُ عِينَاكُ وَالوهُو بِمُلْكَ لِأَبْكُونَ عليكَ مَنِيق (وكان الله عَفورا) أى الواقع في الحرج (رحما) واذاطلق وعسزل الماأن الى بالنُوسِهُ على عباده في قوله تعالى (ترجى ) أى نؤخر (من نشاء منهن ونؤوى البك) أى نضم البك بخسل المعزولة لايبتغساأ و (مرو ثشاء) قيسل هذا الله مع بينون وذلك ان النسوية بينون في القسم كات واجبة عليه صلى الله عليه وسل بشعبها ور وىأنهأرجى فُلِيا تَزلت همه أوالآية سقط عنُه الوجوب وصار الاختيار اليه فيهن وقيه ليزلت همه أوالآية حين غار معص منهن جوبربة وسدودة أمهات المؤمنين على السي صدلى الله عليه وسلم وطلب تعضهن زيادة النفقة فهجرهن شهراحتي لألت آية وصفية ومجولة وأمحيية التخييرفأم والقانعالى أن يخيرهن فن اختارت الدنيافارفها ويسلنهن اختارت اللة ورسوله على امهن وكان يقسم لحن مأشأمكما أمهات المؤمنات لابنت كمحن أبدا وعلى الديؤوي اليدمن يشاءمنهن ويرحى من يشاء ويرضين بدقسم لمن شاء وكات نمن آدى اليسه أولم يقيهم أوقسم ليعطهن دون بعض أوقف ل بعضهن في المفقة والكسوة فيكون الامر في ذلك الي عائشية وحقصة وأمسامة يتملكيف يشاءوكان ذلك من خصائصه فرضين بذلك واخترته على هذا الشرط واختلفوا ف انه هل أحوج وز پس آرجی شساراوی أخدامتين عن النسم فقال بعضهم مخرج أحداس كانصلى المةعليه وسلم معماجه ل المقامن ذلك يسوى ار بداد روی انه کان بسوی ينهن فى القسم الإسودة عام أرضبت الرك حقهامن القسم وجعلت يومها آلعائشة وقيسل أخوج بعضهن معماأطلق لدرخير فيعالا روى عن ألى وذُرِين قال لما ترل النخبير أشفقن ان يطلفن فقان ياسي الله إجعل لمامن ما لك وحسك ماششت سرودة فانها وهبت ليلتها ودعناءلى حالىاهار سى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنهان وأوى اليه بعضهن فكان عن وى اليه عائشة لعائشة وقالت لاتطلفي حثى رَّحَف وَأَم سلة وزيْب وكان بقسم عِنهن سواء وارجى منهن خساام حبيبة ومعونة وسودة وجويرية أحشر فىزمرة نسائك و المرا من القسم لمن مايشاء وقال ابن عباس تطلق من تشاءمنون وعسك من تشاءوقال الحسين تترك (ومن التعبث من عزلت أكاحمن شنت ونسكح من ششت من الساءقال وكان الني صلى اللة عليه وسل اذا خطب امرأة الميكن مـلاجتاح علبـک)أی ميره خطسها حتى بتركه أرسول الله مسلى الله عليه وسمار وفيسل نفبل من نشاء من المؤسات الازي بهب ومن دعوت الى فرأشك مُمَّا بِأَنْ فَتَوْدِ بِهِمَاللِمِمَ فَنْ وَتَرْكُ مِن تَشَاءَ فَلاَتْقِبَاهِا ﴿ قَ ﴾ عن عروة قالنكات خولة بت حكيم من اللاتى وطلبت معبتهاعن عزلت رُ ﴿ أَ بَصَهِ إِنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَامٍ فَقَالَ عَانَسُمَ أَمَا نَسَتَحَى المَرْآةَ انْ تَهِب نفسها الرجلُ فَلَمَا تَزَلْتُ عن نفستك بالارجاء فلا ربيي مَن نشأة منهن فلت يارسول(لله ماأرى ربكالايسارع ف هواك (دمن ابتغيت عن عزلت) أي مسيق عليك ف ذلك أي طَلبِسَان تَوْرِى اليك امرأة عن عزلتون عن القسمة (فلاجناح عليك) أى لاالم عليك فاباح الله لا ترك ليس اذاء\_زاتهام بجزاك ألف كم طن حتى الله ليؤخر من يشاءمهن في لو متهداد يعلقُ من بشاءمتهن في غديدنو بنهاو بردالي فراشه من ودحاالى غسك ومؤرقع عَرَلْ منهن تفضّيلاله على سارً الربال (ذلك أدق أن تقرأ عينهن ولايحزن) أي ذلك التحبير الذي خبرتك بالابتداء وخبره فلاجناح في صيتن أقربُ الى رضاهن وأطيب لانفسهن وأقل لخزتهن اذاعلن أن ذلك من الماتعالى (و يرضين (دلك) النفريس الى سا أَنبَنهن ) أى أعظينهن ( كان ) من تقر يبوارجا وعزل وايواء (والله والماف قاو بكم) اى ون سبيتنك (ادنى ان تفر امرالِسَايِوَّالِيلِ الحابِمَسْيَنُ (وَكَانَ السَّعَلِيمَ) أَى عِنْقُ صَارُ كُمْ (سَلِيمًا) أَى عَنْكُمْ ﴿ قُولِهُ تَعَالَى (لاَعَولَ أعينهن ولايحزن وبرشين المنسافيين بعد ) أى من بعد هؤلاء التسع اللاتى اخترمك وذلك أن الذي مسلى الله عليه وسلم لماخيرهن عا آ تبنون کابن ) ای

ب المارة عقوم من وفاه مؤمن ورصاحن جيعالامن افناعلمن ان حذا الثفو بضمن عندانة المهائت موسيان ووهب النغار وُحصَّ \* أوثرت الفيون كان بالزفونا كيدكون برمين وفرى و برمين كان بما آنيتهن على النقدم، وفرى شاخا كان بالسنب تأكيدا \* في آنيتهن (والفيهم ماف قاو بكم) فيه وعيدان لبريض منهن بعاديرالقهن فالكاد وفيض المستبيئة رسوله (وكان التاعلم) بادات \* مروط بال الإبساس العقوبة فاوستنمين بان بتق و يحداث (الانحل أنك النساء) التاملوني و و يعنوب وغيرهما التدكولان تأليث \* فرسعتهن وإذا ساز بفيرف لفع العمل أجوز (من بعد) من بعداللسع لان الشعر فعدار رسول القصل التعليد وسار من الازواج كا

ان الاربع نصاب أميّه (ولاان تيدل بُهن من (٨٠٥) أزواج) الطلاق والمعنى ولاان تستبدل بهؤلا البّسع الزواج سنر يكله. ٦ طاخترن المقور سولمشيكر القلطن والك وسوم عليه النسباء سواهن ونهاه من تطليكتمين وعَنّ الإستينين مَن قاله إس عياس واختلهو إهل أيسح له إلىساء مددك فروى عن عائدة الهاقال مساماً بسر ولل المت منزاً القعليدوسل سنى أحل الساءا خرجه العمدى وقال حديث حسن صيح والسائى عنها حق أسل في يتزوج من المساعمات وقال أدس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم وقيل الإي ال كني لومات سناه الني صلى القعليه وسلم الكان بحل له أن يتزوج قال وما يسعه من ذلك قبل له قوله تعالى لإعل عق الداعمن عدر قال الدا أحل له صر مامن العداء فقال تعدلى اليم اللي المأحلسالك أزو آسك الآرة مقال الاتحل لك السامين مدوقيل معي الآبة لاتحل لك البهوديات والاالتصر أيات معد المسلّعات والاانْ أيا مهن من أزواج) آى بالسلمات غيرهن من الكتأبيات لامة لاتكون أم المؤمنين بهودية ولاً نصر الاماملكت يمينك أى من الكتابيات منتسرى بهن وفيال فوله والأن تبعد لبهن من أزواح كأيدً الدرب فالجاهلية بتبادلون مأزواجهم يقول الرب لارب لرارك عن امرأتك وأنزل الكفرامرا فأمرلانة تعالى ولاان تبدل مهن من أزواح أى تبادل مأرواجك غيرك بأن تعطيه زوجتك رباً مذروحة خرم ذلك الاماملكة يمينك أي لاماس ان تبادل بجاريتك ماششة واما الحرار ولوا عيك منسَّن ، بعنى ليس لك أن تطلق أحدامن مسائك وتذكيم بدها أخرى ولو أعبل حاهما فالرائس عباس يعي أمياء بت عيس المنعية امرأة جعمر بن أي طالب الماسقتية جعمر أرادرسولالة وسلى التعليد وسرار بحطبها فهي عن دلك (الاماملسكت بميلك) قال ابن عباس ملك بعد وولامهار بة (دِكَان المَهْعَلَ كُلُّ شئ وقيماً ﴾ أي حافظا وأي الآية دليل على حوارالسطرالى من مر بد نسكاحها من النساء وُ يُدُل ُعَليه ماروي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أداخطب أحدد كما لمرأة وان استطاع إن سَلَرالي مابدعو الدسكامها عليصل أخرَجه أبودارد (م) عن أن هريرة ان رجسلاأراد إن ترويح أمرًا من الاصار مقال اللي صلى المعليه وسير الطرالها وان أعين الاصار سياً ، قال الميدى يُعي هُمُ المغرعن المعرة بن معبة قال خطبت امرأة ففال لى الني مدلى المه عليه وسلم هل اللرت ال فانطرالهافاله أخرى أن يؤدم يشكا أخرحه الترملي وقال حديث حسن فروقوله عزاو ولرا إليه الذب آسوالاندخلوايوت الني الاأن وؤن لكم) الآية قال أكثر المسر بن راك ميد الزَّيَّةُ فَ شَأْن زُلُوِّة زيب ست بعش مين بي مارسول الله ملى المعليه وسل (ق)عن أنس س مالك أنه كان إن عنرسنة. مقدم البي صلى الله عليه وسلم المديسة فال و كماستاهم هائ ثو اطبني على خدسة رسول التنب صلى أنَّهُ عَلَي وسلَّم هدمته عشرسنين وتوفى رسول القمسلى المةعليه وسسام وأمالين عشم بن سنية وكنت أعم ألياس ستاني الحِباب مين أُمول وكان أول مامول في مبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فر بنبَ بُث يجنِي أَمْ يُن أَهَدُ الهِيْ صلى الله عليه وسلم مهاعر وسافد عالله وم فأصابو أمن الطعام مُ سُوِّ جواد اللَّي وهط عند السَّي مُلَّى ا فاطالواالمكث فقام البى سلى المة عليه وسل فرج وموجت معدل يح بحرب وافئى المي صلى البة عليموية وَسُيْتُ مع منى بِاعْتَبُهُ عَجِرةَ عائشةً مُملَنَ الهُم قَدَخُرُجوا فرجع ورْجَتَ مَبِه عَيْ إذْ أَدَعَلُ على زُينَكُ فاذاهم جلوس لم يقوموا فرجع البي عِنْ المه عليه وسلم ورجعت سنى اخاطع عَتْبة حِجْرَة عائشة وظن الهم فل خرجوا فرجع ودجعت معه فاذاهم فدخرجوا فصرب النبي صلى الله عليه وسُسَاً بِينَيُ وَيُبِينِه السَّرَدَةُ وَلِ الحجاب وادف رواية قال دخل يعنى البي صسلى التعمليه وسلم البيث والربى السترواني لي المجرمة مجوية فراً باأيها الدين آسوالاندخلوا دوت الي الاأن يؤذن لسكم الى فوله والمتهلا بستحيام ن المنى (ف) عُن رُ ان ارواج البي صلى الله عليه وسراكن غربين بالميل ادا تبرزن الي الماحك وهوسسويد ويهوكان في رضى المتعمد يقول النبي صلى التعمليه وسلم أعجب اساءك فلم يكن رسول التمسلى التعملي وسلم يقول

كراسة آلمن وبؤاءعلىما اخبذن ووضين فقصر رشول الله صُلى الله عليه وسل عليهن وهن التسع التي مات عنهنءائلة مسة أمحيبة سودة أمسامة منية ميموثة زيبنت جحش جسو برية ومن في من أزواج لنأ كبدالـنى وفالدته استغراق جس الاز واحالتحريم (ولو أعبك حسنهن) فسوضه الحالس الماعل وهو النبيرى تدل أى تنبدل لامن المعدول الدى هومن أزواح لتوعله ف التسكير وتقديره مفروضا اعجابك بهن وقيسل هي أساءيت عيس امراة جعمر بي أقى طالب عامهامن أعجبه مسنهن وعنعات وأم سامة مامات رسول التهصلي اللهعليه ومسلمحنى أحلله ان يتزوج من الساء ماشاء يعنى ان الآبة بسيخت ونسخها إما السنةأو بقوله المااحقمالك أزواجهك وترتيب العزول ليسعلي ترتيب المسحف (الاما ملكت بمينك)استنى من وحلسا الاماء ومحلما رفعيدل نالنساء (وكان الله عسلي كل نيز قيبا) باطا وهبونحنيرعن مجاوزة مسدوده (باأمها الذبن آمنو الاندخاراب وتالني الاأن يؤذن ليم المجلعام غيرًا الحرير أنها كم إن يؤون لرجم في و صع المثاليا في لانعد خاو الاحافز والسجا وفي معى الطرف نقد مبر والاوف النواق النها المجلعات وعيد برا الموف الاون ولاند خلوها الاعمير وعيد برا المن المنافز وقال المؤون المنافز والمنافز وقال المؤون المنافز والمنافز والمن

أملة عليه وسلما لحجرات وسلم غرجب سودة بنت زمعة زوج الدي صلى الله عليه وسلوليلة من الليالي عشاء وكاست امرأة طويلة في اداها عليهن ودعون لهوريسم عمراً لأقدع ومالته بأسودة حوصاعل أن يتزل الحباب فارك القة الحباب الماصع المواصع اخالية لفضاء الماحة قادا السيلانة جياوس من البول أوالعالط والمعبدومه الارض والافيج الواسع (ق) عن أس وابن عمر أن عمر قال وافتدر في شحدنون وكانرسولانة فوالأث فلت يارسول اللة لواغضارت من مقام آمراهيم مصلى فترل واتخدوا من مقام إبراهيم مطاوولت مملى الله عليه وسارشديد بارسول النكبد شلعل سائك البر والعاجر فلوأمرتهو أن بحتجب فعرات آية الحاف واحتمع ساءالسي الحياء فنسولى فأمارأوه صلى الله عليه وسلم ف العيرة فقلت عسى به أن طلق كن أن ببدأه أزوا باخبراً منكن فعرات كداك وقال شوليا وحوافرجع ونرلت إب عساس أجاتز كثّ في مأس من المسلمين كانوليتعينون طعام رسول المقصلي الله عليه وسلم فيد حاون عليه (ولكن ادادعيهم فادحلوا قبل الطعام قبل أن بدرك عميا كاون ولا يخرحون وكان رسول القصل المتعلية وسلم تتأذى بمرفرات فارا طعسمتم فالتشروا) الآبة بالبها الذين آمنوالاند عاوابيوت السي الاأن يؤذن لكم يمسى الاأن تدعوا (الى طعام) فيؤدن فتفرقوا (ولا مستأسين لسكم فتأ كاون (عبرماطرين اماه) بعني منتطرين يضجه ووقت آدراكه (ولسكن اذادعيتم فأد حاواماذا شدیت) حرمجسرور لمُعمَّتُم) أي أَكْتُم الطعام (فانتشروا) أي فاخر بيوامن مغله وتفرقوا (ولامستأنس بملديث) أي مصلوف على تأطر بنأو لاتسلافا الجلوس ليسستأس معتب علديث مضوكا تواجيلسون معدالطعام يتجد نون مهواعن ذلك منصوراى ولاندخاوها (ان دلك كان ودى الني فيستحيى منكم) أى فيستحي من الزاجكم (والمدلايستحيى من الق) أى مسمأنسين نهواعتأن لأبترك تأديبكرد ييان الحق حياءوكما كان الحياء عاءنع الحيمن بعض ألافعال فاللابستجيمن الحق تلياوا المأوس يستأنس بمنى لايمتنع منه ولايغر كعرك الحيى منكم وهذاأ دبأ دباهة به النقلاء وقيل بحسبك والثقلاء منهم بعضلاجل حديث ان القالم عتملهم (واذاساً الموهن مناعا) أى واذاساً لتمساء الني ملى الله عليه وسلماجة (فاستاوهن عد نه به (ان ذلكم كان مِنْ وراه حياب /أي من وراء سترفيعدا بذا لحباب لم يكن لأحدان ينظر الى اص أمَّمن نساء رسول الله ملى يؤذىالنس فيستحي أَلِقَ عَلَيْهِ وسَلِمُ سُنْفَيةَ كَانْتَ أوغير منتفة (ذلكم أطهر لقاوتهم وقاويهن) أى سن الريب (وما كان لكم مكم) مناخر ابكر والله انِ نَوْدُوارسُولاللهُ) أى لِيسْ لِكِمَا داءً في شي من الانسياء (ولا ال تُسكحوا أزواجهُ من بعده أبدا) لايسمى منالق)ينني نزلت في رجعل من أصحاب رسول الله صدلى الله عليه وسدلم قال اذا فيف رسول الله صدلى الله عليه وسرا ان اخراجكم حق ماينبني فلا مُسكحن عائشة قيل هوطلحة بن عبيداللة واخبراللة ان ذلك محرم وقال (ان دلكم كان عنداللة عطما) أن يستحيامنه ولماكان أى ذُنْباعطها وهذامن اعلام تعليم القلرسوله مسلى المتعليه وسلر واليجاب وكمته حياوميتا واعلامه مذلك الحياء بمباينع المسيءن عناطيب يغسه وسرقلبه واستفرغ شكره فان من الماس من تفرط عسبرته على حومت حتى يتمي لمسا الموت بيش الافعال فيسلا

يستجي من المنقى أى الإعتمام ولا يتركن لشاطيع مستحمل أدب الدسانة بما القلاء ومن عاشقر عن التعتم احسيك في التقلاء ان الته المنافق المستحدة المنافق المن

(ان تبدَ دانسية) من ابذه الذي صَلَى أَنْهُ عِلْيه وسَراً وَمَنْ نَبِكَاتُهُ إِنْ أَوْفَعْنُونَ ) فِي أَعْدُسِكُمْ مَنْ ذَلْتِكِم (فَانَ اللهِ كُانَ بَسُلُ عَنْ عَلَيْهِ رول والترات مذاهب قال الآبة والابناء والاقارب إرسول الله ونحن أبسانه كامن من ورا بجيل فنزل (الانتهاج علين في ال أيتكن ولاا شواجن ولااينا بالشواجن ولااينا فالحواجئي لانساجن ) أي تشدا المؤسنات (ولايتا كتابيا بتأثيري) أي لاأم لاعتمديوس ولاد وابدة كرالم ((١٥) و الحيالات ينجر بالنجرى الوالدين وبسياوت تسنية الم الماقال التقافس والدي الم لاعتبوبن من هؤلاء وابد كرالم اواهم واسمعيل واسحق

قبل للاتنكع بعدة (ان تبدوا شية ) اي من امر أسكامهن على السَّنتكم (او يخفوه ) الحاق مِندَ وذكم ( فان الله كان بكل شيء علما) أي بعار مركم وعال بيت كم زل فعن أصفر ف كاح عاليب بعد وسول الله خَدْ في ال عليه وسَار وقيل قال وسل من المعدِّلة ما إليا إنه مُن الدخول على بنات إجماعيا فترَّك دار الإي وربيان آية الحاب قال الآباء والابناء والاقار أبار سول اقدر وحن أيضا يار سُول الله بسكام بوز من ورا معجاب فأنزل المة عز وجل (لاجناح عليهن في آبائهن ولاأبنائين ولااخوانهن ولاأبناء أخوانهن ولاأبناء أخوانهنا ) في لاتم عليهن في ترك الحجاب عن حولا والإسسناف من ألانارب (ولانسابين) قيل أراد في الليب اوالمستقل حتى لايجوز للسكابيات الدخول على أزواج رسول التيصيلي التاعليب وسي وقيسل هوعام في المينات والكَاييات والماقال ولانسائن لانهن من أخِناسهن (ولاماملكت أعِلهن) أَختَلُفُو إِنَّ أَنْ عَبُّدُ أَلْهُ أَذَّ حل يكون عرما لما أملا فقال قوم بل يحكون عرما لقوله تألى ولاما ذلك أعالهم ووالورا المالك كالإجانب والمراومن الآية الأما ووون العبيد (وانقين الله) أَي أَن يرا بَحَن أَخُن عَيْرُهُوْ لَاء ( إن ابَهُ تَحالُنُ على كل شي) أى من أعمال العباد (شهيدا) في قوله عزوجل (أن أندة وللاتيكية بما لون على النيل الرامين عباس أرادان الله يرحم الني والملافكة يدعون له وُعنَهْ أيضايصًا ون يُسَرِكُونُ وقيل العَسَلاةَ مُنْ اللهُ أَرْسُيَّةً ومن الملافكة الاستغفار فسلاة القاتنان وعليه عند ملافكته وسيلا والملافكة المنعام (يا أموالله من لكنة أ ساواعليه) أى ادعو المالرحة (رسلوا تسلم) أي عَيْوه بتحية الاسلام

الجوارح (ان اَنتروملانك و فعل ق صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسار وقيلها كم النفي العاماء على وجوث المعلاة على الدُّرّ مُلاّ يمساون على الن<u>م ب</u>اأمها الله عليه وسارتم اختلفوا فقيل نتيب في العِمر مُنَّ أَوْهُ وَالا بِحَاثِرُ وقِيسًالْ تُعَيُّنُ فَي كَلْ صَلَا أَفَي التَّهُ مَا الْآلِيمُ مُنَّا الدن آمنوامساواعكير) وعومة حيدالشافي واسبدى الروايتسيَّنَ "عِنْ أَجْدُوقِيسْلِ تَعَبِ كِلَّالَةُ كُوْ \* فَالْتَعْتَادُهُ اللَّعْتَاءُ الْكُ أى قولوا اللهـ ممل على بقوا خليمي من الشافعية والواجبُ اللهم صل على محدوما زادسية (ق) عنْ عبد الرَّحْنُ ثِن أَنَّ لَهُ \* شمد اوصيل الله على عد كاللقين كسب وعرة فقال الاأهدى إلى عدية أن التي صلى ابة عليه وشر خرج علينا فعلنا الرسو لا الم (رسلوا نسلها) أى قولوا قد عكونا كيف نساء عليك فكيف بنسس غليك فالقولوا الله مُمان على عُمَدوع لَي آل عِينَهُ وَكَام أيت على أللهم سإعلى محد أوانقادوا اراهم وكلي آلدار أهم الك حيد مجيد اللهم الك على عدوعلى آل عد كابار كيف في الزاغيم وعلى آل لامره وستكسمه أضادا ابراهيم الله ويدمجيد (ق)عن أنى حَيدُ السَّاعِدَى قال قالواْ إِرْسُولِ الله كيف فَسَلَ عليكُ قال قَوْلُوا اللَّمَ صل على عدوع كي أزواج وذريته كأصليت على إيراهيم وبارك على عمد وغلى أزواجه وُدريته كالمركبُّ على إبراهيم أنك حيد عيد (م) عن أي مستعود البدري قال انارسول القصل الله عليه ومرازع عن أن ود في عباد ، فعَال لويسُ مِن سَعَدِ أَم وَالِلْقَانَ نَسَلَ عَلَيْك بارْسِولَ اللهُ فِيكَيْنَ إِنْ فا عبد سيرفيملى دبي الاةال رسولانة مني التعليدوس من تمينا أنه أو أنه خالرسول التعمل أنتعليه وَسُدا، وَوَا اللهم مَا عَنْ عند وعلى الدعد كالمسين على اراهم و الرك عل عمد وعلى الرجد كالركب في الراهم في السائل الك حيد عجيد والسلام كاقلُ علمتم (م) عن أنى هرَ برة قال قال وَسُولِ اللهِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُرْ مِن عَلَ

أذينك الملكين آمين ولا أذ كرعندعبد بسلوفلاسلي على الافال ذانك الليكان لاغفر القلك وقال اقة وملائكت بوالإندينك واجذة الملكين آمين تم هي واجبة من قيند الطحادي وكل اذكر است عند السكر تني وهو الاستياط وعليه الجاؤدوان ملي على غير فينا التيع كقولة صلى البي على السي وآلفالا كلام في وأما أذا أفرد عيرومن أجل البيت بالفلاه في رو ووفو فدار الوافق ٧ قوله واختارة الطبخ أوى المخصفيف والمنسدة ول الكرخي إنها والبسية عمرة والمأكل اذبح غسف أفاؤ وفي بحوالا بهروية تعلمان

واسمعيسل عم يصقوب

وعبيدهن عشدابالهود

كالابيان ثمانفلالكلام

مر النسة إلى الخطاب وفي

حيناالنفل فضل تشديد

كانونيل (رانقينالة)فها

أمرتن به من الاحتجاب

وأزلفسه الوجيمن

ولاستنارواحتطن فيسه

(ان الله كان على تكل نسي

شهيدا) عالماقال ان عطاء

التهيك إلذى يعزخطرات

الفساوب كإيسارسوكات

وسينل عليه السلام عن

مدوالآبة فقال ان التهوكل

في ملكان فلاأذ كاعند

ذاتك الملكان غفرالتهاك وفال التوملات كتديها

ورسوله عن فعالمالا برضى يداننة ورسـ. له كالكعر والكار السيةة بحازا واتساجعس بحبارا فيوسما وحقيقة الايذاء يتمؤرني رسول القائسلا يجتمع الجازوا لمقيقةنى لعط وأحمد (لعنهم الله ي الدنيا والآخرةُ) طُردهم الة عن رست والعارس (وأعدلم عدالمهينا) في اُلآخوة ﴿ وَاللَّهِ مِنْ وَذُونَ المؤمنان والمؤمنات يعسر ما كتسبوا) أطلق ابذاء الله ورسوله وقيسه إبذاء الؤسين والمؤمنات لأن داك يكون فسترحق أبدا وأما همذالله حق كالحد والتعزير وسه بأطلقيل نزلت في ناس من المناقفين يؤدون عليارضي اللهعنه ويسمونه وقبل فيزاة كانوا ينبعون الساءرهن كأرهات وعن العضيل لاعل ال أن تؤذي كابا أوخاز برابنيرحق فكيف ابذاء المؤمنان والمؤمنات (فقد احتماوا) تحماوا (بُهتاما) كذماعطها (وانما مبيناً) لماهرا (يأتُهاالسي قل لأزواجك وبناتك وبساءا لمسؤمنسين يدنين عليدن من جلاييين) الجلباب مايستمال كلمثل الملحفة عن المبردومعني

والمدة صلى الله عليه بهاعشراه عن أس ان رسول التصلى التعليه رسل قال من صلى على ملاة واحدة أسفى أنة عليه بهاعشرا وحلت عنه عشر خطبات ورفت لهعشر درجات أخوجه والترمذي وامعن أق إ طلحة أن رسول القصلي المتعليه وسيرجا وذات يوم والدسر في وجيه فقلت الارى الديري وجيك قال إنانى الملك فغالبا يحدان وك يقول المرسيك أدلاوملى عليك أحدالاصليث عليه عشراولا يسطعليك احدالاسفت عليه عشرا واعن ان مسعودة القال رسول القصلي القعليه وسإان التمالات كتسياسين ف الارض يملعوني عن أمني السلام وعن إن مسعود أن رسول المصلى الدعلية وسرقال ان أولى الساس ف ومالفيامة كثرهم على صلاة أحوجه الترمذي وقال حمد يت حسن غريب وامعن على من أق طالب فالقال رسول المقسلي أنةعليه وسلم البخيل الذى ذكرت عنده فلربسل على أسوبه الترددي وفال حديث متسور غر بسمعيع وغن أفى هر يرة فالقال وسول المة صلى القاعلية وسامن سره أن يكال مالكال الاوفي إذاصلى عليناأهل ألبث فليفل اللهم صلعلى محدالسي الامى وأزواجه أمهأت المؤمنين وذريته وأهل يبته كاسليت على الراهيم انك حيد بجيداً خوسما بودارد ﴿ قُولُهُ عَرْوِجِلُ (ان الذين يؤذون الله ورسوله لة نهم الله في الدنيا والآسوة وأعدهم عداياسهينا) قال إن عبّاس حم اليهود والسّارى والمشركون فاما اليهود فنالوأعز يرابن اللة ويداللة معاولة وقالواان الله وقير ونحن أغنياء وأما النصارى فقالوا المسيع إين الله وناك للانة وأمالك مركون فقالوا الملائكة منات القرالاستام عركاؤه (خ) عن أبي هر بروقال قال وسول الله صلى المة عليه وسلريقول إللة عزوجل كذنني ابن آدم ولم يكن له دالك وشتمني ولم بكن له ذلك فاما تكذيب الماى مقوله لن يعيدنى كابدانى وليس أول الحلق مأهون على من اعادته وأماشه وأياى فقوله اتخسذ الله ولدا وأباالاحد الصدالذي لم يادولم يولد ولم تكن له كفوا أحد (ق) عن أفي هر يرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال قال الله عزوسل الوفيي أبن آدم مسب الدهر وأما الدهر مبدى أقلب الليل والهارمعني هذا الحديث أنه كان من عادة العرب في الجاهلية أن بدموالله هرو يسبوه عند الدواز للاعتفادهم ان الذي يعيم من أقصال الدهر فقال التقتعالى الالدهر أي المالفي أحل بهم الدواؤل وأناها على لدنك الذي تعسبونه الى الدهر في زهمكم وفيل مُعنى تؤدرن القبلحدون في أسها ته وصفانه رقيل هم أصحاب التمدوير (ق) عن أبي هريرة قال سمم النبي سكي الله عليه وسلم يقول قالمانة عزوجل رمن أطلمين ذهب بخلق كخلق فليحلقوا ذرة أذليخلقوا سينآ وشعرة وقيل يؤذون اللةأى يؤدون أولياءاهة كمار وىعن السي صلى القاعليه وسلمقال فالمائة تعالى من آدَى لى وليافقد آدتت بالحرب وقال تعالى من أهان لى وليا فقد بار وفي بالحاربة ومعنى الاذى هو يخالفة أص الله تعالى وارتسكاب معاصيه ذكوذاك على ما يتعار فه الناس بينهم لان الله تعالى مغزه عْن أَنْ بِالْحَقَةُ أَذَى مِن أحد وأما إبداء الرسول فقال إبن عباس حوا له شع وجهه وكسرت رباعيته وقبل سأبر شاعرمعلم بجبون (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرما كتسبوا) أى من غيران عماوا ماأدجبأ داهم وفيل يقعون فيؤم ويرمونهم بغيرجوم (فقه احتمادا بهنا بادائسا أميسا) فيل امها نزات في على بن أي طالب كانوا يؤذونه ويسمونه وقيل زّلت في شأن عائشة وفيسل زلت في الرناة الذبن كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون الساءاذا برزن بالليل لفضاء حوائبين فيتبعون المرأة هان سكتت تبعوها وأن زين أنته واعتها والمكونو أيطلبون الاالاما ولكن كالوالابعر فون الحرقمن الامة لان ذى السكل كان والميذا تخرج المرة والامة في دُرع وخيار فشكواذلك الدا زواجين فذكر واذلك ارسول الله صلى ا ومُزلَّتُ وَالَّذِينِ بِوَدُونِ المُوْمِنِينِ وَالمُؤْمِنَاتِ الآية ثُمُ نهى الحرارُ أن يَسْبَهِن بالاماء فقال تِعالى (يَا بِهِ الدي قل لازواجك و يُنانك ونساء المؤمنين بدنين) أى يرخين و يفطين (عليهن من جلابيمين) بجع بالباب وهوالمازه والني تشتمل باللرأة فوق الدرع والخمار وقيل هواللحفة وكل مايستتر بعمن كساء يدنين غليهن تمن سلاييهن يرسينها عليهن ويغطين بهاوجوجهن وأعطاعهن يقال اذازال النوب عن وجع المرأة ادن ثوبك على وجهلك . ومن كلينيين أى توريخ إنس بتلابها وقد كه على ويها التقدم على يحين الانة أوللوال يتبايل بيد عن يأبل فهزا كلايت فاق الابك وهالم أخسته التي فدرع وستار كلامة ولما أجالبان فساحد الى يتبادوك أن اللها أخذا أول الانسكام على متارك ال بتد الانسار وللرأ قادرع وضارلا بمثل بين أخرة والان قوكان القنيان بشر ضرى المناطب في المستفر المناطب في والانسان المناطب والمناطب في المناطبة في المناطب

ان سك لانه عوزان ﴾ ﴿ وغيره الدابن عباس أمره ساء المؤمنين أن يضاين روسهن ووجوعهن بالحيز ينب الأجيئة وأسكية إلى إلى عاب به القيم لسيحة - وَارُّ وهو قُولُهُ تِعالَى ( ذلك أَدَى أَن يعر فَن فِلا يؤذ بِنَ ) أَي لا يَسْعَرُ مِنْ لَمْن ( وَكَانَ اللهُ عَقُورَ أَرْسَيُّهُمْ أَيُّمْ قيمولك النالم يتهروا لمَ آسلَف منهن قال المسرَجرت بعمر بن الخطاب بأرية شنقية فعلاجاً بالنوثة وَقَالِ بالسَكَاعُ وُتِيشِينَ بَالْحَرالُ لايجاودوبك ولمباكان اعلاه ألغ القناع لكاع كلة تقال المر يستحقر بعث العيد والامة والخامل والقلبل العقل مثل قوالك بالمستسير عو الوطن أعظممن جيع ﴿ وَلِهُ تَعَالَى ۚ ﴿ النَّهُ لِمِنْهُ المُنافَقُونَ ﴾ أَي عن نَفَاقِهِم ﴿ وَالَّذِينَ فِي قَالَ إِنَّهُ وَالْ ماأ ميبوابه عطف بتم لبعد (والمرجقون في المدينة) أي بالكذب وذلك إن نابسامهم كابو الذاخر جسَّسُم الرَّسول التَّمَالُمُ الْمُ حاله عن حال للعطوف وَسَا بِوقِعُونَ فِى السَّاسِ النهِم وَدِ فَيْنُا وَاوَحِرْمُ وَاوَيُقُولُونَ فِيدَانًا كَمَا لِلْعِدَ وَيَعُوكُ النَّرِيَ الْمَرَاجِوَمُنَا فِي الْمُعَالِمِينَ الْمُؤْمِدُ عليه (الاقليلا) زمانا عِيون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وتفسو الأخبار (لنغر ينك بَهُم) إلى لَنْجِر جَبْكِ مُهْرُولُسُلُمانَكُ فلسلا والعنى لننام انته عليهم (ملايجاورونك فيهاالاقليلا) أىلابسا كمنونك فالدينة الانكيلا أي حق يحربوا أمياؤها المنافقون عن عمد أوتهم انساللنك عليهم حتى تنتاه مو تعلى منهم الله بنة (ملمو بين) أى مِطْرُودِينَ ﴿ أَثُّمُ الْفَقُوا ﴾ إنَّ وجُدُرا أَهُ وكيدهم والنسسقة عن أدركوا (أخذواو قناوا تقليلا) أي الله كأفيهم هذاعلى الأمرية (منذالة) أي كهذه الله (في الدُّين كُلُّوا فجورهم والمرجفون بمسأ من قبل) أي فَاللَّافَقَين والذين فعلوامثل مأففل هؤلام أن يُقِتلوا مَيْمانقفوا (وانَ يُجُدلبُنَهُ الله تيبيلاً يؤلفون من خيارالسوم ¿ قوله عزوجل (بسئلك الناس عن الساعة) قيل ان المتيركين كانوليسبلون وسول المقاصل العمالية وتأثير لنأمر نك بان تفعل الافعال عُّرِ وقت قيام السَّاعة استُعِيالا على سِيَدل الْحَرْ وَكَانِ اليودَيْسَالُونَهُ ضَ الْسَاعَة اَحِتَّحالُالِنَ اللهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل عليه عليه على العَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل الني تسوءهم ثم بان تضطرهم الى طلب الجلاء عن ان الله تعالى قداستائر مه وليطلع عليه نبيا ولا بلكا (وما يدرُ يَكُ) أَيْ أَيْ أَيْ مَنْ يَعْلَمُكُم أَجِرُ إليناعة رَبَّةً المديسة والىأن لا يسكون قيامها (لفل الساعة تمكون قريبا) أى انهافر يبالوقوع وفيه مد بدالمستيعلين وأسكات للمتنحثين (انابتةَلمنالكِافرينواعِدالمُمسعيراغالِدْبِنَ فَيَهَاإِيْدالْآعِيَدونِ وَلَيَادِلانِشَبِيرَآ بِيُومِيَّنَكَأَ

ساكنوك فيهاالازما المستحدين (المسلمة ملاواتوبي) الخاصار بيانوع وويتما له المستحدين واستخد المستحدين واستخد المستحدين واستخد المستحدين والمستحدين واستخد المستحدين والمستحدين وا

﴾ تُجسدواً ويكون الوجه عبارة عن الجلة (يقولون) حال (باليندا طعنا الله وأطعنا الرسولا) فمنخاص من هذا العداب فتمتواحين لاينفعهم جعابام والمرادروساءالكفرة اذن والتين وقالول بنااما طعناسإدننا ) حع سيدساداننا شأى وسهل ويعقوب لقنوهم الكفروندينوه لهم وبوه من الناو) أي تتقلب طهر البطن حين يسحبون عليها (يقولون باليتنا أطعما الته وأطعما الرسولا) (وكراء) ذوى الاسنان أَىٰ قَى الدُّنيا ۚ ﴿ وَفَالُوارَ بِنَامًا طَعْمَاسًا دَنَنَا وَكِيرًا ءَنَا ﴾ يعيى رؤسُ السَّكَفُر الذَّبِينَ لقنوهم السُّكَفُر وزينوه لهم مناأوعلماءما إفاضاونا (فأشاوناالسبيلا) بعنى عن سبل الحدى (و منا آتهم) يعنُّون السادة والكراء (ضُعفي من العدَّاب) العيلا) قال صلالعيل يُمنَّى مُعنى عندابْ عبرهم (والعنهم لعنا كُبرا) أى لعنامنتابِما ﴿ قُولِهِ تعالَى (ياأَبِهَا الَّذِينَ آمنو الانكونُوا وأضبان اباءوز بادةالالف كَلِندِينَ آذواموسى إرامُ الله عماقالوا) أي فعلهر والله عماقالوه فيه (وكان عند الله وجيها) أي كر عماذا جاه لاطسلاق الصوت جعلت وتدرُّقال ان عباس كان حملياعند الله لايسأل الله شأالا أعطاء وقيل كان شنيجاب الدعوة وقيل كان فواصل الآي كفواني تحببآمقبولا واختلفؤافياأوذي بعموسي فروي أبوهر يرةأن رسول انتصلي انتحليه وسلم قال كاشنو التسسعر وفائدتهاالوقب إسرائيل بغتساون عراقينطر يعنهمالى سوأة بعض وكان مومي عليه السلام يعنسل وحسده فقالوا والتما والدلالة علىأن الكلام تتنعمون أن يعتسل معناالاأمه آزرةال فدهب مرة يغنسل فوضع ثويه على حجر فسراطير بثويه فال فبمهر فسانقطع وانمايعهم يُؤمِّي بازر أيفول أو بي حجر نوبي حجر حنى نطرت بنواسرائيل الى سوأة موسى ففالوا والتسابوسي من باس سستأنف (ربنا آتهم فَيْآهَا لَحْهِ حَيْنِ لِللَّهِ اللَّهِ قَالَ فَاحْدَثُو مِعْطَاءَقِ بِالْحِرْضِ بِإِقَالَ أَمُوهِ م قوائلة أن بالحجر بدياسة أوسعة من منعفين من العسدّاب) صرب موسى الحجر أخرجه المخارى ومسار والبحاري قال قال رسول المقصلي المقعليه وساران موسى كان للمثلال والاشلال ( والعنهُ م وجلاحبيات تيرالا يرىشي من جسه واستنحياء منه فاكذاه من آذاه من ني اسرائيل ففالوأما يستترهسه لعما كبيرا) بالبَّاءعاممُ السترالامن عجيب بجلده امايرص واماأ مرقواما آفة وان الله أوادأن بيرته بماقالوا لموسى فلايوما وسعه ليدل على أشداللون فوضع ثيابه على الجرثم لتنسل فلمافرغ أقبل الى ثيابه ليأخسة هاوان الجرعد الشوبه فأحساموسي العما وأعطسمه وغيره بالثاء وطلب الحر وجعل بقول أو بي جراو بي حرستي انهي الى ملاً من ني اسرائيسل ورأ وعر بالأحسس تكنرا لاعدداد اللعائي ماخان الله وبرأ ممايقولون وقام المخر فاخلر به فلسه وطفن المخرضر بالعصاء فوالله ان بالمجرك ما من ونول فى شأن زيدوز يەپ أثر الضرب للأناأ وأربعا أوخسا فذلك قوله تعالى بالبهاالذين آمنو الاتكونوا كالذين آذوموسي فدأهالة وماسمعرفيهمن فالذبعض بمياةالواوكان عندانة وجيهاالادرة عطرا للصية لنفخة فيها وفوله فجمعهأى أسرع وقوله توبى حجرأى دع ترقى ياجرفوله وطفق أى جعسل يضرب الحجر وقوله ندياهو يفتح النون واله الوهوا لاصح وأصله أثر الماس (ياأيهاالذبن آمنوا لاسكونوأ كالذين آذومومي الجركواذالم وتفععن الجلدفشيه بهالضرب الحجروالحدثون يقولون لدبايسكون الدال وفيل في معني الآية إن أذاهم الاماته المات هرون في التيه ادعو اعلى موسى أمه قناه فاص المقتمالي الملائكة حتى مروابه على فسعاً. التمماةالوا) ما بنى اسرائيل فعرفواأ له لم يقتاد فترأ مائلة عساقالواً وقيل أن فارون استأجر بنيا لتقذف موسى سفسسهاعلى مصدرية أرموصواة وأيهما رُأْسُ اللَّهُ فَعَصْمِهِ اللَّهُ وَبِرأَ مُوسِي مَنْ ذَلْكُ وأَهْلِكُ قارون (ق) عن عبدالله بن مسعود قال لــا كان يوم كان فالراد البراءةعس حُنينَ آثُرُوسول الله صلى الله عليه وسدر ناسافي القسمة فاعطى الاقرع بن حابس ما تُعَمَّنِ الابل وأعطى منمون القول ومؤداه وهو عيَّيْن بن مُصِسَن مثل ذاك وأعطى السأمن أشراف العرب وآثرهم في القسسمة فقال رجسل والله ان هذه الامرالميب وأذى بوسي قسيمة ماغدل فيهاوماأر بدبها وجهانته فقلت والله لاخبر ن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال فانيته فاخبرته عليه السلام هوحمديث بِياقالَ فَتغيروجهه معتى كان كالصرف بُم فالدفن يعد سل اذالم يعد ل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قام الموسسةالنىأراده اقارون أَوذَى! كَبْتُرِمن هذا فصيرا لصرف بكسر الصاد صبغ أحر بصنغ به الاديم ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ۚ (يَا أَبِهَا الَّذِينَ على قارفه بتفسها أواحهامهم لكنوا الفوأ اللة وفولوا قولاسه يدا) قالمان عباس صوابار قبل عدلا وقيل صدفا وقيل هوقول لااله الااللة الإه بقتل هرون فاحياه الله تعالى فاخبرهم ببراه تمومي عليه السلام كابرأ نعينا عليه السلام بقوله ماكان

﴿ رُوبِهِ هَذِهِ إِنَّهُ فِي النَّارِ ﴾ تصرف في الجهاث كاترى البضعة تدور في القدر اذا غلت وخصت الدجو ولان الدجه أسحره موضع على الإنسان من

ا من ( ( 20 مر (خازن) مر خالث ) الله المناطقة المناطقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ا من المنافقة المن على سند بدالان بواب الاسرقوله (يسلم لكم اعجالكم) يقدل طاعات كما ديوفت كالسلم العدل (ويغفر لكم يَغْرِ بَكِم) عابدها أو والمدى راقبوا المقال حدا الدنت كم رف بد قول كم الديم الدين المناطقة المجاوزة الالليان تبدل حدا تتجار المؤافئة المؤثرة منفق مين "مكم وتكمير هادها والإنجاب والمهابدة على الدي عمايزة عي رسوادات ملى المقطيوس وفعان الإيرانية والمناطقة المناطقة عن الاذى والداعى الدين والمعارفة المناطقة الدوا العام الوقع (ومن الطرافة فوسوي عليدا المؤمر المناطقة المؤمرة المناطقة المؤمرة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة وتعدل المناطقة المناطقة وتعدل المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة وتعدل المناطقة المنا

للاماته ومحتمل لمسأى لا (صلحات اعماليم) قالمان عباس بتقبل حسناتكم (ويعفر لكرذ نوبكم ومن يطعرا فقور سوله رة دموا ألى صاحبها حستى وَمَدَوْرُووْرَاعِدْبِهِ) أَيْ طَعَرُ بِالْخَبْرِالْعَدْبِمِ ﴾ قوله عزوجل ﴿ (اِيَاعَرَضْنَا اِلْمَانَةُ عَلَى السَّمُواتُ وَالْإِرْضَُّ ترول عن دمت اذ الامامة والحمال الانة قال إس عداس أراد بالامانة العاعبة والعراقض الي ومسهاالته على عياده عرشيها على كانهارا كمسة للسؤتمور السموات والارص والحبال علىأمهم إذا أدوحا كامهم وان ضيعوها عذبهم ونال أي متيعود الالمآلة أدار عليارهو حامايا وأسا الماوات وإيثاء الركاة وصوم ومعنان وحسم البيت وصدق الحديث وفيناء الدين والعدل في المسكال والمران رقال ركت الدون ولي وأشدمن هدا كادالودائع وقيل جيعماأهم وابه ومواعنه وفيل هي الصوم وعسل الجبابة ومايحة بثني ملهدق عادا أداهالم تبق النهر إنووة ل عبدالله من عمر ومن العاص أول سأخلق الله من الاميان العربية وقال هنه والإمانوات وعكراً واكفاه ولاهو حامل الما ظالم بيجةُ مَا تَهُ وَالْأَدْنِ أَمَانَةُ وَالْمِينِ أَمَانَةُ وَالْمِدَّ أَمَانَهُ وَالْرِجِلُ أَمَانَةُ ولااعِمانَ لَنْ لاأَمَانَةُ لوق وأ يقيمَ وَإِنَّهُ يمغ إن هذه الأمو ام العطاء عماس هي أما المال والوفاء بالعبود فن على كل مؤمن أنَّ لا يعش مؤمنا ولا معاهد النَّ مُرَّا لا في الس موالسموات والأرص ولا كتروم ص إللة تعالى هذه الأمانة على أعيان السموات والإرض والحيال وهذا قول حاَّعة مرُّ التَّالِع بأرّ والحبال قسدانقادت لامر وأ كثرالسلف فقال لهن أتحملن هده الامامة بما فيها قلن وما وبها قال ان أحسنُة ن جوزٌ يثن ﴿ وَإِن مُتَمَسِّيّةٌ ﴿ القانقيادمناها وهسوما عه وستى قلى لامار ب عن مسخرات لامرك لانر مدنوا باولاعقابا وقائ ذلك حَوَ فارخشية وتعط بالدي ليَّةَ يناتى مسن الحادات بعانى أن لايقيه موامها لامعمية ولاعالعة لامر وكان العرص عليهن تخيسيرا لاالراما ولوآلزمهن لمء تنبعثم مرز وأطاعت له الطاعة التي حلهاوا لماداتكاها خاصعة للدعز وجل مطيعة لامره ساجه قله فال تعض أهبل العبار كب الله تعالى فيهر نليق بهاحبث لمنشعرعلي المقل والعهم حين عرص عليهن الامانة حتى عقلن الخطاب وأجين بماأ جين ` وقيل المرادثين العرمن أَثَيا إِ مشته وارادته أعادا السمه ات والارض هو العرص على أهلها من المسلاف كمندون أعيانها والقول الاول أصروه وقول العنف أيه وتبكه مناوتسو بأعيل (والمِنْ أَن بِعَمَلْهِ وَأَسْعَقَنْ مَهُما) أي حصن من الامامة أن لايؤديها ويلعَقَهِ من العقاب (وجَلها الألبان) هيآ تختلف وأشكال يعي آود قال الله عزوجل لآوم اني عرضت الامارة على السدوات والارض والحيال فإتطأتها فَهِلْ أَرْبُ آجَهُ هَا متسوعة كإفال ثماستوي عاقها فأليارب وماويها قال أن أحست جوز يتوان أسأت غوقيت فنحملها آدم وغال بثن أوبي وعاقيةً ع الى الساء وعي دسان فقال فالبالتة أمااذا تحملت وسأعيمك وأجعل لمصرك سجامافاذا خشبت أن لاتنطرالي بالإيحل فأرخ علية سجابه لحاوللاوص أتتياطوعا أو وأجعل للسامك لمدس وعلافا فأداخشات فاغلقه والبعل لعربيك لباسا فلانتكشفه على مائح مت عليك قالًا كرها فالنا نساطانسين عجاهد فساكان مين أن تحملها ومين أن سؤج من الجنة الأمفد ارما مين العلهر والعصر وقبل ان ما كات وأحبرأن الشمس والقمر الانسان حله ملغ من عطعه وثفسل عجسله أنه فرض على أعمله ما خلق الله تعالى من الابيرًا م وقواء وأَشْلُيهُ أَنَّ والنحوم والحنال والشحر بحتماه ويستقلُّه فأبي حله وأشعق منه وجله الانسان على ضعفه وضعف قوته (فله كيان طأويا بيهولًا) قِالًا

 أَن تُذُّه التَّالْمُ الوى الدوح والام ف (ليعلب التالمتان والمافقات والمشركين والمسركات) يتعليل لان التعذيب عناها بوالتأديب فَ فُولِكُ مَر بُ التأديبُ فَلا تنس على مهولا (و بتوب انته على الرسب (٥١٥) والوسات) وقرأ الاعش ويتوب التمالوقم

ليجعل العادقاصرةعلى أن عباس اله كان طلوماليفسه مهولانامرو بهوما عمل من الامالة وقيل طلوما سين عصى و مديه ولاأى لابدرى ماالعقاب في ترك الامامة وقيدل طلوماحهولاحيث حل الامامة ثم لربف بهاوضمنها ولريف بصامها وقبة ن تعسيم الآية أفوال أحر وهوان الله نعالي انتمن المسبعوات والارض والحيال على كل نير والتمن آدموأ ولاده علىشئ فالامانة فحقالا وامالعطام هي الخشوع والطاعبة لماحلقن له وقوله فأبينأن بحدثهاأى أدين الامانة ولم يخزعها وأساالامامة فى حقى يه آذم مهى ماد كرمن الماعة والقيام العرائس وقوله وحلهاالابسان أي مان فيها وعلى هذا القول حكى عن الحسن انه قال الابسان هوالكافر والمنافق جلاالامانة وسامافها والقول الازل هوقول السلم وهوالاولى عُوفَمل إله فالامانة (ق)عن حذيفة ب العان قال حدث ارسول القصلي التعطيه وسل حديثين قدرأيت

أحدهما وأماأ تنعز الآخو حدد ثعال الامارة نزلت ىجذو قادب الرجال ثم رل القرآن فعلوامن القرآن أوعاموامن السنة ثمحد ثماعن رفع الامامة فقال ينام الرجل المومة فتقبض الامامة من فلمه فيطل أثرها مثل الوكت ثم ينام الرجل اليومة وتقيض الإمامة من قلبه فيطل أثر هامثل الجسل كحمر دح سته على رحلك فيعط فتراهم شيرا وأبس فيعشئ مأخذ حصاة فدح جهاءلي وجله فيصمح الماس بتمايعون لايكادا مسديؤدى ، ممانة حتى بقال ان ق، ي ولان رجساداً ميساحتي يقال الرحل ماأجلد مما أظر ومما أعقاد وماق قلممثقال حنتهن شودل سزاعيان ولقدأى على زمان وماأمالي أيكم بايعت الدكال مسسلمالبرد معيل ديسه والمركان بصرا نياأو بهودياليردنه علىساعيه وأمااليوم صاكنت لابايع مسكم الافلاباوفلابا قوته ترلت الاماتة ف بدرفاوسال بالبدو الشيءأصاء والوكت الاتراليسيركالمقعلة فآلشيءمن عبرلوبه والجل علعا الحلامن أتر ، العمل وقيس انماه والنقطات في الجلد وقد فسره الحديث والمتع المتقع وليس فيه شيخ (ح) عن أفي هرا يرة فال بينارسول الله صلى الله عليه وسرا في مجلس يحسدث الفوم فاعاعر إلى هفال متى ألساعة هصى ومأول اللة مسلى اللة عليه وسرايته سث فقال بعض القوم سمع ماقال فكر مناقال وقال بعضهم ليسمع حتى والفضى حديثه فالأين السائل غن الساعة فالهاأ مايارسول آلله فال اذامسيعث الامامة فانتظر الساعة فال كيف اضاعتها بإرسول اللة قال اذا وسد الامرالي عسيراً على فانتظر الساعة وعدة قال قال السي مسلى الله عليه ونسرا دالامانة الى من ائتمنك ولا تخن من مالك أخوحه أموداود والترمدى وقال مدبث حسس غريب ¿قولة نهالى (ليعد الله المافقين والمافقات والمشركين والمشركات) أى عامانوا الامانة وتقسوا العهد (و يتوبُ الله على المؤمنين والمؤمنات) أى يهديهم ويرجهم عاأدوامن الامائة وقيل عرضساالاماة لمناهر تعاق للماون وشرك المشرك ويعذمهماالله ويطهر إيمان المؤمن فيتوب عليه أى يعود عليه الرحمة

وانفسر سورة سأوهى مكية كا ﴿ أَرْ مَعُ وَخَسُونَ آيَةً رَعْنَاهُمَا تُقَرِّئُلاتُ وَثَلاتُونَ كَامَةً ﴿ وَأَلْفَ وَخَسَمًا نُقُوا ثَنَاعَشر سُوعًا كِهِ وإسمالة الرجن الرحيمكة

والعفرةان حمل منه تقصيرى بعض الطاعات (وكان الله عفور ارجيا) والله أعلى مراده وأسرار كتابه

¿ فوله عزوجل (الحدالة الدى لعمالى السموات ومالى الارض) معمامان كل نعمة من الله فهوا لحقيق ان عمدتو بشى عليهمو أجلهاو لماقال الحددة ومغملكه فقال الدى لهماف السموات وماف الارضأى اس يَحَلَّمُ (وله الجِدف الآسوة) أي كاهوله في الديبالان السم في الدارين كالهامنه و كأنه المحمود على نع ادنيا فيوالحيودعلى مرالكؤة وفيسل الحدف الآسوة هوحسدا هل الجنة كاوردبلهمون التسبيح والحد

فعدل الخامسل ويتدئ ويتوبالقومعي المشهورة ليعب وانة حامل الامانة و بتوب على غسيره عن أم عسملها لابه أداشب على الواق كان توعامين عداب العادر اوالعاقبة أي حلها الانسان مآكالامرائى تعديب الاشقياء وقبول تو بةالسعداء (وكانالله عمورا) للتاليين (رحيا) بساده للؤسين والمدالوفق للصواب

﴿ سورة سبأمكية وهي أرمع وخسون آية كا وسمالة الرحن الرسيم كه (الحد)ان ابرى على المهودقهوعاجديه بمسه محسود وانأجرى عبلي الاستعراق فسله لسكل الحامد الاستحقاق(للة) للام التملسك لابهسالتي باطق الجدامد الفكان علكه مالك الجدللنحميد ملا (الدى له ما في السموات مافأالارض)خلفاوملسكا وقهسرا فكان حقيقابان يحمنسراوجهرا (ولهالح في الآخرة) كما هوله في الدنيا اذالشع فحالداد يمس للولى عدرأن الجسدهنا واجب لان الدنيا دار

تكليف وتم لالعسدم

قولهوثلاث وثلاثون كدابيعض سنخا عازن "الشكايف واعبأ يحمد أهل الجية سرورا بالنعيم وتلدذا بمبابا لوامن الاجو ر الان وفي الخطيب الان وعانون وعل المواسس ذلك عند العليم الخبر أه

العطم فأولحم الخدعة الدى صد فدارعة والحدعة الدى ادهب صااطرو (وهوا المسكم) تدييرماى المعادوالاوش (الخمر) مسعرم عمده لوم الحراءوالد من (منم) مساحد (ما يلي) ما دسل (ق الأرمي) من الاموات والدقتي (و اعرب مها) من الساس وتتواقر المادن (وما مرلس الساء) من الامعاد واوع التركاف (وما مربع مها) اصعد الهام للانسك والعموات (وموازمهم) مترالا ماعماحور الدور) الماعدون عليه (وقال الدين كدروا) أى مسكروا لعث (لانا صاالساعه) بعي المعت والمكاركمي والساعد وان بلي) أرسماه دالي ملى على معي لسي الأمرا لا اتمام (ورثى الأسكر) م أعيد انحاده مؤكد أعماه والعادة والنوكيد والثند يُدوه التوكيد العدى الاعرودل تم أحد التوكد السسى عا الع المعام عمل الوصف عوله (عام العب) الان عطمه حال العسم عنود للدور عالىالمسم عليهو بشدة تدامه واستعامه لامعمراه الاسشهادعلى الاس وكاسا كان المستهدية أرقع مراه كاستالشهاد مأقوى وآكد والمشيه عليمانت وأرسمولما كال ومام الساعمس مشاهر العدوم وأدحاها في الحمد كان الوصع عارحم الى علم العيب أولى وأسى والمستناء المام المام المستعلم السي مروده في على المالية (لانور عنه) ومكسر الراي على المام ومرود مرب (٥١٦) (فالسموات ولاق الارص ولاأصعر من دلك )س معال درة (ولا كر) : داعات معد (متعالدرة)معدار أصعرعا كالمهمول النفس (وهوا فحسكم) كالدي أحكم أمور الداري (اغير) عي مكل ما كال وما يكول (مط سس) الاق اللوّ ح الحموط ما لم ق الارس) أي من المطر والنكور والامواب (وما عرب مها) أي من الساب والشحر والديور ولاأصعر ولاأ كتر مالرفع والمعادن والامواب ادانسوا (وما مولس الساء) أي س المطر والسلح والعرد وأنواع العركاب واللائك ال عطف علىمثمال دره (ومانعر حومها) أى قالماءُمن لللانكة وأعمال الساد (وهو الرحم العقور) أى المعرطين واء ومكون الاعمى لكن أو مأوحامهم من سكر معمة في قوله منالى (وقال الدي كفروالا بأنعا الساعة) معناه اميما سكروا الَّعب رفعابالاستداءراغيري وقيل اسدطوا مأوعدوه من فيام الساعد على سدل الهروالسحرية (قل طي ورني لنا مسكم) معي الساعة كتاب واللامق (ليحرى (عالمالعس) أىلاموس على في من الخساف وإداكان كداك الدرح ف على وعد قيام الماعدواما الدس آسوا وعماوا أصالحات أُسِّيةُ (لانعربعه) أيلانعب عبُّ (منْعال دوه) أي وون درة (فالسبُّولَ ولا فالارضُ ولاأسعر بر. أولئـك آلمممعره) الما دلك) أى سالمره (ولاأ كرالافكة اسمن أى قالوح الحموط (ليحرى الدين آسواؤ عماراً قصروا فيسمس مدارح الساخل أولئك لمهمعرت أى ان ومهم (وروق كرم) من الحدة (والدس سعوا في آيات أي احال الاعال (دررو كرم) أولتنا (معرى) أي عسون امم عُونوما (أولنك لهم داس وموالم) فيل الرموشوء العداب لمامع واعليه مرمناهم (و رىالًا ساأوتواً العلم) بعي مؤمى أهل الكماك عندانةُ س سلام وأصحانه وقبل همأ محاَّث البي صلى الاحسان تعلى ملتأتسكم التعلية وسلم (الدى أزلالك سريك) معالمرآن (هوالي) معادمه عدالة (و مدى) من ا سليلاله (والدسسموإي

محریں سکی وانوعمرو أى مشعلين الناس عن اساع بها و فأملها أو فاسس المقال النصر (أولتك لمسمعد اسس وسوالم) روع ألم مكى 8 (1) وسعص و بعنوب سعة لمداساً بم عدام الم من سبئ العداب فال وباده الرسوء العداب وعبرهماً غير صعارس (و بري) ويموضيا الوقع بالاستساف أى و بعلم (المرمن أوبوالعلم) فيمن أصحاب رسول القصلي المتعلمية وسرا وس اطأا عمامهم من أمتما وتتأماء " على الكيات التبن أسلموا كمندانة مسلام وأعمامه والمعمول الاولى إرى (الدى أول البك سرد مك) المي الدرآل (هوالي أي الصدق وهومملًا والحق معمول ثانيا وق موسع المصسمع او صفلي ليحرى وليعلم أولوالعلم عبد يحىء الساعة أنه اللق علما كذير ادعاليه في الايمان (وجهدي) المعاوالدي أرابالك (الى صراط العر برالحد) وهودى الله (وقال الدين كمروا) وقال عريف دمهم اسمى (هل دلكم على رحل) معون عداصل اللتعليه وسدا واعداسكروه مع له كال مشبه وراعلهاى و نش وكان اداؤه العدساندا عدده معاهلا ماو مامره ويمكن النحاهل فبالملاسه والمسحرها (بديثكم ادام فعم كايمرق اسكرابي ساق جدَّيد) اي عد تسكم اعمو مة من الاعاميريا بمكتب يمثول ومنشؤن سلماسديد أنعذان مكوبوارهانا وتراباد سرق أسساقة اللامكاعرى الماسوف يح كل تفريق فالمترق مصيفر عثى الخريق والعامل فادامادل عليه انكلى حلى حديد أى معتون والخديد فعيل عمى فاعل عد الصريبي تفول مدفهر مديد كمل فهو فليسؤد

آياتسا)ساهدواف ردالعرآل

(معاَّوين) مساعسين طامين الهمممونوننا

العرآن (الحَاصَراط العر برالحيدُ) أي ألى د ص الاسلامُ (وقال الله ت كعرواً) بعي المُسكر ص الْمَثْتُ إ

التنفسين مه (هل بدلكم) أى الدسم لم لعص ول بدلكم (على رسلم) معون مجد لميني الله المتعمد الما معان مجد المجد الم

F. 3

وقروم كل نفر بن وصرتم وانا (المكملي حلق حدمد) أى مول المكم معنون وهنول حلما مدمد المد

وَّ لِيَحْوَرُا أَسِمُ الْمَنْ مِنْ وَ (أَفَرَى عَلَيَاتَهُ كَلَمَا) للموسلة على الله والمنز فالا والمعرف الاستفهام وهم والوصل ربية في المستفادة عبار (أمه بنت) بنوون وممالك ويقيه على الما طي الدين الافرستون الآموق الفالب والعنز الوحية الم سيمية وقعالى ليس محمد من الافراد والمغنون في من وهو مراقب ساما حولاه الثانون الكافر ون البحث واقعوب عدال الدوميا أفوقيس اليسمن الفند المحمد المفاورين والمفاورين والتي موسلة كلم سامة عمل ووصف الفلال موسيلا فواجه في المشاول المعافرة المعافرة المفاولة على المعافرة المعافرة المفاورين المعافرة المفاورين المعافرة المعافرة المفاورين المعافرة المفاورين المعافرة الموسلة على المفاورين المعافرة المفاورين المعافرة المعافرة المفاورين المعافرة المفاورين المعافرة المفاورين المفاورين المفاورين المفاورين المفاورين المعافرة المفاورين المفاورين المفاورين المفاورين المفاورين المفاورين المفاورين المعافرة المفاورين ا

حدم (مؤالماء)أي أعموا فإينطرواالىالساء والارس وأسهما حيثا كالوا وأيباسارواأمامهم وخلعهم محيطتان بهسم لأيقدرون أن يبعدوان أقطادهما وال يحرب واعماهم أيه مـن ملكوتاتة ولم يخافوا أن يخسف اللهبهم أديسقط عليهسم كسفا لتكذبهم الآيات وكأعرهم الرسول وعماماءية كافعل بقارون وأصحاب الابكة (ان فيذلك) السلرالي الساء والارض والعكر فيهما وبائدلان شليمين فدرة الله تعالى (الآبة) لدلالة (لكل عبد منبب) راجع آلى ربه مطسع له اذ المبي لايخاو من التعارف آيات الله على الدقادر على كل شئ من البعث ومن شقاب من كفر به (ولفد

[ ان أسكونوارها ما وتراما (افترى على الله كفعا) أى أهوم غتر على الله كذما فيايسب اليعمن ذلك (أمريه جمة) أى منون يوهمدلك و يلقيه على لسائدقال الله تعالى ودّاعليهم ليس محمد صلى الله عليه وسلم من الافتراء إلى ون في وهوم وأ مهسما (الله بي لا يؤمنون الآحرة) بعي منكري المث (ق العداب والعنلال البعيد) أي من الحق الدنيا (أفغ روالل ما مين أيديهم وماحلهم من الساء والارس) أي فيعا والهسم حيث كانواني أرمى وتحت سائى فان أرضى وسمائى عيناة بهسم لابخرجون من أفطارها وأنافادرعلهم (ال شأنخسف بهم الارض) أى كانسد فدا قارون (أوسقط عليهم كسعاس السام) أي كادعاماً باصحاب الايكة (ال في ذلك) أي فياترون من الساء والأرض (لآية) أي مل على فَلَوْنَا عَلِى البِعَثِ بِعَمَدُ الموتَ (لَكُل عَبِيعَمَ يَبِ) أَيَّ مَانِ رَاجِعَ الى اللهُ قَلْبَ مُ فَوَالْ عَروال (ولقد آنينا داودسنافشلا) يعنى الندوة والكتاب وفيسل المك وقيل هوجيه ماأوقى من حسن الصوت وعُدِيدُلك عادَس به (ياجبال وقي معه) أي وقلا إجبال سبحي معه أداسم وقيل رجى معه أذا رجع وتوسى معسه اذاماح (والعلير) أى وأمر ناالعلير أن تسبيع معت فسكان داودادا مادى بالتسعير أو بالنباحة أجابته الجمال بصداها وعكفت الطيرعليه من فوف وقيل كان داددادا خفه مل أوفنورا سمعه الله أمالى تسميرا لحبال فيشطله (وألماله الحديد) يعنى كأن الحسديدي يده كالشمم أركالجين يعمل منه مإيشاء من غَسيرنار والاضرب مطرقة قيل سبب ذلك أن داودعليه السسال ملاملك عي اسرائيس لكان من عادته أن يخرج الى الماس متذكرا فاذار أى انسامالا يعرف تفدم اليه وسأله عن داود فيقول له ماتفول فداود واليكرهذا أى رحل هوفيتنون عليه ويقولون خيرا فعيض القاله ملكافي صورة آدمي فلسارآه داود تقدم الياعلى عادته فسأله وفال اللات الم الرجسل حولولا خصساة فيه فراع داودعايه السلاة والسلاَّم ذلك وقال مأهى ياعبدالة قالدائه ما كل و يعلم عباله من يت المال قال فتعبد الك وسال الله تعال أن يسدب المسد السنغنى معن ييسالل الفيتقوت منه ويطع عياله فألان المقاه الحديد رعامه صعة الدروع وأنه اوّل من اتخذها وكانت قبل ذلك صفاع وقيل انه كان بسيع كل درع ، أربعة آلاف قبأ كل منها ويعلم غياله ويتعدق منهاعلى العقراء والمساكين وقدصع في الحديث أن رسول القصلى القعليه وسلم قال كأن والمناسات السائم لاياً كل الامن عمل بده (أن اعمل سابقات) أى دروعا كوامل واسعات طوالا تسحب ف الارض قيل كان يعمل كل يوم درعا (وقدر دف السرد) أى ضيق فى نسب الدرع وقيل قدر المسامير فى حاق

المنظمة المنظ

وتآقا فتغلن ولاغسلاطأ المدرع ولاععل المساميردة فافتقأت ولاتنبت ولاغلاظاف تكسرا طلق وقيل فاركى السرقائي البنبيلوع فتفصم الحلق والسرد التعد وقد راطاجة (واعماواساطا) ريد داودوا أو (ان عالميلون إصبر) و فوله تعالى (ولسلم في أراز عمر) نسج المروع (واعماوا) أى وسخر السليان الربع (عد وجاشهر ورواً حياشهر) مَعْنَاه أَنْ سَيْرَعِنْ وَالْكَالَرِ عِ الْسَعْرَ فَكَ مُشَرَّة النسمير لداردواهماله (صاغا) خالصايصا القبول فيقيل باصعاخر ويبتهدا مسيمة شهارتم يروح من اسعل جرفيبيث بكأبل وايتهدأ بسيرة شهارا لأراكب المستر (الى عانصماد ن بسير) وفيل الدكان يتفدى بالرى ويتعدى بسمرقند ﴿ وأسلناله عِينَ القَطَرَ ﴾ أَي أَذْ بِنَالْهُ عِينَ ٱلْعِرَاضُ قَالَ أَهِنَّ قاماز مكاعليه (ولسلمان التفسيرابويت احبن العام ثلاثة أيام بلياليين سجرى الماء وكان بأرض الين ويسيل أفراب الثه للبكان الريم ) في وسحر الدلمان الصاس كالان ادادد الحديد (ومن الحن من يعمل بين بديه يأدَّن ربه ) في إسْرَرُ به قَالَ ابْنُ عَبَّاسُ تُستُخ الريخ وهيالعسبادرةم الله الجود لسلمان عليه الصلاة والسلام وأحرهم بطاعته فعا يأمرهم به (ومن يزغ) أي يعنزل (منهم) مَنْ الريجأبو يكر وحآد الحِن (عن أَمرِنا) في الذي أمر ناجِهِ من طاعة سلمان (مَذَقَهُ مَنْ عَدَابِ السِّعِيرَ ) فِيلَ هَذِ إِنَّ الْآمَةُ وَوَيْلًا والنفل أي لسلمان الريح فالدنيا وذلك الالقة تعالى وكل بهرمل كاييده مسوط من نارفن واغ منهسمه ين طَاعِتَهُ لِمَا يَ مَرْمَةُ بَذُيْنَيُّ سنخرة (غدوهاشهر السوط منر بة أسوقت (يعملون له مايشاعمن عاريب) ؛ أي مساّجد وقيل هي الأبنية الرَّ للعَبْ وَالْفِعُولُ درواحهاشهر) جريها والجالس الشريفة المونة عن الابتذال وكان عاعم أواله يت المقدس وذاك أن داو مُغِلِّ المَّالِأَ وْوَالْسَالِيمُ بالغداة مسيرةشهر وجزيها ابتدأ ورفعه فامترجل فأوسى الله اليعارأ قش ذلك على بدك ولسكن إين الني إمليكم بعد إلى أستية أسك أنا بالعشى كذلك وكان يغدو أقضى الماء على بديه فلسائونى دارد عليه السلام واستنخلف سلمان علية العلاة والسلام أسب الما أويات من دمشق فيقيل باصطخر المذس جمع الجن والشياطين وقسم عليهم الاعمى الدوخص كل طائفة بعمل فارسيل الجن وأليسيسي لطين في الم فارس وينهمامسيرمشهر عصيل الوعام والبكور من معادمهما وأص بيناء المدينة بالرعام والمستقائع ويبعلها التي عشر و فيناوا والتيامي ويروحهن اصطخرفبيت كل وبص منها سبطامن الاسباط فلسافرغ من بناه المدينة ابتدأ في بناه المستحث فَوْسِمَهُ أَلْتُسْسَاطُهُ فَ فَأَ بكايل و ينهماسبرةشهر مهرمن يستخرج التعب والفخة من معادنهما ومهمر من يستخرج الجواهر واليوا فيكو ألكوا أيكا فيكا فاراكب المسرع وفيلكان من أما كنهاومنهم من يأتيه بالسلك والعتبر والطبيسين أما كنها فأني مَنْ ذَلكٌ بِشَيْ كِينَرُلا يَحْسِيمُ إِلاَلَتِهُ تغدى إلى ونعشى تعالى ثم أحضرال مناع وأص هم بنعث تلك الانتجار وتعييرها ألواسا واصلاح تلك اليواخر وتُقب اليوَ افْيَتْ بسمرقته (وأسلناله عين واللآلئ فبني المسجد بالرخام الابيص والاصدعر والاختشر وجمده بأساطين الباورالصائن وسنتقله بإلواغ القطر)أى معدن الصلس الجواهرالنميسة وقصص سنقوفه وحيطانه بالذكاع والبواقيت وسأترا فجسوا فرو بنبطأ أرتث بألوام فالقطر العاس وهوالمغر الغبر وزج فإبكن على وجه تلك الارض يؤمث قريت أبهني والأنور من ذلك المستجد فكأن يضي في النالية ولكنه أساله وكان يسيل كالقمر ليلة البدر فلمافرغ منهجع السمأحبار بني اسرائيل وأعلمهم أنه بنا دلتة نعالى وأن كل تُنبع فينتج في الشهر ثلاثة أيام كإيسيل خالص له والتخذذ لك الوم عيد اروى عبد الله بن عمر وبن العاص وصَّى المَّهُ عَرَجُنا عُن وُسُؤُل اللَّه وَسُنَّى اللَّه الماء وكان قبل سلمان لا عليه وسلمان سليان بن داود لمسابني يت المقدس سأل الله عز وجسل حسكاً يوافقُ حكمة فأ وتني وكيا لها فيَّة يذرب ومهادعهن القطر تعالى ملكاً لا ينبغي لاحد من بعد، فأرتبه وسأل الشعر وجل حين فرغُمْن بناء المسجد أن الإبانية أيُّمنا باستهماآل اليه (ومن الجن لايتهزه الاالصلاة فيه الاأخرج من خلينته كيوم واستدامه أخرجه النساني وَلَعَلِيم النَّسِانَ مُهَا إلى وَلَا يَعْ من يُعمل) من في موضع فاعطاه انستين وأناأرجوأن يكون أعطاه النالثة وذكر نحوقو لاينهز مأى لاينهضه الا إلمنالاة فالوأ فارتل نصب أي وسسخرنامن يت القدس على مابناه سلمان عليه المدة والسلام سنى غزاه يختنصر خرب إليدية وجدم السنجيد واليد الجنمن يعمل (بين يديه مافيه من الذهب والفضة وساكراً تواع الجواهر وحله الى دُلوب إيك بالعُراق وْ بَنِي الشُّنْ يَا طَين السَّامَانَ إِلْهِيَّ

يانن ربه) بمرريه (دمن | استخدمان الدعب والصعوب فرا واع الجواهر وحياته ولوطيه بايمراق ويني التشبيط فاريس في الم يرغ عنهم) ومن يصدل استهم (عن أمريا) الذي أمريا له بن طاعة مسلمان (مذوبين عذبات السعر) عنب الآمو ووفيل كان معهدك يدوسوط من طوفي زاع عرباً عن سلمان عليه السكور من موضر بقامون (ليدلون فعاراتها في من عرب اليساحة وصل كرد

الْمُرَّعَبِأَيْسَلُ) الْمُ سؤوالسباع والليور ودوم أنهم بمثولة أسدين وأسفل كرسب وتسرين فوقه ة والوادان بصنديستا الاستناذله رةً وأيهُ ما يوافا قساطه السراق إجهته ما وكان التعويرم بالعاح ينتش وحفان) جع حفنة (كاخواب) جع جايبة وهي الحباض السكار يك كان خُعد على البلغنة التسويدل كالجوال في الوسدل والوقع مرى ويعقوب وسه لدوافق أبوعمروفي الوسسل الباقون عبرياه اكتفاء من حبث ان العمل النعم شكرة أرمعمول بديعني ماسخه تال كراغي بعماون لك مائت ثم أعمارا تم شكرا وسئل المنبدعن الشنكر فقال ذال الجهود من مدى العبود (وقليل من عبادي) بكون الياء حسارة وعبيره بفتحها (السكور)المتوفرعلي اداء الشكر الباذل ومسعه فيه فدشغله قليولسائه وجوارحه اعتقادا راعتمافا وكدما وعنابن عباس رشى الماعنة من بشكر عذرأحواله كابا وقملومن بشكرعلى الشكرونيسل من يرى عجزه عن النكر وحكى عنداود عليمه السلام العجز أساعات الليل والهار على أهاه فإنكن تاتى ساعةمن السائات الآ وانسان منآل داردقائم ي**سىلى (فارآنىن**اعلىـــه الموب)أىءلىسلبان(ما د لمم) أى الجن وآل داود الى موته الادابة الارس) أى الارمة وهىدوبيسة ينال لمأسرفة والارض

يُّ كَسْرَة (ولد ورراسيات) ۴ بنات على الاماق لاتعل عنها اصلمها وقيل الها باقية بألين والناظم (اعمادا آلدا ودت را) أي ارحوا اهل البلاد وأسألوار بكم السافية عن العسيل وشكر امنعولاله أوسال أي مناكر بن (١٥) أوانكر واشكر الان اعماد افيدمني الشكروا تسوراومموناهيية من السخر ﴿ وقوله عزوجل (وتمانيل) أى ويعدلون له تمانيل أى سوراس أغاس ودخام وزجاج فيل كانوابسورون السباع والطيور وعميرها وقيل كاتوابسورون ووالملافكة والأنبياء والساخسين فبالمساجد ليراحالهاس فبزداد وأعبادة فيسل يحتسل الناتخاذاله وركان سباساك تهر بينهم وهذاها يجوزأ وبختلف فيسه الشرائع لانه ليس من الأمور النبيحة فى العقل كالقدل والعالم وأأسكف بأوعوها عدايته ببرق كل الشرائع فبسل عداواله أحدين تحت كوسب ونسرين فوقدفاذا أوادان يسعد يستمله الاسسندان ذراع عماواذا بيكس أظله النسران بأسند تهماوقيسل بملواله الطواويس والعقبان والدورعلى درجات سريره وفوق كرسيد لسكى بهايدس أواد الدنومنه (وسفان) أى قساع ( كالجواب) أى كالحراض التي يجي فبوالياء أي يجتمع فيل كان بقسعد على الجفنة ألواحد والسرجل أكاون شها ﴿ (وفيدور راسيات) أى نابنات على المانس الانعراد ولانتزل عن أما كهالعطمه ف أوكان بصعد البهابالسلالم كانت إلين (اعملوا آلداود شكرا) أى وقلنايا آلداود اعملوا بطاعة المة تعالى شكراعلى نعمة يسل المرادس الرداودنسه وقيدل داود وسليان وأهل بيتسه فالنات البناني كان داودني انته عليه المسلاة والسلام فسبوأ ساعات الليق والهمارعلى أهله فإنسكن تأتى ساعة من إسل أوتهار الاواسان من آل داود فَامُ رَسَىٰ ﴿ وَقَالِلُ مَن عَبَادَى الشَّكُورَ ﴾ أى قليل العامل بطاعني شكر النعمني ﴿ قُولُهُ تعالى (فلما تشب هليهااوتُ أي على سلمان قال الملاكان سلمان يتحرد المبادة في يت المقدس السنة والسئين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر فيسدخل فيه ومعه طعامه وشرابه ومخله المرة التي مات فيراوكان سبب ذلك أمكان لايصب بوماالاوقد نبقت في عرابه ببيت المقدس شبعرة فيسة لحلما اسمك فتقول كذا وكفراف ولائى شئ خلقت فتقول لكذاركذا فيأمر باوتقطع فان كاستكرس أمر بالغرست وان أسكان أبوداء كتب ذلك عنى نبت الخرو بة ففال لها ما أث قالت أما الخروبة فال ولاي نبي نبت فال وَخُراب مُسمع دلة فالسلمان ما كان القالبخر به وأناجي أنت التي على وجهسك هلا كي وخراب بيت للقبيس أم زعها وغرسها ف الطالة م قال الهم عم على الجن موقى حق تعلم الانس أن الجن لا يعلمون النيب كانت البريم عفيرالانس أمهم بعلمون من العب شيأر بعلمون ماى عدم دخل الحراب وقام يصلى على عادقه مَّشَكَمُناعلَيْءَ عَمَاه فَمَاتَ قَاعًا وكان المحراب كوى من من يديه ومن خلف فكان الجن يعملون الله إلاغكيا الشافة الني كاتوا يعملون فسحيا تسلهان ويتعلر ون البه ويحسبون أنه مى ولاينسكرون احتباسسه تمن أغر وبوالى الناس لطول صلاته وانقطاعه قبل ذلك فكنوابد أبون بعدموته حولا كاملاحتي أكات ألأزُمَن عساسليأن تغرميتا فعلموا يوته قال اين عباس فشكرت الجن الادشدة فهديا تونه ابلليا والعلب فَيْ يَوْفَ الْخَسْبُ فَذَلِك قُولِهُ تَعَالَى ۚ (مَادَهُم عَلَى مَوْلَهُ الْاَدَايِةَ الْأَرْضَ) يعنى الأرضة (تأكل منسأته) قال. ِ \* رِيَّ بِشَى عماه (فلما مَرْ بْبِينْتُ الجِن أَن لُوكَا تَوابِعلون العبسماليثو أَفْ العذاب أَلهين) معناء عأمت \* يِهْ يَقَالِ أَرْضَتَ اطْتَبَهُ أَرْضَا وَأَ كُتُهَا الْأَرْضَ ﴿ وَأَ كَلُّ مَنْسَأُهُ ﴾ والعمانسي منسأة لامه ينسأبها أي الحرومنسانه إفير إِنْ فِي كَنَ وَابِوعِرُ وَ وَلِهَا مِنَ ﴾ شعط سلبان (تعينت الجن) علمتُ الجن كاله علماً بينا بعد التباس الامرعل عامنهم ومنعقهم (أن لوكانوا.

\* \* إِنْ الْيَهْتِ مَالِيهُ وَأَ) بَعَدُهُ وَمُسَلِّيان (ف الْعَدَابِ الْهِينَ ) وروى الْنَ واودْعليه السلام أسس بناء يبت المقدس في موضع فسسّاط مومى النظرة أن فبل أن يم فوصي بدالى سابهان فاس الشياطين المارة فلمانق من عمره منة سألم بدان بعدي عليهم وقد من مغرة والمد النظرة عرارهم إلله به وكان عمر سابهان الزاوج سين منه ملك وهوان الان عمر هستة فيق فعلم كالربين سنة وابتدا بناميت ا فلفتن لاريغ مشين من ملكك وروى ان أفر يدون جاء ليدهد كرشية فيادا الشريبة الاستدان انه فيكسترا بالإنجاع تواجد ليمرأ إلى " يذوحت (كفدكان لسنا) بالصرف بتاريل الحي واستدام أو خاو والديانية (ق سبتهم) حرّة وتصفيل سكتهم في وتيانيات والم موضع سكناه وهو يلدهم واردنهم إلى كانوا مذيب ن فها المين أو استدان ويشتى كردا بالمنافيات المستركة والمستدان بالمنافية المنافية المنافقة المنافية المنافية المنافقة المنافقة

النعمة ليعتبروا ويتعظوا فلابعودوااليما كانواعلمه من الكفر وغمط النعرأ و بعلهما آية أيعلامة دالة على قدرةالله واحسانه روجوب شکره (عن عبن رشال) أراد جاعتين مررالساتين جاعةءن يين بلدهم وأخرىءن شالماوكل واحسدتين الحاعتسان في تفارمها ونضامهاكانها جنةواحدة كاتسكون بساتين السلاد العامرة وأراد بستانكل رجيل منسمعن إلين مسكنه وشهاله إكابواس رزق ربكم داشكرداله) حكاية لمأقال لهم أنبياء الله المعوثون المهمأول قال لهراسان الحال أوهم أحقاء بإن يقال لم ذلك ولماأمرهم بذلك أتبعوه قوله (باستطيبة ورب فغور) أي حذ اللد: التيقيمأر زفكم بلدة طيبة وربكمالذى رزقهكم وطلب شکرکم رب غفور لمن شكره قال اين عباس كانت سبأ عيلي ثلاث فراسخ من صنعاه وكانت

الجن وأيتنت أن لوكانوا يعلمون الغيب مالبثوا ف التعب والشقا مستبعر فن ليليان وجوميت وينننوكا حيا أراد المة تعالى بذلك أن يعل الجن أنهم لا يعلمون الغيب لانها م كانو الطانون ولك عِلما م و في أن ع الآية أنعظه وأمها لبن وانتكشف الانس أنهد بالبلك وفن الغيب لإنها يما والمؤشيب واعلى الانس والكي ذ " كَرَاهِ لِ الدَّارِيخِ " نَسلِيانَ مِنْكَ وهوا إِن ثَلاثَ عَشَرَهَ سُنَةَ وَفِيْ فَالْلَكَ يَدُو الْهِ الْسَلِيةَ وَلَسُرَّ عَنْ شَاءً يت المقدس لاربع ستاين مفين من ملسكه وتوفى وهوا بن الاث وحُسِيْنَ ﴿ قُولُهِ عَزُّ وَجُلُ (الْعَبَكُ أَنْ أَلِيتُ فَ مَكْنِم إِنَّهُ ) عَنْ فَرُوهُ مِن سَمِيكُ الرَّادي قِالِهِ أَمَّا وَلَ فَسَمِيمًا وَلَا قَالَ وَمُ اللَّهُ أرض أوامي أه فالكبس ارض ولاامرا ة ولكنه رجل والبعشرة من الغرب فتها أمن مهر منت وتشأمر أربعة قامالة بن تشاعبوا فلنعم وجذام وغسكان وعاملة وأماالة بن تيامتوا فإلازدُوا لإشعر كُونُ وجهرُ وكنكُ ومذحج واعداد ففال ربسل بارسول الته ومااعل قاليالذين منهم خنثم ويجيسية إخراج أانوملون فكرزاؤة وقال حدث حسر غريب وسيأهوا بن يُشحب بن يعرب بن فحمان في مسكنهم أي عارب مرازير النمن آية أي دلالة على وحدا فيتناو قدر تناثم فسر الآية فقال تعالى (حِنتانُ) أي بستانان ( عُن غُينَ وشَالَ أى عن بين الوادى وشاله وقيل عن عين من أناهما وشاله وقيل كأن طم فراد فعدا ما طات مدا في المراز أى قيسل لمهم كاوا (من دزق و بيم) أى من عباد الجندَّين قِيسُ لَ كَابَتِ الْمِرْاَةِ تَعِملُ مَكْمَلُهُ إِنَّى وَأَشَّلِهَ الْرَبُّ بالمنتين فيمتليَّ المُسْمَل من أنواع الفوا كلمن غيراً ن عَس بيدجاسَيّاً (وَاسْبَكَرُوْالُه) أَيَّ على مَارَزُوْفَكُمُ من النمعة واعمادا بطاعته (بلدة طبية) أى أرضُ مارب وهي سياً بلدة طبية قسَيْعَة لَيْشَتَ بُسُمَّة وَنَ لم بكن بري في بلد مهم بعوضة ولاذباب ولا برغوث ولا حيسة وَلاعَفرنِ وكانْ الرَجْلَ عَرْ يُهَايَّمْهُمْ وَفَيْ مُنالَّةً القهل فيموت القسل من طيب الحواء (ورب غفور) قال دهب أي وَرَابِ كَانَ شِيكُرْمُ عَلَى مَا أَرُوفَ مُنكَرَثُ غفور لن شكره ﴿ قُولُهُ عَرْوَجُ لِ (فَأَعُرِضُوا) قَالَ وَهَبُ أَرِسُ لِ اللَّهِ الْهُمْ الْأَنْهُ عَنْمُر لَيْهَا فَاسَتُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ تعالى وذكر ووامسمه عليهم والذر وحمعقابة فكذ أوحم وفألوا ماتعرف الأعليتا تشتأة فتركز الأبكم فليحيس هذه النعمة عناان استعاع فذلك إعراضهم (فارسلناعليم مسيَّلُ العَرْمُ ) إِنْفَرَمُ التَّيَ الْإِيَّاقَ قبل كان ماء أحر أرسادانة تعالى عليهم من حيث شاء وقيسل العرم السَّكرُ الذَّي يَعَبِّسُ المَّاءُ وَقَيْلُ الْعَر أ الوادى فال ابن عباس ووهب وغيرهما كان لم سدينت بلغيس وذلك الهُمَ كانوا يَعْتِثَالُونُ غِلْ مُا أَوْلَدُمِهُ فامرت بواديهم فسسد بالصخر والقاربين الجبلين وجعلت لجم ثلاثة أبواب بعنسه أفوق بملي وكمنت فحوثه بركة ضخمة وجعلت فيهااني عشر خرجاعلى عدة أنهار هديفتحوتها اذا أحتاجوا الى الماوراذا أستيقنوا عنه سدوها فاذابياءهم للطراج تمع عليهماء أردية المين فأحتبش السيل من ورا ماليك فالمرز تم البات الاعلى ففنسر قرى ماؤه الى الركة فسكانو إيسسقون من الباب الاعساني م من البنائي بمهن الباث الاشتراقي فلاينفه المدا معى يثوب المداعق السيدة الفياذ في كانت تشبيعه بالباز على فإلى فيتو إينبر وعايدة وفيا المفتوا وكفرواسلعا الهمتليم بوذايسسى اعملا فنقب السيدمن أسقله فكرق المناع بتياته مؤامر كب أريقه مرفاني وهب دأوافها يزعمون ويجدون في علمهم ان الذي يخرب سلسكم فالرَّ وَالْمَ يَهْ كُوا أَرَّ بِعَ يَنِي حَجَرُ فِي الْإِلْ الْمَالَةُ

أحصب البلاد تخرج المرأة دوعلى وأسها المكتل قتعدل يعده وقسيد بين المهالتنجر فينسؤه المكتبل بما يقدافها والمختلف في من الخروطيم اليس فيه اموض دلاقياب دلام غوث ولاعقرب ولاحقوب كربها من الغزواء في متاه اطب هوائها ( واعلم ضا) عن دعوة أبيام منسكة بوهم وقالوما هو منه علينا نعمة ( فارسا لنجاج منها الغزم ) أي المعارك شديد والعروب أو الأخراط والمنافق المنافق الم

أَكُل خَيلٍ) الْاكل البُر يْنْفسل ويخفف وهو قرأه مَّافع ومكى وألخاها شعر الاواله وقيد ل كل شعر ذى شوك (وأ ثل وشئ من سساس قل ل) الأثران بخرينسبه ألفار فاناعظم منه وأجود عودا روجه من مون الإكل وهوغ يرأى عمروان أصله ذواقي أكل أكل خط خذف المشاف وأفيرا المانا اليهمقامة أو وصف إلاكل الحمدا كانه قيسل ذراتيا كلبشع وجمأبي عمروان أكل الخطف منى البرير وهوتم الارااءاذا كان عناف كانه قيسل دواتى مر والاتل والسدر معلوفان على أكل لاعلى خط لان الاتل لاا كله وعن الحسن قال السدولانه أكرم . - مادلوالام یکون قالجنان (دلک بر یناهم عاکفروا) ای بر یناهم ذلک (۵۲۱) کفرهم فاومفه ول نان مقدم (وهل بجازی الاالكفور)كونى عــير عندهاهرة فاماحاه زمان ماأرادانة أمالي بهمن التغريق أفبلت فعايذ كرون فأرة حراء كبيرة اليحرة أبىبكروهسلىعازى الا أين المراوفساو وتهامتي استأخرت عنها لمرة فدخلت في الفرجة التي كاست عندها فتغلغل والسد الكفور غيرهم يعني وهل تجارى مثل هذأ الجزاءالا وذكفرالنعبة وارشكرها أوكرنمر باللة أوهل يعاقب لان الجسراء وان كان عاما يستعمل في معنى المعاقبة أوفى معنى الاماية لتكن المراد الخاص وهوالعقاب وعن الضحاككا نوافى العترة الني ب*ين* عيسى ومحمدعليهما السلام(وجعلما بينهم) بين سبا (وبين القرىالتي باركنافها)بالتوسعةعلى أهلها فىالنع والمياءوهي قریالشام (قریطاهره) متوصياة برى بعضهامن بعض لتقاربهافهي ظاهرة لاعين الناطرين أوظاهرة للسابلة لمتبعسدين

وحقرت حتى أوهنت للسيل وهم لايعامون بذلك فلعاجاء السميل وجد خلا فدخل مته حتى اقتلع السمه وفاص الماءحني علاأموالهم فغرفها ودفئ بوتهم الرمل فغرقوا ومزفوا كليمزق حتى صاروا متلاعشه العرب يقولؤن وْه.وا أيدي سياوتفر فواأيادي سيأوراك قوله تعالى فارسليا عليم سيل العرم (وبعالياهم بجنائبهم مينتين ذواقيأ كل خط ) قبل هوشجر الاراك وتمره البربر وقيدل كل نت أخه طعماً من الرارة أيختى لايتكن أكله فهوأخط وفيل هوتمرشجر يقالى اهفسوة الصبع علىصورة الخشخاش يتفرك ولاينتفع مه (وأنل) قيسل هو العلرهاء وقيل شيجر يشبه الطرفاء الاأنه أعطم منه (وشيع من سيدر قُليل) هو شجر أمفر وف ينتفسع مو وقه في العسل وعمره المبق ولم يكن السدر الذي بدلوا عما ينتفع به بل كان سدر ابريا لايصلح انسئ فبسل كان شجرالقومين خسيرالشجر فصيره اللهمن شرالشسجر باتمسالهم وهوقوله تعالى (ذَلَيْكَ مِنْ اللهُ عِلَا كَفُرُوا) أَى ذَلِكَ الذِي فَعَلْنَا بِهِم جَرَاءَ كَفُرُهُم (وهل بحاري الاالكفور) أي هل أيكافأبعمله الاالكفورية في تعمه قيل المؤمن يجزى ولايجارى ويجزى تحسناته ولايكافابسيتانه (وجعلنا هِنهم و بين الفرى الثي باركسافيها) أي المناء والشجر وهي قرى الشام (قرى طاهرة)أى متواصَّاة تعلم الثانية من الاولى لقر بِمأسَماقيل كان متجرهممن البمن الحالشام فكانواً بميتون بقرية و بقيادن اخرى إوكانوالابحتاجؤن الىأجل زادئن سباالى الشام وقبل كانتقراهم أربعة آلاف وسبعما تةقرية متصلة أتن سبالًى الشام ﴿وقدرُنافِهِ السَّيرِ﴾ أى قدر ناسبرهم بين هده القرى فكان سيرهم فى العــدو والرواح رئ قد المامة كوم فاذا ساروان ف بوم وصاوا الى قر بة ذات مباه وأشد جار فكان ما بن البن والشام كُلِمُكُ (شَير وا) أي وقلما لهم سيروا (فيهاليالي وأياما) أى في أى وقت شتم (آمنين) أى لايخافون عدوا ولاجوعا ولاعطشا فبطروا النعمة وستموأ الراحة وطغوا وليصرواعلى العاقية فقالوالو كاست بتاتفاأ بدد ٤ هميكان أَجِدَرَأَن فَشْهِهِ اوطلبواالسكدوالتعب في الاسفار ﴿ وَمَالُوارِ مِنَا بِعَدْبِينِ أَسْفَارِنا} وقريَ اً ﴾ بـ أشفارنا أى اجعدل بينناو مين الشام مقاوز وفاوات ليركب فيه الزواحدل و مترود الازواد فلما تمنوا أَثْلَكَ عَبْلِ اللهُ لهم الاجابة (وظلموا أشمهم) أى البطرُ والطعيان (فجعداهم أحاديث) أي عبرة لمن مسالكهم متى نخنى علم إ يعلم إنت حداثون بأمرهم وشانهم (ومن قناهم كل مرق) أي فرقناهم فكل وجهمن البلادكل التفريق رهی آر بعث آلان وِقُولُ أَلْكُمْ وَشَاقَرِاهم تفرقُوا في البَلَادُ فاماغ سان فلحقوا ما الشام ومر الازدالي عمان وخزاعة الى تهامة وسبعمانةقر بةمتصانس وْمِ الْأُوسُ وَالْمُزْرِجُ الى يَرْبُ وَكَانَ اللَّى قَدْمِ مَهِم المدينة عمرو بن عامر وهو بسالاوس والمزرج سباالیالشام (وقدرناقها ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّا لَا مِنْ السِّرِ ﴾ والسير) أي جعلناهذه القرى على مقد ارمعانوم يقيل المساهر في قرية و يروح في أخرى الى أن بيلغ (چيردُافيها) وَقِلْيالِم سِرِواولافول عَه ولسكه لم لم يكوامن السبروسويت لحم أسبابه حسكانهم أص وابذاك (ليالى وآياما آمنين) أي أأفيها الكشئم بالليل والاستنم اللهارفان الاموفيها لابحتلف باحتلاف الاوقات أى سيروافيها آمنين لانتخافون عدواولاجوعاولاعطشا الراقها والمستمدة أسفرتم واستدت اياما وليالى وفقالوا وبناباعد مين أسفارنا كالواباليتها كأمت بعيدة فنسيرعلى تجاثبنا ومريح في التجارات إِنْشُ فِي الدُّواكِ والإِسْبِابِ بِعارِوا النَّعمة ومَاوا أَلعَافية فطلبوا السَّدُوا مَعب بعد مكن وأ بوعمرٌو ۚ (وظلموا) بـــاقالوا (أ نقسهم فجملناًهم

لو بدلناه يَعْنَيْهِم ) إلى بكورين (جنتين) ونسمية البدل جنتين المشاكة وازدوا حالكادم كفوله و واسينة سيئة سلفا (دوالى

﴿ أَنْ مُ اللَّهُ مِنْ النَّاسُ لِهُمْ وَمُنْجِبُونَ مِنْ أَحْوَالْهُمْ (دَمَرَةُنَاهُمُ كُلُّ عُرْق) وفرقناهم نفريقا اتخذ الناس مثلامضرو بايقولون ذهبوا

إلذي ساوه قوا إلدي ساقله في خان إلنا مواغل و فركز بدام بها أن والزوه فان (ارق و فرق تان كر صيل) عن المنافقة و (حكور) لنام أولكل مؤس لان الايان فعان لنف مكر واصعب مد (والف قدة عليه الميس تاني) التاب يدكونا في خون الميس ا و جند صادقا و التخفيف غرصه أي مدى فراق الدون) الديون فاسلم والدوس الوابي قد توافق المؤسسة في الدين الموافق في من الارتفاق الموافق و المؤلف من الارتفاق الموافق المؤسسة و المؤلف المؤسسة المؤسسة المؤسسة و المؤلف المؤسسة المؤسسة

استخفاة لطول الوصول وعن آل خزية بالعراق (ان في ذلك لآيات) إى لعبراود لإلاث (لسكل منبار) أي عَن المعافِيني (شكورً صلته والمفعول الثاني آلمة أى للهُ على لدمه قبل المؤمن صارعلى البلاء شاكر النعماء وفيك اللؤمن إذا أعظى شيكر وأذا إنذا و وحبذف لأته موسوف مير ﴿ قُولِه عزوبول ولقد صدق عليهم البليس ظنه ) قيلٌ على أهل سَبَّا وقيلُ على أَلْنَاسُ كَالْهُمْ ﴿ فَاتَّبَعُونَ مسفته سنزدون اللة الافريقا من المؤمنين) قال ابن عباس رضى المة عنهما بعنى المؤمنين كَيَام لائم المِنْتَبَعُوه فَ أَيْشُرُ الدُّنَّةُ والموسوف يجوز حسذفه وقيل حوسَاص بالوَّمنين الذين يطيعون الله ولا يعسونه " قال ابن قَتْبُينُهُ أَنْ الْبِيشُ لَمَاسِالُ الْنظُرةُ فَأَنظُونَ راقات الصفة مقامه إذا القة قال لأغو ينهسم ولاصلنهم ولم يكن متقيناوقت هسة والمقالة إن ماقاله فيهنس يتم وابعًا فاله ظَناأ فأم الرُّمهُ وَ كان مفيه مافاذامفعه لاؤيم وأطاعوه مدق عليهم ماينك فيهم وفآل الحسن انه إيسل عليهم سيفا ولاضر بمبكبكوط إنماؤع د لمتم يُمثَّ إلم محذوفان بسببين يختافين فاغتروا (وما كان له عليه من سلطان) أي ما كان تسليطنا الدعلهم (الالتعليمن يؤمن الأسوامية والعسني ادعموا الذبن هومنها في شَك ) أي انزي وغيز المؤمن من السكافر وأراد علم الوقوع والفارورا في كان مُعَاوِمَا عُنْ عَالاً فُوعَا عيسدةوهم وزدون النيب (ور بكُ على كل شيخ حفيظ) أي رقيب وقيل حفيظ يُعنِي حافظ ﴿ قَوْلِهُ تُوالَىٰ (قَلْ) أَيُّ قَارِياً نَجِيد المتمالاسنام وللسلائسكة وسميتموهم بأسمه والتجؤا لكفارمكة (ادعواالدين زعمم) أي انهم آلمة (من دون الله )والمني أدعوهم ليكشفو أعيب كالضرالذي البهـــم فيا يعروكم كا مُولِ بِكُمْ فَاسِنَى الْجُوعَ مُوصِفٌ عَزِلْا لَمَهُ فَعَالَ تَعَالَى (لايتكَ كُونَ مُثْقَالَ ذُرَةً في السمُوأَثُ وَلا في الأرْضُ ثَم تلتحة نالب والتظروا بعني من خير وشرونقع وضر (ومالمم) أي لا سمة (فليما) أيَّ في السمواتُ وَالْإَرْضُ (مِنْ شُرُكِيًّا ۚ إَيْ استحابيه ادعائكم كا من شركة (وماله) أي الله (منهم) أي من الآلمة (من ظهير) عوين (ولا تُنفع الشِّفاعة عندة الآلم أَذُنَّ تنظرون استجابته م له (أى لمن أذنُ القة له في الشفاعة قاله تسكن ببالله تمقارَ حيث فإلوا هؤلاء شفعا وُماعَتْ تَاللَّهُ وقي إَنْ يَكُونُ أ أحاب عبيسم بقوله (لا للعن الالمن أذن القة في أن يشفع له (حتى اذا فرع عن قادِيم م) معناه كشف النزع وَأَسُر حَبَيْ عَنْ تَاو مُهم وَيَكُ عَلَكُونَ مِثَالُ ذَرَّةً ﴾ مَن ه اللائكة رسب ذلك من غشية أسيم عند سباع كلام الله تعالى (خ) عن أبي هر ومُرضَى ألله تعالى عنه خسير أوشرأونفعأوضر ال الني صلى الله عليه وسلم قال اذا فضي الله الأمر في السباء ضَرَ أبُ الملا فسكمَ إِنهُ مُعَافَذَا فَرُ عَ عُن قالو مُركًا (المالسموات ولاقي الارض (فالوأماذا قال. بَكُمَّ قالوا) ۚ الذي قال ﴿ الحق وهو العُلَى النَّكَ يَرُ ﴾ وللترمُذِي إذَا قُضِيَّى أللهُ في الشُّهَاءَ أَشَرُّهُ ومالمم فيهماس شرك) شر بت الملائكة بأجنحتها خصعالقولة كانه سلساة على صفوان فأذا فزع عِن قلوبهم فالواناذ الخالب كم فالوا ومالم فاحد بالحنسين ألحق وهوالعدلى السكبير فالبالترمذى حديث حسن صبيع فوله بخف أعاجم ناضع وهوالمتناف المطامكن منشركة في اعملني ولاني والعفوان الحجر الاملس عوزان مسعود دمشي المتخنه قال اذانت كماماتة بلوح مسمعًا هل السِينُوْآتُ مُسلَّمَلَة لللَّكُ (وماله) تعالى (منهم) جَرالُسلسة على الصفاء فيصمِعُون ولايزالون كلفك حتى بالتيهم بُعِر بَلُ فاذا بَا وَزَعْ عِنَ وَلا بَم في فَولونَ من آلملهم (من ظهير)من

عربي بمبته على لد وسنته بريداتهم على هذه المفقدين المجرف كيف يصح إن بدعوا كايدى ورجوا كابرى (ولاتشم الشفاعة عنده الألما أدنالي أي أن المالميني الاس وقع الانون الشفيع لا يبادوي الإم التانية في قوات أى لاجها و هذا الكنديسة طهم ولا مدفقها والمنتاساتها دن اي كون غير عامي أن المالة على والتقريق في المبالة النواجي قالوب الشافعين والمشفوط لم يكلمة يشكم بهارب الدرة في أملاق الأذن وقو حسامي أي المتقال والتقريق أمري وحي غالمية النازع عن قال بهر (الالال) المنتهم بساحاً والقرار يكونا إلى الرابطي أي القول الحق وهوالانون الشهائل القريق والموالين الكنيم: والعلوالكر والإنسانات الالوريكا في الدونا الدونا الإناق والنائع الذات الدونا الدونا المتعال التعالى الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا المتعالى القرار المتعالى المتعالى المتعالى الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا المتعالى الدونا الدونا الدونا المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى الدونا الدونا الدونا المتعالى المتعالى الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى الدونا الدونا المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا الدونا المتعالى الدونا المتعالى المتعالى الدونا المتعالى الدونا الدو

فَلْ: وُيرِوْ وَتُشْكِمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ ﴾ أمره بإن يشررهم بقوله من برزة شكمُ أحره بإن يتولى الإجابة والافراد عنهم بقوله برزة شكم التوذلك الاشسامار مامهم تردن به يقاوبهم الأانهم بماأبوا الزيتسكاموا بهلامه أن تفوهوا فإن التعرازقهم إزمهم أن يقال المم فسالسكم لأ تسينهون من يرزقسيم ونؤثرون عليدس لايقدر على الزق وأمره أن يقول لم مدالالهم والاجام الدى ان لم يزدعلى افرارهم السنتهم يَتْفَاصرعنه (والله والا تم لعلى هدى أوفى صلال معين) ومعناه وإن أحد الغريقين (٧٣٠) من الموحدين ومن المشركين لعلى أحد الامرين مسوز الحسدى

باجبريل ماذا فالربك فيقول الحق فيقولون الحق أخوجه أبودا ودالصلصة صوت الاجراس الصلية بعضها على بعض وقيل أنما يفزءون حذرامن قبام الساعة قيلكات الفترة بين عيسى ومحد عليه حاالصلاة والسلام خساكة سنة أوسمائة لمتسمع الملاتكة فيهاصوت وحى فلمابعث الله محسد اسسلى الله عليه وسسلم كلم بربر بل الرسالة الى محد صلى الله عليه وسل فالماسمات الملائكة طنوا أسما الساعة لان محد اصلى المقعليه وسلم عَنْ أَهْلِ السموات مِن أَسْراطُ الساعةُ فَصِعةُ واعماسه مواخوها من قيام الساعة فاما انحد رجريل جعملُ عر بأهل كل مهاء فيكشف عنهم فيرفعون رؤسهم ويقول بعضهم ليعض ماذا فالربكم قالواقال اختى يعني الوجى وهوالعلى البكبير وفيل للوصوفون بذلك همالمتسركون وقيل اذا كشف الفزع عن فاوسهم عدوزول الموت قالت الملاككة كحم ماذا قال وبكرنى الدنيالا فأمةا لحجة عليهم قانوا الحق فاقروابه حين ابينقعهم الاقرار وهو العلى الكبيرأي ذُوالعلووالكبرياء 🐧 قوله عزوجل (قل من برزقكم من السموات والارض) يعتى المطر والسات (قل الله) يعي ان لم يقولوا ان وأرقناهو الله فقل أصال وازف يم هوالله (واما والآكرامل هدى أوفى خلال ميين) وهناهمانين وأنتم على أصروا حديل أحدالص بعين مهندوالآخر ضال وهذاليس على طريق النسك بلعلى جهة الازام والانصاف في الحجاج كابقول الفائل أحدثنا كاذب وهو يعلم المصادق وصاحبه كأذب فالسى سلى الشعليه وسلومن البعدعلى المدى ومن خالفه في خلال فكالم بهم من غيران يصرح بالشكذيب ومنه يتحسان

أنهجوه واستاه بكفء يه فتمركا للبركا القداء وقيسلأو بمنى الواوومعنى الآية المالمية هـ بدى وانسكم لني ضلال وبين (قل لانستانون عمما أجومنا) أى لانؤاخذون به (ولالسش عمانه ماون) أي من الكفروالتسكذيب وقيل أواد بالاجوام العفائر والزلات الني لايخاومتها مؤسن وبالعمل الكغروا لمعاصى العطام (قل بجمع بينناد بنا) يعنى يوم الفيامة (تم يفتح) أى بقضى ويُحكم (يبننا بلقى) أى العدل (وهو الفتاح) أى القامني (العلم) أى بما يقضى (قل أروني) علمونى (الذينُ أَلَحَتْهَ مه) أَيْلِلَّة (شركاً) أَيَالاتَّسْنَامَ التيأَشُرُكُوهَامْعَهُ العبادة هل يخلقون أو يرزقون وأراد بذلك أن ربهم الخطأ العطيم في الحاق الدركاء بالله كالم كالمروع لم عن مذهبهم والمعنى أَرَيْدِ عَوافًا سَمَ لاَ بَخَلَةُ مِن وَلاَ بِرَزَقُون (مل هُواللهُ العزيز) أَى العالبُ على أَمْرِ م (الشّ فْإِنْ يَكُونُ الْ شُرِيكَ فَى ملكه في قول عزوجل (ومارسلساك الاكافة الماس) أى الناس كلهم عامة أحرهم والسُّودِهِمُ عربيهم وعجميهم وقيل ارسالة عامة لمَم لامها إذا شملتهم فقد كافتهم أن بخرج منهاأ سند (ق) عن بإربن عبدالة فال قالىرسول الله مسلى الله عليه وسلم أعطيت خسافيه طهن أحدمن الانبياء قبلي نصرت بالرعب أميرة شهروجعل لحالارض مسجداوطهوراها بارجل من أمني أدركته الصلاة فليصل وأحلت إلى العذائم وارتحل لاحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان الديربعث الى قومه خاصة وبعث الى الساس عامة في الحديث بيان الفضائل التي شص القديها البيئا محد اصلى القعليه وسل دون سائر الانتياء وان هذه المستلم

والمنازل وهذاس الكازم النمف الذي كل من سمعه من موال أومناف قال لم خوطبه قداتصفك صاحبسك وفدريديد مانقدم ماقدم من النقرير دلالة غسيرخسة علىمن هومن العريق بناعلى الهدى ومن حوفى المشلال المسين ولسكن النعريض أوسل بالمحادل الى الغرض ونحوهقسولك للكاذب أحدنالكاذب وخولف بن وفي الجر الداخلين عسلى الحدى والمثلاللان صاحب الحدى كأمه مستمل عسلي فوس جوادم كسه حيث شاء والضال كانه ينغسس في ظلاملاوي أمن سوب، (قل لاتسداون عما أجرمناولانستلها تعسماون) هذاأدخال الاتصاف من الاول سيث أسندالابوام الى الخاطبين دهومنهبو رعت يحطور والعمل المحائماطيان وهو مأمور به مشكور (قل بجسمع بيننا ربنا) أبوم

النيامية (نمهض) بحكم (ييننابالحق) بلاجورولاميل(وهوالفتاح) الحاكم(العايم) بالحسكم(قل أروق الدبن أخفتم) أى ألحقيقوهم ا (4) بالله (شركاء) في العيّادة معدومة في قوله أروقي وكانَ براهم ان بريم الخطأ العطيم في الحاقي الشركاء بالله وأن يطلعهم على حالة الأشراك رْبِهُ (كلا) ردع(نسب أى ارتدعوا عن هذا القول وتنبيوا عن شلالكمُ (بل هوألله العزبز) العالب فلايشاركه أحدوه وضعيم إلشان ﴿ (لِلْمِسَامُ ) فَ تَدْيِرِ ﴿ وَرَارُ سِلْنَاكَ الا كَافَةُ لِمَنْ ﴾ الأارسالة علم غيط بهر لأنها اداشمانهم فقد كمفتهم أن يخرج منها العدميم وقال الزماج معنى الكافة في اللغة الاحاطة والمعني أرسلنا أله جامعاللناس في الأنذار والأبلاغ تجعله حالا من السكاف والناء على هيدة المبالغة كتام

الواد بقواللاية (بشبّرا) ياتسنل لن أفر (وفليوا) تعسدل لن أحر (ولسكنَ أَ مُحَكِّرُ السَّاسِ لابعقُ ون كألم عسلمة بيّما بي عَلَى عُلْمَة يَلُون (ويغولون مني هذا الوعد) ، كالفيارة النساوالها ل قوله فل جمع بينسار بسا (ان كنتم ساوة بن قبل كيم بيعاد يوم) الميناه طريب لوه دريس. مكروة وأمال وهوها لرمان ويدل عليه قراءة ون فرأميعاد بوم فإدل منه اليوع وأما الاصافة فاخا فة بنيسين كإنه ل بعدرات (لانستاخ ون عنه ساعة ولاستفدمون) أى لايمكسكم التأخ عند والاسقهال ولا أخدم الده الاستبعال وويد العلباق هذًّا المداشية على مؤالم أمسد صالواعن ولك وهم مستكرول له تعسلا أسترشادا جلاه الجواب على طريني المتياسيد مطانقا بالسؤال وكالابسكار والكرس وأسرم مدون ليوم عابيتهم ولايستطيعون تاسر اعسه ولانقد ماعليه (وفالالذين كفروا) أى أبوبه ول ودودة (لل وومن مراز الكرأك ولاياتلى بن بديد) أى مازل فدل الترآن من كتب احة إوالقيامة والمناة والمارحي انهم عدلوا أن يكون القرآن من القدوان بكون للمال فليمين الاعاد فله جزاء حقيقة (ولوترى ادالطالون مدفولون) محبوسون (عيد مهروج) برد (بعشهم الى بعض التديل) في البدال إخبرعن عانبنام رخم وماسم ف اكآسوة فتال لرسول القصل التفعل موسل الكنعاطب وأوثرى في الآخرة موفيها م برهم بيتبع الأبوكي المراثي الماور: ويتراء ونها ينهم (إن النجب (٥٢٤) عندف الجواب (يغول الدين استنعفواً) أى الانباع (فتنبن استكيرَوًا كم أي لا يس وللقدمان (الولا تكن لاحددى كان قبله من الامباء وقيه اختصاص بالرساله الهامة ليكافة الخلق الأمش والجن وكان اليرك أنترلكاً وأساس) أولا قبله يست الى قومه أوالى أهل بلأه و قعمت رساله نبينا صلى القه عليه وَسل جيم الخلق وهد وُدُرُ سِبَّة بنس مما دعاؤكم المِما كى الْكُولْ كَا دون سامُ الانساءعليه وعلمها فصل الصلاة والسنلام وقبل في منى كافه أي كلفات كفهم عُمَّنا هرعاليُّ عمراً مؤمس الله ورسوله (قال الكَعرف كون الحَاء للبَّالة، (بشيرا) أى لن آمن ما لجنة (ومذيراً) أى لن كفر بالتَارُز (ولكُنَّ أَكُمْ الدي استسكم والسدين الناس لايعلمون ويقولون متى هـ أما الوعدان كنتم صادقين) يسي وم القيامة. (قِيلُ لَمُ مَهِ الدِيرُ أُ استضعوا أتحن صددماكم لاتستأخرون عنه ساعة ولانسشقه مون) معنا ألاتنقه وأن على بوم الفيامة وقيسل عن بوكم الوث عر المدى) أولى الاسمأى ولاتناخ ون عنه مان يزادى آجالمه أو يسقص منها (وقال الدين كفروا لن يؤمن بها الفرآن ولاباتك نحزحوفالاكار لان ىيىدىم) يىنى النوراة والابجيل (ولوترى) أى يامحة (ادالطَّالُون، موقوقون عِنْدُرْ بِهُمْ يُرضَّمُ لللَّهُ المراد انكاران بكونواهم الى بعض الفول) ممناه ولوترى في الآخرة موقعهم وهديتجاذبون أطراف المحاورة ويَتراجُّعِونُهَ آيُّمُ عِبْ المادين لحسم عن الإعان رَايْتِ الجَبِ ۚ ( يَنُولُ لَذِينِ اسْتَصْعَنُوا ﴾ وهما لانباع ﴿ (للَّهُ بِنَ اسْتَنْكَبُرُوا ﴾ وهمأ لقادَ وَوَالْآشُرافُ ۗ (لولا واتبات إنهم لمم الذين صدو أشَمَ لَكَامُوْمَنَيْنَ ﴾ يمنى انتهمنعقو أعن الاعمان بأنة ورسوله ﴿ وَاللَّهُ بِنَ اسْتَكُبُّرُوا ﴾ [يُ أَبُّكُ بالفسسهماعته والهيرأ توا المتبوعون في الكفر (الذين استضعفوا أعن صددناكم) أي منعنا كم (عن المدي) أي من الإيمان من قبل احتيارهم (مداذ (معداد بالمكم مل كنتم بحرمين) أى مترك الإيمان (وقال المدي استنا يفو الدين استنكيروا من يكر اللها جاءكم) اعارقت أدمناها وَالْهَارِ ﴾ أَي مكركم بناف الليل والهاروقيل مكر الليل والهار حوط وَلَّ السادْمَة فَى البنيارُ طُولُ الامل فها الها وانكات ادواذاس (ادْنَامْرُونِنَاأَن نَكُفُرُ مَانَةُ رَنْجُعُولُهُ الدَّادَا) أَيْ هُوقُولُ الفَادِيْقَالَاتِهَا عَان دِينَناأَ لَمَيْ وَالْ يَحْدُوا أَكْدَابُ الطروف اللازمة الطرفية سَاسِ وهذا تبييه للكمارات تسيرطاعة بعنه مِلْبَقِين فالدنياستبعد آوتهم ف الآخرة (وأشروا الكُّدَامةُ } لاته تداتسع في الرمان مالم أى أطهروها وقيل أخفوها وهومن الاضداد (لّمار وا الفذاب وجملنا الاغلال فَارْعَبَاقَ الذيل كَفْرُوا ﴾ ﴿ يتم في غرمة اضيف اليها

الرمان ( مَلَى كَمَ عِرمِين) كامر من الاختيار كواشار كم الشلال على المقول اوتبوط الما (وقال الذين المستخدمة إلى المستخدمة الم

﴾ إنعل بيجرون ألاما كاتوليه مكون) في الدنيا (وما أرسلنا في فرية من كذير ) نبي (الافال مترفوها) متنعموها در وكساؤها (اما يساأرساتم به "كَافِرَة ق)علىدالسلية عليي صلى الله غليدوسل عدمتي بعمن قومه من الشكة بأب والسكفر عبابيا وبه وانه لم يرسل قدال أعل قريب منذ يرالا وَ وَلَواكُ مَثْلُ مِافِل إِنْ مِلْ اللَّهُ عَلَيه وَعَلِ اللَّهُ مَلَ مُعَاوِن حَروابكترة الاموال والاولاد كالدل وقالوا عن أكد أموالا وأولاد الوماعن يملكين أراه واامهمأ سحرم على اعةمن ان يعذبهم عطرا الدأموا لهم ف الدنيا وطسوااكهم لوليكر مواعلى المة لمارزة بهم التدرلولاان المؤمنين عانواعليه لما ومهم فابطل القطههان الرزق فعثل من المة بقدمه كأب يشاء فرعماه سرعلي العاصي ومنيق على المطيع ورعما وسط علمها أوضيق عليه اغلابه على عليهما أمر النواب عواه (قل ان ربي بيسط الرزق ان بشاء ويقدر) تدر اززق تعنيبة ، قال الله تعالى أولادَكُمْ بالتي نغر بكم عند نازلني) أي وما رُوسَ تَدْرُعليه رُوْق (وَلَكنَ أَ كَثَرَالناسُ لايْعَلُون) ذلك (وَما أَموالُكُمُ ولا (٥٢٥) صاعة أموالكم ولاجماعة أى قالىارالاتباع والمنبوعين جيعا (هل يجزون الاما كاتوايعماون) أيُسن الكفروالماسي فيالدنيا أولادكما في وذلك ان الجع ﴿ فوله عزوجل (وماأرسلها في قرية من فديرالاقال مترفوها) أي رساؤه اوأعباؤها (المابماأرساتمه المكسرعتسلاؤه وغسير كُوْرُون وَفَانُوا) يَمِي المَرْفِين والأغْنِياء للفَرَاء الذِّين آمَنُوا (كن أ كثراً ، والارارلاداً) يعي لولم يكن عقلاته سوامق سكمالتأنيث القرانسيا بما تحق عليه من الدين والعمل السالح لم يخو لناأمو الاولا أولاد ا (وما تعن بعد من ) أى ان الله قد والرلغ والرلعة كالتربى أبعس اليما فى الدنيا بالمال والواد فلايعذ بنا في الآخرة ﴿ قُلِ النَّرِ في بيده أَ الْرَقَ لِمَنْ يَشَاء و يقدر ﴾ يمني وانفرية ومحلها النصب على أنه تمتلي بسط الرزق ابتلاء واستحابا ولابدل البسط على رضاالته أمالي ولا النصييق على سخطه (ولكن للمسدرأى تقربكم قربة أكثرالماس لابعلمون) أى امها كمذلك (وماأموالكم ولاأولادكم الني تقر مكم عندنارليي) أى بالتي كقوله أنبتكم من الارض نقر مكم عندماتقر ببا (الا)أى لكن (من آمن وعمل صالحاً) قِالما بن عباس بريداي الهوعلمة بقربه منى نباتا (الامن أمن وعمل ( فاولنك لمُ سَوَّاء أانتعبُ عَاجَاوا) أي يضعف الله لم حسناتهم فيعزى بالخسنة الواحدة عشر إالى سيعاتة صالحا) الاستثناء من كم (وهم فى النر فأت آمنون والدين يسمون فى آباننا) أى بعماؤن فى أبطال عبدنا (معزين) أى معاندين ، تنربكم يعنىانالاموال غُــبُونانهم يعبزونناد يفونوننا (أولئك ف العذاب محضرون) ﴿ قُولُه عَزُوبِ ﴿ وَالْمَانِ فِي بِيسَامَ لانفر بأحداالاالمؤمن الرزق لمن يشاممن عباد مو يقدرنه وما أنفقتم ن شئ فهو يخلفه ) أي يعطى خُلفه ادا كان في غير أسراف المالر الدى ينفسقها في ولايقتيرفهو يخلفه ويعوشه لامعوض سواه أماعا جلاباليا أباو بالقناءة النيهي كغرلا ينفدوا مابالثواب ف سبيل آلة والاولادلا تقرب الآخوة الذيكل غلت دوله وفبل ماتعه فتم من صدقة وأنفقتم من خبرقهو بخلفه على المنفق قال مجاهد من أحدا الامن علمهم الخدير كان غُنده من هــناللال ما يقيمه فليقتصد قان الرزق مقسوم ولعل ما قسم له قليل وهو ينفق تفقة الموسع عليه فينفق حبع مانى بدءم بنتي طول عروفي فقر ولاينا وأن وما انفقتم من تين فهو يخلف فان هذا في ونقهيه في لدين ورشعهم الآخوة رمعني الآية ما كان من خاف فهومنه (ق) عن أبي هر برفان رسول القصلي المة عليه وسلم قال قال الملاح والطاعة وعن اس إِنَّهُ تَهِارُكُ وَتَعَالَى أَمْقَ رِنْفَقَ عَلَيْكُ ولمدرَمْ الزَّمَ أَنْفَ أَمْقَ عَلَيْكُ (ق)عنه ان رسول المتصلى أندعليه عباس الاعمني لسكن ومن وساؤنا أخامن يوم يصبح العباد فيه الاوملكان يتزلان يقول أحددهما اللهم أعط منفقا خلفاو يقول الآسو شرط سواره (فاولنك لهم واللهُ أَعْما عَسَا الفار (م) عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدفة من مال ومازاد الله عبدا بزاءالضمف) وهومن بعقر الأبرزاو ما تواميم أَحَد الله الافعدالة . (وهوخيرالرازقين) أىخير من معلى ويرزق لانكل مارزق اخافة المدرالى الفعول غِيره أين سَلطان برُزق بَجنده أوسيد برزق علوكه أورجل يرزق عاله نهو ون رزق اللة أجوا ماللة على أبدى فاحاه أولئك لممان يجازوا . مُؤلانًا وُوالْزَاقِ الْحَقِيقِ النَّى لارازق سواه ﴿ قولهُ تَعالَى ﴿ وَ يَوْمَ عَشْرِهُمْ حِيمًا ﴾ يعني هؤلاء الكفار الندمف شهيزاء المنعف

نَّتَنَيِّ بِوَاهُ لَكُمُ مُسَانَ عَبِهُ لَمُ سِسَنَاتِهِ الْوَاحِدَةَ عَسْراً وَقَرَأَيْتَقُوبِ بَوَاهَ الْشَفَ عَلَى الْمَاقَلِيَّ الْمَعْ الْمَعْلِ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

ثم هول للأذكمة أهؤلادا إثم كانوا يعبدون) و باليا فهما - فيس و يَشَوْبُ هُذَا حَطَابُ لَهُ الأَنْكُمْ وَتُمْ وَالْمَالُ أَنْ الْمَالُكُ الْمَالُ اللهُ اللهُ كَانُونُ وَالْمَالُولُ وَاللهُ اللهُ اللهُ لَا لَكُونُ وَاللهُ اللهُ كَانُونُ اللهُ اللهُ كَانُونُ اللهُ ال

(فالوا)أى المشركون (ما (منفول الملائكة أهولاماياكم كانوايعبدون)أى فى الدنياوه فى السنفهام تقريم وتقرير المكفاره تأمر هَـذا) أي عد (الأرجل اللائكةمنهمن ذاك في وهو فوله تعالى (قالواسبحاط) أى تعزيها إلى (أن وليناس وونم) في يَرَا بريدأن يسدكم عكاكان تتولاك ولاتتولاهم فمبنوا بالبات موالاة الله ومعاداة الكفار براءتهم من الرُسَابِ بَادْتَهم لَم (بل كائرًا يعسدآماؤكم وقلواماهدا) يعبدون المن ) بعنى الشياطين هان قلت قدعبدوا اللائسكة فسكيم وجعة وله بل كانو إبعيدُ ون المرقات أى الشرآن (الاافك مفترى أرادان السياطين وبنواهم عبادة الملافكة فاطاعوهم ف ذلك فكأبت طاعتهم للسياطين عبادة لمروثيل وقال الذين كمروا) ي صوروالهم صوراوقالوالهم هذه صورالملا تحكنفاعبدوها قعبدوها وقيسل كانوا يدخلون فيأجواف الأستة وقالوا والمدول عدليل فيعبدون بعبادتها (أ كترحم بهم ومنون) أى مصدقون للشسياطين فإلى المتقعالي ( واليوم لايتكَّ بَسَنَكُم على اسكارعطهم وعنب ليعض نعما) أى شسفاعة (ولامترا) أى بالعداب يريدانهم عاسرون لأنعم عنديهم ولامتر (وتقولُ للذيُّ شديد (للحق)القرآنأو طُلمواذوقواعد اب النارالي كنتم مات كرون واذاتنل عليم آياتنا بينات قالوايا هـ ما الارسِل يَ يعتونُ لامر البسوة كله (كما عداصلى المة عليه رسا (يريدان يصدم عما كان يعبداً إذ كروالواماه ذاالاافك مفرى) يعنون القرآن جاءهم)وعيزواعن الأثيان (وقال الذين كفرواللحق لماجاءهم ان هذا الاسحرمبين وما آتيناهم) يعني هُولاء الشركين (مَنَ > • ثل (انعدا) عالمق بِدُرسونِها) أى يقر وُنها (وماأوسلُساليه قبلك من نَدُير) أَى فَهَالَ الْعُربَ قَبِلَكَ فِي وَلاأَرْل الْيهم كِنَابُ (الاسحرمىين)بتوەعلى (وكذب الذين من قبلهم) أى من الام السالعة رسل (وما بلموا) يسى هؤلاء المنسر كين (معشار) عدمة المسحرم توءعلى الديين (مَا تَيْنَاهُم) أَيُ عَطِينَاالاتم الحَاليَ مَنَ القوة والعَمَّة وطولَ الاعِمَار (فَكَدَيُواومَلْيُ فَكَيْمَكَانُ ا ظاهر كل عاقسل تامله سهاه نُسَكِم) أَى أَنسَكارى عليهم عند بدلك كفاره في والاستعداب الام للاصة في قولُه عزَّوج بَّلِّ (قل أَذِ ال سحرا (رما آنيماهمسن أعطكم ) أى آمر كم وأوسيكم (بواحدة) أى بخساة وأحدة م بين الف اظملة ققال تعالى (الن تعوم والله) كتب بدرسونها) أيما

أعطينا مشركا منك كتبايد رسومها فيها رهان على محة النبرك (وما أوسلنا ليم فيلان من فدم) ولا أوسلنا اليم تغدول الم بدوم بالعقاب ان ابتشركا منك بورا وما ينوا معمل تمكنيهم بقوله (وكذب الذين من قبله) أى وكذب الذين تعدموهم في الابملناشية والقرون الخالية الوسل كاكف بورا وما ينوا معمنا وما تمكن بين الاولين فليحذر وادن مناو بالياء فى الؤسل والقف بيتوب المي يكن وكذه الاموال والاولاد (ونكد بوارسلي فكيف كان تكر) للمكذبين الاولين فليحذر وادن مناو بالياء فى الؤسل والقف بيتوب لمي يكن كذبوا وسلم بها مهم اندكارى بالشد مير والاستفال ولمين عنهم أستطها رحم بالمهم وضوالة بين من قبلهم وفول الذين من قبلهم الشيكنيت وافسوا عيث بعد بعد المستباعث وهرك قول الذين من قبلهم وفول الذين من قبلهم وفول الذين من قبلهم وفول الذين من قبلهم وفول الشيكية والفسوا عيث بعد بالمنافق المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة أَيَّانِهَ أُوتُ فَالْعَلَا لَمِينَا وَالْعَلِيدَا عَلَى (مثنى) النبن الذين (وفرادى) فروافرداً (أم تنفكروا) فأم مجله الله المين المنافرة المنافرة

فيدشن(ان أجرى) مدنى وشاى وأبو بكر وحفص ربكون الياء غيرهم (الا عز الله رهـ وعلى كُلُّ شيّ شهيد) فيعزاق لاأطلب الابر على سيحكم ودعائكماليهالامته (قلُ ان ربی بقدف الق) مالوجي والقباف توجيسه السهم وعوويد فع واعتاد ويستعار لمسنى الالقاء ومنسه وأسأرف في قاويهم العباناق فيسه في الناءوت ومسئى يقذف بالحسق يلقيسه وينزلهاني أنسيانه أو برمىبدالباطل فيسدمفه وبزهقه (علام العيوب) مرفوع على البسدل من المستميري ينسذف أوعلى العضير

أى لاجلالة (مثني) أى اننين اندين (وفرادي) أيُ واحسداوا حدا (ثم تنفكروا) أي تجتمعوا جيما فتنطروا وتعمأ وروا وتتفكروا في مال عجد صلى الله عليه وسلوفته موا أن (ما بعد حيكم من جدة ) ومعنى الآمة الماأعط كماواحدةان فعلقوهاأصتم الحنى وتخلصتم وهي ان تقوموانة وليس الراديه الثيام على القدمين ولكن هوالانتصاب فالامر والنهوض فيه بالحبة فنفوه والوجه القنااسةم تنفكروا فأمس محدسلي الشعليه وسإوماجا وبدأما الاثنان فيتفكران وبعرض كل واحدمنهما محصول فكره على صاحبه لينطرا فيه للرمتمادة بن متناصفين لاعدل مماانياع الموى وأماالفرد فيفكر في نفسسه إيضا بعدل ونسبغة هل رأيناني هذاالرجل جنوناقط أوبتر بناعليه كتذبانط وقدعامتم انمحدامسلي التهعليه وسلرما بدمن جنةبل قدعله تمانه من أرجعه قرين عقلا وأرونه بسلما وأحدهم ذهنا وأرصتهم وأباد أصدفهم قولا وأزكاهم خسا وأجمهم لمايحمدعكية الرجال ويدرون به واذاعامتم ذلك كفاسكمان تطالبوما بقواذا جامها تديناأنه نى كذبرمين سأدق فباجاء به وفيسال ثم السكلام عنسد قوله ثم تنفسكروا أى فى السموات والارض فنعلواانً غالقهاوا مدد لاشر يك لهم ابتدأ فقال مابصاحبكم من جنة (ان هوالاند براسكم بن بدى عداب سديد قل ماسالنكم) أيعلى تبليغ الرسالة (من أجر) أيجعل (فهولكم) أي لم أسألكم شيأ (ان أجرى) أي ثواني (الاعلىالله وهوعلي كل ثيئ تُستهيد قل ان ربي يُصدف الْحَق) أي يأ في الوحي من السماء فَيْقَافَهُ الْحَالَانِياء (علامُ النيوب) أَى خفيات الامور (قلجاء الحق) أَى القرآن والاسلام (وما بِهِذَى البِاطَلُومَانِعِيدً ﴾ أَى ذهبِ الباطل وزهق فلم تبقى منه يُفية نهدئ شُبياً أونعيده وفيــل الباطل عوالميس والمنى لايخلق أبليس أحداابتداء ولايبعث أذامات وقيسل الباطل الاصمنام (قل ان ضالت واعيا مل على ندسى) وذلك ان كفار مكة كانوا يقولون له المك قد ضلات حين تركت دين آبالك فقال الله أماأي فليان شللت فيأ وعمون أنتم فأعيا أضبل على نفسي أى اثم ضيلالني على نفسى (وإن احتيديت ويا برخَ إلى رئى أى من القرآن والحسكمة (المسميع قريب) ﴿ قوله عزوجل (ولونرى) أى ياعمد

يت المقاون (قل جاداطق) الاسلام والقرآن (وبايدئ الباطل وبايدي) اين زل الباطل والالالا الابداء والاعادة من حفات المخي يقد بقابه عارة عن الهلاك والذي جاد المقوو و وقع الباطل وجاها على وزهق الباطل ان الباطل كان ورهو قاجاه الحقى وبايدئ الباطل عليم من المقاون المباطل المقاون المق (افترعوا) عبداليب إوضاء او ترميد ( (فاد فيت) قادم برئة (هذر ترون الدولايسيوه ( والدول) بسيد في فرقوا في و موا والمند و المناس المناسبة و المنا

(اذفرعوا) أى عند البعث أى حين بخرجون من قدورهم وفيل عِنفا لوت (فلا فوت) إي لأ يَفْوْتُم تِنَاوَلا ا ولأجنة ولامار (من مكان نَجَاة لَمْ ﴿ وَأَحْدُ وَأَمِنَ مَكَانُ قُرِينٍ ﴾ وقيل مَن تَحَيُّ أَفَه المِلْمُ وقِيتُ لِيأْ حَلْهُ وَأَمِنُ بِفَانَ الْوَفِي الْمَرْفِي الْمُعَالِّدُ \* أَا بعيد) عن العدق أوعن وحيثا كانوافانهم من اللاقر يُسِه لا يفو تونه ولا يُعجزُونه وَقيلُ من مكان قرَ بِثِيانِه عَيْ عَلَيْ أَلِبُ فياؤهوا أَيْرَانُ الحق والثواب أرهو قولم بوم بدر وقيل ه وخسف بالبيداء ومعني الآية دلوتري اذ فزء والرأيت أمر أنصَّر به ﴿ وَهَالواْ آبَيْاهِ ﴾ [أ . فىرسول(ئەملى(ئەعليە حين تايتو العذاب قيل هوعند إلياس وقيسل هوعند البعث (وأني كُمُ التفاوش) في التيال والمداجي وسلإشاعرسا وكذاب كيف لم تداول ما يعد عنه مروة والإيمان والتوبة وقد كان فريبا مَسَرة ف الديدا في الما يترق وقال في مناكس وحذاتكام بالغيب والاس بُسألون الدالى الدنيا فيقال وأبي لمهاله الحالية في (من مكان بينية) أي من الآسوَّة في الدنيَّة (وَقُب كُمْ وَأَ الحنى لانهما يشاعدوا منه بعمن قبل). أى بالقرآنُ وقيل عَجمه يُصِيلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَ مَنْ قَبِلَ أَن يُعَايِنُوا الْهِذَائِبَ وَإَ سيح اولاشم اولا كذبا (و يَقَدُ فُونَ بِالغِيبِ مِن كَانَ بِعِيد) قَيلُ هُوالظُّنْ لَانَعَامُوغَابِ عِنْهِ مِنْ وَالمِكَانَ الْبِعْيَدُ أَقِيبَا عَلَمْ عَلَيْهَا وقد أتواجذا الغيب من يقولون والعنى يرمون عمدا ملكي افة عليه وسأراع ليعلمون من مست لايعلمون يعقوقو للم أيه عالم ماتية جهية معادة من مالهلان كاهن لاعله لم يذلك وقيل يرجون بالطن يقولون لايعب ولاجنة ولإبار (وحيل بيترم وبين مُأتَّسُهُ وَنُ أبعدشني بماجاءيه السحر يعني الإعبان والنوبة والرجوع الى الدنياون بيه أوَزَّهُمْ أَلْ بِحَقِيلٍ بَاسْتَيَاعِيْدُ) ﴿ أَي سَفَرَ الْمُسْرَقِيمُ والشمر وأبعدشج مور كان على مثل حالم من إليكفارُ (من قبل) أي أن أنقبل منهم التوُّ بة وإلايسان فِي وَقَيْرِ إلياسُ أَنْ (أبهر كُانُوا عادته التيعسرفت بينه. م ف شك) أى من البعث وترول العد البهم (مرب ) ي سوقع قيال به والهمية والبهاء أعرا وهوا يرا وجر بتالكذب ويقذفون وتفسير سؤرة فاطرو تسمى سؤرة الملاقكة كه بالغيب عن أني عمرو على

وُوهِي مَكِيةُ وَخِينَ وَأَرْ بِسُونَ آيَّةً وَتَسَمَّنَا تَأُوسَيْوِنَ كُلِيةٌ وَالْآلِيَّةَ ۖ الْفُومَاتُ وَلَالُونَ وَالْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

شياطينم ويلتنونم إليه وان شدّ خلق بقولودًا ( الجلستية المرائسية المرائسيوات (الامن) " أي عليتها تبنيا على غريباللينيون ( إليانيا

ران شنت ملقه بقوله وقالها الإستان المتعان في الديان في الديان في المتعان التركيد المتعان المتعان المتعان في ا

البناء للمفعول أى تأنيهم

عوبهم انتها از من الرسمية ( (الجدمة ) عندا اعتباء تعليا والمبر النسوات ) بيند مجادريت عباقال إن خيا ما مريخ الفيسها بالمجت أورى سيئا القالم سيء استنهم المباعر إينان في يو خلال بند هما بالمارية اي إيشاقها (مالارض جاعد) للانكة رسال الدعباد (أولى) ذريائم جمه الدوره و بدلس رسلا أونستلة (أبينحة) جميد الرسني والاس روياع) صفات المهمنة والمستورة التي المستورة التي والمستورة والمستورة والمستورة والمستورة والمستورة والمستورة المستورة والمستورة المستورة والمستورة والمست

لللافكةرسلا) أى الى الابياء (أولى أجنعة) أى ذوى أجنعة (منى وثلاث روياع) أى بعضهم التفسير ولميفسرانتانى جناحان وبعثهم له ثلاثة أجنحة وبعشهم له أربعة ﴿ إِلَّ يدفى الخلق مايشًا م ) أى بزيد فَى خَاق الاجتحة فنرلة على أصل التذكير نمايشاء فالاعبداللة بن مسمعود في قوله لغارة ي مرم آيات به المكيري قال رأى جبريل في صور تعله سناته رعن معاذمر فوعالانزال جناح وقيل في قوله يزيد في الملق مايشا معوصين الصوت وقيل حسن الخلق وثمامه وقيل هوا للاحة في بدالةمسوطةعلىهمذه المينين وقيل هوالعقل والنميز (ان الله على كل شي قدر )أى عما بر بدأن عِنْق، ﴿ قوله تعالى (ما يفت مالله الاسة مالم يرفق خيارهم الناس من رسمة) فيل المطروفيل من خيروروق (فلاعسان مل) ولايستطيع أحدُّ حبسها (ومايسات فلا بشرادهم يعطموهم مرسل لهمن بعدُه)أى لايقه رأحلت على فتح ماأمسك (وهوالعزيز)أى فيأأمسك (الحُسكيم) أى فيا فأجوهم وتعن قراؤهم أرسل (م) عن المعرة بن معبة ان رسول الله صلى الله عليه وسم كان يقول في دركل صلاة الااله الاالله وحده أمراءهم على معصية الله لاشر يلكأله اللك ولها لمدوهو على كل شئ اليم اللهم لاما أو لمأ اعتليت ولامعطى الممنعت ولاينفع ذا الجد فاذا فعساوأذلك تزعالته مثك ألجدوا لجدالغني والبخت أى لايتفم البخوت والتني حطه وغناه لاسمامنك الماينفعه الاخسلاص يده عنهم (وهوالعزيز) وَالِمِمْلُ لِطَاعَتُكُ ﴾ قوله عزوجل (ياأَبِمُ النَّاسَ أَذَ كَرُوانَعْتَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ) قَبِلَ الخطابُ لاهل مَكَةُ وَنَعْمَة العالب القادرعني الارسال اللهُ عليهم اسِكانهم ألحره ومنع الغاد أت عنهم (هل من خالق غيرالله) أي لأخالق الاالله وهو استفهام تقرير وتو ّيخ ۚ (برزفكم مَن السَّماء) يعني المطرُّ (والآرض) أى النَّبات (لاالهالاهوفاني تؤفكون) أى والامساك (الحكيم)النبي موزان مراكم الافك والتكذب بتوحي الله وافكار البعث وأتم مقرون بان انة عالقكم ورازقكم يرسل ويمسك مأتفتضي (رَانَ بَكَذَبِولَا فَقَدَ كَذَبْتَ رَسَلُ مَنْ فَبَلَكَ ) يعزى نبيه صلى الله عليه وسلَّم (والى الله ترجع الأمور) أي الحكمة ارساله وامساكه فِيجزي المُكَذَّبِ من السَّمَار يَسَكَّديبِهُ ﴿ قُولِهُ تَمَالَى ۚ (يَأْجِوَالْبَنَاسُ أَنْ وَعَـدَاللّهُ حَيْ (بأبها الناس اذسحروا) أَلْقِياسَة (فلانعرن كَمَ الحبوة الدنيا) أى لانخُدعنكم بلذانها دَمافها عَن عمس الآخرة وطلب ماعن والله باللسان والفلس (تعمةالله

رق ( ۷۷ - (نازن) الله ) عليه على وهي التي تقدمت من الدو والما المواد المرضى كالهادووضح الساء بلاهماد والوالما المواد المواد المواد المواد المواد والوالما المواد ا

ترجع الامود) كالم يستسل على الوعد والوعيد من وجوع الامو والى حكمه وبجازا والمسكند ب المستحقالة ترجع إلتاميذا مى وجزة وعلى و يعة وب وخالف وسهل إلا بها الناس ان وعدالله) بالبعث والجزاء (حتى كائن (فلانعر ف كما لخيوة أله نيا) ف لاتفك ه عند كم الدنيا ولا بدلسكم المنتوع باوالتلذ و بمناه باعد الله و المنتوع و الانتفاق ( ولا تفريكم بغندالر و ( ) أي المنتفئ المنتوع بالمنتوع باوالتلذ و بمناه بالمنتفظ من عبادتك ومن تستشيك (ان الشيطان المحدو) تاهر الداوة معل أي كم المنتفظ من المنتفظ المنتفظ و ا

نفسك للحسرات وعليهم (ولايفرنكمانة العرور)أى لايقل لكماعما واماشتهم ان الله يففر كل ذنب وخطيفة ثم بين العرود من عو مسلا تدهب كانفول داك فَقال اللهُ تعالى (ان الشبيطان لكم عدوفا تخذوه عدوا) أى عادوه بطاعة الله ولانطيه وو فها يأمركم بهرر ك عليه سبا وبات عليه ح تا الكعروالمعاصي (انمىابدعوسويه) أيأشياعه وأولياءه (ليكونوامن أصحاب السعير) مُمايِن عُلَلُ ولايجوران بتعلق عسرات موافنيه ويحالعيه فقال ثعالى (الدين كعر والمهمة ابشد بدوالذين آسو وعماوا الساطات لمهم فأرغوا لان المدرلاتتقدم عليه كبر) في قوله عروجل (أهن زم طم سوء عمل) قال ابى عباس تزلت في أبي جهل ومُشرك مكةُ وقيلَ تركُّ سسك (انلة علمتا ىأصاب الاهوا والبدع ومنهم الخوارج الذين يستحاون دماء المسكري وأموا لم وليس اعجاب الكائز يستمون) وعيدهم من الدنوب منهم الانهالايستحاونهاو بعتقدون تعر عهامع ارتسكابهم اياهومعي فرس اوشبداد وموعلية بالعذاب على سوء صديعهم فسيح علمه ( فرآه حسناً) وق الآية حسد ف بجازه أفن زين لهسوء عماد وأى الباطل حِمّا كِينْ هـ قياماللّه (وافته الذيأرسلالرياح) فرأى المقُ مُقاوالبا طلْ بإطلا ( فأن الله يشل من يشاءُو بهدى من يشا) ٧ وقيل بِجَازَالْآيَةِ أَفَن رَّ بِهِ از يجمكي وحسارة وعسلي سوء عماده رآه حسه (ولاتذهب نصبك عليهم حسرات) فان الله يعلل من يشأه و بهدى من يشأه والمسروع (فتشبر سحابا فسقناه الى شسدةا لحرن على ماهات والمعسنى لايعهم مكفرهم وهلاكهمان أبؤمنوا ﴿انْ التَّمَعَلِيمُ عَلَيْصِمُونِ ﴾ ويُلَّا بلدميت) بالنشديدمدني وعيدبالمقاب على سومصديعهم (وألقه الدى أرسل الرياح فتشير سحايا) أَى نزيج مِن مكانه وقبل نجميعً وجيزة دعلى وحنس وتجيء به (فسقناه) أى فنسوفُهُ (الى بلنميت فاحييباً به الأرض بعدْموْتها كَذَلِك النُّبور) أَى مثلُ وبالتخفيف غميرهم احياءالموات نشورالاموات روياب الحوزى وتقسيره عن أفرؤى العقيسلي فالتقل بأرسولنات (فاحيينابه) بالطرانقدم كيف بحى الله للوقى وما آية ذلك فى خلفه فقال هل مهرت بواداً هَالث تحلائم مه وت به به نوخ صرافات نع ذكروممنا (الارصاعا قالكدائى بىي الله الموتى وتلك آيته فى حلف ۾ قوله نعالى (منكان بر يُدالعزة فَلهُ ٱلعزة حَيْمًا) فيليّ مونها) يسها واتماقيل معناه من كان بريدأن بعالمن العزة والعالعزة جيعار قيسل معناه من كان بريدالعزة فليتعز زيطاعة إهة فنشر لتحكي الحالالتي

تعرفها الزائر الرياح السحاب وتستحضر تلك السورة الدائم الفند وقال ماية وكندا بعدان بنعل في توع قييز وخصوصية وهو عالم الترقيق المنافرة الباهرة في المنافرة الباهرة في المنافرة الباهرة في المنافرة الباهرة في المنافرة المنا

إنها بيان والعدل العناط بشوله (الدين مندال كم المليب والعدل العالم برفعه) و وعدى قوله الدان على التهولوه الوطاو ما أسف يكوبري ومند بترفعة والمسودة والى ميث لا ينفذ فيه الأحكمه والسكم الماليوجية أي (الاالاالدكوان الداس المطيق ولكن كل جع ليس يينه و يين واحده الاالتاء يكرو وفي شوالعدل السالج الهياء التالسين والعدل السالج رفعه المسكم العليب والمقوال كلم موارك والمسال المعالم المسالية والمسال المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المالية والمسال المسالج المسال المعالم المعال

عمار والرادمكرقر بشء عليه السلام حبن اجتمعوا فيدار السدوة كاة الله تعالى وأذيمكر بك الدبن كغر والينشوك الآبة ( لم عَدَابِ شعيد) في الآسُوءَ (ويكرأولئسك) مبتعة (هو)نسل(يسور)خبر أى ومكر أولشك الذين مكردا هوحات ببورأى يفسدو يبطل دون سكرالة مهم سين أخرب بهمن مكة وقتلهسم وأنسهم فيقليب ورنسع عليهم مكراتهم حيعار حقسق فيهسم قولة تبالى وتمكر ون وتمكرالله والتفخيرالماكرين دقوله ولابحيق المكر آلسي ألا بِلْعَلِهِ (وَاللَّهُ خَلَقَـكُمْ)أَى المكر(من زاب م) نشأكم (من طعة ثم جعلكم أز داجا) أسنا فاأوذ سحرا أ وإماثا (ومانحمل موزأنتي ولانشعُ الابعسامه) هُوتَى موشعرا لجال إى الأمعلونة

ودودياه الى طاعة من العزة أى فليطلب العزة من عند القه طاعت وذاك إن الكعار عدوا الاستام وَطْلُوا بِمَالِتِم رَفِينِ اللهُ أَن لاعَرْةَ الاللهُ وارسوله ولاوليا نعالمؤمنين (اليه) أى الماللة (يسعدالسكام البلب) فيل هوقول لااله الاالة وقيل هوسيعان الله والمدللة ولااله الاالتقوالة أكروري البغري باسناده عن إن مسعودة الدادا و تسكم حديث أنها تسكم عصد اقدمن كتاب التعفز وجل مامن عبد مسلم يقول أخس كلمات سبحان افة والحدثة ولااله الاافة وأفتة كبر وتبارك أنتمالا أنسندهن ملك تحت جداً عدتم يسعد بهن فلاعر بهن على جمع من الملاقسكة الاأستعفر والقائلين ستى يجىء بهاوجه رب العالمين ومعداقه بركتاباته فولهاليه بصعدالكام الطبب هذاحديث موقوف على إن مسعودوقي اسناده الجاج ب معبر ضميف وفيسل السكام الطيب ذكرالته تعالى وقيل معنى اليه يصعد أى يفسل الله السكام الطيب (والعمل السالم يُرونه) قال إن عباس أى رفع المعل السالح السكام الطيب وقيسل السكام الطيب ذكر الشو العمل السافراداه الفرائض فن ذكرامة ولمورود فرائف ودكادمه على على وليس الاعدان بالتني وليس بالتحل ولكور مادقرفي القاوب وصدفت الاعمال فن فالحسناد عمل غيرصالح ردائقه عليه قوله وموز قال حسا وعل ساخابر قعه العمل ذلك مان الله يقول اليه يصعد السكام الطيب والعمل الساخ يرقعه رجاء ف الحديث لانقبل اللة قولا الابعمل ولاقولا ولاعملا الابعية وقيسل المسأء في يرفعه واجعة إلى العمل الصالح أي السكلم المنيب يرفع العثل المبالخ فلايقيل عملاالاأن يكون صادراعن توحيد وفيسل معناءالعمل آلسالج يرفعه الة وقيل العمل المألج هو اتخالص وذلك إن الاخلاص سنب قيول الحيرات من الاقو الوالافعال والذين يكرون البينُات) أَى يعملون السيناب أى الشرك وقيل بَعنى الدين مكروا رسول التمسلى التعليه وسل فَى أَزَالُنُدُوَّةُ وَقِيلُ هِمْ أَصِحَابِ إلْمَاءُ ( لَمْ عَذَابِ شَدِيدُ وَمَكُرا أُولَتُكَ هُو يبود ) أي بيطل ويهائك ف الآسُوةُ فولهءَر وجُل(وَاللهَ خُلْقِہُ کُمْ مِن ترابُ) مِنی آدُم (تُم مِن نطقة) یعنی ذَر یَتُه ` (ثُمُ جُعلسکمُ أزداجا) یمی إستانة كاناوانا وفيل وج بعضكم بعضا (وماتحمل من أنى ولاتصنع الابعاء ومايسر من معمر)أى لايطول عمراحمد (ولاينقص من عمره) أى عمر آخو وقيل بصرف الى الاول فالسعيد بن جيرمكتوب فيأم التناب عرفلان كفاوكف أسنة م كتب أسفل من ذلك ذهب يوم ذهب بومان ذهب للائمة أيام ستى أيتقطم غره وفيسل معناه لايطول عمرانسان ولايقصرالاني كتاب قال كعب الاحبار حين حضرت عمر الأهاتواللكودعاعر وبعان بؤخوأ جله لاسوفشيل لهان الله تعالى يقول هاذا جاءا جلهم لايستأشوون ولايستقنوون فالحدادا فاحصرالاجل فالمافيسل ذلك فيجو زأن يزاد ذلك وفرأ هذا الآية (الافي كِنْالُ ) بِشَى اللوخ المحفوط (ان ذلك على الله يسمير) أي كتابة الآجال والاعمال على الله هين قوله

ا بر رأىددواغ لمها ومدورا بما وصوائر الله (ولا يقص من عمره الای كتاب) بينى اللوح أو سحيفه الاسان ولا يقعر من معرف الای از رئيستان المدواغ لمها و يكا المبر أو منه قول و واليستان المدواغ و يكا المبر أو منه أن المدواغ واليستان المدواغ و يكا المبر أو يكا أو يكا المبر أو يكا أو يكا المبر أو يكا أو يكا أو يكا المبر أو يكا المبر أو يكا أو يك

(ومأيسوى البحران هذا) أى أحدهما (على فرات ) شديدًا الماد يتوقيل هوالذى تحسر الدينًو (ما الموشراة) من يهمها أنه الانحمد الولد فدويد و بعر تعضر ابه إلى وهذا المعلم إلى الديدة اللاحدوق الموالدى عوى الموشر (ما الموشراة) ومن كل ارس كل واستدنيا والموسود المعلم الموسود الموسود الموسود على الموسود الموسود الموسود الموسود المعلم الموسود ا

نمالى (ومايستوىالبحران) بعنى العدب والمساخ ، وصفهما فشال (هذاعذب ورات) في طب بكركر (أن تدعوهم) أى الاصنام العطش (ساتعشرابه) أى ــهلى الحلق هيءمرىء (وهـنـاملح أبياج) أى شيديدالماريخ (لايسمعوا دعامكم)لاس يحرق الحالي باوحته وقيل هوالمر (ومن كل) يعنى من البحر من (ناً كاون فحاطر ع) يعني السَّالِي حادا(ولرسمعوا) على (ونستخرجون) أى من الملحدون العنب (حلية للسونها) يعيى اللؤلؤ والمرجان وقيل ينسالؤ لأ سبل الفرض (مااستجابو اليهما لامه يكون والبحرالمالج عيون عساسة فتسترج الله ويكون اللؤلؤ مهما (ورَى اللهاء في لكم) لامهم لأيدعون ما مواسر )أى جوارى مقالة ومدرة بريج واحدة (لتبتعواس فقله) كى النجارة (ولعليم كتيكرين) أي تدعون لمسمن الالميسة تتكرون القاعلى معه (يولح الليل في الهارو يولح الهارف الليل وسخر الشمس والقِيمر كل يحري الرجا ویشیرون سیا (و بوم مى دالسكرالله و مكراه ألمالك والدين تدعون من دونه ) معى الاصنام (ما يلكون من قطير) خرات أية القيامة يكمرون بسرككم المواةوهي القُشرة الرقيقة التي تسكون على المواة (ان مُدعوهم) يعني الإصنام" (لايسمعوأد عام كم) منَّ ج باشرا كبج لمهوعبادسكم انهم جماد (ولوسمعوا)أي على سبيل العرض والتنبيل (مااستجابوالكم) أي ما بُبابِركر وقيل مأتشوكم ایاهمو بقولون ما کسم (و يوم القيامة يكفرون بشرككم) أى يترون مسكم ومن عباد تكم أياها (ولا يسبلك منكر شير) سي فيسه أي ایابا تعبدرن (ولا پنینك لأسِينَكُ أحد مثل لاى عالم الأشياء في قوله نعال (يا أبها الناس أنهم العفر أه الى الدر) أى الى فعل وأسيابا مثل خير )ولاينينك أمها والمتغيرالحتاجال من سوا دواخلق كلم محتاجون ألى القفهم العقراء (والتعمو المني) عن سَلقه لأيحناً يُ المعتون باسباب العروركما اليهم (الحيد) ي المحمود في احسانه اليهم المستحق انعامه عليهم أن يحمدوه (ان بشأيدُ همكم) أي لإغادكم يبذك الثه الخسيريخيايا التداداوكموركمابا ته (ويات بخلف مديد) ويخاق مدكم من بعبد دولايشرك بهنيا (ومادلك على اليَّة الامور وعنيفه ولاغرك

 أي كل يكتشع ومن أمغ عبار، على بعد كله بعد يديد والدين والدين المنظور وازور فروز واخيل هم كاتما ته تنس أخرى والوزو والوقار الحوال المنطق المنظور المنظ

والعاعل والمعول أيغنون يعزيز) أي بمستم (ولاتزووازوقوزوأخرى) أي ان كل نص بوم القيامة لا تحمل الاوزوها الدي اقترفته ر سے غائبیں عن عدایہ الانؤاخة بذنب غبرها فان قلت كيف الجع مين هذه الآبةو بين قوله وليحملن أثقاظم وأثقالا معرأ نقاط أويخشون عسذابه عائبا فاسعده الآية في الطالين وتلك في المطلين الهسم يحملون القال من أصفاوه من الباس مع أتقال الفسيهم عتهم وقيلبالعيب فحالس وذلك كاه من كسبهم (وإن تدع منقلة إلى حلها) مناه وإن تدع نفس منقلة بذنو بهاالى حل ذنو بها غيرها ميث لااطلاع للغيرعلي (لاعمل منشئ ولوكان دافر في) أى ولوكان المدعود اقرابة كالاب والام والابن والاخ قال ابن عباس (وأقاسواالمسلاة) في يمان الابدوالام بالان فيقول ياين احل عنى بعض ذنو بى فيقول لاأستطيع حسى ماعلى (اعدات والدين اموافیتها(ومن نزک ) نطهر يتحشُّونَ ربِّم) أى بخافون ربهم (بالعيب)أى لم يروء والمعى واعمايته م المذارك الدين بخشون ربهم بل الطاعات و تولئة المعاصي بالنيب (وأقاموا الصلاة ومن تزكي) أي أصلح وعمل خبرا (قائما يتزك لفيه) أي طبانوابه (الى الله المسر (ماتما ينزكي لنفسه) وهو ومايستوى الاعمى والبصر) أى ألجاهل والعالم وفيل الاعمى عن الحدى وهو المشرك والمعر بالحدى وهو أعتراض وكد فخشيتهم المؤمن (ولاالطامات ولاالنور)يعني الكفروالايمان (ولاالطلولا الحرور) يعني الجنة والماروقال ابن وإفاستهم الصلاة لأمهمامن عباس الحرودال يح الحارة بالليل والسموم بالهاد (ومايستوى الاحياء ولاالاموات) يعنى المؤمندين جازالتركى (والى القالمير) والكُفاروقيلالمالما والجهال (ان الله يسمع من يشاء) يعنى حتى يتعط ويجيب ﴿ ومأا نت بمسمع من في النبور) بني الكفارشيهم بالامواث ف الفيور لانهم لا يجيبون اذادعوا (ان أن الاندير) أي ما أنت الا للرجمع وهووعدالنزكى مُنذَرَّ غُوفهم بالدار (اما أوسُلناك بالحق نشيراوندْ برا) أى بشيرا بالتواب لمن أمّن وندْ برا بالعقاب لمن كفر بالنواب (وما يسستوى (وان من أمة) أى من جاعة كشيرة فيا مضى (الاخلا) أى سلف (فيها مذير) أى ني مندر فان قلت ممن أمة الاعمى والبعسير) مشسل فى العترة أبين عبسى ويحد صلى الله عليه وسالم بحل فيها مذير فلث أذا كانت أثار النذارة بإقية لم يخل من نذمر

في المترة بين عدى ويحد سل الله على وما إين في المدون الذا كانت ؟ بارالنه أرة الية المخاص نفر الله الكافر والمسؤم من أو المسؤم المسؤم

(وان بعنبوك وندى كقب الذين من قبلهم) سلهم (جاءتهم رسلهم) حال دفد مضعرة (بالبيبات) المليجزات (ويلز فر) ويُقتّحن (والكتاب المير) أى التوراة والاعيل والربوروكما كاست هدة الاشياء في جنسهم استدائجي ، بها اليهم اسباد أعظاء الأن كان ستناه م من المناث و معنهاق معنهم وهي الرووالكتاب وقيمسانة الرسول التقصل التعطيه وسل م أغذت عاقب (الدين كالمرفية) بانواع النقوية (مكيمكان تكبر) الكارى عليهم ونعله بي طم (الم ترأن الله أمر الساءماء فأخر بعنابه) للماء (أرات بجناليا الواتية) أساسيان الرمان والنعاج والتين والعنب وعيرها عالاعصرا وهياتها من الحرة والعسفرة والخضرة وعوها (ومن الحال بمدد) مستسمية عن الماريخ من المستود ( يقن وحر عملة العاج ادغراهيب سود ) حموضٌ بيب وهونا كيد الاسود يتال أسود عر ليب (٢٤) ومنه العراب وكان من حق التأ كيدان بقع المؤكمة كقولك أسفر وتم الأمة وهوالدى أمعدني السوادوأعرب يه أمندااة كدقسا والدى الاأن تدوس وحين الدوست آثار وسالة عيسى عليه السلام معث البة محيد اصلى الله عليه وسلوا كارمذ إرته يعده تعسيرالعضمرواعا ماقية الى يوم انقيامة لامه لامي مدو (وال يكفوك فتدكف الذي من قبلهم عامتهم رسلهم المينات ملى هعا ذلك لريادة التوكيف الملجرات الداله على نوم ، (وبالرو) أي الصحف (و الكتاب المير) أي الواضح قيل أراد الكتاب حيث يدل عدلي المعسى التوراة والاعبل والرور وفيل ف كرالكناب بسال رنا كيدا (مأسنت النبن كمور الكيف كان الواحدمن طر 📴 الاطهار تكبرالم تران القة أول من السماماء) يعيى الملر (فاخر جنابه تمرات محتلفا ألوانها) يُعيى أجدا من المارة [ والاصار جيعا ولابدس والتعاح والتين والعنب والرطب ونحوه قيل يعي ألوانها في الحرة والصفرة والخضرة وغيروك عالاعسا تقدير حذف المنافق ولادود (ومن الحبال جدد بيض وحر) بعى الخطط والطرق ف خبال (محتلف الوام) بعي شهاران قوله ومزاخبال حدثأى أييم وسُهاماً هوأ حرومهاما هوأصفر (وعرايب سود) أى شديدة السواد كايقال أسؤد عَرَيْب ومن الجبال دوحد دبيض مسَّمها باون العراب (ومن الساس والدواب والانعام يختلف أنوانه) أى شاق محتلف ألوانه (كرَّها) أنَّى وحر وسودحتي يؤلىالي كاحتلاف القرآت والجدال وتم السكلام هيناتم ابتدأ فقال تعالى (الما يخني الله من عباد مالملياء) قاليان قولك ومن الخبال يحتلف عباس ر بداعا نخافي من خلق من علم بدراتي وعزني وسلطاني وقيل عطمو وقدروا قدر وخشوه والم ألوامه كإقال تررات محتلعا حشبته رمن اردادبه علماأردادبه خشية (ف) عن عائشة قالت صنع رسول المة صلى القدملية وسُراطا ألوامها (ومسن الماس فرخص ويه فتبزدعه فوم فبلغ فك النبي صبلي المتعليه وسسار خطب فحدالية م ةالعابال أفوار يتأدون والدواب والانعام محتلف عن الشي أصنعه فوالله الى لاعلم ماللة وأشدهم له خشسية قوط اورخص فيم أى ابشده في الوط اكترار ألواله) يعي ومنهم معص عما قواماى باعدعندوكرهه قوم (ق)عن أس قال خطب رسول القصلي القه عليه وسُم عَمل ما يسمتُ محتاب الوآله (كألك) أى كاختـلاف الثرات مثلها قط فقال اوتعلون ماأع السعكم فليلاول كيتم كثيرا فعطى اصاب رسول القهسل المقعليه وسل وجوههم لهم خنين الخني بالخاء المجمعة هواليكاءمع غمة وانشاق الموت من الانف وقالسمروق كني والجبال ولماقالألمترأن اللة أول من السياءماء بخشية الله علما وكنى بالاغترار باللهجيلا وةال رجل الشعبي أفتني أجاالعالم فذال الشعني أنحا العالم من لحشتي وعددآ بأت القواع الام

| على قراءته ويعلمون مانيه ويعملون 4 (وأقاموا المسلحة) أى ويغيمون المسلاة في أوقها (وأنعلوا صعائه البسعذلك (اعا يخشى اللَّهِ من عباد والعلماء) أى العلماء به الله بن علموه بصعائه فمعلموه ومن ارداد علما بعاز داد منه سوفاو من كان علمه به بهأقل كانآمن وفالحديث أعلسكم القة أشدكم لهنشية وتقديم اسم القاتعالى وتأخسر العلماء يؤذن ان معكامان الدي بخشون إيقابي عباده العلماء دون عيرهم ولوعكس لسكان ألمنى امه لايخشون الااللة كقوله ولايخشون أسدا الااللة ويينهسا تعابر فني الأولىيان ان إغماشه بدهم العلماء وفالثاق بيان ان الحشى معهوانه تميالى وقرأا بو حنيسة وإين عبدالعزيز وابن مسير بين رحى التأعم ساغ باعثنى أعقمن عباده بأير العاماه والحشية فيحد القراءة استعارة وللمي اسايعطم المقمن عباد العلماء (ان اللَّمَة برَعْقُور) تُعليل لوجوب الخشية له لألته عِلى عقوبة الفَيْنَا وَوَهِرهِ وَإِنَّا مِنَا هِ الطَاعَةُ والمَعْومُ وَالْمَاقَبُ المُنْهِبِ حَدَّهُ ان يُغْتَى ﴿ النَّالَةِ بِنَيْلُونَ كُنَّابِ امْنَ ۖ يَدَاوُمُونَ عَلَى مَلْأُوهُ ۖ القرآن (وأفاموا الساوة وأخفوا

فدرته وآثار صنعته وماخلني

من العطر الحتلعة الاجتاس

ومأيستدلبه عليسوعني

المةعزوسل وفالمقاتل أشدالهاس خشيئتة أعلمهمه أوقال ليبيمين أنس مناكم يخش المتفليس تعالم

(اناللةعزيز) أى ملكة (غنور) أى لدنوب عباده وهوتعليل لوجوب التشية لائما لنب المباقي

وأذا كان كذلك نهوأ حق أن يَعْمنى ويتقي في قوله عزوجل (ان الدين بتاون كتاب الله) أي بداومونّ

يَّهُ لَمُؤَلِّمًا هَمَ اوْغُلائِسة) أى مسر ين النفسل ومعلنين العرض بعني لايقتنعون بثلاوته عن حلاوة العمل به (برجون) خيران أُلْكِهارة) هي طلبالثواب الطاعة (لن تبور) إن تكسديه في تجارة بدق عنها الكسادوننفق عندامة (ليوفيهم) متعلق بلن تيور والمارية المنافهاء تسده (البورهم) واباعسالم (ورز بده من فضله) شصيح الفبوراو بنشفيه م فيس المسس اليم أز رويون. زينمين مساتهم أو بتحقيق وعدلفائه أو يرجون في موسع الحال أي راجين والادم في ليوميهم تتعاق يد لون رما بعد مأي و را لمال من السلادة واقامة السلاة والانفاق لمذا الفرض وخبران (انه عفور) لفرطاتهم (شكور) أى عمور لهم شكورلا عمالم أي أيُسل أيز بل على العدل الغليل (والحياو-ينااليك من الكناب) أى القرآن ومن التيين (هوا عنى معدقا) سال و كدولان إلى لا والمنان عن هذا التصديق (لما بن بديه) لما تقدمه من الكتب (ان الله بعباده عبير صبر) فعامل وأبصر أحوالك ورآك أهلالان بوجي المناف من هذا الكتاب المعز الذي هوعبار فعلى سائر الكتاب (ثم أورث الكتاب) أي أوسينا البك النرآن ثم أورث اسن معدنة أي يكمنايتوريه (الذين اصلفينامن عبادنا) وهم أمتمين الصحابة والتابعين ونابعهم ومن بمدهم الى يوم الفيامة لان القاصلفاه على سارًالام وبعدام أمة وسطاليكونواشهداء على الناس واختصهم بكرامة (٥٣٥) الآشاءالى أفضل رساءتم دنبهم على مرانب فقال (فُنهمظالم لنفسه) وهو عارزفاهم)أى فى مبيل الله (سرادعلانيدة برجون نجارة لن تبود) أى لن تفسد ولن ته لك والمرادمن الرجأ لامرانة (ومنهم ألتجار نمازعدالله من النواب (ليوفيهما جووهمو يزيدهممن فنله) قالمابن عباس سوى النواب يعي مقتمًـــــــــ) هوالذي خلط بمالم زعين ولم نسمع أذن (المفغور شكور) قال إين عباس بغفر العظيم من دنو بهم و يشكر البسير من عملاصا فأوآخو سيأ (ومنهم أعِيالْم (والذي أرحينااليك من الكتاب) يعني القرآن (هوالمق مصدة المابين بديه) اي من الكتب سانة بالخسيات) وهذا (ان القابعبَاد، غيير بعيرٌ) في فولة نعالى (ثم أورثنا الكِتابُ أَى أو حينا اللَّكَ السَّكتابُ وهوالقرآن النأو بل بوافق التسنزيل ثم أور ثناء بعني حكمنا نتور يثم وقبل أور ثناء بعني نوونه (اَلدِين اَصلفيناس عبادنا) قال ابن عباس بر يد فالمتعالى فالوالسابقون أرة عدد سلى الله عليه وسلم لان أللة اسعلعاهم على سائر الأم والختصة م بكر استه بان بعقلهم الباع سيد الرسل الاولون من المهاجو بن وحثهم بحمل اعشل الككتب م قسمهم ورتهم فقال تعالى (فهم ظالم لفسه ومنهم فتصدومنهم سانق الآبة وقال بعدءوآخرون بالغيرات) روىءن أسَّامة بن زيدة ال قال رسول المقصل القدعليه وسلم كالهرمن هذه الامة ذ كره البغوى اعتدفوابذنو يهمرالآية بَغْيَرِسْ لَلْهُ وَعِنَ أَبِي سعيدا تقدرى ان النبي صلى الله عليه رُسْدٍ قَالَ فَي هَٰذَهُ الْآيَةَ ثُم أورثنا الكتاب الدين وقال بعسده وآخرون المعلفينامن عبادنا تنزم طالم لنفسه ومنهم مقتصدومنهم سابق بالخيرات باذن انتة فال عؤلاء كالهم يمزأة واحدة مرجون لامرائلة الآية وكلهم في الجنة أخرجه الترمذي وفال حديث حسن غريب رعن عمر بن الخطاب اله فرأهد والآية على المتير والحدبث فقدروىءن ثم أورنسا الكتاب الذين اصطفينا من عباد نافقال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم سابقنا سابق ومقتصدنا عروضي القعنسه إنهقال ثائبه وطالمنا مفقورله كالتأبوقلابه أحدرواته فسدتت بديحي من معين بجعل يتنجب منه أستوجب البقوى علىالمنع بعدقراء تصاده بَسَّنَده ور ويُسنده عن ثابت ان رجلاد شل المسجد فقال اللهم ارحم غربتي وآس وحشّى وسق الى" الآية فالرسول الشصلي الله حلساصا لحافقال اوالدوداه اتن كنت صادفالا ماأسعدبك منك سمعت وسول اللة صلى الله عليه وسل قرأ عليسه وسساسابقناسابق فأدهالاية مأورثنأألكتابالنين اصطعينا من عبادنا فتهم طالم لنفسه ومتهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرأت ومقتصدناناج وطالنا

أختور وقوعت عليه الدام الدابق بدخل اجتز بنرسساب والقدم وعاسب مسابا سيام بدخل اجتز وأ ما الطام النف في حبس حق بلين المناج المنتج من المنافق المناج المنتج في المنافق المناج الدكافر أن الابنج من تنافل المنتج الذي يستحق المنتج ال

ألملة بنوا آخة الهنيا الاكانت وولياوالقتعدي بجنيدان لايأخا حاالهن سلال والسابق من أعرض عنها إلما وقبل العالب الديرا وَلَتَنْصُدُ وَلَهِ الْمَتَى وَالْسَائِقَ وَالْبَالُولُ (١٣٣٥) (١٤نوات) إمراً وبعلماً و'بتوقيقه (ذلك) أي أوات الكتاب (هوالندز الكيرسنائش ن) نبر فالبأمانك انتربات فيدخل ألجنة بغيرحساب وأماا لمقنجه فيحاسب حشابايسعا وأماا الهازارنيل الانقاد فعرمت فيحسب في المغام سنى ومندل الحسير ثم ومدخل الجنة ثم فرأ هذه الآية الحسد لله الذي أذهب عناا لحرَّن الرُّو كُنَّ عبذوف أوستدأوا عم لعفودشكود وةالعفية ينصهبان سألتُ عائشة عن قولُ المة عزوجل تماً ودنسا لكناسال كُناسال كُنْ اصعابيتُ ( يدخهاونها) أي الفرق من عباد ثالاً بنه فقالت إلى كايس في الجانة أما السابق فن مضى على تي الرسول النه سدل التحتال وسيراً أشلانة بدخاوتهاأ وعمرو وشهدلهرسول المقصسلي المقصليه ومسلم بالجنة وأما المقتصدفن تبع أثره تمن أصابه منى لحنى به وأمالها الم (يختون فيهامن أساور) لغب فنذرومثل كم خملت نفسهامعناوة الرابن عباس السانق للؤمن الملمس والمتتصد المراقي والطال الكاؤ جم اسورة جم سواد (من فعدالة غدا غاحدها لايه حكم للذلانة يدخول الجية فغال جنات عدن يدخلونها وقيب أالطاله هدأ محأك ذهب راؤلؤ )أى سنذهب المشأمة المنتصدا صحاب المبسنة والسابق عمالسابقون المعربون من الماس كلهم وقيل السابق من ويج مرسهم بالنؤلق ولؤلؤا حسنانه على سياكته والمقتصد من استوت سياكه وحسنائه والطالمون وجحث سياكته على حسنانه وقيار بالعب والمسمزة نافسع الطالم مركان ظاهر وخسرامن باطنه والقند والقندم الدى استوى طاهره وباطناء والسابق الدي باكنه خيرما وسنس عطفاعلى محلس ظاهره وقيل الملائم التالي للقرآن ولم مسامل به والمقتصد الناكي العالمية والسابق الناوئ الااعاليد المدتيل أساورأى عاون أساورو عافيه وفيسل الطالمأ صحاب الكبائر والمنتصد أصحاب الصغائروالسابق الذى لهر تكدمته وأولا كدثة اۋلۋا (دلبا- يىم قىھاسى بر وفيل الطالم الجاهل والمقتصد المتعلم وإلسابق العالم فان فآسام فعم العالغ ثمرالمنتصد ثم السابق فحلث فألأ لمافيه من المسأة والزيمة جعفر الصادق يدأ بالطالم ين اخبارا إله لايتقرب البسه الابككرمه وإن الطابر لابؤرق الاصطعاء كمرشي (وقالوا الحبد لله الذي بالقنصدين الانهسم يأن الخوف والرجاء ثمختم السابقين السلابالمن أحسنت سكره وكلهسر فالجنسة وأواز أذهب عناالمزن كسوف وتبهره فدا الترتيب على مقامات الساس لأن أسوال العباد ثلاثة معمسية وغفلة ثم توبة ثم قرية فاذاعشم النارأ وشوف المدوت أو الرحل دخل في حزالطالمن فأذاناك دخل في جلاالقتصدين فاذاصت تو بته وكثرت عبادته وعاهدته همسوم الدنيا (انرينا دخسل ف عسددالسابقين وقبسل قدم الطالم لسكترة الطيو غلبته ثم المفتعشد فليسل بالاضافة الى المطافئة لسفور) ينفرالجابات والساق أفل من الغليل وليسذا أخرهم ومعنى سابق بأخسيمات أى بالإعسال العالحسة الى الجسَّدةُ وَالْنُ ران کارت (شکور) رحمة الله (باذن الله) أي بامرالله وأوادته (دلك هوالفنسل الكَيْرُ) يعني ليرائهم الكتابيّ يقبل العلاعات وانقلت واصطفاعهمُ ثُمُّ أَحْدِدِ بِثوابِهِم فَقَالَ تَعَانِي (يَعِنَاتَ عَدَنَ يَدْخِدَاوْمُوا). يعني الأصَدَافُ النبيلالةُ (الذيأحلنا دارالقامة) (پىلان فيمامن أساورمن ذهب ولۇلۇلولباسىم فيماسى بر ) نقدم نىسىرد ( وقالوا الحديدة الذي أذهب عدّا أى آلاقامة لانبرح متهاولاً الحزن) قال ابن عياسُ ون الماروفيل ون الموت وقيل ون الدنوب والسيا ت وخوف رد الطاعات تفارقها يتنال أقت أقاسة وأنهم لايدرون مابسنعهم وقيسل ون زوال المغرونقليب الثاوب وخوف العاقبة رقيل ون أهوال بؤم ومقاماً ومقامسة (من القيامة وهموج الحصر والميشة في الدنيا وقيل ذهب عن أهل الجدة كل حزن كان لعاش أومعاد روى البعر في أ

عسنانها أهوب) اعباء المستور مستول على عن عدا ملته و يوس سورون به مستورون من مستورون الناما ) المانات المستورون الناما ) المانات إلى الناما ) المانات إلى الناما ) المانات المستورون المستورون النام النامات إلى النامات المستورون المستورون

مسندمعن أين عمر قال قال رسول التأمسلي المتعليه وسوليس على أهل اله الااللة وحشة في قبر وهم ولافي

نشورهم وكانى باحل لالة الاانته ينقتون التراب عن رؤسهم يقولون المدنته الذي أؤهب عنا المؤرث (ان

ر بنالعفورشكور ) يعني غفر العليم من الذنوب وشكر الفليل من الاعب ل (الذي احلنا) أيَّ أَنز لما (دار بأ

فننه) من عطائه وافَمناله

لاباستعقاقنا (لايستاقها

أمب) تعبرمشقة (ولا